الخزاالثانى من السراح المذير فى الاعانة على معرفة بعض معانى كلام رساالحكيم الخبير الشيخ الامام الخطيب الشريقى قد ساتقد وحم وعم بالرحة ضريحه آمين

وجامشه فتح الرحن بكشف ما يلتبس في القرآن لشيخ الاسلام ومحقق الانام الحبرالفاضل والبحر الوافر الكامل الامام أبي يحيى ذكريا الانصارى فغدما لله تعمل برحنسه وأفاض علينا من سيب فضله الجارى

| فهرسة الجزالة الماني من تفسير العلامة الخرالة الماني من تفسير العلامة الخرالة الماني من المرابع المراب |                                      |                                  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| سورةالرعد ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سورة يوسف عليه<br>الدلام<br>۸۳       | سورةهودعليه<br>السلام            | سورة يونس عليه<br>السلام          |
| سورة الاسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سورة النحل                           | سورة الجر                        | دورة ابراهي عليه<br>السلام<br>١٥٩ |
| سووة الانبياء عليهم<br>الصلاة و السلام<br>العلاة و السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سورةطهعانية الصلاة<br>والسلام<br>۲۷٤ | سورة حريج عليها<br>السلام<br>۳۹۳ | سورة المكهف                       |
| سورةالفرقات<br>٦١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورةالثور<br>٥٦٨                     | سورةالمؤمنين<br>٤٤٥              | سورة الحج                         |

\*(2)\*

893.1KIH DS54

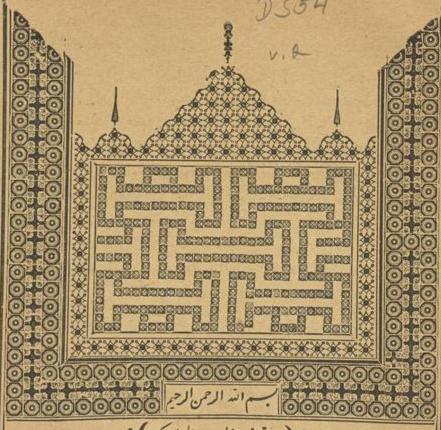

اللامية) المامية المامية المامية

الافان كنت في المالات بنين أو الفلات أو ومنهم من يؤمن به الا ينما نه و تسع أو عندر آيا تو وعدد كلياتم المان و عافياته و الفتران و الفتران علم و حروفها المعمة آلاف و خسماته و سمة و وستون حرفا و هي أقل المنت بنان جعلما برائه مع الانفيال من الطوال و الا فيران أولاهن (بسم الله) جامع العباد بعد تفريقهم عله من العظمة و الامتنان (الرحن) الذي عهم بالا يجاد و خص منهم من العالم عان (الرحم) الذي خص أو المام بالرضوان المبح الجنان (الرحم) الذي خص أو المام بالرضوان المبح الجنان (الرم) عال ابن عباس و الفتحال الرأنا الله أدى و المرانا الله أعلم أولى وقد ل أنا الربلاب عنوى و قال المعمد بن جبير الروح مون حوف المنم الرحن وقد سبق المكلام على حروف الهجان أقل المبترة و اتفقوا على أن قوله طه وحده آية و الفرق أن توله تعلم و المناق الذي وافق كل مافي المناق ا

v.9

(الحديم) ى الهدكم وقوله تعالى (أكان للناس) اى أهل مكة استفهام از كارللتهد وقوله تمالى (عبر) خبركان والجب تغير النفس عالا تعرف سببه بماخرج عن العادة غ ذكر المامل على المحبوه واسم كان بقوله تعالى (أن أوحينا) اى ايحاؤ الالدرجل منهم) اى من أعل مكة ومن قريش وهوع الماللة علمه وسلم بعرفون صدقه ونسمه وأمانته قدل كانوا يقولون التحبان الله تعالى لم يجدر سولار سله الى الناس الايتم أى طالب وهومن فرط حاقتهم وقصو واظرهم على الامو والماجلة وجهلهم بحقدقة الوحى والنبوة وهولم بكن صلى الله علمه وسليقصهرعن عظماتهم فهايعتمرفه الافي المال وخفة المال أهون شئ في هذا الباب ولذلك كأن اكثرالا بعيا عليهم الصلاة والدلام قبله كذاك وقد قال تعالى وما أمو الكم ولاأولادكم مالى تقر بكم عند فازلني (أن أنذرالناس) عامة اى اعلهم مع الخوف ما أمامهم من البعث وغعره وألناهي المفسرة لان الايحافه ممعنى القول (وبشرالذين آمنوا) اغماعم فى الاندار لانه قل ان يسلم أحد من كبيرة أو مغيرة أوهفوة جليلة أوحقيرة على اختلاف الرتب وتباين المقامات وخصص المشارة أدايس لله كما فرمايه صوان بشربه (أن) أي بان (الهم قدم) اي سلف (صدق عندريم) اختلفت عمارات القدمرين وأهل اللغة في معنى قدم صدق فقال ابن عماس أجراحه فاعماقد وامن أعمالهم وقال باهد الاعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيعهم وقال الحسن عمل الخأسانوه يقدمون عليسه وقال عطاممقام صدق لازوال اولااؤس فمه وقال ويدبن أسله وشفاعة الرسول صلى الله علمه وسلم وأضدف القدم الى الصدق وهو نعته كقولهم مسحد الحامع وصلاة الاولى وحب الحصد وفال أنوعسدة كل سابق فخرا وشرفه وعددا العرب قدم قال الشاعر

صللنى المرش واتخذ قدما \* يتحمل يوم العثار والندم

وهومؤنث فيقال قدم حسمة وقدم صالحة وقوله تعالى (قال المكافر ون آن هذا السحرمين)
قرأه نافع وأبوع و وابن عام بكسم السين وسكون الحاسم انالاشارة النقرآن المشغل على ذلا والباقون بفنح السيز وألف بعدها وكسم الحاسم انالاشارة النبي صلى الله عليه وسلم (ان ربكم) الموجد لكم والمربي والمحسن هو (الله الذي خلق) الاقدر وأوجد (السعوات والارض) على انساعه ما وكثرة ما في مامن المنافع (في سمة المام) من أيام الدنيا الى في قدره الاله لم يكن غشم سولوشا الخلقه ما في لحد والعدول عند ما المعالم حلمة المنتب (فان قبل) ان الموم لم يكن غشم سولوشا الخلقه ما في المحدول عند ما المعالم المنافقة المربع المنافقة المربع المنافقة المربع المنافقة المنافقة

في هود خطاب المسكفان وقط بقريد . قوله قدله وان ولوافائياً خاف عليكم عداب وي كدسر (قوله يفعد ل الا يات لقوم يعاون ) خص التفصيل بالعلماء مسم انه نعالى

وعمأن آلهم منشفع لهم عندالله وفيه اثبات الشفاعة لمن أذن له (ذلكم الله) اى الموصوف بدلا الصفات المفتف مقالا لوهمة والربوية (ربكم) اى الذي يتفق العمادة مذكم (فاعبدوه) اى وحدوه ولانشركوابه بعض خلقه من ملك أوانسان فضلاعن حاد لايضر ولأ ينفع فانعدادته كممع التشريك الستعمادة ولولافضله لم يكن ان زل أدنى زلة طاعة وقوله تمالى (أفلاتذكرون) قوأه حقص وجزة والكسائي بتحقيف الذال والماقون بالتشديد مادعام الماعق الاصل في الذال اي فلا تمه في حرون أدنى تفيكر فينسكم عن أنه المستصق الربوسية والعدادة الاماتعددونه (المه) تعالى (مرجعكم) اى رجوعكم بالوت والنشو رحالة كونكم (حدما) لا يخلف منكم احدفا ستعدو اللقائه وقولة تمالى (وعدالله) عصدر منصوب مفعله المقدورة كدانفسه لان قوله تعالى المه مرجعكم وعدمن الله وقوله تعالى (حقا) اىصدقا لاخلف فمهمصدرآخ منصوب بقه لهالمقدرمؤ كدلغير وهوما دل علمه وعدالله (الهيمدأ الملق اى عميهما بنداه (غريعمده) اى غيميتهم غ عميهم وفي هذادليل على الحشر والنشر والمعادو صحة وقوعه وردعلي منكري المعث ووقوعه لان الفادرعلي خلق هد والاحسام المؤلفة والاعضا الركبة على غعرمة السمق قادرعلي اعادتها بعدة قريقها بالوت والمل فع كب تلار الاجزاء المتفرقة تركيبا ثانيا و يخلق الانسان الاول مرة أخوى فاذا ثبت القول بصة المعاد والمعث بعد الموت كأن المقصود منه اقصال الثواب للمطمع والعقاب للعاصى وهوقوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا وعلوا الصالحات القسط) اى العدل لا ينقص من اجو رهمشيا (والذين كفروالهم شراب من جيم) وهوماه عارقدانتهي حره (وعداب ألم) اى الغ فى الادالام (عما كانوا يكفرون) اى بسبب كفرهم (هو الذى جعل الشمس ضماء) اى ذات مما و (والقمر نورا) أي ذانوروخص الشمس بالضداء لأنه أقوى وآكد من الموروخص القمو بالنور لانه آضعت من الضماء لان الشمس تبرة في ذاتها والقدمونه بعرض مقابلة الشهيس والاكتساب منها وقرأقنبل به مزة مفتوحة عدودة بعد الضادو الباقون ياصفتوحة والضميرق ولدتعالى (وقدره منازل) يرجع الى الشهس والقمراى قدرمسيركل واحدمنهما منازل أوقدره ذامنازل اويرجع الى القمر فقط وتخصيصه بالذكر اسرعة مسيره ومعايت منازله واناطة احكام النبرعيه ولذلات علمه قوله تعالى (لتعلوا عدد السنين والحساب) اي حساب الاوقات من الانهر والايام في معاملات كم وتصرفات ملان الشهو والمعتبرة في الشر يعةممنية على رؤية الاهلة والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة القمرية كافال تعالى انعدة الشهورعند الله اثنى عشرشهرافى كاب الله (فائدة) منازل القمر عاندة وعشرون منزلاوأ ماؤها الشرطان والبطين والثربا والدران والهقعة والهدمة والذواع والنثرة والعارف والحبهة والزبرة والصرفة والعوا والسماك والغفر والزمانى والاكامل والقلب والشولة والنعام والبلدة وسعد الذابح وسعديلع وسعد السعود وسعدالاخسة وفرغ الدلوالمقدم وفرغ الدلوالمؤخر وبطن الحوت وهدذه المنازل مقسومة على البروج وهي اثناعشر برجا الجل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت فلمكل

المتعقب على أصلها (قوله قلمه المتعقب على أصلها (قوله قلمه عليكم) قل وأن قلت كمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أن المتعقب المتعقب المتعقب عيد المتعقب ال

برج متزلان وثلث فمنزل القمر كل اسلة منهامتزلا فيست تراملتين الكان الشهر ثلاثين وان كان تسعاوعشرين الملة واحدة فمكون انقضا الشهرمع نزوله تلك المنازن ويكون مقام الشمس فى كل منزلة ثلاثة عشر بوما فمكون انقضاء السمة مع انقضام اوانتقاع الخلق بضوء الشهس وبنو والقموعظم فالشهس سلطان النهاد والقدموسلطان اللسل وبحركة الشمس تنقصل السنة الى هذه القصول الاربعة وبالقصول الاربعة تنتظم مصالح هذا العالم وبسبب المركة الموممة يحصل النهارو اللمل والنهاويكون زمانا للتمكسب وللطلب واللمل يكون زمانا للواحة (ماخلق الله ذلك) المذكور (الامالق) اى ليخلق ذلك ما طلا ولاعب اله الله عن ذلك اظهارالقدرته ودلائل وحدانيته ونظعه قوله تعالى فى آل عسران ويتفكرون في خلق السموات والارض ربناما خلقت همد اباطلا وقال تعمالى فيسورة أخرى وماخلة فاالسماء والارض وما منه ما ماطلادًا للفظن الذين كفرو الديفصل أي يبهز (الآمات) اي الدلائل الماهرة واحدة فى اثر واحدة بنافا شافعاً (لقوم يعملون) فانهم المنتفعون بالتأمل فيها وتوأ ابن كنيروأ بو عروو حقص بالماء والماقون بالنون ولما استدل حانه وتعالى على اثمات الااهمة والتوحمد بقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السقوات والارض في ستسة أيام وثمانيا باحوال الشمس والقمراستدل الشابة والمتعالى (أن في اختلاف اللمل والنهاد) أي بالجي والذهاب والزيادة والنقصان ورابعابة وله تعانى (وماخلق الله في السموات) من ملا تُدكة وشمس وقرونحوم وغردال (و) ماخلق الله في (الارض) من حموان وجمال و يحاروانهار وأجمار وغيردال \* (فائدة) \* أقسام الحوادث في هذا العالم عصو و قل ربعة أقسام احدها الاحوال الحادثة فالعناصر الاربعة ويدخل فيهااحوال الرعدوالبرق والسحاب والامطار ويدخل فهاأيضا أحوال الصاروالصواعق والزلازل والخسف وثانيها احوال المعادن وهي عسمة كشمة وتعاشها اختلاف احوال النبات ورابعها اختلاف احوال الحموانات وجلة هذه الاقسام الاربعة داخلة في قوله تعالى وماخاق الله في السموات والاستقصاء في شرح هذه الاحوال لايدخل تجت المصربل كل ماذكر العقلاه في احوال أقسام هـذا المالم فهو جوا يختصر من هذا الباب (لا مات) اى دلالات على قدرته تعالى (اقوم يتقون) الله فانه يحملهم على التفكر والتذكر وخصهم بالذكر لانهم المشقعون جافال القفال من تدبر في هذه الاحوال علم ان الدنيا مخلوقة اشقاء الفاس فيها وانسالقها وخالقهم ماأهماهم بلجعلهاا همدار علواذا كان كذاك فلابد من أمرونه سي ممن واب وعقاب ليقيز الحسن عن المسي فهدا والحوال في الحقيقة دالة على صحة القول باثبات المبداوا ثبات المعادة ولما أقام القه سحانه وتعالى الدلائل القاهرة على صعة القول بالبات الاله الرجن وعلى صعة القول بالبات الاله الرحيم الملكم وعلى صعة القول بالعادوا لمشر والنشرشرع فيشرح احوالمن يكفر بهاوشرح احوالمن يؤمن بماوقد ابتدأ باولها ووصفه باربع صفات مبتدئابا ولها بقوله تعالى (ات الذين لايرجون لفانا) اىلا يخافونه لانكارهم المعثوذ هواهم بالمحسوسات عاورا معافهم مكذبون مالتواب والعمقاب والرجاء يكون عفى الخوف وعمى الطمع فن الاول تول العرب فلان لابرجوفلاناءه فيلايخافه ومنه قوله تعالى مالهكم لاترجو ناتله وقارا ومنه قول أبي ذويب

الهذلى اذالسعته النمل لمرج اسمها اى لم عقهاومن الثاني قولهم فلان رجوفلاناآى يطمع فيهوالمعنى لايطمعون في توابنا والصفة الثانية والثالثة قولاتعمالي (ورضوا بالحموة الدنياواطمأنواجا) فيجلون الهاعمل المقيم فيهامع مايشا عدونه من سرعة ذوالهامنه مكين ف لذاتها وزخار فهاوسكنوا فيهاسكون من لاينزع عنها والصفة الرابعة قوله تعالى والذين همءن أماتمنا )اى دلائل واحدائدتما (غافلون) تاركون الفطرفيها عنزلة الغافل عن الشي الذي لا عظم ساله طول عرود كردلك الشي وبالجلة فهذه الصفات الاربعة دالة على شدة بعدهم عن طلب الاستعداد بالسعادات الاخروية ويحتمل أن الصفة الاخبرة الفريق آخر ويكون المراد بالاولين من أنكر البعث ولم رد الاالميان الدنيا وبالا خومن الهاه حب العاجل عن التأمل في الا جل والاعدادة ولماوصفهم الله تعالى بثلاث الصفات قال (أوانت مأواهم النارعا كانوا يكسبون) من الشرك والمعاص ولماشر ح أحوال المشكرين الجاحدين ذكر تعالى شرح من يؤمن ما فقال ان الذين آمنوا وعلوا الصالحات والاعال الصالحة عمارة عن الاعال التي تعمل النفس على ترك الدنداوطل الاتنوة والاعمال المذمومة ما يكون بالضدمن ذلك (م ويهم) اى رشدهم (ربيماعانهم) اى سبب ايمانهم الى ساول سيمل يؤدى الى الحنة أولمار يدونه فالحنة أولادراك الحقائق كإفال صلى الله علمه وسلمن عل عاء لورثه الله علم مالم وقال مجاهدا الومنون يكون الهم نوريشي بهم الى الحنة وروى أنهصلي الله علمه وسلم فال أن المؤمن اذاخر جمن قبرمصة رله علدفي صورة حسنة فمقول أناعلك فمكون له نو واوتحائدا الحالحنة والكانراذاخرج من تبرم صورله عرادفي صورة سيتة فمقول أفاع لأن فينطلق به حتى يدخله المذار ومفهوم ترتب الهداية على الاعان والعل الصالح قددل على أن سدب الهداية هو الاعان والممل الصالح لكن دل منطوق قوله جل وعلاناء انهم على استقلال الاعمان بالسميمة وان العمل الصالح كالمتمة والرديف متم انه تعالى لماوصة بهم بالاعان والاعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم ومراتب سعاداتهم وهيأر بعة الاولى قولة تعالى المجرى من تعقهم الانهار في جذات الذعم أى يكونون جالسن على مررم وفوعة في المساتين والانهار تحرى من بن أبديهم مظرون البهامن أعالى أسرتهم وقضورهم ونطاره توله تعمالى قدحم لريك تعملك سريا نهي ما كانت فاعدة علمه ولكن المعنى بن يذيك وكذا قوله وهذه الانهار تجرى من تعتى اى بين ىدى فى كذاهنا الثانمة قوله تعمالى (دعواهم فيها) قال بعض المفسر بن اى طلبهم لمايشتهون فى الحنة أن يقولوا (سيمانك) اى تنزهك من كل سو و و نقيصة (اللهم) اى ما الله فاذا ماطلموه بنأيدج معلى موائدكل مائدة ممل فعمل على كل مائدة سيعون ألف صفة في كل صفة لون من الطعام لانشب معهم العضا فاذا فرغوامن الطعام حدوا المعتمالي فذلك قوله تعمالي وآخودعواهمأن الجدنله رب العللن اوأن الموادية وله بصائك اللهم استغال أهل الحنسة بالتسبيح والتعميدوالتقديس لله تعالى والثنا علسه عاهوأهله وفي هـ ذا الذكرسر ورهم وابتهاجهم وكاللذائم وهذا أولى وبدلءامه ماروى عن حاررضي الله تعالى عده أنه قال معمتر ولاته صلى الله علمه وساية ولاهل الحسة بأكلون فيهاو يشهر بون ولا يولون ولا يتفرق طون ولا يتمغطون قالوا فابال الطعام قال جشاءورشع كرشح المسان يلهمون النسبيج والتحميد كاللهمون الذغس اي يخرج ذلك الطعام جشا وعرفا الثالثة قوله تعالى (وتحمتهم)

لوشاء الله ما أشر كاولا الوقا والهد الإرندي ان فعدل معصمة النجيج لوشياء الله ما فعلنها (قلت) انتا قال النبي صدلي الله علمه وسل النبي ما قله تعالى له فيه وتوله قل الى آخر دولا عاصق أن يحتم ذلك اذا أمر والله به (قوله و يعد ون من دون الله مالا يضرهم ولا ينه ون الله مالا يضرهم ولا ينه ونه به ما الله الله والنه عن الاحسنام المنس والنه عن الاحسنام الهافى والنه عنا وأنهم ما الهافى قوله في الحد عو المن ضرو وله في الحد عو المن ضرو

فعاميم وتعية الملائد كذاهم (فيها)أى المنة (سلام) وتأتيم الملائكة أيضامن عندريم بالسلام قال تعالى والملائسكة يدخلون عليهمون كل ماب سلام عليكم وقال تعالى سلام قولامن ربرحيم الرابعة قولة تعالى (وآخردعواهم) أى وآخردعا مم أن الحدلله رب العالمين )اى ان يقولواذلك وأنهى الخف في من المقملة وقدد كرنا أن بعض المقسم بن حدل التسميم والتعمد على احوال اهل الجنة بسبب المأكول والمشروب فاغم اذا اشتهو اشمأ قالوا سيمانك اللهم فبعصل ذلك الشئ فاذا فرغوامنه قالوا الحداله رب العالمين فغرتفع الموالدعند ذلك قال الرازى وهدذا القائل ارق نظره في دنياه وأخراه عن المأكول والمشروب وحقق عَمْلُ هَذَا الانسانُ أَن يَعْدَفَى زَمَرَةُ الْبِهَامُ وَأَمَا الْحَقَقُونَ فَقَدَرُ كُوادَاكُ الْهُ وَلاتَنْبِغِي هُــَدْهُ المبالغةفق دقاله البغوى وتبعه جماعة من المفسرين وقال الزجاج أعلم الله ان أهل الحنة يفتحون بتعظم الله تعالى وتغزيهه ويختمون بشكره والنناه علمه قال السضاري المهني اغم اذادخاوا المنسة وعابنواعظمة اقدتعالى وكبرياه مجدوه ونعتوه بعوت الحلال محماهم الملائكة بالسلامة عن الا قات والفوز أصناف الكرامات أوالله تعالى فحمدو وأثنواعلمه بصفات الاكرام ولماوصف القة عالى الكذار بانع ملارجون اقاء القه ورضوا الحداة الدندا واطمأنواج اوكانواءن آيات الله غافلين بين ان من غفاتهم أن الرسول مني أنذرهم مستجلوا المذاب جهلامنهم وسفها بقوله تعالى (ولويجل الله الداس الشر) أى ولو يجل الله للذاس الجابة دعائهم الشر فعالهم فعمصرة ومكروه (استعالهم مانخم )أى كا يحمون أن يعل الهم العابتهما المر القضى الهماجاهم) اى لاها كهمولكى عهلهم نزلت فى النضر من الحرث دين فال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا جمارة من السماء أو اثنتا بعذاب ألم ويدل عليه قولة تعالى (فندو) اى فنترك (الذين لايرجون لقاءنا في طغياتهم) أى في غردهم وعتوهم (بعمهون)أى يترددون مصرين وقال ابن عماس هذافي قول الرحل عند دالفض لاهله وولدملعنكم الله لابارك الله فمكم وقال فتارة هو دعا الرجل على نفسه وأهله وماله بما بكرةان يستجاب لدفعه وعن أبي هرم ةرضى الله عنه أن وسول الله صلى الله علم وسار قال الهم انى أتخذ عندل عهد الن تخلفنه ما عااما بشرفاى المزمنسين اذيته أوشقته أوحلدته أو اهنته فاجعلها لهصلاة وزكاه وقر بة تقريه بهاالى وم القمامة (فان قمل) فابل المتحمل في الاتبتبالاستجال وكأن مقتضى النظمأن بقابل التعمل بالتعمل والاستهال بالاستعال (احمب) بان تقديرا اكلام ولو بعل الله الناس الشرقعمل الفسر حين استعاد استعالا كاستجالهم باللير فذف منهما حذف ادلالة الماق علمه وقال في الكشاف أصل هذا الكلام ولويصل الله الناس الشر تعدله الهمانا يرالاانه وضع استعالهمانا ليرموضع تعدله لهم بالغير اشعارا بسرعة اجابته اهم واسعافه بطابتم حتى كأن استجالهم باللبرتصل اهم و والحك تعالىءتهم انهم يستعجلون فتزول العذاب بينانهم كاذبون فدلك الطلب والاستعبال بقوله تعالى (وادامس الانسان) أى المكافر (الفرر) أى المرض والفقر (دعانا لجنبه) اى على جنبه مضطيعا (أوقاءدا أوقاءً) وفائدة التردد تعيم الدعام لحسم الاحوال أولاصناف المضار والمعنى اله لونزل الانسان أدنى شئ بكوهه و يؤذ به فانه يتضرع الى الله تعالى في از التهعة ...

وفي دفعه عمه وذلك يدل على انه ايس صاد قافي طلب الاستعجال (فالما كشفنا عنه ضرم) اي أزلفاعنه مانزل به (مر) اى مضى على ما كان علمه من الكفر (كان نام يدعنا) أى كانه فاسقط الضمير على سدمل التخفيف ونظيره قوله تعالى كان لم يليثوا (الى ضرمسه) قال الحسن نسى ماكان دعاالله فيمه وماصمع الله به في از الدّ ذلا الملاعمة واعاجل الانسان في هذه الا يدعل الكافرلان العمل المذكو ولايلمق بالمسلم المبتة وقول بعضهم كل موضع في القران ور دفيه ذكر الانسان فالمراده والمكانوم دود فقد قال تعالى هل أتى على الانسان حمزمن الدهر وقال تمانى والقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن وقال تمالى ولقد خلقنا الانسان ونعرلم مانوسوس به نفسه وأما المؤمن اذا ابتلى بالمة أومحنة وجب علمه وعاية أمو رأوايه النبكون راضنا بقضاه الله تعالى تمرم عترض بالقلب واللسان عليه وأتما وجب عليه ذلك لانه تعالى مالك على الاطلاق وملك بالاستحقاق فلهان يفعل في ملكه ماشا ولانه تعالى حكم على الاطلاق وهو منزءى فعل العمث فكل مافعله فهو حكمة وصواب فيعب علمه الصبروثرك القاق فانأبتي علمه تلك المحنة فهوعدلوان أزالهاءنه فهوفضل وثمانها انه فى ذلك الوقت ان اشتغل يذكر الله تعالى والشناء علمه ولاعن الدعاء كان أفضل لقوله صلى الله علمه وسلم حكامة عن الله تعالى من شفلة ذكرى عن مسمَّلتم اعطمته أفضل ما أعطه السائلة ولان الاشتفال الذكر اشتفال بالحق والاشتفال الدعاء اشتقال بطلب حظ النفسر ولاشك أن الاول أقضل وثمالتها المتعالى أذا أزال عنه الله الملمة وجب علمه أن يبالغ في الشكر وأن لا يخلو عن ذلك الشبكر في السراء والضراء وأحوال الشدة والرخاء فهذا هواأطريق العصيم عندنزول الملاء وحينتذ يكون المؤمن على الضدمن المكافر لان المكافر منهده لافى الشهوات والاعراض عن العبادات كا قال تعالى (كذلك) اىمثل ماذين لهو لاه الكافرين هذا العل القبيح (دين للمسرفين) اى المشمر كن (ما كانوايجلون)من القيائع لاعراضهم عن الذكر والماعهم الشهوات وانمامه الكافر مسرفالانه أتلف نفسه بتضدمه في عبادة الاوثان وأتلف ماله في الصرة والساتب والوصيلة والمزين هوالله تعالى لانه مالك الملك والخلق كاجم عبيده يتصرف فيهم كيفشاه وقيل هوالشبطان وذلك باقدار القه تعمالي اياه على ذلك والانهوأخس واحقر (واقدأ هلكنا القرون) اى الاعم الماضية (من قمليكم) فأهل مكة (لماظلوا) اى حدة أشركوا وقولة تعالى (وجامتهم رساهم بالبينات) اى بالحج الدالة على صدقهم حال من الواو باضمار قدا وعطف على ظلو أروماً) اى والحال النهم ما (كأنو المؤمنوا) اى وما استقام لهـم ان يومنو اولوجامتهم كل آ بة لعلمة تعالى انهم، ويؤن على كفرهم واللام لما كمدالنني (كدلات) اى مدل ذلك الحزاء العظموهو اهلاكهما كذبوارسلهم (غيزى القوم الجرمين) اى نعز بكميا أهلمكة بتسكذ يمكم محداصلي الله علمه وسأفوضع المفلهرموضع المضمر للدلالة على كال مومهم وانوم أعلام فمه (تم جعلما كم) أي أيها الموسل اليهم أشرف رسلما (خلائف) جع خليفة (في الارض من بمدهم اى استخلفنا كم فيها بعد القرون التي أهد كاها استخلاف من يحتبر (لننظر)وض اعلى بكم من أنفسكم في علم الشهادة لا قامة الجد (كمف تعدماون) من خيراً وشر فنعاذ يكم به وقدم أنطائر هذاومنه قوله تعالى لساوكم أبكم أحسن علا وقال صلى الله علمه وسلمان الدندا خضرة حاوة وان الله مستضلفكم فيها فشاظر كنف تعملون وقال فتادة صدق الله وبناما جعلما

أقوبهن فضعه (قلت) تقيماعته اعتبادالذات والباتجسما أبها باعتباد والباتجسما أبها باعتباد السدب (قولة فالما أنحاهم اذاهم بعثون فىالارض بفسير المتق) « ان قلت عافاتارة قول بغسبر المتق 9

قولانها عرف استهام كداف النسخ وظاهران كدف السملاعوف اه معديه

بهد قوله به فون معان المغي وهدوالفساده من قوله ما بغي المرحاى فسد لا يحدون المناسلة وقات) قد يكون الفساد على ارض الكفاروه دم على ارض الكفاروه دم

خلفا الالبنظرالى أعمالنافأروا الله من أعمالكم خمايالليل والهادقال الزجاج وموضع كمفانب بقوله تعلون اىلامعول تظرلان احرف استفهام والاستفهام لابعل فمماقيله لان المصدر المكادم فلايتقدمه عامله وظاهر كادمه ان كيف معمول لتعاون وجهو والمتعاة على المسال من ضدير تعلون (واذا تتلي عليهم) اى واذا قرئ على هؤلاء المشركين [آياتنا] اى القرآن الذي أنزاناه الماناع محالة كون تلك الا يات (عنات) اى ظاهرات تدل على وحــدانيتنا وسحــة نيوتك (قال الذين لارجون لقاءنا) اى لايخانون عذابنا ولابرجون فواينا لانهم لايؤمنون بالبعث يعدالمون وكلمن كأن منبكرا البعث يعسد الموت فالهلار جوثو الولايخاف عماما (الت) اي من عندك (بقرآن) أي كلام مجوع جامع لمانريد (غيرهـــذا) في نظمه ومعناه (أويدله) بالفاظ أخرى والمعاني باقمة وقد كانو اعالمين بانه صلى الله علمه وسلم مناهم في المجزعن ذلك ولكنم وسدواا ناخذ في المغمم مرصا على اجابة مطاويهم فبمطل مدعاءا ويهلك واختلف في هدذاالقائل فقال فقادة هم مشر كوأهل مكة وقالمقاتلهم خسة نفرعبدالله بنأمية الجنعي والوليدين الغبرة ومكرز بنحفصوعر و ا من عبد الله بن أبي قيس العام ي و العاصي من عام من هشام قالو اللذي صلى الله علمه و وسلم ان كنت ريد أن نؤمن بك فات بقرآن ايس فيه ترك لعبادة اللات والعزى ومناة وأيس فيه عيبهاوان لم ينزله القه فقل أنت من عند نفسك او بدله فاجعل مكان آيه عد اب آيفرجة اومكان حرام - الالااومكان - الالحراماولما كان كانه قيل فياذا أقول الهـم قال الله تمالى (قل) لهم (مايكون) أى مايصم (لى) ولايتصور بوجمه من الوجو و (ان ايدله من تلقام) اى قبل (نفسى) وانما كنفي الحواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الاتمان بقر آن آخر وقوأ نافع وأنوعرو بفتح الماء والباقون بالشكون (ان) ايما (اتبع الامانوحي الي) فيما آمركمية أوأنها كمعنسه اعلاآ في شئ ولااذوشدامن غوذاك الامتما لوسى الله تعالى وأواحرهان نسخت آية تبوت النسخ وانبدلت آية مكان آية تبعت التبديل والنس الى تبديل ولانسخ (آنى أَخَافَ ان عَدِينَ وي )اى بقيديله (عذاب يوم عظيم) فانى مؤمن به غيرمكذب ولاشاك كفيرى عن يتكلم الهذيان عالا يخاف عاقبته فى ذلك الموم الذى تذهل فيه كل مرضعة عما رضعت وقرأ نافع وابن كثير وأبوعر ولى وانى فق الما والماقون مالسكون (ول) المحد الهؤلا المشركين الذين طلبو امنك تغيير القرآن وتبديل (لوشاء المعما تاوته علمكم) اى لوشاء الله لم ينزل هذا القوآن ولم ياص في يقوا ته على كم (ولاأ دراكم به) اى ولااعلى كم يه عنى اسانى وقرأ ابن كشير بخلاف عن البرى بقصر الهمزة بعد اللام جواب لواى لا على كم به على لسان غبرى والمباقون بالمدالمنفصل وقوله تعالى (فقدلمثت) اى مكثث قراء تافع وابن كثع وعاصم باظهار الثاءعند التاء والباقون بالادغام (فمكم عرآ) سنين أربعين (من قبله) اى قبل ان يوحى الى هذا القرآن لاأتلوه ولااعلم فني ذاك أشارة الى ان هذا القرآن معيز خارق العادة وتقربره انأوالمال كفار كانوا فعشاهدو ارسول اللهصلي الله علمه وسلمن أقل عمره الى ذلك الوقت وكانوا عالميزيا حواله وأنه ماطالع كآبا ولاتلذلاستاذ ولاتفلمن احد تم بعدانقراض اربعين سنةعلى هذا الوجه جاهم بهذا الكتاب العظيم المشقل على نفائس علم الاصول ودقائق

علم الاحكام واطائف علم الاخلاق وأسرارقصص الاولين وعجزعن معارضته العلاء والفصماء والبلغا وكل من له عقل سلم فانه بعرف أن مثل هذا الا يحصل الالالوجي والالهام من الله تعالى (أفلاتمقلون) أى أفلاتستهماون عقولهم مالتدمر والتفهكر لتعلوا أن مثل هـذاالكاب العظم على من لم يتعدا ولم بما دولم يطالع كالاولاء ارس مجادلة أنه لا يكون الاعلى سدل الوحى من الله تعالى لامن مثلي وهدذا جوابع مادسو و الحت تواهم الت بقرآن غيرهذا من اضافة الافتراء المه و(تنسه) \* أقام صلى الله علمه وسالر بعد أن أوحى المه يكة ألاث عشرة سنة تم هاجوفا فأمامالمدينة عشرسمن ويوفى وهوابن الاث وستمنسنة فال النووى وردفي عروصلي اللهء لمسه وسلم ثلاث روايات احداهاأ نه توفي صلى اللهء المه وسلم وهوا بنستين سنة والثانية خس وستون سنة والناغة ثلاث وستون سنة وهي أصها وأشهرها وتأولوا رواية ستنان راويه ااقتصرفه اعلى العقود وترك الكسروروا ية الخس أيضامة أقولة وحصل فيها اشتباء واسا أقمت الدلائل على أن هذا القرآن من عند الله وجب ان يقال انه ايس في الدنما أحد اجهل ولاأظام على وغسه مرمند كردلا كاقال تعالى ( من اى لااحد (أظلم عن افترى أى تعد (على الله كذما )اى أى كذب كان من شريك اوواد اوغ مردلك وكان الاصل مدى على تقدر ان لا بكون هذا القرآن من عندالله والمنه وضع هدذا الظاهر مكانه تعمما وتعارة العكم الوصف (اوكذب ما آمانه) اى دلازل يو حده فكفر بها كافعالم أنهم وذلك من أعظم الكذب وقوله تعالى (الله )اى الشأن (لايفل ) وجدمن الوجوه (الجرمون)اى المشركون تأكمد لما من من هذين الوصفين (و بعدون) اي هؤلاء المشركون (من دون الله) اي غيره (مالا د ضرهم) اي ان اقمدوه (ولا شفعهم) أى انعبدوه وهو الاصناع لانع اجارة وجماد لاتضر ولاتنفع والكافرون فادرون على التصرف فيها تارة بالاصلاح وتارة بالافساد واذا كأن الهابد أصل كالامن المعبود كانت العمادة باطلة لان العمادة أعظم انواع التعظم فلاتلمق الاعن دضير و منفع مان بنس على الطاعة و يعاقب على المعصمة وكان أهل الطائف يعمدون الات وأهل مكة رميدون العزى ومناة وهيل واسافاونا اله (ويقولون هؤلام) اى الاصمنام التي نعيدها (شنها وُناء شدالله )ونظير قوله تعالى اخباراء عمما نعيده مم الالمقر وناالى الله زافي وقبل أنهم وضعواهده الاصفام والاوثان على صورانها تهموا كابرهم وزعوا أنهم متى اشتغلوا دهمادة هدده القائد لقان أوامك الاكابر بكونون شفعا الهم عندالله قال الرازى ونظمه فيهذا الزمان اشتغال كشعرص الخاق بتغظم تبور الاكابرعلى اعتقاد أتهم اذاعظموا نبورهم فانهم بكونون شفعا الهم عندالله اه والكن تعظمهم الهؤلا ايس كنعظم الكفار وفيهذه الشفاعة قولان أحدهما نميزعون أنواتشفع الهم فيمايه مهممن أمو والدنماف اصلاح معايشهم قاله الحسن لانهم كانوالا يعتقدون بعث الموت والثاني أنبيم يزعون أخ اتشفع الهم فى الا تنوة ان يكن بعث قاله ابن جر يجءن ابن عماس وكائم بمانو انا كن فعه وهذا من فرط جهااتهم حدثتر كواعبادةموجدهم الضارالذافع الىعبادةماليه لمقطعا أنه لايضر ولانفع على وهمأنه وعايشفه الهم فال المضرب الحرث اذاكان وم القمامة شفعت لى الات والعزى وقولة تعالى (قل) باعجد الهؤلاء المشركين (أتشنون) أى أيخيرون (الله) وهو العالم يكلشي

دورهم واحراق زوعهم ما وقطع التصارهم كافعل التصارهم كافعل التي علمه وسلم التي علمه وسلم التي علمه والماء الديما كام زلناه من السماء الديما كام زلناه من السماء الديماء التي التقات لم شهه المهماة الديماء السماء المهماء السماء المهماء السماء المهماء السماء المهماء المهماء

دون ما الارض (قلت)
لان ما السماء وهو الطر
لان ما السماء وهو الطر
لاأثر الكسب المسدقية
لاأثر الكسب المسدقية
لاأثر الكسب المدانة
لاأثر الكسب المدانة
الملائق المانة المانة المكانة

المحيط بكل محيط (علادمل) أى لايوجدله به على وقت من الاوقات استفهام انكارت مم جموعا لاءومهن الحال الذي هوشفاعة الاصنام واعلام بأن لذى انبؤامه باطل غسم منطو يحت الصدة في كانه م يخدونه بشي لا يتعلق به عله وقوله تعالى (في المعموات ولافي الارض) تأكمدانة فمملان مالم توجدفهما فهومنتف معدوم وهذاعلي طريق الالزام والمقصوداني علم الله بذلك الشف عوانة لاوجودله البنة لانه لوكان موجود الكان معادما لله تعالى وحيث إ يكن معلوماته تعالى وجب أنالا يصيحون معاوما وجود اوهذامثل مشهور في العرب فان الانسان اذاأراد نغى شئءن تسدية ولماءلم الله ذلك منى ومقصوده أنه ماحصل ذلك الشئ منه قطولاوقع (-حاله) اى تنزيم اله عن كل شي فيه شائية نقص (وتعالى عايشر -ون) مامصدرية أوموصولة اىءن اشراكهم اوءن الشركاء الذين يشركونهميه وقرأجزة والكسائي الماءعلى الخطاب اقوله تعالى أتديئون الله والماقون بالماءعلى الغممة فسكاته قدل للني صلى الله علمه وسلم قل أنت سيحانه وتعالى عايشر كون ويجوز أن يكون الله سيحانه وتعالى هو الذي نزه نفسه عاقالوه نقال سيمانه و تعالى عايشركون ، ولما أغام تعالى الدلالة القاهر، على فسادا القول بعبادة الاصنام بين الستب في كمضمة حدوث هذا المذهب الفاسد بقوله (وما كانالناس الاامه واحدة) أى جمعا على الدين الحق وهودين الاسلام وقبل على الضلال في فترة الرسل واختلف القائلون بالاول أخ ممتى كانوا كذلك فقال ابن عباس ومجاهد كانواعلى دين الاسلام من لدن آدم الى أن قتل قايل هايل وقال قوم الى زمن نوح و كانواعشم وقرون نماختلفوا فيعهدنوح فبعث المه تعالى اليهم نوحاو قال آخرون كانواعلى دين الاسلام من زمن نوح بعد الغرق حست لم يذو الله على الارض من السكافرين دارا الى أن ظهر الكفرفيهم وقالآخرون منعهدا براهم عليه السلام الى زمن عروبن للى وهذا القائل قال المرادمن الناس في قوله تعالى وما كان الناس الاأمة واحدة العرب خاصة (فاحتلفوا) بأن ثبت بعض وكفر بعض (ولولا كلفسيقت من ربك) وهو تأخير الحمكم الى يوم القيامة وقيل المن المكامة هى قوله سعانه سمقت رحتى غضى فلما كانت رحمه عالمة اقتضت تلك الرحة الغالمة اسمال السترعلى الحاهل الضال وامهاله الى وتت الوجدان (اقضى منهم) اى الناس بنز ول العدداب في الدنمادون يوم القيامة وفها ومه يحملفون من الدين باهلاك المبطل وابقا والمحق وكان ذلك فصلاستهم (ويقولون)اى كفارمكة (لولا)اى هلا (الزل علمه) اى عدصلى الله علمه وسلم (آيةمن ربه) اىغىرماجا به كاكان للانسامن الناقة والعصاو المد (فقل) ماعداه ولا الكفرة المعاندين (اعاالغيب) اى ماغاب عن العباد أمره (لله) اى هو المختص بعلم ومف الآيات فلا بأتى جاالاهووا غماعلى المتمام خ (فانقظروا) اى نزول ما افترحتموه وقسل نزول العذاب ان لم يؤمنو الفي معكم من المنقطرين) اى ما يفعل الله تعالى بكم اعفاد كم وجودكم الالاتات وكني بالفرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة في الالاتات رقية الماك بين المجزات مع عزكم عن معارضته بتبديل اوغيره فاى عناداً عظم من هذا (واذااذ قذا الناس) اى كفارمكة (رجمة) اى صحة وسعة (من بعدضر الم) اى شدة و بلاء (مستهم) سلط الله تعالى القعط سبيع سننتزعلي أهل مكةحتى كادوايه لمكون ترجهم فانزل عليهم المطرال كثيرحتي

اخصبت البالادوعاش الناس بعد ذلك فلم يتعظوا بذلك بلرجعو االى العناد والمكفر كاقال تعالى (اذااهم مكرف آماتنا) بالاستراء والسكذيب وقدل لايقولون هدامن وزق الله اغا يقولون مقينان وكذاوعن أبيهر وزرضي الله تمالى عنه أن النبي صلى الله علمه وسالم فال ان الله تعالى لمصم القوم بالنعمة وعمم عمم المصم طائفة منهم ما كافرين يقولون مطرنا بنو كذاوالنو عند دالعرب هي منازل القمر اذاطلع نجم سقط نظيره (قل الله) أي قل الهم بالمجدالله (أسرع مكرا) منكم أي أعلى عقوبة وأشد أخذ اوأ فدرعلي الحزاء ومعنى الوصف بالاسرعية أنه قضى بعقابه مقبل ندبعهم مكايدهم والمكر اخفاء الكمدوهومن الله تعالى اماالاستدواج أوالجزاءعلي الممكر فانهم لماقا بلوانعمة الله بالمكرقا بل مكرهم باشدمته وهو امهاله-م الى يوم القدامة (انوسلنا) أى المفظة الكرام المكاتمين ( مكتمون ماء كرون) لانهم وكاوابكم قبل كوز كم اطفاوله وكاوابكم الابعد علموكلهم بكل ما تفعلونه ولا مكتبون مكركم الابعد اطلاعهم علمه واماهو سحانه وتعالى فانه اذاقضي قضا الاعكن أن بطاع علمه ودله الافاطلاعه فركمف بغيرهم واذاتيين أفعالم بامورهم وهم ساهلون باموره علمأنه لابدعهم يدبرون كيدا الاوقدسب له ماعيع له في غورهم وقرأ أبوعرو بسكون السدين والماقون بالرفع تمأخذ سجانه وتعالى بدين ما يتضيه أسرعية مكره في مشال دال على مافي الارية قبلها ذلك المعنى الكلي فقال (هو الذي يسمركم) اى يحمل كم على السرق كل وقت تسم ون فمه لاتقدرون على الانف كالم عنه و عكن كممنه (في البروا احر) اى يسب لـ كم اسسالوب سيركم فيهماوقوأ ابن عاص بعدالما الاولى بنون سأكنة بعدها شين متعبة مضعومة والمساقون يسين مهملة منتوحة بعدهاما مكسو ومسددة والماكان العطب يسير الحواظهرمعان السمرفيه من أكبرالا مات وأوضع البعنات مدمه وضاعن ذكر البربقوله تعالى (حيى اذا كسم )أى كونالابراح لمدممه (في الفلك) أى السفن (فان قبل) كمف جعدل المكون في الفلائفا بقلتسمع فالعرمع الاالحكون فالقلامتقدم لاحالة على التسمر فالعر أحبب) مانه لم يحمل الكون في الفلاغادة للتسمع بل تقدير الكلام كانه قدل هو الذي يسمركم حتى اذا وقع في جلة تلك المسلم المالخصول في الفلك كان كذا وكذا ولفظ الفلك يطلق على الواحدوعلى الجع فان اريدالواحد كأن كبناءقفل أوالجع كان كبناء جروالمرادهنا الجع القولة تعالى (وجرين بمم) اى بن فيها وعدل عن الخطاب الى الفيه قالممالغة كانه يذكر الفعرهم حالهم ليجبهم منها ويستدى منهم الانكار والتقبيح والالتقات في الكلام عن الغيبة الى المضوروالعكس في فصيح كالم العرب (بريح طيبة) اىلمندة الهبوب (وفرحواجا)اى بتلك الريح وبالفلك الحار بقبه اوقوله تعالى (جائم) جواب اذا والضم مرالفلك اوالريح الطبية عدى تلقم ا (رج عاصف) أى شديدة الهدوب فا زعت سفينتم واسا م - م ( وجادهم الموج) اى وجاور كاب الفينة الموج وهوما ارتفع وعلامن ضراب الما في المحر وقيله شدة وكة الما واختلاطه (من كل مكان) اى بعناد نجى الموج منه فارجف قاويج-م (وظنوا نم-ماحيط بهم) اى فظنوا ان الهلاك قد احاط بهم وسورت عليهم مسالا الخلاص كن

السي (قولدقل من يرزقكم من السيء والارض) الى قولد فسسة ولون الله (ان قلت) هذا بدل على المسم معترفون بان الله هو المالق الرافق المدين عدد وا الاصنام (فات) كلهم كانوا

الطلح مالعدة (دعو القد مخلصين) المصن غيراشراك مه (له الدين) أي الدعا ولانهم لايدعوت حندذ غسرولان الانسان في هذه الحالة لا يطمع الافي فضل الله ورجمه و يصسر منقط عاعن حميم الخلق وبصر بقلبه وروحه وحميم أجزائه متضرعا الى الله تعالى وقوله تعالى (ابن أنحيتنا من هدم الشدائد الدالي نحن فيهاوهي الربح العاصفة والامواج الشديدة (السكونن من الشاكرين) على ارادة القول أومف عول دعو الانه من جدلة القول أى المكون من الشاكر ين لا تالاع مان والطاعة على انعامات علمنا بانجا تناعمانين فيصون هذه الشدة وفل ا فعاهم العقولا الذين ظيوا أنهم أحمط عهم من الشدة التي كانوافيها الجابة لدعام (اذاهم سفون كاعفا -وا الفساد وسارعوا الى ما كانوا علىه من المكفروا العاصي (في الارس)أى حنسها رفيرالحني \* فان قبل المغي لا يكون بحق فعامعني قوله بغير (أحسب) بانه قديكون يحق كاستملا المالين على أرض الكفرة وهدم دورهم واحراق فرروعهم وقطع أشجارهم كافعل صلى الله علمه وسلم بعني قريظة فانذلك افساد بحق قال صاحب المفردات المبغي على ضربينأ -دعماغ مرجودوهومجاوزة الحق الحالباطل والحالشبهة والانو كفعل المماين ماذ كو (ما يجا الناس اعمار بفعكم) أى ظلم (على انفسكم) العودواله عليها خاصة قال صلى الله علمه وسلم أسرع الخيونو الاصلة الرحم وأعل الشرعة الاالمغي والهين الفاجوة وروى انتان يعالهما الله تعالى فى الدنما المفي وعقوق الوالدين وعن ابن عماس لو بفي حمد ل على حمد لدك الماغى وكأن المامون عملهم دين المسمن فأخمه

ماصا حب المغى أن المغى مصرعة « فارسع فيرفعال المراعدله في المداروماعلى جبل « لاندك منه أعالمه وأسدناله

يه مقدون به المراح الاصدام عمادة القد تعالى والمقرب المداحة والمقرب المداحة والمائن بطرق مخطفة وفرقه واسطة العالمة والمائة والى وفرقه المقرب المائة والى وفرقه

اخدنت الثياب الفاخرة من كل لون فاكتستهاوتز ينت بفيرهامن الوان الزين واصل اذينت تزينت ابدلت المنافزاياو ادعجت في الزاي (وظن اهاجة ا) اي أهل تلك الارض (أنهم عادرون عليها) اى مقكنون من تحصل جذا ذهاو حصادها (اتا هاأ مرياً) اى قضاؤنا من البردوالحر المفرط اوغ مر (لداوم ارا)اى قى اللمل اوفى النهاد (فعلماها) اى درعها (-صدرا) اى كالحصود بالمناجل وقوله تعالى (كان) مخف فه اى كانم الراتفن اى لرد كن (بالاصس) قلك الزروع والاشحار قاءة على ظهر الارض وحدنف المضاف من فحماناها ومن كأن لم نفن للممالغة (تنبيمه) \* تشبيمه الحماة الدنياج ذا النمات يحقدل وجوها الاول انعاقبة هدده الدنهاالتي ينفقهاالمرقى بالدنها كعاقبة هذا النبات الذي يعين عظم الرجاق الانتفاع بهوقع الماس صنه لان الغالب ان المتسك بالدنما اذا وضع قلبه عليها وعظمت رغبته فيما يانسه الموت وهومهني قوله تعالى حتى اذا فرحوايا أونوا اخذناهم بغتة فاذاهم مملسون اى عاسرون الدنماوقدا نفقوا عارهم فيها وخاسرون من الاخرة معانهم توجهوا الهاالثاني انه تعالى بينانه كالم يحصل لذلك ازرع عاقبة مجودة فمكذلك الفتر بالدنيا الهب الهالا يحصل له عاقبة تحمدمع ان المذافع التي تحصل فيها مخلوطة بالمضار والمتاعب فان معادة الدنماغير خالصةمن الاتفات بلهي عزوجة بالملمات والاستقراميد لعلمه ولذلك فالصلي التعطمه ولممن طلب مالم يخلق النعب نفشه ولم يرزق فقمل يار ول الله وماهو قال سرور يوم بقمامه الثالث ان مالك ذلك البستان الماعره واتعاب النفس وكدار وحوعلق قلبه على الانتفاع به فاذاحصل ذلك السبب المهلاء صاوااهما الشديد الذى تحمله فى الماضى سيما لحصول الشقاء الشديد لهفى المستقيل وهوما يحصل لهفى قلبه من الحسرات فسكذا حال من وضع قليسه على الدنيا واتعب ففسه في تحصما له افاذامات وفاته كل مافات صار العنا الذي تحمله في تحصيل اسسماب الدنسا سبمالحه ول الشقا العظيم له في الا خوة (كدلات) اى مثل هذا التفصيل الذي ذكرناه (الفصل الاتيات) اى ندمة ا (القوم يمقد كمرون) لاغ ما المنتفعون م المانفر تعالى الغافلين عن الميل الى الدنها بالمثل السابق رغبهم في الا تخرة بقوله تعالى (والله يدعوا) أي يعلق دعام على معيل التحددو الاستمرار بالمدعوين (الى دارااللم) قال قتادة السيلام هو الله وداره الجنة ومعى جانه وتعالى الدالم لانه واحب الوجوداذا ته فقد سلمن الفنا والتغير وسلم احتماجه فيذاته وصفانه ومن الافتقاوالي الغبروه تده الصفة ليست الاله سعانه كإقال تعالى والله الغنى وانتم الفه قراء وقال تعالى أيم الناس انتم الفقراء الى الله وقدل السلام ععدى السدادة وقدل المراد بالسلام الجنة عمت الجنة دارالسدادم لان اهايا يعي بعضهم بعضا بالسلام والملاة كمة تسلم عليهم فال الله تعالى واللائكة بدخاون عليهم من كل أب سلام علمكم ومن كالرجة وجوده وكرمه على عماده ان دعاهم الى المنة التي هي دارااس الام والمهدامل على ان فيهامالاعين واتولاا ونسمعت ولاخطرعلى قلب بشير لان العظيم لايدعوالا الىعظم ولاتصف الاعظيما وقدوصف الله تعالى الجنسة في آيا ت كثيرة من كامه وعن جاب قال جاءت ملائك الى الني صلى الله عليه وسلم وهونام فقالوا انصاحبكم هذامدله كدل وجل بنى داراوحهل فبهامائدة وبعث داعماقن اجاب الداعى دخل الداروا كلمن المائدة ومن لمعب

فالت الملائك فاعدنا ومغزلة عند الله فاعدنا أصناما على همنة الملائكة المقربونا الى الله وفرق فالت جعلت الاصنام قبلة لنافي عبادة الله ذه الكان الكفية في المان على طل وفرقة اعتقدت ان على طل ومن سطانا موكاد نام من سطانا موكاد نام الله فن على المدين طان عمانة ففى المدين طان موانع عام الله والا

لداعي لهدخل الدارولها كل من الما تدة والدار الجنة والداعي محد صلى الله علمه وسلم (و) الله (بهدى من يشاء) من عماده عما يخلق في قلبه من الهداية (الى صراط مستقم) وهودين الاسلام عمسهانه وتعالى الدعوة أولااظهار اللعمة وخص بالهداية ثانما اظهار الاقدرة لان الحكم لافي خلقه وقال الجنمد الدعوة عامة والهداية خاصة بل الهداية عامة والصعية خاصة بل الصعبة عامة والاتصال خاص وقدل يدعو بالاتيات ويهدى العقائق والمعارف وقدل الدعوة لله والهدا دة من الله وقال دعضه مم لا قذه ع الدعوة لمن لم يسمق له من الله الهمداية (للدين احسنوا)اى الاعان (الحدى)وهي الحنة (وزيادة)وهي النظر المه تعالى في الا توة كافي الحديث العجم اذادخل أهل الجنة الحنه فودوا أن مااهل الحنة فكشف الحياب فد ظرون المهفواللهماأعطاهم للهشأهواحب البهممنه والزمخشرى فكشافه قال فيهذاو زعت المسسمة والجبرة لان المعتزلة كرون الرؤ بةو يردعلهم قول الله تعالى و جوه ومقد ناضرة الى ربيها ناظرة فاثنث الله لاهل الجنه أحرين أحدهه ما المنضارة وهي حسن الوجوه وذلك من نعيم الحذية والثاني النظر الى الله تعالى وعن ابن عماس رضى الله تعالى عنهما الحدي الحسينة والزيادة عشرأمنالها وعن الحسن عشرأمثالها الىسمعمائة ضعف وعن مجاهد الزيادةمغفرةمن اللهو رضوان وعن يزيدبن شجرة الزيادة انتمر السصابة باهل الجنة فتقول ماتر يدون ان احطوكم فلاير يدون شيأ الااحطرته مرولا ما نع من ان تفسير الزيادة بذلك كله اذ لاتفاني فيها والفضل واسع (ولايرهن) اى يفشى (وجوههم قتر) اىسواد (ولادلة) اى كا يقوكسوف يظهرمنه الانكسادوالهوان (أولنت) اى هؤلا الذين وصفهم اللهم (أصصاب الحنة وقوله تعالى (هم فيها حالدون) اشارة الى كونها داعة آمنة من الانقطاع ولا زوال فيهاولا انقراص بخلاف الدنداو زخارفها والمابيزة والى حال الفضل فعن احسن بن حال العدل قهن اسام يقوله تعالى (والدين كسموا السما ت) اى الشرك (جزامسينه) منهمم (عِمْلُها) بعدل القهمن غير زيادة وفي ذلك اشارة الى الفرق بين السما "توالحسنات لان الحسينات يضاعف تواج العاملهامن الواحدالى العثمرة الى السيعمائة الى اضعاف كشيعة تفضلامنه تعالى رتكرما واما السنة فانه يجازى عام اعتالها عدلامنه تعالى (وترحقهم)اى تغشاهم (ذلة) عكس اهل المنة (مالهمون الله وزعاصم) ىمانع عنه عدال الله اذا نزل مر كاتماغشيت)اى الست وجوههم قطعان اللمل مظلى) المرط سوادهاو ظلما وقرأابن كنبر والكسائي بسكون الطاه ايجزأ والباقون بفتعهاجع قطمة اي اجزاه (اولئدت) اى هؤلا الاشدة ما واصحاب الفارهم مها خالدون لا يح مكفون من مفارقتها (و) أذكر (يوم نحتمرهم) أي الفريقين الناجين والهالكين العابدين منهم والمعمودين من كل جانب وناحدة الى موقف الحساب حال كونهم (جمعًا) لا يتخلف منهم ما حدوهو يوم الفمامة والحشرالجع بكره الحاموقف واحدد (غنفول للذين اشركوا مكالكم) اى ازموا مكالمكم لاتبر حوامقه حتى تنظروا ما يقعل بكم وقوله تعالى (انتم) تأكيد للضمر المستترفى الفعل المقدر ليه طف عليه (وشركاؤ كم) اىمن كنتم تعمدونه من دون الله (مزيلة آ) اى فرقدا (سنهم) اى بعنالمنهركن وشركائهم وقطعناما كان منهمص التواصل في الدنداو ذلا وحن تبرأكل معجود من

دون الله عمن عمده وقمسل فرقفا منهم مر بين المؤمنين كافي آمة واستازوا الموم أيها المجرمون والاول انسب يقوله تعالى (وقال شركاؤهم) لهؤلاه المنمركن (ما كنتم الماناتعمدون) اى انماك ترتعبدون الشسماطين حمث أحروكم ان تضذوالمه انداد افاطعتموهم واختلفواني المراديم ولا الشركا فقال بعضهم للائكة واستشهدوا بقوله تعالى و يوم تحشرهم جمعاتم نقول للملائد كذأه ولاالا كم كانو العدون ومعممن قال هي الاصفام والدامل علمه ان هذا الخطاب مشقل على الوعمد والتهديد وذلك لاياني بالملائد مكة المقر بين ومعواشركا ولانم-م جعلوا اصدبامن أموالهم لذلك الاصناع فصعروهم شركاء لانفسهم في ذلك الاموال ثم اختلفوا في هذه الاصدة ام كمف ذكرت هدف الدكار م فقال بعضهم ان الله تعالى خان الح الموالعدة ل والنطق فيها فقدرت علىذكره فرااله كلام وقال آخرون ان الله تعالى خاق فيهاال كالامهورغير ان يخلق فيها الحماة حتى عم منها ذلك الكلام والاول أظهر لان ظاهر قوله تعالى وقال يمركاؤهم وقدمني ان يكون فاعل ذلك القول هو الشركا وفان قمل اذا أحماها الله تعالى هل سقيهااو يقفيها (أحمب) ان الكل محمل فان الله توالى رفعل في خلقه مايشا واحوال القمامة غبرمعاومة الاالقلمل الذي أخبرالله تعالىء فالقرآن وعلى اسان أنسلته وقال بعضهم المراديمؤلا الشركاء كل من - مدمن دون الله من انس وملك وجن وشمس وقر وصه وهدذا أظهر وعلى هدذا والاول مواشركا لان الله تعالى الماطب العابدين والمعبودين بةوله تعالى مكاة = م ماروا سركا في هذا الطاب \* ولما قال الهم شركاؤهم ذلا قالوا بل كَنادُ عبد كم فقال شركاؤهم (في من الله تمهيد داينناو بيندكم ) فانه تعالى العالم بكنه الحال (ان كاعن عداد تدكم العافلين) اى لاناهر بها ولم تعدل بهاوعلى القول بانها الاصدام فتقول ما كنانسهم ولانمصر ولانعمة لفاغ اجمادات لاحس الهادشي ولاشعور المتة ع (تذمه) انهى المخفَّفة من الثقيلة واللامهي الفارقة بين الخفيفة والنافية (هنالك) أي في ذلك الموقف من المكان العظيم الاهوال المتوالى الزاز الراتبلوا) اي يختسر (كل نفس) طائعة وعاصمة (مااسلفت) اىماقدمت من على فتعاس نفهه وضره ودى الى معادة اوشفاوة وقرأ حزة والمكسائ بنا بن من القلاوة اى تقرأذ كرماقدمت اومن اللافيتبع كل شخص عدله فمة ودوالى الحفة أوالى الناروالماقون بعدالما وباموحدة من الباوى وهو الاختدار (وردوالى الله) اى الى عراقه الاهم عائدة وافليكن الهم قدرة على قصد عيره (ولاهم الحق) أى رجم ومتولى المرهم على المقدقة ولاالتفات الى وادمن تلك لاناطه ليا انقطع رجاؤهم من كل مايدعونه في الدنماوهو المراد بقوله تعالى (وصل عمم) اى ذهب و طل وضاع (ما كأنواية - ترون ) اى يتعمدون كذبه من ان معبود اتهم شركا و تدهنوا في ذلك المقام أن توليهم الف مرالله كأن باطلاغ مرحق والمايين فضائع عبدة الاوثان اتبعهايد كرالدلائل على فسادهـ ذا المذهب بحجم الحدة الاولى قولة تعالى (قل) أى قل ما محد الهؤلا المشركين (من برزة كم من السماء) بالمطر (والارض) بالنبات فاغصر الرزق في ذلك أمامن السماء فيتنزل الاعطاد وأمامن الاوض فلان الغدذا المان يكون نباتا أوحدوانا الماالنبات فدلا شبت الامن الاوض واما الحموان فهو يجتاح ايضا الى الفيذاء ولايكن ان مكون غداء

أصابه الشيطان بنكبة نامراقه (تولاقل هلمن نامراقه (تولاقل هلان شرطانكم من دوانلاق شرطانكم من واللاقات مرطانكم من دوانلاق مرانكم من دوانلاق موانلاق مو الاعادة أحد الارقات) لما كانت الاعادة طاهرة الوجود المهور برهانها وهو القدوة على اعدام اللق والاعادة أهون الناسية المناسبة المنا

كلحدوان حدوانا آخر والالزم الذهاب الى مالاتم ايقله وذلك عال فتيت ان أغدنة الحموانات يجب انتهاؤها الحالفيات وثبت ان والدالف من الارض فنبت القطع بأن الارزاق لا تعصل الامن السما والارض (أ. نعظ الدعم) أى الاعماع (والابصار) أى من يستطسع خلتهما وتسويتهما على الحدالذي واعلمهمن النطرة العيمة ه عن على رضى الله تعالىء مدكان بقول سحان من بصر بشصموا معرد مظموا نطرة وجعهما وحفظهما من الا فات مع كثرتها في المدد الطوال وهما الطمفان يؤذيهما أدني شي بكلا نه وحفظه (ومن يحر جالحي من المت) كان يخرج الانسان من النطقة والطائر من البعضة (و يخرج المت منالي) كان يخرج النطقة من الانسان والميضة من الطائر وقيل المرادأن يخرج المؤمن من المكافروالكافرمن المؤمن وقرأ نافع وحفص وحزة والمكساق ميت في الموضعين بعد المي بكسر الما المشددة والباقون بعد المي وسكون الما ومن بدر الاص) أى ومن بل تدبير أمرا الملائق وهو تعسميم بعد تخصيص وذلك لان أقسام ثد برالله تعالى في العالم السفلي وفي العالم الملوى وفى عالم الارواح والاحساداء ورلانهامة لهاوذ كركلها كالمتعذر فالمادك ومض تلاث الافاصل عقمها مال كلام الكلي المدل على الداقى غرين تعالى أن الرسول صلى الله علمه وسلم اذاسأاهم عن مدر هذه الاحوال (فستقولون الله) اذلا يقدرون على المكابرة والعناد في ذلك افرط وضوحه واذا كانوا يقرون بذلك (فقل) لهما مجد (أ فلا تَفْقُونَ) الشرك معاءترا فكمان كل المرات في الدنماوالا خرة عماتحصل بفضل الله تعالى واحسانه (فذلكم اللهر بكم الحق) أى الثابت رو هته ثبا الارب فده واذا ثبت أن هدذا هو الحق وحسأن وكون مادواه ضلالان النقيضين يمتنع أن يكوناحقين وأن يكونا اطلمن فاذا كان احده ماحقاو جد أن يكون ماموا واطلا كافال تعالى (فاذا بعد ماطق الاالصلال) اذلاوا مطة ينهمانه واستفهام تقريرأى ليس بعده غبرمنن اخطااكي وهوعمادة الله تعالى وقعرفي الضلال ولذلك سب عنه قوله تعالى (فاني) أي فيكمف ومن أي جهة (تصرفون) أي تُعدُلُونَ عَنْ عَبَادَتُهُ وَأَنْتُمْ تَقُرُ وَنَانَا لِللَّهُ هُوا لَحَقُ ( كَذَاكُ) أَى كَاحَمْتَ الرَّبِي سَمْلَلُهُ تَمَالُى أَو ان المن يعده الفلال أوانهم مصروفون عن الحق (مقت كله ريك) في الازل (على الذين فسقوا)أى غردوافى كذرهم وخوجواعن -دالا يتصلاح وقولة تعالى (أنهم لايؤمنون)دل من الكامة اى حق عليم انتفاه الايان وعلم الله منهم ذلك والمراد بكامة الله العدة بالعذاب وهولاملان جهنم الاتبة وأنهم لايؤمنون تعلمل عهني لانجم لايؤمنون أوذاك تفسع اكامته الني حقت وقرأ نافع وابن عاص كلة الالف بعد المم على الجع والباتون بغيرالالف بعد المم على الافرادالجة النانية قوله تمالى إفل أى قل باعداله ولا و (هلمن شركان كم) الذين زعموهم شركا وأشر كفوهم في أموالكم من أنعامكم وزوعكم (من يبدأ الفاق) كابدأبه ليصع لكم ما ادعمتمن الشركة ( مُرمده) كاكان (فانقبل) هم غيرم ترفين الاعادة فسكيف احتج عاميم تعالىبها كالابتداء في الالزام بها (أجس ) مانها اظهوور هانها وانلم يقروا بها وضعت موضع طاندفعه دافع كازمكا وإراداللظاهراليين الذىلاعدخلالشهة فدمدلالةعلى أنهمأتى انكارهم الهامنكر ونأص اصلامعترفا بصنه عندالعقلاء واذلا أمرد ولالقصل الله

علمه وسدم أن يتوب عنهم في الجواب يقوله تعالى (قل الله يدد أ اللكق تم يعدد) لان الماسهم الايدعهم أن يعقر فواجا (فافى) آى فك ف (ترفكون) عن عبادته مع قدام الدلائل (فان قبل) ما الفائدة وذ رهد والجه على ميل السوال والاستفهام (أجيب) بأن المكارم إذا كان ظلهمراجلية ثمذ كوعلى سبيل الاستفهام كان ذلك أباغ وأوقع في الفلب الجنة الثالثة قوله تعلى (قل) اي قلياعدلهم (علمن شركاد كممن يودى الى الحق) بنصب الجيروخلق الاحتداء واوسال الرسل واساكانولها هلين المواب الحق ف ذلك أومهاندين امر الله تعالى و وله صلى الله علمه وسلم أن يجب قوله تعالى (قل الله) أى الذي له الاحاطة الكاملة (بهدى العين) من يشا ولاأحد عن زعممو عشركا والاشتفال شي منها بعمادة أوغم هاجهل محص قال الزجاح يقال هديت الى الحق وهديت العنى عمنى واحدفا قد تعالى ذكرها تبن اللفتهز في قوله تعلق من يهدى الى الحق وفي قوله تعمالي قل الله يم دى العق وقوله تعالى (أفن بهدى الى الحق الاوهوالله تعالى (احقاب يتم عامر لايهدى) اى يهدى (الأان يهدى) احقان يتبع استفهام تقريرونو بيناى الاول أحق (فالكم كيف يتعكمون) هذا المكم الفاسدمن اتباع من لايستحق الاتباع وقوله تعالى (ومايتسع أكثرهم) في تفسد مروجهان الاول وما يتميع أكثرهم فى اقرارهم بالدقمالي (الاظنة) لانه قول غيرمستند لى برهان عندهم بل موهمن أسلاقهم الثانى وما يتميع أكثرهم الاظما في قولهم للاصنام آلهة وانهاشفها عندالله تعلى الاالظن حمث قلمدوا فممه آباهم فال الرازى والقول الاول أفوى لاناني القول الثاني فيتاج الى تنسيرالا كفرالكل (الالفان لايفني من الحق) فعا المطاوب فيسه العد (شما) من الاغنا وفدات هذه الا يدعلي أن كل من كان ظامًا في مسائل الاصول وما كان والمعالا يكون مؤمنا (فان قبل) نقول أهل السينة أنامؤمن الشاءالله عنعمن القطع فوجبأن يلزمهم الكمةر (أجاب) الرازى مان هـ فاضعف من وجوم الاول أن مذهب الشافعي رضى الله تعالىءنه أن الأيمان عمارة عن مجوع الاعتقادوالاقرار والعمل فالشك المارق أن هدده الاعدال هل مع موافقة لامر الله تعالى والشائق أحدد أبوز والماهدة لابوجب الشلافي غمام الماهية الثانى ان الفرض من قوله ان شاء الله تمالى بقاء الايمان عند اللَّاعَة الثَّالْث الغرض هضم الذه س وكيسرها (ان الله عليم) العبااغ العلم (عليه علون) أي من اتباعهم الفان وتبكنيهم الحق البقين فيجازيهم علمه وقوله تعالى (وما كان) عطف على قوله ما يكون لى أن أبدل من تلقا الفيني الخ فهو حسنة فمقول القول أى قل الهم ذلك المكارم (هذا القرآن) اى الجامع لبكل خبرمع القادية بإساليس الحيكمة المعزة لجديم الخلق (آن بفقرى اى افترا (من دون الله) اى غيره لان الفقرى هو الذى تاتى به البشر وكفارمك زعوا أريحداصل اله عليهو لمأتى مذامن عندنفسه فاخبرالله تعالى ان هذالقرآن وحي انزله عليه وانه مراعن الافترا والكذب وانه لا يقدرعلمه أحدالاالله غذكرما يؤكدهذا بقوله تعالى (وليكن) أنزل (تصديق الذي ينيدية) اى قبله من الكثب التي أنزاها على أنسائه كالتوراة والانجيل فثبت بذلك الهوجى من القه الزاءعلي نسمه صلى المه عليه وسلمواله معيزة له فانه كان أميالا يقرأولا يكتب ولم يجتمع احدمن العلماء تمانه صلى المه عليه وسيلم أتي بهددا

مساون وحودهامن مث ظهو رافي فورضو - بها (قوله فالدامي حاج - به به الله نبهد على ما يفعلون) ونبيشهادن على وماله م ونبيشهادن على وماله م على رسوعهم السده في القيامة مع اله شهد عليم القيامة مع اله شهد عليم في الدندا أفضالان المراد على المدان المراد على المدان والمؤاسط نه فال المدان والمؤاسط نه فال المدان والمواد المدان المواد المدان المدا

القرآن العظيم المعيز وفده اخبار الاولين وقصص الماضين وفدل تحديق الذع الفرآن بن يديه من القيامة والمعث (وتفصيل الكاب) اى تنتيناها كتب الله من الاحكام وغيرها (الاديت) اىلاشك (فقه) وقوله تعالى (من وب العالمن) منطاق بتصديق أو مانول المعذوف (أم) عبل إن ولون افتراء) اى استلقه عيدومعنى الهمرة فديه الدنكار (قل) اى قل الهم ماتجدان كان الامر كانقولون (فالوابدورةمددلة) فالقصاحة والملاغة وعسى النظم فانتم عرب منه في المالاغة والقطنة إفان قد في المارة فاول ذلك حديم السور الصفار والمكارا و معتص بالسورالكار (أحمب)بان هذه الار ونفسورة نونس وهي مكدة فمكون المرادمثل هددهااسووة لاغ اأقوب مايكن أن يشار السه هكذا أجاب الرازى والاولى التفاول المسع السورفانهم لايقدرون أن الوابا قصرسورة (فان قبل) لم قال في المقرة بسورة من مثلاوهذا بسورةمثله(أجيب) بأنه صلى الله علمه وسلم لم يقرأولم يكتب ولم يتلذ لاحد فقيل في سورة المقره فالواسورة من مشارسا على أن الصمر مر سع النوصلي الله عليه ورلم اى فليات انسان فساوى عداصلي المه علمه وسدلم فيعدم طااعة الكتب وعدم الاشتغال بالفاوم بسورة تساوى عذه السورة وحيث ظهر الجزظهر المجز فهذا الاندل على ان السورة في فقم ما مجزة واسكفه بدل على أن ظهورمثل هذه السورةمن انسان مثل مجد صدلي الله علمه وحسار ف عدم القمل والتشلذمهوم بمزتمالى فاهذما اسورة الاتلان السورة في نفسم امليزة فالاالللق وال تمانوا وتعلوا وطالعو اوتف كروالا يكنهم الاتمان بعارضة سورة واحسدة من هاف الدور وهوالمرادمن قوله تعالى زوادعواهن استطعم كالكفاسقعينوا عن أسكفنكم أن تستعينوا يه (من دون اقله) اى غيره فانه ته الى وعده قادوعلى ذلك (أن كنتم صادقين) اى فى الى أدمت به من عندى لان العاقل لا يعزمون الااذا كان عند دممنه عزج وذلك لا يكون الاعن دليل طاهر وسلطان قاهر ماهو ه ( تقده) من من المن تعدى وسول الله عاليه وسعام المرآن ستة أولهاانه تعداهم بكل القرآن كافال تصالى قل الناجمعت الانس والحن على ان الواعقل هذا القرآن لايانون عشماه ولو كالتبعظ م الم مض ظهيرا "نانها انه تحد اهم بعشرسور وفقعال دمالى فالوادة شمرسور شادمة تربات النهاانه تعداهم وريورة واحدة كافال دمالى فانوا بسنورة من حمله وابعهاانه تعداهم عديث منه عامسهاات في تلك المراتب الاربعة كان يطلب مهم أتباق بالمعارضة وجل يساوى رسول الله صلى اقه علمه وسلم فيعدم المتلذة والنهم تمفى هداده السو وقطلب تهم معارضة سووقوا سدةمن اى انسان سواء تعلم العساوم أمل بتعلها منادسها انفى المراتب المتقدمة تصدى واحسدس الطلق وفي هسنده المرتب متعدى جمعهم وجروان مستحين النعض بالبعض في الاتمان بهذه المعارضة كافال تعالى وادعو امن استطعتهمن دون الله وههما آخر المراقب فهذا جوع الدلائل الني ذكرها الله تعالى فالثات ان الفرآن معيز تمان الله تعالى ذكر السبب المرى لاجله كذبوا بالقران فقال تعالى (الكافنوا) اى أوقعوا السكذب الذي لاتكذب المدمع منهمسرعين في ذلك (عالم عمطوا بعلم) اي القرآن أول ما معود قبل ان بتديروا آماله من غرشه أصلابل عمّادا وطفيانا ونذو رايما يخالف ديم م فهومن باب من مه ل شماعادا موالا عاظم ادارة ماهو كالمانط حول الشي

واحاطة الملمالشي العلمية من جميع وجوهه (ولماياتهم) اى الى زمن تسكذيهم (ناويله) اى تاو بلمافهه من الاخبار بالفروب وعاقبة مافهه من الوعمد حتى تبعن الهم انه صدق ام كذب ومعنى النوقع فى المانه ودفاهراهم الا خوة اعازه لما كررعايهم التعدى فحربوا عقولهم فى معارضته فصفرت وضعفت دونها ومع هـ ذالم يقلعواعن التهكذيب تمردا وعنادا (كذات) اىمشل تكذيهم هذا السكذيب العظم في الشناعة قبل تدير المعزة (كذب الدين من فباهم) اىمن كفارالام الماضمة فظلوا فاهلكناهم بظلهم (فانظر) ما مجد (كف كانعاقب الظالمين بشكذب الرسل اى آخرام همن الهلاك فيكذلك والأمن كذبك من قومك وفذاك تسلية النبي صلى الله علمه وسلم ويحمل ان يكون الخطاب لكل فردمن الناس والمعنى فانظرابها الانسان كدف كانعاقبة من ظلم فاحذران تفعل مثل فعله (ومنهم) اىمن قومك باعهد (من يؤمن به ) اى القرآن اى يصدق به فى نفسه و يعلم أنه -ق ولكنه يعاند بالتكذيب (ومنهم من الايؤمن به ) في نفسه لغماوته وقالة تدبره أومنهم من يَوْمن به في المستقبل بان يتوب عن الكفرو بمدله بالاعمان ومنهمن يصرو يستموعلى المكفر واعمافسرت هدف الاسمة بمذين الماو ملين لان كلة يؤمن تصلح الدال والاستقبال (وربان أعلم المفدين) اى المعاندين على التقسير الأول والمصرين على التفسير الثاني وفي ذلك تهديد الهم (وان كديوك) اى وان يمذبوك ماعديمد الزام الجة (فقل)لهم (لىعلى)من الطاعة وجزا فواج ا (والكمع الكم) من الشرك وجزا اعقابه اى فتبرأ منهم نقدرة عذرت والماسى لى جزاء على ولهم جزاء علكم حقا كانأو ماطلا (أنتمر بؤن عماأعلوا مارى عمانعلون) لاتواخذون بعلى ولاأواخذ بعراب يمروا ختاف في معنى ذلك فقبل معنى الاتية الزجرو الردع وقب ل بل معناه احقالة قاوجهم وقال مقانل والكلى هذه الاتية منسوخة باتية السنف قال الراؤى وهذا يعدلان شرط النامع ان يكون رافعا لحم المنسوخ ومداول هدف الا ية اختصاص كلواحد مافعالهو بقرات أفعالهمن الثواب والعمقاب وذلك لايقتضى وممة القتال وآرة القتال مارفعت شمامن مدلولات هذه الآية فكان القول بالنسفة باطلاا نتهي ولاتنمغي هذه الممالفة معمشل منذكر وقد تبعهما جماعة من المفسرين والماقسم تعالى الكفار قسعين منهمن يؤمن به ومنهم من لايؤمن به قسم من لايؤمن به قعم من منهم من يكون في بنها ية البغض له والعداوة لهوخا يةالمنفرة عن قبول دينسه ومنهم من لايكون كذلك فوصف القسم الاول فى قوله تعالى (ومنهم)أى من هؤلاء المشركين (من يسقه ون المك) اذا قرأت القرآن وعات الشراقع بامهاءهم الظاهرة ولايشفه بهماشدة عداوته سمو يغضهمالك فأن الانسان اذاقوى بفضه لأتنر وعظمت نفرته منه صارت نفسه معرضة عن حميع جهات محاسن كالمه وأفانت تسمع الصم) أى أتقدر على احماءهم (ولو كافوا) مع الصمم (لا يعقلون) أى لان الاصم العاقل ربمأنفرس واستدل اذاوقع في صماخه دوى الصوت فاذا اجقع سأب السمع والعقل جمعا فقدتم الاص في كاأنك لاتة وعلى اسماع الاصم الذي لايعةل لاتقدر على اسماع من أصم أله تعالى قلبسه فان الله تعالى صرف قلوم عن الانتفاع عايسقعون ولم يوفقهم الذاك فشمهم الصرف عدم الانتفاع عايتلي عليهم غوصف القسم الثاني ف قوله تعالى (ومنهم من سنظر

ا كذاستهمالا وأظهر مطايقة مع النهاد قلت مطايقة مع النهاد قلت لان المهود في الاستهمال عند كرالاهلاك والتهديد وان قرن به وان قرن به النهاد (قوله الاان تله عانى النهاد (قوله الارنس) عالمه المهموات والارنس) عالمه المهموات والارنس) عالمه

هنا باشنا ماوله یکرد و فاله

د د باشنا من وکرد و لان

د د باشنا من وکرد و لان

مالف را له خلاه و هونی

الاول المال الماخوذ من

تولیلافتهات به ولم یکرد

ما کشاه به و له قبل ولوان

الدن أى يما بنون دلاتل نبوتك ولايصدة والا (أفات مرى العمى) اى أتقدر على هدايتهم (ولو كانوا)مع المي (لا بيصرون) اى لابصرة الهم لان الاعي الذى فقلمه بصحرة قد عدم و ينظن الماالمي مع الحق فهد الدلا فلا تقدر على هداية من أعيى الله تعالى بصرته فهولا في المأس من أن يقبلوا ويصدقوا كالصم والعمي الذين لاعقول الهم ولا بصائر فلا يقدوعلى ا-ماعهم وهدايتهم الاالله تعالى و (تنبيه) واختلف في أن السمع أفضل أو البصر فنهم من قال السفع واحتج على ذلك إمو رمنها تقدمه في الآية ومنهاأن القوة السامعة تدرك المسموع منجسع الجوانب والقوة الباصرة لاتدوك المرق الامنجية واحدة وهي المقابل ومنها أن الانسان اعاتيستفيد العلم من المتعلمين الاستاذ وذلك لا يكون الابقة و ذالسمع فاستكال النفس مالكالات العامة لاعصل الابة والسمع ومنها ان الانديا عليهم الصلاة واللام راهم الناس ويسمه و نكارمهم منبوتهم ماحصات بسبب مامعهم من الصفات المرقة وانحا حصلت بسبب مامعهم من الاحوال المعومة وهوال كالام وتملد غ الشرائع وسان الاحكام ومنهاأن المعسى الذي يتنازيه الانسان من سائر الحبو الاتهو النطن بالسكلام وانما ينتفع بذاك القوة السامعة فتعلق السعع الغطق الذي يحصدل به شرف الانسان ومتعلق البصر أدراك الالوان والاشكال وذال أمرمنترك فهدبين المناس وبين سائر الحيوانات ومنهم من فال البصر واحتج بأمورمتهاان آلة الفؤة الباصرةهي النوروآ لة الفؤة السامعة هي الهواء والنورأ شرف من الهواء ومنه أأن جال الوجه يحصل بالبصر و بذها به عميه وذهاب السمع لابورث الانسان عسانى جال وجهه والعرب تسعى العينين الكريمة بزولا تصف السمع عثل هـ ذاوق الحديث يقول الله تعالى من أذهبت كرعته وفصير واحتسب لم أرض له قو الآدون الحنة ومنهاأنم مقالوافى المثل المشهورايس وراوالعيان بيان وذاك يدل على أن أكدل وجوه الادراكات هوالابصارومنها أن كشراص الاندماه مع الله واختلفوا فأنه هل رآءمنهم ال أملا وأفضافان موسى علمه السلام أجعه الله تعالى كالرمه من غبرسيق سؤال والقاس فال طلب الرؤية فال لن ترانى وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال السماع وهذا هو الظاهر ولماحكم تعالى على أهل الشقاوة بالشقاوة بقضائه وقدره السابق فيهمأ خرير تعالى ان تقدر الشقوةعليهم ماكانظلامنه بقوله تعالى (ان المهلايظلم الناس سيا) اىلانه تعالى فيجميم أحوالهمة فضل وعادل فيتصرف فيملكه كيف بشا واللق كالهم عسده وكلمن تصرف فيملك الفضل والعدل لايكون ظالماوا عاقال تعالى (ولكن الناس انفسهم يظلون ) لان فعلهم منسوب اليهم بسبب الكسب وانكان قدسبق قضا الله تعالى وقدره فيم فغي ذاك دليل على أن العبد كسباوا مه اليس مساوب الاختيار كازعت الجديرة وقرأ جزة والكدائي بكسر النون مخفف فةورفع السين والباقون بنصب النون مشددة ونصب السين ولماوصف تصالى هوُلا الكفار بقلة الاصفا ورد الندر أتبعه بالوعد بقوله تعالى (ويوم غشره-م) اي واذكرام دوم فعشره ولاالمنبر حكين لوقف الحساب وأصل المنهر انواج الجاعسة وازعاجهم عن مكاخم (كان) أى كانم م (لم يلبقوا) في دنياهم والحدلة في موضع الحالمن

ضيع فعشر هم المار زاى مشبه بن عن لم يليموا (الاساعة) عدة يرة (من المهار) اى يستقصرون مدةمكشهم في الدنماوفي القبو رايتول مار وي (متعارمون عنهم) اي يعرف بعضهم الفنا ادا بعثواتم ينقطع التغارف لشدة الاهرال والجدلة حال مقت درة متعلق الظرف والقفدير يمتدارفون وم محشرهم وقوله تعالى (قدخشر الذين كذو ابلقا الله) اع بالمعث يحقل وجهين الاول ان مكون على ارادة القول اى يتمارفون سم ما تلان ذلك النافي ان يكون كالام الله تمالى فمكون شمادة من الله تعالى عليهم المسران والمعنى أن من الع آخرته الله تدافقا المسمر لانه اعطى الكثيرالثير يف الباقى وأخذ القليل الخسيس الذاني وما كانوا مهدين إي الى رعاية مصالح التعارة وذلك لانهسم اغتر والاالفاهر وغفلواعن الحقيقة فصار واكن وأى زجاجة خستسة فظنهاج وهرقشر يفة فاشستراها بكل ماملكه فاذاعرضها على الناقدين خاب معيه وفاتأمله ووقع في حرقة الروع وعذاب القلب وقوله تعنالي (واما) فيه ادغام ان الشرطية في ما الزائدة ( تويد ) ما محد ( دو ص الذي نعدهم) به من العداب في حما تك وجواب الشرط عدوف اى فذال (أو تقوفسنان) قدل ان نويك ذلك الوعد في الدنيا فأنك مستراه في الا تنوة وهو قوله تعالى (فالبنا) عداليعث (صرحهم) فاريك هذاك ماهو أقراع منك وأسر القليك وقوله تعالى (م الله شهد على ما يفعلون) فعه وعدد وتهديد لهم اى اله تعالى شهد على أفمالهم التى فعلوهافي الدندافيرازيهم عليهانوم القمامة والمادن تعالى حال محد صلى الله علمه ولممع قومه بيزان عالى كل الانسام عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم كذلك بقوله تعمالى (والمكل أمة) أى من الاهم التي خلت من قبلات (رسول) بدعوهم الى الله تعمالى وقوله تعمالى (فاذاجا وسولهم قضى ينهم بالقسط) فيه اضمار تقديره فاذاجا وسولهم و بلغهم ما أوسل يه المهمة كمذبه قوم وصدقه آخر ون قضى اى حكم وفصل بينهم بالقسط اى بالعدل وفي وقت هذا القضاء والحجم منهم قولان أحدهما انه في الدندابان يهلك السكافرين وينهي رسوله والمؤمن يناه وله تعالى وما كنامع في نبعث رسولا والثاني في الا خوة وذلك أن الله تعالى اذاجع الاحموم الصامة للعساب والقصل بين المؤمن والمكافؤ والطائع والعاصي بيء بالرسل لتشهدعلهم لقوله تعالى وسي بالنسين والشهداء وقضى ويهم والمرا دمنسه المبالغة في اظهار المدل وهو توله تعالى وهم لايظلون فيواه أعالهم سمايل عادىكل واحدعلى قدرعله فكذلك يفعل مؤلاء (و يقولون متى هذا الوعد) الذي تعدناه لأمحد من نزول المذاب ومن قيام الساعة واعاقالواذ لاعلى وجه التكذيب والاستبعاد (ان كنتم صادفين اى فيما تعدونا مواعا عالوا بلفظ الجع على سمل المعظيم أوخطاب الذي صلى الله علمه وسلموا الومنين وانكاركل أمة قالوالرسولهامثل دلك وهوا اوافق لقوله تمالي ولكل أمة رسول قال الله تعالى (قل) ى قل أهم ما عد (الا أملك لنفسى ضرا) من مرض أو فقر أدفعة (ولانفعا) من حدة أوعى أجلمه (الاماشاء الله) ان بقدرنى على عد كمف أماك الكم حاول العداب أوتيام الماعة ولا يقدر على ذلك أحد الاالله تعالى (لكل أمة احل) اىدد مضروبة (ادامام حلهم)اى افتض مدة اعارهم (ولاد مما مرون)اى لاشاخرون (عده ساعة) مُ عَطفَ على الجله الشرطمة بكالها (ولاستقدمون) اى ولا بمقدمون اى ولا

الكل تفس ظلت ما في الارض ومن العقلاء وهم الارض ومن العقلاء وهم في النائل قوم آ دُوا النبي حسل الله علمه وسلم فنزل حسل الله علمه وسلم فنزل في مسم ولا يعززان دُولهم وكروس لان الرادمن في وكروس لان الرادمن في

الارجن وهم القوم المذكورونواغاقسلم عليهم من في السماء اعلق ها ولموافقه في الرائحات سوى ماقسله شنه في آل هران وذكرة وله العسله ما في السيوات وما في

يستصلون فان الوفا والوعد لابدمنه والسن فيهما عمق الوجدان اى لانوجداهم المعني الذي منعمنه الفعل ويحو زان مكون المعنى لايحدون التأخر ولاالتقدم وأن اجتهدوا في الطلب في ون في السير معنى الطلب وتدل الا يه على ان أحد الاعوت الاما فضا أحله وكذا المقتول لايقتل الاعلى هذا الوجه وترأقالون والبزى وأبوعر وباسقاط الهمزة الاولى وسهل لهما محدايضا (أرابخ ان أتا كم عدايه) الذي تستعلون به (سانا) اي في اللمل بفتة كادفعل المدو (أوسرارا) اى وقت أنم فعه تشد تفاون بطلب المعاش والمكسب (ماذا) اى اى شئ (يستعلمنه)اىمن عذايه وعذاب كل مكر وه لا يعمل شي منه (المحرمون) اى المشركون وضع المجرمون ، وضع المضمر الدلالة على المرم لمرمهم بنبغي ان يفزعو امن عجى الوعد لاأن يستهاواو حالة الاستفهام متعلقة بارأيم وجواب الشرط محذوف وهوتندهمواعلي الاستعمال أوتمرفوا الخطأف ـ ( أنم اداماوقع ) عحل بكيم ( آمنتم) اى آمنتم الله أو العداب وقتنز ول العداب وهووقت المأس والهدمزة لانكار التأخير فلايقيل منكم وقوله تعالى (آلا آن) على ارادة القول اى قد ل الهم اذا آمنوا وقت نز ول العذاب آلا ت رود كنتم به نستهاون تكذيبا واستهزاه و تنبيسه ) ها تفق فالون مع و رش على النقل هذا واتفق القراه كالهم على همزة لوصل التي بعسد همزة الاستفهام ان فهاوجهين وهما المدل والتسهمل وقوله تعالى (انم قمل للذين ظاوا) عطفعلى قمسل المقدراى من اى قائمل كان استما يقبهم وقوأهشام والمكسائي ناشمهام القاف وهوان تضم القاف قيسل الداع والباقون بالمكسر (دُونُواعَدَابِ آلخَلَد) اى الذى تخلدون فيهوالاتبان بِثم اشارة الى راخى ذلك عن الاهلاك فى الدنيابا كثف البرزخ أو الى ان عذابه أدفى من عداب يوم الدين (مل) اىما (يجزون الابما كنتم تكسيون) في الدنيامن الكفرو المعاصي (ويستنيونات) اي يستخبرونك بامجد أحوهو كاىماوعد تنابه من نزول العذاب وقمام الساعة وهو استفهام على جهة الانكار والاستهزا فالمحى بنأخط بالماقدم مكة (قل) الهم في جوابهم (اعاور بي اله لحق) اى كائن مابت لايدمن نزوله بكم و(تنسه) واى عمى نم وهومن لوازم القسم واذلك وصل بواوه في التصديق فدقال اى والله ولا شطة ون به وحده (وما أنم بجنوين) أى بفاتنين العذاب لان من عزعن شئ فقد فانه (ولوان الكل نفس طات) اى أشركت (مافى الارس) من الاموال (لافتدت به) منعذاب يوم القيامة ولم ينفعها الفدا القولة تعالى ولا يؤخذ منها عدل ولاهم يتصرون (وأسروا الندامة لمارأوا العذاب) اى حين عايدوه وأبصر ومصادوا مهوة بن متحدين لم يطدة واعدد ويكا ولاصراحا سوى اسرار الندم كالحال قين ذهب المصلب فانه ويني مهو نامحيرا لا ينطق بكامة وقيل انهرم خلصوالله في تلاث المدامة ومن أخلص ف الدعا أسره وفيه تهدكم بهم و باخلاصهم لانع ما نماأ تواجدا الاخلاص في غيروقته بل كان من الواجب عليهم ان يانوا به في دار الدنماوة ت التكامف وقدل المواد بالامير الاظهار وهومن الاجراد لاتهم انماأ خفوا النسدامة على الكفر والفستى في الدنيا لاجسل حفظ

الرامة وف القيامة بطل هذا فوجب الاظهاروايس هناك تخدار (فان قيل) أسرواجا على لفظ الماضى والقيامة من الا و والمستقيلة (أجيب) بانهالما كانت واجية الوتوع جعلالة مستقبلها كالماضي (وقضى بينهم) اى بين الملائق (القسط) اى العدل (وهم لايظاون) فانقيل) هذه الاية مكررة (أجمب) بان الاولى في القضاويين الانسا وتسكذيهم وهذه عامة وقعل بنالمؤمنن والكفار وقعل بينالرؤسا والاتباع فانالكفار واناشتركوا فيالعذاب فلأبدان يقضى الله تعالى مدم ملانه لاعتنع الديكون قدظل مضهم بعضاني الدنيا وخانه فمكون فذلك القضاء تغفيف عذاب بعضهم وتثقيل لعدداب الماقين لان العدل بقنضي ان سمف الظاومينمن الظالمن ولاسبه لااله مه الاان يحقف من عداب المظاومين ويثقل فعداب الظالمين وقولة تمالى (ألاان لله مافي الموات والارض) تقرر القدر ته تعدلى على الاثابة والعقاب (ألاان وعدالله) اى ماوعد به على لسان نعيه صلى الله عليه وسلم من البعث الجزاء ومن واب الطائع وعقاب الماصي (حق) لاشك فعه (والكن أكثرهم) أى الناس (لايهلون) اى العاون عن حقيقة ذلك فهـ منافون على الحهـ ل معدود ون مع المام القصو رعقائهما لا ظاهرامن الحماة الدنها (هو) اي الذي علام اني السموات والارض (يحي و عبت) اي فادر على الاحماء والامائة لايتعذر علمه شئ عما أراد (والسعة جعون) بعد الموت المجزا وقوله تعالى إنائها الماس) خطاب عام وقد للاهل مكة (قد جاء تكم موعظه من ربكم) اى كاب فمسه ما ا كم وعلم كم وهو القرآن (وشفام) اى دوا و ( الماق الصدو و ) آى القاوب ندام الجهللان داءا لجهل أضر للقلب من المرض للبدن وأمر اض القلب هي الاخلاق الذمهة والعقائد الفاسدة وألجهالات الهلكة والقرآن عن يلالهذه الامراض كلهالان فمه المواعظ والزواجروالقفو يفوالتزغيب والترهب والتعذير والتذكير بهوالشفا لهذه الامراض القلسة وانماخص تدالى الصدورالذكرلانه موضع القلب وغمره وهوأعزموضع في الانسان لميكان القلب فيه (وهدي) من الضلالة (ورجه) أي اكوام عظيم (لاه ومذين) لانوم هم الذين انتفهوا بدون غيرهم واختلف في تفسيرة وله تعالى (قل بفضل الله و برحده) فقال مجاهد وقدادة فضمل الله القر آنورجتم أنجعلنامن أهادو قال ابنعماس والحسن فضال الله الاسلام ورحته القرآن وعن أنى ين كعب أن رسول الله صلى الله علمه وسلم تلاقل فضل الله وبرجد مفقال و المالله والاسلام وقال ان عرفضل الله الاسلام و رجد تزبينه في فلوبنا وقدل فضل المه الاسلام و رحمته الحنة وقسل فضل الله القرآن ورحمته السنن ولامانع من ان تفسر الا آمة بحمد عزلك اذلاتذا في بن هذه الاقوال والبا في بفضل القه وبرحتسه متعلقة يحذوف يقسره مابعسده تقديره قل فلمفوحوا بنضال اللهو برجته افيذال فلمفرحوا) والشكر والتأكيد والتقرر وايجاب اختصاص الفضل والرحة بالقرح دون ماعدا هممامن فوائد الدنما غذف أحد الفعلين لدلالة المهذ كورعلمه والفاه دا - له لمه في الشيرط كا نه قدل ان فرحوابشي فلمفرحوابهما في نه المفروحيه أحق منهما (مو) أى الهدث عنه من الفضل والرحة (خسر عماء معون) أى من حطام الدنماواذاتها الفانسة وقرأ ابن عامر بالناء على الخطاب والماقون بالماء على الغسمة (قل) يامحدا كفار

الارخي الفسط ماوكور لان يعض الكفار فالوا الفذائله ولدا فقال تعسالى لا مانى السعوات ومانى الارض أى افضاد الولداغ مكون لدفع أذى أو سذب منفسعة واقعمالات مانى السمدوات وماقى الارض فيكان الحدل محل ماوعال الشكراوللنه ميم والتوكيد (فان قلت) لمنص مافى السعوات وماقى الارض مالذ كرمع أنه تعملى مالات أرضاللسهدوات والارض

مكة (أرايم) أى أخيروني (ماأنزل) أى خاق (الله لـكم من درق) واله تعال جعل الررق امنزلالانه مقددف المعا يعصل اسمام منها (فعام منه) أىمن ذلك الرزق (حراما وحلالا) وهومثل ماذكروه من تحريم السائية والوصدلة والحام ومثل قواجدم هذه أنعام وحرث جرومث لقواهم هذه الانعام خالصة لذكو رناو محرم على أزواجنا ومشل قوالهم عَانَمة أزواج من الضأن الذير (قل) أهم اعدر آلله أدن لهم) في هذا الصريم والصليل (أم) اى الرعبي الله تفترون) اى تـكذبون على الله بعد مة ذلك اليه (وماظن الذين بفتر ون) اى يمعمدون (على الله المذب) اى اى شئ ظنهم به ( يوم القمامة ) أي سمون أن لا يؤاخذ هم ولا يجاذيهم على أعمالهم فهواستفهام ععنى التو بعة والنقريع والتهديد والوعد العظم لن يفترى على الله الكذب (ان العلاو فضل على الناس) بنع كثيرة لا تحصى منها الزال الكتب مقصلافها مارضمه ومايسخطه ومنها اوسال الرسل عليهم الصلاة والسدلام لسانها عاعمله عقول الخلق منها ومنهاطول امهالهم على سوء أفعالهم ومنها انعامه عليهم بالعقل فسكان شكره واجباعليهم (ولكن أكترهم) اللهاس (لايشكرون) هذه الذي ولايستعملون الهدقل فى دلاتل المه تعالى ولا بقباون دعوة أنسائه ولا ينتفعون باسقاع كنب المه وقوله تعالى (وماتكون) خطاب الذي صلى الله علمه وسلم (في شأن) أي على من الاعمال وجعه شؤن والمفهر في قوله تعالى (وما تناومنه) المالاشأن لان تلاوة القرآن شأن من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هومعظم شأنه وا ماللتنزيل كانه قدل وما تتلومن النزيل (من قرآن) لان كل وعمنه قرآن والاضمار قبل الذكر أفخيم له وامالله تعالى والمعنى وماتة او من الله من قرآن نازل علمك وقوله تعالى (ولا تعم الون من على أى اى على كان تعميم الخطاب بعد تخصيصه عن هو رئيسهم وهو الني صلى الله عليه وسلم واذاك ذكر حيث خص عافيه فخامة وهوالشأن وذ كرحمت عم بقوله تعالى من عمل بما يتناول الجلمل والحقم وقدل ان المكل داخه اون في الخطابين الاوابن أيضالانه من المعلوم انه اذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في ذلك الخطاب كافي قوله ومالي ما النبي اذاطلقتم النصاء (الا كاعلم مهودا) أى رقباه كعصى علمهم أعالهم لان الله تعالى رقب على كل شي وعالم بكل شي اذلامحدث ولاخالق ولاموحد الاالله تعالى فكل مامد خل في الوجود من أحوال العماد وأعالهم الظاهرة والماطنة داخل في علم وشاهد علمه (اذتف ضون) اي الله شاهد علمكم حين تدخلون وتحوضون (مدم) اى دلك العمل وقيل الافاضة الدفع بكثرة وقال الزجاج اد فنتشرون فمه يقال افاض القوم في الحديث اذا انتشر وافعه (وماييزب) اي يغيب (عن ربك بالمجد (من منقال) اى وزن (درة) وهي الفلة الحرا الصفرة خففة الوذن جدا وقيسل المسر ادبها الهباء وهوالشئ المفعت الذي ثراه في الديت في ضوء الشمس وقرأ المكسائي بكسر الزع والباقون مالضم ومن صلة على القواء تن وانما قسد بقوله تعمالي (ف الارض ولافى السمام) تقر يبالعقول العامة (فان قبل) لم قدم ذكر الارض على السماء وقسدم ذكر السماءعلى الارض في سورة سباحيث قال تمالى لايعزب عنسه مثقال ذرة في السموات ولافي

الارض فاغاندة ذلا (أجس) بان الكلام هنافي الأهلها والمقصودمنه هو البرعان على الحاطة علمعلى ان العطف الواوحكم محكم التقدة (ولااصفون دال) اى الذرة (ولا أكبر) اى منها (الافى كاب مدن) اى بين وهو اللوح الحفوظ وقرأ عز ترفع الرامن أصغر وأ كبرعلى الابتدا واللبروالباقون بالنصب على ان ذلك اسم لاوفى كاب خبرها (الاان واساء الله) أى الذين بتولونه بالطاعة و يتولاهم بالكرامة (الأخوف عليهم) من لحوق مكروه (ولاهم يحزنون) بفوات مأمول وفسرهم بقوله تعالى (الذين آمنوا وكانوا ينقون) الله بامتدال أصر وغمه وهذا لذى فسرالله تمالى به الاواما ولامن بدعلمه وعن على رضى الله عنه همقوم صفرالوجوه من السهرعش العمون من العجم تص المطون من الخوى وعن سعمدين جمع أن وسول الله صلى الله علمه وسلم مثل من أواما الله تعالى فقال هم الذين يد كرا لله برؤ بتم يعنى السيت والهمثة وعن ابن عباس الاخبات والسكمنة وعن عررضي الله تعالى عنه سعت رسول القهصلى الله علمه وسلم وقول ان من عباد الله عمادا ماهم باندا ولاشهدا وتغيطهم الاندما والشهدا ومالقدامة لمكانهم من الله تعالى فالوابار سول الما خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلما تحيهم قال هم قوم تحانوا في الله بفيراً رحام هنه مم ولاأموال يتعاطونها فوالله ان وجوههم الموروانهم لعلى منابرسن وولايخانون اذاخاف الناس ولايحزنون اذاح ناالناس م ورأالا ية واقل النووى في مقدمة شرح المهذب عن الامامين الشافعي وأبي حندفة رضى الله تعالى عنهما ان كالامنهما قال ادالم تكن العلاء أواما الله فلنس للهولى ودلا في العالم العامل بعله وقال القشيرى منشرط الولى أن يكون محقوظ اكاأن من شرظ الذي أن يكون معصوما فكلمن كانالشم عءاسه اعتراض فهومفرو ومخادع فالولى هوالذي توالت أفساله على الموافقة ولمانني اللهءتهم الخوف والحزر زادهم فقال تعالى صينال واستهالهم بعدأنشرع يتوامةم الهم الدسري إي المكاملة (في الحدوة الدنماوفي الا تنوة) أما الشرى في الدندا ففنمرت السامنها الرؤما الصالحة فقدوروا تهصلى المتعطمه وسلم فال البشري هي الرؤما الصالحة يراها المؤمن اوترى له وقال صلى الله علمه وسلم ذهبت النبوة وبقمت المشر أت وقال الرؤيا لصالمة من اقدوالحمل من الشيطان فأذاحل احدكم حلايخاف فلمتعوذه ندواميصق عن شماله ثلاث مرات فانه لا يضره وقال الرؤ ما الصاطة بعز من سنة وأر بعن بورا من الذروة ومنها محية الناس لهوذ كرهم اماه في النفاء الحسن وعن أبي ذر قال قلت مارسول الله ان الرحل بعمل العمل قله و يحمد الناس فقال تلك عاجلة بشرى المؤمن ومنها الشرى لهم عند الموت فال تعالى تنتزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزفوا وأبشم والالنة وأما الدشرى في الا خوة فتلقى الملائكة أماهم مسلمن موشرين الفو زوال كرامة ومار ونهمن سانس وجوههم واعطاه الصحائف بايمانهم ومايقر ونامنها رسلام الله تعالى عايهم كافال تعالى سلام تولامن وبوسم وغمزلكمن البشرات بمابشرا فدنعالى به عباء مالمتقميز في كتابه وعلى ألسمنة أنبياتهمن جنته وكريم توابه فان لفظ ايشار تصشق من خسيرسار يظهر اثر وفي بشيرة الوحسه فكل ما كان كذلك دخل في هذه الايه من اله تعالى لماد كرصفة أوامائه وشرح أحوالهم قال تعالى لا تبديل) اى بوجه من الوجوه (الكامات الله) اى لا تفسير لا قواله ولا اخلاف

وماورامهما (قلت) لانها في الهموات والارض الانهما والملائكة والعلما والاولما ومن يعقل فيهم أحق الذكرمعان غيرهم مفهوم الاولى (قوله وما ظن الذين يفتر ون على الله الكرب ومالقدا مة)ان قلت هـ أنه ليذفكف المسسبة توله بعدان التعافر فضل على الناص (قلت) هومناسب لان معنا دان تتعفضلا على الناس حيث أنم عاج ما العقل وارسال الواعده والكامة والقول والونظيرة وله تعالى ماد دل الفول ادى وقولة تعالى (دلان) اشارة الى كوغهم مشهرين في الدارين ( هو الفو ذالعظم) هد ما لجلة والتي قبلها اعتراض اتعةق المشربه ودونظم شأنه واسس من شرطه ان وتع بعده كالام يتصل عاقبله (ولا يحزنك) ما يجه ( أوله-م) اى هولا المشركان اى لا فعل : كلفيهم وتهديدهم وتشويرهم في تدبير ها كا واطال أمرك وسائر ساية كامون به في شأنك و قرأ نافع بضم اليا وكسر الزاي من أحزته والباقون بفتح الماء وضم لزاى وكالاهماء في وقوله تعالى (ان العزة) ال الفوة (لله جدما) استنتاف عمى التهامل كانه قمل مالى لاأحزن فقد للا المزقلة جدما اىان الفلية والقهر فعد ح أنسقه ومعالاعلان أحدث مامم الاهم ولاغمهم فهو يفلم م وخصرك علهم فالدعالى كنب المعلاعاين أناورسلي وفال تعالى فالنفصر رساما وقدل ان المنبركين كانوا يتمززون بكثرة أمو الهموأ ولادهم وعبمدهم فاخبرا لله تعالى انجسع ذلانى ما كم فهو قادر على ان يسلب جسع ذلك و نذاهم بعد العز (هو السعدع) أى الملد غ السعم لاقوالهم (العام) اى المحمط العلم بضما ترهم وجميع أحوالهم فهو المالغ القدرة على كل في فصائر عهم وهو تعلمل لنفر دماله زة لانه تفرد بهذين الوصفين فانتقماعن غمره ومن انتقماعنه كاندون الحدوافات المحمفاتي يكون له عزة (فان قدل) توله تعالى ان العزة تله جمعا يضاد قوله تعالى وظه المزة ولرسوله وللمؤمنين (أحسب) المنع لان عزة الرسول والمؤمنين كالها مالله فهيي لله (ألان للممن في السموات ومن في الارض) ملكاو خلفا (فان قدل) اقلد كرالله تعالى فألا تةالمتقدمة ألاان تلهمافي السموات والارض بافظ ماوقال هنا بافظ من فحافائدة ذال أحمب بانه تعالى على في الا ته الاولى مالادعة ل على من يعقل الكارته وفي هـ دعل العاقل على غير مانسرفه وقبل مجوع الاتمتين دال على ان السكل خلقه وملسكه وقبل ان المراد عن في السموات الملائدكة وعن في الارض الثقلان واعما خصه مما لذكر الشرفهم واذا كان هؤلاء فيما كدوغت قهره فالايعقل منهاأ حق الايكون لهذاوس بكانهو كالداراعلى قوله ثعالى (ومايتم عادين بدعون) اي دعيدون (من دون الله) أي غير اصناما (شركام) على الحقيقة وان كانوايسمونها شركا وتعالى الله عن ذلك (ان) اى ما يتبعون ف ذلك (الاالظن) اىظنها انها آلهة تشفع لهموانها تقربهم الى الله تعالى وثم بن تعالى ان حدا الظن لاحكمه بقوله تعالى وان)أى ما وهم الانحرصون)أى يكذبون في ذلك و يجوو دان يكون ومايتم ع في معنى الاستفهام أى وأى في تمعون وشركاء على هذا است دعون وعلى الاول يقبع وكانحقه وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا مشركا وفاقتصر على أحدهما الدلالة وقولة تعالى (هو الذي حمل لملم اللم لقم كنوافيه) اى ابزول عشكم التعب والكال فيه عانقاسون في نهاركم من تعب التردد في المعاش (والنهارمسصرا) العضيدا تمصر ون فيسه مظالب أوزاة كم ومكاسكم تنسمعلى كالقدرته وعظم تعدمته المتوحده وبهما ليداهم على تفرده باستحقاق العدادة واضافة الانصار الى النهارم عأنه بمصرفسه على طويق فقل الامع من المسبب الى السبب كقولهم لدل نام لان اللسل سب السمكون قال قطوب تقول المرب أظلم الليل اى صاودًا ظلة وأضاء النهاد اى صاردًا ضيماء (ان ف دلات) المذكوم

(الآيات) اىدلالات على وحد الميته تعالى (القوم يسهمون) سماع اعتبار وتدر فعطون بذاك ان الذي خلق الاسسماع كالهاهو الاله المعمود المتفرد مالوحد انسة في الوجود، تمذكر الله تمالى نوعامن أباطيل الكفارية وله تعالى (عالوا) أى المهودو النصارى ومن زعم أن الملاتكة بنات الله (التفد ذالله ولدا) قال الله تعالى (سجامه) أى تنزيم اله عن الولد (هو الغني) عن كل أحدوانما يطلب الولدمن يحتاج المدمغ بيز تعالى غناه بقوله تعالى (لهماني المعوات وماني الارس) من ناطق وصامت ملسكاو خلقا ، ولما بيزة مالى بالدلدل الواضع امتناع ما أضا دوا المعطف الانكاروالتو يضفقال (ال) اعما (عند كممن ملطان) اعجة (مدا) عالذي تة ولونه تم الغ تعالى فى ذلك الانكار على م بقوله تعالى (اتة ولون عدلي الله ما لا تعلون) حقيقته وصحته وتضيفون المهمالا يجوزا ضافته المهتمالي جهلامنكم والاستفهام التوج (قل) امحداه ولا الذين يختلقون على الله المكذب فدة ولوث علمه الباطل ويزعون ان له والدا (ان الذين مفتروس) أي يتعدون (على المه المكذب لا يفلون أى لا ينعدون في سعيهم ولا يقوزون عطاويهم لخاوا وخسروا فانهم لايضون من النارولاية وزون بالحنة ومن الناس من اذا فاز دشي من المطالب العاجداد والمقاصد الخسيسة ظن انه قد فاز بالمقصدوالله سعائه وتعالى أزال هذا الخمال مان قال (مناع في الدنما) وفيه اضعار تقديره الهممناع في الدنماعلى انهمبتدأ خبره محذوف ويصمأن يكون خبرالمبتدا محذوف تقديره افتراؤهم متاع فى الدنما يقهون مه رماسة م في المكفر أو حماتم مأو تقلمهم مقاع في الدنيا وهو أما و يسرق النسمة الى طول بقائم في العذاب (م المنامرجعهم) بعد الموت (م نذيقهم العداب الشديد) بعد الموت (على)أى بسدب ما كانوار قريش وما كانواعلمه من المكفرواله خادشرع بعد ذلك في قصص الاندما وما جرى لهم مع اعهموذ كرالله تعالى منهم في هذه السووة ثلاث قصص القصة الاولى قصة نزح علمه السلام المذكورة قوله تعالى (وانل) الحد (عليهم) أي كفارقريش (نبأ) أي مع (نوح) وذلك لمكون لرسول القدملي الله علمه وسلم ولاصحابه اسودعن ساف من الانسا وفانه كان صلى الله علمه وسلم اذامع أن معاملة هؤلا الكفارمع كل الرسل ما كان الاعلى هذا الوجه خف ذلك على قلمه كايقال المعدِّمة اداعت خفت ولان الكفاراد اسمعوا هذه القصص وعلوا أن المهال وان الفواقى الذا الانسا المتقدمين الاان الله تعالى أعلم-م بالا حرة ونصرهم وأبدهم وتهرأ عدااهم كان مماع هؤلاه الحفارلامقال هذه القصص سدا لانكار فلوجم ووةوع الملوف والوجل في صدورهم ولان الكلام اذ اطال تقرير افي نوع من أنواع العادم فرعا -- لنوع من أنواع الملالة فاذا انتقل الانسان من ذلك الفن من العلم الى فن آخونهر حصدره وطاب قلبه ووجدنى أفسه رغبة جديدة وفؤة حادثة وملافو يا ولانه صلى المتعطمه وسلمالم يتعلها وليطالع كأباغ ذكرهذه القصص من غيرتفاوت ومن غسم زبادة ومن غبرنقصان دل ذلك على أنه صلى الله علمه وسلم اعماء رفها بالوحى والمنزيل ويسدل من شانوح (اد عال لقومه) وهمم شوقا بل (مانوم ان كان كبر) أى شقوعظم (عليكم مناى) أى المني فد كم أاف سدة الاجسين عاما (وتذكيري) أي وعظى اما كم ( ما تات الله ) أي يحد

الرسل و فأخر العداب وفق عاب التوبة أى كف تنقرون على الله الكذب مع تطافرة مه علمكمم (قوله ولاته ملون من عل) ان قلت كن جع المضام مع انه افرد قول في قوله وما مع انه افرد قول في قوله وما نكون في شأن و فاتناوا منه من قرآن واللطاب الذي حلى الله عليه وسلم (قات) جم ليد لرعل ان الاسة داخه اون مم الذي مسلى الله عليه وسلم مسلى الله عليه وسلم فهاخوط من قبل أوجع فهاخوط من قبل أوجع

وسَمَانَهُ فَهُ رَصَمُ عَلَى قَتْلِي وَطُرِدِي ( فَعَلِي الْهُ بَوِّ كَاتَ ) أَي فَهُ وحسى وَثَقَتَى أُ وقدا ي على الدعوة لاتهم كانوااذا وعظوا الجاعة قامواعلي أوجلهم يعظونهم أيكون مكانهم منا وكالرسهم مه عوعاكما يحكى عن عنيه عليه السلام انه كان يه ظ الحواريين فأعبارهم تعود (فاجموآ اص كم) اى فاعزمواعلى أص تفعلونه في أذاى بالاهلاك أوغيره (وشركاء كم) اى وادعوا شركاه كمأوالواو عمنى مع الم معشر كانسكم وهي الاصنام واغماحتهم على الاستعانة بهابا على مذهبهم الفاسد واعتقادهم أنها تضروته فعمع اعتقاده أنهاجاد لاتضرولاتنفع تبكينا ويو بطالهم (عُلايكن أمر كم) عالذي تقصدوني به (علمكم عنه) أي مستورامن عدادًا متروبل ظهروه وحاهروني محاهرة فانه لامعارضتلى بغيرالله الذي يستوى عنده الممروالجهر (م انضواالي) أى أمضوا ما في أنفسكم و افرغوا منه يقال قضى فلان ادامات ومضى وقضى دينه اذافرغ منه وقمل معناء بوجهوا الى الققل والمكروه وقمل فاقضوا ماأنتم فاضون وهذا ممل قول السيحرة الفرعون فاقض ماأنت قاص أى اعدل ماأنت عامل (ولاتنظرون) أى ولاتؤخرون بعداعلامكم اماى ماأنتم علمه واغماقال ذلك اظهارا قلة مدالاته وثقته عمادعده ربه من كلامه وعصمته وانهم أن محدوا المه ستملا (فان تولمتم) أي أعرضه عن تذكيري (ف أأسكم منأجر) أىمن جهل وعوض على تبلسغ الرسالة فينفركم عنى وتق مونى لاجلامن طمع فأمو المكم وطاب أحرعلى عظتم ومتى كأن الانسان فارغاءن الطمع كان توله أقوى تأثيراف القلب (ان اجرى الاعلى الله) وهو النواب الذي يقدين به في الارخرة أي ما أنصمكم الالوجمة الله تعالى لالغرض من أغراض الدنما وهكذا ينبغي لكل من ينفع الناس بعدلم أو ارشادالى طريق الله تمالى (واحرتان اكونمن المسلين) اى الى مامور بالاستسلام لكل مكروه يصل الى سنكم لاحل هذه الدعوة وقبل بدين الاسلام واناماض فيمعم تارك له قبلقوه أولم تقبلوه (فيكذبوه) اى اصرواعلى تكذيبه بعد دما الزمهم الحيقو بين أن توابق م ليست الالعنادهم وغردهم لاجوم حقت عليهم كلة العذاب (فنصيناه) من الغرق (ومن معد فِ الْفَلَانُ } أَى السَّفَمَنَّةُ وَكَانُواعًا مَنَ (وَجِعَلْمَاهُمَ ) أَى الذِّينُ أَنْجِمُنَا هُم معه في الفَلْكُ (خــ الدون ) في الارض يخلفون الهال كمن الفرق (وأعر قفا الذين كذو الما المانية) بالطوفان وقولة تعالى (فانظر )أى أيها الانسان أو ما محد (كمف كانعاقمة المنذرين) تعظم لماجرى عليهم وتحذيران أنذرهم رسول الله صلى المهعلمة ومارعين مثله وتسلمة له وهدده أأقصة اذا معهامن صدق الني صلى الله علمه وسلم ومن كذب مكان زجو اللمكاة من حست عافون أن ينزل جم مشل مافزل بقوم نوح وتكوف داعمة المؤمنين على الشبات على الاعمان المماوا الى مفل ماوصل المعقوم نوح وهذه العام يقة في القرغيب والتعذير اذا بوت على سعيل الحسكابة عن تقدم كانت أبلغ من الوعيد المبقد اواهذا الوجد أكثر تعالى ذكر أقاصص الانساعليم الدلام (غ بعندامن بعده) أى نوح (وسلاالى قومهم) لم يسم هذا تعالى من كان بعدنو حمن الرسل وقد كان بعده هودوصالح وابراهم ولوط وشعب صلوات الله وسلامه عليهم (فياؤهم مادينات أى المعزات الواضعات التي تدل على صدقهم (قدا كانو المؤمنون) أى فاستقام الهمأن يَوْمنوااشدةعنادهم وخذلان الله تعالى الاهم (عم) أي يستب ما (كذبوابه من قبل)

تسكذيهم الرسل (نطبع) أى غنم (على فاوب المعتدين) في كل زمن الحل من تعمد العدول فهالاعل له فلا يقيل الاعان لاتم ما كهم فى الضلال وانباعهم المالوف وفى أمثال دلك دليل على ان الافعال واقعة بقدوة الله تعالى وكسب العبد والقصمة الثانية قصمة موسى علممه السلام المذكورة بقولاتمالى (م بعثنامن بعدهم) اى فولا الرسل (موسى وهرون الى وعون وملقه )اى اشراف قومه وغيرهم تسع الهم فهو مرسدل الى الجمع (ما مامدا) المقسع (فاستسكموا) عن اتباعها والايمان بهاوهو أعظم المكرأن بهاون العسد برسالة رجم بعد تدينها ويتعظموا عن قبولها (وكانوا قوما محرم من) اى كارادوى آثام عظام فلذلك مملعقال عرصالما استكبرواعماراجه واعلى ردها فالماجاه ماعن اىجاه وعون وقومه (منعدا)اى ومركاف ولانعالى اأيها الذى يا بهموسى من عفد در به وعرفوا أنه المس من عند دموسى وهر ون انظاهر المعزات الرسدل كاوامن الطميات الظاهرات المزيحة للشك (قالوا) اى غيرصاً ملين له ولاناظرين في أمر وافرط عودهم (انهذا (قوله ولاي زنان قواهم) المحرمين اى بينظاهم بمرفه كلأدد وهم بما وتأن الحق أبعد دي من المحرالذي أىلاكال ستمر سلافالمقول لايظهر الاعلى يدكانر أوقاسق وقوله تعالى (قال موسى أقة ولون للعق الماجاء كم احصوهدا) عدرف كظير فريس فمه حذف تقسد يردا تتولون العقلاجاء كم هو معرا مصرهذا فحذف السعر الاول اكتفاء والوقف على قواع أنياحا يدلالة الكلام علمه م قال أحصر هداوهو استفهام على سدل الانكار بعني اله السيرم احتم على صدة تولدتمالى نفال (ولا يفل اساح ون)فائه لو كان معر الاضمدل ولم يبطل مصر المسهرة وفلب العصاحمة وفلق العرمها ومالضرورة انهايس من بابالقويه والضمل المانه اليس بسعر ( فالوا) أى قوم فرعون الوسى (أجند الساهدة) أى لترديا وتصرفها واللفت والفتل أخوان (عما وجد ماعلمه أماما) أى من الدين وعبادة الاصنام ثم فالوالموسى

وهرون (وتدكون لكا الد مراه المائه والعز (فرالارض) اى أدض مصر فال الزجاج المهدة الله كبريا الانه أكبر ما يطلب من أمر الدنها وأد ضالله الولد موصوفون بالد كبريا وصف ابن الرقد ان مصعما في قوله ما يكه المائد الفه المهدة ها حبروت منه ولا كبريا والكه المائد الفه المائد المائد المائد المهدة المائد الما

أى أنهم كانوا قبل به شقالر سل الهم أهل جاهلة مكذبين بالخن فعاوقع قصل بين حالتهم بعد بعشة الرسل وقبالها كان لم يبعث الهم أحسد (حصد لان) أى مثل ما طبعتا على عؤلاء سقب

ڪين

لازم و يمنا الوسلانة ملائم مل المقه على المقه على المقه على المنافزة والمان المنافزة والمان المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة والمنافز

كيف أص همال كمفروالسحروالاص طلكفركفر (أجمت) بأنه انحاص هم القاممامعهم من الممال والعصى التي معهم امظهم الغاق أن ما أنوابه عل فاسدوسي باطل لاعلى طريق أنه علمه الدادم مرحم بالسصر (قلاالقوا) مامهم من الحوال والعصى وخداوالد عوهم أعن الناس أنهات عي فالموسى منكراعلهم (ماجفتمه الدصر) قرأ دأوع روبهم وزنن الاولى همزة الاستقهام فهي مفتوحمة والناسة ممزة وصل وله فماوجهان التصمل والمدل فا استفهامية مبتدأ وحثتم وخبرها والسحر بدلمنه وقرأ الباذون جوزة وصل فتسقطني الوصلاى الذى جئم به هو الدعر لاما - ماه فرعون وقومه - عرائم أخرموسي علمه السلام بقوله (ان الله سيبطله) اي م الكه و يظهر فضعة صاحمه (ان الله لايصل على المصدين) أي لاشتهولاية ويه وقول السضاوى وفسهدا العلى آن السعر افسادوغ يهلا عقمقة لمجول عرل ما رنده له أصحاب الحمل ععوفة الالات والادوية والاذله حقدة مة عنداً همل السينة وهوعلى بكفة استعدادات تقتدوهما النقوس الشرية على ظهودالتأثمر في عالم العناصر (وعن) أى ينت ويظهر (المدالحق وكامامة) اى قضائه روعده الصادق اوسى عامه السلام وقدأ خـم الله تمالي في غـعرهـ في السورة الله كا ف أبط ل ذلك السيرو ذلك بسب أن ذلك المُعمان قد تلفف تلك الحمال والعصى (ولوكره المجرمون) ذلك ﴿ ولما بِن تعمالي أن قوم موسى شاهدواهمذمالمجزات ومعذلك لم يؤمن منهم الاالقليل كأفال تعالى (فيا آمن اويى الاذريدمن قومه )واغاذ كرتفالى ذلك تسلمة لحمدصلي الله علمه وسلم لاته كان يغتم استب اعراض القوم عنه واحتمر ارهم على الكفريين تعالى أن له في هـ ذا الماب اسا تر الانساء اسوة لان الذى ظهرمن موسى عليه السدلام من المجزات كان أمر اعظما ومع ذلا فا آمن له الا ذر يقمن قومه والذرية اسم بقع على القلدل من القوم قال ابن عماس الذرية القامل والهاء التى فقومه راجعة الى موسى أى فيا آمن من قومه الاطائفة من ذرارى بني اسم الدل كله قبل الاأولاد من أولاد قومه وذلك أنه دعا الا ما و فل يحمدوه خوفا من فرعون واجابته طائفة صنأيناتهم معالخوف وقدل واجعة الى فرعون والذرية امرأته آسة ورؤمن آل فرعون وخازن فرعود واحرأ فخازته و ماشطته (على خوف من فرعون وماتهم) أى خوف منه لانه كانشديد البطش وكان قدأ ظهر العدارة معموسي واذاعلم مل القوم الحموسي كالمياخ ف ابذائهم فلهد ذاالسب كانوا خانفين منه وصن أشراف قومه والضمرافرعون وجعمه على ماهوا المتادق ضميرا لعظمة لانه ذوأ صحاب بأغرون به وقبل المراء بفرعون آله كأيقال وسعة ومضر (ان يسمنهم)أى قصر فهم و يصدهم عن الاعمان (وان فرعون لعمال) أى مديم قاعر (فالارض)أى أوض مصر (واله لمن المسرورين) أى المحارز بن الحديثانه كان من أحس العبيدوادى الربو سةوكان كثير القتل والتعدد ببالبي اسرائيل (وقال موسى) لقومه (ماقوم ان كنيم آمنم ماله) أى صدقتم به و ما آله (فعلمه يوعوا) أى تقوايه واعتمد واعلمه فانه فاصر أواما أو ومهلان أعداقه (ان كمتم سلين) أي مستسلين اقضاه الله تعالى خاصين له وقدل ان كنتم آمنتم القلب وأسلم ما ظاهر (مقالواً) مجسون له (على الله تو كال) أي علمه اعقد فالاعلى غدم معواوج مفقالو إرسالا ععمافا مندة القوم اطالمن أى لاتساطهم

علمما فمقمنو تدا (وتعيما) أي خلصنا (رحمل من القوم الكافرين) اي من أيدي قوم فرعون لاخم كانوا يستعمدونهم ويستعملونهم في الاعمال الشاقة واغاقالوا ذلك لانهم كانو امخلصه ن لاجرم ان الله تمانى تمل وكلهم وأجاب دعاءهم ونجاههم وأهلامن كانوا يخافونه وجعلهم خلفا في الارض وفي تقديم التوكل على الذعاء تنميه على ان الداعي بنيغي ان يتوكل أولا أخداب دعوته ولماشر حالقه تعالى خوف المؤمنين من المكافرين وماظهر فيهم من التوكل على الله تعالى أنبعهان أص موسى وهرون عليهما السلام اتحاذ البيوت يقوله تعالى (وأرحينا الى موسى وأخمه)اى الذى طلب موازرته ومعاضدته (ان تبوآ) اى اغذا (اقوم کاعصر موتا) تسكنون فيها اوترجعون الهاللعمادة (واجعماوا) أنتاو تومكا (موتكم) اى تلا البموت (قبلة) مصلى أومساجد كافى قوله تعالى في سوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيهاا مهموجهـة نحوااقبلة أى الكعبة وكانموسي عليه ال-الامبصلي البهاو قرأورش وأبوعروو حقص يوتا ويو مُكم برفع البا والماقون بالخفض (واقعوا الصاوة) أيهاذ كرالمفسرون في كمفهة هذه الوافعة وجوعا ثلاثة الاول أنموسى علمه السلام ومن معمه كانوافى أول أحرهم مأمورين بانبصه لوافى يوتهم خفية من المكفرة لثلايظهر واعليهم ويؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم كا كان المؤمنون على هذه الحالة في أول الاسلام عكة الذاني اله قيل اله تعالى المأرسل موسى اليهم أمرفوعون بتخر بيمساجد بني اسراتيل ومنعهم من الصلاة فأص عم الله تعالى أن يتعذوا مساجدتي يوتهمو بصاوافها خوفامن فرعون الثالث أنه تعالى المأرس لموشي اليهم وأظهر فوعون الماله ماوة الشديدة أمر الله تعالى موسى وهر ون وقومه مما انتخاذ المساجد على وغم الاعداء وتكفل الله تعالى أن بصوغ من شر الاعدا وقدخص الله تعالى موسى وهوون فأول هدذه الاتية بالخطاب بقوله تعالى أن تبو ألفوم سكما لان التبو ألفوم وانتخاذ المعابديما يتماطاء رؤس القوم للتشاورا تمعم هذاالحطاب فقال واجعلوا يوتكم قبلة لان جعل البيوت مساحد دوا قامة الصلاقع ارتبغي أن يفعله كل أحدثم خص موسى علمه السلام في آخر الكلام الخطاب نقال تعالى (ويشر المؤمنين) أي بالنصر في الدنماو الحنة في العقبي لان الفرض الاصلى من جمع العماد ات حصول هذه الشارة فص المه تعالى موسى مالمسدل بذلاء على أن الاصل في لرسالة دوموسى عليه السلام وانهر وتعليه السلام تسعله غ انموسي عليه السدالم المالغ في اظهار المجيزات القاهرة الفاهرة ورأى المقوم مصرين على الحددوالعداد والانكارأ خذيد عوعليهم ومن حق من يدء وعلى الغيرأن وذكرا ولاسدب اقدامه على الجرائم وكانجرمه-م ولاجل عبه-م الدنمايز كو (و) الهدذ السبب (فالموسى وبنا انذ آديت وعون وملام أى أشراف قوم معلى ماهم على من الكفروال كمر (زينة) أى عظمة بتزينون بماءن الحلسة واللماس وغمرهمامن الدوار والفلان وأثاث المتت الفاخر ونحو ذلك (وأموالا)أى كنيرتمن الذهب والفضة وغيرهما فالحموة لدما) روى عن ابن عباس وضى الله تعالى عنم ما كان الهسمون أحسطاط مصر الى أوض الحدث ي حدال فيهامعادن

العزة الخاصة بالله وهي عزة الااجهة والخارة والأسارة والاسهاء والدقية والدائم وهي المسادة الدرة والفلة وفي الله عليه حرور والمصلى الله عليه حرور والمصلى الله عليه حرور والمصلى الله عليه

وسل علو كلنه واظهارد سنه وق حق المؤمنين نصرتهم على الاعداه (قوله أنة ولون المعنى لما المحرهذا) المعنى لما المحرهذا ان قلت كنف قال موسى عنهم انهم قالوا أمنعرهذا بطريق الاستشفها مهم بطريق الاستشفها مهم

من ذهب وفضة وزير جدد والقوت م بن عاية الهم فقال مفتصا بالندداه بامم الرب لمعدد واشاعه من منل حالهم (ربنا) أى مار بنا آستم ذلك (لمضلوا) أى فى خاصة أنفسهم ويضلوا غرهم (عن سدلك) أى دينك واللام للعاقبة وهي متعلقة ما تنت كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون المكون الهم عدواو حزفار قدل لام كى أى آستهم كى تفتهم وقدل هو دعاء علهم عاعلم من بمارسة أحوالهمأنه لايكون غبرذلك وقرأعاصم وجزةوا كمسائي بضم الماوا اماقون الفتم ر سااطمس على أموالهم) أى استفها وغرها عن هنتما قال تشادة صارت أمو الهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم عارة وقالعدين كعب جعل سكرهم عارة وقال ابن عداس واغناان الدراهم والدنا برصارت جارة منفوشة كه يتهاصحاحا وأنصافا وأثلانا وارباعا ودعاعر بن عبدالعز يزبخو يطة فيهاأشما من بقاياآل فرعون فاخرج منها السضة مشقوقة والجوزة مشقوقةوانها كالحجر فال السدى مسخ الله تمالى أموالهم حجارة والنخال والتمارو الدقهق والاطعمة فكانت احدى الآيات التسع (واشد دعلى فلوبهم) أى اطبيع عليه او استوثق حتى لاتنشر حالاعان وقوله (فلايؤمنوا عنى رواالعذاب الالم) جواب للدعاء أودعا وبلفظ النهبي أوعطف على لمضاوا وماءنه ممادعاه معترض وقوله نفالي (قال قدأ جمدت دعوته كما) فمهوجهان الاول قال ابن عماس انموسي كاندعووهرون كان يؤمن فلذلك قال دعو تك وذلك أنمن بقول عنددعا الداعى آمر فهوأ يضاداع لانقوله آمين تأويادا تحب فهوسائل كا ان الداعى ما تلأيضا الثاني أن يكون كل منهماذ كرهذا غاية ما في المياب أن يقال انه تعالى حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله تعالى وقال موسى رشاوهذا لا سافى أن يكون هرون تدذكر الدعاء أيضا وأماذوله نعالي (فاستقفا) فعذاه ائبتاعلى الدعوة والرسالة والزيادة في الزام الحجة فقد امث نوح فى قومه ألف سنة الاخسى عاما فلا تستجلا قال ابن جر بجان فرءون لمث بعده قد االدعاء أر دهن سفة (ولانتبه ان سمل الذين لا يعلون) أى الحاهلين الذين يظفون انه متى كان الدعاء عماما كان المقصود حامد الفي الحال فرعما أجاب الله تعالى دعاء الانسان في مطاوره الاانه رعما بوصله المه في وقد ما القدور والاستعال لا يصدر الامن المهال وهذا كاقال تعالى انوح علمه الصلاة والسلام انى أعظك أن تمكون من الحاهلين وهذا النهي لايدل على الدُلك قدصدر من ووى عليه السلام كان قوله تعلل النا أشرك لصطن علا لايدل على صدور النرك منهصلي الله عليه وملم وقرأا بنذكوان بتخفيف النون والماقون بتشديد هالان فون التوكيد تشقل وتخفف ولماأجاب الله تعالى دعامهماأص بنى اسرائيل وكانواسمائه ألف باللروج من مصرف الوقت المصافع ويسراهم أسسبابه وفرءون كانفا فلاعن ذلك فالمامع أنم منرجوا وعزموا على مفارقة بملكنه خرج في عقبهم كاقال تعالى (وجارفا) أى قطعة ا (بيني اسرائيل) أى عدد نا المخلص لذا (الحر) حتى بلغوا الشط حافظين لهم (فأسعهم فرءون وجنوده) أي طقهم وأدركهم بقال شعه وأشعه اذاأ دركه وطقه (بضا وعدوا) أى ظلا وعدوا نا وقبل بغيا فالقول وعدرواف الفعل فلمأادركهم فوعون فالوالوسي أين المخلص والخرج الصوأمامنا وفرعون ورا فناقد كأناقي من فرعون البدلا العظم فأوحى الله تعمالى الى موسى أن اضرب بعصال الحرفضر به فانقاق لوسى وقومه فكانكل فرق كالطود العظم وكشف عن وجد

لارض وانتشراهم الحرفا الحرفا اوصل فرعون الى الحرها بوادخو لهوكان فرعون على حصان أدهم وكانمقه فيءسكره ثمانماثة ألف حصان على لون حصانه ومكاتمل يسوقهم حتى لميشذ منهما حدوفها خرج آخوبني اسرائه ل من الحرفق دعهم جيريل على فرس وخاص الحرفل وجدا الصادر يحالاني إعالة فرعون من أص مسافنزل الحروات عمد وده حتى اذاكاوا جمعافي المحروهم أواجهم بالخروج القطم الحرعليهم فلما أناء الفرق أتي بكامة الاخلاص كا قال تعالى ( حتى اذا أدركم الغرق) أى طقه (قال آمنت أنه) أى بأنه (الاله الاالذي آمنت به بنو اسرائيلوانا من المسلمن ) ه (فانقمل) الله آمن ثلاث من ات أواها قوله آمنت وثانها قوله لاالدالاالذى آمنت به شواسرائمل وما نها توله وأنامن المسلىن فاالسب في عدم القول (اجاب) العلماء عن ذلك بأجو ية منها اله اعما آمن عند مزول العذاب والايمان والتو ية عند معاينة الملاتكة والعذاب غرمقبول ويدل عليه قوله تعالى فلم يك ينفه بهما عانهم المارأ وابأسا ودس جبريل في فعه من حاالحر مخافة أن تفاله الرحة وقالله (ألا ن) نؤمن (وقدعصات قبل) وضيعت المدوية في وقتم أو آثرت دنياك الفائية على الآخرة الماقعة (وكنت من المعسدين) بضلالك واضلالك عن الايمان والتو ية حتى أغلق بالها بحضور الموت ومعانة الملائكة وانما قالله وكنتمن المفسدين فيمقاءلة قوله وأنامن المسلمن ومنهاان فرعون انحاقال هذه الكلمة ليتوصل بهاالى دفع مازل به من البلمة الحاضرة ولم يكن قصده الاقرار بوحدانة الله تعالى والاعتراف له بالربو سة فلم ينفعه ما قال فى ذلك الوقت ومنها ان فرعون كان من الدهرية المنكو ينالوجود الصانع اظالق سدهانه وتعالى ولذاك قال آمنت أنه لااله الاالذى آمنت به بنو اسراته لفله ينفعه ذلك لحصول الشك في اعانه ومثل هذا الاعتقاد الفاسد لاتزول ظلمته الابنور الحة القطعمة والدلائل المقدنمة ومنهاما روى في بعض المتبأن بعض أفوام بني اسرائيل لماجاوزوا العواشة غاوابعمادة المحسل فلماقال فوعون آمنت أنه لااله الاالذى آمنت به بنو اسرائمل انصرف ذلك الى العجل الذي آمنو العسادته في ذلك الوقت في كانت هذه المكلمة في حقه سدالز بادة المكفر ومنهاأت الاعمان انماكان يتم الاقوار بوحدائية الله تعالى وبالاقرار بنبؤة مومي علمه السلام وفرعون لم يقر بالنبؤة فإيصم ايمانه ونظيره ان الواحد من المكفاد لوقال ألف مرة أشهد أن لااله الاالله فانه لايصم اعانه الااذا قال معه وأشهد أن محدار سول الله فكذاهنا ومنهاأن جبر يلعلمه السلام أنى فرعون بفتوى ماقول الامبرفي عبدنشأفي مال مولاه ونعمته فيكفر نعمته وجدحه وادعى السمادة دونه فكتب فرعون فمه بقول أبو العماس الوايد بن مصعب والماحد الخاوج عن سده السكافر بنعمته أن يغرق في الحوثم ان فرعون المغرق رفع جبر بلعلمه السلام البه خطه (فانقمل) فافاتدة دس جبر بلف فم فوءون فلالله في تلك الحالة اماأن يكون النكاف ثابتا أم لافان كان فكمف عنعه من التومة وان كان غرم كاف فلا فالدة فى ذلك (أحسى) بأن التكليف كان ثابتا وحمر ول علمه السلام ل يفعل دائد من قبل نفسه فانه عبد مأمور والله تعالى يفعل مايدا علا فال تعالى فان الله يضلمن يشا ويهدى منيشاه وقال تدالى ونقلب أندتهم وأدسارهم كالم يؤمنوا به أول ص وهكذا فعمل بفرعون صنعهمن الايمان عندالموتجزاه على تركمالايمان أولافدس الحافى فم فرعون

المهم أعامالوه بطريق الاخدارالوكد في قوله قعالى فالمام هم المقرص عندنا فالوا ان هذالسحر مبين (قات) فيه اضعار تقديره أتقولون للعقال مامكم ان دارا المصوريين م فاللهم أحدود الذكال ما فالونفالا سفهام الانكالا من قولهم من قولهم من قولهم (قوله من فرقهم أوله من قوله من أوله من أوله من أوله من المحمد المحاددة أوالة وعمد المحاددة منالف المقدمة ما عاد منالف المقدمة ما عاد منالف المقدمة منالفلا المقدمة المقد

من جنس الخم والطبع على القلب ومن الناس من قال قائل هذا القول هو الله تعالى لانهذ كر بعد (فالموم نحمك) أى نخرجك من العور (سدنك) أى جسمك الذى لاروح أمه كاملاسو ما لم يتغيراً وتخرجك من الحرعر ما ناص غيراماس أوان المرادمالمدن الدرع قال المث المدن هو الدرع الذي بكون قصيواله كمهن وهذامنة ولءن ابن عماس قال كان علسه درع من ذهب بعرف مفاخوجه الله تعالى من المامع ذلك الدرع لمعرف (لذكون لن حلمات) أى بعدك (آية) أىء برة فدهر فوا عدود يتك ولا يقدموا على مثل فعلك وعن الن عساس أن اعض بني اسرائمل شكوافى موته فأخرج لهما بروه ويشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة ومدما معموا منه وله أنار بكم الاعلى امعلوا ان دعواه كانت باطلة وان ما كان فمه من عظم الشأن وكبريا والملك آل أمره الى مايرون لعصمانه ويه (وان كشرامن الماسعن آياتماله اللون) أى لا يعتسرون بها وهـ ذا المكلام الس الا كلام الله تعالى والكن القول الاقل أشهر (ولقد بو أنا) أى أنزل ا (بني اسرانهل مقرأصدق أي منزلاصالحام ضياوهومصر والشام وانميا وصف المكان بالصدق لانعادة العرب اذامدحت شمأأضافته الى المصدق تقول العرب هذار جل صدق وقدم صدق والسدب فسمة أن الشئ اذا كأن كأملاص الحالابدأن يصدق الظن فيسه وقيل أرض الشأم والفوس والاردن لانها الادالخص والمسروالبركة (ورزقناهم من الطسات)أى الحلالات المستلذات منالفواكه والحبوب والالهبان والاعسال وغسرها فأورث تعالى بني اسراتهل حسعما كان تحت أيدى فرعون وقومهمن الناطق والصامت والحرث والنسل كافال تعالى وأررتنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومفاريها (فاختانوا) أى هؤلاء الذين فعلمامهم هذا الفعل من بق اسرائيل فأصردينهم (حتى عادهم العلم) أي عادهم ما كانوا به عالمن وذلك أنهم كانوا قب ل معت محدصلي الله علمه وسلم مقرين به عدم على مو به عام مختلفين فسيملك يدونه مكتو باعندهم وكانو ايخبرون عيعشه وصفته ونعته ويفتخرون بذلك على الشركين فلادمث حلى المعلمه وسلم اختلفوا فسده فا من به بعضهم كعبد الله بنسلام وأصابه وكفر به بعضهم بغماو حسداوا يشار البقاء الرياسة وانهمما اختلة وافديهم الامن بعدما قرو التورانو علواأ حكامها (ان ربك) بامجد (يقضى بنهم نوم القسامة) أى الذي هو عظم الامام (فيما كانوا) أي بأفعالهم الجملمة (فدم يحتلفون) أي فيتم زالحق من الماطل والصديق من الزنديق و يسكن كالدداره واختلف المفسرون فين المخاطب بقو له تعالى ( فار كنت ف شات عا أنزاننا المك فاسأل الذين يقرؤن المكتاب أى التوراة (من قبلان) أى فانه ثابت عندهم بخبرونك صدقه فقيل هوالنبي صلى الله علمه وسلم في الطاهر والمرادأ صنه كفوله تعالى اليم الذي اتق الله ولانطع المكافرين والمنافقين وقوله ثعالى النّ أشركت لتصطن هلك وقوله تعالى لغدس علمه السلام أأنت قلت الناس التخذوني وأمى الهين من دون الله ومن الامثلة المتسهورة \* ايال أعنى واسمعي بالحارة \* والذي يدل على صحة ذلك وحود الاول قوله تعالى في آخر السورة فأيهاالنساس فمنزأ فأدلك المذكورق أول الاتفعلى سدل الرحزهم المذكورون في هذه الآية على سيمل النصر بح المانى أنه صلى الله عليه وسم لوكان شاكان وة تفسه لمكان شائ غبره في شوَّنه أولى وهذا بوحب سقوط الشهر بعة بالسكامة الشالث اذاقدر أن يكون شاكا

في بوة والمسه ف كميف يرول ذلك الشان باخبارا هل الكتاب عن بوته مع أنه م في الا كثر كفار فنبت أن الخطاب وان كان في الظاهر معه صلى الله علمه وسلم الاأن المراده والامة ومثل هذا معتادفان السلطان اذاكان لأأمه وتعترابة ذلك الامه جعفاذ اأرادأن بأمرالرعمة بأمر مخصوص فانه لانوجه خطابه علمم بل يوحه ذلك الخطاب على ذلك الامير الذي جعله أميرا عاجم المكون ذلك أشدتا أشرافي قلوبهم وقدل الخطاب للذي صلى الله علمه وسلم على حقيقته واكن الله تعالى علم أنه صلى الله علمه وسلم لايشك ف ذلك الاأن القصود أنه مني مع هدذا الكلام فانه بصرح وبقول باوب لاأشك ولاأطلب الجية من قول أهل الكتاب بل أكتفى عما أنزلته على من الدلائل الظاهرة ولهذا قال صلى الله علمه وسلم لاأشان ولاأ- الأ- دامنهم ونظيرهذا قوله لاملائكة أهؤلاءاماكم كانوابعبدون والمقصودأن بصرحوا مالحواب الحق و وقولوا المانك أن ولينامن دوخ مبل كانو ايعبدون الن وكا قال تعالى اعسى علمه السلام أأنت قلت للذاس اتخذونى وأعى الهين والمقصودمذ وأن يصرح عيسى عليه السدالم بالبرا متمن ذلك فدكمذاك هذاوقرأ ابن كذبر والكسائي بنقل حركة الهمزة الى السين والبانون بالهمزة وسكون السيزوقيل الخطاب اسكل من يسمع أى ان كنت أيها السامع في شاء بما أنزلنا على لسان سينا المك وفعده تنسه على أن من خالجته شديهة في الدين يذبني أن يسارع الى حلها بالرجوع الىأهل العملم وأظهرهذه الاقوال أواها وهذه الاقوال تحرى فى قوله تعالى الفد بالدالحق من ربك أى الا آيات القاطعة لامدخل للمرية فمه (فلاتكون من المعترين) اى الساكن فمه وفي قوله تعلى (ولانكون من الذين كديواما مات الله فته مكون من الخامرين) أى الذين حسروا أنفسهم (ان الذين حقت عليهم كلترين) أى دُنت عليهم قوله ومالى الذي كنبه فى اللوح المحفوظ وأخر بربه الملائد كمة أنهم (الايؤمنون) أى عويون كفارا فلايكون غيره اذلا بكذب كلامه ولا منتفض قضاؤه (ولوجامتهم كل آمة) فان السدب الاصلي لاعام وهوتعلق ارادة الله تعمالي به مفقود فان الدلدللا يهدى الاماعانة الله تعالى و اذالم تحصل الله لاعانة ضاءت تلك الدلائل (حقيروا العداب الاام) فحنشذ لا يتفعهم الاعان كالم ينفع فرعون وقرأ فافع وابنعام كلبات بألف بعدالم على الجع والمساقون بغيرالف على الافراد هالقصة الثالثة قصة يونس عليه السلام المذ كورة بقوله تعالى وفاولا) أى فهلا (كات قرية) واحدتمن قرى الام الماضية التي أهلكاها (آمنت) أي آمن أهلها عددات ان الآيات أوعد رؤ يه أسباب العداب (منعها)أى فتسب عن اعام اذلك أنه نفعها (اعام) بأن تقدله الله تمالى منها وكشف العداب عنها وقوله تمالى (الافوم يونس) استناهمنة طع بمعنى الكن قوم يونس (لماآمنوا) أى لماأخلص االاعان أول ماراوا آية العداب ولم يؤخروه الى الوله كشففاعتهم عذاب الخزى والحموة الدنيا) ويجوزأن يكون متصلاوا لجلة في معنى النفي التضون حرف الصصيص معذاه كالفة قدل ماآمن أهل قرية من الفرى الها الكذفذة عهم اءانهم الاقوم يونس (ومنعناهم الى - ين) أى الى انقضاه آجالهم روى عن ابنمسه ودوغيره ان قوم يونس كأنوا بارض منوى من أرض الموصل فأرسل الله تعالى المهم يونس عليه السلاء يدعوهم الى الاعمان ودعاهم فأبو افقيل ان العذاب مصحهم الى ثلاثة أيام فاخر مرهم بذلك فقالوا انالم

في الآيان فانه بضاير الفرداهوده الى فرعون (قوله وأوسنا الى موسى وأنه أن سرا الآية بني ضهرا المامون ماله وده الى موسى وأخه مالتصريح مصاوحه الالهوده قوله نجرب على الخ كذا فى النسخ والذى فى الجل علمه اله مصحه

العسمامع قومهما لان كارمزهم مامور بعد الم كارمزهم مامور بعد المامون ما من ظهورها المرحون وأفرده الله الاصل الناسب موسى لانه الاصل الناسب المصمد والمشارة المرقها المسلمة المشارة المرقها

نحرب علمك كذبافا نظروا فانبات فمكم تلك اللسلة فليس بشئ وانلم يبت فاعلوا أن العذاب مصحكم فالماكان في حوف تلاء اللماة خرج يوفس علمه السلام من بين أظهرهم فلما أصحوا تغشاهم المذاب فيكان فوق ووسهم قدوميل وقال وهب غامت السعاه غماعظهاأ سودها ولا بدخن دخانا عظمافه بطحتي غشى مدينتهم واسودت سطوحهم فلمارأ واذلك أيقنو المالهلاك فطلموا ونس منهم فلريجدوه وقذف الله تعالى في قاديهم التوية ففر جوا الى الصعيد ما نفسهم وأسائهم وأولادهم ودواجهم ولبسوا المسوح وأظهروا الايمان والتوبة وأخلصوا النيسة وفرقوا بنكلوالدة وولدهامن النساء والدواب في بعضهاالى بعض وعلت أصواتها واختلطت بأصواتهم وعجوا وتضرعوا الى الله تعالى وقالوا آمناع اجام به يونس علمه السلام فرجهم المهتمالي واستعاب دعامهم وكشف عنهم العذاب دمدما أظلهم وكل ذلك ومعاشوراه نوم الجعة وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بلغمن تو بتهما نترادوا المظالم حتى الرجل كان يقاع الحروكان قدوضع علمه أساس بنيانه نبرده وقبل خرجوا الى شيخ من بقية علىمم فقالوا قدنزل باالعذاب فاترى فقاللهم قولواباحى حين لاحى وباحى عيى الموتى وياحى لااله الاأت فقالوها فكشف عنهم وعن الفضيل بنعياض اللهمان ذنو باقدعظمت وجلت وأنتأ عظم منها وأجل افعل شاماأنت أهله ولاتفعل شاما نحن أهله وستأتى بقية القصة ان شا الله تعالى في سورة و الصافات (فان قمل) قد حكى الله تعالى عن فرعون اله تاب في آخر الامر ولم يقبل قية، وحكى عن قوم يونس أنهم آمنو اوة ل يو بتهم فاالفرق بن الحالين (أجب) بأنفر عون انماتاب بعدأن شاهدالعذاب وهووةت المأس من الحياة وأماقوم يونس فانهم تابوا فبالذلا فاغهم لماظهرت أحارات دات على قرب العدد اب تابوا قبدل أن ينزل جمولم سأشرهم فكانوا كالمريض بحاف الموت وبرجو العافية وان الله تعالى قدعة صدق ياتهم في النوبة فقبل وبتهم بخلاف فرعون فأنه لم يصدق في اعانه ولاأخلص فلم يقبل مذره فال الله تعالى (ولوشاورمان) باعد (لا من) بكوصدة الم (من ف الارض كاهم) بحيث لميشذه فهم أحد (حمقاً) ي مجمعة عن على ذلك في آن واحد لا يختلفون في شي منه والكن لم يشأ أن يصد ذلك ويؤمن بك الامن سبنت له السعادة في الازل وفي هذا نسامة للفيي صلى الله علمه وسلم فانه كان حريصاعلى اعمانهم كاهم فأخبرا لله تعالى أنه لا يؤمن به الأمن سمة عله السعادة الازاية فلا تنعب نفسك على ايمام موهو قوله تعالى (أفانت تكره الفاس) أى الذين لمرد الله ايمام مرحى بكونوامؤمنين أى ندس ايمانهم المائحتي تسكرههم علمه وتعرص علمه اغماايمان الؤمن واضلال الكافر بمشيئة الله تعالى وقضائه وانس لاحد ذلك سواه كاقال تعالى (وما كان) أي وما نمبغي وماية أتى (لفقس)أى واحدة فعافو تها (أن تؤس) أى يقع منها ايمان في وتت ما (الا باذنالله أى باوادته لها بالاعان فان هدا يتما الى الله فهو المهدى والمضيل و قال ابن عماس مام الله وقال عطائ شيئة الله (و يجعل) الله (الرجس) أى العدداب واللذلان فانه سديه وقرأ شعبة وحده بالنون (على الذين لا يعقلون) أى لا يتدبرون في آيات الله تعالى فينتفه وابها وهميدعون انهمأ عقل الناس وبتساقطون في مساوى الاخلاق وهميدعون أنهم أبعد الناس عنها فلا تذهب نفسك علم محسرات مولما بن الله تمالى في الا مات السابقة أن الاعان

لا يحصل الا بتخامق الله تعالى ومشدة أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل بقول تعالى (قل انظروا) أى قل يا يحد الهؤلاء المشركين الذين وسألونك الا بات (ماذا) أى الذي (في السهوات والارض) من الا يات و واضع الدلالات من عائب صدة عد لدا يكم على وحدته وكال قدوته في العالم العالم العالم الماوي الشهر والقدم وهما دليلان على الليل والنهار والنه وم وحركات الافلالة ومقادرها وأوضاعها والكواكب وما يحتص بذلك من المنافع وفي العالم السفلي الحمال والتحدد والمعالم السفلي الحمال والنابة الله تمان الدالة على وحدائمة الله تعالم المالة المالية المالية الله تات الدالة على وحدائمة الله تعالى وأنه خالفها كما قال القائل

وفى كل شي له آية \* تدل على أنه واحد

وقرأعاصم وحزة في الوصل بصحمر اللام والماةون بضها وأما الهدمزة من انفار وافسكل القرا ويتدون مالضم (ومانعني الاتيات)أى وان كانت في عاية الوضوح (والدفر) جي نذيراى الرسل (عن قوم لا يؤمنون) في علم الله تعالى و- كمه ه ( تنسيه ) ه قال النحو يون ما هذا تعتمل وجهين الاول أن تمكون نفياع عنى أن هذه الا يات والنذر لانفيد الذائدة في حق من حكم الله تعالىءابمه بأنه لابؤمن كقولك لايغنىءمك المال اذالم تنفق والثانى أنتكون استفهاما كقولاً أىشى بغنى عنهم وهو استفهام عدى الانكاد (فهل) أى ما (يد ظرون) أى أهل مكة شكذيك (الا) أياماأى وقاتع (منل أيام) أى وقاتع (الذين خلوامن قماهم) أى من مكذبي الام كالقبط وقوم نوح وما انطوى يدم مامن الام أى منل وقائمهم من العداب (قل) أى قل الهما محد (فالمنظروا) أى العذاب (الحدمة من المنظرين) أى لنزول العذاب بكم وقوله تعالى (تم نتيى رسلنا والدين آمنوا) عطف على محذوف دل عليه قوله تعالى الامدل أيام الذين خلوامن قداهم كأنه تدل لنهال الام غ نتجى رساناومن آمن بهم على حكاية الاحوال الماضية وقرأ أبوع رووحده بسكون السين (كذلك) اى كاغينا رسلنا والذين آمنوامه هممن الهلاك (حقاعلمذا ننج المؤمنين) أي نحمك المجدومن آمن معك وصدقك من الهلاك والعداب (فان قُمِـل) توله العالى حقا يقتضي الوجوب والله تعالى لا يجب عليه شي (أجيب) باند الدُّحق يحسب الوعدوا لحكم لاأنه حق بحسب الاستحقاق المنت أن العبد لايستحق على خالقه شسأوه واعتراض بين المشسبه والمشبه به ونصب بشعله المقدر وقسل مدل من ذلك وقرأ حفص والكسائي بسكون اأزون الشائية والباقون بفضها وأما الوقف عليها فجمسع القراء يقفون على الجيم لانها مرسومة في المحتف الجيم بلايا فهدى في القرآن وقفاو وصلا بلايا بله يع القراء ولماذكرتعالى الدلائل على أقصى الغايات وأبلغ النهايات أخرورواه صلى أتته علمه ورسلم ماظهارديد مدفقال (قل) ما يحد (ما يجاالناس) أى الذين أرسات الهدم فشد كوافى أحراد ولم يؤمنوا بك (ان كنم في شد من ديق) أى الذي أده و كم المه انه حق وأصر رتم على ذلك وعمد تم الاصنام الى لاتضرولاننفع (فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) أى غروه والاصنام الى لاؤدرة الهاعلى شئ (ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم) بقبض أرواحكم التي لاشئ عند كم بعد الها فاندااذي يستعق العبادة واغماخص الله تعالى همذه ألصفة التهديد وقدل انهم الماستعلوا بطلب العدداب أجابهم بقوله ولكن أعمد داقد الذي هو قادر على اهلا ككم ونصرى عالمكم

(قوله قد أحسن دعونكا) (ارقات) الأضاف الدعوة (ارقات) الماضاف الدعوة المعامع أنها الماصدرت المعامع أنها الماصدرت ووى عاسم الدلام لا به وطال ووي رسا المائة مضارعون وملاء زينة (قلت) أضافها الهما لان هرون كان بوتن على دعامه وسى والتأسين دعاء في المهنى أولان هرون دعا أيضام عسوسي الا الهذه الى خص موسى الذكر لانه

(وأمرتان) أى بأن (أكون من المؤمنين) أى الصدقيز عاجا من عند الله وقدل اله لماذكر المسادة وهي من أعال الحوارح أسعهاند كالاعان لانه من أعال القاوب (فان قمل) كمف قال في شك وهم كفار يعتقدون بطلان ما جاميه (أحيب) بأنه كان فيهم شاكون أوأنهم الرأوا الا مات اضطر بوا وشكوافي أمر وصلى الله علمه وسلم وقوله تعالى (وأن أقم وجها للدين) عطف على أن أكون غدر أن صلة أن محكمة بصحفة الاص ولافرق وبرحما في الفرض لان القصودوصالها بماتضمن معنى المصدوا مدل معمعلمه وصدغ الافعال كالها كذلك واواخير منهاو الطلب والمعنى وأحرت بالاستقامة في الدين والاستعد أدفيه بأدا الفوائض والانتهاء عن القبائع أوفى الصلاة باستقبال القبلة وقوله (حنيقا) حال من فاعل أقم أوصن الدين أومن الوجه ومعناه ما تلامع الدين غيرمه وج عنه الى دين آخر وقوله تعالى (ولا تحون من المنسركين أي عن يشرك النالله في عبادته غيره فتهلك خطايالله ي صلى الله علمه وسلم والمواد أمنه أى ولاته كونن أيها الانسان وكذا قوله تعالى (ولاتدع) أى تعبد (صن دون الله) أى غيره (مالا ينفعك) أى ان عبدته (ولايضرك) ان لم تعبده (فان فعات) ذلك (فالك ادامن الطالمن) انفسك لانك وضعت العمادة في غيره وضعها والظلم وضع الشي في غـ عرمح له فاذا كان ماسوي المؤمعة ولاعن النصرف كان اضافة التصرف الي ماسوى الحق وضعاللتي في غيم موضعه فمكون ظلاهولماذ كرتعالى الاوثان وبنأخ الاتقدرعلى ضر ولانفع بين تعالى أنه هو القادر على كل شي وأنه دوالمود والكرم والرحة به وله تعالى (وان عسل أى وصدا (الله بضر) كفقروص ص (فلا كاشف) أى لادافع (له الاهو) لانه الذي أنزله بك (وان يردله بخير) كرخاه وصدة (فلاراد) أى دافع (لفضلة) أى الذى أرادك به (يصيب به ) أى الخرر (من يشا من عمادة وهوالفقور) أى البلسغ السترلذنوب (الرحم)أى البالغ في الاكرام وقرأ ألوعرو وقالون والكسائي بسكون الها والباقون الضم فرج سعانه وتعالى جانب الخبرعلى جانب الشرمن ثلاثة أوجه الاول أنه تعالى الماذكر أمساس الضربين أنه لاكا زف له الاهووذاك يدل على أنه تعالى يزول المضارلات الاستقناء من النفى انبات والماذ كرا المبرلم يقل بأنه يدفعه ول قال انه لارادلفضاد وذلك يدل على أن الجرمطاوب الذات وأن الشرمطاوب بالعرض كا قال صلى الله علمه وسلم عن ربه تعالى اله قال سبقت رجى غضى الثانى أنه سحانه وتعالى قال في صفة اللبر يصدب به من بشا من عباده وذلك يدل على أن جانب الخيراة وى وأغاب الذالث أنه تعالى قال وهوالففورالرحم وهذاأ نضايدل على قوة جانب الرحة وحاصل المكلام في هده والآية أنه سحانه وتعالى بن أنه منفردنا لخلق والابجاء والتبكو بن والابداع وأنه لامو جدسواء ولا معبودالااياه وأنجسع الممكات مسندة المهوجسع الكائنات محتاجة فالايدى مرفوعة اليه والحاجات منهمة اليه والعقول والهة فمه والرجة والحود فانض منه \* والماقررتمالي الدلائل المذكورة فالتوحدوالنبوة والمعادوزين أصهذه السورة بهده السانات الدالة علىكونه نعالى مبتدئا بالخلق والابداع والتكوين والاختراع خنهاج ذه الخاغة الشريفة العالمة الليبق لاحد عذر بقوله تعالى (قل) المحد (ما يهاالذاس) أى الذين أرسات اليهم (قد جام ما خوصن د بكم) هو رسول الله صلى الله علمه وسلم جاما لحق من الله ومالى والقرآن فليدق

الكمعدر (فن اهدى) أى آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم وعلى على الكاب (فاعليه مدى النفسة) لاندات على المان ورك الباطل الزائل فأنقذ نقسه من النسار وأوجب لها الجنة فيواب اهدائله (ومن ضلى) أى كنر بها أوبشي منها (فاعليض علما) أى على نقسه لان وبال ضلاله عليه الان من ترك الباق وعدن عاليس في دهمنه عنى فقد غرنقسه نم قال صلى الله عليه وسلم (وما أنا عليكم بوكس) أى حقيظ أى موكول الى أمر كم واعدا أناب بروند برقال ابن عباس وهذه الا يقمنسو خميا يقالسمف قال القد تعالى انده عليه وسلم (واسع) عباس وهذه الا يقمنسو خميا يقالسمف قال القد تعالى انده عليه وسلم (واسع) بالحدد (مانوس الين ) بالاحتمال والمسلمة (واصبر )أى على دعون م وتحمل أذ بتهم (حتى يحكم الله) أى بنصرك عليم واظهار د بنال أو بالاحرب القتال (وهو حجرا ما اكناب المان كن المان كن والمنزية على الظواه ر فيكم بقتل المشركين والمنزية على المان كن المان والمنزية على المان والمنزية والمنزية على المان والمنزية على المان والمنزية على المان والمنزية والمنزية والمنزية والمنزية على المان والمنزية والمنزية

ساصبرحى يجزالصبرى هو واصبرحى يحمم الله ي المرى المسلم الله ي المرى المسلم الله المسلم الله المسلم ا

الاأبلغ معاوية بنحوب ، أمير الظالمين نشاكاد ي باناصابرون فنظروكم ، الي ومالتغابن والحصام

وتول المنضاوى بماللز يخشرى عن رول الهصلى الله علمه وسلم من قرأ سورة يونس أعطى من الاجرعشر حديث من الاجرعشر حديث من الاجرعشر حديث موضوع

المرا ور وووعليم السلام كمة

الاواقم الصلاة الآية والافلمالة تارك الآية وأولئك يؤمنون به الآية مائة وثنمان أوثلات وعشرون ابة وكلماته األف وسعمائة وخسع شرة وحروفها سلعة آلاف وسعمائة وخسة أخرف وعن أى بكررضى الله تعالى عند قال قات بارسول الله على المدت الشب قال شبعتى هودوأ خواتها الحاقة والواقعة منه وعم وتسانون وهل أثالث ديث الغائسية (بسم الله) أى الذى له تمام العلم وكال الحسكمة وجسع القدرة (الرحن) لجسع خلقه بعده وما البشارة والنذارة (الرحم) لاهل ولا يتما لحفظ في ساول سعم له وقوله تعالى (الركاب) مقد أو خبرأ و كاب خبر معتد المحدوف وتقدم الكلام على أوائل الدوراً ولسورة البقرة وقرأ أبوعرو وا بنام وشعبة وحرة والكسائي الاهالة والمائون الفقع وقوله تعالى (آحكمت ايانة) صفة للكاب وفسرا الاحكام بوجوم الاول أحكمت آيانة أى نظمت نظما محكما لا يقتع فسمة قص ولا خلل كابنا الحكم المرصف ولا يعتريه اخلال من جهة اللفظ والمعنى ولا بستنظم عاحد

ان أسبق بالدعوة وأحرص عليه الأولوفان كنت في شك ما أنزلنما الدك النقات الشك والشك في القرآن منتف على الته عليه وسلم عنه صلى الته عليه وسلم

م قوله أحره فالجرهكذا فالاصول التى بايد بناواعل المناسب أحرمن الصبرأو أحره في الجواء معصمه أحره في الجواء معصمه

فقض شئ مف والاالطف في شئ من بلاغته أو فصاحت الثاني ان الاحكام عبارة عن مفع الفسادمن الشي فقوله أحكمت آبانه أى لم تفسط بكاب كانسخت الكتب والشرائع به كاقال النعماس الثالث أنهاأ حكمت الحبر والدلائل أوجعلت حكمة منقول من حكم بالضم اذا صارحكمالانهامشتملة على أمهات الحمكم الفظر بهوا اهملمة وقوله تعالى (تم فصلت)صفة أخرى للكاب أي منت الاحكام والقصص والمواعظ والاخدارة بالانزال تحما نحما أوفصل فيهاولخص مايحتاج المهأو بجعلها سورا وقال الحسين أحكمت بالامروالنهي تمفصلت بالوعدو الوعيده ( تنبيه ) همعنى ثم فى قوله تعالى ثم فصات النس للتراخى فى الوقت لكن فى الحال كاتقولهي محكمة أحسن الاحكام تم مفصلة أحسن التفصيل وفلان كريم الاصل تركيم الفعل وقوله تمالى (من لدن حكيم خبير) أى الله تعالى صفة أخوى لا كتاب والتقدير الر كأب من حكم خبير أوخبر بعد خميروا المقدير الرصن ادن حكيم خبر براوص لة لاحكمت وفصلت أىأحكمت وفصلت من لدن حكيم خمير وعلى هذا التقدير قدحصل بين أواثل هذه السووة وبهذا خرهامفا سبة اطمقة كأنه يقول تعالى أحكمت آياته من ادن حكيم وفصلت من لدن خبر عالم بكيفيات الامور وقوله تعالى (أن لا تعبد واالاالله) يحقل وجوها الاول أنتكون مفعولاله والمقدر كأبأ حكمت آمانه غ فصلت لاحل أن لا تعمدوا الاالله الذانى أن تكون مفسرة لان في تفصيل الا تبات مهنى القول قال الراف والحل على هذا أولى لان قوله تمالى وأن استغفر وامعطوف على قوله تمالى أن لانمم دوافص أن يكون معماء أىلانعبدوا ليكون الامرمهطوفاعلى النهسى فان كونه بمعسى لان لاتعب دوا بمنع عطف الامرعليه النالثأن يكون كالامامية دأمنة طعاع اقبله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اغراممه على اختصاص اقه تعالى العمادة ويدل علمه قوله صلى الله علمه وسلم (انفي الكم منه)اى الله (تذر )العقاب على الشرك (ويشر )الثواب على التوحمد كاله قبل رك عبادة غيرالله تعالى عدى الركوها انى لـ كممنه نذير وبشيركة وله تعالى فضرب الرقاب ورتنبه هذوالا يذالكر عةمشقلة على أشسما مترتبة الاول أنه تعالى أمرأن لاتعمدوا الاالله لان ماسوا معدث مخلوق مربوب وانماحصل بتكوين الله واليجاده والعبادة عبارة عن اظهار النفوع والخشوع ونهاية التواضع والتذال وذلك لايليق الامالخ الق المدبر الرحيم المحسن فثبت ان عبادة غيرالله تعالى منسكرة المرتبة الثانية قوله تعمالي (وأن استفقر والربكم) المرتبة الثالثة قولة تعالى (تموتوا المه) واختلفوافى سان الفرق بن هاتين المرتبة بن على وجوه الاؤل أنمعنى قوله وأن استغفروا أء اطلمو امن وبكم المغفرة لذنوبكم ثم بن الشي الذي يطاب ذلك وهوالتوبة فقال ثمو بوا المدلان الداعى الى النو بة والمحرك عليها هو الاستفقار الذى هوعمارة عن طلب المفحقرة فالاستففاد مطاوب بالذات والتوية مطاوية احكونها من مهمات الاستغفاروما كانآخرا فى الحصول كان أولافى الطلب فلهدذا السبب قدمذكر الاستغفارعلى انتوبة الثانى وأن استغفر وامن اشمرك والمعاصي تمووا أى ارجعوا المدمالطاءية الثالث الاستغفارطلب من المعتمالي لازالة مالاينمني والتوية سي من الانسان في اوالة مالاينبغي فقدم الاستغفار لدل على ان المؤمن عب علمه أن لا يطلب الشي

الامن مولاه فانه هوالذى يقدر على تعصيله غ بعد الاستغفارة كرالتوية لانها على أتى به الانسان ويتوسل به الى دفع الم. كروه والاستعانة بقضل الله تعالى تقدم على الاستعانة بسعى الفقس انه تعالى لماذ كرهذه المواتب الثلاثةذ كويعدها مارتب علمهامن الاتمار المطلوبة ومن المعاوم ان المطااب محصورة في فوعن لانه انما يكون حصوالها في الدنما أوفي الا تنوة أما لمنافع الدندو يه فهي المرادة من قوله نعالى (عمم ممتاعا حسماً) أي بطب عدش وسعة وزق (الى ا حلمسمى) وهو الموت (فان قبل) ان الني صلى الله عامه وسلم قال الدنمامين المؤمن وجنة المكافروقال أيضاخص البلا والاندماء تم الاواماء تم الامشل فالامشل وقال تعالى ولولاأن يكون الماس أمة واحدة لحلنالمن يكفر بالرجن ليموتهم سققامن فضة فهذه النصوص دالة على أن نصيب المشستغل بالطاعات في الدنيا هو الشدة والبلية ومقتضى هذه الاكة أن نصم المستغل بالطاعات الراحة في الدنما فكمف الجم منهم (أجمب) بأن المشتفل بعيادة الله ومحبته مشتفل بحب شئ يتمع تفردو زواله وفناره فلكما كان امعانه فيذاك الطرقيق أكثر وتوغلدفه وأتم كان انقطاء معن الخلق أتموأ كدل وكلما كان الكمال فيهذا المارة كثركان الابتهاج والسرورة كدل لانه أمن من تف برمطاو به وأمن من ذوال محبوبه وأمامن كانمشت فلاعب غراقه كانأبدافي ألماكوف من فوات الحبوب وزواله وكانعدشه منغصا وقلمه مضطر باولذلك قال تمالى فيصفة المشتغلين يخدمته فانصدته حماة طمية وقمل المراديالماع المسنعدم العذاب بعداب الاستئصال كالسماصل اهل القرى الذين كفر واوسى سحمانه وتعملل منافع الدنما بالمقاع لاجل التنسه على حقارتها وقلتها ونه تعالىءلى كونهامنقضمة بقوله تعالى الى أحل مسمى فصارت همذه الا مذدالة على كونها حقيرة خسيسة منقضمة وأما المنافع الاخروية فقدد كرهاتمالي بقوله تعالى (ويؤت) أي في الا يو ( كل دى فضل) أى في العدمل (فضله) أى جوام لان مراتب السعادة في الا تنوة مختلفة لانمامتقدونهقداوالدوجات الحامدان فيالدنمافاما كأن الاعواض عنغ براطق والاقبال على عبودية الحق درجات غبرمتناهمة فمكذلك مراتب السعادات الاخروية غمر متناهمة فلهذا السبب قال تعالى وبؤت كل دى فضل فضله وقال أبو العالم بية من كثرت طاعاته في الدنما زادت درجاته في الا آخرة وقال ابن عماس من زادت حسدًا ته على ســـ ١٠ ته دخل الجنة ومن زادت سما ته على حسناته دخل النار ومن استوت سما ته وحسناته كان من أهل الاعراف تمدخاون الحنة وقال النمسعود من علسنتة كنت لهستة ومن عل حسمة كنتله عشرحسنات فانعوقب السئة التي علهافي الدنما بقبت اعشرحسنات وان لميعاقب مافى الدندا أخذمن حسنانه العشرواحدة وبق لانسع حسدنات م يقول ابن صمعود هلك من غلب آحاده أعشاره وقوله تعالى (وان نولوا) فيه حذف احدى الدانين أى وان تعرضواع اجتكم به من الهدى (فانى)أى فقل الهم انى (أخاف علىكم عذاب يوم كبير) هو يوم القمامة وصف الد كمركاوصف العظم والثقل وقدل يوم الشدائد وقدا بتلوا القيط حق أكاوا الحمف (الى الله مرجعكم) أى وجوء كم ف ذلك الموم فمندب الحسن على احسانه و دِماقب المسى على اسامنه (وهو على كل شئ قدر ) أى قادر على جمع المقدورات لادافع

وقوله بحدرالنافقون ان منزل عليم سورة وقيل المناطبة وقيل المناطبة المناطبة

الحة على الناصين السكافرين كل يقول العنصى علمه السلام أأنت قلت الناس اعتدون وأى الناس اعتدون الله وهو الهن من دون الله وهو عالم نانتهاه هدف القول عالم نانتهاه هدف القول

اقضائه ولامانع لمشيئته ومنه الثواب والعقاب وفى ذاك دلالة على قدرة عالمة وحلالة عظمة لهذا الحاكم وعلىضففاهذا العبدوالملك القاهر العالى أذارأى عاجزا مشرفاعل الهلاك فانه تخلصه من الهلاك ومنه المثل المشهور ماكت فأحير أى فاءف يقول مصنف هذا المكاب قدأفنيت عرى في خدمة العلم ومطالعة الكتب ولارجا لى في ني الأأني في عامة الذلة والقصور والكريم اذاقدرعفا فأسأنا يأ كرمالاكرمين وأرحم الراحين وساترع وب العبوبين أن تفيض معال وحد ل على وعلى والدى وأولادى واخوانى واحباى وأن تخصى واماهم بالفضل والتعاوز والحودوالكرم هواختله وافسب نزول قوله تعالى أألا النهم يتفون صدورهم فقال ابن عماس نزات في الاخنس بنشر يق و كان رجد الحال الكادم حاوالمنظر واني رسول الله صلى الله علمه وسلم عاصب وينطوى بقلبه على ما يكره فعدى قول تعالى بأزون صدورهم يحقون مافى صدورهم من الشحما والعداوة وقال عبدالله بنشداد نزات في بعض المنافقين كان اذا مربر سول الله صلى الله علمه وسدلم نني صدره وظهر ، وطأطأ رأسموغطى وجهسه كىلابراه النبى صلى الله علمه وسلم وقال قتادة كانوا يحنون ظهورهم كى لايسهموا كالم الله تعالى ولاذكره وروى المضارى عن ابن عباس أنهانزات فعن كان يستمى أن يتخلى أو يجامع فمفضى الى السماء وقدل كان الرجل من الكفاريد خـــل منه وبرخى سترمو يتغشى بدو به و يقول هل يعلم الله مافى قابى وقال السدى يقنون صدورهم أى ومرضون بقاو جهمن قولهم ثنتت عناني (السخفوامنة)أى من الله تعالى بسرهم فلا يطلع رسول الله صلى الله علمه وسلم والمؤمنون علمه وقمل من وسول الله صلى الله علمه وسلم فقد قمل انهانزات فيطائفة من المشركين فالوا انأرخينا علمناستورا واستغشينا ثماماوطوينا صدورناعلى عداوة عدد كيف يعل (الاحيزيد مغشون ماجم) أى اوون الى فراشهم و يتفطون بثما يهم (ده لم) تعالى (مايسرون) في قاو بهم (ومايعلنون) يأفو اههم أي أنه لاتفاوت فعاه تعالى بناء مرادهم واعلانهم فلاوجه الوصلهم الحمار بدون من الاخفاء (انه) تعالى (عليمندات الصدور)أى القلوب وأحوالها ، ولما أعلم تعالى أنه يعلم مايسرون ومايعلنون أردفه عمايدل على كونه عالما بجميع المعلومات بقوله نعمالي (ومامن داية في الارض الاعلى الله وزفها وفذ كرتعالى انوزق كلحدوان انمان صل المهمن الله تعالى فلولم يكن عالما بجمدع الماومات المصلت هذه المهمات والداية اسم كل حدواندب على وجه الارض ولاشدنان أقسام الحيوانات وأنواعها كثبرة وهي الاجتاس التي تكون في البر والبحروالحمال والله تعمالي عالم بكميف قطماعها وأعضائها وأحوالها وأغذيتها ومساكنها ومانوا فقهاو يخالفها فالاله المدير لاطباق السعوات والارض واطبائع المموا فات والنبات كمفلا بكون عالما إحوالها روى أن مومى علمه السلام عندنز ول الوحى علمه تعلق قلبه باحوال أهله فأمره الله تعالى أن يضرب عصاه على صفرة فالشقت وخرج منها صفرة فانمة تمضرب عصاه عليها فانشقت وخوج منها صخرة ثالثة تمضرب بعصاه عليها فانشقت فخرجت منهادودة كالذرةوفي فيهاشي مجرى الغدذا الهاورفع الله تعالى الحاب عن معموسي عليسه السلام فسمع الدالدودة كانت تقول بصائمن يرانى ويسمع كلامحاو بمرف مكانى

ويذكرنى ولاينساني (فازقه ل) ان كلة على الوجوب فيدل على ان ايصال الرزق الى الدايه واجب على الله تعالى (أجيب) بأنه تعالى اعالى فالذائ تحقيقا لوصوله بحدب الوعد والفضل والاحسان وحلاعلى التوكل فمه وفي هذه الاته دامل على ان الرزق قد يكون حراما لانه ثبت انايصال الرزق الى كل حموان واجب على الله تعالى صب الوعدد والله تعالى لا يخليه خ قد فرى ان انسانالا يأكل من الحدلال طول عره فلولم يكن الحوام روقا لمكان الله تعالى ما وصل وزقه السه فمكون الله تعالى قدأخل الواجب وذلك محال فعلماان الحرام قديكون وزقا (ويملم) تعالى (مستقرما) قال الاعماس هو المكان الذي تأوى المه وتستقرقه ليلا ونهارا (ومستودعها) هوالذى تدفن فمعاذامات وقال عبداقه ينمسه ودالمستقرارمام الامهات والمستودع المكان الذي تموت فمه وقال عطاء المستقر أرحام الامهات والمستودع أصلاب الاتماء وقدل الجنة أوالنار والمستودع القبرلقوله تعالى فيصفة الجنسة والنار حسنت مستقراوسا وتمستقر اومقاما ولامانع أن يفسر ذلك بعذا كاه (كل) أى كل واحدة من الدواب ورزقها ومستقوها ومستودعها (في كتاب) أي ذكرها مثبت في اللوح الحقوظ (صب بن) أى دِين كا قال تعالى ولارطب ولا فابس الافي كتاب صبين ولما أندت نعالى بالدار ال المنقدم كونه عالما والعاومات أثبت كونه تعالى قادوا على كل المقدو وات بقوله تعالى (وهوالذى خلق السهوات والارض في ستة المام) أى من أيام الدنيا أولها الاحدد وآخوها الجعة وتقدم المكلام على تفسسر ذلك في سورة الاعراف (وكان عرشه على الم-م) قال كعب خلق الله ماقوقة خضراء تم نظر المامالهمية فصارت ما وتعديم خلق الريح فحول الماء على متنها ثموضع العرش على الما وقال أنو بكر الاصم ومعنى قوله تعالى وكان عوشه على الما كقولهم السهاءعلى الارص وليس ذلاءعلى سيمل كون أحده ماملت مقابالا خر وقال حزة ان الله عزوجل كانعرشه على الماء تمخلق السعوات والارض وخلق الفلم فمكتب ماهوخالف وماهو كائز من خلقه ثمان ذلك المكاب جوالله تصالى ومجده ألف عام قبل أن يخلق شمأ من خلقه فني هذادلالة على كالقدرتة تصالى لآن العرش مع كونه أعظم من السموات والارض كانعلى الماموقد أمسكه الله تعالى من غبردعامة تعته ولاعلاقة نوقه وقوله تعالى المبلوكم) متعان بخاق أى خلفها ومافيها منافع لكم ومصالح ليخت بركم وهوأ عدلم بكم مشكم (أبكم أحسن علا أى اطوع تله وأورع عن محارم الله وهذا لقدام الحق عليهم وقدم أمشال ذلك هولمابيز تعالى أنه انماخاق هذا العالم لاجل ابتلاء المكلفيز وامتعام وهذابو جب القطع عصول المشروالنشرلان الابتلاء والامتحان وجب تخصيص الحسس بالرجة والمواب وتخصد مص المسى والعقاب وذاك لايتم الامع الاعتراف بالمعادو القيامة خاطب تعالى عدا صلى الله علمه وسلم فقال جلاوعلا (والن قلت) ما محدله ولا : الكفار من قوما (أنكم ممعونون من بعد الموت )أى العداب والحزام لمقوان الذين كفر وا ان)أى ما (هـدا) أى الفرآن بالبعث أوالذي تقوله (الا معرمين )أى بين وقرأ حزة والكسائي بفتح السين وألف بهدها وكسرالحا فنكون ذلك راجعا لانهصلى الله علمه وسلم والماقون كسرااسين وسكون الحامه والماحكي تصالى عن الكفارانم مكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى

النصارى (قوله ولوشاه ولوشاه ولوشاه ولوشاه وللآمن من في الارض كالدة وكر ميها له مدكهم مع التكاوم المدلالة على والشعول الدلالة على وحود الإعان منهم إسفة

الاحقاع الذي لا بيل عليه كلهم كنولانيا القوم حيما أي عقين وتنام وقولة الى المنصد وتنام كذكهم أحدون اللائكة كلهم أحدون (قوله وأمرتاناً كون من المؤمندين) فالذلاث عنهم نوعا آخو بقوله تعالى (ولق أخو فاعنهم العداب الى) عجى "(أمة) أى جماعة من الاوقات (معدودة)أى قلدلة (المقولين)أى استهزا (ما يحدسه)أى ما ينهد من الوقوع قال الله تعمالي (الانوم يأتيهم) كموم بدر (لدس مصروفا) أى مدفوعا العذاب (عنهم وساق) أى زل (ب-م) من العذاب (ما كانوابه يسم ترون) أى الذي كانوايستعاون فوضع يسم ترون موضع يستهاد نلان استعالهم كان استرزا (فانقمل) لم قال تعالى وحاق على أفظ الماضي مع أن ذلك لم يقع (أجيب) بأنه وضع الماضي موضع السينقبل تحقيقا ومبالغة في الناسك والتقريروالتمديده ولماذكرتع الحأن عذاب الكفاروان تأخوالاأنه لابدوأن يحيق بهمذكر بعدة مايدل على كفرهم وعلى كونهم مستعقين لذلك العدداب بقوله تعالى (والن أذقذا) أي أعطمنا (الانسان) أى الكافر (مناوحة) أى نعمة كغنى وصفة بحدث يحدادتها (تمزعماها) أى المبنا تلك المنعمة (منه انه لمؤس) أى قنوط من رجة الله تعالى اقلة صدره وعدم ثقة مه (كفور) أي حودلة علمة متناعليه وأما المسلم الذي يعتقد أن تلك النعمة من وداته تعالى وفضله وأحسانه فانه لا يحصل له المأس بل يقول اهله تعالى يرقداعلى بعد ذلك أحسن وأكدل وأفضل عما كانت (وائن أذقناه) أى المكافر (نعما العدضر المسته) كصفة بعدسقم وعنى بعدعدم وفي اختلاف الفعلين وهما أذقذاه ومستهمن حدث الاسناد المه تعالى في الاول والى الضراه في المذاني : كمنة عظمة وهي أن المعمة صادرة من الله تعمالي تفضيلامنه خليرما أحديد خل الجنة الابرجة الله تعالى قبل ولاأنت بارسول الله قال ولاأنا والضر رصادومن العيدكسمالاته السيب فمهاجة لايه الاه بالمعاص عالمالقوله تعالى ماأصابك من حسنة فن الله وماأ صامك من سيمة فن تفسك ولا ينافى ذلك قوله تعالى قل كل من عند داقله فان الكل منها يحاداغم أن المسدنة احسان وامتحان والسنئة مجازاة وانتقام ظهرمامن مسلم بصيمه وصب ولانصب حق الشوكة بشاكها وحتى انقطاع شسع تعله الابذنب ومابع فوالله أكثر (لمقولن) أى الذي أصابه الصدة والغني (دهب السمات) أي المصائب الق أصابة في (عنى) ولم يتوقع زوالها ولا يشكرعليها (الهلقرح) أى فرح بطو (فحور) على الناس بمناأذا قه الله تصالى من نعما ته وقد شفاه الفرح والفخر عن المسكر فمين سحانه وتعمالي في عده الاسمة أنأحوال الدنداغير باقية بلهي أبداني المنفروال والتحول والانتقال فان الانسان اماأن يتعول من النعمة الى المحنة ومن اللذات الى الا تفات كالقسم الاول واماأن يكون بالعكس من ذلك وهوأن ينتقل من المكروه الى الهبوب كالقسم الثاني «ولما بين تعالى أن المكافر عندالا يتلاه لا يكون من الصابرين وعندالفوز بالنعاه لا يكون من الشاكرين بين حال المتفين بقوله تعالى (الآ)أى لكن (الذين صبروا) على الضرا (وعاوا الصالحات) أى في النعما أى فانهم ان أصابتهم شدة صبروا وان نااتهم أعمة شكر وا (اولئال الهم صفة رة واجر كبر من فمع لهم تعالى بن هذي الطاف بن أحدهما ذوال العقاب والخلاص مقدوهو المرادس قولة تعالى الهممغفرة والنافى القو فبالشواب ودخول الحنسة وهو المرادس قوله تعالى وأجر كبير (فلعال) ماعد (نارك بعض مانوحي المك) فلاتبلغهم الاداما وخميه فاخم كانوانسه مزؤن بالقرآن ويضحكون منه وقرأجزة والكساق بالامالة محضة وورش بين

الفظين والبادون بالفتح (وضائق به صدول ) أى بدلاو ته عليه لاجل (أن يقولوالولا)أى هلا (أتراعليه كنز) ينفقه في الاستنباع كالماوك (اوجامعه ملات) وصدقه كافترحدا وروى عن ابن عباس أن رؤسا مك قالواما محدد اجعل لذاجمال مكة ذهماان كنت رسولا وقال آخرون التناماللا تسكة الشهدو المندق تك فقال لا أقدر على ذلك فنزل ( اغدا انت نذير ) فلاعلمك الااله الاغلاالاتمان عااقتر حوه (والله على كل في وكمل) فقو كل علمه اله عالم بعالهم وفاعل بهم جزاء أقوا الهم وأفعالهم (أم) أى ول (يقولون) كفارمكة (افتراه) أى اختلفه من تلفاء نفسه وادس هومن عندالله قال الله تعالى (قل) الهما عد (فأنو ابعشر سورمثله) في الميان وحسن النظم (مفتريات) فانكم عربيون مثلي قال ابن عباس هذه السورالتي وقع بها هذا التعدى معينة وهي سورة البقرة وآلء ران والنساء والمائدة والانعام والاعراف والانفال والتوبة وبونس وهود وقبل النعدى وقع عطلق السوروهو متقدم على التعدى بسورة واحدة والتعدى بسورة واحدة وقع فيسورة المقرة وفي سورة يونس اماتقدم هذه السورة على سورة المقرة فظاهر لان هذه السورة مكمة وسورة المقرة مدنمة وأمافى سورة بونس فلان كل واحدة من ها تين السور تين مكية فته كون سو رة هو دمت قدمة في النزول على سورة يونس كاقاله الرازى وأنكر المردهذا وقال بلسورة يونس أولا وقال معنى قوله في سورة بونس فأنو ابسور فمثله أىمثله في الخبرون الغبب والاحكام والوعد والوعد فصروا فقال لهم في سورة هود ان عزم عن الاتمان بسورة مثله في الاخمار والاحكام والوعد والوعد فأنوا بعشرسورمن غروعدولا وعدواعاهي مجردالبلاغة (وادعوا)أى وقللهم مامحدادعوا المعاونة على ذلك (من استطعتم من دون الله ان كنتم صادفين) في أنه مفترى والضعير في قوله تعالى (فان لم يستحسوا اسكم) أى باتمان مادعوعوهم المه الذي صلى الله علمه وسلم والمؤمنين لانه صلى القه عليه وسلم والمؤمنين كانوا يتعدونهم وقال تعالى في موضع آخر فان لريستعمدوالا فاعلم والتعظيم للني صلى الله علمه وسلم (فاعلوا أغاازل) ملتدسا (معلم الله) أى عالا بعله الا المقه تعالى من نظم يصر الخلق و اخمار مفهوب لاسسل الهم المسه ولا يقدر علمه مسواه وقوله تعالى (وأن) مخففة من المقدلة أى وانه (الدالاهو) وحدموات وحدد واحب والاشراك به ظلم عظام (فهل التم مساون) اى ثابتون على الاسدلام واسفون مخلصون فدله اذ تحقق عفدكم اعجازه مطلقا وقدل الخطاب للمشركين والضمر في لم يستحمدوالمن استطعتمأى فان لم يستعب اسكم من تدعونه من دون الله الى المظاهرة على معارضته اعلهم بالعزعنه وأن طاقتهم أقصرمن أن تبلغه فاعلوا أنه منزل من عندالله وأن مادعا كم المهمن التوحيد حق فهلأنم بقدهذه الجة القاطعة مسلون أى أسلوا وفي مثل هذا الاستفها م ايجاب المدخل فيهمن معنى الطلب والمتنبمه على قمام الموجب وزوال العذر واختلف في سبب نزول قوله تعالى (من كان ريد الحموة الدنياوز ينتما) أى بعمله الذى يعمل من أعمال البر (نوف المهم اعالهم)أى التي علوهامن خركصدقة وصلا وحم (فيها) أى فى الدندا (وهم فيها لا يضون أى نوصل الهم أجوراً عمالهم وافعة كاملة من غمر بغض في الدنيا وهُ ومار زوون فها من المصةوالزياسة وسعة الرزق وكثرة الاولاد ونحوذلك (أولتك الذين لدس لهم في الا توة الا

هذا موافق ألقوله قبل نخبى المؤمنسين وظال في المحل من المسلمان موافقة المحل من المسلمان موافقة القوله قبل فهم مسلون (قولهوان عسسه الالله) أي يعسمان المن يالا ية (فان قات) لمذكر المس في الضروالارادة في الخدير (قلت) لاستعمال كل من المس والارادة في كل من الضروانلام واله لامن بل المايصيب منهما ولاداد الماريده فيهما

الناروحيط)أى بطل (ماصفعوا)أى عملوا (فيها)أى الا خرة فلا فواب الهم (و باطل ما كانوا يعماون كانه لفهرا لله تعالى فقال بجاهد نزات في أهل الرباء قال صلى الله علمه وسلم ان أخوف مأأخاف علمكم الشبرك الاصغرقالوابارسول انته وماالشبرك الاصغرقال الرياء والرياء هوأن يظهر الانسان الاعال الصالحة لتحمده الناس ويعتقدوا فمه الصلاح فهذا هوالعمل الذي الهيرالله تعالى نعود بالله من الخذلان وقال أكثر المفسرين المهانزات في الدكافر وأما المؤمن فبريد الدنماوالا خرة واوادنه الا خرة غالبية فيحازى بحسيماته في الدنماو يثاب عليها في الا آخوة وعنأنسأن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ان الله لايظلم المؤمن حسمة بثاب عليها الرزق في الدنيا و يجزى جاني الا آخرة وأما السكافر فعطيم بحسيدًا مه في الدنيا حتى اذا أفضى الى الا تخوة لم تكن له حسسة بعطى بهاخيرا وقدل نزات في المنافقين الذين يطلبون بغزوهممع النبى صدلي الله علمه وسالم الغنائم من غيرأن يؤمنوا بالا آخرة وتواجأ وقمل في اليهودوالنصارى وهومنقول عن أنس هولماذ كرتعالى الذين يريدون اعمالهما لحماة الدنما وزينتهاذ كرمن كانبر يديعمله وجه الله تعمالى والدار الاستوة بقوله تعالى آفن كان على منة من ربه )قبل هوالني صلى الله علمه وسلم والمبنة هي القرآن (ويتلوه) أي يتبعد (شاهد) يصدقه (منه) أى من الله تعالى وهو - بريل علمه السلام (ومن قبله) أى القرآن (كاب موسى)وهوالموراة شاهدله أيضا وقوله تعالى (اماما) أى كتابا مؤتمايه في الدين (ورجة) أى على المنزل عليهم لانه الوصلة الى الفوز بسعادة الدارين حالمن كاب موسى والجواب محذوف لظهوره والنقديرأفن كانعلى منةمن ربه كمن يريدا لحماة الدنه اوزينتها وليس لهم فى الا خرة الا الناوليس مثله بل منهم تفاوت بعمد وتماين بن وقدل هو من آمن من البهود كعبدانته بنسلام وغيره والمراديالينة هوالبيان والبرهان والمراديالشاهدهو القرآن ومنه أىمن الله ومن قبله كماب موسى أى ويماوذاك المرهان من قبل يجي القرآن كماب موسى أى في دلالته على هذا المطاوب لا في الوجود قال الرازي وهذا القول هو الاظهر لقوله تعمالي (اولئاڭ يۇمنون به) وهذه صميغة جع ولايجوڙ رجوعه الى محدصلي الله على هوسلم أنته بي ويجوزان تمكون للمعظيم أوله صلى الله عليه وسلمومن تبعه وربما يكون هددا أولى كاجرى علمه بعض المنسر بن والاشارة الى من كان على منة والضمرف به القرآن واذا كان هذا الفريق ليس أه في الا تحرة الاالذارفهذا الفريق ليس أه في الا تحرة الاالحذة (ومن يكفريه) أى الذي صلى الله عليه وسلم أوالقرآن (من الاحزاب) أى أصناف الحيفار فمدخل فيهم الهودوالنصارى والجوس (فالنارموعدة) يعدى في الا خرة روى سدهدين جبعون أبي موسى انااشي صلى الله عليه وسلم قال لاتي تمع بي يه ودى ولا نصير اني فلا يؤمن بي الا كان من أهل الذار قال أبوموسى فقلت في نفسى ان الذي صلى الله علمه وسلم لا يقول مذل هذا الاعن القران فوجدت الله تعالى يقول ومن يكفر يه من الاحزاب فالنارموعده قال بعض العلماء ولمادات الاتية على أن من يكفر به كانت النارموء ده دل على أن من لا بكفر به كانت الجنهة موعده وقوله تعالى (فلا قلا فل في مرية) أى شك (منه) أى القرآن أو الموعد (انه الحق من ربك اللطاب للني صلى الله عليه والمرادغيره لانه صلى الله عليه والم لم يشال قط و يؤيد

ذلك قوله تعالى (ولكن أكثر الناس لايؤمنون) أى لايصدة ون عاأو حمنا المدك أو مان موعدالكفارا أنادهم وصف الله تعالى هؤلاه المنكرين الجاحدين بصفات كنع وق معرض الذم والصفة الاولى كونهم مفتر ين على الله كافال تعالى (ومن) أى لاأحد (اظلمن افقرى على الله كذيا) بنسبة الشريك والواد المه أوأسند المه مالم ينزله أونني عنه ما زله الصفة الثانية أنهم يعرضون على الله تعالى في موقف الذل والهوان كاقال تعمالي (أوالله يعرضون على رجم)أى يوم القدامة (فانقدل) هم لا يختصون بوسدًا العرض لان العرض عام في كل العماد كأقال تعالى وعرضواعلى وبكصفا (أجيب) بأنم-م تعرضون فيفتضعون بشمادة الانهادعايه- مكافال تعالى ويقول الاشهاده ولا الذين كذبواعلى ربيم فعصل الهممن الخزى والذكال مالامزيدعلمه وهذه هي الصفة الثالثية واختلف في هؤلاء الاشهاد فقال بجاهدهم الملائك الذين يحفظون أعمالهم عليهم فى الدنما وقال مقائل هم الناس كإيقال على رؤس الاشهادأى على رؤس الناس وقال قوم هم الانساء كأقال تعالى فلنسه الذبن أرسل الهم وانستلن المرسان والفائدة في اعتمارة ول الاشهاد المالفة في اظهار الفضحة (فانقدل) العرض على الله يقتضى أن يكون الله تعالى في حد مزوهو تعالى منزه عن ذلك (أجبب) بأنهم بعرضون على الاماكن العدة للعساب والسؤال أو يكون ذلك عرضا على من و يخ أمرا لله تعالى من الانساء والمؤمنين والانتهاد جع شاهد كصاحب وأصحاب أو جعشهمد كشريف وأشراف قال أوعلى الفارسي وكان هدذا أرج لان ماجا من ذلك في الننز ولجاعلى فعدل كقوله تعالى وحمنا بكشهمداعلى هؤلاه وعن عمدالله منعر أن رسول اللهصلى الله علمه وسلم قال ان الله تعالى بدني المؤمن بوم القدامة فتسترهمن الماس فمقول أي عبدى تعرف ذنب كذاوكذافية ول نع -ق اذا ترر و بذنو به قال تعالى سترتم اعام ك في الدنما وقد سترتم الك الموم ثم يعطى كتاب حسما ته وأها المكافر والمنافق فتقول الاشهاد هؤلا الذين كذبواعلى رجماه ولماأخبرالله تعالىءن حالهم فيعقاب القيامة أخبرعن حالهم في الحال يقوله تعالى (ألااهمة الله على الظالمن )فين تعالى انهم في الحال ملعو نون من عدالله وهذه هي الصفة الرابعة ومقهم الصفة الخامسة بقوله تعالى (الذين يصدون عن سمل الله) أي دينه هم وصفهم الصفة السادسة بقوله تعالى (و بمفونما) أى وطلبون السدل (عوما) أى معوجة أىلانهم ظاوا أنقسهم بالتزام الكفر والضلال فقدأضا فوااليه المنعس الدين الحق والقاء الشبهات وتعويج الدلائل المستقمة لانه لايقال في العامى انه ببغي عوب وانمايقال ذلك فهن يعرف كنف الاستقامة وكمقمة العوج بسبب القاء الشبهات وتقرير الضلالات هتم وصفهم بالصفة السابعة بقوله تعالى (وهم) أى والحال انهم (بالا خرةهم كافرون) والكرر لفظ همانة كمدكة وهم وتوغلهم فمه فالصفة الثامنة كونهم عاجزين عن الفرار من عسذاب الله تمالى كاقال تمالى (اولئك لم يكونو المعزين في الارض) أى ما كانو المعزين الله في الدنيا أن بعاقبهم اذلا يكنهم أن يهر يو امن عدامه فاق هرب العمد من عداب الله تعالى محال لا نه تعالى فادرعلى حميع الممكنات ولاتنفاوت قدرته بالقرب والمعدو القوة والضعف الصفة التاسعة انهم ليس لهم أواما ميدفعون عقاب الله تعالى عنهم كا قال تعالى (وما كأن الهم من دون الله) أي

قاویز الکلام نان دکر
المس فی اسله هما والاراد ه
قیالا نیز لیدل عاد کر
علی مالمه کرمع آنه فسله
د کرالمس فیما فی سورد
د کرالمس فیما فیما و دوان است فیمروا
د بیمام تو دواالمه الآیه
م السفرنیس الانه ادی

غده (من اوليا) أى أنصار عنعونهم من عذابه عااصفة العاشرة مضاعفة العدداب كاقال تعالى إيضاعف الهم العذاب أى بسب اضلالهم غيرهم وقدل لانهم كغر والانقه وكفروا بالمعث والنشور والصفة الحادية عشرة وله تعالى ماكانوا يستطيعون السمع فال تقادة صمعن عاع الحق فلا يسمعون خسم افتفتفه ون به (وها كانوا سصرون) خعر افتأخذوا به قال ابن عماس أخبرالله تعالى انه حال بين أهل الشرك و بمزطاعته تعالى في الدنما وفي الا خرة أما فىالدنيا فانه قالهما كانوا يستطيعون السمع وماكانوا يبصرون وأماقى الا خرة فانه قال فلا يستطمعون خاشعة أبصارهم الصفة الثانمة عشره قوله تعالى (أوآمك الذين خسروا أنفسهم) فانهم اشتروا عبادة الا آلهة بعدادة الله تعالى فيكان مصرهم الى النار المؤيدة عليهم وذلك أعظم وجوءا لخسرانات الصفة المثالثة عشرة فوله تعالى (وضل) أى غاب (عنهما كأنوا بفترون على الله تعالى من دعوى الشريك وان الآلهة تشفع الهم الصفة الرابعة عشرة قوله تعالى (لا يوم أنهم في الا تو مهم الاخسرون) أي لا أحداً بين وأ كثر خسم المامنهم " ونسه) ه قال الفراه ان لاجرم عنزلة قوا فالابدولا محالة تم كنراسة ممالها حقى صادت عنزلة حقاتقول العرب لاجرم انك محسن على معنى حقا المدمحسن وقال الزجاج ان كلسة لانفي لماظنوا أنه ينفعهم وجرم معناه كيب ذلك الفعل والمعني لاينفعهم ذلك وكسب ذلك الفعل الهمم الخسمران فىالدنماوالا خوة قال الازهرى وهـذامن أحسن ماقيل فى هـذا الباب وقال سديو يه لاردعلي أهل الكذر كامروج ممعناه أحق والمعنى انه أحق كفرهم وقوع العذاب والخسرانيم واحتم سيبويه بقول الشاعر

ولقه طفنت أناء منته طعنة ي جرمت فزارة بعدها ان يفضروا

الدائحة الطعنة فزارة ان يغضبوا ه والماذكرة عالى عقو بة الكفار وحسر المها تبعه بذكراً حوال المؤمنسين في الدنما ورجههم في الا تحرة بقوله تعالى (ان الذين آمنوا وعلوا السالحات وأحبقوا الساماذ الاحبات في اللغة هو السالحات وأخبقوا اليه وخشعوا الساماذ الاحبات في اللغة هو المطفوع والمنفوة القلب ويتعدى بالى و باللام فاذ اقلت أخبت فلان الى كذا فعناه اطمأن الده واد اقلت أخبت له فعناه الحشع وخضع له فقوله تعالى الذين امنوا وعلوا السالحات الشارة الى الذين امنوا وعلوا السالحات الشارة الى الدين امنوا وعلوا السالحات الشارة الى الدين امنوا وعلوا السالحات الشارة الى المنافرة المولود والمؤمني وان هذه الاعمال السالحة لا تنفع في الا تحرة الا بحدول أعمال القلب وهي المؤمن عالمة والانوال والمؤمني والمؤمني والمؤمني المنافرة كم المعالية والمنافرة كم المعالية والمنافرة المؤمني والمائن المنافرة والمؤمنين (كالاعمى والمنافرة على المنافرة ال

لاالوجودى ادالتروية سابقة على الاستفقاراو المعنى استفقروا ربيكم من الشعرك ثم توبوا الى الشعرك أمان المستفقراته ولم يتب عنه عدمن المستفقرات ولم يتب عنه عدم المستفقرات ولم يتب عنه المستفقرات ولم يتب عنه ولم يتب ولم ي

الكافو بالحامع بين العمى والمحمم والمؤمن بالحامع بين ضديه ماعلى أن تسكون الواوق الاصم وقى السهم مطف الصدقة على الصفة بخلافه على التشبيه الاول فأنه لعطف الموصوف على الموصوف و يعبر عنسه بعطف الذات على الذات (هل يستويان) أى عل يستوى الفريقان (مند) اى نشيها الايستو يانو يصم أن يكون مثلاص فقلصدر معذوف أى استوا مثلا وان يكون الامن فاعل يستويان وقوله تعالى (أفلائد كرون) فمه ادعام الماء في الاصل في الذال اى تدعظون بضرب الامدال والمأمل فها وقرأ حفص وجزة والكسائي بتخفف الذال والماقون القشديد وقدجرت عادة الله تعالى مانه اذاأو ردعلي المكفار أنواع الدلائل اتمعها بالقصص لمصيرذ كرهامؤ كدالتلا الدلائل وفي هذه السورة ذكرأ نواعامن القصص \* القصة الاولى قصة نوح علمه السلام المذكر رة في قوله تعالى (والقد أوسلما نوحا الى قومه) وقوله (الى المم) قرأه ابن كنيروأ بوعر ووالكسائي بفتح الهمزة اى بانى والباقون بكسرها على ادادة القول (ندرمبن) اى بن الدفارة أخوف من العقاب ان الف أمر الله تعالى وقوله (أنلاتعبدواالاالله) بدلمن الى لكم أومقعول مبين (الى أخاف علمكم) اى ان عمد تم غده (عذاب ومألم) اى مؤلم موجع في الدنما أوالا خود قال ال عماس تعث نوح دعد أربعن سنة ولدت يدعوقومه تسعائة وخسين سمنة وقال مقاتل بعث وهوابن ماتة سمنة وقدل وهوابن خسسن سنة وقمل وهوابن مائتين وخسين سنة ومكث يدعو قومه تسعائة وخسمن سمة وعاش بعدالطوفان ماثنين وخسمن سمة فكانعره ألف سمنة وأربعاتة وخسن ولماحكي تعالى عن فوح علمه السلام اله دعاة وصه الى عمادة الله تعالى حكى عنهم أخم طعنوا في وته بدلاته أنواع من الشهات بقوله تعالى (فقال الملا الدين كفروامن قومه) وهم الاشراف (مانواك الابشرامة لذا) هذه الشربهة الاولى اى الله بشر مثلنا الاحزية ال علمنا أتخصك بالنسوة ووجوب الطاعة وانحا فالواهذه المقالة وتمسكوا بعذه الشبهة جهلامتهم لان الله تعالى أذا اصطفى عبد امن عباده وأ كرمه بنبوته ورسالته وحب على من أرسله البهام اتماعه الشيهة الثانية ماذ كرمالله تعالى عنهم بقوله تعالى (ومانزاك اتبعث الاالذين هم أراذانا) أي أسافانا كالما كة وأهل الصنائع الحسد - وهو جع أرزل بفتح الهمزة كقوله تعالىأ كابريجرمها وقوله صلى الله علمه وسلم أحاسنكم أخلاقا أوجع أرذل بضم الذال جع رذل سكونها فهوعلى الاول جمع مفردوعلى الثاني جمع عم قالواو لو كنتصادقا لاتبعث الاكابرمن المناس والاشراف منهم وانما قالوا ذلك بهد لامنهم أيضا لان الرفعية مادين واتماع الرسول الابالمناصب العالمة والمال (بادى الرأى) اى اتمعول في أول الرأى من غيرتثبت وتفكرف أمرا ولوتفكر وامااتيعوك ونصبه على الظرف أكاوتت حدوث أول رأيهم وقرأ أبوعرو بادى بهمزة مفتوحة بعدالدال والباقون ماممقتوحة وأبدل السوسي همزة الرأى ألفا وقفا ووصلا وأماجزة فايداها وقفالا وصلا الشبهة الثالثة ماذكره الله تعالى عنهم في قوله تعالى (ومانرى اسكم) أى لا ولن المعك (علمنامن فضل) اى المال والشرف والحاء تستعقونه الاتماع مناوه فاأيضاح هلمنهم لأن الفضملة المعتمرة عندالله تعالى بالاعان والطاعة لابالشرف والرياسة وقولهم (بالنظنكم كاذبين) خطاب لنوح علمه

الله مناعا حدث الى المهم الله مناعا حدث الله مناعات الله مناء الله مناه الل

مالاستففادوالدو بدهو المداة في الطاعة والقاعة والقاعة والقاعة والقاعة والمتفقة ولا يكونان الاللمستفقة التالب (قوله وما من داية في الارض مسلح الداية لفة مامها ويتقسم الداية لفة مامها

السلامق دءوى الرسالة وأدرجوا قومه معه في الخطاب وقدل خاطبوه بلفظ الجعء ليسدل التعظم وقدل كذبوه في دعوى النبوة وكذبوا قوصه في دعوى العلريص احقه فغاب الخاطب على الفائدة ولماذكر واهدة والشبهة لذوح علمه الشدار قال الهم (ماقوم أرأيم) اى أخيروني (ان كنت على بينمه ) اى بوقة و رسالة (من رى وآنا لى رحة) اى بوقة و رسالة (من عفده )من فضله واحسانه (فعمت)اى خفمت والنبست (علمكم) ووحدد الضعرامالان البينة في نفسها هي الرحمة وامالانه لمكل واحدة منهما وقرأحفص وحزة والكسائي بضم العينوت مديدالم والباقون بفتح العين وتحقيف الميم (أناز مكسموها) اى أنكو هكم على قبواها (وأنم لها كارهون) اى لا تعتاد وم اولاتناماون في الانقد على ذلك قال قنادة والدلواسة طاعني الله لالزمها قومه والكنه لاعال ذلك واتفق القراعلي ضم النون من أنلزمكموهالاتصالها باللام وجماوحت اجتمع فأعران وادس أحددهما مرفوعا وقدم الاعرف متهما جازف الشانى الوصل كاف الاتمة والفصل كان يقال ألزمكم اماها ( وماقوم لااسالكم علمه ) اى على تملسخ الرسالة وهووان لميذ كومعاد كر (مالا) اى جعد الا تعطونه (آن)اى ما (اجرى الاعلى الله)اى مانواب تبليغي الاعلم مفانه المأمول منه تعالى وقرا ابن كثعر وشعبة وحزة والكسائي بسكلون الما والماقون بالفتح وقول نوح علمسه السلام (وماأ فابطاردالذين آمنوا) جواب الهم حين طلبو اطردهم فانهم طلبو امن نوح علمه السلام قبل انقطرد الذين آمنواوهم الارذلون في دعهم فقال ما يجو زلى ذلك ( انهم ملاقوا ربوسم آى بالبعث فيخاصمون طاردهم عنده وباخذاهم من ظلهم وطردهم اوانهم الاقوقه و يقو زون يقر به فيكمف أطردهم (والكني أرا كم قوما تجهلون) اي ان هؤلاء المؤمنين خبر منكم أوعاقمة اص كم أونسمه ون عليم مان تدعوهم أواذل (و ما قوم من منصرتي) أي عنعف (من الله) أى من عقابه (ان طورتم-م)عنى وهم مؤمنون مخلصون (اوالا) أى فهدا (تذكرون)أى تنفظون وقرأ حفص وجزة والكسائي بضفيف الذال والماقون بالتشديد مادغام الناه في الاصل في الذال ولا اقول الم عندي خزائن الله) أي خزائن رزقه فسكا أني لاأسأا كم مالاف كمذلك لاأدعى انى املك مالاولاغرض لى في المال لاأخددا ولادفعا وقوله (ولااعد الغب ولااقول الى ملات) فاتعاظم به علمكم حتى تقولوا ما أنت الاشرمثلنا بل طريقتى التواضع والخضوع ومن كاند فاشأنه وطريقتم كذلك فالهلايستنكف عن مخالطة الفقرا والمساكين ولايطاب جااسة الاصاء والسلاطين مُ أَكدد لك بقول (ولا اقول الذين تزدري أى تحدة (اعمد مم) أى لا أقول في حقهم (أن يؤتهم الله خسر ا) فأن ماأعداقه تمالى لهدم فالا تخرة خديما آتاكم في الدندا (الله اعدايا في انفسهم) وهذا كالدلاة على أنهم كانوا ينسبون اتماعهم عالفقر والذلة الى النفاق (الحاداً) اى ان فعلت ذلك (لمن الطلابين الدَّفسي ومن الظالمين أهم (قان قدل) هذه الاسّية ثدل على مفضل الملائد كمة على الانساء عليهم الصلاة والسلام فان الانسان أذا قال لاأدعى كذاو كذا اعما يحسن اذا كان ذلك الشئ أشرف من أحوال ذلك القائل (اجيب) بان نو عاعليه السلام الماذ كردلا بحوايا عماذكر وممن الشممه فانهم طعذو افىأتباعه فالفقرفقال ولاأقول الكمء ذى خرش الله

حتى أجعلهم أغنما وطعنوا فيهم أيضا بانهم منافقون فقال ولاأعلم الغمب حتى أعرف كمفمة باطنهم وانمياته كلمني يتاه الاحوال على الظاهر وطعنو افسمه انهمن البشر فقال ولاأقول اتى مَلِكُ حَتَّى تَنْفُو اعني ذَلَكُ وحمنتُ لَذَفَالًا آية لِيس فيها ذَلَكُ (فَانْ قَبَلَ) في هذه الا آية دلالة على انطردالمؤمن واطلب مرضاة الكفادمن أصول المعاصي فكنف طرد مجدصلي الله علمه وسليه فشرفقرا المؤمنين اطلب صرضاة اللهحتي عاتبه الله تعالى في قوله ولا تطرد الذين يدعون رجم مالف داة والعشى (أحدب) بان المطرد المذكو رفى هذه الاته يجول على الطرد المطلق على سدمل المّا سدو الطرد المذكور في واقعة مجد صلى الله علمه وسلم محول على السعمد في أوقات معمنة رعامة المصطعة هولماان الكفارأوردوا تلك الشمة وأحاب نوح علمه السلام عنها مالحوابات الموافقة الصحصة أوردواعلمه كلامين الاول ماحكاه الله تعالى عنهم بقوله تعالى (قالوا مانوح قد جادلمنا) اى خاص شنا (فاكثرت جد النها) اى فاطنت فسه وهدايدل على انه علمه السلام كان قدأ كثرف الجد المعهم وذلا الحد الما كان الاف انبات التوحمد والنبوة والمعادوهذا يدل على انالجد ال في تقر والدلائل وازالة الشبهات وفد الانفياء عليهم الصلاة والسلام وعلى ان التقليد والمهل وفة الكفاروالثاني ماذكوه الله تعالى عنهم بقوله (فائتناعاته دنا) أى من العذاب (أن كنت من الصادقين) في الدعوى والوعد دفان مناظرة للاتؤثر فيما ( قال) لهم نوح علمه السلام في حواب ذلك ( اعلام المان الله الله الله الله الله ال تصله الكم فان اصره المه انشا عله وانشاء أخره لاالى (وما أنتم عجزين) اى بقائدن الله تعالى ولماأجاب نوح عليه السلام عن شأنهم ختم الكلام بخاعة فأطعمة فقال (ولا ينفعكم تعمى ان اردت ان انصم لكم ان كان الله يريد أن يغو يكم) أى يضاكم وجواب الشرط محذوف دل علمه ولا منفهكم نصير وتقدر المكادم ان كان الله و ندان بفو يكم فان اردت ان انصم لكم فلا ينفعكم نصحى فهومن باب اعتراض الشرط على الشرط ونظمه ذلا مالوقال رجل روبته مانتطالق ان دخلت الداران كلت زيدافد خلت مكات لم تطلق فيشهرط في وجوب الممروقوع الشرط الثانى قبلوقوع الاولوف الآية دلسل على ان الله تعالى قد بريدالكفومن العبدفانه اذا أوادمنه ولكفانه يتنع صدووا لاعان منه (عور بكم) اى خالقكم والمتصرف فمكم وفق ارادته (والمسه ترجعون) فيحاز يكم على اعمالكم قال تمالى (ام)اى بل يقولون افتراه )اى اختلف موجامه من عند نفس موالها و جع الى الوحى الذى بالفه اليهم (قل) لهم (ات افتريته فعلى اجراى) وهذامن ماب حذف المضاف لان المعنى قعلى انماجرامي والاجوام افستراف المحظور وفي الاسمة محسذوف آخو وهوان المعسني ان كنت افتريته فعلى عقاب جرى وان كنت صادفاوكذ بقونى فعلمكم عقاب ذلك الممكذيب الاانه حذف هدده المقدة لدلالة الكلام عليها (والارى مكا يحرمون) اى من عقاب ومكم في اسنادالافترا الى " (تنسه) \* أكثر المفسر بن على ان هذامن بقمة كالم نوح عليه السلام مع قومه وقال مقاتل أم يقولون اى المشركون من كفار مكة افتراه اى محد صلى الله علمه وسلم اختلق القرآن من عند نفسه وهذه الاتية وقعت في قصة مجد صلى الله علمسه وسلم في اثناء قصة نوح علمه السلام قال الرازى وقوله بعمد جدا (وأوسى الى نوح اله ان يؤمن من قومان)

ما دب على الارض لان في أعم من على لا جهار أن الدواب ما عدل ظهو من الدواب ما عدل ظهو الارض وما في بطنها وقبل في عدل على قد وله المنسكم في سيدوع النسل وقوله أم لهم سلم

يسقهون فيه وظاهر ان تفسير الدابة عمايدب على الارض يقناول الطبر فلا بردأن الآية لا تفناول الطبر في ضمان رزقه (فان قلت) على الوجوب واقه نعالى لا يعب علمه في اى ان يسترعلى الاعمان الموله تمالى (الاس قد امن) قال ابن عساس ان توم فوح كانوا يضر بون فوحاحتي تسقط فبالفونه في ابدو بلقونه في بقت يظفون انه قدمات فيخرج في البوم النانى و يدعوهم الى الله تعالى و وى ان شيخ امنهم جاعمة و كناعلى عصا، ومعمانه فقال الإنه لا يغو ينك هذا الشيخ الجنون فقال الإبتاه مكنى من العصافا خذهامن أيه وضربها نوطاعليه السلام حتى تحد معدمنكرة فاوسى الله تعالى المه انه ان يؤمن من قومك الامن قدآمن (الماتنيةس) اىلاغزن عليهم فانى مهلكهم (عا) أى يسببها (كانواية علون) من الشرك وتنتذك منهم فيفذذ دعاءليهم نوح علمه السلام فقال رب لاتذر على الارض من الكافوين دباراوحكى محدين استحق عن عسدين عمر اللمني انه بلغسه انهام كانوا يبطشون به فضنة وندحتي يغشى علمسه فاذاأفاق فالدب اغفرلة وى فانهسم لايعلون حتى تمادوا فى المعصمة واشة دعلمه منهم البلا وهو يتظرمن الجدل الى الجيل فلاما تى قرن الا كان أنجس من الذين قبلهم ولقد كان ياتى القرن الاستو منهم فيقول ود كان حدد الشيخ مع آباتنا وأجداد فاهكذا مجنو فافلا يقيلون منه شأفشه كاالى الله تعالى فقال وب انى دءوت قوى لملا وخاراحى فالوب لاتذرعلى الارض من المكافر بن دبار افاوحى الله تعالى المه (واصنع الفقت اى السهينة (باعيننا) قال ابن عباس عرأى مناوقال مقاتل بعلنا وقسل بحقظنا (ووحدنا) اى ما مر نالك كيف تصديعها (ولا تخاطيني في الذين ظاوا) اى ولاتراجعني في الكفار ولاندعى في استدفاع العداب عنهم (انهم مغرفون) اي محكوم عليم بالاغواق فلا سعدل الى كفه وقدل لا تتخاطبني في ابنك كنعان واحر أنك راعلة فانم ماهالكان مع القوم ويروى انجع بلعامه السلام أقى نوحافقال ان وباليام لذان تصديع الفلائ قال كنف أصنع واست بتحارقال ان ربك يقول اصمنع فانك باعيننا فاخذالقدوم فجعل نحر ولا يخطئ وصممهافعملهاممل ووجو الطعروف قوله نعالى (ويصمع الفلت) قولان أحدهما الهحكاية الماضة اى فى ذلك الوقت كأن يصدق عليه أنه يصنع الفلك الشافى النقدير فأقبل يصنع الفلائفا فتصرعلى قولهو قصنع الفلك غمان توحاعلمه السلام أقبل على علها ولهاعن قومسه وجعل يقطع اللثب ويضرب الديدويهى عدة الفلائمن القاروغ يروجع لقومه عرون علمه و يستفرون منه كافال تمالى (وكلّم علمه ملا") اى جاعة (من فومه - ضر وامنه) اى استهز وابه ويقولون مانوح قدصرت نجاراً بعدماً كنت نبيا فاعقم المدارحام نسائهم فلابولدلهم فال ابن عماس وضي الله عنه مما المخذنوح عليه السلام السسفينة في سنتين وكان طول السفينة الممانة ذراع وكانت من خشب الساح وجعل الهااللائة بطون فعل في البطن الاول الوحوس والهوام وفى البطن الاوسط الدواب وركبهو ومن معدما ابطن الاعلى مع ما يعدّاج المهمن الزاد وقال قدّادة كان باج افي عرضها ودوى عن أنس كان طواها ألف ذراع وماتني ذراع وعرضها سقمانة وقيل النالخوار بين قالوالعيسي علمه السلام لو بعثت لنا رجلاشهدالسفينة يحدثناء نهافانطاق جمح تقانة يحجم الىكثيب من تراب فأخذ كفامن ذلك التراب فقال أندرون من هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال كمب بن عام قال فضرب الكنيب ومصاه فقال قم باذن الله فاذ اهو قائم منفض عن وأسمه الغراب وقدشاب فقال الهعيسي علبمه

السداام هكذاهلكت فاللاولكن متوأناشاب وليكني ظننت أنماالساعة فن غمشيت فالحددثناءن سفينة نوح فالكان طولها أاف ذراع وعرضها سقائة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبقسة للدواب والوحوش وطبق ةالانس وطبقة للطعرغ فال لدعد باذن المته تعالى كاكنت فعادترابا فال البغوى والمعو وف ان طولها ثلثما تة ذراع وعن زيد بن أسلم قال مكثنوح ماتة سنة بغرس الاشعار وماثة سينة يعمل الفلا وعن كعب الاحباران نوساعل المقينة في ثلاثين سنة وروى أنها كانت ثلاث طبقات الطبقة السفلي لاحدواب والوحوش والطبقة الوسطى فيهاالانس والطبقة العلمافيها الطبرفل كثرت أرواث الدواب أوحى الله تعالى الى نوح علمه السلام أن اغرز ذنب الفدل فغمز و فوقع منه خنز رو وخنزرة فاقسلاعلى الروث ولماأفسد الفأرق المفسفة فعمل يقرض حمالهاأوجى الله تعالى المه أن اضرب بن عينى الاسد فضرب فرج من صفره سنوروسنورة رهو القط فاقبلاعلى الفارفا كلاء قال الرازى واعلمأن أمثال هذه المباحث لاتعينى لانهاأمور لاحاجة الىمعرفتها البتة ولايتعلق بمعرفتها فاشدة المبتة فيكان الخوض فيهامن باب الفضول لاسمام عالقطع بانه ادس ههنا مايدل على الحانب الصحيح والذي أملمه انها كانت في السحة بحيث تسع المؤمنة بن من قومه وما يحتاجون المد ولحصول زوجين من كل حموان لان هدنا القدر مذكور في القرآن وما آمن معه الاقليل فاما تعمين ذلك القدر فغيرمه اوم (قال) لهما احضر وامنه (ان تسخروا مناها نانسطرمنسكم كانسطرون ادافيو ناوغرقتم (فانقسل) السخرية لاتلمق عنصب النبوة (أجيب) مان ذالدذكر على سبب ل الازدواج في مشاكلة السكارم كافى قولة تعالى وجواه ستنقسته مشاها والمعسى ان تسطر وامنافسترون عاقبة مطريت كموهو قواه تعالى فسوف العلون من باتمه عدد اب يحزيه )اى يهمنه فى الدنماوهو الغرق (و يحل علمه م) فى الا تنوة (عدداب مقيم) وهو الذارالتي لا انقطاع الهاوقوله تعالى (حتى اذاجا أمرنا) اى اهلا كهم غاية لقوله و يصنع الفلا وما منه ما حال من الضموفيه أوحق هي التي يند أ بعدها الكلام واختلف فى التنو رفى قوله تعالى (وفار التنور) فقال عكرمة والزهرى هو وجده الارض وذلك انه قيل لنوح علمه السلام اذاوا بتالما فازعلى وجد الارض فازك السفمنة وروى عن على رضى الله عنه أنه قال فارالتنو روفت طاوع الفير ويؤر الصبح وقال المسن ومجاهد والشعبي انهالتنو رالذي يخبرنمه وهوةول أكثر المفسرين وقروا يةعطمه وابن عماس لانه حلاالكلامعلى - قيقته ولفظ التنو رحقيقته هوالموضع الذي يخسير فسيه وهو قول أكثر المفسر ين فوجب حل اللفظ علب موهو لا اختلفوا فنهم من قال اله تدو ولنوح ومن -من فالدانه كان لا تمعلمه السلام فال الحسن كان تنو رامن جارة كانت حوا فغير فسه فصار الى نوح فقيل لنوح علمه السلام اذاراً بت الما ويقو ومن التنو وفارك السفينة أنت وأصابك واختلفوا أيضاف موضعه فقال مجاهد والشعبي كان في ناحمدة المكوفة وكان الشعى بحاف بالقه مأفار الننو رالامن ناحد - قال كوفة وقال التخذيق السفينة في حوف مسجدالكوفة وكانالتنو رعلي من الداخل عايل باب كندة وكان فو وان الماسده على لنوح وفال مهاتل كان ذاك تنور آدم علمه السلام وكان بالشام عوضع بقال المعين وردة

(قات) المراد الوجوب هذا وجوب اختماد لاوجوب الزام كقوله صلى الله عليه وسلف لوم المه قواحب عدلى كل عدد لمو كقول عدلى كل عدد المو كقول الانسان له العبه حقل واجب على أوعلى عين من على قولة تعالى اذا اكالوا على النياس يستوفون وقوله والتن أذونياه نعماه اعلى فراهمسة على المه هناو قال في فصلت والتن اذونياه رحة في فصلت والتن اذونياه رحة منامن بعد ضراه منسقه بنيادة منا ومن لانه تم بين بنيادة منا ومن لانه تم بين

وروىءن ابنعباس انه كان بالهندومعنى فارنبع على فقة وشدة تشتيها بغلمان القدرعند قوة النارولاشم ان التنو ولاينو روالمواد فادالما من التنور فلافارأم الله تعالى فيا علمه السلام ان يحمل في السهدفية ثلاثة أنواع من الاشداء الاول قوله تعالى [فلنا اجل فيها] اى السفينة (من كل زوجين اثنين) والزوجان عبارة عن كل شيئين بكون أحسد هماذ كرا والا تنواني والتقدير من كل شدتين هما كذاك فاحل منهما في السفينة اثنين واحدد كو وواحدانني وفى القصمة ان نوحاعلمه السلام قال مارب كمف أحلمن كلز وحسن اثنين فشرالله تعالى المه الشاماع والطبر فعل يضرب سلمه فى كل جنس مقع الذكر فيده المهي والانثى فيده البسرى فيحمله مافى السيقمنة وقرأحفص بتنوين لام كل أى واحسل من كل شيز وحين الناسكرزوج والانتيزوج (فادقيل) ما الفائدة في قوله زوجين النين والزوجان لايكوفان الاائنين (احمب) بان هدذاعلى مثال قوله تعالى لاتضدوا الهين اثنين وقوله تعالى فقية واحدة والماقون بفعرتنوين فهذا السؤال غمير واردالنوع الشانيمن الاشماءالتيأص الله تعالى نوحاعلمه السلام ان بحماله انى السفينة قوله تعالى (وأهلك) وهم أشاؤه زوجته وقوله تعالى (الامن سبق علمه القول) بأنهمن المغرقين وهوائسه كنعان وامدراعلة وكانا كافرين حكم الله تعالى عليه الماله لاك بخلاف سام وحام ويافت و ذوجاتهم ثلاثة وفد وجدمه المسلة (فانقدل) الانسان اشرف من سائر الحدو انات فسلمدأ بالحدونات (احمب) بان الانسان عاقل فهو لعقاد مضطور الى دفع اسباب الهلاك عن نفسه فلا حاجة فمسه الى المالغة في الترغيب بخلاف السعى في تخليص سأثر الحموا نات فلهذا السدب وقع الابتداء بهالذوع الذاائمن الاشماء التي أمر الله تعالى نو حاعلمه السالام بحملها في السفيفة قوله تعالى (ومن آمن) اى واحل معلَّ من آمن معكَّ من قومكُ واختلف في العدد الذي ذُكره الله تعالى فى قوله تعالى (وما آمن معده الاقليل) فقال قدّادة وابن جو يجل يكن معه فى السقمنة الاعمانية تفرنوح وامرأته المسلة وثلاثه بنين له وهسم سام وسام ويافت وزاؤهم وقال ابن ا-عنى كانواء شرة سوى نسا مهمنو حوينو والنالائة وستة اناس عن كان آمن به وأذواجهم جمعاوقال مجاهد كانواا ثنبن وسمعين نفرا رجلاوا مرأة وعن ابن عماس قال كان في سفينة نوح عانون نصفهم رجال ونصفهم نساء وعال الطبرى والصواب من القول في ذلك ان يقال كافال الله وما آمن معه الافليل فوصفهم بالقار فلم عدعد داعقد الرفلا ينمني ان يجاوزف ذال حدالله تعالى ادام ردعددفى كاب الله تعالى ولاف خبرصيم عن رسول الله صلى القه عليه وملم وتقدم نحوذ للثعن الرازى وقال مقاتل حل فوح معه في السفية حسد ادم علمه السلام فحفاه معترضابين الرجال والنسا وقصدنو علمه السلام جسع الدواب والطير الجملها قال ال عماس أول ما حل فوح الدرة وآخ ماحدل الحار فلماد خدل الجمار أدخدل صدر ، وتعلق الميس في المستفار جلا مغه لنوح يقول و عدا ادخل فينهض فلا وسنطسع حق قال و يحد ادخل وان كان الشسطان معد كلة زات على لسائه فلما قالها خلى الشرمطان مدادفد خل ودخل الشرطان معه فقال نوح ماأدخلك على ماعدة الله قال مالك دأن تعمل معل فكان معه على ظهر السفينة « كمذا نقله المغوى قال الرازى وأما الذى

سه الرحة بقوله لاسام الانسان من دعا اللسام قناسب ذكر مناوحد فه هناا كنفا مقوله تدلولت اذقنا الانسان منارحة وزاد من ثم لانه الحسل

(۱) قوله ورست بتمادر مفسه انسفها وحدرة والكسائي بقرون بقتم مي الما والذي في الجسل وقرأ الاخوان وحفص عبراها بقتم المي والماقون بيضهم والماقون من من من الما فا تفاوه

روى الدابليس دخل السدة منة فيعدد لانه من الحن وهوجهم نارى أوهو الى فسكمف يؤثر الفؤف فسمه وأيضا كأب الله تعالى لميدل علمسه ولم يردفى ذلك خبرصيم فالاولى زك اللوص فىذلك قال المغوى وتزوى ان بعضهم قال ان الحمة والعقرب أتمانو حاعلمه السلام فقالتا اجلدامه لنفقال انكاسب البلا فلاأجلكم فقالنا اجلدافانانضين لا الانضراحدا ذكرك فنقرأ حيز يخاف مضرتهما سلام على نوح في العالمين لم يضراه وقال الحسن لم يحمل نوح فى السدة بنة الامايلدو يتبض فاما ما بتولد من الطين من حشرات الارض كالبق والبعوض فلريحمل منهاشيا (وقال) نوح ان معه (اركبوا) أي صعروا (فيها) أي السفيفة وجعال ذلك ركوبالانهاف الماء كركوب في الارض وقوله تعالى (بسم الله محراها ومرساها) متصل اركبوا حالمن الواو في اركبوا أي اركبوانها معين الله أوقائلين بسم الله وقت اجرا تهاوارا بهاقال الفعال كان نوح اذا أرادان تجرى السفينة قال بسم اللهبرت واذاأراد أنترسو قال بسم الله وستوقرأ حفص وحزة والكاراد أنترسو قال بيم منجرت ا ورست أى جريه اورسوه اوهم امصدران والماقون بضم الميمن أجريت وارست اى بسم بوازهاوارساؤهاوأمال الالف بعدارا أبوعرووحفص وجزةوالكسائي محضةو ورش بنا الفظين والماقرن الفتحوذ كرواف عامل الاعواب فيسم الله وجوها الاول اركبوابسم الله الثاني الدواسم الله الثالث بسم الله إجراؤها (ان و عالفه و رحم) أي لولامغهر ته لفرطاتكم ورحمه اياكم لمانجاكم وقوله نعالى (وهي نجرى بهم) متعلق بمجذوف دلءلميه ارك وااى فركبوامه عن الله تعالى وهي تجرى وهم قيها (في موج) وهوما ارتفع من الماءاذا اشتدت علمه الريم (كالحمال) في عظمه وارتفاعه على الما قال العلما والسرار سلالله تعالى المطوأ وبعن ومأولملة وخوج المامن الارض فذلك قوله تعالى ففتحناأ واب السهاء عاممتهمرو فرنا الارص عمونافالتق الماءعلى اص قدقد رفصاد الماء نصفين قصف والسماء ونصف من الارض وارتفع الماعلى أعلى جدل وأطوله أربع من دراعا وقدل خسسة عشر ذراعات أغرق كل شئ وروى اله لما كثرالما في السكاء خافت المرأة على ولدهامن الغسوق وكانت تحمده حماشد مدخرجت به الى الخيل حق باغت الدمة فالماه الماه ارتفعت حقى بلغت ثلثه فألما بلغها الماء ذهبت حتى استوت على الجبل فلما بلغ الماه رقبة ارفعت الصي مديها - تى ذهب به ماالما وفلور حم الله تعالى منهم أحد الرحم هذه المؤاة وماقد ل من أن الماه طق ما بين السها والارض وكانت السفينة تحرى في حوفه كانسيم السعكة فلنس شابت قال السضاوى والشهو رأنه عداد شوامخ الحمال خسمة عشر دراعا فانصم أى انه طبق مابين السماء والارض فلعل ذلك أى ماذكر من علوالموج قبل النطسق (وفادى نوح ابته) كمعان وكان كافرا كامروقيل كان امهمام (وكان في معزل) عزل فيه نفسه اماعن أسه أودينه ولم ركب معمه واماعن السقمنة واماعن الكفاركانه انفردعتهم وظن فوح علمه السسلام ان ذُلكُ اعْمَا كَانْ لانه أحبِ مَفَارِقَمْ مِمُ ولَدُلكُ نَادَ امْ بَقُولُهُ (يَا بَيْ اركب مَعْمًا) في السيفينة وقرأ عاصم بفتح الماء اقتصارا على الفتح من الالف المسدلة من ماء الاضافة في قولا ما بنما والماقون بالكسرف الوصل ليدلءلي االاضافة المحذوفة كاقال الشاعر

الرحة وجهتها مدالطرف
بعدهالمتشاكلافي التعديد
وهنا لمأأه - مل الاول
أهمل الثاني امتشاكلا
(قوله وضائق مصدول)
انما لمضائق ولم يقسل

طابنة عملاتاوى واهبعي محذف الالف التخفيف (ولاتمكن مع المكافرين)أى فيدين ولامكان فتمال ولما قال له ذلك (قال ا وي) أى التجي وأصدر (الى حدل يعصني) أي عنعني (من الما قال) أو و علمه السد الم (الاعاصم) أى لامانع (المومن أمرا لله) أى من عذابه وقوله (الامن رحم) استثنا منقطع كائه قد لوا كن من رجه الله فهو المعصوم كقوله تعالى مالهم مهمن علم الااتساع الظن وقسل الامن رحم أى الاالراحم وهو الله تعلى وقمل الامكان من رجه الله تعالى فانه ما نعمن ذلك وهو السفهنة (وحال بين مما)أى بين نوح وابسه أو بين الله والحمل (الموج) المذكور في قوله موج كالحمال (فيكان) الله و (من المفرقين) أي فصارمن المهلكين بالماه (و) الما تناهي الطوفان وأغسر قةوم نوح (قدل) أي قال الله تعالى أوطات بأمر ه تعالى (باأرض ا باجي ماعل )أى تشعر سمه (ويا-عا وأقلعي) أى أمسكى ماعك فاداهما بماينادى به الحدوان الممنز على لفظ الغضسص والاقسال علع ما ما يخطاب من بين سائر المخلوقات تمأ مرهماء ايؤمريه أهل القديزوالعقل تشداد لكال انقمادهما لمايشا تمكوينه فيهماوههناهمؤتان مختلفةانمن كلتين الاولى مضعومة والثانية مفتوحة قرأ أبوعمرو ونافع وابن كفهربا بدال الثانية واواخالصة والعاقون ماتفة فمف (وغيض المسع) أي نقص وذهب وقرأ هشام والكسائي باشمام الغين وهوضم الغين قيل الماه والماقون بالكسير وكذا وقبل وقضي الامر)أى وأغيرما وعدمن اهلاك المكافرين والحاالمؤمنسين (واستوت)أى استقرت السفينة (على الحودى) وهوجه لما فؤيرة قريب من الموصل (وقمل) أى قال الله تمالى أوملك بأمر ه تعالى ( بعد أ) أى هلاكا ( لقوم الظالمين) ويجي اخياره على الفعل المبي للمقعول للدلالة على الجلال والكمرما وانتلك الامور العظام لاتكون الابقعل فاعل فادر وتبكو من مكون قاهر وإن فاعلها واحد لايشارك في أفعاله فلا مذهب الوهم الى أن يقول غعره ماأرص ابلعي ماءك وياسما أفلعي ولاأن يقضى ذلك الامر الهائل غيره ولاأن تستوى على متن الحودى وتستقرعلمه الابتسو يته واقراره وروى ان السقمنة لما استقرت بعث نوح علمه السلام الغراب ليأتيه بخيرالارض فوقع على جيفة فلم يرجع فبعث الحامة فجات بورق فريتون في منقاره اولطفت رجامه الالطين فعيلم توح أن الماءة له نقص فقيل الله دعاء لي الغراب الخوف فلذالا بألف السوت وطوق الحامة الخضرة الني في عنقها ودعاله ابالامان فن تم تألف السوت وروىان فوحاركب السفينية اعشرمضت من رجب وجوت بهم السفينة سيتة أشهرومرت بالميت العتمق وقدرفعه الله تعالى من الغرق ويتي موضعه فطافت به السقيمة سبعا وأودع الحرالاسودفيجم لأى قبيس وهبط نوح ومن معه في السفينة يوم عاشورا و فصامه نوح وأمرمن معه بصمامه شكرانقه نعالي وينواقو بة بقرب الحمل وسعمت سوق عمانين فهي أول قرية عرت على وجه الارض بعد الطوفان وقدل انه لم ينجرأ - دمن الكفار من الفرق غيرعوج اسعنق وكان الما يصل الى عزته وهذا الايأتى على المقول اطماق الما قال هذا القائل وسب نحاته أن نوحا احتاج الى خشب ساج للسفه فه فلم يكنه نفله فه مله عوج المسهمن الشام فنعاه الله تعالى من الغرق يذلك (فان قدل) كنف أغرق الله ذمالي من لم ساخ الحرام من الاطفال حمي) بأنه تعالى يتصرف في خلقه لا يستل عما يقعل وقدل ان الله تعالى أعقم أرحام نسائهم

أر بعمائة سنة فإيواد الهـم تلك المدة (ونادى نوحريه) أى دعاه وسأله (فقال ربان ابى من أهلي وقدوء د تني أن تصمي وأعلى (وان وعدا اللق )أى الصدق الذي لاخلف فعه (وأنت أحكم الحاكن )لانك أعلهم وأعدلهم (فانقدل) اداكان النداه هو قولدر وفكدف عطف قال رب على نادى بالقا وأجمب) بان الفاء تفصدل فعمل نادى مثلها في وضأ ففسل وقيل نادى أى أرا مدا وفقال رب قال الله تعالى له (يانو حانه) أي هذا الابن الذي التخيانة (ايس من اهلات أى المحدكوم بخاتهم لاعام موكفره ولهد عال يقوله تعالى (الهعل عارع مرصاح) وقرأ الكسائي بكسرالم ونصب اللام بغيرتنوين ونصب الراه أيع ل الكفروالة كذيب وكل هدنه غسيرصالح والباقون بنتجالمم ورفع اللاممنونة ورفع الراء أىذوع لغسرصالح أوصاحب عمل غسرصا مح فحسل ذائهذات العمل للمبالغة كقول الخنساه تصف فاقفتر تع وفاعاهم اقمال وادراره واختلف على التفسيمهل كان ذلك الولد ابزنوح أولاعلى أقوال الاولوهو قول اس عماس وعكرمة وسعمد من حمر والضحال والاكثرين أمدامه حقمقة وبدل علمه أنه تعمالى نص علمه فقال ونادى نوح ابنه ونوح أيضانص علمه فقاليا بن وصرف هذااللفظ الىأ، رباه وأطلق عليه الم الابن الهذا السبب صرف للكلام عن حقيقه الى مجازه من غيرضرورة القول الثاني أنه كان بن اصرأته وهوقول محدين على الماقر وقول الحسين المصرى القول الثالث وهوقول مجاهدوا لحسن أنه ولدحنث ولاعلى فراشه ولم يعلم نوح بذلك واحتج هذا القائل بقوله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط فخانة اهدما قال الرازى وهدا أقول وامحت يحب صون منصب الانساعين هده والفضيعة لاسما وهو خلاف نص القرآن وقد قبللا بنعباس ماكانت الث الخيانة فقال كانت امرأة نوح تقول زوجي مجنون وامرأ فلوط تدل الناس على ضفه ادا تول به (فلات شاقى ماليس لك به علم) أى عالا تدام أصواب هو أم لالان اللائق بأمثالك منأولي العزمينا وأمورهم على المحقدق وقرأ نافعوا من كنعروا بن عاص بفتر الملام وتشسديد النمون والبساقون بسكون الام وتخفيف النون وأثبت الماء بعسد النون فىالوصـــلدونالوقف ورشوأ بوعرو وحـــذفهاالساقون وقفاو وصـــلا (آنىأعظك)أى بمواعظي كراهة (أن تمكون من الحاهلين) فتسأل كإيسالون وانماسمي ندا مسؤ الالتضمن ذكر الوعر بضافة هدادواستنجاز وفشان واده (قال) نوح (رب الى أعود مان أن أى من أن (أَسْمَلَكَ) في شي من الاشمام (ماليس لي معم) تأدراداد بك واتعاظات عظك (والاتف فرلي) أي لاتنما فرط منى وفي المستقبل ما يقع منى (وترجني) أى تسترزلاتى وعده او تسكر منى (أكن من الماسرين) أى الفريقين في الحسارة فان قل هذا يدل على عدم عصمة الانبدا وقوع هذه لزلة من نوح علمه السلام (أحسب) بأن الزلة الصادرة من نوح اغساهم كونه لم دستة ص ما مدل على نفاق المه وكفره لان قومه كانو اعلى ثلاثة أقسام كافريظهر كفره ومؤمن يخبى اعانه ومنافق لايملم اله في نفس الامر وقد كان حكم المؤمندين هو العباة رحكم المكافر بن هو الفرق وكان ذاك معادما وأماأهل النفاق فبق أحرهم مخفما وكان ابن نوح منهم وكان يجوز فيه كونه مؤمنا وكانت الشفقة المفرطة التي تكون الدب في حق الابن تعمله على حل أعماله وأفعاله لاعلى كونه كافرا بل على الوجوه الصحمة فأخطاف ذلك الاجتماد كاو تع لا دم علمه السالام في الاكلمن الشعرة فليصدر عندالا الخطاف الاجتماد فلتصدر منه معصدة فطاالى ويه تعالى

الله والمدل على انهضدي على انهضدي على انهضدي على الله صلى الله على الله صلى الله على الله والله وا

سمدوجواد (قوله فانوا بهشمر سور مثاره فقر مات) أى مشاله فى الفصاحة والمالاغة والافامانون مهمف ترى والقرآن لس عفرى أومعناه مقترات كان القرآن فى زعكم وخشعله ودعاه وسأله الغفرة والرحة كاقال آدم علمه السلام وبناظلما أنفسنا والالتغفولما وترجنالنكون من اللامرين لان-سفات الابرارسمات القرير (ميل) أي قال الله تعالى أوملك باص متعالى (بانوح اهبط)أى انزل من السفسة أومن الحيد ل الى الاوض المستوية (بسلام)أى بعظم وأمن وسلامة (منا) وذلك ان الغرق الماكان عاما في جدع الارض فعندما خرج نوح علمه السلام من السنمنة علم أنه ايس في الارض شي عما منمة عده من النسات والمموان فدكان كالخمانف فأنه كمف يعيش وكمف يدفع جهات الحاجات عن نفسه من الماكول والمشروب فلماقال الله تعالى اهبط بسلام منسافرال عنه ذلك الخوف لان ذلك يدل على حصول السلامة وأنه لا يكون الامع الامن وسعة الرزق، ثم انه تعالى الوعد والسلامة أودفه بان وعده بالبركة بقوله تعالى (و بركات علمات) وهوعمارة عن الدوام والمبقا والمماثلان الله تعالى صعر نوحاعلمه السلامأ باالشمر لانجمع من بقى كانوامن نسله لان نوحالماخرج من السفينة مات كلمن كانمعه عن لم يكن من ذرية ولم يعصل النسل الامن ذريته فالخلق كالهم من نسله أوانه لم يكن معه في السفينة الامن كان من نسد لدو ذريته وعلى التقدير ين فالخلق كالهم من ذريته ويدل على ذلك قوله تعالى وجعلماذو يتمعم الساقين فشبت أن نوحا كان آدم الاصغر فكان أما الانسا والخلق بعدالطوفان كلهم منهومن ذريته وكان بيزنوح وآدم تمانية أجداد وقوله تعالى (وعلى أم بمن معك) يحقل أن تمكون من للسان فعراد الام الذين كانو امعم في السفه فية لانهم كانواجاعات وقيلاهمأهملان الاح تتشعب منهم وأن تبكون لابتدا الغاية أىعلى أح فاشقة عن معل وهي الاجمالي آخر الدهر قال في الكشاف وهو الوجه وقوله تعالى (وأمم) بالرفع على الابتدا وقوله تعالى (ستمتعهم) أى فى الدنياصفة والله محذوف تقدر ، وعن معاناً م سنتههم واغماحذف لان قوله عن معاليدل علمه والمعنى أن السلام منا والبركات علما وعلى ام مؤمنين ينشؤن عن مك وعن معك أم عنهون في الدنيا (م عسم مناعدا بأليم) في الاخرة وهم الكفاروعن عهدين كعب القرظى دخه لف ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة الى يوم التمامة وفصا عددمن المتاع والعذاب كل كافروق ل المراد بالاح الممتعة توم هو دومال ولوط وشعم ولماشرح تعالى قصة نوح علمه السلام على المقصمل قال تعالى (تلك) أي قصة نوح التي شرحناهاو على تلك رفع على الابتداء وخبرها (من أساء الغب) أي من الاخبار التي كانت غائمة عن الخاق وقولا تعالى (نوحيه اللمك) خبر مان والضمر لها أي موحاة الدك وقوله تعالى (ما كنت تعلها أنت ولا قومك من قبل هذا ) أى نزول القرآن خبرآخر والمعن أن هذه القصة عجهولة عندلة وعندة وملامن قبسل ايحاننا المسك ونظيرهمدا ان يقول انسان لاتح لاتمرف هذه المسئلة لاأنت ولاأهل بلدك (فانقبل)قد كانت قصة طوفان فوح مشهورة عند أهل العلم (أجيب) بأن ذلك كان بحسب الأجمال وأما التفاصيل المذ كورة فا كانت معاومة أوبانه صلى الله علمه وسلم كان أميالم يقر االمكتب المتقدمة ولم يعلها وكذلك كانت أمنه مخ قال تعالى انسه عدصلى الله علمه وسلم (فاصبر)أى أنت وقومك على أذى وولا والكفار كاصعرو وقومه على أذى أوامَّك الدكفار (ان العاقبة المتقين) الشرك والمعاصى وفي هذا تنسه على ان عاقبة الصرلنسنام لى الله علمه وسلم النصروالفرج أى السروركا كان انوح واقومه (فان

إقدل هذه القصة ذكرت في يونس فاالحكمة والعائدة في اعادتها (أجيب) بأن القصة الواحدة قدينتقع يهام وجوه فني المدورة الاولى كان الكفار يستعاون نزول العذاب فذ كرتمالي قصةنو عفى سان أن تومه كانوا بكذبونه بسبب أن العذاب ما كان يظهر غ فى العاقبة ظهر فكذافى واقعة مجدصلي الله علمه وسلم وفي هذه السورةذ كرت لاحل أن الكفار كأنو إسالفون فى الاعداش فد ذكرها الله تعالى لسان أن اقدام الكشارعلي الايذاء والايحاش كان حاصلافي زمان نوح علمه السلام فالماصير فافروظفر فكن يامحد كذلك اتنال المقصود ولما كان وجه الانتقاع بم ـ نده القصة في كل سووة من وجـ م آخر لم يكن تسكر برها خالما عن الحكمة والفائدة ووالقصة انثانة من القصص التي ذكرها الله تعالى في هـ ذه السورة قصة هو دعامه السلام المذ كورة في قوله تعالى (والى عاد) أي وأرسلما الى عاد (أخاهم) فهو ومعطوف على قوله تعالى نوط وقوله تعالى (هودا)عطف مانومه لوم أن تلك الاخوة ما كانت في الدين وا عاكانت في النسب لان هود اكان وجلام تقدلة عاد قدلة من العرب كانوا بناحمة العن (فان قدل) اله تعالى قال في ابن نوح اله المس من أهلك فمين أن قوامة النسب لا تضمد اذا لم تحصل قوامة الدين وهذا أثبت هذه الاخوذمع الاختلاف في الدين (أجيب) بأن قوم محد صلى الله عليه وسلم كانو اليستم عدون أن بكونرسولامن عندالله تعالى معانه واحدمن قسلتم فذكرالله تعالى أنهوداكان واحدا من عادوأن صالحا كان واحدامن عود لافراله هذا الاستبعاد ولما تقدم أص توح عليه السلام مع قومه استشرف السامع الى معرفة ما قال هو دعلمه السلام هل هومثل قوله أولا فاستأنف المواب وقوله (قال ماقوم اعمدوا الله) اى وحدوه ولا دشر كوامعه شأفي العمادة (مالمكمم الدغيره) أي هو الهكم لان هذه الاصنام التي تعمد ونما جارة لا تضر ولاتنفع (فان قدل)كيف دعاهم الى عمادة الله تعالى قبل اقامة الدارل على شوت الاله رأجمب باندلاتل وجود القه تعالى ظاهرة وهي دلائل الاتفاق والانفش وقالبوجد في الدنياطائفة ينكرون وجود الاله ولذلك قال تعالى في منه الكفاروا بن سأام من خلق السهوات والارض ليقول الله وقوا الكسائي بكسر الراء والهامصفة على اللفظ والماقون الرفع صفة على محل الحار والمحرور وصن والدة (آن أنتم الامنترون أى كادبون في عبادتكم غيره وكروقوله (ماقوم) للاستعطاف وقوله (الأستليكم علمه أجراان أجرى الاعلى الذى فطونى) أى خلق في خاطب به كل رسول قومه از الة للم وعميضاللنصيب ففانهالا تنع ماداءت مشوية بالطامع (أفلا تعقلون) أى أفلا تستعملون عقول كم فتعرفو المحق من المطل والصواب من الطفاف معظون ثم قال (ويافوم) أيضالما ذكر (استغفروار بكم)أى آمنوايه ( عَن واالمه ) من عمادة غيره لان التو بقلاتهم الابعد الاعمان (وسل الدمام) أى المطرز على كم مدرادا) أى كنه الدر (ورزد كم قوة الى قو تسكم) أى ويضاعف قوتكم واغادغم مبكثرة المطروز بادة القوة لان القوم كانو اأصحاب ذرع وبساتين وعادات واساعلم اأشدا لمرص فكانواأحوج نئ الىالماء وكانوا مذلين غيرهم عاأونوا منشدة القوتو البطش والماس والصدةمها بيزفى كلناسية وقبل أوادالقوة في المال وقبل القوةعلى النكاح وقيل حيس عنهم المطر ثلاث سنبن وعقمت أرحام نسائهم وعن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما أنه وفد على معاوية فالماخر جسمه بعض حسابه فقال الحدود الدومال

عدى (فائدةات) كدف المردق قولدة ال المرح في قوله فان السحد والكم (قلت) المطاب الذي صلى القد عليه وسلومهما لكنه مع في لكم العظار تفسيما الدو يعضده قوله في سورة القصص فانام سنصبوا لل أواللطاب في الشاني الأراف الماني وفي سنصبوا المن من المناف المن فاتوا المن فاتوا المن فاتوا المن فاتوا المن فاتوا المنافز ون بعنم سور من المنافز ون بعنم المنافز ونه الى المظاهرة

ولاولدلى فعلى شدا اعل الله ورزقى ولدافقال علمك فالاستغفار فكان يكثر الاستغفار حق ريما استغفرف ومواحدسمعمائة مرة فولدله عشر بنن فبلغ ذلكمعاو ية فقال هلاسألته مح قال ذلك فوفد مرة أخرى فساله الرجل فقال ألم تسمع قول هودو يزدكم قوة الى قوتكم وقول نوح وعدد كم الموال وبنسين (ولانتولوا) أى ولا تعرضوا عن قدول قولى ونصى مالة كوزكم (محرصن) أى مشركان هوالماحك الله تعالى عن هو دماذ كره اقومه حكى أيضاماذ كره قومه له وهو أشما أولهاماذ كروتهالى بقوله (قالواما هو دما حمَّنما سينة) أى بحدة تدل على صدة دعواك وسمت سنة لاعالمان الحقومن المعاوم أنه علمه الصلاة والسلام كان قد أظهراهم المجزات الاان القوم لجهلهم أنكروهاوزعوا أنه ماجا بشئ من المجزات والنها تولهم (ومانين بناركي آلهنه أي عبادتها وقولهم (عن قولك) أي صادر بن عن قولك حال من الضميرق تاركى وهذا أيضامن جهلهم فانهم كانوا يعرفون أن المافع والضارحو الله تمالى وأن الاصنام لاتضرولا تفقع وذلك حكم فطرة العقل وبديهة النفس وثالثها قواهم (ومانحن ال بمؤمنين )أى مصددة من وفي ذلك اقناط لهمن الاجابة والتصديق ورابعها قولهم (ان) أى ما رتقول في شأنك (الااعتراك) أي أصابك (بعض آله تنادروم) استمانا ما في مات عنونا وأفسدت عقلك تم المه تعالى ذكرا نهم الما قالوا ذلك (قال) هود علمه السلام مجربالهم (انى أشهدالله) على (واشهدوا) أنهماً يضاعلي (أني بري محمانشر كون من دونه) أي الله وهو الاصنامالق كانوا يعددونها وفيكدوني أي احدالوافي هلاكي (جدعا) أنتروأصنامكم التي تعتقهون أنها تضروتنه ع فانها لانضر ولاتنفع ﴿ فَائْدَةٌ ﴾ واتقى القراعلى البات الما في كمدونى هناوقفا ووصلالتماتم افى المصف (تم لاتنظرون) أى تهاون وهذا فد مجزة عظمة الهودعلمه السلام لانه كاروحدافي قومه وقال الهم هذه ألمة الةوليههم ولم يخف منهم مع ماهم فممن الكفروال مروت ثقة الله تعالى كافال تعالى (الى توكات على الله راى وربكم)أى فوضت أصى المه واعتمدت عليه (مامن داية) تدب على الارض ويدخل في هذا جميع بني آدم والحدوان لانم مدون على الارض (الاهوآ في المدية الله أى ماليكه او قاهرها فلايقع تفع ولاضر الاناذنه والناصمة كاقال الازهرى عندالعرب منت الشعرف مقدم الرأس وسمى الشعرالنابت هذا ناصة ماميم منيته والعرب إذا رصفوا انسانا الذلة والخضوع فالواماناصية فلان الاسفةلان وكانوا أذاأ سروا الاسمروأ دادوا اطلاقه والمن علب جزوا ناصة ته المكون ذلك علامة اقهره فوطبوافى القرآن بمايعر فون من كلامهم (انوبي على صراط مستقيم) أىطريق الحق والعدل فلايظ كمولايعمل الابالاحسان والانصاف فصادى الحسن باحسانه والمسى بعصانه وقوله تعالى (فان ولوا)فيه حذف احدى النامين أى تعرضوا (فقد أبلغتكم) جمع (ما أرسلت به المكم) فان قبل الا بلاغ كان قبل التولى فكمف وقع جزا الشرط (أحمب) مان معناه فان تنولوالم أعاتب على تقصومن جهتى وصرتم محبوبين لانكم أنم الذين أصررتم على المدنب وقوله ويستضام رمي قوما غيركم) استذناف الوعمد لهم ماز الله تعالى يماكهم ويستضلف قوماآخر بن في ديارهم وأمو الهم بوحدونه ويعيدونه تعالى ولا نضرونه أي الله ماشرا كبكم (شدأ) من الضرواء الضرون أنفسكم وقيل لاتنقصونه شمااذا أهلككم لان

وجودكم وعد مكم عنده سوا وان ربى على كل شي صغيرا وكبيرحة مراوحال (حديظ) أى رقب عالم بكل من وقاد رعلى كل في فيعفظي أن تنالوني يسو أوحفظ لأعال العماد عن يحازيهم عليهاأ وحقيظ على كل شي يحفظه من الهلاك اذات ويها مكه اذاشاه (ولم) لوجهوا ولمرعووا سينة ولاوغمة ولارهمة إجاماً مرنا أىعذا شاودلك هومانزل عممن الريح المقم عذبهمالله تعالى بهاسم على الوثمانية أرام حسوما تدخل في مناخر هم وتخرج من أدياهم وترفعهم وتضربهم على الارض على وجوههم حق صاروا كاعجاز نخل خاوية وهناهم زنان مفتوحتان من كلتين قرأ فالون والبزى وأبوعرو بالقاط الاولى وقرأو رشوقنبل بصقمق الاولى وأسهل المانمة والماقون بعقمقهما رفيمناهودا والذين آمنوامعه أى من هذا العذاب وكانوا أربعة آلاف (برحة مذا) لان العذاب اذانزل قديم المؤمن والكافر فلما أنجى الله تعالى المؤمنين من ذلك العذاب كان برحته وفضله وكرمه وفعساهم منعذاب غليظ موعذاب الا خرة ووصفه بالغاظ لانهأ غلظمن عذاب الدنباأ ونحسناه وداو الذين آمنوا معهمن أن يصل اليهم الكمار بسومع اجتمادهم فيذلا وتحمفاهم منعذاب غلمظهوالر يحالمذكورة ولماذكرالله تعالى قصة عاد خاطب أمة محدصلي الله علمه وسارفقال والملاعاد وهواشارة الى قبورهم وآثارهم كانه تعالى قال سحوافي الارض فأنظروا البهاواء تمروا نمانه تعالى جع أوصافههم ثم ذ كرعاقبة أحوالهم في الدنياو الآخرة أما أوصافهم فقلاتة الصفة الاولى توله تعالى جدوا با تاتربهم)أى المجزات التي أني بها هو دعلمه السلام الصفة الثانية توله تعالى (وعدوا رسله) أى هوداو-دمواغاأتي ببلفظ الجع اماللمفطيم أولان وزعصى رسولا فقدعصى حسم الرسل لقوله تعالى لازهر قبين أحدمن رسله الصفة الثالثة قوله تعالى (واسعو أمركل حمارعند ) أى ان السفلة كانوا يقلدون الرؤسا في قولهم ماهذا الابشر مقلكم فأطاعوا من دعاهم الى الكفر ومارد يهم وعصوا من دعاهم الى الايمان ولارد يهم والحماد المرتفع المتمردو المندد والعنو دوالمعاندهوا لمنازع العارض وبلماذ كرتعالى أوصانهم ذكر أحو الهم بقوله تعالى إوا تمهوا في هـذه الدنباله نقويهم القيامة )أى حعل اللعن وديقالهم ومقابها ومصاحبا فى الدنيا والا تحرة ومهنى الله : قالا بعاد من رحة الله تعالى ومن كل خميم وقيل اللعنة في الديا من الماس وفي الا تخرة اعمة على رؤس الاشهاد عثم اله تعالى بيز السب الاصلى فى فرول هذه الاحوال المدكروهة بهم بقوله تعالى (ألاان عادا كفروار بهم) أى كفروا برجم فذف الماء أوأن المراد بالكفرالحداى جدوارجم وقدل هومن بارحذف المضاف أى كفروانعمة ويهم ( تنبيه ) \* ألاأداة استفتاح لائذ كرالا بين يدى كالام يهظم موقعه و يجل خطبه تم قال (ألا بعد العاد) دعا على منا الهلاك والمرادية الدلالة على أنهم كانوا مستوجين المانزل بهم بسب ماحكى عهمواتما كررالا وأعادد كرهم تفظمه الاحرهم وحثا على الاعتبار بحالهم وقوله تعالى (قوم هود) عطف ما زلعاد وفائد ته يمد من عاد الثانية عادارم والاعاالى استحقاقهم للمعدى اجرى بينهم وبيزهوده القصة الثالثة التي ذكرهاالله تعالى فى هدده السورة قدة صالح علمه السلام المذ كورة فى قوله تعالى (و آتى عُود) وهم سكان الحجر أى وأرسلنا الى تمود (أخاهم) فهو معطوف على قوله تعالى نوحا كاعطف عليه والى عاد

على مارف مه اعتراه م فاعلواأنما أنزل بعد لمالله وبالنظرالي هدا الحواب مع الضمر في ليستصموا مع الضمر في ليستصموا ليكم هناوأ فرد في القصص (فان قات) قد طال في سورة ونس فانو السورة منه وقد ونس فانو السورة منه وقد وقوله تعالى (صالمة) عطف سان و تلان الاخوة كانت في النسب لافي الدين كامر في هودم أخرج قوله عليه السلام على تقدير سو البقولة (قال باقوم) أى يأمن ده زعلى ان يحصل لهم سو (اعبد والقه) أى وحده وحصوه باله بادة (مالكم من اله غير) هو الهكم المستحق للعبادة لاهذه الاصنام غرد كر الدلائل الدالة على وحدانينه تعالى بقولة (هو أنشا كم) أى ابقد أخشكم (من الارض) وذلك انهم من بى ادم و آدم خلق من الارض أو ان الانسان خلوق من المدم والدمن الاغذية وهي اما حموانية و امائياته مقاما الحبو ان سقفالها كال الانسان فوجب اقتها الدكل الى النمات والنبات متولد من الارض فقت أنه تعالى أنشا الانسان من وجب اقتها الدكل الى النمات والنبات متولد من الارض من وما بلاد على المائية والمائية والمائية والمائية والمناقم من ومائية والمناقم من ومائية والمناقم من ومائية والمناقم ومائية والمناقم ومائية والنبات من المولا في المائية والمناقم والم

ليسانقي بفق لايستضايه ولايكون له في الارض آثار

وقال مجاهدا ستعمركم من العمري أي جعلها الكمماء شتم فاذامتم انقفات الى عمركم • ولما بمزلهم علمه السلام عظمة الله تعالى بين الهم طريق الرجوع المه بقوله (فاستففروه)أى آمنوابه (غمو وااليه) من عبادة غير الانالة وية الاتصم الابعد الاعدالاعان وقدم مشل ذاك (ان ربي قريب)من خلق ماها ايكل من أقبل علمه ن عبر حاجة الى حركة (مجمب) ليكل من ناداهلا كممودات كم في الامرين \* ولماقرولهم علمه السلام هذه الدلائل قالوا له (ناصالح قركنت فمنامر حوّا فمله هذا أى القول الذي جنت به لمانوى فسل من مخايل الرشد والسدادقانك كنتة طفعلي فقمرنا وتعينضعيفنا وتعود مرضا نافقوى رجاؤنافيكأن تفصر دينناف كم ف أظهرت العداوة \* ثماني م أضافوا الى هـ ذا الذي بالشديد نقالوا (أنهاناأن نعمدما) كان (يعمد آباونا) من الا لهة ومقصودهم بذلك القسان بطرف التقليد ووحوب متادعة لاكا والاسلاف ونظيرهذا التجب ماحكاه الله تعالىءن كفارمكة حيت فالوا أحمل الا لهة الهاوا حداان هذا اشيءاب غ فالوا (والذالق شد بماتدء واالمه) من التوحيد ورّل عدادة الاصنام (مريب) أي وقع في الريبة وهي قلق النفس وانتفاء الطمائدنة بالمقين والرجا تعلق النفس عجى الخسع على جهدة الظن ونظ مره الامل والطمع والنهي المنع من الف عل صيغة لا تفعل وقولهم هذام الغة في تزييف كالامه (قال) صالح عليدالسلام يحيدالهم (ياقوم أرأيم) أى أخبروني (ان كفت على منة) أى يان وبصيرة (من ربي) وأفي عرف اشال على سيدل الجزم لدائم الخطاب حال المخاطبين (وآ تاف منه وحة) أي البوة ورسالة ( فن يتصرف )أى عده في (سن الله ) العدايد (انعصدته ) أى ان خالف أحره في المستغرسالة والمنع عن الاشراكية (فاتزيدوني)أى امركم ليدلك (غير في -رير) أى غير

عزوا عنه فيكن فال منافات اعتبر سورمنه منافات اعتبر سورمنه (قلت) قدل زات سورة هوداولالكن أن كردالعد وقال بلسورة بواس أولا فالواد وردمة له

نضامل قال الحسن بالفضل لم يكن صالح فى خسارة حتى ية ول فاتز يدونني غير تخسير وانما المه في فعاتر بدوني عادة ولون الانسدى الاكرالي الخسارة « ولما كانت العادة فهن بدعي النبوة عندقوم يعبدون الاسمنام أن يطلبوا المحزز وأمرصالح علمه السلام هكذا كان يروى أن قومه خرجوا فيعمدالهم فسألوه أدباتهما للموأن يخرج لهم من صغرة معمنة أشاروا البها فاقة فدعاريه فخرجت كإسالوا أشار المهابقوله (ومانوم عده ماقه الله واضافتها الحالله اضافة تشريف كبيت الله (المكم آية)أى محمزة من وجوه أحدهاأنه خلقها الله تعالى من الصخرة انتهاأنه تعالى خلفهافى حوف الحسل ترشق الحمل عنها الانهاأنه تعالى خلقها حاملامن غير د در مولات فصيلا يشبهها را بعها أنه تعالى خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة خامسها ماروى أنه كأن الهاشرب يوم واسكل القوم شرب يوم آخر سادسها أنه كان يحصل منها ابن كشير فمكني الخلق العظميميه فسكل واحده صناهذه الوجود متحزقوى وايس فى القرآن الاأن هذه المنانة كانت آية معجزة وأمايها نأنها كانت آية معجزة من أى الوجوء فلمس فيده ياله « ( تنسه ) « آية نصب على الحال وعامله امعنى الاشارة ولكم حال منها تقدمت عليما التفكيرها ولوتأخرت الكانت صفة الهافل تقدمت انتصبت على الحال م قال الهم (فددروما) أى اتر كوها على أى حالة كارتركهم لها (تأكل) عما أوادت (في ارض الله) من العشب والنبات فليس عليكم ونتها فصارت معكونها آية الهسم تنفعهم ولانضره مهلانه مكانوا ينتفعون بلبنهائم انه عليه السلام خاف عليها منهم لماشاه رمن اصر أرهم على الكنوفات الملصم لايحب ظهور ح فضعه بل يدعى في اخفاتها وابطالها ما قصى الامكان فلهذا السبب كان يخلف من اقدامهم على قتلها فلهذا احماط وقال (ولاغموه دوم) أى بعقر أوغره مروعدهم بةوله (قمأ خدد كم) ان مستموها بسو (عذاب قريب أى فى الدنسالا بناخر عن مسكم الها الايسمراوذ لات تحذير شديدالهم فى الاقدام على قتلها فالفوه (فعقروها) وذبيحوها (فقال الهم) عند بلوغه الخسير (تمنعوا) أى عشوا (في داركم) والتمتع التلذ ذيالما فعوا اللاذ التي تدرك بالحواس وذلك لايحصل الاللحى وفى المرادمن الدادوجهان أحدهما الملدوت عي الملد الديار لانه يدارفهاأى يتصرف فيهايقال دياربكوابلادهم الثانى دارالدنياأى تمتعوافى الدنيا وثلاثه أمام) وذلك أنم ما اعقروا الناقة أنذرهم صالح علمه الصلاة والسلام بنزول العقاب تعدهدة المدة قال ابنء اس انه تعمالي لما أمهلهم تلك الامام الثلاثة فقدر عمر في الاعمان تم قالوالصالح على السالام وماعلامة ذلك قال تصروح وهكم في الموم الاول مصفرة وفي الماني محرة وفي الثالث مسودة تمانكم العداب فى الموم الرابع فلمارا واوجوههم مسودة أيقنو احمنتذ بالعذاب فتعنطوا واستعدواللعداب فصجهماا ومالرابع كاقال تعالى (دلات) أى الوعد العالى الرتبة في الصدق (وعد عمر مكذوب) أى فيه فاقه عنى الظرف يحذف الحرف واجراته مجرى المقد مولى به كقوله و يومشهد ناه (أى ورب يومشهد نافعه) سلما وعاص ا \* أوغر مكذوب على الجازأ ووعد غسر كذب على أنه مصدر وقوله تعالى فالمام أمر نا غيناصالما والذين آمنوا معه برحةمما )في تقديره وقوامة الهمزة بنوعدد الذين امتوامعه مثل ما تقدم في قصدة عاد (و) نجيناهم (من خزى يومنذ) وهوهلا كهم الصحة أوداهم أو فضحتهم يوم

أى فى الاخدار عن الغدب والاحكام والوعد والوعد في زوا فقال الهم في سورة هودان عزم عن ذلا فا فوا به شرسور مثلة فى السلاعة به شرسور مثلة فى السلاعة لافي غيره مماذ كروما فاله هوالتعدد عاد كروما فاله

0

والقيامة وقرأ فانع والكافي فقع الميمن يومة فعلى البنا الاضانع الله مبنى وكسرها الماقون على الاعراب والاول أكثر (الدبك هو القوى) فهو يغلب كل شئ (المزيز) أي القادرعلى منع غيره من غدر أن بقد وأحد علم م أخسر تعالى عن عذا ف قوم صالح بقوله (وأخذ الذين ظلوا) اى انفسهم مالكفر (الصيفة) اى صيفة مديل علمه السلام صاحبهم صعةوا مدة فها كمواجه عااوأ نتهم صعةمن السماء فتقطعت قاويهم في صدورهم قانوا جمعا كاقال تعالى (فاصحوافي درارهم عائمن) أى داركين على الركب مستن و رتنسه) \* اغما فال تعالى واخذولم يقل واخذت لأن الصحة عولة على الصماح وأيضاف ل بن الفعل والاسم المؤنت بفاصل فكان الفاصل كالعوض من تا التأنيث وقوله تعالى (كان) مخففة من الثقدلة وا-عها محدوف اى كائنم ( م يغنو آ) أى يقيو ا ( فيه آ) أى ديارهم ولم يسكنوها مدة من الدهر مقال غنتت المكان اذا أقت به وقوله تعالى ألاان عود كفروا وجهم الابعد العود) تفسيره ماتقدم فى قوله تعالى ألاان عادا كفروار بهم الآية وقرأ حقص وحزة ألاان غود بغيرتنوين للتعريف والتأننت بمعنى القسلة والباقون بالتنو ينالذهاب الحالجي اوالحالا بالاكم ومن تون وقف على ألف بعد الدال ومن لم شون وقف على الدال ساكنة وقر أالكسائي بعدا لتموديتنو بن غودمع الكسمرا مامروالباقون بغيرتنو بن مع الفتح المامر أيضاء القصة الرابعة التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة قصمة ابراهم علمه الصلاة والسلام الذكورة في قوله تعالى (والقد مات رسلم البراهم بالنشري) أي بالمحق ومن و را المحتى يعقوب والمرادبالرسل االاتكة ولفظ وسلماجع وأقله ثلاثة واختلف في الزائد على ذلك وأجمو اعلى ان الاصل فيهم كانجير بل علمه السلام واقتصر ابن عباس وعطاء على أقل الجع فقالا كانوا ثلاثة جبريل وميكانيل واسرافيل وهم الأبنذكرهم اقه تعالى فسو وة الذاريات قوله تعالى هلأتاك حددت ضمف ابراهم المحكرمين وفي الجروزيم معن ضمف ابراهم وقال الضعاك كانواتسعة وقال مجمد بن كعب القرظي كانجم يل ومعمه مسمعة أملاك وقال السدى كانجير يلومعه أحدعشر ملكاعلى صورة الغلمان الذين يكونون في عاية الحسن فال النحو بون ودخلت كلة قدههنا لان السامع اقصص الانسام توقع قصة بعدقصة وقد للتوقع ودخلت اللام في اقد لما كدا الجر ( فالواسلاما) اي المناعليك لاما و يجو زنصيه بقالواعلى معنى ذكروا ملاماأى سلوا (قال المرم)أى أمركم أوجوابي الام أووعلم مالام » (تغبيه) ، قوله سلام أكمل من قوله السلام لان التفكير وفيد الكمال والمبالغة والقمام والهذاصم وقوعه مبتدألان النكرة اذا كانتءوصو فقحاز جعلها صندأوأ عالفظ السلام فانه لا يقيد الاالماهية (فانقيل) فلاى شئ ما كني الاول في التعلل من الصلاة عند النووى (أجيب) بان ذلك سنة متبعة وقرأ حزة والكسائي بكسر السين وسكون اللام ولاألف بعدها والماقون بفتح السمن واللام وبعدها ألف قال الفراه ولافرق بين القراء تين كارة الحل و-الالوروم ورام وقيل لهو عنى الصلح أى غن مراصلح غيروب (فالمتأن ما بجل حند) أى فالطامجيمه والحند ذالمشوى على الخارة الحماة في حفرة من الادص وكان ممنا يقطرودكه كاقال تعالى في موضع آخر فانجل من قال قنادة كان عامية مال ابراهيم

المتعروى أن ابراهم علمه المسلمة من عشرة المه الما به صف فاعتم اذلك وكان يحب المسمف ولاياكل الاهمه فالما الملائد كدراى أضمافا لم بره الهم فيحل قراهم وجا المجمل المسمون ولاياكل الاهمه فالما المسمون المسمون المسمون المسمون المعام (وأوجس) أى أضحوف نفسه (منهم حمية) أى خوفا قال قدادة وذلك انهم كافوا اذ انزل بم مسمف فلها كل من طعامهم فلنوا أنه لها يخير والمحاج المسمر والوالاتحق بالراهم الما المحتمد المسمون المعام المعام والمحتمد المسمون المعاملة المسال فوم المعاملة والمحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد المحتمد المحتمد والمحتمد والمحتمد المحتمد المحتمد والمحتمد وال

عهدى بسلى ضاحكا في المانة \* اى حانضا في جماعة من النساء وهذار دعني الفراء حدث قال ضعكت عين حاضت لم سعمه من ثقة وقال آخر \* تضعك الضبع لقملي هذيل \* أرادانها تحيض قوسا ( تنبيه ) و ديناهمز تان مكسور تان من كلتين قرأ قالون والبزى بتسهيل الاولى مع المدو القصر وقوأ ورش وقنبل بتسميل الثانمة وابدالهاأ يضاحرف صدوقرأ أبوعم وعامقاط احدهمامع ادوالقصروالباتون بتعقيق الهمزتين ولاأاف ينهما (قال ياريلة) هدده كلة تقال عندا مرعظيم والااف مدلة من يا الاضافة (أألدوا ناعور) وكانت ابنة تسعين سنة في قول ابن احصق و قال مجاهد تسع و تسعين سيفة (وهـ ندايعلي) اى زوجى سمى بذلك لانه قيم أمر هاو قولها (شيحاً) نصب على الحال قال الواحدى وهذا من اطيف المحووغامض فان كلة هذالارشارة فسكان قولها وهدذابعلى شيخا قائم مقام أن يقال أشيرالى بعلى حال كون شيخاوالمقصودتمر يفهذما لحالة الخصوصةوهي الشيخو خية وكان ابنمائة وعشرين سينة فةول ابن احق وقال مجاهد مائة سنة وكان بين البشارة والولادة سنة (ان هذا لشي عبب) أى ان الوادمن هوم من فهو استعاب من حمث العادة دون القدرة واذلك ( قالوا) أى الماذكة السارة (أنجيبزمن أمراقه مسكرين عليها ذلك أى لا تعيين من ذلك فان الله تعالى قادرعلى كلشي وادا أرادشم كانسر يما فان وارق العادات اعتمارا هل مت المدوة ومهمط المجزات ومخصمهم عز مدالنع والكرامات ايس عستغرب ررحة الله و بركامه علىكم أهل الديت أى ستابراهم وأهل منصوب على المدح اوالندا ولقصد التفصيص كقولهم اغفرانا أيتما العصابة وهذا على معنى الدعامن الملاشكة الهما فلموالمركة وفيه دليل على ان ازواج الرجل من أهل منه (انه) تدالى (حدد) أى عود على كل ال أوفاعل ما يستوجب به الحد

عداه مدونها بقوله فلمأوا عديث منه (فوله لاجر) أنهم في الاشترة هم الاخسرون) قال ذلك هذا وقال في التسلم م الخاصرون لان ماهنا زل الخاصرون لان ماهنا زل فقوم مسدواء ن وما الله وصدواغدهم فضاوا وأضاوا واهناك زل في وأضاوا واهناك زل في فوصدوا عن مدل الله فناسس في الاول الاخسر ون وفي الثاني اللماسرون (قواد وآناني رحمه من عندم) طاله هنا بنقلي رحمه على المار

انجمد أى كثيرا لمروالاحسان والقصة الخامسة التي ذكرها المه تعالى في هذه السورة قصة لوط علمه السلام المذكورة في قوله تعالى (فلماذه بعن ابراهم برالروع) أى الخوف وهو ماأوحس من الخمقة عن أتمر أضمافه واطمأن قلبه بعرفانم (وجامته الدسرى) بدل الروع الوادأخذ (عادانا) أي عادل رسانا (في) شان (قوم لوط) وجواب المأخدة عادلنا الاأنه حذف الفظ لدلالة الكلام علمه وقبل تقدره لماذهب عن ابراهم الروع جادلنا (فان قبل) كيف ادل ابراهيم اللا مكة مع علم ما نهم لاء كمنهم مخالفة اصرالله وهذامذ كمر (أجيب) بان المرادمن هدده المجادلة تاخيرالعدذاب عنهم اهاهم يؤمنون ويرجعون عماهم فعدمه الكذر والمعاصى لان اللائكة قالوا انامهلكو أهل هدد القرية أوان مجادلته اعاكانت فيقوم لوط بسبب مقام لوط فيهم والهذا قال ابراهم عامه السسلام أرأيتم لو كان فيها خسون رجلامن المؤمن منأتم احوض فالوالافال أوأر بعون فالوالافال فنلا فون قالوالا فال فعشر ون قالوالاحتى باغ خسسة قالوالاقال أرأيتم لوكان فيهاد جل مسلم أتهد كمونها قالوالا فعندذلك فالران فهالوطا وقدذكرالله تعالى هذافى سورة العنكبوت فقال ولماجا ترسلنا براهم بالبشري قالوا انامهلكموأهل هذه القرية انأهلها كانوا ظالمين قال ان فيمالوطا قالوا نحن أعداين فيهالنصينه وأهله الاامرأته كانتمن الغابرين قال ابنبو ج وكان فقسرى لوط أربعة آلاف ألف ولو كانت هذه المجادلة مذمومة لمامد حديقوله تعالى (ان ابراهيم للميم) اىلا يتخل مكافاة غعره بل بتأني فيها فمؤخر او يعفوومن هذا حاله يحب من غمره هذه الطريقة وهد ذامد عظيم من الله تعالى لابراهم غضم الى ذلكما يتعلق بالمو حوقوله تعالى (أوا.) اى كنيرالناومن الذنوب والتأسف على الناس (مسيب) أى رجاع فلما اطال مجادلتم قالواله (الماراهيم أعرض عن هذا) أى الحدال وان كانت الرحة ديدنك فلافائدة فيه (اله قدم أم ريك)أى قضاؤه الازلى بعذابهم وهوأعلم بحالهم (وانهم آنهم عذاب غيرمر دود)اى لاسبيل الى دفعه ورده (ولماج مترسلم الوطا) أى هولاء الملائد كمة الذين بشروا ابراهم بالولد قال ابن عاس انطلة وامن عندار اهم الحاوط وهوابن أخى ابراهم عليهما الصلاة والسلام وبين لقريتين أربعة فراميخ ودخلوا عليه معلى مورة شباب مردمن بني آدم وكافوا في عايدا لمسن ولم يعرف لوط انهم ملا تدكة الله تعالى (من جم) أى حزن بسيم (وضاف م مدرعا) أى مدرا يقال ضافذرع فسلان بكذا اذاوقع في مكروه لا يطبق الخروج منسه وذلك ان لوطا نظر الى --ن وجوهم وطيب روائحهم فحاف عليم خبث قومه وأن يتعزعن مقاومتهم وقدل سامه ذاكلانه عرف بالا خودانهم ملائك الله تعالى وانهم جاؤالا هلاك قومه فرق قلبه على قومه (وفاله فاله مانوم عصب أى شديد كانه قدعت به الشر والبلا أى شديه ماخودمن العصابة التي تشديها الرأس فال قتادة خوجت الملائكة من عندابراهم نحوقو به لوط فانوا لوطانصف النهاروهوفي أرض ابعده لونها وروى أنه كان يحتطب وقد فال الله تعالى لهم لاتها كوجم حتى يشهد عليهم لوطأ وبعمها دات فاحتضافوه وانطلق بهم فلمامضي ساعة قاك الهمما يلغ كممن أحرهذ والقرية قالوا وماأمرهم قال أشهد بالله انهاا شرقرية فى الارض علا يقول ذلك أودع مرات وروى أن الملائد كمت والى مت لوط فوحدوه في داره ولم يعلم ذلك

أحدالاأهل يتلوط تغرجت امرأته فاخبرت قومها وقالت ان في يتلوط رجالا مارايت مثل وجوههم قط (وجامةومه) الماعلواجم (بهرعون) اى يسمرعون (المه) قاله ابن عباس رقال الحسن الاهراع المشي وبن مشسمين (ومن فيل) اى قدل مجيئهم الى لوط وقدل من قبل مجى الرصل اليهم (كانوا يعملون السيئات) أى الفعلات الخييثة والقاحشة القبعة وهي انبان الرجال في ادبارهم (قال) لوطلقومه حين قصدوا أضيافه وظنوا انهم غلمات من بني آدم (بادوم هؤلاء ماني) قال مجاهدو سعمدين حدير أراد بينانه نسا تومه وأضافهن الى نفسه لان كلنى هوأبوامته كالوالداهم اى أتزوجوامنهن وقمل أواد بنات نفسه عرضهن عليم بشرط الاسلام وقدل كان فى ذلك الوقت و فى تلك الشريعة باحتر ويج المرأة المسلمة بالسكافر كاذوج ورول اللهصلى المدعلمه وسدلم ابنقه من عتمة بن أبى لهب وأبى العاص بن الرسع قبل الوحى وهما كافران وقيل كان لهم سدان مطاعات فارادان يزوجهما ابنقيه (هن أطهر اسكم)اى أنظف فعلا (فادقيل) افعل التغضمل يقتضي كون العمل الذي يطلبونه طاهر اومعاوم انه فاسدلانه لاطهارة في اتمان الرجال (أحمب) بان هذا جارمجرى قوله تعمالي أذلك خبر نزلاأم شجرة الزقوم ومعلوم ان شجرة الزقوم لاخرز بهاو كقوله صلى الله علمه وسلم لما قالو أبوم أحد اعلاهبل فالمالقهاعلى وأجدل ولايماثلة بينالله تعالى والصينم واغماه وكالام خرج يخرج الما اله والهذا انظائر كثيرة (فاتقوا الله) وراقبوه والركواما أنتم عليه من الكفر والمعاصى (ولا تعزون) اى تفضعونى (فيضيني) اى أضيافى (أليس منكم رجل رسيد) يهدى الى الحق فهامر بالمعروف ويتهسى عن المنسكر (قالو القدعات مالنافي بناتك من -ق) اى حاجة (والك لمام مانريد) اىمن اتمان الذكو رومالنافيدالشهوة فعند ذلك (قال) اى لوط عليه الدام (لواد لى بكم قوة) أى طاقة (أو أوى الى ركن شديد) أى عشيرة تنصر في شبهت بركن الحيل في شدنه وعنه صلى الله علمه وسلرحم الله أخى لوطا كان ماوى الى ركن شديدوالر كن الشديد نصر الله ومعونته فسكان الذي صلى الله علمه وسلم استغرب من لوط علمه السلام قوله أوآوى الى ركن شد مدوعده فادرة أذلاءكن أشدمن الركن الذي كان ماوى المهوجواب لومحذوف تقدر مليطشت بكم أوادفه تمروى أنه أغلق بايدون أضافه وأخد فيجاداهم من وراء الماب فتسو روا الجداد فلمارأت الملائد كمتماعلى لوطمن الكرب ( قالوا بالوط ا فاد- لربات لن يصلوا المن أسوء فافتح الباب ودعماوا ياهم ففتح الباب فدخاوا فاستأذن جير يلويه في عقو بته-مفاذن انقام في الصورة التي يكون فيها فنشر جناحه وله جناحان وعلمه وشاح من درمنظوم وهو براق النذابانضرب بحناحه وجوههم فطمس أعيتهم كاقال تعالى فطمسما أعمنهم فصاروالا يعرفون الطريق ولايم مدون الى وتهم مغرجوا وهم يقولون الحاء النعاء فان في مت لوط قوما مصرة و ( تنبيه ) ه ان يصلوا المانجلة موضعة لتي قبلها لانهم اذا كانوا رسل الله ان يصاوا اليه وان يقدرواعلى ضرورم فالواله (فاسر باهلات بقطع) أى طائفة (من الليل) وقرأنافع وابن كثير بعد الفائيم مزة وصلمن السرى والباقون بم مزة قطع من الاسرا ولا ولنف مذكم أحد) اى لا ينظر الى ورا تعليلا يرى عظيم ما يزل بهم وقول (الا امرأتان قرأوان كشروأوعرو برفع الناعلى انهدل من أحدو الماقون النصب على انه

قوله ابنالر سعهو كذلك في متن المواهد عال شارحه على الصواب ورواه يحيى بن مصعب وغيره عن مالك مصعب وغيره عن مالك وروى المهو وعنه انه ابن الرسعين رسعة اها ابن الرسعين رسعة اها

مفاعدله المتقدم بعد وهي والقعل المتقدم بعد وهي كان في الفاني ونف على في الثالث فعسل منه و بين مقعول المان على المتعول (فان قلت) من كالمتعول (فان قلت) لم فال في الاولين والمان والمتعول المتعول المتع

استقناص الاهلاى فلاتسربها (انه مصيبها ماأصابهم) فليخرجها وقدل خوجت والمنفنت فقالت واقوما فجاعها حرفقتلها روى أنه قال الهسم متى موعدها كهسم فقالواله (انموع ـ دهم الصبح) قال أريد أسرع من ذلك فقالوا (ألمس الصبح بقريب) اى فاسرع المروجين أمرت بهم (فلا عام أمرنا) اى عدا بشاج الحصهم (جعلما عاليها) اى قراهم (سافلها) روى انجر بل علمه السلام ادخه ل جذاحه تحت قرى قوم لوط المؤتف كات المذكورة فيسووة براءة وكانت خسمدائن وفيها أدبعمائة ألف وقمل أربعه آلاف ألف فرفع المداثن كاهاحتي معرأهل السهاء صماح الديكة ونهمق الحارونياح المكلاب لم يكفأاهم انا ولم ينشه نائم ثم اسقطها مقلوبة الحالارض (وأمطرنا عليها) اى المدن بعد قلم اوقدل على شذاذهاوهو يضم الشين الميحة وبذالين ميحتين أولاهمامش مددة وهم الذين ابسوا من أهلها يكونون في القوم والمسوامنهم إحارة من محمل الكمن طين طبخ النار كافال تعالى في موضع آخر من طيز وقيل مثل المحل وهو الدلوا لعظيمة (منضود) اى متتابع بتبع بعضها بعضا (مسومة) اى معلم عليها اسم من يرى بها وقال أبوصال وأيت منهاعد مام دانى وهي حارة فيهاخطوط حرعلي همئمة الجزع وقال الحسن عليها امثال الخواتيم وقال اين جريم كانعليها سمايعلم بالنواليت من جارة الارض وقوله تعالى (عندربك) ظرف الها (وما هي أى تلك الجارة (من الظالمن) أى مشرك مكة (سعمد) اى شي بعمد أو عكان ومدلانها وان كانت فى السما وهي مكان بعيد الاانها اذا وقعت منها فهي أسرع شي لحوقا بالرمى فسكا نهاءكان قريب منه وفعه وعمدالهم وعن رسول الله صلى الله علمه و لم الحريل فقال يعني ظالى مكذماه ن ظالم منهم الاوهو يعرض علمه حجر فيسقط علمه من ساعمة الى ساعة وقبل الضمر القوى اىهى قريبة من ظالمي مكة عرون عليها في مسيرهم ، القصة السادسة التىذكرهاالله تعالى فده السو وةقصة شعب علمسه السلام المذكورة في قوله تعالى (والى مدين أى وأرسلنا الى مدالى مدين وهم قيماه أبوهم مدين بن ابراهم عليه السلام وقيل هو اسم مدينة بناهامدين المذكور وعلى هذا فالتقدير وأرساما الى أهل مدين فدف المضاف لدلالة الكلام علمه (اخاهم) اى فى النسب لافى الدين و (شعبياً) عطف سان و كان قائلا قال فأ قال الهم فقيل (قال) ما قال اخوته من الانساء في الداءة باصل الدين (باقوم) مستعطفا عم مظهرا عاية الشفقة (اعبدواآله) اى وحدوه ولاتشركوابه شدما (مالمم من الهعده) فلقدا تفقت كاترى كلتهم واتعدت الى الله تعالى دعوتهم وهذا وحده قطعي الدلالة على صدق كل منهم لماعل قطعامن تباعدا عصادهم وتنانى ديارهم وان بعضهم لم بالماوم ولا عرف أخبار الناس الإمن المي القيوم ولمادعاهم الى العدل فياعنهم وبين المدتعالى دعاهم الى العدل فها منهم و بين عبيد مفي أقيم ما كانو التحذوه بعد الشرك تدينا فقال (ولا تنقصوا) بوجه من الوجوه (المسكرال والمنزان) أى لا الكمل ولا آلته ولا الوزن ولا آلته والكرل تعديل الشئ الالة فالقلة والكثرة والوزن تعديله في الخفسة والمقل فالكمل العدل ف الكمية والوزن العدل في الكيفية على ذلك بقوله (أني ارا كم بخبر) أى بترو وسعة تغمم عن التطفيف قال اب عداس كانواموسر بن في نعمة وقال عاهد كانوا في خصب

وسعة فذرهم والتلك النعمة وغلاء السعر وحلول النقمة الفرومنواو يتو بواوهو توله (والى اخاف علمكم) انالم تؤمنوا (عدداب يوم محمط) اى يحمط بكم فيها . ككم جمعا وهوعذاب الاستئصال في الدندا وعذاب النارقي الا تخرة ومنسه توله تعالى وانجهم لحمطة بالكافرين والمحيط من صفة الموم في الظاهر وفي المعنى من صفة العذاب وذلك بجاز مشهور كقوله هـ ذايوم عصيب (وياقوم أوفوا) أى أعوا اعمام مدن (المكمال والمزان) أى الكيلوالوزن وآلتهما (فان قيل) النهيئ عن المنقصان أمر بالا يفا في افائدة توله تعالى أوقوا (أجيب) بانهم فهوا أولاعن القبير الذي كانواعلمه من نقص المكدال والمزان لان في التصريح بالقبير نفداعن المنهى وتغسيراله تمورد الامربالا يفا الذى هو حسن في العيقول مصرا بافظه لزيادة ترغب فسمو بعث علسه وجي به مقدد ا (القسط) أى الكون الايفاء على وجه العدل والتسوية من غير ادة ولانقصان أمراعاه والواحب لان ما عاو زالعدل فضل وأمرمندوب المهغم المأموريه وقديكون عظورا كافى الريا وتوله تعالى ولاتضوا الماس السماءهم) تعصير بعد تخصصص فانه أعممن ان يكون في المقدار أوفى عمره فانهم كانوا مأخذون من كل شئ بداع كاتفعل السهاسرة وكانواء سكون الناس وكانوا ينقصون من أعان مانشترون من الاشماء فتهواعن ذلك فظهو بهذا الممان ان هذه الاشماء غبر مكررة بل ف كل واحدمنها فائدة زندة والحاصل انه تعالى عبى في الا مد الاولى عن النقصان في المكمال والمزان وفى المانسة أحرباعطا قدرالزياءة ولا عصل الحزم والمقن بأدا والواحب الاعمد أداءذاك القدرمن الزيادة والهذا فال الفقها اله تعالى أصر بغدل الوجهوذاك لاعصلالا عندغدل جزمن الرأس فكاله تعالى تهدى أولاعن سعى الاندان فيأن يجعل مال غيره ناقصا المصدلة تلك الزيادة وفى الدانى أمريان يسمى فى تنقيص مال نفد ما ليفرج بالنقدين عن المهدة كافيده بقوله تعالى بالقسط وفى الاسمة الثالثة نهيى عن الفقص فى كل الاشماء وكذا قوله تعالى (ولانعنواف الارص مفسدين) فان العنق يم تنقيص الحقوق وغسره من أنواع الفساد ومفسدين حالمؤ كدة لمعنى عاملها وفائدتها أخراج ما يقصديه الاصلاح كأفعله الخضر عليه السالام (بفيت الله) قال النعدامة بعق ما أبق الله الكمون الحلال بعدارة ا الكلوالوز (حراكم) عاتا خذونه بالتطفيف وقال مجاهد عاص للكم فى الدنيا من المال الحرام (ان كنتم مؤمنين) اى مصدد قين عادات لكم وأمر تكميه \* (فائدة)\* بقيت رسمت هنابالناه المجزو رنونف عليهااين كثير وأنوعم ووالكسائى والباقون وقفوا عليها بالهام ومااناعلمكم يحفظ أعلم حمع اعالكم وأقدرعلى كفكم عابكون منها فساداه والما مرهم شعب علمه السلام بشدة من التوحد وبترك النفس قالوا) له (التعب مهورامها مخفافا وغاظة وأنكر واعلمه مسترزتين وأصلواتان تامرك) اى تفعل معدا فعل من يأمرها عماية كلد قنا (ان تقول ما يعيد) اى على سدل المواظية (آماؤما) من الاصنام فذف الذي هو السكلمف لان الانسان لايؤم بفعل عبرة فالواله ذلك في حواب أمر ملهم والتوحيد (او) نترك (أن ندهل) أي دامًا (في أمو المامانسة) من قطع الدراهم والدنائير افساد المعاملة والمقامرة وفعوها عمايكون افساد اللمال فالواله ذلك فيجواب النهيءن

الثالث ورزقن (قلت) لان
الثالث تقدمه ذكر
الثالث تقدمه ذكر
الاموال وتأخرعت قوله
وزفاهمنا وهما عامان
فماسم ماقوله ورزقن فانه
عفي لاف الاولى فانه
تقدمه ما أمو رعامه أ

فناسهاؤوله وآفان (فوم وباقوم الأسلكم عليه مالا) انقات لم فاله هنا مالا) انقات لم فاله هنا حكاية عن نوح بلفظ مالا و فالم العد سكاية عن هود و فالم العد سكاية عن هود بلفظ أجرا (فلت) نوسعة في لمعيم عن المرادعة ساورين المعمر عن المرادعة ساورين

المتطفيف والاحربالايفاء وانماأضافو اذلك الى صلاته تهبكما واستهزامهما واشعارامان مثل هذالابدعوالمهداع عقلى واغمادعاك المسمخطرات ووساوس من حنس مانواظ علمه وكان شعب علمه الصلاة والسلام كثير الصلاة في اللمل والنهار وكان قومه اذاراً ومنسل تغامن واوتضاحكوا وقصدوا بقولهم أصلواتك تأص لذاله حزية والهزع كالكاذاوابت معتوها رطالع كذمائم بذكر كالامافاسدافه قاله هدذافا ددة مطالعدة تلك المكتب على سدل الهزوف كذاهنا وقرأحه صوحزة والكسائي أصلاتك بالافسراد والباقون مالجمع والناء الرفع في القراء تبن وغلظ ورش الملام في أصلوا تك وقولهم له (الكلانت الحليم الرشمة) تهكم به وقصدواوصقه بضدداك كايقال النغيل الحسيس لورآك ماتم لحدداك وعالوا انكار ماسعه وممنه واستبعدوه بأنه موسوم بالخم والرشد الماذه بنامن المبادرة الى مثل ذلك تم أخوج قوله علمه الصلاة والسلام على تقدير سؤال بقوله (قال يافوم) مستعطفا الهم الما منهم من عواطف القرابة منبهاالهم على أحسن النظرفهم اساقه على سبيل الفرض والنقدير المكون أدعى الى سيّرل الوفاق والانصاف (ارايم) اى أخبرونى ان كنت على منة) اى برهان (من رنى) وعطف على حلة الشرط المستفهم عنه توله (ورزني) والضيرف (منه) لله تمالى أي من عند وباعانته ولاكدمني في تحصيله وعظم الرزق بقوله (رزقا حسمة) جليلا ومالا حلالالم أظار فيهأحددا وجواب الشرط محذوف اىفهل يسوغ معهدذ الانعام الجامع للمعادات الروحانية والجسمانية انأخون فيوحيه فاخالفه في المرهونهميه وهذا اعتذارهما انكروا عليهمن تغييرا لمألوف والنهى عن دين الاتماء (وماأريدان الحالف كم) أى وادهب (الى ماانها كمعنه )فارتكيه (ان)اى ما (اريد)اى فعا آمر كميه وانها كمعنه (الاالاصلاح) اى ماأريد الاان اصليكم عوعظ في ونصيحتى وأصى ى المعدر وف وغيى عن المنكر (مااستطعت)اى وهو الا الاغو الاندار فقط ولااستطمع اجماركم على الطاعة لان ذلك الى الله تعالى فأنه يضار من يشار و يهدى من يشار وما توفيق اى لاصابة الحق والصواب (آلا بالله )اى الاعمونية وتأييد (علمه) لاعلى غير (نو كات) اى اعتمدت في جميع أمورى فانه القادرعلى كلني وماعداه عاجزوه فدالصغة تفسدا الصرفلا بنبغي الانسان أن يتوكل على أحدالاعلى الله نعالى وفسه اشارة الى محض التوحمد الذي هو أقصى مراتب المدا وأما قوله (والممانيب) فقيه اشارة الى معرفة المعاد وهو أيضا يقيدا لمصر لان قوله والمهاني يدلء لي انه لاما بالخال الاالى الله تعالى وروىء نه صلى الله علمه وسلم أنه كان اذاذ كر شعيبا فالذلك خطب الانسام لسن مراجعته قومه (و ماقوم لا يحر منكم) أى لا يكسينكم (شقاق) اى خلافى وهوقاعل بحرم والفعمر مف عول أول والمفعول الشانى (ان يصميكم) عذاب العاجلة على كفركم وأفعالكم اللهنة قال في الكشاف جرم مثل كسب في تعدد، الى مفعول واحدوالى مفعوا بن تقول جرم ذنا وكسيه وجرمت دنما وكسته اناه ومنه قوله تعالى لا يجرمنكم شقافي أن يصديكم (مقل ماأصاب قوم نوح) من الغرق (أوقوم هود) من الريح العقيم (أوقوم صالح) من الرجفة (وماقوم لوطمنكم يعمد) لافى الزمان ولافى المكان لانهمكانواحديثي عهدبهلاكهم وكانواج مران قوملوط وبالدهمةر يبقهن بلادهم فان

القرب فى الزمان والمكان يفسد زيادة المعرفة وكال الوقوف على الاحوال فسكانه يقول اعتبرواباحوالهم واحدذرواس مخالفة الله ومفاذعته حق لاينزل يكم مثل ذلك العداب (فان قبل) لم قال يعيد ولم يقل يعيد ين (أجيب) بان التقدير وما اهلا كهم دشي بعيد وأيضا يجوزأن بسوى فى قويب و بعيد وقليل وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها على فئة المصادر القيهي الصهدل والنهيق وتحوهما انتهى (واستففروا دبكم) أى آمنوابه (تم نو يوا المه) عن عمادة غيرولان الموية لاتصم الابعد الاعان وقدص مثل ذات (آن رى رحم) أى عظم الرجة المائمين (ودود) أي عب الهم ولمانااخ علمه الملامق المقورو الممان أجابو مانواع فاسدة الاول (قالوا) له (ما تعميم مانفقه) أى مانفهم (كثير اعماتقول) (قان قبل) اله كان يخاطهم باسانهم فرقالوا مانفقه (أجبب) بانهام كانوالايلقون المهادها غماشدة نفرتهم عن كالدمه وهوقوله تعالى وجعلناعلى قلوبه -مأكنة أن يققهوه أواخ -مفهموه ولكنهم ماأقامواله وزنافذ كرواه ـ ذا الكلام على وجه الاستهانة كايقول الرجل اصاحب اذالر يعبأ بحديثه ماأدرى ما تقول الناوع الثانى قولهم له (والمالمراك فمناضعها) أى لاقوة لك فتتنع مناان أودفاك بسو أوذام الاعزال وقال أعي الفة حمر فالهقتادة وفي هدا اتجو بزالعمي على الانسا الاانهذا اللفظ لا يحسن الاستدلال من اثبات هذا المعنى لا نه ترك الظاهر من عدم دلدل وقدل ضعمف البصر قاله الحسن النوع الثالث قوالهمله (ولولارهطان) اىعشيرتك وعزتهم عندد بالكونهم على ملتنالا لخوف من شوكتهم (رجناك ) ما لجارة حتى تموت والرهط من الثلاثة الى عشرة وقدل الى السبعة والمقصود من هذا الكلام انهم هذو الهانه لاحرمة المعندهم ولاوقع له في صدورهم واتهم اعمالم يقتلوه لاحل احترام رهطه النوع الرابع قولهم له (وما انت علمه ابعزين) أى لانه زعلمه اولان المحتى مكرمات من القتل ونرفعات عن الرحموا غايعز علسنارهطك لانهم منأهل ويننا ولم يحتادوك علينا ولم يتبعوك دوشا «والماخوف الكفارشهمماعلمه السلام بالقتل والايذا و حكى الله تعالى عنهم ماذ كروه "في هذا المقام وهونوعان الاول (قال) الهم (يانوم) مستعطفا الهم مع غلظتم علمه (ارهطى اعزعلكم منانلة المحيط بكل شئ قدرة وعلماحتى نظرتم اليهم في لقرابتي منه سمولم تنظروا الى الله تعالى فى قر بىمنى ملاظهر على من كرامته تعالى (واتخذة ومورا كمظهر ما) أى جعاة وه كالمنشى المنبوذو واالظهر باشرا ككمبه والاهانة لرسوله قال في الكشاف والظهرى منشو بالى الظهرو الكسرون تغمرات النسب ونظيره تواهمق النسبة الى الامس امسي بكسر الهمزة وقولة (الربي عاته ماون عمط) أى انه علم ما حوالكم فلا يحنى علمه ني منها \* النوع الثاني توله (وباقوم اعلواعلى مكانتهم) والمكانة الحالة التي عكن صاحبه امن عله والمعنى اعلوا حالكونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة وكل مافى وسعكم وطاقتهم من ايصال الشرورالي (انى )أيضا (عامل) عام الذي الله من القدرة والطاعة (سوف تعاون من ماتمسه عداب يحزيه ومن هو كاذب ) فن موصولة مفعول العدلم (فان قبل) لم إيقل فسوف تعلون (أجيب) بان ادخال الفاءوم لظاهر بعرف موضوع للوصل وأعاد في الفاء فيعد

ولانقصة نوح وقع بعدها خرات والمال جاأ أسب خرات والمال جاأ أسب وانقلت الموادق الثانسة وانقوم بالوادق الثانسة بالوردة المالام الواقع بن المنداسين قدمة نوح وقصيره منهما وقصيره منهما

م و وله سكى الله تعالى عنهم ماذ كروه سبق قل والصواب ماذ كروه سبق قل والصواب مكى الله عند ماذ كرو الم

في قصفه هود فناسباذ كر الواو في الاول لتو صل ما يعلمه عليها (قوله يعلمه الموم الآية) لاعاصم الموم الآية) الاستئمانية منقطع لان الاستئمانية منقطع لان من رجمه الله معصوم لاعاصم أومنصل لان معنى جوابا عن سؤال مقدروهو المسمى في عدلم المسان بالاست. تُناف المساني تقدر ما انه لما قال وياقوم اعماواعلى مكانة وحكم الى عامل فسكائنم مالوا فماذا يكون مد دلا فقال سوف أهأون فظهرأن حدف وفالفاههناأ كدل في بان الفصاحة والتهويل لانه استثناف (وارتقبواً) اى انتظر واعاقبة أمركم (الى معكم رقب) اى منتظر والرقب ععنى الراقب من رقبه كالضر ببوالصر جمعنى الضارب والصارم أو عمني المراقب كالعشير والنديم أو عمني الموتقب كالفقيروالرفسع عمني المفتقروالرتفع (ولماجا أمرنا) بعداجم واهلاكهم (نحسنا تحميا والذين آمنو امعه برحة) اى بفضل (منا) بان هـ دينا همالاء باز و وفقناهم لاطاعة (فان قدل) لم عامة قصة عاد وقصة مدين بالواو وقصة ما لم ولوط بالفاء (أجيب) بان قصة عادومدين لم يسمقهماذكر وعدي وي السيب المخلاف تصى صالح ولوط فأنهما ذكرا بعد الوعدود الدقوله تعالى وعدغيرمكذوب وقوله انموعدهم الصبح فلذلك جا ايفاه السيسة (وأخدت لذين ظلو) اى ظلواانفسم بالشرك والبخس (الصيعة)اىصيعة حبرول علمه السدادم صاحبهم صحة خوجت أدواحهم ومانوا جمعا وقدل أتتهم صحةمن السماء (فاصعوافي وادهم عائمن) اى ماركين على الركب مستن (كائن لم يغنوا) اى كائم مل يقعوا (فيها) الديارهم مدةمن الدهرمأ خوذمن قواهم غنى بالمكان اذاأ فام فيسه مستغنيا بدعن غيره (الانعدا) اى هلا كا (لدين كانعدت عود) اعاشم عميم لان عدام كان أيضا بالصحة لكن صحتم كانت من تحتم وصحة مدين كانت من فوقهم قال ابن عباس لم يعذب اقدتعالى أمتين بمذاب الاقوم شعمب وقوم صالح فاحاقوم صالح فأخدنتهم الصحة من تحتهم واماقوم شعمب فاخذتهم الصيحة من فوقهم ه القصمة السابعة الني ذكرها الله تمالى في هذه السورة وهي آخو قصصها قصة موسى علمه الصلاة والسلام الذكورة في قوله تعالى (واقد ارسلماموسي ما كاتما) أى التوراقمع مافيهامن الشرائع والاحكام (وسلطان مين) اى برهان بن ظاهر على صدد ق يونه ورسالته وقسل المراد بالاتمات المحزات و بالسلطان الممن العصالانهااظهر الاتات وذاك لان الله تعالى اعطى موسى تسسع آبات بنبات وهي العصا والدالسضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الممرات والسنين ومنهمين أبدل نقص الممرات والسسنين اظلال الجيل وفلق الصرقال بعض المحققين خميت الخةسلطانالانصاحب الخة يقهرمن لاحةله كالسلطان يقهرغمره والعلما سلاطين سب كالهمق القوة العلمة والملوك سالاطين يحسب مامه هممن القددرة والمكنة الاان سلطفة العلاءأ كدل واقوى من سلطنة الملوك لان سلطنة العلا ولا تقب ل النسخ والمزل وسلطفة الماوك تقيلهما ولان سلطمة الماوك تابعة اسلطنة العلماء لانسلطنة العلماء من جنس سلطنة الانهما وسلطنة الماول من حنس سلطنة الفراعنة (الى فرعون) طاغية القبط (وملنه) اى أشراف قومه الذين تقيعهم الاذناب لان القصدالا كيروفع أيديهم عن بني اسرا شيل فاتبعوا أمرفوءون) اى المدهواطر يقدة فرعون المنهمان في الصلال والطغمان الداعي الى مالا يعنى فساده على من له أدنى مسكة من العقل ولم يتبعو اموسى الهادى الى الحق المؤيد بالمجزات الظاهرة الماهرة الفرط جهالتم وعدم استبصارهم (وماأمر فرعون برشدد) اى بسديدولا

حيدالعاقبة ولايدعوالى خير وقبل رشيددروشد وانسلاخ فرعون من ارشد كانظاهرا لانه كان دهر بالماف اللصائع والمعادو المادو المالية واغالي على أهل كل بلدان يشتفاوا بطاعة سلطانهم وعبوديته رعاية أصلحة العالم وكل الرشدق عبادة الله تعالى ومعرفته فلا كان هو فافعالهذين الامرين كان خالماعن الرئد مالكلمة (يقدم قومه نوم القمامة) الى الناركا كان وقدمهم فى الدنما الى الضلال أوكاتقدم قومه فى الدنما فادخلهم الحر وأغرقهم فيكذا بتقدمهم في القمامة فمدخلهم الناريج قال تعالى (فاوردهم النار) عفان قبل لم لم يقل بقدم قومه فدو ردهم النار بل أتى بلفظ الماضي (أحبب) بأنه انماأ في بلفظ الماضي ممالغة في تعققه ونزل النارله منزلة الماه فسمى اتبانها مو وداواله سذا قال تعالى (ويئس الوود المورود) وردهملان الورداء ايراد لتسكين العطش وتبريد الا كادوالذارضة وفانقيل) لفظ النارمؤنث فكان مقتضى ذلك ان يقال و بتست الو ردالمو رود (أحب) بان لفظ الو ودمذ كرف كان النذكر والتانيث جائزين كاتقول أم المنزل دارك ونعمت المنزل دارك فن ذكر غلب المنزل ومن أنت بن على تأنيث الدار (والمعوافي هدف) أى الدنما (اهمة) اى طرداو بغداعن الرحة (ويوم القيامة) اى واتعوابوم القيامة لعنة أخرى فهم ملعونون في الدنياوالا تحرة ونظيره قوله تعالى في سورة القصص وأتبعناهم في هذه الدنيالعنة ويوم القيامة هممن المقبوحين (يتس الرفد)اى العون (المرفود)رفدهم سال رافع بن الازرق ابن عباس عن ذلك فقال هو اللعنة بعد اللعنة وقال قشادة ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى لعنسة في الدنماولعنة فيالا خرةوكل شئ جعلته عونااشئ فقدرفدته به وسمت اللعفية عونالانمااذا تبعتهم فى الدنما ابعدتهم عن الزجة واعانتهم على ماهم فيدمن الضلال وسمت رفدااى حونا لهذاالعنى على التمكم كقول القائل عمة سنهم ضرب وجدع ومست معانالانها اردنت في الاسترة بلعنة أخرى المكوناها ديتين الىطريق الخيم والماذكرة والى قصص الاوابن قال تعالى (ذلك) اى المذكوروهومستدا خير (من انباء القرى) اى اخمار اهل القرى وهم الام السالفة في القرون الماضمة وقوله تعالى (نقصه علمات) اى غيرا به ما محد خبر ابعد خبروفا الدة ذ كرهده القصص على النبي صلى الله علمه وسلم لمعلم السامع ان المؤمن يخرج من الدندامع الثناء الجمل في الدنيا والثواب الجزيل في الا خوة وان السكافر يحوج مع اللعنسة في الدنيا والعقاب في الآخرة واذا تمكررت هذه الاعاصمص على السمع فلايدوان يلمن القلب ويخضع النفس وتزول العداوة ويحصل في القلب خوف يحمله على الفظر والاستدلال وفي اخماره صلى الله علمه وسلم عده القصص من غمره طالعة كتب ولانتماذ دلالة عملي نووته فان ذاك لا يكون الابوح من الله تعالى (منها) المالقوى (قام) الماقكالزرع القام هلا أهله دونه (و)منها (حصمد)اى عافى الاثر كالزرع المصود هلائمع أهله (وماطاناهم) اى ماهلاكهم بغيرذنب (ولمكن ظلوا انفسهم) بالمكفرو المعاصى وقال ابن عباس بدومانقصناهم ف الدنيامن النعيم والرزق ولكن قصواحظ أنفسهم حمث المخفو اجقوق الله تعالى (في اعنت)اىدفعت (عنهم آلهمم) اى اصنامهم (التى بدعون) اى بعبدون (مندون الله)

فن رحم الراحم وهواقه في المالية في المالية

(قلت) الامرهناأ مرايداذ لاأمرايداب ولانت قرط فه منهم ولاعة لان فه منهم ولاعة لان الاشاع المامنة المقالية المامن ومنه قوله تعالى اعراض المن لشئ اذا أردناه النقول له كن وسكون وقوله فقال لها

اىغىرە (من شى )اىشمافن مىدة (لماجاءامرق بك)اىعقابه (ومازادوهم) بعمادتهم (غير تتدب اىغير ففسيروقيل تدميره ولماأ خبرالله تعالى رسوفه صلى الله علمه وسلم فى كامه بما فعلد باعمن تقدممن الانساء عليهم الصلاة والسلام الماخالفوا الرسل وماو ردعلهم منعذاب الاستئصال وبدر انهم ظلوا انفسهم فليهم العدداب في الدنيا قال تعالى بعده (وكذلات) اى ومثل ذاك الاخذ العظيم (اخذرباك اذا اخدااا قرى وهي) أى القرى (ظالمة) والراد اهلها ونظيره قوله تعالى وكماهلكامن قوية اطرت معتشها وقوله تعالى وكم قصمنامي قرية كانت ظالمة فبين تعالى ان عذايه ليس مقسورا على من تقدم بل الحال في اخد كل الطالمن يكون كذلك و لمابن تمالى كمفية اخذا لام المقدمة عبن تعالى انه اعما اخذ حسم الظالمن على ذلك الوجه اتبعه عاريده تأكمداو تقوية بقوله تعالى (ان اخده اايم) اى مولم (شديد) اى صعب مفقت القوى وعن الي موسى الاشعرى رضى الله تعالى عثمان رسول اللهصلي اللهءامه وسلم قال ان الله تعالى أم لي الظالم حتى اذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا أخسذ القرى وهي ظالمة أن اخسذه البمشديدوقي همذه الاتمة الكرعة والحديث أنشر يف دلالة على ان من اقدم على ظرفانه يتسد اركه بالمو ية والانابة وود الحقوق الى اهلها ان كان الظلم للغيرائلا يقع في هذا الوعد العظيم والعداب الشدديد ولا يظن ان هذه الاسية مختصة بظالمي الام الماضية بلهى عامة في كل ظالم و يعضده الحديث (ان في ذلك) اى ماذكر منعذاب الام الماضة واهلاكهم (لاية) اى اعبرة وموعظة (لن خاف عداب) وم الحماة (الا حرة) لانه يظرماأ حل الله تعالى الجرمين فى الدنماوما هو الااغورج لما اعداهم فى الا نوة فأذارأى عظمه وشدته اعتبر بعطم العذاب الموعود فمكون لهعبرة وعظة واطفافي زيادة التقوى والمشيئة من الله تعالى وقوله (ذلك) اشاوة الى وم القدامة لان عذاب الا تودل علمه ( يوم عوع 4) اى فسه (الناس) اى ان خلق الاوابن والآخرين كلهم عشيرون فيذلك الموم و يجمعون م وصفه تعالى وصف آخو بقوله تعالى (وذلك يوم مشهود )اى يشهده اهل السموات واهم لاالرض (ومانو حره)اى ذلك الدوم وهو وم القدامة (الالاجل) اى وقت (معدود) اىمعلوم عدودودلا الوقت لايعلم الاالله تعالى (يوم داتى) دلك الموم (لاتكام) فيه حذف احدى المامين اى لاتسكام (نفس الاباذنه) تعالى وقرأ نافع و الوعروو الكسائ ماثمات الماء بعد الماسن ماى وصلا ووقفا وحذفها الماقون واما الماسن تدكام فشددها البزى في الوصــلوخففها الباقون (فانقمل) كيف يوفق بين قوله تعالى يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسم اوقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولانو دن لهم فمعتذرون (أحمب) مان ذلك الموم ومطو بالممواقف ومواطن فني بعضها يجادلون عن أنفسهم وفي بعضها يصحفون عن ألمكلام ولايؤذن لهم وفي بعضها تؤذن الهم فمتسكلمون وفي بعضها يختم على أفواههم وتشكلم أبديهم وتشهد أرجلهم (فنهم) اى الناس (شقى و) منهم (سعد له) اى فنهم من سبقت له الشقاوة فوجبت الذاو عقتضى الوعيد ومنهم نسبقت لهااسمادة فوجيت له الحنة عوجب الوعد وعن على رضى الله تعالى عنه قال كاف حنازة في بقد ع الغوقد فا كانارسول الله صلى الله عليه وسلفقعد وقعدنا حوله وسدم غصرة تمنجا الارض ساعة تم قال مامن نفس منفوسة

الاقد كتب مكانهامن الجنة أوالنارفقالوا بارسول الله أفلانة كلعلى كاينا فقال اعلوافكل مسرلاخلق له امامن كانمن أهل السعادة فسيصيرالي عل اهل السعادة ومن كانمن اهل الشيقاوة فسمصراهمل اهل الشيقاوة ثم قرأ فامامن اعطى واتق وصدق الحسين فسنيسر والنسرى الا آيةو بقسع الغرقدهومقع ةاهل المدينة الشريقة ومدفنهم فسه والخصرة كالسوط والعصاعماء سكما لانسان سده والمسكت بالنون والتا المثناة من فوق ضرب الشيِّ بدلك الخصرة او بالمداويحوذلك حتى يؤثر فيه (فاما الذين سمقوا) في علم تعالى (فغ الفاواهم فيهازفير) وهوصوت شديد (وشهيق) وهوصوت ضعيف وقدل الزفيرانراج النفس والشهدة ودهوقيل الزفير عنزلة ابتدا صوت الجيرالنهدق والشهمق عنزلة آخوصوت الجاراذاودده فيصدره وقبل الزفع في الحلق والشهيق في الصدروعلي كل فالمرادمنهما الدلالة على شدة كربهم وغهم (خالدين فيم ا) وقولة تعالى (مادامت السموات والارض) فمه وجهان احمدهما معوات الاتخرة وارضهاوهي مخلوقة داغة للابد والدلدل على أن لها معوات وارضا قوله تعالى يوم تستدل الارض غبرالارض والسفوات وقوله تعالى واورثنا الارض نتبو أمن الحنة حست نشا ولانه لابدلاهل الاتنوة عمايقلهم ويظلهم اما عما يخلقها الله تعالى او يظلهم العرشوكل مااظلا فهوء عاموكل مااستقرقدمك علممه فهوارض والوجه الثاني ان المراد مدةدوامهما في الدنما (الا) اي غير (ماشا ورف) من الزيادة على مدتم ما عمالامنة على فوذلك هوالغاودفيه البدا (ان وبان فعال المايريد) من عديا عمراض (واما الذين سدهدوافني المنة خالدين فيه امادامت السعوات والارض الاماشا وبك كانقدم ودل عليه قوله تعالى (عطاء غير يجذوذ) أي مقطوع وقدل الاستثناف اهل الشقاوة رجع الى قوم من الموحدين بدخلهم الله تعالى الذار بذنوب افترفوها تم يخرجهم منهاف حكون ذلك استثناه وذلك كاف في صحة الاستئفا الانزوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض من غير الحنس لان الذين اخرجوان النارمعداف المقيقة استناهم الله تعالى ن الاشقمام الدوى عن جابرانه صلى الله علمه وسلم قال يخرج قوم من الفار بالشفاعة وفي رواية ان الله تعالى يخرج ماشاص النار فمدخلهم الجنة وفررواية انه صلى الله علممه وسلم فاللمصمين قوما مفعمن النار بذنوب اصابوهاعقو بة تميدخلهم الله بفضاء ورحمه المنة وفيروا يدانه صلى الله علمه وسلم قال يخرج قوم من الذار بشفاعة محدوسلى المدعليه وسلم فيدخلون المنتقسمون المهنين وعن عبدالله بنعرو بالعاصى لمأتن على جهم يوم تصفى فيه أبوا بماليس فيهاأ حداى من أهل الكائر من امة يحدو لى الله علمه وسرابان تخلى طبقتهم التي كانو انهاو ان فاذع في ذلك الرمخشرى على مذهبه الفاسد من ان أهل الكائر بعدون في النار واما الاستثنا في اهل السيعادة فعرجع الىمدة لبثهم فى الدارة بالدخوالهم الجنسة أوأن الاستقناء راجع الى الفويقين فانهم مفارقو الحنة الامعذابهم وان النابيدمن مبدامعين ينقص باعتباد الابتداء كالنقص باعتبارالانها وهولا وانشقوا بمصاغم فقدسعد واباعاتهم ولايقال فعلى هذالم يكن قوله تعالى فتهمشني وسعدد تقسما صحالان شرطه ان تكون صفة كل قسم منتقية عن قسمة لان ذلك الشرط حيث المقديم لانفصال حقيق اومانع صن الجدية

والارض انتما طوعاً و والارض انتما طائعه من وما فالناأ بنا طائعه من قوله و فادى فوح ربه فقال رب فاله هذا بالفاء و فال فرص فاله هذا بالفاء و فال فرص في قصة زكر بالذبادى ربه فداء شها فالرب بلافاء لانه أريد بالنداء هذا اراد ته فهى سبسة وناسب الفاء الدالة على السيمة رهناك لمرد ذلك فناسب ترك الفاء (قوله فالوا باهود ما منتناسية) هان قات هود كان رسولا فكيف لم يظهر مصرة (قلت) قد والمنارمدة تجمعهم في الدقيا واحتمامهم في المرزخ وهوما بين الموت الى المعث ومدة وقوفهم العساب ثميدخل اهل الجنة الجنة واهل النار الذارفمكون المعق خالدين في الحنة والنار الاهدا المفداروقدل معناه لوشاءر بكالمخرجهم منها واكمنه لايشاءلانه تعالى حكم الهم بالخلود وقال الفراءهذا الاستثناء استنفاه الله تعالى ولا يقعله كقولك والله لاضرينك الاان أرى غيرذلك وعزية ان تضريه وقال اهل المعاني هذه عمارة عن الما سدعلي عادة العرب بقولون لأآته ك مادامت السموات والارض ولايكون كداما اختلف اللمل والنهاد يعنون أيداوقد لاان اهل الغار ينقلون منها الى الزمهر بروغم ممن العذاب أحما ما وكذلك أهمل الحنة منعمون بما هوأعلى من الحنة وهو الفوز برضوان الله تعالى ولقائه كما قال تعالى وعدالله المؤمنين والمؤمنات جنات تجزى من تحتما الانهاد خالدين فيهاومسا كن طمية في جنات عدن ورضوان من الله أكبروقرأ حقص وجزة والمكساف سعدوابضم السينعلى المما الممقعول من سعده الله بمعنى أسعده والباقون بفتحها وعطاء نصب على المصدر المؤكد أى أعطو اعطاء أوالحال من الحنة وولم اشرح الله تعالى أقاصمص عبدة الاوثان ثم اتبعه ماحو ال الاشهاء وأحوال السعدامشر حالوسول صلى الله علمه وسلم أحوال السكفادمن قوصه فقال (فلاتك) ماعجد (ف صيه ] أى شك (بمايسدهولام) المشركون من الاصنام النا نعذيهم كاعذ بنامن قبله وهذه تسلمة لاني صلى الله علمه وسلم (ما يعبدون الا كايعبد آباؤهم)أى كعبادتهم (من قبل) وقد عدنناهم (والالوفوهم)مثلهم (نصيمم)أى -ظهم من المدنب (غيرمنقوص) أى كاملا غبرناقص ولماذ كرتمالى فيهذوالا تمةاعراضهم عن الاتماع معمالت من المعزات وأنزل علمه من الكاب سلاما خمه موسى علمه السلام بقوله تعالى (ولقد آ تيفاموسى الكاب) أى التوراة الحامعة للغير (فاختلف وسم) أى الكتاب فا من به قوم وكفر به قوم كالغذلف هولا ف القرآن (ولولا كلة معقت من وبال )بما خيرا لحساب والجزا اللخلائق الى يوم القدامة (اقضى) أى لوقع القضاور ينهم) أى بين من اختلف في كتاب موسى في الدندافي الحتلفوا فمه مانزال مايستعقه المطل ليتمسز به الحق والكن سيمقت الكامة ان القضاء الكامل اغما بكون وم القمامة كاقال تعالى في سورة بونس علمه السلام فيا اختلفوا حقي ما هم العلم الاسمة وولما كأن الاختلاف قد يكون بغيرا الكفرين تمالى أنه ملان كل طائف من البهود تنكر شكهافيه وفعلهافعل الشاك فقال تعالى مؤ كدا (وانهم افي شت) أى عظم عجيط بهم (منه) أىمن الدكتاب والقضام (صرب) أىموقع فالريب والتهمة والاضطراب مع مارأ وامن الا مان التي منها مماع كلام الله تعالى و رؤ به ما كان يتعلى في جب ل الطور من خوارق الاحوال وقمل الضمرق وانهم واجم الكفارمكة وفى منه للقرآن (وان كلا) أى كل اللائق وقولة تعالى (لم) ماز الدة والام موطئة القسم مقدد تقديره والله (الموفيتهم ريان اعالهم) فعازى المدق على تصديقه الخفة و يجازى المكذب على تمكذبيه الفاد وقرأ فافعوان كشر وشعمة بتخفيف وانوالباقون بالتشديد وقرأ ابنعام وعاصم وحزة بتشديدمم لماوالماقون ما التخفيف و(فائدة) و قال بعض الفضلا اله تعالى الخرعن وقية الاح بدعل المتصفين فى هذه الا مَقْدَرُ فيها سبعة أنواع من النَّا كيدات أولها كُلَّة ان وهي للمَّا كدد وثاني الفظة

كلوهي أم الماب في الما كمدو ثاائها اللام الداخلة على خبران تفيد النا كمدأيضا ورابعها حرف ما اذاحعلنا وعلى قول الفراعوصولا وخامسها المضفر وسادسها اللام الثانمة الداخلة على جواب القدم وسابعها النون المذكورة في قوله تعالى لموف ينهم فحمسع هـ فدالا الهاظ السبيعة الدالة على التوكيد في هذه المكامة الواحدة تدل على ان أمر الربوية والعبودية لايم الامال عدوالقمامة وأمرا لمشروالنشر م أردفه بقوله تعالى (اله عمايعه اون خمير)وهو من أعظم المؤكدات فائه تعالى لا يعنى علمه شي من أعمال عماده ففمه وعد للمصنين ووعمد المكذبين الكافرين وولابن تعالى أمر الوعد والوعدد قال اندره صلى الله علمه وسلم (فاستقم) أى على دين روك والعمل والدعا والمه (كاأمرت) والاحرق ذلك للنا كد فانه صلى الله علمه وسلم كانعلى الاستقامة مُرزل عليها فهو كقولك للقائم قمحي آتدك اى دم على ما أنت علمه من القمام حق آندك ويوطيئة لقوله تعالى (ومن ناب معدن) أى وليستقم أيضاعلى دين الله والعمل بطاعتهمن آمن معك قالعر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الاستقامة أن تستفيم على الامروالنهسي ولاتروغ عنسه روغان المعلب وأشارصلي الله عليه وسلم الى شدة الاستقامة بقوله شبيتني هودوآ خواتها وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حما مانزات على النبى صلى الله علمه وسلم آية أشدولا أشق من هذه الا يه وعن بعضهم وأيت وسول الله صلى الله علمه وسلم في النوم نقلت له روى عنك المائة تلت شديتني هو دنقال نم نقلت بأي آية قال قوله تعالى فاستقم كاأمرت وعن سقمان ابن عبدالله الثقني قال قلت بارسول الله قل لى في الاسلام قولالاأسأل عنده أحداغموك فال قل آمنت بالله ورسوله تماستقم قال الامام الرازى ان عده الا يد أصل عظيم في الشريعة وذلك لان القرآن لماورد بالاص باعال الوضو مص تدية فى اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها القولة تعالى فاستقم كاأمرت ولماو رد الامرف الزكاة بادا الابل من الابل واليقر من البقروجب اعتمارها وكذا القول في كل ماورد أمر الله تمالي به انتهى ولما كانت الاستقامة هي التوسط بين طرق الافراط والمنفر يطني عن الافراط بقوله تعالى (ولا تطغوا) اى لا تصاوروا المدفع المرتميه أونهمتم عنسه بالزيادة افراطافان الله تعالى اعدائم كمونها كم الهذب أنف كم لا لحاجب الى ذلك وان تطبه والن تقدروا الله حق قدره والدين متدن لم يشاده أحد الاغلمه كاوردعن أبي هريرة رضي الله عنده أن النبي صلى الله علمه وسلم قال أن الدين بسروان بشاد الدين أحد والاغلمه فسدد واو قاربوا ويسروا واستعمنوا بالفدوة والروحة وشئ من الدلمة فقوله صلى الله علمه وسلم ان الدين يسرضد المسرأواديه التنهمل فى الدين وترك التشديد فان هدنا الدين مع يسره وسهولته قوى فلن يفال ولن بقاوى وقوله وسددواأى اقصدوا السدادق الامور وهوالصوا وقاربواأى اطاروا المقاربة وهي القصدالذي لاغلق فمه ولاتقصر والغدوة الرواح ويحوة والرواح الرجوع عشاء والموادمة ماعاوا بالنها فواعلوا باللمل أيضا وقوله واستعمنو اشئ من الدلحة اشارة الى تقلمله والماني تعالى عن الافراط وهو الزيادة تصر يحاأفهم النهى عن النفريط وهوالنقص عن المأمورة او يحامن باب أولى معال ذلاء مؤكدا تنز بالالن بف رط أو يفرط منزلة المنكرفقال (اله عاده ماون بصعر) أى عالماعالكم كالها لا يخفي علمه شيءنها

اظهرها وهي الرج الصرومرولا بقمال ول الصفارف حقه فال بعضهم أوان الرسول انما بعضهم أوان المعرزة اذا كان بعداح الى المعرزة اذا كان مامن مربعة لنفاد امنه الما الذفي كل شريعة أسكام غيرمه قول الحصاح الرسول الا في جا الى معزد تشهد وعد مدقه معزد تشهد بعد مدقه وهول يكن له شريعة واغل كان الممال معزد الان الناس معزد الان الناس معزد الى مالا مرهم من من الدون الى مالا مرهم من من المالا مرهم من المالا مراكز المالا مرهم من المالا مراكز المالا ال

في ازيكم عليه ا (ولار كنوا) أى تم اوا (الى الذين ظلوا) أدنى مدل (فقد حم النار) أى تستسكم بحرهاوالنهي متذاول للافعطاط فيهواهم والانقطاع اليهم ومصاحبتهم ومجااستهم وذيارتهم ومراقبتهم والرضاماعالهم والتشييم بمراتزي بزيهم ومدالعيناني زهرتهم وذكرهم عافيه تعظيم اهم وتأمل قوله تعالى ولاتركنوا فان الركون هو الميل اليسير فقال حددًا فيمن وكن الى من ظلم فيكمف الظالم ولما خالط الزهرى السلاطين كتب المه أخله ف الدين عافا فالله والله أما بكرمن الفت فقد أصحت بحال فمنى لمن عوفك أن يدعو الله ال ورحك اصبحت شيخا كمبرا وقدأ ثقلتك ذم الله تعالى بمافهمك من كتابه وعائث من سنة نبيه وأسر كذلك أخد ذالله المشاق على العلما فال الله سيمانه وتعالى لميمننسه للناس ولا يكفونه واعلمان أيسرما ارتكت وأخف مااحملت انكآنست وحشية الظالم وسهلت سيدل الغي بداؤك عن لم يؤد حقاولم يقرك اطلاحن ادال التعذوك قطما تدووعلمك وحي اطلهم وحسرا يعيرون علمك الى ملاذهم وسلما يصعدون فمك الى ضلالهم مدخلون بك الشيك على العاماء ويقتادون بك قلوب المهداد فاأيسر ماعووالك في حدب ماخو يواعلمك وما أكثرما أخذوا منك فماأنسد واعلمالمن ينك فما يؤمنك أن تكون بمن قال الله تعالى فيهم فخاف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات نسوف يلقون غيافانك تعامل من لايجهل ويحفظ علمائمن لاتففل فداودينك فقددخله سقم وهئ زادك فقدحضر السفوالبعمد ومايحني على اللهمن شئ في الارض ولافي السماء والسلام وقال سفدان في جهم واد لا يسكنه الاالقراء الزائر وناله ماولة وعن الاوزاعي مامن شئ ابغض الى الله تعالى من عالم يزورعام الا أىمن الظلة وعن مجدين سلة الذماب على المذرة أحسن من قارى على باب هؤلاء وقال صلى الله علمه وسلممن دعالظ المفاا فتدأحب أن يعصى الله في أرضه واقد سترل سقمان عن ظالم أشرف على الهلاك فيزية هل يستى شربة ما فقال لافقدل له عوت فقال دعمه عوت وقوله تعالى ( ومالكم من دون الله من أولما) أى أعوا ناوا نصار ا منعوكم من عذا به حال من قوله فقسكم الناواى فقسكم النار وانترعلى هذه الحالة (خملاتمصرون) اىلا يجدون من ينصركم ويخلصكم من عذاب الله في القمامة نفي هدذه الاتية وعمد لمن وكن الى الظلة بان عسه النار فكنف بكون حال الظالم فنقسه ولماأم تعالى الاستقامة أودفه بالامر بالصلاة بقوله تعالى (وأقم الصاوة) وذلك يدل على أن أعظم العمادات بعد الاعمان بالله تعالى هو الصلاة وقوله تمالى (طرف النهاد ) الفداة والعشى اى الصبح والظهر والعصر وقوله تعالى (وزلقا) جع زافة أى طائفة (من اللمل) اى المغرب والعشام (ان الحسنات) كالصاوات اللي (يذهن) أى يكفون (السمات) اى الذفوب الصغائر المار وامصلم أنه صلى الله علمه وسلم قال الصاوات اللس والجعة الى الجعة كفارة الماهن مااجتنت الكاثر وزادق واية أخرى و رمضان الى رمضان مكفرات لما ينهن اذاا جننبت الكائر وعن أى عورة رضى الله عذره انه سمم وسول اللهصدلي الله علمه وسلم بقول الأبتم لوأن نهر ايداب أحدكم بفتد لمنه كل يوم خس مراتما تقولون هل يمقى من درنه شئ قالوالاياوسول الله لا يمقى من درنه شئ فقال داكمدل

الصلوات الحس عوالله بها الحطاما وعن عاس قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم مثل الصاوات الخسر كمثل نهرجار غرعلى مابأحدكه يفتسل منه كل يوم خسر مرات وعن الحسن انالحسنات قول العمدسه ان الله والحدلله ولا اله الاالقه والله أكبر وسبب تزول هذه الآية مارواه الترمذى عن أبي الدسر من عو وقال أتتى امرأة وزوجها بعثه الذي صلى الله علمه وسلم في بعث فقالت بعني يدرهم تموا قال فاعمتني فقات ان في المعت تمراه و أطمب من هـ ذا فالحقمني فدخلت معى المدت فاهو يت المهافقهلتها فاتمت أما بكرف فدكرت ذلك فقال استم على نفسك وتب ولا تخبرأ حدا فأتدت عمرفذ كرت ذلاله فقال استبرعلى نفسك وتب ولا تخبر أحدافاتيت الني صلى الله علمه وسلم فذكرت ذلك افقال أخنت ربالاغاذ ما في سبك الله فيأهلاء تلهد فيأحد تيمني أنه لم يكن أسلم الاتلك الساعة حنى ظن الهمن أهل النار وأطرق ر. ولالله على الله عليه وسلم طو يلاحتي أوحى المه وأقم الصاوة طرفى النهار وزافا من اللمسل الى قوله تعالى (ذلك ذكرى للذاكرين) اى عظه لامتقين قال أبو اليسرفا تبته فقرأ هاعلى للناس عامة قال بللا اس عامية قال الترمذي هيذا حديث حسن غرب وعن عبدا لله من مسعود أن رجلا أصاب من اصرأة قبلة فان الني صلى الله علمه وسلم فذ كرذلك له فنزات فقال رحل بار ول الله أله ذاخاصة فقال بل للناس كافة وعن معاذ بن حمل قال أتى النبي صدلى الله علمه وسدار رحل فقال مارسول الله أرأ بترحلالني امرأة لتس منهمامعرفة ولس ماني الرسول الى احراته شمأ الاقدائي هو الها الأأنه لريجامه فاقال فأنزل الله تعالى هـ ذو الآية وأحرة الميصلي الله علمدوسلمأن يتوضأو يصلى فقال معاذين حد ل فقات مارسول الله أهي له خاصة أملاه ومنين عامية قال بلالمومنين عامة قال العلما الصغائر من الذنوب تحفرها الاعال الصالحة مثل الم لا توالصدقة و أذ كروالاستغفاد و فوذات من أعمال العروأما الكائرمن الذفوب فلا يكفرها الاالتو بةالنصوح والهائلاث شرائط الاول الافلاعان الذنب مال كلمة الثانى الندم على فعله الثالث العزم النام على أن لاق و دالمد في المستقبل فاذاحصلت هدذ ااشرائط صحت النوبة وكانت مقبولة انشاءاته تعالى والاشارة في قوله تعالى ذلك ذكرى الى ما تقدم ذكره من قوله تعالى فاحتقم كاأمرت الى ههذا وقمسل هو اشارة الى القرآن وقوله تعالى (واصبر) خطاب للني صلى الله علمه وسلم أى واصب بامجدعلى أذى قومك أوعلى الصلانوه وقوله تعالى وأصرأها كالمال لاتواصطبرعلها (فأن الله لايضم أجرالهسسنين أى أجرأ عمالهم وعدل عن الضميرا لكون كالبرهان على المقصود ودلملاعلي ان الصد لاة والصم احدان واعاء باله لا يعتدم حادون الاخلاص حولما بن تعالى أن الام المتقدمين حسل بوسم عذاب الاستقصال بين ان السبب فسه أص ان السب الاول الهما كان فيهمةوم ينهون عن الفساد في الاوض فقال تعالى (فلولاً) اى فهلا (كان من القرون) أي من الام الماضة (من فيلكم أولوا بقسة) اى اسحاب رئى وخير واضل (ينهون عن الساد فى الارض و عبى الفضل والحود بقعة لان الرجل بستيني عما يخرجه أجوده وافضله فصار مثلا فىالجودةوالفضل ويقال فلانمن بقمة القومأى منخمارهم ويه فسر متالجماسة

لموافقته للعية لوالمعقد المواب الاولولا الزمون المواب الاولولا الزمون عدم المها عدم المها الموابقة مد المالة مدل الله علمه وسلمامن في الاوقد أوني من الا مامن عامة المهادة من الا مامن عامة المهادة من الا مامن عامة المهادة المهادة

علمه الشروة ولهم ماحثنا بدنه كقول عردم ان هو الارجل به حنه ان هدا اساح علم (قوله والماطه أمن اغضاه ودا) عالم في قصمة هو دوشهب بالواو وفي قصمة صالح ولوط بالقاه « ان تذنبو انمانيني بقسكم، ومنه قولهم في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايار يجوزان تكون البقية عمن البقوى كالتقية بمعنى النقوى اى فهلاكان منهم ذو و بقاعلى أنفسهم وصيانة الهامن سفط الله تعالى وعقابه (فائدة) ، حكى عن الخليل أنه قال كل ما في القرآن من كله لولافعناه ملاالاالتي في الصافات قال صاحب الكشاف وماصحت هـ ذه الحكاية فني غـ مر الصافات لولاأن ثداركه نعمة من ربه ولولا رجال مؤمنون ولولاأن ثبتناك انتهى وقوله تعالى (الاقليلاعن أنجينامنهم) استثنا منقطع معناه ولمكن قلملاعن أنجينا من القرون نمواعن الفسادوسا رهم تاركون للنهبي السعب الثاني لنز ولعذاب الاستئصال وله تعالى وانسع الذين ظلواماأ ترفوافمه كالمحانجوا فمدمن الشهوات واهتموا بتعصمل أسبابها وأعرضوا عماو را دُلكُ (وَكَانُو المجرِمِين) أَي كَافُرِينَ ﴿ تَنْهِمُ ﴾ قوله تعالى وا تَسِمُ الذِّينُ ظَالُوا ان كان معناءوا تبعوا الشهوات كان معطوفاعلى مضمرلان المعني الاقليلاعن أنجينا منهم نمواعن الفسادوا تبع الذين ظاوائم واتهم فهوعطف على نهواوان كانمعناه واتبعواجزاء الاتراف فالواوللحال فدكانه قيدل أغينا الفليل وقداتب حالذين ظاو اجزاءهم وقوله تعالى وكانوا مجرمين عطف على أثرفوا اى اتبعوا الاتراف وكونه ــم مجرمين لان تابع الشهوات مغمور بالاتنام أوعلى اتبعوا اى اتبعوا شهواتهم وكانوا مجرمين بذلك ثم بين تعالى انه ماأهلك أهل القرى بظلم بقوله تعالى (وما كاند بك البطاء القرى بظلم) اى بشرك (وأهلها عصلون) فعارتهم والمعنى الهلايهلاء أهل القرى بجردكونهم مشمركين اذا كانوا مصلمين فالمعاملات فيما منهم والحال انعذاب الاستنصال لاينزل لاجل كون النوم معتقدين الشرك بلانما مغزل ذلك العدداب اذاأ ساؤا فى المعاملات وسعوا فى الايذا والطلم والهذا قيل ان حقوق الله تعالى ميناها على المسامحة والساهلة وحقوق العباد مبناها على الضميق والشم ويقال في الاثر الملائبيق مع المكفرولا يبقى مع الفلم وانماز ل على قوم نوح وهو دوصالح ولوط وشعب عدال الاستمصال لماحكي الله تعالى عنهم من ايذا والناس وظلم الخلق (ولوشا وريال لحعل الناس أمة واحدة اى أهل ملة واحدة وهي الاسلام كقوله تعالى الدهدة وأمسكم أمة واحدة وفي همذه الآنة دايل على إن الام غيم الارادة وأنه تعالى لم رد الايمان من كل أحد وانماأ رادمي وقوعه والممتزلة يحملون هدده الاته على مشتئة الالجا والاجداد ولهذا قال الزمخشيرى يعني لاضطرهم الى ان يكونوا أهل ملة واحددة (ولايزالون مختلفين) اي على أدمان شق ما بن يهودى وتصرانى ومجوسى ومشرك ومسلم فيكل أهلدين من هـ ذه الادمان اختلفوافيد بنهمأ يضا اختلافا كثيرالا ينضبط عن أبي هر ترتوضي الله تصالى عنه انرسول الله صلى الله عليمه وسلم قال تفترق الهودعلى احدى وسيعين فرقة وفي رواية ألاانمن قبلكم من أهل الكتاب افترتو اعلى انتقين وسبعين ملة وان هدنم الامة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة فثنتان وسبعون فىالنار و واحسدة فى الجشة والمراديم ذه الفرق أهل البسدع والاهواكا قدرية والمه تزلة والرافضة والمرادبالواحدة هيملة السنة والجماعة الذين اتبعوا الرسول ملى الله علمه وسلم فأقواله وأفعاله (فان قدل)ما الدليل على ان الاختلاف في الأيان

فإلا يجوزان يحمل على الاختلاف في الالوان والالسنة والارزاق والاعال (أحمب) مان الدلمل المماقيل هذه الاته وهو توله تعالى ولوشا وبالطعل الناس أصة واحدة فحسحل الاختلاف على ما يخرجهم من ان يكونوا أمة واحدة وما بعدهذ ما لا يه وهو قوله تعالى (الا من رحمريات) اىأراداهم المرفلاعتاه ونفسه فصبحل الاختلاف على معنى يصم أن يستنى منه ذلك وفي هذه الآية دلالة على إن الهداية والاعان لا تعصل الابتخليق الله تعالى لانتلا الرحة ليست عبادة عن اعطا القدرة والعقل وارسال الرسل وانزال الكتب واذاحة العذرفان كلذال حاصل ف-ق الكفارفليسق الاان يقال تلا الرحة هوانه سجانه وتعالى خلق فيهم تلك الهداء والمعرفة (ولذلك خلقهم) أى خلق أهل الاختلاف للاختلاف وخلق أهل الرحة للرحة روى عن ابن عماس انه قال خلق الله أهـ ل الرحة لئلا يختلفو او حَلق أهل العداب لان يختلفوا وخاق الجنة وخاق لهاأهلا وخلق النار وخلق لها أهلا والحاصل ان الله تعالى خلق اهـل الباطل وجعلهم مختلفان وخلق أهـل الحق وجعلهم متفقين فحكم على دعضهم بالاختلاف وهمأهل الماطل ومصرهم الى النار وحكم على بعضهم بالاتفاق وهمأهل الحق ومصمرهم الى الحنة ويدل لذلك قوله تعالى (وعَتْ كَلَةُربِكُ) وهي (لاملا تُنجهم من ألجنية) اى الجن (والناس أجعين) وهدا اصر بحيان الله تعالى خلق أقوا ماللجنة والرجة فهداهم ووفقهم لاعمال أهل الجنة وخلق أقوا مالالفلالة والناوف والهموم نعهم من الهداءة ولماذكرتمالى القعص الكنبرة في هدف السورة ذكر نوعين من الفائدة أواهما تنبيت الفؤاد بقولة تعالى (وكلا) اى وكل بما (اقص علمات) وقوله تعالى (من أنبا الرسل) اى تخبر لديد سان لكل وقوله تعالى (مانشت به فوادك ) بدل من كالاومعني تشبيت فواد ، زيادة بقمنه وطمأنينة فلبهوثمات ففسه على أداء الرسالة وعلى الصمروا حقال الاذى وذلك لان الانسان اذا ابتلى بحنة وبلمة فاذارأى له فسمه مشار كاخف ذلك على قلمه مكايقال المحتبية اذاعت خفت واذا -مع الرسول صلى الله علمه وسلم هذه القصص وعلم ان حال حمد ع الانساء مع اتماء بهم هكذا مهل علمه منحمل الاذي من قومه وأمكنه الصيرعلمه هالفائدة المنائمة قوله تعالى (وسال في هذه الحق اى في السورة وعلمه الاكثرا وفي هذه الانما والمقتصة فيها وقال الحسن في هدفه الدنما قال الرازى وهـ فدا بعمد غيرلائن مفا الموضع لانه له يوللدنماذ كرحتي يعود الضمراها (فان قدل اقد حامه الحق في غيرهذه السورة بل القرآن كلد حق وصدق (أحدب) مانه انعا خصها بالذكرة شير يقالها (وموعظة وذكرى لامؤمنين) وخصهما اذكرلانتفاءهم ذلك يخلاف الكفارفذ كرتعالى أمو راثلاثه الحقوا لموعظة والذكرى أماالحق فهواشارة الى البراهين الدالةعلى الموحمدو العدل والممؤة والمعاد وأماالموعظة فهي اشارة الى السفرعن الدنها وتقسيم أحوالها وأماالذ كرى فهي اشارة الى الارشاد الى الاعمال المنافذة الصالحة في الدارالا خرف ولما بلغ تعالى الغايدتي الانذار والاعذار والترغب والترهب السع ذلك بان قال لرسوله صلى الله علمه وسلم (وقل الذين لايو نون اعاواعلى مكانشكم) اى مالشكم وقيه وعمدوته يدوان كانت صبغته صمغة الاحرفه وكقوله تعالى لابليس واستغز زمن استطعت

لانالمداب في فصد الاولين نامز عن وقت الوعد فناس الانان طلواو وفي فناس الانان طلواو وفي قصد الاخرين وقع العذاب عقب الوعدد فناسب الانان طائف الدالة على الديان طائف الدالة على المعقد (وولمفان ولوازة لد

منهم اصوتك وأحلب عليهم بخطاف وجلك وقرأ شعبة بهدالمنون بالف على الجع والباقون بغيرا افت على الافراد (الاعاماون) أي على حالتفاالتي أص تابعار بنا (وانتظروا) أي ما بعد كم الشميطان به من الخذلان (أنامة علرون) اي ما يعل بكم من اللم الله تعالى وعذا به نحو مازل على أمثال كم وقيدل المنتظرون ماوعد فاالرجن من أنواع الففران والاحسان ثمانه تعالى ذكر خاعة شريفة عالية جامعة لمكل المطالب النمر يقة المقدسة فقعال (ولدغب السموات والارض اىعلماغاب فيرسما فعلمسهانه وتعالى بافذاق حمع محاوقا نه حقيها وجايا (واليه)اى لاالى غدر (رجع الامركله)اى الدمرج أمراخلق كلهم فى الدنداوالا تنوة وقرأنا فعوه فص بضم ألماه وفق الجيم على البنا المقهول والباقون بفترالماء وكسراطيم ولما كان أول درجات السيرالي الله تعالى عموديته وآخرها المتوكل عليه قال تعالى (فاعده) ولاتشتغل بعيادة غيره (ونو كل علمه) اى تقيه في جمع أمو ولافاله كاذيك (ومار بد بغاول عانعماون فيعفظ على العبادا عالهم لا يخفى علمه متى منها فيجزى الحسان باحسانه والمسى باساءته وقرأنافع وابن عامرو - فص بالناء على الططاب والساقون بالماء على الغيبة » (فأثدة)» قالك عب الاحبار غاتمة الموراة خاتمة سورة هود وقول السضاوى تبعا للزمخ شبرى من وسول الله صلى الله علمه وسلمن قوأسو وةهود أعطى من الاجرعشر حسنات بعددمن صدقبنوح ومن كذبيه وهودوصالح وشعب ولوط وابراهم وموسى وكاندوم القدامة من السعداء حديث موضوع

الفدكم) حواب الشرط عدوف ان الابلاغ الس عدوف ان الابلاغ الس هوالمواب لتقديمه على والماهومة هال المواب والتقديم فقل لهم وغيناهم من عدايلة حدايلة المامن عدايلة المامن المامن عدايلة المامن المامن عدايلة المامن المامن المامن المامن المامن المام

## مورة يوسع عليم السلام كمية

مائة واحدى عشرة آية وعدد كلمام األف وتسعائة وست وتسعون كلة

(بسم الله الذى وسع كل بنى قدرة وعلى (الرحن) لجمع خلقه المدين الهم طريق الهدى (الرحيم) الذى منص حر يه بالابعاد عن واطن الردى وقوله تعالى (الر) تقدة ما المكلام على أواقل السور أول سورة المدة ورقم أورش بالامالة بن بين وأبوعر ووا بن عاص وشعبة وحرة والكسائى بالامالة محضة والمباقون بالفقع واختلف في سعب بن ول هذه السورة في سعمد بن حبيراً به قال لما أيزل القرآن على وسول الله صلى القه علمه وسل في كان يتلوه على قومه فقالوا بارسول الله تزل لوقصه من علم المنافع للله أيزل القرآن على وسول الله صلى المنافع للها في المنافع للها تنافع للها أن المنافع لله تزل المنافع لله تول المنافع للها تنافع المنافع المنافع المنافع للها تنافع المنافع الم

المشركين اسألوا عددالم انتقل آل تعقوب من الشام الى مصر وعن كمضة قصدة ووف فأنزل الله تعالى هذه الاته وذكرفهاانه تعالى عمرعن هذه القصة بالفاظ عرسة ليقد كمنوامن فهمهاوالتقديرا ناأنزلناه ـ ذا الكاب الذي فمه قصه وسف حال كونه قرآ ناعر بها وسمى بعض المقرآن قرآ الان القرآن المرحفس يقع على الكلواليهض (العاصيم) باأهـ لمكة (تعقلون) اىأرادةان تفهموا وتحمطوا عقائمه ولايلتس علمكم ولوحملنا مقرآ ناأعمما لقالوالولافصلت آماته واختلف العلما والقرآنشي بغد مراامر سة فقال أبوعسدة من زعم انف القرآن لساناء عرالعربية فقدأ عفام على الله القول واحتج بم ذه الا تهة المأ أزلناه قرآنا عزياو ووىعن ابن عباس ومجاهدوعكرمة ان فيهمن غيراسان العرب من مصل ومشكاة والم واستبرق وجع بعض المفسرين بين القولين مان هدد والاافاظ لماته كلمت بهاالموب ودارت على ألسنتهم صارت عرسة فصحة وان كانت غيرع رسة في الاصر ل الكنهم لما تدكاء وا بهانسيت اليهم وصارت لهم الفة وهو جع حسسن (فين قص علمات أحسسن الفصص) اي أحسن الاقتصاص لانه اقتص على أبدع الاسالب والقصص اتباع الخير بعضه بعضاوأ صله فى اللغة من قص الاثر اذا اتبعه والماسي تالحكاية قصة لان الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شسافشا والمعنى المانبين لله بامحدا خبار الام السالفة والمقر ون الماضية أحسس البيان أوقصة يوسف عليه السلام خاصة ومهاها أحسن القصص لمافيها من العبر والحمكم والنكت والفوائدالي تصلح للدين والدنما ومافع امن سيرا لماوك والممالدك والغلان ومكر النساء والصمرعلي ابذاء الاعداء وحسن التحاو زءنهم بمداللقاء وغبرذلك فال خالدين معدان فيسو رة يوسف ومريم يتفكد فيهما أهل الحنسة في الحنة وقال ابن عطا الايسمع سو رة يوسف عزون الاامتراح اليه ازعاً) اى بسب ما (أوحمنا) أى ما يعائنا (الدك) ما معد (هدا القرآن) الذى فالوافيه اله مفقري فضن نتابع القصص القصمة بعد القصة حتى لازشك شاك ولاعترى عمرانه من عندالله (وان كمت من قبله) اى ايعالما المك أوهد االقرآن ( من الفافلين) اى عن قصة يوسف واخوته لانه صلى الله علمه وسلم انماع لم ذلك الوحى وقدل أن الغافلين عن الدين والشريمية وانهى المخففةمن الثقملة واللامهي الفارقة منهاو بين النافية وقوله تعمالي (ادقال بوسف لاسه) بدل من أحسس القصص أومنه وباضماراذ كرو بوسف اسم عمرى وقيل عربي وردمانه لوكان عرسا اصرف وسيئل أبوا لحسن الاقطع عن بوسف فقال الاسف فى اللغة الحزن والاسدف العدواجم عافى بوسف فسعى به وعن ابن عرعن النبي صلى الله علمه وسلمانه كالالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن المحقين ابراهيم وقولة (يا أبت) أصداديا أبي فعوض عن الما وتا التأنيث التناسيهما في لزيادة وإذاك قلبهااب كثير وأبن عاصرها ففالوقف ووقف البانون بالنا كارسم وف الوصل بالناه للجميع وفغ الناف الوصل ابن عامر وكسرها الماتون (انى وأيت احدعشر كوكا والشمس والقمر) فال أهل التفسير رأى يوسف علمه الصلاة والسلام في مناهه وكان ابن اثنتي عشرة سينة وقيل سبع عشرة وقيل سبع سنيز المة الجعة وكانت لدلة القدركان أحدد عشركو كانزات من السما ومعها الشمس والقدم ونسطدواله وفسروا الكواكب اخوته وكانوا أحدعشم

كررالتحدية لان الراد الاولى تحديم من عذاب الدنما الذي تزليقه وم الدنما الذي تزليقه وم السلما الله عموم أرسلما الله عموم الله عموم الله عموه والما الله مردالذي من عذاب الاحداد المدنم من عذاب الاحردالذي

استعقه قوم هو دیالگفر (قوله وا تده وافی هذه الدنها ادمنه) قاله هناید کرالدنها و قال فی قصه موسی بهدفی هنماهنه بیدفها اختصارا و اکتفاه بیماهنا (قوله وا خف

يستضامهم كايستضا بالنحوم والشمس والقمر باسه وأصه يجعل الشمس للام لانها مؤنثة والقدموللاب لانهمذكر والذى رواء المضاوى تبعاللكشاف عن جابرمن ان يهوديا قال لانبي صلى الله علمه وسلم أخبرنى عن الحدوم التي وآهن بوسف فاخبره ما مماهما فقال الهودى اى والله انهالاسمارة افال ابن الحوزى انه موضوع وتوله (را يتم لى ساحدين) استناف لسان عالهم التي رآهم عليها فلاته كمراولان الرؤية الاولى تدل على انه شاهد الكواك والشمس والقسمر والثائمية تدلءلي انهشاهدكونها ساجدةلة وقال بعضهم انه لماقال اني رأيت أحدع شركو كاوالشعس والقمرقدل اكمف رأيت قال رأيتم لىساجدين وقال آخرون يجوزأن بكونأ حدهمامن الرؤية والاتنومن الرؤماوه فذا القائل لم يبين أن أيهم ايحمل على الرؤ يه وأيم ما يحمل على الرؤ ما قال الرازى فذكر قولا مجلا غيرمين (فان قدل) قوله رأيتم موقوله ساجدين لايلمق الابالمقلا والكواكب حادات فمكنف باءت اللفظية الخصوصة بالعقلا فيحق الجادات (أجبب) بأنم الماوصفت بالسعود صارت كانم اتعقل وأخ يرعنها كاأخبرعن بعقل كافال تعالى في صفة الاصمام وتراهم يظرون الداوهم لاسمرون وكاف قوله تعالى ما أيها المغل ا دخلوامسا كنكم (فان قيـل) لم أفرد الشمس والقمر بالذكرمع أنهمامن جلة المكوا كبرأجس بانه أفردهمالفضلهماوشرفه ماعلى سائرالكواكب كقوله تعمالي وملائمكمه وجمير بل وصكال وهمل المراديا اسمعود تفس السعود حقيقة أوالتواضع كلاهمامحقل والاصل في الكلام حله على المقيقة قال أهل التفسيران يعقوب علمه السلام كانسديد الحب اموسف علمه السلام فحدد اخوته لهذا السبب وظهر ذلك لمه مة وب فلماراى وسف هدنه الرؤيا وكأن نأو يلها أن أنو به واخوته يخضعون له وخاف علمه حسدهم و بغيم ، ( قال ) له أوه ( ما بق ) بصيغة المصغير الشفقة أواصغر مسنه على ماتقدم وقرأ حقص في الوصل فتح الما والماقون الكيم والتشديد للعمم (لانقصص رؤ ماك على اخوتك) أى لا تخبرهم رؤياك فانهم بعرفون تاويلها (فمكدوالك كددا)أى فصنالوافى هلا كائر فان قبل الم يقل فيك دوك كافال فيكدوني (أجبب) ان هـ قداللام تا كمدالصلة كقولهار وبانمسم ون وكفوله نصمتك ونصصتاك وشكرتك وشكرت الدوقيل صداة كقوال بم يرهبود (ان الشيطان الانسان عدومين) أى ظاهر المداوة كافعل ما دمو-وا فلامالوجهد افي تسو بلهم والمارة المسدفيهم حق يحملهم على الكددوءن أى قتادة قال كنت ارأى الرؤ بالمرضى حتى معمت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله والحلمن الشيطان فاذاراى أحدكم ما يحمه فلا يعدث ما الامن عب واذاراى ما يكوه فلا يحدث به والمتفال عن بساره ثلاثا واستعو ذا لله من الشسطان الرجم وشرهافانم الاتضره وعن ألى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وأى أحدد كم الرؤ ما يحم ا فأنه امن الله فلحمد الله عليها واحدث م اواذار أى عدولا عما بكره فاتماهي من الشد يطان فلنست عد بالله من شرها ولائذ كرها لاحد فانها لا تضره وعن أبي رزين العقيلي أن وسول الله صلى الله عليه و-لم قال دؤيا المؤمن بوامن أربعين بوامن النبوة وهى على ربل طائر مالم يحدث بهافاذا حدث بماسقطت فالواحد به قال ولا عدث بما الا

المتماأ وحسماوا تماأضمف الرؤ باالهبوية الى الله اضافة تشمر يف يخلاف الرؤ باالمنكروهة وان كانتاج عامن خلق الله تعالى و تدبيره وادادته ولانعل الشدمطان فيهما وا كانه عضر المكرومة ورتضها فستعب اذاوأى الشخص في منامه ما يحب أن يحدث من يحب واذا دأىما يكزه فالاعدث به والمنعوذ بالقهمن الشيطان الرجيم من شرها والمتفل ثلاثا والمتعول عن حقمه الا خرقائم الاتضر وقان الله تعالى جعل عده الاسساب سعدالسلامته من المكروه كاجهل الصدقة سسالوقا ية المال قال الحسكاوات الروط الردينة وظهر تعمد عرهاعن قريب والرؤ باالحسدة اعايظهر تعميرها تعدحين فالواوالسم فممان وحمة القه تعالى تقتضي أن لايعصل الاعلام يوصول الشرالاعدة وساوصوله حتى يكون المزن والغم أفل وإما الاعلام بالليرفانه يحصل مدقد ماعلى ظهووه بزمن طو ولستى تسكون المسعة الخاصلة بسبب توقع حضو ردلك الخبرا كثرواخ والهدالم نظهر ووبا بوسف عليه السلام الابعدار بعين سنة وهو قول أكثر المفسرين وفال الحسن البصرى كأربد بمرحاتك الونسدنة حتى بحقع علمه أبواه واخوته وخرواله ساحدين (وكذلك) أى وكالجنباك ربك للاطلاع على هذه الرؤ باالعظمة الدالة على شرف وعزوكال نفس (عدمنك) اى عنداوك ويصطف ل (وبك) الدرجات العالمة واجتماء الله تخصيه مه مقتص الهي عصل منه أنواع المكرامات الاسعيمن العدد وذلك مخصوص بالانساء و دعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء والصاطين و قوله (و يعلن) كالممستأنف عارج عن التشتيه والتقديروهو يعال (من) اى بعض (تأو ول الاحديث) من تأو بل الرؤ باوغ مرهامن كتب الله تعالى والاخداد المرو به عن الانساء المنقدمين وكان بوسف علمه السدادم في تعدم الرؤياو غيرها غاية والتأويل ما تؤل المعاقدة الاص (ويتم العسمة علمان بالنموة قال ابن عماس لان منصب النموة المحم الرسافة أعلى من جسم المناصب وكل الذاق دون درجة الانسافهاذا من عام المعمة عليهم لان معمومناص اللاق دون منصب الرسالة والنبوة فالكمال المطلق والتمام المطلق في ق البشر آيس الاالنبوة والرسالة وقدل يحتندك بالنموة ويتم نعدمته علدك بسعادات الدنداوسعادات الا تنوة أما سعادات الدندا فالاحكثار من الاولاد والخدم والانباع والتوسع فى المال والحاد والاجلال في قاوب الداق وحسن الثناء والجدو أماسعادات الاخرة فالعلوم الكثيرة والاخلاف الفاصلة والاستفراق في مورنة الله تعالى (وعلى آل يعقوب) اى أولاده وهدذا يقتضى حصول عمام النعصة لا ل بعدة و وعام النعصة هو النبوة والرسالة كما عرفان مصولها لا ل ومقوب وأيضاات وسف عليه السدادم قال افى وأيت أحدد عشر كو كاو كان تأو بالدأحسد عشر نفسالهم فضل وكال ويستضى ويعلهم ودينهم أهل الاوض لانه لاشئ أضوأص المكواكبوبها يهتدى وداك بفتضى أنتكون مداة أولاد يعقوب أنتدا ورسداد إفان قيل) كيف يجو زأن بكونوا أنسا وقد أقدمو اعلى ما أقدسوا علسه في حق وسف علسه المدادم (أحمب) بان ذلك وقعمتهم قبل النبوة والعصمة من المعاصي انسات مربعد النموة لانهاعلى خلاف فيه ( كائتهاعلى أبويك) النموة والرسالة وقدل اعما المدمة على ابراهم عليه السلام خلاصه من الذاووا تعاده خليلاوعلى احق خلاصه من الذبح وفداؤه بذبح

الذين ظلوا الصنعة) فاله هناق قصدة حالم بلاناء وفاله بها بعد في قصة شعب وكل من المناف المناف المناف وتم الانتواسية وتم الانتواسية المناف وتم الانتواسية المناف وتم الانتواسية المناف وتم الانتواسية وتم الانتواسية وتم المناف وتم المناف وتم المناف وتم المناف وتم الانتواسية وتم المناف وتم ا

عطيم على قول ان ا- حق هو الذبيح (من قبل) أى من قبل هذا الزمان وقوله (الراهم وا- حق) عطف سان لايو يك عمان يعقوب عليه السلام الماوعده بده الدرجات الثلاثة ختم المكادم بقولة (ان والعلم) أى بله خ العلم (حكم) أى بله خ الحكمة وهي وضع الاسماء في أتنن مواضعها (اقدكان في خير (نوسف واخوته) وهمأ -سدعشر يهودًا وروسل وشهدون ولاوى وزباون قال المقاعى بزاى و بامو حدة ويشعرو أمهم لما يتسلمان وهي ابنسة خال يعقوب وولدله من سريتهن احداه ماذاني والاخرى يلقم كذا قاله البغوي وقال الرازي والاخرى الهمةأو بعة اولادوأ مماؤهم دان ونفقالي قال البقاعي بثون مفقوحة وفامها كنة ومنفاة فوقية بتولام بعدهاما وجاد وأشرخ تؤفيت لمافتزوج باختهارا حمل فولدت له يوسف و بنيا ميزوقيل جع بينهما ولم يكن الجع محرما حينهُ فر آيات) أي علامات ودلا ال على قدرة الله تعالى وحكمته فى كل عن السائلين) عن قصصهم قال الرازى ولمن لم يسأل عنها وهو كقوله تعالى فى أربعة أيام سوا السائلين وقدل آيات على سوة محد صلى الله علمه وسلروذ لك أن الهود الوءعن قصية بوسف وقدل الوهعن ستب انتقال ولديعة وبمن أرض كنهان الى ارض مصرفد كراهم قصة بوسف فوجدوهاموا فقة لمافى التوراة فيحموا منسه فمكان دلالة على نموته صلى الله علمه وسلم لانه لم يقرأ الكتب المقدمة ولم يحالس العلما واصحاب الاخمار ولم ما خدعتم مشرا فدل دلا على أن ما ماني به وحي سماوي أوحاه الله تعالى المه وعرفه به وعدد المورة تشقل على انواع من العبروالمواءظ والحبكم منهارؤ بالو-فعلمه السلام وماحقق اللدتمالي فيها من حدد اخوانه وما آل المهام من اللك ومنها ما اشتمل على حزن يعقوب وصبره على فقد وادموما آل المه أحره من بلوغ الرادوغير ذائمن الا آمات اذ افكرفها الائسان اعتبروقرأ ابن كثيراً بمعلى التوحيد والباقون على الجع (أذ) أى واذكراد ( فالوا) أى بعض اخوة نوسف لبعض بعدان بلغيم مالر وياد فالوامارضي أن تسحدله اخوتهدي يسعدله أنواه (لموسف واخوم) اى فيامين (أحب الى ابينامنا) اللام لام الابتداء وفي ناكد وصفيت لمضمون الجلة أرادوا انزيادة عبقه الهما أص فابت لاشبه ففه وخبرالم تدا أحب ووحدلان افعل يستوى فمه الواحسة ومافوقه مذكرا كانأ ومؤنثا اذا لميعة ف اولم بضف وقدل اللام لام قنسم تقدر رموالله اموسف واغما قالوا وأخوه وهم جمعا اخوته لان أمهما كأنت واحدة والواوفي أواهم (وفعن عصمة) واوالحال أى يفضلهما في الحبة علمنا وهما اثنان صغيران لاكفاية فيهما ولامنفعة ونصن جماعة أقو بالمنقوم بمرافق مفض أحق مزيادة المحبية منهم مالفضلنا بالكثرة والمنفعة علهما والعصية والعصاية العشر تفانوقها وقدل الى الارىمين مو ابذال لانهم حاءة تعصب عم الامورو يستسكني ع-م النوائب (ان أمانااني ضلال)اى خطا (مين) اى بين في ايداره حب يوسف واحمه على اوالقرب المقتضى للعب في كاناوا حدد لانافي النموة سوا ولذا من ية تقتضي تفضيلنا وهي أناعصية لها من النفع له والذب عنه والكفاية ما يس لهر ما ه (تنبيه) \* هه فاسوً الات الاول ان من المعاوم أنّ تفضدل بعض الاولادعلى بعض يورث الحقد والحسد فلم أقسدم بعقوب عليه السلام على ذاك جمب بانه اغا فضلهمافى الهبة والحمة ايستفوسع الشرفكان معذو وافيها ولايلحقه

فذلك لوم الثاني كيف اعترضواعلى أبهم وهم يعلون انه نبي وهم مؤمنون به وأجب بانهم وانكانوامؤمنين بنيوته لمكن بوزواأن يكون فعلما جمادهم أدالى تخطئة أبهم فيذلك الاجتماد لمكونهم أكبرسناوأ كثرنفعا وغابءتهمان تخصيصهما بالبركان لوحوه أحدها أنأمه ماماتت نانهاأنه كانفي ومضمن آفار الرشدو النحابة مالم يحدمني سائرأ ولاده ثالثهاأنه وانكان صغيرا الاأنه كان يخدم أماه بأنواع من الخسدمة أعلى وأشرف يما كان بصدر عن سائر أولاده والحاصل أن هذه المسئلة كانت احتمادية وكانت مخاوطة عمل النفس وموجيات الفطرة فلايلزم من وقوع الاختسلاف فهاطعن أحسد الحمين فيدين الاسخر الثالث م منسبوا أباهم الى الضدلال عن رعاية مصالح الدنساو البعد عن طريق الرشدلاااف لالفالدين هالرابع أنةوالهم ليوسف وأخوما حب الى أبينامنا محض حسدوا لحسدمن أمهات الكائر لاسما وقدأ قدموا بسبب ذلك الحسد على أمور مذمومة منهاقوالهم (اقتلوانوسف أواطرحوم أرضا) أى بعدت يحدل المأس من اجتماعه اسه ومنها القاؤه فيذل العبودية ومنها أنهم أبقو الباهم في الحزن الدائم والاسف العظيم ومنها اقدامهم على الكذب وكل ذلك يقدح في العصمة والنبوة (أجيب) عاتقدم أن ذلك كان قبل النبوة وقرأنا فعواين كشروهشام والكسائي بضم التنوين من مبين في الوصل والماتون بالكسر فان وظف القارئ على مدين وامتصن في الابقداء يبتدئ بالضم الجمد عروة واهم ( بحل ا وجهابكم ) جواب الاص أى يصف لكم وجها يكم فدة بل بكلمة علمكم ولا يلتفت عشكم الى غدىر كم ولايناز عكم في محسمة أحدد وقواهم (وت كمونوا) مجزوم بالعطف على بحل لدكم أو منصوب باضماراً ن (من بعده) اى قدل بوسف أوطرحه (قوماصالحمن) بان تمتو بوا الى الله تعالى بعد فعلكم فانه يعقو عنكم وقال مقاتل يصلح أمر كم فيما مندكم و بن أسكم (فال قائلمنهم) هو يهود او كان أحسم مرأيا فيهوهوالذي قال فلن ابرح الارض وفيل دو يل وكان أكرهم سنا (لانقماوا بوسف والقوم)أى اطرحوه (في عمايت الحب) اى في اسفله وظلمه والغمابة كلموضع سترشيأ وغيمه عن الفظر قال القاتل

فانأ فالوماغ منتى غمابتي م فسمروا بسمى في العشمرة والاهل

ارادغمابة حقرته التي يدفن فيها والجب البشرال عنية التي المست مطوية مقسمة تحمالاتها فلطعت قطعت قطعا ولم يعصل فيها على غسر القطع من طي أوما أشبه هوا غاد كرالفها به مع الجب دلالة على أن المسبع أشار بطرحه في موضع مقالم من الجب لا يله قه نظر الفاظر بن فال بعض أهل العدلم المم عزموا على قتله وعصمه القه تعالى رحة بهم ولوفعا والهلكوا أجعين واختاف في موضع ذلك الجب فقال قتادة هو بيت المقدس وقال وهب هو بارض الاردن وقال مقاتل في موضع ذلك الجب فقال قتادة هو بيت المقدس وقال وهب هو بارض الاردن وقال مقاتل هو على ثلاثة قواسخ من منزل يعقوب وقرأ فافع بالقابين الماء والماء على الجع والماقون بغير ألف على التوسيسة (بلتقطه) أى يأخذه (بعض السمارة) جعسما داى المبالغ في السعووذ المنافع كان معروفا يردعله كثير من المسافرين فاذا أخذ وهذه وابه الى ناحمة آخرى فذ ستريج المنسه (ان كنتم فاعلين) أى ما أردتم من المنفريق فا كتفو ابذلك ولما أجعوا على التفريق بن

له تالله الا ته استلى الا آ يه استلى قيها الا اصرات ولم يستشها في الحراكة الما استشامها منه الله المنه والموالة المنه والموالة المنه والما الله والموالة المنه والمنه وال

تذة صواللك الوالمزان)
همد النماسية منده الاحر
الايفاء وصرح به يعد له المران
الايفاء وصرح المران
المران القد موهو
والمران القد موهو
المنان القد ما وهو
المنان المدعل المثان المثا

وسفوا سمبضرب من الحمل (قالوا) اعمالالعمان في الوصول المه مستفهمين على وجه التعب لانه كان أحس منهم السوء فكان يحذرهم علمه (الأرانا مالل لا تأمناعلي وسف و) الحال (الله لذا صون)أى فأغون :صلحته وحفظه و (تنسه) واتفق القراء على اخفا النون الساكنة عندالنون التحركة واتفقوا أيضاعلى ادغامهامع الانهمام أأرسله معنا غدا) أي الى الصدراء (نرنع) أي تسعف أكل الفوا كدونجوها وأصل الرتع أكل البهائم في المصيف زمن الربيع و يستعاد الانسان اذا أويديه الاكل الكثير (والمع) دوى أنه قدل لا بي عروك مف يقولون المعب وهم أندما وفقال لم يكونو الوحدة أنساه وأعضا عاز أن يكون المراد الاهب الاقدام على المباحات لاجل انشراح الصدر كاروى أنه صلى الله علمه وسلم قال لجابر فها الابكرا تلاعما وتلاعما وأيضا كان اعمهم الاستماق والانتضال والغرض منه المحاربة والمقاتلة مع المكفار والدلمال علمه قواهم اناذهمنا نستمق وانمامهوه اعمالانه في صورته وقرأ ابن كثعر وأنوع رو وابن عاص النون فع ما والماقون بالماء وسكن العين أبوعرو والنعاص وعاصم وجزة والكسائي وكسرهاالباقون في الوصل والقنب لوجه آخر وهوانه بثبت الما فن ترتع بعد الميز وقفا ووصلا (وا فاله افظون) أى بلمفون في الحفظ له حتى نرده الدل سالما قال أبوحمان وانتصب غداعلى الظرف وهو ظرف مستقبل يعلق على الموم الذي بلي يومك وعلى الزمن المستقبل من غير تقييد وأصل غرا غدو فذفت الواو انتهى ثمان يعقوب عامده السلام اعتذرله مبعذرين الاول ماحكاه الله تعالى عنه بقوله قال الى الموزني أن تذهبوايه )أى ذها بكم به والحزن هذا ألم القلب بقر ال الحموب لانه كان لايقدرأن يصبرعنه ساعة وقرأنا فع بضم اليا وكسر الزاى والباؤون بفتم اليا وضم الزاى واننانى توله (وأخاف أن يأكاه الذئب وأنتم عقه عافلون) بالرتع واللعب أواةلة اهممامكم وكاز ومقوب علمه السلام وأى في النوم أن الذاب شدعلي يوسف فيكان يحذره فن أجل هذاذ كرذلك وكأنه لقنهم العلة وفأمثال العرب البلاء وكل بالمنطق والمراديه الحنس وكانت أرضهم كمنع الذاب (قالوا) تجيمين عن الذاني بما يلين الاب لارساله مؤكدين المطمقب خاطره دااين على القدم الامه (الله أكاء الذاب وغين) أي والحال الا (عصمة) أي حاءة عشرة ر حال بمذاهم تعصب الامور وتمكني الخطوب وأجانوا عن القسم بماأغنى عن جواب الشرط بقولهم (انااذاً)أى اذا كان هذا (خاسرون) أى كالمون في الخسارة لانا ذا ضمعنا أخانا فنحن لماسواه من أمو الناأشد تضمعا وأعرضوا عنجواب الاول لانحقدهم وغنظهم كان بسبب العذر الاول وهوشدة حمدله فلاحمعواذلك المعسى تغافلواعنه وأقله أن يقولوا ماوجه الشيح بفراقه بوماوالسماح بفراقنا كلبوم وقرأ الذيب ورش والسوسي والمكسائي بابدال الهمزتياء وقفا ووصلاو جزة وقفالاوصلا والباقون بالهمزة وقفاووصلا وقوله تعالى (فالماذهبوايه) فيهاضمار واختصار تقديره فأرسله معهم فالماذهبوايه (وأجعوا أن يعملوه في علايت الحب أى وعزمواعلى القائمة فها ولابدمن تقدير جواب وهو فعلوه فهاوحذف الحواب فى القرآن كنير بشرط أن يكون المذكور دلملاعلمه وهذا كذلك قال وهبوغ مردمن أهل السبروالاخباران اخوة بوسف فالواله مانشتاق أدغزج معناالى

مواشة نافتصد وتستبق قال بلي قالوا فاسأل أباك أن س الدمعنا قال وسدف أفعل فدخاوا حمعاعلى أبيهم وقالوا باأبانا ان بوسف قدأحب أن يخرج معنا الحمق اشنفا فقال بعقوب ماتةول الح قال نعماأ بت انى أرى من اخوتى اللبن والاظلم فاحب أن تأذن في و كان يُعقوب عليه الصلاة والسلام بكروه فارقته وغعب مرضاته فاذنه فأرسلهمهم فلاخ حوابهمن عددا بيتم حة اوا عماونه على رقام مر أوهم منظر الم م فلا اعدوا عدم وصاروا الى الصرا القوه على الارض واظهرواله مافى أنفسهم من الغذاؤة وأغلظواله القول وجعلوا يضر ونه فيهل كلاجا الى واحدمتهم واستغاث بيضر به فلرمنهم وحمافضر ووحتى كادوا يقتلونه وهو يصيع باأساه و بايعقوب لورا يت توسف ومانزل به من اخو تهلا حوالك ذاك وأبكاك باأبتاه ماأسرع مانسواء تهدك وجفل يمكى بكا شديدا فأخذ دروسل فاديه الارض غجاس علىصدره وارادقتله فقاللهمهلا بأخى لاتقتلني فقال ابار احمل أنت صاحب الالاحلام المكاذبة قل لرؤ ماك تخاصك من أيديدا ولوى عنقة فاستغاث بوسف بهوذا وقال له أنق الله في و حرل مني و بين من بر مدقة لي فادركته وحدة ورقة فقال يهوذ الااحو تأه ماءلي هذاعاه دغوني فانطلقوامه الى الحب المطوحوه فديه فجاؤاته غلى بترعلي غير الطريق واسع الاسفل ضمق الرأس فه اوايدلونه في المترافية فلق بشفيرا المترفر بطو أيديه وتزعوا فيصه فقال باخوتا. ودوا على قيصي استتربه في الجب فقالوا ادع الشمس والقدر والكواكب تخاصك وتؤنسك فقال انى لمأرشا فألقوه فيهاوكان فاابتر ما فسقط فمه مأوى الى صفرة كانت فى البارفقام عليها ففادوه فظن أخوارجة أدركته فاجابهم فأرادوا أن رضعوه بصخرة المقتاد وقفعهم ودامن ذلك وكان يموذا بأتمة بالطعام وبق فيها ثلاث لمال (وأوحمت الله) فالب فيصغره وهوابنسبع عشرة سنة أودونها كاأوسى الى يحيى وعتسى عليهما السلام فى صغره اوفى القصص ان ابر آهيم عليه السلام حين ألقى فى الذار بودعن ثمايه فأنا ، جبريل علمه السلام بقميص من حرير المنسة فالبسه اياه ودفعه ابراهيم عليه السلام الى امصيق واحتى الى يعقوب فعم فيعقوب في عمدة علقها يوسف فاخر جها جريل وألبسه الأها (المنبينيم) أى الخدر م معدهد االموم ( بأص هم) أى بصنعهم (هذا وهم لا يشهرون) اى انك يوسف اعلوشانك ويعدمون اوهامهم وطول العهدا اغير الهمات كافال تفالى ففرفهم وهم لهمنكرون والمقصود من ذلك تقو ية قلبه وأنه سيخلص بمناهو فمسه من المحنة ويصع مستواماعلهم ويصرون تعت اعرة وتهده وقهره دوى انع ملا دخاو اعلمه اطلب الخنطة عرائهم وهم لامنكرون ودعاماله واع فوضعه على بدوغ اقره فطن فقال اله الخيرني هذا الجام انه كانالكم أخمن الميكم يقال له يوسف فطرحقوه وقلتم لا يكتم أكله الذتب وقمل الوجىءم مأنهم لوعرفوه فرعازداد حسدهم وكانوا يقصدون قتله وقبل الالمراد منهذا الوحى الالهام كافى قوله تعالى وأوحينا الى أمموسي وقوله تعالى وأوحاذ بك الى الحدل (و) لما كانمن المعلوم أنه الس بعدهذا القعل الذي قفلوه الاالاعقداد (حارًا أياهم) دون يوسف (عشام) في ظلمة الليل الملابة فرس ألوهم في وجوههم اذا رآها في ضما والنهار ضدما جاؤا

على الزجرعى البنس وعلى
المش لى العدل وقدم
المش لى العدل وقدم
النهى على الامر لان دفع
النهى على الأمر لان دفع
الفالسلة (قوله يوم لم قى
المسلل (قوله يوم لم قى
المسلل (قوله يوم لم قى
المسلل الماذة) مقدل
المراض تطادل عن

نفسها أى اذن الله ولا ينافى ذلا توله تعالى هذا يوم لا يخطفون ولا يوذن له-م ضعت دون لان فى له-م أخت مواقف فى وم القدامة مواقف فى وم الاردن له-م فى العالم فعد فون عصه العالم فعد فون عصه

به من الاعتدار وقد قدل لا تطلب الحاجة في الليل فان الحياف العينين ولا تعتدر بالنهارمن ذنك فتطرفي الاعتذار (بمكون) والبكاجريان الدمع من العين والآية ندل على أنه لايدل على الصدولاحمال التصنع دوى ان اص أقط كت الى شريع فيكت فقال الشعى اأنا أمنة أمار اهاتمي فقال قد جا اخوة بوسف يمكون وهم ظلة كذبة لاينمغي الانسان أن يقضى الاماطق فعفد ذلك نزع بعقوب علمه السلام فقال هل أصابكم فغفكم شئ فالوالا فالفا فعل بوسف ( قالوا بأأنانا الاجمينانستين) قال الزجاح قسابق بعضما بعضافي الرى ومنه قوله علمه الصلاة والسلام لاسمق الإفي خف أونضل أو حافريعني بالنصل الرمي وقدل العدو لمتبين أساأمر ع عدوا (وتركانوسف) أخانا (عندمناعنا) أي ما كان معنا عما فتاح المه ف ذلك الوقت من ثماب وزادو خودلات (وا كله) اى فتسبب عن انفراده أن أكاء والذئب وما) أي والحال الماما (أستعومن) أي عصدق الماعلو النه لا يصدقهم بغيراً مارة (الماولوكا صادفين فهذه القصة لحية نوسف عندك فكمف وأنت تسيء الظن بنا وقدل لاتصد قنالانه لادلىل اناعلى صدقنا وان كاصادة من عندالله تعالى (و) الماعلو النه لا يصدقهم بفر مأمارة (جَوْاعلى قَدْمُهُ) أَي يُوسِفُ عَلَمُهُ الشِّلامِ (بِدِم كَذَبِ) قَالَ الفَرَاءُ أَي مَكَذُونُ فَدَ لَا انْهُ وصفه بالمصدرعلي تقديرني كذب أومكذوب أطاق على المصدرميا اغة لانه غيرمطا بقالواقع لانهم ادعوا أنه دم يوسف علمه السلام والواقع أنه دم حدد ذيحوها واطخوا القممص مذلك الدم قال القاض ولعل غرضهم فنزع قبصه عدد القائد فغياية الحيان يفعلوا هذاتو كددا اصدقهم اذبيعدان يفعلوا ذلك طمعا في تفس القممص ولابد في المصمة من أن يقترنها الخذلان فلوخرة وممع لطنه بالدم لحكان الاتهام أقوى فلماشا هديعقوب عاسمااسلام القميص صححاعل كذبهم دوى أن يعقوب عليه السلام أخدالقميص منهم والقاءعلى وجهدو بكيحتى خضب وجهدم القميص وقال تالقهمادا يت كالموم ديماأ - لمنهدا كل ابن ولم عز قدمه و ( تنسه ) و على قدصه عله النصب على الظرف في كا نه قدل و حاوًا فوق قسم يدم كاتة ول على على حاله بأحاله ولايصح أن يكون الامتقدمة لان ال الجرور لا يتقدم علمه قال الشعى قصة وسف كلها في قبصه وذلات أنهم لما القوه في الحي نزءوا قبصه واطنوه بالدم وعرضوه على اسه ولماشهد الشاهد قال ان كان قبصه قدمن قبل واسا في مقصمه الى يعقوب وألق على وجهه ارتد بصعاه تمد كرتعالى ان اخوة بوسف الاذ كروا ذلك المكلام واحتجواعلى صدقهم بالقميص الملطح بالدم (قال) يهقوب عليه السلام (بل سوّات) اى زينت (الكم انفسكم أمر ا) فقع الموميه واختلف في السيب الذي عرف به كونهم كأذبن على وجوء الاول أنه كان يعرف الحسد الشديدق الوجم الثاني كان عالما المحى لانه علمه السلام قال لموسف وكخيل بجدول ولا وذلك دامل على كذبهم فذلك القول النَّالَ أَنْهُ لِمَارِ أَي قَيْصِهِ صِهِما قال كذبتم لوا كله الذُّن الزَّقْ و به وقيل اله لما قال ذلك فال بعضهم بل فتله الاصوص فقال كيف قتاد، وتر كوا فيصه وهم الى فيصه أحوج منهم الى فتله فلا اختلفت افوالهم عرف بسبب ذال كذبهم وقوله (مصرح ل) مرفوع الابتداء لكونه موصوفا وخبره محذوف والتقدير فصع جبل اولى من الجزع ومنهم من أضمز المبتدا

قال الله لا الذي افعله صعر جدل وقال قطرب معذاه فصيرى صبر جدل وقال القراء فهوصير جدل وعن المسن ان الذي صلى الله علمه وسلم سئل عن الصبر الجدل فقال صبر لاشدكوى فده فن بت اربصه علا قال بعة وب الماأشكو بني وحوني الى الله وقال مجاهد فصم حمل من غير برع وقال الدورى ان من الصمران لا تحدث و حدث ولاء صيدت ولاتز كي نفسال وروى ان يعقوب علمه السلام كان قدسقط حاجداء وكان برفعهما عفرقة فقدل لهماهذا فقال طول الزمان وكثرة الاحزان فأوحى اللهتعالى المهما يعقوب أتشكمونى فقال مارب خطمئة أخطأتها فاغفرهالى وروىءن عائشة رضى الله تعالى عنها في قصة الافك انها فالت والله المن حلفت لاتصدقوني ولتزاعةذرت لاتعذروني قثلي ومذالكم كمشل بعقوب وواده والله المستعان على ماتصفون فأنزل الله تعالى في عذرها ماأنزل وقوله فصير جدل بدل على ان الصبر على قسميز قد يكون حد الاوقد يكون غير حدل فالصدير الجدل ان يسكثف له ان هذا اللاص الحق فاستغراقه فيشهودنو بالمبلي عنعه من الاشتغال بالشكاية من البلاء ولذلك قبل المحبة التامة لاتزدا دمالوفاء ولاتفقص بالحقساء لانهالوا زدادت بالوفاء لكان المحبوب هوالنصب والحظ وموصل النصد الا يكون محبو بابالذات بل بالعرض فهذاهو الصبر الجدل وأما الصيرلا للرضا بقضا القدتمالي بل كان لسائر الاغراض فذلك الصرمرلا بكون جلا (فان قدل) الصبرعلي قضاء الله تعالى واجب وأما الصمرعلي ظلم الظالمين فف مرواجب بل الواجب ازالة ملاسها في الضرر العائدالى الغبر فلمصر يعقوب على ذلك ولم ببالغ فى الصدمع سيدة رغبته فى حضور بوسف ونهاية حبه له وكانمن يتعظم عشر وف وكان الناس يعرفونه و يعتقدون فدم واحسب) بأنه يحتمل أن يكون منع من الطلب يوجى تشديد الاصعنة علمه زيادة في الحروة وأنه لو بالغ في المحدر علاقدموا على الذائه ولم عكنوه من الطاب والقعص فرأى ان الاصوب الصروالسكوت وتفو يض الاحربال كلمة الى الله تعالى وقال (والله المستعان) اى المطاوب منه المون (على ما تصفون) أى ثذ كرون من امريوس ف والمعنى ان اقدامه على الصم لا حكون الاعمونة الله تمالى لان الدواعي النفسآنية تدعوه الى اظهار المزع وهي قوية والدواعى الروحانية ثدعوه الى الصعرف كائن المحادبة وقعت بين الصنفين فبالم تحصل اعانة الله تعالى لتحصل الغلبة فقوله فصبر حمل يحرى بحوى قوله اباك نعمد وقوله والله المستعان على ماتصفون يجرى مجرى قوله واماك نستعين والماارادا للدنعالى خلاص يوسف من الحب بن مبيه بقوله تعالى (و جا تسمارة) وهم القوم المافرون مهوا بذلك لانهم يسمون في الارض وكانوا وفقة من مدين يدون مصر فاخطؤ االطريق فانطلقوا يهمون على غيرطريق فهبطوا على ارض فيهاجب بوسف وكان الجب في قفرة بعيدة عن العمران اى لم يحسين الاللرعاة ووى ان مام كان ملما فعذب حين القي وسف فيه فل تزلوا ارساوار - الإيقال له مالك بندعر اطلب الما وفذال ووله تعالى (فأرساواواردهم) اى الذى ريدالما الستق منه والواردهو الذي يتقدم الرفقة الى الما فيهي الارشية والدلا و (فأدلى) اى أرسل (دلوه) في الدريقال أداست الدلواذا ارساتها في البير ودلوتها اذا اخر جمها والدلومه روف وأجع الدلاء فال أوسلهاتملق بالحبل بوس فعلمه السلام فلاخرج فاذاهو بفلام احشن ما يكون قال صلى

وق بعضها بودن الهمم فه فه فه كلم ون (قوله فهم فه فه فه كلم ون (قوله فهم من المعمض ومعهد الامان الناس كلهم اماشي أوسعما قامه في المعمض (قلت) المدهم بعدم الان المل المدهم بعدم المدهم المان المل القدامة الانة اقسام قسم شقى وهم اهل الغاد وقسم سعدة وهم اهل المنسة وقسم وقسم وقسم لاشتى ولاستعمل وهم اهل الاعراف وان كان مصم هم الى المنسة كا قال السارزى وغسم و

لله عليه وسلم أعطى يوسف شطرا لحسن ويقال اله ورث ذلك الجمال من جدته سارة وكانت جدته قدأ عطمت سدس الحسن قال ابن احق ذهب بوسف و امه بثاني الحسن وحكى الذهلبي عن كعب الاحبارقال كان يومف حسن الوجه جعمد الشهر فنهم العبنين مستوى الخلق أبيض اللون غليظ الساعدين والمضدين والساةين خيص البطن صغسير السرة وكان اذا تبسم وأبت النور من ضواحكه واذات كلم رأيت شعاع النور من ثناياه لايستطيع احد وصفه وكانحسنه كضو النهارعند الميل وكان يشبه آدم علمه السلام يوم خلقه الله وصوره قبل انتصب الخطيشة فلارآه مالك بندعو (قال بابشراى هذا غلام) فادى البشرى بشارة لنفسه كأنه قال تعالى فهدا أوانك وعن الاعش انه قال دعاام أة اسمهابشرى فقال بابشرى وعن السدى أن المدلى نادى صاحبه وكان اسعمه بشرى فقال بابشرى كاقرأه مزة وعاصم والكسائ فانهم قرؤا يجذف الما يعدا لالف والماقون باثبات الما وقدل ذهب فالمادنامن أصحابه صاح بذلك وروى انجدران المثركانت تمكى على يوسف حين اخرج منها واختلف في ضمه (وأسروه بضاءة) الى من يعود وفيه قولان الاول انه عائد الى الوارد واصابه أخة وامن الرفقة انهم وجدوه بالجب وذلاث أنهم قالوا ان قلما السيارة التقطناه شاركو ناوان قلنااشتر يناه سألونا الشركة فالاصوب ان نقول ان ادلالنا جعاده بضاعة عندنا على أن نسعه لهم عصر والنانى ونقل عن ابن عماس أنه قال وأسروه يعنى اخوة يوسف أسروا شأنه وذلذان يهوذا كان بأتمه بالطعام كل يوم فلم يجده فى المئرفاخيراخو ته فطلموه فاذاهم عالك بن دعروا صحابه فزول فأنوهم فأذاهم بوسف فقالواهذاع بداماأبق مناوتابهم يوسه فعلى ذلك لانهم م توعدوه بالقتل بلسان العجرانيسة قال الرازى والاول أولى لان قوله وأسروه بضاعة يدلعلى ان المرادانهم أسروه حال ماحكمو ابانه بضاعة وذلك اعليليق بالوارد لاباخوة يوسم ف ( تنسه) و المضاعة القطعة من المال عبدل المحارة من بضعت الشي اذا قطعته فال الزجاج وبضاعة منصوب على الحال كانه فال وأسروه حال ماجعاوه بضاعة هوال جعل تمالى هذا البلاء سببالوصولة الى مصرغ صارت وقائعه الى انصار ملكاعصرو حصل ذلك الذى وآه في النوم فسكان المسمل الذي عله الاعداد في دفعه عن ذلك المطاوب مسيره الله تعالى مدرالمصول ذلك المطالوب فلهدذا المعنى فالردمالي (والله علم) أى بالغ العلم (عا يعملون) اىلم يخف علمه ما فعلوه يوسف وأبيهم (وشروه) اى باعوه اذقد يطلق لفظ الشواه على البيع بقال شريت الشيء عنى بعده واعماجل هذا الشيراء على البيع لان الضعير في شروه وفى كانوا فيهه من الزاهدين يرجع الى بي واحدوداك ان الحو تهزهدوافيه فياءوه وقيل ان القعيريعود الى مالك بن دعوو صحابه وعلى هذا يكون افظ الشر اعملى بابه وقال عدبن احق ربك اعلم الخوته باعوه ام السمارة واختلفوا في معنى قوله تعالى ( بنمن بخس )فقال الفصال اى حرام لان عن الحرحوام و عي الحرام بخسالانه معنوس المركة وقال ابن مسه و داى زيوف وقال عكرمة اى بنمن قليل و يدل لهذا قوله تعالى (در اهم معدودة) لا شم كانو إفى ذلك الزمان لايزنون ماكان أقل من اربعين درهما انماكانو ايأخذون مادومها عدافاذ ابلغتها وهي اوقية

وزنوها واختلفوا فيعددتلا الدراهم فقال ابنعباس كانت عشرين درهسما فاقتسموها درهمين درهمين وعلى هددالم بأخذأ خوه بنيامين شقيقه منهاشما وقال عامد كانت النين وعشم من درهما وقال عكرمة أد بعين درهما (وكانوا) اى اخونه (فده) اى دوسف (من الزاهدين) لانهم لم يعلوا منزلته عندالله تعالى ومعنى الزهدة لدالرغبة يقال زهد فلان في كذا اذالم رغب فمه وأصله القلة يقالد -لاهمدادا كان قلدل الطمع وقدل كانواف المهنمن الزاهدين لانم لميكن قصدهم تحصيل المتن واغا كان قصدهم تبعيد يوسف عن أسه وقيل الفاعر فى كانو الاسمارة لانهم التقطوه والملقط لشئ متهاون به عاقف من انتزاء مستجل في عده لا حرماءوه ما وكس الاعمان روى في الاخمار انمالك بندعرانطلق هو وأصمايه يوسف وتبعهم اخوته يقولون استوثقو اممدلانه آدق فذهموا به حق الواء صروعوضه مالكءلى البسع فانتراه تطفيرأوا طفيروهوالعزيز الذى كانعلى نوائن مصرو الملاء يومتد الريان بن الولدد حل من العمالقة وقد آمن بوسف ومات في حماة وسف فلك بعسده فابوس منمصعب فدعاه يوسف الى الاسلام فابي واشتراه العزيز وهوابن سمع عشرة سنة واتهام في منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة وآتاء الله تعالى العلم والحكمة وهوابن ثلاث وثلاثين سنة ويوفى وهوابن ماتة وعشرين سنة وقدل كان اللك فالممفر عون موسى عاش أربعه ما تقسمة بدامل قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبتنات وقيل فرعون موسى من اولاد فوعون يوسف وقيل اشتراء العز يزبعشر من دينارا وزوجى نعل وثو بينا بيضين وقال وهب بن منيه قدمت السيدارة بدوسف مصرفد خاوابه السوق يعرضونه السع فقوافع الفاسف تمنسه حتى باغ تنهوزنه ذهما ووزنه فضة ووزته مسكا وسويرا وكان وزنه اربعمائة رطل وكان عرد حينقد سميع عشرة سنة وقيل ثلاث عشرة سنة فابتاعه قطفعومن مالك بعذا المن فذلك قوله تعالى (وقال الذي اشتراه من مصر لاحرأته) واسمها زايناوته لراعمل (أكرى منواه) قال الرازى اعلم ان شامن هذه الروايات لمدل علم مااقرآن ولم ينب افضاف خرير صيح وتفسيركاب الله تعالى لا يتوقف على شيء نهذه الروامات فاللائق بالماقل ان يحترز من ذكرها اتم بي ولكن المغوى ذكرها وتمعد وعلى ذلك جاعة من المفسر بن والام في امر أنه متعلقة بقال لاباشتراء والمنوى موضع الافامية اي اجعملى منزله ومقامه عندفاكر عما اى حسنام صمايدامل توليوسف انه ربي احسن مثواى والمراد تفقد به بالاحسان وتعهد به بحسن الملكمة حق تمكون نفسه طسة في صميتنا ساكنة في كتفنا قال الحققون امر العزيز امرأته اكرام منواه دون اكرام نفسه بدل على انه كان ينظر المدعلي سدر الاحلال والمعظم وهو كالقال سلام الله على الحلس العالى وال امريا كراممشواه عالى ذاك بان قال (عسى أن سفعنا) اى يقوم باصلاح مهما تنا أونسعه بالربح ان اردناييعه (أو تخده وادا) اى نقيفاه وكان حصور اليس له واد قال ابن مسهود المرس الناس ثلاثة الهزيزق يوسف حدث قال لامرأته أكرى مثوا معسى ان يتقعنا وابنة شعب حين قالت لابهاني موسى استأجره وأنو بكرفي عرحت استفاقه (وكذلك) اى وكا

رقول خالدين فيها ما دامت اله يموات والارض) ان فلت كمف خال دالم معمان فلت كمف خال دالم معمان المعموات والاوض دهدان ودال بناني الماود الدائم ودال بناني الماود الدائم (قلت) هما المربع المعرب بما الااناط التي تعمر العرب بما الااناط التي تعمر العرب بما عن ادادة الدوام دون التأقيت كقولهم لاافعل التأقيت كقولهم اللمسل هـذا مااخطات اللمسل والنمادو مادامت السموات والارض تريد لا أفهسله أبداوانم سمخوط واعلى

غيناه من القدل والحب وعظفناعلية قلب العزيز (مكالموسف في الارض) اى أرس مصر قال البقاع التي هي كادرض كالهااكثرة منافعها بالله فيهالتم كنه من الحدكم بالعدل والنبوة وقوله تعالى (والمعلممن تأو بل الاحاديث) اى تعبير الرؤ ياعطف على مقدومتعلق عِكَاأَى الْمُكَنَّهُ أُوالُواوِزَاتُدَةً (واقعَالَ على أص ) اى الاص الذي ريد ولانه تعالى فعال ال يريدولادافع لقضائه ولامانع عن حكمه في ارضه وسمائه أوعلى امر يوسف اراداخوته فتلد فقلب امره عليهم وأرادوا أن يلتقطه دوض السسارة لمندرس اعدففا امره وظهر ا-ه، واشتهر غماءوه ليكون عاو كافغلب الله امره حتى صارملكا ومصدوا بيزيديه غرارادوا أن يضرواأماهم ويطمدوا فلمه حق يخلوا بهم وجهده فغلب امرة تمالى فاظهره على مكرهم واحتاات علمه احرأة العزيز الخدعه عن نفسه فغاب اصردتعالي فعصمه حتى لميهم بسوءبل هرب منه غاية الهرب ثم فذلت جهده افي اذلاله والقاء التهدمة عليه فالي الله تعالى الااعزازه وبراوته تماراد يوسف علمه السلامذكر الساقى له فغلب امر وتعالى فانساه دكره حق مضى الاجل الذى ضربه الله تعالى له وكم من اص كان في هدده القصة وفي غيرها يرشد الى أنه لاا مر الغير (ولكن أكرالناس) وهم الكفاد (لايعلون) أن الامركله بدالله تعالى أوأن أكثر الذام لايعلون ماهو صانع بموسف ومار يدمنه فن نامل في الدنماوعاتب احوالهاعرف وتبقن انالام كاملته والقضاء الله تعالى غالب والمايين تعالى اناخوته أساؤا المهوصير على والمدائد والحن ومكنه في الارض أتبعه الامر بقيام النعمة عليه بقوله تعالى (وال بلغ أشده) اى منتهى شديايه وقو ته وشدته تقول العوب بلغ فلان اشد ماذا انتهى منها عنى شسمانه وقوته وهذا اللفظ مستعمل فيالواحدوالجع يقال بلغ فلان اشدهو بلغوا اشدهم وهو ثلاث وثلاثون سنة وقال السدى بلغ ثلاثين نة وقال الضمال عشرين سنة وقال الكلي الاشدمايين عمانية عشر الى ثلاثين وقيل اقصاء اثنان وسية ونسيفة قال الاطباءان الانسان يحدث فى اول الاحرو يتزايد كل يومشمأ فشمأ الى ان ينتمسى الى عاية المكال تماخذ فى التراجع الى ان ينتبي الى العدم والحاق كالقمر (آنتماه حكم) اى حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل او حكما بين الناس (وعلم) اى علم تأويل الاحاديث وقد للمراديا الحيكم النموة والرسالة وتقدم أن قوله تعالى واوحمناانه وسي حقيقة قال الرازي فلا يبعدان يقال الأذلك الوحى المه في ذاك الوقت الالجدل بعثم الى الخلق بل الإجدل تقو يقطمه واذالة الحزن عن صدره ولاجل أن يستأنس بعضو وجيريل عليه السلام (وكذلت) اى ومثل ذلك المزاء الذى بوز يذاه به ( ليحزى الحسسة بن ) قال الن عباس يعنى المؤمنين وعنه ايضايعني المهتدين وقال الضعال يعدى المابر ينعلى النوائب كاصر يوسف علمه السلام وعن الحسن من أحسن عمادة ربه قي شبيته آناء الله الحكمة في اكتهاله ولما اخر رتعالى ان سب النعمة علمه احسانه اتبعه دليله فقال تعالى (وراودته التي هو في متها) اي امرأة العز برزاودت يوسف (عن نفسه) لانها المارأته في عاية الحسن والحمال طمعت فيه ويقال ان زو جها كان عاجزا والمراودة مفاعلة من واديروداذاجا وذهب كاناله في خادعته عن نفسه أى فعلت

ما يفعل المخادع اصاحبه عن الذي الذي لاريدان يخرجه من يده يحدال ان وغلبه علمه وباخذهمنه وهو عبارة عن التعمل اواقعته اماها روعات الانواب كأطبقتها وكانت سعة والتشديد للذكمم أوللمماغة في الايماقلان مثل هذا الفعل لايكون الافيستر وخفية لاسمااذا كان حراماومع قيام الخوف الشديد (وقاات) له (هيت) اي تميات وتصفعت للت خاصة فاقدل الى وامتثل أمرى قال الواحدي همت لك اسم للفعل لحورو يدوصه ومه ومعناه هلم في قول جميع أهمل اللفسة وقرأ نافع وابن عامر بكسير الها والماقون بالفتح وقرأ هشام بعد الهاء بهم مزة ساكنة والماقون بما ساكنمة وقرأ ابن كنع بضم النا وفقها والماةون الفتح (عال) لهايوسف عليه السلام (معاد الله) اي أعود باله واعتصم به وألحأ اليه يما تدعمنني المه (انه) أي الذي اشتراني (ربي) اي سدى (أحسن منواي) اي اكرم منزلي فلا اخونه في اهله وقدل انه اى الله دى احسن منواى اى آوانى ومن الا الحب أنجاني ( اله لايفل الظالمون اى ان فعلت هذه الفعلة فأناظالم ولا يفلح الظا ون (واقد همت به وهميما) اىقصدت مخالطته وقصد مخالطتها والهمااشئ قصده والعزم علمه ومنه الهمام وهوالذي اذاهم بشئ امضاء والمراديهمته ممل الطب عومفازعة الشهوة لاالقصد الاختما ويوذلك عالايد خال تحت المسكلمف بل الحقدة بالمدح والاجر الجز بل من الله تعالى من يكف نفسه عن الفعل عمد قدام هـ قد اللهم ولهذا قال بعض أهل المقانق الهم قسم ما يت وهو اذا كان معه عزم وعقد ووضام شلهم ماص أة العزيز فالعبد ماخوذيه وهم عارض وهو الطعرة وحديث النفس من غير اختمار ولاعزم مثل هم يوسف علمه السلام والعبد غيرما خوديه مالم يتسكام أو يعمل كاروى عن أى هو برة رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله علمه وسلم فال يتول الله عزوجل اذاتحدت عمدى مان يعمل -سنة فافاأ كمما حسنة مالم يعملها فاذاعلها فانا أكتماله بعشرة امثالها واذا تحددث ان يعمل سنة فانا اغفرها له مالم يعملها فأذاع لمهافانا اكتماله بملها قال في المكشاف ويجوزان يريد بقوله وهميم اشارف ان يهميما كا يقول الرجل فتلته لولم اشف القهر بدمشارفة الفتدل ومشافهة كانه شرع فسه (لولاان رأى) اى بعين قلمه (برهانويه) اى الذي آناه الماء من الحكم والعلم أى لهميم السكنه كان البرهان ماضرا له به حضور ون يراه بالمعن فلم بهم اصلامع كونه في غاية الاستعداد الذلك الماآتاء اله تعالى من القوةمع كونه فيسن الشسباب فلولا المزاقبة الهميما لذوفر الدواعي غمرأن نور الشهو دمحاها أصلا وهـ ذا النقدر هو اللائق عثل مقامه علمه السلام معانه الذي تدل علمه اسالب هذه الاتات من جعله من الخلصة في والحسمة من المصروف عنم ما السوع وان السعين احب المهمن ذلك مع قمام القاطع على كذب ماتضينه قولهاماج المن ارادياه لل سو أالاته من مطافي الارادة ومعما يتحتم من تقدد رماذكر بعد لولا فيخصوص هذا المركد من اسالم كالم العرب فانه يجب أن حكون المقدر بعد كل شرط من معنى مادل علمه ماقبله وهدا منسل قولة تعالى ان كادت لنمدى به لولاان و بطفاعلى قلماأى لا مدت به وأماما وردعن الساف يما يعارض ذائمن تفسيرهم جابان -لاالهممان وجلس جامجلس الجمامع وبانه -ل: = ة سراو يادوقه مدين شعم االاردم وهي مستلقة على قذاها ومن تفسير المرهان بانه عمر

أمهدهده م ان السهوات والارض لائهندان اوان المسراد عوات الآخرة وأرض ما فال تعالى يوم يوم تسدل الارض غير الارض والسه وات وتلك داعة لا تنفي (فان قات) صونااماك واماهافلم بكترت لدف عده ثانيا فلريعه مل بدفستعه فالذاأ عوض عنها فلم ينحدم فدله حق مثل له دمة وب عاضاعلي اندانه وقدل ضرب سده على صدره نفرجت بهو تهمن أناه له وقدل كل ولد دوة وبولدله اثناع شرولد االابوسف فانه ولدله أحدد عشر ولدامن أجل مانة صمن شهوته حين هم وقسل صيح به مانوسف لاتمكن كالطائر كان لدريش فلمازني قعد لاريش له وقدل مدت كف فها منهما النس لهاعضد ولامعصم مكتوب فيها وان عام حكم طافظيز كراما كأنسن فلم شصرف تم رأى فيهاولا تقريو االزناانه كأن فاحشة وساسيملا فلم ينته عمراى فيهاوا تقوا بوماتر جعون فسه الى الله فلم يتحم فسه فقال الله تعالى لمير يل علمه السلام أدرك عمدى قمسل أن بدرك الخطمة فانحط جمير بالوهو يقول بالوسف أتعده لعدل السفها وأنت مكنوب في دنو ان الانهما وقبل رأى تمثال العزيز وقبل قامت المرأة الى صنم كان هناك فعدته توقو قالت أستمى أثيرا فافقيال بوسف استحدت عمالا يسمع ولايصر ولاأستحدون السمدع العلم بذات المدور ففرد صح منهشي عن أحدمتهم مأن هذه الاتوال التي وردت عنهم اذاجعت تفاقض وتكاذبت قال الزمخشري وهذاو نحوه عن يورده أهل الجبر والحشو الذين دينهم بهت تله وأنسائه فأخزى الله أولةك فى الرادهم مايؤدى الى أن يكون الزال الله السورة التي هي أحسن القصص في القرآن المربى المبين لمقتدى بنبي من أنساء الله ومالى فيماذ كروه وأهل المعدل والتوحد دليسو امن مقالاتهم ورواياتهم يحسمد الله يسدمل وأطال في رد ذلك وكذافه لي الرازي وقمل وهميم أأى يزجرها ووعظها وقمل هميم أأي نجه امتماعه منها وقمل همبهاأى نظرالها وقسلهم بضربها ودفعها وقدله فاكاه قبل نوته وقدد كربعضهم مازال الناء علن الى بوسف علمه السسلام ميل هوة حتى نبأه الله تعالى فألقي علمه همية النسة ، فشغات هميته كل من رآه عن حسنه (كدلك) أى مثل ذلك التثبيت نثبته في كل أمر (النصرف عنه السوم) أى الهم الزناوغيره (والفعشام) أى الزناوغ مده وقدل السوم عدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة والفعشامهي الزناف كأنه قبل لم فعل به هذا فقبل (اله من عبادنا) أى الذين عظمناهم (الخلصين) أى في عباد تنا الذين هم خرومرف لا يحالطهم غش وقرأابن كثهر وأبوعمر وابنعام بكسر اللام بعدانا اوالماقون بالفتح قال الرازي فوروده باسم الفاعل دلعلى كونه آته ابالطاعات والقربات معصفة الاخلاص ووروده ماسم المفعول يدلءلي أن الله تعالى استخلصه واصطفاه لحضرته وعلى كلا اللفظين فانه من أدل الالفاظعلي كونه منزها عاأضافوه المسه وهدنامع قول ابليس لاغو يتهم أجعين الاعمادك منهم الخلص من ما والمس أن وسف على السلام برى من الهم فن أسبه الى الهم انكانوا من أتباع دين الله فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وانكانوا من أثباع ابانس وجنوده فلمق اواشها دة ابليس على طهارته قال ولعلهم وغولون كنافى أول الاص تلامذة ابليس الاأفارد ناوفرناعلمه فى السفاهة كأفال الحزورى

وكنت في من جددابادس فارتق في بي الامرحتي صارا بلدس من جندى فادمات قبلي كنت أحسن بعده في طرائق فسق ليس يحسنها بعدى ثم ذكرسيمانه وتعالى مبالغة في الامتفاع بالجدفي الهرب دليلاعلى اخلاصه وأنه لم بهم أصلا

اذا كانااراد بماذكر الالهذالدائم فعامه عن الالهذارة في فوله الأماشاء ربان (قلت) هواستثناء من الخاف في عذاب اهل من الخاف في عذاب اهل النارومن الخاف في الماليار

نفال (واستيفاالباب) أى أوجد المسابقة بفيا به الرغبة من كل منه ما هذا الهرب منها وهذه انعه فكل منهما بذل أفصى جهده في السبق فلحقته عدد الباب الاقصى مع أنه قد كان سمقها يقوة لرجوامة وقوة الداء ــ ة الى الفراو الى الله تعالى والكن عاقه اتفائه آلمكر و الانواب كات مغلقة فكان يشتغل بفتحه افتعلقت بأدنى ماوصلت المدمن قصه وهو ماكانمن ورائه خوف فواته فاشتد تعلقها بهمع اعراضه هوعنها وهربه منها ففتحه فأراد المروج فنعمه (و) لم تزل تنماز عدحتي (قدت) أي شقت (قدصه) وكان القد (من دبر) أي الذاحمة من الخان منه وانقطعت منه قطعة فيقت في يدها (والفيا) أي وجدا (سمدها) أي زوسهاقط فبروه والعز وتقول المرأة لمعلها سددى ولم يقل سددهما لات ملا يوسف لم يصعوفلم يكن سدد اله على الحقيقة (لدى) أى عند (الباب) جالسامع ابن عم المرأة (فأن قبل) كنف و-دالماب وقد جعه في قوله وغلقت الانواب (أجمب) بأنه أواد الماب العراني الذي هو الخرج من الدار والمخلص من العباد فقدروى كعب الاحمادان وسف المهرب حعل فراش القفل بتذاثر ويسقط حىخوج من الابواب فللاأت المرأ فابن عهاها شهو خافت التهمة فسابقت بوسف بالقول و (قالت) روجها (ماجزا من أراد باهلان وأ) أى فاحشة زنا أوغيره مخاف عليه أن يقتل وذلك اشدة حم الدفقالت (الاأن يسجن) أى يحبس في السحن وعنع التصرف (اوعداب الم) أى مولم أن يضرب بالسساط و نحوها وانما بدأت بالسعن قبل العداب لان الحب لايشه من والإم الحبوب وانماأوادت أن يسصن عندهانو ماأو نومين ولم ردالسصن الطويل فانه لايعم برعف مبرخ العمارة بل يقال يجب أن يجعل من المسهونين ألارى أن فرعون هكذا فال فحق موسى علمه السلام في قوله التي التحدث الهاغيري لاجعلمك من المعدونين فلما معدوسف علمه السلام مقالتها (قال) ميردانفسه (هي) بضمير الفسة لاستحمائه ، واجهة اباشارة أوض ، رخطاب (راودتى عن نفسى) أى طلبت من الفاحشة فأست وفروت متهاوذاك أن يوسف علمه السسلام ما كان يريدأن يذكز لأالا القول ولايه تك سترهاولكن لماقالت هيمأقالت واطغت عرضه احتاج الى ازالة هدة والتهدمة عن نفسه وصدقهاهمري فهاقال لايحتاج الى مان اكثرمن الحال الذي كأن فمه وهوأنهما عندالباب ولوكان الطلب منعلا كان الافى محلها الذى تجاس فمه وهوصد والمنت وأشرف موضع فده وأيضاهو عبداهم والعبدلا عكنه أن يتساط على مولاه الى هـنا الحال وأيضاأن الرأة زينت نفسماعلي أكدل الوجوه وأمانوسف فماكان علسما ثرمن آثارتز يبز الفقس فكان الحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى ثم انه تعالى أظهر لموسف علمه السلام داملا آخر يقوى الث الدلائل المذكورة ويدل على أنه رى من الريب وأن المرأة هي المذنبة وهوقوله تعالى (وشهدشاهد من أهلها) اى وحكم ما كمن اهل المرأة واختلفوا في هذا الشاهد فقال سعمد بنجم والضحالة كأن صنماني الهدأ نطقه الله تعالى كرامة لدوسف علمه السلام وروى أنه صلى الله علمه وسلم قال تكلم في المهدأ ربعة وهم صغارشاهد نوسف وابن ماشطة بنت فرءون وعسى ابن مريم وصاحب ويجالراهب رواه الامام أحدوق الصحين أنه صلى الله علمه وسلم قال لم بمكامق الهدالا الانة عدسى بنص م وصاحب و يجوم كان رضع أمه فروا كبحسن

لایخلدون فی عذاج اوسده
بل ده دون الزمه بروانواع
بل ده دون العداب و عا
هو آسید من ذلا وهو
هو آسید من ذلا وهو
مخط الله علیم و هما المنه
لایخلدون فی زهه به اوسده
بل نه و ون مالرضوان

الهيئة فقالت أمه اللهم اجعل ابنى مشل هذا فقال الصبى اللهم لا تتجعلى مثله و بم ذا الاعتبار صادوا خسة و ذا دائمه المساوهو يحيى بن زكريا عليهما السلام و زاد غيره على ذلك واعل المصرفي اذكر في الحديث كان قبل العلم بالزيادة فلا تناقض وأوصاعهم السب وطبى الى أحدد عشرو نظمهم فقال

أمكام فى الهدد الذي محمد « و يحيى وعدسى و الخلال ومريم ومعرى جريج ثم شاهد يوسف « وطفل لدى الاخدود يرويه مسلم وطفل علمه من بالامدالتي « يقال لها ترنى ولا تنكم وماشطة في عهد فرعون طفلها « وفي زمن الهادى المبارك يختم

وقالت طائفة عظمية من المفسرين انهاكان الهااب عم وكان رجلا حكيما واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملائيريد أن يدخل عليها فقال قد عمدنا الجلبة من وراء الباب وشق القميص الأأنالاندوى أيكاذدام صاحبه والكن (انكان قيصه قدمن قبل) أى من قدام (فصدقت وهومن المكاذبين وان كان قبصد مقدمن دبر) أى من خلف (فكذبت وهومن الصادقين لانه لولاا دياره منهاوا قبالهاعلمه الماوقع ذلك فعرف سمدها محة ذلك بلاشبهة كا فالتعالى (فلماراى) أى سمدها (قمصه) أى نوسف علمه السلام (قدمن دبر قال) لها زوجها تطفيروقد قطع بصدقه وكذبهامؤ كدالاحل انسكارها (أنه)أى هذا القذف له (من كدكن) معشرالنسا والمكد طلب الانسان بما يكره (ان كددكن عظم) والعظم ما نقص مقدار غبره عنسه حساأ ومعنى (فان قمل) كمف وصف كمدالنسا والعظم مع قوله تعالى وخلق الأنسان ضعيفا وهلا كأن مكر الرجال أقوى من مكر النساء (أجيب) بأن الانسان ضعيف بالنسبة لخلق ماهوأ عظم منسه كخلق السموات والارض وبأن كمدهن أدق من كيدالرجال وألطف وأخنى لان الشد طان عليهن لنقصهن أقدر ومكرهن في هدد االساب أعظم من كدد جمع البشر لاناهن من المكروالمسل والكمدفى اعمام رادهن مالا يقدرعلم الرجال في هـ ذاالبابولان كمدهن فهذا الماب يورث العارمالانورته كمدار جال و والاظهر لاقوم برا ووسف من ذلك الفعل المنكر حكى تعالى أنه قال (بوسف) أى بانوسف (أعرض) أى انصرف بكامتك عاوزا (عن هذا) الحديث فلا تذكر ولاحد حتى لايشه ع و ينشر بين الناس ثمالتفت الى المرأة وقال لها (واستغفرى لذنبك) أى توبى الى الله تعالى بمارميتي يومف به ص اللطيقة وهو برى منها (الك كنت من الخاطفين) أى الا ثمين قال ابو بكر الاصم ان ذلك الزوج كأن قلمل الفرة فاكتنى منها عالاستغفار وقل ان القائل المذ كور حوالشاهد (فان قمال) كيف قال من الخاط ين بلفظ المذكر (أحمب) بأنه قال دلاء تفلم بالذكور على الاناث أوأن المرادا تكمن نسل الخاطئمة فن ذلك النسل سرى ذلك العوق الخبيث فعلهم شاع الخبروا شبتر (وقال نسوم أي وقال جاعة من النساء وكن فيد امرأة الساق وامرأة الخبازوام أقصاح الدواب وأمرأة صاحب السعن وامرأة الحاجب والنسوة اسمفرد الجع المرأة وتأنيثه غير حقيق ولذاله لم يلحق فعله تا المانيث وقوله (في الدينة) أى مدينة مصر ظرف أى أشعن الحكاية في مصرا وصفة ندوة وقيل مدينة عين شمر (احرات العزيز) والما

والنظرالى وجهه المكري وغيرذال كادل علمه عطاء غير محذوذ أوالا عمق غير غير عالمن نيها مادامت أى عالدين نيها مادامت المعوات والارض غير ماشاء الله من الزيادة عليهما الى مالانها به له او الاعمق أضفتها لى زوجها ارادة لاشاعة الجبرلان النفس الى سماع أخبار أولى الاخطار أميل ويردن قطفه والعزيز الملك بلسان العرب ورسم احرأة بالساء المجرورة ووقف عليها ابن كذير وأبوعر و والسكسائي بالها والباقون بالقا وأما الوصل فهو بالقا المعمد (تراود فقاها) أى عبدها المكنعاني يقال فقاى وفقاق أى عبد الى وجاريتي (عن نفسه) أى تطاب منه الفاحشة وهو عقم منها (قد شففها حما) أى شق شفاف قلمها وهو سجايه حتى وصل الى فو ادها وحمانصب على القمد وقمل حلدة رقمة يقال لهالسان القاب قال النابغة

وقدال مردون ذلك والح \* مكان الشفاف تبتغيد الاصابع

وقرأ نافع وابن كثيروابن ذكوان وعاصم باظهاردال قدعنداالسين والباقون بالادغام (الا لنراها) أى نعم أمرها على هو كالرؤية (في صلال) أى خطا (مدين) أى بين ظاهر حدث تركت ما يجب على أمثالها من العفاف والستربسبب حبها اياه (فلما معت) زليخا (عكرهن) أى قولهن واغمامي ذلك مكرا لوجوه الاقول ان النسوة اغماذ كرن ذلك المكلام استدعاء لرؤية أم يعد عليه المناسلام والنظر الى وجهه لانهن عرف أنهن اذافلن ذلك عوضت يوسف عليهن المنهد عذرها عندهن النافى ان زليخا أسرت اليهن حبه الموسف علمه السلام وطامت منهن كفان هد ذا السرفل الفاق ان زليخا أسرت اليهن حبه الموسف علمه السلام وطامت منهن ثذكر على سدل المفهدة فأشهت المكر (ارسات اليهن) تدعوهن لذهم عذرها عنده فال فرهب المخذت مأدية ودعت أربعين احراقه من أشراف مدينها فيهن الخسر (وأعتدت) أى عددت (الهن منكا في أى طها ما يقطع بالسكين وهو الاترب واغمامي الطعام متكالانه يسكا عنده قال حدل

فظللناينهمة والمكانا \* وشرينا الحلالمن قلله

والمديث كعادة المترفيز وإذلائها النهي عنه في المديث أن واكر الرجل مسكما و قال صلى والحديث كعادة المترفيز وإذلائها النهي عنه في المديث أن واكر الرجل مسكما و قال صلى المه عليه وسلم المترفيز وإذلائها و النهي عنه في المديث أن واكر الاطعمة ووضعت الوسائد و دعت النسوة اللاتي عرضاً بحب وسف علمه السلام (وآتن) أى أعطت (كل واحدة منهن سكمنا) أى لما كل بها وكانت عادتهن أن ما كان اللهم والفوا كمالسكين (وقالت) زاخاليوسف علمه السلام (اخرج عليهن) أى النسوة وكان يحاف من مخالفتها فرج عليهن وقالت والمناه في الوصل والما قون الضم وأما الابتداء في مديد ووعاصم وحزة والكسافي بكسر الما في الوصل والماقون بالضم وأما الابتداء في مديد وقالا كثرون على انهن الما كرنه بحبتهن الجمال الفائق والحسن الكامل وكان وسف قداً عطى شطر الحسن وقال رأينه كان فضل يوسف في الحسن كنضل القدم المائة المدروعي سائر الكواكب وروى أنه عكر منه كان فضل يوسف في الحسن كنضل القدم المائة المدروعي سائر الدكواكب وروى أنه ونه المنه على المنه على المنه وقال المناسق كان وسف المائم والمائلة المرى في الى السماء كانق مراملة المدرة وقال المناسق كان وسف المائه وروى أنه وفرالشهم من الماء عليه و وقال المناسق كان وسف أذا المدروث و معلم المناسم و مناسم المنه عليه المناسمة عليه المناسمة وقال المناسمة كانه مول المناسمة والمناسمة وقال المناسمة كانه و وقال المناسمة والمناسمة وقال المناسمة والمناسمة والمناسمة وقال المناسمة والمناسمة وقال المناسمة والمناسمة والمناسمة وقال المناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة وقال المناسمة والمناسمة والمناسمة و قال المناسمة والمناسمة والمناس

الواو كافوله الدي المساف الاحتاف الدي الموساف الامن طلم (قوله وما كان ملك المهالة المولات المائة المائة كل وهذا المولات المائة المائة

يخرج من المنة وقيل ورث الجال من جدته سارة وقيل أكبرنه يهنى حضن والهاء السكت بقال أكبرت المرأة اذا حاضت وحقيقته دخلت في السكير لانها بالحيض تخرج من حدالصغر الى حدال كبروكائن أبا الطيب أخذ من هذا النفسيرة وله

خف الله واسترد الجال برقع ، فان لحت حاضت في الخدور المواتق

وقيل أمنين قال المحمت

والمارأنه الخمل من رأس شاهق ﴿ صَمَانُ وَأَمْنُ مِنْ الْمُيِّ الْمُدْفَقَا وقال الراذى اغا أكبرنه لأخن رأين علمه نوراله وتوسيما الرسالة وآثارا المضوع والاخات وشاهدن فيه شهادة الهمية وهيمة ملكية وهيعدم الااتفات الى الطعوم والمنكوح وعدم الاعتداديهن وكأن الجال العظيم مقرونا بالث الهيبة فوقع الرعب والمهابة مندفى قلوبهن (وقطعن أيديهن) أى جو حنها بالسكاكين التي معهن وهن يحسب فأنهن يقطعن الاترجولم يجدن الالممن فرط الدهشة يوسف و قال وهب مات جاعة منهن (وقان عاس لله) أي تنزيها له الرسم اخبر ألف بعدد الشين وقرأ أبوعروف الوصل دون الوقف بألف بعد الشين والباقون غـ مراف وقفا ووصلا (ماهدا) أي بوسف علمه السلام (بشرا) واعال ماعل ليسهى اللغة القدى الحازية وبدل عليها هذه الا ية وقوله تعالى ماهنا أمهام (أن) أى ما (هـ داالاملك كريم أى على الله الماحواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة المشر به فان الجع بين الجال الرائن والكمال الفائق والعصمة البالغةمن خواص الملائكة (عَالَتَ)أى زليما للنسوة لمارأ ين يوسف ودهشن عندرو يته (فذلسكن)أى نهذاهو (الذى لمتنفى فيه)اى في عيته قبل ان تنصور فه حق تصوره ولونصور تنه بماعا ينتن اهد درتني ثم الم اصرحت بما فعلت فقالت وافدراودنه عن نفسه فاستعصم اعظمتنع من ذلك الفعل الذى طلبت واغماصرحت بذلك لانهاعات انهالاملامة عليهامنهن وانهن قداصابهن مااصابها عندرؤ يتمتم قالت (واق لم يفعل طاآمر.) اى وان لم يطاوعنى فيمادعو ته المه (ليسحنن) اى امعاقين بالمبس (والمكونا من الصاغرين ) أى الذا لمن المهانين فقال النسوة لموسف أطع مولاتك فيما دعمال المسه فاختار بوسف علسه السلام السحن على مادعت المه فلذلك وقال رب السحن أحسالي عما يدعونني المه وأنكان هذا بماتشتهمه النفس وذلك مباته كرهه نظرا الى العاقبة فان الاول فسمالذم في الدنياو العقاب في الا خرة والثاني فيسه المدح في الدنيا والنواب الدائم في الا خرة (قان قبل) ان الدعاء كان منها فلم اضافه اليهن جمعا (اجب) بأنهن خوف من مخالفتها وزين لعمطاوعتها وقبل انهن دعونه الى انفسهن قال بعض العلما الولم يقل السعين احب الى لم يبنل بالسحن والاولى بالعبدان وسأل الله تعالى العافية ولذلك ردرسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان يسأل الله الصبر بقوله لمسألت الله البلا قاسأله العافية رواه الترمذي (والا) اى وان لم (تصرف عن كددهن)اى فيمااردن من بالتنبيت على العصمة (اصب)اى امل (اليهن) يقال صيافلان الى كذا اذامال المعواشناقه (واكن) اى أصر (من الماهلين) أى من السفها بارتكاب مايدعون الدمفان المكيم لايفعل القبيع وفي ذلك دليل على أن من ارتكب ذنبا أعارتكيه عن جهالة والقصديداك الدعا ولذاك قال تعالى (قاستحاب ادرية) اى قابابالله

قى الدى لان اللام فده لام الخود والمضارع بقداء الاستقرار في المافعات الطارفي المستقبل في المستقبل في

تعالى دعام الذى تضعفه هذا الثناء لان الكريم بغنيه التاه يعن التصريح كافيل اذا الثني علمال المرابوما م كفالد من تمرضه الثناء

(نصرفعنده كدهن) اىفشد بالعصمة حتى وطن نفسه على مشفة السمن وآثرهاعلى اللذة المتضينة للعصمان (اندهو السميع) اى ادعاء الملتحدين المده (العلم) اى للضما رو النمات فعمب ماصر فده القصد وطاب منه العزم (تميدا) اى ظهر (اهم) اى العزيز واصحابه (من دمد مارأواالا يات) اى الدالة على بران توسف عليه السلام كشمادة الصبى وقد القميص وقطع النصاءابدين واستعصامه عنهن (المحمدة حتى) أى الى (-بن) ينقطع فيه كالرم الفاس وذلك أناام أة فالتازوجهاان هذا العدد المرانى ودفقصى فى الناس يقول الهمانى راودته عن نفسه وأفالا اقدرعلى اظهار عذرى فاطان تأذن لى فأخرج واعتذروا ماان تحدسه كاحبستني فعندذلك وقع فى قلب العز يزأن الاصلح حبسه حتى يسقط عن ألسنة الناس د كرهذا الحديث وحتى تقل الفضيمة فسجنه \*(تنبيه)\* في فاعل بداار بعة اوجه احسم اله ضمير به ودعلى السعن فتح السيناى ظهراهم حدسه والثانى ان الفاعل فعمر المصدرا فهوم من الفعل وهو بدا اى بداله مريدا والثالث انه مضمر بدل علمه السماق اى بدالهم رأى والرابع انه محدوف ولسحمه فام مقامه اى بدااهم السعن فدف وافعت المله مقامه واست الجلة فاعلالان الجلة لاتمكون كذلك وقيل الحبس هناخس سنين وقيل سبيع سنين وقال مقاتل بن سلمان حبس بوسف أثنتي عشرة سنة وقال الرازى والصيح ان هذه المقادر غيرمه لومة واعما القدوالمعلوم أنهبق مسجو فامدةطو ولة لقوله تعالى واذكر بعدامة وعن عكرمة عال قال وجل ذوراى للعزيزمتى تركت هذا العدد يعتذرالي الناس وبقص عليهم احره فاتركه في يتما لايخرج الى الماس فان نوج الماس عذروه وفضه والعلاء فامريه فسعن (ودخل معد السعن فتدان) وهماغلامان كالاوامد بنزوان العمليق ملكمه مرالا كبراحدهما خماره صاحبطهامه والا خوساقيه صاحب برابه غضب الملاعليه مافيسهما وكان السدبقيه أنجاعة منأثيراف مصرارادوا المكر بالمائ واغساله وقتله فضمنو الهذين الغلامين مألا على ان يسما الملك في طعامه وشرابه فاجاما الى ذلك ثم ان الساقى ندم ورجع عن ذلك وقبل الخمار الرشو ومهم الطعام فلما حضر الطعام بين يدى الملاز قال الساقى لاتأ كل أج الملاث فان الطعام مسموم فقال الخباذ ولاتشرب فان الشراب مسموم فقال الملا للساقى اشرب فشرب فليضره وقال للغباز كلمن طعامك فابي فاطعم من ذلك الطعام دابة فها كت فاحر بجبصهما وكان بوسف علمه السلام حمن دخل السعن قال لاهاداني أعبرالا - لام فقال أحد الفسين لصاحبه هم فانعرب هذا العبد العبراني فنقرا محاله رؤيا قال ابنمه عودومارأ باشيأ واعما يحالماليجريا يوسف وقال قوم بل كانارأيا حقيقة فرآهما وسف وهمامهم ومان فسألهماعن شاغ مانذكرا أنهما صاحبا المك حسم ماوقدر أبارؤ بانحتهما فقال بوسف قصاعلى مارأ يما (قال أحدهما) وهوصاحب شراب الملا (اني أوالي اعصر خرا) وفان قدل كيف يعقل عصر المهر (أجيب) عن ذلك بثلاثة أفوال أحدها أن يكون المعنى أعصر عنب خرأى العنب الذي يكون عصر خراف ذف المضاف الثانى ان العرب تسمى الني باسم ما يؤل السمة تقول الان يطبخ دبسا

فاكني بركام الفاعل الفيد المان في الما

وين قوله ورسالا قسة قصما هم علمه من قبل ورسالا في المناه والله المناه والمناه المناه والله المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه

وهو يطيغ عصبرا الشالث فال أنوصالح أزدوعان يسمون المنت بالخرفو قعت هذه الافظة الى أهلمكة فنطقوابها فالالضعالة نزل القرآن بأاسنة حدع العرب وذلك انه قال افوايت فىالمنام كالني فيستان واذافهه محرة فيها لائه أغصان عليها الائه عناقده من عنب فينتها وكان كام ما الملك مدى فعصرتها فمه وسقمت الملك فشريه (وقال الاحراف أراف أحدل فوقرأ مي خبزاتا كل الطعرمنه )وذلك انه قال رأيت في المنام كأن فوق رأسي ثلاث سلال فها اللهز وألوات الطعام وسماع الطهرتنهش صفه (نية ملل) أي أخير فا (شاو عله) أي شفسه م ( المانوال من الهوسندن أي في علم التفسير لانه متى عبر لم يخطئ كافال وعلمني من تاويل الاحاديث وقدل فيأم الدين لانه كان شديد المواظب ةعلى الطاعات من الصوم والصلا تفانه كان يصوم النهارو رقوم اللهل كاءومن كان كذلك فانه يوثق بما رقوله في تعمير الرؤماو في سائر الامور وقبل فىحق الشركا والاصحاب لانه كان يعود مرضاهم ويؤنس عزينهم واذاضاق على أحدهم وسع علمه واذا احتاج أحدهم جع لهشمأقمل انه لمادخل السعين وجدتو مااشقة بلاؤهم وانقطع بجاؤهم وطال ونهم فجعل سكهمو يقول اصمروا وأبشروا تؤجروا فمةولون اوالاالله فمكافتي ماأحسن وجهك وخلقك وحمد يثك لقديورك لنافى جوارك فن أنت مافقي قال أما وَسَفَ بِنْ صَبِّي الله ومقوب بِن دُبيح الله استحق بن حُلم ل الله ابراهم فقال له عامل السحين والله افتى لواسة طعت لخلمت سملك ولمكن سأحسسن جوارك فمكن قياى سوت السحن شئت وروىان الفتدين لمبارأ بالوسف قالالقداحه خالئه حيزرا يناله فقال الهسما يوسف انشد كاالله انلاتحماني فوالله مااحمتي احدقط الادخل على من حمه بلا اغدا حمتني عتى فدخل على بلا نماحبني الى فالقيت في الجب واحمتني احرأة العزيز فبست فلماقصاعلمه الرؤيا كر موسف أن يعمر لهماما الاملاعلم في ذلك من المكروه على احدهما رقال معرضا عن سوّ الهرما اخذافي غرومن اظهار المعزة فى الدعام الى التوحمد (الالاتكاطعام ترزقانه) اى فى منامكا (الانباتكم سَّاوله) أي في المقطة (قبل ان ما نسكم) تا وله وقد ل اراديه في المقطة بقول لاما تمكما طعام ترزقانه من مناذلكم انطعه مانه الانبات كما شاويله بقدره ولونه والوقت الذي يصل المكافيل أن يصلوأى طعام اكاتمومتي اكلتم وهد مكعزة عدسي علمه السدالام حيث قال وأنبق كم عما تأكلون وماندخرون في يوتكم فقالاهذافعل العرافين والكهنة فن أين للهدا العلم فقال ماأنابكاهن (دلكم) اى هذا الناو بلوالاخمار بالمغموات (عماعلني ربي) وفي ذلك حث على ايمانهم م قواه بقوله (الى تركت ملة) اى دين (قوم لا يؤمنون بالله وهم بالا تنوة هم كافرون) وكروافظة همالتأ كيدلشدة انكارهم للمعادة والماادعي بوسف علمه السلام النبوة وأظهر المعجزة أظهرانه من أهـل مت النهرة فيقوله (وآسعت ملة أماتي الراهم واحتق و يعقوب) المسمعوا قوله ويطمعوا امره فمايدعوهم المهمن التوحمد فان الانسان متى ادعى حرفة أسه وجده لميستبه دذاك منه وأيضا فكالدرجة ابراهيم واستعق ويعقوب أمره شهورفي الدنيا فاذا أظهرأنهم آباؤه عظموه ونظروا المدبعين الاحدلال فمكان انصادهم له أتم وتاكر الحجم بكلامه أكدل (فان قسل) انه كان قساف كدف قال اسعت مله آبائي والذي لايدوان يكون مختصابشم بعة نفسه (أجيب) بان مراده التوحمد الذى لا تغيراً ولعله كان وسولامن عندالله

أمالى الاانه كان أي على شريعة ابراهيم علمه السلام وقرأعاصم وحزة والكسائي سكون ما آماقى والماقون بالفتم (ما كان) اى ماصم (الما) معشر الانبما و (أن نشرك بالله من شي) لان الله تعالى طهره وطهرآما معن المكفر ونظيره قوله تعالى ماكان لله ان يتخسذ من ولدواغا فال منشئ لان اصناف الشرك كشرة فهممن يعبد الاصفام ومنهم من يعبد النار ومنهم من يعبد الكوا كبومنهمن يعبداللا تكذفة واصن شئرة على هؤلاء الطوائف وارشاد الى الدين الحقوهواله لاموجدولاخالق ولارازق الاالله (ذلك) اى التوحيد (من فضل الله عليدا) الوجي (وعلى الناس) اى سائرهم بعثمة الارشادهم وتقييم علمه (والكن اكثر الناس) اى المعوث الهم (لايت كرون) هذه النعمة التي أنع الله تعالى بها عليم لانهم تركو اعداد تعوعد وا غرم شردعاهم الى الايمان فقال ( مامساسي السعن ) اى ماماحي في السعن فاضافه ما الى السعن كاتفول ماسارق الاملة فكان اللملة مسروق فيماغ مرمسروقة فكذلك السعن معصوب فمه غيرمصوب وانما المصوب غيره وهو يوسف علمه السدادم ارياسا كني السحن كا قدل اسكان الجنة اصحاب الجنة ولسكان الناواصاب الناو (أرباب) اى آلهة (متفرةون) اىمتما بنوئمن ذهب وفضة وصفرو ديدو خشب وجارة وصفير وكبرومتو سطوغ برداك (خبر) اى اعظم ف صفة المدح واولى بالطاعة (ام الله الواحد الفهار) اى المنوحد والالوهمة الذى لايغالب ولايشاوك فى الروسة غيره خبر والاستفهام للتقرير وفى الهمز تن فى أأرياب من القراآت ما في أأنذرتهم وقد من (فان قبل) هل يحوز النّفاضل بين الاصنام و بين الله تعالى حتى بقال انها خـ مرام الله (احمب) بان ذلك خرج على سمل الفرض والمعني لو-لمذا أنه حصل منهامانوجب الخبرفهي خبرام الله الواحد القهارسم بين عزا الاصنام فقال ماتعمدون وانما خاطهم بافظ الجع وقدات دأبالتندة في الخاطبة لانه أراد جدع من في السجين من المشركين والعمادة خضوع القلب في اعلى مراتب الخضوع وبن حقارة معبوداتهم وسفالة ابقوله (من دونه)اى الله الذي قام البرهان على الهمته وعلى اختصاصه بذلك (الااسمام) وبين مايريد واوضعه بقوله (سميقوها)اى دوات اوجدتم الهااسما وانتم) سميقوها آلهة وارباياوهي حارة جاد عالمة عن المهني لاحقدقة لها (وآماؤكم)من قبلكم سموها كذلك (ما انزل الله بها) اى بعدادتها (من الطان) اى جه وبرهان (ان الحكم) أى ما الحكم (الالله) أى الخنص بصفات الكال والحكم فصل الاص عائد عوالمه الحكمة (أص) وهو النافذ الاص الطاع الحم (ألانعمدواالااماء) لانه المستحق للعمادة لاهذه الاسماء التي سمستموها آلهة « والم أعام الدليل على هذا الوجه الذي كانجديرا بالاشارة الى فضله أشار المده بأداة المعد تنميم اعلى عاومة امدوعظم شانه فقال (ذلك) أى الشان الاعظم وهو يوحيده وافراده عن خلقه (الدين القيم) اى المستقيم الذى لاءوج فمه (والكن أكثر الناس) وهم الكفار (لايعلون) مايصيرون المهمن العذاب فيشركون \* ولما قرر يوسف عليه السلام أمر المتوحد والنبوة عادالى الحواب عن السؤال الذي ذكراه فقال (ماصاحي السعن) اى الذي عصل فيه الانكسا والنقس والرقة في القلب فتخلص فيسه المودة ولما كان في الجواب مايسو اللماق

معمدا عدون فلا وفق في اللفظ فص أنها معمد الرسل (فوله وحادث في هذه المق)اى وحادث في هذه المقالا هذه الانها والآبات أو السورة معمها الذكر تشريف الها وان كان قد عاده المفرق حدم السود كة وله حافظوا على الصاوات واله الا الوسطى والمهريف والم المتا المالية من أواله به والمرادية البراء من الدالة على التوسيسة والمعدل والذو قوا عاع رفه و ذكر الديمة تفقيم ما الداكونة أيهم ليجوز كل منه ما انه الفائر فان ألجاه الى التعمين كان ذلك عد ذراله في اللروج عن الالدق فقال (أمااحدكما) وهوصاحب شراب المالك (فيسق ديه) اىسده (خرا) على عادته والعناقم والثلاثة هي ثلاثة أيام يقى في السعن غيدعو به الملا فيرده الى رتبته التي كانعلها هذا تأويل رؤياه (وأما الاخر)وهوصاحب طعام الملك (فيصلب) والسلال الثلاثة ثلاثة أنام ويدعو به الملاف صلمه (فقا كل الطهرمن رأسه) هـ ذا قال وبل رؤياء قال اين مسعود فل معمانول بوسف علمه السلام فالامارأ سائه مأاغا كاناه فقال الهما يوسف علمه السلام (قضى) أى تم (الامرالذي فيمة تستفتران) أى تطلبان الافقاء فيسمعلا الفتوة فسألق اعن تأويله وهوتعبيروو باكاكذ بقاأ وصدققالم أفله عنجه لولاغلط (وفال) بوسف علمه السلام (الذي ظن) أي علم وتحقق فالظن عمني العلم لانه قاله عن وحي القوله قضى الامر و بحوزأن بكون ضمرظن للساقي فهوحماننذعلي بايه (أنه ناج منهـــما) وهوالساقي (أذكرني عندريك) أى سدل ملائه مصر عاراً بتمتى من معالى الاخلاق وطهارة الشيم الدالة على بعدى بمارميت به والمرادبالرب هناغبرالمراديه فى قوله أأرباب متفرقون فنحاالساقى وصلب صاحبه وفق ما قال لهده الوسف علمه السلام واختلف في ضمر (فأنساه الشهمطان ذكرريه) على قولين أحدهما أنه يعود الى الساق وهو قول جاءة من المفسر بن أى فأنسى الشمطان الساقى أن يذكر يوسف عنسد الملك فالموا لان صرف وموسة الشيطان الى ذلك الرجل الساقى حق أنساهذكر بوسف أولى من صرفها الى يوسف والقول الشاني وعلمسه أكثر المفسر من أنه رجع الى يوسف علمه السيلام وقال الرازى اله الحق أى ان الشيه طان أنسى يوسف ذكريه تعالى حق استهان بخاوق مند وتلك عفلة عرضت له علمه السلام فان الاستعانة بالخلوق في رفع الظلم بائزة في الشريعة الاأن حسنات الابرارسيات المقربين فهذاوان كانجائز العامة الخلق الأأن الاولى بالصديقين أن يقطعوا نظرهم عن الاسماب بالكامة وأن لايشتغلوا الا عسب الاسماب فلهذاصار بوسف علمه السلام مؤاخذا بمذا القول ولم بؤاخدة متعالى ف تلك القصة المبتة بلذكره ماعظم وجوه المدح والثناء فعلم فداك أنه علمه السلام كأن مراعما نسمه الجهال والحشوية المه (فانقمل) كمفتمكن الشيطان من يوسف حتى أنساه ذكرريه (أجيب) بان ذلك انماكا تشغل خاطر وأما النسيمان الذي هوعبارة عن ترك الذكر واذالمه عن القلب بالكلمة فلا يقدر علمه واختاف في قدر المضع في قوله تعالى ( فلمث في السحن يضع سننن فقال مجاهد مابين الذلاث الى التسع وقال ابن عباس مادون العشرة قال البغوى وأكثر المقسر بنعلى أن المضع في هذه الآية سيع سفين وكان قد ليث قبلة خس سنين فجملته اثنتاء شرة سنة وقال وهب أصاب أبوب الدلامسيع سنين وترك يوسف في المصن سبع سنين وقال مالك من دينارا القال بوسف لاساقي اذكرني عندر مك قسل له ما يوسف التخد ذت من دوني وكالالطيلن حيسك فبكي بوسف وقال بارب أنسى قلى كثرة الباوى فقلت كلة قال المسان قال انبى صلى الله علمه وسار رحم الله يوسف لولا كلته التي قالها ماليت في السعين ماليث عن بكي الحسن وقال نحن اذا نزل بنا بلا منزعنا الى الناس ذكره الشعلى مرسد لا وبغسيرسند وقال

الحسن أيضاد خلجريل على يوسف عليه ماالسلام فى السمن فلمار آه يوسف عرفه فقال له باأخاللندرين مالىأرال بناظاطئين فقاللهجيريل اطاهر باابن الطاهرين بقراعلمك السلام رب العالمن ويقول التأماأ ستصنت مني واستشفعت بالا دممين فوعزتي لالمثثل فىالسجىن بضع سنبتن قال بوسف وهوفى ذاتء غيراض قال نعرقال اذالا أبالى وقال كعب قال جدير بالموسف ان الله تعالى يقول الدُّمن خلقك قال الله قال فن علث تأويل الروُّ ما قال الله تمالى فال فن حميد الى أيك قال الله قال فن أخال من كب البرقال الله تمالى قال فن صرف عنك السوء والقعشاء قال الله قال فمكمف استشفعت بالدى مثلك قال يحدين عموالرازى في تفسيره والذي بوشهمن أول جرى الى آخره ان الانسان كلياء ول في أحر من الامور على غير الله تعالى صاد ذلك سببالله لا والمحنة والشدة والرذية واذاعول على الله تعالى ولم يرجع الى أحد من الخان حصل ذلك المطاوب على أحسن الوجوه فهذه التحرية قدا مقرت لي من أول عرى الىهمدا الوقت الذي بلغت الى السابع والخسسين فعند د ذلك استقرقلي على انه لامصلحة للانسان في النعو يل على شي سوى فضل الله تعالى واحسانه \* ولما دنا فرج يوسف علمه السلام رأى ملك مصرالا كبرالريان بن الوايدرو باعيمة هائلة كافال تعالى (وقال الملك الى أرى) اى وأيت عبر المضارع حكاية العال اشدة ما هالهمن ذلك (سمع بقرات سمان) اى خوجن من نهر يا بس والسمن زيادة البدن من الشحم واللحم وسمان جع ممينة و يجمع ممن أيضاعلمه يقال وجال ممان ونسامهمان كايقال وجال كرام ونسام كرام (يا كلهن) اى يشلمهن (سبع) اىمن المقر (عاف) جع عفاءاىمهاز الخوجن من ذلك النهر ه (تنسه) \* جع عفاء على عاف والقياس عف تحوحرا وحرح الله على عمان لانه نقيضه ومن د أجمحل الفظيرعلى الفظير والفقمض على الفقيض (و) الحاوى (سبع سنبلات خضر) اى قدا أهقد حبها (و) انى أرى سبع سندلات (أخر بايسات) اى قدادركت فالتوت الما يسات على اللضر حتى غلبن عليها وانما استغنى عن سان حالها بمانص من حال البقرات والسنبلة نبات كالقصمة فيهاجلة حبوب منتظمة فكانه قيل فكان ماذافقيل قال الملائدهدان جع السعرة والكهنة والمعبرين (بائيها الملاقم)اى الاشراف النبيلا الذين تملا العبون مناظرهم والقلوب ما ترهم (أفتونى فروياى) اى أخـ برونى شأو بلها (ان كنتم للرؤ بانعبرون) اى ان كنتم عالمن بعمارة الرؤيافا عبروها \* (تنسه) \* اللام ف الرؤيا من يدة فلا تعلق لهاشي وزيدت المقدم المعمول تقوية للعامل كإزيدت أذأ كان العامل فوعاكة وله تعالى فعال لمار يدولا تزاد فصاعدا ذينك الاضرورة وقسل ضمن تعبرون معنى ما يتعدى بالام تقديره ان كنتم تنقد يون لعمارة الرؤيا وقمل متعلقة بمعذوف على انها السان كقوله تعالى وكانوافي ممن الزاهدين تقديره أعنى فيه وكذلك هذا تقديره أعنى للرؤيا وعلى هذا يكون مفعول تعبرون محذوفا تقديره تعبرونها وفي الآية مايوجبه حال العلماء من حاجة اللوك اليهم فسكاته قيل ف عالوا فقيل (عالوا) هذه الرؤيا (أضفاث) اى اخلاط (أحلام) مختلطة مختلفة مشتبهة جع ضفث بكمسر الضادواسكان الغين المجدمة وعى قبضة حشيش مختلطة الرطب بالدابس والاحدادم جع حابضم الحا واسكان اللام وضمها وهوالرؤ يافقد وهابالاضفاث وهوما بكون من الرؤيا بأطلالكونه من

علمه السلام طنه قال الموسف به مد قولداً بت الموسف به مد قولداً بت المسائلا والشمس والقدر كمف رأ يتماسا فلا عن المرابع من المسائلة المرابع من المسائلة المرابع من المسائلة المرابع من المسائلة وقدل ومن المداوجة

حديث الغفس ووسوسة الشيطان اسكونها تشبه اخلاط النبات التي لاتناسب منها لان الرؤيا ثارة تمكون من الملك وهي الصحصة وتارة تمكون من يخمل الشمه طان وتخامطاته وتارتمن حديث النفس تم قالوا (وماغين) اي أجعنا (شاويل الاحلام) اي المنامات الباطلة (بعالمة) اى لدس الهاداو يل عند دفاواعا الدأو ول المنامات الصادقة كاندمقدمة اندة لأهذر ولما والمالك عن هذه الرؤيا واعترف الحاضرون الجزعن الحواب تذكر ذلك الشرابي واقعة يوسف علمه السلام لانه كان يعتقد فسمه كونه متحراني هذا العلم كأقال تعالى (وقال الذى يجا) اى خلص (منهده آ)اى من صاحى السعن وهو الشرابى ان في الحسور جلافاضلا صالحا كثيرالعلم كثيرالطاعة قصصت أناوا لخباز علمه منامين فذكرتأ ويلهم مافصدق فى كل ماذكر ومأأخطافى وف فكانت هذه الرؤ باسببالخلاص يوسف عليه السلام ولم يتذكر الشراى الابعد طول المدة كاقال تعلى (واذكر) بالدال المهملة اى طلب الذكر بالذال الجهة وزنه افتعل (بعدامة) اى وثذكر يوسف بعدجاعة من الزمان مجقعة اى مدة طو بلة والجالة اعتراض ومقول القول (أناآنيشكم شأو بدفارسلون) اى الى يوسف علمه السلام فانه أعلم الماس فارساوه المه قال ابن عماس رضى الله تعالى عنم ماولم يكن السعن بالمدينة فاتاء فقال الساقى المرسل الدحه مفادياله ندام القرب تحميا المحه (يوسف) وزاد في التحبيب بقوله (أيما الصديق اى الباسع في الصدق والمصديق لانه جرب أحو اله وعرف صدقه في تاو بل رؤياه ورؤياصاحمه وهذايدل على أن من أرادأن يتعلم من رجل شسما فانه يجب علمه أن يعظمه وأن يخاطبه بالالفاظ المشعرة بالاجلال تمانه أعاد السؤال بعنى اللفظ الذي ذكره الملا فقال (أفقنا) اى اذ كرلنا الحدكم (في سبح بقرات ممان) اى رآهن الملك (با كاهن سبع) من المقر (عاف و) في (سميغ سنملات) جع سنبله وهي جمع الحب من الزرع (خضرو) في سبع (أخو) من السمايل (بابسات) أى في رؤيادات ونعما فعل من ذكر السؤال بعن الافظ فان فقس الرؤيافد تَحْنَافَ بِحُسب اخْتَلاف الأَلْفاظ كَاهُومَذُ كُورُفُ ذَلَكُ الْعَلِمُ مُ قَالَ (لَقَلَى أَرْجِع الحالفاس)أى الى الملك وجاعته بفتواك قبل مانع يمنعني (لعلهم يعلون) أي شاويل هذه الرؤيا وقبل بمنزلدك في العداروة رأنافع وابن كثيروأ بوعرووا بن عاص فتح الما والماقون بالسكون (قال) بوسف علمه السلام معمرا لتلك الرؤيا اما المقرات السمان والسندلات الخضر فسمه عسسنين شخصبات وأماالبقرات المجلف والسنبلات الهابسات فسبع سنين مجدية فذلك قوله (تزرء ونسبع منين وهوخبر معنى الامركة وله تعالى والمطلقات بقربصن والوالدات يرضعن واغماخرج الاص في صورة الخبرالم الفة في الانتجاب فيجعل كأنه وجدفه ويخبرعنه والدله ل على كونه في معنى الامرة وله فذر ومف سنبله وقوله (دابا) نصب على الحال أى دائبين أى سبع سنين متقابعة على عادتكم فى الزراعة والدأب العادة وقدل افروعو الجدواج مادوه فاتاويل السميع السمان والسنبلات الخضر وقرأحفص بفتح الهمزة وسكنها الباقون وأبدلها السوسي ألفاوقها فوصلاو مز أوقفا فقط (فناحصدة فذروه) أى الركوه (في سنبله) الملا وفسدولاً يقع فمد السوس وذلك أبق له على طول الزمان (الاقلمالاعاماً كاون) أى ادرسوا

فليلامن الحنطة للاكل بقدوا لحاجمة أمرهم بعفظ الاكثر لوقت الحاجمة أيضا وهو وقت السينين الجدية كاقال (تمانى من بعددات) أى السمع الخصيات (سمع سداد) أى مجديات صمابوهي تاو بل السبع العاف والسنولات المايسات (يا كان ما قدمتم لهن) أي يا كل أهلهن ماادخرتم لاجلهن فاستنداليهن على الجاز تطسقا بين المعبر وهويا كلهن سيع عاف والمعبر به وهو يا كان ماة دمتم لهن (الافلملا بما تحصر نبون) أى تحرزون و تدخرون للبدر والاحصان الاحرازوهوا بقاءالشئ في الحصن بحيث يحفظ ولايضيع (تماني من بعد دلك) أى السب ع المجديات (عام فعم دهات الناس) أي عطرون من الغيث وهو المطروق مل سفذون من قول العرب استغنت فاغاثني (وفعه يعصرون) من العنب خراومن الزيتون زيتاومن السمسم دهناوأراد بذلك كثرة المنم والخسير وقال أبوعسدة ينحون من الكربوا السدة والجدد وقرأ حزة والكساق التاءعلى الخطاب لان الكلام كاممع الخطاب والداقون الماء على الغيم مقرد الى الناس \* ولما وجع الشراى الى الملك وعرض علم ما التعمر الذي ذكره يوسف علمه السلام استصده (وقال الملك) أى الذي المهز يرفى خدمة (التوفي به) لا مع ذلك منه وأكرمه وهذايدل على فضيلة العلم فأنه سحانه وتعالى جعل علمسيم الخلاصه من المحنة الدنيو ية فكيف لا يكون العلم سبر اللغلاص من المحن الاخرو به فاتا ، الرسول لياتى به الى الملك (فلماجامه) أي يوسف عليه السلام عن قرب من الزمان (الرسول) بذلك وهو السافي وقال له أجب اللك (قال) له يورف علمه السلام (ارجع الى ربك) أى سد له الملك ولم يخوج معده حق يظهر برهانه للملك ولايراه بعدين المقص واذاك فالداله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن وانماقال بوسق علمه السلام فاساله مامال النسوة ولم يقل فاساله أن يفتش عن حالهن لان قوله فاساله يحقل أن يكون عدى المسئلة أى اساله عن شاخ ن وأن يكون بمعنى الطلب وهوان يفتشءن شاخ فسسن تقمده بلفظ ماالتي يستلج اعن حقيقة الشي لمهجه أن يحرك التقنيش عن حالهن لان الانسان ويص على تعقيق الشي ويستنكف أن فسيالى الجهل بعظلاف مالوقال سله أن يفتش أى اطلب منه فانه لايمالى بمذا الطلب ولايلمة فتاله مه السيما الملوك وانحالم يتعرض المسمد معماص منعته به كرما ومراعاة للادب وقدم سؤال الندوة وفحص حالهن لنظهر برائة ساحتمه لانه لوخرج في الحال رعاكان سق في قلب الملائمن تلك القهدمة أثر فلما الفس من الملائد أن يفعص عن حال تلك الواقعة ول ذلك على براه ته من تلك المتهمة في عد خروجه لا يقدراً حداً ن يلطفه بتلك الرذيلة وان يتوصل جا الى الطعن فيه وفى ذلك دلمل على أنه يذبغي الشعفص أن يحتمد في اني التهم ويتني مو اقعها وروى أنه صلى الله علمه وسلم قال لقد عبت من بوسف وصعره والله يغفر له حين سئل عن المقرات المحاف والسمان ولوكنت مكانه ماأجمتم حتى اشترطت أن يخرجوني ولقد عجبت مند حمث أتا. الررول فقال اوجع الى ربك ولوكنت مكانه ولبثت في الدهن مالبث لاسرعت الاجابة وبادرتهم أباب ولمآ بتغيث العذران كان لحلماذا اماة واصل الحديث في الصحير يختصرا واغافال صلى الله عليه و- لمذلك على سبيل التواضع لاانه صلى الله عليه وسلم كان في الاصرمنه مبادرة وهداة لوكان مكان ومق والتواضع لايصفركمع اولايضع رفيها ولايطل اذىحق

الكواكرية ولهرأيتهم ليساجدين جع العقلاء ليساجدين جع العقلاء لوصنه المات و السحود السحود المات المال ا

وحدوده (قولهافداوا بوسف أواطرهوه أرضا بوسف أواطرهوه أرضا يمالكموهما بهم) هذا قول الموزوسن (فان قول الموزوسن (فان قلت كرف فالواذلا وهم قلت كرف المحرووا أندا (فلت) ليكونوا أنداه (فلت) ليكونوا

حقه لكنه يوجب لصاحبه فضلا ويابسه - لالة وقدرا وقوله والله يغفرله مثل هذه المقدمة مشعرة بتعظم المخاطب من يوقده ويوقد حرمته كاتقول لمن تعظمه عقا الله عذك ماصنعت في أمرى ورضى المدنهالي عنكما جوامك عن كارى وقوله ان كان لحلماهي الخففة من النقسلة والاناة الوقار وقيله واسم من التأنى في الامور وقرأ ابن كثير والكساق بفتم السين ولا همزة بعدها والماقون بسكون السين وهمز تمفة وحمة بعدها (انربي) أى الله زبكمدهن علم) حين قلن أطع ولا تك وفيه تعظيم كمدهن والاستشهاد بعلم الله تعالى علمه وأنه برى بماعمب به والوعدا فنعني كدهن وقدل المراد بربي الملاء وجعله وبالنفسه لمكونه مرساله وفيه اشارة الى كون ذلك الملاء علما بكيدهن ومكرهن والماقال يوسف علمه السلام ذلك وآبي أن يخرج من السحن قبل سين الاص وجع الرسول الى الملك فاخبره عا فأل عليه السلام ف كانه قمل فافعل المال فقدل (قال) لنسوة بعدان جعهن وامر أة العزيز معهن (ماخطبكن) أي ماشانكن العظيم وقوله (اذراودتن) أى خادعتن (يوسف عن نفسه) دليل على أن براءته كانت متعققة عندكل من علم القصمة وانماخاطب اللائجميع النسوة بجذا الخطاب والمراد بذلك احرأة العزيز وحسدها لمكون أستراها وقبل ان احرأة العزيز اودته عن نفسه وسائر النسوة أمرنه بطاعتها فلذلك خاطبهن فسكانه قبل فسافلن قيل (قلن مش لله) أى عداد الاللك الاعظم وتنزيم الهمن هذا الاص (ماعلماعلمه) أي يوسف علمه السلام وأغرقن في النفي فقلن (منسوم) أى من خيالة في شيء من الاشها ولما أن يوسف عليه السلام واعى جانب امرأة ألعز بزحث قال مابال النسوة اللاتي قطعن أيديهن فذكرهن ولم يذكر الا المرأة المبتة وعرفت المرأة انه انماترك ذكرهارعا يقلقها وتعظما لحبانها واخفا اللامرعنها أرادتأن تكافئه على هذا الفعل الحسن فلاجرم أزاات الغطا والوطا فلذلك (قالت امرأت العزيز) مصرحة بعقيقة الحال (الا ت حصص الحق) أي ظهروت بن (أباراودته) أي خادعته (عن نفسه ) وأكدتما أفعدت به مديعا ونفما الكل سو بقولها مؤكد الاجلما تقدم (والعلن الصادقين أي الفريقين في هدا الوصف في نسبة المراودة الى وتبرية نفسه فقد شهد النسوة كلهن ببراه ته وانه لم يقع منه ما ينسب به الى شي من السو البنة في نسب بعد ذلك هـ ما أوغيره فهو تابع لمحرد الهوى في ني من الخلص من قال الرازى رأيت في بعض الكنب ان اص أقعامت بزوجهاالى القاضى وادعت علمه المهر فاحر القاضي بان تكشف عن وجهها حتى تتك الشمودمن اقامة الشهادة فقال الزوج لاحاجة الى ذلك فاني مقر بصداقها في دعو اها نقيات المرأة الما كرمتن الى هذا الحدة فاشهدوا أن ابرأت دمتك من كل حق لى عامل و ولمارجع الرسول الى يوسف عليه السلام وأخبره بشمادتهن ببرانته قال (ذلك) أى الخاق العظيم في تشتى في السحن الى أن سين الحق (المعلم) العزيز باقوارها وهي في الامن وأنافي محل الضيق والخوفع المؤكدا (أنى اخنه)أى في أهاد ولافي غبرها (بالغبب) أى والحال أن كالرمنا غائب عنصاحه عذا أول الاكثرين انه تولى بوسف علمه السلام قال الفرا ولا يعدوصل كادم انسان يكادم آخر اذادات القرينة علسه ومثاله قوله تعمالي ان المولا اذاد خلواقرية أفسسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذا كالرم بلقدس تمقال الله تعالى وكذلك يفعلون وقوله

تعالى ويتسا انك جامع الناس لدوم لاويب فسيه كلام الداعى ثم قال الله تعالى ان الله لا يخلف المعادم ختم الكارم بقوله (وان الله ديهدى أى يسددو بتعير يوجه من الوجوه (كد الخاتسن أى ولو كنت خائنا لماخلصني الله من هدف الورطة العظمة وحدث خلصي منه اظهر انى برى عمانسمونى المهوقمل الهكلام احرأة الهزيز والعنى انى وان كنت أحلت علمه الذنب فى حضوره الكني ما أحلت الذنب علمه منى غميته اى لم تقل فمه وهوفي السعين خلاف الحق ثم انهامالغتف تأكيده فاالقول وقالت وان الله لايم دى كيدا الحاقين يعنى الى الماقدمت على الكمدوالمكر لاجرم افتضعت وانعلما كانبر بأمن الذنب لاجرم طهره الله تعالى منمه \*واعلمان هـ ذوالا يقعلي القول الاول دالة على طهارة بوسف عليه السلام من وجوه كثيرة الاول قولها أفاراودته عن نفسه والشانى قولها وانه لمن الصادقين وهو اشارة الى أنه صادق فى قوله هى راودتنى عن نفسى والشالث قول نوسف علمه السلام ذلك لمعلم أنى لم أخنه بالغمب والمشوية يذكرون أنه لماقال يوسف هذاالكلام قالله جعريل علمه السلام ولاحين هممت بهاقال الرازى وهذامن رواياتهم الخبيئة وماصحت هذه الرواية في كناب معقداى وانما أسندها بعضهم لابنعباس الهم الحقونها بمذا الوضع سعدامهم في تعريف ظاهرا قرآن ورابعهاأن اقدامه على قوله ذلك لمعمل أنى لم أخنه ما اغمب مع أنه خانه بأعظم وجوم الخمانة اقدام على وفاحة عظاءة وعلى كذب عظم من غيران يعلق به مصلحة بوحه ماوالاقدام على مقل هذه الوقاحة من غرفائدة أصلالا باسق بأحدمن العقلاء فيكمف بليق اسناده الى ني مرسل من سلالة الانساء الاصفياء فشدت ان هذه الا ية تدل دلالة فاطعة على برا وته عايقول الجهال والحشوية مواختله وافى تفسيرة وله (وما برئ نفسي) لان ذلك يختلف باختلاف ما قبله لان قولة ذلك ليعمل أنى لمأخنمه بالغيب ان كان من كالرم يوسف علممه المسلام وقدم أنه قول الاكثرين فهوأيضا كالمهوان كانسن كالمالم أة فهذا أيضا كالمهانعلى الاول قدعمانه المشوية وقالواانه عليه الدلامل قال ذلك ليعدم أفي لم أخنه بالغيب قال لهجم يل ولاحين حلات قسكة مراو يلك فعند ذلك قال يوسف عليه السلام وما أرئ نفسى (ان النفس لامارة بالسوم) أى الزعار الامارحم) اى عصم منه (رف ان رفي غدور) اى الهم الذي هدمته (رحم) أىلوفعلته لناب على وهدذاضعيف كاقاله الرازى الماتقدم أن الآية المتقدمة برهان فاطع على برا تهمَن الذنب واغسا قال ذلك عليه السلام لانه لما قال ذلك ليعلم أنى لم أحنه بالغيب كان ذاك جاريا محرى مدح النفس وتزكمتها وقد قال تعالى فلاتزكوا أنفسكم فاستدول ذاكعلى تفسه بقوله وماأبرى نفسى والمعنى وماأزكى نفسى ان النفس لامارة بالسوء مسالة الى القماح راغبة في المعصية وعلى الماني أنه الما قالت ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب قالت وما أبرى نفسي من الخدانة مطلقا فاني قد حَشْهُ حين أحلت الذنب علمه وقلت ما جزاء من أرا ديا هلك سو أالا أن يستصن وأودعته في الحبس كانها أرادت الاعتذاريما كان واختلف في قوله (وقال الملك) فنهم من قال هو العزيز ومنهم من قال هو الريان الذي هو الملك الا كبرقال الرازي وهدذا هوالاظهراوجهين الاول ان قول يوسف اجعاني على خزائن الارض بدل علمة الثاني قولة 

مع طنوا أنداه انما فالوا ده قبل وجم والمواب مان دلات نالصف شراو فام مم فالوه في مفرهم فام ما فولد زنع والعب (ان قلت) كيف فالوا دلات مع ام كانوا مالغين قولة ألق عنده الح كذا بالاصيل ولعل السواب ألق عنك ثيباب السعين والدس بدليل بقية عبارته اه مصحيه

عاقله وأنها أيضاء لى قول وكمف رضي يعقوب قول وكمف رضي يعقوب بدلات منهم على قراء النون (قلت) كان لهمهم المسابقة والمنافضة بويده الادهما لانه وسعوم العمالانه في صورة اللهم طال المهدر

خالصالله زرودل هدداعلى أن هددا الملك هو الملك الاكبرانة بى واعماصر حده ولميد تغن بضميره كراهمة الالماس المتغلل بينه وبين جواب امرأة العزيزمن كلام يوسف علمه السلام ولوكان الكلمن كالدمها لاستغفى الضمرول يحتج الى الوازه (المتونى به استخلصه لمفسى)أى احداد خالصالى دون شريك قال ابن عباس فاتاه الرسول فقال له ألق عنه شاب المصن وأليسه تماماج مداوقم الى الماك فدعاله أهل السعن وهو يومئذا بن الاثن سينة واغتسل وتنظف وأس ثماما حدد العدان عالاهل السحن فقال الهمعاف عليم قاوب الاخمار ولاتع عنهم الاخمار وكتبءلي ماب السحن هدنه منازل البلوى وقبور الاحماء وسوت الاحزان وتحرية الاصدقا وشعاتة الاعداء عُراني المائ فالمارآه غلاماحد ثافقال أبع لهذا ووباي ولايعلها السحرة والكهنة ثمأ قعده وقدامه وقال له لاتخت وألبسه طوقامن ذهب وثساب ور وأعطاه دابة مسرحة من ينته كدابه الملك وروى انجبر بل علمه السلام دخل على يوسف وهو فى الحبس وقال قل اللهم اجعل لى من عند له فرجا و مخرجا و اوزقني من حمث لاأحد سفقيل الله تمالى دعامه وأظهر هذا السبب في تحلم صمن السجن وروى أن يوسف المادخل علمه فال اللهم انى أسالك بخيرك من خبره وأعود بعزتك وقدورتك من شره شمسل على مبالعر بقفقال ماهدذا اللسان قال هدذالسان عي احمعيل مردعاله بالية نقال ماهدذا اللسان قال هذا اسان آبائي قال وهب كان الملائية كلم بسب معين لغة ولم يعرف هددين الاسانين وكان الملائك كلسا كله بلسان أجابه يوسف علمه السلام وزاد بالعربة والعيرانية (فلا كله) أى كلم الملاء يوسف علمه السلام وشاهد منسه ماشاهد من جلال النبوة وجدل الوزارة وخلال السمادة ومخايل السعادة أقب لعليه وقال انى أحب ان أجع منك تاو يلرو ياى شفاها فاجابه بذلك الحواب شفاهاو بمهدة لمه بحمته فعدد ذلك (قال)له (أنك الدوم لدينا مكن أصن) اى دومكانه وأمانه على أمر ناف اترى أيم االصديق (قال) أرى أن تزرع في هذه السنين الخصية ذرعا كنبرا وتدنى الخزائن وتجمع فيها الطعام فاذاجات السنهن الجدية بعنا الغلال فعصل بهذا الطريق مال عظيم فقال الملك ومن لى بهذا الشغل فقال بوسف (اجعلى على حزائن الارض) جع خزانة وأداد خزائن الطعمام والاموال والارض أرض مصرأى خزائن أرضك مصر وعالى الرسعين أنساى و جمصرود خله روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاتية فال وحم الله أخى يوسف لولم يقل اجملي على خواتن الارص لاستعماد من ساعته المكنه لما قال ذلك أخره الله تعالى سنة فاعام في ستسه سنة مع الملك قال الرازى وهذا من الحيائب لانه لما تشاقل عندا ظروج من المحن سهل الله تعالى على وذلك على أحسس الوجوه \* ولماسارع في د كرهددا الالتماس أخوا لله تعالى ذلك الطاوب عنسه وهددايدل على أن ول التصرف أتم والتَّهُو يَضَمَّا لَكُلَّمُهُ اللَّهُ اللَّهُ أُولَى ثُمَّ قَالَ (الْيُحْفَظُ عَلْمِ) أَيْ دُوحِفْظ وعلم أمرها وقدل كاتب وحاسب (فان قدل) لم طلب يوسف عليه السلام الامارة والذي صلى الله عليه وسلم فال لعبد الرجن بن محرة لانسال الامارة ولم طلب الامارة من سلطان كافرولم له يصمير مدة ولم اظهرالرغبة في طلبها في الحال ولم طلب أص الخزائن في أول الامر مع ان هذا يورث نوع م-مة ولممدح نفسه وقد فال تعالى فلاتز كواأنفسكم ولمترك الاستثفاء فيحذا وقد قال تعالى ولا

تقول لشئ انى فاعل ذلك غدا الاأنيشا الله فهذه سمعة أسئلة (أجمب) عنها بأن الاصل ف جواب هذه الاستلة أن التصرف في أمورا لخلق كان واجداعا مه فحازله أن يتوصل المه ياي طريق كانواغا كانذلك واجماعلمه لوجوه الاول أنه كان رسولا حقامن الله تعالى الحاظلني والرسول يجب علمه مراعاة الامة بقدرالامكان والشاني أنه علم بالوحي أنه سيحصل القعط والضمق الشديد فلمله تعالى أحره أن يدبر في ذلك و ماتى بطريق لاجله بقل ضرر ذلك القعط في حق الخلق والثالث أن السعى أيضا في الإصال المنفع الى المستحقين ودفع المضرر عنهــم أمر وسنحسن في المقول ف كان مكاف اعلمه السلام برعاية المصالح من هذه الوجود وما كان عكمه رعايتها الابهذا الطريق ومالايتم الواجب الايه فهوواجب واغمامد ونصملان الملاء وانعلم كاله في علوم الدين لكن ما كان عالمانه بني بهذا الامر وأيضامد والنفس اعاد يوو مذموما اراقصديه الشضص التطاول والتفاخر والتوصل الى غسر مايحل وأماهدذا الوجه فليس عذموم وقوله تعالى فلاتزكوا أنفسكم المرادب تزكمة حالمن لايعلم كونهامن كان والدليل قوله تعالى بعدهم مالاته هوأعلى اتق امااذا كان الانسان عالما الهصدر قوحق فهذا غبرعنوع منه واغاز لذا الاستناه الانهلوذ كردار بمااعة فداللا فيدانه انماذكره لعله أنه لاقدر فله على ضبط هذه المصلحة كاينه في فالهذا المعنى ترك الاستثناء \* و الما أل يوسف علمه السلام مانقدم فالمعلما أنه قدأ جسب تنعيزا لله تعالىله (وكذلات) أى كانعامنا علمه ماندلاص من السعن (مكالموسف في الارض) أى أوض مصر (يتبرّاً) أى ينزل (منهاحث يشاق بمدالضيق والحدس قال ابن عماس وغيره والما انقضت السنة من يوم سأل الامارة دعاء الملائفتوجه وحمل خاتم الملئف اصمعه وتلده سيقه وجمل لهمم يرامن دهب مكالابالدر والماقوت طوله ثلاثون ذراعا وعرضه عشرة أذرع علىه ستون فراشا فقال يوسف علمه السلام أماالسر وفاشد بهملكا وأماالخاتم فأدبر بهأص لأ وأماا تباح فارس من لباسي ولالساس آمائى وأحمء أن يخرج فخرج لونه كالنلج ووجهه كالقمر مرى الناظر وجهه فى صفاء لونه فانطلق حتى جلس على ذلك السر برودان له الماول ودخل اللك مته وفوض المه أحرمصر وعزل قطفهرعما كانعلمه وجعل وسف مكانه قال ابن احصق قال ابن زيدوكان المذمصر خزائن كثير نفسلم سلطانه كله المه وجعل أص وقضا و فافذا في بملكته ثم مأت قطفه بعد ذلك في وحمه الملذاص أنه فلمادخل عليها قال أادس هدا خبراهما كنت تريدين قالت أيها الصدوق لاتلني فانى كنت امر أة حسمًا وناعة كاترى في ملك ودنيا وكان صاحى لا يأتى النساء وكنت كاجعلك الله في حسنك وهمئتك نفلمتني نفسي فوجدها بوسف علمه الدلام عذرا فاصابح افوادت له ذكرين افرائيم وميشافا قام العدل عصر وأحبه الرجال والنساه وأسلم على يديه الملك وكشرس الناس وباعمن أهل مصرف سنى القعط الطعام بالدراهم والدنانيرفي السنة الاولى تماكل والجواهر فى السينة الثانية تم بالدواب في السنة النالثة ثم بالعسدو الاما • في السينة الرادعة ثم بالضباع والعقارف السفة الخامسة غياولادهم في السفة السادسة غير قابح م في السفة السابعة حى لم يق عصر وولا حرة الاصادء بداله فقال الناس ماراً ينا كالدوم ملاكاأ جلولا أعظممن هدا اصاركل الخلق عبيداله فالمامع ذلك قال انى أشهدا لله أنى أعدةت أهل مصر

الرازى وردعلى أصل السؤال أن يقال كمن السؤال أن يقال كمن وهم قود علوا ما هوا عظم مرمة من اللعب وأشد وهو القاء أخيرهم في الحب

على قصد القبل (قلت) لم يكن وقت القائم مروسف في الجسب وقت طلب ورعهم عن اللهب ولاقبله وأصل السوال اغمارقع على طلب التورع المتقدم على الالقاء ليكن يطلب المواب عن القائم مه في

م قول شهادة من الله تهالى النه هكذا بالاصول التى بايد بناور مقتضى قوله فندت الخان يكون من الله المسادة شهادة من الله تمالى على أنه كان من المسادة أيضا قوله المهمن المالية المالية المالية على المالية كان من الله المناصن فندت المناصن فند المناصن فندت المناصن فندت المناصن فندت المناصن فندت المناصن فند المناصن فندت المناصن فندت المناصن فندت المناصن فندت المناصن فند المناصن فندت المناصن فند المناصن فندت المناصن فند المناصن فند

عن آخرهم ورددت عليهم املا كهم وكان لايمع أحداعن يطلب الطعام أكثرمن حل بعد الثلايضمق الطعام على الماقين هذا ملخص ما قاله المغوى والزيخشري وغيرهما قال الراذي والمهأعلم بحقيقة الحال وروى ان يوسف عليه السلام كان لايشب ع من طعام في تلا الايام فقل المصوع وسدل مزائ الارض فقال الكشيعت فيدت الحائع وأمر يوسف طباخ الماك أن يجمل غدد المنصف النهاد أواد بذلك أن يذيق الملك طعم الجوع فلا ينسى الحاتم - ين قال البغوى فن تمجعل الملواء غدامه منصف النهار قال الله تعالى نصيب اى نخص (برحتما من نشام) في الدنيا والا خرة (ولانضم اجر الحسنين) بل نؤتيهم أجورهم عاج الدوآجلا لان اضاعة الاجر اماأن تمكون للجزأ وللجهل أوللجنل والمكل يمتنع فى حق الله تعالى فالاضاعسة عمتنعة (ولاجوالا خرة خماللذين آمنو او كانواية ون) الشرك والفواحش قال الراذى وهذا تنصيص من الله تعالى على أن يوسف علمه السلام كان في الزمان السابق من المقفى والنسطه فافرمان ما وقيعقاح الى سان أنه كان فسمه من المتقين الاذلك الوقت الذي قال الله تعالىفيه ولقدهمت به وهميهافكان هذا من الله تعالىشهادة بانه عليه السلام كان فى ذلك الوقت من المتقين وأيضا قوله ولانضم أجر المحسنين شهادة من الله تعالى على أنه كان من الخلصن ٣ فشت أن الله تعالى شهد ما توسف كان من المقمن ومن الحسنين ومن الخلصين والجاهل الحشوى يقول انه كان من المذنبين ولاشك أن من لم يقبل قول الله تعالى مع هدده الما كمدات كان من الاخسرين و ولما السندالة مط وعظم الملاء عرذان جميع الملاد حتى وصل الى بلاد الشام وأرض كنعان وقصد الناس مصرمن كل مكان للمرة فحعل نوسف عليه السلام لايعطى أحدا أكثرمن حل بعبروان كان عظما تقسيمطابين الناس وتزاحم الناس علمه وتزلاما ليعقوب مانزل بالناس من الشدة فبعث بنمه الى مصر للمعرة وأمسك بنيامين أخابوسف لامهوأ بيه فذلك قوله تعالى (وجا اخوة يوسف) وكانوا عشرة وكانمزلهم بالعر باتمن أرض المسطين تغووا اشام وكانواأهل ابلوشما مفدعاهم أبوهم ومقوب علمه السلام وقال بلغني أن عصر ما كاصالحا يدع الطعام فتعهزوا المهوا قصدوه لتستر وامنه ماتحتاجون من الطعام وههناه مزنان مختلفتان من كلتين فقرأ نافع وابن كثير وأبوعرو بتسم يسل الفانيسة والماقون بالتحقيق والمأمرهم أبوهم بذلك توجوا حستى قدموامصر (فدخلواعلمه فعرفهم) قال ال عداس بأول نظرة الهم عرفهم وقال الحسن لم يعرفهم حتى تعرفوا المه (وهم له منكرون) أى لم يعرفوه وذلك لوجوه الاول أنه علمه السالام أص عبايه بان يوقفوهم من البعدوما كأن يتكلم معهم الانواسطة الثاني أنهم حمن ألقوه في الحب كان صغيراثم انهمرأ ومبعد وفووا للعبة وكبرالحثة قال ابن عياس وكان بين ان قذفوه في المبشر وبينأن دخلو اعليهأر بعون سنة فلذلك أنكروه وقال عطاءاتمالم يعرفوه لانه كانعلى سربر الملاث وكان بزى ماول فمصرعلد به ثماب ويرونى عنقسه طوق من ذهب ثمان بوسف علمسه السلامأمر بانزالهموا كرامهم وكانتعادته أنالايز يدأحداعلي حل بعبرو كانوا عشرة فاعطاهم عشرة أحال كافال تعالى (ولماجهزهم عهازهم)أى وفاهم كملهم والهازمايعد من الامتعة النقلة كعدد المدة وما يحمل من بلدة الى أخرى وماتر ف المرأة الى دوجها

فقالواان الناشيخا كبدا وأخاآ خربتي معهوذ كرواان أباهم لاجل سنه وشدة حزنه لم يحضر وانأخاهم في خدمة أسه ولايداهما أيضامن حلين آخر بن من الطعام فلماذ كروا ذلك قال بوسف علمه السلام فهذا يدل على أن حب أسكم له أز بدمن حبه الكم وهذاشي عب لانكم أنترمع حالكم وعقلكم وأدبكم اذا كانت عبدأ سكم اذلك الاخ أكثرمن عبته لكم دل ذلك على أنه أعوبة في المقل والادب فيمونيه حتى أراه كا قال تعالى حكاية عنه (قال انتونى بأخ الكرمن أحكم) اى الذى خلفتموه عنده وقمل انه لمانظر الهم و كلوه طاهم انة قال لهم أخبيروني من أنتم وما أمركم فاني أنبكرت شأنبكم فالواقوم من أرض الشأم أصابنا ماأصاب الذاس فنناغذار فقال اعلمكم حمتم لتنظروا الى عورة بلادنا فالوالا واظه لسناج وأسدس اغما غن اخوة بنواب واحدوهو شيخ صديق يقال له يعمقوب ني من أنبيا الله تعمالي قال وكم كنت قالوا كناانى عشر فدهب أخ اناالى المرية فهلك فها وكان أحبناالى أسنا قال فكم أنتم ههذا قالوا عشرة قال وأبن الابن الاتنو قالواعند أمذا لانه أخو الذي هلك وأبو ممتسل به قال فن يعلم ان الذى تقولون - ق قالوا أيها الملك المايد الدلايمر فنا فيها أحد فقال بوسف علمه السلام فائتونى باخيكم الذى من أبيكم ان كنتم صادقين فأفاأ رضى بذلك فقالوا ان أبانا يحزن على فراقه وسد تراوده منه قال فدعو ابعضكم عندى رهينة - في تأنونى بأخيكم فافترعوا هنهم فأصابت القرعة شعمون وكان أحسستهم وأياني يوسف فخلفوه عقده ثمانه فاللهم (ألاتر ون أنى أو في السكدل) أى أعمه ولا أبخس منه شيأو قر أنافع بفتح الما من أنى و الماقون مالسكود وأما الما من أوفى فجميع القرام يثبتونها في الوقف لثماتم آفي الرسم وحدد فوها في الوصل لالتقاء الساكنين (وأ ناخير المنزاين) أى المضمفين فانه كان قدا حسن ضمافتهم مدة اقامتم عنده قال الرازى وهذايضعف قول من يقول من المفسرين اله اتهمهم وأسمهم الى أنهم عمون وجواسيس ولوشافههم جذا الكلام فلايلم قية أن يقول اهم ألاترون أنى أوفى الميلوا فأخيرا لمزاين وأيضا يبعد من وسف عليه السلام مع كونه صديقا أن يقول لهسم أنم عيون وجو اسيس مع أنه يمرف براء تهم عن هدنه المهمة لان الممان لا يلدق بحال المدديق مُ قال علمه السدام (فان لم تأتوني م) أي بأخمكم (فلا كال) أى فلاميرة (لكم عندى) ولم ينههم من غده (ولا تقربون) منها وعطف على محل فلا كمل لهما ى تحرمواولا تقر بوامني ولاتدخاوادماري فمع الهمعلمه السلام بين الترغب والترهب فاترغب في قوله الاول والترهب في قوله الثاني لانوم كانوافي نهاية الحاجة الى الطعام وما كان يمكنهم تحصيما الامن عند مومع ذلا لم يخطر سالهم أنه بوسف فسكانه قبل في اقالوا فقدل (قالواس تراود) أي بوعدلاخاف فعه حين نصل (عنه الله) أى سفكامه فعه وتنازعه الكلام وغيما ل فعه و تناطف ف ذلك ولاندع جهدا (والالفاعلون)أى ما أص تنابه والتزمناه (و) لما أرغم م وأرهبه مرف شأن أخمم (فاللفنينة)أى غلماله الكمالينجع فتى وقرأحقص وجزة والكساف بألف بعداليا المثناة تحت وبعد دالالف فون مكسورة والباقون بالما المثناة تحت تم بتا ممشاة فوق مكسورة (اجعاد ابضاعة مم)أى الق أنواج اعن المرة وكانت دراهم وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها كانت النعال والادم (فرحالهم) جعرحل أوعيتهم الق يعملون

المساحة عان ذلات مسن المعاصى و يجاب بمام قالمدواب عن قوله سم المداوسة الم (قولهولما بلغ أسده آنشاه مسكرها) طاله هابدون واستوى وطاله في القصص واستوى والمه في المه في ال

فهاااطمام (اهلهم بعرفونها)أى بضاعمم (اذا انقلبوا)أى رجموا (الحاهلهم) وفصوا أوعمتهم (لعلهم وجعون) المناوا ختلف في السوب الذي من أجهر دوسف علمه السلام بضاعة م في والهدم على أوجده الاول أنه أراد أن يكون ذلك المال معونة الهم على شدة الزمان وكان يخاف الأصوص من قطع الطرقيق فوضع تلك الدراهم في رحالهم حق سق مخفية الى أن يصلوا الى أيهم الثاني أرادان يعرف أماء أنه أكرمهم وطلهم ازيد الاكرام فلايثة ل على أسه اوسال أخمه الثالث مقصوده أن يعرفوا أنه لايطاب ذلك الاخ لاجل الايذاء والظلم ولانطاب زيادة النمن الزابع أوادأن يحسدن البهم على وجهلا يلحقهم فيهعب ولامنة المامس قال الفراء المهم متى شاهدوا بضاعتم في رحاله مروقع فى قلوبهم أخ مروض عوا الله المضاعة فى والهم على سعمل السمووهم أنعماه وأولاد أنهاه تبرجعون لمعرفوا السبب قمه وبردوا الملك الىماليكه السادس أراديه التوسيعة على أبيه لان الزمان كان زمان القيط السابع رأى ان أخسد عن الطعام من أيسه ومن اخوته على شدة حاجته م الى الطعام اوم الثامن خاف أن لا يكون عددا يهمن المال ماير جمون به مرة أخرى التاسع أخدم منى فضواالمتاع فوجدوا بضاعتهم فمه علوا انذلك كرمون يوسف علمه السلامو حضاه فيمعنهم ذلك الى العود المهوا لمرص على معاملته علمه السلام (فلارجهوا) أى اخوة بوسف علمه السلام (الى ابهم فالواما امانا) الماقدمناعلى خدرو لأنزانا وأكرمنا كرامة عظمة لوكان رجلامن آل بعقوب ماأ كرمناا كرامه فقال بعقوب عليه السلام اذارجعتم الى المامم فأقر وممنى السلام وقولوا له ان أمانا يدعو لله عما اولمتناغ فال الهم أين ععون قالوا ارتهنه ملائمصروأ خيزوه بالقصة وقولهم (صنعمنا الكمل)فيه قولان أحدهما أنعهم الطلبوا الطعاملاخيهماالهائب عندأبهم منعوامنه والثانىأنهم منعوا الكيل فى المستقبل وهو قول بوسف عليه الدالم فلا كيل الكم عندى ولات فريون ويدل الهما قولهم (فأرسل معنا الناما) بنمامين (الكتل) فان حزة والمكسائي قرآه بالماء أي يكتل انفسمه وحسد ايدل القول الاولوالباقون بالنون أى مكتل فعن والماءوهذ الدل القول الناني (والله طافظون)عن أن يناله مكروه حتى ترده الدك فلا فالوالمعقوب علمه السلام هذه المقالة (قال) لهم (هل آمنكم) أى أقبل منكم الا توفى مستقبل الزمان تأمينكم لى فيسه عايسونى تأميذ امستقبلا (علمه)أى بنداميز (الا كاامنتكم)أى في الماضي (على أخمه) وصف علمده السلام (من قمال) فانكمأ كدتم غاية المأكمد فلقح فظوه لى ولم ردّوه الى والامن اطمئة ان القلب الى سلامة النفس فاناف هذالا آمن علمه الاالله تصالى (فالله) الحمط على وقدرة (خبر حفظاً) منكم ومنكلأ حمد فقمه التفويض الى الله تعالى والاعقماد علممه فيجمع الامور وقرأ حفص وجزة والكساق بفتم الحاو أأف بعدها وكسر الفاء والداقون بكسرالاه وسكون الفاه وهومنصوب على القدير في القراء تين وقعة مل الاولى النصب على الحال اللازمة (وهو أرحم الراحين اى أرحم في من أن يفع عنى مداع مصديق بأخمه فلا عمع على مصدية (والما) أرادوا تفريع عاقدموا به من المرة (فصواصفاعهم) أى أوعمتهم الى جاوها من مصر وجدوا بضاعتم) أى ما كان معهم من كنعان اشراء القوت (ردت اليم) والوجد انظهور

الشي للنفس جعاسة أومايغني عنهاف كاله قيل ما فالوافقيل (فالوا) أى لا يهم علمه السلام (يااباناما)استفهامية أي أي شي (تبغي)أي تريد جدم القراء أثبتوا الما وقفاووصلا لشماتها فى الرسم فيكانه فال لهم ما الخبر فقالوا سانالذلك و تأكيد الاسوال في استصحاب أخيرم (هذه بضاعتنارتت اليذا) هـ ل من مزيد على ذلك أكرمنا وأحسن منواناو باع مناورد علمنا مناعناه ولما كان النقد يرونرجع بما المه بأخمنا فنظهر له نصصنا وصدقنا (وغيراهلنا) أي تجاب المهم المرة برجوعما المهوالمرة الاطهممة الق تعمل من بلد الى بلد (و فعفظ الحاما) فلا يصديه شئ عائدشي علمه تأكمدا الوعدي فظ ورزداد كمل بعير) لاخدنا (ذلك كمل دسم) أى معل على الملك استفائه وحوصه على المذل وقدل قصيرا لمدة اس سعدل مثلة أن تطول مدته بعسب الديس والتأخروقيل قلدل فابعث أخانامعناحتى سدل تلك القاة بالمثوة فكانه قدلما قال الهم فقيل (قال) يعقوب علمه السلام (لن ارسله) أى بقدامين كاتنا (معكم) أى ف وقت من الاوقات (حتى تو توني موثقا) أي عهد امو كدا (من الله) قوأ ابن كشر ما ثمات الما بعدالنون وقفا ووصلا وأنوعرو باثمات الماء وقفالا وصلاوحذ فهاالماقون وقفا ووصلا وقولة (المَّا تَدَى) أي كا لكم (به) أي تحلقو الالله المَّا تني من الاتمان وهو الجي في كل حال حواب القسم أوالمعنى حتى تعلقوا ما تعلقاتنني به (الا)أى في حال (ان بعاط) أى تحصل الاططة عصدية من المصالب لاطاقة لكمهم الربكم) فتملكو امن عند آخر كم كل ذلك في مادة في النوقق عاحصل لهمن المصتبة سوسف علمه السلام وان كان الاعقاد فيحفظه انماهوعلى الله تعالى وهذامن باب اعقلها وروكل فاجابو والى ذلك كافال تعالى فلما آ يو مو تقهم ) بذلك (قالالقه على ما نقول) غين وأنم (وكدل) أى شهدد وأر الدمعهم بذلك (فان قدل) لم أرساله معهم وقدشاهد منهم ماشاهدفى بوسف علمه السلام (أجمب بان ذلك لوجوه أحدها أخرسم كمرواومالواالى الخعروالصلاح الثانى انه كانشاهدأته لدس منهم وبين بنمامين من الحسم والحقد مثلما كادهنهم وبينوسف علمه السلام الثالث لعل الله أوحى المه وضمن حفظه وايصاله المسه (و) الماعزمواعلى اللروج الى مصروكانوا موصوفين بالكالوا لجال وأشاء رحل واحد ( قال) لهم (ما بق لا تدخاوا) اذا قدمتم الى مصر (من مات واحد) من أنواتها (وادخاوامن الواب)واحترومن أن تكون متلاصقة أومتقار بة حدايقوة (متفرقة) أى تفرقا كثيراوهذا حكم التكامف لثلاب انوابالهن وهيمن قدراته تعالى وقدو ودشرعنا بذلك فغ الصحمة وغبرهما عن أبي هر برة أن النبي صلى الله علمه وسلم قال المعين حق وفي روايدعن أحد يحضره الشمطان وحسدان آدم وفيرواية لمسلم العين حق ولو كانشي سانق القدراسم فقه العين وفي رواية عن جابرات العين لتدخل الجل القدر والرحل القير وفيروا يةأنه صلى الله علمه وسلم كان يعود الحسسن والحسسن فمقول أعمذكا بكلمات الله المامة من كل شيطان وهامة ومن كلء ن لامة ويقول هكذا كان يعود الراهم المعقبل وامصق صاوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر النعيين وعن عبادة من الصاحت فالدخلث على رسول اللهصلي الله علمه وسلم في أول النهار فوجدته شديد الوجع معدت السمه في آخر النهاد

الزيادة (قوله واستسبقا الباب) وحدالباب هنا وجعه قبل في قوله وغلقت الاواب لان اغلاق الباب الاحتساط لا يتم الاباغلاق المعمد أحاهرويه منها فلا يكون الاالى باب واسد حق لو تفتد دن أمامه لم يقصد منها أولا الا الا لول فله في الإصار الماب هذا وجعه تم ( تولد المل أرجع الى الناس لعلهم يعاون) وراهل وعاية لافواصل اذ لوقال لعلى أرجع الى إاشاس فيعلوا بعسدف إاشاس فيعلوا بعسدف فرأيت معافى فقال انجريل علمه السلام أنانى فرقانى فقال بسم المدارقدا من كل عي بؤذيك من كل عين وطاسد الله يشفيك قال فأفقت وفي رواية ان بني حققر بن أله طالب كافوا غلانا سنافقات أمها وارسول الله ان العين اليهم سريعة فاسترق الهم من العين فقال الهانع وفي ووابة دخل وسول الله صلى الله عليه وسلم ستأم المقوعندها صي يشتدى فقالوا باوسول الله أصابته العين فقال أماتسترقون لهمن العين وعن عائشة وضي القه تفالى عنها كاديوس المائن أن يتوضأم يفتسل منه المعين الذى أصيب العين ولماخاف يعقوب عليه السلام أن بسب قمن أمره هذا الى بعض الاوهام أن المذر بعنى عن القدرني ذلك بقوله عليه السلام (ومااعني) أي أدفع (عنسكم) بقولى ذلك (من الله سن عني قدره عليكم والخاذلك شفقة ومن مزيدة للتأكيدوا علمأن الانسان ماءو وبان يراعي الاسماب المعتبرة في هذا العالم بان يجزم بأنه لا عصل الاماقدود الله تعالى واث المذر لايد فع القدر فالانسان مامور بان يعذر الاشداه المهاركة والاغذية الضارة ويسجى في تحصيل المنافع ودفع الضار بقد والامكان ومع ذلك يكون وازمانانه لايصل المه الاماقد ره الله تعالى ولا يحصل في الوجود الاماأراد والله تعالى فقوله علمه السلام لاتدخافا من باب واحدواد خاوامن أبواب متفرقة اشارة الى رعابة الاسمات المعتمرة في هذا العالم وقوله وما أغنى عنسكم من الله من شيئ اشارة الى عدم الالتفات الى الاسباب لالى التوحيد المحض والبراء تمن كل شي سوى المعتمالي عولما قصر الامركاء المه تعالى وحب ردكل أصراله موقصر النفار علمه مقال منها على ذلك (ان الحكم الالله) وحد الذي ادس الحكم الاله (علمه) أي على الله وحده (يو كات) أي جعلته وكتلي فرضدت بكل ما يقعل (وعلمه )وحده (فلمتوكل المتوكلون) أى الثابتون فياب التوكل فان ذاكم من أعظم الواجمات من فعلد فاز ومن أغف لدخاب وقد ثبت بالبرهان الاحكم الالله فلزم القطم مان حصول كل الحمرات ودفع كل الا كفات من الله تعمالي وذلك يوجب أن لايوكل الاعلى الله تعالى فهذامة امشريف عال والشيخ أبو حامد الغزالي أكثر في تقريرهـ ذا المعلى في كالي التوكل من كنب احدامعاوم الدين فن أراد الاستقصاء فمه فليط الع ذلك المكاب ووالاقال يعقوب علمه السيلام وماأغنى عنسكم من اللهمن ين صدقه الله تعمالي في ذلك فقال (ولم) دخاوامن حيث احرهم أبوهم )أى منفرقين (ما كان) ذلك المفرق (يفني عنهم من الله) أى من قضائه وأغرق فالنفي فقال (من سي) أي عاقضاه عليم كاتفد مس فول بعقوب عليه السلام فسيرة قواوأخذ بنيامين بوجدان المواع في و- له وتضاعفت المصيد على بعد عقوب علمه السلام وقوله تعالى (الاحاجة) استثناه منقطع أى لكن عاجة (في تقس بعقوب) وهي الوصول الى ما أمريه شفقة عليم (قضاها) وعقوب علمه السلام وأبر رهامن نقسه الى أولاده فعماوا فيهاعراده فاغنى عنهم الخلاص من عقوق أبهم فقط (واله) أى بعقوب علمه السلام مع أمر وليند ميذاك (الدوعل) أى معوفة الله كمن حكم المكليف وحكم التقدير واطلاع على الكونان عظم (الماء إناه) الوحى ونصب الخيرواداك قال وما أغنى عسكم من الله من مي لم يغتر مدير موانا كان قد وظن أن كل أحد يكون كذلك أى يعد لم ماعاد نن ذلك سيطانه

وتعالى بقوله جلشانه (ولكن أكثرالناس) أى لاجل ما فالهممن الاضطراب (الا يعلون) أىاليد وابذوى علماعاناهم لاعراضهم عنه واستفراغ تواهم فى الاهقام عاوقع التكامف لهميه ومنأحوال الدنماومقايلة فطرهما لقوعة السلمة بردها الىمائدعوهم المهالحظوظ والشهوات حق لا و الما فلوق والما خبرتمالي و خولهم الى الملد أخمر عن دخواهم لحاجتهم الى يوسف علمه السلام فقال (ولمادخلوا) أى اخوة يوسف علمه السلام (على يوسف) في المقدمة الثاقية باخيهم بنمامين قالواهدذا أخو نافقال أحسنتم واحتسم وستعدون خبرذال عندى تأنزاهم وأكرم نزاهم تمأضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبق بنيامين وحدلذا فبكي وقال لوكان أخي يوسف حما أجلسسي معه فقال يوسف اقدصار أخوكم هذاوحمدا فاجلسه معمه على مائدته وصاريو اكله فلما كان الليدل أحرأن ينزل كل ا تنين منهم ميما فعيقى بنيامين و حده فقال يوسف هذا ينام معي على فراشي كافال تعالى (آوى) أى ضم (البهاخاه) فبات معه وحد لورف بضعه المهو بشعه م قال له ماا عل فقال بنمامين فالوما بنيامين فالالشكل وذلك انه أاواده لكتأمه فالوما اسمأمك فالراحسل بنت لاوى قال فهل للنصن ولد قال نع عشرة بنين والماوأي تامفه لاخ له هلك قال له أخم أن أكون أخاك بدل أخمك فقال ومن يجدأ خامثال ولكنك إبلدك يعدة وبولارا حسل فبكى يوسف وقام المهوعانقه وإقال الى أنا خوك فلاتعتقين أى لا تعزن (عما كانوا يعملون) أى شئ ملومينا فعامض فانالقه قدأحسن المنافلا تلتفت الى أعمالهم المنكرة التي قدأ قدموا علىها وقد جعنا الله تعيالي على خسير ولا تعلمه به ميث من ذلك وقرأ فافع وابن كشروأ يو عمر و بفقالها والباقون بالسكون ومدبعد النون من أناقيل الهدمزة المفتوحدة نافع والباقون بالقصرتم انهملا الهدمأ وعيتهم كاأوادواوكان فى المرة الاولى أبطاف يجهزهم فى طول المدة ليتعرف أخبارهم منحيث لايشعرون وأذاك لم يعطف بالفاء وأسرع في فيهم يزهم ف همذه المرة قصدا الى انفر ادميا خيه من غير وقيب بالحيلة التي دبرها فلذلك أنت الفاه في قوله (فل جهزهم)أى أعلجها زهم وأحسنه (جهازهم جعل) بنفسمه أو عادونه (السقاية) أي المشربة الى كان يشرب با (فرحل اخمه) أى وعا طعام أخمه بنما من كانعل سضاعتم في المرة الاولى قال ابن عباس كانت من زبر حدوقال ابنا محق كانت من فضة وقدل من ذهب وقالءكمرمة كانت مشرية من فنهة مرصعة بالحواهر وجعلها بوسف عليه السلام مكمالا لتلامكال بغيرهاوكان يشرب فيها قال الرازى هدف ايعمد لان الاناء الذي مشرب فدسه الملك لايصلح أن يجعل صاعاوقمل كانت الدواب تسقيم اقال وهذا أيضا بعمدلان الا آنسة التي تسق آلدواب فيها لاتسكون كذلك فالوالاصوب أنيقال كان ذلك الافاء شسماله قعة أحالى هذا الحدااذى ذكر ووفلاوال قاية والصواع واحدثما وتحلوا وأمهلهم وسب عليه السلام حيق الطلقو اوذهبو امنزلا وقيل حتى خرجو امن العمارة ثم بعث خلفهم من استوقفهم وحبسهم ( ثمادت)أى أعلن فيهم بالنداء ( مؤذت ) قائلا برقه مصوته وان كانوا في عايد القرب منه عادل عليه اسقاط الاداة (ايتما العبر) أى القافلة قال أبو الهيم كل ماسر

النون حوافا للعلاقات الزعاية (قولة اسعلى على غزائن الارض) و ان قلت كمف طال ذلك مع ان الانعاء عليم السلام أعظهم الناض ذهسا في الدنهاورغية في الأخوة وقلت القياطلب ذلك القياطلب ذلك لمتوصل المي المضاه حكم الله تعالى واقامة المن وليوه ويسلط العدل وليوه ولعلم ان العداغيرولا بقوم مقامه في ذلك (قوله ولما

علمه من الابل والجبرو المغال فهو عبرقال وقول من قال العبر الابل خاصة ماطل فقوله أمتما العمراى أصاب المعركة وله ماخه للتداركي قال الفراء كانوا أصحاب ابل وقال مجاهد كانت العسر حمرا وقراورش بإيدال همزة مؤذن واواوقفاو وصلاو جزة في الوقف فقط والباقون القصر (انكم اسارقون) فقفواحي تنظر الذي فقد لناوالسرقة أخدنمالس له أخذه في خفاهمن ورمثله (فان قدل) هل كان هذا الفداء بأص يوسف علمه السلام أوما كان بأمره فانكان بأمره فد مكمف يلتى وسف علمه السدارم مع علومنصدمه أن يهت أقواما وينسسهم الى السرقة كذباو بهتاناوان كان بغيرام وفهلا أظهر برامتهم عن تلك المهدمة (أحدب) بأجو مة الاول أنه علمه السلام لما أظهر لاخمسه أنه نوسف قال است أفارقك قال لاسبيل الى ذاك الابتد برحملة أنسبك فيها الى مالا يلمق مك قال رضيت بذلك وعلى هذا لم يتألم قلمه بسبب هذا الكلام لانه قدرضي به فلا يكون ذلك ذئبا الثانى الكم اسارقون يوسف منأسه الاأنهم ماأظهرواهدذا الكلام فهومن المعاديض وفى المعاريض مندوحةمن الكذب الثالث أن المنادى الماذكر النداء الىسدل الاستفهام وعلى هذا يحرج أن يكون كذبا الرابعايس فالقرآن مايدل على أنهم فالواهدايا مربوسف علمه السدام فالدالرازى والاقرب الى ظاهرا لحال أخم فعلوا ذلك من أنقسهم لاخرم لما طلبوا السقاية فالميجدوها ولم وكنهناك أحدغيرهم غلب على ظنهم أنهم الذين أخذوها ه والماوصل اليهم الرسول قاللهم ألم نحسن ضيافة مكم ونمكرم صنواكم ونفيكم كيلمكم وفعلما بكم مالم نفعل بغيركم فالوابلي ومأ ذالة قالواسقاية الملك فقدناها ولانتهم عليهاغبركم فذلك قوله تعالى (قالواو) الحال أنهم قد (اقباواعليهم)أى على جاعة الملك المفادى وغيره (مادا) أى ما الذي (تفقدون) عمايكننا أخذه والفقدان ضد الوجود (قالوانفقد) وكان السقاية اسمان فعبروا بقولهم (صواع الملك والصواع هوالمكمال وهو السقاية المتقدمة سموه تارة كذاو تارة كذا واغما فغذوا الانا مكمالالعزةما بكال مه في ذلك الوقت (و بان جانه حل بعم )أى من الطعام والمعمر يطلق الفة على الذكر خاصمة وأطلقه بعضهم على الناقة أيضا وجعله نطيرا نسان وهوما بوى علمه الفقها وفياب الوصيمة والجعرف الفلة على أدعرة وفي المكثرة على بعران (وأنابه زعم) فال محاهدهذا الزعم هوالذي أذن والزعم الكفيل وهدده الآمة تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم وقد حكم بهارسول الله صلى الله علمه وسلم في قوله الزعم غارم واذاو رد في شرعناما يقروشر عفعناهل بكونشرعالناف ذاك خالاف والراج أنه ليس بشرعانا (فان قيل) كيف تصح هذه الكفالة مع أن السارق لايستحق شياً (أجيب) بأنهم لم يكونواسراتا فالحقيقة فصمل ذاكعلى مثل ردالضائع فيكون ذلك جعالة أوان مثل هذه الكفالة كانت جائزة عنددهم في ذلك الزمان (قالوا) أى اخوة يوسف علمه السدادم (تالله) الماصرف قسم وهيء خدا بجهور بدل من وأوا لقسم والواوبدل من الما وقهى قرع القرع فلذلك ضعفت عن التصريف في الاسما و فلا تدخل الاعلى الجالالة المكرعة أو الرب مضافا للك عبية أو الرحن في قول ضعيف ولوقات الرحن لم يجزأى واقه (اقد دعلم ) أى عاجر بتم من أمانتنا

قبل هدافى كون مجيقنا (ماجئنا) وأكدوا النفي باللام فقالوا (لنفسد) أى نوقع الفداد (ف الارض) أى أرض مصر (و) القد عام (ما كما) أى بوجه من الوجوه (سارقين) أى موصوفين بهذا الوصف قطعا (فأن قبل) من أين علوا ذلك (أحسب) بان ذلك يعلم عمارة وامن احوالهم وقدل لانهم مردوا المضاعة أأق جعلت في رحالهم قالو أفاو كاسارة بن مارد دناها وقهل فالواذلان لانهم كانو امعروفين مانهم لايتناولون ماايس لهم وكانوا اداد خلو امصركموا أفواه دواجهم كى لاتتفاول شيها من حروث الناس (قالوا) أى أصحاب يوصف عليه السلام المنادي ومن معه (فاجزاؤه)أى المسارق وقبل الصواع (ان كنتم كاذبين) في قول كمم ما كنا سارة يزووجد فيكم والجزام مقابلة العمل بمايت تقيمن خيروشر (قالوآ) وتو قامنهم بالبراءة واخبارابا لحمكم عنسدهم (جزاؤهمن وحدنى رحله) واتصققهم البراءة علقوا الحكم على مجرد الوجدان لاااسرقة مُ أَ كدوادُلك بقولهم (فهوجزاؤه) قال ابن عماس كاندلك الزمان كل سارق بسرقته فلذلك فالواذلك أى فالسارق وأومأن يسلم بسرقته الى المسروق منسه فيسترق سنة وكان ذلك سنة آل يُعقوب في حكم السارق وكان حكم ملك مصرأن يضرب السارق ويفرم ضعني قيمة المسروق فارا ديوسف أن يحبس أخاه عنده فرد الحسكم البهرم لمقيكن من حيد معند معلى حكمهم (كذلات) أى الجزاء (غيزى الظالمين) بالسرقة قال أصحاب يوسف فلابدمن تفتيش رحالكم فردوهم الى يوسف علمه السلام فاحر يتفتيشها بين يديه (فيدآ باوعيتهم)فقتشها (قبل وعاوا خمه)اللايتهم فلم يجدفيها شيا (شم) أى بعد تفقيش أوعيم موالماني في ذلك (استضرحها) أى السقايدة والصاع لانه يذكرو يؤنث (من وعا أخيه فالماخرج الصاعمن وعا بنمامين نكس اخوته رؤسهم صنا لحماه وأقبلوا على بنمامين يلومونه ويقولون لهايش الذى صنعت فضمتنا وسؤذت وجوهنا باابن راحيل مازال لنا مذكم الاحتى أخذت هذا الصاع فقال بنمامين بل بنو واحمل ماذال الهم مذكم الا فدهمة بانى فاها كمفوه في البرية ان الذي وضع هـ ندا الصاع في دلى هو الذي وضع البضاءـ م في وحالكم فاخذ بنمامين وقيقاوقيل ان المفادى وأصحابه هم الذين بولوا تفقيش وحالهم وهم الذين استخرجوا الصاع من راله فاخذوه برقبته وردوه الى وسف علمه السلام و تنبيه) « ههمناهم زنان محتلفتان من كلتين قرأ فافع وابن كثعروأ يوعمرو بابدال الثانيسة بإوالباقون ما الصقمق (كدلات) أى مشل ذلك الكدد (كدناليوسف) خاصة مان علناه اما ميز الهم على كمدهم سوسف علمه السلام في الابتدا وقد قال يعقوب لموسف عليهما السلام فمكمد والك كمداوال كمدمن الخلق الحملة ومن الله تعالى المدبيرما لحق فالمرادمن هدفه السكمة هوان الله تمالى أاتي في قلب اخو ته مان حكموا أنجزا السارق هو أن يسترق لاجرم لماظهر الساع في رحله حكمو اعلمه بالاسترقاق وصارة لائسيما لقكن يوسف علمه السلام من امسال أخيه عندنفسه هولما كان الكمديشه رباطملة والخديمة وهوفى حق الله تصالى حال حل على الفاية ونها يتسه هذا القاء الانسان من حدث لايشعر في أمر مكر و ولاسدل الى دفعه فالكمدق حقاقه تمالى محال على هـ ذا الممنى وقسل المرادمال كمده هذا ان أخوة بوسف عوافى ابطال أمره واقه تعالى نصره وقواه وأعلى أمره وقوله تعالى (ماكان) أى

معزهم عهازهم الماه هنا بالوادوطان بعد بالفاه المادة كرهنا أول عملهم المادة كل المستدالواو المادة على الاستداف و ذكر بعد علما على المادة على ال

دخاوافناسيته الفاه الدالة على الترتيب والتعقب والتعقب (قوله أيها المعرافكم الساوقون) ان قلت كمف المرابوي مان يأمر المؤذن مان يقول ذلك مع ان فيه من السرق

وسف (لمأخدة أخاه في دين المالة) اي حكمه مان المكدد لا مواه كان عنده اضرب وتفريم منلي ماأخد للأنه يستعمد وقوله تعالى (الاان بينه الالله) فمسدوجهان أحدهما انه استفناه منقطع تقديره والكن عشيئة للهأ خسده في دين غسيردين الماك وهودين آل يعقوب علمه السلام ان الاستقاق واالسارق والثاني انه مفرغ من الاحوال العامة والتقدر ماكان لمأخمذه كلحال الافي خالدالتماسم عذمتة الله اى اذمه في ذلك هواما كان يوسف علمه السلام اغماغم كن من ذلك بماودر حقه وغمكنه و رفعته بعدما كان فيه عندهم من الصفار كان ذلك عل عب فقال تمالى النفاتا لى مقام المسكام (نرفع درجات من نشام) اى بالعلم كا رفعنادرجته وكان الاصل درجاته والكنه عمالاته أدلعلي العظمة فكان ألمق عظهرهاوفي همنده الاتبة دلدل على ان العلم أشرف المفامات وأعلى الدوجات لان الله تعالى أماهدي يوسف علمه السلام الى هـ فده الحدلة مدحه لا - ل ذلك و رفع درجته على اخوته ووصف ابراهيم عليه السلام بقوله تمالى نرفع درجات من نشاء عند دماحكي عنه دلائل التوحد والبراءة عن الهمة الشمس والقدمر والكواكب وقرأعاصم وحزة والكسائي بتنوين الناه والباقون بغدم تنو بن (وفوق كل ذي علم علم ) قال ابن عماس فوق كل عالم عالم الى ان فتح بي العلم الى الله تعمالي فالله تمالى فرق كل عالم لانه هو الغني بعا. عن التعلم وفي الآية دا يل على ان اخوة يوسف عليه السلام كانواعلاء كان يوسف أعلمتهم فالرابن الاتبارى يجب ان يتهم العالم نفسه ويستشعر النواضعل به تعالى ولايطمع نفسه في العلمة في العاوم لانه لا يعالوعالم من عالم فوقه م ولما حصل لاخوة توسف من اخراج الصواع من رحل بنيامين ماحصل فكا فه قبل فياكان فعلهم عند دُلكُ فقيد ل ( قانوا ) تسلمة لانفسهم ودفعاللعاد عن خاصمةم (ان يسرق) ولم يجزموا بسرقته اعلهماماته وظنهم ان الصواعد سرفى رحله وهولا يشده ركادست بضاعتهم في رحالهم وكان قد قال الهم ذلك (فقد سرق أخ اله من قبل) الى يوسف وكان غرضهم من ذلك ا فالسفاء بي طريقته ولاعلى سمرته وهووأخوه مختصان بمذه الطريقة لانهمامن أم أخرى واختلفواني التي نسيوها لي يوسف عليه السلام على أقوال فقال مفيان بن عدينة أخد ذرجاجة من الطعر التي كانت في مت يعقوب فاعطاها سائلا وقال عاهد دعام سائل فاحدة مند من البيت فناوا لااسائل وقال وهب كان يخيأ الطعامين مائدة يعقوب للقفراء وقال سمدين جمير كان جدما يوامه كافرا يعبد الوثن وأحربه أمهان يسرق تلك الاوثان و يكسرها فلعله يترك عبادة الاوثان فقعل ذلك فهذا هو السرقة وقال ع دين اسعق ان يوسف علمه السلام كان عندعته ابنة احفق وكانت تحمه حاشديدا فاوادت انتسكه عند دنفسها وكان قديق معها منطقة لابيها احق علمه السدارم وكانو ايتع كونهما فشدتم اعلى وسط يوسف عليه السدارم من تحت ثمايه وهوص غيرلافيد عرثم فالت انه سرقها وكان علهم ان من سرق يسمرق فقال يعة وبعلمه السلامان كان قد فعل ذلك فهوسه للافاء سكته عندها حق مانت فتوصلت بهذه الحدلة الى اسماك عند تفسم اقال ابن الانداوى وليس في هذه الافعال كالهاموقة ولكنهاتشبهها فعيروه باعتددالغضب وقدل اغم كذبواعامه وبهتوه وكانت قاوبهم عاوأة من الفضي على وحف بعد ماك الوقائم و بعد انقضاه المدة الطويلة قال الرازى وهدة

الواقعة ثدل على انقلب الحاسد لايطمس من الفل البتة (فالمرها وسف في نفسه ولم يدها) اى يظهرها (الهم) والضمر المكامة التي هي قوله (قال) اى في نقسم (أفتم شرمكانا) اى من بوسف وأخده اى اسرقته كم أخاكم من أبهم وظا كممله وقدل الضهر برجع الى المكامة التي فالوهافى حقه وهى قولهم فقدسرق أخلاص قبل وعلى عذا يكون المعنى فاسر يوسف جواب الكلمة التي قالوها في حقه (والله أعلى)مذ كمر عاتصة ون)اى تقولون وانه ليس كا قلم قال أصحاب الاخباد والسعران وسف علمه السلام لما استخرج الصاع من وحل بنما من فقره وأدفاه الى اذفه ثم قال ان صاعى هـ ذا يخبرني انه كم كنتم اثني عشرر - الالاب واحد دوانكم انطلقتم باخ لكم من أسكم فبعتموه فقال بنمامين أيها الملأن ان صاعك يخسرك من جعله في رسلي نم نقره وأدناء من اذنه ففال ان صاعى غضه مان وهو يقول كيف تسألوني عن صاحى وقدر وبت معمن كنت فالوافغض رويل اذلك وكافوا أولاد يعقوب اذا غضبو الميطافوا وكانازو بيل آذاغضب لم يقم لغضبه شئ وكأن اذاصاح ألقت كل حاسل حلها اذاسمعت صوته وكان مع هـ ذاا المسه أحدمن واديعة وبعلمه المالم يسكن غضمه وكان أقوى الاخوة وأشدهموروى انه فاللاخونه كمء د دالا واقءم م قالواء شرة ففال اكفوني أنتم الاسواة وأفاأكف كم الملاء أواكفوني أنتم اللك وأماأ كفيكم الاسواق ودخاوا على يوسف فقال د وبدل المردن علمنا أخانا أولاصيين صديدة لاتبق عصر امر أة حامل الاألقت ولدها وقامت كل شعرة في جسده حتى خوجت من ثبابه فقال بوسف لابن المصغيرة م الى جنب روبسل فسهور وى خدة بداه فاتتنى به فذهب الفلامة - م فسكن غضمه فقال لاخو تهمن مدى منكم فالوالم يصد لمناأحد فقال روبدل انهنا يذرامن بذريعة وب فقال وسف من يعقوب وروى انه غضب المافقام المه يولف فركضه براله وأخذ بتلاسه فوقع على الادص وقال أنتمامه شراله برانين تظنون ان لاأحد أشدمنكم فلاصارا مرهم الى هذاو رأوا ان لاسيل الهم الى تخابصه خصه واودلوا و ( فالوابا يم االعزيز ) فخاطبوه بما يليق بالا كابر ايرق الهم (ان له) اى هذا الذى وجد السواع في رحله (أياشيخا كيمرا) اى في سنه وقدره وهومغوم به لايقدر على فراقه ولا يصعرعنه (فغداً مدفامكانه) وأحسن الى أبيه بارساله المه (اناترك) اى نعاك على هو كالرؤية أو بحسب مارأينا. (من الحديثين) أى العربة ين في صدقة الاحسان فاجو في أمرناعلى عادة احسانك فسكانه قمل فعاأ جاج مقمل (عال معاذ الله) هو نصب على المصدر وحذف فعله وأضمف الى المفعول اى نعو ذبالذى لامة ل له معاد اعظم امن ( أن ما خدا الامن وجد نامتاعناء نده ولم يقل سرق مناعنا لانه لم يقعل في الصواع فعل السارق ولم يقعمه قبل ذلك مايصم اطلاق الوصف علمه مع علله بقوله ( أ كانذا) اى ادأ - دنا ا - دامكانه (اظالمون) اى عربة وزفى الظاف يشكم فإ تطلبون ماهو ظاعند كم عولما استمامهم عاقال عن اطلاق بنيامين - كى الله تعالى ماتم الهم من الرأى فقال (فلا) د الامالفا على قرب زمن تلك المراجعات (استماسوا) اى اير وا (منه) كمارا وامن احسانه ولطفه و رحمته بالماشديداء ما رأوامن ثبانه على أخذه ومنه وعدم القبداله (حلصوا) اى انقردواء عدم مال كومم نحياً )وهومصدريسلم الواحدوة عرماى دوى نحوى الحي بعضهم بعضاف كا تدقيل فأ

الدمرى (قات) انعاطات وريعام عرى وريعام يمام عرى المرة من والمام يون المرة والمان دلاله المولام والمالة والمالة المالة المالة والمالة المالة ا

عالوا ذهمل ( قال كبير مم ) ف السن وهورو يل وقيل في الفضل والعلموه و يهوذا وقيل شععون وكان له الرياسة على اخوته (ألم تعلوا) مقروا الهم بمايعر فونه مع قرب الزمان ليشمد توجههم في بذل الجهد في الخلاص من غضب أبيهم (ان أماكم) اى الشيخ الحجيم الذي فعمموه في أحب ولده المه (قد أخذ علمكم) اى قبل ان يعطمكم حدد الولد الا تنو (موثقاً) اىعهداوندةا (مناقة) في أخدكم واغماجهل حلفهم باللهمو تقامنه لانه باذن منسه وتأكمد منجهته وقولة (ومن قب ل مافرطم) في هدف لا "بة وجوه أظهرها ن ماحن دة فمتعلق الظرف بالفعل بعدهاو المتقدير ومن قبل همذا فوطم اى قصرتم فى حق يو مف وشأنه و زيادة ماكشمة وبهبدأ لزمخشرى وغيره وقيل انهامصدرية في محل رفع بالابتدا والجبره وقوله رفي بوسف آى و تفريط كم كائن أومسة قرفي يوسف والى هـ خاذ هب الفارسي وقيل غـ مرذلك ولانطيل بذكره اذفي هذا القدر كفاية (فان ابرح) اى أفارق (الارض) آى أرض مصر (حق بادنال أي اى العود المه (أو يعكم الله لي بخلاص أخي (وهوخيرا لماكن) اى أعداهم (فان قدل) عدم الواقعة من أوله الى آخره الزوروكذب فكف يجوز الوسف علمه السلام أن ومل مثل عده الاعمال بأبده ولم يخبره عكانه وحس أخاه أيضاء ده مع عله شدة وجدان أبمه علمه وشدة فخه وقده مافعه من العقوق وايذا الناس من غير ذنب لاسماو يعلم أنه اذا حدس أخاه عنده بم فده المتهمة فأنه يعظم حزن أيده ويشتد غد فكدف يليق بالرسول المعصوم بأمرا لله تعالى له لاعن أصره واعام مره الله تعمالي بذلك الزيد ولا ويعقوب علمه السلام فمضاعف لاالحرعلى الملاءو يلحقه بدرجة آباته ولله تعالى اسر ارلا يعلمها أحدمن خلقه وهو المتصرف فى خلقه بمايشا فهوالذي أخنى خميم بوسف عن بعقوب في همده المدة مع قرب المافة لماير يدان يدبر مفيهم والله أعلى أحوال عباده تم قال كبيرهم (ارجعوا الى أبيكم) دوني (فقولوا) له اى مناطفين في خطابكم (باأبانا) وأكدو امقالة يكم فانه يسكرهاو قولوا (ان ابنك سرق) (فان قبل) كيف يحكمون علمه بأنه سرق من غير هذة وهو قد أجامهم الحواب الشافي فقال الذي جعل الصاع في رالى هو الذي جعل المضاعة في رحالكم (أحمب) المرمل شاهدد واالصاع وقدأخوج من مناء مغلب على ظنهم اندسرق فلذلك نسسبوه الى السرقة في ظاهر الامرالاف حقيقة الحال ويدل على انهم لم يقطعو اعلمه عالسرقة قولهم (وماشهدنا) علسه (الاعاعلنا)ظاهرامن وويتناالصاع يخرج من وعائد وأماقوله وضع الصاعق رحني من وضع البضاعة في رحالكم فالقرق ظاهر لان هذاك لمارجموا بالبضاعة اليهم اعترفوابانهم هم الذين وضموه افى رحالهم وأماه في الصاع فان أحد الم يعترف بانه هو الذي وضع الصاعف و-لدفلهذا السبب غلب على ظنهم اله سرق فشهدوا بناء على الظن (وما كاللغيب) اى ماغاب عداحين أعطم فاالموثق (حافظين) ايما كانعل ان الله يسرقو يصدير أمرنا لي هذا ولوعانا ذلك ماده سأبه معنا واغا فلناو نحفظ أخانا بمالنا الى حفظه سدل وحقيقة الحال غيرمعاومة لنافان الغب لايعلم الاالله تمالى فلعل الصاعدس فحرحله ونحن لانعلم ذلا فامل حدله دبرت ف ذلا أغاب عناعلها كاصنع في رد بضاعتنا (واسئل القرية) اى أهلها على حذف المضاف وهو

الله) أى من درسه الاالقوم الكافرون (ان فلت) من الكرمة من من من وح القداشلة مصدية أو سورة ذو به كافي قدة لذى أمرأ هله اذامات ان يعرقو، المسالمة نهالى

مجاز مشهور وقدل انه مجاز لكفه من باب اطلاق الهل وارادة الحال (التي كافها) وهي مصر عااخبرناك معتروك بصدقنافان الامرقداشم وعدهم وقدلهم ورقمو يقمن قرىمصر كانوااد تعاوامنها الحمصر (و) أسأل (العمر) اى النافلة وهم قوم من كنعان جيران يعقوب علمه السدادم (التي أقبلنافيها) والسو الطلب الاخمار اداته من الهمزة أوهل أوغمهما والقر بة الارض المامعة لمدود فاصلة وأصاهامن قريت المام مقدو المعرفافلة المعرمن الدير بالفتح وهوالج ارهذاهو الاصل تم كغريني استعمل في غير الجيرة ولما كان ذلك الانكار الما يتصفق من كرم أخيم ما حسك دوه بقوالهم (والا) أى واقدانا (اصاد فون) في أقو الناول وجهواالى أبيهم وقالواله ماقال كبيرهم فدكافه قيل فاقاللهم فقيل (قال) اجم (بلسوات) اى و منت زيدانمه غى (الكم أنف كم أمرا) اى حدث كم بامر ففعلم و ووالا فا ادوى الماك ان السارق و خداسرقته (فصر حدل) اى فامرى صدر حدل أو فصر حدل صرى أواجل وقدممثل ذالشف واقعة يوسف الاانه قال فيهاوا فله المستعان على ماتصفون وقال هذا (عسى الله أن يا تدى بهم) اى بيوسف وشقيقه بنيامين والاخ الدالث الذي أقام عصر (جمعا) اى والا يضاف منهم أحدوانا فال يعقوب علمه السلام هدنه المقالة لانه الطال حزنه وأشدر بلاؤه ومحنته علمان لله تعالى سيعمل فورجاو مخرجا عن قرب نقال ذلك على سيدل حسن الفلن الله تعالى وتفرس انهدنه الافعال نشأت عن يوسف علمه الدلام وان الاصريرجع الى سلامة واجماع ترعل هد ذابقوله (الههو العلم) أى البلد غ العلم عادي عنامن ذلك فدهم أسبابه الموصلة الى المقاصد (الحكم) اى الملسغ في الديره و يقضيه (و) الماضاق قلب يعقوب علمه السدادم بسبب الكلام الذي معهمن ابنانه في حق بنيامين (تولى عنهم) أى انصرف يوجهه عنهم المانوالي عنده من الحزن (وقال ماأمنها) اي ماأسني (على بوسف) اي تعال هدذا أوالك والاسف أشدا لحزن والحسرة والالف يدل من يا المسكلم وانما تأسف على يوسف دون أخويه والحادث انماهوم منتهمالان مصميته كانت قاعدة المصائب والحزن القديم اداصادفه حزن آخر كانذلا أوجع للقلب وأعظم لهجان المزن الاول كافال مقم بن فويرة لماوأى قعرا جديداجدد حرنه على أخمه مالك

فقالوا أتبكى كاقبر رأيته ، لقبرتوى بين اللوى والدكادك

ولانه كان واثقا بعدا مهاد ون حماته وفي حديث و وادا اطبراني ارتبط أمة من الام اناته و الهدر اجمون عند المسيمة الاأمة محدصلى الله عليه وسلم الاترى الى يعقوب حين أصابه ما أصابه إسترجع و قال با أسفا (واست عيناه) اى انعنى سوادهما ويدل ماضا (من الحزن) المامن كثرة المكاملية وقبل عند غلية المكاملة المكاملة المناهن فقص مراله من كانها المنت من بهاض ذلك الماموقيل ضعف بصر حق صاريد وله ادرا كالطيفا وقبل على وقال مقاتل الم يبصر م حاست سفن حتى كشفه الله تعالى بقمه صروسف عليه السلام قبل ان حبريل عليه يبصر م حاست سفن حتى كشفه الله تعالى ان صرا المنافذة هيمن الحزن عليك فوضع وده على السحر فقال ان المرابطة المنافذة على المنافذة وضع وده على السحر فقال ان المنافذة هيمن الحزن عليك فوضع وده على المنافذة وضع وده على

عفرله (فلت) اغماراس مسندوح الله الكافسر لاالمؤسن عسلانطاهس الاسته فكل سأوس من روح الله فهو كافرهسى يعود الما الإيمان ولانسال

رأسه وقال الت أمي المدنى والمأكن حزناعلي أبي (فانقدل) هدندا اظهار للجزع وجاريحري الشكاية وحولا بلدق عثل يعقوب عليه السلام (أحبب) بأنه لم يذكر الاهذه الكامة تم عظم بكاؤ ، ثم أمدال اسانه عن النما- قود كرمالا بند في ولم يظهر الشكاية مع أحد من الخلق و يدل الدلائة قوله (فهو كظيم) أى مفموم مكروب لايظهر كربه رقوله انساأ شدكوني وسوني الى الله فسكل ذلك يدل على أنه لماء غلمت مصمته وقويت محته صعروتجرع الفصة وما أظهر الشكاية به فلاجرم استوجب به المدح العظيم والشناه الحز يل وي أن يوسف علمه السلام عال لمبر يل علمه السلام هلانعلم معقوب فالنع فالفكف ونه فالحزن سعين ثكلي وهي التي لهاواد واحديموت فالوفه للاأجر فال نع أجوما تقشهمد واعل أمثال ذلك لايدخل تحت السكامف فانه قل من علك نفسه عند الشدائد وأيضا المكامماح فقد بكي رسول القه صلى الله علمه وسلم على وادما براهم وقال القلب يحزن والعين تدمع ولانقول مايسخط الرب واناعلى فراقك بالراهيم لهز وفوت روا مااشيخان و تنبيه ) مشرف الاز ان باللسان والدين والقلب فبين تعالى أن هـ نده الثلاثة كانت غريقة فى النم فالاسان كان مشغو لابقوله بالسـ فا والعين بالمكاموالساص والقلب بالم الشديد الذى وشدمه الوعاء المماوه الذى سد فلا يمكن خروج الماء صندوهذاميالفة في وصف ذلك الم " ولما وقع من يعقوب عليه السلام ذلك كان قائلا يهول فالله أولاده فقد ل فالوا له حنقامن ذلك (ماله تفتو )اى لا تفتو اى لاتزال (تذكر وسف تفيعا فتفتؤ وابالقسم وهوعلى مذف لاكفول الشاعر

فقلت ين الله أبرح فأعدا م ولوقطه وارأسي الملا وأوصالي

وبدلء لى حسف فهاأنه لو كان مشينا لا فقرن بلام الابتدا ويون التوكيد معاعنسد البصريين أوأحدهما عند المكوفيين فتفتؤهما نافصة ععنى لاقزال كاتقرر ورسعت تقتو بالواو (حنى) الىأن (تمون حرضاً) اىمشرفاعلى الهلاك اطول مرضك وهومصد روستوى فده الواحد وغيره (اوتكون من الهالكين) اى الموتى (فان قبل) لم حلفوا على ذلك مع انم م لم يعلوا ذلك قطعا (أحمب) مانهم بنوا الاص على الفلاهر قال اكثر المفسر من قائل هذا المكلام هم اخوة بوسف وقال بمضهم ايس الاخوة بل الجاعة الذين كانواف الداومن أولادمو خدمه هولما قالوا له ذلك في ما الديقول في المالهم فقيل ( قال ) لهم ( اعدا أسكو ابني ) والبث أشد المون عى بذلك لانه من صعو بتمالا يطاف حله في باحيه وينشر (وحزف) مطلقاوان كانسبب خفيفا يقدرا للقي على ازالته (الى الله) الهيط يكل شئ على اوقدرة لا الى غيره فهو الذي تنفع الشكوى اليد (وأعلم من الله) أي الملك الاعلى من اللطف بنا أهل البيت (مالا تعلون) فمأتيني بالفرج من حدث لاأحتسب وفى ذلائه اشارة الى أنه كان بعل حداة يوسف ويتوقع رجوعه السهوذ كروالسوبهذا التوقع أمورا احسدهاأن ملك الموت أقاه فقال له ياملك الموت عل قيضت و وابني يوسف قال لاياب اقدم أشار الى جانب مصر وقال اطلب من ههناواذلك قال (يابن ادهبوافصسوا) أى والتصييس طلب الميريالحاسة وهوقربيس التعديس بالجيم وقبل التصديس بالحاء يكون في الغير و بالخيم يكون في النبر ومنه الحاسوس وهوالذي يطلب الحشف عن مورة الناس والمعن تعسد واخبرا (من) أخبار (يون

وأخبه )أى اطلبو اخبرهما وثانيها أنه علم أن رو بانوسف علمه السـ الم صادقة لان أمارات الرشدواا كالظاهرة في حق بوسف عامه الدالامو رؤيام الدلا تخطي وعالشها اعله تعالى أوحى المهأنه سموصله المه ولكنه تعالى ماعين الوقت فاهذا بقى في القلق ورابعها قال السدى الما أخبره شوه اسبرة الملاء وكال عاله وأقو الهوأ قعاله طمع في أن يكون هو يوسف وقال بعدد أن وظهر في الكفارم الدم تلطف سنمه وقال الهم (ولاتماسوا) ي تقفطوا (من روح الله) قال ابن عاس من رحة الله وقال قدّادة من فضل الله وقال ابن زيد من فوّ ج الله ( أنه لا سأس من روح الله الاالقوم المكافرون إى الغريقون في المكفر قال ابن عباس ان المؤمن من الله على في مرجوه في الملاء يحمده على الرخا والمكافر على الصد من ذلك فان الماس من رحة الله لاعصل الااذا اعتقد الانسان أن اله العالم غيم قادر على الكال اوغم عالم يحمدم المهاومات أوليس بكريم بلهو بخدل وكل واحدمن هدده الثلاثة نوحب الكفرواذا كان المأس لا يحصل الاعتداده ول أحده ده الثلاثة وكل واحدمنها عضر ثبت أن المأس لا يحصل الالمن كان كافراو قرأ المزى بعد الماء من تماسوا و بمد الماء من لا يماس مالف وبعدها مفتوحة بخلاف عنه والماقون بمسمزة مفتوحة قبلها باساكنة ، ولما قال يعقوب علمه السلام لبنيه ذلا قبلوامنه هذه الوصية وعادوا الحمصر (فلا دخاواعلمه)اى على يوسف عليه السلام (قالوانام العزيز)وكان العزيز القبالمال مصر يومنذ (مسناواهلذا) اى من خلفناهم وراء نا (الضر) اىلا دسناملادمة نحسم اروحمنا بيضاعة) و قالوا (من حاة ) اما المقصماأ ولرداه تهاأ والهسماج عاوقال الحسن المضاء مة المزجاة القلملة واختلفوا في تلك الرداءة فقال اس عباس كانت دراهم رديشة لاتقبل في عن الطعام وقع ل مناع الاعراب الصوف والسهن وقيل الاقطوقيل النعال والادم وقدل اندراهم مصركان ينقش فماصورة يوسف عليه السدادم والدراهم الق جاؤاج اما كان فيهاذ الشفا كانت مقبولة عند الناس خ سببواعن هذا الاعتذار لانه أقرب الى رجة أهل الكوم قولهم (فاوف لذا الكدل) أى شفقة علينا بسب ضعفنا (وتصدق) أى تفضل (علمنا) زيادة على الوفا كاعود تنا فضل رَّحو توابه والمارأوا أفعاله تدل على تمسكم بدين الله تعالى علاوا ذلك بقواهم (ان الله) اى الذى له الكال كاه (يجزى المتصدقين) اى وان كانت على عنى قوى فيكنف اذا كانت على أهل الحاجة والضعف (فائدة) وسمئل سفيان بعينة على حرمت الصدقة على ني من الانساء سوى ند شاعليه وعليهم المالاة والسدادم فالسفيان ألم نسمع قوله وتصدق علمنا الارور يد أن الصدقة كانت - الالالهم ولابيهم وروى أن الحسن سمع رجلا يقول اللهم تصدق على قال ان الله لا ينصد قواعا يتصدق من ينفي النواب قل اللهم أعطني و تفضل على (فان قبل) اذا كان ابوهم امرهم أن يتعمد وامن يوسف واخمه فلم عادوا الى الشكوى (أحمد) بان المنصس بتوصل الى مطاويه يحمد ع الطرق والاعتراف بالعيز وضمو ارقة الحال وقلة المال وشدة الحاجدة وذلك عارقق الفلب فقالو نجربه في هدد الامور فان رق قلبه لذاذ كرناله المقصودوالا كتنافقدمواهد فالمقدمة فالأبواء فذكر لحأنهما كلومجذا الكلام أدركته الرقة على اخوته فارفض دمعه فداح بالذي كان يكتم فلهذا (قال) الهم (علاعلم)

ا اساولم بنسواله الرسوع عنوصت (قوله ولماان عنوصت ما طاله هناونی المنسکبوت آخرانی قوله ولماان ما ت رسانالوطا بذکران و قال فی هود ولما ما ت رسانالوطا وفی العنكون اولاولما بان وسلنا ابراهم بعدة الدمين وسلنا ابراهم بعدة الامرين والقدول بان وكانبدل والقدول بان وكانبدل على وقوع جواب المالا بعد المناق المهمود وآبة

مقررالهم بعدان استأن وابه قال البقاى والظاهر ان عذا كان بغيرتر جان (ما) أى قيم الذي (فعلم يوسف) أي احمكم الذي حلم بدنه وبن أبه (وأحسه) في حفلكم الما فوردا منه دليلا بينكم غ في قول كم له لما وجد الصاع في وحله لا يزال يا تينا الملاء من قبل كم يا بني واحمل وانما فاللهمذال نصحالهم وتحريضاعلى النو بة وشفقة عليهم لمارأى من عزهم وتمسكنهم لامعاتبة وتثريبا وقبل اعطوه كتاب يعة وبعلمه اللام فيتخليص بنيامين وذكرواله ماهوفيهمن الخزن على فقد يوسف وأحيه فقال الهم ذلك وقوله ( أد أنتم عاهلون ) اىفاءلون فعالهم أولانهم كأواحين تذصيما ناطيانين تلويحا لحمعر فته فقدروي أنهلاقال هذا تدسم وكانف تبسمه أمرمن الحسن لاجهلد مندمن رآ مولوس ة واحدة فعرفو مذلك فلذلك (قالوا أثنالان يوسف) استقهام تقريرواذلك حقق بان واللام علمه وقمل عرفوه بنظره وخاقه حين كلهم وقدل وفع التاجعن رأسه فوأ واعلامة بقرنه تشمه الشامة السفاء وكاناسارة ويعقوب واستعق مثلها وقرأابن كشم بهمزة مكسورة بعددهانون على المرير وقرأ فالون وأبوعرو بهمزة مفتوحة بعدهاهمزة مكسورة مسهلة ببنهما ألف على الاستفهام وقرأورش بغسم أنف بينهما والتسهمل في المانية على الاستفهام أيضارقوا الباقون بتحقيق الهدمة تينمع القصرواهشام وجه ان وهو المدوقيل انهدم ليعرفوه حتى (فال) لهدم (أما يوسف ) وزادهم بقوله (وهذاأني بنمامين شدة قراغاذ كرماهم ليزيدهم ذلك معرفة 4 وتقبيماف أحره والمدى علمة قوله (قدمن الله علمنة) قال ابن عباس بكل خرق الدنما والا تخوة وقال آخرون الجم منذا بعدد التفرقة (الهمن يتق) أى المعاصى (وبصيع) اى على الملمات وأذى الناس وقال ابن عباس يتقى الزناو بصبرعلى المزو بة وقال مجاهديتني المعصمة ويصبر على السحن (فان الله لايضم ع أجر الحسنين) والمعنى انه من يتقو يصم فان الله لايضم أجرهم فوضع الحسسمين موضع الضمرلا شتماله على المتقين وقرأ قنبل باثمات الماء بعد القاف وقفاروصالاواختلف المعربون فيذلك على وجهن أجودهماأن اثبات حرف العلاقى الجزم لغةليمض العرب وأنشدو اعلمه قول قيس بن زعم

المهاتبك والانباء تني م عالاة تابون بني فرياد (وقول الا سنو)

هجوت زبان م جئت مندرا به من هجوز بان لم م جوول الا خور)

اداا العور فضيت فطلق . ولاترضاه اولا علق

والنانى أنه مرفوع غسير مجزوم ومن موصولة والقده ل صابح افلذاك تم باثبات لامه وسكن يصراته والى الحركات وان كانت فى كلتين وقرأ الباقون الحذف وقفاو وصلاولماذ كر يوسف عليه السلام لاخوته ان القه تعالى من عليه وأنه من يتى و يصبرفان الله تعالى لايضيعهم صدقوه فيه واعترفواله بالقضل والمرتبة واذلك ( والو آ) مقده ن بقولهم ( نالله ) أى الملك الاعظم ( نقد آثر ك ) أى اختار له ( تقعلينا ) بالعدم والعقل والمروالحسن والملائد والنة وى وغد مرد لك واحتج بعضه مبهذه الا يعلى ان اخوته ما كانوا أنديا الانجم عالمناصب التى

تكونمغار ملنصب النبوة كالعدم بالتسبة السه فلوشاركوه في منصب النبوة لما قالواذلك مُ قَالُوا وَانْ كَالْمُ طَنَّينَ ) أي والحال انشاتنا أنا كَامدُنمين عافعلنامه ل ولذلك أذل الله تعالىلاً فيكا نه قدل ما قال الهم على قدرته وعمكنه مع ما ملف من اهائم مله فقدل (قال) الهرم قول المكر ام اقتد اماخو المصن الانسا والرسل عليم الصلاة والسلام (لانثريب) اي لالوم ولاتمنى ولاهلاك (عليكم الدوم) واغاخه والذكرلانه وظنة التثريب فاذا انتني ذلك فه ما غلنا عاده د ولما أعقاه من النقري كانوا في مظفة السؤال عن كال العقو المزيل المقاب من الله تعالى فاتبه ما المواب عن ذلك بالدعا الهم : قوله (يفقر الله) أى اذى لااله عبره (الكم)اى مافرط منسكم وعيرف هذا الدعا المضارع ارشاد الهم الى اخلاص التو ية ورغيهم فىذلك ورحاهم بالصفة التي هي مد الففران فقال (وهو ) تعالى (أرحم الراحدين) لحسم العمادلاسهاالمات فهوجديرياد والم النع روى أنهم أوساوالمه المكات دعونا الىطمامك وكرامةك بكرة وعشما وغن نستمي عمانرط منافقال نأهل مصرينطر ونني وان ملمك فيهريعين العدودية فمقولون سيعان من بلغ عبد دابعشرين درهماما بلغ واقد دشرفت الاتن مكم وعفلمت في العدون حيث علم الناص أنكم اخوتى وافي من درية أبراهم عليه الدلام وولماأ قرأعمتهم بعداجتماع شملهم بازالة ماتخشونه دنياوأ خرى سال عن أسمه فقال مافعل أبي بعدى قالواا مضت عمدا مصن الحزن فاعطاهم قسعت وقال (افعبوا بقمم صي عداً)وهو قبص ابراهم عليه السلام الذى ابسم معين أاتى ف المارعر با فافاتا ، جعيل بقميص من حرر المنة فالدسه اماه وكان ذلك عند دايراهم فلنامات ابراهم ورثه اسعق فلنامات اسعق ووثه يعقوب فلاش وسف جعل يعقوب ذاك في قصبة من فضة وسدراسها وعاة ها في عنقه الكان تخاف علم من العدى وكان لا يفارقه فلما الق في المترعر ما ناجا محمر بل وعلى بوسف ذلك التعو يذفاخوج القميص والبسه الادفني الوقت عاميد يلعلمه السلام وعال ارسل ذلك القميص فان فمد يراطنة لايقع على مبتلي ولاعلى سقيم الاعوف فدفع يوسف ذلك القميص الى اخوته وقال اذاوصلتم الى أى (فالقوم على وجه أي مات) أى يصر (بصدرا) أى ردالمه اصره كاكان أويات الى حال كوفه بصر ( والتوني ) أى أي وأنتم ( راهلكم ) اى مصاحبين الكمر أجعين لا يتخلف منكم أحد فرجعو الاقتميص لهذا القصدوروي أن يهوذاهوالذي حل القميص الماطخو وبالدم فقال لا يحمل هذا غيرى لا فوحه كالوزنية فماه وهو حاف من مصرالي كنعان وبدنهما عانون فرسخار ولما وصات العدر من عريش مصر وهو آخو بلاد مصر الى اول بلاد الشام ( قال الوهم) لواد واد ومن حوله من اهله مؤكد العلم النم يشكرون قول (الى لااجدر عوسف) أوصلته المدريح الصباعاذن اللمتعالى من مسعرة ثلاثة الما وعائمة امام أواكثر فالجاهد هبت وج فصفقت القمس ففاحت ووائع الجنة فى الدنداو اتسات معة وبفوجدو يحالجنة فعلم علمه السلام انه ليس فى الدقيامن ديم الجنة الاماكان من ذلك التمسص قال اهل المعانى ان الله قعالى اوصدل المدر يخ يوسف عليه السلام عندا تقضامدة الهندة ويجي وقت الفرج من المنكان المعمدومنع من وصول خرمالمه مع قرب احددى البلدتين من الاخرى في مدة ثمانين سنة وذلا بدل على ان كل سهل فهوفى ومان المحتقصعب

اله كدون القد كرفيها ان فيدنان شرطاو جوابا مع ان ان ذكرت في احداه ما وحد فت من الاخرى الاان بقال الم اذالم ثد كرا بسازم و فوع بسواب لما حالا (قوله بسواب لما حالا و الموله بسواب لما حالا و الموله بسواب لما حالا و الموله بسواب لما حاله بس

وكل صعب نهو في زمان الاقبال سهل ومعنى أجدر يح بوسف أشم وعبر بالوجود لانه و جدان له بحاسة الشم (لولاآن تعدرت) اى تذهبونى الى الله رف قال أبو بكر الأنه ارى أفقد الرجل اذاخرف و تغير عقله وعن الاصمعى اذا كثر كلام الرجل من خوف نهو مقدد قال فى الكشاف يقال شيخ مققد دولا يقال عوز مفندة لانم الم تدكن في شدية مهاذا ترأى حتى تفقد دفى كبرها وقبل القفن مد الافساد يقال فندت فلا نا اذا أفسدت رأ به وردد ته قال بعضهم

باصاحى دعالوى وتفشدى ، فانس مافات من أمر بردود ولماذكر يعقوب عليه المسلام ذلك ( عالوا) اى الحاضرون عنده ( نالله ان لني ف-الالك) اى حمل (القديم) اموسف لاتنساه ولاتذهل عنه على بعداله هدوه و كقول اخوة نوسف ان أمانا اني ضلال مبين وقال مقاتل معنى الضلال هذا الشقاءاى شقاء الدنداو المعنى المالني شسقاتك القدديم بمات كابده من الاحران على يوسف وقال الحسن انساخاط مومدلا لاعتقادهم أن يوسف قدمات فسكان يعقوب في ولوء مذكر مذاهبا عن الرشدوااصواب تم انهم عجاواله بشيرا فاسرع قبل وصواله ما اغميص (فل) و زيدت (ان) لنا كيد يجيئه على تلك الحالة و ويادتها بعدلماقدام مطود (طا المتمر)وهو يهوذ الذلك القهمص (القام) اي طرحه العشد جراعلي وجهه) اى يعقوب وقدل ألقا ويعقوب على وجه نفسه (فارتد) اى رجع ربصم ا) أى صمواقه بصيرا كما كانكا يقال طالت النخلة والله تعالى هو لذي أطالها \* ولما ألتي القمم صعلى و عهه وبشر بحماة توسف علمه السلام عظم فرحه وانشرح صدره و زاات أحزانه فعند ذلك (قال) لبنيه (المأقل لكم الى اعلم من الله مالا نعاون) من حماة نوسف وأن الله تعالى يجمع منه أقال السهدلي الماء المشدرالي يعقوب علمه السلام أعطاه في بشارته كلات كان يرويم اعن أسه عن جده عليهم السلام وهي بالطمفافوق كالطمف الطف بى في أمورى كالها كاأحب ورضى فى دنداى وآخرتى وروى ان يعقوب علمه السلام قال لاشد و كمف تركت يوسف فالتركته ملك مصرفال ماأصنع باللاعلى أى دين تركت مقال على دين الاسلام قال الات عت النهمة فعقد ذلا ( قالوالما أباما) مذادين بالاداء التي تدل على الاهمام العظيم عابعدها لماله منعظيم الوقع (استفقر) اى اطلب من الله تعالى الدفقير (لمادنوياً) اى التي اقترقناها م فالوامؤ كدين تعقيقا للاخلاص في المقوية (إنا كاخاطشن اى مقدمد بن للاغم عادت كمنا فأمر بوسف علمه السلام ومن حق المعترف يذنيه أن يصفح عنه و يسمل له المغفرة قال صلى الله علمه وسداران العمداذ ااعترف بذنيه تم تاب تاب الله علمد ه فسكانه قدل في قال الهم فقيل (قال) الهم (سوف أستفعر) اى اطلب ان يقفر (الكمري) الذي أحسن الى ان يغفرا عني حتى لا يفرق بني و ينهم في دار المقا والربو يه ملك هوأتم الملك على الاطلاق وهو ملك الله تعالى وظاهرهم فاالكلام أنه لم يستغفر الهم في الحال بل وعدهمان يستففر الهم بعد ذلك واختلفواني سبب فذاالمعنى على وجوه فقال ابن عياس والاكثرون أرادأن يستففر الهم في وقت السحولان هذا الوقت أوفق الاوقات الرجا الاجابة وفي رواية أخرى 4 انه أخر الاستغفار الى لسلة الجعة لاخ اأوفق لاوقات الاجابة وقال وهب كان يستغفراهم كل أيالة جعة في تنف وعشر ين سنة وقال طاوس أخر الى السحرمن الما الجمة فوافق السلة عاشورا

وخرواله مصدا) و انقلت حد سازاهم ان سصدوا اروسف والسحودانعواقه مرام (قلت) الراداخ مم معاد كالقبلة ثم مصدوا معاد كالقبلة ثم مصدوا تله شكر القمة وجدان بوسف كانةول مصدت وقبل استغفراه مقى الحال وقوله سوف استغفر الكم معناءاني أداوم على هدذا الاستغفارني الزمان المستقيل وقدل كام الى الصلاة في وقت السحر فلا فرغ و نعيد به وفال اللهم اغفر لى جزعى على وسف وقائم عبرى عنسه واغفر لاولادى مافعلوافى حق نوسف فاوحى الله تعالى المه افي قد غفرتال واهمأ جعين وعن الشعى فالح اسأل وسف ان عفاعسكم استففر لكم رى (انه هوالفقورالرام كلدلات كمنالقاوبهم وتصعصارا مموروى أدبو فعلمه السلام كاندهت مع الشعرالي يعقوب علمه السلام مائتي راحلة وجهازا كشيرالمأتوا يعقوب وأهله وواده فتها دعقوب علمه ااسلام للغروج الى مصر فخرجهم فإ ادفا من مصر كام بوسف الملك الذي فوقه غرج نوسف علمه السداام والملك في أو بعدة آلاف من الجند والعظما وركب أهل مصرمهما اجمهم بماقون ومقوب وكان يعقوب عشى وهويتو كأعلى جهودا فنظرالى الخمل والناس فقال بأيهو ذاهذافرءون مصر قال لاهد ذا ابتك يوسف فلمادنا كل واحدمنه مامن صاحبه ذهب بوسف يبدؤ وبالسلام فقال لهجير بللاحتى ببدأ وعقوب بالسلام نقال يعقوب المدالام علمك المذهب الاحزان وقال النورى الماالتق يعقوب ويوسف عليهما الملامعانق كل واحدمنه حاصاحبه وبكي فقال بوسف ماأبت بحست على حتى است عمناك المتعرفان القيام المجمعنا كالول مابق ولكن خشيت أن يملب دينسك فيعال من وبينك فذال قولة تعالى ( فأ ادخ الواعلى يوسف آوى ) اىضم (المدأبويه) قال الحسن أباء وأمه وكانت حية اكرامالهماع يتمزان بوغلب الاب في النشا. قال كورته وعن ابن عباس أخاخالته لياوكانت أمه قدماتت في نفاس بنيامين قال البغوى وفي بعض النفاء عران الله تعالى أحدا محتى جاءت مع يعقوب الى مصر (فان قدل) مامعنى دخو الهدم عليه قبل مصر أحسب بانه حيز استقبلهم زليهم ف خمدا و بيت حدال فدخلواعلمه وضم المدأبويه (وقال)مكرما (ادخه اوامصر)اى المدالممروف وأقى الشرط للامن لاللدخول فقال (ان شاالله آنمين)من جسع ما ينوب حتى ممافز طبخ في حق أخى روى ن يعقوب علمه السالام رواده د الوامصروهم ثنان وسيعون ماييز رجل وامرأة وخوجوامنها معموسي علمه السلام والمقا لون منهسم -قائة ألف و حسمائة و بضعة وسيمون رحلا سوى الصدان والشبوخ و)الاستقرت بهم الداريدخول مصر (رفع أبويه) اى أجلسه مامعه (على المرض)أى السرير لرفيع ولرفع هوالنقل الى العاق (وحوواله) اى المحتواله أنواموا خونه (مصدا) اى مصود انحنا والتواضع قديسي مصودا كنول الشاعر ه ترى الا كم فيها عد اللعوافر و لاوضع جهة وكأن تحييم ف ذلك الرامان او أنهم وضعوا الجياه وكان ذاك على طريقة لنعية والتعظيم لاعلى طوينة العمادة وكان ذاك جائزاف الام المالفة فنسخت فهدمااشر يعةو روىعن ابن عماس الد قال معماه تو والقه معدا بين يدى ومقعلمه السلام فعصكون معود شكر فه لاجل وجدان بوسف وبدل علمه قوله تهالى ورنع الويدعلي المرش وخرواله صداود لائت ومانعم صعدواعلى السريرغ مصدوالله تعالى ولوأنهام محدوالدوسف اسعدواله قبل المعودعلى السرير لان ذلك أدخل في التواضع (فانقل) هذا التأويل لانطابق قول يوسف علمه السلام (وقال باأبت هذا تاويل روياى

وصلت القدل اواللام التعليل الحلامة والله ومنه قوله رأيم مم اى الكواكس احدين أى أنها معدن قهلا جل مصلى والسمى في اعلام مصلى والسمى في اعلام من قبل) والموادمنه قوله الى وأيت أحد عشر كو كاوالشوس والقمر رأ يتهمل ساسدين أى رأ يتهم ساجد ين أى رأ يتهم ساجد ين أي مساجد ين لا يتهم ساجد والله لطلب مصلحتى والسعى في اعلامه صبى واذا كان هذا هذا محملا السقط السوال قال الرازى وعد من عقل يوسف ودينه ان يرضى بأن يحدله ابو مع سابقت في حقوق الولادة والسيفوخة والعلم والدين وكال النبوة او انهم حماوا يوسف كالقبلة وسعد والشكر النعمة وجدا في فائه يقال صامت المحمدة كالمحمدة قال حسان

ما كنت أعرف ان الامر منصرف و عن هائم ممنها عن أبي الحسن اليس اول من صلى القبلة حكم و واعرف الناس فالا ماروا استن

مُ استَانف بوسف عليه السلام فقال (قد جعلهاري) اى الذي رباني عااوصالى الما (حقا) أىمطا يقية الواقع لنأو يلهاوناو بلما خبرتني به أنت والنأو بل تفسيم عايول الممعنى الكلام وعن المأدوض الله تعالى عنه ان ما بزر و يا و تارياها أر بعون سنة وعن الحسن انه التي في الجب وهو ابن سبه ع عشرة سهنة و بتي في العبودية والسعين والملائم عمانين سه نم م وصل الى اسه واقاريه وعاش بعدد لك ثلاثا وعشر ين سنة فكان عروما تة وعشرين سنة (وقد أحسن ) اى اوقع احسانه (ي) تصديقالما شرقي به من اتمام النعمة وتعدية احسن مااما وأدل على القرب من المعدية الى وان كان أصل احسن ان يتعدى الى كا قال تعالى وأحسن كااحسن الله المسك وقبل ضمن معنى اطف فتعدى بالماء كقوله تمالى و بالوالدين احداناو قال (اذا خرجى من السصن) ولم يذكر اخواجه من الحب لوجوه اوالها اله قال لاخوته لاتثر ب علىكم المومولوذكر واقعة الحب لكان ذلك تثر بمالهم وكان اهماله ماديا مجوى المكرم ثانهاأته لماخوج من المبلي يصرملكا بلصع ومعمدا واغماصا وملكابهمد اخراجه من المصن في كان هذا الاخراج أقرب من أن يكون انعاما كاملا وانهاانه لماخرج من الحب وقع في الضار الحاصلة بسدب تهمة الرأة والماخر جمن السعين وصل الى اليه واخوته فكانهدذا أقرب الى المنف مقدم أن اللفظ محقل العب أيضالكنه احتمال خنى واساكان يعة وب وولده بارض كفهان وتحوّل الى بدوقال ابن عباس ومنسه قدم على بوسف قال بوسيف علمه السلام (وجاويكم من المدو) أى من أطراف مادية فلسطين وذال من أكبر النم كاجاء فى المديث من يرداظه يه عديرا يدة له من البادية الى الحاضرة والبد وضد الحاضرة وهومن الظهور يقال بدا يبدواذا سكن في البادية يروى عن عسراذ ابدو فاجفو الى تطاقتنا باخــلاق الدو بين قال الواحدى البدو بسط من الارض يظهر فيه الشخص من بعيد وأصله من بدا يمدو بدوائم سمى المكانفا متم المصدوق الاته دلالة على ان فعل العدد خلق الله تعالى لانه أضا ف اخراجه من السعن الى الله تعالى وعيم من المدواليه (من بعد أنزع) أى افسد (السيطان) بساساللسد ( منى و بن اخوتى) واصل الغزغ دخول في احر لافساده (فان قيل) اضافة نوسف علمه السدارم الغبرالي المقه تعالى والشرالي الشيطان تقتضي ان فعل الشراتيس من الله تعالى كا قاله بعض المدعة ولو كان صنه لاضافه المده (أحسب) بان اضافة هذا الفعل لى الشيطان يحازلان الفاعل الطلق هو اقدتعالى في الحقيقة قال تعالى لو كان فيهما آلهة الا

اذا ترجى من السجن) دان المارة كلت لذكر يوسف عليه السلام نعمة المتعلمة في المراجه من السمين دون المراجه من المسيد لان وقوعه في الملي كان اعظم أعطرا

الله لقسدتا فشت بذلك ان الكل من عندالله تعالى و بقضائه وقدره ولعن للت مطان فمه مدخل الابالقا الوسوسة والتحريش لافسادذات المن وذلك اقداوالله تعالى الاهعلى ذلك كا حكى الله تعالى ذلك عنه بقوله تعالى وما كان لى علمكم من سلطان الاأن دعو تسكم فاستحمتم لى ولما كانحصول الاجتماع منه وبين اخوته وابو يهمع الالفة والمحبة وطمب المتش وفراغ البال وكان في عاية البعد عن العقول الاأنه تعالى اطمف قال يوسف علمه السداام (انولى اطرف الماسام) أى اطرف الدورراه الأمامن صعب الاوتنفذ فيهم شده تعويتسهل دونها فاذاأرا دحصول الشئ سهل أسمام فصلوان كانفى غاية المعدعن المصول (اندهو العلم) يوجو المصالح والتدايم (الحصيم)أى الذي يقعل كلشي في وفقه وعلى وحد يقتضي المكمة روى ان بوسف علمه السلامطاف بأسه في خزا تند فالماد خله عزانة القرطاس قال ما في ماأعقان عندان هدد القراطيس وما كتبت الى على عمان مراحل قال أمر في جيريل بذات قال أوما تسأله قال أنت المرب مني المسه فسأله فقيال جسير يل الله المرنى بذلك لقولك واخاف ان ما كاء الذئب قال فهلاخفتني ولماحضر يعقوب علمه السلام الموت وصي يوسف علمه السالام ان يحمله و بدفنه عنداً سه قضى بنفسه فدفقه عمة عماد الى مصر وأقام بعده والاثاوعشر من سسنة ولماتم اصروعم أنه لايدوم تات نفسه الى الملك الدائم فقال (ربقد آ مَسْتَى) وافتتم بقد لان الحال عالى على المعاشر حال الرؤيا (من الملات) اى مصه بعد بعدى منه حدا وهومال مصر (وعلمى من)اى بعض (تأو دل الاحاديث) طبق مايشرني به ابى واخبرت وأنت من القمكيز والتعليم قبل تولك والدواته غالب على اهره غادا ووصف جامع للعلموالم كمة فقال (فاطر) أى خالق (السموات والارض) ثم اعلمة اهواء لم مهمند مسن الدلاد ول على غيره في يئ من الاشدام (أنت ولي) الحالا قرب الى اطفاوطا هوا (ف الدامة والا تحوق اى لاولى لى غيرك والولى يقه ل اولسه الاصلح والاحسن فاحسن لى في الا تخرة اعظم بمااحسنت لى فى الدنماروى أنه صلى الله علمه وسلم حكى عنجر ول عن رب الموز ول وعلاأنه قال من تغلهذ كرى عن مسئلتي أعظمته افضل ما اعطى السائلين فلهذا المعنى من أوادالدعا الابدوأن يقدم علمهذ كرالنفاعلى الله تعالى نهذا يوسف علمه السلام لمااوادان يذ كرالدعا وقدم على مالنتا وهو قوله وبقد مآتيتني من الملك وعلني من تأويل الاحاديث فاطوااسهوات والارض غذ كرعقبه الدعاء وهو قوله ( يو ففي) اى اقبض روحى وافها تاماني جسع امرى حساوم عنى حال كونى (الما) ولما كان المسلم حقدة قدن كان عريقاني الاخلاص عقبه بقوله (وأطفق بالصاحبن) ونفلم مما فعله الحليل علمه السيلام في قوله الذي خلقنى فهو يدوين فن ههذا الى قوله رب هدى سكانناء على الله تعالى مُ من قوله و به هدى حكم لى آخر الكارم دعا فكذاهما ه (تنمه م) المنتاف في قوله رق في مسلما ها هوطلب منه الوفاة أم لافقال قتادة سأل ربه العوق به ولم يتن ني قط الموت قبله وكشير من المفسرين على هـ ذا القول وقال ابن عباس في رواية عظام مداد الوفية في فقو فني على الاسسلام فهذا طلب لان يعمل الله تعالى وفاته على الاسلام وانس فيه مايدل على انه طلب الوفاة والافتط صالح للاحر من ولاء معد في الرحل العاقل اذا كال عقد الدن تمني الموت وتعظم رغيثه فدحه لوحوه

(قلت)لان مصدة الدحن كانت عند اداعظم لطول مدت اواحا حدة الاولاس وأعداء الدين وده يخلاف مصدة المدافق مدتما ولكون المؤنس الافده معجول ولكون المؤنس الافده معجول علمه المسالم وغدي

كثعرة متهاان الخطباء والبلغاءوان أطنبوافى مذمة الدندا الاأن حاصل كارمهم يرجع الى ثلاثة أمورا حددها الهدف السعادات سريعة الزوال مشرقة على الفتاه والالم الحاصل عندووالهاأشدمن اللذة الخاصلة عندوجدانها وثانها انها غبرخالصة بلهي بمزوجة بالمنغصات والمكدرات ومالثهاان الاراذل سن الخلق يشاركون الافاضل فهابل وعاكان حصة الارادل أعظم بكنمرمن حصة الافاضل فهذه الجهات الثلاثة منفرة عن هذه اللذات ولماءرف العاقل اله لا يعصل تحصمل هذه اللذات الامع هـ فده الجهات الثلاثة المنفرة لاجوم عنى الموت المتخلص عن هذه الا كفأت ومنها أن قدا حل اللذات الدنمو بة فلم له وهي ثلاثة أنواع إذة الاكل والذالنكاح واذة الرياسة ولكل واحدة منها عدوب كنسرة أمااذة الاكل ففيها عموب احدها ان هذه اللذة الست الذقو بة فانه لأعكن ابقاؤها فان الانسان اذا أكل وشبع أبيق فمه الالتداديالا كل فهدد اللذه ضعيفة ومعضعفه اغبراقية والنهاانواني نقسم أخسدسة وان الاكل عمارة عن ترطم ذلك الطعام البراق المجتمع في القم ولاشك انهشي مذفر ولمايصل الى المعدة يظهر فمه الا تحالة الى الفسادو النتن والعفونة وذلك أيضامنفر وثالثهاان جمع الحموا نات الخسيسة مشاركة فقها ورابعهاان الاكل اغمايطسء فد اشدادالوع والحوع نقص وآفة وخامسها نالا كلمستحقرعند العقلام تقدلمن كانت همته مادخل في بطنه فقعته ما يخرج من بطنه فهداده اشادات مختصرة الى مها ، ب الاكل وأمالذة النبكاح فياذ كرفي الاكل حاصل هذامع أشماء أخروهي ان النبكاح مد المصول الوادودنة لنتكر الاشفاص فتكثر الحاجات الى المال فصناح الانسان اسمماالي الاحتمال في المال وطرق لا نوبامة الهاو رع اصاره الكادسة ب طلب المال وأمالذ ذالر عاسمة فعموجها كنعرة منهاأن دكمون على شرف الزوال في كل حن وأوان ومنها انه عند حصولها في الموف الشديدمن الزوال ومنهاأته وكلون عندز والهافى الاسف العظيم والحزن الشديد يسقب ذلك الزوال فالعاقل اذاتأمل فيهذه المعانى علرقطها الهلاصلاح له في طاب هذه اللذات فمكون القاء الله عنده أوج فيتمني الموت وعن عربن عدد العزيز رضي الله تعالى عنده ان معود بن مهرا نبات عنده فرآه كثير المكا والمسئلة للموت فقال لعصنع القدال خيرا كمع أحديت سفنا وأحت يدعاوق حماتك خسع وراحة للمسلمين فقال أفلاأ كون كالعبد الصالح لماأ قرالله عنه وجع له أص ، قال تو فق مسلما والحقى الصالحين (قان قدل) الانساء على مم الصدادة والسدادم يعلون أخم عويون لاعالة على الاسدام فكان هذا الدعاء حاصله طلب تحصد للاصلوانه لا يحوز (أحس) بان حال كال المدرأن يستسالم لكم الله تعالى على وجه دستة وقلمه على ذلك الاستسلام وبرضى بقضا الله وتطمئن النفس و بنشرح المسدر و ينفسح القلب في هذا الباب وهد مالة زائدة على الاسلام الذي هو صدال كفروا لمطاوب ههذاهوالا .. الام م منذا المعنى (فانقبل) انوسف علمه السلام كانمن أكام الانتماء والصلاح أول درجة المؤمة نقالواصل الى الفاية كمف ولمق ل أن يطلب البداية (البعب) مان ابن عماس رضى الله تعالى عنهد عاقال ومنى بان يلهقه ما كاله الراهم واستعمل والمحق واعقوب والمعنى ألحقني بهم فوابهم ودوجاتهم وولدله وتفعامة السداام عن امرأة

العزين الائة افراثيم وميشاوهو جديوشع بننون ورحة احرأة أيوب عليهم السلام ولماتانت نفسسه الى الملك المخلدوتني الموت فلمات علمه أسروع حق بوفاه الله عزو جل طيما طاهرا وتشاح الناس فيدفنه فطلب أهل كل محلة أديدفن في محلتهم رجا بركتب حتى هموا مالقتال فرأ واأن يجعلوه في مندوق من صرم و يدفنوه في الندل حيث يتفرق الما وعصر اليجرى علمه الما وتصلير كتسه الى جمعهم فالعكرمة دفن في الحانب الاعن من المل فاخص ذلك الحانب واحدب الحانب الاخوفنق لالح الحانب الايسرفا خصب ذلان المانب واحدب الانخوفد فنوه في وسطه وقدروا ذلك بسلسلة فاخصب الحائبان الى أن اخر حسه موسى علمه السلام ودفنه بقرب آمائه بالشأم وقد يسر الله تعالى زيارته وزيارة آبائه في عامشر عت في هدذا المقسم سفة أربع وستمن وتسعمانة جعني المه تعالى وآماني وأهلي واصحابي وأحداي مههم فداركرامته وولماتمالتي كانمن أمروسف علمه السلاموا خوته على الوجمه الاحكم والصراط الاقوم من ابتدائه الى انتهائه قال تعالى مشدرا الى أنه دلد ل كاف في أصحيم نبونه صلى الله عليه وسلم بقول (دلك) اى الذى ذكرته للنا المخدمن قصة نوسف علمه السلام وماحرى لهمع اخوقه غمصار الى الملاً بعد الرق (من أنما الغس) اى اخمار ماغاب عنك (نوحه البك) اى الذى اخترناك به من اخبار بوسف وحى او حمناه الدك (و) الحال انك (ما كنت الديهم) اي عند اخوة اورف علمه السلام (اذ) اي حين (اجهوا امرهم) اي عزموا على أمروا حدوهو القاموسف في الحب (وهم عكرون) أي يديرون الاذي في الخفية سوسف والمعنى انحدذا الشاغب لانهصلي الله علمه وسلم ططالع الكتب ولاتشاذ لاحددولا كانت الملدة بلدة العلاواة انهصلي اقهعله و- المجذء القصدة الطويلة على وجد لا يقع فعه مصررف ولاغلط من غعمطالعة ولاتعلومن غمعرأن يقال انه حاضر معهم لابدوان يكون مجزا وقوله تعالى وما كنت اديهمذ كرعلى سيل التركم بمرم لان كل أحديم لم أن محد اصل الله علمه والمماكان معهم والما أأت قرقش وألم ودرسول الله صلى الله علمه وسلم كانقله أبوحمان عن أبن الانبارى عن قد من يوسف عليه السلام فنزلت مشروحة هذا الشرح الشافي منشه هذا المدان الوافى فامل صلى الله علمه وسلم ان يكون ذلك سقب اسلامهم تفالفوا تأمد له عزاه الله تعالى يقوله (وما كراناس) أى اهل مكة (ولوحرصت) على اعلم مر عومنين لعنادهم وتصمهه معلى الكفر وكان ذاك اشارة الى ماذكر اقه تعالى فى قوله تعالى انك لاتم ـ دى من أحبيت ولكن اللهم دى ميشا م نفي عنه التهمة بقوله تعالى (ومأتسئلهم عليمه) اى على تهلد غ هـ ذاالكتاب الذي أوحسناه المسك واغرق في الذفي فقال (من اجر) حتى بصون رؤ الآسمالان يم مول او يقولوالولاانزل علمه كمنزلد منفن به عن سؤالنا منفي عن هذا الكتاب كل غرض دنيوى بقوله تعالى (انهو الاذكر) اى عظممن الله تعالى (للعالمان) عامة تمان الله تعالى اخبر عنهم الم-مال تاماوا الاتيات الدالة على قو حمده تعلى بقوله تعالى (وكانين)أى وكم (من آية) دالة على وحسد انسة الله تعالى (في السموات) كالنعرين وسائر المكواكب والسحاب وغمرذال عمالا يحصمه الااقد تعالى والارض من الحمال والشصر والدواب وغمردا عمالاعصم الااقه تمالى (عورن عليماً) اى بشاهدونها (وهم عنها

علاقتفادوشدة الرغبة في والاقتفادوشدة الرغبة في الملب سعادة الناعة وتعلما للامة وطلما الأواب (تولم ومائؤه الا ومائؤه ما كثره ميافته الا وهم مشهركون) وان قلت المدة طال ذلائد مسيمان

الاعمان والشرك لا يعقعان (قات) معناه وما يومن (قات) معناه وما يومن ومن ورازقه و مال كل يي قولا ولا وهمو مشرك بعمادة الاحسنام فعلا اوالمرادب المنافقون يومنون بالسنام

معرضون) اىلايتف كرون فيها الاعب اذالم يقاماواف الدلائل على نسوتك فان العالم علو من دلائل التوحدد والقدرة والحكمة فم اغم عرون عليها ولا يلتفتون اليها هولما كان ربيا قىل كىف بوصفون مالاعواص وهم يعتقد ونان الله تعالى فاعل تلائدالا مات بينان اشرا كهم سدة ط اذات بقوله تمالى (وما يؤمن أكثرهم الله) حدث يقرون بانه الخالق الرازق (الاوهم مشركون) بعمادته الاصنام قال تعالى والن القهمن خلقهم لمة وان الله الكنهم كانوا يثبتون شريكاف العبودية وعن ابن عباس ان هدفه الا تبة نزات في المسة مشركي العرب كانوا يقولون في المبتع ملىما لاشريك الناشر يكاهواك تما كه وماملك يعنون الاصفام وعنده أيضاان اهل مكة قالوا القدر بناوحد ولاشر يك له والملائكة بناته فلروحدوا بلأشركوا وفال عبدة الاصنام وبنااته وحد والاصنام شفعاؤ ناعنده وقالت المودر سااقه وحدده وعسز براين الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال عددة الشمس والقدم رساالله وحده وهؤا أربابنا وقال المهاجرون والانصار ربنا الله وحدد ولاشريك ولما كان أكثر هؤلا الا ينقادون الامااعذاب قال تعالى (أفامنوا) أنكار أمه معدى النو بيخ والمديد (أن تأنيم)ف الدنيا (غائسة) أي نقمة تفشاهم وتشملهم (من عذاب الله) أي الذي له الاص كله كانف من ذكرنا اصصهم والاح (اردائيم الساعة بفتمة) أى فاة وهم عنها في عايد الفيفاة وقولة تمالى (وهم لايشعرون) أي نوقت اتسانها قبل كالنا كنداة وله بغقة مولما كان صلى الله علمه وسلم ملفاعن الله تعالى اصره أن ياص عنه ماتماعيه بقوله تعالى (فل) ماأعلى الخاق وأصفاهم واعظمهم نصاواخلاصا (هـنه) اى الدعوة الى المه تمالى التي أدعو اليها (ستدلي) أى طريقتى التي ادعوا ايها الناس وهي توحدا الله تعالى ودين الاسلام وسمى الدين سقدالانه الطريق الودى الى تواب الحنية (ادعو الله الله) اى الى وحدد والاعمان به (على بصرة) اى عة واضعة وقوله (الما) ما كد دلام ... تترقى أدعو وعلى بصيرة لانه المنه اوميتدا خسيره على الصعرة و توله (ومن اتمعى) اىعن آمن بي وصدق علما في عطف علمه لانكل من ذكر الحة وأجابعن الشب مة فقد دعاعقد وروسعه الى الله وهدذ ادل على ان الدعاء الى الله اعماعي ويجو زمع هذا الشرط وهوان كون على بصعة عماية ولويقين فان ليكن كذلك والافهو محض الغروروقال صدلى الله علمه وسدارالعلى اصناه الرسل على عماد الله من حمث يح خلون مايدعون اليه ه (فائدة) وجمع القرا ويثمتون الما وقفاوو صلالمام افالرمم (وسعان) أى وقل سيمان (الله) تفزيم اله تعالى عايشر كون به (وما نامن السركين) أى الذين اغذوا مع الله ضداوندا ولا قال أهل مكة للنبي صلى الله علمه وسلم علايمث الله ملك قال تعالى (وما ارسلنامن قبلات الى المسكلفين (الارجالا) اى مثل ما انك وجل لاملا تمكة ولا الما ما كا عالما ان عباس ولامن الجن كا قاله الحسن (يوسى اليه-م) اى يواسطة الملاد . كة مثل ما يوسى الدك وقرا حفص قبسل الواو بالمون وكسر الحماء والباقون بالما وفتح الحاءوضم الهامن اليرم حزة على أصله وكسر عاالباقون (من اهل القوى) أى من اهل الامصار والمدن المينم منالدر والجروغوو الامن اهل البوادى لان اهل الامصار افضل وأعلم واكدل واعقل من اهل البوادى ومكة ام القرى لانما مجع لحد ع اللائق لما أمر وابه من ع البيت وكان الموب كامم

الوزافكمف تعبواف حقا قال الحسن لم يبعث الله تدرامن البادية اغافا هسم وجفائه مم هددهم معانه وتعالى بقولاتعالى والربسموا) أى هولا المشركون المكذون (في الارص ومنظروا كمف كانعاقبه الدين من قبلهم) من المكذبين الرسل والا مات قصدرواد كذيبك ويعتمروا يهم وعاحل بورم من عدا باله ولماان الله تعالى نجى المؤمنين عند نزول ألعداب بالاح الماضية المسكذبة ومافى الا "خوة خدلهم بين ذلك بقوله تعالى (ولدار الا حوة) أى ولدار الحال لا خرة اوالساعة الا خوة اوالحياة الا خوة (خير)وهي الجنة (للذين اتقوا) الله من حماةما " إعا الموت وان فرحوا فيها الحمال وان امتدت ألف عام وكان عدمها كامرغدا من عُـ مرآ لام (أفلايه منون) فيستعماون عقوله مفية وونالداع الى هذا السبيل الاقوم وقوأ مافع وابن عاص وعاصم بالذاء على الخطاب لاهل مكة والباقون بالماء على الغمية لهم ولامشركن المكذبين وقوله تعالى (حتى ادا استراس لرسل) غاية لحذوف دل علمه المكادم أىلايغررهم عادى أيامهم فانمن قبلهم أمهاوا حق أيس الرسل من النصر عليم ف الدنيا ومن اعلم ملائهما كهم في الكفر مترفين مقدين فد ممن غدر و فرع (وطروا) أي أيقن الرسل (أنهم قد كدنوا) بالتشديد كافر أمغرجزة وعاصم والكسائي تكذيبالااعان بعده وأماما لتخفيف كافرأه وكافالمه فالمعين ان الام ظنوا أن الرسل قدأ خلفو اما وعددوا ممن النصر عليهم (جاهم نصر فا) لهم بخذلات أعدائهم (فتعي من نشآه) أى الذي والمؤمنون وقرأ ابنعام وعاصم بون مضومة بعدهاجم مشددة وما بعدد الميم مفتوحة والباقون سواين الاولى مضاومة والثانية ساكنة وتخفيف الجيم وسكون الما والابردياسما )أى عذابنا (عن القوم المجرمين أى المشركين ما تزليم م ولماذكر سعانه وتعالى عدما اقصص وحث على الاعتماد بهارة وله أفل يسمروا اتبعه مان في أحاد شهم أعظم عمرة فقال حدا على قاملها والاستمصاريم القدكان في قصصهم )أى يوسف واخوته اوفى قصص الرسل (عبرة) أى عظة عظيمة (الولى الالماب) أى الدوى العقول المراهمن شوائب الكدريعة عرون جاالى مايسعدهم لان من قدر على ماقص من أص بوسف علمه السلام لقادر على أن يعز عجدا صلى الله عليه وسملم و بعلى كلته و ينصره على من عاداه كائنامن كان كافعل يوسف وغيمه وال كانسن أجل العبرة في ذلك القطع جعقمة القرآن نبه تعالى على ذلك بتقدير سؤال فقال تعالى (ما كان حديثًا يفقري) أي يختلق لان الذي حاسه من عندالله وهو محدصيل الله عليه وسل لايصم منعان يفتر يه لانه لم يقرا الكتب ولم يتلذ لاحد ولم يخالط العلما عن الحال أن يفترى هذه القصمة بحث تكون مطابقة لمارأوه في التوراة من عوتفاوت كايمل من قوله تعالى (ولكن تصديق الذي بيزيديه) اى من الكتب الالهدة المتزلة من السماء كالتوراة والانجل فغي ذلك اشارة الى ان هذه القصة وردت على الوجه الموافق لمافى التوراة من ذكرة صـة يوسف علىمالسدالم (و) زادعلى ذلك بقوله (تفصيل) أى تسين (كل تي) أى يحتاج الممن الدين اذمامن أمرديني الاولهستدمن القرآن بوسط أوبغبروسط وقمل المراد تقصيل كلشي من واقعة بوسف معاسه واخوته قال الواحدي وعلى التفسيرين جمعافه ومن العام الذي أديد بمائلاص كفوله تعالى ورحسى وسعت كلشي اى يجوز أن يدخسل فيها وقراه تعالى وأوتبت

قولاو بشركون بقاويهم المقادا (قوله أفرار مروا اعتقادا (قوله أفرار مروا فى الارض) عالمهذا وفى اللم وفى آخر عافر بالناء وقاله فى الروم وقاطرو ول عافر بالواولان مافى الثلاثة الاول تقسده المقدسة. من كل شي (وهدى) من الضالال (ورجة) بنال جاخسرالدارين (القوم بو منون) أى بسدة ون خصم مالذ كرلام مهم الذين انتفه و ابه كقوله تعالى هدى المتفيرة فسحان من انزله معزا باهرا و قاضما بالحق لا يرال ظاهرا و مارواه البعضاوى تبعاللك شاف من أنه صلى الله عليه و سام قال علوا أرقا كم سورة يوسف فانه أي عامسام تلاها و علها أهدا و وما ملكت عينه هون الله عليه سكرات الموت و أعطاه القوة أن لا يحسد أحدا حديث موضوع و القه أعلم

## سورة الرعدمكية

الاولايزال الذين كفروا الاتية ويقول الذين كفروا لست مرسلا الاتيه أومدنمة الاولوأن قرا فاستدت الحيال وهي ثلاث أوأربع أوخس أوست وأربعون آية وعدد كلاتما عَاعَاتُهُ وحُسوحُ وحُدونَ كُلَّهُ وعدد حروفها ثلاثُهُ آلاف وخسمائة وسميعة أحرف (اسم الله) آلحق الذي كل ماعد الماطل (الرحن) الذي عم الرغبة والرهمة لعدموم الرحمة (الرحيم) الذي خص من شاه بما يرضاه ، على الرهبة (المر) قال ابن عباس معناه أنا الله أعلم وأرى وهال في والم عطاء أناالله المائ الرحن وقد تف دم السكلام على شي من أوا ثل السور في أقولسو رةاليقسوة وقرأ فالونوابن كثير وحقص بالفتح وقرأو رش بين بيزو الباقون بالامالة (تلك) أي هذه الا يات (آيات الكتاب)أي القرآن والاضافة بعني من وقمل المراد بالكتاب أكسو وذالكاملة ووصفت بالكالمن تعويف الكاب اللان خمرالم تسدا اذاعرف الام الجنسأفادالمبالفة وقوله تعالى (والذى انزل الميذمن ربك) أى الفرآن مبتدرأوخيره (الحق)أى الموضوع كل شي منه في موضعه على ما تدعو اليما لحيكمة الواضح الذي لا يتخلف شئ منه عن مطابقة الواقع من بعث ولاغ مره (ولكن اكثر الذاس) أي مشرك مكة (الدومنون) لاخلالهم النظروالمأمل فيه قالمقاتل فرات في مشرك مك حين قالوا ان عداية وله من تلقاء نفسه ودالله تعالى عليه ميذات مد ولماذ كر تعالى أن أكثر الماس لا يؤمنون ذكر عقبهمايدل على صحة التوحمد والمعا بامورأ حدها توله تعالى (الله الذي ونع السهوات بغيرعد) أىسوار ٣ جع عود كا دمواديم أوعاد كاهب واهاب والعمود جسم مستطيل عنع المرتفع أن عمل (ترونم آ)أى وأنتم ترون السعام من وعد بفرعد من عمما تستدها ولامن فوقها علاقه غسكها فالعدمدمنفية بالكلمة قال اماس سرمعاو بة السماء مقسةعلى الارض مثل القية فني ذلك دلالة عظمة على وحدائمة الله تمالى لان هذه الاجسام العظمة بقمت واقنة في الحوالعالى و يستحمل أن يكون بقاؤها هذا لـ الاعمان اولذاتها فهـ فما برهان باهرعلى وجود الاله القادرالقا هروقسل الضمرواجع الى العسمد أى ان الهاعدا والكن لاترونها أنتمومن قالب ذاالقول يقول انعدهاعلى جدل قاف وهو جرامن زمرد محمط بالدنداو السهاعليه مثل القبة وهذا توليجا هدوعكرمة فال الراذى وهذا التأويل فيعاية السيقوط لان السموات الماكانت مستقرة على جيل قاف فأى دلالة تبتي فيها على وجودالله ٥ (تنبيه) ٥ الله مبتدأ والذي رفع السموات خدير، و يجوز أن يكون الموصول سفة والخبريديرالام ثانها توله تعالى (تم استوى على المرش) بالحفظ والتدبير والقهر

نى الانكاربالذا. فى قول هنا أفاسنوا أن تأنيسم غاشبة وفى المجفهى شاوية على عروشها وفي آخر غافر فأى آيات الله تذكرون ومافى الشدلانة الاغدمة ٣ قولب عود كادم وأديم المزنى ماشية الجل والعامة على فتح العب والميروهواسم جعوعبادة بعضهم اندجع تظرااني المعنى دون السناعة وقرأ أوحدوة ويحيينوناب عديضين ومفرد معاقل أن يكون عادا كشهاب وشهبوكابوكنبوأن بكون حودا كزسول ورسل اه

والقيدرةأى ازمن فوق العرش الي ماقت الثرى في حفظ به وتدبيره وفي الاحتماج السيه وتقدم الكلام على ذلك في سورة الاعراف عافيه كفاية والشهاقولة تعالى (ومضر) أى ذال (الشمس والقمر) لمنافع خلف معقهو وان يحر مان على ماريد (كل) منهما (عرى ) في فلك الاجل مسهى أى الى وقت معالوم وهو وقت فنا الدنما وزوالها وعد مديحي وذات الوقت ونقطع هذه المركات وتبطل تلك التسمرات كاوصف الله تعالى ذلك في قوله اذا الشمس كؤرت واذا النصوم انكدرت واذا السماء انشقت واذا السماء انفطرت وعنابن عمام للشعبر ماثة وغيانون منزلا كل وملهامنزل وذلك بترف سيته أشهير غمانها تعودمرة أخرى الى واحد واحدمنها في سمّة أشهر من ةأخرى وكذلك القمرلة ثمانمة وعشر ون منز لا فالمراد بقوله تعمالي كل يحرى لاحل مسهى هذا وتحقمقه أنه تعالى قدوا يحل واحمله من تلك المكواكب سعرا الىجهة خاصة عقد ارخاص من السرعة والبط وحمنتذ يلزم أن يكون لها يعسب كل اخلة واحة الة أخرى ما كانت حاصلة قدل ذلك وثم انه تعالى لماذ كرهذه الدلائل قال (يديرالامر)أى يقضى أمرملكه من الايجاد والاعدام والاحدام والاماتة والاغتام والافقار وبدخل فمهانزال الوحى وبعثة الرسل وتكلمف العياد وقى ذلك دامل عمي على كال القددرة والرجمة وذلك لان هدا العالم المعداوم من اعلى المرش الى ما تحت الثرى أنواع وأجناس لايحمط بهاا لااقه عزوجل والدلمل المذكور دل على أن اختصاص كل واحدمنها بوضعه وصوضعه وصفته وطبيعته وحلمته ابس الامن الله تعالى ومن المعاوم أن من اشتغل بقديدش آخرفانه يشغله شأنعن شأن فالعاقل اذا تأمل في هذه الاسمة علم أنه تعالى يدرعالم الاحسادوعالم الارواح وبديرا الكمير كابدير الصغيرفلا يشغله ثأن عن شأن ولاء: مه تدبيري تدبروذاك دلءلى أنه تفالى متعال فيذاته وصفاته وعله وقدرته عن مشابعة المحدثات والممكنات ولما كان هذا سانا شافعالااس فيه قال تعالى (يفصل) أي يبين (الا آمات) التي رزت الى الوحود وتدبيرها الدالة على وحدد انشه وكال-كمنه المشؤلة علىها ممتدعانه فمقرقها ويماين منهاصا يتة لالدس فيهاتقر يبالعقو لسكمو تدريبالقهومكم لتعلوا أنهافعل الواحد الخذاره والماكان هذا الدير وهذا النفصل دالاعلى تمام القدرة وغاية الحدمة وكان المعث لفصل القضاء والحمكم بالعدل واظهارا اعظمة هومحط الحمكمة علل ذلك يقوله (العلكم) اأهل مكة (بلقا وبكم) المعث (يوفنون) فتعلوا أنَّ من قدر على خلق هـ ذه الاشما وتدبيرها على عظمها وكثرتها فادرعلي المجاد الانسان واحماته بعدموته بروى أن واحداقال اعلى تألى طالب رضى الله تعالى عنه انه تعالى كرف يحاسب الخلق دفعة واحدة فقال كالرزقهم الا تندفعة واحدة وكايسمع نداءهم وعدب دعاءهم الا تدفعة واحدة وحاصل المكلام أنه نعمالي كاقد دوعلي ابقاء الاجرام الفلكمة والندات الكوكسة في الحق الهالى لابيعدأن ردالارواح الى الاجسادوان كان الخلق عاجز بنعنه وكاعكنه أن بديرمن فوقالهرش الحاملةت الثرى لايشفله شأنءن شأن فم كذلك يحاسب الخلق بحدث لايشفله شأن عن شأن ه ( تنبيه ) ه المقين صفة من صفات العلموهي فوق المعرفة والدراية وهي سكون الفهم مع مات الحكم وقروال الشك م ولماذكرتعالى الدلائل الدالة على وحددا نيته وكال

دونه لا بقضون بندی و (-ورزالرعد) و (-ورزالرعد) و (رزالرعد) و (رزالرعد) و از دوله ان في دلات لا مات الاسم و منه مها بعد معلون لان و منه مها بعد معلون لان المنه منه مدون المنهي سعب

قدونه من رفع السماء بغيرعدوأ حوال الشمس والقمرأود فهابذكر الدلاتل الارضية بقوله تعالى (وهو الذي مد الارض) أي بسطها طولاوعرضا لمنت عليها الاقدام ويتقلب عليها الحبوان ولوشاه لعلها كالحدار والازج لايسد تطاع القرارعلماهذا اذا قلناان الارص مسطحة لاكرة وعند وأصحاب الهبشة أنها كرة فه عنف بقولون بذلك ومد الارض بنافي كونماكرة كالموت الداءل (أجيب) بان الارض جسم عظميم والمرة اذا كانت في غاية المكبركانكل قطعة منهاتشاهد كالسطم كاأن الله تعالى جعل الحيال أوتاد امع أن العالممن الناس يستقر وتعليها فكذلك ههناومع هدافا لله تصالى قدأخير أفه مذالارض ودعاها وبسطهاوكل ذلك يدلءلي التسطيع والله تعالى أصدق قيلا وأبين داملا من أصاب الهدة هذاهو الدامل الاول من الدلائل الارضية الثاني منها قوله (وجعل) أي وخلق (فيها) أي الارض (رواسي)أى جيالاتوابت واحدهاراسمة أى البتة اقمة في حيزها غيرمة تقلد عن مكانها لاتحوك ولايتحوك ماهي واسمةنمه وهذالا بدوأن يكون بتخليق القادوا للمكم قال ابنء باس أول جبل وضع على وجه الارض جمل أى قبيس هولما غلب على الجمال وصفها بالرواسي صارت الصفة نففى عن الوصوف فجمعت جم الاسم كحائط وكاهل قاله أبوحمان المالت منها قوله تعالى (وانهادا) أي وجعل في الارض أنها والمار يه لمنافع اللق والنهر المجرى الواسع من بجارى الما وأصله الاتساع ومنه النها دلانساع ضمائه الرابع منهاقوله تعالى (ومن كل المرات)وهومتعلق بقوله تعالى (جعل فيها) أى الارض (فروجين اثنين) أى وجعل فيهامن جديم أنواع الممارصة فن الشن والاختسلاف امامن حست الطيم كالماو والحامض أواللون كألآسودوالاسض أوالحم كالمسغع والمكبعر أوالطبيعة كالحار والبارد (فانقيل) الزوجان لايدوأن مكونا اثنين فالفائدة في ثنين (أجمب) مانه قدل اله تعالى أول ماخلق العالم وخلق فمه الاخصار خلق من كل نوعمن الانواع اثنين فقط فلوقال خلق د وجين لميعدلم أث المواد النوع أوالشضص فلما قال اثنين عدلم أنه تعالى أول ماخلق من كل زوجين اثنين لاأقلولا أزيد فكماأن المناس وان كارفيهم الاتن كثرة فابتسداؤهم من فروجين اثنين بالشخص آدموحوا فكذا القول فيجسع الاشعار والزروع الخامس منها قوله تعالى (بغنى)أى يغطى (اللهل) بظامه (النهار) أى والنهار اللسل بضو تعقيمة ل فعلهما على ماقدده الله تعالى الهمافي السرمن الزيادة والمقصان وذلك من الحدم النافعة فالدين والدنما الظاهرة احكادىء قل انها نديره بفعله واختماره وقهره واقتداره وترأشعبة وجزة والكساق بفتح الغيزوتشديد الشين والماقون سكون الفيزو تعقمف الشين و ولماذكر تعالى هذه الدلائل المرة والقواطع القاهرة جعها وناطها بالقيكر فقال تعالى (ان فيذلك) اي الذي وقع المحدث عنه من الاتمات (لا مات) أي دلالات (لقوم يتف كرون) أي يعتم دون فى الف كرفيسة دلون مالصنعة على الصانع وبالسب على المسب والتقمكر والتدير تصرف القلب في طلب معانى الاشماء ثمانه تعالى ذكرد لد لاظاهر احدا بقوله تعالى (وفي الارض) أى التي أنتم سكانها تشاهدون ما فيها مشاهدة لاتقيل الشك (قطع) اى بقاع مختلفة مصاورات اىمتقاربات يقرب بعضها من بعض واحدة طممة والاخرى سبخة لاتنبت

وأخرى مالحة للزرع لاللشعير وأخرى بالعكس وأخرى قليلة الريبع وأخرى كذبرته مع انتظام الكل في الارضية وهومن دلائل قدرته تعالى (وجفات) أي بساتين فيها أنواع الاشمارمن فخد لوأعناب وغيرذلك كأقال تعالى إمن أعناب وزرع وفضل صفوان ] جعم صنووهي الفلات يجمعها أصل واحدو تتشعب فروعها ومنه قوله صلي الله علمه وسلم في عمااهماس عم الرحل منوأ سه يهني أنهمامن أصل واحد (وغيرصنوان) أى منفرقات يحنافة الاصولوسمي الدستان حنمة لانه يستربا مصاره الارض وقرأ ابن كشعر وأنوعمرو وحقص برفع العين واللام والنون الثاندة من صنوان والرامن غيرمع التنوين في العسين واللام والنون وعدم التنوين في الرا والماقون بالخفض في الاربعة وعدم التنوين في الراء ولما كان الما عمزلة الابوالارض بمزلة الام وكان الاختسلاف مع اتحاد الاب والام أعب وأدل على الاستفاد الى الواحد المسبب لا الى شئ من الاستباب قال (تسقى) قراء ابن عاص وعاصم بالمامعلي التذكيرأي المذكور وقراءة الماقين بالقامعلي القاندت أي الحفات ومافيها (عاواحد) تضرح أغصانهاوعراتهافى وقتمهاوم لاتنا خرعنمه ولاتتقدم والماءمسم رقيق ما تعبه حماة كل نام وقدل في حدد حوهرسمال به قوام الارواح (وتفضل بعضها على بعض في الاكل) أي في الطعم ما بن - الو وحامض وغير ذلك وفي الشيكل والراتحة والمنفعة وغم ذاك وذاك أدها عمادل على القادوا للمكم فان اختلافهامع اتعاد الاصول والاسباب لايكون الابتضميص فادر مختار فالعاهدوذال كشل بن آدم صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحدوقال اللسن هذامثل ضربه الله تعالى افلوب بئ آدم وكأنت الارض طمنة واحدة في يد أى في قد وة الرجن فسطمها فصاوت قطعامتما ورات فمنزل عليها المامن السما فضرب هذه زهرته اوشعرها وغرهاوناتها وعزج هذه سضهاوه لحهاو خديها وكليسق بساواحد وكذلك الناس خلفوامن آدم فمنزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب قوم فتغشع وتغضع وتقسو فلوب قوم فتلهو ولانسهم وقال الحسن والقهما جالس القرآن أحدالا قام من عنده بزيادة أونقصان فال تعلى وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين الاخساوا وقرأحزة والكسائ بالماء المطابق قوله تعالى يدبر الامروا لماقون بالنون وقرأ فاقع وابن كثير بسكون المكاف والماقون الرفع (انف دات) أى الامر العظم الذى ذكرناه (لا مات) أي دلالات (لقوم ومفلون) أي يستعملون عقواهم بالتدير والتفكر في الا كات الدالة على وحدائية تعالى ، ولماذ كرتمالى الداد ثل القاهرة الدالة على معزفة المداد كر بعد معايدل على المعادية وله تعالى (وان تجب أى يا أكرم الخلق من تكذيب الكفاراك بعدان كنت تعرف عندهم بالصادق الامين (فصب) أى فقيق أن يتجب منه (قولهم) أى مشكرى المعث (أثذا كاترام) أى بعد الموت (أثمال خاف - ديد) أى خاق بعد الموت كا كافيلاولم يعلوا أن القادرعلى انشاه الخلق وما تقدم على غيرمثال قادر على اعادتهم (وقيل) وانتهب من اتخاذ المشركين مالايضرهم ولاينفعهم آلهة يعبدونهام عاقر ارهم بأنالله تعالى خلق السعوات والارض وهو يضرو ينفع وقدرا واقدرة المته تعالى وماضرب لهميه الامثال فعب قولهم ذلك والعب تغيرالنفس يرؤ ية المستبعد في العادة وقال المسكلمون

المعقلة والسعي مقدم على المسعد في السب قدا سب تقدام الشعد التعقل (قوله التعقل (قوله وقد يسعد من في الشعد التعقل و قال التعقل و قال التعقل و قال في التعقل و قال و قال في التعقل و قال في التعقل و قال و قال

من في السموات ومن في الارض وفي النصل وقله وما الارض وفي النصوات وما في الارض (قلت) لانه هذاذ كراله الويات من الرعد والبرق والسطاب شما للاشكة بتسبيمهم شما اللاشكة بتسبيمهم شم

الصدهو الذى لايمرف سيمه وذلك فى حق الله تعمالي محال لانه تعمالى عمالام الغموب الاعنى علمسه خافمة وقرأ أبوهم ووخلاد والحسسائي بادغام الماءفي الفاءوالماقون بالاظهار \*(تنميه) \* هذا آيتان في كل منهما همزنان فقر أقالون : تعقيق الهمزة الاولى وتسم ل النائية وبدخل متهما ألفاعلي الاستقهام وفي الاتية الثانمة بهمزة مكسووة وبعدهانو تمشددة على الخبرو ورش كذلك الأأله لايدخل بن الهمزتين في أثذا ألفاو ينقل في الثاني على أصله وابن كنبرية وأبالاستفهام فيهمامن غيرادخال ألف بين الهمز تينمع فعقيق الاولى وتسهمل الثانية فيهما وأبوعر وكذلا مع ادخال ألف منهما وابن عاص في الاوّل بهمزة مكسو رة بعدها ذال مفتوحة على الخبروفي الثاني بهمزة مفتوحة محققة وهمزة مكسورة محققة على الاستفهام وأدخل هشام ينهماأ الفاجئ لافءنه والبانون بممزتين محققت من الاولى مفتوحة والثانية مكسورة ولاألف منهما في الموضعين ه (فائدة) ، جمع ما في القرآن من ذلك أحدد عشر موضعافى تسع سوروالاحد عشرمكر وة فتصديرا الذين وعشرين ف هدد. السو وةموضع والثانى والثالث فسووة الاسراء والرابع في المؤمنون والخامس في الفل والسادس فىالعنكبوت والسابع فىالسجدة والثامن والماسع فىالصافات والماشر فىالواقعية والحيادىءشرفيالنانعات وأذكرانشا المهتمالي في كلسورة من السور المذ كور مذهب م فعدله (اوالله) أي الذين جموا أنواعامن البعدمن كل خبر الذي كفروابربهم) أى غطو اما يجب اظهاره بسبب الاستهانة بالذى بدأ خلقهم تمر باعم بانواع اللطف فادًا أنه كروامعادهم فقدأ فكروابدأهم (واولتان) البعداء البغضا (الاغلال) يوم القمامة (في اعمانهم) بسدب كفرهم والغل طوق من حديد تفيديد البدفي العنق وقبل المراد بالاغلال ذاهموا نقيادهم يوم القيامة كايقاد الاسبرالذليل بالغل وقيل انهم مقيدون بالضلال لارجى فلاحهم (واوائن )أى الذين لاخسارة أعظم من خسارتهم (احساب الدارهم فيها خالدون ) أى ما يتخاودهم داعالا يخرجون منها ولاعولون دوا كان صلى القد علمه وسلم يهددهم تارة بعذاب وم القدامة وتارة بعذاب الدنداو القوم كلاهددهم بعذاب وم القدامة أنكروا القمامسة والبعث والحشير والنشيروهو الذي تقسدمذكره في الارباد وكليا هددهم بعذاب الدنما فالواله فتناجذا العدذاب وطلبو امنسه اظهاوه وانزاله علىسيل الطعن واظهاران الذي يقوله كلام لاأصل فنزل (ويستعلومك) أى استهزا وتكذيبا والاستعال طلب التعمل وهو تقديم الشي قبل وقته الذي يقدرله (السيئة) أى العذاب (قبل الحسنة)أى الرحة وذلك أن مشركى مكة كانوا يقولون اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليما حارة من السماء أوا تقفا بعذاب الم و تنبيه ) و وادقبل الحسسة فيه وجهان أحدهما متعلق بالاستعمال ظرفاله والثاني أنه متعلق بمعذوف على أنه حال مقددرة من السيئة قاله أبو البقاء (وقد)أى والحال أنه قد (خلب من قبيهم المندت) جعممُله بفتح الميموضم المثلثة كصدقة وصدقات أىعقو بات أمقالهم من المكذبين أفلا يعتبرون بها (وان وبك الذو مفقوة الماس على ظاهم) والالم يقرك على ظهرهادا به كافال تصالى ولو يؤاخذ الله الناس عاكسبوا ماترك على ظهرها من داية وقال ابن عباس معنا ماذو تجاوز عن

المشركين اذا آمنوا (وانربك اشديد العقاب) للمصرين على الشرك الذين مانواعليه وقال مقاتل الله اذو يجاوز عن شركهم في تأخير العذاب عنم - موشد يد العقاب اداعات ولما بين سعانه وتعالىأن الكفارط عنوافي شوة الني صلى المه علمه وسلم بسب طعنهم فالمشمر والنشرأ ولائم طعنوافي تبوته بسدب طعنهم في صعة ما ينذرهم به من فزول عذاب الاستئصال ثانيانم طعنوا فينبؤته بأن طلبوامنه مالمعجزة والبيئة ثالثاوهوا لمذكور فيقو لهتعالى (ويقول الذين كفروالولا)أى هلا (أنزل علمه)أى عدصلى الله علمه وسلم (آية من ريه)أى مثل عصاموسي وناقة صالح وذلك لانهم أنكروا كون القرآن منجنس المعزات وقالواهذا كاب مثال سائرال كتب واتمان الانسان بتصنيف معين وكاب معين لا يكون معزا منال معزات موسى وعيسى عليهما السلام وكان بيناصلي الله عليه والرزاعداني اجابة مقترحاتهم الشدة الذة اله الماعام مال الله تعالى له (اعاأنت مندر) أى اس علمك الاالاندار والفويف وليس علمك اندان الا مات (والكل قوم هاد) أي بي يدعوهم الى وبهم عايعطمه من الا "مات لاعما يقتر حون وقرأ ابن كثير في الوقف بها وبعد الدال وفي الوصل بغيريا وتذوين الدال والما قون بغير ما في الوقف والوصل مع ذوين الدال ولماسألوا رسول المصلى الله علمه وسلمالا يات أخبرهم الله تعالىءن عظيم قدرته وكال عله بقوله تعالى (الله بعد لما عدل كل انتي من ذكروغمره وواحد ومتعدد وغمر ذلك (ومانغ.ض) أى تنقص (الارحام) من مدة الحل (وماتزداد) أى من مدة الحل فقد تكون سمعة أشهر وأزيد علم الى سنتين عند الامام ابي حنيفة والى أربع عند الامام الشافعي والى خس عند الامام مالك رضى الله تعالى عنهم وقبل ان الضحالة واداستة نوهرم بن حمان بق في بطن أمه أدبع سنين واذلك مي هرماوقيل ماتنة صه الرحم من الاولادور ودمم مروى انشريكا كانوادع أربعة فيطن أمه وقيلمن نقصان الولد فيخرج ناقصاو الزيادة تمام خلقه وقيل مأتنقص بالسقط عن ان يتم ومايزدا دمالقام وقدل ماتنقص بظهوردم الحمض وذلك اغه اذاسال الدم في وقت الحمل ضعف الواد ونقص عقد ارحصول ذلك قال ابن عماس كلاسال المصرف وقت الحل يوما وادفى مدة الحل يوماله صل الحمرو يعتدل الاصروالا يقتمل جمع ذلك ادلاتنافى في هدد الاقوال ويدل اذلك قو له تعالى (وكل شي) من هذا وغير من الا مات المقتر حات وغيرها (عدده) اى فى علموقدرته (عقدار)فى كمفيته وكمته لا يجاوزه ولا يقصر عنه لانه تعالى عالم بكيفية كلشي وكيته على الوجه المفصل المبين و (تنبيه) وقوله تعالى عند مجوز أن يكون مجزوراله الصفةائئ أوص فوعه صفة الكل أومنصوبه ظرفا اقوله عقداد أوظرفا الاستقرارالذي تعاقبه الحارلوقوعه خميرا (عالم الغمب) وهوماغاب عنكوق (والشهادة) وهوماشاهدوه وقدل القبيه والمعدوم والشهادة هوالموجود وقدل الغيبما غابعن المس والشهادة ماحضرفي الحس (المكبير)أى العظيم (المتعال)عن خلقه بالقهر المنزه عنصفات النقص فهوتع الى موصوف بالعلم المكامل والقدوة المنامة وقرأ ابن كثير فى الوقف والوصل ساء بعد اللام والباقون بغيريا وقفا ووصد لاه ولما كان علم تعالى شاملا لجيع الاشماء قال تعمالي (واممنكم)أى في علم تعمالي (من اسر القول)أى أخنى معناه في

الاسنام والكفارفيداً

ذكر من في السهدوات
القصد و كرهم واتبعهم
من في الارض ولم يذكر
من في السخة فا فالاصنام
من في السخة فا فاللاصنام
والكناد وفي المعقد في من في الادمان فقد مذكو من في الادمان فقد مذكو من في المومن القدمة كو من في الارض المقدم ذكر المؤمن وفي النمون القدم الله عاما والرعد و لا الانس

٣ قولمفه ـ تدعشرة المخ عمارة العلامة عمد السلام على الموهرة وعند الطيراني أن عمان الدالذي ملى الله عليه وسلم عن عدد الملائكة المركان الاتدى فقال لكل آدى عشرة بالله وعشرة فالنهارواحد عنعنه وآخرعن علل وائنان من بهزيديه ومن خلقه واقنان على طحمه وآخر قابض على ناصيته فان تواضع رفهـــه وان تبكر وضعه واثنانعلى سفنيه المستعفظان عليه الاالصلاة على عد صلى الله علمه وسلم والعائم يرسمهن الحمية أن تدخدلفاه الم وهدو ظاهر الا معمقه ع قوله والذي على النذكير امله والذي يدل على النذ كير same Al

نفسه (ومنجهريه) أى أظهر مفقد استوى في علمته الى المسر بالقول والحاهريه (ومن هومستفف) أىمسمتر (باللمل) أى بطلامه (وسارب) أى ظاهر مذهايه في سريه (بالنهار) والمرب فق المن وسكون الراء الطريق وقال اب عماس واعما أضمو ته القاول وأظهم ته الالسنة وقال مجاهدسوا من يقدم على القبائع في ظالمات الله ل ومن بأق بها في النها والظاهر على سدر التوارى والفعرف (له) بعودالى من فوقه سوامنكم من أسر القول ومنجهر به ومن هومستخف مالا ل أولاد نسان (معقمات) أى ملا أحكة تعقمه والذي علمه الجهوران الرادىالملائكة الحفظة واغماصم وصفهم بالمعقبات امالاجل أنملا ثكة اللمل تعقب ملاتكة النمارو بالعكس وامالاحل المهم يتعقبون أعمال العبادو يشغونها بالحفظ والمكتب وكل منعل علائم عادالمه فقدعقب فعلى هذا المرادمن المعقبات ملائكة اللمل والنهادروى عن عمان أنه فالريارسول الله اخبرنى عن العبدكم معه من ملك فقال صلى الله علمه وسلممان عن عينك العينات وهو أمعر على الذي على الشمال فاذاعات حسفة كتبت عشر اواذا علت سيئة فالالذى على الشمال اصاحب العين اكتب قال لالعلد أن يتوب أويستغة وفيستأذنه ثلاث مرات فاذا قال ثلاثا قال اكتب أراحنا الله منه فبقس القرين ماأفل مراقبت عقه واستعماءهمنا فهوقوله تعالى له معقبات (من بيزيديه) أى قدامه (ومن خلفسه) أى وراثه وملاز فابض على ناصيتك فاذا بواضه متار بكارفعاك وان يحديرت قصمك وملكان على شفته ن محفظان على أن الصلاة وملك على فدك لا مدع أن تدخل الحمة في فد ك ومليكان على عمندك ٣ فهذه عشرة أملاك على كل آدى ملائكة بالامل وملائكة بالنارفهم عشرون ملكا على كل آدمى وعن أبي هر يرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال يتعاقبون فمكم ملائكة باللمل وملائكة بالنهار ويجتمعون فيصلاة الفجر وصدلاة العصرغ يمر ح الذين بالواف كم فدسأ الهم الله تعمالي وهوأعلم بكم كمف تركم عمادى فمة ولون تركاهم وهميساون وقال مجاهدمامن عمدالاولهمال موكل بعدظهمين الحن والانس والهوام في نومه و يقظمه (فان قيل) الملائد كمة ذكور فلذكروا في جع الاناث وهو المعقمات (أحمب) بجوابين الاول قال الفرا المعقبات ملائك تمعقبة وأحدها معقب ثم جعت معقبة عمقمات كاقدل أساآت ورجالات جع أبنا ورجال والذى على المذكرة وله تعالى (عفظونه) والثاني وهوقول الاخفش انحاأ نشا لمكثرة ذلك منها نحونساية وعالامة وهوذكر واختلف في المرادمن قوله تعالى من اص الله على أقوال أحدها انه على التقديم والتأخر والتقديرا معقدات من أمر الله يحفظونه ثانها أن فعه اضماراأي ذلا الحفظ من أمر الله أي بماأهر الله تعالى يه خذف الاسم وأبق خبره و ثالثها أن كلف من معناها الما والتقدر يحفظونه بأمراقه وباعانته وقال كعب الاحبار لولاان الله تعالى وكل بكم ملائكة يذبون عنسكم في مطعمكم ومشر بكم وعورا تكم الخطفشكم النوقال ابنج بجمعنى يحفظونه أى يحفظون عليمه الحسنات والسمات (فان قدل) ما الفائدة في تخصيص هولا اللائكة مع بني آدم وتسليطهم عليم (أحمد) بأن الانسان اذاعل أن الملائكة تعصى علمه أعماله كان الى الحذومن المعاصى أقرب لانمن اعتقد حلالة الملائمكة وعلوص اتبهم فاذا حاول الاقدام على معصمة واعتقد أخوم بشاهدونها زجره الحمامنهاءن الاقدام البها كالزجره اذاحضر من يفظمه من البشر

واذاعلم أن الملائد كا تصمى علمه تلك الاعدل كان ذلك أيضار دعاله عنها واذاعلم أن الملائدكة مكتبونها كان الردع أكدل ولمادل ذلك على غامة القدرة والعظمة قال تعلى (ان الله) مع قدرته (لايغيرمايقوم) أى لايسليم نعمته (-قيفيرواما) أى الذي (الفديم) من الاحوال الجمالة الحالاحوال القبيعة (واذا أراد الله يقوم سوأ) أي هلا كاوعذ الما فلاص قله ) أي لايقدر أحدلامن المعقبات ولامن غمرها أنبردما ترابع من قضائه وقدره (ومالهم) أى ان أراد الله بهم سوأ (صندونه )أى غير الله (من وال) يلي أص هم و ينصرهم و عنم العذاب عنهم وقرأ ابن كشرف الوقف بأثبات الما وبعد اللام دون الوصل والماقون بغير ما العدد اللام وقفا ووصلاه ولمأخوف الله تعالى بقوله واذاأرا دالله بقوم سوأات ممه بذكر آيات تشب مالنم والاحسان من بعض الوجوه وتشه مه العيذاب والقهر من بعض الوجوه بقوله تعيالي (هو الذبريكم المرق خوفا) أى للمسافرين من الصواعق (وطمعا) أى لامقيم في المطر وقدل انكل شي يحصل في الدنما يحمّل الخعروالشرفهو خبر بالنسمة الى توم وشر بالنسمة الى آخرين فكذلك المطوخيرف حق من يحتاج المه فى أوافه وشرفى حق من يضره ذلك اما بحسب المكان واما يحسب الزمان والمرقمه روف وهواهان يظهر من بين السحاب (و منشئ) أي يخلق (السحاب الثقال)أى المطر و(قنيمه) و خوفا وطعمامصدر ان فاصرمها محيدوف أى تخافون خوفاوتطمعون طعماو يجوزغ مزذاك والسحاب قالعل منابي طاابرضي الله تعالى عنه عر بال الما وهوغم يتسعب في السما وهواسم جنس جعى واحده معابة وأكثر المقسر مِن على أن الرعد في قوله تعالى (ويسبم الرعد بحمدة) على أنه اسم المملك الذي يسوق السصاب والصوت المسموع منه تسبحه ولارذذ لاعطف الملائد كمة عامه في قوله تعالى (والملائكة)أى تسجمه (منخمفتــه) أى الله لانه أفردبالذكرتشر يفاله كافى قوله تعمالى وملائكته ورسله وحد بلوممكال قال ابزعباس أقبلت يهودعلي الني صلى الله علمه وسلم فقالوا أخبرناءن الرعدماهو فقال ملأمن الملائمكة موكل بالسحاب معمه مخاربق من فار يسوقها السحاب قال ابن الاثعروالخاربق جع مخواق وهوفي الاصل فوس بلف ويضرب به الصدان اعضهم اعضاوهي آله تزجر مواللا تمكة السحاب وتسوقه وقدما وتفسم الخراق فى حديث آخروه وسوط من نور تزجر به الملاة. كمة السحاب وعن ابن عماس أنه قال من معمر وتالرعدفقال سصانون أسبع الرعد يحمده والملائكة من خدفته وهوعلى كل شئ قدر فانأصابته ماعة قنعلي ديته وعن عبدالله بزالز بعرانه كانا ذا- هم صوت الرعدترك الحديث وقال سحان من يسبم الرعد بحمده والملائكة من خمفته وفي بعض الاخبار يقول الله تعالى لوأن عمادي أطاعوني لسدة متم المطر بالله لو أطلعت الشمس علم م مالنه ارولم أجمعهم صوت الرعدوفي وواية عن ابن عماس الرعد ملك موكل مالسحاب يسوقه حمث يؤمر ارانه يحوزالما فنقرة ابهامه وانه يسبح اقه تعالى اذاسبح لايدقي ملاك فى السعا الارفع صوته بالتسدير فعندها ينزل المطر وعن الحسن أن الرعد خلق من خلق القه ليس علك وقد اختلفت الروامآت في ذلك فني بعضها أنه ملك موكل بالسحباب وفي بعضها انه ملك بنعتي بالفيث كإخفة الراعى بغفه وفي بعضها اله ملك يسوق السصاب بالتسبيم كايسوق الحادي الأبل

المعري فاقتضالاً به ما المعرف فاقتضالاً به فقال في كل آبة ما شاسها فقال في كل آبة ما شاسها وقوله الله يسمط الزولان القصمص والهذكروت والروم الله فالله وفي الاسراء وفي الما في وضعار الما في وفي النسخة المطروعة وفي النسخة المطروعة وفي منه منه منه والهرد الم

دافظ الرب وفي الشوري وفي الشوري في الشوري في الفاد و الفاد و

بحدائه وفي بعضهاأنه ملك مي به وهو الذي تسعمون صوته وقدمن الاشارة الى ذلك في المقرة وقدل وولا الملائك أعوان الرعدجمل الله أهالي له أعوا نافهم عاثة ون عاضه ون طائه ون وقبل المراديهم حسع الملائكة واستظهر وقوله تعالى (وبرسل الصواعق) جع صاعقة وهي المذاب المهلائة تنزل من المرق فتحرق من تصيمه (فعصد من مامن يشام) فيه لمسكم (وهم يجادلون في الله ) حدث مكذبون رسول الله صلى الله علمه وسلم والنكذيب التشديد في الخصومة روى أن عامر س الطفه لوأريدين وسعة أخالسد وفدا الى وسول الله صلى الله علمه وسلم فاصدين اغتله فأخذه عامر بالجادلة ودارا وبدمن خلفه امضر به بالسدف فتنبه فدر ولاالله صلى الله علمه وسلروقال اللهما كفنهما باشثت فأرسل الله تعالى على اربدصاعقة فقتلته ورمى عامر بغدة فاتفى مت الولمة فكان يقول غدة كفدة المعموموت في مت الوامة فنزات وعن الحسن أنه قال كان رجل من طو اغمت العرب معث المه الذي صلى الله علمه وسلم نفرا يدعونه الى المه تعالى ورسوله صلى الله علمه وسلم فقال لهم اخبروني عن رب مجدهذا الذي تدعوني المه مم هو أمن ذهبأ وفضة أوحدمد أونحاس فاستعظم القوم مقالته فانصرفوا الىالنبي صلى الله علمه وسلف فقالوا بارسول الله مارأ ينارجلاأ كفرقلبا ولاأعتى على اللهمنه فقال صلى الله علمه والم ارحعو االيه فرحعو االمه فحعل لايز مدهم على مقالته الاولى وقال أحيب مجدا الى رب لاأراه ولاأعرفه فانصرفوا وقالوا بارسول المهمازاد ناعلى مقالته الاولى وأخبث فتال ارجهوا المه فرجعوا فبينماهم عنده ينازعونه ويدعونه وهو يقول هذه المقالة اذار تفعت محابة فسكانت فو قرؤسهم فرعدت ورقت ورمت بصاعة مة فأحرقت الكافروهم جلوس فحاؤا يسعون اجتبروا رسول المهصلي المهعلمه وسلم فاستقبلهم قوم من أصحاب رسول الممصلي المهعلمه وسلم فقالوا احترق صاحبكم ققالو امن أين علم فقالوا أوحى الله تعالى الى الذي صلى الله عليه وسلم وبرسل الصواعق فمصدب بهامن بشاءوهم يحادلون في الله (وهو شديد المحال) واختلف المفسرون في قوله تعالى وهو شديد المحال فقال على رضى الله عنه شديد الاخذ وقال ابن عباس شديدالحول وقال مجاهد شديدالقوة وقال أنوعبيدة شديدالقوة والمغالية واختلف في قوله تعالى (له) أى الله (دعوة الحق) فقال على دعوة الحق التوحمدوقال ابن عباس شمادة أن لا اله الاالله وقال الحسن الحق هوالله تعالى وكل دعا المه دعوة الحق (والذين يدعون) أى وهم الكفار (من دونه) أي غيرالله وهي الاصنام (لايستحسون) أى الاصنام (اهم) أى الكفار (بشئ) عمايطا ونهمن نفع أودفع ضر (الا) أى الااستعامة (كماسط) أى كاستعابة باسط (كفيه الى المام) أى على شفير البريد عوه (المبلغ فام) أى بارتفاعه من البراامه (وماهو) أى الما (سالفه)أى فاه أبد الانه جادلايشعريدعا تهولا يقدر على اجاسه فكذلك ماهم عسد مين لهمأبدا لان أصفامهم كذاك وقيل شبه وافى قلة فائدة دعاتهم لا لهتهم عن أراد أن يغرف الما بديه ايشر به فبسط كفيه ناشراأ صابعهما ولميصل كفاه الى ذلك الماء ولم بملغمطاو بهمن مشربه م انه تعالى عمق أنه لايستجاب الهم بقوله تعالى (ومادعا الكافرين الاف ضلال) أي ضياع لامنفعة فيه لاغم ان دعوا الله لم يجبهم وان دعواآ الهتهم لتستطع الجابتهم وقدل المراد بالدعاف الحالين العبادة وقوله تعالى (وقه يسجد من في السموات والارض) يحقل أزيرادبه

السعودعلى حقيقته وهووضع الجمهة وعلى همذا فيكون قوله تعالى (طوعا) للملا اكت والمؤمنين من الثقلين حالتي الشدة والرخا وقوله تعالى (وكرها) للكافرين والمنافقين الذين أكرهواعلى السعود مالسه فأن براديه التعظيم والاعتراف مالعبو دية فديل من السهوات والارض معترف بعبودية الله تعالى كأعال تعالى وأثن سالتم من خدة بهم لمقولن الله وأنراديه الانقداد والخضوع وتراث الاحتناع وكلمن في السموات والارض ساجدته بولدا المعنى لان قدرته ومشدة ما فذة في المحل» ( تنسه) «قوله تعالى طوعا وكرها امام فعول من أجله واماحال أى طائميز وكارهين واخماف في تفسيرة وله تمالى (وظلالهم بالغدو) أى البكر (والاصال) أى المشارا أى تسمد فقال أكثر المفسرين كل شخص سوا كان مؤمنا أو كافر افان ظله يسمد لله قال يجاهد خلل المؤمل يسجد لله تعالى وهوطا تعوظل الكافر يسجد لله تعالى وهو كاره وقال الزجاج جاءفي المفسسران الكامر يسحدلف مرتقه وظله يسحدقه قال ابن الانساري ولا معدأن يخلق الله تعالى في الطلال عقو لاوافها ما تسعد ما الله وتحشع وقمل المرادمن معود الفلالميلها منجاب الىجاب وطولهابسب المطاط الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس وهي منقادة مسلسلة في طواله او تصرها ومملها من جانب اليجانب وانهاخص الغدة والا تصالبالذ كولان الظلال اعمانه ظموت كثرف هذين الوقدين هر تنبيه) ، الفدو جم عداة كفني وقناة والاتحال جع الاصل والاصل جع أصمل وهوما بين المصر الح غروب الشمس هولما بيز تعالى انكل من في السعوات والارض اجد قه تعالى عدّل الى الردعلي عباد الاصنام بقوله تعالى (قل) ما أشرف الحلق على الله تعالى القومك (من رب المحموات و الارض) أى من امالكهماومافيهماومدرهمارخالقهما (قلالله) أي أجب عنهم ذلك ان لم يقولوه ولاجواب همغيره ولانه المين الذى لايمكن المراء فمه ولقنهم الحوابيه وروى أنه لما قال المشرك ز ذلك عطفواعلمه وقالواأجب أنت فأصره الله ذه الى فاجاب بذاك م ألزهم الخية على عمادته م الاصنام قوله تعالى (قل) لهم أفاتحذ تممن دونه أى غيرالله (أولمام) أى أصلما تعدونها (لاعلىكون لانفسهم نفعاً) يجلمونه (ولاضر" أ) يدفعونه فيكمف علىكون لكم ذلك وقوأ ابن كثير وحفص باظهار لذال في أتخه ذئم عنه دالما والماقون بالادغام غضرب الله تعالى مثلا للمشركين الذين يعيدون الاصنام والمؤمنين الذين يعبدون الله ففال تمالى (قل قل يستوى الاعي والبصير فالابن عماس وق الشرك والمؤمن واعامثل الكافر بالاعي لانه لايهدى سبدلا وكذلك الكافرلايه مدى سبدلاه مخرب الله مثلاللاء ان والكافر بقوله تعالى (أم هل تستوى الظلمات) أى الكنر (والنور بأى الاعمان الحواب لاوقرأشعية وجزة والمكاتى يستوى بالماعلي النذ كبروالماة ونعالنا على التأنيث وأطا الاممن هل هذا فلا تدغم على القراء تين (أم جعادا لله شركا) والهمزة للانكارو وله تعالى (خلة والخلقه) صفة شركا أى خلقو الموات وأرض بنوشمسا وقراوج بالاو بحارا وجنا وانسا وفتشابه اللق)أى خلق الشهركا مخلق الله (عليهم) من هذا الوجه فلايدرون ما خلق الله ولاما خلق آلهتم فاعتقدوا استحقاق عبادتم مخافهم وهذااسة فهام انكارأى ليسالام كذاك ولا يستعق العبادة الاالخالق والماكان من المعلومة طعاأن جواجم ان الخاق كالمقدار متم مالجة

افظ الله تعالى في السود الاربع ولتقدم تكريدان ط الرب في الواضع المسلانة ولتقدم تكريدالا في عالى المن والتقديد والتقديد

المذكورة باصر بحاوفاد في القصد عن عماده موافقة للاثوان كانافظ موافقة للاثارة والاثارة والمائة المائة والمائة والمائة

فقال تعالى (قل) الهولا الشركان (الله عالق كل شي) أي يمايصم أن يكون عاومًا فهومن العموم الذى راديه المصوص فلايدخل في ذلك صفات الله تعالى وآذا كان لاخااق غديره فلا يشاركه في العبادة أحدة وجب أن يتفرد والاله . مكافال اتعالى (وهوالواحد) أى الذى لا عجائسه شي وكل ماسواه لا يعلو عن عما الرعما الدواين رسة من عما المن رسة من لامال له (القهار) الذي كلشئ يحت تهره فيدخل يحت تضائه ومنيئته وارادته هم ضرب تعالى مدلا للحق والباطل قوله تعالى (أنزل من السعام)أى السحاب أوالسعاء نفسها (مام)أى مطرا (فسال أودية) أى أنهارجع وادوهو الوضع الذي يسمل المافيه كثرة فاتسع فمهو استعمل لاما الجاري فمه وتشكيرها لان المطويا في على تناوب بين المقاع (بقدرها) أي عقد ارها اذى علم الله تعالى أنه نافع غيرضاراً و بمقداره في الصغروال كعر (فاحقل السيل زيدارابيا) أي عالماعلمه هوما على و- ٥٠ من قدرو شعوه (وعما وقدون عليه في المار) أي من جواهر الارض الذهب والفضية والتحاش والخديد (آبتغام) أى طلب (حلمة)أى زينة (أومناع)أى ينتفع، كالاوانى اذا أذيبت وآلات الحرب والحوث والمقصود من هذا بيان منافعها زيد مناله )أى مثل زيد السمل وهوخمته الذي منفه هالمكرومن للابندا أولاتمع ص وقرآحفص وحزة والمكساق بالساء على الغيبة على أن الضعير للناس واضماره لاهام و الباقؤن بِالنَّاء على الخطاب (كذلك) أى مثل هذاالصرب العلى الزنب المتبين السبب (يضرب الله) أى الذى له الاص كله (اعقوا اباطل) أى مثله ما قانه تعالى مثل الحق في افادته وتُما ته مالك الذي منزل من السواء فتستمل به الاودية على قدرا لحاجة والمصلحة فينتفع به أنواع المنافع وعكث في الارض بأن يتبت بعضه في منافعه ويسلك بمضه في عروق الارض آلى العمون والقنى والا ورمثل الماطل في قله نفعه وسرعة زواله بزيدهما وهو قوله تعالى (فاما الزيد)أى من السل وما أوقد عليه من الجواهر (فيذهب حقام كالأبوحمان صحيلا أى مناه شمالا منفعة فيه ولا بقامله وقال ابن الاز ارى منفرقا وانتصابه على الحال وأمامًا يتمع الناس) من الما ومن اللواعر الذي هومثل المق (فيمكث فالارص)أى يشب ويدقى لينة فطه أهلها (كذلك) أى مثل ذلك الصرب (يضرب) أى بمين الله الذي له الاحاطة التكال له على وقدرة (الامتال) فيجملها في غاية الوضوح وان كانت في غاية الغموض فالأهل المعانى فذامثل ضربه الله تعالى للعق والماطل فالباطل وانعلاعلى الحق في بعض الاوقات والاحوال فان الله يجدة، و يبطله و يجعسل العاة بـ ألحق وأهله كالزيد لذىء اوعلى الماء فمذهب الزيدفهم في الماء الصافى الذى ينفع وكذلك الصفومن هذه الجواهر ببغي ويذهب العاوالذي هوالمكدروهوما نضه المكد تمايذاب من جواة والارض كذلك الحق والباطل وقيل هذامثل للمؤمن واعتقاده وانتفاعه بالاعمان كثل المساف الصافى الذي يُتَفَعِ به النَّاس ومثل الـ كافروخب اعتقاده كـ شل الزيد الذي ينتقع به البنة ، ثم أنه تعالى لماذكرا لحق والباطل ذكر مالاهلهمامن أأثواب والعقاب فقال تعالى (للدين استجابوا رجم أأى أجابوه المحاهم المه من المتوحسد والعدل والنبوة وبعث الاموات والتزام الشرائع الواردة على لسان رسوله عدصلى الله عليه وسلم (المسنى) قال ابن عباس اوقال أهل الممنى الحسني هي المنفعة العظمي في الحسن وهي المدفعة الخالصة عن شو اتب المضرة الدائمة

٣ قوله قال ابن عباس وقال أهل المعانى هكذا بالاصولة ولينظرها قاله ابن عبساس اه چصبهم

الخالصة عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والاجلال ولميذكر تعالى الزيادة ههذا لانه تعالى ذكرها فىسورة أخرىوهي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هذا مالاهل الحق وأمامالاهل الباطل فهوماذ كروبة وله جل من قائل والذين لم يستصدواله وهم الكفرة فلهم أنواع ثلاثة من الهـ ذاب والعقوية فالنوع الاول قوله تعالى (لَوْأَنْ الهم ما في الارض جمعا ومنسلة معه لاقتدوايه )أى جهاده ف كاك أقسم بغاية جهدهم لان المحبوب بالذات المكل انسان هوذاته وكل ماسوأه فهوانما يحبه ليكونه وسملة الىء صالح ذاته فاذا كانت النفس في الضروا لالم والتعب وكأن مالمكا لمايسا ويعالم الاجناس والارواح فانه برضي بأن يجمد لدفدا ونفسه لان المحبوب بالعرض لابدوأن بكون فدالما كان محبو بابالذات والمكابة في معائدة الى مافي قوله مافى الارض والنوع الشانى من أنواع العذاب لذى أعده الله تمالى الهمماذ كرم بقوله تعالى (أوائك الهمسوا الحساب) وهو المناقث ففمه وعن الضعي بأن يحاسب العمد بذنيه كالملاففة منه مني وانمانو فشو الانهم أحبوا الدنياوأ عرضواعن ااولى فلمامانوا بقوا محرومين عن معشوقهم الذىهو الدنياوبقو امحرومين من الفوزبسعادة خدمة المولى والمنوع الثالث من عقو باتهم ماذ كره بقوله نعالى (ومأواهم) أى مرجعهم (جهم) وذلك لانهم كانوا غافلين عن الاشتغال بخدمة الولى عاشقين للذات الدنسافاذ امانو افاوتو أمه شوقهم فيعتر قون على مفارقتهاوليس عندهم شئآخو يجبرهذه المصيمة فلذات كان مأواهم جهتم هنم أنه تعالى وصف هذاااأوى بقوله عزمن قائل (وبنس المهار) اى الفراش والخصوص الذم محذوف أى جهم ووزل في جزة وأبي جهل وقيل في عار وأبي جهل (أفن يعلم أنما زل المدمن ربك الحق)أى يؤمن به و يعمل بمافيه وهو حزة أوعاررضي الله تعالى عنهما (كن هوأعي) أي أعى البصعرة ولايؤمن به ولايعمل بما فمه وهوأ توجهل قال ابن الخازن في تفسيره وحل الآية على العموم أولى وان كأن السب مخصوصا والعنى لايستوى من يصرا لحق ويتبعه ومن هو لايبصرالحق ولايتبعه وانماشبهاا كافروالجاهل بالاعي لان الاعي لايه تدى لرشد (انما يَد كر) ايسه فظ (أولو الالماب) أي أصحاب العقول الذين يطلبون من كل صورة معناها ويأخذون من كل قشرة لباج اويعبرون من ظاهر كل حديث الى سر وامايه (الذين نو وون بعهد الله أى ماعاقدوه على أنفسهم من الاعتراف ريو سته حين قالوا بلى أوماعهد الله تعالى علمهم فى كتبه (ولا ينقضون المناق) أى ماوائة وممن المواثبيق ينهمو بين الله تعالى وينهم و بين العبادفهو تعميم بعد تخصيص (والذين يصاون ماأص الله به أن يوصل) أى من الايمان والرحم وغيرذاك والاكثرون على أنه أراديد صاد الرحم عن أبي موسى ان عبد الرحن بن عوف عاداً بأ الدردا فقال عدار حن معترسول الله صلى الله على موسل يقول فعا يحكى عن ريدته الى أغاارحن وهي الرحم ثققت لهااممامن احمي فنوصلها وصلته ومن قطعها قطعته أوقال بنته وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عاسه وسرا الرحم متعلقة بالمرش تقول من وصلى وصله الله ومن قطعني قطعه الله وعن أبي هر برقرضي الله تعالى عنه ان الذي صلى الله علمه وسلم قال من سره أن يسط له في درقه وأن فسأله في اثره فليصل رجه ومعنى فسأبؤخرو المرادبه تأخبرالاجل وفمه تولان أحده حاوهو المشهورأنه يزاد في عره

افظه في غير العندكون وفي اول موضى سيا اختصارا (فوله قل ان الله يضل من نشاه وج دى الله من أناب) ان قات كف طابق هدد اللواب قوله لولا أول علمه آمة من ربه

زيادة حقيقية والثاني بمارك فيعره فكأبه قدفر يدفيه وعن ابن عرو بن العاص فال معت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول لدس الواصل المكافئ ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رحه وصاها وعن رسول القه صلى الله علمه وسلمأنه قال تاتى وم القمامة اها ألسنة ذلقة الرحم فتقول أى رب قط مت والامانة تقول أى رب تركت والنعمة تقول أى رب كفرت وعن الفضل بنعماض انجاعة دخلوا علمه ممكة فقال من أمن أنتم فقالوامن خراسان قال اتقوا الله وكونوامن حمث شنم واعلوا ان المبدلوأحسن كل الاحسان وكان له دجاجة فأسا البهالم وكنمن الحسنين (ويحشون رجم) أى وعده عوماوا المسمة خوف بشو به أعظيم (و يعادون سو الحساب) خصوصافي اسمون أنفسهم قمل أن يعاسموا (والذين صبروا) اى على طاعة الله تعالى وعن معاصمه وفي كل ما شبغي الصيرفدم وقال ابن عداس صبروا على أمر الله وقال عطاء على المصائب والنوائب وقيل صبرواءن الشهوات وعن المعاصي ومرجع الكل واحدفان الصبرالحبس وهو تجرع مرارة منع النفس عماقعي عالا يحوز فعله (اسغام) اىطلب (وجه ربهم)أى رضاه لاطلب غيره من جوراو معه أوريا وأولغرض من أغواض الدنياأ ونحوذاك (وآ قاموا الصاوة) اى المفروضة وقيل مطلق الصـــ لاة فيدخل فيه الفرض والنفل (وأتفقو اعارز قفاهم سراوعلانية) قال الحسن المراديه الزكاة فان لم يتهم بقرك الزكاة فالاولى أن يؤديها سراوان كان يتهم بترك أدائها فالاولى أن يؤديها علانية وقيل المراد بالسر صدقة المطوع وبالعلانية الزكاة وقسل الرادبالسر مايؤديه من الزكاة تقسمه وبالعلانية مايدفعه الى الامام (ويدوون) أى مدفعون (بالحسيمة السيئة) كالجهل بالحام والاذى بالصبر روى عن ابن عماس فال يدفعون بالصالح من العمل السيَّمن العمل و ومعنى قوله تعالى ان الحسنات يذهبن المتئات وقوله صلى الله علمه وملم اذاع لتسيئة فاع لربحنها حسمة تحها السرالسر والعلاسة بالعلاية وعنعقبة بنعام ان وسول الله صلى الله علمه وسلم قال المثل الذى يعل المستات م يعل الحسفات كذل رجل علمه درع ضمق قد خفقه م عل حسفة فا عكت حلقة ثم عل حسنة أخرى فانف كمت أخرى حتى يخرج الى الارض وقال ابن عبساس يدفعون بالحسن من الكلام ماير دعليهم من سوعة مرهم وعن الحسين اذا حرموا أعطوا واذاظلوا عفواواذا قطعوا وصاوا وعن ابعرايس الواصل من وصل عمومل تلا مجازاة لكن من نطع ثموصل وعطف من أربصاه وايس الحليم من ظلم تم حلم حتى اذا هيجه قوم اهتاح لسكن المليم من قدر عما وعن ابن كيسان أذا أذ سوا تابواو قيل اذارا وامنكرا مروايتفسر وروى أنشقيقا البطني دخل على ابن المبارك منشكر افقال لهمن أين أنت فقال من بلخ فقال وهل تمرف شقيقا فالنم نقال وكيف طريقة أصحابه فال اذامنه واصبروا واذاأ عطوا شكروا فقال ابن المبارك طريقة كالرساهكذافق الشقيق فكيف ينبغي أن يكون الامرافقال الكاملون هم الذين اذا منعو اشكروا واذاأ عطوا آثروا (أولئك) أى العالوالرسة (لهم عقى الدر) وينها تعالى بقوله (جنات عدن) أى اعامة لا انف كاللها بقال عدن بالمكان اذا أقامه تماستأنف سان عمكنهم بها بقوله تعالى (بدخلومها) ولما كانت الدارلا تطب بدون الاحبة قال تعالى عاطفاعلى الضعيرالمرفوع (ومن صليمن آلامهم) أى الذين كانواسبياني

المجادهم فيشمل ذلك الا بالوالامهات وانعلوا (وأزواجهم وذرياتهم) أى الذين تسببواءنهم والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم وان له يلغ مماخ فضاهم معالهم وتعظما اشاتم مو يقال انمن أعظم وجبات سرورهم أن يجتمع افسندا كروا أحوالهم فالدنسام يشكروا الله تعالى على الخلاص منها والفور ما لمنة واذلك عال الله تعالى في منه أهدل المنه أنهم يقولون بالبت قومى بعلون عاءة فرلى ويوجعلن من المكرمن وفي ذلك داسل على أن الدرجة تعلق بالشفاعة وان الموصوفين بذلك الصفات يقفرن بعضم يبعض لما ينته مص القرابة والوصلة في دخول الجنة زيادة فى أنسهم والتقميد بالصلاح دلالة على أن عبرد الانساب لاتفقع وفسرابن عباس الملاح بالتصديق فقال بريدمن صدق بماصدة واوان ليعمل مثل أعالهم فال الرازى قوله وأزوا- همايس فسه مايدل على المميز بين زوجة وروجة واعل الاولى من مات عنهاأو ماتت عنه وماروى عن سودة أنهال هم الرسول صلى الله عليه وسل بطلاقها والتدعي اوسول الله أحشر في جلة أسانك كالدابل على ماذكرنا اه وعلى هذامن تزوجت بغيره قبل انها تتغير ينه -ماغ زادتعالى فى رغيهم بقوله تعالى (والملائكة يد-اون عليهم) لان الاكثار من ترداد رسل الملائة أعظم في الفخروا كثرفي السرور والمزه والماكان اتمائهم من الاماكن المعتمادة مع القدوة على غيرها أدل على الادب والمكرم قال تعالى (من كل باب) قال ابن عباس لهم خمة مندر بجوفة طواها فرمخ وعوضها فرحظها أاف بإب مصارعها من ذهب يدخاون عليهممن كل باب يتولون الهم (سلام عليكم)أى فاضعر القول هذالد لالة السكلام علمه (عاصرت) على أمرالله رالبا السمدة أى اسب صبركم أوالمدلية أىدلما احتملتم ومشاق الصيرومناعيه (فان قيل) بم يتعلق قوله بما مرتم قال الز بخشرى بمدذوف تفدره هدا بما ميرتم وقال السضاوى متعلق بعلمة أو بعدوف لابسلام فان المرفاصل معان الزمخشرى فال ويحوز أن يتعلق بسلام أى نسل على كم ونكر . كم بصير كم وهذا أظهر وود الاول بأن الممنوع مقه اعل عوالمصد والمؤول بحرف مصدرى وفعل والمصدره فاليس كذاك و ولما تمذاك تسدب عنه قوله تعالى فنع عقى الدار وهي المسكن في قرار الهما بالا بنية التي عتاج الم اوالمرافق التي منتفع بهاوالعقبي الانتهاء الذي وودى السمالابنداه من خدر أوشرو الخصوص بالمدحدوف أى عقباكم ولماد كرتعالى صفات السعدا ومايترتب عليامن الاحوال الشريقة ااعالية أشعها يذ كراحوال الاشقما وذكرما يترب عليهامن الاحوال الفزية المكرية وأسع الوعد بالوعد والنواب بالعقاب ليكون السان كالملافة ال تعالى والذين يقضون عهداقه أى فيعماون بخلاف موجمه والنقض المقريق الذي شفي تأليف البداه (من بعد مبشاقه) أى الذي أوثقه عليهم من الاقراروالقبول (ويقطعون ما)أى الذى (أمراته به أن يوصل) و: الدفي مقابلة قوله من قبل والذين بصاون ماأمر الله به أن وصل فعل من صفات هؤلا القطع بالضدمن ذلك الوصل والمرادية قطع مانوجت الله تعالى وصله أى الماله من الخاسن الجلمة والخفية التي هو عين المدالا حويد كل في ذلك وصل الرسول صلى الله عليه وسلما الوالا قوا اهاوية ووصل المؤمنين ووصل الارحام ووصل سائرمن له حق (ويف دون) أع يوقعون القساد (ف الارض) أى ف أى من كان منها بالفلم وتهميج الفين والدعاء الى فسردين اقد تعالى (أولفك) أى المدا

والمعنوات أوهو كلام بوى عرى النهد من قولهم عرى النهد من قولهم لان الآيات الماهم والشكائرة التي طهرت على النهي صلى التي طهرت على النهي ألله التي على الماء التي على الماء الما

كان على التهب والانكاف فيكا نه قد الهم ما أعظم عنادكم ان الله بصال من بشاء كن كان على صنيعكم من التصميم عالى الكفر فلاسدل الى هدا المكفر وان أرات كل آية وج دى البغضاه (الهم المعقة) أى انطودوالبعد (والهمسو الدار) والدارالهم هي جهم وادس لهم فيها الامادسو الصائر المهادوا احكم تعالى على من نقض عهده في قبول التوحمدو النبوة بانهم مله ويون في الدنيا ومعذبون في الأخرة في كأنه قيل لو كانوا أعدا الله تعالى المافتح الله عليهم أبواب النع واللذات في الدنيا فأجاب الله تعالى بقوله تعالى (اقله يلسط الرزق)أى بوسه (لمن يشاء ويقدور) أي يضمقه على مريشامموا ف ذاك الطائع والعاص والاتعلق اذلك الكاء والايمان فقدنو حدالكافرموسها علمه دون المؤمن ونوجد آلمؤمن موسعا علمه دون المكافر فالدنياد ارامتمان ولماكا تااله متمنطنة الفرح الاعتسدمن وفقه الله تعالى قال الله تعالى (وفرحواً) أى كفارمكة أرح بطر (الحبوة الدنيا) أى بما فالوه فيه الافر حسرور بفضل الله والعافمة عليهم ولم يقابلوه بالشكرحتي يستوجموا نعيم الاخرة (وما الحموة الدنيا) أي بكالها (في الا حوة) أى في جنبها (الاصلاع) أي حقير مقلاس يتمتع به و مذهب كصالة الراكب وهي مايتجلهمن غيرات أوشرية مامسويق أوضو ذلك (ويقول الذين كفروا) من أهل مكة (لولا) أى هلا (أنزل علم م) أى على هذا الرسول (آية) أى علامة منة (من ربه) أى الحسن المه كالعصاوالمداوسي والناقة اصالح انهتدى بهافنؤمن به وأمره الله تعالى أن يحميم مبقوله (قل) أى له ولا الماندين (أن الله يضل من يشام) أضلاله فلا تفي عنه الا آيات شيأوان أنزات كل آية (ويهدى)أى رشد (المه)أى الى دينه (من أناب) أى رجع المه كالى بكر الصديق وغيره عن معهمن العشرة المشهود لهم بالخنسة وغرهم ولوحصلت آية واحدة فلاتشسة غلوا وطا الاكات والكن تضرعوا الى الله تعالى في طار الهداية وقوله تعالى (الذين امنوا) بدل من من أناب أوخبرمبدد امحدوف (وتطمئن) أى تـ كن (قلومهم فدكرالله) أى أنسابه واعقاد اعلمه ورجامه فاويذ كررجته ومغفرته بعدالفلق والاضطراب من خشيته أويذ كردلاتاه الدالة على وجوده أو ما القران الذي هو أقوى المعمزات وقال ابن عماس يريد اذا معموا القرآن خَيْهِ تَوْجِمُ وَاطْمَانَتَ (فَانْ قَمِلُ) قَدْقَالِ اللهُ تَعَالَى فَى مُورِةَ الْانْفَالُ الْفَالْ الْوَمْنُونَ الذِّينَ اذاذ كرالله وجلت قلوبهم والوجل ضد الاطمئنان فيكمف الجع بين هادين الاتين (أجيب) بانهم اذاذكروا العقاب ولمبامنوا أن يقدموا على المعاصي فهذاك يحصل الوجل واذاذكروا وعدمالنواب والرحة سكنت قاويم مالى ذلك وحين فدحصل الجع ينهما (ألابذ كرالله) أى الذى الدال والاكرام لابذ كرغير (تطمئن) أى تسكن (القاوب) وينبت المقير فيهاو وله تعالى الذين آمنو أو علوا الصالحات) مند أخبره (طوى لهم) واختلف العلما في تفسيرطوى فقال ابنعماس فرح لهموة رقعن وقال عكرمة نعمى لهم وقال قتادة حسى لهم وقال الفنعي خبراهموكرامة وقال معدين حمرطوي امها لخنة بالحبشمة قال الرازى وهذا اقول ضعيف لاندليس في القرآن الا العربي لا سيما واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربة ظاهر وعنأبي هررة وأبى الدردا وانطوبي شعرةني المنة تطل الجنسان كلها وقال عسدب عرمي شعرة في حمدة عدن أصلها في دار الني صلى الله عليه وسلم وفي كل دارو عرفة عصن منه المعان القهلونا ولازهرة الاوفيهامنه الاالسواد ولم يخلق الله فأكهة ولاغرة الاوفيهامنها فباحدن أصلهاعينان المكافوروااساسبيل وقال مقاتل كلورقة منها تظلأه بتعليها ملائيسب

الله تعالى بانواع التسبيع وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا سأل الذي صلى الله علمه وسل ماطو بى قال تحرة في الحنة مسترة ما تة سنة شباب أهل الحنة تحرج من أكما بها وعن معاوية ابنقر فعن أسهر فعه طوبي شعرة غربها الله تعالى يده وتفخ فيهامن روحه تنعت الحلى والحال وان أغصانها المرى من ورامسور الحنة وفي رواية عن أبي هريرة انه قال ان في الحنة شعرة وقيال الهاطو في يقول الله تعالى الها تفتق لعبدى عمايشا فتتفقق له عن فرس مسرحة بلحامها وهممتها كإيشاه وتنفتق لهعن راحله برحله ارفيمامها رهمتها كإيشاه وقسلطو بى فعلى من الطب قلبت باؤه واوا لضم ماقبلهام مدرالطاب كشرى وزاني ومعنى طوى الأأصبت خبرا وطمما (وحسن مات) أى حسن الفقل (كذلك) أى مثل ارسال الرسل الذين قدمنا الاشارة اليهم في آخر سورة نوسف وفي غيرها (أرسلماك في أمة )أى جاعة كثيرة (قد خلت من قبلها) أى تقدمتما (أمم) طال اداهم لانسائهم ومن آمن بهم واستهزاؤهم بهم فعدم الاجابة حتى كانهم ية اصوابهذا القول فلدس يدع أرسان اليهم (لتقاو) أى لققراً (عليهم) أى على أستات (الذي أوحيناالين من القرآن وشرائع الدين (وهم)أى والحال أنهم (بكفرون الرحن) أي بالملمغ الرجة الذي وسعت رجمه كل تي وقال وتادة هدده الا ية مدينة زات في صلح الحد مدة وذلك أن سهل بن عرول اجا للصلح وانفقو اعلى أن يكتبوا كتاب الصلح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى اكتب بسم القه الرحن الرحيم فقال مهل بن عمر و لانمرف الرحن الا صاحب المامة يعنى مسيلة الكداب كتبكا كنت تمكن باعدا الهم فهذامه في قوله وهم بكفرون لرجن أى أغم كمفرونه و يجدونه قال البغوى والمعروف أن الا يقمكمة وسب رزواها ان أياجه لسمع الذي صلى الله علمه و علم وهوفي الحريد عويا الله مارجن فرجم الى المشركين فقال انجهد الدءوالله وبدءوالهاآخر يسمى الرجن ولانعرف الرجن الارجن الهامة فتزات هذه الاية ونزل قوله تعالى قل ادعو الله أوادعوا الرجن أباما تدعو افلد الاسماء الحسني وويى الفصائدين ابزعباس الهانزات في كفارة ريش حين قال الهم النبي صلى الله علمه وسلم احدوا للرحن قالواوما الرحن قال الله تعالى (قل) لهم المحدان الرحن الذي أنكرتم معرفته (هور بي لا اله الاهوعليه لو كات) أى اعقدت علمه في أمورى كلها (والمه مناب أى مرجع وص حعكم روى الأهل مكة قعدوافي فناه الكعمة فاتاهم الني صلى الله عليه والموعرض الاسلام علم مفقال له عبد الله من أمية الخزوى سرلنا حيال مكة حتى ينفسح المكان علمنا واجعل لذافيها أنهارا نزرع فيهاوأ حى لنابعض اءو اتنسالنسا الهمأحق ماتفول امباطل فقد كان يسيءي الموقى و ضراف الربح حتى نركبه الى البلاد فقد كانت لر يح مسخرة السلمان فلست بأهون على رمك من سلمان فبزل قوله تعمالى (ولوأن قرآما سيرت الجوال)اى نقلت عن أما كنها (اوقطعت) اى شققت (به الارض) من خشمة الله تمالى عندة راقه فحفات أنهار اوعمونا (أوكاميه الموتى) أى بأن يحموا وجواب لومحذوف أى الكان هذا القرآن لانه في غاية ما يكون من العصة واكثني عمرفة السامعين من ادموهدذا معنى قول قتادة فاللوفعل هذا بقرآن قبل قرآ نكم افعل بقرآ نكم وقيل تقديره لماآمموا ونقل عن الذرا ان جواب لوهي الجلة من قوله وهم يكفرون فني السكلام تقديم وتأخد يروما يتهاسماا عتراض وتقديرا لكلام وهم بكفرون لرحن لوأن فرآ ناسبرت والحمال أوقطعت

 افن هورقب ملى كل نفس صالحة وطالحة بعلم ماكست من مر وشوك اليس كذاك من شركامهم التي لا تضرولا تنفع ويدل له قوله وجعلوا تنفع ويدل له قوله وجعلوا تله شركا و ضورة قوله تعالى الارض اوكام به الموتى الكفروا بالرحن ولم بؤمنو الماسمق من علنا فيهم (فان قدل) لمحد ذفت الما في قوله تمالي أو كاميه الموق وثمتت في الفعلين قدله (أجسب) بالممن باب المغلمب لان الموق يشمل المذكروالمؤنث (بلاله الاص) اى القدرة على كل ني (جيمة) وهذا اضراب عائفهفته لومن معه في النه إي بل الله قا رعلي الانسان عما فقر حوم من الا تمات لكن الارادة لم تشعلق بذلك لعله تعالى انه لا يلين قلوبهم ويؤيد ذلك قوله تعالى (افلم يمأس الذين آصنوا)عن اع انهم معماراً وامن أحو الهموذها كفرهم الى أن معناه افلر بعلم الذين آمنوا (أن) أى مانه (لويشاء الله)أى الذي له صفال الكال (له دى الناس جمعاً) اى الى الاعان من غيراً به ولكنه تعالى لميدأهداية جم ع الخلائق ولارزال الذين كفروا) اى حمع الكفاد (تصديم معا) اى بسبب ما (صدف وا قارعة) اى ناولة وداهمة تقرعهم مانواع المدلاما نارة ما لحدب و تارة بالسلب وتارة بالقتل وتارة بالاسروغ مرذاك واختلف في الكفار على قوليز قب ل أراد به - مجمع المكفارلان الوقائع الشديدة التي وقعت ليعض المكفارمن ذلك أوجيت حصول الغمف قلب البكل وقمل المرادال كمنارص أهل مكة والااف والام للمعهود السابق ويدل الهذاقول ابن عباس أراد الفارعة السراما التي كان رسول الله صلى الله علمه وسلم بمعشها اليهم (اوتحل) أى تنزلنز ولا ثابة الله القارعة (فريمان دارهم) اى فتوهن أصرهم وقمل معناه أو تحل أنت باعجد بحيشات قريسامن دارهم مكة كا حل الحديدة (حتى بأني وعدالله) اى النصر وظهور رسول اللهصلي الله علمه وسلم ودينه بفتح مكذأ وبالنصر على جميع الكفرة في ذمن عسىءامه السلام فينقطع ذلك لانه لاينق على الارض كانر وقد فراراد بوعد الله يوم القدامة لان الله عمه عم فعد فصاريهم ماعم الهم (ان الله لا يحاف المعاد) لامتناع الكذب في كالامه تعالى ولما كان المقاريسالون هـ نده الاتات منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء والسضرية وكان ذلك يشق علمه ويتأذى من تلك الدكاءات أنزل اقله تعالى تسامة له وتصريراله على سفاهة تومه (واقدار - عزى رسل من قبلت كا سمزى بك (فامليت للدين كفروا)أى أطلت المدة بمأخو العقو بة (مُ أُخذته -م) العقو بة (فلك من كان عقاب) أى هوواقع موقعه فدكذاك أفعل بمن أسهر أبك الاملاء الامهال بان يترك مدةمن الزمان في راحةوأمن كالبمعة علىالها في المرحى رهذا استفهام معناه التجب وفي ضعنه وعمد شدندلهم وحوابعن اقتراحهم الاتمات على رسول الله صلى الله علمه وسلم على سدل الاستهزاء تمانه دمالي أو ردعلي الشركيز مايوى مجرى الحاج وما يكون و بطالهم وتصممان عقوله-م فقال نعالى (أفن هوقائم) أى رقب (على كل نفس بما كسبت) أى عملت من خسيروشروهو القه تمالى الفادر على كل الممكنات العالم بحمد ع العلومات من الحرشات والمكلمات ولابداهذا الكادم من جواب فانمن موصولة صلم اهوقائم والموصول صرفوع بالابتداء وخميمه محذوف تقديره كمنانيس بهذه الصفةوهي الاصنام التي لاتنقع ولاتضر دل على هذا الحذوف قولة تعالى (وجعادالله شركان) وتظروقوله تعالى أفن شرح الله صدر والاسلام الاسية تقديره كن قد اقلبه يدل عليه قوله فو بل القاسمة قلوبهم من ذكر الله وانماحسن حذاء كون الجم مقابلاللمبتداوقد جاممينا كنوله تعالى أفن بخلق كلاي لمق وقوله تعدلي قل موهم فيه

تنب معلى أن هؤلا الشركا ولا ستعقوم اوالمعن معوهم باسمائهم الحقيقية فانهدم اذاعرفت حقائقهم أنها يحارة أوغ مرذلا عماهوم كزاله زوعل الفقرعرف ماهم علمه من اخافة العقولوركا كة الا رام قبل أرجعتم عن ذلك الى الاقرار بانم-منجدة عسده (أم تنبي ونه )أى تخد مرونه (عالايمل) وعلم عمط بكل شي (فى الارض) من كونها آلهسة بعرهان قاطم (أم) تسمون من مركاه (يظاهر من الفول) أي بعجة قناعية تقال باافم وكل مالابعلم فادس بشي وهـ ذا احتماح المدخ على أسالوب عمب سادى على نفسه بالأهاز . ولما كان المتقدر المس الهم على في من هذا برهار قاطع ولا قول ظاهر بني عليه قوله تعالى (بلذين) أي وقع التزيين امر من لاردأم وعلى يدمن كانمن أسماطين الانس أوشاطين الحن (للذين كفروامكوهم)أى اصرهم لذى أداد وابه ماراد بالمكرمن اظهار شي وابطان عدره وذلا أغم أظهروا أنشر كاهم آلهة حقا وهم يالون بطلان ذلك وايس جمف الماطن الاتقلدد الانا وأظهروا أخهره مددوخ التقريهم الحاقه زاني ولتشفع لهموهم لايعتقدون بعثاولا نشورافصاركل دلا من فعلهم فعل الماكر (وصدوا) غيرهم (عن السيمل) أي طريق الهدى الذى لايقال لفعومسدل فأن غمره عدم بل العددم خعرمنه فهدم لميد لمكوا السسل ولاتر كواغمرهم دسله كمفضلوا وأضاو وانس ذلك بصب فان الله أضلهم (ومن يصل الله) أى الذى له الاحركام بإدادة اضلاله (فالمسن عاد) وقرأ ابن كشر باثمات الما بعد الدال في الوقف دون الوصل والباقو ابفيرا وقفاووصلاوكذاك منواق وكذاو لاواق ولماأخيرا للدتمالي بتك الامورالمذ كورة بن أنه جم لهم بن عذاب الدنماوعداب الا تحرة يقوله تعالى الهم عذاب في الحموة الدَّنما) يالقتل والاسر والذبو الاهانة واغتفام الاموال واللعن وخود لله يما فيه غيظهم (ولعد اب الا حرة أشق) أى أشدف المشيقة بسبب القوة والشدة و كثرة الانواع والدوام وعدم الانقطاع تميين تعالى ان أحد الايقيهم من عد الهبقولة تعالى ( ومالهم من الله منواق)أى مانع يمنعهم اذا أراد بهم وأفى الدنيا ولافى الآخرة والوافى فأعل من الوقاية وهي الجزعاد فع الاذية مولماذ كرتعالى عذاب الكفارفي الدنماوالا خرة أتبعه فذكر نواب المنقن بقولة تعالى (مثل) اىصفة (الخنة) اى التي هي مقرهم (التي وعد المنقون) واختلف في اعراب ذلك على أقوال الاول قال سدو به مثل الحنسة مستدا وخسره محذوف والتقدر فيماقص صناه علمك مثل الجنة والثانى قال لزجاج مثل الجنة جنمة من صفقها كذاوكذا والمالث مثل الحنة مقدأو خيره (تجرى من يحتم الانوار) كانفول صفة زيد أممر والرادعال مر (ا كلها) يما كواها (دام ) لانه الخارج عن العادة فقدوصف الله تهالى الحنة بثلاثة أوصاف الاول تحرى من تحتماأى من تحت قصو رها وأشعارها الانهار الثاني ان أكلها دائم لا ينقطم أبد ابخلاف جنسة الدنيا والثالث قوله تمالي (وظاهم) أي دائم لمس كظل الدنمالا تنسخه الشه من ولاغ مرها إذابيس فيهاشهس ولا قر ولا ظلمة بل ظل عدود لا ينقطع ولا يزول م أنه تعالى الماوصف المنه بهذه الصفات النلائة بين تعالى أنها المنقين بقولة تعالى (تلك) اى الجنة العالمة الاوساف (عقى) اى آخرام (الذين تقوا) أى الشرك م كروالوعسدالكافوين بقوله تعالى (وعقى) اىمنع ي أمر ( المكافرين الفار)

أفن شرح القصدر والاسلام تقديره كنق القلسية لاتولد فويل القاسية قلوم من ذكرالله (قول قل اعالم من أن اعدالله) هان قلت كدي انصال الاسراب من سكر بعضه الاسراب من سكر بعضه وقات) هو سواب المفكرين معناه قل انما أمرت فيما أن المفاقة ولا أشرك بدخانكا بهما بعضه انتظار لعمادة الله ووسعده وقوله وقله مكر الذين من المفاقة والمعادة الله والمدالة المفاقة والمعادة الله والمدالة المفاقة والمعادة الله والمدالة المفاقة والمعادة الله والمدالة المفاقة والمدالة المفاقة والمعادة والمع

لاغيروفي ترتيب النظمين اطماع للمنقين واقفاط للمكانرين واختلف في قوله تعالى والذين أسناه مالكاب) على قولين الاول أخم أسحاب مجدص لي الله علمه وسلم والراد بالمكاب القرآن (يفوحون بما انزل المدان) من أنواع التوحمدو العدل والنبوة والبعث والاحكام والقصص (ومن الاحزاب) اى الجاعات من المودو النصارى وسائر الد كفار (من شكر بعضة )وهذا قول الحسن وقنادة (فان قمل) الاسواب مندكرون كل القرآن (أجمب) لمنحم لا ينكر ون كل ما في الفرآن لا به وردفه اثمات اقدتما لي واثمات المدوقدرة وحصيحمته وأقاصمص الانساء والاحزاب لاشكر ونكل عذه الاشما والقول الشافى ان المراديا لمكاب لتو راة و باهله الذين أسلو امن الهود والنصاري كعبد الله بن لام واصحابه ومن أسلمن المصارى وهم عانون وجلاأر بعون من تحران وعمانمة من المن والذان والانون من أرض الحبشة وفرحوا بالقرآن لانهم آمشوابه وصدقوه والاحزاب بقمة أهل الكتاب وسائر المشمركان وقيل كانذ كرار حن قليلافى القرآن فى الابتداء فالماسل عيد القه بنسلام ومن معممن أهل الكتاب ساءهم قلدد كرالرجن مع كثرةذ كرمنى التوراة فلماكور الله تعالىذ كرمنى القرآن فرحوابه فانزل اقه تعالى والذبن آتنهاه مالكماب بفرحون بماأنزل المدك ومن الاحراب من شكر بعضه بعنى مشر كامكة حين كشدر ول الله صلى الله علمه وسلم في كتاب الصلح بدم القه الرجن الرحم قالوا ما أعرف الرجن الارجن العامة يعنى مسيلة فانزل الله تعالى وهميذ كرالر حن هم كافر ون من أنه تعالى لما بين هـ ذاجع كل ما يحتاج المرا المسه في معرفة المبدا والمعادو منسه بالفاظ قلملة فقال (ول) أي با كرم الخلق على الله تعالى (انما أمرت اى وقع الى الامراج المرااع الذى لاشك فيه ولا تغيير عن الامر كله (الاعبدالله) أى وحده ولذاك قال (ولا أشرك به) شما (المه)وحدة (أدعو والمهما ب) أى مرجعي الميزاولا الى غرو (وكذلك) أى كاأنزلذا الكتب على الانبها بلسائم مر أنزلناه) أى القرآن (حكم )والحدكم فصل الاص على الحق (عرباً) واسانك واسان قومك وانماسهي القرآن حكم لان فيهجيع التكاليف والحلال والحرام والنقض والابرام فلما كان سبباللحكم جعل نفس المكم على و للماغمة وروى النائم كين كانوابدعون الذي صلى الله عليه و لل الحملة آماته فوعده القه تعالى على مقابعتم في تلك المذاهب بان إسلى الى قبلتم بعدما حوادا لله تمالى عنها بقوله تعالى (والن اتبعت أهو امهم) أى الكفار فعايد عونك المهمن ملتهم (بعدما جاك من العلم أى مانك على الحق وأن قبلتك هي السكعبة (مالك من الله من ولي) أي ناصر (ولا واق) اىمانع من عدايه قال ابن عباس الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته ه و نزل الما عبر المكفار الذي صلى الله علمه ولم والمجرة النساء (ولفد أرسانار سالامن قبلاً وجعلماله-مأزواجا) أى نسا بنكمون فكان اسلمان تلمائة امراة وسمعمائة سرية وكأن لداود عليه السلام مائة امرأة (ودرية) أى أولادا فانت مثله م وكانوا يقولون أيضا لو كانرسولامن عندالله ا كان أى شئ ظلمناه منه من المعرات أنى به فردالله تعالى على بقوله تعالى (وما كانار سول انعاني آية الاماذن الله) أى ماداد تهلان المعزة الواحدة كافية فى أزالة العدد والعلة وفي اظهار الحبة والبعنة وأما الزائد عليها فهو مفوض الحمشيئة الله

تعالى ان الأظهرها وان لم يشألم يظهرها الاعتراس الاحدعلمه في ذاك و را الوعدهم صلى الله علمه وسلم تزول العداب وظهور النصرة له واقومه وتأخر ذلك عنهم قانوالو كان تتماصاد قا الماظهر كذبه فرد الله تمالى عليهم بقوله تعالى (الكل أجل) أى مدة (كاب) أى مكتوبقد أثبت فيمانأ مركذا يكون فى وقت كذا من الثواب والعقاب والاحكام والاتمان بالاتات وغمرها ثبا باواسطاعلى ماتقتضمه الحممة ولمااعترضواعلى رسول المصلى المعام وسلم وقالوا انجدايام أصابه بامرالهوم تمام يخلافه غدا وماسب ذلك الاأنه يقولهمن تلقا - نفسه فرد الله تعالى على م بقوله تعالى (عدو الله مايشا) أن محومين الشرائع والاحكام وغسم هامالنسخ فبرنعه و دنيت ) مايشا السانه من ذلك بان يقو و عضى حكمه كقولة عمالى ماتنسخ منآية الى قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شي قدير وقوا ابن كنيرو أبوعرو وعاصم بسكون الثاء الثائدة وتخفيف الباء الموحدة والباقون بفتح الثاء وتشديد الباء الموحدة و(تنبيه) ه في هذه الا يد قولان أحدهما أنهاعامة في كل شي كا يقتضمه ظاهر اللفظ وهدا مذهب عروابن مدءود وغيرهما قالوا ان الله يعدون الر زفو يزيد فدء وكذا القول ف الاجل والسعادة والشيفارة والاعان والكفرو روى عن عروض الله تعالى عنده أنه كان يطوف البدت وهو يمكى ويقول اللهم ان كنت كنيتني في أهل السعادة فاثبتني فيها وان كنت كتبت على الشيقاوة فامحنى وأثبتني في أهدل السعادة والغفرة فانك تعومانشا وتثبت وعندك أمال كناب ومثلاءن ابن مدهودوهذا التأويل دواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الا " ثاران الرجل يكون قديق من عوه ثلاثون سنة فيقطع رجمه فعرد الى الائة أيام والرحل يكون قديق من عره الائة أيام فيصر رجه فعرد الى الاثين سنة وروى ان الله تعالى بنزل أى أعره في آخو ثلاث ما عات تبقى من الله سل فينظر في الساعدة منهن في أم الكتاب الذى لا ينظر فيه أحد غير فيحوما بشاء ويثبت والقول الثاني ان هذه الا يقاصة في بعض الاشما وون بعض واختلفوا على هذا القول فقال سعمد بن جمع وفقادة عدوا للهمايشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويدله ويثبت مايشا منها فلا بنسخه وقال الن عماس عدو القدمانشا ويثبت الاالرزق والاجل والسعادة والشقاوة واستدل لهذاعار وامحذيفة بن أسمد قال معت وسول الله صلى الله علمه وسلم يقول اذامر بالقطفة ثنتان وأربعون الدلة بعث اللهما كافصورها وخلق معهاو بصرها وجلدها ولحها وعظمها تم قال مارب أذكر أم أنى فيقضى وبالنامايشاء ويكتب الملك شميقول الملك بارب و زقه فيقضى ربال مايشاء ويكنب الملك ثم يقول بارب أشتى أم سعد فيكنبان فدكتب عله وأثر أموأ - له و رزقه نم تطوى الصف فلابز ادولا ينقص وقال عطية عن ابن عباس هو الرجل بعمل بطاعة الله تعالى غرجع المصية الله تعالى فموت على ضلاله فهوالذيء ووالذي شت يعمل الرجل بطاعة الله فيموت وهوفي طاعته فهوالذي يثنت وقال الحسن يمغوما يشاءأى من جاء أحله يذهب و بندت من لم يحى الحله الى أجله وعن سعمد بنجمه عن قال عدومايشا من دنوب العماد فيغفرها ويثبت مايشا فسلا يغفرها وقالء كرمة يمحوا للهمايشا ممن الذنوب التوبة ويثدت بدل الذنو بحسنات كافال تعالى فأواثك بددل الله سماتهم حسنات وفال الدي

قواعم انقات كيف افت الهم مكرانم نفاه عنهم بقوله فقه المكرجه ها (قلت) معناه ان مكر الماكرين فضاوق له ولا بف الاطرادة فائدا ما الهم معنادالكب ونفسه عنهم باعد ارانكاق (سورة ابراهم عليه السلام) ( قوله وما أرسلنسان رسول الابلسان قومه) هان قلت هـ زارة تضى ان النبي صلى الله عليه عدوالله مادشا ويفي القدمر ويثبت مايشا ويعني الشمس سانه قوله تصالى فعونا آية الاسل وجعلما آية النهارمبصرة وقال الرسع هذافى الار واحيقيضها الله تعالى عندالتوم فن أرادمونه أصحهومن أواديقاء أثيته ورده الحصاحمه سانه قوله تعالى الله يتوفى الانفس حسنموتها الاتية وقمل ان الله تعالى ينتف أول كل سنة حكمها فاذا مضت السنة محاه وأثبت حكما أخرالس منة المستقبلة وقمل يحو الله الدنما وبثبت الا خرة وقدل ان الحفظة يكتبون جميع أعمال بى آدم وأقوالهم فيحمو اللهمن دوان الخفظة مالنس فممه قواب ولا عقاب وقدل مدافى المحن والمصائب فهي مشته في الحكماب ثم عدوها الدعاء والصدقة (وعدده) تعالى أم الكتاب) أصل الكتب والدرب تسمى كل ما يحرى الاصل الشي أماومنه أمالرأس للدماغ وام القرى لمكة وكل صديت فهي أملاحولها من القرى فكذلك أم الكتاب هوالذي يكون أصلا لجميع الكنب وفيه قولان الاول أنه اللوح المحفوظ الذي لابغبرولادر لاوحدع حوادث العالم العلوى والسقلي بثدت فمهر ويعن الني صلى الله علمه وساراته قال كان الله ولاشئ مخلق اللوح وأثبت قمسه أحوال جميع الخلق الى قمام الساعة والقول الثاني ارأم الكتاب أصله الذي لايغسم منه شي وهو الذي كتب في الازل وقال ابن عباس في روا يه عكر مذهما كابان كاب وي أم الكناب عدوما يشاه منه و يثبت وعندد أمالكتاب لابغيرمنه شي وعلى هدنا فالكتاب الذيء ومنهو بثبت هوالكتاب الذى تكتبه الملائك على الحلق وعن ابن عماس قال انقه لوط محفوظ مسعرته خسمائة عام من درة ما اله دفة ان من يا فو تقله فيه في كل يوم الممائة وستون الظة يحوما يشاء ويثبت وعنده أم المكتاب وسأل ابن عباس كعماعن أم الكتاب فقال عدلم اللهماه وخالق وماخافه وولما كانمن مقترطة م وطلباتهم استهزا استحال السيئة بما يوعدوا به وكانت النفس رعا عَنت وقوع ذلك المعض والماله الوصن بعضره تقريبالفصل النزاع قال تعالى (وامانر سن) ماعدوا كدويةا كددالاعلام بأنه لاح جعلمه في ضلال من ضل بعد اللغه ( بعض الذي نمدهم العمن العذاب وأنت عامماتر بدأوتر بداصا بك قبل وفاتك فذلك شافه لامن أعدائك والوعدالخ يرعن خبرمضمون والوعد فالجبرعن شرمضهون والمعني فهناعلمه و-ماهوعدالتنز بالهماماه فيطاب نزوله منزلة الوعد (اونقوفينت) أى قبل أن نريث ذلك فلا لوم علمات ولاعتب (قاعماعلمات المركزغ) أي المس علمك الاتبلمغ الرسالة المهم والمس علمك انتجاز يهدم ولاان تأتيهم بالقترحات والدلاغ اسمأ فيم مقام التبلسغ وامافسه ادغامون ان الشرطية في ما الزائدة (وعليمة الحداب) اى علمنا أن تعاسيهم يوم القمامة فخواديم-م ماعالهم الانحتفل اعراضهم ولاتستجل بعدام م (تنسه) و قال أبوحمان هذا شرطان لان المعطوف على الشرط شرط فعقد درا كل شرط ما يناسب أن يكون بوا ومرتباعلمه والتقدر وامانر ينك بعض الذي نعدهم فذلك شافيكمن أعدائك والمانتوفيفك قبل حلوله جم فلالوم علدك ولاعتب وقدص الاشارة الى ذلك هولما وعدالله تعالى ندمه عجداصلى الله عليه وسلمانير يهبعض مايعده أويتوفاه قبل ذلك بيئة عالى ان آثار حصول تلك المواعيد وعلاماته اقدظهرت وقو يت بقوله تعالى (أولم يروا) اى كفادمكة (أناناتي لارض) أى

نقصداً رض هؤلا الكفرة (تنقصها من أطرافها) عمايفتم الدتعالى على المسلمة وندار الشرك أرضابهد أرض حوالى أرضهم هـ ذاقول ابزعماس وقنادة وجاعة وقال مجاهدهو خراب الارض وقيض أهلهاوعن عصرمة فالهوقيض الناس وعن الشعي مثله وعطاه وجماعة نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء ويؤو يدهد امارواه عروين الماص أنه قال مقعت وسول الله صلى الله عليه وسل يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلاحتي اذالم يبق عالما تخذ الناس رؤساحها لافستاوا فافتو ابغير علم فضاوا وأضاواو فالاالحان فالعداللهن مسعود علمكم بااعلم قبل أن يقبض وقعضه ذهاب أهله وقال على اعمامة ل الفقها كشل الانف اذا قطعت لم تعدوقال سلمان لا يزال النماس عند مابق الاول سي بتعلم الا تنو واذاهاك الاول قبل أن يتعلم الا تنوهك الناس وقبل اسعد ابن جيد عرماعلامة ولالة الناس قال ولالة على مم أثبت تعالى لنقسده أمرا كليافقال (والله) أى المك الاعلى (عكم) ف خلقه عار مدلات (لامعقب) أى رادلان التعقب ود الشي بعد فصله ( لحد كمم ) وقد حكم للا سلام بالاقمال وعلى الكفر بالادبار وذلك كائن لاعكن تغييره \* (تنبه ) \* عل جلة لامعقب لحكمه النصب على الحال كانه قدل والمع حكم افددا حكمه كاتقول جاء في زيدلاعامة على رأسه ولاقلنسوة ويدعاسر اروهو ) عزو حلمع عام القدرة (مريع الحساب) فصاسبهم عماقلمل فى الا توة بعدما عذبهم فالفتل والاجلام في الدنماوقال ابعاس ويدسر وعالانتقام يعنى حسابه للمجازاة بالخيروالشرفعاذاة الكذار بالانتقام منهم ومجازاة المؤمنين بايصال الثواب البرم وقدتقدم الكلام في معنى سريح المساب قبل هـ ذاوة وله تعالى (وقد مكر الذين من قبلهم) أى من كفار الام الماضية قبل مكروانا ندائم ممثل غرودمكر بابراهم وفرعون مكر عوسى والمودمكر والمدسى فسه تسلمة للذي صلى الله علمه وسلم وقوله تعالى (فلله المطرجمعا) أى ان مكر حسم الماكرين حاصل بنشا مه وارادته لانه تعالى هو الخالق لحمه عالماله ماد فالمكر لا يضر الامادنه ولا يؤثر الابتقديره فيه أماث له صلى الله علمه وسلم من مكرهم فكاله قدل اذا كان حدوث المكرمن المدنعالى وتأثيره في الممكوريه من الله وجب ان لا يكون اللوف الامن الله تعالى لامن أحد من الفسلوة بن وذهب بعص المفسر بن الى أن المعنى فقه بعزاء المكر وذلك أخسم لما مدَر وا بالمؤمنين بين الله تعالى أنه يجاذ يه-معلى مكرهم قال الواحدى والاؤل أظهر القولين بدال قوله تعالى (بعلم ماتكسب كل نفس) اى ان اكساب العماد معاومة تله تمالى وخلاف العاوم عتم الوقوع واذاكان كذلك فلاقدرة لعسدعلى الفعل والغرك فمكان المكل من الله فصافيهم على أعالهم وفي ذلك وعدد وتهديد للكفاو الماكوين فانه تعالى أكد ذلك المديدية وله تعالى وسمع المكماوان عقى الدار) أى العاقبة الهمودة في الدار الا تنوة ألهم أم للني صلى المقد علمه وسلم وأصحابه وقرآ نافع وابن كشير وأبوعم وبالالف بعدال كافعلى الافواد والكاف مفتوحة والفامك ورة مخففة والماقون الالف دهد الفاعلي الجعفال كاف مضمومة والفاصفتوسة مشددة فن قرأ الافراد أراد الخنس كقوله تعالى ان الانسان الي خسرلم وافق قرامة الجع وفالعطاء المسترؤن وهم خسة والمقتدءون وهم عانمة وعشرون

وسلم اغماده شالح العرب خاصه ف کمف الجع بنسه وبين قوله قل با الغاس اني رسول الله المكم جيما وقوله وما أرسلنما لذ الا كافة النماس وقلت قومه هم العرب ويزوله باسانه م وقال ابنعماس ريداً اجهال قال الرازى والاول موالصواب أى ليوافق قروا قالم كا مر و ولماتقدم قوله تعالى و يقول الذين كفروا لولا أنزل علمه آية من وبه عطف علمه بعد شرح مااستقيعه قوله تعالى (ويقول الذين كفروالست مرسلا) أى اكونالاناتى عقترحاتهم معأ مصلى الله عليه وسلم لم يقل يوما اله قاد وعليها فدكانه قدل فا أقول الهم فقال نعالى (قل) اله-م (كني بالله) الذي له الاحاطة المكاملة (شهدرا) أي بلد غ العلم في شدهادته بالاطلاع على ماظهر ومابطن ( هني و مندكم) يشهد بدأ بمدرسالتي وتصم مقالتي عاأظهر لى من الا يقوأوضع من الدلالة بم - ذا الكتاب ويشهد بته كذيهم بادعا يكم القدرة على المعارضة وترككم لهاهزا وهذاأعلى مراتب الشهادة لان الشهادة ول يفيد غلبة الظن بان الامركائهدبه والمعجزة فعل مخصوص يوجب القطع بكمونه رسولامن عندالله واختلف في قوله تمالي (ومن عند معلم الحسيمة اب) فروى العوفى عن ابن عماس أنهم على الهود والنصاري أىأن كل من كان عالمامن الهود بالتوراة ومن النصاوي بالانجيل علم أن مجدا صلى الله على موسل من عند الله المعاليد من الدلائل الدالة على مو ته فيهاشهد بذلك من شهدبه وأنكره من أنكره منهم والثاني ان المرادشهادة أهل الكتاب من الذين آمنواوهم عبدالله بنسلام وسابان انفارسي وتميم الدارى وقال الحسن ومجاهد والزجاج وسعمدين جمير ومن عنده عدلم المكتاب هوالله تعالى قال الحسن لاولله لايه في الاالله والمهنى كفي مالله الذي يستصق العمادة وبالذى لايعلم علمافي اللوح الاهوشه مدامني ومنكم وهذا أظهركا استظهره المقاعى وانكان عطف الصفة على الموصوف خلاف الاصل اذيقال شهد بمذاذ يدالفقمه لازيدوالفقيه لانه جائزق الجلة وقد لمعناه أن عدلم أن القرآن الذى حشكم به معيزظاهر وبرهان اهرلمافه من الفصاحة والبلاغة والاخبار عن الغموب وعن الاحم المباضمة فن علمه بمذه الصفة كان عدا في ومنكموالله أعدام راده ومارواه البيضاوى تبعالاز مخشرى وتبعهما ابن عادلمن أنعصلي الله علمه وسلم قال من قرأسو وة الرعد أعطى من الاجرعشر حسنات وزن كل-صاب مضى وكل حاب يكون الى يوم القيامنة و بعث يوم القيامة من الموفن بمهدالله حديث موضوع

مور قابراهم عليب السلام كمية

(الاقولة تعالى ألم ترالى الذين بدلوا فعمة القه الا تيتن وهي انتنان وجدون آبة وعدد كلاتما غماغاته واحدى وثلاثون كله وعدد حروفها ثلاثة آلاف وأربعما ته وأدبعة وثلاثون رفا (بسم الله الرحن الرحيم) قوله تعالى (الر) تقدم الدكلام عليها أول يونس وهود وقوله تعالى (كلاب) خبرلم تداولجاة بعده صفة ويجوز أن يرتفع بالابقد المحدوف أى هذا القرآن كاب أو لران قلنا انهام مرسوفة تنديرا و يجوز أن يرتفع بالابقد داو خبره الجلة بعده وجاؤ الابقدا عالمة المرسوفة تنديرا تقديره كاب أى كاب يعنى عظم المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناس

مع الترجة لما في الالسن الخف لمصول الفسر صلى المصول الفسر صلى بذلك ولائه أبعد عن التصريف والمتدلف والمنت الذف والمنت الذف والمنت الذف والمنت الذف والمنت الذف والمنت الذالا الما وألك المناز المنت الذالا الما والمنت الذالا الما والمنت المنت المنت

إطرق المكفروالمدع كثيرة وان طريق الحق إيس الاواحد الانه تفالي قال لتحفر ج النياس من الظابات وهي صدغة جع وعبرعن الايمان والهدى بالنور وهولفظ مفردو ذلك بدل على أن طرق الجهل والكفركذير وأنطر بق الملم والاعان ايس الاواحداه (تنممه) والقاتلون بان معرفة الله تمالى لا يمكن تحصلها الامن تعليم الرسول احتجوا بهذه الاسية وذلك بدل على أن معرفة الله تعالى لا تحمل الامن طريق المعلم وأجمب مان الرسول صلى الله علمه وسلم كالمنه وأما المعرفة فهي انماتح صل من الدلدل وقوله تعالى (ماذن وجم) مقعلق بالاخواج أى بقو فعقه وتسهمادر بمدالمن الى النور (الى صراط) أى طريق (العزيز) أى الفال (الجمد) أى الهمود على كل حال المستحق لجميع المحامد وفي قوله (الله) قراء تان فقر أنافع وابن عاص برفع الها وصد الاوابقدا على انه مقدأ خريره (الذي لهمافي السموات ومافي الارض) أى ملكا وخلقاوقوا الباقون بالحرعلى أنه بدل أوعطف سان وما يعده صفة ، ( تنبيه) ، ذهب جاعة من المحققين الى أن قولنا الله جار مجرى الاسم اله لماذات الله سحاله وتعالى وذهب قوم آخرون الى أنه اذفط مشدة ق قال الرازى والحق عند ناهو الاول لان الامة الماجة هت على أن قولنا لااله الاالله نوجب المتوحيد المحض علمنا أن قولنا الله جاريجرى الاسم العدلم وقد قال تعالى هل تعلمه المان هل تعلم من ا عمد الله علم الله و دلك بدل على أنَّ قول الله اسم لذا ته المحموصة واذا استشكل قراءة الجواذ الترتب الحسن أن يذكر الاسم ثم يذكر عقب الصفات كقوله تعالى هوالله الخالق المارئ المصوروأ ما الخالق الله فلا يعدن وأجمت عن ذلك اله لا يمهدأن ثذ كرالصفة أولاتميذ كرالاسم تمتذ كرالصفة مرة أخرى كإيفال مررت الامام الاجل محد الفقمه وهو بعث منظير قولاتعالى صراط العيزيز الجميد الله الذي له مافي السعوات ومافي الارض والاكة تفيد حصرما في السموات وما في الاوض له لا اغمره و ذلك بدل على أنه لامالك الاالله ولاحاكم الاالله وأنه ذمالي خالق لاعمال العيماد لانهما حاصدلة في السعوات والارض فوجب القولىان أفعال العبادله بمعنى كونهاماوكة له والملك عبارة عن القدرة فوجب كونها مقدورة للهوا فناثنت أنهامة دورة لله وحب وقوعها بقدرة اللهوا لالكار العمدد قدمنع الله تعالى من ايقاع مقدوره و ذلك محاله تم انه تعالى لماذ كرذلك عطف على الكفار بالوء مدفقال تعالى (وو يل الد كافرين) أى الذين تركوا عماد تمن يستمق العمادة الذى له مافى السموات ومافى الارض وعمدوا من لاعلائهما المبتة بلاو مماول تله تعالى لانه من جلة مافى المعوات ومافى الارض وويل مبتدأ وجازالا بتداعيه لانه دعاءكسلام علمكم وللكافر ينخبره وقوله تعالى (من عذاب شديد) أي بعذبهم في الا تنوة منعاق يو بل ولايضر الفصل بالخبر تم وصفهم بقوله تعالى (الدين يستنصبون) أي عدارون (المدوة الدنماعلى الا تحرة) أي يؤثرونها علمها (ويصدون عن سدمل الله) أي عنهون الناس عن قدول دين الله (و معور ما) أي السعدل عوجا) أىمعو حة والاصلو بمغون لهاز بغاومهلا فحذف الجار وأوصل الفعل الى الضمير (أوللك) أي الموصوفون م ذه الصفات (في صلال بعد ) أي عن الحق واسماد المعد الى الضلال اسفاد مجاذى لان المعمد هم الف لال عملهم عن الماقى الى الفاني « ثمذ كرما محرى مجرى تكممل النعمة والاحسان في الوجهين بقوله تعالى (وما الرسلما مرسول) أي في زمن من

يفقر ماقدله أوسعمضية لانواح حقوق العماد (قوله وعلى الله فلمتوكل المؤمنسون) فالدلاء هنا و فال بعدو على الله فلمت و كل المتوكلون لان الاعان سابق على التوكل ر قولا بقدرون على المدون على حدوا على في المدود حدوا على عابه دولان حدوا على عابه دولان المدود المد

الازمان (الابلسان) اى لفسة (قومه) أما النسبة الى الرسول فلائه دّمالى بين أن سياتو الانساء كالوامدهوثين لى تومهم خاصة وأماأنت ما مجدفه موث الى عامة البشر وكان هذا الانصام في حقك أكر وأفضل وامالانسمة الى عامة الخلق فهوانه تعالى ذكر أنه ما هـ رسولاالا بلسان أولدك القوم (المعناهم)ماأمرواه فمفهموه عنه مدمر ومرعة لان ذلا أمهل انهم أسرارتك الشريعة والوقوف على حقائقها وأبعد عن الفلط والخطا ه (تنسه) هقدك طاتفةمن الهوديقال الهم العذرو يفبح ذه الاتية على أن مجداصل المه علمه وسلم لمرسل لفع العرب من و- به ن الاول ان القرآن الما كان الزلا بلفة العرب لم يعرف كوفه مصرة بسب ماقمه من القصاحة الاالعوب وحمنة ذلا يكون الفرآن هة الاعليم الثاني قالواار قوله تعلى وما وسلفامن وسول الاياسان قومما لمراد بذلك الاسان اسمان المسرب وذلك بدل على اله ممهوث الى العرب فقط وودعليهمان المراد بالقوم أهل دعوته والدلمل على عوم الدءوة توله تعالى قل ما يها الذاس الى وسول الله علمكم حدما بل الى المقابل لان التعددي كاوقع مع الانس وقعمع الحن يدلمل قوله تعمالي قل الناجمت الانس والجن على ان يأنو ابمثل هـ فدا القرآن لا بأنون عشله ولو كأن بعض ما بعض ظهراه تم بن سيمانه وتع لى ان الاضلال والهدامة عِشْمَةُ وَهُ وَمُ الله (فَ مَن الله من دشر ) اضلام (و يهدى من يشا ) هذا يده فائه تعالى هو المضال الهادى وانس على الرسل الاالتمام غوالسان والله تعالى عو الهادى الضل مفعل مايشا وهوالمزيز )ف مليكة الارادله عن مشمئته (الميكم)في صفعه فلا يهدى ولايضل الالحكمة وولماسن تعالىانه اعماأوسل عداعله والملازوال لام الى الناس عرجهم من الظلمات الى النوروذ كركال ذمامه علمسه وعلى قومه في ذاك الارسال وف الله المعنه أتسع ذاك بشر حيعقة سائر الانداء الى أقوامهم وكمقمة معاملة أقوامهم الهم المكون ذلك تصبيراله صلى المه على موسلم على أذى قومه وارداد أه الى كرفية مكالمتم ومهاماتهم فذ كرته الى على العادة المألوفة قصص عض الانساء عليهم الصلاة والسلام فدرأيذ كرقصة موسي علمه السلام فقال واقدأ وسلفاء وسي ما كاتما) اع العصاو الدوا بارادوا القمل والضفادع والدم وفلق المصروانف ارااه ون من الخرواظلال الحدر والمن والساوى وسائر مجزاته (آن أحرج قومك اى بني اسرائيل (من الظامات) اى المكفر والضلال (الى النور) اى الاعمان والهدى (تنسه) ويجوزان تكون أن مصدورة اى بان أخرج والبادل ما تراتنا الجال وهذه المتعدية و محوزان تكون مفسرة الرسالة عملى اى و يكون المعلى اى أخرج قومك من الظلمات اى قلناله أخرج قومك كقوله تعالى وانطلق الملاممة ممان امشو ازوذ كرهمامام الله) قال ابن عباس بنم الله وقال مقاتل بوقائع المته في الام السالف في يقال فلان عالم بأيام المزباي وقائمهم وق المثل من سر يوماره قال الرازى معناه من رأى في يومسروره عصر ع غسره وآمغسره في ومآخر عصرع نفسه وقال تعالى وتلك الانام نداولها بين الناس والمعنى عظهم بالترغم والترهب والوعدو الوعمد والترغمب والوعدان يذكرهم مأأنم المهام وعلىمن قيلهم عن آمنو الارسل فع اسلف من الامام والترهب والوصد ان يذكرهم امراقه وعذابه وانتقامه عن كذب الرسل فياساف من الاماممثل مانزل بعادوة ودوغ مرهم من

العذاب لبرغبوا في الوعدف صدة واو يحذروا من الوعد فد تركوا التسكذيب وقدل ماماماته فيحقموسي أزيذكرةومه بايام المحنسة والملاحجين كأنوا تحت أيدى القط يسومونهم سوم المذاب فالصهم الله و دلا و جعلهم لوكايعدان كانواعملوكيز (ان في دلك) أى الذكم العظم (لآنات) على وحدانية الله تعالى وعظمته (اكل صعاد) أى كنيرا الصدير على الطاعة وعن المعصمة (شكور) أى كثيرا شكرالذم وانماخص الصبوروااشكور بالاعتبار بالآماتوان كأن فيهاع مرقلكل لانهم المستنعون بها ون عرم فاله مذاخصهم بالآيات فكأ خااتت لف مرهم فهو كقوله تعالى هدى للمنقر فان الانتفاع لايكن حصوله الاان بكونصاراتاكراأمامن لابكون كذلك فلا فنفع سااليته هواساأ مرالله تعالى موسىان ىذ كرهمهامام الله حكى عنده انه فد كرهم جما يقوله أمالى (وادقال موسى لقو مهاذ كروا ذهمة الله علمكم) وقوله (اذا نجا كم من آل فرعون) ظرف للنهمة عدني الانعام اي ذكروا انعام الله علم كم ف ذلك الوقت (يسومونكم والعداب) الاستعماد (ويذيحون) اى نذبيا كشمرا (أبناءكم) أى المولودين (ويستصون) أى وَمتبةون (ساءكم) أحما وذلك لقول بعض المكه تمان مولود الولدفي بني اسرائل بكون سعب فروال ملا فرعون (فان قسل) لم ذكرته لى في مورة المقرة يذبحون بف مرواووذكره هنامع الواو (أجدب) انهاات احذفت فيسورة المقرة لانها تفسيرا قوله بسوء ونبكم سوء العدفاب وفي التفسير لايحسن فركر الواو وهذاأدخل الواوفيه لانه نوع آخراه نهم كانو ايعذ بونهم بانواع من العذاب غيرالذيم فايس تفسير اللعد الإوفي ذا كم ولام) اى انهام وابتلام (من ربكم عظم) لان الاسلام يكون اسلام بالنعمة والمحنة جدها ومنه قوله تعالى ونباوكم بالشرو الخموقنة (فان قدل) تذبيح الابنا فمه ولا وأما استعما الذ ا و كمف فد ما يتلا و (أحمب) بانم مكانوا يستح ونهن و يتركونهن تعت أيديم - م كالاما و خان ذلك ابتلا وقولة الى (واذ) اى واذ كروا اذ ( تاذن و بكم) فهو أيضامن كالمموسى علمه السلام وتأذن عمق أذن كنوعد وأوعد غسرانه أباغ الفالتفعل من معنى الدكاف والممالفة (النن شكرم) بابني اسرائيل نعمي بالموحيد والطاعة (لاز مدنيكم) نعمة الى نعمة ولاضاعفن اكمهما آنيتكم فان الشكر قيد الموجود وصد المفقود والشكرعب ادعن الاعد قراف يتعدمة المنع مع تعظمه ويؤطين النفس على هدذه الطريقة تأقدرنق العيدعن تلك الحالة الى أن يصر عرحيد للمنع شاغلاله عن الالتفات الى النعمة ولاشك ان منه ع السعاد ال وعنوان كل الخعرات محمة الله تعالى ومعرفة وأما الزيادة في النعمة فهد على قعمن روحانه وجسمانية فالاولى في ان الشاكريكون أيدا في مطالعة أقسام نعمة الله تعالى وأفواع نضله وكرمه وأما الثانية للان الاستقراء دل على ان كلمن كانا شنفاله بشكرام الله اكثركان وصول الم الله اليم أكثر نسأل الله تعالى القيام بواجب شكر النعمة حتى يزيد نامن فضله وكرمه واحسانه و رفعل ذلك باهلينا وأحمابناه ثم اله تعللى لمــاذ كرمايستحقه الشاكرذكرمايستحقه مقاله بقوله نعــالى (وانن كفرتم) أى خدتم المعمة بالكفرو المعصمة لاعذبنكم دلعلمه (انعذاى لشديد) اعلن كفر نعمتى ولا وشمكرهاومن عادة أكرم الاكرمين ان يصرح بالوعدو ومرض بالوعمد ولابين موسى ان

عند له المقدرون وعما كروا والمستقدرون وعما كروا والمستقدات (قوله والمقدالة المقدالة المقدالة

أضالن كنيرامن الناس) انقلت في جهل الاصنامه في والفسل في روقدن عنهم الفير في روقدن عنهم الفير بقوله و يعمدون من دون الله مالايفرهم ولا ينقهم (قلت) نسبة الاضلال

الاشتفال بالشكر يوجب تزايد الخيرات في الدنيا والا خرة والاشتفال بكة ران النهريوجب العذاب النهد وحصول الاتفات في الدنسا والاخرة بين بعددة ن منافع السكر ومضار الكفرانلاتعود الاالىصاحبالشكر وصاحب الكفران وأماالمعبودوالمشكورفانه متعال عن ان منتفع بالشكر أو يستضر بالكفران فلاجوم قال تعالى (وقال موسى ان تركفرواأنم) ابن اسرائه-ل (ومن في الارص)وا كده بقوله تعالى (حمدا) اىمن المقلين فاعاضررد للديعود على أنفسكم وحرصموها المسركاه (فان الله لفين) عن جسع خلقه فلا بزدادبشكر الشاكرين ولا ينقص بكفر المكافرين (حمد) اي محود في حمد م أنعاله لانه فيها منفسل عادل وقوله تعلى (المياندكم) يابي امرائدل (نبأ) اى مر الدين من قبل كمم قوم نوح ) وكانوامل الارض (و ) نبأ (عاد) قوم هو دوكانو الشد الناس أبدانا (و ) نبأ (عُود ) نوم صالح وكانوا أفوى الناس على نحت الصفور وبناه القصور يحقل ان يكون من كالم موسى أوكلامميندا من الله تعالى الهوم مجد صلى الله علمه وسلم وهو استفهام تقرير وقوله تعالى والذين من بعدهم) اى بعده ولا الام الثلاثة (لا يعلهم الاالله) فيه دولان الاول ان بكون المرادلادعلم كنه مقادرهم الاالله تعالى لان المذكور في القرآن جلة فاماذ كواامدد والعمروالكمقمة والكممة فقعراصل والقول الثاني ان المرادذ كرأقوام ماباغنا أخمارهم أصلا كذبوار الالمنعرفهم أصلاولا يعلهم الاالته ولذلك كان ابن معود اذاقرأ هذه الآية فالكذب النسابون يعنى أنم ميدعون علم الانساب الى آدم علمه السسلام وقداني الله علماءن العمادوعن ابنعماص انه قال بين عدمان واسمعمل الانون أبالا يمر فون واظم هذه الآية وله تمالى وقرونا بن ذلك كنبراو كالأضر باله الامنال وكالا تبرناتنيما وقوله تعالى منهم من قصصنا علك ومنهم من لم اقصص علمك وعنه صلى الله علمه وسلمانه كان في انتسامه لا يحاد زمعد بن عدنان بنأدروقال تعلوامن أنسابكم ماتصاون بهأر حامكم وتعلوامن النحوم ماتستدلون به على الطريق قال الرازى والقول الذني أقرب ولما (جامتهم) اى هؤلا الاقوام الذين تقدم ذ كرهم (رساهما منفات) الدالالل الواضعات و لمعزات الماهرات أنوابامورأولها ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله تعالى (فردوا) اى الام (أيديهم في أفواههم) وفي ذلك احتمالات الاول ان الكفارردو البديهم في أفواههم فعضوه عائم ظاعا جاء تبه الرسل كقوله تعالى عضواعا كمم الانامل من الغيظ والثاني انهم لما عموا كلام الانساء عموامنسه وضحكوا على سبل السخرية نعند ذلك ردوا أيديهم في أفواههم كا يفعل ذلك من غامه الضعك فيضع يده على فيه والثالث أنم وضعو الديم على أنواههم مشع بن يذلك الى الانساء أن كنوعن هدذاالكلام واسكة واعنذكرهذا المديث والرابع أنهم أشار وابايديهم لى السنتهم والى مات كاموا به من قولهم المكفر كاحكي الله تعالى الماعنهم بقوله تعالى (وقالوا انا كدرنا با أوسلمه اىعلى زعكم اى الدهدا - وابنالكم ليس عندنا غير اقداط الهم من التصديق هذاهوالامرااناني الذيأنوابه وقيل الضميرفر دواراجع للرسل عليهم السلام وفيه وجهان احدهماان الكنارأ خذواأبدى الرسال ووضهوهاعلى أفواههم ليسكتواو يقطعوا الكلام والثانى ان الرسل الماأيسوا منهم سكة واووضعو الدى أنفسهم على أفواه أنفسهم

فانمن ذكر كلاماعند قوم و أنكروه و خافهم فدلك المتسكام ر عاوضع بد قصه على قم افسه وغرضه ان به رفهم انه لا بعود الى الشالكلام البت و الامرالشالت قولهم (وا اللي شائعاً) اى من الدين (مربب) اى موجد الربية اى موقع فى الربية و الشبه قوالربية قلى المفه سوان لا تمام الذى يشك فيه (فان قبل) انهم قالوا أولا افا كذر ناعا أرسلتم به فكمف يقولون فاقيا وا اللي شدك و السك دون الكفر (أجب) بانم ملاصر حوا يكنوهم بالرسل كلهم عصل الهربية من المن في صحة بوت الشك الهم فقالوا ان لم نع المرم و المقير في كفر فافلا أقل من أن نكون شاكم من في صحة بوت كم وعلى المناهم وعلى المقرو المقير في كفر فافلا أقل من أن نكون شاكم و المنافق و المنافق المنافق المراسلة المنافق و المنافق المنافق و المنافق المنافق و المنافق المنافق و المنافق و المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافق المنافقة المن

دعوت الما فالى مسووا ، فلى فلى بدى مسور

و بيجوزان تبكون مصدية كقوله دعو تكازيدوالمقديريدعوكم الىغفران دنو بكم وقوله (صندنو بحصم) قال السموطى من زائدة قان الاسلام يفقر به ما قبله أو تسميسه لاخراج حقوق العباد اه اى والمفتورله ممايد بم و بن الله تعالى قال الرازى والعاقل لا يحوزه المصوالي كلفمن كلام الله تعالى فانهاز الدة من غمر صرورة اه وقال في الكشاف ماعلته بامكذاالافي خطاب الكافرين كقوله وانقوه وأطمعون يغفر لكم وزذنو بكم باقومنا أجيبوادامى الله وآمنوا به يفقرا كممن ذنو بكم وقال في خطاب المؤمنين ذلكم خسير لكم ن كالم تعلون بغفرالكم ذنو بكم وغيرذ لله عابوة فل علمه الاستقراء وكان ذلك للتفرقة بن الخطابين والايسوى بيزاله يقين فالماد أه قال الرازى وأمانول الكشاف فهومن باب الظامات لان هذا التبعيض ان حصل فلاحاجة الىذ كرهذا الحواب وانام عصل كان هذا المكلام فاعدا (ويؤخر كم) أى ولايشمل بكم فمل من تعهد ونامن الماول في المماجلة في الاهلاك لمن خالفهم بل يؤخرهم (الى أجلم-مي) اى الح وقت قدمها وبين مقداره ببلغهكموه انأنم آمنم والاعاجلهكم بالهلالة قبل ذلك الوقت ان أنتما آمنم (فانقيل) أانس فالتمالى فأذاجا أجاهم لايدستأخرون ساعة ولايد تقدمون فحصيف فالحنا ويؤخركم الى أجل مسمى (أجب) إن الاجل على قديمين معلق ومبرم ( عالوا) اى الام يحدين للرسل (ان) اى ما (أنم) أيها الرسل (الابشرمذانا) اى لافضل الكم عليذا فل تخصون ما لنبوة دوشارلوارسلالة تعالى الى البشر رسلالهماهم منجنس اىمن البشر فرعم القائلين أفضل وقول المكشاف وهم الملائكة جارعلى مذهبه وتربدون أن نصدوناهما كان بعبد آيةُوما ) أي مار يدون يقول كم حدد الاصدناءن آله تما التي كان آ باؤ فايعمد ونها (فانونا

الهای افران الباسیة النق المسیدة کلی بقال قدام الدنداودواه مسهل قدام الدنداودواه مسهل فهی سیسالاضلالوقاعله فهی سیسالاضلالوقاعله مقمقة هواقه (قوله رینا اهم و فوالدی) انقلت کرف استفار المهم المهم السلام لوالد وهده السلام لوالد وهده السلام لوالاستغفار الماه في المحقود والمشاه في والحقد والمحلف المالية في المالية والمواد المواد ال

المانمين ايجية ظاهرة على ودقكم ولااحكى المه تعالى عن الكفارشواتم ف الطعن في النبوة حكى عن الانساء عليهم الصلاة والسلام جو اجم عنه ابة وله تعالى (قال لهمرسلهم) عيمين له-م (ان) اي ما (فعن الابنيرمنلكم) كاقلم ف-لواأن الامر كذلك اكنهم بتنوا أنااق الفالبنس ية لاعنع من اختصاص بعض عنصب النبوة بقواه-م (ولكن اقه عِن ) اى يتفضل (على من يشاعمن عباده) بالنبوة والرسالة فيصطفى من يشاعن عداده الهذا المنصب العظيم الشريف كافال زمالي الله أعلم حيث يجعل وسالاته (وما كان) اىماصع واستقام (الماان فأتسكم إسلطان الابادن الله) اى الاباص ولا ناعب دم يويون فليس المناالاتمان لآمات ولاتستبديه استطاعتناحتي نأتمكم عااقترحتموه وانماهو أمرمتعلق عَدْمَةُ اللَّهُ وَمَالَى فَدَلَمُ أَن يَخُصُ كُلُّ أَي نُوعِ مِن الأَمَاتُ (وعلى اللَّهُ وَالسَّوكل) المرحم (المؤمنون)اى يثقوابه فلا نخاف من تخويفكم ولانلتفت الى ترديد كم فان توكلناعلى الله واعقباد ناعلى فضل الله فان الروح متى كانت مشرفة بالمعارف الاالهية مشرفة بأضواء علم الغمب قاساته الى بالاحوال الجسمانية وقلمانقيم الهاو زفاف طاني السراء والضراء فالهذأ تو كاواعلى الله وعولواعلى فضله وقطعوا أطماعهم عن سواه وعمو االامر للاشعار عابو جب التوكل وقصدوا به أنفسهم قصداا ولما ألاثرى الى قولهم (ومالنا ألانتوكل على الله) أى اى عذرانا في أن لانتوكل علمه (وقد حدا ناسلنا) ى وقد عرفناطر بق النصاة و بين انا لرسد فانمن فازبشرف العبودية ووصل الىمقام الاخلاص والمكاشفة بقبع علمه أن مرجع في أمرص الاه ورالى غيراطي وفي هـ نده الآية دلالة على أنه تمالى بعصم أواما والخاصر في عوديته عن كيدأعدا بمم ومكرهم وقرأ أنوعروب كون البا والباقون بالرفع وكذلك لرسلهم سكن أبوعرو السيزورة عها الباقوت عقالوا (وتنصيرت على ماآذ عوما) فان الصدير مفتاح الفرج ومطاع الخد مرات والحق لابدوأن يصدم غالبا فاهرا والباطل لابد وأن يصد مفله بامة هو رائم قالوا (وعلى الله فلمتوكل المتوكاون) فان قد ل اى فرق بين التوكاين (أجمب) بان الاول لاستحداث التوكل والثاني طلب دواممه اى فليثبت المتوكاون على مااستهد تومصن و كلهم المديب عن اعمام م ولماحكي الله تعالى عن الاندياه عليم السداام انهما كنفوانى دفع شروراء دائم-م بالتوكل عليه والاعقماد على حفظه وحياط تمدي عن الكفارانهم الغوافي المسقاهة بقوله تعالى (وقال اذين كفرو الرملهم) مستهينهان قصروا التجامهم عليه ( تضرب كم من أرضنا) أي التي لناالات الفلية عليها ( اولة عودن في ملتنا اى المون أحدالام بن اله اخراجكم أيها الرسل والماعود كم الى ملتشااى ديننا (فان قدل) قدية هم هذا ظاهره أنم مكانوا على ملتم قبل ذلك (أحبب) بان المودهنا عمنى الصعرورة وهوكشرف كالرم المرب كثرة فاشمة لاز كادأسه مهم يستعملون صارولكن عادية ولون ماء تأراه عاد لا يكامني ماعادلفلان مال وقدأ جعت الامة على ان الرسل من أول الامراغانشؤاعلى التوحدلا بعرفون غمره يجوزان بكون الخطاب لكل دمول ولمن آمن معه فغلبوا الجاعات على الواحد وقيل أولتهودن في ملة الى الى ما كنتم عليه قبل ادعاء الرسالة من المسكوت عندذ كرمها يبه وعدم التعرض له بالطعن والقدح \* ولماذكر

الكفارهذا الكلام فالرتمالي (فاوحي اليهم) اي الرسل (ديمم) وقوله تع لي (المهلكن الظالمين الحالر بن حكاية تقدضي اضمارالقول أواجرى الايعام عرى المقول لانه ضرب مند (وانسكند كم الاوض) اى أرضهم (من بعدهم) اى بعد دهلا كهم ونظير وقوله تمالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعنون مشارق الارض مفاريما وقوله تعالى وأورثكم أرضهم ودرارهم قال الزيخشرى وعن التي صلى الله علمه وسلمن آذى جاره ورثه الله داره قال ولقدعا ينت هدذا في مدة قريبة كان لى عال يظام عظم القرية التي أنافهما ويؤذين فيه فيات ذلك العظم وملكني اللهضيعته فنظرت يوماالي أبناه خالى بترددون فيها وبأمرون وينهون فذكرت قول درول الله صلى الله عليه و-سارو حدثتهم به وحصدنا أسكرا قدتمالى (دلات) النصروارات الاوض (لمن عنف مقاى) اى موقفي وهوموقف الحساب لانداك الموقف موقف الله الذى يوقف فيسمعباده يوم القيامة ونظيره وأما من خاف مقام ربه وقوله تعالى ولن خاف مقام ربه جنمان وقيل ذلك ان خاف ماى عافق فالمقام مقعممة لما يقال سلام على الجلس العالى والمرادال المعلى فلان (وخاف وعدد) قال ابن عباس ماأوعدت من العذاب وهذايدل على أن الخوف من الله غـ مرا الخوف من وعدد الان العطف يقتضي المغارة وفي تفسيرة وله تعالى (واستفصوا) قولان أحده ماطلب الفتح اى واستنصر واالله تعالى على أعدا م-موهو كقوله تعالى ان تستفتحوا فقد دجاء كم الفتح والنانى الفتم المدكم والقضاء أى واستحكموا الله وسألوه القضاء منهم وهوما خوذمن الفتاحة وهي الحكومة كقوله تعالى رشاافتح ينناو بئ توصنابالحق فعلى القول الاول المستفقح مالرسل لانهم استنصروا المهودعواعلى قومهم بالعذاب لمأ يسوامن اعلنهم قال نوح رب لاتذرعلى الارض من المكافرين ديارا وقال موسى ربنا اطمس على أموالهم وقال لوط اانصرنى على القوم المقسدين وعلى القول الثانى قال الرازى قالاولى أن يكون المستفتر هم الام وذلك أنم م فالوااللهم ان كان هؤلاء الرل صادة بن فعد بنا ومنه قول كشار قريش اللهم مان كان هذا هو الحق من عند لا فامطر علمنا جاوة من السعاء وكقول آخوين النا بعذاب المدان كنت من السادقين (وساب)اى خدمروه للنه (كل جبار)اى متسكير عن طاعة الله وقدلهو لذىلابرى فوقدأ حداوقدل هوالمنعظم في نفسه المنكبر على افرائه واختلفواني قوله تعالى عند وهال مجاهد معاند للعق ومجانب وقال ابن عباس هو المعرض عن الحق وقال مقاتل هو المتلكم وقال قتادة هو الذي بأبي ان يقول لا اله الا الله وقبل هو المصب عنده ولماحكم تعالى على المكافر فالحسة ووصفه بكونه جمارا عنمدا وصف كمضة عذابه بأمور الاول قوله تعالى (من ورائه) اى أمامه (جهم) اى هوصائر اليها فال أبوعبدة هو من الاضداد وقال الشاءر

عنى الكرب الذى أمسيت فيه به يكون وراه فرج قرب ب و يقال أيصاللوت وراء كل أحدو قال تعالى وكان وراء هم ملك يأخذ كل سفينة غصب ماأى اما - هسم وقال تعلب هو اسم لمانوارى عند سواء كان خاف أم قدامك فيصنح اطلاف انظ لوراء على خاف وقدام وقال ابن الانمارى وراء بمنى بعد قال الشاعر (ان قات) كمف يعتسه النبي ما فلا مل الفعله وسلم عافلا وهوا على الما قال وقات الما الدوام بمروة ولا من المنس كرين وقول ولا من المنس كرين و منس كرين و من المنس كرين و منس كرين و من

ونطفر في الاصرفول عالى المالين آمنوا آمنوا المالين آمنوا آمنوا المالين المالين المالين المالين الله على الطالم الفي المالين ال

\* وابس ورا الله الخاق ، هرب «ومعنى الاتية على هذا ان الكافر بعد الحمية يدخل - هنم الامرااشانىماذكروتمالى قوله (ويسدق)أى فيجهم (منماصدديد) وهومايسدلمن جوف أهل النارمخ اطاما القيع والدم حعل ذلك شراب أهل النار وقال محد بن محمد عو مايسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر (فان قبل) علام عطف وقيد في (أجيب) بانه عطف على محذوف تقديره من ورائه جهم بلقي فيهاما بلقي ويستى من ما صديد (بنجرعه) اى بمكاف أن يبقله من وبعد من قلوارته وحوافيته والايكاديس عفه) أي ولايقدوعلى ابتلاعه قارالز مخشرى دخل كادلامما فندوى ولارقارب أن بسيغه فكمف تكون الاء اغة كقولة تعالى الميكدر اهاأى الم يقرب من رؤيتها فيكنف واها (فان قبل) كنف الجم على هذا الوجه بين بحرعه ولا يكاد تسديفه (أحمب) يحوابين أحدده اأن العني ولايسدغ حميعه كأنه يتجرع المعض وماأساغ الممع والثانى ان الدلدل الذى ذكر اعمادل على وصول ذلك الشراب الى حوف ذلك المكافرلان ذلك انسر باساغمة لان الاساغمة في اللغة اجراء الشمراب فالحلق واستطابة المشهروب والكافر يتحرع ذلك الشراب على كراهمة ولايسمغه أى لايستطيمه ولايشر بهشر باعرة واحدتوعلى هذين لوجهين يصح حدللا يكادعلى أفي المدارية الاص النااث ماذ كره تعالى بقوله تعالى (و يأتمه الموت) أى أسبامه المقضة لمن أنواع الدرداب (من كل مكان) أى من سائر الجهات وقيل من كل مكان من جسده حق من أصول شعره واجهام رحله (وماهويميت) فد ... قريح وقال ان جر يج تمعلق نفسمه عد حضر ته فلا فغرجمن فيه فيموت ولاترجع لحمكان منحوف فتنضعه الداة الاص الرادع مذكره تعالى ووله تعالى (ومن ورائه) أى ومن بين بديه بعدداك العذاب (عذاب عدظ) أى شديد كل وقت يستقبله أشدعا قبله وقبل هو الخلودف الناد وقبل هوقطع الانفاس وحسماني الاجساده ولماذ كرتعالى أنواع عذاج مين بعده أنسائر أعمالهم تصر باطلة ضائمة وذلك هواندسران الشديد قوله تعالى (مقل) اى صفة (الذين كفروا برجم عالهم) اى الصالحة كصدقة وصلة رحم وفك أسروا قراءضيف وبروالدقىء دم الانتفاع بها (كرمادا شندت الريح في وم عاصف) اى شديد هموب الريح فعلمه هما منشور الايقدر علمه كاقال تعالى (لانقدرون)اى الكفار ومالزا (عاكسموا)اى علوافى الدنما (على في) اىلايدون لهم والمالفقد شرطه وهو الاعان وقرأنا فع الرياح الجمو الباقون بالافراد (دلات) اشارة الى فلالهم مع حسبانهم أنهم عسنون (هو الضلال المعمد) اى المسران الكمرلان أعالهم صات وهلكت فلا مرجى عودها ه (تسه) ، في ارتفاع قوله تعالى مثل أوجه أحدها وهو مذهب سيبو به أنه مبتدأ محددوف الغبر تقديره فيما يتلى علمكم مثل الذين كفروا وتمكون الجلة من قوله تعالى أعمالهم كرمادمسمانفة على تقدير سؤال سائل يقول كمف مثلهم فقمل أعااهم كرماد والثانى وهومذهب الفواء النقديرمث لأعال الذين كفروا يربهم كرماد فذف المضاف اعتماداعلىذ كروبعد المضاف المه وهوقوله تعالى أعالهم ومثارة وله تعالى وبوم القمامة ترى الذين كذبواعلى الله وجوههم مسودة المعنى ترى وجوه الذين كذبواعلى اللهمسودة الثالتأن يكون التقديرصفة الذبن كفروا أعمالهم كرماد كقوله صفة زيد

عرضه مصون وطاله مبذول الرابع أن تكون اعالهم بدلا من قوله مثل الذين حك فروا والتقدير مثل عالهم وقول تعالى كرمادهو الخبر وقبل غير الله وقوله تعالى (ألمز) أى تفظر خطاب الشي صلى الله عليه وسلم والمرادية أمته وقيل الكل واحد من الكفرة على الالتفات (أن الله خلق العموات) على علم الما وارتفاعها (والارض) على تباعداً قطارها واتاءها وقولة تمالى (بالحق) أى بالحكمة والوجد الذي يحق أن تطاق علمه متعلق بخلق وقرأ جزة والكسائي الف بعدد الخاموكسر اللام ورفع القاف وخفض الارض والماقون بفوران بعد الحامونة اللام والقاف ونصب الارض (اندشا يذهبكم) أيما الناس (ويات) بدلكم (جنان مديد) أطوع منكم رتب ذاك على كونه خالق المعوات والارض استدلالايه علمه فأنمن خلى أصولهم وما يتوقف علمه تخليقهم قدرأن بمدلهم عفان آخر والمعتنع علمه كأفال تعالى (وماذلات على الله بعزيز) أى عمينم فانه تعالى فادر بذاته ولااختصاص له عقدوردون مقدورومن هذاشأنه كانحقمقا أندؤمن بهو يعدر حافوا بهوخوفامن عقام ومالخزام ولماذكرتعالى أصماف عذاب هؤلاه الكفادوذ كرعتمه أن أعمالهم تصمر عيطة اطلة ذكركيفهة محاداتهم عندة سكاتا عهمهم وكيفية افتضاحهم عندهم بقوله تمالي (و برزوا) أى اللاقق من قدو رهم (الله عدما) والمعمر فيه وفع الان الداخي وان كان معناه الاستقبال لتعقق وقوعد لان كل ماأخم المه تعالى عنه فهوحق وصدق وكائن لاعالة فصاركا نه قد مصل ودخل في الوجود ونظيم مونادي أسحاب الجنة اصاب الذار و ( تنبيه) المروز فاللفة الظهور بعد الاستنادوه وفحق الله تعدالي محال فلابتمن تأويد وهومن وجهن الاول أنهم كانوايستمون من العمون عندارة كاب الفواحش ويطاون أن ذلك خافءلى الله تعالى فاذا كان وم القدامسة انكشفو اللهء غدأ أنسمهم وعلوا أن الله تعالى لاتخنى علمه خافسة النانى انهم خر جوامن قبورهم فعرذ والحساب الله تعالى وحكمه هم حكى الله تعالى عنه -مأن الضعفا يقولون للرؤا الهل تقدرون على دفع عدد اب الله تعالى عنا بقوله تعالى (فقال الضعفام) أى الانماع جع ضع في مديد ضعفا والرأى (الذين استمكر وا) اى المتموعين الذين طلوا الكبرواد عومفاستفو وهميه حتى تمكيرواعلى الرسل وقوله تعالى (انا كالكم تبعا) يصم أن يكون مصدر العتبه المبالغية أوعلى اضمار مضاف وأن يكون جم قاديم أى قابعين لدكم في تدكذيب الرسل فدكمنم سيب ضد الما وقد برت عادة الاكار بالدفع عن أتداعهم المساعدين لهم على أباطملهم (فهل انم) اى في هذا الدوم (مغذون) اىدافعون (عنامن عـ داب الله) اىمن انتقامه (من ين) قان قبل فالفرق بينمن في عــذاب الله و بين من في شي (اجمب) بان الاولى للتيمين والثاندة للسعيض كانه قيسل هـلأنتم مفنون عنابعض الشئ الذى هومن بعض عـ ذاب الله و يحو زأن يكونا التبعيض معاعمتي هــل أنتم مغنون عنا دمض شي هو بعض عــذاب الله وعنــدهــذاحكي الله تمالي عن الذين استكبروا أجم (قالو الوهد المالله) اى الذى المصدقات الكال (الهدينا كم) اىلوارد دناالله تعالى لارددنا كمودعونا كم الى الهدى واكنه فم يهدنا فضلنا

وسلمن عسمه عافلا لمه له در در داخر) و (-ورزاطر) و (فوله و طلوا ما الذي نزل علمه الذكر المن في مون المن في وصفوه و المن والمام و المن وصفوه و المن والمام و المن وصفوه و المن والمام و المن والمن و المن والمن و المن والمن و المن و المن والمن و المن و ال

الذكراً في القرآن المستلزم ذلك اعسترافه م بنوته زلات ) اغساط الواستوزاه ومضرية لا اعترافا كما قال ومضرية لا اعترافا كما قال فسرعون لقومه ان رسول كم الذي ارسل السكم المفنون اوفيه حذف اي وكنترلناته وافاضللنا كم ولما كان ألمو جب لقولهم هذا الجزع قالوا (سوا وعلمنا) آى نين واثنم (أجزعما أمصرنا) المصدوعل فاالجزع والصبر والجزع أبلغمن الحزن لانه تصرف الانسان عاهو بصدده و يقطعه عنه (مالنامن عصص) اى منعى ومهرب عماخي فده من العقاب \* ( تنسه ) \* يعقد لان يكون هذا من كلام المتبوعن وان يكون كلام الفريقين ويؤيدالثانى ماروى انهم ميقولون ف النارتع الوانجزع فيجزعون خسما ثةعام فلاينفهم الحزع فمقولون تمالوا نصعرف صعرون خسمائة عام فلا ينفعهم الصرفعة دذلك مقولون ذلك وقال بجدين كعب القرطى بلغني أن أهل الماراسمفانوا بالخزنة كافال الله تعالى وقال الذين في المّار كخزنة - هنم ادءوار بكيم يخفف عنابو ماه ن العهذاب فردت الخزنة عليهم أولم تك تاة كم رسلكم بالمينات قالوا بلى فردت الخزنة على مادعوا ومادعا المكافرين الافي ضلال فإلما يتسواهماء تدافخزنة نادوا مامالك لمقض علمناريك سألوا الموت فلا يحميه بثمانين مسنة والسنة ثلثماثة وستون وعاوالموم كالفسنة بماتعدون تمييسهم بقوله انكمما كمتون فلما أبسو اعماعتده قال بعضهم لمعض ذلك ولماذ كرتمالي المناظرة التي وقعت بين الرؤسا والاتماع منكقرة الانس أردفها بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان وبين اتماعه بقوله تمالي (وقال الشيطان) الذي هوأول المتبوعين في الضيلال ورأس الضلين والمستكرين (الماقضي الاص) أي أحكم وفرغ منه وأدخل أعل الجنة الجنة وأهل النار النار أخدا هل النادف لوم ايلس وتقريمه وتوبخه فتقوم فيهم خطسا قال مقاتل يوضع لهمنيومن نار فصتمع أهل الناراليه باومونه فدةول له-مماأخيرالله تعال بقوله (ان الله وعد كم وعدا لحق) أى المعتوالزاعلى الاعال فصدقكم (و وعدة عم)أن لاجنة ولافار ولاحشر ولاحداب (فاخلفتكم) أى الوعد فلمأ فل شمأ الاكان وفافا أبعموني مع كونى عدو كم وتركم ربكم وهو ولمكم النَّه عنه عن الآية اضمار من وجهين الأول ان النقدر ان الله وعدكم وعد الحق فصدقكم كانقدم تقديره وعدتكم فاخلفتكم وحدفف ذلك ادلالة تلك الحالة على صدق ذلك الوعدلانم كانوادشاهدونم اوادس ورا العمان يبان ولانه ذكرف وعدالشسمطان الاخلافةدل ذلاعلى الصدق في وعدا لله تعالى الثاني أن قوله و وعد تكم فاخلفتكم الوعديقتضى مفعولا مأنيا وحسذف هذاللعلم به والتقدير و وعدتسكم أن لاجنه قولانار ولأ حنمرولا-سابكاتقرر ولمابنغرو دهبيزسهولة اغترارهم زيادة في تنديهم فقال (وما كان لى على كم من المطان أى سلطان فن من يدة اى توة وقدرة أقهر كم على الكفر والمعاصى وألجئكم على مقابعتي وقوله (الآأن دعوته كمم) استقفاه منقطع قال النحو يون لان الدعاء ليس من جنس السلطان فعداه الكن دعوتم (فاحتميمل) محكمين الشمهوات لان الذفس ثدعوالى هذه الا - وال الدنيو ية ولا يتصورك فمة السعادات الاخرو ية والكالات الفقسائية والقميدعواليهاو برغب فيها كاقال والاخرة خبروابتي فال الرازى وعندى انه يمكن أن يقال كلة الاعهنااستنا وحقمق لانقدرة الازانعلى حل الفهرعلى علمن الاعال تارة تكون بالقهروا لقسروتارة تكون بتقو ية الداءمة في قلمه مالقاه الوساوس المه فهدا أو عمن أنواع التسليط اه مُ قال الهم (فلاتلو وفي) أى لانه ما كان مني الاالدعا والقاه الوروسة (ولوموا

أنف كم لاشكم معمم دلائل الله تعالى وجائتكم الرسل فكان من الواجب عليكم أنلاتلمفتوا الى ولاتسهمو اقولى فالمرجحة قولى على الدلائه ل الظاهرة كأن اللوم بكمأولى ماجابتي ومتابعتي من غيرجية ولادليل (فانقيل) لم قال الشيطان فلا تاومونى وهوماوم بسبب اقدامه على تلك الحالة والوسوسة الماطلة (أحمب) بأنه أراد لاتاومونى على فعلم ولوموا أنف كم علمه لانكم عدام عالو جهمن هداية الله تعالى لكم و م قل تعالى حكاية عن الشيطان انه قال (ما أنا عصر حكم) أى عفي مكم في الحصكم من العداب فازيل صراحكم منه (وماأنم عصرى) أى عفى فيما يخصني منه وقرأ ماعدا جزة بفتح الما مع التشديدوقوا حزة بكسر المامع التشديد على الاصل فالتقاوالما كندى لان ما الاعراب ساكنية وماه المتكام أصلها السكون فلمالتقما كسرت لالتق الساكنين قال اسضاوى وهوأصل مرفوض فيمثله لمافهمن اجتماع مامين وثلاث كسرات مع مركة با الاضانة اه فقوله أصل مرفوض أى متروك عند النحاة والافهوقرا وزمتوا ترة عند الفراه فيحب المصراله الانها وردت من رب العالمن على اسان سدالمرسلين وقول الفرا واماهامن وهم القراء فانه قل من الم منهم من الوهم ممنوع نقد د قال أنو حمان هي قراءة متو اترة نقلها السلف و أنتني آثارهم فياالخاف فلا يجوزأن بقال فيهاانها خطأأ وقبيعة أو وديثة وقدنة لجاءة من أهل اللغة أنمااغة لكن قل استعمالهاونص قطرب على أنمالفة فينى يربوع ونص على أنماصواب أبوعرو بناله لاعلما سئلءما والقاسم بن معن من وساء الكوفيين قال الله تعمال حكاية عن الشيطان أنه قال (الى كفوت عائشر كفون من قبل) أى كفوت الدوم باشرا كهم الاى من قدل هذا الدوم أى في الدنما كقولة تعالى و يوم القيامية يكفرون بشرك مكم ومعنى كفره باشراكهم اباء تعرؤهمنه واستفكاره لاكقوله تعالى انابر آمنكم ومماتعمدون من دون الله كفرنا بكمروى المفوى سيفده عن عقمة بن عامر عن وسول المصلى المه علمه وسلم فحدديث الشفاعة يقول عسى ذلك الني الاى فمألوني فمأذن اللهل أن أقوم فمشور علسي من أطمي ر بعشه اأحد-ق ا قار في فيشفه في و يجعل في نود امن شه مر رأسي الى ظفر قدى غ يقول المكفارقدو جدالمؤمنون من يشفع الهم فن يشفع لنافية ولون ماهوغم الشيطان هوالذى أضلنا فيأ توته فية ولون قدو جدا الومنون من يشهم علهم قم أنت فاشهم لنا فانك أضالتنا فيقوم فيثور مجلسه أنتن ريح عهاأحدد غيعظم لهبهم ويقول عددلا انالله وعدكم وعدالحق الآية قال في الكشاف وقوله (ان الطالمين)أى المكافرين (الهم عذاب أليم) أى ولمن كالام الله تعالى ويحمل أن يكون من حلة قول ابلتس والماحكي الله تعالى ماسقول فىذلك الوقت المصكون اطفالاسامع مزفى الفظولها قمقهم والاستعداد اللايدالهم من الوصول المه وأن يتصوروا فيأنفسهم ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول فيخافوا ويعماواما يخلصهمنه وبخيهم ولماراغ سحانه وتعمالى فيشرح مال الاشد قمامن الوجوه المنعة شرح أحوال السعدا وماأء داهم من الثواب العظيم والاجر الجزيل ودال أن الشواب منفعة خااصة دائمة مقرونة بالمعظم فالمنف مة الخااصة البهاالاشارة بقوله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعلواالصالحات جنات تجرى من تعتم االانهاد) وكون ادامة أشعرااها

مااج الذي ندى المائزل علمك الذكر (قوله ونعن الوارثون) \* ان قلت كنف خال ذلك والوارث من تصدد له الملاز به - له قناه المورث وانته تعالى لم تصدد له ملاكلانه لم يزل

م قوله فيمور على من الطمب وقوله الآسى في فيدول محاسفات هكذا بالاصول التي بالدينا ولعبر و لفظ الملديث اله معصفه

بقوله تمالى (خالدين فيها) وهو حال مقدرة والتعظيم حصل الهم من وجهين أحدهما قوله تعالى (بادن ربهم) لان تلك المفافع انما كانت تفضلامن الله تعالى وانعاما والثافئ قوله تعالى (غيبم فيهاسلام) لان بعضهم عي بعضام ذه الكلمة والملائكة عدونهم اكافال تعالى والملائكة يدخلون عليهم منكل باب سلام علمكم والرب يحسيم أيضا بهذه التصمة كاقال تمالي سلامةولامن ودرح ويحقل أن يكون الرادانم ملاد خلوا المنة سلوامن جسم آفات الدنيا وحسراتها وفنون آلامها واستامها وأنواع همومها ونجومها لان السلام مستقمن السلامة ولماشرح الله جانه وتعالى أحوال الاشقما وأحوال السعدا وكرمنالا يمن الحال ف حكم هذين القسمين بقوله تعالى (ألم تر) أى تدخلوو الخطاب يحقل أن يكون النبي صلى الله علمه و المويد خل معه عمره وأن يكون لكل فردمن الناس اى ألم ترأيها الانسان (كيف ضرب الله المعمط بكل شي علاوقد وفر مذال سعره بعيث بع نفعه والمدل قول سائر بشهده فسمال الثاني با دول غرينه بقوله تعالى ( كلة طبية) قال ابن عباس وأ كثر المفسريرهي لاالهالاالله (كشحوةطمية) قال ابنمسهودوأنسهي النغلة وعن ابن عماسهي شعرة في الحنة وعن ابن عرأن وسول المصلى الله علمه وسلم فالذات يوم ان الله تعالى ضرب مثل المؤمن شحرة فأخ يروني ماهي فال عبدالله فوقع الفاس في شحر الموادي وكفت صبيا فوقع فيقلى أنها النفلة فهمت وسول الله صلى الله علمه وسلمأن أفولها وأناصه غيرا لقوم وروى فنعنى مكان عرفا مصمت فقال له عريابي لوكنت فلتهال كانت أحد الى من جرالنع تم فال رسول الله صلى الله علمه وسلم الا انها الخلة قدل الحدمة في تشدمه الانسان ما انخلة من بين ماثرالا معاوان الخلة أشمه بمن حمث انها اذا قطع وأسها يست وساثرالا تحار بتشعب من جوانبها بمدقطع رأسها وأنهاتش ممالانسان بحمث انهالا تعمل الاعالمقاح لانها خلقت من فضلة طينة آدم علمه السلام ولذلك قال صلى الله على موسلم أكرموا عسكم قدل ومن عمناقال الفلة (أصلهانات) اى فى الارض (وفرعها) اى غصم القالسمام) اى فيدية العاو والصمودولم يردالمظلة كقواك في الجبلطويل في السماء تريد ارتفاعه وشموخه ( تَوْقَى )اى تعطى ( ا كلها )اى غرها ( كل حدر ادنور ما ) اى ماراد نه والحيز فى اللغة الوقت يطلقعلى القلمل والكنبرواختاة وافى مقدارهدذا فقال عاهدا لمنهناسنة كاملة لان الخلة تنمرف كلسنة مرة وقال قنادة سنة أشهر بعني من حيز طلعها الى وقت صرامها وقال الرسع كل حين يعني كل غدوة وعشمة لان غرالفل يؤكل ألداوخ اراوصمفاوشتاه فيؤكل متها الجار والطلع والمطو الخلال والنسر والمنصف والرطب وبعدد لاثبو كل القرالسايس الى حين الطرى الرطب فا كلهادام ف كل وقت قال العلمان و وحده المحمة في عشل كلية الاخلاص والشحرة لأن الاعمان أابت في قلب المؤمن كشوت أصل هذه الشعرة في الارض وعلديصعد الى السعاه كإقال تعالى المه يصعد الكلم الطمب والعمل الصالح رفعه فكذلك فرع هذه عال في السها وتذال بركته وتوابه كل وقت والمؤمن كليا قال لااله الاالله صعدت الى المصاءوجاء وكتها وخبرها وفواج اومنفهتها ولان الشعرة لاتكون شفرة الاينلافة أشساء عرف واصخ واصل قائم وفرع عال كذلك الاعان لايتم الابتلائة اشما تصديق القلب وقول

اللسان وعلى الابدان غميمة على على عظم هدا المثل القبل على تدبره المها المرادمنه فيلزم فقال رويضرب الله) اى الذى الاحاطة الكاملة (الامتال الناس اعلهم يتذكرون) اى يعظون فان في ضرب الامتال زيادة افهام و تذكير و تصوير المعانى العقليمة فيصل القهم التام والوصول الى المطاوب و لماذكر مثل حال السعداء اتبعه عثل حال الاعداء فقال (ومثل كلف حيثة) هي المنظل وقيل الثوم وقدل المكشوث كلف حيثة في المنطق الشجر من غيران يضرب بعرق في الارض عال الشاعر

هي الكشوث الاأصل ولاورق ٥ ولانسيم ولاظل ولاغر

وقيل شعرة الشوك (اجتلت) الماستؤصل (من فوق الارض) المعروقها قريبة منه (مالهامن قرار) اى اصل ولاعرف فكذلك الكفر الله تعالى ادر لهجية ولاشات ولاقوة وعن عبادة انه قبل لبعض العلما ما تقول في كلة خبيثة فقال ما اعلم لها في الارض مستقرا ولافى السماعمص عدا الأأن تلزم عنق صاحبها حتى يوافى جايوم القمامة ، ولما وصف الله سيمانه وتعالى الكامة الطمية في الا يه المتقدمة اخم بقوله تعالى يتبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) اله تعالى يشتهم إ (ف الحموة الديرا) اى فى القير وقيل قبل الموت (وفي الا تحرة ) اى يوم القدامة عند المعث والحساب وقبل في المقبر على القول الثاني ولماوصف الكامة الخيشة في الا يه المتقدمة اخم بقوله تعالى (و يصل الله الظالمين) اى الكفار أنه تعالى لايجديم الحواب الصواب (و يفعل الله مايشا) اى انشاء هدى وان شاء أضل لااعتراض علمه روى عن العرامين عازب اندر ول المدصلي المعطمه وسلم قال المسلم اداستل فى القسع بشمد أن لااله الاالله وأن محدار سول الله فذلك قوله تعالى بشت الله الذين آمنوا بالفول الثابت ودوى عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبداد اوضع في القبر وتولى عنه أعصابه يسمع قرع نعالهم اناه ملكان فمقد عدانه فيقولان لهما كنت تقول فىهذاالرجل لهمدصلى الله علمه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهدائه عبدالله وسوله فيقالله انظر الى مقعدل من النارقد أبدال الله به مقعد امن الحنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جمعا فالفتادةذ كرلفائه يفسح لهفاقبره غرجع المحديث انس فالوأ ما المنافق اوالكافر فيقال لهما كنت تقول في هدد الرجل فيقول لا ادرى كنت اقول ما يقول الناس فيه فيقال لادر يتولاتا ت غيضرب عطرقة من حديدضر بة بن أذنيه فيصيح صعة بسعمها من بليه غع النقلين وعن الى هر برة رضى الله عنه قال شهدنا جناز تصع رسول الله صلى الله علمه وسلم فالفرغنامن دفتها وانصرف الناس قال انه الات يسمع خفق نعالمهما قاممنسكر ونمكر أعينهمامثل قدو والنعاس وانباجها مثل صياصي البقر واصواتهمامثل الرعد فصلسانه فسألانه ما كأن يعمدومن سمفان كانعن يعسد الله تعالى قال كنت أعبدالله وتبي مجدصلى الله عليه وسلم جافاه للبنات والهدى فاحمنا بهوا تبعماه فذلك قوله تعالى شدت الله الذين آمنو الالقول الثابت في الحموة الدنياوف الا تنوة فيقال المعلى المقن حست وعلممت وعليه تبعث عفقهاب الى الجنةو بوسع له ف حقرته وان كان من أهـ ل الشات عالى لا ادرى

و تسمون دال ايضا محازا م ادامانوا خاصت الاملال كامالله تعالى عن دال التعلق في إذا الاعتمار معى وار كاوتطبردال قوله تعالى اس المسالوم والمسائلة ازلى وأبدى (قوله وانعلمك اللعنة) قالداك هنا بتعريف المنس امناسب ماقدله من التعسير بالمنس في قوله واقد خافقا الانسان والمات خلقناه فحصد اللائكة وقال في ص وان

ومعت الناس بقولون شافقاته فيقال اعلى الشك حميت وعليه متوعليه تبعث غيفتوله ماب الى الذار و يسلط عليه عدارب وتذانين لو نفخ احدهم فى الدنياما انتت شيافة نهشه ونوس الارض فتنضم علمه حتى تختلف اضلاعه فنسال الله النمات لذاولوالد بناولا حمانا في الدنسا والا "خرة انه كر مجواده ثم انه تمالى عاد الى وصف الكافرين فقيال (أَلْهَرَ) اى تنظو وفي الخاطب ماتقدم (الى الذين بدلوا) والتبديل جعل الشي مكان غيره (اعمت الله) اى التي اسمغهاعليهم من كلة التوحمدومن جمع النع الدنوية وتدمير الرزق وغمير ذاك بانجماوا مكانشكرها (كفرا) وهميدعونأخ سماشكرالناس للاحسان واعلاهم همما فيالوفاء وابعدهم عن الحفاه (وأ-لوا) عانزلوا (قومهم) اع الذين تابعوهم في الكفر باضلالهم الاهم (دارالموار) اى الهلاك مع ادعام م انهم أذب الناس عن الحار فض الاعن الاهل روى الخارى في التفسير انهم كفار اهل مكة وقوله تعالى (جهم عطف ان (يصلونها) اى يدخلونه الروبئس القرار) اى المقرهي (وجعلوالله) اى الذين يعلون اله لاسريك له في خلقهم ولاوزقهم لان له الكالكله (أمدادا) اى شركا وقوله تعالى (المضاواعن سدله) اىدين الاسلام فدمغرا منان قرأابن كنسيروا يوعرو بفتح المامين ضدل يضل والباقون بضم المامن اضل يضل وايس الضلال ولاالاضلال غرضهم فى اتخاذ الانداد الكن الما كان نتيجته جمل كالفرض هوالماحكي الله تعالى عنهم حدده الانواع الشالا ثه من الاعمال القدعة قال النده صلى الله علمه وسلر قل اى تهديد الهم فانهم لايشكون في قولك وان عاندوا ( غنهوا ) بدنيا كم قلد (فانمصوكم) اى صرحه كم (الى النار) في الا تنوة ولما أص الله تعالى الكافرين على معل المهديدوا لوعد دبالقنع بتعيم الدنياأم المؤمنين بترك القنع بالدنياو المبالف في المحاهدة بالنفس والمال بقوله تعالى (قل لعبادي) فوصفهم باشرف اوصافهم واضافهم الى ضمير. الشر يف تحديدالهم فيهم اتبع هذا الوصف ما ساسيمون اذعانهم اسمدهم بقوله تعالى (الذين أمنوا) اى اوحدواهـ ذا الوصف (يقيوا الصلونو ينفقوا عمار ونتاهم) فيه وجهان احدهما يصع أن مكون حوالاس محدوف تقدره قل اعدادى الذين امنوا اقموا الصدادة وأنفقوا يقيوا الصلاة وينفقوا والثاني يصمأن يكون هوأمرامقو لامحذوفا منه اللام اى ليقمو المصم تعلق القول م ماوانماحسن ذلك همناول يحسن في قوله

انفقو اأموااكم في الدنياحي تجدوا تواب ذلك الانفاق في مثل هذا الموم الذي لا يحصل فمهمما يعة ولامخالة ونظيرهذه الاته قوله تعالى في سورة المقرة لاسع فمه ولاخلة ولاشيفاعة (قَانَ قَدِهِ) كَيْفُ نَبْيُ اللَّهُ تَعَالَى الْخَالَةُ فِي هَا تَمْ اللَّا يَشْبَىنَ مَعَ انْهُ تَعَالَى اثْدَتُهَا فِي قُولُهُ تَعَالَى الاخلاء ومنذبعضهم لبمض عدوالاالمنقين (اجيب) بانالآ ية الدالة على نفي الخالة مجولة حصول الخالة الحاصلة بسب عمودية الله تعالى وعمة الله تعالى \* والمال الكاام فوصف احوال السعداء واحوال الاشقماء وكانت العسمدة لعظمي والمنزلة الكبرى في حصول المعادات معرفة الله تعالى ذاته وصدفاته وفي حصول الشقاوة فقد ان ذلك ختم تعالى احوال القويقين بقولة تعالى (الله) أى المائ الاعلى المعط بكل شي ثم انمعه بالدلائل الدالة على وجوده وكالعلمه وقدرته وذكرهناء شرة انواع من الدلائل اوامها قوله تعمالي (الذي خلق السموات) وثانها قوله تعالى (والارض) وهما كبرخلقامنكم واعظم شانا وثالتهاقوله تعالى (وانزل من السماما فاخر جه من المرات ر زفالكم) تعيشون به وهو يشمل المطعوم والملبوس (تنبيه) والله مستداو خيره الذي خلق و وزقام فعول لاخر جومن الممرات سان له حال منه ويصم أن يكون المراد بالسماء هذا السحاب اشتفاعا من السمو والارتفاع وأن يكون الحرم المعهود فسنزل من السعاء الى السحاب ومن السحاب الى الارض وقدد كرت ذلك في سورة المقرة وفي غيرها ورابعها قوله تعالى (و- مفرلكم الفلك) أى السفن (التعرى في العر) أى الركوب والحل (امره) أى عشيقة وادادته وخامسها قوله تعالى (و مضر لكم الانهار) اى دللها اكم يجرونها حيث شقم لان ما الجرلا ينتفع به فسق الزروع والفرات ولافى الشراب فكان ذاك نعمة من الله تعالى وسادسها وساعها قوله تعالى (وسطراكم الشمس والقمر) حال كونهما (دائيين) اىجاد ين فى فلكهما لايف تران فى مرهماوا فارتهما وتأثعرهما في افارة الظلة واصلاح النمات والحموان الى اخر الدهر وهو انقضاه عمر الدنما وذهابها والشمس سلطانه االنهاروبها تعرف فصول السنة وهي افضل من القمر الكثرة نفعها والقمر سلطانه الليلوبه يعرف انقضا الشهور وكلذلك بتسضيرالله نعالى وانعامه وعامنها وتاسعها قوله تعدلى (وحضرا كم الامل والنهار) يتعاقبان فيكم فالضما والظلمة والزيادة والنقصان ودلك من نع الله تعالى على عباده حيث جعل لهم الليل المسكنوا فيه والم ار ليشغوامن فضله وعاشرها فوله تعمالي (وآنا كممن كل ماسالقره) أي يما أنتم محتاجون المه على حسب مصالح كم فانتم سألقوه بالقوة ، ولماذكر سعانه ونعمال بعض ما أنع به على عباده بينأن العمدعاج عن -صرهاوع قداية وله تعالى (وان تعدوا بعمت الله لا تعدوها) أي لاتعيطواجما ولانطيقو اعدهاو باوغ آخرهاهذااذاأرادواأن يعدوها على الاجال واماعلى المنصل فلا يقدر علمه ولا يعلم الاالله تعالى (ان الانسان) أى الكافر وقال ابن عباس ير يدأبا - عل (نظاوم) أي كند برااظلم لنفسه ( كفار) أي كفورانهم ربه وقبل ظاهم في الشدة يشكوو يجزع كفارفي النعسمة يجمع وعنع (فان قبل) لم فال تعالى هذا ان الانسان اظلوم كفاروفى النعل ان المهافة وررحيم (أجبب) بانه تعالى يقول العبد اداحسات الدالنم

علمه احتى الاضافة المناسب ماقدله من توله المناسب ماقدله من وقوله المنافق المن

علمه وسلم وقاله في غيرها ه السورة بدونم الانه نول في عاصة المؤسسة (قوله فقالواسلاما فال الماسكم وساون) حلف سه قبل وساون) حلف سه قبل فال اختصار المافي هو دفال سلام فالمث أن المنافقة

الكثيرة فانت الذي أخدنتها وأماالذي أعطمتها فحصل لا عند أخذها وصفان وهما كونك ظلوما كفاراولى وسيفان منداعطاتها وهما كونى غفورار حما والمقصود كأنه يقولان كنت ظلومافاناغفور وانكنت كفاوافافارحم أعداعزك وتقصيرك فلاأقابل تقصيرك الامالتوقير ولاأجاري وااك الامالوفاء ونسأل اقهحسن العاقمة والرجة هواسابين الله تعالى بالدلائل المتقدمة أنلامعبور الاالله سحانه وتعالى وانه لايجوز عيادة غيرالله البتة حكى عن ار اهم علمه السلام ممالغة في انسكاره عبادة الاوثان بقوله تصالى (واذ) أي واذكراهم مذكر المام الله خديرا براهيم أذ ( علل براهيم رب) أى الحسن الى الجابة دعائي ( احمل هذا الملد)أى مكة (آمنا)أى ذا أمن وقد أجاب الله تعالى دعاء ، فجعله حرمالا يسفك فعهدم انسان ولايظ فمه أحدولا يصادصمده ولا يختلي خلاه (فانقدل) أى فرق بن قوله اجعل هذا بلدا آمناه بن قوله اجعل هذا البلدامنا (أجمب) مان المسؤل في الاول أن يجعله من جلة الدلاد التي مامن أهاها ولا يخافون وفي الذاني أن مزيل عنها الصفة التي كأنت حاصلة لهاوهي اللوف و يحقل الها تلك الصفة وهي الامن كائنه قال هو بلد مخوف فاجعله آمنا (فان قمل) كمف أجاب الله تعالى دعاء مع ان جاءية من الجا برة قد أغار واعليها وأخافو اأهلها (أجس) بجوابن أحدهماان ابراهم عليه السلامل فرغ من ينا الكمية دعا بهذا الدعا والرادمنه جعل مكة آمنية من الحراب وهد فدامو جود بحمد الله تعمالي فلم يقدراً حد على اخراب مكة (فان قمل) يردعلي هذاماو ردعنه صلى المععلمه وسلمأنه قال يخرب الكعمة ذوالسو يقتمن من الحيشة (أحمب) مان قوله تعالى احمل هذا الملديعني الى قرب يوم القمامة وخواب الدنما فهوعام مخصوص بقصةذى السو يقت من فلاتعارض بين النصين والحواب الثاني أن المراد جعل اهلها آمنين كقوله تعمالى واستقل القرية أى أهلها وهذا الجواب عليه أ كثر المفسرين وعلى هـــذافقد اختص أهل مكة بزيادة الامن فى بلدهم كما أخــمرالله تعــالى بقوله و يتخطف الناس من حولهم وأهلمكة آمنون من ذلك حتى انمن التما الى مكة أمن على نفسه وماله وحتىان الوحوش اذا كانت خارجة الحرم استوحشت واذا كانت داخلة الحرم استأنست لعلهاانه لا يهيهاأ حدق الحرموهذاالقدرمن الامن حاصل بحمد الله بكة وحرمها (واجنبن) أى بعدنى (و بَي أَن) أي عن أن (نعيد الاصنام) أي اجعلنا في جانب غير جانب عمادتها (فان قبل) الانساعليم الصلاة والسلام معصومون فالفائدة في قوله اجنبني عن عبادة الاصنام (أجمب) بانه علمه الصلاة والمسلام انما سأل ذلك هضما انتسه واظهار اللحاحة والفاقة الى فضل الله فى كل المطالب وفى ذلك دامل على أن عصمة الانساء بتوقيق الله تعمالي وحفظه الماهم (فانقدل) كانكفارقريش من أبرائه مع انهم كانوا يعبدون الاصنام فلكيف أجميد عاؤه (أجمب) بان المرادمن كانمو جود احال الدعا ولاشبهة اندعوته كانت مجابة فيهم أو أن هدذا الدعام يخصوص المؤمن من من أولاده والدليل علمه أنه قال علمه السلام في آخر الا تقفي تمعنى فانه منى وذلك يفددا ف و له يتمعه على دينه فانه المس منه ونظيره قوله تع الى انه ليس من أهلك انه عل غيرصالح والصنم المنصوت على خلقة البشير وما كان متعومًا على غد برخلقة البشير فهووش فاله الطبرى ولذالماستل ابنءمينة كمفءمدت العرب الاصمام فقال ماعمدا حد

من بني اسمعمل وسنما واحتم بقولة تعالى واجنبني وبني أن نعبد الاسمنام اعما كانت انصاب الحارة اكل قوم قالوا البيت حمر فيشما نصدا حرافهو عنزلة المبت فكانو ايدو وون بذلك الحر أى بطوفون به أسايد متشعيه الالكعبة ويسمونه الدوار بضم الدال مشددة وقد تفتح قال الجوهرى دواربالضمصم وقديفتم فاستحبأن يقال طاف بالبدت ولايقال دار بالبتت قال الرازى وهذاا لواب ليس فوى لأنه علمه السلام لا يجوزان يدبهذا الدعا والاعباد اغيراقه والخوكالصير في ذلك م- عي الله تعالى عن ابراهم أنه قال (رب انهن) أي الاصفام (أضلان كنعرامن الناس بعداد تم مها ه (تنبعه) م انفق كل الفرق على أن قوله أضلان يجازلانها حادات والجادلا يقدهل شيأ البقة الاانه لماحصل عند هعبادتها أضيف اليها كاتة ول فتنتهم الدنياوغرتهم أى افتتمو اج اواغترواب يمام قال (فن تعفى) أى على الموحيد (فاتهمني) أى فانه جار مجرى بعضى افرط اختصاصه بي وقر به منى (ومن عصاني) أى في غير الدين (فانك غفور رحم) وهذاصر يحقى طاب الرجة والمغفرة لاولئك العصاة واذائب حصول عنده الشفاعة في حق الراهيم علمه الصلاة والسلام ثبت حصولها في حق محد صلى الله علمه وسلم لانه مامور بالاقتداميه كأقال تعالى البسع ملة ابراهيم وقيل ان هدذا الدعاء كان قدل أن يعلم ار إهمان الله لا يغفر الشرك وقبل الله قادر آن تغفر له وترجه مان تنقله عن الكفر الى الاسلام وقدل المرادمن هذه المفقرة أن لايعاجلهم بالعقاب فلاعهلهم حتى يتو بوا قال الراذى واعلم أنهذه الاو جهضعه فه وارتضى ماتة رَّد أولا ه (تنبيه) ٥ -كي الله ١٠٠٠ نه وتعالى عن ابراهم علمه الدام فى هذا الموضع انه طلب من الله تعالى سعة أمور الاول طلب من الله تعالى نعمة الامان وهورب اجعل هذا البلدآمنا المطلوب الثانى أن يرزقه الله تعالى التوحيسد ويصونه عن الشرك وهو قوله واجنبني وبني أن نعبد الاصنام المطلوب النالث قوله (دينا اني أسكنت منذريتي) أى بعض دريق أوذرية من دريتي فذف المفعول على هـ ذا القول وهم احمعمل ومن وادمنه فأن اسكانه متضمن لاسكانهم (بواد) هووادى مكة المنسرفة لمكونه في فضاء منففض بين مال تحرى فيه السمول (عبرذع زرع) أى لا يكون فيمن الزرع قط فانه حرى لا يندت كقولة تعالى قرآ فاعر ساغيرذى عوج عمني لابو حدفسه اعوجاج (عند مثلة الحرم) أى الذي ومت التعرض له والتهاون به وجعات ماحوله و مالكانه أولانه لم زل عنعا عز برايها مع كل حماد كالشي الحرم الذي حقمة أن يحتنب أولانه عيرم عظم الحرمة لاعصل انتمآ كدأولانه حرمعلي الطوفان أى منع منه كاسمي عتمقا لانه أعتق منه فالمستول علمه أولانه أمرالصار ينالمه أن يحرموا على أنفسهم أشساء كانت عللهم من قبل أولانه حوم موضع البيت حين خلق المدموات والارض وحقه بسبيعة املاك وهومثل البدت المعسمور الذي شاه آدم فرفع الى السماء السادسية وروى ان هاجر كانت امة السارة فوهبتها لابراهم علمه السلام فوادت منه اسمعسل فقالتسارة كنت أريدأن عسالله لي وادامن خلمله فنعنمه ورزقه خادمتي وغارت علمهما وقالت لابراهم يعدهمامني وفاشدته ناقه أن يخرحهمامن عندهافنقلهما الىمكة واسمعمل رضمع حتى وضعهما عنسدا المبت عنددوحة

بعد فالرأى الديم لانمسل اليسم نكرهم واوس منهم منه فاروله لانوسل) اىلاعف وبه عمل هودنوسعة في المعمد عمل هودنوسعة في المعمد عن الشي الواسد عنساويين وخص ما هنا بالاول الوافقة المولوساون وماق هو دبالثاني الفقه فولمنية (قوله قد درنا المال الفارين) اسناد المالمال المالية المالية المالية المالية المالية وهذا كما هوالله تعالى وهذا كما

فوقذمن فأعلى المسعدوليس بحكة يومند ذاحد وايس بهاماه فوضعه ماهناك ووضع عندهماجو الأفعه غمر وسقاء فعهما وثم قفل الراهير منطلقا فتيعته أما معمسل وقالت الراهيم آين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ادس فعمة تعس ولاشئ فقالت له ذلك مرارا وهو لايلة فت الهافقالت فآلفة أمرك بهددا قال نع قالت اذالايف معنا غرجعت فانطاق ابراهيم عقادا كانعندالننية حست لارونه استقبل وجهد مالست غدعام ولا الدعوات و رفعيدية وقالد بثرااني أحكنت من ذريق حق بالغ يشكرون وجعلت أم اسمعيل ترضعه وتشرب من ذلك الماء حتى اذا نفدما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر الميه يلتوى أوقال يتلبط فانطلقت كراهية ان تنظر المهفو جدت الصفا أقرب جيل فى الارض يليها فقامت عليه ثماستقبلت الوادى تنظرهل ترىمن أحد فلمترأ حددا ففعلت ذلائه سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله علمه وسلم فلذلك مي الناس ونهمما فلما انبرفت على المروة معت صوتانفاك صمر يدنفسها غ تسمعت فسمعت أيضانقالت قدأ ممعت ان كان عندك غواث فاذاهى بالملاء عندموضع زمزم فحث بعقبه أوقال بحناحه حتى ظهرالما فعلت تحوضه وتقول سدهاه يحذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يقور بعدما تغرف قال ابنعباس فالدالني صلى الله علمه وسلررهم الله أم الممعمل لوتر كت زمزم أوقال لولم تغرف من الماء لمكانت زمزم عينا معينا فالرفشر بت وأرضعت وادها فقال الملك لا تتحافوا الضمعة فان همه أيت الله ينسه هـ ذا الغلام وأنوه وإن الله لا ينسم عامله وكأن البيت من تفعامن الارض كالراسة بأتسه السدل مأخذعن عمنه وعماله فسكانت كذلك حدى مرتجم رفقة من جرهمأ وأهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدا فنزلوا في أسفل مكة فنظروا طائرا فقالوا ان هذا الطائر الدور على الما العهد عليم فيذا الوادى وما فمهما وأرساوا بريا أوبر بن فاذاهم بالما فرجعوا فاخبروهم فاقبلوا وأما سمعمل عنسدالما فقالوا أتأذنه اتا أن تنزل عنسدك فقالت نع واكن لاحق لكم في الماء قالوانع قال ابن عباس قالت ذلك أم اسمعيل وهي عب الانس فنزلوا وأرساوا الى أهليم فنزلوا مهم حيى اذا كان مماأه ل سات منم فشب الفلام وتعلم العرسةمنهم والفهم وأعمهم حتى شب فلاأدرك زوجو مام أنمنهم وماتت أماسهميل فجاءا براهيم بعسدماتز وجاسمعيل وتقدم تمامهذه القصة فىسورة البقرة ثمقال (رَبِنَا لَيْهُمُوا الصَّاوَةِ) اللاملام كى متعلقة بأسكنت أى ماأسكنتهم بعرف اللوادى المُقَدِّمُو الذي لاشي فيهم الالاقامة العملاة عند يبتك المحرم ويقروه بذكرك وعبادتك ومانعريه مساجدك ومتعبداتك متبركين بالمقعة التي شرفتهاعلى المقاع مستعبدين بجوارك الكويم متقر بيناليا العصيوفء نديدتك والطواف والركوع والسعود حوله مستنزاين الرحةالق آثرت جاسكان حرمك وتسكر يرالنداه ويؤسطه للاشعار بانهما المقصود بالذات من اسكانهم هذاك والمقصود من الدعاء توفدة هـ مراها (فاجعـ ل أفشدة) أى قاو بامحـ ترقة بالاشواق (من الناس) ومن للتمعيض والمعيني واجعل أفقدة بعض الناس (تهوى) أى عيل (اليهم) ويدل عليه مادوى عن عجاهداو قال أفتدة الماس از حد كم عليه فأدس والروم والترك والهند وقال سعدن جيراو قال أفتدة الناس فت اليهود والنصافى

والجوس واحمنه قال أقتسدة من الناس فهم المسلون وقال ال عدام لوقال أفتسدة الذاس المنت المه قارس والروم والناس كاهم والماعالهم بالدين دعا اهم بالرزق فقال (وارزقهم من الفرات) ولم نفسل واو زقهم الفرات ودلا مدل على أن المطاوب ما ادعا الصال معض الممران البهرمو يحمل أن وكالمراد بايسال بعض الممرات البهرم ايصالها البهرمول سعل الصارات كاقال تعالى يحيى المسه عرات كل شئ حسق يوجد فسمالفوا كما اصسفه والربيعية والخريفية فيوم واحدوايس ذائه فأياته بجب وأن يكون المرادع ارةاافري بالقرب منها لتصدل تلك التمار وعن ابن عباس رضى الله تعالىء بماأنه قال كانت الطائف من أرض فاسهمن فلا قال الراهم ذلك وقعها المه فوضعها حسث وضعهارز قاللمرم (اعلهم يشكرون ودلعلى أن المقصود للعناقسل من صفافع الدنيا أن يتفوغ لادا والعبادات وأقاحة الطاعات فانتابراهم علمه السلام بينائه انساطاب تيسير المنافع على أولاده لاجل أن يتفرغوالاقامة الطاعات وادأه لواجبات ه ولماطلب علمه السلام من الله تعمالي تسم المنافع لاولاده وتسميلها عليهمذكرانه لايعمم عواقب الاحوال وتهابة الامورفى المتقبل فانه تعالى هو العالم بها والمحمط ماسر ارهافتال (رشاانك تعدر ما يخفى) أى نسر (ومانعان) وهذا هوالطاوب الرابع والمعين أنك أعلما حوالناومصالحنا ومفاسد فامناقي لمانخني من الوجد بسبب حصول الفرقة دني وبينا معميل ومانعان من البكاء وقيسل ما يخفي من الحزن المفكنف القلب ومانعلن يدماجرى بينهو بينهاجرحين قالته عندالوداع الحمن تكلنا فال الما الله أكا كم قالت آلمه أحرك بهذا قال نع قالت ذالايضيمنا واختاف في قوله نعالى (ومايخفي على الله من عي في الارض ولاق السهام) فقدل من تبه قول ابراهم علمه الدرلام يعسنى ومايخني على المه الذى هوعالم الغيب من شئ في أى مكان والاكثرون على انه قول الله تمالى تصديقالا براهيم فيما كال كقوله تعالى وكذلك بقداون ولفظ فمن تقيد الاستغراق كانه قيل ومايخني علمه بنئ ماه والمائم الراهيم عليه السلام مادعابه أتبعه الحد على مارزة من النم قوله تعالى (الحدقة) أى المتعمم اسفات الكال (الذي وهبلي) أى أعطانى (على الكرر) أى وهدلى وأناك مرآبس من الولدة مدالهمة بحال الكبر استه فلاماللنعة واظهارا الماضمين المجزة (امعيلوا محق) ومقد دارداك السنعيم معلوم من القرآن وانمار جعرف عالى الروايات "فقال الن عباس والدا - معسل لا ير ا هـ مروه و ابن تسع وتسعن سنة وولدله امصى وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة (فان قدل) ان ابر اهم علمه المسلام انماذ كرهسذا الدعاء عندمااسكن احمصل وأمه في ذلك الوادى وفي ذلك الوقت ماولد الصي فكيف عكنه أن يقول ذلك (أجيب) بان هذا يقتضى ان ابراهيم انعاد كرهذا الكلام فذمن آخرااعقب مانقدم من الدعاقال الرازى وعصكن أيضاأن يقال انه علمه السلام اغماذ كرهذا الدعا بعدد كبرامعدل وظهورامعق وانكانظاهرالر وابات بخسلافه اشهى ه (تنسه) و قوله على الكبر عدى مع كفوله الى على مارين من كبرى ، أعلمن حث يوكل الكنف

يقول خواص المسلام ديرنا كذا وأصرنا بكذا والمديروالا مرهوا الله وفردال الخهار لمزيد قريهم وفردال الخهار لمزيد قريهم الماركة (قوله ان في ذلا ) لا مان العدو عين وانم ا السيدل مقيم ان في ذلا ، لا مناموسين) وانقلت والموسية الا مناولا والقصة والقصة والقصة والقصة والقصة والقصادة والقصادة والقصادة والموسية والموسية

وهوفي موضع الحال هولماذ كرالدعاء على سبل الرمن والتعريض لاعلى وجسه الافصاح والمتصر يحقال (انربي) أى المحسن الى (لسمسع الدعام) أى نجسه (فان قدل) الله تعالى اسمع كل دعاه أجابه أولم يحمه (أحمب) بان هذامن قولان مع عالمان كارى اذااعتده وقدله ومنه مع الله لمن حدمه المطاوب الحمامس قوله (رب اجعلى مقيم المساوة) أى معدلا الهامو اظماعلها ه (تفسه) في الا يقدامل على أن أفعال العباد مخاوقة تله تعالى لان قوله تعالى حكايةعن ابراهم علمه السداام واجنبني ويفأن نعيد الاصمنام بدل على أن ترك المنهمات لا يحصل الامن الله تعالى وقوله رب اجعلني مقيم الصلاة يدل على ان فعل المأمورات لاعصدلالامن الله تعالى وذلك تصريح ان ابراهم علمه السلام كان مصراعلى ان المكل من الله تعالى وقوله تعالى (ومن ذريق) عطف على المنصوب في اجعماني أى واجعمل بعض در بقى كذلك لان كلممن في قوله ومن دو بقى للتم عمض وأماذ كرهد االتبعيض فلانه علماعلام الله تمالى اله يحوث في ذريق من الكفار وذلا قوله تعالى لا سال عهدى الظالمن هالطاوب السادس أنه علمه السلام لمادعا الله تعالى في المطالب المذكورة دعاالله تمالى فى أن يقبل دعامه فقال (رساوتفيدل دعام) قال ابن عماس ريد عمادق بدلسل قوله تعالى وأعتزا كم وماثد عون من دون الله وقسل دعائى المذ كوره المطاف السامع قوله (رسًا) أي أيم المالك لامور فالمدرام (اغفرلي) فان قبل انطلب المغفرة انما يكون اهد سابقة ذنب (أجيب) بان المقسود من ذلك الالتماء الى الله تعالى و واع الطمع الامن فضله وكرمه ورجيته مُأشرك معه أقرب الناس المه وأحقهم بشكور وفقال (ولوالدي) عفان قىلكىنى جازان يستفقر لوالديه وكانا كافرين (أجيب) بوجوء الاول ان المنعرمة ولايعه لم الاسوقيف فلعله لمعدمنه منعاوظن كونه حائزا الثاني أواديو الدره آدمو -واء النالث كان ذلك اشرط الاسلام وقال اعضهم كانت أمه مؤمنسة ولذلك خص أماه الذكرف قوله فلانسن له انه عدولله تعرأ منه به ثم د عالمن سعمه في الدين من ذريته وغيرهم بقوله (وللمؤمنين) أى المريقين في هذا الوصف (يوم يقوم) أى يدوو يظهر (الحساب) وقدل أراديوم يقوم الناس فممالعساب فاكتنى يذكرا الحساب الكونه مفهوما عندالسامع وهذادعا المؤمنان بالمفقرة والله تعالى لايرددعا خلسله ايراهم علمه الدلام وفيه بشارة عظمة للمؤمنين بالمفقرة فنسأل الله تعالى أن يغفرلنا ولوالد يناواشا يخفاولا حباينا ولمن نظرف هذا القفسسر ودعالمن كانسدافيه بالمغفرة ولمابن تعالى دلائل التوحمد تمحكى عن ابراهم علمه السلامانه طلب من الله تعالى أن يصونه عن النبرائ وطاب منه أن يوفقه الإعمال الصالحة وان يفصه والمغفرة في وم القدامة عقمه بقوله تعالى مخاطبال بدعصلي الله علمه وسلم (والتعسين استفاوا عايمل الطالمون لان الغفلة معنى عنم الانسان عن الوقوف على حقائق الامور وقبل حقمقة الغدفلة سهو يعتري الانسان من قلة المنصفظ والتدفظ وهدفا فيحق الله تعالى محال والمقصودمن ذلك التنسه على أنه ينتقم المظاوم من الظالم فقمه وعدد وتمديد الظالم واعملام لطفه لايعمام لهمعاملة الغافل عنسه بلينتقم ولايتركه مغفلاءنه وعن سقمان اس عدينة فيه تسلية المظاوم وتهديد الظالم فقيل فمن قال هدداففض وقال اعما قالمن

علمه (فانقيل) كيف يلمق به صلى الله علمه وسلمأن يحسب الله موصوفا بالف فله وهوأعلم الناسية (أجيب) وجوه الاول أن المرادية النشت على ما كان علمه من اله لاعسب المته غافلا كقوله تمالى لاثدع مع الله الما آخو والشاى ال القصودمنه سان اله لولم يفتقم المكانء ممالاتقام لاجل غفلته عن ذلك الظلم والثالث الالمراد ولا تحسنه معاملهم معاملة الفافل عايماون ولحكن معاملة الرقب عليهم المحاسب على المقدر والقطمه والرادح أن يكون هذا المكلام وان كان خطابا مع الني صلى المعطيسه وسلم في الظاهر الاأنه الكون في المقدقة خطامامع الامة و غير تعالى أنه (انمايؤ خرهم) أيء ـ دابهم (ليوم) موصوف بخمس صفات الصفة الاولى قوله تعالى (تشخص فيه الابصار) أى أبسارهم لاتقرمكانهامن هولمارى في ذلك البوم العسقة الثانية قوله تعالى (مهطعسين) أي مسرعين الى الداعى أومق لمن بايصارهم لايعار فون همية وخوفا وقدل المهطع الخاضع الذلدل الساكن الصفة الثالثة قوله تعالى (مقنعي رؤسهم) أى دافعها اذالاقناع رفع الرأس الى فرق فاهل الموقف من صفتهم أنهم رافعو رؤمهم الى السما وهذا بخسلاف المعتادلان من بتوقع المدالا ويطرق بصره الى الارض وقال الحسين وجوه الذاس بوم القدامة الى السماه لا ينظر أحد الى أحد الصفة الرابعة قوله تعالى (الريد اليهم طرفهم) أى بل تشبت عمونهم شاخصة لانطرفون بعمونهم واكنءمونه ممفتوحة عمدودتمن غيرتعر بكالاحفان قدشفلهم ما بين أيديهم الصقة الخامسة قولة تمالى (وأفندتهم) أى قاوبهم (هوام) أى عالمةمن العقل لفوط الحمرة والدهشة وقال قنادة خرجت قلوبهم عنصدو رهم فصارت ف مناجرهم فلا يخرج من أفواههم ولاتعود الى أما كنها ه (تنسه) ، اختلفوا في وقت حصول هذه الصدفات فقبل انهاعند الهاسمة دليل انه تعالى اعاد كرهد دالصفات عقب وصف ذلك مانه يوم يقوم الحساب وقد ل انها تحصل عندما بمنزفر يق عن فريق فالسمداء بذهبون الى المنة والاشهامالى الناروقيل يحصل عنداجا بة الداعى والقيام من القبور عال الرازى والاول أولى (وأنذرالهاس) عامحداى خوفهم يوم القمامة وهو قوله تعالى (تومناتهم المذاب) أى الذى تقدمذ كرهوهو شفوص أبصارهم وكونهم مهطعين مقنعي رؤيهم (فيقول الذين ظلوا) أي كفروا (ربنا أخرنا) أي بان تردنا الي الدنسا (الي أجل قريب أى الى امدوا - دمن الزمان قريب (غبدء وان ) أى التوحيد وتدارك ما فرطنا فمه (واقسع الرسل) فعايد عوشا المه فمقال الهمية بضا (اولم تكونوا اقسمتم) أى حلفتم من قبل في الدنما (مالكم) واكدالنفي بقوله (من ذوال) أي مالكم عنم التقال ولامع ولانشور كأقال في آية اخرى واقعه والمقهجهد اعاع ملايه عث الله من عوت وكانوا يقولون لازوال لنامن هذه الحماة الى حماة اخرى ومن هذه الدار الى دار المجازاة لاانع ــ م كانوا شكرون أن زولواءن حساة الى موت اوعن شسباب الى هرم اوعن غي الى فقر ثم انه تعالى وادهم تو بضا آخر بقوله تمالي (وسكنم) في الدنما (فيمساكن الذين ظاوا انفسهم) بالكفرمن الاح السابقة (وسن لكم كيف معاماهم) اى وظهر لكم عائشاهدون

إكادس اهلا كهموقاب الملاية على من مهاوامطار الخيارة على من عاب منها ووهد كانسا باعتمار وهدة قرية قوم لوط وهدة قرية قوم لوط الشارالها بقوله والمها ليسدل مقيم (قوله واقد كذب اصاب الخرالرساين) الخرام واديم أومد فتهم الخرام واديم أومد فتهم (فانقلت) الصاء وهم عندالها عندالها المرسل اليم ما لمالانه المرسل اليم المارسلين المهم وفات) من كذب رسولا

في منازله ممن آناومانزل بهم ومانواتر عند كم من اخبارهم (وضريبًا) اى وبيدًا (الكم الامتال) في القرآن أن عاقب مهم عادت الى الويال والخزى والنكال عمايعلم به انه قادو على الاعادة كافدر على الابتداء وقادر على المعذيب الوجدل كابفعل الهلاك المعل وذلك في كَالِ الله تعالى كثير، والماذ كر تعالى صفة عقابه ما تسعه بذ كرك فية مكرهم بقوله تعالى (وقدمكروا مكرهم) اى الشديد العظيم الذي استفرغوا فمهجهدهم واختاف في عود الضمر في مكرواعلى و حوه الاقل أن يعود الى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلوا أنفسهم لان الضمع يعودالى أقرب مذكور والثانى الى قوم محدصلى الله علمه و لمبدليل قوله تعالى وأنذر أى اتجدالناس وقدمكرة ومك مكرهم وذلك المكرهو الذي ذكر الله تمالى في قوله واذ عكر بك الذين كفروا منسموك أو يقتلوك أو يخرجوك (وعندالله مكرهم) اى ومكذرب عندالله فعلهم فهومجازيهم علمه عكرهو أعظم منه وقدل ان مكرهم لابزيل أمر مجد صلى الله علمه وسلم الذى هو ثابت كشوت الجمال وقد حكى عن على بن أى طالب رضى الله تعالى ءند في الا يه قول آخر وهو أنها تزلت في نموود الجبار الذي حاج ابراهيم في ربه فقال نمرود ان كان مارة ولها براهم حقا فلاأتهى حق أصعد الى السمانا علم مافيها تم أمر غر وذصاحب فالتخذ لنفسه تأنونا وجعل إمامان أعلاء ومامان أسفادور بط قواعدالار بمع أربعة نسور وكان قدجوعها ورفع فوق الجوانب الاربع من النابوت عصما أربعة وعلق على كل واحدة منها فطعمة لحمتم انهجاس معصاحبه فيذلك المنابوت فالمأبصرت النسورتاك اللعوم تصاعدت فىجوالهوا نظارت يوماحني أبعدت في الهوا فقال نمروذاصاحمه افتح الباب الاسفل وانظر الى الارص كيف تراها ففعل فقال أرى الارص مثل اللبة والحبسال مثل الدخان قال فطارت النسوريوما آخروارتفعت حتى حالت الريح ينهاو بين الطيران فقىال نمز وذلصاحب مافتم الماب الاعلى ففتح فاذا السيماء كهيئنها وفتح الماب الاستفل فاذا الارض سودا معظلة ونودى ابهاا اطاغى اين تربد قال عكرمة كان معه في النابوت غلام قد حل القوس والنشاب فرعى إسهم فعاد السه السهم ملطخا بالدمدم سمكة قذفت نفسه امن بحرف الهوا وقدل طائرا صابه السهم فقال كفيت المالسماء فنكس تلاث العصى التي علق عليها اللعوم فتسفلت النسودوه بطت الى الارض فسهء تالجبال حفيف المتابوت والنسو رففزعت وطنت ان قدحدث في السهاء حدث وأن القيامة قد قامت في كادت تزول عن أما كنها فذلك قوله تعالى (وان كان مكرهم) أى من القوة والضفامة (الرول صفه الحدال) قال الرازى ولاحاحة ل تأويل الا تقالى هذا فأنه لم يحى فدسه خوصهم معقداتهي والراديا لحبال هذا قدل حقيقتها وقيل شرائع الاسلام المشجة بهافى القرار والنيات وقرأ الكسائ بفتح اللام الاولى و رفع الاخسيرة والبافون بكسر الاولى وفتح الثانية والتقدير على القراءة الاولى وان كان يحبث الهز ولمنه الجبال وقيل ان افية واللام لنا كيدالنفي (فلا عسين الله) الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمرادمة أمنة (مخنف وعده ر-له) من المصر واعلا الكامة واظهار الذين كافال تعالى ا النفصر رسلماو قال تعالى كتب الله لاغلبن أناورسلى (فانقيل) علاقال مخلف رسلة وصده ولمقدم المفعول الثانى على الاول (أجيب) عانه تعالى قدم ذلك ليعلم أنه لا يخاف الوعد أصلا كقوله

وماالناس بالناس الذين عهدتهم . ولا الدار بالدار التي كنت تعلم فتتبدل اوصافها فتسعون الارض حبالها وتفجر يحارها وتستوى فلاترى فيهاء وجاولا أمتا وتبدد لالمما انتفاركواكم وكسوف شمسها وخدوف قرها وانشد فاقها وكونها أبواباو يدل اذلك توله صلى الله علم وسلم يحشر الناس بوم القمامة على أرض بيضا عفراء كقوصة النقى ليس فيهامه لم لاحد أخرجا في الصحيف العفرا وبالعين الهدملة وهي السضاء الى جرة والهذاشيهها بقرصة النقي وهوالخبزالا بض الجيد الفائق المائل الى الجرة كان النار ميات ساص وجهه الى المرة وقوله ليس في امع لاحديدي ليس فيها علامة الاحدد المديل هيئتها وصفتهاو زوال جبالهاو جيمينا عهافلاييق فيهاأثر يستدليه وعن ابن مسعودانه فالسدل الارض بارض كالفضة السضا فقمة لم يسفك فيهادم ولم عمل عليها خطيقة وقال على بن أبيطالب كرم اللهوجهه الارض من فضة والسمامن ذهب وقال بحدين كعب وسعمدين جبير تبدل الارض خبزة يضاما كل المؤمن من تحت قدميه وعن الضحال أيضامن فضه كالصائف وعن عائشة رضى الله تمالى عنها قالت ألت رسول الله صلى الله علمه وسلم عن هذه الآية فاين يكون الناس يومنديا رسول الله فقال على الصراط أخوجه مسلم وروى تو بان ان حيرامن الهودسال رسول الله صلى الله علمه وسالم أين تدكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض قال هم في الظالم ون الحشر قال الرازي وأعلم انه لا يبعد أن يقال الرادمن تبديل الارض والسعوات هوانه تعالى يجعل الارض جهتم والسعوات الجنة والدامل علمه قوله تعالى كادان كاب الابراراني علمين وقوله تعالى كلذان كاب القباراني مجين (وبرفروا) اى خوجوامن قبورهم (لله) أي لحكمه والوقوف بنيدية تعالى العساب (الواحد) اى الذي لاشر داله (القهار)اى الذى لايدافعه شيءن مراده كافال تعالى لن اللا الدوم لله الواحد القهاره ولما وصف نفسه سيمانه وتعالى بكونه تهارا بيز عزهم وذاتهم به وله تعالى (وترى) باعداى تمصر (الجرمين)اى السكافرين (يومنذ)اى يوم القيامة تمذكر تعالى من صفات عزهم وذلتهم أمورا الصقة الاولى قوله تعالى (مقرنين) أى مشدودين (في الاصفاد) جع صفد وهو القيد قال

واسدا كذب مديم الرسل
لاتفاقهم في دعوة الناس
لاتفاقهم في دعوة الناس
الما وحدالله بعالى (قوله
فوريات المسئلهم المعين)
فوريات المسئلهم المعين)
وان قلت كذف طال ذلك
هذا وطال في الرحن فدوه المسل
لا يسمل عن ذب المس

ولامان (قلت) لانفيادم القيامة واقف في بعضها بسئلون وفي بعضها لانسئلون و تقلم تظير في هوداولان المرادها المرميسئلون سوال نو بين وهولم فعلم او تعود و ثم لاسئلون ال

الكلي كل كافرمع شمطان في غل وقال عطامهو معسى قوله تعالى واذا النفوس زوحت أي قرنت فتقرن نفوس المزمنين فوس الحورالعان ونفوس الكافرين بقرنا تهممن الشماطين وقيل هرقرن بعض الكفار بعض فتضم تلك النفوس الشقمة والارواح المكدرة الظاانية بعضماالى بعض لكونها متشاكا متعانسة وتنادى ظلمة كل واحدة منهاالي الاخرى وقال ابززيد ترنت أيديهم وأرجلهم الى رقابهم بالاغلال الصفة المنانية قوله تعالى (سرالهم) أىقصهم جمهم بالوهو القميص (من قطران) وهوشي يتعلب من تعرف الامول فيطبخ وتطليبه الابل الحري فعصرق الحرب يحرارته وحدته وقد تصل حرارته الى داخل الحوف ومنشأنه أنه يتسارع فمما شتعال المنار وهو أسو دالاون منتن الريح فتطلى به جاود أهل المنار حتى يصير ذلك العلامكالسرا سل فعصل بسعها آربعة أنواع من العدال اذع القطران وحرقته واسراع النارف جاودهم واللون الوحش ونتنالر يحوا يضاالنفاوت بين قطران القما - قوقطران الدنما كالمتفاوت بن النادين الصفة الما المة قوله تعالى (وتفني) أى تعاو (وجوههم النار) ونظره قوله تمالي أفن يتقى وجهه سو العلداب وقوله تمالي بوم يستعمون فالنارعلى وجوههم ولما كان موضع العماوا لجهل هوالقلب وموضع الفكر والوهم هو الرآس واثرهذه الاحوال نظهرفي الوجه فالهذاخص الله تعالى هذين العضوين ظهو رآثار العيقاب فيهمافقال في القلب ناراقله الموندة التي تطلع على الافتسدة وقال في الوجيه وتغشى وجوههم الناروة وله تعالى (احزى الله) صفاق بعرزوا (كل نفس ما كسبت) اىمن خبر أوشر وهذاأ ولىمن قول الواحدي المرادمنية أنفس الكفارلان ماسسمق ذكوه لاملمق أن بكون جزا ولاهل الاعمان هولما كان حساب كل نفس جدير ابان يستعظم قال (ان الله سريع الحساب) أى لايشفله حساب نفس عن حساب أخرى ولاشأن عن شأن وقوله تعالى (هذا) اشارة الى القرآن الذي بخرج الناس من الظلمات الى النور نزل منزلة الحاضر وقسل الى السورة (بلاغ) اىكانغاية الكفاية في الايصال (للماس) والوعظة الهسم وقولة تعالى (والمنذروا) اى والمحقوقوا (به) عطف على محذوف وذلك الحذوف متعلق سلاغ تقدر ماى لمنصوا ولمتذروا وقمل الواومزيدة والمنذر والمتعلق يبلاغ (ولمعلوا) ايء افيهمن الجيم على وحدانية الله تعالى (أنحاهو) اى الله (الهواحد) فيستدلوا يذلك على أن الله واحد لاشر مِكْ له (ولمذكر) بادعام الما في الاصل في الذال اي يتعظ (أولو الالماب) أي أصحاب العقول الصافية من الاكداروالافهام الصحصة فانهموعظة ان اتعظ و (تنسه) \* ذكر سجانه وتعالى اهذا البسلاغ ثلاث فوائد مستفادةمن قوله تعالى ولمند قدروا بهوتا اسموا لحمكمة في انزال الكتب تكممل الرسل للناس واستكالهم الفؤة الفظرية التي منتهي كالها التوحمد واستصلاح الفوة العملية الفهى التدرع بلباس التقوى جعلنا الله تعالى من الفائزين جا بحمدوآ له وفعل ذاك يوالد يناوأ حباينا ومارواه السضارى تبعاللز يخشرى من انه صلى الله علمه وسلم قال من قرأ سورة ابراهم أعطى من الابر عشر حسنات بعددكل من عبدالاصنام وعددمن لم يعبد حديث موضوع قال الملامة ابن جاعة في شرح مفلومة ابن فرح الني أولها غرامى صيحفرع من غرائب الجويني يكفرواضع الحديث أى والمشهو رعدم تكفيره

## سورة الحبرمكة بالاجماع

وهى تسع وتسعون آبة وسقائة وأربع وخسون كلة وعدد سروفها ألفان وسبعائة وسنون سرفا

(بسم الله) المك الواحد القهار (الرحن) الذي أسبخ نعمه على سائر بريته في وتعن وصفه الافكاد (الرحم) الذي خص أهل ولايته إنعام من النار وقوله تمالى (الر) ذكر فيه الفغ والامالة أول يونس وقسل معناه اناالله أرى وقدمنا الكلام على أوا الالسور في أول سورة البقرة وقوله تمالى لك اشارة الى آيات هذه السورة أى هذه الا آمات ( آيات الكاب) أى المترآن والاضافة بمعنى من وقوله تعالى (وقرآن مدين) أي مظهر الميق من الماطل عطف بزياد فصفة وقل المراد بالمكاب هو السورة وكذا القرآن وقدل المراد بالمكاب التوراة والانجسل و القرآن عذا المكاب غ بين سعانه وتعالى عال الكفار يوم القمامة بقوله تعالى (وجمايوة)اى يتني (الذين كفروا) اذاعا ينواحالهم وحال المسلمين في ذلك الموم ( لو كانوا ماين وقرل حيزيها ينون حال المسابنء عدنزول النصرو حاول الموت ورب للتكثيرفانه و المحترمة معنى ذلك وقد للتقلمل فان الاهوال تدهشهم فلا يفدهون حتى يتمنوا ذلك الافي أحمان قلملة فان قدل لم دخلت راء لي المضارع وقد أبوا دخوله االاعلى المياضي (أحبب) بأن المقرقب في أخدار الله تعالى عنزلة الماضي القطوع ه ف عقدة ـ ه فكانه فيدل ربحاود وقرأعاصم وفافع بتخذف فبادرعما والماةون بالتشمديد قال أبوحاتم أهدل الحافيطة فون وعاونيس وبكر يثقلونها والمقمادوا في طفيانهم قال الله تعالى لنبيد صلى الله عليمه وسلم (ذرهم) أى دعهم عن النهى عماهم عليه والصدعنه بالتذكرة والنصيمة وخلهسم (يأكلواو يمتعوا) بدنياههم وتنفيذنهوا تمهم والقتع التلذذوهو طلب اللفة حالا بمدحال كالمقرب في أنه طلب القدر ب حالا المدحال ( والمهوم الامل) اى ويشمغلهم توقعهم الهول الاعمار واستقامة الاحوال عن أخذ حظهم من السعا ةوعن الاستعداد للمعادوة وأأبوعروف الوصل بكسرالها والمم وحزة والكسائي يرفع الها والميرو الماقون بكسرالها ورفع المم وأما الوقف فالجد ع بكسرالها والكلام على الها الثانية وأما الها الاولى قد كسور المسمع وقفاو وصلا «ولماكان هذا أمرا لايتستفليه الأأحق تسبعته التهديد بقوله تعالى (فسوف يعاون) اىما يحل بهم بعد مافسصنالهم في زمن التمتع من سومصنعهم وهـ فـ قبل الامريالقتال ه(تنسه) ه في الآية داسل على أن ايشار التاسدد والتنع في الدنما يؤدي الى طول الامل والمس ذال من أخلاق الؤمنين وعن بعضهم التمتع فى الدنما من أخلاق الهالكين والاخبار فى ذم الاسل كنمرة منها أوله صلى الله عليه وسلم يهرم اين آدم ويشب معه اثنتان المرص على المال والمرص على العسر وعن على رضى الله تعالى عنسه انماأ خشى علمكم النتين طول الامسل واتباع الهوىفان طول الامل بنسى الاسخرة واتباع الهوى بعسدعن الحق هوا باحددهم تعباله

استه لامواستنداز و (سورة التعل) « (قول سعزز يحونوسين تسرسون) قلم الاراحة عدلي السرح مسعانها موخرة عنه في الواقع لان الاقعام وقت الاراحسة يا "ية التمتع والها" الامل أسعه بما يؤكد الزجر بقوله تعالى (وما أهد كنامن قرية) أي من القرى والمرادأهاهاومن مزيدة (الاولها كابمعاوم) أى أ- لمضروب محدود مكتوب فاالوح الحفوظ الهلاكها ( تنسه ) \* المستثنى - له واقعة صفة لقرية والاصل انلاتدخلها الواوكقوله تعالى الالهامندرون واغانوسطت اتا كيداصوق الصفة بالموصوف كايقالف الحالجاني زيد علمه توب وجانى وعلمه توب ه (فائدة) ، وسم كاب هذاياتمات الااف هم بين تعالى الآية السابقة بقولة تعالى (ماتسمق) وأكدالاستغراق بقوله تعالى (من أمة) وقيل من مزيدة كقولان ماجا في من أحداى أحدو بين ان المراد بالكاب الاحل بقولة تعالى (أجلها) أى الذي قدرناه الها (ومايستأخرون) أى عنه ه (تنسه) \* انت الامة ولائرذ كاآخراج الاعلى اللفظ فى الاول وعلى المعنى فى الثاني قال البقاعي وانحاذ كروائلا يصرفوه الى خطابه صلى الله عليه وسلم تعنتاوفي الآية دلمسل على أن كل من مات أوفق ل فاغما مات بأجله وان من قال يجوز أن عوت قبل أجله يخطئ • ولما ما اغ تعالى في تم د يدال كفارد كر شبههم في انكار نبوته صلى الله علمه وسلم بقوله تعالى (وقالوا با أيها الذي نزل علمه الذكر) أي الفرآن فن زعه (الك لجنون) اعانسيوه الى الحنون امالانهم كانوا يستمعدون كوقه رسولا حقامن عندالله لان الرجل اذا-مع كالرمامستبعدا من عبره فريما قال به جنون وامالانه علمه الصلاة والسلام كان يظهر علمه عندنزول الوحى حالة شبيهة بالغشى فظهوا أنها جمون ويدل علمه قوله تعالى أولم يتفكروا مادصاحبهم منجنة ثم أتبعوه ماذعوا أنه دامل على قواهم فقالوا (لوما)أى هلا (مَا تَنفَا بِالملائكة) أي يشهدون لك بأمكرسول من عند الله حقا (ان كنت من الصادقين فى ادعاتك الرسالة وان هذا القرآن من عندالله ولما كان في قولهم أمران أجاب الله تعالى عن قولهم الثانى لانه أقرب بقوله تعالى (ما نزل الملا و العالم المالا أي الا تنزلا ملتنسابالحكمة والمصلحة ولاحكمة فيأن فأتسكم بهسم عيانا تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق الني صلى الله عليه وسلم لانكم حينتذ مصدةون عن اضطرار ومثله قوله تعالى وما خلقنا المنعوات والارض ومامنه ماالامالحق وقدل الحق الوحي أوالعذاب وقرأ شعمة بضم التاه مع فتح الزاى ورفع الملائكة وحفص وجزة والكسائي بنونين الاولى مضمومة والثانية مفتوحة وكسرالزاى ونصب الملائك والماقون بالماممقتوحة معفق الزاى ورفع الملائكة وشددالما البزى فالوصل وأماالزاى فهي مشددة الجممع من يفتح ومن يكسر (وما كانوا) أى الدكمة ار (ادًا) أى ادْمَاتِهم الملائدكة (منظرين) أى لزوال الامهال عنهم فعد دوافي الحال ان لم يؤمنو او بصدقوا وكان حسنند ره و تماقف شابه من تأخيرهم واخواج من أردنا ايمانه من اصلابهم مُ أجاب تعالى عن الاول بقوله تمالى مؤكد التكذيبهم (الالحن) عمالنامن العظمة والقدرة (تزاناً) أى الدرج على اسان حمر بل علمه السلام (الذكر) أى القرآن (وا قاله لحافظون) أى من المتبديل والتحريف والزيادة والمنقصان ونظيره قوله تعالى ولوكان من عندف رالله لوجدو افيه اختلافا كنبرا فالقرآن العظيم محقوظ من هده الاسداكها لايقدرأ حدمن جميع الخلق من الجن والانسأن يزيدف هأو ينقص منه كلة واحدة أوحرفا واحداوه فانه ودخر المختص بالقرآن العظيم بخلاف سأثر الكتب المنزلة فانه ودخر لعلى بعضها

التصريف والتبديل والزيادة والمنقصان (فان قسل) فلماشت خلت الصماية يجمع القرآن في المصف وقدوعد الله تعالى عفظه وما - فظه الله تعالى فلاخوف علمه (أحس) بأن جعهم القرآن في المصف كان من أسباب حفظ الله تعالى اماه فانه تعالى الما أراد مفظه في ضهم إذلك فالأصانا وفيهذه الايددلالة قوية على كون البسماة آية من أول كل سورة لان المه ثمالي قدوع دحفظ القرآن والحفظ لامعني لدالاأن يبني مصونامن الزيادة والفقصان فلولم تمكن البسملة آبةمن القرآن الماكان مصوناعن التغمسبرولماكان محفوظاءن الزيادة ولوجازأن بظن بالصحابة أنهم زادوا جازأ بضاأن بظن بهم النقصان وذلك يوجب خروج القرآن عن كويه حقوقيل الضميرفى لدراجع الى الني صلى الله علمه وسلم والمعنى والالهمد المانطون عن أواديه سوأفهو كقوله تعالى والله يعصمكمن الناس هولما أساق الكفارعلمه صلى الله علمه وسلم في الاول وخاطبوه بالسفاهة وقالوا انك لجنون وكانعادة هؤلاء الجهال معجمه الانساء فال سجانه وتعالى تسلمة له على وجسه را دعلهم (واقدأ رسلنا من قبلت) أى رسلافنف ذكر الرسل لدلالة الارسال عليه وقوله تعالى ففسيع اى قرق (الاولين) من باب اضافة الصفة الى الموصوف كقوله تعالى عقى المقن موائسه عالمقادمة بعضهم بعضافي الاحوال التي يتجقعون عليهاف الزمن الواحددوااشم جمع شمعة وهي الفرقة الجقعة المتفقة كلترم على مذهب وطريقة وقال الفرا السيعة هم الآتماع وشيعة الرجل الماعه وقيل الشيعة من يتقوى بم الانسان (وماياتهم) عبرطاف ارع على حكاية الحال الماضة فأن مالا تدخل على مضارع الا وهو في معنى الحال ولاعلى ماض الاوهو قريب من الحال والاصل وما كان يأتيم (من رسول) اىءلى اى وجه كان (الا كانوابه) جبلة وطبعا (يسترون) كاستهزاء تومك بك نصروا فاصركاصبروا (كذلك) اىمثل ادخالنا التكذيب في قاوب هؤلاء المستهز تين الرسل (نسلمه) اىندخله (فىقاوب المحرمين) اى كفارمكة المستهز أين (لايؤمنونيه) اى بالني صلى ألله علمه وسلوقيل بالقرآن وفى الاتية دلسل على أن الله تعالى يُحافى الماطل في قاور الكفار والسلال ادخال الشي في الشي كالخمط في المخمط والرمح في الطعون وصنه قوله تعالى ماسا كد كم ف مقر وقيل الضعر في نسلكه يه و دلاذ كركا أن الضمر في مد وداليه و جلة لا يؤمنون به ال من ذلك الصعير والمعنى على هـ ذا مثل ذلك السلك أسلات الذكر في قلوب المحرمين مكذما به غدير مؤمن به قال السضاوي وهـ فذا الاسـ تدلال ضعيف اذلا يازم من تعاقب الضماع ربو افقها في الرجوع المه أه وماأعدت الضمرعلمه في ذلك هوما قاله ابن الخازن وجرى علمه الحلال السموطي وقوله تعالى (وقد خلت سفة الاولين) أى سفة الله فيهم من تعذيبهم بشكذيبهم أنسامهم وعمدشديد الكفارمكة وأنه ينزل بهممثل مانزل بالاحم الماضمة المكذبة وقال الزجاح قدمضت سنة الله فأن يسلك المكفروالصلال في فلوجهم فال الرازى وهذا ألمق وظاهر اللفظ وقرأ أبوعروو حزة والكسائي بادغام تاه التأنيث في السين والماقون الاظهار وقوله تعملي (ولوفت اعليه مانامن السمام) الاية هو المرادق سورة الانعام في قوله تعالى ولوز الماعلمات كَابِا في قرطاس الآية أى الذين يقولون لوما تا تنابا الا تكة فلو أنز لذا الملا تسكة (فظلوا فيه) أى فظات الملائكة (يعرجون) أي يصعدون في الباب وهم روم اعدانا (القالوا) أي من

منفكرون وحدالا يدى مدالسورة في خصة مدالسورة في خصة مواضع نظر المدلولها وجده في موضعة منافيات وقوله وترى الفلام والمرفية والمدة وا

و الواوق المنفواوطاله في فاطر بتقديم فيه وحدف في فاطر بتقديم فيه وحدف الواوج ما هناعلى القياس اذالة المنهمة ول أول لترى وموا نر مقعول النالوفيه فارف وحقه التأخيروالوا و

عتوهم في المكفر (اعامكرت إصارنا) أي سدت عن الابصار بالمحرون السكرويدل علمه فرا مقابن كالبر بالضف فأوحرت من المكرويدل علمه قراء قالما قيزيا بتشديد (ال نحن قوم مسعورون) أى ود مصر نامح د بذلك أى كا قالوه عند مظهو رغور من الآيات كانشقاق القمر وماجاه بدالذى صلى الله عليه وسدلم من القرآن المعجز الذى لايستطيع الحن والانس أن مانوا عثلاوقدل الضعيرف يعرجون المشركين أى فظل المشركون يسعدون في ذلك الماب فينظرون في ما يكوت السعوات ومافيها من الجمالب المنوالعنادهم وكفرهم وقالوا انما مصرنا وقرأ الكساق بادعام لام بل في النون والبانون بالاظهار ولماأجاب الله تعالى عن سبهة منكرى النموة والقول بالنموة مفرع على القول النوحد دودلاثل التوحد دمنها ماوية ومنها أرضية بدامنها بذكر الدلائل السمار يقفقال مفتتحا بجرف التوقع (ولقد جعلماً) بمالمامن العظمة والقدرة الباهرة (ف السماء روجا) قال اللث البروج واحدها يرجمن بروج الفلان والبروج هي النحوم الكارمأخوذة من الظهور يقال تبرجت المرأة اذاظهرت وأرادبها المنازل التي تنزلها الشمس والقمروا لمكواكب السمارةوهي اثناعشر برجا الحل والنور والحوزاء والسرطان والاسد والسنيلة والمعزان والعقرب والقوس والجسدى والدلو والحوت وهيمناذل الكواك السمعة السماوة الريخ ولدالجل والعقرب والزهرة ولها الثوروالميزان وعطارد ولهالجوزا والسنبلة والقسمر وله السرطان والشمس والهاالاسد والمشترى ولهالقوص والحوت وزحل ولها لحدى والدلو وهذه البروج مقسومة على تلثما تفترستين درجة ليكل برج منها ثلاثون درجة تقطعها الشهس فيكل منة مرة وجاءتم دورة الذلك ويقطعها القمرف تمانية وعشرين وما قال ابن عماس في هذه الاتدر بدبروج الشمس والقهر يعنى منازلهما وقال عطية هي قصور في السماء عليها الحرس وقال مجاهدهي النعوم العظام قال أبواست يريد نحوم هذه العروج وقرأ فافع وابن كنعروا بن دُ كُوانُ وعاصم باظهاردال قدعند ألجيم والباتون بالادعام (وزيناها) أي السمامالشمس والقمروا لتحوم والاشكال والهما تالبية (للناظرين) أى المعتبرين المستدلين جاعلى بوحد دخالقهاومدعهاوهو المهالذي أوحدكل شئ وخلقه وصوره وحفظناهامن كل شـمطان رجيم) أى مرجوم وقب ل ملعون قال ابن عماس كانت الشياطين لا يحجبون عن السموات وكانوايد خلونها ويسمه ون أخبار الفموب من الملاد كا فعلة ونها على الكهنة ولماوادعسى علمه السلام منعوامن ثلاث موات والماواد مجد صلى الله علمه وسلم منعوامن السموات كالهاف أمنهم من أحدر يداستراق السمع الارى بشهاب فالمامنعوا تلك المذاعد ذكروا اللكالابايس فقال القدحدث في الارض حدث فبعثهم ينظرون فوجدوار ول الله صلى الله علمه وسلم يتلو القرآن فقالو ارالله هدذ احدث وقوله تعالى (الامن استرق المسمع) بدل منكل شيطان رجيم وقيل استئنا منقطع أى احكن من المترق السمع واستراق السمع اختلاسه فال ابن عماس يريد الطفة السدوة وذلك أن الشياطين ركب بعضهم بعضالى المجا الديايسة قون السهع من الملائكة فمرمون بالمكواك كافال تعالى (فأتعمشهاب مين وهوشعلة من نارساطعة وقد يطلق على الكو أكب المانيهامن البريق يشبه شهاب النار

فلا يخطئ أحدافنهمون بقتله ومنهمون يحرقوجهه أوجنبه أويده حدث يشا اللهومنهم من يخبله فيصع غولافيضل الناس في الموادى ووى أبوهر برة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلماذ اقضى الامرق السمائضر بتالملائكة بأجفتها خضعانالة وله كانهسالة على صفوان فاذافزع عن قاو بهم قالواماذا قال وبكم قالوا الحق وهو العلى الكبير فيسمه هامسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فسهع الكامة فعلقها الىمن تحتمه غ بلقيها الاخرالي من تحته حتى بلقيها الاخرالي المان الساحر أوالكاهن ورجاأدركه الشهاب قبل أن يلقيها ورجاألقا هاقب لأن يدركه فمكذب معهامائة كذية فيقال أليس قد قال لنابوم كذاوكذا فيصد ق شلك الكامة الق معهامن السماء (فانقيل) اذا جازأن يسمع الشيطان أخبار الغيوب من اللائكة خرج الاخبارين المغيبات عن كونه معزادله لاعلى الصدق لانكل غيب عبرعنه الذي صلى الله علمه وسلم فام فمه الاحتمال وحديد تعرج عن كونه معزاد لملاعلى الصدق (أحدب) بأناأ وسنا كون عد صلى الله عليه وسلم رسو لا بسائر المحزات م بعد العلم بغبو به نقطع بأن الله تعالى أعز الشياطين عن تلقف الغيب بمذا الطريق وعند ذلك يصر الاخبار عن الفيب معجز اله ولما شرح الله تعالى الدلائل السماوية فى تقرير الموحيد أتبعهابذ كرالدلائل الارضية وهي أنواع المنوع الاول قوله تعالى (والارض مددناها) قال ابن عماس بسطفاها على وجه الما قال المغوى يقال انها مسبرة خسمائة سنة في مفلها دحمت من تحت الكعبة (فان قبل) فهل بدل ذلك على أنم السمطة أوكرة عظمة على ما يقوله أرباب الهيئة (أجيب) بالهانس في الا يهدلالة على شي من دلك الان الاوض على تقدر كوم اكرة أيى في غاية العظمة والكرة العظمة ترى كالسطح المستوى وتقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وسياتي زيادة على ذلك ان شاء الله تعمالي في سورة والفازعات النوع الثانى قوله تعالى (وألقينا فيهارواسي) أى جبالاثوابت واحدهاراس والجمراسة وجع الجعرواس وهوكقوله تعالى وألقى فالارض رواسي أنتمد بكم قال ابن عماس البط الله تعالى الارض على الماء مالت باهلها كالسفينة فارساها الله تعالى بالمال الثقال المكالاغم دياهاها وقول ان الله تعالى خلقهالته كون دلالة للناس على طرق الارض ونواحيهالانها كالاعلام فلاتمسل الناسءن الجادة المستقيمة ولايقعون فى الضلال النوع الثالث قوله تعالى (وأنيتنافيها) واختلف في عود ضمرفها فقدل بعود الى الارض لان أنواع النبات المنتفعية تكون فى الارض وقبل الى الحيال لانها أفرب مذكور واقوله تعالى (منكل فئ موفون واعاون مايتوادمن الحمال والاولى عودها هماوا خدافو اف الرادالموفون فقال ابن عماس أى معاوم وقال محاهد أى مقد ارمعين تقتضم حكمته وقال الحسن أعنى به ااشئ الموزون كالذهب والفضية رارصاص والحيديد وغوذلك عمايستفرج من المعادن والاولىأنه جمعما ينتفى الارض والحمال لانذلك نوعان أحده مايستخرج من المعادن وجميع ذال موزون والثاني النبات فبعضهم وزون وبعضه بالكيلوه ويرجع الى الوزنلان الصاعوالمدمقدوان بالوزاز (وجعلنا لكم فيها)أى انعامامنا وتفضلا عليكم (معايش)وهي يامصر يحقمن غيرمد جعمه مشقوه ومايعيش به الانسان مدة حماته في الدنسامن المطاعم

العطف على لام العلاق في قولدا العلام العلام وقدم قولدا العوامن وقدم في قاطر فيه الماسية ماقدله من تقديم الماروالمرور على ما يعدن في قوله ومن على الواولعدم المعطوف علمه الواولعدم المعطوف علمه

هناك (قولداً فن يحلق كن لايخلق) هذامن عكس التشييم اذمقت في الظاهر المكس لان اللطاب له با د الاو فان هيش مهوها آلهة تشييا به أمالي في ملواغير الله الله المالي في الفائق فولف

والملابس والمفادن وغيرها (و) جعلنا لكم (من اسم أبر ازقين) من العبيد والانعام والدواب والطرفانكم تنتفعون ماولسم الهابراز قيز لان رزق مدع الخاق على الله تعالى و بعض المهال يظنون في أكثر الامرانهم مالذين رزةون العمال والخدم والعسد وذلك خطأ فان الله عوالرزاق برزق الخدوم والخادم والمماوك والمالك لأنه تعالى خلق الاطعمة والاشرية وأعطى اقوة الغاذية والهاضعة والالم يحصل لاحدرزق (فانقل) صفةمن مختصة عن رعقل (أحبب) بأنه تعالى أثبت لجسع الدواب وزقاعلى الله تعالى حيث قال ومامن داية في الارض الاعلى اقه رزقهاو يعامستقرها ومستودعها فغلب من يعقل على غروحكي أن الماء قدقل فيعض الاودية والحبال واشتدالحر فال بعضهم فرأيت بعض تلك الوحوش رفعت رؤمها الى السماء عندائسة دا دعطشها فال فرأيت الغموم قدأ فبلت وأمطرت وامتلاث الاودية ﴿ رَنِّسِهُ ﴾ قبل لا يحوزان بكون ومن استم له برازقين مجرور اعطفاء لي الضمير المجرور لايقال أخدنت منك وزيد الاباعادة الخافض كافى قوله تعالى وادأخدنامن المتمن مشاقهم ومنكومن توح والراج الحواف كافرئ قوله تعالى تساولون به والارمام بالخفض في القراآت السبع وهدذا أعظم داسل ولمابين سحانه وتعالى أنه أنبت لهم كل عي موزون وجعل الهم معايش أشعر بذكر ماهو السبب اذاك فقال تعالى (وان) أى وما (من في أى عما ذكروغبره من الانساء المكنة وهي لائم اية الها (الاعندناخ النه) أى قادرون على ايجاده وتكو ينه أضعاف ماوجدمنه فضرب الخزائن مثلالاقدداره على كل مقدور وروى جعفر ابن محد عن أسمعن جدد قال في الدرش تمثال جديم ما خالق الله في الحرو البر و الخزائن جم خزانة وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه للحفظ وقيل أرادمها فيم الخزائن وقيل المطرلانه سبب الاوزاق لمني آدم والوحش والطبرو الدواب رمعنى عندناأى فحكمه تعالى وتصرفه وأمره وتدبيره (ومانتزلة) من يفاع القدرة (الابقدرمعاوم) أى على حسب المصالح وقدل ان لكل أرض حداومق دارامن الطريقال لاينزل من السماء قطرة مطرالا ومعهاملا يسوقهاالى حيث بشا الله ولما أتم ما اراد من آيتي السما و الارض وحقه بشمول قدرته لكل شي أتسعه ما نشاعتهما بماهو ينهما مودعافى خوائن قدرته بقوله تعالى (وارسلما الرياح) جمعد يح وهوجسم اطيف منبث في الجوسر بع الممر (لواقع)أى حوامل لانها تعمل الماء الى السحاب فهى لاقحة يقال فاقة لاقحة اذاحلت ألواد وقال أن مسعود برسل اقدتمالي الريح فتعمل الماء فقمعه في السحاب ثم يه فقد در كاندر اللقعة ثم عطر و قال عبد بن عسر يبعث الله تعمالي الريح المثبرة فتشيرا لسحاب غ يبعث الله المؤلفة فقولف السحاب بعضه الى بعض فتعمله ركاما نم يبعث الله اللواقع تلقم الشحير وعن ابزعباس فال ماحبت ريح قط الاجثا النبي صلى الله علمه وسلم على ركبتمه وقال اللهم اجعلها رجة ولا تجعلها ربحا وعن عائشة رضى الله عنها أدرسول الله صلى الله علمه وسلم كان اذاعصفت الريح قال اللهم انى أسألك خبرها وخسير مافيها وخسيرماأ رسلت وأعوذ بكمن شرها وشرمافيها وشرماأ وسلت وقرأ مزة بالافراد والماقون بالجع (فانزلما)أى بعظمة السعب تلك السعاب التي حلم الربح (من السمام) أى الحقمقمة أوجهتها أوالسحاب لان الاسباب المترقبة ايسندالشئ تارة الى القربب منهاو تارة

ا قوله المترقبة كذا بالاصل العامع وفي بعض النسخ المتصاربة و بعض التيراقية اله مصححه

الحالبعيد (ماه) وهوجسم ما تعسمال به حماة كل حيوان من ثانه الاغتذاء (فاسقينا كوم) اى جعلناء لكم سقما يقال سقمه ما يشر به واسقيته اى مكفته منه لدستى به ماشيته ومن ريد ونني سمانه وتعالى عن غسره ما أثبت أولالنفسه بقوله (وما أنتمله) أى اذلك الما (بخازنين) أى ليست خزائد مبايد يكم والخزن وضع الشي في مكان مهما المعفظ فندت أن القادر علمه واحد يختار ومن دلائل التوحد دالاحما والاماتة كاقال تعالى (والمالحن نحى أى لذاهد ذه الصفة على وجسه الهظمة فقى بهامن نشاه من الحمو ان روح المدن ومن الروح بالمعارف ومن النبات بالمغو وان كان أحده ماحقيقة والأخر محاف الان الجع جائز (وغمت) أى لناهذه الصفة فنبرز جهامن عظمتنامانشا و وعن الوارثون أى الارث الذام أذامات اللائق الماتون بعدكل فئ كاكناولاشي فليس لاحد تصرف اماتة ولا احماه فشت بذلك الوحدانية والفعل بالاختساد فلائبت بدا كالقدوته وكانت آثار القدوة لاتكون محكمة الابالعلم قال تعالى (ولقد علما المستقدمين منكم) وهومن قضينا عوته أولا من ادن آدم فيكون في مونه كانه يسارع الى التقدم المسهوان كان هو وكل من أهله مجتهدا بالملاج في نأخره (ولقد علما المستاخرين) أى الذين غدف أعارهم فنؤخر موتهم حتى يكونوا كانهم يسابقون الى ذلك وانعالجوا الوت بشرب م اونعوه أوعالجه ملهم غرهم بضربهم سمف أوغيره فعرف من ذلك قطعا أن الفاعل واحد مخذار وقال ابن عباس أراد بالمستقدمين الاموات وللستأخرين الاحماء وقال عكرمة المستقدمين من خلق الله تعالى والمستأخرين من لم يخلق وقال الحسن المستقدمين في الطاعة والخبرو المستأخرين المستبطؤن عنه وقبل المستقدمين من القرون الاولى والمستاخ بن أمة محدصلي الله عليه وسلم وقيل المستقدمين فالصفوف والمستأخر ينفها وذائان النساء كن يخرجن الى الجاعة فيقفن خلف الرجال فربما كان في الرجال من في قلمه ويه في أخو الى آخو صف الرجال ومن النسامين في قلمها رسة فتتقدم اليأول صف النساملة قريء وزالرجال ففال النبي صلى الله عليه وسلم خبرصة وف الرجال أولهاو شرها آخرهاو خرصفوف النساء آخرهاو شرها أولهاه (تنسه) ففسسنزول هذه الآية قولان أحدهماان امرأة حسفاه كانت تصلى خلف النبي صلى الله علمه وسلم فسكان بعضهم يستقدم حتى يكون في أول صف حتى لايراهاو يتأخر بعضهم حتى يكون في آخوصف فاذا ركع نظرمن تحت ابطه فنزات والثاني أن الذي صلى الله عليه وسلم وص على الصف الاول فازدجواعلمه وقال قوم بوتهم فاصبةعن المسجد لنديعن دورنا وانشد ترين درواقر يبةمن المسعد حق مدرك الصف المقدم فنزات وان ربك هو يحشرهم أى المستقدمين والمستأخرين للعزاء وتوسط الضمرلاد لالة على أنه القادروالمة ولى لمشرهم لاغسره وقصدر الجلة بالقاتصقيق لوعدوالنسبه على أن ماسبق من الدلالة على كال قدرته وعلم مناصل الاسماء يدل على صفة الحسكم كاصرحه بقول تعالى (انه حكم) أى ماهو الحكمة متقن في أفعاله (علم) وسع علمكل شئ ولمااستدل سحانه وتعالى بخليق الحموا نأت على صدالة وحمد فى الا كنه المتقدمة أردفه مالاستدلال بخليق الانسان على هذا المطاوى بقولة تعالى ولقد خلفنا الانسان قال الرازى والمفسرون أجعواعلى أن المرادمنه أدم عليه السلام ونقل في كتب الشمعة عن محدين على الباقرأنة قال قدا نقضى قبل آم الذى هوأ بونا ألف ألف آدم أوا كثر سمى انسا فالظهوره

في مطاجم لا نمسم الفوا في عمادتها حق صارت عمدهم أكلافي العمادة والخالق فرعافي الانكاد عملي وفق ذلك أمة عاصوا المرادعها معمد العصم (فانقات) المرادين المخلف المحلف المخلف المخ

وادرالة البصرايا ، وقيل من النسمان لانه عهد المه فنسى (من صلصال) أى من الطن الشديد المعادس الذى لمتصب مناراذ انقرته مهمت المصلصلة أي صوتا وقال الناعماس هو الطين اذا نض عند الما وتشقق فاذاح لاتقعقع وقال مجاهده والطين المنتن واختاره المكسائي وقال الفراء هوطين خلط يرمل فصارة صوت عندنقره وقال الرازى قال المفسرون شلق الله تعالى آدممن طين فصور وركه في الشمر أربعن سنة فصارصل الالايدري أحدمار ادبه ولمروا شمامن الصوريشم الحائن نفخ فمه الروح (منحا) أى طن أسود منتن (مسنون) أى مصوو بصورة الآدى وقال ابن عماس هو التراب الممل المنتن وقال محاهده والمنتن المنفع فال المغوى وفي وض الا ماران الله تعالى خوطينة آدم وتركه حتى صارمة غيرا أسود عظاق صنه آدم علمه السلام فالرابن الخازن والجع بين هذه الاقوال على ماذكره بعضهم ان الله تعالى الماأوادخلق آدم علمه السلام قبض قبضة من تراب الارض والمه الاشارة بقوله تعالىان مثل عدسي عندالله كمشل آدم خلقه من تراب تم ان ذلك التراب بله مالما وحني حتى اسو دوأ تن ريحه وتغيروالمه الاشارة بقوله تعالى من حامسنون ثم ان ذلك الطين الاسو دالمتغير صوّره الله صورة انسان أجوف فلماجف ويس كانت تدخل فمدال يح فيسمع لصلصلة والمدالاشارة يقو له تعالى من صلصال كالفغاد وهو الطين المابس يفغر في الشمس ثم نفخ فيه الروح فسكان شراسو باهولماذ كرسمانه وتعالى خلق الانسان د كرما خلقه قسل من الحان نقال تعالى (والحان) قال ابن عماس هو أبوالحن كان آدم علمه السلام أبو البشرو ابلس أبو الشماطين وفى المن مسلون و كافرون و مأكاون و بشر يون و يحمون و عويون كمنى آدم وأما الشماطين فلدس فيهم مسلون ولاء وتون الااذامات ابلدس وقال وهب ان من الحن من تولدله و ما كلون وبشر بون عنزلة الا دمين ومن المن من هو عنزلة الريح لا يتولدون ولايا كلون ولايشر بون وهم الشهاطين قال ابن اغازن والاصح ان الشهاطيز نوع من الجن لاشتراكهم في الاستثار سموا جنالتو اريهم واستقارهم عن الاعن من قولهم جن اللهل اذا ستروا السيطان هو العاني المقرد الكافروال منهم المؤمن ومنهم المكافروا تتصاب الجان بفعل يفسره (خلقناه من قبل) أى قبل خاق الانسان (من الرالسموم) أى من ريح حارة تدخل مسام الانسان فتقتل من قوة حرارتها قال الرازى قالريح الحادة فيها فاروج افيح كاوردفى الخبران مامن فيم جهنم انتهى ويقال السموم بالنهار والحرور باللسل وفال الكلى عن أبي صالح السموم آر لاد ان الها والصواعق تكود منهاوهي فارتكون بن السماء وبن الجاب فاذا أحدث الله تعالى أمرا خوقت الخاب فهوت الى ماأحرت به فالهدة التي تسمه ونخوق ذاك الخاب وعن اسعاس هذه السعوم جزامن سمعن وأمن السعوم التي خلق متها الحان وتلاهذه الآمة وعن الضمال عن ابنعماس كان اوليس من حى من الملا ألك يقال لهم المن خلقوا من فار السموم وخلقت الجن الذين ذكر وافى القرآن من ماوج من ناروأ ما الملائكة فحلة وامن النور \* والحاذكر الله تمالى - دوث الانسان الاول واستدل بذكره على وجود الاله القادر الختارذكر بعده واقعته بدوادتمالي (وادا)أى واذكر باأشرف اخلق قول ربك عزوجل اذ (قال ربك) أى الحسن لمك بتشريف أيك آدم علمه السلام لتشريفك (الملائدكة الى طاق بشراً) أى حموانا

كشفايها شرو يلاقى والملائكة والحن لايباشرون للطف أجسامهم عن الشار الشرو العشرة ظاهر الجلدمن كل حروان وقولة تعالى (من صلصال من حامسفون) تقدم تفسيره (فاذا سويته)أى عدلته وأغمته وهمأته لنفخ الروح قمه مالفعل (وتفخت فمه من روحي)أى خلفت الحماة فيه وايس ثم نفخ ولامنفوخ واغاه وتنسل وأضاف الروح المه تشر رفا كارهال متالله وهومايصر به الروح عالماوأ شرف منه مايصريه العالم عاملا خاشعا وسمأتي المكادم على الروح انشا الله تعالى في سورة سعان عددة وله تعالى ويسألونك عن الروح (فقعو آ) أى اسقطوا (١٠) تعظماحال كونسكم (ساجدين) وتقدم في سورة البقرة الكلام على من الخاطب بالسعودوه لهوكل الملائكة أوملائك السعوات أوملا ثكة الارض وهل هوسعود انحناء أوغمر وفسصد اللائمكة) وقوله تعالى (كاهم أجمون) قالسيبو يه أكيد بعد تاكيد وسفل المردعن ذلك فقال لوقال فسصدا الائك احتمل أن يكون مديعضهم فلاقال كلهم زالهذاالاحتمال فظهرأنع ماسرهم سعدوا تمءمده فدابق احتمال وهوأنهم سجدوا دفعة واحدة أوسجدكل واحدقى وقت آخر فلماقال أجعون ظهرأن المكل مجدوا دفعة واحددة قال الزجاج وقول ستبو يه أجودلان اجمز معرفة ٣ فلا يكون حالاوقوله تعالى (الا ابلس) أجمواعلى أنابليس كان مامورابا اسصودلا دمواختلفوافي انه هـ ل كان من اللاشكة أملا وقدسبقت هذه المسئلة على الاستقصا في سورة البقرة وقوله تعالى (أبي أن يكورمع الساجدين أى لا دماستناف تقدير وان قائلا قال هل حدفقيل أى ذلا واستسكير عنسه (قال) الله تعالىله (يا الميس مالك ألاتكون) أى أن تكون ولامن يدة أى ما منعك أن تسكون (مع الساجدين) لا دم (قالم أكن لا حدايشر) جسماني كشف واللام الماكيد النفي أى لايصهم من وينافي حالى أن أسحد والاملاك روحاني ليشر (خلقته من صلصال من جا مسنون وهوأخس العناصرو خلقتني من نارؤهي أشرفها استنقص آدم باعتبا والنوع والاصل وقد سبق الحواب عنه في سورة الاعراف ( تنسه) \* قال بعض المدكلمين اله تعالى وصلهدذا الخطاب الى ادارس على اسان بعض وسداد وضعف لان ابلس قال في الحواب لم أكن لا حدايث مرخلقته من صلصال فقوله خلقته خطاب الحضور لاخطاب الغمية وظاهره يقتضىأن الله تعالى تكلم مع ابليس بفسير واسطة وأن ابليس تكلم مع الله بغسير واسطة فكمف يعقل هذامع ان مكالمة الله تعالى من غبر واسطة من أعظم المناصب وأشرف المراتب فكنف بعقل حصوله رأس الكفرة ووتسمم و (وأحمب) وبان مكالمة الله تعالى اغاته كون منصماعالما أكانت على سيمل الاكرام والاعظام فامااذا كانت على سيمل الاهافة والاذلال فالا (قال) الله زها فر الم المن المنه وقد لمن السموات وقد لمن زمرة اللائكة وقد تقدم الكلام على ذلك أيضافي سورة الاعراف (فالذرجيم) أي مطرود من الخبروا الكرامة فاندن يطرد برجما لخرأ وشمطان رجيم بالشهب وهو وعمد يقضمن الجواب عن شهره (وان علمك اللعنة)أى هذا الطردوالا بعاد (الى يوم الدين) قال ابن عماس يريديوم المزا حمث يجازى العماد بأعمالهم مقل قوله تعالى مالك بوم الدين (قان قمل) كلفالى تفدد حصرانة االغاية فهذا مفمدان اللعنة لاتحصل الاالى بوم الدين وعندا لقمامة يزول اللعن

وقط ره قوله زه الى الهم أرج ليعشون باالآية (قوله أموات غيراً حماء) ان قات ما فائد، قوله في وصف الاسنام غير أحماء بعدة وله أموات

م قوله فلا يكون طلا انظر من ادعى طامة اجعون معانه مفرد مرفوع اه معانه مفرد مرفوع (قلت) فأنا نه انها أموات لايه في موم على عالة احترا واعن أموان يعف موم احماة طانطف والمنف والإحماد الماسة وذلا أباح في موم اكانه قال أموات في المال غيراهماء أموات في المال غيراهماء

(أحمب) يجو ابين الاقل أن الراد الماسدود والقمامة أبعد فياية ذكرها الناس في كالرمهم كقوله تعالى مادامت السعوات والارض في الماسد والشاني أنه مدموم مدعوعلمه باللعن فالسموات والارض الى يوم القمامة من غمرأن يعذب فاذاجا وذال الموم عذب عذايا يقترن اللعن معه قمصراللعن حمقة كالزائل بسعب أنشقة العذاب تذهل عنه ولماجعها الله تمالى رجه الملعو ناالى وم القدامة فحكان قائلا يقول فاذا قال فقدل (قال رب) قاء ترف بالعمودية والاحسان المه (فانظرتي)أى أخرتى والانظار تأخير الحماج للنظرف أمره والفاء صعلقة بمعذوف دل علمه فأخرج منه افانك رجيم (الى يوم يسعنون)أى الناس أرادأن يجد فسصة في الاغواء ونجاة من الموت اذلاموت بعدوة ت المبعث (قال) الله تعالى مجمد اللاول دون الشاني بقوله تعالى (فاند من المنظر من الى يوم الوقت المعلوم) وهو المسعى فيسع أجلا عنداللهوه والنفخة الاولى ومايته عهامن موت كل مخلوق لم يكن في دارا الحلد (فان قبل) كنف أجابه الله تعالى الى ذلك الامهال (أحسب) بانه اعماأ عام الى ذلك زيادة في الائه وشقائه وعدايه لالا كرامه ورفع من تدته « ولما أجمد لذلك كانه قد لفاذا قال فقيل ( قالدب) أى أيم اللوحد والمدرك وقوله (عما أغويتني) أى خستني سن رحمال الما وفيد القدم وما مصدرية وجواب القديم (لازينن) أي أقسم باغوائك اباي لازين الهـم في الارض حب الدنماوه عاصمك كقوله فمعزتك لاغوينهمأ جعين الاانه في ذلك الموضع أقسم بعزة الله وهي من صفات الذات وهناأ قدم ماغوا القهوهي من صفات الافعال والفقها والوا القسم بعدةات الذات صحيح واختلفوافى القسم بصفات الافعال والراج فيها الصهة (ولاغوينه-م) أى الاضلال عن العاريق الجدة بالقله الوسوسة في قاويم مرولا جانهم (أجعين) على الغواية وقوله (الاعمادلة منهم الخلصين) قرأه ابن كثير وأبوع رو وابن عامي و اللامأى الذين أخلصوا دينك عن الشوائب وقرأه السافون بفخهاأى الذين أخلصهم القه تعالى بالهدامة وانحااستشفى ابلدس الخلصين لانه علمان كمده لايعه مل فيهم ولايقبلون منمه قال الرازى والذى جله على هدذا الاستئناء انه لا يصبر كاذبا في دءواه فلما احترز ابايس عن الكذب علناان الكذب في عاية الحساسة \* (تنسه) ، قال رويم الاخلاص في العدمل هوان لاتر بدصاحبه عنده عوضامن الدارين ولاعوضامن اللمكن وقال الجند والاخلاص مربين العبدويين الله تعالى لا يعله ماك فمكسه ولاش طان فيفسده ولاهوى فعمله وذكر القشيرى وغريره عن الذي صلى الله علمه وسلم اله قال سأات جبريل علمه السلام عن الاخلاص ماهو قال أأت رب العدرة عن الاخدال ماهو قال سر استودعته قلب من أحب من عبادى \* ولماذكر ابلدس أنه يغوى بني آدم الامن عصمه الله بتوفيقه وتضمن هذا المكلام، تفويض الامورالي الله تعالى والى ارادته (قال) تعالى (هذا) أى الذي ذكرته من حال المستنفي والمستنفي مده (صراط) أي طريق (على مستقيم) أي لا انحراف عنه لانى قضتت به وحكمت به علمك وعليهـم و لولم تقــل أنت \* ولمــا قال ابلدس لاز ينن لهــم فى الارص ولاغو ينهم أجعين الاعبادل منهم الخلصين أوهم هدد اأن له ساطاناعلى عبادالله غعرالخاصين فمين تعالى كذبه أنه انس لهسلطان على أحدد من عسد التهسواء أكانو امخلصين

اولم يكوفوا مخلصين بل ومن المدع منهم المايس باختساده صارتبعاله والكن حصول الل المتابعات أيضاليس لاجل الميس وأوهم اناه على بهض عبادالله سلطا نافين تعالى كذبه وذكر تعالى انه ليس له على أحدد منهم سلطان ولاقدوة أصداد بقوله تعالى (انعمادى) أى المؤمنينكلهم (اليسلاك) أى وجد من الوجوه (علم مسلطان) أى الردهم كلهم عارضين ونظم هـ فمالا يققوله تعالى حكاية عن المدس وما كان لى علمكم من سلطان الاأن دعو تمكم فاستحدتها وقال تمالى في آية أخرى انه لدس له سلطان على الذين آمنوا و على وج ـ م يتوكلون الماسلطانه على الذين يتولونه والذي هميه مشركون (الامن اندهك) أى بمعمد منه ورغمة فاتباعك (من الفاوين)أى ومات من غير توبة فانى جعلت الدعليم سلطا فابالتزين والاغوا وسئل سفيان بن عيدمة عن هـ ذه الا ته فقال معناه لتي لك علم مسلطان تلقمهم في ذنب يضنق عنسه عفوى وقدل ان الاضافة للتشريف فلاتشعل الاالخاص فحنتذ يكون الاستثناء منقطه اوفا تدةسوقه بصورة الاستثناء على تقدير الانقطاع الترغيب في وتبدة التشريف بالاضافة المهوالرجوع عزاتماع العدوالي الاقبال علمسه لانذوى الانفس الأسةوالهمم الملمة سافسون في ذاك القام ورونه كاهوا لحق أعلى مرام (وانجهم اوعدهم) أى الغاوين وهم ا بليس ومن تمعه (أجمعن) ثم بين تمالى أمهم مقفا وتون فيها بقوله تمالى (الها) أى لهم (سبعة أبواب) أي سبع طبقات قال على رضي الله تعالى عنه أقدرون كمف أبو اب النباد هكذاووضع احدى يديه على الاخرى أى سبعة أبواب بعضم انوف بعض وان الله تعالى وضع الخنات على المرض ووضع النبران بعضهاعلى بعض فالدابن حريج الفارسم مدركات أولهاجهم م اظهى م الطعمة م السعيرم سقرم الحمم م الهاوية ( تنبيه ) \* تخصيص العدد لان أهله اسمع فرق وقدل حملت سبعة على وفق الاعضاء السبعة من العين والاذن و اللسان والمطن والفرج والمدوالرجل لانهامصاد والسما تذكانت مواودها الانواب السمعة ولما كانت مي بعمنها مصادرا لسنات شرط النية والنية من أعال القاب زادت الاعضاء واحدافهات أنواب الجناز عمانمة قال تعالى (لكل ماب)أى منها (منهـم)أى من الغاوين خاصة لايشاركهم مفها مخلص (جن أى نصقب وقرأشعمة بضم الزاى والماقون المكون (مقسوم)أى معلوم فلكل دركة قوم يسكنونها قال الضحاك في الدركة الاولى أهل التوحمه الذين أدخلوا الغاربع ذبون بقدرذنو بهسم ثم يخرجون وفى الثانية النصارى وفى الثالثة المودوفي الرابعة الصابئون وفي الخاسسة المجوس وفي السادسية أهل الشيرك وفي السابعة المنافقون فذلك قوله تعانى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النسار وروى عن عمر رضى الله تعالى عنه قال فال وسول الله صلى الله علمه وسلم الهنم سمعة أنواب ماب منها لمن سل السيف على أمق أو قال على أمة مجدول المرح الله تعالى أحوال أهل العقاب أتسعه بصفة أهل المتواب بقوله تعالى مؤكد الانكار المكذبين البعث (ان المتقن) أى الذين اتقوا الشرك بالله تعالى كافال جهورا اصابة والمايعين وهوالصمرلان المتني هوالا تقيالة قوى من ة واحدة كاأن الضارب هوالا تقالضرب مرة واحدة والقاتل هوالا تقالة تلمة واحدة فكأنه ايس منشرط صدق الوصف بكونه ضاوا أوقاتلا كونه آتما يحمدع أنواع الضرب

في الما ل فوله ومانشه رون أمان بده فون) به ان فلت كرف عاب الاصفام ما مم لا يعلون مع ان المؤمد بن كذلك (فلت) معناه وما يشعر الاصفام مى بدهث مسادها فدكمف تدكون آلهة مع المهل بخداف الومنين فاخم يعلون المومنين فاخم يعلون الدوم القيامة (قوله ليمساوا أو زارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضاوخم) اى المسامة والموارد والمراد الموارد والمراد والمراد

سمدا ياض الاصل

والفتال ايس منشرط صدق الوصف بكونه منقساكونه آتما بجمدع أنواع المقوى لان الاتق بفردوا حدمن أفراد التقوى يكون آنما بالتقوى لانكل فرد من افراد الماهمة يجب كونه مشد يملاعلى تلك الماهمة (في جنات) أى بساتين قال الرادى أما الحنات فأربعة لقوله تعالى وان خاف مقام ربه جنتان م قال ومن دوتهما جنتان فسكون الجموع أربعة وقوله ولمنخاف مقام وبهجتنان بؤكدما قلغاء لان من آمن القعلا ينفث قلبه من الخوف من الله تعالى وقوله تعالى ولمن خاف يكفي في صدقه حصول هذا الخوف مرةوا حدة وقوله تعالى (وعمون) فالى الرازى يجتمل أن يكون المرادمتها ماذكره الله تعالى في قوله مثل الجمّة التي وعد المتقون فيهاأنها رمن مامغير آسن وأنهار من ابزلم يتغيرطه ممه وأنهار من خراذة الشاربين وأنها رمن عسلمصنى ويحمد أن يكون الراد من هذه العبون منابع مغارة للا الانهاد (فان قيل) هل كل واحد من المتقين مختص بعمون أوقع مرى الله العمون بعضها الى بعض (أجيب) بانكل واحدمن الوجهين محمل فحوزان يختص كل واحديمين ينتفع هو بهاومن يختص به من الحور والواد ان ويكون ذلك على قدر حاجاتم مروعلى حسب شهواتم مرويحمل أن يجرى من بعضهم الى بعض لاغهم يظهرون عن الحقدو المسدوقو أنافع وأنوع رووهشام وحقص برفع الممن والماقون بالمكسروة وأبكسر التنوين في الوصل أبوعرو وابنذ كوان وعاصم وجزة والماة ون الضم ولما كان المنزل لا يحسن الابالسلامة والانس قال تعالى (ادخساوها) أى يقال الهم ذلك (بسلام) أى سالمين من كل آفة مرحما بكم (آمنين) من ذلك داعًا والم كان الانس لا يكمل الابالجنس مع كال المودة وصفاء القلوب عن المكدوقال ومنا (ونزعنا) أى بمالنامن العظمة والقدرة (ما في صدورهم من غلَّ) أي حقــ لم كامن في القلب و يعالمني على الشحدا و العداوة والحسد والمغضاء في كل هـ قده الخصال المدّمومة داخلة في الفل لانما كامنة فى القلب يروى ان المؤمنين يعبسون على باب الجنسة فيقتص بعضهم من بعض ع يؤمر بهم الى المنة وقد نقيت قلو بهم من الغل والغش والحقد والحسد حالة كونهم (اخوانا) أى متصافين الة \_ ونهم (على سرر) جمع سر روه و مجلس رفسع موطأ للسرو روهو مأخوذ منسه لانه مجانس سرور قال ابنء باس رضي الله تعالىء نهسما بريد على سرومن ذهب مكلة بالزبرجدو الدروالماقوت والسر برمثل مابين صفعا الحالجابية (منقابلين)لايرى بعضهم قفابعض فانالتقابل المتواجمه وهونقيض المدابر ولاشك أن الواجهمة أشرف الاحوال وعن مجاهدرض الله تعالى عند متدور بهم الاسرة جيمماد اروافيكونون فيجمع أحوالهـم متقابلين \*(تنبيه) ه اتس المراد الاخوة في النسب بل المراد الاخوة في المودة والخالطة كإقال تعالى الاخلاء يومة فيعضهم لبعض عدوا لاالمتقين وعن الجنيدأنه قال مأدلى الاجتماع مع الاصاب وماأمر الاجتماع مع الاضداد وقوله تعمالي (لاعدم فيها نصب أى اعماء وتعب وجهد ومشقة استئناف اوحال بعد حال اوحال من الضهر ف متقابلين وقوله تعالى (وماهممم ا بخرجين) الراديه كونه خلودا بلافوال وبقا وبلاففا وكالا الانقصان وفوزا الاحرمان وفلاذكرتمالى أحوال المتقين وأحوال غيرهم أشع ذال بقوله تعالى (نبيّ) أى خبريا أفض ل الخلق (عمادي) اخباد اجلملا (انى أنا) أى وحدى (الغفور) أى

المؤمنين (الرحيم) بهم موقراً نافع وابن كثيرواً بوعرو بفتح الماسن عمادى وانى والماقون بالسكون وأما الهمزة فيني فليدلها الاحزة في الوقف فقط وكذا الهمزة من يتهم ونقل عن حزة كسرالها في الوقف (وانعذاي) أي و-دي للعصاة (هو العداب الالم) أي المؤلم « ( تندمه ) « في هـ دوالا بقاطائف الاولى انه سحانه وتعالى أضاف العماد الى نفسه وهـ ذا تشريف عظيم الاترى انه قال لنعمه عدصلى الله علمه وسراس صان الذي آريرى بعدد دليلا الثانية انه تعالى الماذكر الزجمة والمغفرة بالغفى المأكسدات بالفاظ ثلاث أولها قوله تعالى انى وثانها ولدانا وثالثهااد غال حرف الاائ واللام على قوله تعمالى الغفور الرحم ولما ذكرالعذاب لم يقل انى أنا المعذب وماوصف نفسه يذلك بل قال وان عذابي هو العذاب الالم الذالفة أنه أمر وسوله صلى الله علمه وسلم ال يبلغ اليهم هذا المعنى فسكائه اشهد وسوله على نفد مفى التزام المف فرة والرجمة والرابعة اله القال ني عبادى كان معماه ني كل من كان معترفا بعبوديتي وهدذا كايدخل فمسه المؤمن المطمع كذلك يدخل فيسه المؤمن العاصي وكل ذلك وعن أي تغلب الرجمة من الله تعالى وعن أبي هر مرة رض الله تعالى عنمه فالسعت وسولالله صلى الله علمه وسليقول ان الله تعالى خلق الرحة بوم خلفها مائة وجة فاصدائمنها عنددة سعة وتسعن وأرسل فخلقه رحة فاويعم الكافر بكل الذيعندالله من الرجة لم يمأس من المنة ولو يعلم الومن بكل الذي عند الله من العداب لم يامن من المار وعن عمادة رضى الله تعالى عنسه قال بلغناعن رسول الله صلى الله علمه وسلم أنه قال او تعلم المددقدرعفوالله مانورع من حوام ولو تعارقدرعذابه لجدع نفسده الى قتلها وعنهصلى الله علمه وسلمأته مربنفر من أصحابه وهم يضح كون فقال أتضح كون وقدد كرالخنة والناربين أيديكم فغزل نئ عبادي انى أناالفه ووالرحيم وولما بالغ تعالى في تقسر ير النبوة مم اود فسه بذكر دلائل التوحيد غ ذكرتعالى عقبه أحوال القيامة ووصف الاشقياء والسعداء أتسع ذلك مقصص الانتماع على ما اصلاة والسلام ليكون عاعها من غبافي العبادة الموجمة للفوز بدرجات الاواماء ومحذراءن المعصمة الموجب فلا تحقاق دركات الاشقماء وافتتح من ذلك بقصة ابراهم علمه السلام فقال تعالى (ونشهم) أى خبرياسمد المرسلين عمادى (عن ضدف راهم) وهمملا تكة اثناءشر اوعشرة اوثلاثة منهم جيريل علمه السلام (فان قبل) الضيف هوالمنضم الى غسم ماطلب القرى (احمب) بان هؤلام عوابع ـ ذا الامم لانهم على صورة الضنف فهومن دلالة التضمن وقدل أيضاات من يدخل دارانسان و يلمي المه يسمى ضيفا واناما كل (اددخاواعلمه) أى ابراهم وكان يكني أنا الضمفان كان القصر وأربعة أبواب لكى لا يقونه أحدد (فقالو اسلاماً) أى نسلم علمك سلاما اوسات سلاما (قال) اراهم علمه السدادم باسان الحال او المقال ( نا) أى اناوس عفدان (منكم وجاون) أى خادة ونوكان خوفهم لامتناعهم منالا كل اولانهم دخاوا يفيرا ذنو يفبروقت والوجل اضطراب النفس التوقع ما تدكره ( قالوالاتو - ل) أى لا تحف (الم) رسل و بك ( أنتمرك بفلام) أى وادد كرفي عاية القوة السكا ولاد الشموخ ضمه اوقرأ حزة بفتح النون وسكون البا وضم الشمن محققة والباقون بضم النونوفق الباوكسر الشين مشددة (علم) أى ذى علم كشرهو

مباشرة ومشل او بعض اوزارکة رمن اصاوهم بتسبیم فی کفره-مهن زائدة او شعب سه واما فولمنعانی ولاژر وازرة وزر اشری همناه و ز را لامدخل لهافه ولاتعاق لهما بنسب ولا غده والله والمعانين الآرمن والا وروانة والما وروانة والمال والما

ع تولمهن هذا الماس هكذا بالاصولولعل من زائدة من الناسخ اه معدیده

اسمق علمه السيلام كاذ كرفي هودوته قدمذ كرالقصة هذاك باسرها (قال) ابراهم عليه السلام (أبشرةوني) أى بالوادوةولة (على ان مسنى الكبر) حال أى معمسه الى (فان قدل) كمف قال (فيم) أى فم أى فم أى شرون أى منو الى ذلك ما فاشا فعامم انهم م قديمنوا مابشروايه ومافائدة هذاالاستفهام (احمب بانه أرادان يعرف ان الله تعالى هل يعطمه الولد مع بقائد على صفة الشيخ وخة او يقلبه شاماغ يعطمه الواد والسدب في هذا الاستفهام إن العادة جآربة بانه لا يحصل في حال الشيخوخة المامة وانما يحصل في حال الشماب او انه استفهام تجب ويدل اذلك قولهم ( قالوا بشر فالسُّما لمني قال ابن عباس برندون عاقضاه الله تعالى والمعنى ان الته نعالى قضى ان يخرج من صلب ابراهيم الحق و يخرج من صلب المحق ذرية مذل ماأخوج من صلب آدم وقولهم (والا تمكن) أي بسبب تبشيرنا (من القانطين) أي الا وسينها لابراهيم علمه السلام عن القنوط ونهى الانسان عن الذي لايدل على كونه فاعلالمنهسي عنه كافى قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين غرحكي الله تعالى عن ابراهم عليه السلام أبه (قالومن يقنط) أي يماس من هذا المأس " (من رحة ربه) أي الذي لم يزل احداله عليه (الاالضالون) أى الخطؤن طريق الاعتفاد الصيم فرب من عمام القدرة والهلاتضره معصمة ولاتنفعه طاعسة وقرأأ نوعرو والكساق بكسر النون والباقون بفتعها والماتعقق علمه السدلام الشرى ورأى أترائم مختذ من على غير الصفة التي الدعالية الملك للوحى وكان هووغ مرممن العارفيز بالله عالمين بانه ما ينزل اللك الابالحق كان دلك سبا لان يساله معن أمرهم ابزول وجله كله ولذلك وال) عليه السلام (فا) بفاء السب (خطيكم) أى شانكم قال أبوحمان والخطب لا يكاديقال الافي الامر الشديد اه وقال الرماني اله الامر الحليل (أيم اللراون) فانكم ماجمة الالاص عظم يكون فصلابين هالكوناج (فالوا فالرسامة) أى أرسلنا المزيز الحكيم الذي أنت أعرف الناس في هذا الزمان به (الى) اهلاك (قوم) اي ذوى منعة (جرمين) أى كافرين وهم أوم لوط وقوله تعالى (الا آل لوط) فسه وجهان أحده سماانه استثنامته ل على أنه مستشى من الضمر السسكن في مرمن عمد في أجرموا كاهمالا آلاوطفان مليجرمواويكون مهفي قوله تمالى (الالمنعوهم أجعين) اى لاعام استئناف اخبار بخاتم م الكونهم لم يحرموا ومكون الارسال سنند شاه الالمعرمين ولاك لوط لاهلاك اولنك والمجامه ولاء والنانى انه استشناه منقطع لان آل لوطلم بندرجوافي الجومين البتة فمكون قولة تعالى المفجوهم أجعين جرى جرى خراكن في اتصالها للوط لان العني الكنآل لوط مخوهم وقرأ جزة والكسائي بسكون النون وتعفيف الجيم والماقون بفتح النون وتشديد الميم وقولة تعالى (الاامرأنه) آستنذا من آللوط اومن ضيرهم على الاول وعلى الثاني لا يكون الامن ضعيرهم لاختلاف المحكمين اللهم الاان يحمل الماندوهم اعتراضاوة ولدتعالى (قدرنا) قرأشعية بتخصف الدال والماة ون التشديد (ام المن العامين) أى من المانين في العداب لكفرها « (تنبه ) « معنى التقدير في اللغة جعل الشيء على مقداد غمره يقال قدره فا الشئ لهذا أى اجعله على مقداره وقدرالله تعالى الاقوات أى جعلها على مقداوالكفاية ويفسر التقدر بالقضاء فمقال قضى الله تعالى علمه وقدره علمه أى حمله

على مقداوما يكفي في الله عروااشر وقيدل معنى قدرنا كنيناو قال الزجاج دبرنا (فانقيل) لماسة داللا تسكة فعل التقدر الى أنفسهم مع اله تدعزول (احتب) بانهم اعماذ كرواهذه العبادة لمالهم من القرب والاختصاص بالله تعالى كاتفول خاصة اللا دبرنا كذا وأحرنا بكذاوالمدير والا مرهوالمائلاهم واغمار بدون بمدا الكارم اظهار مالهممن الاختصاص بذلك الملك فكذاهنا هولمايشر الملائكة عليهم السلام أبراهم على السلام بالوادوأ خبروه بانهم مرسلون بعذاب قوم مجرمين ذهبوا بعداراهم علمه السلام الى لوط وآلهوهده هي القصة الثانية المذكورة في هذه السورة قال تعالى (فالماحاة اللوط المرساون) ههناهه زنان مفتوحتان من كلتين فقرأ فالون والبزى وأبوعرو بالمقاط واحسدة منهمامع المدوالقصروة رأورش وقنبل بتسم والثانية وابدالها حرف مدوالباقون بصقيق الهمزتين وكذاوجاء اهل المدينة (قال) الهم (انكم قوم منكرون) لانهم دخاواعلمه هجما فاستنكرهم وخاف من دخواهم لاحل شر وصاونه المه ولاجل انهم كانوا شمايا مرد احسان الوجوه فاف انج جمةومه عليهم بسب ظامهم فقال هذه المكامة وقبل أن المكرة ضد المعرفة فقوله علمه السدلام اقمكم قوم مشكرون أى لااعرف كمولاأعرف المكم من أى الاقوام أنتم ولاى غرض دخام على فعند ذلك (قالوا) اى الملائيكة (بلجمنال على العداب الذي كانوا) أى قومك (فيه عترون) اى يشد كمون فى نزوله بم موالحاهل يوصف بالندك وان كان مكذبامن جهة ما يعرض لدهنده من حمث اله لا يرجع الى نفسه فيما هو علمه مم اكدوا ماذكروه بقولهم (واتتناك باكن) اى بالدقين الذي لايشك فدمه ثم اكدواهدد المناكد بقولهم (والالصادةون)اى فيماأخيرناك مه (فاسر ماهلات)اى فادهب عمق الليل (بقطع من الليل) أى في طائفة من الليل وقيل هي آخره قال الشاعر

انتهى الماب وانظرى في المجوم ، كم علينا من قطع ليسل عام

كانه طال علمه الله لله المناف الله والمناف المناف المناف والما والمناف والمنافع وال

الزمرة كسهواموافقه الماقبل كل منهااو دهساء اوقبله ودهساء اذماهنا قبلهما كانهسمل من سو ونهسماون مرتبن وقبل في المائية ما كنتم تعملون وعلوا الصالمان ويعلم سلم ما عاداوقد المانى الزهر دوقواما حضم الزهر دوقواما حضم المانية المسون عنم مما طانوا للسمون عنم مما طانوا للسمون (قوله الماقولة الشيادا الدياه النقل المانية ولله كن في كون) النقل على الدياه المانية ولله كن في كون الدياه المانية ولله كن في كون الدياه المانية ولله كن في كون الدياه المانية وليانية ولي

المولا المنافيط المنهلا المنهلا المنهلا المنهلا المنهلا المنهلا المنهلات ا

قالعهملة (يستيشرون) اى باضياف لوط طمعافيهم وايس فى الا ية دليل على المكان الذى جاؤه الاان القضمة تدل على انهم جاؤا دارلوط وقيل أن الملا تكتمل كانواف غاية المسن اشتهر خعرهم حق وصل الى توم لوط وقد ل امرأة لوط أخبرته مم بذلك فال الرازى وبالجلة فالقوم فالوائزل اوط ثلاثة من المرد ماداً بناقط أصبح وجهاولاأحسن شكلامنهم فذهبوا الىدار لوط طلمامته ملاواتك المردو الاستبشاد اظهار المرور والماوصاوا المية (قال) إلهم لوط (ان هؤلا منه في أى وحق على الرجل اكرام الضيف (فلا تفضيون) فيهم يقال فضصه يفضعهاذا أظهرمن أمر مايلزمه العار واذاقصدالفيف بسوء كأن ذلك اهانة لصاحب الحل ثمَّا كدناك بقوله (واتفوا) أى خانوا (الله) في أمرهـم (ولاتخزون) أى ولا تخداوني فيهم بقصد كما الاهم بقد الفاحشة من الخزاية وهي الماء أولا تذلوني بسقيهم من الخزى وهوالهوان (عالوا) أى قومه في حواب قوله الهم (اولم تهدعن العالمين) أي عن ان تضيف أحدامن المللين وقدل اولم تنهك ان قدخل الفريا المدينة فانانطلب منهم الفاحشة وقيل اولمنتها انتمنع سنناويين مقانهم كانوايتعرضون اسكل أحدوكان لوطعلمه السلام عنعهم عنىم بقددوسمه غ (قال) الهم (هولامناني)أى نساء القوم لان كل امدأ ولادنتها وجالهم بنوه ونساؤهم بناته فكأنه قال لهم هؤلاء بناني فاسكموهن وخلوا بني فلانتعرضو الهمم (ان كنتم فاعلين) أى ما أقول اكتم اوقضا الشهوة والمكلام في ذلك قد هم ما الاستقصاء فيسورة هو دوقرأ نافع بفتحيا مناتى والباقون بسكونها قال الله تعالى لنبيه محسد صلى الله عليه والمعلى اسان ملائكته (لعمرك) اى وحماتك وما اقسم عدماة أحدد عد مره وذلك بدل على انه ا كرم الخلق على الله تعالى (الم ملق سكرتمم)أى شدة عفاتهم التي أزالت عقوله-م (وهمهون) أى بتعرون الخطاب الوط علمه السدام قالت له المادّ كذ ذلك أى فكمف يم قاون قولك ويلتفتون الى نصيمتك و (تنبيه) «لعمرك مبتدأ محذوف اللبر وجو بأوانهم ومافي ميزه حواب القدم تقدره اعمرك قسمي اوعمنى انمسم والعمر والعمر بالفتح والضم واحدوه البقاء الاانهم خصوا القسم بالمفتو حلايثار الاخف فيسه وذلك لان الحلف كشرالدو رعلي أاستقم بلعمرى ولعمرك (فأخذتهم الصعة)اى صعةهائلة مهلكة وهلهي صعة حديل علمه السلام فال الرازى أيس فى الا يه دامل على ذلك فان ثبت بدامل قوى قمل به والاأنس فى الا ية دلمل الا انهم حاميم صحة عظمة مهلكة وقوله تعالى (مشرقين) اى داخلين في وقت الشروق وهو يزوغ الشعس ال من مفعول أخذته م بين - بهانه وتعالى ماتسد عن الصحةمعقبالها يقوله تعالى (فيمانا) ايعالنامن العظمة والقدرة (عالما) ايمدائنهم (سافلها) بان رفعها جريل علمه السلام الى السعاو اسقطه امقاوية الى الارض (وأمطرنا عليه-م) أى أهل المدائن التي قلبت المدائن لاجله-م (جارة من معيل) اى طبن طبخ بالذار \*(تنبيه) \*دات الا يه الكرعة على ان الله تعالى عذبه-م بثلاثة أنواع من العذاب احدها الصيحة الهائلة المنكرة وثانيهاانه جعل عاليها سافاها وثالثهاانه أمطرعليهم جارة من مصيل وتقدمت الاشارة الى ذلك في سورة هود (أن في ذلك ) اى المذكورمن هده الانواع (لا يات) اى دلالات على و - دانية الله تصالى (المهومير) أى للناظر بن المعتبرين جدع

متوسم وهوالناظر في السهة حتى يعزف حقيقة الشي وسمته (وام) أي هدنه المدائن (ليسبيل) أى طريقة ريش الى الشأم (مفيم) اى لم شدوس بليشاهدون ذلك ويزون أثره أفلا تعتبرون م قال - عانه وتعالى مشعرا الى زيادة الحث على الاعتماد بالتأكيد (ان في دات ) أي هـ ذا الامر العظيم (لا يم ال علامة عظيمة في الدلالة على وحسد المتمالي (الموَّمنة ن) اى كل من آمن الله وصدق الانسا والرسل عرف ان ذلك اعا كان لاحل ان الله تمالى التقم لاندسائه من اولتك الجهال اما الذين لا ومنون الله فانهم عد الونه على حوادث العالم ووقائعه عن فركة عالى القصة الثالثة وهي قصة شعب عليه السلام بقوله تعالى (وان) عفقة من الثقملة أى وانه (كان)أى جبلة وطبعا (اسحاب الايكة) وهم قوم شعب علمه السلام وقدذ كرالله تعالى قصتهم في ورة الشيعرا والايكة الشعر المذ كانف وقيل الشعر الملتف وقال الإعباس هي شعر المقل وقال المكلى الايكة الغيضة أي غيضة شعر بقرب مدين ( غللن) ايعر يقين في الظلم بتكذيب م شعسا علمه السلام (فالتقمناء مم) اي بسعب ذلك قال المفسرون اشتدا لرفيهم أياما تم اضطوم عليهم المحان نارا فها كموا عن آخرهم وقولة تعمالي (وانهمه) فد مقولان الاول ان المواد قرى قوم لوط والايكة والقول الشانى ان الضم عرالا يكة ومدين لان شعمما كان معوثا الم معافلاذ كر الا يكة دل يذكرهاعلى مدين فاعض عرهما (البامام) اى طريق (مبين) أى واضع والامام اسم لمايوتم به فال الفراه اغاجعل الطربق امامالانه يؤمو يتبع وقال ابن فتدبة لان المسافر ياتم به حتى يصل الى الموضع الذي يريد منتم ذكرتعالى القصمة الرابعة وهي قصة صالح علمه السلام بقوله تعالى (والله كذب اصاب الحر) وهم عود توم صالح علمه السدام ودمارهم بين المدينة الشريقة والشام (المرسلين) اعاكلهم بتسكذب رسواهم كاكذب هؤلا الرسلين بتسكذيمك لان الرسل يتهديعضهم لمعض بالصدق فن كذب واحسدامهم فقد كذب الجسع وهم فى اثبات الرسالة بالمجزة على حدد وامتم اتب عذلك قوله تعالى (وآتيناهم) اى عالمامن العظمة والقدرة على يدرسوله مصالح عليه السدلام (آياتنا) اى آيات المكتاب المنزل على نبيه م اومحزات كالناقة وكانفها آمات كثعرة كغروجها من الضخرة وعظم خلقها وقرب ولادتها وغرزادة ابنها واغمااضاف الاكات البهم وانكانت لفيهم مالح عليه السلام لانه مرسل من وجهم اليه-م بهدف الاتمات (فكانواعنها) أى الا مات (معرصين) اى ناركها غدير ملتفقين اليهالا يتفكرون فيها تم أخبر تعسالى عنهم انهم كافو امدل هؤلا في الا من من العدداب والعفلة عاير ادبهم مع انهم كانوا أشدمهم مفقال تعالى (وكانوا ينصور) والمت فلع جز بعد بره من الجسم على سيدل المسم (من الجال) أى الى تقدم الماجه لمناهار واسى ( يونا آمنين) عليهامن الانمدام ونقب اللصوص وتخريب الاعدا الوماقتها لا كسود كم التي لا بقا الهاء لي أدني درجية وقرأ ورش وأبوعرو وحفص برفع الداو والباقون بكسر ها (فاحدتهم الصيعة)اى صيعة العذاب (مصين)اى وقت الصبح فاغنى اىمادفع (عنهم) الضروالولا (ماكانو الكسمون اى يعملون من بنا البموت

ان المهدوم شي وعلى ان المهدوم المرارمة المهدوم المرارمة المارمة المارمة المارمة المارمة الماركة المار

فلان دائه خطاب تکوین لاخطاب اعداد فیم ان یکون الخاطب به موجودا قبل انططاب لاند انها یکون ناخطاب (تولدونله دسته مانی السم وان ومانی الارض صن دانه) تعود الوثيقة واسة. كذار الاموال والعسدد وعن جار رضي الله تعالى عنده صرر فامع وسول الله صلى الله علم مه وسلم على الخرفقال لنا لا تدخلوامسا كن الذين ظلوا أ نفسهم الاأن تكونوا يا كين حددواأن يصيبكم مشل ماأصاب هؤلاء تم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فاسرع حق خافها ولماذكر تعالى هذه القصص تسلية لنسه صلى الله عليه وسلم فانه اذا-مع ان الام السالفة كانو ايعام أون أنساء الله عمل حدد المعاملات مل عمل تقد السفاهة قال ثعالى (وماخلقناالسموات والارض) ايعني مالهامن العاو والسعة والارض على مالها من المنافع والفرائب (وما منهما) من هو لا المشركين المكذبين وعدا بهم ومن المماه والرماح والسحاب المسبب عنه المنبات وغر عزلا (الارالق) اى الاخلقاماتيسا بالحق فمتفكر فيسه من وفقه الله تعالى المعلم النشأة الا آخرة بهذه النشأة الاولى (وان الساعة) أي القمامة (لا تبة )لا الة فيجازى الله تعالى كل أحد بعمله ثم اله تعالى الماصيره على أذى قومه رغيسه بعدداك في الصفح عن سياتم م قوله تعالى (فاصفح الصفح الجيل) اى اعرض عنهم اعراضا لاجزع نبه ولاتعلى الانتقام منهم وهذامنسوخ بآتة السيف قال الرازى وهو بعيدلان المقصودمن ذلكأن يظهرا لخلق الحسن والصفو والصفح فبكيف يصيرمنسوخا اه والاول وى على المفوى و جاعقمن المفسرين م علل تعالى هذا الامن بقوله (انربك) اى الحسن المالاتم للنب فا (هو )اى وحده (الغلاق) أى المشكر رمنه هدد االفعل (العلم) اى المالغ العمل بكل المعاومات فليست أقوالهم وأفعالهم الامنه سيحانه وتعمالي لانه خالقها وقد علتأنه لايضبع مثقال ذرةفاء تمدعليه فيأخذحةك فأنه نع المولى ونع النصبر ولمناصبره الله تعالى على أذى قومه وأمر وان يصفح الصفح الجدل المبع ذلك بذكر النم العظمية التي خص المه تعالى أفضل خلقه بها بقوله تعالى (واقد آنيفاك) باأفضل الخلق عالنامن العظمة والقدرة كا تدناصالحاما تقدم (سبعا) بكون كل سبع منها كفيلا باغلاق باب من أبواب النيران السبعة وهيأم القرآن الجامعة لجميع معانى القرآن التيأمر فاباعادتهافي كلركعة زيادة فى حفظها وتعركا بالفظها وتذكر المعانيها وتخصم مالهاعن بقيدة الذكر الذي تمكفلها هفظه والسبب فى وقوع هذا الاسم على الفائحة لانهاسب ع آيات وهـــذا ماعلمه أكثر المفسرين روىأنه صلى الله عليه وسلم قرآ الفاتحة وقال هي السبيع المثاني رواهأ بوهريرة وقيل المرادسيم سور وهي الطوال واختلف في السابعية فقيل الانفال وبراءة لانهما في حكم سورة ولذلك لم وقصدل ونهمانا يد البسملة وقدل الحواميم السبع وقدل سبع صحائف وهي الاسباع وقوله تعالى (من المثاني) صدفة السبع وهو جع واحده مثناة والمنناة كل شئ يذى اى مجعل ا تنين من قولك تندت الذي ثنما اى عطفت دو ضعمت المسه آخر ومذ به يقال لركبتي الدابة ومرفقيهامةاني لانهاتني بالفغذو العضدومثاني الوادى معاطفه أماتسمية الفاقحــة بالثانى للوجوء الاول أنها تذنى فى كل صلاة بمعنى أنها تقرأ فى كل ركعة الشانى أخماتنى بمابعدها فيماية وأمعها الشالث أنها قسمت قسمين النيناساد وى أنه صلى الله عليه والم قال وقول الله تعالى قسهت الصلاة بيق و بين عبدى نصفين والحديث مشمور وقدد كرته

فى وجده تعميتها صلاة عندذ كرها الراسع أنها قسمان اثنان ثنا ودعاء وأقضا النصف الاول منهاحق الزبو يسمة وهوالشناء والنصف الثانى حق العبودية وهو الدعاء الخامس أن كالمتهامشاة مثل الرجن الرحم الأفعد دواباك أستمن اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم وأما السور والاسماع فلماوقع فيهامن تبكر يرالقصص والمواعظ والوعد والوعيدوغيرد لا ولمافيهامن النناه كانها تثني على الله تعالى افعاله العظمي وصفاته الحسي » (تنبيه) «من في من المثانى ماللبيان و اماللتبعيض اذا أردت بالسيع الفاق. قـ أوالطوال والبيان انأودت الاسماع فال الزمخشرى و يجوز أن تمكون كتب الله كلهامثان لانماتنى عليه المافيه امن المواعظ المكررة و يكون القرآ ن بعضها وقوله تمالى (والقرآن العظم) أى الجامع لمسع معانى الكتب السماوية المسكفل بخديرى الدارين مع زيادات لا تعصى فيدأ وجدأ حدهاأنه من عطف يعض الصفات على بعض أى الحامع بين هدين النعتين الثاني أنهمن عطف العام على الخاص الداراد بالسبع اما لفاقعة واما الطوال فسكانه ذ كرص تين بجهة اللموص مباندراجه فى العموم الدالت أن الواومقدمة ولماعرف سحاله وتعالى وسوله عظيم نعمه عليمه فيم ايتعلق بالدين وهوانه آتاء سبعامن المثاني والقرآن العظيم نهاه عن الرغبة في الدنما بقوله تعالى (الاغدن عندك) اىلاتشفل سرك وخاطرك بالالتفات (الى مامته منايه ازواجامنهم)اى اصنافاس الكفاد والزوج فى اللفة الصنف وقدا وتبت القرآن العظيم الذي فيه غنى عن كلشي قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه من أوفى القرآن فرأى أن أحدأأونى فى الدنها أفضل عاأونى فقدصفر عظم اوعظم صفعوا وتأول سفمان بن عمينة هذه الاتية بقول الني صسلى الله علمه وسسلم انس منامن لم يتغن بالقرآن اى لم يستغن وقال ابن عماس رضى الفاتمالى عنهمالاءدن عسمال أى لا بهن مافضلنابه أحدامن مناع الدنما وقسل أتت من بعض البلا دسبع قوافل ليهودة ريظة والنضيرة بهاأنواع البزوالطيب والجوهر وسائر الامتعة فقال المسلون لوكانت هده الاموال لنالتقوينا بها وأنفقناها في طاعة الله تعالى فقال الله تعالى اقدا عطية كمسبع آيات هن خبر من هده القوافل السبع وقرر الواحدى هذا المه في فقال اعليكون ماد اعمنيه الى الشي اذا أدام الفظر فعوه وادامة الفظر الى الشي الداعلي استعسائه وعنده وكان الني صلى الله علمه وسلم لا يظر الى مايستعسن من متاع الدندا روىأنه نظرالى الهربني المصطلق وقدءوست فيأنو الها وأبعارها وهوأن تجن أبوالهاوأبعارهاعلى أفحاذها اذاتركت من العمل أبام الربيع فتكثر شحومها ولحومها وهي أحسن ماتكون وعن أبي هر يرة رضي الله تعالى عنه قال فال رسول الله صلى الله علمه وسلما نظروا الحامن هوأ سفل منكم ولانفظروا الحامن هوفوقكم فهوأجدرأن لاتزدروا نعمة الله علىكم وقوله تعالى (ولا تعزن عليم) خي العن الالتفات اليهم ان لم يؤمنوا فيخلصوا أنفسهم من الناو ولمام المنجالة وتعالى عن الالتفات الى أولئك الاغنيا من الكفار اعرم بالنواضع لفقرا المعلمين بقوله تعالى (واخفض جناحك) اىأان چائبك (للمؤمنين) اى الموية ينفهذا الوصف واصبرنفسك مهموارنق بهم هواسا مراقه تعالى رسوله صلى الله

المصودة الانقبادة ما لارمة في المستود على المستود على المستود على المستود على المستود على المستود على المستود المستود

أوادهناعوم كل دابة ولم يفقون يتفلس غامها التي ثم النوعين وفي تلك وان أواد العموم المكنه المترن بتغلب وهود كرضه على المقلام في المفاح المقاه عليه ورام بالزهد في الدنياو المتواضع المؤمنين أمره بتبليغ ما أرسل بداايهم بقوله تعالى (وقل آن أنا النسذير ) من عذاب الله أن ينزل عليكم الم نؤ سنوا وقرأ ما فع و ابن كشه وابوعرو بفتح الما والمباقون بالسكون (المبين) اعالمين الانذار وقوله تعالى ( كاأنزلنا) اى المذاب (على المقدمين) قال ابن عباس هم المودو النصارى معوابداك لانمسم آمنوا يعض القرآن وكذر واسعضه فحاوافق كنهم آمنوابه وماخالف كشهم كفروابه وقال عكرمة انهم اقتسمواسورالقرآن فقال واحدهد السورةلي وقال آخره مدمالسور لي واعما فعلوادلا استهزائه وقال مجاهدانهم اقتسموا كنهم فاكن بعضهم يعضها وكفر بعضهم يعضها وقال فتادة أواد المفتسمين كفارقر يش فال مو ابذلك لان أفوالهم تقسمت في القرآن فقال بعضهم انه مصروزعم بعضهم أنه كهانة وزعم بعضهم أنه أساطير الاواين وفال ابن السائب سموا والمقتسمين لانبهم فتسمو اطرق مكة وذلك أن الواسد بن المفعرة بعث رعطامن أهل مكة فعل سمة عشم وقدل أردمن وقال انطلقوا مقرة واعلى طرق مكة حدث عريكم أهل الموسم فاذاسألوكم عن عدد فلمقل بعضكم انه مجنون والمقدل بعضكم انه كاهن ولمقل بعضكم انه ساحر ولمقل بعضكمانه شاعرف ذهبوا وقعدواعلى طرق مكة يقولون ذلك لمن عرجهم من عاج العرب وقعد الوليدين المغيرة على باب المسجد الحرام نصبوه حكافاذا جاؤا سألواعا قال أولئك فمقول صدقوا فاعلكهم اللدتعالى ومبدروة ولهتعالى (الذين جعلوا القرآن عضين)نعت للمقتسمين وقال ابن عباس هم البودو النصارى بوزو القوآن اجزا فأ منواعا وافق الموراة والانصل وكفر والالباق وقال مجاهدة سموا كاب الله فنرقوه وبدلم دوهوقيل كانوانستهز وثابه فمقول بعضه مسورة ليقرقل ويقول مضهم مسورة آل جرادلي وقمل اقتسمو اللترآن فقال بعضهم مصر وقال بعضهمشهر وقال بعضهم كذب وقالى بعضهم أساطهرا لاوابن وقيل هم المالكاب آمنوا يعض كتبهم وكفروا يعض على أن القرآن ما يقر وندمن كتبهم فمكود ذاك تسلمة ارسول المصلى الله علمه وسلعن صنمع قومه بالقرآن وتمكذبهم وقولهم محر وشعر وأساطع الاوليز بان غيرهمن الكفرة فعلوا بغيرمن الكتب نحو فعلهم \* (تنبيه) \* عَضْنَ جِعَ عَضَةً وهي الفرقة والعضين الفرق وتقدم صعى جعلهم القرآن كذلك وقسل العضة السصر بلغسة قريش يقولون هوعاضه وهي عاضهة وفي الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاضمة والمستعضمة اى الساحرة والمستسحرة وقيل هو من العضه وهو الكذب والمتان يقال عضمه عضما وعضمة اى رماه بالمتان وقيل جع عضو ماخودمن فولهم عضدت الشئ أعضمه اذافوقته وجعلته أجزاه وذال المهمجعلوا القرآن أعضاه مفرقة فقال بعضهم مصر وفال بعضهم أساطم الاولين تم أقسم سصانه وتعالى فسمه على أنه يسال هولا المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضن بقوله تعالى (فوريك انستلتهم أجعسين عا كانوا بعماون فيكون الغمرعائدا على المقتسمين لانه الاقرب و يحمل أن بعود على جسع المكافين لانذ كرهم تقدم في قوله تعالى وقل الى أفا النذير المين اى المسع الخلق كالجامة من المقسر بن يسسئلون عن لاله الاالله وقال أبو العالمة يسسئلون عا كانوا يعدون وما

أجابوابه المرسلين (فان قبل) كيف الجع بن قوله تعالى قور بك انستانهم أجعين و بين قوله تعالى فمومنذ لايسينل عن ذمه انس ولاجان (اجيب) بان النهي ينصرف الى بعض الاوقات والاثبات الىوثت آخولان يوم القيامة يومطو يلوفيه مواقف يستلون في يعضها ولا يستلون في بعض آخر ونظير،قوله تعالى هــــــذا يوم لا ينطقون وقال في آية أخرى ثم انــكم وم القدامة عندر بكم تعتصمون م قال تعالى لنسمصلى الله علمه وسلم (قاصدع) اى اجهر بملاوشدة فارقابين الحق والماطل وقرأ حزة والكسائى باشمام الصاد ألساكنية قبل الدال والباقون بالصاد الخااصة (عما) اى بستب ما (تؤمر) به أمر الني صلى الله عليه وسلم في هذه الا بداظهارالدعوة روى عن عبد الله بن عسدة قال كان مستخف احق زلت هذه الآية فرح موواصابه (واعرض)اى اعراض من لايبالى (عن المسركين) بالصفيم الجسل عن الاذى والاجتماد في الدعا ولا قلة فت الى لومهم الله على اظهار الدعوة قال بعض المفسرين كالبغوى وهذامنسوخ المونا القتال فالداؤى وهوضعت لان معنى هدذا الاعسراض ترك المبالاة بهم فلا يكون منسوط ه ولما كان هذا الصدع في غاية الشدة عليه صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يلقى علمه من الاذى خفف عنسه سبحاله وتعالى بقوله معلاله (افا) اى عالمامن العظمة والقدرة (كفيفاك المستهزئين)اىشر الذين همعرية ون فى الاستهزا وهم خسية نفرص رؤساء قريش الوليدبن المفسرة والعاصى بنوائل وعدى بنقيس والاسود بن عبدالمطلب والاسودبن عبديفوث ووصف سيعانه وتعالى هؤلا بقوله تعالى (الدين يجعلون مع الله الها آخر ) وقبل ايس بصفة بل مبتدا والتضيف معنى الشرط دخلت الفاق خــبر وهو (فسوف يعلون) اىعاقبة أمرهم فى الدارين مولماذ كرسيمانه وتعالى ان قوسه يسفهون عليه ولاسماأ ولئك المقتسمون قال له تعالى (ولقد نعلم) اى تعقق وقوع علمنا (انك) اى على مالك من الملم وسعة البطان (يضيق صدرك )اى بوجدف مقه و يتعدد (عماية و لون) اى من الاستهزا والد كمذيب بك و بالقرآن لان الجب لة النشرية والزاج الانساني يقتضى دلك فعدد هدا قال تعالى (قسيم) ملتبسا (جمدريك) اى زهدعن صفات النقص وقال الضهاك قل سهان الله و يحمد موقال ابن عمام فصل امروبك (وكن من الساحدين)اى من المصلين روى أنه صلى الله عليه و لم كان الداحز به أص فزع الى الملاة وقدمت معناء في سورة البقرة ه (تنبيه) واختاف النام كيف صار الاقبال على الطاعات سيال والنسيق القلب والخزن فقال العارفون المحققون اذا اشتغل الانسان بهده الانواع من العبادات يتنور باطنه ويشرف علمه وينفسحو ينشر حصدره فعند ذلك يعزف قدر الدنياو حقارتها فلا يلتفت الهما وقال بعدض الحريكا اذائر ل بالانسان بعض المركاره ففرزع الى الطاعات فكاله يقول بارب بجب على عمادة لأسواء أعطمتني الحميرات أو القمتني في المحكر وهات فاناعبدك بينيديك فافعل بيماتشاء (واعبدربدحق باتماناليقين) قال ابن عباس يريدا لموت وضي الموت يقينا لانه أصرمتيقن وهـ ذامدً ل قوله تعمالي في سورة صريم

بن تفلمها للمقلاء (قوله المكفروا عما آخاهم فقده وافسه وفي تعارف) فالمهنما وفي الروم طائه اه ماضمار القول الدقل المهم عمدوا كافي قوله قل تعموا وأوصانى الصاوة والزكوة مادمت حما وروى البغوى بسنده عن ابن جمده قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ماأوحى الله الى أن اجع المال وأكون من التاجرين ولكن أوسى الى أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعمد ربك حق يأته المهددات (أحمد) اى فائدة الهذا التوقت مع أن كل أحديد لم أنه اذا مات سقطت عنه العبادات (أحمد) بان المرادم فه واعمد ربك في جميع زمان حماتك فلا تخل الحظم من المناحد الدنياج في العمادات وعن عروضى الله تعلى عنه قال نظر ول القه صلى الله علمه وسلم الى مصعب بن عمر مقال وعن عروضى الله تعلمه والله هدا الذي فور وعلمه المهدد أيته بن ألويه تفدوا له يأطمب الطهام والشراب ولقد رأوت علمه ولا شراعا أو قال شريب في الله علمه وسلم قال من قرأسورة الحركان له من الاج عشر حسد مات الزيخ شرى من أنه صلى الله علمه وسلم قال من قرأسورة الحركان له من الاج عشر حسد مات المن هدا لمها جوين والانصار والمستمرة بن يحمد صلى الله علمه و ما حديث موضوع

## سورة النحل مكية

الاقوله تعالى وانعاقبتم الى آخر السورة وحكى الاصمعن بعضه مم أنها كاهامد نيسة وقال آخر ونامنأ والهاالى قوله كن فبكمون صدنى وماسواه مكى وعن قتمادة بالعكس وتسمى سورة النج والمقصود من هذه السورة الدلالة على أنه تعالى قام القدرة والعلم فاعل بالاختمار منزه عن شواتب النقص وأدل مافيها على عدا المعنى أمر الصل اذ كرمن شأنها في دقية الفهم في رتب يوت اورجها وسائر أمرها من اختسلاف ألوان ما يخرج منهامن أعسالها وجعله شفامهمأ كالهامن الممارا المافعة والضارة وغيرذ للنامن الامو زوومهها بالنيم واضخ وهى مائة وعانية وعشرون آية وألفان وعاغائة وأربعون كلة وعدد و فهاسمة آلاف وسيعمائة وسيعة أجوف (بسم الله) اى الجيط بدا موة الكال فاشا و فعل (الرجن) اى الذى عتناهمته جليل خلقه وحقيره صغيره وكبيره (الرحم) اى الذى خص من شا بنعمته النجاة عمايسطه عمايراء وقوله تعالى (أق أص الله) فيهوجهان أحدهما أنه ماض لفظا مستقبل معنى اذالراديه بوم القيامة واغباأ برزه في صورة ماوقع وانقضى تحقيقاله ولصدق الخبريه والثانى أنه على بأبه والمرادمقد مانه وأوائله وهو نصر رسوله صلى الله عليه وسلماى بالأمرالله ودنا وقرب فانه يقال فى السكلام المعناد انه قدأنى ووقع اجرا المسايجب وقوعسه مجرى الواقع وقال لمن طلب الاعانة وقرب حصولها جامل الغوث اى أنى اهر الله وعدا (فلا تستجاوه) وقوعاقبل مجمئه فأنه واقع لامحالة روىأنه صالى الله علمه وسلم قال بعنت أناو الساعية كهاتين وأشار باصبعه السبابة والوسطى قال ابن عماس كان مبعث رسول الله صلى الله علمه وسلمن اشراط الساعة هولما مرجير ولياهل السعوات مبعوثا الى النبي صلى الله علمه وسلم فالوا الله أكبرقامت الساعة وروى أنه لمانزات افتربت الساعية قال الكفار بعضهم لبعض انهذا أيعداصلي المعلمه وسليزعم ان القيامة قداقتربت فامسكواعن

فادمه و من النار وتولد قلم المنار وتولد قلم المنار وقال في المنسكمو ت والمتمام والمتمام والماء على القماس الدهومه طوف على اللام الدهومه طوف على اللام

بعضما تقولون حتى تنظوماهو كائن فلما تأخرت قالواما نرى شما فغزل اقترب لانماس حساج ـ م فاشفقواوا نتظر وافلماامت دتالابام فالوايامجدمانرى شأعمانحوفنابه فنزلرأ فيأمرالله فوثب رسول المهصلي المهءلمه وسلم ورفع الناس رؤسهم وظنوا أنها قدأتت حقيقة فنزل فلانستجاو فاطمأنوا فكان الكفار فالواسلنالا ياعدالاأ نافعده فدالاصنام لقشفع لنا عندالله تعالى فضلصنا وعداا لعذاب الحدكوم به فاجام الله تعالى بقوله تعالى (سجانه) أى تنزيم اله (وتعالى عايشر كون) اى ترأسها به وتعالى بالاوصاف الحددة عن أن يكون له شروك في ملكه وقرأ حزة والكسائي أفي الامالة وقرأو رش بالفقو بين اللفظين والسافون بالفتح وقرأجزة والكسائى عماتشركون في الوضع من الناء على وفق قوله فلا تستجلوه والماقون بالماعلي الغمية على تلوين الخطاب أوعلى ان الخطاب للمؤمنين أولهم واغيرهم ه والما أجاب سيمانه و تعالى الكفار عن شمهم به وله تسنزيها المفسسه عايشركون وكان المكفار قالواهب ان الله تعالى قضى على بعض عمده ما اشروعلى آخرين الله مرولكن كنف عكفك أنتمرف هده الامودالتي لايعلها الااللة تعالى وكيف صرت بحيث تعرف أسراد اقەتمال وأحكامه فى مالكەرمالكوتە فاجاجهماللەتھالىي تولە (ينزل الملائك) قال ابن عباس يريد بالملائد كذبير يلوحده قال الواحدى يسمى الواحد بالجع اذا كان ذلك الواحد ر "مساوقراً ابن كشروأ توعرو بتضفيف الراى والباقون بتشديد هاو المراد (بالروح) الوحى أوالقرآن قان الداوي تعمايه من موت الجهالات وقوله تعالى (من اصره) أى باوادته حالمن الروح (على من يشامن عباده)وهم الانتمام (أن أنذروا) اى خو فو االكافرين بالمذاب وأعلوهم (أنه)اى الشان (لالهالاأنا)اى لااله غعى وقوله تعالى (فاتقون) اى خانونى رجوع الى كاطمتهم عاهو القصوده (تنسه) على قوله تعالى ان أنذر واثلاث أوحه أ-دها نها المفسرة لان الوحى فعسه ضرب من القول والانزال بالروح عمارة عن الوحى قال تعالى وكذلك أوحمنا السكر وحامن أحرنا الشانى أنها المخففة من الشفيلة واحهاضم الشان محدوف الثالث أنها المصدر ية الق من شأنها نصب المضارع و وصلت بالاص كقولهم كتبت المسه بأن قم والا ية تدل على أن نز ول الوحى بو اسسطة الملائكة وان النموة عطاءة هولماوحد بصانه وتعالى نفسهذ كرالا يات الدالة على وحدانيته من حيث انها تدلعلي أته تعالى هوالموحد لاصول العالموفر وعدعلى وفق الحكمة والمصلحة بقوله تعالى زخلق السموات) اى التي هي السنف المظل (والارض) اى التي هي البساط المقل (بالحق) أي اوجدهماعلى مقدار وشكل وأوضاع وصفات عنافة قدرها وخصصها بعكمته (تعالى) اى تعاليافات الوصف (عايشركون) يعمن الاصينام و ولما كان خلق السقوات والارض غممالتق دمه وكان خلق الانسان على هذه الصفة شهادة فتحكون أقوى في الدلالة على وحدانيت معالى قال تعالى (خلق الانسان)اى هذا النوع (من نطفة)اى آدم علمه السلام ومطلق الماء ومن تقرع منديد زوجه حقاء من ما مقدد بالدفق الحاآن صعروقو باشديدا (فاداهو خصم) اىشدىدانلصوم مدارمسين)اى منها ووى ان أبي

ومدخواهاف قولد كفروا عاآرداه-مومدخولها عائب (قولدولو بوانداقه الناس يظلهم مارك عليا) الناس يظلهم مارك عليا) العلى الارض من دابة الى على الارض من دابة فالذلاث هناو فال في فاط-ر على المراد المر

ابن خلف الجعيوكان يسكر البعث جاءالى الني صدلي الله عليه وسدلم بعظم رميم فقال تزءم مامحدان الله يحى هذا العظم بعدما فدرم فنزات هذه الا يدورن فيمايضا قوله تعالى قال من يحى العظام وهي رميم فال الخازن في تفسيره والصحيم ان الا يقعامة في كل ما يقع فيه المصومة فى الدنماويوم القدامة وحلها على العموم أولى عولما كان أشرف الاجسام الموجودة فىالعالمالسة لمي بعددالانسان سائرا لحموانات وأشرفها الانعام ذكرها يقوله تعالى (والانعام) اى الازواج المائية الضأن والمهز والابل والبقر ونصبه يقعل يفسره (خلقها) قال الواحدى تم الكلام عند دقوله والانعام خلقها ثم ابتدأ فقال (الكم نيما دف العمايد فأبه من اللباس والاكسية ونحوها المنف نتمن الاصواف والاوبار والاشعاد فالويجوزا يضاان يكون تمام الكلام عندةوله والانعام خلقهالكم ثم ابتدافقال تعالى فها دف قال الرازى قال صاحب النظم واحسن الوجهسين ان يكون الوقف عند قوله تعالى خلقهاوالدليل عامة تعطف علمه ولكم فيهاجال والتقديرا كم فيهادف ولكم فيهاجال عولماذ كرتمالى الانعامذ كراهاأ تواعامن المنافع الاول قوله تعالى لكم فيهادف النوع الثانى توله تمالى (ومنافع) اى ولمكم فيهامنافع من نسلها ودرها وركو بهاو الحل عليها وسائر ما بنتفع به من الانعام وانحاء عرته الى عن ذلك بافظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الاعملان الدر والنسسل قدينته عيه فى الاكل وقدينته عبه فى البسع بالمتمود وقد ينته عبه بأن يددل بالنماب وسائر الضرو ويات فمبرعن جلة هذه الاقسام بافظ المنافع ليتفاول الحكل النوع الثااث وله تعالى (ومنها تأكلون) فان قد ل تقديم الظرف يقدد الحصر لان تقديم الظرف مؤدن الاختصاص وقد يؤكل من غيرها (احبب) بان الا كل من هفه الانعام هو الذي يعتمده الناس ف معايشه - م وأما لا كل من غيرها كالدجاج والبط والاو ز وصدد المر والصوفليس عمتديه فى الاغلبوا كا بجرى مجرى التف كميه فرح ومنهاتاً كاون مخرج الغااب في الاكل من هـ قدالانعام (فانقبل) منفعة الاكل مقدمة على منفعة اللياس فلم قدمت صنفعة الاباس علمه (أجيب) بانصنفعة اللباس أكثرمن منفعة الاكل فاهذا قدمت على منفعة الاكل (والكم فيها جال) اى في ينة (حسين تر يحون) أى تردو فهامن مراعبها الى من احهابالعشى (وحدين تسرحون) اى تخرجونها بالفد شاة الى المرعى فأن الافنية تتزين مانى الوقتين وعبل أهاها في أعن الفاظر من اليها (فان قيل) لم قدمت الاراحة على المسريج (أحبب) بإن الجال في الاراحة أظهر اذا أفيات ملائي البطون حافلة الضروع مُ أوت الى المظائر اضرة لاهلهافيقوح أهلها بهايخ الاف تسريحها الى الموى فانها تضرح جاتعة البطون ضامرة الضروع ثم تأخدني التفرق والانتشار للمرعى فى البرية فليس فى التسريح نحمل كافى الاراحة المنوع الرابع قوله تعالى (وتحمل أثقالكم) جع ثقل وهومماع المسافر (الى بلد) اى غير بلد كم أردتم السفر المه (لم نسكونو الانعمه) اى غيرو أصلين المدعلي غ مرالابل (الأبشق الانفس) اى الابكافة ومشقة والشق بكسر الشين فصف الشي اى لم تمكونو ابالغمه الايقصان قوة الذفس وذهاب صفها وقال ابن عباس ريدمن مكة الى المين والى الشام والى مصر قال الواحدى والمرادكل بلدلوة كلفتم بلوغه على غير ابن اشق عليكم

وخصاب عباس هذه الملاد لانمتاج أهلمكة كانت الى هذه الملاد (فانقيل) المراد من توله تمالى والانعام خلقها احكم الابل فقط بداس أنه وصفها الى آخو الا يه بقوله و تعمل أثقالهم الى بالدوهذ االوصف لايلمق الابالابل (أجب ) مان المقصود من هذه الاسمات تعدمد مفافع الانعام فبعض تلك الفافع حاصل في الكل وبعضها مختص بالبعض والدلدل علمه أن قوله ولكم فيها جال حاصل في المقر والغنم مثل حصوله في الأبل ه ( تنبيه )، احتم منكرو كرامات الاوليام بم \_ فده الآية فانها تدل على أن الانسان لا يكنه مالانتقال من بلد الى بلد الانشق الانفس وحل الاثقال على الابل ومثمتو المكر امات يقولون ان الاولماء قدينتقاون من بلدالى بلد آخر بعدد في ادار واحدة من غبرتعب وتحمل مشقة وكان ذلك على خلاف هذه الاتية فدكون باطلاوا ذابطل القول بالمكراحات في هذه الصورة بطل القول بوافي سائر الصورادلافاتل الفرق وأجاب المنبقون بالمخصص عوم مدد الا يقبالادلة الدالة على وقوع الكوامات (ان ربكم) عالموجد الكموالحسن المكم (روف) اعبله غاارحملن يتوسل المهجما يرضمه وقرأأ بوعرو وشعبة وجزةوالكسائي يقصر الهمزة والماقون بالمد (دسم)اى بلدغ الرحة بسبب و بغيرسب وقوله تعالى (والفسل) اى الصاهلة وهو اسم جنس الاواحداد من افظه كالابل والرهط (واليفال)اى المتوادة منها وبن الجعر (والحر)اى الناهقة عطف على الانعام اى وخلق هـ ذه الحموا نات (لقر كموها) اى لاجل ان تركبوها وفي نصب قوله تعالى (وزينة) أوجه أحدها له مفعول من أجله واغاوص ل الفعل الى الاول اللام في قوله تمالى الركبوهاوالي هذا بنفسه لاختلاف شرطه فى الاول وهوعدم اعجاد الفاعل فان الخالق هواقه تعالى والراكب الخاطبون بخلاف الشانى الثاني انهامنصورة على الحال وصاحب الحال امامة عول خلقهاو امامة عولاتر كبوها فهومصدو أقممقام الحال الثااثأن ينتصب بتقدر فعل قدره الزمخشرى بقوله وخلقهازية وقدوه ا بعطم قوغمره بقولهم وجعلها زينة الرادع أنهام صدرافعل محدوف أى وتتزينون موازينة و (تنده). احتج القائلون وهمان عماس والحاكم وأبوحشة ومالك بصرح نفوم الخيل بده الاتية فالوامنفهة الاكل أعظم عن منفعة الركوب فلو كان أكل لم الليل بالزال كان هدا المعنى أولى الذكر وحست لمبذكره تعالى علمنا أنه يحرم أكله لان الله تصالى خص الانصام الاكل حمث قال تعالى ومنها تأكاون وخص هذه بالرحكوب فقال اقركبوها فعلما انها مخملوقة للركوب لالا كلواحتم القائلون فالحسة اكل اللهمن الخدل وهم معدين جمع وعطاء وشريح والحسن والشانعي بماروى عنأ معابنت الى بكرالصديق رضى الله تعالى عنه مما فالت غرناءلي عهدرسول الله صلى الله علمه وسام فرسا وتعن بالمدينة وعماروي عن جابر رضى اقه عنه ان رسول المصلى المعلمه وسلم في عن طوم الجر الاهلمة وأذن في الخدل وفدروا بذأ كانافي زمن خسرا لخمل وجر الوحش ونهيى الني صلى الله علمه وسلم عن الحماد الاهلى هذه وواية المضاوى ومسلم وفيرواية أبي داود قال ذيجة الوم خيرا لنيل والبغال والمعرو كأقدأ صابنا مخصة فنهانا النع صلى الله علمه وسلم عن البغال والمعروة بنهنا عن الخيل وأجابواعن هـ د مالا بهان د كرال كوب والز سهلادل على أن منفعها مختصة فلا

الا به تقنی مواخذه المی منظر الطالم وذلا الایحسن سن المکیم لایحسن سن (قات) الرادبالطسلمنا (قات) الرادبالطسلمنا العاد و مالدانه الدابه الطالمة وهي الحجاذر

واتماخص هاتهن المنفعتين نالذ كرلانه مامعظم المقصود والهذا سكتءن حسل الاثقال على الخمل مع قوله تعمالي في الانعام وتحمل أنفا المكم ولم يلزم من ذلك تحريم حل الانقال على الخمل وقال الواحدى لودات هذه الاتمة على تحريماً كل هذا الحموان اسكان تحريماً كالهام علوما في مكة لاجل ان هـ فده السو رقمك قولوكان الاص كذلك لسكان قول عامة المقسرين والحدثين ان طوم الجر الاهلمة حرمت عام حديم اى وذلك في المدينة باطلا لان التمريم الماكان حاصلا قبل هنذاالموم في بكن الضميص هذا التصريم بونده السنة فالدة قال الراذي وهنذا جواب حسنمتين وقال ابن اخلاز والدليل الصير المعفد عليه في المحمد لموم الليل ان السفة مبينة المكاب ولما كاننص الاكية يقتضي ان الخميل والبغال والجير يخلوقة الركوب والزينة وكان الاكلمسكوتاءنه ودارالامرفه على الاباحة والتعريم فوردت السدمة باباحة لموم للملوتحريم لحوم البغال والجبرأ خذنابه جعابين النصين هولماذ كرسيمائه وتعالى هذه الانواع من الحموان ذكر بافتها على سعمل الاجمال بقوله تعمالي (و يحلق مالانعماون) وذلك لا وأنواعها وأصنافها وأقسامها كشرة خارجة عن الحدد والاحصاء ولوخاص الانسان في شرح عاتبأ حوالهالكان المذكور بعدكتيه الجلدات الكثيرة كاغطرة فى المعرف كان أحسس الاحوال ذكرهاعلى سسل الاجال كاذكرا ته تمالى فهذه الاته وروى عطاء ومقانل والضعاك عنابن عباسانه فالدان عن يحدين العرش نهرا من نورمه لا السموات السبع والارضين السبع والصار السبعة يدخل فمهجم بلكل يوم و يغتسل فمزداد نورا الى نور وجالاالى جالهم فتفض فيخلق الله تعالى من كل نفضة تقع من ريشه كذاو كذا ألف ملأ مدخل كل يوم منهم سبعون ألفا الميت المعمور وفي المكعبة أيضا سمعون ألفالا يعودون المهالى ان تقوم الماعة -حان من له هذا الملك العظم قال تمالى وما يعلم جنودو بك الاهو وفسر فتادة الآية السوس في النبات والدود في الفواكد وفسر ها بعضهم بمااء ــ دالله تمالي لاهل الحنسة في الحنية عالاعدين رأت ولاأذن معمت ولاخطر على قلب بشر «ولما شرح الله تمالى دلا ال الموحدد قال تعالى (وعلى الله) اى الذى له الاططة ، كل عي (قصد السيدل) اى يان الطريق المستقيم اغماذ كرت هذه الدلائل وشرحها أواحة للعذروا زالة للعلة ليملكمن هلك عن بينة ويحي من حى عن بينة والمراد بالسيل الجنس ولذاك أضاف الها القصد وقال ومنها) اى السيل (جائر) اى حائد عن الاستقامة (فانقيل) هذه الا ية تدل على ان الله تعالى يجب علمه الارشادوالهداية الى الدين وازاحة العلل والاعذار كأقال به المعترفة لانه نعالى فالوعلى الله قصداا سلوكمة على للوجوب فال نعمالي وتله على النماس جج البيت أجبب)باث المرادعلى الله تعالى بحسب الفضل والمكرم أن يمن الدين الحق والمذهب العصيم (فانقبل) لمغيرا الوب المكلام حيث فال في الاول وعلى الله قصد السبيل وفي الثاني ومنها عاردون وعلمه عار (أجيب) بان المقصود - ان سدله و تقسم السدل الى القصدوا لجاءر غاجا والعرض م قال تعالى (ولوسام) هدا يسكم (لهداكم) الى قصد السدل (اجمعين) فتهتدون المدماختما ومندكم قال الرازى وهذا مدلءلي ان الله تعالى عاشاه هداية الكفار وماأوادمهم الاعان لان كلة لوتفدد انتفا الشئ لانتفاء غسمه هواساذ كرتعالى نعمه على

عماده بخلق الحمو انات لاجل الانتفاع والزيشة عقبه بذكر الزال المطرلاته من أعظم المع على عداده فنال (هو ) اى لاغ مرديم الدى فيه الالهمة (الذي أنزل) اى بقد رته الماهرة (من اسعان امامن نفسها أومن غيرها أومن جهتها أومن السحاب كاهومشاهد (مان) اى واحدا قصونه بالذوق والمصر (لكممنه) المحن ذلك الماه (شراب) المتشر بونه وقد بسين تعالى في آية أخرى ان هذه النعمة - لما فقال وجعلما من الماء كل شي حي (فأن قبل) ظاهر هـــذا ن شراباليس الامن المطر (أحمب) باله تعالى لم منف أن يشرب من غدره و يتقدي المصر لاعتنع ان بكون الماء العذب تحت الارض من الة ماء المارسكن هذاك بدليل قوله في سورة المؤمنون وأنزالمامن الدحاماء بقدوفاسكناه في الاوض (ومنه) اى من الماه (نحر) اى سنت بسبيسه والشعرهذا كل سات من الارض حتى السكلا وفي الحديث لاما كلو اعن الشصرفانه محت يعنى الدكال (فان قبل) قال المفسرون في قول تعالى والتحم والشحر يسجدان المراد من النعم ما ينعم من الاوض عماليس له ما ق ومن الشعر ماله ماق (أجمب) بان عطف الحنس على النوع و بالصد مشهور وأيث فلفظ أشصر بشمه و بالاختلاط يقال تشاجر القوم اذا اختاط أصوات وعضهم يعض وتشاجرت الرياح اذا اختلطت وفال تعمال حستي يحكموك فهانهم بينهم ومعين الاختلاط حاصل فى العشب والكلا فوجب اطلاق انظ الشصر علمه ويصمان يكون الراد بالشعره فاماله ساقلان الابل تقدد على وى ورق الاشصار الكار وحمنقذ فاطلاق الشجرعلي المكارجاز (فمه) اى الشجر (أجهون) اى ترعون مواشكم بقال أسمت الماشة اذاخلم ترى وسامت هي اذارءت حدث شامت قال الزجاج أخذذاك من السومة وهي المسلامة لانها أور في الارض برعيها علامات وقال غيره لانها أمل الارسال فى المرعى ولماذكر تعمالى الحبواتات تفصيلاوا جمالاذكر الممارتف ملا واجمالا يقوله تعالى (سَبَتَ اى الله (لـكميه) أى يذلك الما و الزرع والزيتون والخفيل والاعتاب ومن كل الممرات) فيدايد كوالزوع وهوالب الذي يقتات به كالحنطة والشعير والارولان به قوام المدن وثني بذكر الزيمون لمافسه من الادم والدهن وبارك فمه وثلث بذكر النفدل لان عرها غدا وقاكهة وختر فسيرا لاعناب لانه شده النفسل ف المنفعة من النفيك والتغذية ترذكر تعالى سائرالتمارا جالالمنمه بذلك على عظيم قدوره وجز ول نعمته على عماده لان الحبة الواحدة تفع ف الطين فاذامضى عليه امقد ارمعين من الوقت نفيذ فداخل تلك الحبة أجز عمن رطو بة الارض ونداوتها فتنفقها لحبة فينشق أعلاها وأستفلها فيخرج من أعلى تلازا لحمة تصررها عدتدن واخل الاوض المى الهواء ومن أسفلها شعيرة أسرى غائصة ف تعرالارص وهذه الغائصة عي المسماة بعروق الشعرة ثم ان تلك الشعرة لا تزال تزداد وتنو وتقوى تمضخ ومهاالاوراق والازهاروالا كإمو أغسار تمان تلاسا أشارتشتل على أحسام مختلفة الطبائع مدل العنب فان فشيره وعمه باودان بإسان كندفان ولحسه وماؤه سادان رطبان اطبقان والى ذلك الاشارة بقوله تصالى (أن في دلك لاكه) بينة على ان فأغل ذلك تام القدرة بقدرعلي الاعادة وانه مخذار يقعل ذاك في الوقت الذي يريده وانما تعصل معرفة ذلك الموم سف كرون فهاد كرمن دلائل قدرته ووحد انشه فيومنون مثرد كرسطانه وتعالى

وطاء في الفنكبون الباح الموافق الذه بعرج الى قوله قبل والتن سألتهم من زرل من السماء ماه والنتها من السماء للكلائم في قوله في المحمد الكلائم من يعدد علم مسالدوا في المعمد به القدل في قوله خاففا کمون راب مون المفاه المحمد المفاه الم

أشا مدل على انه الفاعدل الخدار بقوله تعالى (ومحراكم) أى أيما الناس لاصلاح أحوالمكم (اللمل)السكتي (والنهار)المعاش تهذكراية النهارفة ال (رالشمس) أي المذافع اختصاصها ثم اية الليل فقال (والقمر) لامورعلقهايه (والتحوم) أى الاكان اصهالها ومُ سَمِعلى تغيرها بقوله تعالى (مستعرات) اى بانواع التغير المافيها المعلى أوضاع درها (ناص،) اى ناراد ته سدا اصلاحكم وصلاح ما يه قو امكم دلالة على وحدا أهدة عالى وفعله تعالى بالاختياد ولوشاء تعالى لاعام أسبا باغبرهاأ وأغق عن الاسماب وقوأا بن عامر برفع الاربع وهي الشمس والقمرو النحوم ومسحنوات على الابتسدا والخير ووافقه محقص في الانتسان الاخبرين والنحوم مسضرات لاغبروالها تون بالنصب عطفاعلي ماقب له في الشه لائة الاول وفي الرابع وهوصحرات على الحاله والماذ كرسمانه وتعالى هدد مالاشا وحعلها مسخوات لمنافع عباده ختم ذلك بقوله ( أن ف ذلك ) اى القسطع العظم (لا يات) اى دلالات متعددة كشرة عظمة (لقوم بمقاون) اى يتدرون فيعلون أنجمه الخلق تحت قدره وقدرته وتسطيره لماأوادممنهم وقوله تعالى (وماذرأ) أى خلق (لكم في الارض) عطف على اللمال أى و خرا كم ماخلى الكم فيها من حموان ونبات وقد ل انه في موضع نصب بفعل محددوف أى وخلق هكذا قدره أنواليقا وكانه استبعد تسلط مضرعلى ذلك فقسدر فملالائقا وقوله تعمالى (مختلفاً) حال منه وقوله تعالى (ألوانه) أى في الحلقة و الهيئة والكيفية فاعليه (ان في ذلك لا آية لقوم بذكرون أي يتعظون ﴿ (تنسه) ﴿ حُتُمْ تَعَالَى الا فِهَ الْأُولَى بَالْمُفْسِكُو لان مَافْسِهَا يحماح الى تامل ونظر وخم الفائمة بالعقل لان مدارما تقدم علمه وخم الثالثة مالنذ كولانه تتحةماتقدم وجع الالات في الثائية دون الاولى والثالثة لانمانيط بها اكثر ولذلك ذكرمعها العيقل هولما استدل سحانه وتعالى على اثبات الاله أولاما جوام السموات والارض وعانما يدن الانسان والمابعاتب خلقة الحيوان ورابعابعات النبات كر خامساهات العفاصر ويدآبالاستدلال بعنصر الما يقوله تعالى (وهو) أى لاغسره وقرأ قالون والوعرو والكسائي بسكون الها والباقون بضمها (الدى مصرالصر) أى ذله وهما ماهيش مافعه من الجبوان وتدكون الحواهروغ مرذاك قال علماه الهدية ثلاثة او ماع كرة الارض عائصة في الما وفيذاك هو المحر المعطوح على في حدد الربع المسكون سبعة أعرقال تعالى والعمر عدمون بعد مسمعة أبحر والحرالذي مخرواتله تعالى للناس هو هذه الحارفين سخرهالاخاق مامرومنه معملها عيث يتمكن الناسمن الانتفاعها بالركوب وبالغوص وبغيردات فنافع الصاركتيرة وذكر سيعانه وتعالى منها حنائلا ثه منافع والاولى قوله تعالى (لمنا كلوامقه) اى الاصطمادوغيره من لوم الاسمال ( الماطر ما) لاعدائم منسه ولاألين وهو أرطب الليوم فدسم ع البه الفساد فميادر الى أكله عد ذيافني ذلك دلالة على كال قدرته تعالى وذلك ان السعد لو كان كله ما لما الماعرف به من قدوة الله تعالى ما يعرف الطوى لانعما فوج من الصرالملج اللحم الطرى فدعاية العدومة علمانه بخاق المدوقدرته لاجسب الطبيع وعلمدلك ان الله تعالى قدر على اخواج الضدون الضده المنفعة الثانية توله تعالى وتستفرجوامنه) اى عِهد كم في الغوص ومايتهم (حلية) اى اللواؤ والمرجان كا قال تعالى يغرج منهما اللواؤ

والمرجات (تلبسونها) اىنساؤ كموهن بعضكم فسكان اللابس أنتم ولان فينة النساماليل انماهولاجل الرجال فكان ذلك زينة الهم المنقعة الثالثة قوله تعالى (ورزى الفلك) اى السفن (مواس ) اى غذرالما اى تشقه بجريها (فيه) اى مقبلة ومديرة وذلك أناثرى سفينتان احداهما تقيل والاحرى تدبربر يحوا-دة وقال مجاهد تمضرال يحالسفن يعني أنها اذاجوت يسهم لهاصوت وقال الحسن مواخر يعنى عماد أدمتاعا وقوله تعالى (ولنبتغوا) اى لقطلموا عطف على تأكاو أوما ينهما اعتراض وقبل عطف على محذوف نقدره لتنتفعو الذلك ولنبتغوا (منفصله) اىمن سعة رزقه بركو بهالتصارة والوصول الى البلدان الشاسعة (والملكم تشكرون) الله على هذه النع التي أنت عاجزون عنهالولاتسضيره هم أنه تعالىذ كر بعض النم الق خاقها الله تعالى فى الارض بقوله تعالى (وأانى فى الارض رواسى) أى جمالا ثوابت (أن عَد)اى كراهة ان عبال وتضطرب (بكم) وقسل اللا عمل بكم والاول قدره البصرون والثانى قدر والكوفمون وقد تقدم مثل ذلك في قوله تعالى بمن الله لكم ان تضلوا روى ان الله تعالى خلق الارض فعلت عور فقال اللائد كمة ماهى عقر أحد على ظهرها فاصحت وقدأرسيت بالجبال لمتدوا لملائكة مم خلقت وقوله تعالى (وأنهارا) عطف على رواسي لان الالقاء عمني الخلق والجمل ألاترى أنه تعالى قال في آية أخرى وحمل فع ادواسي من فوقها وقال تعالى وألقت علمك محمدة منى وذكر تعالى الانهار بعد الحمال لان معقله عدون الانهار وأصواها تكون من الحيال (و) جعل الكم فيها (سيلا) اى طرقا مختلفة تسلكون فيهافى أسفاركم والترددف حوا تعكم من بلدالى بلد ومن مكان الى مكان الملكم تهتدون) اى بقال السيل الى مقاصدكم والى معرفة الله تعالى فلا تضاون (و) حمل الكم في العلامات) اى من الحمال وغيرها جم علامة تمدون بهافي أسفار كم دولا كأنت الدلافة بالنعم أنفع الدلالات وأوضعها براويحر لمدلاوم اراسه على عظمها بالالتفات الىمقام الغمية لأفهام العموم لملايظن ان الخاطب مخصوص والامر لابتعدا ، فقال تعالى (و مالنهم) اى الحفس (هم) أى أهل الارض كلهم وأولى الناس فلا المخاطبون وهم مقريش مُ العرب كله الفرط معرفتم ما الحوم ( يمتدون ) وقدم الحار تنسها على أن الدلالة بغيره مالنسمة المه مافلة وقد للاراد بالتحم الثرباوا افرقدان وبنات نعش والحدى وقدل الصمرافريش لانهم كانوا كشرى الاسفار التمارة مشهورين بالاهتدا فيمسايرهم بالنعوم هواساذ كرسحانه وتمالى من هائب قدرته وبديع خلقه ماذكر على الترتيب الاحسن والنظم الاكلوكان هذه الاشماء الخلوقة المذكورة في الا "يات المتقدمة كلها دالة على كال قدرة الله و وحدا ندّمه وأنه تعالى المنفرد بخلقها جمعها فالعلى سبيل الانكادعلى من ترك عدادته واشتغل بعمادة هدذه الاصنام الماجوة التي لاتضر ولاتنفع ولاتقدر على شئ (أفن يعلق) أى هذه الاسما الموجودة وغيرها (كن لا يحلق) سمامن ذلك بل على المحادثين ما فيكمف بلدق بالعاقل أن بشتفل بعدادةمن لايستعن العبادة ورك عدادةمن يستعقهاوهوا فعتمالي (فانقمل) ذلك الزام الذين عبدوا الاوثان و-موها آلهة نشبها بالمه فقد جعاوا غيرا خالق مدل الخالق فكان حق الالزام أن يقال أفن لا يخلق كن يخلق (أحمب) مانهم المجعلوا غيراقه مدل الله تعالى

وتمالئ الديم كاهوالشائع (قوله واقد جعل الكم من القسكم أزوا با) الامن جنسكم كافال المدنع الى القسد با كم رسول من القسد با كم رسول من القسكم أوله و بنيخ الله هم يكذرون كاله هنا بزيادة فى تسميته بامه مه والعبادة له وسقوا بنه و بنسه فقد جعلوا الله من جنس المخلوقات وشبها جا فانكر عليهم ذلك بقوله تعالى افن يخلق كن لا يخلق (فان قب ل) من لا يخلق ان اربد به جميع ماعب من دون الله كان ورود من واضح الان العاقل يغلب على غيره في عسير عن الجميع عن ولوجى ايضاء الجاز وان اربد به الاصمام فلم جى بهن الذى هو لا ولى العلم (احبب) بانهم سهوها آلهة وعبد وهافا جروها يجرى اولى العلم الاترى الى قوله تعالى على اثره والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيأ وهم يخلقون والى تول الشاعر

بكيت الىسرت القطا اذمرون و فقلت ومقلى بالبكا جدير

فأوقع من على مر بالماعامله معاملة العقلاء وقد لللمشا كلة سنده وبين ما يخلق وقد ل المعنى أنصن يتخلق ليسكن لايخلق من اولى العلم فسكمف بمالاعلم عنده كقوله تعالى ألهم أرجل عشون جادهن أنالا لهة عالهم مخطة عن حالمن الهم أرجل وأيد وآذان وقاوبلان هؤلاه أحما وهمأموات فمكيف تصح الهم العبادة الاانع الوصحت الهم هذه الاعضاء لصمان بعددواه والماكان هدفا القدرظاهر اغيرخاف على أحد فلاعتماح فمه الى تدفيق الف والنظر بل مجرد المد كرفيه كفاية لن فهم وعقل عم تعالى ذلك بقوله تعالى (أفلا تذكرون) عاتشاهدونه من ذلك ولومن بعض الوجوه فتؤمنون ٥ (تنسه) ١ حَجَمُ السنة بم ذه الاتفعلى أن العبد غير خالق لافعال نفسه لانه تعالى ميزنف معن الاشياء التي يعبدونها بصفة الخالقمة لان الغرض من قولة تعالى أفن يعاق كن لا يخلق سان عمر معن هد ذوا لا شدما و بصفة الخالقية وانداعا استحق الالهية والعبود يذلكونه تعالى خالقا وهذا يقتضي ان العيدلوكان خالقالشي لوجب كونه الهامعبودا ولما كان ذلك اطلاعلنا ان العبد لايقدرعلى الخلق والايجادواما كانت المقدورات لاغمى وأكثرهانع على العبادمذ كرة الهم بخالقهم قال عتنا عليهما حسائه من غيرسب منهم (وان تعدوا) كاسكم (نعمة الله) اى انهام الملا الاعظم الذي لاوب غيره عليكم من صحة البدن وعانية الجسم واعطا النظر الصيح والعقل السلم وبطش المدين ومشى الرجلين الى غديرداك بماأنع به عليكم وماخلق ليكم بما تحتاجون اليهمن أص الدنياحق لورامأ حددكم معرفة أدنى نعمة من هدده النع لجزعتها وعن معرفتها وحصرهافان تتبعها فوت الحصر (التعصوها) أى لاتضبطواء دها ولاتبلف مطاقتكم مع كفوها واعراضكم جلاعن شكرها والعبد وانأ تعب نفسه في القيام بالطاعات والعبادات و مالغ فيشكرنع الله تعالى فانه يكون مقصر الان نع المهمكثيرة وأنسامها عظيمة وعقل الخلق فاصرعن الاحاطة بمباديه افضلا حن غاباته الكن العاريق الى ذلك أن يشكر الله تعالى على جميع نعه مفصلها ومجلها (ان الله الغفور) أى لتقصير كم في القيام بشكرها يعني النعة كما يجب عليكم (رحيم) بكم فوسع عليكم النم ولم يقطعها عنكم بسبب التقصير والمعاصى وقوله تعالى (والله يعلم ما تسرون وما تعلنون) فيه وجهان الاوّل ان السكفاريع كفرهم كانوا يسرون أشما وهوما كانواعكر ون بالنبي صلى اقله علمه وسلم ومايعا ون اى ومايظهم ون من

هموف العنكبون بدونما لان ماهنا انصل بقوله واقله سعدل لكم من نفسكم ازوا ما المخ وهو ما نلطاب تم التقسل الى الغيمة فقال فبالداطل يؤمنون و بنعمة المتهم

أذاه صلى الله علمه وسلم فاخبر الله تعالى فانه عالم بكل أحو الهمسرها وعلاندتها الا يخفي علمه خافمة والدوقت وخفيت والوجه الثانى أنه تعالى الماذكر الاصنام وذكر عزهافي الاتمة المتقدمةذكرفه مدوالا يقان الاله الذى يستحق العبادة عجبأن بكون عالمابكل المعلومات سرهاوجهرهاوهذه الاصنام ايست كذاك فلاتستعنى العبادة هم وصف تعالى هذه الاصنام بصفات الاولىمذ كورة في قوله تعالى (والدين تدعون) اى تعمدون (من دون الله) اى الاصسنام وتعتقد ونانها آلهة وقرأعاصم بالماء على الغيبة والماقون بالماء على الخطاب (الا يخلقون شاوهم يخلقون) اى يصور ون من الجارة وغيرها (فان قبل) توله تعالى فى الاسة المتقدمةأ فن يخلق كمن لا يخلق يدل على أن هذه الاصسنام لا تخلق شدا وهم يخلقون وهسذاهو المعنى المذكورف تلك الا يقالمذكورة فافائدة هذا التسكرار (أجيب) بان فائدته أن المعنى المذكورف الاته المتقدمة أغم لا يخلقون شأفقط والمذكور في هذه الاته أغم لا يخلقون شمأوهم يخلفون كفعرهم فكانهذاز بادة في المعنى وهوفائدة المسكرار فكانه تعالى بدأ بشرح نقصهم فدواتهم وصفاتهم فببزأ ولاأنها لاتخلق شسمأ غربين ثانياأنها كالاتخلق غرها فهيي يخلونة كغيرها الصفة النائية قوله تعالى (أموات) اي جادات لاروح الها (غيراً حدا) اذا له اذى يستحق أن يعب دهو الحي الذي لاعوت (فان قبل) علم من قوله أموات أنم اغير أحما فالفائدة في ذكره (أحبب) بان من الاموات ما فعقب موته حماة كالنطف التي فشه ثما الله تعمالي حموانا واجماد الحموانات التي تبعث بعد موتها وأما الحجارة فاموات لابعةب موتها حماة وذلك أعرق في موتها وقد لذكر للما كيدمان المكاذم مع المكفار الذين يمسدون الاوثان وهم في نهاية الجهالة والضلالة ومن تكلم مع الجاهل الغبي فقد يعير عن المعنى الواحد بالعمارات المكثيرة وغرضه الاعلام وصحون اغتاطب في عاية الغماوة في أنه لايفهم المعنى المقصود بالعمارة الواحدة والصفة الثالثة قوله تعالى ومايشعرون )أى الاصفام (أيان) اىوقت (يمعمون) اىوماته لم مؤلاء الا الهدمتي تبعث الاحمام مكاعالهالان شعورا لحادمحال فكنف بشده ورمالا يعلمني الاالحي القموم سحانه وتعالى وقسل الضمير واجع للاصنام قال ابن عباس ان الله تعالى وعث الاصنام لهاأ دواح ومعها شياط بنها فدوم بالمكل الحالنار وقبل المرادبقوله تعالى والذين تدعون من دون الله اللائكة وكان ناسمن الكفار بعمدونهم فقال الله تعالى انهم أموات اىلابدالهم من الموت غمر أحماء اى ماقمة حياتهم ومايشه وناى لاءلم لهم وقت بعثهم ولماز بفسيعانه وتعالى طريقة عبددة الاصفام وبين فساد مذهبهم فال تعالى (الهكم) اى أج الخلق جميها العبود بحق (اله) اى منصف بالالهمة على الاطلاق بالنسمة الى كل أوان وكل زمان وكل مكان (واحد) لا يقيل التعدداانى هومثار النقص بوجهمن الوجودلان التعدديد تازم امكان التمانع المسلزم العزالمسالزمالبعد عندتبة الالهية (فالذين) اى فنسبب عن هذاأن الذين (لايؤمنون مالا خوة) أى دارا لجزا ومحل اظهارا للكم الذي هوغرة الملك والعدل الذي هومدار الفظمة (قاوجهمنسكرة) اى جاحدة الوحدانية (وهم) اى والحال انهم بسبب الكارداك (مستكم ون) اىمتكم ون عن الاعان ما (لاجرم) اى حقا (ان الله يعلم) على على على الم

معادر ون فاورك هم المست الفيدة المالية المالي

فه مدر بالواو والنون الأ في تعمده نده للاحمة والمسج ومس لادمة والمسج ومس الادمة كالاصنام وافرد علا تظرا الدافظ ما وجع في مناهدون تظرر الدمه مناهم عناها لا وشاهديا (مايسرون) اىمايخقون مطلقا أو بالنسبة الى بعض الناس (وما يعلنون) أى يظهرون فعاز يهم بذلك \* ولما كان في ذلك معنى التهديد عال ذلك بقوله تعالى (اله) اى العالم السروالعلن (لا عب المستكبرين) ايعلى خلقه فالالدالمستكرين على التوحيد واتباع الرسول صلى الله علمه وسلم ومعنى عدم محبشهم انه يعاقبهم وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ان الني صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلمه منقال درقمن كم فقالدر جدل السول الله أن الرجل يحب أن يكون تو به حسدما قال أن الله جدل يحب الحال الكبراط والحق وغص الناس ومعنى بطرالحق أنه يستسكم عند عماع الحق فلايقيله ومعنى غص الناس استنقاصهم وازدراؤهم ولمابالغ بصانه وتعالى في دلائل التوحيد دوأورد الدلائل القاهرة في ابطال مذاهب عبدة الاصنام فال تعالى عاطفاعلى قاه بهم منكرة (واذا فيل الهم) اى الهؤلا الذين لا يؤمنون الا تخرة وقوله تعالى (ما) استفهامية و (ذا) موصولة اى ماالذى (انزل ربكم) على محدصلى الله علمه وسدلم واختلف في قادل هذا القول فقيل كادم بعضهم لمعض وقدل قول المساير الهم وقدل قول المقتسمين الذين اقتسعو امداخل مكة منفرون عن رسول الله صلى الله علمه وسلم اذاسا أهم وفود الحاج عدا نزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم (فالوا)مكارين في انزال القرآن هو (أساطير) اي أكاذيب (الاوابن) مع عزهم بعد تعديم عن معارضتهم أقصر سورة منهم علهم بانهم أفصح الناس وأنه لا يكون من احد من الناس متقدم أومما خر قول الاقالوا أبلغ منه (فان قبل) هذا كلام متفاقض لانه لا يكون منزلامن وبم-م وأساطير (أجيب) بانهم فالوه على سييل السخرية كقوله ان رسوليكم الذي ارسل الكم لمجنون واللام في قوله تعالى (أيجملوا) لام العاقبة كافي قوله تعالى فالتقطم آل فرءون المكون لهم مدواوحزنا وذلك لماوصفواالقرآن بكونه أساطع الاولين كانعاقبتهم بذلك ان يعدماوا (او زارهم) اى دنوب انقسهم واغا قال تعالى ( كاملة) لئلا يتوهمانه بكفرعتهم في بسعب المدلايا التي اصابتهم في الدندا وأعمال البرالتي عادها في الدنداول يعاقبون بكل أوزارهم (يوم القدامة) الذي لاشك فيه ولا محبص عن اتمانه قال الرازي وهذا بدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين ادلو كان هذا المعنى حاصلا في حق الكل لم يكن اتضميص هؤلاء الكفارم ذا المدمل فالدة (و) الصمادا أيضا (من) جنس (أو زار) الجهلة الضعفاء (الذين يضاونهم) وقوله تعالى (بغيرعلم) حال من مفعول يضاونهم اي يضاون من يعلم أنهم ضلال أومن الفاعل والماوصف الضلال واحمال الوزرمن أضاوه وان لميهم لانه كانءلمه مأن يعث و ينظر بعقله حتى يمز بين المحق والمبطل وانما حصـ لي للر وُساء الذين اضاواغيرهم وصدوهم عن الاعادمثل أوزارا لاتباع لانهاء وهمالى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا فى الاثم وعن أف هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال من دعا الى هدى كان المن الاجرمن للجورمن تبعه لا ينقص ذلك من أجو رهم مسمأ ومن دعال خلالة كانعلمه ممن الاغ مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلكمن اثامهم شدار جهمسلم ومعفالا أية والحديث أن الرئيس والكبيراذاس سنة -سلنة أوسيئة تبحة فتبعه عليها

جاعة فماواج افان الله تعالى يعطيهم توابه وعقابه حق بكون ذاك الثواب والعقاب مساويا المكلما يستحقه كل واحدمن الاتماع الذين علوابالسنة المسسنة أوالقبيعة وانس المرادبان اقته بوصل جيم الثواب أوالعقاب الذي بسخعقه الاتباع المي الرؤما ويدل اذلك قوله تعمالي الواحدى افظةمن في قوله تعالى ومن او زارامست التبعيض لانهالو كانت كذاك انقصاعن الاتباع بعض الاو زاروقد فالصلى الله علمه وسلم لا ينقص ذلك من آثامهم شدألكنها المعنس كاقدرت ذاك في الا تية الحكريمة اى ليصماوا من حنس او زار الاتباع وقيل انها للتبعيض و برى علمه السفاوى تبعالاز عشرى (الاسام) اى بيس (مارزون) اى يعملون حلهم هذاوفي هذاوعددوتهديداهم (فانقبل) ان الله تعالى حكى هذه الشبهة عن القومولم عب عنما بل اقتصر على محض الوعد مقاالسب في ذلك (احب ) بان السب فدم اله تعالى بن كون القرآن معز ابطريقين الأول انه صلى الله علمه وسلم تعداهم اولا بكل الفرآن وثانيا بقشرسو روثالثابسورة فتعز واعن المعارضية وذاك بدل على كونه معزا الثاني انه تعالى حكى همذه الشبهة بعمنها في آية اخرى وهي قوله تعالى اكتنبها فهسي تملي علمه مبكرة واصملا وابطلها بقوله تعالى قل انزله الذي يعسلم السرقي السموات والارض ومعناه ان القرآن يشتمل على الاخباد بالغموب وذلك لايتأنى الاعن يكون عللامامرار السموات والارض عواسائيت كون القرآن معزام دين الطريقين وتمكر وشرح هذي الطريقين مراوا كنع ذلاجوم انتصرفى هدده الاته على مجرد الوعدولم يذكرما يحرى الحواب عن هذه الشب متم اله سحانه وتعالى الغ في وصف وعمده ولا الكذار بقوله تعالى (فدمكر الذين من قبلهم) أي عن راوا آنارهم ودخلوافي دبارهم (فاتى الله)أى أمره (بنيام من المواعد)أى منجهة العد الق بنواعليهامكرهم (فر) أي سقط (عليهم السقف من فوقهم) وصارسب هلا كهم وقرأانو عروف الوصل بكسر الها والمع وجزة والكساق بضم الها والمع والماقون بكسر الها وضم الممواما الوقف فمزة بضم الهاعلى اصله والماقون الكسر (وأناهم العداب من حمث لايشهرون اكسن جهة لا يخطر سالهم وهذاءلى سيدل المتدل اى التشييه والتخييل لافساد مأأبر موه من المكر بالرسدل فحمل الله هلاكهم فصاأ برموه كال قوم شوا بغدامًا وجدوه بالاساطين فانى البغمان من الاساطين بان تضعضعت فسقط عليهم السقف فهلكو او نحو ممن حفرلاخمه حيا وقع فمهمنك وقدل هوغروذين كنعان حنين الصرح سابل المصعدالي الماء قال ابن عماس كان طول الصرح في السماه خمة آلاف ذراع وقال كعب كان طول فرخين فأهب الله تعالى الرج فالقت رأسه في المصر وخرعلهم الما في وهم تعدُّه قال المغوى ولماءقط الصرح تملمات السسن الناس ومتذمن الفزع فتمكلمو ابثلاثة وسيعين لسافا فلذلك ميت بابلوكا : اسان الناس قبل ذلك بالسريانية فذلك قوله تعالى فاق الله بنيانهم من القواعداى أتى اص مفنرب بنام من أصدله فغرعليه وعلى قومه السدة ف اى أعلى السوت من فوقهم فهلكوا ه (تنسه) ، قال ابن الخازن في قول المفوى وكان لسان الناس قيل ذلك السير مانية نظر لانصالحاء لمدم السلام كان قبلهم وكان يتكلم بالمرسة وكان اهل

والانعام فائركون انتستووا عسل ظافو وحسيث افرد عسل ظافو وحسيث افرد الفحير ظر اللي انظ ما وسع الظافو وتفار اللي معناها (فان قلت) ماظامة أنى استطاعة الرقق بعلدتى مليك (قات) كيس فى

الميمنء ويامنهم جرهم الذين نشأا معيل ينهم وتعلمتهم العربية وكان بياءل من العرب طائفة قدعة قبل ابراهم علمه السلام انتهى وقديقال انه كان أسان اكترالماس بالسر مانية فلا بناف دلك (فان قبل) مافائدة وله تعلى فوعليهم السقف من فوقهم والسقف من فوقهم (أحمب) انهم قدلا مكونون تحته فالماقال تعالى فرعابهم المقف من فوقهم دل على انهم كانو أتحته وسنند وقدده فاالكادمان الابنية فدتهدت وهممانو اتحتها وولماذكراهه تمالى عال اصاب المكرفي الدنداد كرحالهم في الاخوة بقوله عزوجل (تم يوم القيامة عزيهم) أى يذاهم ويهم م معددا لاار (و يقول) الهدم الله تعالى على الدان الملائكة و يضا (أين شركاف) أى في زعكم واعتقادكم (الدين كريخ تشاقون) أى تخالفون الوَّمنين (ديهم)أى في شأنه م وقرأ نافع بكسم النون والباقون يقعه ا ( فال )أى يقول ( الذين أولوا العلم)أى من الانساء والوَّمة من وقال ابن عباس ريد الملائدكة (ان المزى)أى البلاء المذل (البوم)أى يوم الفصل الذي يكون الفائز فد ما العاقدة المأمونة (والسوم) أى كل مايدوه (على المكافرين) أى العريقين في المكفر الذين تكبروا في غسيرموضع التكبر وفائدة قولهم أظهار الشماتة وزيادة الاهانة وحكايته لتكون اطفاان عمه ع (تنبيه) في الاية دلالة على ان ماهمة الخزى وماهمة السوق بوم القمامة مختصة بالكافرين وهذا ينفي حصول هذه الماهمة في - ق غيرهم و يَوْ كدهذا فول موسى علمه السلام انافدأوسي المناأن العدد اب على من كذب ويولى تم انه تعمالى وصف عذاب هؤلاء الكافرين من وجه آخر فقال سجعانه وتعمالي (الذين تروفاهم الملائكة) أي وقيض أرواحهم ملك الموت وأعوافه عليهم السلام وقرأ جزة في هذه الآية وفي الآية الآتية بالما في الموضمين على النيد كير لان الملائكة د ور والباقون المتامعلي التأنيث لان لفظ الجعمونت (ظالمي أنفسهم) أي بان عرضوها للعذاب الخلديكة رهم (فالقواالسم) أي استسلواوانقادوا حدث عاينوا ألموت فأثلن ( ما كانعمل من و) أى شرك وعدوان فتقول الهم الملائك (بلي) أى بل كم مرتم ماون أعظم السوء مُ عَالَ تَكَذَيْهِم بِقُولُه تَعَالَى (ان الله عليم على كنم تعملون) أى فلا فالدة الكم في الكاركم فصاد بكميده ولماكان عد االفعل مع العلم سيالد خول جهم قال تعالى (فادخلوا) اى أيها الكفرة (أبواب بهم) أى أبواب طبقاته اودوكاتها (خالدين) أى مقدر بن الماود (فيها) أىجهتم لايخر جوزمتها وانماقال تصالى ذلك لهـم أمكون أعظم في الخزى والمغ وفي ذلك دليل على أن المكفار بعضهم أشد عد المن بعض ثم قال تعمالي (فليدس منوي) أي ماري (الممكرين) عن قبول التوحمدوسا رماأت به الرسل و ولما بن تعمل أحوال المكذبين د كرأ حوال الصديقين بقوله تمالى (وقيل للذين تقوا) أى خافوا عقاب الله (ماذا) أى أى شي (انزلد بكم قالواخم ) أى أنزل خدم اوذال ان أحدا العرب كانوا بمعنون أمام الموسم من بأتيم بخبر الني صلى الله عليه وسلم فاذا جامال الذين قمد دوا على الطرق عنه فمقولون ساحرشاء ركاهن كذاب مجنون ولولم تلقه خسراك فيقول السائل أناشر وافدان رجعت الى قوىدونأن أدخل مكة وألقاء فيدخل مكة فيرى أصاب النبي صلى المه عليه وسالم فيغبرونه صدقه واله ني مبعوث من الله تعمالي فذلك قوله تصالي وقسل للذين انقو اماذا أنزل ويكم

الآية (فانقيل) لمرفع الاول وهو تولهم أساطع الاوان ونصب الثاني وهو قوله مرخير (أجب ) بانه ذكر ذلك الفصل بعنجواب المقروجواب الحاحد وذلك أنه مملسا ألوا المكفار عن المنزل على النع صلى الله علمه وسلم عدلوا بالحواب عن الدوال فقالوا أماطم الاولين وليس هومن الانزال في شي لانم - م لم يعتقدوا كونه منزلا ولما ألوا المؤمنسين عن المنزل على النبي صلى الله علمه وسدلم لم يشلع في واطابة واللواب عن السؤال منامك شوفا مقده ولا للانزال فقالوا خيرا أى أنزل خيراوتم الكلام عددقوله خيرافهو وقندتام ثما بتدأ بقوله تعالى الذين احسقوا في عدد الدنما حسنة) أي حماة طمعة أوان للذين أو الاعمال الصالحات الحسيقة الهم تواج احسي فة مضاعفة من الواحدة الى العشرة الى السيعمائة الى أضعاف كشيرة أوانه تعالى بن أن اء تر فهم ذلك الاحسان في هذه الدنما حسنة أى عزا الهدم على احسانه معل جواه الاحسان الاالاحسان هولما كانت هذه الدارسر يعة الزوال أخبر عن الهم في الاخرة فقال ولداد الا نوة) أى المنة (خبر) اى ماأعد الله الهم في المنة خبر عاحصل الهم في الدنماخ مد-هاومد-هم بقوله تعالى (وانم دار المنقين) أى دار الا خرة فذف القدم ذكرها وقال المسن هي الدنمالات أهل التقوى يتزودون فيها اللا خرة وقوله تعمالي (جنات) أي بساتين (عدن)أى افاه مخرم مداعدوف ويصم أن يكون الخصوص بالمدح (بدخاوم ا) أى تلا المنات الذكونما ( تجرى من عما) أى من تحت غرفها (الانمار) خ كا "نسائلاسال عمافيها من المُماروغم هافاحم بان (الهم فيهاما يشاؤن) أي مانشتى الانفس وتلذ الاعدى مع ز مادات، مردلان فهذه الا مة تدل على حصول كل الخرسرات والسرعادات فهي أبلغ من قولة تمالى وفيهاماتشتهي الانفس وتلذالاعمزلان هذين القسمن داخلان في توله تعالى لهم فيها مايشاؤن مع أقسام أخرى وعلى أن الانسان لايجددكل مايريده في الدنيا لان قوله عسم فيها مايشاؤن يفيد المصر (كذلك)أى مثل هذا الجزاء العظيم (يجزى الله) أى الذى الكال كله (المتقرر) أي لرامضن في صفة التقوى محت تعالى على ملا زمة التقوى التنبيه على أن المديرة بحال الموت فقال (الذين تنوفاهم الملائكة) أى تقيض أرواحه- م وقوله تعمالي (طسمن) كلة عنتصر تحامعة للمعانى الكشيرة وذلك لانه يدخل فيه اتمانهم يكل ماأمروايه اجتناجهم عى كل مانهوا عنه ويدخل فيه كوخم وصوفين فالاخلاق الفاضلة معرثين عن الالالاقالمذمومة ويدخل فيه كونهم مرتبن عن العلائق الجسم انبة مة وجهين الى حضرة القدس ويدخسل فيهأنه طاباهم قبض الأرواح وانجالم تقيض الامع الشارة بالحنسة حق صاروا كأنهم مشاهدون لهاومن هذا حاله لايتألم بالموت وأكفرا لمفسر بن على أن هذا النوفي هوقبض الارواح كامروان كان الحسن قول انه وفاة الخشروا وتدل بقوله تعالى ادخاوا الجنة لانهلايقال عندقبض الارواح في الدنيا ادخلوا الجنة وأباب الاكثرون بماسياتي وأدغم أبوعروالنا في الطاء بخلاف عنه ثم بين تعالى ان الملائكة (يقولون) لهم عند الموت (الامعامكم) فتالم عليهم أوتبلغهم السالام من الله تمالي كار وي ان العبد المؤمن اذا أشرف على الموت عامماك فقال السلام علمك باولى الله الله يقرأ علمك السلام ويشهرك الحنة ويقال الهم في الا خرة هذا جواب الاكثرين (ادخلوا الحنة عا كنخ تعملون) أو انهم

على اكتساب الله عفلاف هولا فالم معلاف هولا فالم معلم المعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة المعلمة والمعلمة الاسترازين

المرقانه عدد تقدنها لى وليس على كالفيرموفاند ولا يقدر على في يصدقوله علوكا الاحتذر عن الما دون له والمكاتب لقدت ما على التصرف السفلالا (قول. على سنوون) ه ان قلت

الماشروهم بالحنة صادت المنة كاثنماد ارهموكاتهم فيهافمكون المراد بقولهم ادخداوا الحنة أي هي خاصة الكم كا "دكم فيها ﴿ ولماطعن الكفارق القرآن بِقولهم أساطع الاوان وذكرأنواع المريدو الوعدد فأتبعه بذكر الوعد لمن وصف الفرآن بكونه خعراعاد الى سان أن أوائك الكفادلا ينزجوون عن كفرهم وأقوالهم الباطلة الااذاجا وتهم الملاشكة أوأتاهم أم وبك فقال تعالى (هل ينظرون الاأن تاتيهم الملاثدكة) لقبض ارواحهم وقرأ جزة والكسائي بالما على الد كرو الماقون مالنا على المأنيث وتقدم و حمد ذلك (أو ياف أصروبك) أى وم القمامة وقبل العذاب وقدل انهم طلبو امن الذي صلى المه علمه وسلم ان ينزل المه تعمالي ملكا من الماء يشهد على صدقه في ادعا والنبوة فقال تعدل على بنظرون في التصديق بنبوتك الاان تاتي-م الملائكة شاهدين بذلك وعلى كلا التقديرين فقد عال تمالى (كدلات) أى مثل ما (فعل) هؤلا هذا الفعل المعيد الشنيع فعل (الذير من قبلهم) من الام السالفة كذبوا رسلهم فاهلكوا (وسطلهم الله) ما هلا كهم دخير ذاب وليكن كافوا أنفسهم يطلون بكفرهم وتسكذيه مالرسل فاستوجموا مازلجم (فاصلجم) كفنسب عن ظلهم لانف بهمان اصليهم (سمات ) اىءة و مات او جزاه سما تراماعلوا وحاق اىنزل (جمما كانوا به يستهزؤن تمكيراعن قبول الحق فحاف بم موزاؤه والحمق لايستعمل الاف الشر وتراحا ق مزة بالامالة والباقون بالفتح (وقال الذين أشركوا) للنى صالى الله علمه وسلم استهزاه ومنعا للبعثة والسكليف (لوشاء الله ماعبد نامن دونه من شي تعن ولا آناؤنا) لانهم اعتقدوا أن كون الام كدلا يمنع من حواز بعثة الرسل وهوا عنقا دباطل فلذلك استعقو اعلمه مالذم والوعسد مُ فالوالهم (ولا حرمنامن دويه منشي) اىمن السوائب والماثر والحامي فهو راض به وعشيقته وحينتذ الافائدة في يحيقك وفي ارسالك وهدذا عين ماحكاه الله تعالى عنهم في سووة الانعام في قوله تعالى سيقول الذين أشركو الوشاه الله الا ية قال الله تعالى (كذلك فعل الذير صن قبلهم) أى من تقدم هو لا عن الكفار من الام الماضية كانواعلى هذه الطريقة وهذا الفعل الخيد فانكاد اعثة الرسل كان قديما في الام الخالية فني ذلك تسلمة للني صلى الله علمه وسلم وكذافي قوله تعمالي (فهل على الرسل الاالملاغ) أى الايلاغ (المين)أى اليين فلدس عليهم هداية أحداء اعليهم تبلدغ ماأوساوا به الى من أرساوا المده و غين تعالى ان البعثة أمر جوت به السنة الالهية في الام كله اسببالهدى من أراد اهتدامه و فريادة الله لل من أراد ضــ الالدكا غــ ذا الصالح فانه ينفع المزاج المسوى ويقو به ويضم المزاج المنصرف ويفنيه بقوله تعالى (واقد) أى والله لقد (بعثنا) أى بمالنا من العفامة الق من اعترض عليها قصم (في كل أمة) من الام الذين من قبل كم (وسولا) أي كابعثنا فيكم عداصل اقد عليه وسلرسولا (أن اعدوا الله) أى المائ الاعلى وحده وقرأ أبو عرو وعاصم وحزة و النورق الوصل والماقون بالضم (واجتنبو االطاعوت) اى الاومان ان تعبدوها (فعم من هدى الله ) اى وفقهم للاعمان مارشاده (ومنهم من حقت) اى وجبت (عليه الصلالة) اىفى علم الله تعالى فلم ينفعهم ولم يردهداهم و (قنيمه) ف فهذه الا يم ابين دليل على أن

الهادى والمضل هو الله تعالى لانه المصرف في عماده يهدي من يشاء و يضل من يشاء لااعتراض علمة فعاحكم بهاسابق عله غالتفت سجانه وتعالى الى مخاطبتهم اشارة الى أنه لم بين وعدهد االدارل القطعي في نظر المصرة الاالدارل الحسوس للبصر فقال تعالى (فسعروا) اى فان كنتم أيها الخاطبون في شائمن أخمار الرسال فسد مروا (في الارض) اي حنسها (فانظروا)اىاداسرتم ومردتم بدياوالمسكذين وآثارهم تمأشاد تعالى بالاستفهام الىأن أحوالهم عاجب ان يستفل عنه الانعاظ به فقال (كنف كان عاقبه) اى آخراص (المكذبين) اىمن عادومن بعدهم من الذين تلقيم أخبارهم عن قلد غرهم في المكفر من أو الافكم العلكم تعتبرون م ولما كان من المحقق الداديس بعد الايصال في الاستدلال الى الاص الحسوس الاالعناد أعرض عنهم ملتقتا الى الروف بهم الشفيق عليهم مجدم للاقه عليه وسرافقال مسلماله (ان تعرص على هسداهم) فنطلبه بغيابة حددل واجتمادك وقدا ضلهم الله تعالى لا تقدر على ذلك تم قال تعالى (فان الله لا يهدى من يضل اى من يرد ضـ لاله وهو معين لمن حقت عليم الضملالة وقرأ عاصم وحزة والكسائي بفتح الماء وكسير الدالوالباةون بضم الما وفق الدال على البنا المقدعول قال البيضاوى وهوأ بلغ م قال نعالى (ومانه-م) أى عولا الدين أضلهم الله و جميع من يضله (من ناصرين) أى وايس لهمأحد ينصرهم فى الدنياوالا خوة عندي افراتهم على الضلالة لينقذوهم عا بلحقهم عليه من الو بالكافع لبالمكذبين عن قباهم تمحي الله عن عولا القوم الم مريد كرون المشر والنشر بقوله (واقسه والالله جهداء انهم) أى عاية اجتمادهم فيها (لا يبعث الله من عوت) وذلك أنهم فالوأان الانسان ليسهو الاهدنه البنية الخصوصة فاذامات وتفرقت أجزاؤه وبلى امتنع عوده بعينه لان الني اذاء عدم فقدفى ولم يبق لهذات ولا حقيقة بعد فنائه وعدمه فيكذبهم الله تعالى في قولهم بقوله تعالى (بلي) أى يبعثهم بعد الموت فان الفظة بلي اثبات المابعد الذي والجواب عن شجةم ان الله تعالى خلق الانسان وأوجده من العددم ولم يكن شمافا لذى أو جده ولم يكن شميا فادرعلي ايجاده بعدا عدامه لان النشاة النائمة أهون من الاولى وقوله تعالى (وعداعليه حقا) مصدوان مؤكدان منصوبان يفعلهما المقدرأى وعددلا وعداو حقه حفا (ولكن أكثر الناس لا يعلون) ذلك أى لاعلم الهم وصلهم لذلك لاته من عالم الغيب لاعكن عقولهم الوصول المه بغير ارشاد من الله تعالى ولاهم بقبلون أقوال الدعاة اليه الذين أيدهم الله روح منه لنقيدهم عابوه للعقولهم انم ا فاصر تعلى عالم الشدهادة لاعكم االترق منه الى عالم الغمب بفسعروا سطة منه سحانه وتعمالي فلذلك ترى الانسان منهم علي ذلك استبعاد اوهو خصيم مبسين وقوله تعالى (لممين الهم الذي يحتلفون فيه) يتعلق عادل علمه إلى أي يبعثهم لمبين الهم والضم عران عوت وهوعام للمؤ مندين والسكافرين والذى اختاه وافسه هو الحق (وليعلم الدين كفروا اتهم كانوا كاذبين) في قولهم الوشاه الله ماعبد فامن دوفه من شئ وقولهم لا بمعث الله من عوت وقبل يعوز أن يتعلق بقوله ولقديعثنافي كلأمة وسولا أي يعثناه ليبين لهم مااختلفوافيه وانهم كانواعلى الضلالة قبله

المصروب الثلاثنان المضروب الثلاثنان المضروب الثلاثنان عماولا ومن رزق المقلد ومن رزق المقلد والمناسب الماليك والماليك وا

(فوله وماأمرالساعة الا كل المصرأوهوأقرب)ان قل أولائث وهوعلى قل أولائث وهوعلى الله محال فا معدى ذلك (قلت)أوهنا بعدى الواو أولائث الثاللة ما أولائد أولائث الثاللة المنالة المنا أو عدى ل واظهرذلك

مفتر بن على الله الكذب تم بن بعانه و تعالى تسير الاعادة بقوله تعالى (انعاة ولذا) اى عالمنامن العظمة والقدرة (لذي ابدا واعادة (ادا أرد ماه أن نقول له كن فمكون) اي وتسبب عن ذلك القول اله يكون ع ( تنسه ) \* قوله تعالى قولنامية دأوان نقول خير و فيكون وكن من كان المامة التي عصف الحدوث والوجود اى ادّا أردنا حدوث شي فادس الاان تقول لداحدث فصدت عقب ذلك من غبرتوقف (فان قبل) قوله تعالى كن ان كان خطامامع المعدوم فهومحال وانكان خطانامع الموجودف كانأم ابتعصد الحاصل وهوعال (أحمب) بان هذا تمثيل لنتي المكلام والغايات وخطاب مع الخلق بما يعقلون ليس هوخطاب ألمدوم لان ماأوادفهو كائن على كل حال وعلى ماأواده من الاسراع ولوأواد تعالى خلق الدندا والاستوة عافيه مامن السموات والارض في قدر لم المصر لقدر على ذلك والكن خاطب تعالى المباديما يعقاون وعن الى هر يرة رضي الله تصالى عنه قال فال وسول الله صلى الله علمه وسل يقول الله تبارك وتعماني يشتني ابنآدم وما ينبغي له ان يشتمني و مكذبني وما ينبغي له اماشتمه الماى فيقول ان لى وادا وأمات كذيب فيقول ايس بعيدني كابدأني وفرواية كذبي ابن آدم وأم يكن له ذلك وشقي في ولم يكن له ذلك فاما ته كذيبه الاى فقوله ان يعمدنى وايس أول الله ماهون على من اعادته وأماشتمه اماى فقوله اتخد ذالله ولدا وأنا الله الاحد الصمد الذى لوداد ولم ولدولم يكن له كافواأحد وقرأا بن عامروالكساق فق النون من يكون عطفاء إنقول أوجوا باللامر والماةون بالرفع وولماحكي الله تعالى عن الكفارا علم أقسمو الالمحهد أعانهم على انكار المعت والقيامة دل ذلك على انم مقادوا في الغي والجهالة والجهل والضلال وفىمنل هذه الحالة لابمعد اقدامهم على ابذا المسلين وانزال العدو يقبههم وحننذ بلزم على المؤمة بن أن ج اجروامن قلل الدماروالما اكن فد من تعالى حكم قلل المعر وماله ولا المهاجر من من المستند في الدنما والا تنوة بقوله تعالى (والذين هاجروا في الله) أي في حقه ولوجهه لا قامة دينه (من بعدما ظلوا) وهم وسول الله صلى الله علمه وسلم وأصله وضي الله تعالىءنهم ظاهم أهل مكة ففروا بدينهم الى الله منهم من هاجو الى الحدشة ثم الى المدينة فمع لله تعالى بن الهدر تن ومنهم من هاجو الى المدينة أوالهبوسون العديون عكة بعد هدرة رسول الله صلى القه علمه مولل وصهدب وخداب وعداد وعابس وأنوجندل ومهدل أخدهم المشركون عكة يعذنونهم لعرجه واعل الاسلام الى المكفر فاما بلال فكان أصصابه مخرجونه الى بطساءمكة فيشدة الحرو يشدونه وجعاون على صدره الحارة وهو يقول أحداحد فاشتراه منهما يو بكررض الله تعالى عنه وأعتقه واشترى معهستة نفراخ وأماصهب فقال أغارجل كمران كنت معكم لأنفهكم وان كنت علمكم لأضركم فافتدك منهم عاله وعاجر فلارآء أبو بكرقاله وع السعاميب وقالع راه نع الرجل مرب ولمعف الله لم عصه وهو شاعظم يرمدلولم عنلق الله فارالاطاءه (المبوتهم)أى المنزاعهم (فالدنما) داوا (حسنة) وهي المدينة وقمل لتحسنن البهم فى الدنيا بان نفتح الهم مكة رغمة بهم من أهله االذين ظاوهم وأخرجوهم منها وقدل أراديا لمسنة في الدنما المتوفيق والهداية الى الدين (ولا بوالا تحرة) وهي الجنة والنظر الى وجهه الكريم (أكبر)أى أعظم (لوكانوا بعلون) أى المكفار والمتعلقون عن الهجرة

ماللمهاجر ينمن المكوامةلوافقوهم وقدلانه واجع الىالمهاجرين أىلو كانو ابعلون ذلك لزادوافي اجتمادهم وصبروا وروى انجر ساخطاب رضى الله تعمالى عنه كان اذا أعطى الرجل من المهاجر ين عطاه يقول له خد ذارك الله لك فمه هد ذا ما وعدك القه به في الدنسا وما ا دخولا أفي الا ترة أفضل ثم يقرأ هذه الا يقوقو له تعالى (الذين صعروا) أي على الشدائد وعلى مفارقة الوطن الذى هو حرم الله وعلى الجاهدة وبذل الأمو الوالانفس في سمل الله عله رفع على تقديرهم أونصب على الدحو يجو زأن بكون تا مالاموصول قمله نعما أو يدلاأو سانا فيله على (وعلى رجم ينوكاون) أى منقطعين المه مفوضين الاحركله المه ه (تنسه) و ذكر الله تعالى في هـ نده الا يم الصر والموكل وهماميدا الساول الى الله تعالى ومنتماه اطااصر فهوقه والنفس وحبسها على اعال البروسائر الطاعات واحتمال الاذى من الخلق وأحاالتوكل فهو الانقطاع عن الخلق بالكامة والتوجه الى الحق كاص ت الاشارة المه قالاول هومهـدأ الماوك والشاني هوا خوالطر بقومنتهاه هونزل لماأنكر مشركومكة نبؤة مجمد صليالله علمه وسلم وقالوا الله أعظم وأجل ان يكون رسوله بشمر افهلا بعث ملكا المنا (وماأ وسلمامن قبلات) بإمجدالى الام من طوائف البشر (الارجالا) لاملا سكة بل آدمس هم في عاية الاقتدار على الصعر والمتوكل الذي هومحط الرحال (نوحي اليهم) تواسيطة الملائكة فعادة الله جارية مسترة من أول مبتدا الخلق الى الات لم يمعث رسولا الامن البشر ( فاستلوا أهل الذكر ) اى أهل الكتاب وهم الهودوا لنصارى وانماأص هم الله تعالى بسؤالهم لانكفارمكة كانوا بعتقدون انأهل الكاب اهل علم وقد أرسل الهمرسلامثل موسى وعيسى عليهما السلام من البشروكانوابشرامثلهم فاذاسالوهم فلابدأت يخبروهمات الرسل الذين أرساد البهم كانوابشرا فاذاأخبروهم يذلك فرعاز التحذه الشبهة وقال ابن عباس يدأهل التوواة والدليل عليه قوله تعالى ولقد كتعنا فى الزبورمن بعد الذكر يعنى الموراة والذكرهو المتوراة وقال الزجاج معناه اسالوا كلمن يذكر بمالم وتحقيق عولما كانعندهم أحسن من ذلك ماع أخباوا لام قبلهمأ شارالمه بقوله تعالى (انكنم) يجوله وطبه ا (لانقاون) ذلك فانهم لا يعلونه وأنتم الى تصديقه أقرب من تصديق المؤمنين بحد رصلي الله علمه وسلم وقوله تعمالي (بالبينات) متعلق بمعذوف اى أرسلناهم ما لحيم الواضحة وقبل التقديران كنتم لا تعلون المستات (والزبر)أى الكتب فاسالوا اهل الذكروقيل انه متعلق بحدوف جواب اسؤال مقدركا ته قيل بمأرسلوا فقىل أرساوا بالمسنات والزمر وقوله تعالى (وأنزانا المث الذكر) خطاب للنبي صلى الله علمه والذكرهو القرآن وانماسمي ذكر الانه موعظة وتذكير (المسين للناس) كافة أي بما عطاك الله تعالى من الفهم الذي فقت فيه جدع الخلق واللسان الذي هو أعظم الالمنة وأفعها وقد أوصلا الله تعمالى فعه الى رسقل بصل اليهااحد (مانزل) أى ماوقع تنزيله (اليهم)من هذا الشرع المؤدى الى معادة الدارين بتمين الجمل وشرح ماأشكل من علم أصول الدين الذي وأسه المتوحمدوس البعث وغومفان القرآن فمه محمكم وفمه متشابه فالمحمم يجب ان يكون مبينا والمتشابه هوالجمل فيطلب بانه من السينة (واعلهم يتف كرون) فيما أنزل اليهم اذا تظرواأساليه الفائقة ومعانيه العالمة الراثقة فيعتبرون (فأنقيل) ان هذه الاية تدل على ان

تولدانى مائة ان أو تريدون وقوله كالحارة أوأشد قسوة وأورد على الاخبر ان بسل للاضراب وهو رسوع عن الاخباروهو على الديمال و عابينم انه عالم بناء على حواز وقوع النسخ فى الاخباق وهومان عند الاشاعرة مطلقات لافا للمعتران في الابعت مع (قول سرا سل تعكم المر) أى والبرد وانما حد فعاد لالة ضام على قوله

المين الكل المسكاليف والاحكام والذي صلى الله عليه وسلم فالقياس ليس عجمة (أحيب) بانه صلى الله عليه وسلم لمايين ان القياس حجة فن رجع في تبيين الاحكام والمكالف الى القماس كاندلا في الحقيقة رجوعالى مان النبي صلى الله علمه وسلم وقوله تعمالي (أهامن الذين مكروا السمات ) فمماضمارتقدر مالمكرات السمات وهم كفارقر يشر مكروا بالنوصلي الله علمه وسلواصابه و بالقرآن فأذيتهم والمكرعبارة عن السعى بالفساد على سبيل الاخفاء مُ أنه تمالى ذكر في مديدهم أو بعدة أمو والاول قوله تعمال (ان يخسف الله بعدم ادرض) كأخسف بقارون وأصعابه فاذاهم فيطنها لايقدرون على نوع تقلب بمثابعة ولاغبرها الثانى قوله تعالى (أو ماتيهم العذب) على غير تلك الحال (من حمث لايشعرون) به فمأتيهم بغتمة في لكهم كافعل قوم لوط علمه السلام المالث قوله تعالى (أوما - دهم) اى الله بعد ايه (في) حالة (تقلبهم)ومشاعرهم اغرة وقواهم مستعمعة وفي تفسيرهذا التقلب وجومأ ولها أنه تعالى باخذهم بالعقوية فيأسفارهم فانه تعالى فادرعلى اهلا كهم في السفر كاله قادر على اهلا كهم فالخضر (فاهم عجزين) اى فائتين الداب بسبب ضربهم فى البلاد المويدة بليدركهم الله تقالى حيث كانوا مانيها اله تعالى يأخذهم باللمل والنهاروف حال انسالهم وادبارهم وذهابهم ومجمتهم والنهاان الله تعالى اخذهم في حال ما ينقلبون في قضايا أف كارهم فيحول الله ينهم وبنزاته بالمتلك الحمدل وحلافظ التقلب على هذا المعسني مأخوذهن قوله تصالى وقلموالك الامورفائهم اذاقله وهافقه متقلموا فهاالام الراسع قوله تعالى (أو باخدهم على تخوف وفي تفسع المتحقوف فولان الاول التحقوف تفعل من الحوف يقال خفت الشي ويحقونه والمعني انه تمالى لايا حددهم بالعذاب أولا بل صفهم أولا ثم بعد نبهم بعده و الدالا خافة هو انه تمالى يهلكقر يةقتفاف التي تليهافيأتهم الهداب والثانى التخوفء عدى التنقص اى انه نهالى ينقص شمأ بعدشي فيأنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا من تتحوفه اذاتنقصه ويانعررضي الله تعالى عنه قال على المنبر ما تقولون في هدد مالا "به فسكنوا فقال شيخ من هذيل هدد ماغتذا التخوف التذقص فقال عمر هل تمرف العرب ذلك في أشه عارها قال نعم فالشاعر ناأبو كممر

تَعُوف (اى تنقص) الرحل (اى دحل ناقته) منها نامكا (اى سناما) قرداه (اى متراكما أومر تفعاوهو بسكون الرام) كاتخوف عود النامة السفن

والنمعة الضم واحدة النب ع وهوشهر بتخذ منه السفن والسفن بقف السين والفاه ما ينعت به الشي وهوفاء لف فوف ومفعوله عود فقال عرعله وسيار والسفن والفاه ما ينعت شعرا العلمة فيه تقد بركاً بكم ومعانى كلامكم ومعدى المست الأرحل ناقته منقص سنامها المترا محماً والمرتفع كاينقص السنفن عوداانمه في (قان ربكم) أى المحسن المكم باهلاك من يريدوا بقاهم من يدوق تعالى (روف) قواماً أنوعرو وشعبة وجزة والكسائي بقصم الهمزة والمناقون ما لمدون مناه بالمعاني بقصم الهمزة والمناقون والمناقدة وا

ع قولة في الانعتبي هكذا بالاصلولي راه مصصية بالاصلولي راه مصصية

قولما والزواقراه الم كذا قولما والزواقراه الم كذا قولمه في المنافعة الاولى غير المديد الطبعة الاولى غير المديد العاملات

يدك الليم أى والشر وخص المروانلير فالذكر لان اللطاب فالقرآن أول الماوقع فالحاز والوفاية من المراهم عند المله لان المراهم عندا المدلان المرعضدهم أشدمن البرد واللم مطاوب العادمن

القدرة الباهرة والفوة الغيرالمة اهمة لايجزعن ابصال المذاب اليهم على أحد الث الاقسام الاربعة بقوله تعالى (أولميروا) قراء حزة والكسائي الناءعلى الخطاب على نسق ماة بله والماقون الماء على الغمية (الى ما خلق الله من في) أى من الابوام التي الهاظل كشعو وجدر (تنفيق) أى تقدل (ظلاله عن المن والشعائل) جع اشمال أى عن جانى كل واحدمتهما وشدمه استهارة منء مزالانسان وعماله لحاني الشي أى وجع اظلال منجاب الى جانب منقاد ذقه غدم متنه مقدسه فما مخرهاله وقال قنادة والضمالة أما المن فاول النهار وأما الشعبائل فاسخر ملان الشمس وقت طلوعها الى وقت انتهائها الى وسط الفلك تقع الظلال الى الحانب الغربي فأذا المعدرت الشهر من وسط الفلائ الى الجانب الغربي وقعت الظ - الل في الحانب الشرقي والفلال في أول النهار تعدِّي من عين الفلاَّ على الريسع الغربي من الارض ومن وقت اتحدار الشمس من وسط الفلك تبددي من شمال الفلك واقعمة على الربيع الشرق من الارض (فان قبل) ما السبب في ذكر المن بلفظ الواحدوالتعالل بصعفة الجمع (أحيب) باشما الاول انه وحد المممن والمراد الجم ولكنمه اقتصر في الفظ على الواحد كقوله تعالى و بولون الدير الثاني قال الفرا كأنه اذا وحدد ذهب الى واحد من ذوات الظلال واذاجع ذهاليكاها وذلك لانقوله اليماخاق اللهمن شئ لفظه واحد ومعناه الجدع على مامر فعتمل كالاالامرين الثالث ان العرب اذاذ كرت صدفني جع عديرت عن أحددهما بافظ الواحد كقوله تعالى رجه. ل الفلمات والنور وقوله تعالى ختم الله على قاو بهم وعسلي معهم « (تنسه) «الهمزة الاستفهام وهواس مفهام انكاراى قدراً والمثال هذه الصنائع فالالهم لم يتفه وماموصولة مهم كالقدرته وقهره فيخافو امنمه وماموصولة مهمة عمى الذى ومن شي ساناها (فان قدل) كمف بين الموصول وهومهم بشي وهومهم بل أجم بما قبله (أجمب) مانشه مأقدا تضموظهم بوصفه مالجلة بعده وهو تنفية ظلاله وقدل الجلة سان الم وقولة تعالى (محدالله) حال من الطلال جع ساجد كشاهدوم مدورا كع وركع واختلف فىالمرادمن السعودعلى قوابن أحدهماان المرادمنه الاستسلام والانقماد يقال معدالمعم اداطاطاد أسهليرك ومصدت الخفة اداماات لمكثرة الحدل ويقال اسعدالقرد في زمانه أى اخضع له وقال الشاعر عترى الاكم فيما مدالله وافرهاى متواضعة والثاني ان در والظلال رافعة على الارض ملتصقة ماعلى همئة الساحد فلاكان الظلال يسمه شكلها شكا الساحدين أطلق الله تعالى عليهاه ف الافظ وكان الحسن وقول أماظلا وفي صدار مك وأما أنت الاتسحدار بال بئسماصنعت وعن مجاهد ظل الكافر يصلى وهولايصلي وقمل ظل كل شئ يسحد لله سواءا كان ذلك الشي ساحدا أم لاقال لرازى والاول أقرب الى الحقائن العظمة والثاني أقرب الى الشهرات الظاهرة وقوله تعالى (وهمداخرون) اى صاغرون حال أيضاءن الفلال فمنتصب عنه حالان وقبل حال من الضمع المستترفي وحدافه بيرحال متداخلة (فان قيل) الظلال المستمن العقلاء فيكمف جازجهه الاواو والذون (أحمب) بانه تعمالي الم وصفهابالطاعة والدخورأشهت العقلاء أوان فيجله ذلكمن يعقل فغلب و ولماحكم على الظلال بمايع أصمام امن بحادو حموان وكان الحدوان أشرف من الجماد وق الحدكم المه

رَبِهِ دون الشهر (قوله وَمِهِ وَفُونَ نَعِهُ اللّهِ ثَمَ وَمُهُ وَفُونَ نَعِهُ اللّهُ ثَمَ الكافه رون) انقلت الكافه كافرون (قات) الرادالا كثرهنا الجهدم الرادالا كثرهنا الجهدم (قوله قالوا رشاه ولاه يخصوصه فقال (ولله يسحد مافي السوات ومافي الارض) وقوله تعالى (من داية) يجوزان يكون بالالماق السموات وماق الارض جمعا على ان فى المعوات خلطالله يدنون فيها كائدب الاناسى فى الارض وان يكون سانالمافي الارض وحدده و يرادعافى السموات الخلق الذي يةاله الروح وان والعكون ما نالاف الارض و يراد عافى السموات الملائد كة وكرود روم يقولة تعالى (والملائكة) خصوصامن بين الساجدين لانم مأطوع الخلق وأعبدهم وجوز انبراديما فى السموات ملا شكتهن وبقوله تعالى والملا شكة الارض من الحفظة وغيرهم (فانقيل) محود المكافين عماانظمه هذا الكلام خلاف محود غيرهم فكدف عبرعن النوعين بلفظ واحد (أحبب) بانالمرادبسمودالم كلف بنطاعتهم وعبادتهم وبمدودغمهم انقماده لارادة الله تعالى وانه غيرعتم علمه وكالدالسحودين عمعهمامعنى الانقماد فليختلفا فالذلك جازان يعبرعنهما بلفظ واحد (فانقمل) هلاجي بن دون ما تغلمها للمقلامين الدواب على غيرهم (أحس) بانه لوجي عن لم يكن فيه دلمل على المغلمب فكان متناولاللعقلامناصة في عاهوم الملاقلاء رغعهم ارادة للعموم (وهم) اى الملائكة (الايستكمرون) عن عبادته معلل تخصيصهم بقوله تعالى دلالة على انهم كغيرهم في الوقوف بين اللوف والرجا وصافون ربهم) اى الموجدالهم المدبر لامورهم الحسن الهم خوفاميندا (منفوقهم) اشارة الى علواللوف عليهم وغاسته لهم أوان يرسل عليهم عسذا بأسن فوقهم أويخافونه وهوفوقهم بالقهركةوله تمالى وهوالقاهرفوق عباده وقوله تعالى وانافوقهم فأهرون والحالة حالمن الضمام في لايستميرون أو سانله أوتقرير لانمن خاف الله لايستمكير عن عبادته (و رفعاون مايؤ حرون) اكامن الطاعة والمدبيروفي ذلك دارل على ان الملا تسكة مكاغون مدارون على الاحروالفهي والوعدد والوعمد كسائرا لمكاءين وأنهم بن الخوف والربا كامرت الاشاوة اليه وانهم معصومون من الذؤب لائة ولاتعالى وهم لابستكمون يدلعلى انهممنقادون خااقهم وانعم ماخالة وافى أمرمن الاموركا فالتعالى لايسمقونه بالقول وهم بامره بعماون والمايين تعمالى ان كلماسوى المه تعالى سواءاً كان منعالم الارواح أممن عالم الاحساد فهومنقاد خاضع لجلال اقعة عالى وكبريا تعآسمه عاانهي عن الشيرك وبالامريان كل ماسوا ، فهو ملك وانه غيف نالكل بقوله تعالى (وقال الله) فمبرلا - ل تعظم المقام بالاسم الاعظم اللماص (لا تضفوا) اىلاتكافو افطور كم الاولى السامة المحمولة على معرفة الالاواحد أن تأخذ في اعتقادها (الهين النين) و فال قدل الما جموابين المددو المدودفيم اورا عالواحد والاثنين فقالوا عندى وجال ثلاثة وأفراس أربعة لانالمعدودعادين الدلالةعلى المدداخاص فامارجل ورسلان وفرس وفرسان فعدودان فهمادلالة على العدد فلاحاجة الى ان يقال رجل واحدور حسلان اثنان فاوجه قوله تعالى الهين اثنين (أجبب) باجوية أواها كال الرازى وهو الاقرب عندى ان الشي اذا كان مستنكرا مستقصا فنأواد المالغة فى الشفرعنه عبرعنه بماوات كثيرة لصبر والى المثاله مارات سببالوقوف العقل على مانهه من القبع والقول بوجود الهيز محقيع في العقول فان أحد امن اعتلام فرغل بوجود الهين مقداو بمزفى الوجود والقدم وصفات الكال فالمقصودمن تكرار

اثنينا كيدالتنفيرعنه وتوقيف العقل على مافيهمن القبح الثانى انقوله تعالى الهدين افظ واحديدل على أحرين شبوت الاله وشبوت التعدد فاذا تسل لا تفددوا الهين لم يعرف من هدذا اللفظ ان النهبي وقع عن اثبات الاله من أوعن اثبات النعد لدَّ أوعن مجموعه ما فلما قال لاتضفوا الهيناشينظهر ان قوله لاتخذوانمس عن اثبات التعسد دفقط الثالث في الاتبة تقديموتاخم والتقدر لاتخذوا اثنين الهن الرابع ان الاسم الحامل لمعنى الافرادوا التنمية دال على شمة من على الحنسبة والعدد الخصوص فاذاأو بدت الدلالة على ان المعنى به منهاما والذى يساق الممالح ديث هو المددشفع على يؤ كده فدل به على القصدا المه والعناية به ألاترى المناوقلت انماهواله ولمتؤكده بواحد لم يحسن وخمل أنك تنبت الالهمة لاالوحدانية وتم علل تعالى ذلك النهي عاقتضاه السيماق من الوحدانية فقال جلد كره (انماهو) اىالاله المفهوم من لفظ الهين الذي لايستحق غسره ان يطلق علمه هذا الضمير الامجاز الانه لا يطلق اطلا فاحقدهما الاعلى من وجود ممن ذاته (اله) أي مستحق هذا الوصف على الاطلاق (واحد) لاعكن ان يثني وجه ولا ان يجزأ بفا به وغم عاية لفناه المطلق عن كل شيُّ واحتماح كل شيُّ المه \* والمادلة الدلاة ل على العلايد للعمامين اله وثبت أن القول يوجود الهن عالوث أنه لا اله الا الواحد الاحد القرد الصيد قال تعالى بعده (قاماى فارهبون) اى خافون دون غسرى والرهبة مخافة مع حزن واضطراب وانمانق لا الكلام من الغيبة الى خطاب الحضور وهومن طريقة الااتفات لانه أبلغ فى الترهب من قوله فاياه فارهبوه ومن ان عيي ما قدار على افظ المتمكم مه والماثيت بالدامل الصعيم والبرهان الواضم أن اله العالم لاشريك له في الاالهية وجب ان يكون جمع الخدادقات عسده وفي ملكه وتصرفه وقعت قهره و ذلك قولة تعالى (ولة) اى الله وأعاد الضمير فقولة تعالى له على الله الاسم الاعظم العلم الحامع لمسع الاسهاء الحسني (مافي السموات والارض) اى ماتعبدونه وغيره فكنف يتصوران بكونشي من ذاك الهاوهوملكهم كونه عماجال الزمان والمكان وغرهما (وله الدين) اى الطاعة وقوله تعالى (واصما) أي داء الله من الدين والعامل فمه مافي الفارف من معنى الفعل قال ان قتيمة ادس من أحد ديدان له ويطاع الاانقطع ذلك السب في حال الحمادة أو ما لموث الاالحق سحانه وتعالى فاطاعته واجبة أبدا ولانه المع على عباده المالان الهم فكانت طاعته واجبة دامًا أبداو قوله تعالى أففع الله )أى الذى له العظمة كلها (تمقون) استفهام الكاروالمعنى أنكم بمدماء فتم اناله العالم واحدوع رفتم أنكل ماسواه محتاج المه فى وقت ذوامه و بقاته فيعد العلم ذلك كمف يعقل أن يكون للانسان رغبة في غيرالله تعالى أو رهبة من غسرالله تعالى هوالماين تعالى أن الواحب على العاقل أن لا يتى غيراته بين أنه يجب علمه أن لايشكراحدا الاالله تعالى بقوله تعالى (ومايكم من نعمة) أى من نعمة الاسلام وصحمة الايدان وسعة في الارزان وكل ما أعطا كيرمن مال أو واد أوجاه (فن الله) هو المنفضل على عداد وفي علمكم شكره على جمع انعامه لان الشكرانما يجب على المعمة فثبت بمدف أن العاقل يجب علمه أن لاعناف وأن لايشكر الاالله تعالى و (تنسه) ماحتج أصحاب المدوالا ية على أن الاعان -صل بخلق الله ففالوا الايمان نعمة وكل نعمة فن الله بنتج آن الايمان من الله وأيضا النعمة عمارة عن كل

شركاونا الذين كالدعوا من دونك مان قلت مافائدة قوله-مذلك مع انه تعالى عالمه (قلت) الماز كروا الشهرك بقولهم والله دينا الشهرك بقولهم والله دينا ما كا مشهر كين عاقيم الله فاصهات السنة مع وانطق حوارسهم فقالوا عند مما منه آلهم و المؤلام مما منه آلهم و المد المؤلام مناوروا بعد المالم منه وقوارا من المفت في كان هذا في المقول على وحد منهم بالذب لاعلى وحد منهم بالذب لاعلى وحد

مايكون منتقعابه وأعظم الاشسياء في النفع هو الاعمان فنيت أن الاعمان أعمة والمساون مطبقون على قولهما لحداله على نعمة الاعان والنع امادينسة وامادنيوية أماالنع الدينمة فهي المامعرفة الحق الذانه والمامعرفة الخبرلاجل العدمل به والنج الدنسو ية المانفسانية واما بدنية واماخارجية وكل واحدمن هذه الثلاثة جنس تحته أنواع خارجة عن المصر كافال تعالى وان تعدوا نعة الله لا تحصوها وقدص ت الاشارة الى ذلك عندذ كرهذه الا يقدولا كان اخلاصهم لممع ادعائهم الوهية غبره أمر امستبعداء يعياداة الغراخي والبعد فقوله تعمالي (تماذامسكم) اىأصابكمأدنىمس (الضر) بزوال نعة عاأنع به عديكم وقال ابنعباس ر مدالاسقام والامراض والحاجة (فالمه) اىلاالى غيره (عبارون) اى ترفعون أصواتسكم بالاستفائة لماركز في فطور مكم الاولمة الساعة من اله لاملح أولا منحى منسه الاالمه (تم اذا كشف سجانه رتعالى (الضر) اى الذى مسكم (عذكم) ونبه على مسارعة الانسان فى الكفران فقال (اذافريق) اى جماءة همأهل فرقة وضلال (مندكم) اى أيها العباد (برجم) الذي تفرد بالانعام عليهم (يشركون) اي يوقه ون الاشراك بعبادة غيره (أمكم وا عا آنيناهم اكامن النع د (تنبيه) في هذه اللام وجهان الاول انهالام كي فيكون المدنى على هذاانهم انماأشركوا الله ليجدوانجم عليهم في كشف الضر الثاني أنهالام العاقبة كماني قوله تعالى فالتقطه آل فرعون لمكون لهم عدوا وحزناو المعمى عاقبة أمرهم هو كفرهم عما آ تبناهم من النعماء وكشفناء مم الضرو الملاء عمانه تعالى يوعدهم بعدد لك بقوله تعالى (فقنعوا) اىناجهاعكم على عمادة الاصنام وهذالفظه أصروالمرادمنه المهديد كقوله تعالى قُل آمنوابه أولاتؤمنوا وقوله تعمالى فن شا فلمؤمن ومن شا فلمكفر (فسوف تعاون) عاقبة أمركموما ينزل بكم من العداب ولما بن تعالى الدلائل القاهرة فسادةول أهل الشرك والتشيمه شرح تفاصمل أقوالهم وبن فسادها بافراع الاول قوله تعمالي (و يحملون) اى المشركون (لمالايعلون نصد اعمارز فناهم) من الحرث والانعام بقولهم هداته وهدا اشهر كائمًا ه (تنبيه) \* الضمر في توله تعالى المالا يعلمون عائد على الاصمام اى ان الاصمام لاتعلم شمأ المتة لانها جمادوا لجادلا علمه وقدل عائدالي المشركين ومعني لا بعلونها أنهم يسعونها آلهة فدمتقدون فيهاجهالات مدل انهاتنفعهم وتشفع الهم وايس الاص كذلك و تم أفسم سمانه وتعالى ينفسه على نفسه أنه يسألهم بوم القمامة بقوله تعالى (الماته المسملن) سؤال و بيخ وفيه التفات من الغيمة الى الخضوروهومن بديم الكلام وبلهغه (عما كنم تفقوت) على الله من أنه أمر كم بذلك و(تنبيه) \* في وقت السؤال احتمالان الاول انه يقع عند القرب من الموت الثاني انه يقع في الا سخرة قال الرازي وهـ ذا أولى النوع الشاني توله تعالى (و يجعلون اله البنات) واظهره قوله تعالى وجهلوا الملائكة الذين هم عباد الرجن اناثا كانت فواعة وكنانة يقولون الملائكة بنات الله قال الراذي أظن ان العرب اعدا طلقو الفظ البنات على الملائكة لاستمارهم عن العبون فاشهوا النسامق الاستمار فاطلقواعلهم المنات قال ابن عادل وهدفا الذى ظنه انس بشئ فأن الجن أيضام ستترون عن العمون ولم يطلقو اعليهم افظ البنات م ولما حكى الله تعالى عنهم هذا القول قال تعالى (سحانه) وفيه وجهان الاول ان يكون المراد تنزيه

ذاته عن ندرمة الواداليم اشاني تجدب الخلق من هدد الامرواليهل الصريح وهووصف الملائكة بالانوئة تم نسعة بالوادية الى الله تعالى قبل في التفسد برمعنا معاد الله وذال مقاوب الوجمه الاول و والماذ = رائه تعالى ماجه او الهمع الفي المطلق بين مانسب والانفسيم مع از وم الحاجة والضعف بقوله تعمالي (والهم مايشتهون) من البنين وقد يكونون أعدا أعدائهم غانه تمالىذكوان الواحدمن هؤلا المشركين لايرضي بالواد المنت لنفسه فسكت شيقه تعالى فقال (وادايشر أحدهم بالانقى) اى أخم بولادتها (ظل وجهه) اعصاد أودام النهاركاء (مسودا) من الكاتة والحدامن الناس واسود ادالوجه كلية عن الاعتمام والتنسل كان ساص الوحه واشراقه كناية عن القرح والمنرور (وهو كظم) اى علوا غيظا على المرأة ولاذنب لهانوجه والبشارة في أصل اللغة الخير الذي يغير البشرة من حزن أوسرورتم خص في عرف اللغة بالسر ووولا يكون الابالغير الاول فالمراد بالبشارة هذا الاخبار كامر وقول الر زى اد اطلاقه على الخير والشرد اخل في الصقه في خلاف المشهور ( بتواري ) اى يستمى (من القوم) اىمن الرجال الذين هوفيهم (من سو ماشرية) خوفامن المدير وذلك ان المربكانوافى الماهلمة اذاقوب ولادة زوجة أحدهم وارىعن القوم الحان تعدم ماوادله فانولدلهذ كرابتهم وسر بذلك وظهروان كانتأنى حزن ولم يظهوأ بامام وددامادا فهما مذلك الولد (أعسك ) أي يتركه بغير قتل (على هون) هو ان وذل (أعدسه في التراب) وذكر الضمير في حكم ويدسيه نظر الافظ الولدأ واكون الانتي ولدا كاء لم عمام قال اب مملق قال المفسرون كانت المرأة اذاأدركها الخاص احتفرت حفرة وجلست على شفيرها فان وضعت ذكراأظهرته وظهر السرورعلي أهلدوان وضعت أنفي استأذنت مستولده أفانشا وأمسكها على هون وانشا أمر ها القائم افي الحفرة وردت القراب عليها وهي حسة لقوت انتها وعن قيس بنعاص أنه قال بارسول الله انى واريت عان يات في الحاهلية فقال له ملى الله عليه وملماعقق كلواحد مقمنهن رقبة فقال ماني الله انى دوابل فال أهد عن كل واحده منهن هديا وروى أن رجلا قال ارسول الله والذي بعثك الحق ما أجد حلاوة الاسلام مذقد أسل فقد كانتالى في الحاهلية ابنة فأحرت احراق أن تزيم افأخرجم افليا انهمت الى وادفسه بر بعدة القعر القممافيها فقالتا إن قتلتى فكاماذ كرت قولها منفعى في فقال صلى الله علمه وسلما كان في الماحة فقدهدمه الاسلام وماني الاسلام يهدمه الاستغفاد وكانوا في الحاهلة مخملة من فقد لالمنات فنهم من يعفر الحفرة ويدفنها فيها الى ان عوت ومنهم من يرمهامن شاهق جبل ومنهم من بفرقها ومنهم من يذبحها وكانوا يقه اون ذلك تارة الفرة والحمة خوفامن أدنطهم فيهن غسم الاكفاء وتارة خوفامن الفية وكثرة العمال ولزوم النفقة وكأن الذى منهمير بدأن عي ابنته تركها حق تحجيم بلسماجية من صوف أوشعر و يجعلها رعى الا بل والغير في المادية عال المعتمالي (الاسام) أي يئس (ما يحكمون) حكمهم هذا وذاك لانهام باغواف الاستنكاف من البنت الى أعظم الغايات فاولها أنه يسود وجهده وثانها أندعتني من القوممن المنقفرت عن البنت وثالثها ان الواد عبوب بعسب الطسعمة غمانه يساب نفرته عنها يقسدم على قشالها وذلا يدل على أن النف رة عن الدنت

في قولكم انكم عدة ونا ( فان قلت ) لم قالت الاصفام المشركين دلائم عاج كانوا صادقين في في في المائم المائم المائم المائم وفي عامية المائم ا والاستنكاف عنها فددباخ مسلفالا يزادعلمه فك فعالم قالعاقل أديشت ذال الالعالم مقدس عال عن مشام فحد ع الخاوقات و نظير هذه الا يه قوله تعالى ألكم الذكر وله الانفي تلك اذا قسمة ضيرى م قال تعالى (الذين لا يؤمنون والا حزة) وهم الكفار (منل السوم)اى الصفة السوم عفى القديصة وهي قدلهم البنات مع احتماجهم الين للفكاح (ولله المنز الاعلى العائمة العلما وهي اله لا اله الاهو وان له جميع صفات الحلال والكمال من العلم والقدورة والمقاء السرمدي وغيرداك من الصفات التي وصف اللعبم انفسد وقال ابن عياس منسل السوالنار والمثل الأعلى شهادة أن لااله الاالله (فان قبل) كيف جا الله المثل الاعلى مع قوله تعالى فلا تضربوا لله الامثال (أجيب) بان المثل الذي يضربه الحد تعالى حق وصدق والذي يذ كره غير باطل (وهو العزيز) الذي لاء تمع علمه شي فلانظيرة (الحكم) الذي لابوقع شمأ الاف محله ولماحكي الله تعالى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قولهم بين أنه تعالى عهل هؤلاء الكفاد ولاتماجلهم بالمقوية اظهار الافضال والرحة والكرم بقوله تعالى (ولو يوًا خذالله الناس بظلهم) اى بسب كنرهم ومعاصهم (ماترك عليها) اى على الارض و غا أضموذ كرهاس غيرد كرادلالة الناس والدابة عليها (من دابة) اى ان الله تعالى لو آخذ الذاس بظلهم لاهلك حسع الدواب التي على وجمالارض (فانقيل) اسم الناس حنس يشعل المكل فمدخل فيذلك الانساء فمدل ذلك على عدم عصعتم (أحمب) بان ذلك عام عصوص بقوله تمالى ثمأورثنا المكاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهسم ظالم لنفسه ومنهسم مقتصد ومنهسم ابق بالخعرات بإذن الله فالمذكورف هدده الاتية اماكل العصاة المستحقين العقاب أوالذين تقدم ذكرهم من المشركين ومن الذين أثبتو اقد البنان أو جسع الكفار بدايل قوله تعالى انشر الدواب عندالله الذين كفروا وقال قنادة قدفعل الله تعالى ذلك فح زص نوح علمه السلام فاحلك جدع الدواب التى على وجه الارض الامن كان في السفينة مع نوح عليه السلام دوى أنأباهر برة رض الله تعالى عنه - معر جلاية ول ان الظالم لايضر الانفسه فقال بتسماقات انالمبارى قوت هزالامن ظلم الظالم وفال ابنمس عودان المعل تعذب في حرها بذنب ابن آدموالمعل بضم الميم وفتح العيزدوية فالدالموهرى وقبل في معنى الاتية ولويوًا خدالله الا الطالمين بسبب ظاهم لانقطع النسسل ولم يو جدالا بناء ولم وبن ف الارض أحد رولكن أعارهم (فاذا جاماً جلهم لايستاخ وتساعة)عنه (ولايستقدمون) أى لايؤخر ونساعة من الاجل الذي جعله الله تعالى الهم ولا يفتقصون منه و رئيسه ) ههذا همز نان مفتو حتان من كلتين فقرأ فالون والبزى وأبوعم و باسقاط احدى الهمز تين مع المدوالقصر وقرأورش وقنبل يتسهمل النائب قوابدالها حرف مدوااما قون بعقمتي الهد مزتين هااموع الثالث من الاغاويل الفلسدة التي كان يذكرها الكفاروحكاه القدتمالي عنهم مقوله (و يج الورقه ما يكوهون لانفسهم من المنات وأرادل الاحوال والشركا في الرياسة بم وصف الله تمالي جواتمهم عذال بقوله تعالى (وتصف) اى وتقول (السفتهم الكذب) اى مع ذال مع أنه قول لا ينبغي أن يتضله عاقل مرينه بقوله تعالى (أن لهم الحسف) اى عنده اى المنه كفوله تعالى وائن

رجعت الحاربي انلىء فد مالعدى والاجهل أعظم والأحكم سوأمن أن تفطع بأن من تجعل له مات كره أن يعمل الدماعي فكانه قدل مالهم عدده فقدل (الاجرم) اى لاظن ولاؤدد في (أنالهم الغار) اي هي جزاء الظالمن وقدل لاجوم بمعنى حقا (وأنهم مقرطون) اي مقركون فيها أومقدمون الهاوقر أنافع بكسر الراواي متعاوزون الحدوالماقون الفتح (فان قدل) انهم يةروابالمعث فكمف ية ولون ان الما الحسني عندالله (أحبب) بانهـم قالوا ان كان مجدما. قا في البعث بعد الموت فان لذا الحنة وقدل اله كان في العرب جع يقرون فالبعث والقيامة والمرسم كانوابر بطون المعمر الفقيس على قبر المت ويتركونه الى أن عوت و يقولون ان ذلك المت اذا حشرفانه يحشرمه مركوبه مبن تعالى أن مثل هذا الصندع الذى بصدرهن مشركى قريش قدصدرمن سائر الام السابقين في حق الانساء المتقدمين بقولة تعالى (تالله) أى المال الاعلى (القدارسلنا) اىعالنامن القدرة رسلامن الماضين ( لى أمم من قبلات) حاارسانا الى هولا وفرين الهم الشيطان) اى المترق بالفض المطرود باللعنة (أعمالهم) الخيشة من الكفر والمدكذي كازين الهؤلا وفضاوا كإضاوا فاهد تناهم وهذا يجرى التدامة الذي صلى الله علمه وسلم فعاكات يناه من الغم بسعب جهالات القوم والزين ف المقدقة هو الله تعالى هذامذهب أهل السمة وانماحهل الشمطان الة بالالفا الوسوسة في قاويم مرايس له قدرة على أن يضل أحداأ و يمدى أحداو انساله الوسوسة فقط فن أراد الله تعالى شقاوته سلطه الله عليه حقى يقبل وسوسته (فهو وايهم الموم) اى فى الدنداوا عاجر بالموم عن زمانمائى فهووايم حين كان يزيناهم أو يوم القدامة على أنه حكاية على ماضحة أو آتية أى لاولى اهم غمره وعاجز عن اصرافه فكمف فصرهم وقيل الضمولة رقش أى فين الشمطان المكفرة المتقدمين أعالهم موهو ولي هؤلا القوم بفرهم وبغريهم وقدل يحوفأن يقدو مضاف أى فهو ولى أمثالهم والولى القرين والناصر فيحكون اعتاللناصرلهم على ابلغ الوجوه (والهمعذاب الم) المولم في الا توة ، غذ كرتمالي انه مع هـ ذا الوء .. د الشديد قداقام الخية وازاح العلة بقوله تعالى إوما انزالها اىء النامن العظمة منجهة العلو (علمات) باأشرف المرسلين (الكتاب) اى القرآن (الالتمين لهم) اى للناس (الذي احتلفوا فيه) من احر الدين مثل التوحدد والشرك واثبات المعادونة مه فانه كان فيهم من ينكر لبعث ومنهم من يؤمن به ومنهم عبد المطلب ومثل تحريم الملال كالصعرة والسائمة وتعلماهم أشما معرمة كالمنة (فانقدل) الملام في المدن لهم تدل على ان فعال الله تعالى معللة الاغراض كقوله تعالى كأب أنزاناه المسك التخرج ألناس وتوله وماخافت الحن والانس الالمعمدون (احب ) بانها اثبت بالعقل امتناع التعلمل وجب صرفه الى التأويل وقوله تعالى (وهدى ورجة) أى وا كراما بحسة معطوفان على يحللهما الماسماعلي المحمامة عول الهما لانهمافعلا الذى انزل الكتاب ودخلت الارمعلي لتبين لانه فعرل المخاطب لافعل المنزل واعما ينصب مفعولاله ما كان فعل فاعل الفعل المعلل ولما كان ذلك رعبا شعلهم وهم على ضلالهم نفاه بقوله تعالى (لقوم بؤمنون) ونظيره قوله تعالى في أول البقرة هدى المتقين وانماخص المؤمنين بالذكر من حيث المهم فأوه وانقفعوا به كافي قوله تعالى انما أنت مهذر من يخشاها لانه اعاانة فع بانذاره هذا القوم فقط ولا انقضى الدامل على أن قلوبهم منكرة استكارا

الاصنام فطقاهناونفاه عنما فيقوله في الكهف عنما في قوله في الكهف في الكهف في عادي المناسبة ال

النطق الاسابة الى الشفاعة المهم ودفع العداب عنوسم المهم ودفع العداب عنوسم فلا تنافى (قوله ويزانا علماني) الريحان المنافية المناف

ومايتعلق به وخمّه عااحما به القاوب في الاعمان والعمل بعد موتما ما احكم و والجهل وكان المقصود الاعظم من القرآن تقرير اصول اربعة الالهمات والفيو أت والمعادو اثمات القضاء والقدر والفعل بالاختمار وكان أجل هذه المقاصد الالهمات شرع في ذكر الوحدانمة والقدرة والفعل بالاختمار المستلزم للقدرة على البعت على وجه غيرا لتقدم ليعلم أن أدلة ذلك أ كثرمنأوراقالا ثعبار وأجلى من ضماءالنهار فعطفء للى قوله والله يعلم ماتسم ون وماته لمنون قوله جامعافي الدلدل بن العالم العادى والعالم السقلي (والله) اى الذى له الاص كله (أنزل من السمام) في الوقت الذي ريده (مام) بالمطرو النالج والبرد (فاحماية) اى فدال الماء (الارض) انواع النبات (بعدموتها) اى مسما (انفذلك) المذكور (لاكد) اى دلالة والمحةعلى كالقدرته تعالى (لقوم: معون) اى مماع تدير وانصاف ونظرلان سماع القلوب هوالنافع لامهاع الاتذان فن معم آيات القسر آن بقلبه و تدبرها وتفكر فيها انتفع ومن لم بسمع بقلب في خا نه أصم لم يسمع فلم ينتفع بالا آمات ومن الدلائل المذكورة في هـ ز. الآية الاستدلال بحمائب أحوال الحموانات وهوقوله (وان اكم في الانعام لعبرة) اي اعتمارا اذاتفكرتم فيهاوعرفتم كالقدرتناوقوله تعالى (نــقمكم ممـافي بطونه) استئناف سان للعسيرة واعاذ كرافظ الضمع لان افظ الانعام مفرد وضع لافادة الجع كالرحط والقوم ولا من الليس والدلالة على قوة المعنى الكونم اسورة النبج وأنشه في سورة المؤمنون المعنى فان الانعام اسميحع ولذلك عدهستمو يهفى اب مالا ينصرف في الاسماء المقردة الواردة على أفعال كقولهم ثوب أكياش ساعتجتمة وشين معجمة ضرب من الثماب يفزل ص تيز ومن قال انهجم نع جعمل الضمرللموض فان اللين لبعضها دون جمعها وقرأ نافع وابن عاص وشمعمة بفترالذون تقول سقمته حتى روى قال تعالى وسقاهم وبهمشرا باطهو راوالداقون بضههامن قولك اسقاه اذاجعل أدشرابا كقوله تعالى وأسهقه ناكم ما فراتا والماكان في موضع العبرة تخليص الابن من غيره قدم قولة تعالى (من بين فرث) وهو الثقل الذي نزل الى المكوش فأذاخر جمنه لم يسم فراما (ودم اسفا خالصا )أى صافه اخلقه الله وسطابين الفرث والدم يكتنفانه و منه و منهما برزخ من قدرة الله لا يني علمه أحدهما باون أورائحة أوطع روى عن ابن عباس رضي الله تعالىء تهمااذا أكات المعمة العاف واستقرق كرشها طخته فكان اسفاد فونا وأوسطه لهذا وأعلاه دماوا الكيدمة سلطة على هذه الاصفاف الثلاثة تقتسعها فيحرى الدم في العروق واللن فالضرغ ويبق الفوث فالكرش فسحان الله ماأعظم قدرته وألطف حكمته ان تفكر وتأمل وستلشق وعن الاخلاص فقال تمييز التمل من العدوب كتميز اللين من بين فرث ودم (سائفاللشارين) أي مهل المرور في الحلق وقبل لم يفص أحد بالابن قط ﴿ تنبيه ) \* قال أهل التعقيق اعتمار حدوث اللبن كاندل على وجود الصانع الختارة كدلك يدل على امكان المشمر والنشر وذلك لانهذا العشب الذى يأكله الحيوان اغما يتولدمن الماء والارض فغالق العالم فرتديرا آخر بقاب دلا الدملينام در قديرا آخر فاحدث من دلا اللين الحمن والحدين فهذا الاسمقزار يدل على انه تمالى فادرعلى ان يقلب هذه الاجسام من صفة الى صفة ومن حالة الى حالة فاذا كانكذ لله لم يمتنع أيضا أن يكون فادراء لي أن يقلب أجزا أبدان الاموات

الى صفة الحماة والعقل كانت قبل ذلك فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجم على أن البعث والقيامة أم بمكن غبرعتنع وفى حدوث الابن في القدى واتصافه بالصفات التي باعتمارها وكون موافقا لتغذبة الطفل مشتملة على حكمة عسة يشم رصر بح العقل بانها لاتحصل الابتدبيرالفاعل الحكم المدير وسانه من وجوه الاول اله تعالى خلق ف أسفل المعدة منذذا يحرج منه ، قل الفداء فاذا تناول الانسان عدا • أوشر الما الطمق ذلك المنفذ العلما قا كلما الايخرج منه شئ من ذلك المأكول والشروب الى أن يكمل المضامه في العدة ويجذب ماصفا منه الى الكمد و . ق النف ل هناك في ننذ ينفتح ذلك المنفذ و ينزل منه ذلك الففل وهذا من الهائب الى لاعكن حصولها الابقد براافاعل آلحكيم لانهمتي كانت الحاجة الى خروج ذاك الجسم من العدة انفخ فحصول الانطماق تارة والانفتاح تارة أخرى بحسب الحاجم ويقدر المنفعة بمالا يتأتى الابتقدير الفاعل المدكم الثانى عند تواد اللبن ف الضرع بعدث القه تعالى ف-أة الندى تقباصغيرة ومسمام ف\_مقة وجعلها بحث اذا انصل الصوالحاب بقال اللهة انفصل الابن عنها والم كانت تلائ المسام ضدقة جدا كان لا يخرج منها الاما كان في عاية الصفاء واللهاقة وأماا لاجزاه الكشفة فانه لاعكنها الخروج من تلك المفافذا الضمقة فتبقى ف الداخسل فالحكمة في احداث تلا الثقب الصغيرة والمنافذ الضسقة فيرأس حلة الثدى انهاته كون كالمصفاة فركل ماكان اطمفاخرج وكل ما كان كشمنا احتس في الداخدل ولم عفر ح فهذا الطريق بصدر الابن حالصاموا فقالمدن الطف ل ساتفا الشاد بين الثالث أنه تعالى ألهم ذلك الطفل الى المصفان الام كل ألقت علمة الديدى في فم الطفل فذلك الطفل ف المال باخذ في المص ولولاأن الفاعل الختاو الرحيم أاهدم ذلك الطفل الصد فيردلك العدمل الخصوص والالمعصل الانتفاع بضلمق ذلك اابن فى المسدى وقوله تعالى (ومن عوات الضل والاعناب) متعلو بحدوف تقديره ونستم عن غرات الضدر والاعناب أي من عصرهما وحذف ادلالة نسيقه كمعاميه وقوله تعالى (تخذون منه مكرا) سان وكشف عن كنه الاسقاع قال الواحدي الاعماب عطف على المرات لاعلى الخمل لانه بصر التقدير ومن غرات الاعناب والعنب نفسه غرة والنس له غرة أخوى (ورزقا حسنا) كالقر والزبت والدرس والحل (تنسه) \* في تفسير السكر وجوه الاول هو الخرسمة بالمصدرمن سكرسكرا وسكرا نحورشدرشدا ورشدافان قسل الخرمخرمة فيكنف ذكرها الله تعالى في مرض الانعام (أجمب) عن ذلك بوجهين احدهما ان هذه السورة مكمة وتحزيج المهر نزل في و رو المائدة ف كان نزول هذه الاته كان في الوقت الذي كانت الجرة فيه ع عرجه مة وعن قال بنسخها النخعي والشعبي الثاني أن الا ته المعة بين العتاب والمنة فالعتاب بالنسمة الى السكروالمنة بالنسمة الحروز فاحسسنا الوجه الثاني أن السكرهو النسدوهو عصر العنب والزبب والتمرفاذ ااطبخ حستى فدهب ثلثاء تم يترك حقى بشستد فهو حلال عنسدا في حنيفة رجه اقه نمالي الى حد السحر ويحتر مذالاته و به وله صلى الله علمه وسلم الموروام اعمنها وهدنا فتضيأن بكون السكوش أغد برائلو وكلمن أثبت هدنه الغابرة فالدانه اانبدذا لمطبوخ الوحسه الثالث أن السكرهو الطعام قاله أبوعبددة واحتج عليه بقول الشاعو

لان المحتمر الاحتام اليس منصوص علمه و المفتول مستنبط منه و المفتول مستنبط منه و طرق الاستنباط عملية في مفتول المحالة الماء المحالة المحالة

الرسول ففذوه ومانها كم عند فانتهوا وقوله وما شطاق عن الهوى أ وعلى الاجماع بقوله ويتسع غير سدل المؤمنسين الآنة أوعلى القياس بقسوله فاعتبروا طأولى الانصار

هجملت اعراض المكرام سكراه اى تفقات ماعواضهم مان حملته القلدوتذاواتها والنقل ما يتمقل به على الشيراب قال المغوى وأولى الاقاو بل أن قوله تعمالي تتخددون منه سكه ا منسوخ التهى ويدلله قول الحسن ذكرالله أعمته عليهم في المهرقبل أن يحرمها عليهم وروى عن ابن عباس قال السكرما حرم من غرها والرزق الحسن ماا -ل من غرها وروى عنما يضا السكرال راممنه والرزوز سه وعنه ومنافعه هم قال تعالى (ال في ذلات) المذكور (لا يه ) اى دلالة على قدرته تعالى (القوم بعقلون) اى يسد تعملون عقو الهم ما الفظرو التاءل في الاتات فعلون انهد دالاحوال لابقدوعلما الاالله تعالى فحيم عه والهاعلى وجودالاله القادرا لحكم و ولما بن تعالى أن اخراج الالبان واخراج السكروالرزق السن من عرات النخيل والاعناب دليل قاطع ويرهان ساطع على ان لهدندا المالم الهاقادرا يختار احكماذكر أن اخراج العسل الذي جعلدالله تعالى شفاه الناس من داية ضعيفة وهي التعل دايل فاطع وبرها زساطم على البات هذا المقصود بقوله تعالى (وأوجى ربك المحاال وحي الهام قال الفصالة الهمها ولمرسل اليها وسولا والمرادمن الالهام أنه تعالى قدرفي نفسها هذه الاعمال العبية التي يعزعها العرقلامن الشمر و سانه من وجوه الاول ماذكر الله تعالى بقوله (أن المحذى اى مان المحذى و يجوز أن تكون مفسرة لان في الا يعام من القول (من الجمال سوما) تاوين الهاواة اسمى ماتبنيه المتعدل فسه مقاتشهم اينت الانسان فتهنى البوت المددسة من اضلاع تساوية لايز مد بعضها على دهض عبر دطبعها والعقلاء من البشر لاعكنهم مثل تهاالسوت الاما لات وانظار وقدقية الثاني اله ثنت في الهندسة ال تلا الدوت لو كانت مشكلة اشكالسوى المسدساتكا وكانت مدورة أومثلثة أوص بعة أوغيرذال من الاشكال فانه ته في الضرورة فيما بن الما البدوت فرج خالسة ضائعة فاهتدا وهذا الحدوان الضعيف الى هذه المكمة الخنمية والدقيقة الطيفة من الاعاجيب الثالث ان الفل يحصل منها واحدكالرئيس المقمة وذلك الواحد يكور اعظم حمةمن الماقي ويكون نافذالح كمعلى تلك البقية وهم يخدمونه ويحملونه عندتميه وذلك أيضامن الاعاجب الرابع انهااذا انفردت عن وردهادهبت مع الجعسة الى موضع آخر فاذا ارادواء ودها الى وكر فاضر وا الطيول وآلات الويسيق فمواسطة تلث الالحان يقدرون على زدها الى أوكارها وهده ايضاحالة عمية فالمامتازه ذاالحموان بذه الخواص العه قالدالة على مزيد الذكا والكماسة كأن ايس الاعلى سميل الألهام وهو حالة شمع فالوحى والوجى قدو ردفى حق الانساء كقوله مالى وما كان ابشرأن يكامه الله الاوحما أومن ورامحاب وفي حق الاولماء قال تعالى واذ أوحيت الى الحواريين وبمعنى الاالهام في حق الشمر قال تعالى واوحينا الى أمموسى وفي حق الرالم وانات خاص قال الزجاج يحوزان يقال عبي هذا الم. وان تحالان الله تعالى نحل الذاس العسل الذي يخرج من بطونها وقال غمره التعليذكر ويؤنث وهي وتشة في افعة الخازولذاك أنهاالله تعالى وكذلك كل جع المس عنه و بين واحد والاالها و و) الصندي (من الشعر) أى الصاطة بيوتا (و) الخداى (عمايعرشون) أى الناس فيعنون تلك الاماكن وذلك أن الفيل منه ومشي وهو الذي يسكن المدال والشعر والكهوف ومنه أهلي وهو

الذى ياوى الى البيوت وتربيدا لناس عندهم وقد جرت العادة أن الناس بنون الما كن حق اوى المهاوذ كردلاء صرف المتعمض لانم الاتبنى فى كل جدل وكل عصر وكل مادمرش من الكرم أوسةف ولافكل مكان مها وقرأابن عامر وشسعية بضم الراء والباةون بكسم ها « ( تنسه ) وظاهر قوله تعالى الحذى أم وقد اختاه وافعه فن الناس من بقول لابعد أن بكوناله فدالمموانات عقول ولابدع أن توحم عليهامن الله أمرونهي وقال آخرون ال المرادمنه أعانه تعالى خلق فيهاغوا تزوطما تع وحب هذه الاحوال وسماق المكارم على ذلك انشا الله تعالى في سورة الخل عند قوله تعالى الجها الفل ادخاوامسا كنكم عولما كان أهم عي العموانات عدار احدمن هم المقال اللني شي به فقال ( على من كل الفرات) أي من كل غرة بشته مامرهاو- اوهاوذ كردلا بعرف الراخى اشارة الىعمب الصنع في ذلك وتدريره لهاه (تنبيه) هافظ من هـ فذالاته مض أولايتداء الغاية ، ولما أذ تالها في ذلك كاء وكانمن المعاوم عادة أن تعاطمه لايكون الاعشقة عظمة في معاناة السير المه سيم على خرقه العادة في تسعره الهابة وله تمالى (فاسلك سيلريك) أى الطرق التي ألهمك الله تعمل أن تسلكها وتدخلي فيها لاجل طاب الثمار وقوله تمالى (فللا) جع ذلول حال من السبل أى مسخرة ال فلاتمسر علما وانوعرت ولاتضلىعن العودفها واندمدت وقمل من الضعرف اسلكى أى منقادة لاربابها حتى انهم بنق اونها من مكان الى مكان آخر حيث شاؤا أوأرادوا لاتستعصى عليهم وقوله تعلل (يحرج من بطونها) فمه عدول عن خطاب التحل الىخطاب الناس لانه محل الانعام عليهم والمقصود من خلق التحل والهامه لاجلهم زنر ب) أي عسل (عنداف الوانه) مابين أسص وأحوواصة وبفع ذلات الوان العدل وذلات على قدر ماءًا كل من القار والازهاد ويستعمل في طونها عسالا بقدرة الله تمالي تم يخرج من أفواهها وسل كاللماب وقال الراؤى اله رأى في بعض كتب الطب ان العدل طل من المعدا بنزل كالترفيين فتقع على الاذهار وأوراق الشير فقعه الخسال فنا كل بعضه وتدخر بعضه في يوتما لانف عالنة فذى مفادا اجتمع في سوتهامن تلك الاجزاء الطلمة في كشم فذلك هو العسل وقاله \_ ذا المقول أقرب الى العه قل لانطبعة الترفيين تقرب من طبعة العسل وأيضا الانشاهدان الخول يتفذى بالعسل وأجاب عن ولاتعالى يخوج من وطوم المرابان كل نتجو يفداخل المدن يسمى بطنا فقوله يخرج من بطونهاأى من أفواهها نتهي والاول كأفال ا ين الخاذن وغير أظهر لا فانشاهد إن العسل و جدف مطم تلك الافهار التي يأ كالها التحل وكذانو جدلاتهاو رجهاوطهمهافسه أيضا ويعضدهذا فول بعض أفرواج الني صالي الله عليه وسلمه أكات مفاقير قاللا قالتماهذه الريح التي أجدمنك قالسقتني حفه فنمرية ءسال فالتجوست تحله المرفط والمرفط خجرا اطلح لهصبغ يقال له المفافيركر يه الرابحة فعني جوست المالم وفطأ كات ورعت من العرفط الذي له الرائعة الكريمة فشت بهذ أنه وحد فيطم المسل ولونه وريحمطم مايا كله الحل ولونه وريحه لاما فاله الاطماء من اله طللانه لوكانطلالكانعلى لونواحد وقوله كل تعويف فيداخل المدن يسمى بطنا خلاف الظاهر الان القطاليطن إذا أطلق لمرديه الاالعضو المعروف بطئ الانسان وغيره (فيه) أى الشراب

والاعتبارال ظروالاستدلال الكفات المعتبارال ظروالاستدلال الكفات القدام المعتبارين المقدام المعتبارين المعتباري

منهمالماقدلة ادّقبل طهنا انماعند الله هو خبر لكم ماعند كم نقدوما عندالله باقوقهل طهناأسوأ الذي والذي عام بالصدق (قوله فراند بك الذين هاجروا من دهد عاقمه وا) الآية

الذي يخرج من بطون المحل (شدف الله اس) من الاوجاع كاقال ال عماس والنمسه ود امالمه ضها كادل عل مه تنكير شفا وامالكلها بضيمة الى غسيره ادول معون من الماجين لهذ كرالاطما فممالعسل أوبدونه بنيته وجذا مقط ماقيل المديشر باصاب الصفراء ويهيج الحرارة وبضر بالشماب المحوورين ويعطش فال النمسعود العسل شفامن كلدا والقرآن شفاملاني الصدوروفي وايةعنه علمكم بالشفاهين القرآن والعسل وروى نافع أن ابن عر ما كانت قرحة ولاشئ الالطخ الموضع بالعسال و يقو أيخرج من بطوخها شراب مختلف ألوافه فمه شفا الناس وعن أنى سعمد الحدرى رضي الله عنه قال جاور حل الى النبي صلى الله عامه وسافقال انأخى بشتكي بطنه فقال صلى الله علمه وسلم احقه العسل فذهب تمرجع فقال فدسقته فانفع فقال اذهب فاسقه العسل فقدصدف الله وكذب بطن أشدك فسفاه فشفاه الله فهرأ فكاغانشط منعقال ففوالمصلى الله علمه وسلرصدق الله وكذب بطن أخمسك يحقل أنه صلى الله علمه وسارع لم أو را لوحي الالهي أن العسل الذي أهر ه نشعر به سـ مظهر تفعه دهد ذلك فلالم يظهر نقيمه في اخال فال صدق الله دهني فعاوعد ممن أن فميه شفا الماس وكذا دطن أخمل دوي استهالكمال فاف أولمن وقال عاهدالضمر ف فمه ف الماس واجع للقرآن لان فيه شفا من أمراض الشرك والحهالة والفيلالة وهو هدى و وحدّ الناس وعلى هذاةت قصة تواد العسل من الحل عددولة تعملى بخرج من بطون اشراب مخذاف ألوانه تم ابتدأ وقال فسمشفا الناس أى في هذا القرآن قال الراذي وهـ ذا قول ضعرف ويدل علمه وحهان الاول أن الضعر في توله تعالى فيه شفا الناس بعب عود مالى أقرب المذكورات وعاذاك الاقولاته الىشراب مختلف ألوانه وأماا لحكم بعودهذا المضميرالى التترآن معأنه غير مذ كورفه اسبق فهوغم مناسب والثانى حديث أى سعمد الخدرى المتقدم هنم انه تعمالي خم الا ية بقولة تعالى (ان في ذاك) أى المد كور (لا يه لقوم يفكرون) أى في اختصاص التعل بملك الطعوم الرقيقة واللطائف الخندة مثل شاء السوت المسدسة وغسم ذلك فمعتمرون ويستدلون بمناذكر فاعلى وحدانيتنا وقدرتنا وقدكثرفي هنذه السورة اضافة الآمات الى الخاطبين تارة بالافراد والوقالية واوعها تارة مالعقل وتارة بالفيكر وتارة بالذكر وتارة بغهها هم اله دعال لما يقطهم من وقدتهم ونبههم على عظم عفاتهم عن سعض مافى انفدهم من الاداة على ذلك فقال (والله) أى الخيط بكل شي قدر وعلى (حلق كم) أي أو جد كمن العدم وأخر جكم الى الوجودوم تسكونواشما (غينوفا كم) أى مندا نقضا الجال كم على اختسلاف الانسان فلا يقدوا استفعران يؤخو ولاالكب عالى أن يقدم فندكم من عوت على طال اونه (ومنكم من ردال أردل الممر )أى أخسه من الهرم و خوف قال بعض العلما عمر الانسان له أربع مراتب نالطفو المة والنمو وهومن أقل العمر الى بلوغ ثلاث وثلاثين سنة وهوغاية سن الشماب و بلوغ الاشد مُ المرتبة الثانمة من الوقوف وهو من وُلاقة وثلاثين مسئة الى أربعين سنةوهوغاية الةؤة وكال العمقل والمرتبة الثالثة سن الكهولة وهومن الاربعين الى السيتين وهذه المرتبة فيشرع فيها الانسان في النقص لكنسه يكون نقصا خفيا لا يظهر غ المرتبة الرابعة سن الشيخوصة والاغتطاط من السنين الى آخر العمر خسة وستونسنة بندين

النقص ويكون الهرم واللرف فالعلى بنأى طالب وضي الله عند أردل العدمر خسة وسبعون سنة وقبل تمانون سنة وقال قتادة نسعون سنة وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانرسول المصلى الله علمه وسلم بقول اللهم انى أعوذ بالمن الهزوالهرم والحل وأعود مكمن عذاب القبروفتنة المح اوالممات وفى رواية عنه كان يقول اللهم انى أعود مك من الميخل والمكسل وأرذل العمروء فماب القبروفتنة المحما والممات (آمكملا يعلم بعد علم شمآ) أي لمصير الى عالة شيمة عال الطفولية في نقصان القوة والعقل وسو الذيم \* ( تنبيه ) \* هل ذلك عام في المسلموا المكافرأو يختص بالكافر فسمه قولان أحدهما انه عام والقول الثاني انه مختص اذ المسلم لاوداد بطول العمرالا كرامة على الله تعالى ولايقال في عقدانه ردالي أردل العدمر قال الرازى والدلدل علمه قوله تعمالى ثم وددناه أسفل ما فلن الااذين آمدوا وعلوا الصالحات فبينان الذين آمنو اوعلوا الصالحات ماودوا الىأسفل المافلين وقال عكرمة من قوأ القرآن لم يصرالي هـ فده الحالة وقال في قوله تعمالي الاالذين آمنو اوعمالوا الصالحات هم الذين قروًا القرآن وقال ابن عباس قوله غرددناه أسفل سافلين بدالسكافرين غراستثنى الومنين فقال الاالذين آمنو اوعلوا الصالحات وهذا يؤيد مامر (ان الله علم) عقادر أعدادهم (قدير) عنت الشاب النشمط ويبقى الهرم الفاني وفر ذلك تنبيه على ان تفاوت آجال الناس لدس الابتقدير فادرحكم ركبأ بنيتهم وعدل أمز جنهم على قدرمه اوم كان مقتضى الطماع كايقول الطبائع وتام يماغ المفاوت هذا الملغ ولماذكر تعالى المفاوتة في الاعمار المنادية بابطال الطبائع الموجبة للمسابقة الى الاعتبارلا ولى الابصار الغوف كل لظة من مصنية الموت أتبعها بالمفاوية في الارزاق فقال (والله) أى الذى له الامركاء (فضل بعضكم) أيها الناس (على بعض في الرزق) فند كم عنى ومندكم فقد مرومند كم مالك ومندكم مماوك كل ذاك ينقد در المزيزال كم فصعل الضعمف العاجز الحاهد أغنى من القوى الحمال العالم فترى أكس الماس وأكثرهم عقد لا يفي عره في طلب القلمدل من الدنما ولا يتنسر له ذلك وترى أحلف الخاق وأفلهم عقلاوفهما تفتح له أبواب الدنماف كلشي خطريباله أودار في خمله فانه يحصل له بسهولة ولو كان السبب في ذلك هو جهل الانسان وعقله لوجب أن يكون الاعقل أفضل في هذه الاحوال فلمارأ باان الاعة لأقل نصيبا وان الاجهل الاخس أوفر نصيبا علما ان ذلك بسبب قسعة القسام كافاله تعالى اهم يقسمون رحةربك فحن قسعنا منهم معيدتهم فالحماة الدنمافا نقوا اقله وأجاوا في طلب الرزق وأقباوا فيجع فاو بكم على ما ينقعكم من الاستيصار وأنشد سفيان بن عسنة يقول

أبلغ سام ان انى عند في سدهة م وفي غيراني است دامال مي بنفسي أنى لا أرى أحدا م جوت جوعاً ولا يبقى على حال

ورفيها وفي قوله علم بمان ربط المدوم المالة الآية ان ربان المولال المكلام بين الانظين المولال المكلام بين الانظين المالة علم وهذا المالة المرابع والمالة المرابع والمالة المرابع والمالة المرابع وعظاما المرابع وربون

فالمجزَّعن قدرها المجزينة مسه \* ولايزيدك في محول محتال والفقرقي النفس لافي المال تعرفه \* ومثّل ذاك الفني في النفس لاالمال وقال الشافعي رحم الله تعمالي

ومن الدارل على القذاء وكونة ، يوس اللبيب وطب عيش الاحق « (تنبيه ) • هذا التقاوت ايس مختصابالمال بل هو حاصل في الذكا و البـ الادة و الحسن والقبع والعقل والحق والعصة والسقم والاسم الحن والاسم القميع وهذا بحرلاساحل فالاارازى وقد كنت مصاحبا المعض الملوك في بعض الاسفار وكان ذلك الملك كشر المال والحاء فكانت الجنائب الكثيرة تقاد بيزيديه وما كان يكنه ركوب واحدمتها ورعا حضرت الاطعمة الشهمة والقواكد الكثيرة العطرة عنده وما كان يمكنه أن يتناول شمامتها وكان من الفقرا من هو صحيح المزاج وقوى البنية كامل القوة وما كان جدمل بطنه طعاما فذال الماك وان كان يفضل هذا الفقع في المال الاأن هذا الفقر كان يقضل ذلك الملا في الصفو القوة وهدذا ماب واسع إزاا عتبر الانسان عظم أجبه فيه فنسال الله تعالى أن يفنينا من فضله وان رضينا عاقسم النااله كريم جواد \* غضرب الله تعالى مثلاللذين حعاد الله شركا وله تعالى (فا الذين فضاوا) اى فى الرزق وهسم الموالى (برادى رزقهم على مامليكت اعامم) ال بجاعلي مار زقداهم من الاموال وغيرها منهم وبين عالمكهم (فهم) اى الممالما والوالى (قمهموا) ى شركاه يقول الله تمالى هم لا يرضون أن يكونواهم وعماليكهم فيمار زقناهم موا و فكيف يحملون بعض عسدى شركاف فى ملكى وسلطانى وقدل معنى الاته ان الموالى والممالدك الله رازقهم حمعافهم فررقهم وافلاتهد بزالوالى يردون اوراقهم على عالمكهم منعند انفسهم بلذاك رقالله اجراء على ايدى الموالى الممالمان والمقصود منسه بان ان الرازق هو الله تعالى لجمع خلق موان الموالى والممالدك في ذلك الر زق سواء وان المالك لارزق المماوك وانماذلك رزق اجريته الم معلى ايديهم فالرازق المالك والمماولة هوالمه تمالي هولما قرر سجانه وتعالى هذه الدلائل وينها وأظهرها بعيث يقهدمها كلعاقل كان ذلا انعاماعظما مده على الخلق فعدده دا قال (أفيفعمة الله) في تقرير هذه السائات وايضاح هدده الدينات (يجددون) أى يكفرون وفي ذلك الكارعلي المشركين حسث جدو انعمته وعمدوا غديره وجعلوالمشركا يضيفون البهم هضماأ نع بمعليهم فيسوون ينهم وينسه فيذلك وقراشعبة بالتاءعلى الخطاب والباقون بالياءعلى الغيبسة يهثم انه تعسالىذ كرنوعا آخرمن أحوال الناس المستدليه على وجود الاله الختار الحكيم وتفيها على انعام الله تعالى على عبيده عدلهدده النع بقوله تعالى (والله) أى الذى له تمام القدرة وكال العلم (جعل لكم من أنف كم أزواجا) أىمن جنسكم اتستأنسوا بماولت كون أولادكم منكم فغلق حوا من ضلع آدم وسائر الناس من نطف الرجال والنساقه وخطاب عام فغصيصه ما دمو- وافقط خلاف الدليل والمدي أنه تعالى خاق النسا التتزوج بهن الذكورومعنى من أنفسكم كقوله تعالى فاقتلوا أنفسكم فالوا على أنفسكم أى بعضكم بعضا ونظريره قوله تعالى ومن آياته ان خلق لكمن أنفسكم أذواجا وجول الكممن أزواجكم بنين وحقدة) والحقدة بعماددوه والمسرع باللسدمة المادع

(قوله يوم نأني كل نفس تجيادل عن نفسها) ه ان المحقول عن نفسها المقالة النفس الله النفس الله النفس الله النفس الله النفس الله المحقولة المح

الى الطاعة ومنسه قول القانت والمكنسمي وفيفد أى نسرع الى طاعتك هذا أصله في اللغة واختلف فمه أقوال المفسرين فقال ابن مسعودوا المفعى الحفدة أختان الرحل على تثانه وعن ابن مسعود انهم أصهاره فهو عمن الاولوعلى هـ ذايكون معنى الاتية و حمدل كممن أز واحكم سيزو بنات تزوجونهن فعصل الكمدين الاختان والاصهار وقال الحدين وعكرمة والضعاك هم اللدم وقال مجاهدهم الاعوان وكلمن أعانك فهو حقيدك وقال عطاء هم ولد الربل الذين يعينونه و يخدمونه وقال المكابي ومقانل البنون هم الصفار والحقدة كارالاولاد الذين يسنون الرجل الذين المسوامنه أى أولاد المرأة من الزوج الاول قال الرافى والاولى دخول المكل فيملان اللفظ محتمل للمكل بجسب العني المشترك فال الزيخ شهرى ويجوز أنيرادا المفدة المنون أنفسهم كانه قدل جعدل لكم منهن أولاد اهم نون وهم مافدون أى جامعون بين الامر بين انتهى ومع هذا فالمشهورات الحاف ولد الواد من الذكوروا لا نات \*(فائدة) \* قال الاطباء وأهل الطبيعة المني الدانصب الى الله . من الذكر عمانصب منه الى الجانب الاعن من الرحم كان الوادة واناما في الذكورة واذا انصب من المصمة المصرى ثم انصب الحالب الايسر من الرحم كان الولد أنى تاما في الانوقة واذا انصب الى المصدة المين وانصب منهاالى الحانب الايسرمن الرحم كان ذكرافي طيبعة الاناث واذا انصب الى الخصية البسرى ثمانص منهاالى الجانب الاعن من الرحم كان هدا الواد أنى في طبيعة الذكور وحاصل كالامهمان أذكووا غالب عليهم الحوادة والسوسة والغالب على الاناث العرودة والرطوبة وهذه الهدلة ضدهمة فانفى النساء من مزاجها في عاية السخونة وفي الرجال من من اجه في عاية البرودة فغالق الذكروالانفي هو الاله القادوالمكم وللاذكر وهالى انعامه على عسد والنيكوح وما منه فيه من المنافع والمصالح ذكرا نعامه على مالمطعومات الطمية فقال (ورزقكم من الطميات) سواء كانت من النمات وهي الثمان والحبوب والاشرية أوكانت من الحيوان والمراد بالطبب المستملذ أوالحلال ومن في من الطبيات للتبعيض لان كل الطيبات في المنه وماطيبات الدنيا الاأغوذج منها واختلف في تفسيرة وله تعلى (أفسالها طيل يؤمنون فقال ابن عباس يعنى الاصنام وقال مقاتل بعنى بالشيطان وقال عطا ويصد قون ان لى شر يكاوصاحبة وولدا (و بنعمت الله هم يكفرون) أى مان يضيفوها الى غيرالله تعمالي ويتركون اضافتها الى الله تعالى وقدل الماطل مارول الهم الشد مطان من تحريم الحدرة والسائية وغيرهماونعمة الله ما على لهم من هدف الطبيات وقعريم الليائث ه (فائدة) وسمت تعدمت هنا بالثامو وقف عليما ابن كشدر وأبوعرو والمسكساق بالهاء والباقون بالناء والكسائي يقرا بالامالة ولماشرح الله تعالى الدلائل على صدات وحدوات مهابذ كرافسام النع العظمة اتبعها بالردعلي عمد الاصمام فقال (و يعمدون من دون الله) أى عبره (مالاعال الهمر زقا )اى نادكن عمادةمن مسلم مسع الارواق وعودوالعاوا اطلق الذى و زقهممن الطبيات و يعدون غيره غين تعالى جهة لرزق بقولة تعالى (من السوات والارض) اما الرزق الذي بأني من حانب المحماء فالمطر وأما الذي من عانب الارض فالشبات والممار التي تخرجمها وقولة تعالى (سما) فمه دلانه أوجه احدها أنه منه وبعلى المصدر اى لاعلا الهم

الله مع ولم له الانسان والمنسان والمنسان والمنسسة الذهب والمنسسة عمومة الدام فالمراد عمومة الدام الاولى الانسان والمناسبة وال

٣ قوله نسوونه غيره كذا بالاصلواله الديسوونه بغيره وقي نسخة مسوون غسوه ولعل صوابها يسوون غيره به فلعيل السيقط من النساخ اه مصح ملكاك شمامن الملائ والفاني تهدل ورقاي لاعلا الهمشما قال ابن عادل وهذا غير مفهدادمن المعلوم أن الرفق عيمن الاشماء ويؤيد دلارأن البدل لاياف الالا حدمه فسن السان أوالما كيدوهذاليس فيه سانلانه أعمولاتاكد والثالث اله منصوب برزفاعلي أنه اسم مصدر واسم المصدر وعمل عل المصدر على خلاف فذلك م ولما كان من لاعلائدا قد مكون موصوفا باستطاعة أن يتملك بطريق من الطرق فني الله تعالى عنهم ذلك بقوله تعالى (ولا يستطمعون أى والمس الهم فوع استطاعة أصلا (فان قبل) انه تعالى قال و بعدون من دون التعمالاعال فعبرعن الاصمنام بصميغة ماوهي لغير العاقل تمجع بالواو والنون فقال ولا يستطيه ونوهو يختص عن يعقل (أجبب) بإنه عبرعنها المنساد آبا عتقادهم انهاآ لهة وفي تنسيرقوله تعالى (فلا تضر بوالله لامنال) وجهان الاول قال أكثر المفسر بن لاتشهوا الله بخلقه فانه واحدلامثل له ولاشيمه ولاشر يكمن خلقمه لان الخلق كلهم عبدده وفي ملك فكيمف يشب الخالق بالخلوق ورازق بالمرز وقوالقادر بالعاجز الثاني انعبدة الاوثان كانوايقولونان الهالعالم أجلو أعظم من ان يعمده الواحدمنا بل في نعد دالكواكب أونعبده والاعلاه مان الكواكب والاستنام عبدالاله الاكبر الاعظم كان أصاغر الناس يخدمون أكابر - فدة الملك وأوائك الاكابركانو اعدمون الملك فكذاههذا (انالله) أى الذى له الامركاء ولاأمر لغيره (يعلم) أى خطاما أنتم عليه من ضرب الامثال ف (وأنتم لاتعارن فالدوق لمعناء وأنتم لاتعلون ماعليكم من العدقاب العظيم بسبب عمادة هذه الاصمنام ولوعلتموه القركم عمادتها والماخم تعالى إداا رمذه عمدة الاصمام ساب العلم الذي هو مناط السداد عنهم أكددلك بضرب شل بقولة تعالى (ضرب الله) أي الذي له كالدالعلم وعمام القدوة (مدلا) بالامر اروالعبمد مأبدل ونملا (عبدا) وقيده بقوله تعمالى (علوكا) احترج المرلان العمد يطلق على الحر بالنسبة الى الله تعمال وقد ده بقوله تعالى (لا يقدر على في المخرج المكاتب ومن فيه مثالبة حرية وهذامثل شركامهم غ عطف على عددا وله (ومن) أى وحرافهي نكوة موصوفة اعطايق عبدا (د زففا مناد زفاحسما) أى واسعاطيما (فهو ينفق منه) دائماوهومعن قوله تعالى سراوجهرا) أي يتصرف فيه كيف بشا وهذا مثل الالهوة المثل الاعلى مُ بكنهم انكارا عليم يقوله تعالى (هل يستوون) أي هذان الفريقان الممثل ممالات المرادا لخنس فاذا كانلايسوغ فحقل أن يسوى بن مخاوقين أحدهما مر مقتدروالا تنرهلوك عاجز فكنف يسوى بن جرمن صوان أوغ عرو بن الله تعالى الذي له القدرة القامة على كل شئ وقدل ذلك غندل للكافر المخذول والؤمن الموفق (تنبيه) ، حواب هل يستوون هو لايستوون وقوله تعالى (الحدقة) قال ابن عماس الجدقه على مافعل باواماته وانع عليهم بالتوحمد وقيل المعنى انكل الحداله وأيس شئ من الحدالاص منام لانه لانعمة الها على أحداله ماجادعا وأى اعاله دقه لا اغيره فيحب على حدم العماد حدالله لانه تعمالي أهل المحامد والثنا المدن فكانم مالواض نعاف الدفق لربل أكثرهم) أى الكفاد (الإعلون) الكونهم يسبوونه غيره مومن نفي عنه اصل العلم الذي عوا على صفات المكال كان في عداد الانعام فهم اذاك يشبه ون به ماذ كرو يضر بون الاصلال الماطلة ويضمون نعمه الىغيره تمانه

تعالىضر بالعبدة الاو مان مقلاآخر بقوله تعالى (وضر بالقعمة م) مُ أبدل منه (رجلين) تماستانف السان لماأجل فقال (أحدهماأبكم) وهوالذى ولداخوس فكل أبكم أخوس والس كل أخوس أبكمو روى ماب عن ابن الاعرابي الابكم الذي لا يسمع ولا بمصروصف الله نمالى هذا الرجل بصفة مانمة بقولة تمالى (لا يقدوعلى تى) لانه لايقه مرولا يفهم وفى ذلك اشارة الى الحيز المام والنقصان الكامل موصفه الله تعالى بصفة الشة بقوله تعالى (وهو) أى ذاك الابكم العاجز (كل على مولاه) أى نقمل على من ولى أص، و يعوله قال أهل المعانى أصله من الفاظ الذي هو نقيض الحدة بقال كل السكين اذا غنظت شفرته فلم تقطع وكل اللسان اذاغاظ فلإيقدرعلى المكلام وكل فلانءن الامراذا ثقل علمه فلم ينهض فيه تموصفه تعالى بصفة رابعة بقولة (أيماو جهه) أى رسله و يصرفه ذلك المولى (الايات عدم) الانه عامر لا يحسن ولا يفهم قيد لهذا مندل شركا تهم الذين هم عمال و و بال على عبد د تهم و وجفهم الله تمالى قوله ( حليستوى هو )أى هذا الوصوف مدا اصفات الاربع (ومن) أى وربل آخر على ضدصة منه و ناطق قادر عالم فطن قوى خميرم بارك ممود (مام) أى ورجل آخر امرعاله من العلو القدوة (بالعدل) أي بعدل النصحة لغم (وهو ) في نفسه ظاهر او باطما (على صراط) أى طريق واضم (مستقيم) أى عامل فيه بما يأمر به قيل هذا مثال المعبود مالحن الذى يكنى عابديه جميع المؤن وهودال على كالعلمه وتمام قدرته وقدل المراد من هدا الابكم عمد لعمان منعفان رضى الله تعالى عنه كان ذلك العدد كرو الاسلام وما كان فدم خبرومولا وهوعمان بامر بالمدل وكانعلى الدين القويم والصراط المستقيم وقدل المراد كلعدد وصوف بعذه الصدقات المذمومة وكل حرموصوف بتلك الصفات الحمدة وهدذا القول كاقال الرازى أولى من الاول لان وصة ، ثعالى الاهما بكونهما وجله يمنع من حل ذلك على الوثن وكذلك بالبكم وبالكل وبالتوجه فيجهات المنافع وكذلك وصف الاستوبانة على صراط مدتقيم عنع من حدله على الله تعمالى وأبضا المقصود تشده صورة اصورة في أمر من الامور وذلك التشبيه لايتم الاعتدكون احدى الصورة بزمقارة للانوى وأماالقول الثاني فضعمف أيضالان المقصودا بانة المتفرقة بين رجلين موصوفين بالصفات المذكورة وذلك غبر مختص بشخص معت بل اذاحه ل النفاوت في المدفات المذكورة فانه يعصل القصود مُ وصف سحانه و وعمالى نقسه بكال العلم بقوله تعمالى (ولله) أى لا اغبره (غب السموات والارض)وهوماغاب فيهماعن العمادان لميكن محسوسا ولميدل علمه موس وقدل الغمب هماهو قمام الساعة فانعله غائب عن أهل السموات والارض خرصف سحانه وتعبالي كإل قدرته بقوله تعمالي (وما أص الساعة )وهو الوقت الذي يكون فيه اليعث (الا كلم البصر)أى الاكرج عااطرف من أعلى الحدقة الى أسقلها والمعنى وماأمرة سام الساعة في السرعة والسهولة الاكطرف العين والمرادمنه تقدير كال القد درة ومعنى قوله تعالى (أوهو أقرب) ان لم البصر صارة عن انتقال الحسم المسمى بالعارف من أعلى المدقة الىأسد فاها ولاشك أن الحدقة مؤلفة من أجوا وفلم المصرعبارة عن المرو وعلى حلة تلك الاجرا والتي منها تألف الحدقة ولاشك أن قلك الاجزاء حسكميرة والزمان الذي يحصل فيد ملح البصر مركب من

قسل ولم يك من المشركين وانسب تزول هذه الآنه الانمانزات تسلمة النبي صلى الله علمه وسلم سين قتل عه شهرة ومثال به فقال صلى الله علمه وسلم الأفعان بهم ولا صدة من فايز ل الله فعالى والن صعر تم لهو شعر المارين الاستفالة المائفة المؤذف المكون ذلا مائفة في القسلية والماتها في القسلية والماتها في القسلس القسلس ولان المزن شرون الاسرام) \*

آنات متعاقبة والله تعالى قادرعلي اقامة القيامة في آن واحد من تلك الا نات فلذلك قال أوهوأقرب الاأنهل كانأسرع الاحوال والموادث فعقولنا وأفكارنا هولمح البصر لاجرمذكره مقال أوهوأقرب تنتياعلى مامى ولاشبهة فأنه ليس المرادطر يقة الشك فالراد اذابل هوأقرب وقال الزجاج المراديه الاجهام على المخاطمين لاانه تعالى يأني بالساعة الهابقدر لمح البصرأ وعاهوأ سرع وقبل معناءان قيام الساعة وانتراخي فهوعند الله كالشئ الذى تقولون فيمه هوكلح البصرأوهوأة رب مبالغة كقوله تعالى واديوما عندربك كالمآف سنةعاتمدون (انالله) المالمان الاعظم (على كل في قدر ) فيقدر على أن يعي اللائق دفعة واحدة كافدوعلى احمائهم فانه تعالى مهماأ راده كان في أسرع ما يكون ثم أنه تعالى عاد الى الدلائل الدالة على وجود الصانع المختار فعطف على قوله تعالى والله جعل الكم من أنفسكم أزواجاةوله عزوجل (والله) اى اذى له الهظمة كالها (أحرجكم) بقدرته وعلمه (من بطون أمهاتكم) حال كونكم عندالاخراج (لانعلمون شماً) من الاشماء قل أوجل فالذي أخرجكم منها فادرعلي اخر اجكم من بطون الارض بلا فرق بل بطريق الاولى وقرأ جهزة والكسائى بكسرالهمزة والباقون بضمها وقرأجزة بكسرالم والباقون بفضها ثم عطف على أخرجكم قوله تعالى (وجعل لكم السمع والابصار والافقدة) آلات لاز الذالجهل الذي وقعت الولادة علمه وفتق مواضعها وسؤاها وعداها وأنتم فى البطون حدث لاتصل المسميد ولا عَكن من شق شي منها لذ فالذي قدر على ذلك في البطن ابداعا قادر على اعادته في رمان الارض بل اطريق الاولى قال المقاعي ولعداد تعالى جعه ، اي الايصار والافتدة دون السعم لان التفاوت فيهما أكثر من القفاوت فمه علايعلم الااقه والافتدة هي القلوب التي هاها الله تعالى لافهم واصلاح البدن عاأودعها من الحوارة اللطمقة للمعالى الدقدقية (الملكم تشكرون) لتصيروا عمارف الفاوب التي وهمكموها ادا-عمم المواعظ وأبصرتم ألا مات في حالير جي فيها شكركم لما أفاض علمكم من لطائف صفعه بان تعرفوا ماله من العلوالقدرة فانه انماأنم علمكم بهذه الحواس المستعملوها في شكر من أنم بهاعلم (فان قبل) عطف وحمل كم السمع على أخوجكم يقتضي أن يكون حمل السهم والمصر متأخرين عن الاخراج من البطون مع أن الامرانيس كذلك (أجيب) بأن سوف الواولا يوجب الغرتيب وأقضا اذاحامنا السمع على الاستماع والابصار عسلي الرؤية زال السؤال ثمانه تعمالي ذكردام الآخرعلي كالقدرة وحكمته بقولة تعالى (المروا الى الط مصحرات) اى مذالات الطيران (في حق السماء) اى في الهواء بن الخافظين عمالا يقدر ون علمه يوجمه الوجوه معمشاركت كمهاها فيالسعع والمصر وزيادتهم عليها بالعقول فعلرقطها أنه تعمالي خلق الطعر حلقية مهاعكنه الطهران فهاوالالماأمكن ذلك لانه تعالى أعطى الطير جماسا يسطهمرة ويكسرهم وأخرى مثل مايهمل الساح في الما وخلق المق خلقة اطبقة رقيقة يسهل خرقه والنفاذفيه ولولادال الما كان الطيران يمكنامع ذلك (ماءسكهن) في المؤعن الوقوع (الاالله) أى الملك الاعظم فان -سد الطعر جسم تقدل والحسم التقدل عشنع بقاؤه

فالمؤمعلقا من غسير دعامة تحنه ولاعلاقة فوقه فوجب أن يكون الممسك له في ذلك الموهو الله تعالى وقرأا بن عامرو جزه مالماء على أنه خطاب الماصة والباقون مالما على الغمية (ان في ذلك) الذكور (الآيات) أى دلالات (اقوم يومنون) وخصهم فالدلانم هم المنتفه ونسما وانكانت هذه الآبات آبات الكل العقلام ثمذكرتع الدنوعا آخرمن دلاثل التوحسد بذوله تعالى (والله) اى الذى له الحكمة المالغة (جعل الكممن سوتمكم) وأصل المدت المأوى الملاغ اتسع فده (سكا) اى موضع التسكنو افسه ( تنبيه ) \* المبوت التي يسكن الانسان فهاعلى قسمن أحدهما المموت المتخذةمن الخشب والطمن والالات التيبهاعكن تسمقمف البيوت واليهاالا أارنبقوله تعالى واللهجعل الكممن بيونكم سكاوهذا القسم من البيوت لاعكن نقلها بل الانسان ينتقل اليها والقسم الثانى القباب والخيام والفساط يدط واليها الاشارة بقوله تعالى وجعل الكممن جاود الانعام بوتا) المتخدة من الادمو يجوز أن بتناول المفقدةمن الوبروالصوف والشعرفام امن حيث اخ اثابته على جاورها يصدق عليها انهامن جاودها رنستخفونها)اى تخذونها خفيفة يخف عليكم حلها ونقلها (يوم ظعند وقت ترالكم وعبر بالموم لان الترال في النهاد (ويوم اقامة كمم) أي وقت الحضر أووقت النزول وهدذا القسم من البيوت يمكن تقلها وتنحو يلها من مكان الى مكان وقرأ نامع وابن كثيروأ يوعرو بفتح العين والماقون بالسكون وأضاف قوله تعالى (ومن أصوافها وأوبادها وأشمارها) الى ضمسر الانمام لانهامن جلتها فال المفسر ون وأهل اللغة الاصواف للضأن والاوباوللابل والاشعارللمهرز أثماثما) اىمايلىس ويقرش (ومناعا) أىمايتجربه وقبل الافات مايكتسى بدالمرو يستعمله في الفطاء والوطاء والماعما يفرش في المنازل ويتزين به واختلف في معنى قوله تعالى (الىحين) فقمل الىحين تعلى وقمل الىحين الموت وقمل الى حين بعد حين وقبل الى يوم القيامة ، (تنبيه) في نصب أما ناوجهان أحد هما اله منصوب عطفاعلى سوتاك وجعل لكم من أصوافها أثانا والثاني انه منصوب على الحال واعلم انالانسان اماأن يكون مقم اأومسافراوا اسافراما أن يكون غنما يستحص معه الخمام أولا فالقدم الاول أشاراليه بقوله تعالى جعل كممن بوتكم سكنار أشارالى القدم الثاني بقوله تعالى وجعل الكم من جاود الانعام بوتا وأشار الى العسم الثالث بقوله تعالى (والله) اى الذى له الحلال والا كرام (جعل الكم) اى من غير حاجة منه تعالى (عما خلق) من شعر وجبال وأبنية وغيرها وقوله تمالى (ظلالا)جع ظل تتقون بهشدة الحر وقوله تعالى (وجعل لكم) مع غذاه المطلق (من الجرال أكافا) جع كن موضع تسكنون قيه من الكهوف والمموت المنحوة فيها (وجمل لكم) اى امتمانامنه علىكم (مراسل) جمع سريال قال الزجاج كلماليسته فهؤسر بالمنقبص أودرع أوجوشين أوغمه واىوسوا كانمن صوف أوكمان أوقطن أوغ عرد لا ( تقمكم الحر ) ولم يقل تعالى والبرد لقق دمه في قوله تعالى فيهادف وقيل انه اكتنى بأحدالمتقابلين وقدل كان المخاطبون بهذا الكلام العرب ويلادهم جارة فكان حاجتهم الى مايدنع الحرفوق حاجتهام الى مايدفع العرد كافال تعالى ومن

(قراد الذي أسرى تعداء السلا) خال بعد ون السلا) خال بعد وون نبعة أو حديث الثلاث خل بدأمته كاخت الما أولان وصفه بالعرودية المصافة المساقة تعالى أشرف

القامات و فاللداد مكرا المل على قصرون الا براء مع ان بسين مسكة و بين بيت المقدس مسعوة اربعين المسلف لا ن التشكيم بدل المسلف المناسسة والمسكمة في البرائد صسلى الله علمه أصوافهاوأوبارها وأشعارهاوسائر إنواع النياب أشرف الاأنه تعالىذ كرذاك الذوع لانه كان الفهم ماأشدوا عتمادهم للسهاأ كثره ولما كانت السرابيل نوعاوا حدالم يحور لفظ جعل فقال (وسرايل) اىدروعامن حديدوغيرها (نقيكم باسكم) اى حر بكمأى فالطمن والضرب فيها ولماعددالله تعالى أنواع نعدمه قال (كذلك) اى كاتمام هده النعمة المقدمة (يتم نعمته علمكم) في الدنما والدين العمان والهداية اطريق النجاة والمفافع والتنسم على دفائق ذلك (العلكم) بأهل مكة (تسلون) اى تخاصون قدار يو ســـة و تعلون أنه لا يقدر على هذه الانعامات أحدد سواه وقمل تسلون من الحراح بلاس الدووع (فان وولوا فليقماوامنك وآثر والذات الدنماومة ابعة الاتاء والمعدد اقف المكفر (فاغاعلمات) باأفضل الخلق (المدع المبين) هذا حواب الشرط وفي المقيقة جواب الشرط عدوف أي فقد تهدعذرك بعدما ادبت ماوجب علمات من التبليغ فذ كرسب العدد وهو الملاغ لمدلءلى المسبب وذاكلان تبليغه ستب فى عذره فأقيم السبب مقام المسبب وهذا قبل لامر بالقتال ثم انه تعالى دمهم باخم (يموفون نعمت الله) اى الملك الاعظم التي تقدم عد بعضماني هذه السورة وغعرها (نم سكروتها) بعمادتهم غبرالم بم جا وقال السدى نعمة الله يعني مجدا صلى الله علمه وسلمأ نكروه وكذبوه وقدل نهمة الله هي الاسلام وهومن أعظم النع التي أنع الله تمالى بماعلى عماده ثمان كفارمكة أفكروه وجدوه واختلف في معنى قوله تعالى (وأكثرهم المكافرون) مع أنه م كانهم كانوا كافرين على وجوء الاول اعماقال تعالى وأكثرهم لانه كان في من لم تقم علمه الحقين لم يملغ حد الشكليف أو كان فاقص العقل فارادمالا كثر المالفين الاصحاء الثاني ان يكون المراد بالمكافر الجاحد المعائدوكان فيهسم من لم يهكن معاندابل كانجاهلابصد قالرسول رماظهسرله كونه نساحة امن عندداقه الشالتانه ذ كرالا كثر والمرادالج. ع لان أكثرالشي يقوم مقام الكل فسذ كرالاكثر كذكرا لجيع وهذا كقوله تعالى الحدقله بل أكثرهم لايعلون عولما بن تعالى من حال القوم انهم عرفوا نعهمة الله ثمأ أنكروها وذكوأ يضامن حالهمأن أكثرهم كافرون اتبعه بالوعيد فذكر حال يوم الصَّامة بقولة تعالى (ويوم) اى وخوفهم يوم أوواذ كراهم يوم (سعت) بعد البعث (من كل أمة شهيدا) هو نيما كافال تعالى فسكمف اذاج تفامن كل أمة بشهمد وجمماوك على مؤلانهمدايشهدندمالهاوعلها ومالقمامة ليحكم تعالى بقوله اجزا الاصعلى ما بتعارفون وانكان تعالى غنماعن شهمد وتوله تعالى (غلايؤذن للذين كفروا) فيسهوجوه أحدها لايؤذن لهم فى الاعتلاد كقوله تعالى ولايؤدن لهم فيعتذرون "نانها لايؤذن الهم فى كثرة الكلام المهالايؤذاهمق لرجوع المدار الدنماوالى المكلف وابعهالايؤذن الهم ف حال شهادة الشهود بليسكت أهل الجع كله-مايشهد الشهود (قان قبل) مامعني معهذا (أجيب) بان معناها المعمة تحنون أي يتأون بفرشها دة الاندراء عليهم السلام علمو أطممتها وانهم عنه ون المكارم فلا يؤذن الهم في القام عدرة والادلام يحمة (ولاهم يستعمون) اي لازال عشاهم وهي مانعتمون عليها ويلامون يقال استعتبت فلافاعه سي اعتمته اي ازات ا

عنباه (وادارأى الذين ظلوا) اى ظلواأنف ممالكفر والمعاصى (العداب) اىعداب جهم بعد الموقف وشمادة الشهداء (فلاعفف عنهم) ذلك العذاب (ولاهم منظرون ) اى لاعهاون ولماين تعالى حاصل أصرهم فى البعث وعابعده وكانمن أهم المهم أمرهم في الموقف مع شركائهم الذين كانوا يرجونهم عطف على ذلك بقوله تعالى (و ادارأى) اى بالعدين يوم القيامة (الذين اشركواشركامم) اى الا لهذالتي كانوايد و فهاشركا من الشياطين وغيرها (قالواربنا) اى يامى أحسن المناور بافا (هولا شركاؤنا) أضافوهم الى أنفسهم لانه لاحقيقة اشركتهم وى تسعيتهم لها الموجبة اضرهم ثم منوا المرادبة والهم (الذين كا ندعوا)اى نعيدهم (من دونك) امقر يونا المان فا كرمذالاجاهم عرباعلى مناهيهم في الدنسا فى الجهل والغباوة فاف شركاؤهم من عواةب هذا القول والاقرار عليه سطوات الغضب (فالقوا) اى الشركا (اليهم) اى الشركين (القول) اى بادو وابه حتى كان اسراعهم المده اسراع شي ثقيل بلق من علورا كدواقولهم فقالوا (الكم لكاذبون) فيجعلنا شركاء أو انكم عبدة وناحقيقة والماعدة أهواء كم كنولة تعالى كالاستكفر ون بعبادتهم ولا يبعدا أن تنطق الاصنام بذلك يومنذ في الم -م حاوه معنى الكفر والزموهم اياء كقوله وما كانلى علىكم من ساطان ألا ان دعو تمكم فاستحبتم لى (وألقوا) اى الشركا (الى الله) اى الملاء الاعلى (ومقذ) اى يوم القيامة (السرم) اى الاستدام جكمه بعد الاستكارف أدندا (وصل) اىغاب (عنم) اى الكفاد (ما كانوا يفترون) اىمن أن آلهم متدفع لهم ولا ذكرتعالى وعدد الذين كفروا أتبعه بوعمدمن ضمالي كفره صدالغير عن سبيل الله بقوله تعالى (الذين كفروا ومدواعن سعمل الله) اى فهوامع كفرهم انج م منعوا الناسعن الدخول في الايمان بالله وبرسوله (زدناهم عذاما) اصدهم (فوق العداب) المستحق بكفرهم (عاكانوا يفسدون) اى بكوئهم مفددين بصدهم وقدل زدناهم عدد المجدات وعقارب كالمقال المخت يستفيقون بالهرب منهاالى الذار ومنهم من ذكر أن له كل عقرب سقائة نقرة فى كل نقرة ثلما يُقتله من سم وقد ل عقال لها أنداب كالتخل الطوال ثم كررسيسانه وتعالى التعذيرمن ذلك الموم على وجه ريدعلى ماأفهمته الات يقالسا بقة وهوأن الشهادة تقع على الام لااهم وتكون عضرتهم فقال (ويوم) اى وخوفهم أوواذ كراهم يوم (سعت) اى عالما من القدرة (في كل أمة) من الاح والامة عبارة عن القرن والجاعة (شهدد اعليم) فالابن عباس يريد الانبيا فال المسرون كل بي شاهد على أمت وهو أعدل شاهد عليها (من أنفسهم الممتهم لان كل في اعليه من قومه الذين بعث الهم الشهدواعلم عافه اوامن كفرواعان وطاعة وعصان (وجئنا) عالقان العظمة (يك) بأخبرالرساين (شهداعلى هؤلا) اى اذين عنذال السموهم أهل الارضوا كثرهم أيس من أومه صلى الله علمه وسلم واذالكم تقدد بعثته بشئ وقال أبو بكرا لاصم المراديذاك الشهددهو أيه تعالى نطق عشرةمن أعضا الانسان حق انها تشم معامه وهو الاذفان والممنان والرحسلان والسدان والحاد واللسان فالوالدارل على مماقاله في صنة الشهد أنه من أنفسهم وهذه الاعضاء لاشك أنهام

وسلمن من القدس دون مكالان عشر اللائق دون مكالان عشر اللائق فيطوه بقد مهارسهل على امنه بوم القماء تووونهم امنه بوم القماء تووونهم المنه بوم المنه المالانداء فاواد المنه بوم المنه المالانداء فاواد المنه بوم المنه برارته مسلى الله عليه وسلم او اسرى به منه ليساهدمن اسرى به منه ليساهدمن احواله وصفائه ما يحتربه الكفار ومعدنها الله المراوا وشاهدوا ودله الاعلى صدقه في الاسراء

أنفسهم وودرانه اعالى قال شهد اعلهم فحب ان يكرن غمرهم وأيضا قالمن كل أمة فحب ان مكون ذلك الشهددمن الامة وآحادهذه الاعضاه لايصع وصفها مانوامن الامة غريز تعالى انه أزاح عام م فعا كافوا به فلاحة لهم ولامعذرة بقوله تعالى (ونزاما) أى بعظمتنا بحسب الدريجوالتخم عدم ) أخم حفلق الله (الكاب) أي القرآن الحامع الهدى ( اساما) ي سامابلمغا (الكليشين) (فانقمسل)كيف كان القرآن تبدا نالمكلشي (احمب)بان المعني من كل عيمن امور الدين حمث كان اصاعلى بعضها واحالة على المنة حمث أمر فد ما تماع المنى صلى الله علمه وسلم وطاعته وقد قال تعالى وما نطق عن الهوى وحداعلى الاجاع فى قوله تعالى ويتم ع عـ مرسيل المؤمنين وقدرضى رو لالقه صلى الله علمه وسدلم لامته انماع أصابه والاقتدانا أأمارهم وقداجتم وواوقام واووط واظرق القماس والاجتهاد فكات السنة والاجاع والقماس والاجتاد مسندة الى تبدان الكاب فسن ع كان تبدا فالكل عي (وهدى)أىمن الضائلة (ورحة) الآن وصدقه (وبشرى) بالخنة (المسلمين)اى الموحدين خاصة عولما استقصى سحائه وتعالى في شرح الوعد والوعدد والرغبة والترهيب اتبعه يقوله (انالله) أى الملاء المستموع اصفات الكال (يامر بالعدل) قال ابزعباس في بعض الروايات العدل شهادة ان لااله الاالله (والاحدان) أدا الفوائض و قال في رواية اخرى المسدل خلع الاندادوا لاحسان أنتم سدالله كأنك تراموأن تحي للناس ماتعب انقسات فانكان مؤمنا احسته انهزدادا عانا وانكان كافرا أحسته أن يكون أخاك فى الاسلام وقال فرواية ثاائمة العدل هوالتوحد دوالاحسار هو الاخلاص فسه وقال آخرون يمني بالعمدل في الاقعال والاحسان في الأقو الفلاتف على الاماهو عدل ولا تقل الا ماه و احسان وأصل العدل الما واقف كل شي من غسم زيادة ولا نقصان فالعدل هو المساواة فالمكافأة انخبرا فحبروان شرافشر والاحسان ان تقايل الجيريا كثرمنه والشربان تعاو عنهدوعن الشدعي فالعتبي يزمرج انما الاحسان أن تحسين الحمن أساء المالتس الاحسان ان المستنالي من أحسن المل وقسل العدل الانصاف والانصاف أعدل من الاعتراف المنع بافعامه والاحسان انتحسن الى من أساء المان وعن محد بن كعب القرظى فالدعانى عو بزعبدالعزيز فقال صف لى العدل فقات بخدات عن أصرب يم كن لصغير الماس أباوا كبيرهم ابنا وللمشل منهم مأخاو للنساء كذلك (وايدام) أي ومن الاحسان ايدام (دى القرف) اعدالقرابة القربي والمعدى فمندب ال تصلهم من فضل مارز قل الله فان لم يكن الدفضل فدعا وسن ويؤددوروى الوسلة عن أسمان رسول القهصلي المعلمه وسلم قال ان أعل الطاعة قوا باصلة الرحم ان أهل مدا للمت المحكونون تعار افتفي أموا لهم ويكثر عددهم اذاوص اوا ارسامهم وللأمرتهالي بالمكارم في عن الماوى بقوله تعالى (وينهس عن القعشاء) قال أبن عباس أى الزنافانه اقبع أحو ال الانسان والسنعهاو قال غبره الغبشا والقبص القول والفهل فمدخل فهمال فأوغيره من جمع الاقوال والافعال المذموسة جمعها (والمنكر) فالابنعماس يعنى الشرك والكفر وقال غيره المنكرمالا يعرف في شريعة اوسينة (والبغي) هوالاستملاء لي الناس والتعبر عليه م قبل ان أهِل

الماصىعةالاالمن ولوأن حملين بغى أحدهماعلى الاتحرادك الماغى ونص تعالى على المغى معدخوله في المذكر احماماه كابدأ والفعشا لذلك وقال ابن قدمة في هذه الا مدالهدل استواء السروالعلانية والاحسان أنتكون سررته خسم امن علانيته والفيشاء والمنكر والمغي أن تدكون علانيته أحسن من سريرته وقال بعض العلما ان الله تعالى ذكر من المأمورات ثلاثة أشسما ومن المنهمات ثلاثة أشماه فذكر العدل وهو الانصاف والمساواة في الاقوال والافعال وذكر في مقابلته الفعشا. وهوما قبع من الافوال والافعال وذكر الاحسان وهو ان يعة وعن ظاء ويحسن الى من أساء المه وذكر في مقا باته المنكر وهو أن منكر احسان من أحسن المهوذ كوايتما وفي القربي والمؤاديه صلة القواية والتودد اليهم والشفقة عليهم وذكرفي مقابلته البغي وهوأن يتمكم عليهم او يظلهم حقوقهم ولما كان هذا المذكور من أبلغ الواعظ بمعلمه بقوله تعالى (بعظمم) أى يام كم عاير قن قاو بكم من مصاحبة الثلاثة الاولوهي العدل والاحسان وايتا وذى القرى وعجانب الثلاثة الاخدوة وهي الفيشا والممكروالمني (الملكم تذكرون)أى لكي تتعظوا فتعملوا عافسه رضا الله تعالى وقرأ حقص وجزة والكسائي بتخفيف الذال والمافون بالتشديد وفمسه ادغام الماء في الاصل فى الذال وروى الميهي في شعب الاعمان عن الن مسمعود الله قال أعظم آمة في كتاب الله تعالى الله لااله الاهوالحي القدوم وأجع آية في كتاب الله للندر والشر الات التي في الصل ان الله بأمر بالمدل والاحسان وأكثرابه في كأب الله تفويضا ومن يتق الله يحمل له مخرجاو برزقه من حست لا يحتسب وأشدا آية في كاب الله تعالى رجاء قل ماعمادي الذين أسرفوا على أنفسهم الا بدر قال أهل المعانى الماقال الله تعالى في الا بد الاولى وزالنا علمك المكاب تسامًا المكلشي بيزنى هدنه الآية المأمور بهوالنهبيء غدمه على سدل الاجهال غيامن شي محتماج المه الناس فأمرد بهم عاجب أن يؤق به او يترك الاوقد اشتمات علم مهذه الآية وعن قدادة لفس من خاق -سن كان من أهل الحاهامة بعد الون به و يعظمونه ويحشونه الاأص الله تعالى به وليس من خلق من كانوا يتعارونه منهم الانهمي الله عنمه وعن عكرمة ان الذي صلى الله وسلمقرأ على الولد ونالمفعرة ان اقله بأمر بالعدل والاحسان الى آخر الا به فقال إماان أخى أعدعلي فأعادها علمسه فقال الولمدوا لله انله لملاوة وان علمسه اطلاوة وان أعلامكم وانأ سفله لفدق وماهو بقول التشرولما تقرؤت همذه الجل التيجعت بجمعها المأمورات والمنهات ماتضيق عنسه الدفاتر والصدور وشهدلها المعاندون من بلغا والعرب انها باغت من البلاغة مباغا يحصدل به غاية السرورذكر بهض تلك الاقسام وبدأ بماهومع جعه أهموهو لوفا والعهد بقوله تعالى (وأوفوا) أى أوقه وا الوفا والذي لاوفا في الحقيقة غـره (بعهد الله )أى المالاعلى الذي عاهد كم علمه بادلة العقل من التوحمد والسع والاعان وغيرها من أصول الدين وفروعه (اداعاهدةم) شقاد كم له باذعا أحكم لامتشاله (ولانفضو االاعمان) واحترزعن لغواليمز بقوله تمالي ربعدتو كمدهآ) أى تشديدها فتحنثوا فيهاوفي ذلك دايل على أن المراد بالمهد غير المين لانه أعممنه وقرأ أبو عروباد عام الدال في الما بخد الف عفد (و) الحال اندكم (قد جعلم الله) أى الذى له العظمة كلها (عليكم كفيلا) أى شاهد اورقيم

(اوله او كاسوله) هواءم ان أن قال الوظاء المستحل الركاء المستحد الرائم المستحد المستحد

او عَمَدَى عَلَى كَمْ فَي قُولَةُ

تَعَالَى عَنْ رُونَ لِلرَّدُ قَانَ

مَعَلَى عَنْ رُونَ لِلرَّدُ قَانَ

مَعَلَى الْمُنْ يَمِي يَمِي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي ال

وقرأ نافعواس كثعر والاذ كوان وعاصم باظهاودال قدعند الجم والياقون بالادغام وعن جاررت الله عند وال نزات هد فد الا يه في عد الذي صلى الله علمه وسلم كان من أسلماد ع على الاسلام فقال تعالى وأوفوا بعهدالله اذاعاهدتم ولاتنقضو االاعيان بعدي كددها فلا تعملنكم قلة مجددوأ صحابه وكثرة المشركان أن تنقضوا البدعة التي ايعتم على الاسلام (اناقة)أى الذى له الاحاطة المكاملة (يعلم ما تفعلون) من وقا العهدو نقضه مضرب الله تُمالى لنقض العهدمة الافقال (والاتكونوا) أى في نقض العهد (كالتي نقض غزاها)اى ماغزامه فهوه صدر عمدى المفعول (من دمدةوة) أى الرام واحكام وقوله تعالى (انكامًا) جمع نمكث وهوما ينقض من الغزل والحبل فالمفاتل هذه امرأنص قريش يقال الهارائطة رقمل ربطة وتلقب معهوا وكانت خرقا محقاملها وسوسية الخذت مفزلاقدرذواع وصنارة مثل اصبع وفلكة عظيمة على قدرها في كانت تغزل من الصوف والشعر والوبرهي وجواديها من الفداة الى الظهر ثم تأمر هن فسنقض ماغزان وكان هذادا بها وقال السدى كانت امرأة عكة تسمى خرقامكة نفزل فاذاأ برمت غزلها نتضته وقال مجاهد نقضت حملها بعدار امها اياه وقال قدادة لوم مرام أه تقضت غزلها من بعد ابر امه لقلم ما أحق هـ نه وهـ ذامدل ضربه الله ان الا الله عده وقال في قوله تعالى ( تخذون ايمانيكم دخلا بنكم) خيالة وغدرا التهى والدخل مايدخل فى الثي على سدرل الفساد وقسل الدخل والدغل ان بظهر الرحدل الوفاء بالعهدو يطن نقضه واغما كانوا يفعلون ذلك (ان ) أى يستب ان (تمكون) اونخافة ان تكون وتكون يجوز ان فكون تامة فشكون (امة) اى جاعة فاعلها وان تمكون ناقصة فتكون امة احمهاو (هي) معتدأو (أربي) اي أكثر (من امة) خير موالجلة فى على نصب على الحال على الوجد ما الاول وفي موضع المسير على الشاني وارق مأخوذ من رَيا الشيءير يواد الدوهمة مالزيادة قدتمون في العددوفي القوة وفي الشرف قال مجاهد كانوا يحالفون الحافاء م يجددون من كأن أعزم بمره أشرف فينقضون حلف الاولين ويحالفون هؤلا الذين همأ عزفتها هم الله تعالى عن ذلك (اعمايه الاكمالة) الذى له المال كله أى عندركم (به) اى تعاملكم معاملة الخذير الفله والناس عسك كم بالوفا والمخلاء حجم عنداعمادا على كثرة انصار كموقلة أنصارمن نقضم عهدومن المؤمنين وغيرهم مع قدرته سعانه وتعالى على مار يدفيوشك ان يعاقب بالخالفة فيضعف القوى ويقلل الكنيرويكثر القليل (ولمدين الكم)أى اذا تحلى الفصل القضام (يوم القيامة ماكنتم فيسه تحمله ون) أى اداجازا كم على أعالكم بالثواب والعقاب فاحذروا بوم العرض على مالك السموات والارض وان من يوقش اللساب يهلك (ولوشاه آله) أى المال الاعلى الذى لاأثر لاحدد معه ان يجعلكم أمة واحدة لاخلاف بينكم في اصول الدين ولافروعه (العاكم أمة واحدة) أى منفقة على أمرواحد وهودين الاسلام (ولكن) لميشأذلك بلشاء اختلافكم فهوتعالى (يضلمن يشاء) عدلامنه تعالى لانه تام الملك ولو كان الذي اضراه على أحسن الحالات (ويهدى) يقضر له (من يشا) ولو كان على أخس الحالات والا - وال فيذلك تكونون مختلفين لايسـ على عايفهل حاله وتعالى (ولتسملنع كمتم تعماوت) في الدنيافيمازي الحسن احسانه ويعاقب المسي بعدله

تعالى ولاحد فرسيعانه وتعالى عن نقض العهدو الأعان مطلقا قال تعالى ( ولا تصدوا أعانكم دخلا أى فسادا ومكرا وخديمة (بتشكم) وليس المرادم شما التعذير عن نقض مطلق الأعمان والالزم التكرارا الخالى عن الفائدة في موضع واحدد بل المراد نوي أولنك الاقوام المخاطمين سدا الخطاب عن زهض ايمان مخصوصة أقدمو اعليم افلهذا المعنى قال المفسرون المرادنهسى الذين بايعوا النبى صلى الله علمه وسلم عن نقض العهدلان قوله تعالى (مترل) أى فدكون ذلك سيمالان تر ل (قدم) هي في غاية العظمة (بعد تموتها) ايءن فركزهاالق كانت به من دمن اودنسافلا بصيراها قرار فتسقط عن مرتدمالا ملمق منقض عهد قبله واعاملين سُقض عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعمان به ويشر انعه ه ( تنبيه ) ه فتزلمنصوب اضماران على حواب النهى وذال القدم مثليذ كراحل من وقع في الا يعد عافية اوسقط في ورطة بعد سلامة او محمة بعد فعمة (وتذوقوا السوم) أى العداب في الدنيا (عا) أي بسه ما صددتم) أي أنف مم ومنعم في حركما عانكم الق قد أردتم بها الافساد وخفاه الحق (عن سبل الله) أي دينه وذلك ان من نفض العهد سهل على غسره طرق نقض المهدفيستنيه (ولكم) معذلك (عذابعظم) أى ابتغيرمنفك اذامم على ذلك مُ أ كدسمانه وتعالى هذا الصدر بقوله تعالى (ولانشتروا) أى ولا تكافوا أنفسكم لحاجا وتر كاللفظرأن تأخذوا وأستبدلوا (بعهدالله) الذي له الكال كله (عُنافله ال أي من حطام الدنساوان كنتم رونه كنيرا معل قلنه بقوله نعالى (اعاءنداله) أى الذى 4 المدال والاكراممن تواب الدارين (هوخيرا مم) ولايعدل عن الليرالي غيره الالحوج اقص العقل مُشرط علم خعريته لكوم من ذوى العلم بقوله تعالى (ان كنتم تعلون) أى ان كنتم من أهل العلم والمميز فتعلون فضل مابين الموضين فنم بين ذلك بقولة تعالى (ماعند كم) أىمن متاع الدنداولذا ما ( سفد) أى دفئ فصاحمه منفص المنش أشدما يكون به اغتماطا بانقطاعه (وماءنددالله ) أى الذي لد الامر كلممن قواب الا تو قواعم الحنة (الق) أى دام دوى عن الى موسى الاشعرى وضى الله غنسه الدرسول الله صلى الله علمه وسلم قال من أحد نماه أضر ما تنو نه ومن أحب آخو ته أضر مدنساه فا ترواها بمق على عاية في وقواً ابن كشهر ما في في الوقف بالما والما قون بغيرنا واما في الوصيل فالجميع بالتنوين (وليجزين الدين صعيرون) على الوفاء عايرضه من الاوامروالنواهي في السراو والضراو (أجرهم) أي قواب صيرهم (احسن ما كانوادهماون أى بجزاء أحسن من أعالهم او يجزيه معلى أحسن أعمالهم وذلك لان المؤمن قدناتي الماحات وبالمندوبات وبالواجمات ولاشك ان الواجمات والمندو بات عمايذاب على فعلها لاعلى فعل المداحات وقرأ الن كشعر وعاصم بالنون قبل الجمران والخسزين فضن والماقون الما أى وليجزين الله تم أنه تعمالي وغب المؤمنين في الايمان بكل ما كان من شرائع الاسلام بقوله تعالى (من عمل صالحامن د كراوا ننى وهومؤمن) أذلا اعتدا دباع ال الكفاوق استحقاق الثوابوا عالمتوقع عليه التخفيف العذاب (فان قيل) من عمل صالحا بنود الحوم فهافا تدةمن وكراواتي (احمب) بانه فركر دفعالة في مص باحد الفريقين واختلف في قوله تعالى (فانعمينه حماة طسة) فقال سعدين جمع وعطاءهي الرزق الحلال وقال مقاتل هي

الفظ -- نا موا فقه فله والفقا الله والفقا الله وحملنا الله الله والنهاد آرتين النقلت الله المثان الله الله المثان الله الله المثان المثان الله المثان المثان الله المثان المثا

والنهاد من كل وجه ولتكررهما فناسبهما الشنية بخلاف عسى مع الشنية بخلاف عسى مع أمه فانه جز منها ولا تكرد في ما فناه جا الافراد في ما فناه جا الافراد (قوله وجعلنا آية النهاد منصرة) المصنية لان

العيش في الطاعة وقال الحسسن هي القناعة لان عيش المؤمن في الدنما وان كان فقرا أطب من عيش الكافروان كأن غنما لان المؤمن لماعلم أن رقه من عند الله تعالى وذات بتقديره وتدبع وتفالى وعرف ان الله تعالى عسن كريم حكم يضع الاسماء في علها فكان الوص راضها بقضاءاته وعاقدرمه ورزقهاماه وعرف أن مصلته فيذلك القدوالذي رزقه فاستراحت نفسه من المكدر والحرص فطاب عيشمه يذلك وأما المكافر والجاهل بمسذه الاصول فسدائم الموص على طلب الرزق فمكون أبدا في حزن وتعب وعداء وحوص في الدنسا ولاينالهمن الرزق الاماقدرله فظهر بهذا انءمش المؤمن القنوع أطمب منغمره وقال السدى الحماة الطمية انحاتحصل فى القسيرلان المؤمن يستر يح الموت من كدالدنما وتعما وفال مجاهدوقنادةهي الجنة لانها حياة الاموت وغدني الافقر وصحة الاستم وملك الاهلك وسعادة بالاشقاوة فاثبت جهدذاان الحياة الطمية لاتسكون الافي الجنة ولامانع من ان المؤمن الكامل يحصل جديم ذلك ثم أن الله تعمالي ختم الآية يقوله تعالى (وانحز ينهم أجرهم) أي في الدنماوالا تخوة (باحسن ما كانوا يعلون) اىمن الطاعة وقد مق تفسيره ولما قال تعالى وأتعزينهم أجرهم ماحسدن ماكانوا بجاون أرشده به الى العدمل الذي به تخاص أعماله من الوسواس بقوله تعالى (فاذا قرأت القرآن) اى أردت قراقه (فاستعد)اى ان شئت حهرا وانشتت مراقال الشاذمي رضى الله تعالى عنه والاسر ارأولى في الصلاة وفي قول يحدر كا يقدل عارج الصلاة (مالله) اي سل الذي له السكال كامان يعمدُك (من الشيطان) اي المحترف الله منه (الرجيم) اى المطرود عن الرجة من أن صدك بوساوسه عن اتماعه و ندخل في ذلك جديم المردةمن الشماطين لان الهم قدرة على القاء الوسوسة في قاول بني آدم باقد او اقعة عالى على ذلك وقمل المراد ابليس خاصة والاستعادة بالته تعالى هي الاعتصاميه والخطاب اني صلى المه عليه وسلم ويدخل فمه غيره من أمته وظاهر الآية وجوب الاستعاذة والمه ذهب عطامسوا عكانت القراءة في الصلاة أم في غيرهاو اتفق سائر الفقها على أنهاسه منه في الصلاة وغيرها والصارف لهذا الاصاعن الوجوب أحاديث كنبرة منها القواءة بدون ذكر تعوذ كريث البخارى وغمره عن أبي سعيد بن العلا ورضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماه معان أن عماني قال كفت أصدلي قال ألم يقدل الله الشحيم والله والرسول ذادعا كم ثم قال لاعلمنك ورةهي أعظم سووة في القرآن الحدثه رب العالمين وفي وَواية الموطا انه صلى الله علمه وسلم فادى أسا وأنه قال له كمف تقرأ اذا افتقت الصد لا ة قال أبي فقرأت الجدقله رب العالمن حتى أتنت الى آخوهاوظاهم الا يقندل على ان الاست اذة رهمد القراءة والمددهب جاءة من العصامة والتابعين وهوقول أفي هويرة والمهدده مالك وداود الظاهري فالوا لان فارئ القرآن وتصق تواماعظماور عاحصل الوسواس في قلب القاري هل حصد للهذلك الفراب أولافاذا استعاذيه دالقراء اندفعت تلك الوساوس وبتي الثواب مخلصا والذي ذهب المه الاكثرون من الصابة والتابعين ومن بعدهم من الاعدوفقهاء الامصارات الاستمادة مقدمة على القراءة قالوا ومعنى الآية اذاأردت ان تقرأ القرآن فاستعذبانه وتبعثهم على ذلك فلهذا قدرت ذلك

في الاتية البكريمة ومثب ذلك قولة تصالى اذافتم الى الصلاة فاغسه لواوجو هكم ومثله من الكلام اذا أكات فسم أى اذا أردت ان ما كل فقسل بسم الله الرحن الرحم واذا سافرت فتأهبأى اذاأردت السدة وفناهب وأيضاالو وسة اعاتحصل في أثنا القراءة فتقسدم الاستهادة على القراء المذهب الوسؤسة عده أولى من تاخيرها عن وقت الحاجة الها ، ولما أمرالله تعالى وسوله صلى الله علمه وسلم بالاستعادة سن الشيطان وكان ذلك وهم أن للشسيطان قدرةعلى التصرف في اتمان الانسان أزال الله تعالى ذلك الوهم و بين انه لا قدرة له المتة الاعلى الوسوسة بقوله تعالى (انه اليرله سلطان) اى بعيث لا يقدو المسلط عاده على الا نفكال عنه (على الذين آمنوا) اىبتوفىق ربهم الهم (وعلى ربهم) وحده (يتوكلون) اىعلى أولمائه المؤمنين به والمقوكابن علمه فاغم لايقماون منه ولايطمعونه فيمار يدمنه ممن اتماع خطواته وعن سقان الثورى قال ايس له سلطان على ان يحملهم على ذنب لا يغفر الهـم ثم وصـل نعالى بذلك ماأفهمه من ان له سلطانا على غيرهم بقوله (اعماسلطانه) اى الذي يتكن به غاية المتكن المكان الله تعالىله (على الذين يتولونه) اى يجمعونه و يطمعونه (والذين هميه) اى بالله تعالى (مشركون)وقيل الضمير اجع الى الشيمطان والعيني هم بسيم مشركون بالله و ولما كان المشمركون اذا نزات آية فيهاشدة غمزات آية نامخة لهايقولون انجدا يسترئ اصحابه يامرهم الموم بامرويتها معنه غداما هو الامفتر يتقوله من تلقا انفسه نزل (وادايدلنا) اى بقدوتنا بالنسمة (آية) سهلة كالعدة باربعة نهم وروعشهر وققال الواحد من المسلمين لاثنين من الكفار أوشاقة كتمر يم اللمر وايجاب الصاوات الخس فجملناها (مكان آية) شاقة كالعدة معول ومصابرة عشرة من الكفار أوسم له كالا آيات المتضمنة لاباحة الخر والتبديل رفع الشئ ووضع غيره ، كانه (واقله) اى الذى له الاحاطة الشاملة (أعلم عاينزل) من المصالح بحب الاوقات والاحوال بنسخ أوغيره (قالوا) الكفاد (اغاانت) يامحد (مفتر) المحققول على الله تعالى تأحراشي تم يد واك فغنه بي عنده وهوجواب اذاوا لله أعراب انزل اعتراض والمعسني والله أعداء باينزل من الناحخ والمنسوخ والتغليظ والنحفيف اى هو أعدا يحمده ذلك ومصالح العباد وهذانو بيخ للكفارعلى قولهم انماأنت مفتراى اذا كان هوأع لم عاينزل فالهم منسمون عدا الى الافترا ولا التمديل والنسخ (بل أكثرهم) وهم الذين بسقرون على الكذر (لايعلون) حكمة فائدة النسم والتهديل ولايمزون الخطأمن الصواب فان الله تعالىأع ليعصالح العبادكا ان الطبيب يأمرا الم يض بشرية ثم بعد دمدة ينها وعنها و يامره بغيرها دهد فتلك الشرية غ أمر الله تعالى اسهصلى الله علمسه وسلوال دعلم مرية وله تعالى (قل) لمن واجها بذلك منهم (نزله) اى القرآن بحسب الندر يج لاجل اتماع المصالح ما حاطة علمالم (روح القدس) اى جريل علمه السلام واضافة الروح الى القدس وهو الطهركا بقال ساتم الجود وزيدا عليم والمرادوو حالمقدس وساتم الجوادور يداغم والمقدس المطهر من الماسم (من ربان الحق) اى متلد الله يكه قرالمدت الذين آمدوا) اى المشدت فالقوآ ناقلوب الذين آمنو افيزدادوا ايمانا ويقمنا (وهدى) اى ساناواضعا (وبشرى

النهارلاده مر (نوله كني النهارلاده مر انوله كني النوم علم النهار النوم علم النهار النهادة وكني الما في النهادة موادف عمله النهادة موادف عمله النهادة موادف عمله النهادة موادف عمله النهادة موادف النهادة موادف النهادة النهاد

وقى موقف بعاسبهم هو
وقدل هوالذى بعاسبهم
لاغدروقوله كنى شفسك
الموم علم المسلمالي
الموم علم المسلمالي
المفسلة أنان شاهد على
الفساء فدنو بهافهولو بيخ
افساء فدنو بهافهولو بيخ
وتقدريم

المسلين اى المنقادين لمكمك فانقبل ظاهر الاية ان القرآن لايسم السفة اقوله تعمالي وإذابدانا آبهمكان آبة ادمقنضاه ان الا بهلاتنسخ الاباخرى (أحمب) بانهده الا تهدات على اله تعالى و دل آية ما ية ولادلالة فيهاعلى اله لا يمدل آية الاما ية وأيضاف مريل علمه السلام ينزل السنة كا ينزل والا ية • ولما كان المشركون يقولون ان عسدا اعابته إهذه القصص وهذمالا خيارمن انسان آخر وهوآدى مثله وايس هومن عندالله كايزعم زل قوله تعالى (ولقدنهل) اى علمام مرا (أنهم بقولون انما يعلم بشر) واختلف في البشر الذي قال المشركونان المني صلى الله علمه وسلم يمعلممه فقال هوعمد لبني عامر من اؤى يقال له يعدش كان بقرأ الكتب وقدل عداس غلام عتبة من سعة وقدل عبدابني الحضرى صاحب كتب وكان اسمه حيرا فيكانت قريش تقول عبديني الحضرى يعلم خديجة وخديجة تعلي حدا وقيل كان عكة نصر انى أعجمي الاسان اسمه بلعام ويقال ابن ميسرة بتسكام بالرومية وقيل سامان الفارس وبالجلة فلافائدة في تعداد هدد والاسماء والحاصل ان القوم الم مومانه بتعدلم هذه الكلمات من غيره ثم انه يظهرهامن نفسه و ترعم انه اعماع وفهامالوحي وهو كاذب فسم فأجاب الله تعالى عنه تكذيبالهم فيمارموا بهرسول اللهصلي الله علمه والممن الكذب بقوله تعالى السان الذي الحدون) العماون المه أو يشعرون (المه) أي انه يعلم (أهمى) الالإعرف لفة العرب وهومع ذلك ألمكن في التأدية غيرمبين (وهذا) أي القرآن (اسان عربي مسين) اى ذو يان ونصاحة فكيف يعلم أعمى وروى ان الرجل الذى كانو ايشير ون اليه أسلم و-سن اسلامه (ان الذين لايؤمنون) اى لايصدقون كل تصديق معترفين (ما مَات الله) اى الذيله العظمة كلها (لايم ديهم الله) اى لايرشدهم ولايو فقهم الاعان (والهم عذاب ألم) اىمؤلم في الاخرة مُ أخبر الله تعالى ان الكفاوهم المفترون بقوله تعالى (اعما يفترى السكذب الذين لا يؤمنون ا مات الله ) اى المو آن بقولهم هذامن قول الدشر (وأولدت اى المعداء المغضاء (هم المكاذبون) اى المكاملون في الكذب لان تمكذب آبات الله أعظم من الكذب أوانك هم الذين عادتم مم المكذب لا يمالون به في كل شي لا يحميم عند مروأة ولادين ولما ذ كرتمالى الذين لايؤمنون مطاها أتبعهم صفقاعهم هم أشد كفرا بقوله تعالى (من) اى أى يخلوق وقع له أنه ﴿ كَفَرِيالِتِهِ ﴾ أي الذي له صفات السكاليان قال أوعِل مايدل على السكة ر (من بعداعاته) بالله ورسوله صلى الله علمه وسلم (الامن اكره) اى على الملفظ بالمكنز فتلفظ به (وقليه مطمئن الاعمان) فلا في علمه لان محل الاعمان هو القلب دوى ان قريشا أكرهوا عارا وأمامها سراوأمه سمهة على الارتداد فريطوا ممهة بين دهسعرين وقالواا فكأسات من أجل الرحال فقتأت وقتال بالمروهما أول قتدل في الاسلام وأعطاهم عمار بلسانه ماأوا دوامكرها وهوكاوه بقلمه فأخبرالني صلى الله علمه وسلمانه كفرفقال صلى الله علمه وسلم كالاان عمادا امتلا اعانا من قرنه الى قدمه واختلط الاعار بطه مودمه فحاء الى الذي صلى الله عامه وسلم وهو يكى فيهل رول الله صلى الله علمه وسلم عسم عمنيه ويقول مالك انعادوالا فقل الهم مثل ماقلت و زنيمه ) في الا يد دليل على الما- ما المنافظ مالكفر و ان كان الافضل أن يتعنب

عنهاعزاز اللدين كافعله أبواه ولماروى ان مسيلة أخذر جلين فقال لاحد هماما تقول في عد فقال رسول الله قال ما القول ق قال أنت أيضا في الا توما تقول في عد دفقال رسول الله قال فاتقول في قال أفا أصم فاعاد عليه ثلاثا فاعاد جوايه فقت له فعاخ رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال أما الاول فقد أخذ سرخصة الله وأما الثاني فقدصد عالمق فهناله واختلف الأئمة في وقوع الطلاق بالاكراء فقال الشافعي وأحدر جهما الله تعالى لا يقع طلاق المكره وقال أوحندة قرحه المه تعالى يقع واستدل الشافعي بقوله تعالى لااكراه في الدين ولايمكن ان بكون المرادنني ذاته لان ذاته موجودة فوجب حسله على نني آثاره اى لاأثرله ولاعبرقه وقالءامه الصلاة والسلام رفععن أمتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه وقال أبضا لاطلاق في اغلاق اى اكر اموتمسك أبوحشفة بقوله تعالى فان طلقها فلا تعلله وهذاقد طلقها وأحسيان الا مة يخصوصة بغيرذاك جعابين الادلة (والكنصن شرح بالكفرصدرا) اى فصه ووسعه القدول المكفروا خداره و رضى به (فعلم غضب) اى غضب ارتم بنجهة عظمه لكونه (من الله) أى الملك الاعظم (واهم) أى نظو اهرهم و يواطنهم (عذاب عظم) فالآخوة لارتدادهم على أعقابهم (دلت) أى الوعيد العظيم (بانهم) أى بسبب أنه-م (استعبوا)أى أحبوا حباعظها (الحبوة الديا) الكائنة الحاضرة الفانية فا يروها (على الاسرة) المناقبة الفاخرة لانهم مرأواما فيه المؤمنون من الضيق والمكافر ونمن السيعة (وأنالله) أى الذي له الغني المطلق (لايهدى القوم الكافرين) أى لارشدهم الى الاعان ولايوفقهم للعل (أولدت) أى المعداء المغضاء (الذين طبع الله) أى الملك الذي لا أمر لاحد معه (على قلوجم) أى حتم عليها واستوثق ولما كان التفاري في السمع ادر اوحد دوية وله تعالى (ومعمهم) أوعدى اسماعهم لنناس قوله تعالى (وأبصارهم) قصاروا بعدم استاعهم م ذه المشاعر كانم لا يفهمون ولايسمهون ولاسصرون (وأولدت) أى الاباعد من كل خبر (هم الفافلون) عاراديهم من المذاب في الا خرة (لاجرم) أي لاشك (انهم في الا خرةهم الغاسرون أى أكدل الناس خدارة لان الله تعالى وصدفهم يستصدفات الاولى المرام استوجبوأغضب الله تعالى الثانية انهم استوجبوا العذاب الاليم الثالثة انهم استصبوا المداة الدنماعلى الا تنوة الرابعة أن الله تعالى ومهمون الهداية المامسة اله تعالى طيع على قاف بهموسمعهم وأبصادهم السادسة انه جعلهم من الغافلين عن المسداب الشديدوم القمامة اذكل واحدةمن هدة والصفات من أعظم الاحوال المانعة من الفوز بالحرات والسعادات ومعلوم اندتهالى انسأأ دخل الانسان فى الدندالمكون كالتابر الذي يشقى بطاءته سعادات الا خرة فاذاحصات هـ فده الموانع العظمية عظم خسرانه فلهـ ذا السب حكمة مالى عليه مما المسران مروا عاد كر تعالى حال من كفير ما قصمن بعداعاته وحالمن ا كرمهال الكفرد كريعد مال من هاجر من بعد ماذتن بقوله تعالى (تماند مل) اى الحسن المك (للدين هاجروا) الى المدينة الشريقة بالولاية والنصر وقوله تعالى (من بعدما فتفوا) قراً ابت عاص بفت الفاء والتاء على اسناد الفسعل الى الفاعمل والماقون بضم الفاء وكسم الناعلى فعسل مالميسم فاغله وجسمالة واحالاول انهعاد الضعسر على الومنين فللعدى

حساب العدالى نفسه وقعل من ردمناقشه فى المساب تعاسمه منفسه ومن ردمساعت ميكل عسامة الدولة الردنا النامة ويدا من ما مرديا العساق

أوامرناهم بالطاعة أو عنرناهم فقسة وابقال المرينة وآمرية بالقصر والمدعم والمدعم والمائة وقيسة بالترقيب وان كانالام المرينة وانالام المرينة وان

فتنوا أنفسه مجاأعطوا المشتركان من القول ظاهرا وأنهسم لماصير واعلى عذاب المشركان أهكا نم وقنفوا أنفسهم وانعادعلى الشركين فهؤظاه رأى فتنو اللؤمنين لان أولئك المفتونين هم المستضعفون الذين حلهم أقويا المسركين على الردة والرجوع عن الاعان فبن تعالى أنهم هاجر وا (تم جاهدواوصيروا) على الطاعة (ان وبالمن بعدها) أى الفتفة (الففور) أى بليغ الاكوام (رحم) فهو يَففولهم ورجهم ورتبسه) وحذف خيران الاولى الدلالة خيرالثانية عليه أومقدر عامر (نوم) أى اذ كونوم (تاتى كل نفس) أى وان عظم جرمها (تعادل) أى تعاجم (عن نفسها) أى لايهمهاغيرها وهويوم القيامة (فان قيل) مامعنى النفس المضافة الى النفس (أجس) بانه يقال اهين الشي وذا ته نفسه وفي نفيضه غيره والنفس الجلة كماهي فالنفس الاولى هي الجلة والثانية عينها وذاتها فيكاثنه قمل يومياتي كل انسان يجادل عن ذا ته لا يهمه شأن غروكل يقول نفسى نفسى ومعنى الجادلة عنها الاعتذار عنها كقولهم هؤلا الذين أضاونا وماكنا مشهركين (ويؤفى كل نفس) صالحة أوغيرصالحة (ماعمات) أى جزاءمن جنسه (وهم لايظلون) اىشماه ولماهد د تعالى الكفاد بالوعمد الشديدفي الاخر تعددهم أيضابا فات الدنساوهي الوقوع في الحوع والخوف بقوله تعالى (وضرب الله) اى المحلط بكل شي (مثلاً) و يمدل منه (قرية) هي مكة والموادأ هلها (كانت آمنة كاندات أمن و بأمن بهاأ علها في زمن الخوف قال تعالى أولم روا أنا جعلنا موما آمنا ويضطف الناس من حولهم والامن ف مكة كان كذلك لان العرب كان يغير بعضهم على بعض دون اهلمك مقام مكانوا أهل والمر والعوب كانوا يحترمون موقع ونعم المدخليم والتمكريم (مطمئنة) اى فارقناهلهالاعتاجون فهاالى نحقةوا تقال اسمر بادة الامن بكثرة العدد وقوة المدد وكف اقه تفالى الناس عنهاو وجود ماعد المه أهلها (فان تمل) الاطمئنان هوالامن فهلزم التسكرار (أحس)مان قوله تعالى آمنة اشادة الى الامن وقوله تعالى مطعنة اىلاعتا ون فيها الى نجعة كامر وقد ل اشهاوة مالى بذلك الى العدة لان هو الذلك المدكان ملاعمالا مزجتم فلذلك اطمأنواالمه واستقروا فالت العقلا ثلاثة ايس اهانهاية الامن والعصة والمكفاية (يأتيا) أى على سيدل التجدد والاستمرار (ووقهار غدا) اى واسعا طيدا (من كلمكان) برويحر بتسع الله تعالى ، ولما كانت السعة عجر الى البطر عاليانيه تعالى على ذلك بقوله تعالى (فكفرن انع الله) اى الذى له الكالكاء وأنع عم نعم قال الزعشرى على ولا الاعتداد بالتا كدرع وأدرع وقال قطرب مي معمنم والنع النعة يقال هذه أمام نع وطع فلاتصومو اوقيل جع نعاممثل باساء وأبوس (فان قيل) الانع جع قلد فكان تلك القرية كفرت بانواع قليلة من نم الله فعذ بها الله تعالى فلم يقد ل تعالى كفر والمنم عظيمة فاستوجبوا العذاب (أجيب) بإن المقصود التنسيم بالادفى على الاعلى فان كفران النم القليلة لماأوجب العداب فبكفران النع الكنع ةأولى وبان الله تعالى أنع عليهم بالنعمة العظيمة وهو عدصلى الله علمه وسلم فد كم و واله و بالفواف الذائه (فاذ اقها الله) اي المعط يكل في (اماس الموع ) بعد رغد المعش سسع من وقطعت العرب عنهم المرقباص ورول الدصل الله عليه وسلم عيدواوا كاواالعظام الموقة والجيف والكلاب المنتة وقسل الالقرية غيرمكة

لاتهاضر بتصفلالمكة ومثل مكة يكون غيرمكة (واللوف) بسرايا الني صلى الله علمه وسلم « (تنسه ) ه استعمر الذوق لادراك أثر الضرر والاساس لماغشيهم واشفل عليهم من الحوع واللوف وأوقع الاذاقة علمه بالنظر الى المستعارلة كقول كذير وزة

غيرالردا الدمورف الذاتيسم ضاحكا ه غلقت الصكته رفاب المال فانه استهار الردا الدموروف الذه وصون عرض صاحبه صون الردا الما يقعله وأضاف المه المغروف والمدولة واللاوصف الردا انظرا الى المستعارله ولو نظر الى المستعار لقال ضاف الردا أى سابغه ومعنى الميت ادا ضحك المستعارلة كقوله السائل بذلك المدسم استرقاق رقاب ماله واله يعطى الاخلاف وقد ينظر الى المستعارلة كقوله

بنازعنی ردانی عبد عرو ، رویدل با خاعرو بن بکر ال الشطر الذی ما یک عمنی ، ودونان فاعتجر مند بشطر

استعاد الردا السيف م قال فاعتصر نظر الله المستعاد ولونظر الى المستعادمة وقال تعالى فى الا تدوكساهم الماس الحوع والحوف ولقال كثيرضا فى الردا واذا تسم ضاح كاوهذا مهاية ما يقال فى الاستعارة وقال المن عطية المانا شرهم ذلك صاد كاللياس وهدذا كقول الاعشى اداما الضحيح فى حددها و تفنت عليه ف كانت لياسا

ومثلة قوله تعالى هن اباس لكم وانتم لباس لهن ومثلة قول الشاعر

وقد الست بعد الربير عاشع ما السالق حاضت ولم تفسل الدما

كان العادلا باشرهم واصقبه-م كانهم نسوة وقوله تعالى فأذ اقها نظير قوله تعالى ذق انك أنت الهزيزااكر يمونظيرةول الشاعر هدونك ماجنيت فاحسوذق ، وقوله تعمال (بما كانوا بصنعون بجوزان تكون مامصدر بداى بسبب صنعهم أو عمق الذى والعائد محذوف أى بسبب الذى كانوا يصنعونه والواوفي يصنعون عائد على أهل الملدوقيل قرية نظيره قوله تعالى أوهم قا الون بعدة وله تعالى وكممن قرية أها كاها والاذكر الله تعالى المثل فكرا امثل له فقال تعالى (ولقد جاءهم) اى أهل هذه القرية (رسول منهم) من أسبهم يعرفونه ما صله ونسمه وهو يحدصلي الله علمه وسلم (قيكد يوه فاخذهم المذاب) قال ابن عباس يعنى الحوع الذي كان عكة وقدل القتل الذي كان يوميدر (وهمظالمون) اى فى ال تلسم ما اظلم كقوله تمالى الذين تتوفاههم الملاتك ظالمي أنفسهم نعوذ بالقهمن مفاجأة النقمة والموتعلي الغفلة وقوأ نافع وابنك شروابن كوان وعاصم باظهار دال قدعند الجيم والماقون بالادعام ثم قال تعالى (فيكاوا)اى أيهاا لمؤمنون (عمار زقيكم الله) قال ابن عباس يريدمن الغنائم وقال المكلى ان رؤساه مكة كلوارسول الله على الله علمه ولم حنجهدوا وقالواعاديت الرجال فيامال النساء والصيبان وكانت الميرة قد قطهت عنهم فاذن في الجل اليهم فمل الطعام اليهم فقال الله تعالى كلواعمار زفكم الله قال الرازى والقولما قال ابن عباس يدل علمه قوله تعالى بعده ذمالا بة اغمار معلمكم المنة يفني أنكم المنتمور كتم الكفرف كلواعار فقكم الله (حلالاطمما) وهوالغنية واتركوا الخياتث وهي المتة والدم ه ولماأص هم تعالى بأكل الملال أصرهم بشكر النعية بقوله تفالى (واشكروانعت الله ان كنتم الماه تعمدون) أى تطمفون ( تنسه ) درمات

فهرهم اوفسادة (قولمهن كان ريدالها سلة) الآية هان قلت قصيمه ان من يترك الدنيا يكون من آهسل النادوليس كذلك (قلت) المسراد مسن ليرد طسلامه وعبادته الاالدنيا وهدالا بكون الا كانرا اومنافقا (قولهوما كان عطاء ربال مخطورا) أى منوع هفان قلت كينم فالذلك مع افانشاهد الواحد لا يقدر على دانق وأخر معه الالوف (قلت)

نعمة بالتا وقرأ ابن كشمر وأبوعر وبالها والباقون بالقاء والكسائي بقف الامالة وتقدم تقسيرقوله تفالى (انماحومعلمكمالممتة والدمولم الخنزيروما هل لغبرالمه يدفن اضطوغهر بأغ ولاعادفان اللهغفو ررحمى في سورة المقرة فلا اعادة في تقسير ذلك وقو أأبوعم و وعاصم وجزة فن اضطوفي الوصل بكسر النون والماقون بالضم ه (تنسه)، حصر الحرمات في هذه الاشماءالار بعةمذ كورا يضافى سورة الانعام عندقوله تعالى قل لاأجدفيما أوحى الى محرما على طاعم بطعمه الاكة وفي سورة المائدة في قوله تعالى أحات اكم بهمة الانعام الاماية لي علكم واجعو اعلى أن المراد بقوله تعالى الاماية لي علمكم هو قوله تعالى في سورة المقرة حرمت علمكم المستة والدم ولحما لخنز روماأهل به لغيراتله وقوله تعالى في المياثدة والخضفة والموقودة والمتردية والنطيحة وماأكل السبع الاماذكميم فهذه الاشما داخلة في المبتة ثم قال تعمالي وماذ بح على النصب وهوأحد الاشداء الداخلة تحت قوله تعالى وماأهل به اغبر الله فقدت أن هذه السور الاربعة دالة على حصر الحرمات في هذه الاربعة سور أن محمدان وسور ران مدنيتان فانسو وةالبقرة مرشة وسو وةالمائدة من آخر ماأنزل اللهالمدينه فن أنكر حصر التحريم فهذه الاربعة الاماخصه الاجاع والدلائل المقلمة القاطعة كان فيحل أنعشي عامه لان هذمالسورة دلت على أن حصر الحرمات في هذه الاربعية كانمشر وعالما بناف أول فمان مكة وآخره وأول زمان المدينة وأنه تعالى أعادهذا السان في هذه الدور الار بعدة قطعا للاعذاروازالةالشمة وولماحضرتعالى الحرمات فيهذه الاربع والغفى أكد ذلك الحصر (ولاتقولوالماتص السندكم المكذب هذا -الالوهذا حوام) لمالم عله الله ولم يحرمه فانوم كانوا يحرمون الحمرة والسائمة والوصدلة والحام وكانوا يقولون مافى بطون هد الانعام خالصة لذ كورنا ومحوم على أزواجنا فقدزا دوافى المحرمات وزادوا أيضافى المحللات لانههم حلاوا الممقة والدم ولحم الخنز بروماأهل يه لفيرا لله فسين الله تعالى أن المحرمات هي هذه الاربعة وبنأن الاشما التي بقولون هذا حلال وهذا حرام كذب وافتراء على الله تعالى ه (تنسه) ه فى اتصاب الكذب وجهان أحدهما قال الكسائي مامهدرية والتقدير ولاتقولوالاجل وصف السنتكم الكذب هـ ذاحلال وهذا حرام نظيره أن يقال لا تقولوا لكذاو كذا كذا وكذا (فان قدل) حل الا ية على هذا بؤدى الى المسكر ار لان قوله تمالى (المفتروا على الله الكذب عن ذلك (أحدب) مان قوله تعالى الماتصف السنت كم الكذب المر فعه سان أنه كذب على الله فاعاده العصل فيه هذا المهان الزائد ونظائره في القرآن كثير وهو أنه نعالي يد كركاد ماو يعده بعمة مع فائدة زائدة الثاني أن تمكون ماموصولة والنقدر ولانقولوا للذى تصف السنتكم الكذب فدرهذا حلال وهذاح اموحذف لفظ فيدلكونه معاوما وقدل اللام في لنفقر والام العاقبة كما في قوله تعالى المكون الهم عدو اوحزنا (فان تدل) مامه في وصف السنتهم الكذب (أجيب) بان ذلك من فصيح المكادم و بليغه جعل قولهم كائه عين الكذب ومحضه واذانطقت به ألسائهم فقد حلت الكذب يحلمته وصورته يعورته كقواهم وجهها رصف الحالاى هي حداة وعمنها تصدف السحراي هي ساحرة فلما أرادوا المالغة

ف وصدف الوجه بالمال وصدف العن بالمصر عبروابذال من انه تعالى أوعد المفترين بقولة تعالى (الاالذين يفترون على الله الحالد كالدرالكذب) منكم ومن غيركم (لا بفلمون) اىلاية و ذون بخبرلان المفترى يفترى انعصمل مطاوب فنني الله تصالى عنمه القلاح لانه الفوذ بالخعرو النصاح غربين تعمالى ان ماهم فعه من نعيم الدنيا يزول عنهم عن قريب بقوله تعالى (مدّاع قليل) اىمنه عدة قليله تفقطع عن قرب لفنائه والاامتد ألف عام (والهم) بعده (عذاب ألم) اى مؤلف الا خرة هولما بن تعالى ما يعل و يحرم لاهل الاسلام أتبعده بيمان ما يخص البهوديه من المحرمات بقوله تعالى (وعدلي الذين هادوا) اى البهود (حومنا) عليهم عقو ية لهم بعد اوتهم وكذبهم على ربهم (ماقص واعلما) باأحل المرسلين (من قبل) اى فى سورة الانعام وهو قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر الاسة (وماظامًاهم) أي يُصرِ م ذلك عليهم (ولكن كانوا) أي دائماطبعالهم وخلقا مسقرا (أنفسهم)خاصة (يظاون) البني والكفر فضيقة اعليهم مهاملة بالعدل وعاملنا كمأنتم حث ظلم بالفضل فاشكروا المعمة واحذر واغوائل المقمة هولما بن تعالى هذه المعمة الدنيو بة عطف عليا نعمة هي أكبرمنها جدا استعلايا اكلظام وبين عظمتها بعرف التراخى فقال تمالى (تمان ربك) آى المحسن اليك (للذين علوا السوم) وهو يتناول كل مالاينبغي فعلد فيشمل المكفر وسائر المعاصى (جهالة) اى بسيماأ وملتسين بماليم الجهل ماقه و بقضائه وعدم المدرق العواقب فسكل منعل سوأاتما يفعله بالجهالة أما الكفر فلا " فأحد الارضى به مع العلبكونه كفرالانه لولم يعتقد كونه حقافانه لايختاره ولايرتضه وأما المعصدة فلات العالم تصدرمنه المعصمة مالم تصر المنهوة غالبة للعقل فشيت أن كل من على السوء فانحا يقدم علسه بسذب الجهالة (تم تابوامن بمددلات) اى الذنب ولوكان عظم اوانتصر واعلى ماأذن فه خالقهم (واصلوا) بالاسقوار على ذلك (انربك) اى الحسن المك بتسميل دينك وتيسم ورمن ومدها)اى التوية (اففور)اى بلدغ السقلاعادامن السو ورسيم)اى بلدغ الرحة عدن الاكرام فضلامنه ونعمة هولمادعاهم الله تعالى الحمكادم الاخلاق ونهاهم عن مساويها يقبوله لمن أقبل المهوكان ابراهيم عليه الصلاة والسسلام رئيس الموحدين لاجرمذ كرماقه تمالى في آخره في السورة ووصفه بتسع صفات الصفة الاولى قول تعالى (ان ابراهم كانامة) اىلكالدواستعماعه نضائل لاتكادو -دالامتفرة فى أخضاص كندمة كقول الفائل

المسرادبالعطامه الرزق المساد والقصوى في ضمائه بين العماد العلم والعاصى من العماد قلا تفاوت بينم من العماد الرزق وانما المقاول المدلاء وانما في مقادر الاملاك وانما أينم الله المكفارالوزق

 تعالى انى جاعلك الناس اماما وقراهشام ان ابراهام وملة ابراهام بالالف بعد الهاء فيهدما وقرأ الماقون بالمافقيهما الصقة الثانية قوله تعالى (قاتناقه) اى مطمعاله فاعًا باوامره الصفة الثالثة قوله تعالى (حنيفا) اى ما تلاعن الماطل قال ابن عماس انه أول من احتمن وأعام مناسك الحبروضي وهدده السنة الخشفية الصيفة الرابعة قوله تعيالي (ولميك من المشركين اى أنه علمه المالاة والسلام كان من الموحد بن في الصفر وااسك بروة ــ دابطل عمادة الاصنام والمكوا كبيةوله لاأحب الاتفاين م كسرتلك الاصنام حق آل الاصالى انالقوم القومق الناد وذلك دامل اثمات الصائع معملك زمانه وهوقو لهربي الذي وعمت غ طلب من الله تعمالي انبريه كمف يحيى الموتى احصل له زيادة الطمأ نينة قال الراذي ومنوقف على علم القرآن علم ان اراهم علمه الصلاة والسلام كان غريقافى بحوعلم التوحدد الصفة الخامسة قوله تعالى (شاكر الا أهمه) فان قبل لفظ الانم جع قلة ونعدمة الله تعالى على الراهم علمه السلام كانت كشعرة فلم قال شاكر الانعمه (احمد) بانه ذكر القلة للتنسه على أنه كان لا يخل بشكر القلملة فكمف بالكثيرة وروى انه علمه الصدادة والسلام كان لابتقدى الامع ضيف فليعدد ات يومضمنا فاخرغدام فاذاهو بقوم من الملائك فيصورة الشرفدعاهم الى الطعام فعلواله انبهم حدد امانقال الهدم الات وحبت مؤاكاتهم شكرا الله على انه عاقاني والملا كم جدا البلاء الصفة السادسة قوله تعالى (اجتماه) اى اصطفاء النبؤة واختاده المصفة السابع فوله تعالى (وهداه الىصر اطمه منقيم) اىوهداه الى دين الاسلام لانه الصر اط المستقم والدين القويم ونظره قوله تعالى وان هذا صراطي مصنقى اغانبعوه الصفة الشامفة قوله تعالى (وآتساه في الدساحسية) قال قساده حسبه للناسحق أنأو باب المال يتولونه ويتنون علمه اما المساون والمود والنصاري فظاهرواما كفارقر بش وسائر المرب فلانفراهم الابه وتحقمق القول ان الله تعالى أجاب دعاء مقى قوله واجعل لى اسان صدرة في الا تنوين وقال آخرون هو قول المملي منا كماصليت على ابراهيم وعلى آل ابراهم وقبل اولادا ابر اراعلى المكر الصقة لتاسعة قوله تعالى (وانه في الا حرة لن الصاطبين) في اللمة (فان قبل) لم يقل تعالى في اعلى مقامات الصاطبين (اجمب) بانه تعالى حكى عنسه انه قال وب هب لى حكما والحقنى بالصالحين فقال تعالى هناواته في الا تعرقان الصاطبن تنبيها على اله تصالى أجاب دعاء م ان حكونه من الصاطبن لا ينفي ان يكون في اعلى مقامات الصالحين فان الله تعالى بين ذلك في آية الحرى وهي قوله تعالى وزلك حسنا آنيذاها ابراهيم على قومسه نرفع درجات من نشاه عولما وصف الله تعالى ابراهيم علمه السلام بمدة الصفات العالية الشروقة أمرنبيه عهداصلي الله عليه وسلف اتباعه مشيرا الى علو مرتبقه عوف التوانى بقوله تعالى (مُأرحينا المك) ما أشرف الرسل وقيل الى بم لاتراخى اى لتراشى أمامه عن أيام ابراهيم عليه ما فضل الصلاة والسلام (ان اتم عمل ابراهيم) في التوحددوالدعوة المه بالرفق والواد الدلائل مرة بعدا خرى والمحادلة مع كل احد على حسب فهمه ولابعد فيانيفه مذلك الهجرة بضاوقسل كان الذي صلى المعلمه وسلمامورا بشعر يعة ابراهيم عليه سما الصلاة والسد للام الامانسخ منها ومالم يقدم صارشر عاله وقوله تعالى

(حنيفا) حالمن النبي صلى الله عليه وسلم ويصم ان يكون حالا من ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى (وما كان من الشركين) كروه ردًا على من زعم من اليهود والنصارى أنهم على دينه وقوله سعانه وتعالى (انماجعل السات على لذين احمله واقمه) فمه قولان الاول روى الكلىءن أبي صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال أمرهم موسى علمه السلام بالجعة وقال تفرغو الله في كل سمعة أمام بوماوا حدا وهو يوم الجعة ولاتعمادا فيهشمامن أعالكم فالوا أن يقباواذاك وقالوالانر يدالااليوم الذي فرغ الله تعالى فيهمن اللقوهو يوم السنت فعل عليهم السنت وشددعام منسه تمجاء عدسي علمه السلام أوضا بالجمة فقالت النصاري لانريدأن يكون عمدهم أى الموديعد عمد نافا يحذوا الاحد وروى أبوهر برة عن النبي صلى الله علمه وسلم أن الله تعالى كتب يوم الجعة على من كان قملمهم فاختراه وافعه وهدانا الله له فهم النافعه تبع الهود عدا والنصارى بعد غد (فان قبل) هل فى العقل وجه يدل على أن الجعمة أفضل من السنت والاحدفان أهل الملل اتفقو اعلى اله تعالى خلق العالم في ستة أمام ويدأنها لى ما خلق والتسكوين في وم الاحددوةم في وم الجعة فسكان يوم السبت يوم الفراغ فقالت اليهو دفعن نوافق ربنافي ترك الاعال فعسنو ايوم السبت لهدا ألمعنى وقالت النصارى ممدأ الخلق والمسكوين يوم الاحد فنحعل هذا الدوم عدد نافهذان الوجهان معة ولان لنا فاوجه جعل يوم الجعة عدا (احمب) بان يوم الجعة هو يوم القام والكالوحصول القام والكال بوجب الفرح الكامل والسرور فعل يوم الجعة يوم العمد أولى من هذا الوجم القول الثاني اختلافهم في السبت هو انهم أحاوا الصدوقية تارة وحرموه تارة وكأن الواجب عليهم أن يتفقو افي تحريمه على كلة واحدة (وان د بك) أي الهسن المك بطواعمة أصابك المحكم بينم من أى هؤلا المختلفين (يوم القسامة) وهو وماجقاع جميع الللائق (فيما كانوافم معتملة ون) فصكم المعقين بالثواب والمعطلين بالعقاب ولماأم الله تعالى مجداصلي الله علمه وسلماتها عابراهم علمه الصلاة والسلام بن الشي الذي أمر وعما بعد فقد معقوله تعالى (ادع) أي كل من عمد دعوته عن بعث المه الىسممل ربك أى المحسن المان بتسهمل السمل الذي تدعو المه واقساعه وهو الاسلام الذي هو الماة الحنيفية (بالحكمة) أي المعاملة المحكمة وهو الدامل الواضح المزيل الشبهة (والموعظة اخسنة) اى الدعاء الى الله تعالى الترغيب والترهب بالخطابات المدقدة والعمارات النافع توالاولى ادعوى خواص الامة الطالمين العقائق والثانسة ادعوىء وامهم (وجادلهم) أى وجادل معانديهم (مالق)أى المجادلة التي (هي أحسن) كالدعاء الى المعتمل ا آماته والدعا الى عبده مالطر بقية التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير غلظ ولاتعسف فانذلك أنفع في تسكين لهمهم وتسين شبهم وقيسل المراد بالحكمة القرآن أي ادعهم بإنقرآن والموعظة الحسينة الزفق واللن في الدعوة وفي الاعربالجمادلة التي هي أحسن الاعراض عن أذاهم وعدم المقصير في تبلسغ الرسالة والدعاء الى الحق وعلى هـذا القول فال بعض على التفسير حدد امندو خيا آية السيف وقيل ان الناس خلقو اوجباواعلى ثلاثة أقسام القسم الاول العلساء المكاملون وهمأ حمأب العلوم الحصصة والبصائر الشاف بة الذين

واقع مسنوعات المضالة واقع مسنوعات ذات لانه مسترولان اعطاء مسترولان اعطاء الرق المسترولان المسترولا

وطلبون معرفة الاشاء على حقائقها فهؤلاهم المشاواليهم بقوله تعالى ادع الى ميل ربك بالحدكمة أى ادعهم بالدلائل القطعمة المقنمة حدى يعلوا الاشما معقائقها وينفعوا الناس وهمخواص العلامن الصابة وغيرهم القسم الثاني أصاب الفطرة السلمة والخلقة الاصلمة وهمغالب الذاس الذين لم يملغو احدا لكال ولم ينزلوا الى حضيض النقصان فهسم أوسط الانسام وهم المشارالهم بقوله تعمالي والموعظة الحسدنة أي ادع هؤلا والموعظة الحسنة القشم الشائث أصحاب جدال وخصام ومعاندة وهؤلا هم المشار الهم بقوله تعالى وجادله مااتي هي أحسن ايحتي ينقادوا الى الحق ويرجعوا الديه (انوبان) المحسسين المائناتفقيف عنك (هوأعلم) الحص كل من يتوهم فسمعم (عن ضل عن سيله وهوأع اللهمدين) أى فهو سحاله وتعالى أعدل الفريقين فن كان فيه خسر عقاه الوعظ والمصحة السعرة ومن لاخمرفسه عزت عنسه الحمل وكانك تضرب ف-ديدارد فاعلمك الاالملاغ والدعوة وأماحصول الهداية والضدلال والمجازاة عليهما فلدس ذلك المك وهدا اقبل الاص بالقدال وذكرفى قوله تعالى (وانعاقبة فعاقبوا عمل ماءوقبة يه) أقوال أحده اوهو قول ابن عباس رضي الله عنه ما في رواية عطا وأبي بن كعب والشهي ان الني صلى الله علمه وسلم الرأى عه جزة من عسد المطلب وقد حد عوا انفه واذنه وقطعوامذاكبره وبقروابطنه وأخدنت هندينت عتمة قطعيةمن كمده فضغتهاثم استرطبتهالنا كالهافل تلبث في بطنها حتى رحت بها فيلغ ذلك الذي صلى الله عليه وسلم فقال اماات الوأ كالمد أدخل النارأ بداحزة أكرم على الله من ان يدخل شدما من جسده النارفا نظررسول الله صلى الله علمه والم المه نظرالي شي لم ينظر الى في قط أوجه ع الله منه فقال الني صلى الله علمه وسلم رحة الله علمك فاني ماعلمك الافعالاللغيرات وصولا للرحم ولولا حوت من وه مدلة عامل اسرني ال أدعك حتى تحشر من أفواج شتى اماوالله المنظفرني الله بعدم لامثار يسمعن منه ممانك فنزات فاصدك رسول المهصلي الله علمه وسلع اأراد وكفرعن عسموقال المسلون أيضا لمان أوامافعل المشركون بقتلاهم وماحد من تبقيرا لبطون والمثلة السيئة حتى لم يدق أحدمن قتلي المسلمن الامتل بدالاحنظلة بن الراهب فان أباء أباعام الراهب كان مع ألى سفدان فتركو احتظالة الذلك فقال المسلون حين رأواذلك المن ظفر ناعلهم النزيدن عليهم يدفى على صنيعهم والمشاق بم مشله لم يقعلها أحدمن العرب احد القول الشانى انهذا كانقبل الاص بالسنف والجهادحتي كان المسلون قدأم وابالقتال معمن بقاتلهم ولايتدؤابالقتال وهوقوله نعالى وقاتاوا فسسمل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا وفهد الآية أمراقه تعالى ان يعاقبوا عشل مايصهم من العقو بة ولامزيد وا القول الشالث ان المقصود من هذه الأية نهمي الظاوم عن استيقاء الزيادة من ألظالم وهذا قول مجاهدوا أنضى وابن مين قال الرازى وجل هدة والاتية على قصة لا تعلق لها عاقبلها يوجب حصول سو الترتب في كالم الله وهوفي عاية المعديل الاصوب عندي ان يقال انه تعالى أص مجدا صلى اللهعله ووسلم يدعوه الخلق الحالدين الحق باحسدى الطوق الثلاثة وهي الحسكمة والموعظة الملسنة والحدال بالطويق الاحسن ثمان تلك الدعوة تقضين أمرهم بالرجوع عن دين آبائه

واسلافهم والحكم عليهم بالكفر والضلالة وذلك عمايت وشقاو بهم ويوحش صدورهم ويعمل أكفرهم على قصد ذلك الداعى بالقتل تادة وبالضرب التياوبالشيم فالشاخ ان ذلك الداعى الحق اذا-مع تلك السفاهات لايدوان يحمله طبعه على تاديب اولتك السفها عارة ما قتل و تارة بالضرب فعنده ف أمرا لحقين ف هدذا القام برعامة العدل والانصاف وترك الزيادة فهذا هوالوجم الصيم الذي عب حل الاته علمه (فانقبل) فهل تقد حون فعمار وي أنه علمه الصلاة والسلام ولد الدرم على ولد المذلة وكفر عن يمنه بسيد هد والآية (أحمد) بانه لاساجمة الى القدح في ذلك الرواية لان تلك الواقعة داخلة في عوم هدد والا يدفعكن المسك في تلك الواقعة بعموم هذم الا ينه وذلك لايوجب سو القرنب في كلام الله تمالى \* (تنبيه) \* أمراقة تعالى رعاية العدل والانصاف في هذه الاتية ورتب ذلك على أربع مراتب الرسة الاولى قوله تعالى وان عاقبه تم فعاقبوا بمنسل ماء وقبتم به أى اندغيتم في آستيفا القصاص فاقتمعوا بالثلولاتز يدواعلب فان استدفا الزيادة ظلم والظلم بمنوع منسه فى عدل الله تعالى ورحمه وفي قولة تعالى وانعاقمتم فعاقموا عمل ماعوقهم بدارل على ان الاولى او أن لايفعل كالكاذاةات المريض انكنت تأكل الفاكهة فكل القفاح كان معناه أن الاولى بك أنلانا كاءف ف كرتعالى بطريق الرمن والتعريض أن الاولى تركه المرتبة الثانية الانتقال من المدويض الى التصريم وهوقوله تعالى (وائن صبرتم لهوف مراصابرين) وهذا تصريم بان الاولى رل ذلك الانتقام لان الرجة أفضل من القسوة والانتفاع أفضل من الانتقام وقرألهو فالون وأنوع رووالكسائي سكون الهاءوالماقون برفعها المرسة الثالث هوالامر الجازم بالترك وهوقوله تعالى (واصبع) لانة في المرتبة الثانية ذكران الترك خسير وأولى وفي هـ ذه المرتبة الثالثة صرح بالاحربالصبر في هـ ذا المقام و ولما كان الصير في هذا المقام شديدا شاقاد كر بعد ما يقمد سهواته بقوله تعالى (وماصرك الأمانلة) أى المال الاعظم الذى شرع الدهذا الشرع الاقوم فذلك بتوفيقه ومعونه وهداهو السب الكلى الاصلى مُذكر بعده ماهو السبب المزئ القريب، قوله بعانه ، وتعالى (ولا تعزن عليم) أى في شدة كفرهم فتمالغ في الحرص الساخع للنفس (ولاتك فيضمق) ولوقل كالوح المه بتنوين الصقير (عمايمكرون) اى من استمر ارمكرهم مك واعبد ربك - قي مأتمك المقدر وكانك به وقد أقي فاصعر فان القهمه ولا ومظهر دينك وقرأ ابن كشع بكسر الصادو الباقون بصبها ه (تنبيه) \* هذا من الكلام المقلوب لان الضيق صفة والصفة تكون حاصلة في الموصوف ولا يكون الموصوف حاصلا في الصفة في كان المعنى ولا يكن الضيق فيك الأأن الفائدة في قوله تعالى ولا تك في ضيق هوأن الضق اذاعظم وقوى صاركالشي المحيط بالانسان من كل الحوائب وصار كالقسميص الهمط به في كانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ هذا المعنى الموتمة الرابعة قوله تعالى (ان الله) اى الحامع لصفات الكل الطفه وعونه (مع الذين اتقوا) اى وجدد منهم الخوف من الله تعالى واحتنبواالعاصى (والذين هم عسنون) في أعمالهم والشفقة على خاقه وهذا يوى يجرى لهديدلان فالمرتبة الاولى رغبة فرتل الانتقام على سبيل الرمن وف الثانية عدل عن الرمن

آخر فنافی دیم ماوما مدو داولاندر اونها لان الاولی فی الدنما والثالثة فی الاخرة والاطاب فیما النبی صلی الله علیه وسلم النبی مالزاج والموادد عمره علی آیا اما درافن عدد لا

لى التصريح وهوقوله تعالى والتنصير تم الهو خيرالصابرين وفي المرتبة الثالثة أمر بالصبرعلى سيمل الجزم وف هدده المؤتبة الرابعة كانه ذكو الوعيد على فعل الانتقام فقال ان المعمع الذين اتقواأى عن استيفا الزيادة والذين هم محسسة ونأى في ترك أصل الانفقام ف كانه تعالى قال انأردتانأ كون معك فكنمن المتقين ومن الهسنين وهدده المعية بالرجة والفضل والقريبة وفىقوله تعالى انقوا اشارة الى التعظم بملامر الله وفىقوله والذين هم محسنون اشارة الى الشفقة على خلق الله تعالى قبدل لهرم بن حبان عند قرب وفاته أوص فقال ان الوصيمة في المال ولامال لى والكن أوصب كم بخواتهم سورة النحل ﴿ تنسيه ﴾ قال بعضهم ان قوله تعالى وانعاقبتم الى لهوخير للصابر بن منسوخ بالسيف قال الراذى وهذا في غايه المعد لان المقصود من هـ فده الآية تعليم حسن الادب في كيف م الدعوى الى الله تعمالي وترك المتعدى وطلب الزيادة ولاتعلق اهذه الاشماعا ية السيف ومارواه الميضاوي سعاللز مخشرى منأنه صدلي الله علمه وسدلم فالرمن قرأسورة المنحل لم يحاسبه الله تعالى عباأنع علمه في دار الدنساوان مات في وم تلاها أوليلته كان له من الاجر كالذي مات وأحسن الوصيمة حديث موضوع فالدالرازى في آخره في السورة بقول مصدنف المكاب الحق عزيز والطريق بعيدوالمركب ضعيف والقوب بعدوالوصل هير والحفائق مصونة والمعالى فيغيب الغيب مكنونه والاسراد فماورا أقفال العزم مخزونة ويداخلق القيل والقال والمكال ليس الاشتالى ذى الاكرام والاجلال

الكمر مدهما وكارهما والكرهما والمالثانية فطاب للنبي صلى الله عليه وسير أيضا وهو المراد به وذلك ان المراد به وذلك ان المراد به وذلك ان المراد به وذلك المراد به وذلك المراد به ولاله مراد به مراد به ولاله فيصا ولم يكن علمه ولاله

سبورة الاسراعو تسمى سبيجان و بنى اسر البيل مكية الاوان كادوا الآيات المان مائة و ثلاث و الدى عشرة والف و خسمائة و ثلاث و ثلا و و ثلا و و ثلا و و تلا و و كلة و عدد حروفها سنة آلاف واربعمائة و سنون مرفا

(بسم الله) المك المال المدع الامر (الرحن) لكل ما أوجده عارباه (الرحم) لمن خصه بالترام العمل عارضاه وقد و المتربة وقد و الترام العمل عن الاضافة و عنع من الصرف العلمية و فريادة الالف والنون قال الاعشى في مدحه عامر بن الطفيل

قدقلت الماجان فره مصان من علقمة الفاخر

أى الهيمة اذيف والمرب تقول سيمان من كذا ذا تهدو امنه الشاهد في سيمان حيث جعله على النه بعقد من المد على وسول الله صلى الله علم وسلم وهو المرف وعلقمة المذكور بحابي قدم على وسول الله صلى الله علمه وسلم وهو المرفي الله عنه على حودان في الله علمه وسلم والذي الله عنه على حودان في الما (الذي أسرى بعده) هو محد صلى الله علمه وسلم الذي هو أشرف عباده على الاطلاق واحقهم بالاضافة السه وقر أأو هروو حزة والسلمان أسرى بالاصالة عصمة وورش بين بن والمناقون بالفتح وقوله تعالى (الملا) نصب على المطرف والاسم السمو الله لوقائدة ذكره الاشارة بتنسكم مالى تقليل مدنه في كان هذا الاص الحليل في جزه تسميمين الله ل والى أنه عليه الصدة والمسلم من الملى من العلى الملاق والمائة على والمائة على العلى من العلى الصدة والمسلم المناق الم

الاعلى الى رياضة بصمام ولاغه مرميل كان مهما اذلا مناهلا له فاقامه تعالى من الفرش الى العرش (من المسعد المرام) اى بعينه وهو الذى يدل عليه ظاهر أفظ القرآن ودوى أنه صلى الله علمه وسدلم قال مناأنا في المسحد الحرام في الجرعة دالمتت بين النام والمقطان اذا تاني حد ولى البراق وقدل كان نائماني الحطيم وقدل في يت أمهاني بنت أبي طالب قال المقاعي وهوقول الجهوروا الوادمالمستدحمنة ذالرم لانه فذاه المستحد (الى المستعد الاقصى) اى يت المقدس الذي هو بعد دالمسافة حمنيد وأبعد المسحدين الاعظ من مطاقا من مكة المشرفة من ماأر بعون ليلة فصلى الانساء كالهم الراهم وموسى ومن سواهماعلى جمعهم أفضل الصلاة والسلام ورأى من آياتنا المكبرى ماقدرناله كا عداف فحديث المعراج ورجع بين أعلهركم الى المسحد الاقرب منسكم في ذلك الجزء الدسسير من الليل وأنتم تضربون أكادالابل فهدده المسافة شهرادها باوشهراايا باهم وصفه تعالى عايقتضي تعظمه وانه أهللقصدية وله تعالى (الذي اركاحوله) اي بماانامن العظمة بالماء والاشعار وقال مجاهد سماهما وكالاته مقر الانسا ومهمط الملائكة والوسى ومنه يحشر الفاس يوم القمامة وموطن العمادات ومعدن القواكدوالار زاق والبركات ومارك تعالى حوله لاجله فالخذك يه نفسمه فهو أبلغ من فاركنافه منه الى السهوات العلا الى سدرة المنتهى الى مالم سله بشر غبره صلى الله علمه وسلم قال المقاعى ولعل حدف ذكر المعراج من القرآن هذا لقصور أفهامهم عن ادواك أدلته لوأنكروه بخلاف الاسراء فانه أقام دلدله علمهم عاشاهدوه من الامادات الق وصفهالهم وهدم فاطعون بانه صدلى الله علمه وسدلم لمرها فمدل ذلك فلابان صدقه بماذ كرمن الامارات أخع بعد ذلك من أراد الله تعالى بالمواح ، م ذكر سصانه وتعالى الغرض من الامراء بقوله تعالى (لغربه) بعينه وقلمه (من آماتها) أي عام مقدرتنا السهاوية والارضمة كاأر ساأ باه الخليل علمه السلام ملكوت السعوات والارض (انه) أى الله (هو السمسع) لحميع الاقوال (البصع) أي العالم بأحوال عماده فمكرم و تقرب من شاحمتهم وقدل انه أى هـ في العبد الذي اختصصناه بالاسراء هو أى خاصية السهيم أى اذ باوقلما بالاحلية أنا والاذعان لاوامر ناالمصدر بصراو بصعرة بدامل ماأخبر به من الأسمات وصدقه من الدلالات حتى نعت ماسالود عنسه من يت المقدس ومن أص عبرهمم وغيرهما عماهومشهو وفي قصمة الاسرا واختلف هلأ سرى بروحه أو بحسده صلى الله عليه وسلم فعن عاتشة وضي الله تعالى عنهاانها كانت تقول مافقدت جسدالني صلى الله علمه وسلمواكن أسرى بروحه والا كغرون على أنه أسرى عسده في المقطة ويواترت الاخمار الصحة على ذلا منها قوله صلى الله عليه وسلم أوتدت بالعراق وهوداية أيض فوق الحارودون البغل يضع حافره عندمنتسى طرفه فركبته فساري حق أتبت مت المقدص فريطت الداية بالحلقة التى تربط فيها الانساء م دخلت فصليت فيه وكعتين م خوجت فجاء في جبر مل بانا من خروا فا من ابن فاخترت اللبن قالجير يل علمه السلام أصبت الفطرة قال صلى الله علمه وسلم غورجى الى السماء الدنمافاستفتح جريل فقيل منأنت فالحبريل فقيل ومن معك فالمجدقيل وقدأ رسل المه قال قد أرسل المه ففتح لنافاذ اأناما دم فرحب بى ودعالى بغير تمعرج بى الى لسما الثانية

قد من الدون المسلاة الموند المسلاة الموند المسلاة المسلود الم

ئولەلذىھوك كالرمنى مستقىم اھ أى مكشوفاوقدل مقطوع الله الماعة عن اللسروي الى الماعة المادوي الى الماعة المادوي الله المادوي الله المادوي الكرأ مدهما الوكارهما) الكرأ مدهما الوكارهما المادوي الماد

فاستفتر حبريل فقدل من أنت فقال جيريل فقيل ومن معك قال عجد قدل قد بعث المده قال قديعث المده فقفر لنافاذ اأنامابني الخالة يحيى وعيسى فرحمابي ودعو الى بخسرتم عرجى الى السماء الثالثة فاستفق جبريل فقدل من أنت قال جبريل فقدل ومن معد قال عهد فقدل وقد أرسل المه فالقدأرس المه ففتح المافاذاأ فاسوسف واذاه وقدأعطي شطرا لحسن فرحبى ودعالى يخدم عريح بي الى السهما الرابعة فاستفتح جير بل فقدل من أنت قال جديل فقدل ومن معك قال محد فقيل وقد أرسل المه قال قد أرسل المدفقة لفا فاذا أنابادريس فرحب في ودعالى بخبر غورج بي الى السعاء الخامسة فاستفتح جبريل فقدل من أنت فقال جبريل فقدل ومن معدل قال محد فقدل قدارسدل المه قال قديعث المه ففتح انا فاذا أفاجر ون قرحبى ودعالى بغيرغ عرجى الى السهاء السادسية فاستفتر جبريل تقدل من أنت قال جبريل فقيل ومن معل قال محدقمل وقديعت المد قال قديعت المه ففتح لما فاذا أفاعوسي فرحت بي ودعالى يخبرنم عرجى الى السهاا السابعة فاستفترجم بل فقدل من أنت قال حمر بل فقل ومن معك قال محد قدل وقد يعث المه قال قد بعث المه فقتح لنا قاذا أناما براهم فاذا هو مستند الحالبيت المعمو وواذاهويدخله كليوم سبعون ألف ملك ثملا يعودون المدتم ذهب بي الى السددرة المنتهى فاذاورقها كأذان الفسلة واذاغرها كالقدلال فلماغش بهامن أمرالله ماغشيها تغبرت فسأحدمن خلق الله يستطمع أن يصفها من حسنها قال صلى الله علمه وسلم فأوحى الىء مسده ماأوحى وفرض على في كل يوم والدلة خسسةن صدالاة فنزات حتى انتهمت الى موسى فقال مافوض ربك على أمتك قلت خسين ملاة في كل يوم والمله قال ارجع الى ديك فاسأله القنفيف فانأمتك لانطمق ذلك وانى قديلوت بني اسرائيل وخبرتهم قال فرجعت الى رى فقلت له أى ر ب خفف عن أمتى فيط عنى خدا فرجعت الى موسى فقال ما فعلت فقلت قد حط عنى خدا قال ان أمت الانطيق ذلك فارجع الى ربك قام الحقيف لان أمتك لاتطمق ذلك قال فلأفرا أرجع بينربي وبين موسى ويحط عنى خساخساحتى قال انجمدهي خس صاوات في كل يوم والملة بكل صلاة عشر فتلا خد ون صلاة ومن هم بحسفة فاريه ملها كتنت له حسفة فانعلها كنت له عشر اومن هم يستقة فلريعه ملهالم تكتب فالعلها كتنت سيقة واحدة فغزات حق انتهمت الى موسى فأخسرته فقال ارجع الى رباك فاسأله التخفيف لامتك فان أمتسك لاتطمق ففلت قدر رجعت الى ربى حتى استحدث رواء الشيخان وروى أنه قال بعدد لك ولكن أوضى وأسلم فالماجا وزت نادى منادأ مضيت فريضتي وخففت عن عمادى ثمَّ أدخلت الجنَّمة فاذا فيها جنايذاً للوَّاؤُواذا ترابح اللسك وروى أنه لمباوص ل الى سدرة المنتهى فاذاأر بعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت ماهذان باجيريل قال أحاالباطنان فنهزان فحالجنسة وأحاالظاهوان فالنيسل والفرات تموفع الحالبيت المعسمور ثمأ وتدت بانامهن خروا كامهن ابن وانامهن عسل فاخترت الابن فقال هي الفيطرة التي أثت علماوأمتك قال ثم فرضت على الصلاة خستن صلاة نوم فرضت فروت على مومى وساق الحديث ومنهامار واذالحا كمفى المستدرك عن ابن عباس رضى الله عنه سما قال رسول الله صلى الله علمه وسلم رأيت ربي عزوجل قال هي رؤياء ين أربها رسول الله صلى الله عليه وسلم

اليالة أسرى بدالى مت المقد مس قال والشعرة الملمونة في المرآن هي شعرة الزقوم ومنها ماروا اقتادة عن أنس بن مالكرضي الله تعالى عنه أن بي الله صلى الله علمه وسلم حدثهم عن ليلة الاسراميه قال بيناأ نافى الحطيم و رجا قال في الخرمضط مع ومنهم من قال بين النام والمقظان وذكر يتن وحلين وأتنت بطشت من ذهب عماوأة حكمة واعمانا فشدق من النصر الى مراق البطن واستخرج قلى فغسل تم حشى تم أعمد وقال سعمد وهشام تمغسل البطن بما ومزم تمملي ايماناو حكممة تمأثنت العراق وهودابة أيضطويل فوق الحار ودون البغل يضع حافره عنسدمنته عي طرفه فركبته وساق بقية الحسديث ومنها ماروى أنه صلى الله علمه وسلم كأن ناعما في الماني و مصلاة العشاء فاسرى به ورجع من الملتمه وقص القصة على أم هانئ وقال صلى المنتمون فصلمت بم مرقام المذرج الى المسعد فتشمين أم هائئ بثو به فقال مالك قالت أخشى أن يكذبك الفاس وقومك ان أخبرتهم قال وان كذبونى فخرج الهم وروى أنها ارجع رسول اللهصلي الله علمه وسالم لمالة أسرى به فكان بذي طوى فالساجير بلان توى لابصدةوني فالتصدةك أبو بكر وهوااصديق فالماس عماس وعائشة عن رسول الله صلى الله علمه وسلم لما كانت اللة أسرى بي فاصحت عكة قطعت بامرى وعرفت أن الناس مكذبوني فروى أنه علمه الصلاة والسلام تعدمع تزلاح شافر به الوجهل فيلس المه فقال كالمستهزئ هل استفدت من شئ قال نع اسرى في اللمة قال الى أين قال الى ست المقدس قال م أصد عد ين ظهر ائذنا قال نع فقال أبوجه ل ما معشر بني كعب ابناؤى هاوافانفضت المده المجالس فاؤاحتى جلسوا البهما قال حدث دومك عاحدتنى قال نبم انى قد أسرى بى الله له قالو الى أين قال الى مت المقدس قالواخ اصحت بن أظهر فا فالنم فن بينمصه فو واضعيده على رأسه تعماوا نكاراوار تدناس بمن كان آمن به وسعى رجال ألى أبي بكر رضى الله عند فقالواله هل لك في صاحمان مزعم أنه اسرى به اللملة الى مت المقدس قال أوقد قال قالوانم قال ان كان قال ذلك لقد صدق قالوا تصدقه على ذلك فال انى لاصدةه على أبعد من ذلك أصدقه على خبر السما في غدوة أور وحة فسعى الصديق قال وفي القوممن كان يأق المسجد الاقصى فقالوا فهل تسقط عرأن تذعت لذا المسجد الاقصى فالنم قال قد فدهمت أنفت وأنفت في ازات أثعت حتى المدر على قال في مالسعد وأنا أنظر المد حتى وضع دون دارعقمل فنعت المسحدوأ ناأنظر المه فقال القوم أما النعت فو الله لقدأ صاب تم قالوارا بجدا خبرناعن عسيرنا فهي أهم المناهد ل افست متهاشما قال نع مررت على عدر بنى فلانوهى بالر وحامو قدأ ضاوا عبرالهم وهمفى طلبه وفى رحالهم قدح من مأ فعطشت فأخذته وشر بقيه تموضعته كاكانفا الوهم هلوجدواللا فالقدح حين وجموااليه فالواعدة آمة قال ومررت اسعر بف فلان وفلان وفلان را كان قعود الهمافنفر بعمرهمامن فرعى بفلان فانكسرت مدهفا سألوهماعن ذلك فالواوهذه آمة فالوافا خبرناعي عبرنامتي تعيى قال مررت برامالتنعم فالوافاء متهاوما جلهاوماأجالها ومن فهافقال هنتتها كذاوكذا وفهاؤ لان وفلان يقدمها جل أورق علمه غراوتان مخيطة الا تطلع عليكم عدد طاوع الشمس فالواوهذه ية مخرجوا يشتدون نحوااثنمة وهم يقولون والتعلقد قص محدشاو منهسي أنوا كداء

الهمافيره ورعافالهماها من الشاق ما المالهم من الشاق ما المالهم و المالهم و المالهم و المولات و المهم و المهم

المنطوق وعن الزناعة فوم الاولى (قوله ولقد صرفناقي الاولى (قوله ولقد صرفناقي هذا القوآن) فالدلائمة المنطقة المنطقة والمنطقة والمن

فحاسوا علمه فحماوا ينظرون متى تطلع الشمس فمكذبونه اذقال فاثل منهم هده الشمس والله قداشر قت فقال آخر والله وهدنده المعر قدأ قبلت يقدمها جل أورق كاقال محدثم لم يؤمنوا وقالواماهذاالا مصرمين والاورق من الايل الذي في لونه يباض الى مواد وهوأطب الايل لحا كاقاله الحوهرى وصنها ماروىءن أنس من مالك قال كان أبوذ و يحدث أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال فرح مقف ستى وأناء كة فنزل جديل ففرح صدرى ثم غسداد من ما ومن م وجا بطشت من ذهب عمالي حكمة واعمانا فأفرغها في صدرى ثم أطمقه ثم أخذ يبدى وعرج بي الى السما وفا اجتناالى السها والدنما قال جسير ول خازن السما وافتح قال ومن هدا قال جبريل قال هل معك أحدد قال نم معى عهد قال قارسل اليه قال نم فقيّ قال فلا علونا المدة ا الدنيافاذارجال عن عينه أسودة وعن بساره أسودة فاد انظر قبل عينه ضعال وادانظر قبل شماله بكي فقال مرحما بالابن الصالح والنبي الصالح قال قات باجر بل من هذا قال هذا آدم وهذه الاسودة التىءن عينه وعنشه الهنسم فعه فأهل المين منهم أهل الجنة والاسودة التيءن معالة أهل النارواذ انظر عن يمنه ضحك واذانظر قبل شماله بكي تم عرج بي جبريل حق أتى الى السماء الثانية فقال الخازم اافتح فقال له خازم احدل صاقال خازن السعاء الدنيا فقال أنس النمالا فذكرأ نه وسدد في السمو آن آدم وادر يس وموسى وعيسى وابراهم ولم يعين كيف منازاه بغدرانه ذكرانه وجدآ دم في السهاء الدنياوا براهيم في السهاء السادسة قال فلمامر جمر بلووسول اللهصلي الله عليهما وسلماد ويس فقال مرحما بالاخ الصاغ والذي الصالح فال فقلتمن هدذا قال انه ادريس قال عمررت عوسى فقال مرحبابالنبي الصالح والاخ الصالح فالقلت من هدا قال حداء وي فقال عمرون بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح فال فقلت من هدا فال عسى تم مرقت ابراهم فقال مرحبا بالابن الصالح والذبي السالخ فال فقات من هدذا فال هدذا ابراهم قال ابنشهاب أخبرني ابن حزم ان ابن عباس كان يقول كان الني صلى الله عليه وسدل يقول عوج يحتى ظهرت عستوى المع فمه صرر الاقلام وروى معسموعن قذادة عن أنسعن الني صلى الله علمه وسلم أني البراق لداد أسرى بهمسرا الممافا يتصعب علمه فقال حمر يل أعدد تفعل هذافسار كمك أحدا كرم على الله منه فارفض عرقاو قال ابنز يدعن أسه قال رسول الله صلى المعامه وسلم لما انتهت الى يت المقدض قال حير يل باصبه فرق بها حجرا وشديه البراق وفي رواية أنه باحبر يل بالبراق الى الذي صلى الله علمه وسلم وقال له باعدارك فركبه صلى الله علمه و مرومه ، حبريل وطاريه البراق في الهوا فاخترق به الحق فعطش صلى الله علمه وسلم واحتاج الى الشرب فاتاه جبر يل مانا مين الماء من ابن و انامه ن جر و ذلك قبل تحريم الخرف هرضهما علمه فتناول اللبن فقال لهجع يل علمه السلام أصمت الفطرة اصاب الله تعالى بك أمتك ولذلك كانصلى الله عليه وسلم يتأول اللين بالعلم فالموصل الى السفاء الدنما استفقى الى أن قال عرب بي الى سدرة المنتهى وأخبره جبريل ان أعمال بني آدم تنتهى الى تلائد السدوة وانها مقر الارواح فهي نهامة لما ينزل عماهو أوقها ونهامة لمايعرج الهاعماهودونها وبهامقام حبرول علمه السلام فنزل صلى الله عليه وسلمعن البراق وجى المه بالرفرف وهو نظير الحقة عند نافقعد عليه وسلم

جسيريل الحالمان الفازل الرفرف فسأله الصبعة لأنسبه فقال له لأأقهد ولوخطوت خطوة لاحترقت فعامنا الاله مقام معاوم وماأسرى الله بالعاجد الاابر بالمن آماته فلانفقل فودعه وانصرف معذلك الملك والرفرف والملك عشي به الى أن ظهر لمستوى معم فعه صرير الاقلام فى الالواح وهي تمكتب ما يحريه ' لله تعالى في خلف موما تف ينه الملاشكة من أعمال عماده قال تعالى انا كانستنسخ ما كنتر تعدماون عزج بى فى النورزجة فافرده المل الذى كان معه وتأخوعنه فلم ومعه فعلمأن الرفرف ماتدلى الالكون البراق لهمكان لا يتعداء كمع دلالما بلغ الى الم كان الذي لا يتعدا ، وقف وكذلك الرفرف لماوصدل الى مقام لا يتعدا ، زجيه في النورفف مره النورمن جميع فواحمه وأعطى على آخر لم يكن يعلم قمل ذلك عن وحيمن حمت لايدرى وجهته وعن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم القدر أوتني وأنا فالخروقويش تسأاف ومسراى فسألنى وأشماهمن مت المقدس لمأثمتها فكريت كربةما كربت مثلهاقط فرفعه الله الى لانظر المه فاسألونى عن شي الاأنبأتهم به وقد وأيتنى فحاعة من الانبما فاذاءوس قائم بصلى فادار جل جعد كأنه من رجال شنوأة واداعةسى ابن مريم قائم يصلى أقرب الذاس به شبهاعروة بن مسعود الثة في واذا ابراهيم قائم بصلى أشمه الناس به صاحبكم يعنى به نفسه صلى الله عليه وسلم فخانت الصلاة فأيمتهم فلما فرغت قال قالل بايجدهذامالا خاذن النارف لمعلمه فالتفت المه فمدأني بالسلام وعن جابرأنه معم وسولالله صلى الله علمه وسلم يقول الماكذ بني قريش قت الى الخرف على الله لي ست المقدس وذكر المدرث وعن أنس رضي الله عنسه أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال أنه تصوي الملة أسرى ف عندال كمنيب الاحروهو قام يصلى في قعره (فان قيل) رأى رول الله صلى الله علمه وسلموسي يصلي في تعره وكيف تصلي الانسام بعد الوت وهم في داوالا خرة (احبب) مأن صلاته صلى الله علمه وسلم الانساء عليهم السلاميدت القدس يحقل أن الله تعالى جعهم مه لمصلى بهمو يعرفو افضله وتقدمه عليهم غان القه تعالى أداءاماهم في السموات على صابيهم لمعرف هوص اتبهم وفضلهم وأماص و ره بوسي وهو قائم نصلي في قبره عندالكثدب الاجر فصتملانه كان بعدرجوعه من العراج وأماحكم صلاة الانساء وهم فى الدار الا تنزة فهم فى حكم الشهدا وبلهم أفضل منهم وقد قال تعالى ولاتحسين الذين وتلوافي سندل الله أموا تأبل أحدا فالانسا بعد الموت أولى وأماحكم صلاتهم فيحتمل أنها بالذكر والدعاء وذلك من أعمال الاستوة فال تعالى دعواهم فيهاسه انك اللهم ووردف الحديث أنهم بلهمون التسبيح كإيلهمون النفس و يحقل أن الله تعالى خصم معضائص فى الا تحرة كا خصم فى الدنك يخصائص لم يخص بماغيرهم منهاأنه صلى الله علمه وسلم أخيراً نه رآهم بلمون و يحمون فكذلك الصلاة والله أعلم بحقائن الامور وروىءن شريك منعب دالله قال معمت أنس بن مالك بقول الملة أسرى برسول الله صلى الله علمه وسلمن معدا الكرمة انه عاء ثلاثه تفرقمل أنبوحي المهوهو ناتم في المسحد الحرام فقال أواهم أيهم هوقال أوسطهم هوخ مرهم فقال آخرهم خذواخيرهمو ساق حديث المعراج بقصته فالفاذ اهوفى السماء الدنسابتهم بن تطردان قالماهدذان باجير يل فالحدان النسل والفرات منصيرهما تمضي به في الدماء فاذاهو

لربان و وهامعا قبل و طاله في السكه ف بذكره وطاله في السكه ف بذكره الماله الماله و ا

الاسل في الديكلف والهذا اقتصرها عم في عالب الآمات كفوله باأيم الناس وقوله من دهد ما مناه الناس وقوله الذي انزل فد مه القرآن هدى الناس وعكس في الكهف الناس وعكس في

و فول الطبيراني في بدر الم النسخ المسري بدل الم معدم

بنهر آخرعامه خرمن اؤاؤون برجد فضرب مدهفاذا هومدك أذفر قال ماهذاما جريل قال هو المكوثر الذى خباللة ربالوذكرف آخر حديثه أنه صلى القه علمه وسلم قال فى آخر المديث تمعلابى حق المسدرة المنتهى ودنا الجباروب المزة فتدلى فكان منه كفاب قوسن أوأدني فاوحى المه وذكرت عائشة ان الذى د نافقه لى جربل علمه السلام وسدماني المكارم على ذلك انشاء الله تعالى في سورة الحجم (فان قبل) قوله تعمالي الريه من آ باتما يدل على انه تعالى ما أراه الابعض الا ماتلان كلقمن تفيد التبعيض وقال في حق ابر اهم علمه الصلاة والسلام وكذاك ترى ابراهم ملكوت السهرات والارض أىملكهم مافعمان يكون معراج ابراهم أفضل من معراج مجدعام ما السلام (أجمب ) مانه الماأض مفت الدالا مات الداقه تعالىدل على انهاأ فضل عماد آوابراهم ( تنسه) وقال النووى في شرحمه المداء فيرواية شريك في حديثه أوهام أنكر علمه العلم فيها منها قوله وذلك قبل الزبوحي المه وهو غلط لموافق علمه وان الاسراء أقل ماقبل فمه انه كان بعد ممعثه صلى المه علمه وسلم بخمسة عشر شهرام وقال الطبراني كان لدلة سبع وعشرين من دبيع الا تتوقيل الهجرة بسنة وقال الزهرى كان بعدمه عندصلي الله علمه وسلم بخمس سنين قال ابن استق أسرى به صلى الله علمه وسلم وقد فشاالاسلام عكة والقمائل وقبل كان الاسرافي رجب ويقال في رمضان قال النووى وأشب الاتوال قول الزهرى وابن اسحق وممايدل على أنه أسرى يحسده صلى الله علمه وسل قوله تعالى أسرى يعبده ولفظ العبدعبارة عن مجوع الروح والحسدوة ولهصلي الله عليه وسلم أثبت بالعراق وهواءم للدابة وهي التي ركم ارسول المدصلي الله علمه وسلم لمله أسرى به واشتقاقه من العرق السرعة وأواشدة صفائه و ماضه ولمعانه وتلا أونوره والحلقة باسكان اللام ويجو زفقها والمرادربط البراق بالحلقة الاخد فالاحتماط في الامور وتعاطى الاسماب وان ذلك لا يقدح في التوكل اذا كان الاعتماد على الله تعالى وقوله ما المام عدول باناء من خروانا من ابن فاخترت اللبن فهمه اختصار والتقدير قال لى اخترفا خسترت اللبن وقول جبريل اخترت الفطرة يعني فطرة الاسلام وجعل اللبنء للمة الفطرة العدصة السلمية الكونهسه الاطماسا تغاللشاد بينوانه سلم العاقمة بخلاف المحرفان المرائم الخباثث وجالمة لانواع الشر وفوله تمءرج في حق أتى السهاء الدنما فاستفتح جبر يل فقد لمن أنت قال جم يلفمه سان الادبان استأذن ان يقول أنافلان ولا يقول أنافقط فالممكر وموقسه أن للسما أبواباو بوابين عليها حرساوقول بواب المسما وقدارسل اليه وفي الرواية الاخرى وقديعث المهمعناه للاستوا وصعود السها وليس مراده الاستقهام عن أصل المعشة والرسالة فانذلك لايخني علمسه الى هسده المدة وقوله فاذاأ ناما دم وذكر جاعة من الاندساء فه استعباب لقا أهل الفضل والصلاح بالتشرو الترحيب والمكلام الحسن وان كان الوائر أفضل من المزور وفيه جوازمدح الانسان في وجهه اذا أمن علسه من الاعماب وغيمه أسسباب الفتنة وقوله فاذ اأفابابراهيم مسندظهره الى المبيت المعسمور فيه دلمل على جواز الاستنادالى القبلة وتحويل ظهرره اليها وقوله ذهب بى الى السدرة المنتهى هكذاوة ع في هـ نمالرواية بالالفوالملام وفي باقي الروايات الى سدرة المنتهبي قال ابن عباس وغـ مرممن

المفسرين مستبذلك لانعلم الملائكة بنهى الماولم يجاوزهاأ حدغمرر ولااقه صلى الله علمه وسلم وقال استمدعود سمت بذلك لكونه ينترسى البهاما يهبط من فوقها ومايصعد من تعتما من أمر الله عزوجل وقوله واذا غرهام الالها وبكسر القاف جع قله يضهاوهي المرة الكبيرة التي تسعقربتين أوأ كثروقوله نرجعت الى دبي قال النووي معذاه رجعت الى الموضع الذى ناجمة مقه أولافنا جشه فدسه ثانما وقوله الم أول أرجع بين موسى وبين راع معناه بين موضع مذاحاة رى وقوله فقرض على أمتى خسين صلاه الى توله فوضع عنى خساوفي دواية شيطرها وفيرواية عشرا اليس بين هذه الروايات منافاة لان المراد بالشطر الجزودوانلس والمس الرادمنه التنصيف وأمارواية العشرفهورواية شريك ورواية اللس رواية قتادة وهوأنت من شريك والمرادحط عنى خساالى آخر من قال هي خسروهن خسون يعنى خسين فيالابر والثواب لانالحسنة بعشرأمثالها واحتج العلمام فاالحديث على وازنسخ الشئ قبل فعله وفي الحديث اله شق صدره اله المعراج وقدشق صدره أيضافي صغره وهوعفد حامة التي كانت ترضعه فالمراد مااشق الثاني وبادة التطهير لمام ادبه من الكرامة لماة المعراج وقولة أتبت بطشت من ذهب قد يتوهم مانه يجوز استعمال الذهب لناوايس الامر كذلك لان هذا الفعل من فعل الملائكة وهم مماح لهم استعمال الذهب أواه ل هذا كان قبل تحريمه وقوله عملى واعانافافرغهافي صدرى قديقال المحمة والاعان من المعانى والافراغ صفة الاحسام ف المعنى ذلك (أحدب) بانه يحمل أنه جعل في الطشت شي يحصل به كال الاعات والحكمة وزبادتهما أسمى ايما فأوحكمة الكونه سيالها وهددامن أحسن الجماز وقوله فيصفة آدم فاذار حلءن عينه أسودة وعن تشاره أسودة هوجع سوادوقد فسره في الحديث مانه نسم بنسه تعني أرواح بنيه (فان قبل) أرواح المؤمنين في السماء وأما أرواح الكفار فنعت الارض السفلي فك ف تكون في السماه (أجيب) بأنه يحمل ان أرواح الد كفار تعرض على آدم على مالسد الاموهوفي السهافوافق وقت عرضها على آدم مرورالني صلى الله علمه وسلم فأخسر بمارأى وقوله اذانظرعن بمنهضمك واذانظرعن شماله يكي فقمه شفقة الوالدعلى أولاده وسروره وفرحه بحسن على المؤمن منهم وحزنه على حال المكافرمنهم وقوله في ادريس مرحماالاخ الصالح والني الصالح قداتفق الؤرخون انههواخنو خبدنوح فمكون حدالنى صلى الله علمه وسلم كاأن ابراهيم حددة مكان فدني أن يقول بالني الصالح والابن الصالح كاقال آدم وابراهم (وأجبب) بأنه قيدل ان ادريس المذ كورهناهوالماس وهو من ذرية ابراهم فليس هوجد نوح عاله القاضى عماص وقال النووى المس في هذا الحديث ماءنع كون ادر بس أبالندمناصلى الله عليه وسلم وان توله الاخ الصالح بحقل أن يكون قاله تاطفاو تأدباوهوأخ وانكان ابنالان الانتياء اخوة والمؤمنون اخوة انتهبي وانماأطلت في بانذاك لاناا كلام مع الاحدة عادولولاخوف المال مااقتصرت على ذلك فقد قال بعض المفسر من لاأعلم في الكاب العزيز سورة تضمنت من خصائصه التي فضل ما كافة الانساء ماتضمنته هذه السووة والكن في هدذا القدركفاية لاولى الالباب هوالماثبت جذه الخارقة ماأخبريه صلى الله علمه وسلمعن نفسه المقدسة من عظيم القدرة وماجاته صلى الله علمه وسلم

مال هذا الكتاب لايفادر صغيرة الارة (قول تسبخ فدالسموات السبخ والارض ومن فيمن) ضمسم فيمن عائد الى السعدوات والارض والتسبيخ وهو السنزيه شامسل للتسبيخ م قوله دلر على حدف مثله اولاه كذافى الاصول الى الدينا والفاه و ان هنا سقطاوالتقدير دلدل على حدف مثله المانيا وذكر ايناه الكاب المادليل على حدف مدله اولا الح

بلسان المقال كافى المومنين و بلسان المال كافى سائر الموحودات اذكل موجود بدل على قد ون تعالى وف ذاك جدع بين المقمقة والمجاز وهو سائر عنسد الشافى رضى الله عنسه

م قوله منبو اهناو فعاساتی قریاالقیاس منبالاته مناثبت اربای اه معدد من الاكات البينات في هدد الوقت اليسيرا تبعه مامنح في السيرمن مصر الى الارض المقدسة من الاتات في مددطو ال موسى علسه الصلاة والسلام الذي كان أعظم الانسام وكدعلي هـ قده الامة الدالاسرا و لما أرشد الذي صلى الله علمه وسلم المهمن مراجعة الله تعالى في تخفمت الصلاة حقى رجعت من خسين الى خس مع أجو خسين فقال (و آسما) أى بعظمتما (موسى الكاب) أى التوراة (وجعلناه) اى الكتاب عالمامن الهظمة ( هدى ابنى اسرائل بالحل على العدل في التوحد والاحكام وأسر ساعوسي علمه السلام وبقومه من مصر الى الدوالمسعد الاقصى فأقامواسا وبن اليماأر دمين سنة ولم يصلواومات كلمن خوج الاالمتقن الموفين بالعهد فقد بان القضل بين الاسرامين كابان الفضل بين الكابين فذ كرالاسرا أولادام لعلى مذف مثلا أولا عفالا يةمن الاحتيالة عشه على ال المرادمن ذلك كلةالتوحمداعتقاداوعمادة بتنوله تعالى (ألا) أى لئلا (يَضَدُوا) على قراءة ألى عمرو بالماءعلى الفسة وقرأغ مرمالتاء على الاتخذوا كقولا كتبت المه أن افعل كذا رمن دون وكملا)أى وبالكاون المسه أموركم وذلك هو الموحمد فلامعراج أعلى ولادرجة أشرف ولانعمة أعظم من أن يصعرا لمراغر يقافى بحرالتو حددوأن لايعة ل في أمر من الامور الاعلى الله تعالى فان اطق اطف بذكر الله وان تفكر تفكر فدلائل تنزيه الله وان طلب طلب من الله فمكون كله لله وبالله والى الله وقوله تمالى (درية) نصب على الاختصاص في قراءة أبي عرو وعلى النداه عند المافين أى باذرية (من حلما) اى فى السنينة بعظمتنا على ظهر ذلك الما الذى طبق ما تحت أديم السما وزيه تعالى على شرفهم وعام نعمة سم يقوله تعالى (مع نوح ) فني ذلك تذ كبر بانعام الله تعالى عليهم وانجاء آبات، ممن الغرق عملهم مع نوح في السفمنه فال قمادة الماس كالهم من ذرية نوح لانه كان معه في السفيفة اللات يني سام وحام وبافث فالناس كلهم من ذرية أوادك قال البقاعي لان الصحيح ان من كان معه من غير ذريته ماتوا ولم يعقبوا ولم يقل ذرية نوح لمعلم اغسم عقب أولاده المؤمنين المكون تلا منسة اخرى ثمانه تعمالى أثنى على نوح حمَّا على الاقتداميه في التوحمد كااقتدى به آماؤهم في ذلك بقوله تعالى (اله كانعمداشكورا) أيم الغافي الشكر الذي هوصرف المدحم ما أنم الله تعالى به علمه لما خلق له روى انه علمه الصلاة والسلام كان اذا أكل قال الحدالة الذي اطعمنى ولوشا أجاعنى وفدروا يدانه يسمى اذاأ كل ويحدمداذا فرغ واذا شرب قال الجدلله الذى سقانى ولوشا أظمأنى واذااكتسى قال الجدنله الذى كسانى ولوشا وأعراني واذااحتذى قال الجديقه الذى حذائى ولوشاء أحفانى واذاقفنى حاجته قال الجديقه الذى أخرج عنى أذاه فىعافىسة ولوشا حيسه وفىروايةانه كان يقول الجسدنله الذى أذائني لذته وأبتي منفعته فى - ــ دى وأخرج عنى أذاه وفي و واية انه كان اذا أراد الافطار عوض طعامه على من مريه فان وحده محتاجاً ترويه \* ولماذ كرتمالي انعامه على بني اسرا ثيل بانزال التوراة عليهم وبأنه جعل التو واة هدى الهدم بين انهر مااهتدوا بهداه بلوقعو افى القساد بقوله تعالى (وقضينا) اى وأوحينا (الى بني اسرائيل) أى الى بني عبد نايعة وبعليه السلام الذي كان أطوع أهل زمانه وحمامة طوعامنو تام (في السكاب) أي التوراة التي قد أوصلنا ها اليهم على

اسان موسى عليه الدالم وقيل الراد بالدكاب الوح المحذوظ وقولة تعالى (المفسدة) جواب قسم محددوف ويجوزأن يجرى القضا المنبوت عرى القسم فيكون انفسدن جواباله كانه عَالَ وَأَقْدِ مِنَالِمَة صَدِنَ (في الارض) أي أرض الشام قاله السموطي وقال الرازي أرض مصر و بوافق الاول قول المقاع أى المقدسة التي كانم الشرفهاهي الارض (مرتن) اى اقسادتين قالف المشاف اولاهمافتل زكر باعلمه السلام وحيس ارميا حين انذرهم بسحنط الله تعالى والاخرى قدل عي بن ذكر ما وقصد قدل عدسى بن مريم وقال السضاوى الاولى مخالفة أحكام النوراة وقنل شعما اوقنل أرمماو ثانيته ماقتل زكر باوجحي وقصدقنل عدسى عليهم السلام (ولمعان) أى بماصر تم المه من البطر انسمان المنم (عاوا كممرا) الظلم والتردلاله يقال لمكل متعمرة دعلاو تعظم (فأذاجا وعداولاهمما) اى أولى مرتى الفساد وهوالوقت الذى حدد تااهم الانتقام فيه (بعثقاعلم كم عباد الفا) اى لايدان الكميم مكاقال تعالى (اولى اسشديد) اى احداب قوة في الحرب واختلف فيهم فقال في الكشاف خماريب وجنوده وقدل يختنصروقال ابزعماس جالوت فتلواعل هموأ حرقوا النوراة وخريو المسصد وسبوامتهم سمعين الفاوقال السضاوى عمادالفا بختفصر عامل الهدراسف على مابل وحفوده وقمل بالوت الخزرى وهو بخافزاى مفتوحتين فرانسية الى الخزروهوضي المن وصفرها وهوالذى قتلددا وداوحل من الناس وذكر الرازى في ذلك قولين الاول أن الله نعالى الطعليهم بختنصر فقتل منهمأ ربعين ألفاعن يقرأ التوراة وذهب بالمقية الى أرض نفسه فبقو اهماك الذل النانيان الله تعالى ألق الرعب من بني الميرا تدل في قلوب الجوس فل اكثرت المعاصى فيهم أزال اللهذلا الرعب عن قاوب الجوس فقصدوهم وبالغوافى قتلهم وافناتهم واهلاكهم وأخرج بنا يماتم عن عطيمة قال انسدوا المرة الاولى فادسل الله عليهم بالوت فقتلهم وأفسدوا المرة لثانية فقتلوا يحوى مزكر بافيعث لقدعلهم مختنصر وعن المامسمود قال كان أول الفساد من وتسل ذكر بأفيعث الله عليهم ملك القبط وعن على بن أبي طااب وضى الله عنه عال الاولى قتل ذكر باوالاخوى قتل يحيى قالدالرازى واعلمأنه لايتعلق كشرغرض في معرفة أوامَّك الاقوام باعمانهم بلالقصودهوانهم لماأ كغروامن المعاصي سلط الله عليهم أقوا مافقتلوهم وافترهم مْ قَالَ الله تعالى ( غُاسوا) أي ترددو الطامكم ( خلال الديار ) أي وسطها للفقل والغارة قال السضاوي فقتلوا كيارهم وسواصفارهم وحوقوا التوراة وخو بواالمسصدوا لمعتزلة لمامنعوا تسلمط الله الكافر على ذلك أولوا المعث بالتخلمة انتهى وف ذلك تعريض بالزنخشرى فانه قال في كشافه (فادقات) كمف جازان سعث الله تعالى الكفرة على ذلا و والطهم علمه (قلت) معناه خليفا بينهم وبين ما فعلوا ولم عنهم على ان الله عزوجل استدبعث الكفرة عليهم إلى نفسه فهو كقوله تعالى وكذلك نولى بعض الظالمن بعضايما كانوا يكسب ون (وكان) أى ذلك البعث ووعد العقابيه (وعدامقه ولا) أى قضاء كاننالا زمالاشك في وقوعه ولايدان يفعل (تمرددنالكم الكرة) أى الدولة والغلبة (عليه-م) حق تبتم عن ذنو بكم ورجعتم عن الفسادفي زمن داود بقتله جالوت وذاك بعدمائة سنة (وآمددنا كمهاموال) تستعينون بها على قدّال عدوكم (و بنين) تشقَّوون معم (وجعلنا كم أكثر) من عدوكم ( نفيرا) أي عشعة تنفر

(انقلت) عنع من شهوله الثانى قولهولكن لانفقهون تسعيده مسهم لاندمقة وه الميا (قلت) الططاب فسه الكذاد وهسم لم يققهو المستيح الوجودات لاحم أندوا المعشر كا وزوسا وولدا بل هم فافلون عن كردلانل التوسد والذوة والمعاد التوسد والذوة والمعاد (قوله انذا كما عظما ما ورفاط الآبة) أعادها بعنها آخر السورة وليس تقرارا لان الاولى من كالدم المعانية في الدنيا حيناً المعانية والمعانية والم

إمعكم عندارادة القنال وغيرمن المهمات والنفيرمن ينفرمع الرجل من قومه وقيل جع نفر وهم المجمعون للذهاب الى العدود ولماحكي الله تعالى عنهم أنهم لماعصوا -لطالله عليهم أقواما قصدوهم بالقتل والنهب والسبى ولماتابوا أذال عنهم تلك المفة وأعاد عليهم الدولة فعندذلك ظهرأنهمان أطاعو القهفقد أحسفوا الى أنفسهموان أصرواعلى المعصمة فقد أساؤاعلي أنفسهم وقدتقرر في العقول أن الاحسان الى النفس حسن مطاوب وان الاساءة البهاقبيمة فلهذا المعنى فال تعالى (ان أحسنم) أى بفعل الطاعة على حسب الامر في الكتاب الداعى الى العدل والاحسان (أحسنتم لانفسكم) أى لان تواج الها (وأن أسأتم) بارتسكاب المحرمات والافساد (فلها)أى الاساءة لأن وبالهاعليها قال النحو يون وانماقال وان أسأتم فلهاللتقابل والممنى فاليمااوفعليها كامرمع انحروف الاضافة يقوم بعضها مقمام بعض كقوله تعالى يومنذ تحدث أخبارها بازريك أوجى لهاأى اليها ه (تنسه) \* قال أهل الاشارات هذه الآية تدل على ان رحة الله عالية على غضمه بدليل أنه تعالى الماحكى " نهم الاحسان ذكره مرتين فقال تعالى ان أحسفتم أحسنم لانفسكم ولماحكى عنهم الاسا فاقتصر علىذ كرهامرة واحدة فقال تعالى وان أساتم فلها ولولاان جانب الرحدة غااب والالما كان كذلك ثم قال (فاذا جاوعـــدالا خرة) أى ثانيــة في الافساد وهو الوقت الذي حــدد قاله الانتقام فيـــه (المسورة ا) اى بعثما علمكم عباد المالمسورة (وجوهكم) أى بجعسل آثار الاساءة باتنه فيها وحدذف متعلق اللام لدلالة الاول علمه وقرأ الكسائي يعسداللام بنون مفتوحة على النوحمد والضمر فسمقه والماقون بالماحقتوحة وأما الهمزة التي بعدالوا والتي بعد السين فقرأ فافع وابن كشيروا يوعمرو وحقص بضم الهسمزة ومدها والماقون بفتح الهسمزة ولامد وقوله تعالى (ولمدخلوا المسجد) عطف على المسورًا والمراد بالمسجد الاقصى الذي سقناكم اليهمن مصرف تلك المدد الطوال وأعطمنا كم بلاده بالقدر يج وجعاماه محل عز كم وأمضكم مجعلناه علالا كرام أشرف خاففا بالاسراءيه المهوجع أدواح النسين كلهم فيموصلانه بهم وهذاته ريض بتهديدلقر يشيانهسم انام رجعوا بدل المه أمنهم في الحرم خوفاو عزهم ذلا وأدخل عليهم جنود الافيل الهمم بها وقدفه لذات عام الفتح الكنه فعل اكوام لااهانة ببركة هذا النبي الكريم صلى الله علمه وسلم (كادخاوه) اى الاعدا (أول ص م) السمف ويقهروا جميع جنود كم دفعة واحسدة (ولمنبروا) أي يهلكوا ويدمروا عالتقطيع والتقريق (ماعلوا) أىعلىهمن ذلك وقيل مامصدرية أى مدة علاهم (تنبيرا) أى اهلا كافال الزجاح وكلشئ جعلته مكسر امفتنا فقدتم تهومنه ومنه قبل تبرالزجاح وتبرالذهب لمكسره وصنه قوله تعالى ان هؤلا عمت مرماهم فيه و باطل ما كانوا بعماون قال الرازى وهدنده المرة الاخدمة هي اقدامهم على قتل ذكرياو يحي عليهما السلام قال السفاوى وذلك بانسلط عليهم الفرس مرةا خرى فغزاهم ماليا بالمن ماوك الطوائف احمه مردون وقسل مودوس قبلدخل صاحب الحيش مذيح قرابين مجم عقرمان فوحد فيه دمايفلي فسالهم عنه فقالوادم قربان لم يقبل منافقال ماصد ققونى فقتل عليه الوفامنهم فليهدا الدمنم قال ان لم تصدقوني ماثر كت مدكم أحدافقالوا انه دم يحى فقال لمثل هذا ينتقمر بكممنكم تم قال يايحيى اى خطابالدمه

قوله والالماكدا بالنسخ والمناب حذف والا اه مصح

قدعارى وربكماأصاب قومكمن أجلك فاهدأ باذن الله قبل أن لا يمقى أحدمتهم فهدا اى سكن وفال الواحمدي فمعث الله تعالى علم مريختنصر المابلي المجوسي أنغض خلقه المه فسي بني المراشل وخوب بت المقدس قال الرازى أفوال التوار م تشمدان مختفصر كان قمل وقت تسيى ويحيى وزكر بابسينين منطاولة ومعلومان الملا الذي انتقمهن اليهو دملك لروم يقسال لاقسطة طينا الملك والله أعسلم بأحوالههم ولايتعلق غرض من اغراض تفسير القرآن عمرفة اعدان هولا الاقوام انتهى واساا نقضى ذلك كان كانه قدل هل بق الهم نصرة على عدوهم فقال تعالى (عسى ربكم أن رحكم) بابني اسراد ل دهدانتقامه منكم فترد الدولة المكم تم يعد أن أطمعهم فزعهم بقوله تعالى (وانعدتم) أي الحالمه صمة (عدما) أي الحاصب البلاعلمكم فالدنيام وأخرى قال القفال اغاحلنا هذه الآية على عذاب الدنيالة ولاتعالى فسورة الاعراف خديراعن بني اسراته لواذتأذن ربك اسمثن علم مالى يوم القمامة من يسومهم سوءالعذاب تمقال وانهم قدعادوا الى فعل مالا شغى وهو السكذب بحد مدصلي الله علمه والم وكتمان ماوردفي المتوراة والانجل فعادا لقه تعالى علىم مالتعذيب على أمدى العرب فحرى على بني النضروقر يظة وبني قمنقاع ويهود خمير ماجري من القتل والحلامم الماقي منهم مقهورون الحزية لاملك الهسم ولاسلطان تم قال تعالى (وجعلما) أى بعد د ذلك بعظمة ما (جهم ) أى التي تلقي داخلها بالتجهيم والكراحة (الكافرين) وذكر الوصف الظاهر موضع الضهراسان تعلق الحكم به على سبدل الرسوخ سواف ذلك هم وغيرهم وقوله تعالى (حصرا) يحمد لأن يكون فعملاعه في الفاعل أي جعلماجهم حاصر الهمو يحمل أن يكون عمني مفعول أى جعلذاها موضعا محصورا الهم والمعنى انعذاب الدنياوان كان شديداقو باالاانه قد شقاب بعض الفاس عنه والذي يقع في ذلك العذار يتخلص منه اما بالموت وا ما بطريق اخروأ ماعذاب الاخوة فانه يكون حاصر اللانسان محمطامه لارجا فى الخلاص عنه فهؤلاء الاقواملهممن عداب الدنياما وصفناه ويكون الهم بعدد ذلك من عذاب الاسخرة ما مكون محمطاج ممن جسع الجهات ولايتخلصون منه أمداه ولمابين سحانه وتعالى كاب موسى عاسه المالام الذى أنزل علمه فعما ين مصر ويت المقدس في التا المدة المنطاولة وجعله هدى لدي اسرائيل صادق الوعد والوعد بنن تعالى كناب محدصلي المعطمه وسلم الذي أنزل علمه منه في سبب مسرمالمه فى ذلك ووصفه بثلاثة أنواع من الصفات الاولى قوله تعالى (ان حدا القرآن) أى الماء على حق و الفارق بين كل ملتمس (يهدى التي) أى الى الطريق التي (هي أقوم) أى أصوب من كل طريق فقوله تعالى القي هي أقوم نعت اوصوف محذوف كاتقررو يصم أن يقدر الملة والشر يعةأى يهدى الى الملة والشريعة التي هي أقوم الملل والشرائع ومشال هدفه الكاية كنيرة الاستعمال فالقرآن كقوله تعانى ادفع بالق هي احسن وقيل الى الكامة التي هي أعدل وهي شهادة أن لا اله الاالله ( تنسه ) \* لفظ أفعل قد جا بع مني الفاعل كقولها الله أكبر أى الله المكبيروكة والماالاشيم والناقص أعدلا بني مروان فأقوم يحتمل أن يكون كدلك وأنسق على ظاهره والصفة النانية قوله تعالى (ويشرا لمؤمنين) أى الراسفين في هذا الوصف ولهذا قيدهم سانا الهم يقوله (الذين) أي يصدقون اعام م أنهم (يعملون) أي على

المعث والثانية من كالرم القد حين حافراهم على كفرهم وانكارهم المعث فقال ماواهم حهم طواهم حهم فردناهم سعمراالا بدو قال هذا ذلك حراؤهم المحمد وقروا ما نانه اوفى الكهف ذلك بوارهم جهنم كانروا بزيادة جهنم بزيادة جهنم بالاشارة ولقفدم ذكر جهنم وهي وان تقسيمت في وهي وان تقسيمت في الكهف لم يكف بالاشارة الكهف لم يكف العمارة بل جع منها و بين العمارة لازتران الوعد للمالوعد

سبيل الصديدو الاستمرار والمناعلي العلم (الصالحات) من المقوى والاحسان (أن لهم أجرا كبرا) هو الحنة والنظر الى رجه الله تعالى وقرأ جزة والكسائي بفتح الماه وسحون الماه الموحدة وضم الشين مخففة والباتون بضم اليا وفق البا الموحدة وكسر الشيز مشددة (فان قيل) قال هذا أجرا كبيرا وفي الكهف أجراحـــنا (أجيب) يوةوع ذلك او انقة الفواصل قبل و بعد في كل منهما الصقة النالثة قوله تعالى (وأن الذين لا يؤمنون بالا خرة اعتدال) أي أحضرنا وهمأنا (الهمءذاباألعماً) وهوالنبارفيالا تنوة وهوعطفءلي أنالهمأجرا كدبرا والعسني أنه تعالى بشرا لمؤمنين بنوعين من البشارة بشواجم وبعقاب أعدائهم نظير مقولك بشرت زيد امانه سمعطى ومان عدوة سمنم (فان قبل) كمف ملمق افظ ليشارة ماله ذاب (أجمب) انهذامذ كورعلى سدرل الترحم أوانه من ماب اطلاق أحد الضدين على الاخر كفوله تعالى وجزا مسئة سئة مناها أوعلى بيشر باضمار يخبر (فان قبل) مذه الاية واردة في شرح أحوال البهودوهم ماكانوا بشكرون الابمان بالآخرة (أجمب) بانأ كثرالبهود يذكرون الثواب والعقاب الجسمانين ويان بعضهم قال انتقسنا الفارا لاأيا مامعد ودات فههم ذلك صاروا كالمنكر ين للا خرة \* ولما بن عاله وتعالى ان هدا القرآن بهدى للى هي أقوم والانسان قديقدم على مالافائدة فيه منه بقوله نهالى (ويدع الانسار بالنمر ) عند ضعر وعلى نفسه وأهله وماله (دعامه) أى مثل دعائه (ماللير) ولواستحبيا، في الشركايستحاب له في الليراه لل ووى أنه صلى الله عليه وسلم دفع الى سودة بنت زمه مة أسبرا فاقبل بنى في اللمل فقالت لهما لا فبكي وشكا نرحته فارخت كأفه فهرب فلاأصبرالني صلى الله على و لم دعابه فاعليت نه فقال صلى الله علمه وسلم اللهم اقطع يدها فرفعت و دقيده اتنا وقع أن يقطع الله تعالى يدها فندم النبي صلى المه علمه وسلوقال اللهم اغماأ مابشر أغضب كايفضبون فن دعوت علمه فاجعل دعاف رحمله وقيل الراد النضر بن الحرث حيث قال اللهم انصر خدا لحزبين اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك الىآخر : فاجاب الله تعالى دعا ، وضربت رقبته يوم بدرصيرا وكان بعضهم يقول انتما بعذاب الله وآخرون بقولون متيء لذا الوعدان كنتم صادقين وانمافعاوا ذلك العهل ولاعتقاد أنجدا كاذر فهمايةول وقعل المرادأن الانسان قديمالغ في الدعا طالمالشي قديعتقدأن خبره فمه مع أن ذلك الشي منسع اشر و و ورره وهو يالغ في طلبه لجهله بحال ذلك الشي وانما يقدم على مشلهذا المدمل لكونه عولامفترا غلواهر الامورغ برمنفحص عن حقائقها وأسرارها كافال تعالى وكان الانسان)أى الحنس (عولا) أى يسارع الى كل ما يخطر ساله ولا ينظر الى عاقبته وقدل المراد آدم عامه السلام لما انتهسي الروح الى سرفاذهب لينهض فسقط \*(تنسه) \* حـ ذفت واو ويدع أى التي هي لام الفعل خطافي جرم المحاحف ولاموجب لحذفهالفظافي العرسة احكنهالماكا تاتلاتظهرفي الافظ حدفت في الاط ونظيره قوله تعمالي سندع الزبانية وسوف ورث الله المؤمنين ويوم ساد المفادى ف تفن النذر فال الفراه ولوكان ذلك الواو والماملكان صوابا وقال الرازي أتول هذا يدل على انه سحانه وتمالى قدعظم هذا القرآن الجميد عن التصريف والمغم مرفان البات الواووالما فأ كثرا الفاظ القرآن وعدم اثباتها في هذه المواضع المعدود نبدل على أن هـ في القرآن تقل كاسمع وان أحدالم يتصرف

المهجة داوفهمه وقوة عقلده ولمابين تعالى مأ وصل من أم الدين وهو القرآن أسمه بماوصل الهممن أج الدنيافقال وجعلما الله لوالمهارآية من دالتمن على عام العروشمول القدرة آية الليل كالآيات المتشابهمة وآية النهار كالحكمة فكاان المقصود من المسكلمف لايتم الايذكر المحكم والمتشابه في كذلك الزمان لايتمسر الانتفاع به الايماتين الايتين (فعونا) أي بعظمتما الماهرة (آية اللمل)أى طمسنانورها بالظلام ايسكنوافيه فعلمناها لا يبصرفها المرتمات كا لايبصراالكتاب اذامحي (وجعلنا) بمالفامن القدرة (آية النهارمبصرة) أي مبصرا فيها بالضو فلاتزال هيذه الدارالناقصة في تنقل من نورالي ظلة ومن الظلة الى النور كان الانسان بعجلته التي بدعو البهاط معه وتأنيه الداعي المهء قله من انتقال من نقصان الي كال ومن كال الى نقصان كاان القدم الذي هو أنقص من الشهير كذلات قال الن عماس حعيل الله نورالشوس سعنجزأ ونورالقمركذلك فحامن نورالقمرتسعة وسنمنج أفحعالهامع نورالشمس وحكى أن الله تعالى أصرحه مرول فأمر يحذا حه على وجه القهر ثلاث صرات فطمه وعنه الضوو و ويقي فيه النورو مأل ابنذكوان علمارضي الله عنسه عن السواد الذي في القسمر قال هوأثر المحو \*(تنسه)\* المرادمن الآية تن بعض الله ل والنهار فالإضافة للسان أي انه تعالى جعله ما لملهز للخلق على مصالح الدين والدنساا ما الدين فلان كل واحدمته ما مضادلا تحرصفا راه مع كونهما مة المبن على الدوام وهومن أقوى الدلاة ل على أنهما غيرمو جودين بذاتهما بل لابدا همامن فأعل يدبرهماو يقدره مابالقاديرالمخصوصة وأحافى الدنيافلان مصالح الدنيالاتيم الابالليل والنهارة أولااللمل ماحصل السكون والراحة ولولاالنهار المحصل الكسب والمصرف وقال اللمدل والنمارظ وفات والتقدير وجعلما آيتين في اللمدل والنمار والمراديالا تيتين على هذا اما الشمس والقمروامات كمومرهذاءلي هذا وهذاءلي هذاه ثمذ كرنعالى مض المنافع المرتبعلي ذلك بقوله تعالى (تمبيمغوا) أى تطامو اطليا شديدا (فضلامن ديكم) أى المحسن المكم فيهده بضيا هذا مارة ونورهذا أخرى (ولتعلوا) بفصل هذا عن هذا (عدد السفين والحساب) لان الحساب يدي على أربع مراتب الساعات والامام والشهور والسنين والعددلاسنين والحساب لمادون السنيزوهي الشهودوالاباع والساعات وبعده فماأر اتب الاربعة لايحصل ألا السكراد كانهم رسوا العددعلى أربع مراتب الاتعاد والعشرات والمات والالوف وايس بعدهاالاالتكراره ولماذكر تعالى أحوال آبتي اللمل والنهار وهمامن وحدد لملان فاطعان على الموحمد ومن وحه آخر نعهمان عظممان من الله تعالى على أهل الدنيا وقدد كرتعالى في أيات كشرة منافعهما كقوله تعمالى وجعلما اللمل لباسا وجعلما النهار معاشاو كقوله تعالى جعل لكم الليل والنها راتسكنوافيه والمبتغوامن فضاه وشرح تعالى حاله مماوفصل مافيهمامن وجوه الدلالة على الخالق ومن وجوه النم العظم مة على الخلق كان ذلك تفص الانافعاو ترمانا كاملافلا وم قال تعالى (وكل نبي أي أي لكم المه عاجة في مصالح د شكم و نياكم (فصلناه تفصملا )أى مناه تبدينا وهو كفوله تعالى ما فرطنافى المكارمن شي وكوله تعالى ونزانا علمال الكاب تبما فالكل شي وقوله تدمى كل شي بأمر ديها واعداد كر تعالى تفصيلا لا -- ل وكمدالمكلام وتقريره فمكأنه قال قصاداه حقاه والمابن تعالى انه أوصل الى الخلق أصناف

المنات في وله ان الذين المنات المنوروعاوا المسالمات المنوروس المناهم منات المردوس ولالمكون الوعد والوعد المالمون المستقمين (أوله ولقد المنفيان المنسون المنسون على بعض وآ مناد او درووا)

(ان قلت) لم خص داود الذكر (نلت) لانه احتماله مالم عدم الفيريمن الانهاء مالم عدم المراسالة والكنابة واللائة واللائة واللائة واللائة واللائة واللائة واللائة والمال وشدد المدكالا به تمالى وشدد المدكالا به

الاشياء المنافعة لهم فى الدنيا والدين مثل آيتي الليل والنهار وغيره مما كانه منعماعاتهم بوجود لنع وذلك يقتضى وجوب اشتفالهم بخدمته وطاعته فلاجرم كلمن وردعرصة القمامة فانه يكون مسؤلاعن اعماله وأقواله كافال تعالى (وكل انسان الزمناه) أي بعظمة شا (طائره) أي عله الذي قدرناه علمه من خبرو شرلان العرب كانو ااذا أوادوا الاقدام على عرامن الاعال وأرادوا أنيه رفواان ذلك العمل يسونهم الىخبرأوالي عمل شراعتبروا أحوال الطبروهو انه يطير بنفسه أويحماج الحازعاجيه واذاطار فهو يطيرمسامنا أومسا سراأوصاء داالي الجوالى غـ يرفلا من الاحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحدمنها على أحوال المهروالشروالسعادة والخوسة فلما كثرذلك مهم وانفس الجيروالشر بالطائر تسعية الشئ باسم لازمه فقوله أهالى وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه أي وكل انسان ألزمناه عمله (في عَمْمَهُ ﴾ الذي هومحل التزين ما القلادة ونحوها ومحل الشين الغل ونحو مفان كان عله خبرا كان كالقلادة والحلى فى العنق وهذا بمايزينه وان كان عاله شراكان كالفل فى عنقه وهو بمايشينه وقال مجاهد مامن مولود بولدالاوق عنقه ورقة مكتوب فيهاشقي أوسعيد قال الرازي والتعقق قفه فاااباب أنه تعالى خلق الخلق وخص كل واحدمنه مبعقد ارمخصوص من المقل والقهم والعلم والعسمر والرقق والسعادة والشقاوة والانسان لاعكنه أن يتحاوز ذلك المقدداد وأن يتحرف عنسه باللايدوأن يصال السهدلا القدر يحسب الكمدة والكدفدة متلك الاشماء المقدرة كاغماتها برالمه وتصبرالمه فلهذا المعتى لاسعدان يعبرعن تلك الاحوال القدرة بلفظ الطائر فقوله تعالى ألزمناهطائره في عنقه كتابه عن كل ماقدر والله ومعنى في عنقه حصولاله فهولازم لهواصل المهغر مضرف عنه والمه الاشار فبقوله صلى الله عليه وسلم جف القليماهوكائن الى يوم القمامة انتهى مطنصائم قال تعالى وغفرج له يوم الفمامة كماياً) أي مكنو بافيه عله لايفا درصفرة ولاكبرة الاأحداها فال الحسن بسطت للتحصفة ووكل لك ملكان فهداعن عينك وعن شعالك فأما الذي عن عيدك فحفظ حسفاتك وأما الذيعن شمالك فيحفظ للنسما تك حتى اذامت طويت صحيفتك وجعات معك في قبرك حتى تخرج الدوم القدامة وقوله تعالى (يلقاه منشوراً) صفتان الكاباوقرا ابن عاص بضم الما و وفق الام وتشديد القاف على البناء المفعول من لقمته كذاأى أستقبلنه به والمبأقون بفتح الساء وسكون اللام وتتخفيف القاف وأمال الالف بعد القاف حزة والمكساتي محضة وورش بالفتم وبين اللفظين والباقون بالفتح وثم انه اذالتي كتابه يوم القيامة يوم العرض قيل له (اقرأ كابك) أى بنفسك (كني بنفسان المدوم) الذي تعكشف فيه الستور وتفاهر جميع الامور (علمك حسيبا أى حاسبا بلمغافانك تعطى القدوة على قراءته أمسا كنت أو قارتا ولاتر فسه زيارة ولا نقصا ناولا تقدرأن تنسكر منه حرفاوان أسكره اسافك شهدت علمك اركانك فمالهامن قدرة باهرة وقوةقاهرة ونصفةظاهرة قالىالحسنءدلواللهفي حقك منجعلك حسيب نفسك وقال السدى يقول الكافر يومندانك قضيت المالست بظلام للعسد فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له اقرأ كامك كني منفسات الموم علمك حسميا (فان قبل) قد قال تعالى وكني يناطسين فسكمف الجع ف ذلك (أجيب) بأن المراد بالحسيب هذا الشهدد أى كني بشخصال اليوم شاهدا علما أوان القمامة مواقف مختلفة في موقف و كالقه تعالى حسابه مالى أفسهم و علم معط بهم و في آخر يحاسبهم هو و توله تعالى (من اهتدى فاغلم تعدى لفسه) لا تواب اهتدا ئه له لا يحيى غيره (ومن ضل فاغليض عليها) أي أغه عليها فلا يضر في ضلاله سواه كا قال الكلبي دلالة على ان العمد مقمكن من الخير والشروانه غير محبور على على به منه أصلا لان توله تعالى من اهتدى الى آخره أغلالية والشار و اله غير محبور على القالم المقمكن منه كمن شاء وأراد أما المجمور على المعالم أن الما أن الما أن الما أن الما أعلى السنة و الجاعة فاسعه ترشد ثم انه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد محتص بأثر على نفسه بتوله تعالى (ولا ترزي أى فاسعه ترشد ثم انه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد محتص بأثر على نفسه بتوله تعالى (ولا ترزي أى فاس (وازرة) أى آغة أى لا تحمل (وور) نفس (أخرى) بل الما تحمل وزير ها فقط (فان قبل) وردأن الما المنافوم و تطرح على الظالم (أحيب) بأن ذلك وسعمه فهو كفعله (فان قبل) قدورد أن الما تعدب به حام أهله (أحيب) بأن ذلك مول على ما اذا أوصى بذلك وكان ذلك الفعل كفول طرفة بن العمد

ادامت فانعمى عاأ فاأهله ، وشق على الحسبا المنهمه

وعلمه حل الجهور الاخمار الواردة معذب المت على ذلك (فان قسل) ذب المت فهااذا أوصى أوأمر بذلك فلا يحتلف عذابه بامتشالهم وعدمه (أجمب) بأن الذنب على السنب يعظم بوجودالمبب وشاهده منسن سنة سيئة الخوقال الشميخ أبوحامد انماذ كرمحول على الكافروغيره من أهل الذنوب عم قال تسالى (وما كما) أى على مالفا من القدرة (معذبين) أحدا (حق نون مدرولا) يمن له ما يحب على فن بلغته دعونه فالفائم واستكرين اتداعه عذناه بمابستعقه وهذا أمرقد تعقق بارسال آدم علمه السلام ومن بعد من الانساء الكرام عليهم السلام فيجمع الام قال تعالى ولقد أرسلنا فى كل أمة رسولا وقال تعالى وأن من أمة الاخلافيهانذ رفان دعوتهم الى الله تعالى قدا تشرت وعت الاقطار واشترت فان قمل) الحية لازمةالهم قبل بعثمة الرسول لان معهم أدلة العقل التي بما يعرف الله تعالى وقد أغفلوا النظر وهممة كنونمنه واستعقاقهم العذاب لاغفائهم النظرفيم امعهم وكفرهم لذلا لالاغفال الشرائع التى لاسبيل اليها الابالة وقيف والعمل بهالايصم الادمد الاعان (أجيب) باندمثة الرسول من حلة المنسم على الفظرو الايقاظ من رقدة الغفلة لللا يقولوا اما كاعن هذا عافلين فهلاده ثت المناوسولا بنهمناعلي النظرف أدلة العقل وفى الاته داسل على أن لاوجوب قبل الشرع «(فائدة) ، في حكم أهل الفترتين بين نوح وادريس وبين عدي وهجد صلى الله عليه وسلوهم ثلاثة عشرقسها متقسعدا وأربعة أشقيا وثلاثة تحت المشيئة هفاما السعدا وفقسم وحدالله تعالى بوروج مده في قامه كانس من ساعدة فانه كان رة ول اذا سئل هل لهذا العالم اله البعرة تدلءلي البعير وأثر الاندام يدلعني المسبر وقسم وحدالله تعالم بما يحلي لقلبه من النورالذى لايقدرعلى دفعه وقسم ألتى في نفسه واطلع من كشفه على منزلة محدصلى الله عليه وسلمفا كمن يه في عالم الغيب وقسم السعملة حقعن تقدمه وقسم طالع في كتب الانبياء فعرف شرف محدصلي الله عليه وسلم فاكمن به وقسم آمن ببيه الذي أرسل اليه وأدرك رسالة مجدصلي الله علمه وسلم وآمن به فله أجران ، وأما الاشقماء فقسم عطل لاعن نظر بلعن تقلمد

وقال بإداود انا معلماك وقال بإداود انا معلماك وان المسلمة في الارض الآم (ان المسلمة في المسلمة في

وقسم عطل بعدما أثبت لاعن استقصا مينظر وقسم أشرك عن تفليد محض وقسم علم الحق وعانده واما الذي تحت المشدية فقدم عطل فلم يقر بوجوده عن نظر فاصر اضعف في من اجه وقسم أشرك عن اظرأ خطافه مهوقهم علل بعدما أثبت لاعن نظر بلغ فمه أفصى القوة هكذا قدم محيى الدين بنءربي في الباب العاشر من النقوحات المكمة نقل ذلك عنده شيخ وقته الشيخ عبدالوهاب الشعرانى ونقلعن السيوطى انأبوى النبى صلى الله علمه وسلم لم سلفهما الدعوة والله تعالى بقول وماكامعذ بناحي معشر سولاو حكم من لم سلفه الدعوة أنه عوت احماولا يعذب وبدخل الحنة فالوهذا مذهب لاخلاف فمه بين المحققين من أعتنا الشافعية في الفقه والاشاعرة في الاصول ونص على ذلك الامام الشاذهي رضى الله عنسه وتبعه على ذلك الاصحاب فال السيموطي وقدور دفي الحديث أن الله تعالى أحمالو به حتى آمذابه وعلى ذلك جاعة من الحفاظ منهم الخطيب المفدادي وأبوالقام بنعسا كروأ بوحقص بنشاهين والسهدلي والقرطبي والطبرى وابن المنبروابن سيدالناس وابن ماصر الدين الدمشقي والصفدى وغسيرهم والاولى لنا الامسالم عن ذلك قان الله تعالى لم يكلفنا بذلك ونسكل الامر في ذلك الى الله تعالى ونة ول كا قال النووي لما سنل عن طائف قاب عربي تلك أمة قد خلت الهاما كسبت ولكم ماكسيتم ولاتستلون عاكانوا يعملون وواسأ شارتعالى الىعداب الخالفين قررأ سمايه وعرف أنهابقدره وانقدره لاعنع - قوق العذاب بقوله تعالى (واذا أردنا) أن ضي قرية الحاة الطبية فىالدنياوالا خوة القينافي قلوب أهلها احتفال أواحرنا والتقييد باسماع رسلما واذا أردنا (انخلافوية) في الزمن المستقبل (أمرنا) أي عالمامن القدرة المامة اشاملة (مترفيها)أى منعمها الذين لهم الامرواانهى قارالا كثرون أمرهم الله تعالى الطاعة والخير على اسانرسله ومسقوا وبها كخرجواعن طاعة الله ورسوله وقال صاحب الكشاف ظامر اللفظ يدل على أنه تعالى يأمرهم بالفق في في فسقون الأأن هذا محاز ومعداه أنه يفتح عليهم أبواب الخسيرات والراحات فعنسد ذلانتمرد واوطغو اوبغوا قال والدلس لعلى أن ظاهر اللفظ يقتضى ماذكر فاءان المأموريه انماحذف لان قوله ففسقو ايدل عليه يقال أحرته فقام وأحرته فقرأ لايفهم منما الأأن المأموريه قمام وقراءة فكذاه فالما كال أعر تامتر فيها فقسقو انبها وجب أن يكون المعنى أحرناهم بالفسق ففسة والايقال يشكل هذا يقولهم أحرته فعصاني وخالفي فأنه ذا كلام لايفهم منه أني أمرته بالمعصمة والخالفة لافانقول ان المعصمة منافية للامر ومناقضة له فعكون كونهامأموراج امخالفا فلهذه الضرورة تركناه فالظاهر انتهى قال الرازى ولقائل أن يقول كاأن قوله أمرته فعصاني يدل على أن المأمور به شي غدير المعصمة من حيث ان المعصدية منافية الامرومنا قضة له فكذلك قوله أمر ته فقد ق يدل على ان المأه و وبه غ مرالفت ق لان الفسق عبارة عن الاتسان به فكونه فسقا ما في كونه مأمورا به كاأن كونه معصمة سانى كونهامأموراجا فوجب أدندل هدذا اللفظ على أن المأموريه لدس بفسق وهذا الكلام في غاية الظهورولم أدرلم أصرصاحب المكشاف على قوله مع ظهور فساده فشبت أنالحقماذ كرااكل وهوأن المعنى أمرفاهم بالاعدال الصالحة وهي الاعيآن والطاعة والقوم خالفواذلك الامرعنادا وأقدمواعلى الفسق (قفق عليماالقول) أى الذى توعد فاهم بعمل

الساند ولنا (ودمرناها تدميرا) أى أها كاهابا علاك أهلها وتخروب دراره موضص المترفين بالذكرلان غبرهم يتبعهم ولانهم أسرع الحاقة وأقدر على الفيور وقل معناه كثرنا وووى الطبرانى وغبره حديثا خبرالمال كذءأنورة ومهرة مأمورة أىكثبرة النتاح وااسكة بكسر السينونشديد الكاف الطريقة المصطفة من الخلوا المايورة الملقعة قال ذلك الحوهري وروى أن رجد الامن المشركة قال السول الله صنى الله عامه وسدان أرى أحرك هذا حقرا فقال صلى الله علمه وسلم انه سمامرا ي سمكثر وسمكم وعن أم الوَّمنين زيف بنت حي رضى اللهءنماأن الني صلى الله علمه وسلم دخل عليها فزعا يقول لااله الاالله وبل للعرب من شرقد انترب فتح الدوم من ردمها جوج وماجوج مثل هذه وحلق بين اصد عمه الابهام والتي تليها فالتزينب فلت يارسول الله أنه لك وفينا الصبالحون فال أيم اذا كثرا لخبث أى الشروويل يقال لمن وقع في مها حكة أوأشرف أن يقع فيها وقوله تعلى (وقم أهد كما) أي بمالنا من العظمة و بهز مداول كم بة وله تعالى (س القرون) أى المكذبين (من بعد نوح) كعادو عود من الام الماضمة يخوف به الكفاوأي كفارمكة فالعمد المه من أبي أوفى القرن عشرون وما فقسفة وقمل مائة شة ووى عن محدين القامم عن عبد الله بن بشر المازني ان الذي صلى الله علمه وسلم وضعيد على رأسه وقال مسمعيش هذا الفلام قرنا قال محدب القاسم ماذلذا نعد لاحتى تمتله مائة ... نة ثم مات وقال الكلبي القرن عانون سنة وقبل أربعون ثم قال تعالى لندم محدصلي الله علمه وسلم (وكفي بريك) أن الحسن الدك (بدنوب عباده خبيرا بصيرا) أي عالما واطنها وظواهرهافكم من انسان كفتم ترونه من أكابر الصالمين ثم استقرت عاقبته على خلاف ذلك وكمن شفص ترونه مجتمدا فى العسادة فاذاخلا بارزويه بالعظائم وتقديم الخمير لققديم متعلقه والماقررانه سحانه وتعالى عالم واطن عباده وطواهرهم قسمهم الىقسمين الاول قوله تعالى (من كان ريدا العاجلة) أى الدنيا مقصور اعليها همه (علما له ديها) أى العاجلة بأن نفيض علمه من مفافعها (مانسام) أى من المسط والققتم (لمن تريد) أى ان نفعل به ذلك نقمد تعالى الامر بقمدين أحدهما تقمدا المحل باوادته ومشيقته والفاني تقمد المعيل له باوادته وهكذا الحال ترى كنبرامن هؤلا يتنونما تنون ولايعطون الابعضامنيه وكشرمنهم تنونذاك المعض وقد حرموه فاجقع عليهم نقر الدنيا وفقر الا خرة ، (تنبيه) ، لمن تريد بدل بعض من كلمن الضمير في له باعادة العامل تقديره لن نريد تعبيله له و يقال أن الا يقفى المنافقين كانوا يراؤن المسليزو يقرؤن معهم ولم يكنغرضهم الامساهمةم فى الغنائم ونحوها وهذاهو المناسب القوله تعالى (مجعاناله جهم بصلاها) أى في الآخرة (مدموما) أى مفعولا به الذم (مدحورا) أى مدفوعامطرود امبعداوان ذكره السضاوى بصمفة قبل من ذكر تعالى القسم الثانى وشرط فيهم الاثه شروط الاول قوله تعالى (ومن أراد الا خرة) أى أواد دهم مله ثواب الا توة فاندان لم يودلك لم منتفع بذلك العدمل لقوله تعالى وأن ايس الدنسان الاماسي وقوله صلى الله علمه وسلم اعما الاعمال بالنسات الثاني قوله تعالى (وسعى لهاسعهم) وذلك يقتضي أن مكون ذاك العد مل من باب القرب والطاعات وكشرمن الضلال يقر بون بعدادة الاو مان والهم فيها تأو يلات أحدها انهم ية ولون الدالعالم أجلو أعظم من أن يقدر الواحد مناعلى اظهار

وقرآنافرقشاه (قولدقل ادعواالذين زعمم من درنه) خالدهنا المضمرلة ورسم حمد وهوالرب في قوله وربان اعلم وقال في سما قل ادعوا الذين وعمم من دون اقله مالامم الظاهرا مدمرجع الفعدواني والمسواد في المنافي الذين في المساود في الذين في الدين وون وعدوم آلها في المنافعة وكل الله أى غيره المنافعة وكل وي عكم (فان قلت) كذف والمنافعة والمنافعة الهادون مازعوا غيرالله الهادون

عمو دية وخدمته واكن عالة قدرتنا أن أشتفل اعمادة بعض المقر بين من عماد الله بأن انشتغل بعيادة كوكب أوملك من الملائكة تمان الملك أوالمكوكب يشتغل بعبادة الله تعمالى فهؤلاء تقربون الىالله تعالى برزاالطريق وهذمطريقة فاسدة فلاجوم أنه لم ينتفعهما ثمانيها انهم قالوا اتحذناهذه القبائيل على صورة الانبياء والاولياء والمرادمن عبادته أأن تصمرتاك الانسا والاواسا شفعا الناعندالله وهذا الطريق أيضافا سدفلا جرم لم ينتفعهما فالثهاأنه نقلءنأهل الهندأنع ميتقربون الى الله تعالى بفتل أنفسهم تارة وباحر اف أنفسهم أخرى وهذه الطريقة أيضافا سدة فلاجرم لم يذنفع بها وكذا القول ف جيم الفرق المبطلين الذين يتقربون الى الله تعالى عِدَاهم م الماطلة الثالث قوله تعالى (وهو . وُمن ) لان الشرط في كون أعمال البرّ مقتضة لانواب هوالايمان فان لهوجد لم يحصل المنسروط وعن بعض المتقدمين من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه علدا عان أبت وينة صارقة وعل مصدب وتلاهذه الآية ثم انه تعالى أخبر عند وحوده في الشروط بقوله تعالى (فأولةت) أى العالوالرسة لجعهم الشرائط الثلاثة (كان سميهم مشكورا) أى مقبولا مثابا علمه بالتضعيف وبعضهم يفتح له أبواب الدنامع ذلك كداودوسلمان عليهما السلام ويستعمله فيهايما فممرضاة المهتمالي وبعضهم بزويهاعه كرامة له لاهوا فابه فرعا كان الفقر خبراله وأعون على من ادمقا الحاصل أنها ان وحدث عند الولى لم تشرفه وإن عدمت عنه لم يحقره وانما النشريف وغيره عند الله تعالى الاعمال \*(تنسه) \* كلمن أنى بفعل اما أن يقصد به تحصل خبرات الدنيا واما أن يقصد به خبرات الا خرة واماأن بقصده مجوعهما واماأن لا يقصديه واحدامنهما فان قصديه تحصمل الدنيا فقط أويحصمل الاخرة فقط فاللهذ كرحكم هذين القسمين في هذه الاتية وأما القسم الشالث فمقسم الى ثلاثة أقسام اماأن يكون طاب الآخرة راجحاأوهم جوحاأ ويكون الطامان متعادلين فان كانطلب الا خوذ راجانهل يكون هذا العمل مقبولا عندالله تعالى فمهرأمان أحدهما أنه غبرمة بول اذوله صلى الله علمه وسلم حاكاعن الله تعالى أنه قال أنا أغني الاغتماء عن الشرك من عل علا أشرك فمه غسرى تركته وشركه وأيضاطلب رضوان الله اماأن يكون سيمامسة قلاا كونه فاعدالهم على ذلك الفعل وداعما المسه واساأن لايكون فان كان الاول امتنعأن يكون لغبر مدخل في ذلك المعت والدعاء لان الحكم اذا أست دار مي مام كامل امتنعأن يكون الغيرمدخل فمه وان كان الثاني فيكون الداع الحذلك الفعل هو الجدموع وذلك المجموع ايس هوطلب رضوان الله لان المجموع الحاصل من الشي ومن غرم يجب أن بكون مغامرا اطلب رضوان الله فوجب أنالا مكون مقبولا الرأى الثانى أنه مقبول لانطلب الا خوداما كان واجاعلى طلب الدنياتها وض المثل بالمثل فيق القدد الزائد داعمة خالصة لظل الآخرة فوجب كونه مقبولا وأحااذا كان طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين أوكان طلب الدنيارا بحافقدا تفقوا على أنه غير مقبول الاأبه على كل حال خبر يمااذا كان طلب الدنيا خالماناله كلدة عن طلب الا خوة وأما القدم الرا مع وهو الافدام على الفعل من غير مرداع فهذا مبنى على أنصد ورالفعل من القادرهال يتوقف على حصول الداعى ام لا فالذين يقولون اله يتوقف على حصول الداعي فالواهدذا القسم عنه م الحصول والذين فالوالا يتوقف فالواهذا

الفهل لأ تراه في المساطن وهو محرم في الظاهر لانه عمث ومم انه تعمالي قال ( كار) أي من الفريقين مريد الدنياومريد الا خرة (غد)اى مالهطاء مُ أيدل من كادة وله تعالى (حولاء) أي الذين طاء واالدناعد (وهولام)أى الذين طله واالا خوة عد (من عطاء ربات)أى المحسن الدك انضمقءلي مؤمن فبالجاية من الدنيا الذانية التي اعماهي لعب واهو وان وسع فبالاستعمال فيهاعلى حسب مايرضه (وما كان عطا ومل) أى الموحد للذالدر لامرك (عظورا) أى منوعافى الدياعن مؤمن ولاكانر بلهومل السهل والحمل من الذهب والفض موالحديد والنحاس والحواهروا الماروأ فوات الناس والمائم وغيرذلك ممالا يحصده الاالقه تعالىحتى لواجمع كل الماس على جه ماملاون اراولم يكن الهم شفل سوى ذلك لاعماهم ولم يقدروا علم فسيعان الجواد المعطى المانع ثمانه تعالى أمر بالنظر في عطائه هذا على وجه مرغ في الآخرة من هذف الدنيانة وله تعالى (انظر)أى أيم الانسان أو ما مجد (كيف فضله انهضهم على بعض) فأوسعناعلى مؤمن وتترناعلى مؤمن آخر وأوسعناعلى كانر وقترناعلى كانرآخر و ونسحانه وتعالى وجمه الحمكمة في التفاوت في سورة الزخرف بقوله تعالى نحن قسمنا ينهم معيشم م في الحماة الدنيبا ووفعه العضهم أوق بعض درجات الاكه وقال تعالى في آخو سورة الانعام ورام بعضكم فوق بعض درجات ﴿ تنسِم ﴾ كمف نصب اماعلى التشديم بالظرف واما على الحال وهى معلقة لانظر بمعنى فدكراوأ صره والمانيه تعالى على ان مانراه من المفضيل انماهو ؟ حض فدرته أخبران مابعد الموت كذلك بقوله تعالى (وللا خرة أكبر) أى أعظم درجات واكبر تفضالاً) من درجات الدنياومن تفضما هافان نسمة النفاضل في درجات الا خوة الى التفاضل في درجات الدندا كنسدة الاسخرة الى الدنسا فان كان الانسان تشتد رغيته في طلب فضيلة الدنيا فمأن تقوى وغممه في طلب الا تنوة أحرى لانهادا والمقامة روى أن قومامن الاثيراف فن دونهما جقعوا يبابعر رضى الله تعالى عنه فخرج الاذن الملال وصهب فشق على أى سفان فقال بهمل من عمرو انمياأ وتمنامن قبلنا انهم دعو او دعينا يعني الى الاسلام فاسرعوا وأبطأنا وهذاباب عرف كمن التفاوت في الا تنوة «والمابين تعالى ان النياس فريقان منه مرمن يريد بعمله الدنيا فقط وهمأهل المذاب ومنهم من يريدطاعة الله وهمأهل النواب غم شرط فى ذلك الانة شروط فصل تق الجحملات وبدأ أولابشر حدة مقة الاعان وأشرف أجزاء الاعان دو التوحيد ونني الشريك والاضدادبة وله تعمالي (لا تجعل معالله) أى الذي لهجه عصفات الكمال (لهاآخر) قدل الخطاب مع الذي صلى الله علمه و- لموا ار أدغر و والاولى أنه للا فسان فمكون خطاباعامال كلمن يصلح أن يحاطب به (فنفعد) أى فستسدب عن ذلك أن تقعد أى تصير فالدنيانيل الاتوة (مدموما مخدولا) لان المشرك كانب والكاذب يستوجب الذم والخذلان ولانه قد ثبت الدارل أنه لا الهولامد برالا الله تعالى فينتذ تدكون جدع المع حاصلة من الله تعالى فن أشرك الله نقد أضاف عض ثلاث المرالى غيرالله فاستحق الذم والخذلان و (تنبيه) . قال الواحدى قوله تعمالي فنقعد انتصب لائه وقع بعد الفاء حوا بالنهيي وانتصابه باضفارأن كقوال لاتنقطع عنافعه فول والنقدر لابكن منك انقطاع فصصل أن نحنوك فاعدالفا منعلق بالجلة المتقد متبحرف الفاء واعماء هاء النعو بون جوا بالكونه مشام اللعز اوأن الثاني

الله بل مع الله على وجه م الشرك (فلت) في البكارم وأخبر تقاديو فل ادعو اللذين من دون الله ادعو اللذين من دون الله زعم الم مشركا (فوله وما وغم الم مشركا (لا مات الا ان كذب باالاولون) أي

مسبب عن الاول كانتور \* ولماذ كرته الى ما هو الركن الاعظم في الاعمان أسعه بذكر ما هو من شعائر الاعان وشرائمه وذلك أنواع الاول أن يشتغل الانسان بعبادة الله تعالى ويتعرزعن عبادة غسيره وهـ ذاهو المراد من قوله تعالى (وقضى) أى أهم (ربك) أى المحسن الياث وقوله نعالى (الاتعبدوا) أى أنت وجدع أهل دعو تك وهم جسع الناس (الااماء) فيموجوب عبادة الله تعالى والمنع من عبادة غيره لان العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لاتليق الاعن له الانعام والافضال على عباده ولامنع الاالله تعالى فكان هر المستصى العمادة لاغيره و (ننسه) و روى معون بن مهران عن ابن عماس أنه قال في دده الاية كان الاصل ووصى ربك فالتصقت احدى الواوين بالصادقة رئ وقضى ربك م فال ولو كان على القضا ما عصى الله أحد تط لان خلاف قضاء الله عنه عوه ذا القول كا قاله الرازى بعيد جدااذلوفتم هذاالباب لارتفع الامانءن القرآن وذلك بحرجه عن كونه عنه ولاشك أنه ظمن عظيم فى الدين و يشد فع ما قاله عما فسير تضى به و واسا أحر تعمال بعمادة نفسه أنه مه بالاص ببر الوالدين بقوله تعالى (وبانو الدين)أى وأحدة واأى وأوقعو االاحسان بهما (احداما)أى بان تعروهماليكون الله معكم فانه مع الذين اتة وا والذين هم محسنون \* (تنبيمان) ، أحدهما المناسة بين الامر بعبادة المته تعالى والامر ببرالوالدين من وجوه الاول أن السبب الحقيق لوجود الانسان هوتخليق الله تعيالى وايجاده والسبب الظاهر دوالابوان فاحرالله تعيالى بتعظيم السبب الحقيق تمأسعه والامر شعظيم السعب الظاعرى الشانى ان الوجود اماقديم وامامحمدث ويجبأن تكون معاملة الانسان معالموجود القديم بالمعظيم والعبودية ومع المحدث باظهار الشفقة وهو المرادمن قوله صلى المه علمه وسلم المعظيم لاصرالمه والشفقة على خلق المهواحق الخلق بالشفقة الابوان لكثرة انعامهماعلى الانسان فقوله تمالي وقضي ربك انالاتعبدوا الااباه اشارة الى المعظم لامرامة تمالى وقوله تعالى وبالوالدين احساء اشارة الى الشنقة على خلق الله الثالث ان الاشتفال بشكر المنع واجب ثم المنع الحقيق هو الخالق سهانه ونعالى وقد يكون بعض الخلوة من منعما على لأوشكره ايضاو احب اقوله صلى الله عليه وسلممن لم يشكر الناس لم يشكر الله وليس لاحد من الخلائن أهمة على الانسان مثل الابوين لأن الولد قطعة من الوالدين قال صلى الله عليه ولم فاطمة بضعة منى وأيضا شفقة الوالدين على لوادعظمة وايصال اللمرالي الوادمم-ماأمرطسعي واحترازهماءن ايصال الصرراليه أمر طبيعي أيضافوجب أن تمون نم الوالدين على الولد كثيرة بلهي أكبرمن كل نه مة تصلمن الانسان الحالانسان وأوضا حلاما يكون الانسان في غاية الضعف ونهاية التجز يكون انعمام الابوين في ذلك الوقت واصلا الى الولدواذ اوقع الانصام على هـذا الوجه كارموقعه عظيما وأيضافا بصال الخبرالي الغبرقد بكور لداعمة ايسال الخبرالمه وايصال الخبرالي الولدليس اهدا الغرض فمكان الأنعام فمه أخوأ كدل فشات بمذه الوجوه أنه ايس لاحدمن الخلوقين نعمة على غبره مشل ماللو الدين على الولد فلهذا بدأ الله بشكر نعمة الحالق وهو قوله تعالى وقضى وبكأن لاتعبدوا الااياه ثم أردفه يشكرنه مقالوالدين وهوقوله تعالى وبالوالدين احسانا (فان نبل) الوالدان اغاطلما تحصدل اللذة لانفسهما فلزمنه مدخول الولد في الوجود ودخوله

فى عالم الآفات والخسالة القام الله و من على الولد حتى الله عن المتسمد بالحسكمة كان بضرب أماه و بقول هو الذى أدخلنى فى عالم الكون والفساد و عرضى الموت والفقر والعمى والزمانة وقبل لابى العلام المعرى ماذا نسكنب على قبرك فقال اكتبوا على قبرى هذا جناية أبي على وما جنيت على أحدوقال في ترك التروج والولد

وتركن فيهم نعمة العدم الني ف فيهم القدسمة تنعيم العاجل ولوآخم ولدوا اهانوا شدة ف ترمح بهم ف مو بقات الآجل

وقيل لاسكندرا سنادك أعظم منة عليك أموالك فقال أستاذى أعظم شة لانه تحمل أنواع الشدائد عنسد تعلمي فاوقعني في نورالعسلم وأماالوالدفانه طلب تحصر للذالوقاع لنفسه فاخرجني الىآفات عالم الكون والقسادومن المكامات المافورة المشهورة خبرالاتا من علك (أحمي) بانه وان كان في أول الاصطلب اذة الوقاع الاأن الاحتمام بايصال الليرات السه ودفع الآفات عنسه من أول دخوله في الوجود الى وقت الوغه المحجر أليس أنّه أعظم من جدع ما وسل المه من جهات المعرات والعرات فسقطت الدالشيمات (التنسيه الثاني) ان افظ الاية يدلعلى معان كشرة كلوا حدمنها يوجب المبااغة فى الاحسان الى الوالدين منهاأة تمالى قال في الآية المتقدمة ومن أراد الآخر أو-هي الهاسطيرا وهومؤمن فأوائك كأن سعيهم مشكورا تأردنه بمذه الآية المشقل على الاعال التي واسطم العصل القوربده ادة الاحرة وجوسل من جانها المرعالو الدين وذلك مدل على أن هده والطاعة من أصول الطاعات التي تقدد سعادة الا تنوة ومنها اله تعالى دأ فد كر الاص بالتوحد دوشي بطاعة الله تعالى والتبعر الوالدين وهذه درجة عالبة ومبالغة عظيمة في تعظيم هذه الطاعة منها انه تعالى لم يقل و احسانا بالوالدين الفالو بالوالدين احسافا فتقديمذ كرهم ايدل على شدة الاهتماميم ما ومنها الدتعالى قال احسافا وافظ التنكروا تنكر بدلعلى النعظم اى احسافاعظما كاملالان احسائهما الد قديلغ الغاية العظمة فوجب أن يكون احسانك البهماكذلك ثم على جمع المقدر أت لاتعصل المكافأة لان انعامهما عامل على سبيل الاشدا وفي الامذال الشهورة ان المادئ المر لايكافأه والماكان سيعانه وتعالى عاءاء بافي الطباع من ملال الولد الهماعند أخذهما في السن قال تعالى (اما) مو كداباد خالماعلى ان الشهرطية لزيادة القفرير العدى اهما مابشأن الوالدين (يافن عنداد الكبر) أى كان يضطر االمك في حالة الضعف والبحز الا يكون الهـ ما كانل غيرك فيصيرا عندك في آخر العمر كاكنت عندهما في أوله (أحدهما أوكالاهما) وقرأ عزة والسكسائي بألف بعددالغين وكسرالنون فالالف فعيرالوالدين لتقدم ذكرهما وأحدهما بدل منه وكال هماعطف عليه فاعلا أو بدلا (فات قبل) هلا كا علاهمان كيد الايدلا (أحمت) بأنه معطوف على مالايصم أن يكون وكمدالاثنين فوجب أن يكون مثله (فان قبل) إلا يجوذ ان يكون أحدهما بدلاوكارهما و كداو بكون ذلك عطفالة وكيد على السدل (أجيب) بان المطف يقنضي الشاركة فحمل أحدهما بدلاوالا خريو كمداخلاف الاصل وقرأ الماقون بفسيرأاف وفق النون والاعراب على هدة اظاهرو جدع القرام بشددون النون ثم انه تعالى أمرالانسان في حق والديه يخمسة أشمام الاول منها توله تعالى (فلاتقل لهما أفَّ أَى

قوله هـ الحالية الى الخ الذى في ان خاسكان انه وت شعروهو هذا مناه الى على وما مناه على المه اه معدمه

على رساعم الما أوساناها فا فاهلناهم ولوأوساناها الى فاهلناهم ولوأوساناها الى هولاه المدنواج اواستعقوا الهلاك وقده حمنا الهلاك وقده أمر الذي فالمهالهم لمرة أمر الذي صلى الله علمه وسلم ولا فا فانقلت المناهم وينه (فانقلت)

كف طال ومامنه هذا الجده أمروه مع الدنه ال

لاتفضير منها ما قال الزجاج أف مع اه الدتن وهذا قول محاهد لانه قال معنى قوله فلا تقل الهما أفأى لاتنقذرهما كالنهما كأبالا يتقذوان مناجين كنت تخرأ وتبول وفيروا يداخرى عن مجاهداذا وحدت منهمارا تحذثونيك فلاتقل لهماأف فلقدالغ سحانه ونعالى الوصة بهما حمث شفع الاحسان البهدما توحمده وظمهما في القضام بمحامعا غضيق الامر في م اعاتهما حتى لم يرخص في ادنى كلة تنفلت من التضير مع موجبات الضير ومقتضياته ومع احواللا يكاديد خل صبر الانسان مه به افي الاستطاعة وقد قال صلى الله علمه وسلم الاحكم وعقوق الوالدين فان الحنة بوجدر يعهامن صرة الفعام ولايحدر يعهاعاق ولاقاطم رحم ولاشيخ زان ولاجازا واوخ لاوان المكريا اله رب العالمين وسدل الفضول بن عماض عن بر الوالدين فقال لا يقوم الى خدمة ماعن كسل وقرأنا فع وحقص مالة نوين في الفاء مع الكيم وابن كثيروا بنعامر بفتح الفاه من غبرتنو بن والماقون بكسير الفاء من غدرتنوين الشاني قوله تعالى (ولاة برهما) اىلاتز برهما عاشعاطمانه عمالا يعيث يقال نهوه وانتر ماذا استقبله بكلام يزجره قال تعالى واطالسائل فلاتنهر (فان قبل) المنعم التافيف يدل على المنعمن الانتهار بالاولى فما فالدة ذكره (اجمب) بان المراد بالمنعمن الما فيف المنعمن اظهارالضحر بالقليسل والكذير والمرادمن مفع الانتهار المنعمن اظهار المخالفة في القول على سيدل الردعليهما والمدكذيب الهما الثالث قوله تعالى (وقل الهما فولا كريما) الدحسة ح لاط مالينا كايقتضمه حدن الادب معهما قال عرب الخطاب رضى الله عده هو ان يقول باابتاماا ماه وستل مسدن المسبرض المتعنه عن القول الكريم فقال هو قول العسد المذنب السمد الفظ الغاظ وعن عطاءانه فالهوان سكام معهما شرط أز لابرفع الهمابصره ولايشتدالهمانظره وذلك أنهذين الفعلن ساف ان القول الكريم (فان قبل) ابراهم الخامل عليه السيلام قال لابيه انى أراك وقومك في ضلال ممين مع انه عليه السلام من أعظم الناس أدباو حلاورما (أجيب) بأن حق الله تمالى مقدم على حق الابوين فاقدام ابراهم علمه السلام على ذلك الايذا واغيا كأن تقديم الحق الله تعالى والرابع قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحة) أى لامن أجل الامتثال الامروخوف العاد فقط بل من أجل الرحدة لهمالمان لاتزال تذكونفسك بالاوامر والنواهي وبما تقدم لهمامن الاحسان المك والمقصود المبالغة في التواضغ وهذه استعارة بليغة قال القفال وفي تقر يرموجهان الاول ان الطائر اذا أرادضم فرخه المدلاير مة خفض له جناحه فلهدذ اصارخفض الحناع كالمعندين التم سية فكأنه قال للولدا كفل والديل بان تضمه ما الى نفسك كانعلا ذلا مك مال صغول والشاني أن الطائراذا أراد الطيران نشر حنا-مه ورفعه-مالبرتفع و اذا اراد وله الطيران خذص جناحمه فحمل خذض الجناح كايةعن النواه غواللبن (فان قب ال) كيف أضاف الحناح الى الذل والذل لاجتاحه (أحيب) بوجهين الاول أنه أضيف الحناح الى الذل كا يفال ماتم المود فكان المراده خالا ماتم الحواد فكذاه خاالمراد اختص لهما بناحك الدليل النباق أنمدا والاستعارة على الخولان فهنا تخول للذل جنا حاخفيضا كاجعل لسدالشعال بداولاة وزماماني قوله وغداه ريح قد كشفت وقرة ، اذاص ت بدا شعال زمامها فاثبت الشعال بدا شعال ومن ظريف ما حكى أن أنا عام انظم قوله

راشواجناجي م اومالندى ، فلمأستطع من حبه مأن أطيرا

الخامس قوله تعالى (وقل رب ارجهما كارساف صغيرا) أى لات كنف برج المعلم ما الى لابقا الهاوادع المهأن برحهما برحت الباذية واجعل ذلك جزا الرحته ماعلمك في صغرك وترسته الله هذا اذاكا ماملين فانكاما كافرين فان الدعاء لهما بالرحة مفسوخ يقوله ثمالى ماكا خلانبي والذين آمنوا أن بسسته نمروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى بليدء والله تعمالي لهمانالهدا يتوالارشاد فأذاهدا همافقدرجهما وسئل بعضهم عن رالوالدين نقال لازفع صوةكءام ماولاتنظرالهماشز راولار يامنك مخالفة في ظاهر ولا باطن وأن تترحم عليهما ماعاشار تدعوا همااذاما تاوة قوم بخدمة أودائهمامن بعدهمالماوردعنه صلى اللهعلمه وسلم أنه قال من أبر المرأن يصل الرجل أهل ودأسه ع (تنسه) عقد ورد في رالوالدين أحاديث كشرة منهاماروى عن أبي هر روة اله قال جاور جل الى الني صلى المه عليه وسلم فقال السول الله من أحسن الناس بصبى فقال أمك تم أمك تم أياك تم أياك تم أدناك فادناك م ومنها عنه أيضاأنه قال معترسول الله صلى الله على هوسلم يقول أرغم الله أنفه أرغم الله أنفه أرغم الله أنفه قبل من مارسول المه فالصن ادرك والديه أواحدهما تمليدخل الجنة ومنها ماووى عنه أيضاانه فال قال رسول المهصل المه عليه وسلم ان يجزى ولدو الده الأن يجده على كاندستر يه فيعتقه ومنها ماروى عن عمد المهن عروبن العاص انه قال جا وجل الى رسول الله صلى الله علمه وسل يستأذنه في الجهادة فالأحى والدك قال نع قال ففيهما فجاهد ومنها مارواء الترمذي أنه صلى المتهءلمه وسلم فالدرضا الربف رضاالوالدين ومضط الربق سضط الوالدين ومنها مادوىءن أى الدردا أنه قال معت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الحنة فحافظ ان شنت أوضيع ومنها ماروى عن ابن مسعود رضى الله عنسه انه قال سأات وسول الله صلى الله علمه وسلاأى العمل أحب الحالله تعالى فال الصلاة على وقتم اقلت تم أى قال رالو الدين فلت تأى قال الجهادفي سيل الله وسئل ابن عدينة عن الصدقة عن المت فقال ذلا واصل المه ولائئ أنفع لهم من الاستغفار ولوكان عي أفضل منه لا مركم به في الوالدين والقدروالله سجانه وتعالى فى كتابه الهزيز الوصية بالوالدين ومنها ماروى أنه صلى الله عليه وسلم قال وضاالله فىرضا الوالدين ومفطه ف حفظهما ومنهاماروى عن سعمد بن المسعب ان الباريو الديدلاعوت مستقسو ومنهاماروى أنار - لاقال لرسول الله صلى الله علمه و مان أبوى بلغامن المكراني ألى منهما ماولمامني في الصغر فهل قضدتهما عال لافاخهما كالايفعلان ذلك وحما يعمان بقاك وأنت تفعل ذاك وأنت تريدموتهما ومنهامارواه أنوهر برةأن رسول القدصلي القه علمه وسارقال

الناقة مدهم أي عدالة كايقال الدلدل مسدوها د (فان قلت) ما وجه ارساط هذا عماقيله (قلت) لما أخبرنا مان الاولين كذبوا أخبرنا مان القدمة عين منها ماقة صالح لان آمار ديارهم ما قدما لحلان آمار ديارهم

ع قوله من أحسن الناس المن هكذا بالاصول الى بأيد بناوالذى في صحيح مسلم من أحق الناس بحسن المحمدة فالرامك عمل المن المناس المناس

قوله أنفعلهم كذا فالاصول ولوجرى على ماقبله لافردوله له راجع الى الاموات المفهومين من المت اه رغم انف رجل د كرت عنده فلم بصل على ورغم أنص رجل أنى عليه شهر رمضان فلم يعفر لهورغم أنف رجل أدرك أبو به الكرفلم دخلاه الحنة ومنه اماروى ان رجلا شكا الى رسول المه صلى الله عليه وسلم أباه والله باخد ماله فدعاه فا داهو شيخ يتوكا على عصاف اله فقال انه كان ضعيف وانا فقيل المنافقين وانا نوى وفت براوا ناغنى فيكنت لا امنعه شيما من الى واليوم افاضعيف وهو قوى وانا فقير وهو عنى و يحل على به اله فمكى رسول الله صلى الله على وسلم وقال مامن حرولاه دريسه عمد دا الابكى ثم قال الولد انت ومالاله المنافق سكا المسه آخر سو منافق الم تمكن شيئة الخلق حين حرامة المنافق المنافق المنافق المنافقة الم

ماحلت وارضعتني اكثر ، أنته ربى ذوالحلال الاكبر

تظنف جزيتها باابن عرقال لاوالله ولازفر تواحدة 🔹 ولما كارماذ كرف حق الوالدين عسرا جدايحة رمن المهاون به اشار بقوله تعالى (ربكم) اى الحسن اليكم في الحقيقة فانه حوالذى عطف علممور يكموهوالذى اعامم على ذلك (اعلم) اىمن كل احد (عالى نه وسكم) من قصد البرب ما وغيره فلا يظهر احدكم غير ما يطن فان ذلك لا مقعه ولا ينصمه الاان يحمل نفسه على ما يكون سيالر حمم ما (ان تكونوا صالحين) اى متقين محسنين في نفس الامر والصلاح استقامة الفعل على مايدعو الدلمل المهه واشارته الى اله لا يكون ذلك الاعمالية النفس وترجمعها كرة بعدكرة بقوله تعملى (فاله كانالاوابين) اى الرجاعين الى الخيرمية ائر صرة بعدجا ح أنفسهم عنه (غ ورا) اى بالغ الستر عن وقع منه تفصر فرجع عنه فانه مفة وراه \* ولماحت تعالى على الاحسان الوالدين بالخصوص عم بالاص بالاحسان اكل ذي قرابة ورحموغرم بقوله تعالى (وآت داالقرى) منجهة الاب والام وان بعد (حقه) والخطاب اكلأحدان يؤتى أقاربه حقوقهم من صدلة الرحم والمودة والزيارة وحسن المعاشرة والمعاضدة وتحوذ للثوت لاان كانوا محتاجين ومحاديج وهوموسرلزمه الانفاق عليهم عنسد الامام أبى حنيفة وقال الشيافعي لايلزم الانفقة الوالدعلي ولده والوادعلي والده فقط وقيسل المرادبالقرابة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم (و) آت (المسكين) حقه وان لم يكن قريا (و) آت (ابن السبل) وهو المسافر المنقطع عن ماله ليكون منقباع مناه ولمارغب تعالى في البذل وكانت النفس قلما يكون فعالها قو آمايين الافراط والتفريط أتمع ذلك بقوله تعالى (ولا تنذر تغريق المال سرفاوه وبذاه فيمالا غبغي وقد كانت الحاهلسة تدرأموا الهافي الفغر والسمعة وتذكر ذلك فأشعارها فأمرا لقه تعسالي بالنفقة في وجوهها بمسايقوب منسه ويزاف المه وفي قوله تعالى (سذيراً) تنسه على أن الاوتفاع نحوساحة الممذير أولى من الهبوط الى مضيق الشع والنقتر والتبذير بسط المدفى المال على حسب الهوى وقد مثل ابن مسعود عن المبذر نقال انفاق المال في عرحة ، وأما الحود فهو انباع أمر الله تعالى في حقوق المال وعن مجاهد لوأنفق الانسان ماله كاه في الحق ما كان تبذيرا ولوأنفق مدافي اطل كان تبديرا

الهالسكة فاقسة في بلاد المورة من المدودهم المورة من المدودهم وواردهم والدهم وواردهم وقول في المناقة المدودة ا

وقدآ نفق عضهم فقة في خديرفا كثر فقال له صاحبه لا خدير في المرف فقال لامرف في اللبر وعنعدد الله بنعر فالمررو ولالقه صلى الله عليه ومل بسعدوهو يتوضافقال ماهذا المرف بالمعدقال أوفى الوضوء سرف قال نعم وانكنت على نمرجاد غمنيه تعالى على قبع المبذير بإضافته اياء الى أفعال الشياطين بقوله تعالى (ان المبدرين كانوا اخوان الشياطين) أي على طريقتهمأ وهمانوا تهموا صدقاؤهم لانهم يطيعونهم فيماما مرونهم بعمن الاسراف أوهم قرناؤهم وهم في النارعلى سيمل الموعد ثم انه تصالى بين صفة الشيدطان بقوله تعالى (وكان الشيطان) أى هذا الجنس المعمد من كل خير اله ترف بكل شر (لربه) أى الذي أحسس المه باليجاد.وتر بينه (كفورا)أى سنورالما يقدرعلى سقومن آيانه الظاهرة ونعمته الماهرة مع الجه فلا ف في أن يطاع لانه لايد ، والاالى مثل اعله قال بعض العلماء خوجت هد مالا يه على وفق عادة العرب وذلك لانهم كانوا يجمعون الاموال بالنهب والغارة ثم كانوا ينفقونها في الله الا والتفاخر وكان المشركون من قريش وغيرهم يتفقون أمو الهم ليصدو الناسعن الاسلام وتوهين أهله واعانة أعدائه فنزات هذه الاتية تنبيها على قبع افعالهم في هذا الماب وقوله تعالى (واماته رض عنهم المعا وجهمن وبان ترجوها) نزل في مهجم و والالوصوب وسالم وخباب وكانوا وسالون الني صلى الله علمه وسلمق الاسادين ما يحتاجون المه ولا يجد فعرض عنهم حماء منهم وعدالا تنظار رزق من اللهرجوم أن ياتمه فمعطمه (فقل الهم) اى في مالة الاعراض (قولاميدورا) اىذايسر بشر عصدورهم و يسطر جامهم لانذلك اقرب الى طريق المتقين الحسنين قال الوحدان روى اله عليه العلاة والسلام كان بعد زول هذه الا يذاذالم يكن عنده ما يعطى وسئل يقول يرزقنا الله تعالى وايا كمن فضله انتج بي وقد وقع هذا الا مفاصوضع الفقدلان فاقد لرزق مبتغ له في كان الفقد سعياللا يتفاه والاستفاء مسديا عنده فوضع المدب موضع السبب ثمام تعالى بيه بماوصف له عباده المؤمنين في الانفاق فيسووه الفرقان بقوله تعالى والذين اذا أنفقو المبسر فواولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فقال تعالى (ولا يجعل بدك) أي بالجزل (مغلولة) أي كانها بالمنع مشدودة بالفل (الى عنقال) أي لاتستطمعمدهاأى لاغسك عن الانفاق بعيث تضيق على نفسك وأهلك في وجوه صلة الرحم وسعيل الليرات والمعنى لاتعمل يدافى انقباضها كالمفاولة الممنوعة من الانبساط (ولاتدسطها) المدل (كل السمد) فتدر عمت لاسق فيدل شئ ذكرا لمكافى كنب الاخلاق أن لكل خلق طرفى افراط وتفريط وهمامذمومات والخلق الفاضل هو العدل والوسط فالعفل افراط فالامسانة والندرا أواط في الاناق وعسماء ذمومان والمعتدل هو الوسط وعن جارأني رسول الله صلى الله عليه و لم صى فقال ما رسول الله ان أى تست كمد الدرعا أى قد صاول بكن لرسول الله صلى الله علمه وسلم الاقمصه فقال الصي من ساعة الى ساعة هذا متعلق عددوف أي أخرسو الله من ساعة ليس أما فيها درع إلى ساءة وظهر الماقيها درع فعد دالسا فذهب الى أمه فقالت له قلله ان أى نستمد الدرع الذى علمك فدخل رسول الله صلى الله علموسل ونزع قسصه فاعطاه وقعدعر بانااى في ازار وغوه فأذن بالال بالصلاة فأشظره فليخرج فشغل الوب اصاب فدخدل علمه بعضهم فرآءعر بأبافأ زلالة والماقي ولا تجهل يدار ماولة الى عنقال

درده (اوله ومانوسل والا ان الا يخورة) ان والا ان الا يخورة) ان والا مات واوله قدل وط من عنا أن سل الا مات مدل على عدمه (قلت) اد الا مات هذا اله مي والدلالات وفي قبل الآيات الفقرحة (قوله والشحرة المله ونه في القرآن) هان قات لمس في القرآن لهن خصرة لمس في القرآن لهن خصرة (قلت) فيه اضعار تقايمة والشحرة الملهورة المذكورة

ولاتد طها كل الدسط فتعطى جدع ماعندك و(تنسه) ، ماذكرته عن جار شعباللكشاف والسضاوى والرازى وغ برهم قال الولى المراقى لمأ فف علمه وكذا قال الحافظ ان حروقد يقال من مفظ عدة على من لم يحفظ (فتقعد) اى توجد كالمقعد (ماوما) أى بلد غ الروخ فيما والاموسيمه عندالله لان ذلك عانهي الله عنه عند نفسال وعند الناس لانه وأوم نفسه وأصابه أيضا لومونه على تضييع المال بالكلمة (تحسورا) اى منقطه المائذها ب ما تقوى به قال القفال شبه حالمن أنفق كل ماله عن انقطع في سفر ويستب انقطاع مطيته لان ذاك القدار من المال كانه مطمة تحسمل الانسان الى آخر الشهر والسنة كاأن ذلك المدر عمله وسلفه الى آخو المتزل فاذا انقطع دلك المعمريق فيوسط الطريق عاجز امتصرا فكذلك الانسان اذا أنفق مقدارما يحتاج المهفى مدقشهر فأقل منه بقى فوسط ذلك الشهرعاجز امتصراومن فعل ذلك لمقدالاوم من أهلدوالهماجين الى انفاقه عليهم بسدب سوعد بيره وترك الحزم ف مهامات معاشه م قال تعالى لندر معدصلى الله عليه وسلم (أن ربان) أى الحسن الدل ( يسط الروف )أى وسعة (لمن يشام) البسط دون غير (و بقدر) اى يضسم قه سواء قبض بده أم بسطها لان الرب هوالذى ربيالم بوبو يقوم باصلاح مهماته ورفع درجاته على مقدار الصلاح في الصواب فموسع الرزقعلي المعض ويضعقه على المعض لانذلك هو الصلاح قال تعالى ولو دسط الله الرزق اهما دوابغوافي الارض وليكن ينزل بقدر مايشاه (أه كان تعماده خمرا) أي الفراغم (بصيرا) أى بالغالبصر عا يكون من كل من القبض والدسط الهم مصلحة ومفسدة فالتفاوت فانه رياالمبادليس لاجل فلبل لاجل رعاية مصلحة لايعلم العبد فسحان المصرف فى معاده كمن يشاده والماتم سحاله وتعالى الوصية بالاصول وماته مذلك أوصى بالفروع بقوله تعالى (ولانقتاوا أولادكم) قذ كرهم بلفظ الولد الذي هودا عمسة الى الحنو والعطف (خشمة املاق) أى فقر متوقع لم يقع بعد م وصل ذلك استئناقا بقوله تعالى ( غن ترزقهم والا كم) مقدماضه والاولادا كون الاملاق مترقباس الانفاق عليهم تمعلل تعالى ذلك بماهو أعممته فقال تعالى (انقلهم) أى مطلقالهذا أولغيره (كانخطا) أى اعما (كبرا) أى عظما وقرأابن كثير بفتح الطاه ومدبعدها مدامت صلاوقوأ ابنذكوان بفتح الخاء والطاء ولامدبعد الطاء والباقون يكسراناء وسكون الطاء قال الرمانى الخط بكسرتم سكون لا يكون الاتمدا الىخلاف الصواب والخطأ أيمر كاقد كون من غيرته مدوا تماوجب والاولادلامور أحدهاأ تهم في غاية الضعف ولا كافل الهم عمر الوالدين واعاوجب برالوالدين مكافاة لماصدر منها مان أنواع البرالي الولا الشاني أن احتفاع الآياء من البر بالأولاد يقتضي فراب المالم الثالث أنقرابة الولادة قرابة الجزئمة والبعضمة وهيمن أعظم الموجبات المصبة فاولم تحصل المحبسة دل ذلك على غلظ شديد في الروح وقسوة في القلب وذلك من أعظم الاخلاق الذمية فرغب الله تعالى فى الاحسان الى الاولاد از الة لهذه الخصلة الذمية وعبر عالى بالاولاد ليشمل الافاث فان العرب كانوا يقتلون البذات العجز البنات عن الكسب وقدرة البذين عليه وبدب اقدامهم على التهب والفارة عليهم وأيضا كانوا يخافون أخن بدر كبره تفقدا كساؤهن فيحتاجون الى انكاحهن من غسراً كفاه وفي ذلك عارشد يدفنها هم الله تمالى عن دلك فان

الموجب للرحة والشفقة هوكونه ولداوعذ االمعنى وصف صنسترك بين الذكور والاناث وأما مايخاف من الفقرق المنات فقد يخاف مشله في الذكور في حال الصغر وقد يخاف أيضا فى العاجز بن من المنهن وكا أنه -حانه وتمالى يفتح أبواب الرزق على الذكور فكذلك على الاناث ولما كان في قتل الاولاد حظ من المخل وفي فعل الزناداع من الاسراف أتبعه به فقال تعالى (ولاتقر بواالزما) أدنى قرب ولو بقعل شئمن مقددماته واعدا في تعالى بالقربان تعظماله لمافه من المفاسد الحارة الى الفتن بالقتسل و تضييب النسب و التسبب في ايجاد تفس بالماطل وغمردلك تم علل تعالى النهي عن ذلك قوله تعالى مؤكدا ابلاغاف المنقع عنه المالنقس من شدة الداعمة المسه (أنه كالفاحسة) أى فعدله ظاهرة القبر زائدته وقدم اكم الله تعالى عن الفعشا فقوله تعالى ان الله وأمر ما عدل والاحسان وابتا ذى القرى وينهى عن العداء الآية (وسام) أي ويدَّس الزنا (سعمل) أي طر بقاطر يقه ثم نهدي سجانه وتعمال عن القمَّل مطاقاعن التقسد بالاولاد بغير حق بقوله تعالى (ولا تقناوا النفس التي حرم الله) أى بالاسلام والمهد (الابالحق) وهوالمبيح للفقل من ذلك قراء صلى الله علمه وسلم لا يحل دم امرى مسلم الاباحدي ثلاث رجل كفر ناقه بمداء لمانه أوزني بعد احصانه أوقت ل فف الف هرحق ومثل انتفال المهامن دين الاسهلام الى دين المكفو انتقال كافر من دين الى دين آخر سو امكان ذلك الدين وعلسه أم لاومن ذائدةوله تعالى فاتلوا الذين لابؤ منود مالله ولامالموم الاسنو وقوله تمالى اغماج االذين يحاربون الله ورسوله ويسمعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا واختلف الفقها فأشماه غبرذاك منهاان تارك الصلاة كملاهل يقتل فعند الشافعي بقتمل شروط معاومة وعندأ بي حدقة لايقتل التارك كالزاني ومنهاأن عـ ل اللواط هـ ل بوجب الفتل فعندااشا فعي يوجب قتل الفاعل كازانى وعندأبي حنيفة لايوجبه ومنهاأن الساح اذا فال قملت فلا نابسصرى عداهل بوجب القدل فهند الشافعي بوجب وعند أي حنيفة لابوجيه ومنهاأن القتل بالمقل هل بوجب القصاص فعندالشامي بوجب وعدد إبى حنيفة لابوجب ومنهاأن الامنه عمن أداه لزكانه لوجب القنل اختلفوا فمسه في زمان أبي كمر رضى اللهعشه ومنهاأن اتبان اجمة هل بوج القتل فعقدا كثر الذهها الابوح وعندةوم بوحمه وليكل عن ذكراً لة يستدل برارض الله تعالى عنهم أجه من مُ قال تعالى (ومن فتل مظاوماً) اىباىظلم كاندن غيران رتكب مايدع قنله (مقد جمد الواسم) ىسوا كان قريما م بعدد ارساطاما) اى أص امقسلطايه وقوله تعالى (فلا يسرف ف الفتل) قرأ جز والكسائي مالنا على الخطاب أى أيها الولى والما قون الما على الفيمة اى الولى وفسم الاسراف بوجوه الاول ان يقتل القاتل وغدم الفاتل وذلك ان أولما المفتول كانوا اذافتل واحده من قسلة شريفة قناوا خلقامن القسلة الدنيئة فنهى الله تعالى عنه وحكم يقتل القباتل وحدده انشاني ات الاسراف هوان لارضى بقت ل القاتل فان الحاهدة كانوا بقصد دون أشرف القياتل م يفتلون منهمة ومامعتن ويتركون القائل الثالث أن الاسراف هو أن لا يكتني بقتل القاتل بل يقدله ترعثل به و يقطع أعضاه والانفال القفال ولا يمعد جله على المكل لان حله على هذه المعانى مشة رائي كونها اسرافا واختلف في وجوع الها الى مادًا في قوله تعالى (أنه كان منصورا

قى القرآن ومعناه اللهون آكارها ومسم السكة رز أو اللهونة عبى المذمرة وهى مذمومة فى القرآن بقول تعالى ان شعرت الزقوم طعا الاثيم وية وله تعالى طلعها عان روس التساطن المسدة المالية واللمونة عان المسدة المسرد الان اللهن أفسة المسرد والابعاد وهذه المسددة معلمة وهوالمنة لانها في قدم معلمة وهوالمنة لانها في قدم معلم وهوالمنة لانها في قدم معلم وهمة اللابعاد مسلك ولا

فقال مجاهدوا جعة الحالمقمول في قوله تعالى ومن قمل مظلوما اى ان المقمول منصور في الدندا باليمان القودعلي فاتله وف الا خرة سكفه عنطاماه واليحاب الناراقاتله وقال قنادة راحمة لولي المقتول اى اله منصور على القاتل باستدفاء القصاص أوالدية فلكنف مد أالقد زولا بطمع فى الزيادة وقدل راجعة الى القاتل الظالم اى ان القاتل مكنفي مقه ماسة. قاء القصاص والإيطال منه زيادة لانه منصور من عنسدالله تعالى في تحريم طلب الزيادة منه أوانه اذا عوق في الدنيا باذيدع افعل نصرف الا تحرة وقدل واجعة الى الدم وقدل المحالحق ولماذ كر تعالى النهي عن اتلاف النفوس أتبع مالنهى عن اتلاف الاموال لان اعز الاشماه بعد النفوس الاموال وأحق الناس بالنهي عن اتلاف أمو الهم هو المقم لانه اصفره وضعفه وكال عزه يعظم ضرره باللاف ماله فلهذا السب عصهم الله عالى بالنهى عن اللف أو والهم بقوله تعالى (ولا تقروا مال المقم عبرالة ربان الذي هو قبل الاخدذ فعظما المقام فهوأ بلغ من قوله تعالى ولا تأكلوها اسرافا ويدار اوافى تفسيرقوله تعالى (الاعالق هي أحسن) وجهان الاول الابالمصرف الذي يفسمو يكثره الشانى ووى مجاهسد عن ابن عباس انه قال اذا استاح أكل المعروف واذاأيسر قضاه فان لم وسرفلاشيء المه والولى تبق ولايته على الدةم (حتى يلغ أشده) وهو ايناس الرشد منه بعدد الوغه كابن تعالى ذلك في آية أخرى وهي قوله تعمالي والمناوا المنامي حستي اذا باهوا المدكاح فأن آنسة منهم وشدا فادفه واالهم أموالهم «ولمانهي سيصانه وتعالى عن ثلاثة أشاءوهي الزناوااة تسلوأ كل مال المتم أسعها بشالائة أوامر الاول قوله تعالى (وأوفوا بالعهد) أي أذاعاهدتم الله تعالى على فعل المأمورات وترك المنهات أوالماس على فعل أوقول جائز وفي تنسيرة وله تعالى (ان العهد كان مسؤلا) وجو والاول ان يرادان صاحب المهدكان مسؤلا فحذف المضاف وأفيم المضاف المدمقامه كقوله تعالى واستل القرية ثانيما ان العهسد كان مسؤلااى مطاو بإيطاب من المماهد دان لايضيعه وبني مالنها ان يكون هذا يخسلاكان يقال للعهدد لم نسكنت وهلاأ وفي مك تبكمنا للناكث كايقال للمو وُدة باي ذاب قنلت وكقوله تمالى اميسى علمه السلام أأنت قات الناس الخدوني وأمى الهيز والخاطبة لعيسى علمه السلام والانكار على غيره الاص الثاني قوله تعالى (وأوقوا الملل اذا كام) اى لفه كم فان كالم لانفسكم فلاجناح عليكم ان نقصمة عن حقدكم ولم تفوا الكيسل الامراالنالث قوله تعالى (وزنوا) اى وزنام ملاسا (القسطاس) اى ميزان العدل الذى هوأ قوم الموازين وزادني تا كمدمعناه فقال (المستقم) دون ني من المف و (تنسه) والقسطاس روى عرب ولايق دح ذلك في عربية القرآن لان الاعمى اذا استعلمه الموب وأجرته يحرى كالرمهم فىالاعراب والنعو بف والتشكم ونحوهاصارع سا وقرأحة صوحيزة والكسائي بكسم القاف والماقون بضمها رذات اى الامر العالى الرتبة الذي أخبرنا كم يدمن الايفا والقمام والكمال (خبر) لبكم في الدارين الدنما والا تخرة من المطفيف البكيل أوالوزن من حيث ان الانسان بتفلص بواسه من الذكر القبيع في الدنيا والعذاب الشديد في الا خرة وان رامي لكمان التطفيف خع (وأحسن ناويلا) أي عاقب ق الدارين اما في الدنيا فلانه اذا اشتر بالاحتراز عن النطفيف عول الناس علمه ومالت الفاوب المهوحصل له الاستغنا في الزمان

القليل وكمرأينا من الفقر المن اشتهر واعتدالناس بالامانة والاحترازعن الخمانة انقلمت القاوب عليهم وحصلت الاموال الكشعة الهم واماني الاسترة فالفوز بالثواب العظيم واللاصمن العقاب الاام والتأويل وحوتفعمل من الاولوهو الرجوع وأفعل التفضيل هذالاستعال النصفة بارخاه العذان اى على تقدر ان يكون فى كل منهما في مرفهذا المعنى الذي ذكرناه أزيد خيراو العافل لايرضي المفسه مالدون، ولماشر ح الله تعالى الاوامر النلائة عاد الىذكرالنواهى فنعيءن ثلاثة أشياه أوالهاقوله تعمالي (ولاتقب) أى لاتنبع أيم االانسان (ماليس النبه علم)من قول أوقعل وحاصله يرجع الى النهى عن المسكم عالا يكون معاوما وهو قضية كاية بندوح تعتما أنواع كميرة واختلف المفسرون فيها فقال ابن عماس لاتشهد الاجما رأنه عسفاك وسمعت أذناك ووعاه قلمك وقال قنادة لاتقل سمعت ولم تسميع ورأيت ولمتر وعلتولم تعلم وقيل المرادالنهى عن القدذف وقيل المراد النهي عن الكذب وقيل المرادنعي المنمر كمنءن اعتقاداتهم وتقلمدأ سالافهم لان الله تعالى نسبهم في تلك المعالد الى اتساع الهوى فقال تصالى انهى الاأسماء سميتموها أنستم وآماؤكم ماأنزل اللهبيها من سلطان ان يتبءون الاالظن وماتهوى الانفس وقبل القفوهو البهت وأصلهمن القفاكا نه يقال خلف وهوف من الغيبة قال صلى الله عليه وسلم من قفاء ومناع الدس فيه حيسه الله تعالى في ودغة الخمال وواه الطبراني وغبره وردغة بسكون الدال وفضهاء صارة هل النار وقال الكممت ولاأرمى البرى بف وذنب ، ولاأنفوا لمواصران تفسا

بينا وقفينا للمفهول والحواصون الذاء العفائف والافظ عام يتناول الكل فلامعي للتقميد (تنسم) على المائة وتأثر ف الانأة نواذا المعتاثر و وعمت قافدة الشروة افية لان الميت بقدة والبيت وسممت القسدلة المشهورة بالقافة لانم م يتبعون آثار فقاء اشاس أوآ ارأقدامهم ويستدلون ماعلي أحوال الناس وقال تعمالي ترقفينا على آثارهم برسلهٔ و مي القفاقفالانه مؤخر بدن الانسان فانسني يتبعده و يقد قوه (فان قدل) ان هـ ذوالا ية تدل على منع القماس فانه لا يقمد الاالطن والظن مغار للعلم (أجرب) بان ذلك عامد خله الخصمص فأن الحمق الدين عجرد الطن حائز باجاع الامة وبان المراد بالعلم مو الاعتقادال اج المستفادمن سندسواه كانقطهماأ مظنماوا ستعالم بداالعي شانعذانع وقدا متعلق صائل كشيرة منهاان العمل بالفقوى عرل بالفلن ومنها ان العمل بالشم ادة عل بالظن ومنهاالاجتماد فيطاب القبيلة ولايقدد الاالظن ومنهاقيم المتلفات وارش الجنامات لاسبيل اليهما الابالطن ومنها الفصد والحامة وسائر المعالحات تديء في الظن ومنها بعث المهكمين في الشفاق قال تعالى وانخفتم شقاق بينهمه افابعثوا حكمامن أهله وحكامن أهملها وحصول ذلك الشقاق مظنون لامعلوم ومنهاان الحكم على الشخص المعدين بكونه مؤمناه ظفون وينسي على هـ ذا الظن أحكام كنبرة مشل حصول المتوارث ومشل الدفن في مقابر المسلن ومنها الاعقادعلى صدق الاصدفا وعداوة الاعدا كهامظنونة وبنا الامر على النا الطفون وقال صلى الله عليه وسلم تعن فعكم بالظاهرو الله يتولى السرائر وذلك تصريح بأن الظن معتبر فبطل قول من يقول اله لا يحوزينا الامرعلي الفان ثم علل تعالى النهي مخوَّفا

قالة وآن تولانهالى الماشورة فاصل الماشورة في أصل الماشورة في أصل الماشورة في أحدا الماشورة في الأنهام في الالته على النالخاط الماشورة الماشورة في الالته على النالخاط الماشورة في الالته على النالخاط الماشورة في الولته على النالخاط الماشورة في الماشورة في الماشورة في الولته على النالخاط الماشورة في الولته على الماشورة في الولته على النالخاط الماشورة في الولته على النالخاط الماشورة في الولته على النالخاط الماشورة في الولته على الولته الولته على الولته

بفوله تعالى (ان المعموالبصر) وهماطريقا الادراك (والفؤاد) الذى هو آلة الادراك مُ حول تعالى الذي هو آلة الادراك مُ حول تعالى الامربقولة تعالى (كل أوامن المحدد الاشياء العظيمة العالمية المذافع البديه في التحديث المديد في التحديث المديدة التحديث المديدة التحديث كقول الشاعر

دُم المنازل بعد منزلة اللوى \* والمدش بعداً والمك الايام يجوز فيذم فق المبروكسر هاوضهاوةوله بعدمنرلة اللوى اى بعدمة اوقتم أوالاضافة في منزلة اللوى البيان وهو مدود ولكن قصره هناللضرورة والعيش عطف على المنازل والامام صفة لاسم الاشارة أوعطف بيانله (كانعنه) اي بوء ـ دلاخلف فيه (مسؤلا) بسؤال يخصمه ه (انسمه) و ظاهر الا يقدل على ان الجوارح مسؤلة وفسه وجود الاول ان معناه ان الجوارح ليست كذلك للاالعاقل الفاهم هوالانسان كقوله تعالى واستل القرية اى أهلها والمعنى انه يقال الدنسان لم-معتمالم بحل عماعه ولمنظون مالم يحل نظره ولمعزمت على مالم يحل لأ العزم علمه الماني ان تقدير الا يقان أولدك الاقوام كلهم مولون عن السمع والبصر والفؤاد فمقال الهم استعملتم السمع فيماذاأ في الطاعة أم في المعصدة وكذا القول في قيسة الاعضاء وذلك لان الحواس آلات النفس والنفس كالامر يراها والمستعمل الها في مصالحها فان استعملها في الخسيرات استوجب الشواب وان استعملها في المعماصي استحق العقاب الثالث ان المه تعالى يخلق المساة في الاعضاء تم المائسة ل لقوله تعمال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانو العملون فمكذلك لايمعمدان يخلق العقل وألحماة والنطق في همذه الاعضاء ثمانم انسال دوى عن شكل بن عدد قال أست الني صلى الله عامد و مرفقات ماني الله على تعويدا أنهوديه فاخذ سدى م قال قدل أعود بك من شرسمى وشر بصرى وشرلساني وشرقلى وشرمذى فالدفنظم فالسمدالم في ماؤه هالنهى الثانى قوله تعالى (ولاغش في الارض اى حدامها (صرماً) اى ذاص حودوشدة الفرح والمؤادمن الاية النهدى عن ان عشى الانسان مسسايدل على المكبريا والعظمة قال الزجاج ولاغش في الارض مختالا فحورا ونظمره قوله تعمالى فى سورة الفرقان وعباد الرجن الذين يمشون على الارض هونا وقال تعالى في سورة لقدمان وانصد في مشهد واغضه ضمن صوتك وقال تعالى فيها ولاتمش فى الارض مرسان الله لا يعب كل مخذال فخذور شم علل تعالى النهى عن ذلك بقوله تعالى (الله ان تخرق الارض ) اى تقديم احق تباغ آخرها بكبرك (وان تماغ الجبال طولا) اى مطاولك وهوتهكم بالخنال لان الاختدال حاقة مجودة لاتفدد سمأانس في المذال وفر ذاك اشارة الى ان العدمد ضعف لا يقدر على خرق أرض ولاوصول الى جدال فهو محاط به من فوقه ومن تحته وعسن من الجادات وهوأضعف نهما بكثم والضعدف المحمو والايامق به التكير فكانه قسل له بواضع ولاتنكبر فانك لمق ضعمف من خلق الله محصور برجارة وتراب فلا تفعل فعسل المقتدرالقوى وقمسلذ كرداك لانمن مشي خسلا عشى مرة على عقبه ومرة على صدور قدميد فقد له أنك أن تدةب الارض الدمية على عقبد له وأن تداخ الجدال

أمرعظيم وهوهذا كذلك لانه اهنه المهضمن بقوله لاحتنكن ذريته الاقلهلا اغواه اكثرهم (قوله فن أوفى كتابه بهنسه فاولت ل يقرؤن كتابهم ولايظلون فتهلا) ان قلت لمخصهم

طولاانمشت على صدو رقدم ل قال على بن أبي طااب رضى الله تعالى عند م كان رسول الله صدلي الله علمه موسد لم اذامشي تمكفأ نصحة و كاعمان عطمن صب وروى أنو هريرة رضى الله عند مقال ماراً يتأحسن من رسول الله صلى الله على مولم كان الشمس تحرى ف وجهه وماراً بتأحداأ مرع في مشده من رسول الله صدلي الله علمه وسلم كانما الارض تطوى له انا الحدد أنفسنا واله غيرم حكترث وقوله تعالى (كل دلات) اشارة الى مانهي عنه عماتقدم فان الذى تقدم منهمات ومأمورات وجهة ذلك من قوله تعمالي لا تجعل مع الله الها آخ الى هنا خسة وعشرون وهاأناأمردهالا تسهملاعلمك فاولهالا تحدل مع الله الها آخر وثانها وثالثها وقضى وبكأن لاتعدوا الااباء لاشتماله على تكلمه بن الامر بعمادة الله تمالى والنهيء وعدادة غيره والعهاو بالوالدين احسانا خامسها فلاتقل لهماأف سادسها ولاتنهرهما سابعها وقرالهماقولا كريما كامنها واخفض الهسماحناح الذل من الرجسة المعهاوقل ريارجهما كارساني صغيرا عاشرهاوآت ذاالفر بيحقه حادى عشرها والسكن فانى عشرهاوا بن السيمل فالتعشر هاولا تبذر تبذرا واسع عشرها فقل الهم قولامسورا خامس عشرهاولاتعمل يدل مفاولة الىعنقث سادس عشرها ولاتبسطهاكل البسط سابع عشرها ولاتقتاوا أولادكم المنعشرها ولاتفتاوا النفس تاسع عشرها ومن قنال مظاوما فقد حملنا لوامه سلطانا عشروها فلايسترف فى الفقال حادى عشريها وأوفوا بالعهد فلف عشريها وأوفو االحكيل فالثءشريها وزنو ابالقسطاس المستقيم وادع عشريه اولاتقف ماليس لانبه علم خامس عشريها ولاعش فالارض مرسا فكلهذه تسكامفات بعضهاأوا مروبعضهانوا وفالنهى عنههو الذى فالتعالى فده (كان سنه عدوات مكروها أى يبغضه والعاقل لايفعل ما يكرهه الحسن المهوقر أنافع وابن كشروا يوعرو بفتم الهدوزة وبالتاءمنونة منصوبة وقرأ الماقون بضم الهدوزة والهاءمضهومة من غده تنوين والممنى على همذا ظاهرأى انسئ تلك الاقسام بكون مكروها وأماعلي القراءة الاولى فسمثة خمركان وأنث جلاءلي معنى كل تم قال مكورها جلاءلي افظها وقال الزمخشري ان الدينة في حكم الاسماع ينزلة الذنب والاسم زال عنه حكم الصفات فلااعتماد بتأنيثه ولافرق بينمن قوأ سشة وسسأالاترى المانقول الزناسئة كانقول السرقة سيئة فلاتفرق بن اسفادها الحامذكر ومؤنث وفي نصب مكروها أوجه أحدها أنه خير الدلكان الثاني أنه يدل من سيئة وضعف بان المدل الشتق قليل الثالث أنه حال ف الضعر المستقرف عندر بك لوقوعه صفة استة الرابع أنه نعت استة واغاذكر وصف سنتة لان تاندته وتاندت موصوفه محازى وردمان ذلك انما يحوز حبث أسندالي المؤنث المحازي امااذ اأسسندالي ضعره فلاغو الشعس طالعة فلاجو زطالع وقوله تعالى (دلان) اشارة الى الاحكام المنقدمة في الاوام والنواهي (عاأو حي الدك) اأشرف الخلق (ربك) أى الحسن المك (من الحكمة) التي هي معرفة الحق لذاته والخدالعمل به واغما منت هذه الامور حكمة لوجوء الاول ان حاصلها رجع الى الاص بالتوحيد وأنواع الطاعات والخسيرات والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخوة فالاكن بمثل هسده الشريعة بكونداعماالىدين الشمطان بلالفطرة الإصلمة تشهديانه يكون داعما الىدين الرجن

فلات مع ان أوها ب النعال كذلك (فلت) لان النعال كذلك (فلت) لان أوها ب النعال اذا تطووا المافي كابر-من الفضائع والقباع أخذهم من الملا واللوف ماوح انقياض السنم ماوح القياض المدروف عن افاهم الملاقرات فقد ونقوات ملاقرات وامراها المدن على وامراها المالي المالي ولايظاون في لا فعالم المالي كل الشاس لا الى اصاب كل الشاس لا الى اصاب

الثانى ان عدد الاحكام المذ كورة في عدد الا يات شرادع واحدة ارعاية في جدع الاديان والملل ولاتقبل النسخ والابطال فكانت محكمة وحكمة من هذا الاعتبار الثالث ان الحكمة عمارة عن معرفة الحق أذا ته والخيرالعمل به كامرت الاشارة السه فالامر بالتوحمد عمارة عن القسم الاول وسائر السكاليف عبارة عن تعليم الخسيرات حق يواظب عليها ولا ينصرف عنها فثتت أن الاشسما المذكورة من هذه الآيات عبن الحكمة وعن ابن عباس رضي الله تعمالي عتمماان هذمالا ماتكان فألواح موسى عليه الملام وجعل مصانه وتعالى فاعتما وله تمالى لاتحمل مع الله الهاآخر وخاتمتها قوله تعمالى (ولا تعجمل مع الله الهاآخر) تغييها على ان التوحددمد االامورومنهاهاوانمن قصديفعل أورك غيرمضاع سعمه وانه رأس الحمة وملاكهاو رتب علمه ماهوعائدة الشرك في قوله تعالى أولالا تجعل مع الله أي في الدنيا و فانيا ما هو نتيجته في العقى فقال (فقاني) أي فيفعل بك في الا آخرة في الحشر (ف-هم) من الاسراع فيه وعده مالقدرة على المدارك فعل من ألق من عال حال كونك (ماوما) أي تاوم تفدك (مدحوراً)أى مبعد امن زحمة الله ه (تنبيه) \* ذكره سيحانه وتعمالي في الا ية الاولى بقوله تعالى مذموما مخذولاوفي هدده الاتقملوما مدحورا والفرق بين الذم والاوم موان يذكرك انالفعل الذى أقدم عليه قبيح ومنكر فهدذامه في كونه مذموما فم يقال له فعلت هذا الفعل القبيح وماالذى وللعلمة فهذاهواللوم فاول الامريصع مذموما وآخره يصبر لوما والفرق بين المخذول والمدحورهوان الخددول عبارة عن الضعيف يقال يحاذلت أعضاؤه اى ضعفت والمدحوره والمطرود والطردء بارةعن الاحتفاف والاهانة فكونه مخسذولا عبارةعن ترك اعانته وتفويضه الحانفسه وكونه مدحورا عبارةعن اهانته فيصع أقل الاص مخذولاوآخره مدحوراوقوله تعالى (أفاصفا كمربكم البنين) خطاب للذين قالوا الملاتكة بنات المه والهمزة للانكارأي أفغصكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء إفضل الاولاد وهم البنون ولم يجعل فيهم نصيبالنفسه (والتحسد من اللائمة الاثا) أي بنات لففسه وهذا خلاف ماعليه معقول كم وعادتهم فان العبيد لا يستأثرون باجود الاشها واصفاهامن الشوائب ويكون أردؤها وأدونها للسادات (انكملتة ولون قولاعظما) باضافة الاولاد المه لان اثبات الواد يقتضى كونه تعالى مركامن الانعاض والاجزاء وذلك بقدح فى كونه قديما واجب الوجود اذاته وأيضا فمتقدير نبوت الواد فقدجع اواأشرف القسميز الانفسام وأخس القسمين تله تعالى وهدذاجهل عظيم وأيضاجه لوااللائكة الذين هممن أشرف خلف الدين منهدمن يقدرعلى حل الارض وقلب المقلهاءلي أعلاها اناثاني غاية الرخاوة و ولما كان في هدامن البيان مالا يخفى على انسان ولم يرجعو الشار الى أن اجم منل هدف االاعراض عن امنال هدف السان فقال تعالى (ولقد صرفنا) أى بينا سانا عظما بانواع طرق البيان من العج والمكم والامثال والاحكام والخبح والاعلام فقوالب الوعدوالوعيدوالامروالتهي والحكم والمتشابه الى غردلك (في هدا القرآن) أى في مواضع منه من الامثال كأفال تعالى واقد صرفنا لأناس في هذا القرآن من كل مثل قيدل لفظة في زائدة كافية وله تعالى وأصلح لى في ذريق و ودبان في لاتزادوماذ كرمتاقل كامانى إن شاء الله تعالى في الاحقاف والتصر بف الدية صرف الذي من

جهة الى أخرى مصاركا يدعن المسين عاله أبوحمان وقوله تعالى (ليذكروا) متعلق بصرفنا وقرأ حزة والكسائي بسكون الذال ورفع المكاف من غدم تشديد من الذكر الذي هو عمني المنذ كروالباقون بفتح الذال والكاف مع تشديدهما (ومانزيدهم) أى التصريف (الانفورا) أى تماعداعن الحقوقلة طمانينة المموعن سفمان كان ادا قرأها قال زادني ذلك الدخفوعا مازاداً عدا المنفورا ، مُ قال تعالى لنبيه محدصلى الله عليه وسلم (قل) أى له ولا المشركين ولاتماس من رجوع بعضهم (لوكان معد آلهة كاتفولون) من هذه الاقوال التي لوقالها أعظمكم فدقأدنا كموهو بريدم حقمقتم الصارف كذللعماد (اذالابتغوا) أى طلموا طلباعظم (الىدى العرش) أى صاحب السرير الاعظم المحيط الذى من فاله كان منفرد ا المدبع (سيدلا) أى طريقاسالكا يوصلون به المهلمة عروه و باداملك كاز ون فعدل ماوك الدنباب صهم مع بعض أوام تعذوا عند ويدا تقريع ماليه وقرأاب كشيع وحفص بالماء على الغيمة والمانون بالناعلى الخطاب وادغم الوعرو الشين من العرش في السين بخلاف عنه مززه سمانه وتعلى نفسه فقال عزمن قائل (سحانه) اى تنزه النز الاعظم عن كل شائمة نقص (والعالى) اىعلااعلى العاويصفات الكال (عايقولون) اىمن هذه النقائص التي لارضاهالنفسه احدمن عقلا خلقه (علوا) اى تعالما (كسمرا) اىمتباعداغاية المعدعا يقولون فانه تعالى في اعلى مراتب الوجودوهو كونه واحب الوجوب والمقالذاته «(تنبيه)» جعل العاومصد والمعالى ومصدره تعالما كاقدرته فهو المراد ونظيره توله تعالى والله انبتكم ون الارض نبانا (فان قبل) ما الفائدة في وصف دلا العلوما الكبير (احمد) بان المنافاة بين ذاته وصفاته سحانه وبين شوت الصاحبة والوادو الشركا والاضداد والأنداد منافاة بلغت فى القوة والكمال الى حست لا تعدة ل الزيادة عليم الان المنافاة بين الواجب لذا ته وبيز الممكن لذاته وبين القديم والهددت وبين الغدى والمحتاج منافاة لاتعقل الزيادة عليها فلهذا السبب وصف اقدتمالي ذلك الماو بالكبيروقر أحزة والكسائي بالناء على الخطاب والباقون الماعلي الفسية تم استانف تعمالي سان عيظمة هذا التنزيد مقرونا الوصف بالكما فقال (تسبح) اى توقع التنز به الاعظم (له) اى الاله الاعظم الذى تقدم وصفه بالملال والا كرام خاصة (السعوات السبع والارض) أى السبع (ومن فيهن) اى من ذوى المعقول (وان) اى وماواغرق فى النفى فقال (منتى) اىذى عقل اوغير (الايسم بحمده) اى يقول مان الله العظم و بعدد او يقول مان الله و بعدد و قال اب عباس وانمن شئجى الايسيم بعمده وقال قشادة يعدني الميوافات والناميات وقال عكرمة الشجرة تسبع والاسطوانة تسبع وعن المقدادين عددى التراب يسبع مالم يتل فاذا ابتل ترك التسبيع والورقة تسبع مادامت على الشعرة فاذا مقطت تركت التسبيع والماء يسبع مادام جاويا فاذار كدراك التسبيح والثوب يسبع مادام جديدا فاذاو مغررك التسبيع وفال السيوطي ف حواسوال عن ذلك

قد خصصت آية الامبرى عنصف « وصف المياة كرطب الزرع والشجر فيابس مات لانسبي منسه كذا « ماذال عن موضع كالقطع العدر المنشاصة وانعاضهام خلف لانجام بعلون انج-م لانظلون ويعنقسلون ذلك بحضالات احصاب الشعال فأنجم يعتقلون اويطنون انج-م يظلون (قوله وماستع الناص أن نومنوااذ المهم الهدى)

والد هنا وظاء في المادة الم

وقال ابراهم التفعي وانمن شيئ جمادوحي الايسبع بعمده حتى صرير الباب ونقيض السقف وقال بجاهدكل الاشماء تسبح قدتعالى حدوا فاكانت أوجادا وتستعماس حان الله و يعمده بدل على ذلك ماروى عن ابن مسعود كنا نعد الآمات بركة وانتم تعدونها تخويفا كامع رسول الله صلى الله علمه وسلم في سفر فقل الماء فقال صلى الله علمه وسلم اطلمو افضالة من ما فارانا العاقمه ما قليل فادخل يدمصلي الله علمه وسلم في الاناء تم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فاقدرأ بتالما بنسع من بن اصابعه صلى الله عليه وسلم واقد كأنسيع تسبيح الطعام وهو ا كل وعنجار بن مرة ان رسول الله صلى الله علمه وسلم فال ان عكد حرا كان يسلم على لما لى بعثت انى لاعرفه الآن وعن ابنع رأنه صلى الله علمه وسلم كان يخطب الىحدع فالما تعدله المنبر تحول المدفن المذع فاتاه فاحرده علمه وفرو والدفارل فالمنصفه وساره بشي فني هذه الاكاديث داب لءلي ان الجادية كلموانه يسبع وقال بعض اهدل المعماني تسبيح السعوات والارض والجادات والحدوا فاتسوى العيقلا باسان الحال حست تدلءلي الصائع وقدوته ولطيف - كمته فكانم اتنطق بذلك ويصد براها بمنزلة التسديم قال البغوى والأول أصم وهوالمنقول عن السلف وقال ابن لخازن القول الاول أصح لمآدات علمه مالاحاديث واله منقول عن الساف قال البغوى واعلم الالله تعالى على في الجادات لا يقف علمه غيره فمنبقى ان يوكل علمالمه (ولكن لاتفقهون)أى لاتفهمون (تسبيحهم)أى لانفايس بلغتكم (انه كان حلم اغفورا) هولماذكر سجافه وتعالى اثبات الالهمة اتمعه فد كرتقر برالنموة بقوله تمالى (واذاقرأت القرآن) أى الذى لايدانيه واعظ ولايساو يهمقهم وهو تبيان الكلشي (جعلنا) أيء النامن العظمة (منك وبين الذي لا يؤمنون الا خوة يحاما مستورا) أي يحدب تلويهم عن فهم ما نقرة وعلهم والانتفاعية قال قنادة موالا كنة فالمستورعه في الساتر كقولة تعالى كان وعده مأتما مفعول عدفى فاءل وقسل مستوراعن أعين الناس فلارونه وفسره بعضهم بالجاب عن الاعبن الظاهرة كاروى عن سعمد بن جير أنه المازات وتدالى لهب جاه ت اصرأ ذابي لهب ومعها جروالذي صلى الله عليه ورام مع الى بكروضي الله عنه فلم تره فقال لابي وكراين صاحبال لقد باغني انه هجاني فقال والله ما ينطق بالشسعر ولايقوا فرجعت وهي تقول قد كنت جنّت بهدندا الجولا أرض به رأسمه فقال ابو بكر مارأتك بارسول الله قال لالميرل ما ين وبينها يسترني (وجعامًا) أى عالما من العظمة (على قاوجم أكنة) اى اغطية كراهة (أن يفقهوه) أى يفهـ موه أى يفهمو االقرآن حق فهمه (وفي آذانهم وقرا) اى شدا نفيلا عنع سما ، هم وعن اسما كان رسول الله صلى الله علمه وسلحالسا ومعدان بكرادا فبلت امرأة اليالهب ومعهافهرتر يدالرسول صلى الله علمه وسلم وهي تقول مذعما ابينا ودينه قليفا وأمر وعصفا فقالأنو بكريار ولالقهمها فهرا فشاها علمك فتلارسول المصلى الله علمه وسلم هذه الاكه فحات ومارأت رول الله صلى الله علمه وسلم وقالت انى رأيت قريشا قدعات انى اشة سمدها وان ضاحمك همانى فقال انو بكرلاو رب المكعبة ورب هـ ذا البيت ماه بالأوروى ابن عماس ان أمار غمان والنضر بن الحرث واما جهلوغ يرهم كانوا يجالسون النعي صلى الله علمه وسلمو يسعمون حديثه فقال النضريوما

ماأرى مايةول عدغمراني أرى شفسه بصركان بشي وقال أبوسف اناني لاأدى بعض مايقوله الاحقارقال ابو - هــ لهو مجنون وقال أبولهب هو كاهن وقال حو يطب بن عبد المزى هوشاعر فنزات هذه الاتية وكأن رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا اراد تلاوة الفرآن قرأ قبلها الاثآمات وهي في سورة الكهف اناجعلنا على فلوجم أكنة أن يفقهو وفي آذا نعم وقراوفي سورة النصل أوائلا الذين طبه عالقه على قلوج م وفي مراط المدة أفرأيت من اتخذ الهده واه الى آخوالا مفضكان الله تعالى محمه بمركة هذه الا مات عن عدون الشركين (واداد كرتريك) أى الهسن الدك واليهم (في القرآن وحدم) أي مع الاعراض عن آلهم كان قلت وأنت تداو القرآنلاالهالاالله و(تنيه) في نصب وحده وجهان أحدهما أنه منصوب على الحال وان كان معرفة افظالانه في قوة النكرة اذه وفي معنى منفردا والثاني أنه منصوب على الفارف (ولوا على أدبارهم نفورا) أي هر يامن المماع النوحمد ه (تنميه) \* في نفور اوجهان أحدهما مصدرمن غعراللفظ مؤ كدلان التولى والنقور عصى والثاني أنه الممن فاعل ولواوهو حنثذجم فافركفاء دوقعودوشاه دوشم ودوالضمرفي ولوايه ودالى المكفاد وقدليه ودالى الشسماطين وانالم يخزلهم ذكر فال المفسرون ان القوم كانواء نسداستماع القرآن على أفسام منهم من كان بله وعندا - تماءه روى أنه علمه الصلاة والد لام كان كلا قرأ القرآن قام عن عمنهو يسارها خوات ولدقصى يصفقون ويصفر ونويخلطون علمه الاشعار ومنهمن كاثادادا اعممن القرآن ماليس فمهذكر الله تعالى وامهو تبرلا بفهمون منهشا ومنهمن اذاسمع آبات فيهاذ كرالله تمالى وذم المشركين ولوانفو واوتركواذلك الجلس موالا كانوارعا ادعو االسعم والفهم فشككوابعض من لمرسخ اعلنه أتمعه تعالى بقوله تعالى (فعن أعلم) اى من كل عالم (عايد فعون) اي بيالغون في الاصفاء والميل اقصد السعم (يه) من الاسدان والفاوي أو استبه ولاجلامن الهزويك و بالقرآن (اديسمعون) اى يصغون عهد مرالمل) اى الى قراءت (واد) اى حين (هم) دو (جوى) اى يتناجون مان يوفع كل منهم المره الى صاحبه بعداعراضهم عن الاستماع مُذكر تعالى ظرف المحوى بقوله تعالى (اذ) وهو بدل من ادقدله (يقول الطالون)وقولهم (ان)اى ما (تمعون الار ملامسمورا) اى غد وعامفاو ما على عقله دوى أن وسول المه صلى الله عليه وسرأ مرعلما أن يخذط ما ماويد عو المماشراف قريشمن المشركين ففعل ذلك ودخل عليهم وسول اللهصلي المصعلمه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودغاهم الى التوحد وقال قولوالا اله الاالله حتى تطبيعكم العرب وتدين ليكم العيم فابوا علمه ذات وكانواعد داسة عهم من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والدعوى الى الله تعالى يقولون انتتبعون الارجلامسمووا (فانقبل) اغم لم بتبعوار ولالقه صلى الله علمه ومل الكيف بصمأن يقولواان تتبعون الارجلام حورا (أحيب) بان معناه ان انبعتموه فقدا تبعتم رجلامه حورارة رأأبوعرووا بزذكوان وعاصم وجزة بكسرالتنوين فى الوصل والبانون بالضم مُ قال تعالى (انظر كنف ضرواً) اى عولا الضلال (لك الامقال) الق عي أبعد شي من صفةكمن قولهم كاهن وساحر وشاعر ومعلم ومجنون (فضلوا) عن الحق في جسع ذاك (فلا) اى نتستب عن ذلك أنهم لا (يستطمعون سيد ا ) اى وصولا الى طريق الحق م ولما جرت

هلايف ولكاو ولواان المانس ورث النا نس ورث النا نس والناف و الناف و والنفاء و والنفاء و والنفاء و والنفاء و والاستفقاء الانان المانسة و الاستفقاء الانان المانسة و الاستفقاء الانان المانسة و الاستفقاء الاوامن والنفاء و النفاء و ا

ويستففرون الربع لانساله فولست الاولين وهم قوم فوم فوم وهود وصالح وشعب مستاهم والاستففاد فنوح طال استففروار بكم اله كان عفارا وهود عال باقوم استففروار بكم عم

عادة القرآن اثبات التوحمدو النورة والمهادوقدم الدلالة على الاولين وخير باثرات حهاهم فى النموة معظهو رهاأ تبع ذلك أحراجلما في ضلاله معن السبيل في أمر المهادوقر رمعاية التقريروسوره أتمتحرير فالتعالى معمامتهم (وقالوآ) اى الشركون المنكرون التوحيد والنبؤة والبعثمع اعترافهم بأنا ابتدأ ناخلقهم ومشاهدتهم فىكل وقت المانحي الارض بعدموتها وقولهم (أثذا) استفهام انكارى كانهم على ثقة من عدم مايتكرونه والعامل في اذا فعل من لفظ مبعو ثون لاهو فان ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها فالمعنى أسعث اذا (كما) اى بجملة أجسامنا كونالازما (عظاماو رفاتا) اى حطامامكسر امفتماأوغيادا وقال الفراءهو الترابوه وقول مجاهدو يؤيد أنه قد بكر رفى القسرآن ترابا وعظاما ويقال التن الرفات لانه دقاق الزرع (أتمالم عونون) عال كوشا مخاوقين (خلقا جديدا) و (تنبيه) يد تقور شبهة هولاء الضلالهي أن الانسان حفت اعضاؤه وتناثرت وتفرنت في حوانب العالم واختلطت تلك الابوزاميسا توأبونا الفالم فالابوزاء الماثمة محتاطة بماه العالم والابوزاء القراسة مختلطة بالقراب والاجزاء الهوائمة مختلطة الهوا فكنف يعقل اجتماعها بأعمانها مرة أخرى وكنف يعقل عودالحماة اليهاباعمانها مرة أخوى هذا تقر برشهتهم (أجمب) عنها بانم الاتم الابالقدح في كالءلم الله تعالى وفى كال قدرته فائه تعالى قادرعلى كل الممكّات فهو قادر على اعادة المالمف والقركس والحماة والعقل الى المنا الاجزاء أعمام افن سلم كالعلم الله تعمالى وكال ودرته زالت عنه هذه الشيم قبال كلمة « ولما كان كانه قد ل فاذا يقال الهم في الحواب فقال ( قل) لهم ياأ شرف الخلق لا تكونوار فاتابل (كونوا) أصلب من التراب (عارة) أي هي في غاية المدس (أو-ديداً) أكارًا تداعلي بدس الحارة اشدة اتصال الاجزاء ، (تنبيه) ايس الموادية أص الزام بل المراد الكم لوكنة كذلك لماأعز تم الله تعالى عن الاعادة وذلك كقول القائل أتطمع في وأنافلان فيقول كن من شنث كن ابن الخليفة فسأطلب منك - قي (أو حلقاً) غير ذلك (عما يكم ) أي يعظم عظمة كميرة (في صدوركم) أي بما يكبر عند كم عن قبول الحماة لكونه أرمد شئمتهافان الله تعمالي فادرعلي اعادة الحماة اليها وقال ابن عماس ومجماهدوعكرمة وأكثر المفسر من الدالموت فالدانس في زفس ابن آدمشي أكبر من الموت أى لو كفتم الموت بعيقه لاميتنكم ولابعثنكم وقيل السموات والارض والحيال لانهامن أعظم المخاوفات وفسية ولون عادياف الاستهزام (من يصدفا) اذا كا كذلك (قل الذى فطركم) أى ابقد أخلقكم (أول مرة) ولمتكونوا شيأيه مدكم بالقدوة التي ابقدأ كمبها فكالم تصرتاك القدرة عن المداءة فهي لا تجز عن الاعادة (فسينغضون)أى يحركون (المال رؤسهم) تعباواستهزا كانهم في شدة جهلهم على غاية البصيرة من العلم عايقولون والنفض والانفاض تحريك بارتفاع وانخفاض (ويقولون) استمزاه (مقهو) أى المعدو الفيامة قال الزازى واعلم انهذا السؤال فاسد لانهم حكموا بامتناع الخشهروالنشرينا على الشبهة التي تقدمت ثم ان الله تعالى بين بالبره ان الماهر كونه بمكنا في نفسمه فقولهم مني هو كالرم لا تعلق له بالحدث فانه لما ثبت بالدلدل العقلي كونه عكن الوجود فى نفس موجب الاعتراف المكانه فأما أندمتي بوجد فذلك لا يكن اثبا تهمن طريق المقل بل اغماعكن اثباته بالدلدل السمعي فان أخير الله تعالى عن ذلك الوقت المعين عرف والافلاسيدل الى

مفرفته لانه تعالى بعى فى الدرآن أنه لا يطلع أحدامن الخلق على وقنه المعين فقال تعالى ان الله عدده علم الساعة وقال الماعلها عندربي وقال تعملى ان الساعة آتية أكاد أخفيها فلاجرم قال تمالى (قلعسى أن يكون قريما) قال المنسرون عسى من الله واحب ومعناه أنه قريب اذكلآت قرب وأمال متى وعسى حزة والكسائي امالة محضة وورش بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفقوقوله تعالى (يوميدعوكم) بدل من قر باوالمعي عسى أن يكون البعث يوم يدعوكم أى النسدا الذي يسمعكم وهو النفخة الاخيرة كافال تعالى يوم ينادى المنسادمن مكانةريب روىأن اسرافسل شادى أيها الاجسام الباليسة والعظام الفرة والاجزاء المتفرقة عودى كاكنت (فتستصبون) أى تحدون والاستصابة موافقة الداعى فعمادعا المه وهي الاجابة الأأن الاستحابة تقتضى طلب الموافقة فهي آكدمن الاجابة واختاف في معدى قولة الل (عمده) فقال ابن عماس بأصره وقال سعدين حميضر حون من قمورهم وينفضون الترابعن رؤسهم ويقولون سحانك اللهم وبحمدك فصمدونه حمدلا ينفعهم الحدوقال قمادة بمعرفته وطاعته وقال أهل المعانى تستصبون بحمده اى تستصبون عامدين كاتفول جاويفضيه اى جامعف ان وركب الامير يسقه اى وسمقهمه وقال الزمخشرى بعمده حالمنهم اى حامدين وهي مدالغة في انقدادهم المعت كقولات ان تأمره بركوب مايشق علمه فداف وعنزم ستركبه وأنت حامدشاكر يعنى أنك عمل علمسه وتفسر علمسه قسراحتي المان تلين المسمع الراغب فسه الحامد علمه (ونظ ونان) اي ما (المنتم الاقلملا) اي مع استحا بمكم وطول امشكم واشدة ماترون من الهول فعندها تستقصرون مدة لمشكم فى الديا وتعسمونه الوماأو بعض نوم وعن قتادة تعاقرت الدنيافي أنفسه محين عاسوا الاسترة وقال الحسن معناءتة ريب وقت البعث فدكا كالدنساولم تبكن وبالا منوة ولم تزل فهذا يرجع الى ستقلال مدة اللبث في الدنيا وقبل المراد استقلال مدة المثهم في رخ القدامة لانه لما كان عاقبة أحرهما لدخول في الفاوا ستقصروا لمبتهم في برزخ القمامة وقرأ بافع وابن كثيروعاصم باطهار الثا الثلثة عند التا المثناة والماقون بالادعام والماذكر تمالى الجدّ المقمنية فحصة المعادوهو قوله تعالى قل الذي قطر كم أول مرة قال تعالى (وقل) ما محد (اعمادى) اى المؤمنين لان افظ العماد في أكثر آبات القرآن محنص بالو منسين فال تعالى فشرعمادي الذين يسقعون القول وقال تعالى فادخلي في عبادى وقال تعالى عينا يشرب بهاعبادالله (يقولوا) للكفار الذين كانوانودونهم الكلمة (التي هي أحسن) ولايكانوهم على سفههم بل يقولون مديكم الله وكان هذاة بل الاذن بالقتال وقبل تزات في عربي الخطاب شقه بعض الكفار فأمره الله تعالى بالمقو وقبل أصر المومنين بأن يقولوا ويفعلوا الخلة التيهي أحسن وقبل الاحسن قول لااله الاالله معلل تعالى بقوله تعالى (ان الشيطان)اى المعمد عن الرحدًا لحقرق باللعنة (ينزغ منهم) اى بفسد و يفرى بعضهم على بعض و يوسوس لهم لتقع منهم المشارة والمشاقة وأصل الغرغ الطعن وهم عممعصومين فموشك ان بأنو اعالا يناسب الحال معال تعالى هده العلة بقوله تمالى (انالشيطانكان) اىفقديم الزمان وأصل الطبيع كوناهو يجبول علمه (الانسان عدوا) اى بليغ العداوة (ميينا) اى بين المداوة غنسرته لى القيهي أحسن عاعلهمديهم

شهدا من وسدكم فال دلانه المناهدا على وسدكم و فاله في وسدكم و فاله في المناهد المناهدات المناهدا

من النصفة بقوله تعالى (ربكم أعلى المراحم) فعلم أن قوله تعالى ان الشمطان الى آخر مجلة اعتراضية بين المفسروا لمفسروسكن أبوعر والميموأ خفاها عندااما بخلاف عنسه وكداأعلم بن ثم استأنف تعالى (ان بشا) اى رحمه (رحكم) اى بدايته كم (أوان بشا) تعذيه كم (يعذبكم) أى باضلالكم فلا يحتقر واأيها الوَّمنون المشركين فتقطعوا بأنهم من أهل النار فتعم وهسم ذلك فاته يجرالى غيظ القلوب فلافائد الان الخياعة عهولة ولانتصاو زوافههم ماأمركم الله بهمن قول وفعل هم رقى اللد الخطاب الى أعلى الخلق و وأس أهل الشرع لمكون من دونه أولى بالمعنى منه فقال تعالى (وما أرسلماك) اى معمالناه في العظمة الغنية عن كلشي (عليهم وكملا) اى حدمظاو كفيلا تفسيرهم على مارضي الله وانماأرسلنال على حسب مانام لنه بشيرا ورديرا فدارهم ومراصا باعدا راتهم وقدم أنهدا قبل الاذن بالقتال وولماأمرهم مأن فسبوا الاعلمة بمسم المه متعالى أخبر بماهو أعمن ذلك فاصرا الخطاب على أعلم خلقه بقوله تعالى (وربلا) أى المحسن المان بأن جعلا أكل الخلق (أعلم عن فى السموات والارض) فعلم غيرمقصو رعلمكم بل منعلق بجمسع الموجودات والمعدومات ومتعلق يحمسع ذات الارضن والسهوات فمعلم تعالى حالكل أحدو يعلم ما يلمق به من المفاسد والمصالح ويعلم أختلاف صورهم وأدمانهم وأخلاقهم وأحوالهم وجدع ماهم علم مسجانه وزهالى لانخفى علمه خافية فيفضل بعض الماس على بعض على حسب احاطة عله وشعول قدرته و بعض المنسين على بعض كاقال عالى (والقد فضلة) عالما من العظمة (بعض النعيين) سواء كأنوار سلاأم لا (على بعض) بعد أن جعلنا لكل فضلا لتقوى كل منهم واحسانه فحصصنا كال منهم وفضيلة كوسى بالكارم والراهيم باللة ومجدصلي الله علمه وسلم بالاسرا وفلا شكر أحد من العرب أو بني اسرا تبل أوغيرهم تفضيلنا الهذا الذي الكريم الذي صدوفا السورة بتفضيله على جميع الخلائق فاذا نفعل مانشا بمالنامن القدرة النامة والعلم الشامل وقرأ نافع بالهمزة والماقون بالماء ووشعلى أصله عدعلى الهمزة ويوسط وابقصر (وآتينا) موسى الموراة وإداودز ووا) وعيسى الاضيل فل سعد أيضاأن أوفى عداصلي الله علمه وسلم الموآن ولم سعد أن تفضله على جدع الخاق (فان قبل) ما السبب في تخصص داود علمه السلام الذكرهذا (أحمب) باوحه الأول انه تعالى ذكو انه فضل بعض الندين على بعض تم قال وآتينا داود زو وابعق الداود أق ملكاعظما عمالة عالى لهذ كرما آتاه من المائود كرماآ تاه من الكتاب تنبيها على أن الفضل الذى ذكره قبل ذلك المرادمة مالتفض مل بالعلم والدين لابال الثاني اله تعالى كتبف الزيو وأن عداخاتم الانبياء وأن أمة محدث مرالام قال تعالى ولقد كتينافي الزو رمن بعدالذ كأن الارض برثها عبادى الصالمون وهم عدملي الله عاسه وسلموامته (فان قدل) هلاعرفه كة وله واقد كتبنافي الزيو ر (أجيب) بأن التنكيره شايدل على تعظيم طلال الزيور سارةعن المزيورف كان معناه الكاب وكان معنى التنكع أنه كامل في كونه كاما ويحوز أن يكون زوراعل فاذاد خلت عليه ألحكم ولا تعالى واقد كتبناف الزوركات للعم الاصدل كعباس والعباس ونضل والفضدل المثالث ان كفاؤ تريش ما كانوا أحدل نظر جدل بل كافوار جهون الى الهودف استغراج الشعيهات والهود كافوا يقولون الهلاني بعد

موسى ولا كتاب بعد التوراة فنقض القعطيه مكالامهم بانزال الزيور على داودور وى المفارى فى المنف مرعن الى هو يرة أن الذي صلى الله علمه وسلم قال خفف على داود القرآن ف كان ياص بدوائه لتسرح فمكان يقرأ قبل ان يفرغ اى القرآن قال المقاعى ومن اعظم المناسسات لتخصيص دوادعلمه السدالام وزيوره فالذكوهناذ كوالبعث الذى هدامقامه فمه صريحا وكذاذ كرالنارمع خلوالنوراة عن ذلك الهالبعث فلاذ كرله فيها أصلاوأ لما المنارفاريذ كرشئ عمايدل عليها الاالحيم ف موضع واحدوا ما الزيور فذكر فيه النار والهاوية والحيم ف غير موضع انتهبي وقرأ حزة بضم الزاى والماقون بالفتح واختلف في سبب نزول قوله تعالى (قل ادعواالذين زعتم المم-م آلهة (من دونه) اى من سواه كالملائد كمة وعزير والمسيخ وقرأنا فع وابن كنبر والوعروواب عاص وعاصم والمكساق بضم الاممن قل وكسر هاعاصم وحزة كل هذافى على الوصل وأما الابتدا فالجمع الدوابهم ومضعومة (فلاعد كون كشف الضر) اى الدؤس الذى من شانه أن عرض الجسم كله (عد كم ) حتى لا يدعو اشمأمنه (ولا تحويد) لهالى غبركم فقال ابن عباس اخ الزلت في الذين عبدو المسيح وعزير او الملاد كمة والشمس والقمروا المجوم وقيل ان قوماع بدوا تفرامن الحن فاسلم النفرمن الحن وبق أواءل القوم مقسكن بعمادتهم فنزات فيم حدد الاتية وقبل ان المشركين اصليم يقط شديد حتى اكلوا المكلاب والحدف فاستغاثوا بالنبي صلى الله علمه وسلم امدعولهم فنزل قل للمشركين ادعوا الذين وعمم أنهم آلهة من دونه وايس المراد الاصنام لانه تعالى قال في وصفهم (أولتات الدين يدعون) اىدعوم الكفارو بالهوم (يتغون) اى بطلبون طلباعظما (الى رجم) اى الحسن اليهم (الوسملة) اى المنزلة والدرجة والقرية لاعالهم الصالحة وابتغا الوسملة الى الله تمالى لايلمق بالاصسفام البتة وقرأأ بوعروفي الوصل بكسرالهاء والمجوجزة والمكسائي بضم الها والميروالماقون بكسر الها وضم الميم و (تنبيه) و أولتك مبتدأ وخيره يتغون ويكون الموصول نعتاأو ساماأو بدلاوالمرادياسم الاشارة الانساء أوالملائسكة الذين عبدوامن دون الله والمرا دبالو او العماد الهسم و يكون العائد على الذين محددوقا والمعنى أولئك الانساء الذين يدعونهم المشركون اكشف ضرهم يتغون الى رجم الوسيلة (أيهم أقرب) أى بتسابة وتالاهالمساقة من يطلب كل منهم أن يكون المه أقرب ولديه أفضل (و برجون رجمه رغبة فيماءنده ووعادون عدايه فهم كفيرهم موصوفون الصرواطاحة فكنف يدعونهمآلهة وقسال مصاءان الكفار ينظرون أيهم أقرب الى الله تعالى فستوسلون يهم علل وفهم باحرعام بقوله تعالى (انعداب ريك) أى الحسن المدو فع انتقام الاستئصال صندى أمتك (كان) أى كونالازما (عددورا) جديرامان يعذول كل احدمن ملك مقرب وني مرسل فضلاعن غيرهملا شوهدمن اهلا كدالقرون الماضية ولما فال تعالى انعذاب و بك كان محذو رابين بقوله تعالى (وان)أى وما (من قوية الانصن مهد كموها قبل يوم القمامة أومعد يوها عدا باشديدا أدكل قرية أى أهلهالابد وان يرجع حالهم الى أحد أمرين الهاالاهلال بالموت والاستقصال والهاالعذاب بالفتل وأنواع البلاء وقال مقائل أما الصالحة فبالموت وأماااطا لمقف العداب وقال عداقه بنمسعوداذا ظهر الزناوالر بافي قرية أذن

الاصلابيصل وصفح الشهد به وهو قوله تعالى بعلم الشهد بات والارض (قوله الفاليد واأن الله الذي خلق الوام واأن الله الذي خلق السعوات والارض قادر) وفي الاحقاف الفظ بقادر وفي الاحقاف الفظ بقادر وفي الاحقاف الفظ بقادر المنهوات والارض بقادن لان ماهذا خسران ومانى وخسرها يس خسم أنس وخسرها لدخله الماء ومانى الاحقاف خبران وكان القماض عدم دخله مه تشتيم اللم المنس في دخله مه تشتيم اللم المنس في دخله مه تشتيم اللم المنس في المناس في المن

الله تمالى في هـ لا كها (كان ذلك) أى الاص العظيم (في الكتاب) أى اللوح المحقوظ (مسطورا) أى مكتو بافال عبادة بن الصامت سعف رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول ن أول ما خلق الله القد لم فقال المكتب فقال وما أكتب قال القدرما كان وما هو كائن الى أبد الايدأخر حده الترمدي \* ولما كان كفارةر بشقد تكرراة تزاحه ملا آمات وكان صلى الله علمه وسلم اشدة وصه على اعمان كل أحدد يحمان الله نعالي يحميم الى مقترحهم طمعاني اعانهم فاجأب الله تعالى بقوله (وعاصفها) أي على مالنامن العظمة التي لا مجزهاشي ولاءنههامانع (أَنْ نُرَسَلُ وَالْآيَاتَ) أَيْ النِّي اقترَّحُوهَا كِأَحْكِي اللَّهُ تَعْالَى عَنْهِمُ ذَاكُ فَي قُولُهُمْ فأتناماته كاأرسل الاولون وقال آخرون ان نؤمن المدحى تفجر لنامن الارص ينبوعا الاتيات وقال سعدين حييرانع مفالوا الكترعمانه كان قبلك أنسامهم من مضرت ادار ح ومتهم من أحما الموقى فاتنابشي من هذه المعجزات ذكان كانه لا آمات عندهم سوى ذلك (الا) علنافي عالم الشهادة عاوقع من (أن كذب ما)أى المقد ترحات (الاولون) وعلنا في عالم الغب ان هؤلاء مثل الاولين ان الشيق منهم لا يؤمن بالمفترحات كالم يؤمن بفيرها وانه يقول فيهاما فال في غيرها من أنها محرو فحوذ لله و السعيد لا يحتاج في أعيانه اليها فكم أجينا أمة الى مقية زحها فيازاد ذلك أهل الضلالة منهم الاكفر أفاخذناهم لانسنتفاجرت أتالاغهل بعد الاجابة الى المقترحات من كذب ج ا قال ابن عما سسال اهل مكذا انبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم الصفا ذهبا وان يضى الجال عنم ممازره واتلاء الاراضي فطلب صلى الله علمه وسلم ذلك من الله تعمالي فاوجى الله تعمالي المه أن ثنت فعلت ذلك لكن بشرط ان لم يؤمنو العلمةم فقمال صلى الله علمه وسالاا زيدذاك فتفضل الله تعالى برحته هذه الامة وتشر يقهاعلى الام السالفة بعدم استقصالها المايخرج من اصلاب كفرته امن خلص عباده فلهذا السبب ما الجاجم الله تعالى الهمطاويج مفقال جلذ كروبل الساعة موعدهم والساعة أدهى واحرغ ذكرتمالى منتلك الاتمات التي أفترحها الاولون تم كذبوا بهالما ارسأت اليهم فأهله كواماذ كره تعالى بقوله تعالى (وآ تساعودالنافه) عالة كومها (مبصرة) اىمضيئة سنة جديرة بان يستبصر بهاكل من شاهدهافتستدل بهاعلى صدقةول ذلك النبي (فطلواجا)أى ظلواأ نفسهم بتكذيبها وقال النقيمة عدوابانهامن الله تعالى فاهلكاهم فوكيف غناهاه ولاعلى سيمل الافتراح والصكم على الله تعالى وخص تعالى هده الا يه بالذكر لان آثار اهلا كهم في الادالعرب قريبة من - دودهم يبصرها صادوهم و واودهم نم قال تعالى (ومانو - لوالا يات) أي المقترحات وغيرها (الأنخويفا) للمرسل البهم جافان خافوا نجوا والاهاكوا بعداب الاستئصال من كذب الاتمات المفترحات وبعذاب الا تخرة من كذب بغيرها كالمعزات وآمات القرآن فاحرمن بعث اليهم مؤخو الى يوم القمامة (فانقدل) المقصود الاعظم من الخهاد الا آات أن يستدل باعلى صدق المدعى فكنف حصر المقصود من اظهارها في التخويف (أجيب) بانها كان هوالحامل والغالب على النصديق فكا ته هو القصود ولماطلب القوم من الني صلى المعلمه وسلم المنال إن المقسر عات وأجاب الله تعمل بان اظهارها ايس عصلة صارد لك سيما لحرامة أوامك الكفار بالطمن فيسه وان يقولوا له لو كنت رسولا حقامن

عنداللهلاتيت مذمالم يحزات الى افترحناها كاأنى م اموسى وغعرهمن الانبما ونعندهذا قوى الله تمالى قامه و بين له انه ينصره و بؤيده فقال تمالى (و) اذ كريا أشرف الخلق (ادقلمالك انوبان) أى المتفضل والاحسان المكوار فق لامتك (أحاط والماس) على وقد وة فهم في قمضة وقدرته لايقدد رون على الخروج من مشبئته فلا بقدرون على أمر من الامور الا بقضائه وقدره وهوحافظك ومانعك منهم فلاتهم بافتراحهم وامض فهاأمرا يهمن تبليغ الرسالة قهو يصرك ويقو يكعلى ذلك كاوعدك بقوله تصافى والله يعصمكمن الناس وقدل أن المراد بالناس أهل مكة يمعنى أنه يغلبهم ويقهرهم روى أنه لماتزا حف القريقان يوم بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش مع أبي بكر رضى الله عنسه كان يدعو ويقول اللهم الى أسألك عهدك و وعدل مُنوع وعلمه الدرع يحرض الناس و ية ولسيم زم الجدع وولون الدير وكان صلى الله عليه وسلم يقول حين و رديدرا والله كانى أنظر الى مصارع الفوم وهو يوميّ الىالارض ويقول هذامصرع الانوهدامصرع فلان فتسامعت قريش عاأوج الى الني صلى الله علمه وسلم عطف تعالى على ومانر سل بالا "مات قوله تعالى (وساحدا الرو ما التي أريناك أى التي شاهد تم الملة الامرا (الاعتنة) أى احتمانا واختمارا (للفاس) لاندصلي الله علمه وسلملاذ كراهم قصة الاسراء كذبوه وكفريه كشيعين كان قدآمنيه وازداد المخلصون اعامافاهذا السب كانت امتحانا وروى المفارى فى التقسيم عن ابن عباس اله فال هي دؤيا عينأو يهارسول الله صلى الله عليه وسلم ليله أسرى به وتقدم أنه قول الا كثر فنهم سعيدين جبدوالحسن ومسروق وقنادة ومجاهد وعكرمة وابنج بجوما قاله بعضهم من الدارة باندل على انهاد و بامنام ضعيف اذلافرق بين الرؤية والرؤياف اللغة يقال وأيته بعيني رؤية ورؤما \*(فائدة) \* قاليه ف العلم كان اسرا آنه صلى الله عليه وسلم أريه اوثلاثين مرة واحدة بجسده والباق بروحه رؤ بارآها قال وعايدل على أن الاسرا الملة فرض المسالاة الجسم ماورد في بعض طرق المديث أنه صلى الله عليه وسلم استوحش لمازجه في النور ولم يرمعه أحد الذالار واح لانوصف بالوحشدة ولابالاستناش قال وعمايداك على أن الامراه كان يجسمه ماوقع لدمن العطش فأن الار واح المجردة لاتعطش ولما كان قدأ خمير صلى الله عليه وسلم ان محصرة الزقوم تنبت في أصل الحسيم وكان ذلك في عاية الفراية ضهها الى الاسراف ذلك بقولة تعالى (والشعرة الملعونة في الفرآن) لان فيها امتحانا ايضا بل قال بعض المفسر ينهي على التقديم والتأخر والتقدير وماجعانا الرؤ باالتي أريناك والشمرة الملعونة في القران الافتنة للنام واختلف في هذه الشجيرة فالا كثرون قالوا انهاشهرة الزقوم المذكورة في قوله تعمالي ان شعرة الزقوم طعام الانم في كانت الفينة في ذكر عذه الشعرة ص وجهين الاول أن أماحهل قال زعم صاحبكم ان نارجهم تعرق الجارة حيث قال وقودها الذار والحارة غ يقول في النارشعرة والنارما كل الشعر ف كمف وادفيها الشعر والنافي قال ابنالز بمرى مانعلم الزفوم الاالقروالز بدفتزة وامت مفائزل الله تعمالى حديز عبواأن يكون في النارشيموا فاحقلنا هافتنية الظالمن الاكات وماقدو واالله حق قدره من قال ذاك فان الله تعالى قادرعلى أن بعمل الشعرتمن حنس لا فا كلمالذار فهذاو برالسمندل وهودو سقسلاد

الذي (قوله لقسه على الذي مائزل هسؤلاء الارب مائزل هسؤلاء الارب السعوات والارض بصائر) هان قات كف طال موسى عليه السيلام لفرعون الميه المائد الله المائد المائ

اسوسى علمه السالام مدهورا بل كانبوسنه (قلت) معناه القداعات لواتلرت تظر العنصاول مكناك معاند مكار تعنى فوات دعوى الالهمة لوصدة مى (قوله والعلاطة الما فرعون

الغرك يتغذمنه صناديل اذا اتسخت طرحت في النارف ذهب الوسخ وبقت سالمة لاتعمل فها الفار وترى النعامة تبلع الجروتبلع الحديد الجرياحا والنارة لايضرها تم أقرب من ذلك انه تعالى حمل في الشعر الراف المحرقة قال تعالى الذي جعل لكم من الشعر الاخضر نادا (فان قيل) لدر في القرآن لعن هذه الشصرة (أجمب) عن ذلك وجوه الاقل المراد لعن الكفار الذينا كاونهالان الشعيرة لاذنب لهاحق تلعن على المقمقة واغماوصفت بلعن أصابهاعلى المجاز الثانى ان العرب تقول اكل طعام ضاراته ملعون الثالث ان اللعن في اللغة الانعاد ولما كانتهذا الشحرة مبعدة عن صفات الجرسمت ملدونة وقدلان الشحرة الملعونة في القوآن هي البهودلة ولا تعالى اعن الذين كفروا الآية وقمل هي الشيطان وقبل أنوجهل وعن ابن عماس هي الكشوث التي تناوى الشحر تجعل في الشراب «والاذ كرسصانه وتعالى أنه يرسل مالا مَاتَ تَحْوِيهُ أَقَالُ هِنَا أَيْضًا (وَنَحْوَهُمُ فَا يُزيدهم) الدال كافرين والتَّخْوَيفُ بالقرآن (الاطفهانا كيرا) اى عجاو واللعده وفي عاية العظم فيتقدير أن يظهر الله تعالى الهم المعيزات ألقى افترحوها لمردا دوابها لاتماد بافي الجهل والعناد فاقتضت الحكمة أن لايظهرانه لهسم ماافترحومين الآيات والمججزات فانهرم قدخوفوا بعداب الدنيا وهوالقذل يوم بدر وخوفوا دهذاب الاخرةو اعجرة الزقوم فسأأثر فيهم فكمف يخاف قوم هدنه حالهم بارسال ما يقترحون من الا آمات . ولما فازع القوم رسول الله صلى الله علمه وسلم وعائدوه وافتر حوا علمه الاقتراحات الباطلة لاحرين الكيووالحسد أما الكيوفلان تكيرهم كأن ينعهم من الانتساد وأما المسد فلانهم كأنوا يحسدونه على ما آناه الله من النيرة فنبن تعالى ان هذا ألكروا لمسدهما اللذان - الاابليس على الخروج عن الاعان والدخول في الكفر بقوله تعالى (واذ) اى واذكر اد (قلمنا) عالمامن العظمة التي لا ينقض من ادها (للملائكة) حن خلقنا أناك آدم وفضلناه (اسعدوالا تدم) اى امتثالالامرى (فسعدوا الاابليس) اى اى أن يسعداكونه عن حقت علمه الكامة ولم ينفعه ما يعلم من قدرة الله وعظمته وذلك مهني قوله تعالى (قال) اى منكرا منكيرا (أأسمد) أى خضوعا (ان خلفت) حال كون اصله (طيمنا) فكفر بنسبته النالي الجور مخدلااته أفضه لمن آدم علمه السيلام من حمث ان الفروع ترجع الى الاصول وان الناد الق هي أصداداً كرم من الطين الذي هوا صدل آدم وذهب عنه ان الطين أنقع من النار وعلى تقدر التنزل فالحواهر كالهامن جنس واحدوالله تعالى هوالذى أو جدهامن العدم بفضل بعضهاعلى بعض عليحدث فمهامن الاعراض وقدذ كرالله تعالى هذه القصة في سمع سور وهي المقرة والاعراف والخر وهذمال ورةوالكهف وطهوص والكلام المستقصي فهاقد تقدم فالمقرة ولعل هذه القصمة انماكررت تسلمة للني صلى الله عليه وسلم فانه كان في عنة عظمة من قومه وأهل زماله فكانه تعالى يقول الاترى ان أول الانساء هو آدم علمه السلام ثمانه كانف محنه شديدةمن ايليس وان الكيروا لحسدكل منهما بلمة عظمة ومحنة عظمة للذاق وقرا نافعوان كنعوأ يوعرو بتحقيق الاولى وتسهيل الثانية وأدخل قالون وأبوعرو بتنهما ألفاولم مدخلو رش والتكثير بنتهما ألفاولورش أيضاايد الى الثانية ألفا واذا وقف حزة سهل النائمة كقراءة ابنكث مروقوأ هشام بالصقيق فالثانمة والتسهمل وادخال ألف بيتهما وقرأ الباقون

إضفيقهما بلاادخال ولماأخبرتعالى سكبره كانكانه قدل ان هذه الوقاحة عظيمة واجتراء على المناب الاعلى فهل كان منه غدير ذلك قبل (قال ارا يتك) أى أخبر نى وقر أنا فع بتسميل الهمزة بعدارا ولورش وجد مان وهوان يهدلها ألفاو أسقطها الحكسائي والماقون مالتعقيق (هذا الذي كرمت على) لم كرمته على معضعفه وقوتى في كا نه قيسل لقدا في مالفاية فاسا والادب فا كان بعدهدا فقيل قال مقسما لاجل استبعاد ان يجتري أحدهد والحراءة عنى الملك الاعلى (النَّ أخرتن) أي أيها الملك الاعلى تاخسع اعتدا (الى يوم القدامة) حدامة كنا وجواب القسم الموطاله باللام (لا حنفكن أى بالاغوا (دريقه) أى لاستولى علىم استملاءمن جعل في حدَّكُ الدامة الاسفل حملا مقودها مه فلا تأبي علمه وقر أ نافع وأبوع رو بزيادة ما وبعد النون في أخرتني عنه دالوصل وحهد فها في الوقف وأثبتها ابن كثير وصلا ووقفا وحذفها الماقون وقفاووص لااتماعاللوسم وولماعل أنهلا يقدرعلي الجدع قال (الاقللا) وهمأ ولماؤك الذين حفظتهم من كاقال تعالى انعبادى السي لل علم مساطان (فان قدل) كمف ظن ابليس هـ ذا الظن الصادق بذرية آدم (أجمب) بأوجه الاول انه مع الملائكة يقولون أتجعل فيهامن يفسد وفههاو يسفل الدماءفه وف هذه الاحوال الثاني انه وسوس لي آدمول يحدله عزمافقال الظاهران أولاده كمونون مثله في ضعف المعزم الشاات اله عرف اله مركب من قوَّة جهمة شهوية وقوَّة وهممة شيطانية وقوَّة عقلية مليكية وقوَّة سيمعية غضامة وعرف ان بعض تلك القوى تكون هي المسة وأمة في بعض أول الخلفة ثم ان القوَّة العقامة انمات كمل في آخو الاحرومن كان كذلك كانماذ كره ابليس لازماله ثم كا"نه قسل الفدأطال عدوالله الاجترا عنا قال الدريه بعد ذلك فقيل (قال) ممد اله (أذهب) أي امض لما قصدته وهو ظردو يخلمة منسه وبين ماسو اتله نفسه وتقديم في الحرانه اغادؤ خرالي يوم الوقت الماوم وهو يوم ينفخ في الصورلاانه يؤخر الى يوم القيامة كما طلب وقوأ أ يوعمروو خلاد والمكسائي مادغام الماه الموسدة في القاه وأظهرها الماقون و ولماحكم تعالى بشفاوته وشقاوة من أراد طاعته انسب عدد و له تعالى (فن تبعل منهم) أى أولاد آدم علمه السلام (فان جهم) اى الطبقة المارية التي تتجهم داخلها (بواؤكم) أى جزاؤل وبراء اتباعك تجرون ذلك (جزاموفورا) أي مكملاوا فماعات محقون على أعالمكم الخمشة ، ولماطل ابليس اللعين من الله تعالى الامهال الى يوم القدامة لاجل ان عقد لدية آدمذ كر الله تعالى له أشماه الاول اذهب أي امض كام فاني أمهلتك هـ ذ المدة ولدس من الذهاب الذي هوضه دالجيء «الثاني قوله تعمالي (واستفزز) أي استخف (من استطعت منهم) أن تسستفزه وهم الذين سلطناك عليهم ( بصورت ) قال ابن عماس معناه بدعاتك الى معصمة الله وكل داع الى معصمة الله تعالى فه و من جندا بلامر وقبل أرا د بصو تك الغنا و اللهو و الله ب الثالث قوله تعالى ( و اجلب ) أى صهر (عله-م) من الحلية وهي الصماح ( بخملات ورحلات) واختلفوا في الخمل والرجل على أقوال الاول روىأ والضصيءن النعماس انه قال كلرا كب اوراجل في معصمة الله تعالى وعلى هذا فيلهور -له كل من "اركف الدعا الى المه صنة الثاني يحقل ان يصحون لا بلتس جيش من الشماطين بعضهم واكب و يعضم مراجل الثالث الرادمد هضرب المثل

المنورا) الاهالات المنورا الن هالات المنورا الن هاله لاظنات المناب منور الن منور الن منور الفان هذا عدف الفان هذا عدف الفان هذا على الفان هذا عدف المناب ال

وانماعم بالطن المفايل فول وعود لد لاظفال الما مسحورا كانه قال ان كانه قال ان كانه قال ان كانه فالما كانه مسحورا فالا كانه من المولوقة على كريه لان الاولوقة ع في ال

كايقال الرجل المحدف الاصر جدما لخمل والرجل فال الرادى وهذا أقرب وقال الزعفشري هوكالاموردموردالتشلمشل فيتسلطه علىمن يغو يه بمغوا روقع على قوم فعة وتعمم وتا يستةزهم من أما كنهم ويقلقلهم عن ص اكزهم وأجلب عليهم بحدد من خمالة ورجالة حق استاصلهم والخمل تقع على الفرسان قال صلى الله عامه وسلم بأخمل الله اركي وقد تقع على الافواس خاصة وقرأ حفص عن عاصم بكسرا لجيم وسكنها الباقون جمع واجدل كصاحب وصيب وراكب وركب ورجل بالكسر والضم افتان مثل حدث وحدث وهو مفردار بديه الجعهار ابع قوله تعالى وشاركهم فى الاموال والاولاد) أما المشاركة فى الاموال فقال مجاهمة دهوكل مااصيب من مرام اوانفق في حرام وقال قتيادة هو جعله مراجعيرة والسائية والوصيلة والحاموقال المخصال هومالذجونه لا الهتهم وقال عكرمة هوتبة كمهم آذان الانعمام وقمل هوجعلهم من أموالهم شمالفعراقه كقولهم هذاقه وهذا اشركا ثناولامنافاة بين جسع هدنده الاقوال وأما المشاركة في الاولاد فقال عطا عن الاعداس هو تسفية الاولاد بعمدة مسوعبد العزى وعبدا لوث وعبدالدار ونحوها وقال المسنه واغمم هودوا اولادهم ونصروهم ومجسوهم وروى عنجعة بنجران الشمطان يعقدد كره علىذكر الرجل فاذالم بقل بسم الله أصاب معه امرأته وأنزل في فرجها كاينزل الرجل ويقال في حسم هذه الاقوال أيضاما تقدم وروى ان رجلا قال لابنء ماس ان اص أتى استه قفات وفي فرجها شعلة فارقال ذلك من وطء الحن وفي الآثماران البلذس الماخرج الى الارض قال مارب أخرجتني من الجنة لاجل آدم فسلطني علمه وعلى ذريته قال أنت مسلط قال لااستطمعه الابل فزدني فال استقفزون اسقطعت منهم بصوتك قال آدمها دب سلطت ابلدس على وعلى ذريق واني لا أسقطمه الابك واللابولداك وادالا وكات بهمن يحفظونه فالزدني فال المسنة بعشر أمثالها والسنئة بمثلها فالوزنى قال المتوية مفروضة مادام الروح في الحسد فقال فردني فقال باعمادي الذين أسرفوا الآية وف الخيران ابليس قال بارب بعثت أنبدا وأنزات كنياف اقرآني قال الشعر فالفاكاي فالدالونم فالومن رسولى فالدالكهنة فالفاطعاى فالمالهذكرعلمه ا بهي قال في اسر ابي قال كل مسكر قال وأين مسكني قال الحيامات قال وأين مجلسي قال الاسواق قال وماحيا تلى قال الناء قال وماأذاني قال المزمارة الخامس توله تعالى (وعدهم) أى من المواعمة الماطلة ما يستعقهم ويفرهم من ذلك وعدهما ثلاجمة ولا نارومي ذلك شقاعة الا "لهـ قوالمكرامة على الله تعالى بالانساب الشريفة وتسويف الموية وابثار العاجل على الا حل وغود لك وقولة تعالى (وما يعدهم الشعطان) من ما الالتفات واقامة الظاهرمقام الضمرولو جرى على سنن الكلام الاول لقال وماتعدهم بالنا من فوق وقوله تعالى (الاغرورا) فيهأو - مأجدها انه نعت مصدر محذوف وهو نفسه مصدر والاصل الاوعداغرورا الثاني انه مقه ولرمن أجله اى مايعدهم من الاماني الكاذبة الالاجل الغرور الثالث انه مقه ول يه على الاتساع أي ما يعدهم الاالفرو رنفسه والفرور تزيين الباطل عل يظن أنه حق (فان قبل) كمف ذكر الله تعالى هديده الاشداء لا بلدس وهو يقول ان الله لامامي بالفحشا واجب إيان هذا على طريق التهديد كقوله تعمالي اعلواما : تتم وكقول القائل اعل

مائدت فسوف ترى وكايقال اجهد جهدك فسوف ترى ما ينزل بك و والالالقه تعالى له اقعل ما تقدر علمه قال تعالى انعمادي أى الذين اهام ملاضافة الى فقاء واجتىء وديتى بالتقوى والاحسان (ايس لأعليم سلطان) اى فلاتقد وان تفويم موتعمله سم على ذب لايفة رفانى وفقته م للتوكل على فـ كمفيتهم أص لـ (وكفي بربك) اى الموجد لك (وكملا) أى حافظاله ممنك وراماذ كرتعالى انه الوكمل الذي لاكافى غسع ماتمعه بعض افعاله الدالة على ذلك بقوله تعالى ربكم)أى المصرف فدكم هو (الذي رزجي) اي يجرى (الكم الفلال) ومنهاالتي حلكم فيهامع أسكم نوح علمه الصلاة والسد لام (في الصراة متفوا) أى المطلسوا (من فضلة) الربيع وأنواع الا-تعد التي لا تمكون عند كم ثم أنه تعمالى علل ذلك بقوله عزوجل (اله) أى فعل سيحانه و تعالى: لك لانه (كان) أى ازلاوأبدا (بكمر حما) حيث همال كم ماتحِناجون اليه وسهل علمكم مائيع سرمن أسبابه ﴿ تنسه ﴾ الخطاب في قوله ربكم وفي قوله تمالى أنه كان بكم عام في حق الكل والمراد من الرجة منافع الديا ومصالحها وأماقوله تعالى (واذامسكم الضر) اى الشدة (ف العر) خطاب للكفار بدايل قوله تعالى (ضل) أى غاب عن ذكركم وخواطركم (من تدعون) أى تعب دون من الا لهـ قد (الااماء) وحده واخلصة له الدعام على منه مراته لا يتحمكم مواه (فلا نحاكم) من الفرق وأوصلهم بالتدريج (الى البرأعرضم)عن الاخلاص أورجعم الى الاشراك (وكان الأنسان) أى هـ قاالنوع (كفورا)أى جود اللنم بسبب انه عندااشدة بقدل بفضله ورجته وعند الرخا والراحة ومرض عنده و سمانغره وقوله تعالى (أفامنتي) الهمزة فد ملانكاروالفا والعطف على محذوف تقدره أغوتم من الحرفامنية بعد خروج منده (أن يخسف بكم حاب المر) فنفسكم فأى جانب كان منه لان قدرتناعلى التغييين فى الماء والتراب على السواء فعلى الهاقل أن يستوى خوفه من الله تعالى في جمع الحوانب (أو ) أمنتم أن (نرسل علم) من جهة الفوق شدامن أص ما (حاصباً) أى عطر عليكم جارة من السماء كاأمطر ناها على قوم لوط قال اقد تعالى انا أرسامًا عليهم طعب وقبل الحاصب الريم ( تم لا تعدوا لكم ) أيها الفاس (وكرالا) ينحدكم من ذلك ولامن غيره كالم يجدوا في الصروك الاغير (آم أمنتم) أي جاوزت بكم الفياوة - دهافل تجوزوا ذلك (أن نعمد كمفه )أى الصوالذي قضطركم الى ذلك فقصركم علمه وانكرهم (نارة اخرى) باسمال تضطركم الى أن ترجعو افتر كبوه (فنرسل علمكم قاصفامن الريح) أى ريحاشد دولاغر بشي الاقصفته فتسكسر فلسكد كم (فنفر فكم) ف الصرااذي أعدما كم فيسه بقدرتنا (عما كفرتم) أى بسب المراك كم وكفرا سكم نعسمة الانجاه ( تم لا تحدوا ا م علمنايه تبعا) أى مطالبا يطالبه اعمانعلم م ( تنبيه ) ه عارة عمق مرة وكرة فهدى مصدرو تجمع على تدو تارات قال الشاعر وانسان عبني يحسر الما تارة ، فسدوو تارات يجم فمغرق

وفواً ابن كثير وأبوعروان نخسف ونرسل ان نعمد كم فنرسل فنفرق كم جميع هذه الهسة بنون العظمة والماقون ما الغيمة والقراءة الاولى على سديل الالتفات من الغائب في قوله تعالى ربكم الى آخره والقراءة الثانية على سنن ما تقدم من الغيبة ، ثم ان القه تعالى ذكر نعمة

المحدودوالشائي في طال المحدودوالشائي في طال المحدود والقرق واقع في والداني في غير ذلك والداني في غير ذلك والداني في غير ذلك والداني في غير ذلك والداني في الداني المحدود المح

عمل المدول الاناسي المدون الم

اخرى رفيعة جليلة على الانسان وذ كرفع اأربعة أنواع النوع الاول قوله تعالى (ولقد كرمنا) أي بعظمتنا تكريماعظيما (بني أدم) و- دف منعلق المكريم فلذا اختلف المفسرون فسمه فقال ابن عباس كل شئ يأكل بفعه الاابن آدم فانه يا كل بده وعن الرشيدانه أحضر طعاماعند وقدعا بالملاعق وعند دوأبو بوسف فقال لهجا في تنسعر جدل ابن عياس ولقد كرمفايق آدم حملفالهم أصابعها كلون جافاحضرت الملاعق فردهاوا كل باصابعه وروى عن ابن عباس الله قال بالعي قل وقال الضحال بالنطق والتمديز وقيدل على سائر الطين بالنمو وعلى المناعى بالحماة وعلى ماتر الحموان بالنطق وقال عطا سعمد يل القامة واحتدادها والدواب مشكسة على وجوهها قال بعضهم وينبغي ان يشترطمع هـ ذاشر طوهوطول القامةمع استكال القوقا اعقلمة والحسمة والحركمة والافالا شحاراً طول قامة من الانسان وقدل الرجال باللحى والنساء بالذوائب وقسل بان مضرلهم سائر الاشماء وقدل بان منهم خيرامة أخرجت الناس وقيل بحسن الصؤرة قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم ولماذ كرالله تعالى خلقة الاناان وهي ولقد خلقنا الانسان الآية قال فتبارك الله أحسن الخالقين فال الرازى فان ثدّت فتأمل عضوا واحدامن أعضاء الانسان وهي العين فخلق الحدقة سودام أحاط بذلك السوادياض العين تأساط بذلك البياض سواد الاشفار تأساط بذلك السوادياض الاحقان تمخلق فوق ساض الجفن سواد الحاجبين تمخلق فوق ذلك السواد ساض الجهة م خلق فو ق ذلك المماض سو ادالشه و ولمكن هـ ذا المثال الواحد الهوذ حالك في هذا الماب انتهى واستدل أيضالشرف الانسان بان الموجود اماأن بكون أزلسا وأبديا وهوالله تعمالي واماأن لايكون لاأزلياولاأ بدياوهوعالم الدنيامع كلمافيسه من المعادن والنبات والميوان وهدذا أحسن الاقدام واماأن يكون أذلما ولايكون أبديا وهدذا عتنع الوجودلان مائن قدمه امتنع عدمه واماأن لا يكون أزاراوامكنه يكون أبدرا وهو الانسان والملاء ولاشكان هدذا القسم أشرف من القسم الثاني والنالث وذلك بقنضي كون الازان أشرف من أكثر المخلوقات الذوع الثاني قوله تمالي (وحاماهم في المراب وغيرها (و) في (الممر) على المفن وغم عدامن حلته حلااذ اجعات له ماركمه او جلناهم فيهدما حق لم تخسف بهدم الارض ولم نفرقهم في الماء يه النوع المالت قوله تعالى (ور زفناهم من الطبيات) أي المستلذات من المتمرات والاتوات وذلك لان الاغذية اماحموانية واطانماتية وكالاالقدمين فان الانسان انما يتغسدي بالطف أنواعها وأشرف أقسامها بعسد الشقية التامسة والطبخ الكاملوا أنضج البالغ وذلك بمالابعصل الاللانسان ه النوع الرابع قوله تعالى (وفضلناهم) في أنفسهم بأحدان الشكل وفي صفاتهم بالعلم المنتج اسعادة الدارين (على كذير عن خلفتا) أي بعظمتنا التي خلفناهم ماهوا كدالفعل المدراشارة الي اعزاقهم ف الفضيلة فقال تعالى (تفضيد ) \* (تنبيه) وظاهر الاية بدل على فضاهم على كثير من خلقه لاعلى المكل وقال قوم فضاواعلى جميع الخلق الاعلى اللائدكة وهوقول ابن عباس واختماد الزجاج على مارواء الواحدى في سطه وقال الكلي فضاوا على حدع الخلائق كلهم الاعلى

طالقة من الملائكة جسير بلوميكائمل واسرافيل وملائدا اوت وأشماههم وقال قوم فضاوا على جدع اللاق وعلى جدع الملائكة كلهم وقد نوضع الا كثر موضع الكل كقوله تعالى هلأنبئه كمعلى من تنزل المساطين الى قوله تعالى وأكثرهم كاذبوت أى كالهم وروى جابر يرفعه فالماخلق الله تعالى آدمودريته قاات الملائكة بارب خلقتهم بأكاون وبشريون ويسكعون فاجعللهم الدنماولناالا سنرة فقال تعالى لاأجعل من خلقته سدى ونفخت فنهمن روحى كن قلت له كن فسكان والاولى كا قاله بعض المفسم بن كالبغوى وابنعادل أن يقال عوام الملاته مكة أفضل من عوام المؤمنين وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائد كمة عالى تعالى ان الذين آمنواوعلوا الصالحات أولئك هم خبرالعرية وروى عن أبي هو يرة رضى الله تعمالي عنه قال المؤمن أكرم على الله من الملائد كم عنده رواه المفوى ور واه الواحدى في سمطه (فان قمل) قال تعالى في أول الا يه واقد كرمها بني آدم وقال في آخر هاو فضلنا هم فلا من الفرق بين السكوج والمنفضيل والالزم المسكرار (أجس) بأنه تعمالي فضل الانسان على سائر الحموانات بأمو رخلقمة طبيعمة ذاتية كالعقل والنطق والخط والصورة الحسيفة والقامة الديدة غانه سيعانه وتمالى عرضه يواسطة العقل والفهم لاكنساب المقائد الحقة والاخلاق الفاضلة وولماذكرة مالى أنواع كرامات الانسان في الدنياشر ح أحو الدرجانه في الا تنوة ية وله تعالى (يوم) أى اذكر يوم (ندعوا) أى بتلك العظمة (كل أناس) أى منسكم ( بامامهم) الامام فى الناه من التم يد قوم كانوا على هدى أوضلالة فالنبي امام أمنه والله فامام رعيته والقرآن امام المسلين وامام القوم هو الذي يقتدون به في الصدادة وذكر وافي تفسيم الامام هذا أقوا لاأحددها امامهم نيهم ووى ذلك من فوعاعن أبي هر روعن الذي صلى الله علمه وسارفدنادى ومالقسامة باأمة ابراهم باأمةموسي باأمةعدسي باأمة محدف لي المدعلمه وسلفمة ومأهل التقااذين اتبعوا الانساء فمأخذون كتبهم بأعلم م سادى الاتماع بالتماع غودنا أتماع فرعون أثماع فلان وفلان من رؤسا الضلال وأكاير الكفر النانى أن امامهم كأج مالذى أثرل عليهم فمفادى في القماصة باأهل القوآن باأهل القوراة باأهل الانصل الثااث امامهم كاب أعمالهم فال دهالي وكل شي أحصة ناه في اماممين قسمي الله تعالى هـ فذا السكاب اماما فال الزيخشرى ومن بدع النفاسيمأن الامام جعام وان الناس بدعون وم القدامة بأمهاتهم دون آطائهم وان الحدكمة فمه رعاية حقعتسى واظهار شرف الحسن والحسين وأن لانفتض أولادالونا فالوليت شعرى أجماأ بدع البددع أصة لفظه أميها حكمته فالداين عادل وهومعدو ولان أمالا يجمع على امام هذا قول من لا يعرف الصناعة ولااغة العرب (فَن أوفَ) أى من المدعور بن (كام ) أى كتاب عله (بيمنه) وهم السعدا وأولوالبصائر في الدنما وقارامان يقر ون كابهم) ابتها عاوتهما عارون فيه من المسدات (ولايظلون) بنقص حسنة مامن ظالمما (فتملا) أعشما في غاية القدلة والمقارة بليندادون بحب اخلاص النيات وطهارة الاخلاق وذكا الاعمال و(تنبيه) والفتيل القشرة الق في شدق النواة تسمى بذلك لانه اذاوام الانسان اخراجه انفتل وهذام ثل يضرب الشئ الحقىرالنافه ومثله القطمى وهو

المعصشران بهاونص وما عقد رافدرد المدن معله قها (قوله المعلم المالمويين الم) المالمها عدا ظهور ومشاهدة (قوله ونامنه-م طه-م) الواوقيسة زائلة وقدل مستأنفة وقدل واو الثمانية كافى قوله وقعت أواجاً وقال الزعمري وغيره مي الواوالي تدخل على الجالة الواقعة صفة للنكرة كاندخلعلى المرفة تقول جاء في رجل المهرفة تقول جاء في رجل

الفلالة التي في ظهر الذواة والنقيم وهي النقرة التي في ظهر النو اة وروى مجاهد عن ابن عباس قال القدر هو الوسخ الذي يقدله الانسان بن سبابته وابهامه (فان قبل) لمخصر أصحاب المين يقراءة كابهم مع أن أهل الشعال يقرؤنه (أجيب) بان أصحاب الشمال اذ اطالعوا كابهم وجدوه مشتملاعلى المهلكات العظامة والقبائع الكاملة فيستولى الخوف على قلوبهم ويثقل اسانهم فيعجز ونعن القراءة الكاملة وأماأ صحاب الين فأمرهم على عكس ذلك لاجوم أنهم يقرؤن كأبهم على أحسن الوجوء تملا بقنعون بقراءتم موحدهم بل يقول القارئ لاهل المنسرهاؤم اقروًا كما يهجعلنا الله تعالى وجيع أحبابنامنهم عثم قال الله تعالى (ومن كان) منهم (ف هـذه) أى الدار (أعي) أى ضالا قِمـمل في الافعال فعل الاعي في أخـد الاعدان لا يم تدى الى أخد نما ينفعه و ترك ما يضره ولا يمز بين حسن وقبيح (فهوف الا خوة أعي) أي أشدعى عما كانعلمه في هذه الداولا بخبع له قصد ولايم تدى اصواب ولم يقل تعالى أشدعي كا يقال فى الخلق الدرمة لحالة واحدة مثل العوروا لجرة والمروادو نحوها لان هددًا ص اديه عى القاب الذى من شانه التزايد والحدوث في كل لحظة شربا بعدشي (وأصل سبيلا) لان هذه الداردار الاكنساب والترقى فىالاسسباب وأماتلك فليس فيهما شئ من ذلك وقال عكرمة جا نفرمن أهل البمن الى ابن عباس فساله رجل عن هـ نده الا آية ففال اقر و اما نم لها فقروا ربكم الذى يزجى لكم الفظائر الى قوله تفضيلا فقال ابن عباس صن كان أعيى في هدنه النم التي قدرأى وعاين فهوفى الاتنرة التي لم يعاين ولم يرأعي وأضل سبملا وعلى هدد افالاشارة في قوله هدة فالحالمتم المذكورة في الا كات المتقدمة وحل بعضهم العمى الثاني على عن العدين والمصر كافال تعالى ونحشره بوم القمامة أعي قال دب لمحشرة في أعيى وقد كنت بصرافال كذلك أتمك آماتنا فنديم اوكذلك الموم تنسى وقال تعالى و كتشرهم وم القيامة على وجوههم عماو بكاوصماوهمذا العمى زيادة في عقو بهم ه واساء مددتما لي في الاتيات المتقدمة أفسام نعمه على خلقمه وأتبعها بذكردرجات الخلق في الا خوةوشرح أحوال السعدا وأردفه بمايجرى عبرى تعسفر السعداء عن الاغسترار يوسواس أرباب الضلال والانخداع بكاماتهم المشتملة على المكروالمابيس فقال تعالى (وان كادوا) أى قار بوافى هذه المماة الدنسا عماهم في أنفسهم عن عصمة الله تعالى الدولما كانت ان مدده هي الفق فدمن المقيلة أقى باللام القارقة منهاو بين الفاقمة بقولة تعمالي (المفتنونات) أي اليف الطولك مخالطة تملك الىجهة قصدهم الكثرة خداعهم واختلف في سبب تزول هذه الا ية فروى عطاءين ابزعباس فالنزات هذه الاتينق وفد ثقيف أنوارسول اللهصلي الله علمه ومام وقالوا البايعان على أن تعطينا اللاث خصال قال وماهن قالوا أن لا نعبى في الصيلاة يفتم الحيم والماه الموحدة المشددةأى لانطف فيها ولانكسم أصنامنا الاللد يناع وأن لاغتعناص اللات والعزى سنة من غيران المبدعافقال النبي على الله عليه وسل لاخبر في دين لاوكوع فيه ولا حبود وأماأن تكسروا أصناهكمايد بكم فلالكموا عاالطاعية يدى اللات والدرى فافي غرعتمكم بها دفدروا بة وحرموادينا كالومت مكة شعره اوطبرها ووحشم افاى دلك رسول الله صلى الله

م قوله وان لاغنه منا الخ هكذا فالاصول التي فايد نا والذي في ما سمة العلامة الجل نقلاعن السفاوي وعن الخازن أيضا وأن غمه منا باللات سنة الخوه والمناسب لقوله الالتي فالمن غير عمم مم

علمه وسلم ولم يحبهم فقالوا بارسول الله اناغب أن تسمع المرب أنك أعطيتنا مالم تعط غسرنا فانخشيت أن تقول الدرب أعطمتهم مالم تعطفا فقل الله أمر فى بذلك ف كمت الذي صلى الله علمه وسلفطم مالقوم في سكونه أن يعطم مدلك فصاح عليم عروقال أمار ون وسول الله صلى الله عليه وسد لم قد أمسان عن الكلام كراهة لما تذكرونه فانزل الله تعالى هدذه الاسية وقال سعيدين جبركان النبي صلى الله علمه وسلم بستلم الخبر الاسود فذهه قريش وقالوا لاندعا حق المرا اله تناوة مها فد تصلى الله عليه وسلم افسيه ما على أن أفعل ذلك والله يعلم الى الهالكاره بعدأن يدعونى حتى استم الحرفانز لالله تعالى هذه الاتبة و روى ان قريشا قالوا لهاجعلآ يةرحة ايةعذاب وآيةعذاب آيةرحة حتى نؤمن بكفنزات وان كادوا ليفتنونك (عن الدى أو -منااسل ) من أواص ناونو اهمناوو عدنا ووعدد نا (لمفترى) أى انقول (علمنا عبرم) أى مالم نقله (واذا) أى لوملت الى مادعول المه (لا يخذوك) أى بفاية الرغمة ( خلملا) أى لوالول وصافوك وأظهر واللناس أنك موافق الهم على كفرهم وراض بشركهم ومن يكن خلدل الكفارل يكن خلدل القه تعالى والكذاذ أبصرت وشدك فازمت أحرافه واستمر وا على عاهم اعمامالتفف لنالاء على علوق (ولولا أن بنتاك ) أى على الحق بعصمتنا الله (القد كدت) أى قاربت (تركن) أى عدل (اليم) أى الى الاعداء (سما) أى ركونا (قلدلا) لحبتك في هدايتهم وحوصات على منفعتهم ولكناعه مناك فنعناك أن تقرب من الركون فضلا منأن تركن الهملان كلة لولاتف دانتفا الشئ اشبوت غيره تقول لولاز دله لل عرو ومعناه ان وجود زيدمنع من حصول الهلاك لعمر وفك ذلك ههنا قوله تعالى ولولاأن شمناك لقد كدتر كن اليم معناه لولاحصل تشبت الله المدمل الله علمه وسلم فكان تشبت الله مانعامن جصول قرب الركون وهذاصر يحق أنه علمه الصلاة والسلام ماهم باجابتهم مع قوة الداه اليها ودليل على أن العصمة بتوفيق الله و-خفله (آذاً) أى لو قاربت الركون الموصوف اليهم (الذقنال ضعف) عداب (الحيوة وضعف)عداب (الممات) أى مثلى ما يعدب عبرك في الدنياوالا خرةوكان أصل الكلام عذاباضعفاني المياة وعذابا ضعفاني الممات تمحذف الموصوف وأقبت الصفة مقامه تمأضيفت كايضاف موصوفها وقبل المراد بضعف الحماة عبذاب الاستوة وضعف الممات عذاب القبر والسبب في نضعه في هدا العذاب ان أقسام نعسمة الله تعالى في حق الانسما عليهم الصلاة والسلام اكثر في كانت ذنو بم م أعظم فسكانت المقوية المستحقة عليهاأ كثرونظيره قوله تعالى بانساه الني من يات منكن بفاحشة مدهمة يضاعف لها العدد اب ضعفين وقيل الضعف من أسماء العداب (ع لا تعدلك) أى وان كنت أعظما الخلق وأعلاهم مرتبة وهمة (علينانه سيماً) أى مانعا عنعك من عذابنا واختلفوا في سبب نزول قوله تعالى (وان) أى وان هم (كادوا) أى الاعدا و ليستفز ونال أى ابزعونك ععاداتهم (من الارص العرجول منا) نقال ابن عباس ان رسول اللهصل الله علمه والملا هاجرالى المدينة حسدته البهود وكرهو اقربه منهم فقالو اطأبا القاسم ان الانتماء اغمابعثوا بالشام وهي بلادمقدسة وكانت مسكن ابراهم فلوخر جت الى الشام آمنابك واتبعناك وقد علناأنه لاعنعمك من الخروج الاخوف الروم فان كنت رسول الله فالله عنعك منهم معمدكم

رمفه آخر ومردت بزید
رسله هسیفتون و الاولها
وماآها خامن فرید الاولها
کاب معساوم وفائد یما
توکید انصال الصیفه
بالوسوف والدلاله علی
آنانصافه بها آمر نایت

مستقور (قولهلامه لل الشرز الكمانه)أى من الشرز والافاقه مدلها فالنهافي ما تنسخ من آبة اوتنساها ومناها ومناه

رسول اللهصلي الله علمه وسلم على أممال من المدينة وقدل بذى الحلمة حق يجمع المه أصحامه وراه الناس عازماعلى الخروج الى الشام فيد حملون في دبن الله فنزات هذه الاسمة فوجع وهذاةولاالكلى وعلى هذافالا بممدنية والمرادبالارض أرض المديثة وقال فتادة وعاهد الارض أرض مكة والا يهمكمه همااشركون أن يخرجو ارسول الله صلى الله علمه وسلم من مكة فكفهم الله تعالى عنه حق أمر ما لهجرة فرج بنفسه قال ابن عادل تبعالل ازى وهذا ألمق بالا يقلان ماقبلها خبرعن أهل مكة والسورة مكمة وهذا اختماوالزجاج وكثعوفى المنزيلذ كرالارض والمرادمنهامكان مخصوص كقولة تعالى أوينفوا من الارض أيمن مواضعهم وقوله تعالى حكاية عن أخى نوسف فان أبرح الارض يعنى الارض الى كان قصدها اطلب المرة (فان قيل) قال تعالى وكائين من قوية هي أشد قوة من قويدك التي أخر حمل يدى أهلمكة فالمرادأ هلهافد كرتمالي أنهم أخرجوه وقال تعالى وانكادوا ايستقز وتلامن الارض ليخرجوك منه انسكمف الجع متهماعلى القول الثاني (أجمب) بانهــم هموا باخواجه وهوصلى الله علمه وسلمماخ ح إسدب اخواجهم واغماخ جام الله تعالى وحمنتذ فلاتفاقض (وادا)أى واذا أخر حول (لايلمنون خلف ف) أى بعد اخراج للوأخر حول (الا) زمنا (قاملاً) وقد كان كذلك على القول الماني فانهر مأهلكوا يبدر بعده يرته وعلى القول الاول فتلمنهم بني قريظة وأجلى بني النضع بقلمل وقرأ نافع وابن كشعروأ يوعمرو وشعبة بفتح الخياء وسكون اللام والماقون بكسر الخاوفتح اللام وبعدها ألف عال الشاعر

عفت الديار (أى اندرست) خلافهم أى (خلفهم) فكا عناه يسط الشواطب ينهن حصيرا الشواطب النساء اللاق يشسق المويد ليعمان منه الحصير والشطب والشواطب سعف النفل الاخضر يصف در وص ديار الاحمة بعدهم وانها غير مكنوسة كا عما بسط فيها سعف النفل ولما أخير وذلك أعام أنه سمنة في جسع الرسل بقوله تعالى (سنه) أى كسمنة أوسننا بك سنة (من قد أرساة المبلك ) أى كسمنة أوسننا بك سنة (من قد أرساة المبلك ) أى في الازمان الماضية كلها (من وسانا) أفانها لله كل أمة أخوجوا رسولهم من بن أظهرهم والسمة تله واضافتها الى الرسل الانهام ن أجله م ويدل علمه قوله تعالى (والا تعداد النقائية ويلا) أى تفييرا هو الما أورتها لى النقاع المناقبة وسمل الله علم والمهات وأشرف الطاعة بعد الاعمان الصلاة فلا اللهات قال قال وفي ذلك المناقبة وفيا عن الما المناقبة وأنه والما وفي المناقبة وفيا عن المناقبة وفيا المناقبة ولا المناقبة والمناقبة والمن

فلماتفرقنا كانف ومالكا ، الطول اجتماع فه نبت لياة معا والثاني انهاعلى بابه الانها المحاتجب بزوال الشمس والدلول مصدر دلكت الشمس وفيسه

والثانى انهاعلى بابها لانها اعماجب بزوال الشمس والدلوك مصدر دلكت الشمس وفيه

صلى الله علمه وسلمأ فانى جير بل الدلوك الشهر حين زالت فصلى بي الظهر وقول أهل اللغة معنى الدلوك في كلام العرب الزوال ولذاك قدل الشمس اذا زالت نصف النهارد المكة والشاني انه الفروب وهوقول التمسعود ونقله الواحدى فى الدسمط عن على دضى الله تعالى عنه وبه قال ابراهيم الضهي والضعالة والسددي وهواختيار الفراء وكايقال لشمس اذازات نصف النهاردال كتيقال الهاأيضا ذاغر بتدالكة لانهافي الحالم فاثلة قال الازهرى والثالث انه من الزوال الى الغروب وقال في القاموس دا يكت الشمس غربت أواصـ فوت ومالتأوزالت عن كبدالسماه في الذفه و دوالافظة دلالة على الظهروالعصر والمغربون استعمال المشترك في معانيه أماني الظهر والمغرب فواضم لمام وأما العصر فلان أول وقتها أول أخه ذالشمس في الاصفر الروأ دل دله ل على ذلك أنه تعالى غدا الا عامة لوقت العشاء بقوله تعالى (الى غسس قالله ل) أى طائه وهو وقت صلاة عشا الا تخوة والغامة أيضاه ما الخلة لما ساقى وقدا معواعلى أن المرادمن قوله تعالى (وقرآن القبر) أى صدادة الصبح وهومنصوب قل على الاغرا الى وعلم ل بقرآ ن الفر وردمان أ-ما الافعال لاتعم ل مضمرة وقال الفراءانه منصوب بالعطف على الصلاة في قوله تعالى أقم الصلاة والتقدر أقم الصلاة وأقم قرآن الفيروحمند تدخيل الصاوات اللسف هدفه الا يمقال ابن عادل كالرازى وحل كالمالله تعالى على مادكون أكثرفائدة أولى انتهبى ومعمت صلاة الصيح قرآ بالاشتمالها علمه وانكانت بقية الصاوات أيضام شقال علمه لانه يطو لفيهافى القراءة مالايطو لفي غسرها فالمقصودمن قوله تدالى وقرآن الفجر الحث على طول القراءة فيهاأكترمن غسرها ألان الضمسيص بالذ كريدل على كونه اكدل من غسمه والما كان القدام عن المنام يشقعال مرغما مظهراء مصمرلان المقام مقام تعظم فقال (ان قرآن الفير كان مشهودا) أي تشهده ملا يك اللمل و ملا يك النهار منزل هؤلا و يصعد هؤلا فهوفي آخر ديوان اللهل وأول دوان النهار قال الراؤى غمان ملائكة اللمل اذاصه مدت قالت الرب اناقر كاعمادك بصاون الدوتة ولملائك النهاور شااننا أتناء ادار وهم بصاون قدة ول اقله تعالى الاسكته اشهدوا مانى قدغفرت الهموقال أوهو يرةرضي الله تعالىءنه سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم بقول تفضل صلاة الجمع صلاة أحد كموحده بخمس وعشر في درجة وغيتمع ملائكة الله الوملاء كمة النهاد في المنافعون بقول الوهريرة اقروا ان شائم ان قرآن الفيوكان مشهوداوه فالدل على النالمتغانس أولى من التئو ترلان الانسان اذاشرع فيها من أول الوقت فق ذلك الوقت ظلمة بافسة فتدكون ملا تبكة اللسل حاضرة ثماذا امتدت المسلاة يسب ترتدل القراءة وتبكنه ها زاات الظلة وظهرالضوم وحضرت ملاتبكة النهاد وأما اذا المصدأ بمهذه الصلاة في وقت التنوير فهذاك لم يبقأ حدد من ملا أحسبة الله للفلا يحصدل المعدى المذكور فقوله كان مشهودا بدلءسلي ان النفايس أفضل وأيضا الانسان اذاشر عفى ملاة الصبر من أول هذا الوقت فسكانت الظلمة القوية في العمالم فاذا امندت القراءة فغي أثنا هه بدا الوقت ينقاب العالم من اغلمه الحالف و والظلم مناسبة

فليومن ومن المفلدكة را فانقلت في هدا الماحة عانقلت في هدا الماحة الكفو (قات) لالان هذا الكفو (قات) لالان هذا الماذ كرة مديد الهدم الماد كرة مديد الهدم شاءعلى ان الفهدي قشاء المن على ان الفهدي قشاء المن على المالية المائة آمن قن شاه الله اعمائة آمن ومن شاه كفره كفر شاه على ان الفعدف لله كا طاله ابن عماس رضى الله عنه ما (دوله بحداون فعامن أساورمن ذهب ) جان دات الباسم افي الديا حوام على الباسم افي الديا حوام على ارسال فه كمد وعد الله

الموت والعدم والضومناس الحماة والوجود فالانسان لماقام من منامه فسكانه انتقل من الموت الى الحماة ومن العدم الى الوجودومن السكون الى الحركة وهدر ما خالة العسمة تشهدالعةول بأعلا يقدرعلى هذاالتقليب الاالخالق المدبر بالمكمة البالفة فينقذ يستنع العقل بنورهذه المعرفة ويتغلص من ص ض قلبه فان اكثر الخلق وقعوا في أص اص الفلوب وهي حبالدنياوالحرص والحسدوالنفاخر والنكائر وهذه الدنيامثل دارالمرضي اذا كانت علوأةمن الرضى والانبرا كالاطباء الحاذقين والمربض وبما كان يقوى مرضه فلابعود الى العصة الاعدالحات و مة ورعما كان الريض عاهلا فلا يتقاد للط مب و يخالف مني اكثر الامرلان الطبيب اذا كان مشفقا حاذقا فانه يسعى فى از الة ذلك المرض بكل طريق يقدر عليه وانلم يقدرعلى ازالته فانه يسمى في تقايراه وفي تخفيفه فالما كان مرض الدنيا مستوليا على الخلق ولاعلاج له الابالدعوى الى معرفة الله سيصاله وتعالى وخدمته وطاعته وهذاعلاج شاقعلى النفوس وقلمن يقبله وينقادله لاجرمأن الانبيا اجتمدوا فى تقليل هــذا المرض فحملوا الملق على الشروع في الطاعة والعبودية من أول رقت القيام من النوم لانه يماينه فى افرالة هذا المرض \* مُحت سحانه وتعالى على التجد لا فضلمته وأرشد يته بقوله عزمن فاثل (ومن اللمل) أي وعلمك أووقع اعض اللمل (فتهدمه) أي واثرك المحدود الصلاة يقال حدد وتجدنام لملا وهدو تهددسهر فهومن الاضداد ومنه قدل اصلاة الاسل التهدد فاله فى الصاح والضمرف بملطلق القرآن والمرادمن الا منقمام الله لصلاة الماقلة فلا يحصل التهدالابص الاة تفل بعدنوم وكانت فريضة على الذي صلى الله علمه وسلم وعلى أمته في الاستداء بقوله تعمالي الميهم المازمل قم الله مل الاقلم الاثم نسخ بما في آخرها ثم نسخ بما في الصلوات النهس وبق قمام الملعلى الاستعماب بقوله تعالى فاقرؤاما تسمرمنه وبق الوجوب فحقه صلى الله علمه موسلم بدامل قوله تعالى (فادلة للنه) أى زيادة لله مختصة ولنوروى عن عاتشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله علمه وسلم قال ثلاث هن على فريضة وهن سنة الكم الوتروالسوالة وتمام الله لوالصغ أنه نسخ في حقه أيضاود لمل النسخ رواهمسلموقد وردت أحاديث كثيرة في قدام الله ل منها ماروى عن المفيرة بن شعبة أنه فام رسول المه صلى الله علمه وسلمحتى انتفغت قدماه فقيل لهأتته كلف هذا وقدغفر الله للشما نقدم من ذنبك وماتاخر قال أفلاأ كون عبدالسكورا ومتهاماروي عن زيدين خالدالجهني أفه قال لارمقن صلاة رسول الله صلى الله علمه وسلم الله له فتوسدت عنيته أوف طاطه فقام فع لى ركمة من خفيفة مر غمصلي ركعتين طويلتين غركعتين طوياتين غركعتين طويلتين غركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر نذلك ألاث عشرة ركعة هؤاله تراقيل انه أكثر الوتروهو أحدقولي الشافعي والمرجح عذده ان اكثره احدى عشرة ركعة لماروا وأبوسلة أنه سال عادشة رضى الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما كان يزيد في رمضان ولافي غيره على احدى عشرة ركعة أى وترايصلى أربعا فلانسال عن -سنهن وطولهن ثميصلى أربعا فلانسأل عن حسنهن وطولهن غريسلى ثلاثا قالت عائف قدضى الله تعالى عنها فقلت بارسول الله أتنام قبل أن يؤتر فقال باعاتشمة ان عيني تنام ولايتام قلبي ومنها ماروى عن أنس بن مالك قال

٣ قوله فذلك المن هكذا بالاصل والمدودها اسدى عشرة ركعة الا ان كان المراد بقوله تم أورزانه أنى يذلان ركعات فاجورا للديث الامصيعه فاجورا للديث الامصيعه

ما كانشا الترى رسول الله صلى الله علمه وسلم في الليل مصلما الارأ يناه ومانشا النراه العلم الارأ ساه وفي رواية غسره قال وكان يصوم من الشهرحتي نقول لا يقطر منه شسأو يقطرحتي نقول الإصوم منه شاغ قال تعلى (عسى أن يبعث الربك) اى الحسن المك (مقاما محوداً) اتفق المفسرون على أن كلة عسى من الله واجب قال أهدل المعماني لان لفظية عسى تفديد الاطماع ومن أطمع انسانافي شئ شرمه كانعارا والله أكرم من ان قطمع احدافي شئ تم لايمطمه ذلك وأما القام المحمود فقال الواحدى أجع المفسرون على انه مقام الشفاعة كأفال صلى الله علمه و مرفي هذه الا ية هو المقام الذي أشفع فمه لا منى وقال - في في عجم الفاس في صعد ـ دواحـ د فلا تدكلم نفس فاول مدءو مجد صلى الله علمـ مولم فيقول اسك وسعديك والشرادس الدك والمهدى صنعديت وعبدك بعنيديك ومك والمساك لاصلحأ ولامنحي منذالا المك تبماركت وتعالمت سيحانك رب المبت فقال هذا هوالمرادمن توله تعالى عسى أن بمعدلار بالمقاما مجودا ويدل الاول أحاديث منه اماروى عن أبي مررة انه قال قال رسول اقه صلى الله على وسلم لكل في دعوة مستماية وان اختمات دعوتي شفاءى لامق وهي نائلة منكم انشاه الله ومالى من مات لا بشرك بالله شما «ومنها ماروىءن ابرانه قال ان رسول الله صلى الله علم معد قال من قال مدين يسمع الداء اللهم رب هدد الدعوة النامة والصلاة القاغة آت محدا الوسيلة والفضيلة وابعث معقاما محودا الذي وعدته خلت له شفاعتى يوم القمامة ومنه اماروى عن أنس أن الني صلى الله علمه و لم قال يعبس الومنون بوم القيامة حتى موابداك فيقولون لواستشفعنا الى ربنافع يعنامن مكانا فيألون آدم فيقولون أنت آدم أبو المشرخلةك الله يهده وأسكنك جنته وأحصداك ملائكته وعاك أسماء كلشئ الشفع لناعندربك حتى يعنامن مكاشاهذا فيقول لستهنا كمويذكر خطيئته النيأصاب أكامن الشجرة وقدنعي عنهاوا كن انتوانوها أول نبي بعثه الله الى أهل الارض فيأنون نوحا فيقول استهناكم ويذكر خطيئته التي أصاب بسؤال ربد بغبرعلم واكناثنوا ابراهم خلم لاحن فمانون ابراهم فمقول استهناكمويذ كرالان كذبات كذبهن ولكن اثنواموسي عبدا آتاه الله النوراة وكله وقريه نجما فال فمأنون موسى فدة ولا ـ تهذا كم ويذكر خطيئت مالتي أصاب فقيله النفس وليكن التواعيسي عبدالله وكانه فالفيأ تونعيسي فمقول استهناكم واسكن التواميدا عبداغفر الله ماتقدممن ذنيه وماتاخ قال فما وفى فاستأذن على رى فمؤذن لى فاذارا بته وقعتساجدا فيدعني ماشا الله ان يدعني فمقول ارفع رأسك بامجدوقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه قال فأرفع رأسي فاثني على وبي بتناء وتحمد يعلنمه فالرتم أشفع فيصدلى حدا فأخوجهم من النار وأدخلهم الحنة ثمأ عودفاقع ساجدا فيدعني ماشا الله ان يدعى ثم يقول ارفع يامحدوقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه قال فارفع رأسي فاثني على ربي بثناء وتحمد يعانيه قال تماشفع فيعدلى حدا فاخرجهم من النار وأدخاهم الحنهة قال فلاأدرى في المالنة أو الرابعة فاقول ماريمايق الامن حسه القرآناي وجب علمه الخاود وعن ابن عماس رضي الله تعمالي عنهما مقاماع وداعمدك فمه الاولون والاخرون وتشرف فمه على جميع الخلائق سل فتعطى

المؤمنسين بها في المنسة (قلت)عادة ماولة النوس الاساور والروم لبس الاساور والتها الدون من عداهم علائل وعداته المؤمنين عبالانم ماولة الا ترة والول الا ترة والول وحدة المنسسه)

أفردها بعد تشنبهالدل على المصرأى لاحدة له عبرها ولانصيل في حدة عبدة عبدة معدة من المنت المن المنت المنت المن المنت المنت

واشفع فتشفع ايس أحدالا تحت لوائك والاخبارق الشفاعة كنعرة وق هدذا القدر كفاية لاولى البصائر حملنا الله تعمالي وحمع أحماناهن أهاها الداخلين تحت شفاعة سمد الاندماه والمرسلين آمين واختلف أهل التفسيع في قوله تعيالي روقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق فقال ابن عماس والحسن أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق مكة نزل حين أحرالني صلى الله علمه وسلم بالهجرة وقال الضحالة أخر جي مخرج صدق من مكة آمنامن المشركين وأدخلني مدخل صد قطاهرا عليه اللفتح وقال مجاهد أدخلق فيأص لذالذي أوسلتني به من النبوة مدخل صدق وأخرجي من الدنما وقدفت عما وجبعلى منحقها غرج صدق وقدل ادخاله الفار واخراجه منه سالما وقدل ادخلني مدخل صدق الجنة وأخرج في مخرج صدق من مكة وقدل ادخلني في القير مدخل صدق ادخالا مرضيا وأخرجى منهءندالبعث مخرج صدق اخراجاماتي بالمكرامة والحامع لهذه الاقوال ماجرى علمه البقاعي في تفسيره بقوله في كل مقام تريد ادخالي فيه حسى ومعنوى دنما وأخرى مدخل صدق يستمنى الداخل فمهان يقال له أنت صادق في قولك وفعلك فان ذا الوجه-ين لا و المدالله و المرافع و المرحق من كل ما تخرجي منه مخرج صدق انهى والمرادمن المدخل والخوج الادخال والاخراج ومعدى اضافة المدخل والمخرج الى الصدق مدحهما كأته الالقه تعالى ادخالاحسنا واخر الجحسمالابرى فيهما مايكره وغمال الله تعالى انرزقه المتقوية الحنة و بالفهروالقدرة فقال (واجمل لى من ادنات) اى عندال (ملطانا نصرا اى جةظاهرة تفصرني ماعلى جميع من خالفني وقد أجاب الله تعدالى دعاء وأعلمانه يعصه من الناس بقوله تعالى والله يعصمك من الناس وقال تعالى ألاان جزب الله هـم الغالبون وقال تعالى ليظهوه على الدين كاء وقال تعالى ليستخلفنهم في الارض ووعده تعالى المظهره على الدين ووعده تعالى لمنزعن ملافارس والروم فيعمله له وعنه صلى الله علمسه وسلم انه استعمل عماي بن أسب دعلي أعلمكة وقال انطاق فقد استعملتك على أهل الله فكان شديداعلى المراثين المنافقين ليناعلى الومنين وقال والله لاأعلم متخافه ابتخاف عن الصلاة الامذافقافقال أهل مكذ مارسول الله لقدراستعمات على أهل القه عناب من أسمداعوا ساجافها فقال صلى المته عليه وسلم الى وأيت فيمارى النائم كان عناب بن أسيد أقى إب الجنه فاخسد يحاقة الباب فقلقاها فلقالا شديداحتي فتهله فدخلها فاعز الله تعالى الاسلام لنصرته المسلين على من يد خلهم فذلك السلطان النصير م أمره الله تعالى أن عنر الاجابة بقوله تعالى (وقل) لاولمائك وأعدائك (جاملق) وهوماأص في بدرى وأنزله الى (وزهق) أى اضمل و بطل وهلك (الماطل) وهوكل ما يخالف الحق تم على وهوقه بقوله تعالى (الداطل) أى وان ارتفعت له دولة وصولة (كان) في أفسه بحبلته وطبعه (زهومًا) أى لا يبقى بليزول على أسرع الوجو وقت ٣ وأسرع رجوع قضا وضاء الله تعالى من الازل روى البخارى في التفسير عن ابنمسعود قالدخل النبي صلى المعمليه وسلمكة يوم الفتح وحول الكعبة ثلثمائة وستون صفها صنح كلقوم بعمالهم فعل بطعنها بعودفى بدهو بقول باللق وزهق الماطل فمعسل ااصم شكب لوجهه وعن ابزعباس كانت لقبائل العرب أصسمام يحجون اليهاو يخرون الها

٣ قوله على أسر ع الوجوة وقت حكذا بالنسخ ولعلَ الظاهروة تأيا انصب فليمروز اه مصحه

فشكااليت الحاشة عالى فقال أى رب الحامق تعمد هذه الاصدام حولى دونا فاوجى الله تعالى الى الميت انى ساحدث لك نوية جديدة فاملؤك خدود امع دايد فون المك دفيف النسورو يعنون الدك حنين الطعرالي بيضم الهم عيج حوال بالتلبية والمازات هذه الاآية يوم الفتحا مم مل علمه السلام وقال لرسول الله صلى الله علمه وسلم خذ يخصر من ثم القهافه مل بانى صفاصفاوهو يتكث بالخصرة في عيده ويقول جاء الحق وزه في الماطل فيذ حجب الصغ لوجهه حتى ألقاها جمعا وبق صنم خزاعة فوق الكعمة وكان من قوار برصفر فقال باعلى ارم به فحمله رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى صعد ورجى به في كسره فحل أهل مك يتحدون ويقولون مارأ ينارج الأحرمن محدة قال الزمخشرى وشكاية البدت والوحى المدتخيل وغذ ل ولما بن سعانه وتعالى الالهمات والنبوات والشرو النشر والبعث وأثمات القضاء والقدوغ أتبعه بالامرباله ونبه على مافيهامن الاسرار وكانا قرآن هوالجامع لجسع ذلك أتمعه بسان كونه شفاء ورجة بقوله تعالى او ننزل من القر أن ماهوشفا ورجة المؤمنين أىماهوشفا في تقويم دينهم واستصلاح نفوسهم كالدوا والشافي للمريض و(تنبيه) في من هذه أوجه أحدها لمنان الجنس قاله الزمخ شرى والسضاوى وأن عطمة وأبواليقاء وودعليم أوحدان بان التي الممان لايدان يتقدمها ما تدينه لاان تنقدم علمه وهنا قدوحدتقدعهاعلمه الثانى أعاللتمعيض وأنيكره الحوقى لانه بلزم ان لايكون بعضه شفاء وأجاب أبوالبقاء بان شهمايشني من المرض وهذا قدو حديد لمال رقبة بعض الصحابة سد الحي الذى ادغ بالفائحة فشنى من المرض فمكون المبعيض بالنسبة للامراض الحسمانية والافهوكاه شفا للابدان وللقلوب من الاعتقادات وغيرها الثالث أثم الابتداء الفاية وهو كافال ابنعادل واضع (و) من العبب أن هذا الشفاء (لايزيد الطالمين) وهم الذين يضعون الشي في غيرموضعه باعراضهم عمايع بقبوله (الاحسارا) اى تقصانالاته اداجا مم وقامت به الحجة عليهم أعرضوا عنده ف كان اعراضهم ذاكر بادة في كفرهم كان قبول المؤمنين له واقبالهم على تدبره زيادة في ايمام م وفي الدارى عن قنادة قال ماجالس أحد القرآن فقام عنه الابزيادة أو نقصان ثم قرأهذه الآية عنم انه تمالى ذكر السبب الاصلى فى وقوع هؤلا الكافرين الجاهلين الضالين فيأودية الضلال ومقامات الخزى والذكال وهوحب الدنياو الرغمة في المال والماه واعتفادهم أن ذلك اغما يحصل بسبب جدهم واجتمادهم فقال تعالى (و ذا أنعمنا) أي عالنامن العظمة (على الانسان) أى هذا النوع هؤلا وغيرهم وقال اس عماس ان الانسان ههناهو الوليدين المفسيرة فالبالرازى وهذا بعيديل المرادأى فوع الانسان اذا أنجناعلسه (أعرض أى عن ذكر الودعائدا اذ ان فوع الانسان أنه اذا فازعقصوده ووصل الى مطاويه اغتر وصارعا فلاعن عمودية القدمقردا عن طاعة الله كافال تعالى ان الانسان لمطفى ان رآماستغنى رمای) عن ذكرالله بعانيه) اى لوى عطفيه و بعد نفسه كا نه مستفن باحره و بعوزان مكون كاية عن الاستكارلانه من عادة المستكرين ومعنى الذاى في اللغة المعدو الاعراض عن الشي أدنولمه عرض وجهه وقرأا بنذكوان بالفعدودة بعد النون وفاخير الهمزة مثل باوق هذه القراء تغر يجان أحددهما من فاه ينوه اي نهض والثاني الهمق اوب من ناي فيكونان عمى قال ابنعادل وا كمن منى أمكن عدم القلب فهوأ ولى وقرأ الباقون الهمزة بعد النون

كيف فالالكافر ذلك وهو شكواليمث (قلت) معناه ولغن رددت الى ربى على زعال ليعطي هناك خيرامنه اوتقاره قوله في خيرامنه اوتقاره قوله في فعيدات ولن رسمت الى في ان لى عنده اليسفى وهم وفي ان لى عنده اليسفى وهم وألف بعدهمزة وآمال الالف بعدالهمزة السوسي وشعبة وخلاد محضة بخلاف عن الوسي وأمالها ورش بن بن وأمال الهمزة والنون محضة خلف والكسائي وفتح الباقون (واذامه الشر )اى هذاالنوعوان قل (كان يوسا)اى شديد الماس عاعهد من رجة ربه والحاصل أنه ان فار بالنعمة والدولة اغتر بماونسي ذكراته وان بق في المرمان عن الديبا استولى علمه الاست والمزنولم يتفرغ لذكرالته فهذا السكن محروم أبداعن ذكرالله تعالى ونظم وقوله قعالى فأما الانسان اذاما ابتلامر به فأكرمه ونعمه فيقول ونيا كرمن وأما اذاما ابتلاه فقدو علمه رزقه نمة ولربي أهائن وكذلك ان الانسان خلق هاوعا اذامسه الشرجز وعاوا ذامسه الخبرم وعاالامن حفظه الله وشرقه بالاضافة المه فالمس للشمطان علمه سلطان تم قال تعالى انسه عدصلي الله علمه وسلم (ول كل) من الشاكر والكافر (يعل على شاكلته) اى طريقته الفي تشاكل دوحه وتشاكل ماطب شاه علمه من خبراً وشر (فربكم) اى فتسب عن دلك ان الذي خلق محموصو وكم (أعلم) من كل أحد (عنهو )منكم (أهدى مدالا)اى أوضع طريقا واتماعاللحق فيشكرو يصعراحتسا بالمعطمه الذواب وعن هومذكم أضل ستملا فيعمل له العقاب لانه يعلم علمه في أصل الخلقة وغيره تعدالي انما يعلم أمور الناس في طوائقهم بالتجرية وقدروي الامام أحدد الكن بستهدمة قطع عن أبي الدرد أمرضي الله تعالى عنده ان النعى صلى الله علمه وسلم قال اذا معتم عبل ذال عن مكانه فصدة واواذا معتم بربل تغير عن طمعه الانصدة وافانه بصرالي ماجيل علمه واختاف فيسم نزول توله تعالى (و يستلونك) اى تعنداوا منجانا (عرال وح) فعن عبدالله بن مسعود قال بينما أناأ مشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلروهو يدوكا على عسيب معمة وبنفرمن اليهود فقال بعضهم المعض اسألوه عن الروح وقال بعضهم لاتسالوه لايعي وشئ تكرهونه فقال بعضهم انسال فقام رجل منهـ م فقال ما أما القاسم ما الروح فسكت فقلت الله بوحى المه فقمت فلما انجلي عنسه قال و يستاونك عن الروح (قل الروح من أص دفي وما أوتديم من العلم الاقلمال) قال بعضهم ليعض قدةلمنال كملاتسألوه وقال ابنعماس انقر يشااجقه وأفقالوا ان محسد انشأ فيثا الصدق والامانة ومااتهمناه بكذب وقدادى ماادى فابعثوانفرا الى الهوديالدينة والالهم عنسه فاخ مأهلكاب فبعثو اجاءة اليهم فقالت اليهود سلوهءن ثلاثة أشيا فان أجابءن كالهاأولم محب عن شئ منهافليس بني وان أجاب عن الذين وله يحب عن واحد دفهوني فاسالوه عن فتسة فقدوافى الزمن الاول ماكان أمرهم فأنه كان الهم حديث عبب وعن رجل أغ مشرق الارض ومغوبها وعن الروح فسالوا الذي صلى الله عليه وسلم فقال أخير كم عماسا التم غد اولم يقل انشاء المه فلمث الوسى فالرجحاهدا ثنتي عشرة لملة وتملخسة عشر يوماوقدل أوبعيز يوما وأهلمكة بقولون وعدنا محدغدا وقدأص ينالا ينعونا شئ حق حزن صلى الله علمه وسلمن مكث الوحى وشق علمه ما يقول لدأهل مكة تم نزل جير و علمه السلام بقوله نصالي ولا تقولن اشي الى فاعل ذالتغداالاأ زيشاه الله ونزل في الفتية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوامن آياتنا عبا ونزل فين بلغ المشرق والمغرب ويستلونك عن ذي القرنين ونزل في الروح ويستلونك عن الروح قل الروح من أمرر في وقول الراذي ومن الناس من طعن في هذه الروابة من وجوه

وذ كرمن جلة ذلك ك. ف بليق به أن يقول الى لاأعرف هذه المسئلة مع أنها من المسائل المشهورة المذكورة معجهور الخلق غبرلائق لان ذلك كان علامة على وته قال الزجخشرى فمين لهم القصتين وأجم امرالروح وهومهم في التوزّاة فندموا على سؤالهم انتهى واختلفواني الروح الذى وقع السؤال عنه فروى عن ابن عداس أنه جبر يل عامه السلام وهو قول المسن وقتادة وروى عن على أنه قال ملاله لسيعون ألف وجه لكل وجه سعون ألف الدان يسيم الله تمالى بكالها وقال مجاهد خاق على صورة بني آدم الهم أبدو أوجل ورؤس وليسوا علا : == ولاناس باكاون الطمام وفال سعيدين جبعرا يخلق الله تعالى خلقاأ عظم من الروح غير المرش لوشا ان يبتلع السموات السبع والارضين السبع ومن فيهن بالقمة واحدة الفهل صورة خلقه على صورة الملاة كمة وصورة وجهد على صورة وجه الا دمين بقوم يوم القيامة على عين العرش وهوأقرب الخلق الى الله تعالى عندالخب المسمعيز وأقرب الى الله تعالى وهوممن يشفع لاهل التوحيد ولولاأن بينه وبين اللائد كمذستراس نورلا - ترق أهل السيموات من نووه وقبل الروح هو القرآن وقبل المرادمنه عدسي فانفر وح الله تعالى وكلته ومعناه أنه ايس كا تةولدالهودولا كانقوله النصارى وقال بعضهم هوالروح الركب في الخلق الذي يحمامه الانسان قال المغوى وهو الاصتح وتسكام فمه قوم فقال بعضهم هو الدم ألاترى أن الحموان اذا مات لايفوت منه الاالدم وقال قوم هو نفس الحيوان بدليل أنه يموت احتياس النفس وقال قومءرض وقال قوم هوجسم اطيف وقال بعضه سمالروح معسني اجتمع فيمالنور والطيب والعمم والعلو والبقاء ألاترى أنه اذا كانموجودا يكون الانسان موصوفا بحمدع هدده الصفات واذاخر ج دهب الكل قال المغوى وأولى الاقاويل أن يوكل علمه الى الله عز وجل وهوةول أهل السنة فالعبدالمهمن بريدة ان الله تعالى لم يطلع على الزوح ملكامة رياولانهما مرسلا بدلدل قواه تعالى قل الروح من أحروبى وما أوتديتم من العلم الاقلد لااى في جنب علم الله تعالى و (تنبيه) ، اختلف في المخاطب بقوله تعالى وما أو تديم من العملم الاقليلا فقيل هو النبي صلى الله علمه وسلم وقدل البهود فاخم يقولون أوتينا التو راة وفيها العلم الكمم وقدل عامروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الما قال الهمذاك قالوا نعن مختصون بمذا الطاب أم انت معذافيه فتال غن وأنتم أنوت من العدلم الاقليلافقالوا ماأعب شانك ساعة تقول ومن يؤت المكمة فقددأوني خبراكنيراوساعة تقول هدذا فنزات ولوأن مافى الارض من شصرة أقلام والصرعد مالات فالاار مخشرى وايس ماقالوه الازم لان القلة والكثرة بدو دان مع الاضافة فيوصف الذئ بالقلة مضافا الى مافوقه وبالمكثرة مضافا الى ماتحته فالحدكمة التي أوتيها العبد خيركنيرفى ففسها الاانم الدااضيفت الى علم الله فهي قلدان وقيل كأن الذي صلى الله عليه وسلم وعمامه مناار وحولكن إعتربه لانترك اخماره كان علمالندوته فال المغوى والاول أصح إن الله استأثر وبعلما تنهي وعن الى تزيد لقدمضي النبي صلى الله على وسلم وماقعم الروح وقال الرازى قوله تمالى قل الروح من امرر بى ص فعل ربى وهذا الحواب يدل على اخ-مسالوه أدالر وحقدية اوحادثة فقال بلهي حادثة واغماحصلت بفسهل اللهوتكو يسهوا يجاده غ حتج على احدداث الروح بقوله وما اوتبتم من العدم الاقليلاء عنى ان الروح في معدا الفطوة

ريك وقوله افياناالله (قوله هوت برنوالوخار عقباً) خبرهالمست على ما الذع برالله لايد ولا تعممه طاعمه في العاقمة فيكون الله خبرا مه توالوعة ما الوذائع على سدل الفرض والتقدير (قوله وحشرناهم) الى به ماضماع مع ان ما قبله مضارعا بدوخ ما ويوم تسرا لمال وترى الارض نارزة بدل على ان منهم كان قبل التسمير والمروز

تمكرن خالية عن العاوم والمعارف تم فحصل المعارف والعاوم فهي لاتزال تمكون في التغرمن حال الى حال وفي التبديل من تقصان الى كالوالتغير والتبدل من امارات الحدوث فقوله قل الروحمن امررى يدل على الم-مسالوه ان الروح هـ لهى حادثة اوقدعة فاجاب الماحادثة واقعة بتخلمق القه تمالى وتدكمو ينه وهو المرادمن قوله تعالى قل الزوح من اصروبي م استدل على - مدوث الارواح بتغيرها من حال الى حال وهو المراديقوله وماأ وتيتم من العدل الافليلا فهذا مانقوله في هذا الباب انتهى وهو نص اطمف ولما بين سجانه وتعالى أنهم ما آناهم من العلم الاقلملا بين انه لوشا ان يأخذ منهم ذلك القلمل أيضا اقدر عليه بقوله تعالى (والتن شقدا) اى ومشيئة بالابتعاظمهاشي واللام موطئة للقسم وأجابءن انقسم بماأغني عن جواب الشرط فقال (لنذهبن) اي عالنامن العظمة ذهابا محققا (بالذي أوحسا الدك) بان تعدو احفظه من القلوب وكابته من المكتب وهذا وان كأن أمرا خالفا للعادة الاأنه تعالى قادر علمه (م) اى بعد الذهاب به (لاتحداث بعدان وكدلا) اى لاتعدمن تدوكل علمه في ردشي منه واعادته مسطورا محفوظا وقوله تعالى (الارجة من ربات) استثناء متصل لانه صندرج في قوله وكملا والمعنى الاأن رجك وبك فبرده علمك اومنقطع فتقدر لكن عند دالبصر بيناو بارحةمن ربات عندال كموفمين والمعدى ولكن رحقمن وباثاو بالرحةمن وباث بتركه غيرمذهوب وهـ ذاامتمان من الله ته الى يقاء القرآن قال الرازى وهذا تنسه على ان لله تعالى على جمع العالما وعنزمن المنة احدهما تسهمل ذلك العلم عليه موالشاني ايقا حفظه عليهم فعلى كلذى علم الانغفل عن هاتين المتعملة وعن القمام بشكرهما وهمامنية من الله تعالى عامه بحفظ العارو رسوخه في صدره ومنته علمه في بقا المحقوظ (فان قدل) كف يذهب القرآن وهوكلام الله تعالى (أجيب) إن الرادمحوما في المصاحف واذهاب مافي الصدو رقال عبدالله بن مسمود افرؤاالقرآن قبل انبرفع فانهلا تقوم الساعة حقير فعقب لهذه المصاحف ترفع فكيف مافي صدو رالناس فال يسرى عليه الملافع فع مافي صدو رهم فيصحون لا يحفظون شيأولا يجدون فى الصاحف شمام يفيضون في الشعر وعن عبد الله بنعر و بن العاصى قال لا تقوم الماعة حتى برفع القرآن من حمث نزل له دوى تعت العرش كدوى النصل فيقول الرب مالك فيه ول يارب أتلى ولايعمل بى وفير واية لاس مسعوداً ولما تفقدون من دين كم الامانة واخر ماتفقدون الصلاة وليصلين قوم ولادين الهم وان عذا القرآن تصعون بوما ومافعكم منهدي فقال د - ل كيف ذلك وقد أثبتناه في قاديرًا وأثبتناه في مصاحفنا وتعلم أبيّا وناو يعلم ابناؤنا أيراءهم فقال يسرى عليه ايلافيصيع الناس منه فقراء ترفع المصاحف وينزع مافى القاوب وقوله تعالى (انفضله كان) أى ولم يزل (علمك كبيراً) فيه قولان احدهما المرادمية انفضله كان علمك كمعراده ما بقا العلم والقرآن علمك كانهماأن المرادأن فضله كان علمك كمعرابستب أنه جعلك سدواد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام المحمود وقد أنع علمك أيضانا بقاء العلم والقرآن علمك ونزل حين قال المكفارالنبي صلى الله عليه وسلم لونشا المقلمامثل هذا القرآن (قل) أى له ولا البعدا (الناج عما الانس) الذين أمر فو مم و تعرفون ما أونوا من البلاغة والحدكمة والذين لاتعر فوضم (والحن) الذين يأتون كهانهم و يعلونهم يبعض المفيدات عنهم

وغيرهم وترك الملائكة لانهم لاعهد الهم بشئ من التصدى ولانهم كانواوسايط (على ان الواجئل هذا القرآن) في المبلاغة وحسن النظم و كال المهني (لا ما تونيخانه) أى لا يقدرون على ذلك فالقرآن متجزف النظم و الثاليف و الاخبار عن الغيوب وهو كلام في أعلى طبقات المسلاغة لايشسبه كلام الخلق ولوكان مخلوفا لا تواجئله ه (تنسيه) ه في قوله تعالى لا ياون بمثله قولان أظهر هما أن هو المائية و المائية في والمائية من واعتذر واعن رفعه الشرط ماض فهو كقوله

هوان أتاه خليل (اى فقع) ومسعية ، يقول لاغانب مالي ولاحرم لان الشرط وقع ماضا وناقشه أبو حداث بان هذاليس مذهب سيبو به ولا الكو فدين والمعرد لان مذهب سنبو يه في مثله ان الدُّية المقدم ومذهب المكوفيين والعدائه على -ذف الفاء وهد امذهب ثاات قال به بعض الناس (ولوكان بعضهم ليعض ظهيرا) اى معمنا بضم أقوى مانىمالى أقوى مافى صاحبه ﴿ تنبه ) \* قد تقدم في سورة البقرة أن الله تعالى قال فانوا بورة من مثله وقدمنا المكلام على ذلك وفي وجه كون القرآن مجزاة ولان أحدهما أنه معزفي نفسه والثاني أنه ايس في نفسه معز الاأنه تعالى لماصرف دواعيهم عن الاتمان عمارضته وكانت الدواعى متوفرة على الاتمان بهذه المارضة مع النقدر ات المذكورة يكون نقضالاها دة فسكون معزاوالقول الاول أظهر (واقد صرفنا) اى منابو - ومختلفة زيادة في التقريروا اسان (للناسف هذاالفرآن من كل مثل) اىمن كل معنى وكالمثل فغرابته ووقوعهمة وقعافى الانفس وقدل معنادمنكل وجممن العبروالاحكام والوعد والوعدد والقصص وغبرها وقمل صفة فحذوف اى مثلامن جنس كل مثل لمتعظو ا فاى أكثر الناس) وهممن هم في صورة الناس كك فارقريش وقلسلبو امعانهم (الا كمورا) اي جودا (فان قدل) كدف جازفان أكثرالتاس الاكفوراولم يجزضر بت الازيدا (أجس) مان أبي مُناولْ النَّهِ كَأَنَّهُ قَمْلُ فَلْمِر صَوا الأكفورا \* ولماتية بنالدارل اعجاز القرآن على وفق دعوى عجد صلى الله علمه وسلم ولزمتم ما الحية وغلبوا أخذوا يتعللون مافتراح الا آيات فعل المبهوت المحبوح المتعثر في أذرار الحدة وذ كروامن ذلك ستة أنواع من المجزات أوالها (وقالوا) أي كفار قريش ومن والاهم (ان نؤمن الدحق تفجر) أى تفيراعظيما (المامن الارض سبوعا)أى عمما غز برة الماه من شائم ان تنسع الماه ولا ينف ما وهاوقو أعاصم وحدزة والكسائي فتراتباه وسكون الفا وضم الجيم مخففة والباقون بضم النا وفتح الفاء وكسر الجي المشددة ثانها قولهم (أوتكون المن) أنتوحدك (جنة من ضيل وعنب أى وأشها وعنب عبرعنه مااثمرة لان الانتفاع منه بغيرها قلمل فتقر الانهار) الحارية (خلالها) اعدوسطها (تقديرا) اى تشقيقا والقبرت فالظلام عن عودالصبح والفبو رشق الباب الحيا بمايخرج الى الفساد النها قولهم (أوتسقط السيمام) اى نفسها (كازعت) فيماتنو عدنايه (عليما كسفا) اى قطعاجع كسفة وهي القطعة وقرأنا فع وابن عامر وعاصم بنصب السين مثل قطعة وقطع وسددة وسدد والباقون بسكونم امثل دمنة ودمن وسدرة وسدد وهونصب على الحال في القراء تن جدعا كانه قدل أوتسقط السماء علمنا مقطعة رابعها قولهم (أوناف) معك (بالله) اى الملك الاعظم

العنفا و نكفر فاحساب الكاثر لقوله ان يحد وا كاثر وا تنهون عند نكفر كاثر وا تنهون عند نكفر كاثر والمناب الكافرين المراب والناب الكافرين المراب والناب والناب

والملائسكة قسلا أىءما اومقابلة تنظرا ليه لايخني علينائي منه وقال الفصال هوجع قسلة أى أصناف الملا مكة قسلة قسلة قال ابن هافئ كفيلا أى يكفاون عاتة ول خامسها قولهم (أو يكون الن)أى خصامك (متمن زخوف)أى ذهب كامل الحسن والزينة سادسها قولهم (أورزق) أى تصعد (في السمام) درجة درجة وغن الظرالما صاعدا (وان نؤمن) أى نصدق مذعذين (لرقمك) أى أصلا (حتى تنزل) وحقة وامعنى كونه من السماء بقوالهم (علينا كَمَامًا) رمعني كونه في رق أو نحوه بقولهم (نقرؤه) يأم نافيه بانساعك روى عكرمة عن ابنعباس أنعتبة وشبية ابى وسعة والماالعترى بناهشام وعبدالله بنأمية وأصبة بنخلف والواسدين المغيرة وأناجهل من هشام والعماصي بنواتل ونعيم اومتها ابني الحاج اجتمعوا بعد غروب الشمس عندظهم المكممة ففال بعضهم ليعض ابهذوا الي محدف كلموه وخاصوه حتى تعذروا فمه فيعثوا المهان أشراف تومك قداج قعوالك يكامونك فحاءهم رول الله صلى الله علمه وسارسر بعاوه ويظن أخوم بدالهم في أصره بدا وكان عليهم حريصا يحب رشدهم حتى جلس الهم فقالوا ياعمدا الدمثنا المالنعذرف كواناوا قهلانعارأن رجلا وزاله ربأدخل على قومه ماأد خات على قومك لقد شحة ت الاتاء وعمت الدين وسذهت الاحد لام وشحت الالهة وفرقت الجاءة فعابق أحرقبيم الاوقد جئته فيما منناو مذك فان كنت جئت بمدا الحددث تطلب ممالا حعلنالات من أمو النباحق تبكون أكثر نامالاوان كتر بدالشرف سو د نالهٔ علمنهاوان کنت تریدمایکاملیکالهٔ علمناوان کان هید االذی ملار نساتراه قد غلب علمك لات مداء مرده بذلناأ موالنافي طلب الطب ال حق تعرثك منه أونه فرافيل وكانوا بسمون النابع من الحن الرقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة ولون ما جنت كم عاجئتكم به لطلب أموالكم ولالاشرف علمكم ولالأملا علمكم ولككن اقدده في الكم وسولاوأنزل على كأماوأم في أن أكون ليكم الشيراونذ براف لمفتيكم رسالة ربي ونصت الكه فان تقياوا من فهو حفا كم في الدنيا والا خرة وان تردوه الى أصمر لا من الله تعالى حتى يحكم الله منى ويندكم فقالوا بالمحدفان كنت غبرقا بل صفاما عرضفاء لدك فقدعات أنه ادمى أحداضيق لاداوأ شدعه امنافسل لناربك الذي بعدك فليسرعنا هذه الحمال التي قدض مقتو بسط لنابلادناو يفعرفهاأخارا كانهادالشأم والعراف ولسعث انسامن مضي من آما ثناوله كمن منهم قصى بن كلاب فانه كان شيد اصدو فافنسأ الهم ها تقول أحق هو أم باطل فان صد قولا صدقة الذفقال رسول المهصلي الله علمه وسلماج فدارعث فقد بلغة كمماأر سلت به وان تفيلوه فهوحظ كموان تردوه أصعرلام الله فالوافان لم تفعل فسل دلك أن معت ملكا يصدقك وسل أن يجعل الأجنانا وقصورا وكنو زامن ذهب وفضة يغندك بماع انراك فانك تقوم بالاسواق وتلقس المعاش كأناء سه فقال صلى الله علمه وسلم مابعثت بهذاولكن الله بعثني بشد يراونذيرا قالوافأ مقط السماه كازعت أنربك انشا وفعل ذلك الدائل الله انشاه فعل ذلك بكم فقال فاثل منهمان نؤمن الناحق أفى باله والملائكة فسلافل فالواذلا فام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معه عبدا لله من أمية وهو ابن عاسكة بنت عبد الطلب وقال له عرض عليك قومك ماعرضوا فلم تضلهمنهم تمسألوك أن تجعلما تحوفهم بمن العذاب فلم تفعل فواقع لاأومن

مكابدا حق تتخذالي السماء للماترق به وأنا أنطرحتي تأتيها وتاقى بنسخة منشورة معك ونفر من الملائسكة يشم ـ دون الدُع ما نقول وايم الله لوفعات ذلك اظننت أن لا أصدقك فانصرف رسول الله صلى الله علمه وسلم الى أهله عن ينالمار أى من مماعدتهم فانزل الله عده الآية وفيها اشارة الىأنه لدس من شرط كونه نساصاد قابو اترالمجيزات السكذبرة وبوالها اذلو فتوهذا الهاب زمأن لا ينتهى الاحرفيه الى مقطع وكلماأتي الذي صلى الله علمه وسلم بجزا فتر-واعلمه بحجز خرولا فتهسى الامرفيه الىحد ينقطع عنه عنادالمهاندين وتعنت الحاهلين مع أنهصلي الله علمه وسلم أعطى من الاتات والمحزات ماأغنى عن هد ذا كله منسل القرآن وانشقاق القمر وتفعيرا لعمون من بن الاصابع وماأشيه ذلك . ولماتم تعنقم وكان اسان الحالطالبامن الله تعالى الحواب عنه أمر الله تعالى بجوابهم بقوله تعالى (قل) أى لهولا البعدا والاشقياء (سيمان ريى) أى تعبا من افترا ما تم و تنزيم الله من أن يانى أو يتمكم عليه مأويشاركه أحد فى القدوة وقرأ ابن كثير وابن عامر بصيفة الماضي والماقون قل بصيفة الاحرو (هلكنت الابشرا) لايقدرعلى غدرما يقدرعلم البشر (رسولا) كاكانمن قبلي من الرسل وكانوا الايأنون قومهم الاعايظهم والله تعالى على أيديم معايلاتم حال قومهم ولم يكن أمر الاتات الهم ولالهمأن يتعكمواعلى الله حق يتغمروها هـ فداه والحواب المحمل وأما المقصر بلي فقد ذ كرف آيات أخر كفوله تعالى ولونزلنا عليك كابافي قرطاس فلد ومايديم مر ولوفتحفاعايم - مايا ونحوذاك وولما مرعانفهن أنه كاخوانه من الرسل في كونه بشرا أسعه قوله عطفاعلى فابى أووقالوا (ومامة ع الناس)أى قريشاومن قال بقواله مما الهم من الاضطراب (أن يؤمنوا) أى لم يبق الهم مانع من الاعان والجلة منعول منع (اذعامهم الهدى) أى الدلدل القاطع على الاعانوهوالفرآن وغرومن الادلة وقرأ أبوع رووهشام بادغام ذال ادعندالجم والماقون بالاظهاروأمال الااف بعدالجيم حززوابن كوان محضة واذاوقف حزة على جامعمهم لاالهمزة مع المدوالقصر (الأأن قالوا) فاعلمنع أن قالوا أى منكرين علم معاية الانكارمتهمين متهكمين (أبعث الله بشرارسولا) لان المفاركانواية ولون لن نؤمن لل لانك بشر ولو بعث اقهة مالى رسولاالى الخلق لوجي أن يكون ذلك الرسول من الملائدكة فأجابهم الله تعالى بقوله (قل)أى لهولا المطرودين عن الرحة (لوكان في الارض ملائد كة يمشون) عليها كالا دمسان مطمئنين) أى مستوطنين فيها كالشر (النزلناعليم) مرة بعد مرة كافعلنا في تنزيل جيريل علمه السلام على الاندما من الدسروحة ق الاحرية وله تعالى (من السعما ملكارسولا) يعلهم المعرويهديهم المراشد لقكتهم من القلق منهاشا كلتهم له بخلاف البشر كاهومقتضى الممه لانرسولكل جنس منبغى أن بكون مناسم اذالشيءن شكله أفهم ويه آنس والمه أحنوله الف الامن فضله المه تمالي شغلب روحه على نفسه و يتغلب عقله على شهوته فأقدره بذلك على المُلْقُ مِن الملكُ كَالمُوسِلِينَ ثُمُ أُجَابِهِم اللهُ تُصالى جواما آخر بقوله عزوجل (قل كني باقه) أي المحيط بكلشئ قدرة وعلماوأ مال الالف حزة والمك أن محضمة وورش بالفتح وبين اللفظين الماقون الفق (شهدا عنى وسنكم) على أنى رسوله البكم لفظهر المعيزات على وفق دعواهم

قى قالۇمنىنلانا - تاب الىكارلا ئەققىم رجود الىك رۇرىقال الاولى قى حق المۇمنىنا رىغالىكن چوزان قىكنى الصفائر چوزان قىكنى الصفائر لىشاھىلىھاللەپ دىوم القىلمة ئىرىكة رغىدە فعل قادونعمة العة وعلمه (قوله الاالماس كان من (قوله الاالماس كان من المن) حان قلت هذا ملك عسل ان الماس من المن وهو شناف لقوله في العقرة واذ قلنا المام لا تكان احصار ا لا م فسحاد واالاالماس

وانى بلغت ماأ وسلت به الميكم وانسكم عائدتم ومن بشهد الله على صدقه فهو صادق فعند ذلك قول القائل بان الرسول عيان يكون ملكالاانسانا عدكم فاسدلا ياتفت المه ورتبسه) يهمدانص على الحال أوالفدر تمانه تعالى ذكرماهو كالتهديد والوعد بقوله تعالى (الهكان بعياده خميران مرا يعلم ظواهرهم ويواطنهم ويعلمن فلوج مأنهم لايشكرون هذا الالحض الحدوحب الرياسة والاستنكاف من الانقماد العق و ولما تقدم أنه تعالى أعدم بالمهقدى والخال عطف عليه قوله تعالى (ومن يهدالله) إن يخلق الهداية فى قلبه (فهو الهندي) لاعكن أ-داغيره أن يضله ( تنسه ) ه أثبت نافع وأبو عمر والما معد الدال مع الوصل دون الوقف وحدفها الماقون وقفا ووصلا (ومن يضالى فان تحداهم) أى الضالين (أوليه) يهدونهم (من دونه) ولا يفعونهم شئ أراد الله تعالى غيره ولما كان يوم القسامة يظهر الله فمه اسكل أحد ما كان ما فيه على ذلك بقوله تمالى (ونحشرهم) بنون العظمة أي تحمعهم بكره (بوم القيامة) الذى هو عط المسكمة (على وجودهم) مسحو بن علم ااهانة الهم فيها كالميذلوها السعودلذا فالتعالى وم بسحبون في المارعلي وجوههم أى عدون عليها روى أوهر بر ترضى الله عنه قسل بارسول الله كنف عشون على وجوههم فال ان الذى عشيهم على أخذ امهم فادرعلى أن عشيم على وجوعهم فالحكاه الاسلامان الكفارأر واحهم شديدة المتعلق بالدنيا واذاتها وليسالها تعلق بعالم الانوار وحضرة الاله - بعانه وتعالى فلما كانت وجوه قلوجم وأرواحهم متوجهة الى الدنيالا بوم كان حشرهم على وجوهم وأماقوله تمالى (عماو يكاوع) فقداستشكله شخص على ابن عاص فقال أليس قد قال الله تعالى ورأى المجرمون النارو قال تعالى معمو الها تغمظا وزفيرا وفال تعالى دعوا همالك ثمورا وفال تعالى ومتاتى كل نفس تحادل على نفسها وقال تعالى حكاية عن المكفاروا لله ربناما كالمشركين فندت م دمالا مات أخم رون و وسعمون ويسكاهون فدكرف فالرتمالى هذاعمار بكاوصماأجاب ابنعداس وتلامدته عندمين وجوه الاول فال ابن عباس عمالا رون شمأ يسرهم ممالا يسمه ونشايسرهم بكالا ينطقون عيمة النانى قال في روا به عطاء ع أعن الفظر أي عاجه له الله تعالى لاولساله و بكاءن خاطبة الله تعالى ومخاطبة الملا تمكة المقربين صاعن ثنا الله تعالى عليهم الشالث فال مقاتل الدحين يقال لهما خسؤا فيماولات كلمون يصرون عما بكامعا أماقبل دلان فهمرون ويسمعون وسطقون الرابع أنهم يكونون والمن سامعين اطقين فالموقف ولولاذ لاشا اقدروا أن وطالعوا كتهمولا أن يسمعو الالزام عمالقه تعالى عليهم الاأنهم اذاأ خذوا يذهبون من الموقف الى النارجعالهم الله تعمالي عمايكما محال الرازى والجواب الاول أولى لان الا يات السابقة تدل على أنهم في لذار بيصرون ويسمه ون ويصحون غين تعالى مكاغم بقوله وروجل (ماواهم - هغ) تسمر علهم (كالخبت) اى أخذلهم افي السكون عنداً كلها لمومهم وجلودهم (زدفاهم معرا) يؤقدا باعادة الجاود واللعوم ملتهبة مسعرة كالخماسا كذبوا بالاعادة بعد الافنام والهسمالله تعالى مان لايزالواعلى الاعادة والافناء وقرأنافع وابن كثيروعاصم وابن عامر ماظهار تاءالماند عند الزاى وأدغها الباقون غربين علدتعد بهم الرجع منهم من قضى بسعادته بقوله تعالى ذات أى العذاب العظيم (جزاؤهم ماخم) اى أهل الصلالة (كفرواما مائنا) القرآسة وغيرها

وكانوا كل يوميز ددون كفراوهم عازمون على الدوام على ذلك ما بقو ا (ومالوا) الدكار القدرتنا (أثدا كاعظاماورفاتا) عزقين في الارض م كرروا الانسكاركا مم على تقة من أمرهم هدذا الذى بطلانه أوضع من الشمس بقولهم (المنالم موقون خلقا جديداً) فتعن فريهم جزاء على هذا الانكار المكرراظلن الحديدف - اودهم ولحومهم مكررا كل لفظة قال تعالى كلانضيت جاودهم بدلناهم جاوداغ يرهاليد وقواالعذاب تمأنيعه قاطعف يبانجهاهم بقوله تعالى (أولم روا) اى يعلو العمون بصائرهم على ماهو كالرو بة بعمون أبصارهم لما قام علمه من الدلائل بصنه من الشواهد الحلائل (أن الله الذي خلق السموات) جمه المادل على ذلك من الحسن والمالم تكن الارض مشل ذلك أفردها مريدا الحنس الصالح المسمع بقوله تعمالي (والارض) على كبرأجرامها وعظم احكامها وقوله تعالى (فادرعلى أن يعلق مثلهم)فيه ثولان الاول المهنى قادرعلى أن يخلقهم ثانيا فعبرعن خلقهم ثانيا بلفظة المثل كاية وله التكامون ان الاعادة مثل الاسدا الثاني أن المراد قادر على أن يعلى عدد آخر بين و-دونه و بقرون بكال حكمته وقدرته ويتركون ذكرهذه الشهات الفاسدة وعلى هدذا فهو كةو فتعالى ويأت بخلق جديد وقوله تعالى ويستبدل قوماغ مركم فال الواحدى والقول هو الاول لانه أشمه عا قبله و ولما بيز الله تعالى بالدايل المذكور ان البعث والقيام أمر بمكن الوجود في نفسه أردفه بدمان أن لوقوعه في الوجود وقدامه لوماء غدالله وهوقوله تعالى (وجعل لهما جلالاريب) أى لاشك (قمة) وهوالوت أوالقيامة (فأبي الظللون الاكفورا) أي بعدهد الدلائل الظاهرة أبواالاالكفروا لحوده ولماقال المكفاوان نؤمن لاتحتى تقيرانامن الارض فنبوعا فطلموا بواه الانهاد والعيون في بارتهم لتكثر أمو الهم ويتسع عيشهم بين تصالى أنهم لوصلكوا خراس رجة الله لبقواعلى بخلهم وشعهم بقوله تعالى (قل) اى الهولا المتعند في الوائم) اى دون غركم (عَلَمُون خرائن) عبر بصمغة منهى الجوع لان المقام حدير بالمبالغة (رحة ربي) اى خزائن رزقه وسائر زهمه وذلك غيرمتناه (ادالامسكم) اى لوقع منهم الامساكين الانفاق في بعض الوجوء التي تحمّا جونها (خشية) اي خافة عاقبة (الانفاق) اي الموصل الى الفقرفكان المعنى انسكم لومل كمتمن الخر بروالفع موائن لانها ية الهالبقيم على الشع والدناءة وهذا مسالفة عفاعة فيوصفهم مذا الشع وقول السضاوى تعالاز مخشرى أنتم مرفوع بفعل يفسره مادعده فالداز يخشرى تقدر ولوغلكون وى فده على مذهب المكوف من من أن لوطها الفعل مضمرا كإدايه اظاهرا والبصر يون عنعون ايلاء الهامضمرا الافى شذوذ كقول ساتم لوذات سواراطمتني واصل هذا المثل ان امرأة عطلاء من الحلي والهستة لطمت عاتماعلي نحر الناقة وقاته بقسونا عاأردنا يفصدهاوالفصد عندهمأن يقطع عرق من عروق ٢ غ يجمع دمهافيشوى وقبل أصله ان المرأة المذكورة اطمت رجلافقال لوذات والطمتني لاحملها فصارمثلايضرب لدكريم يلطه الدنىء ثماسة دلعلى صعة هذا المشروس بالماهد من مضعون قولهم (وكان) اىجبلة وطبعا (الانسان)اى الذى من شأنه الانس بنفسه فهولذاك لا يعقل الامورحقء مقله ازقتورا)اى بخلاه (تنسه) هفتم الماف رى نافع وأبوعروومكنها الماثون وهم على مراتبهم في المد (فان قبل) قدو حدف جنس الانسان من هوجوادكر يم (أحيب) من

فان بدل على اندس اللائكة (قلت) فى ذلات قرلان أسلمهما اندس المن الطاهرهذ مالا يتولان له درية كفرة ولانه أكثر المكافرة يمتعلاف الملائسكة لادرية لهم مولايعه وت

٣ قوله عرق من عروق هكذابالنسخ ولعله عرق منعروق البعسر أونحو ذلك ٨١ مصيمه وجوء الاول ان الاصل في الانسان العلى لا فه حلق محتاجاوا الممتاح لا بدوان محسر ما به بدفع الحاجة وأن عسكه لنفسسه الاأنه قد مع ودبه لا سباب من خارج فن من عدة الواجب فهو العقد قد الثاني أن الانسان المحاجد الطلب الثناء والحدوا من عن عدة الواجب فهو في الحقد قد ما أنفى الالمأخد الانسان المرادم ذا الانسان في المقدقة ما أنفى الالمأخد الانسان المواجعة الانسان وهم الذين قالوالن نومن المدحق تفعر لنامن الارض في وعاه والماقدم سحانه وتعالى أن أكثر الناس محدو اللا مات لكونه تعالى حكم بضلاله لا يكن هداه موسى نسم عدا المنات المعاد المنات المقدام المنات المقدام والفحالة هي الموقان والمراد والقول ابن عباس والفحالة هي الموقان والمراد والقول والموالم والمحالة والمقادع والدم والمحال والمقادع والدم والمحال المنات ال

عصا قلموت البهائم ظلمة ، جراد دم ثم الضفادع والبرد وموت بكورالا دى وغيره ، من الحي آناه الذي عزوانفرد

قال وكافه عدالددم العصاآية ولم تفرد البدلانه انس فيها ضرر عليهم اه وقال السضاوي هى العصاو المدوالحرادوالقه ملوالضفادع والدم وانفعار المامن الحروانفلاق الصروتيق الطورعلى بن اسرائه لود رجدب كعب القرظي الطمس والعريدل المنن ونقص من الممرات وعال كان الرج لمنه مع أهله في فراشه وقد صارا حرين والمراة منهم ماغة تخفر وقدصارت عراوقال بعضهم مى آمات المكاب وهى أحكام بدل عليها ماروى عن صفوان ان يمودنا فالداما حبه تعال أأله مذاالني فقال الاخر لاتقل ف فانه لومع صارت له أربعة أعن فاتماه فسألاه عن هدده الآية واقدآ تمناموس تسعآبات منات فقال لاتشر بالقه شأولا تفتاوا الغفس التي حرم الله الابالحق ولاتزنوا ولانا كلو االرباولا تسعر واولاغشوا بالبرى الى سلطان لمقتله ولاتسرقو اولاتقذفوا المصنة ولاتقروامن الزحف وعلمكم خاصة اليهودانلاته وافي السبت فقيلوايده وفالوانة مدانك يوفال فسامنعكم أن تتبعوني فالوا انداوددعاريه أنالا والفذرية فيوانا غافان المعنالة أن تقتلنا المود وقال الرازى اعلمأنه تعالى ذكرفى القرآن أشماء كشرتهن مجزات موسى علمه السلام احدهاأنه تعالى أزال المقدةمن اسانه قسل في التفسيرذهب أعم وجادف عان انها انقلاب المصاحبة فالنها تلقف الحمة حمالهم وعصهم مع كثرتها وابعها المدالسفاء وخسة أغرى وهي العاوفان والحراد والقمل والضفادع والدم والعاشرشق الصر وهوقو له تعالى واذفر قنا بحكم البحر والحادى عشرالخر وهوقوله تعالى أن اضرب بعصالة الحر والثانى عشراطلال الحيلوهو قوله تعالى واذنتقنا الحيل فوقهم كأنه ظلة والثالث عشهرانز ال المن والساوى عليه وعلى قوسه

الله ما اس هم لا توم عقول عرد: لا شهود له سم ولا معسسة الا هن - عود فالاستفناء في الثالات منقطم هو ثاني سما وهو الفتارائه من اللات قبل أن يعمى الله تعالى فلما

والرابع عشر والخامس عشرة وانتهالى واقدأ خذفا آل فرعون مالسنين وتقص من المرات والسادس عشر الطمس على أمو الهم عارة من الخلو الدقيق والاطعمة والدواهم والدنانير روىأنعرب عددالعز وزال عدين كعبعن قوله تعالى تسع آبات وزات فد وعدين كعب فىجلة التسع حلعقدة اللسان والطمس فقالعر بنعمداله زير هكذا يجبأن يكون الفقيه تمقال باغلام أخرج ذلك الحراب فاخرجه فنقضه فأذا يض مكسور اصفين وجوز مكسور وفوم وعدس وحص كالهاجارة وقوله تعالى (فاشل) اى اأعظم خلقذا (بني اسرائسل) يحوز كون الخطاب النبي صلى الله علمه وسلم والمرادغ يرموقوا ابن كذبره الدكساقي يقتم الدين ولاهمز فبعدها والماقون بمكون المسن وهممزة مفتوحة بعدها ويجوزان يكون الخطابة خاصة وأحروبال والالهمليتين له كذبهم عقومهم أى فاسأل بني اسرائه لاعامة الذين نبهوا قريشاعلى السؤال عن الروح كافي بعض الروآيات وعن أهل الصحيف وذى القرنين وعن حديث موسى علمه السلام والمومنين منهم كعمد الله بنسلام وأصحابه (اذ) اىعن دالدحين (جاهم)أى جاه آباهم فوقع له من المسكذيب بعد اظهار المجيز ات الباهر ات ما وقع لك (فقال) اى فدهب الى فرءون فاص مارسالهم معه فابي فاظهر له الا التواحدة بعدا حرى فتسبب عن ذلك صدق ما يقتضه الحال وهو أن قال اله فرعون عدوا واستدكارا (الى لاطفال الموسى مسهورا) اى مخدوعامفاوما على عقلك فدكل ما ينشاعنك فهومن آثار السهروهذا كافات قريش للني صلى الله علمه والم ان تتبعون الارجلام موراو قال في وضع آخو ساحر واغم وبماأطلقوا اسم المفعول مريدين اسم الفاعل بالفة لانه كالخبرعن الفعلوف الامرب وال الهود تنسه على خلالهم ولمالم يؤمن قرعون على يو ترتك الآمات وعظمها فكانه قبل فعامال موسى عليه السلام فقيل (قال) لفرعون (لقدعات) بفتح الماءة رامة غيرا الصحساق وقرأ الكسائي بضعهاعلى اخباره عن نفسه (ماأنزل هؤلام) اى الاتات (الارب السعوات والارض) اى خالفه ماومد برهما عال كون عدم الايات (سائر) اى منات يصرب اصدقى وأما المصر فانه لا يخفى اله خمال لا حقيقة له والكذك تعالد ، ( تنسه ) ، قوله تعالى ، ولا النكار معلمه من جهة اله مرزة بنكا الكلام على هؤلا ان كنتم في البقرة وقد تقدم الكلام على ذلك ه م- على الله تعالى ان موسى قال الفرعون (والى) اى وان ظماتني بافرعون مسهورا (الاظنان بافرعون منبورا) اى ملعونا مطرودا يمنوعا من الخبرفاسد العقل فعارض محموسى بذلك وشستان يين الفلنين فان طن فرعون كذب صرف اعتاده المالمين لوضوح مكابرته البصائر التي كشف عنهار بهاالغطا فهي أوضع من الشمس وظن موسى علمه السلام قريب الى العصة والمقترمن نظائر أماراته لان هذه الآنات ظاهرة وهذه المجزات قاهرة ولابرتاب العاقل أنهاس عند الله وفرأنه تعالى أظهرهالاجل تصديق وأنت صدكرها فلايح ملنك على هذا الانكارالا الحدد والعناد والبغى والجهل وحب الدنياومن كانكذاك كانت عاقبته الدمار والتبور (فاراد) اىفاتىدى عندا الذى دوموجب للاعان فى العادة الأن فرءون أواد (أن يستفزهم اىيستنف وسيوعن آمن معه و يخرجهم فمكونوا كالما اذاسال من قولهم والجرح اداسال (من الارض) بالنفي والقتل القيكن منهم كاأواده ولا أن يستفزوك منها

المن الذين هم من اللائدة فلا من الذين هم من اللائدة فلا من الاستنداه من الولدة فلا من دون اللائدة فلا النافية فلا النافية فلا النافية فلا النافية فلا النافية فلا الاستندالا من الاستندالا فلا الله المنافية فلا الاستندالا فلا النافية ف

للمكن عماهم علمهمن الكفرواله خاد تمأخد تعالى يحذرهم سطواته بمافعل بمن كان قملهم وأكثرمنهم وأشد بقوله تعالى (فاغرقنا) اى فتسبب عن ذلك ان ردد ما كيده في غره كا فال تعالى ولايحمق المكوالسيئ الاباهل أرادفوعون أن يخرج موسى من أرض مصر لتخلص له تلك البلادو الله تعالى أهلك فرعون وجعه ل تلك الارض خالصة لموسى ولقومه فادخله الحر حين أدخـ ل بني اسر اثمل فانحاهم وأغرق آل فرعون (ومن معه جمعة) كاجرت به سنة الله تعالى فمن عاند يعدان رأى الخوارق وكفرالنعهمة وأفرط في المبغى بعد دظهو والحق فليحذر هؤلاممثل ذلك ولاسمااذ اخرج رسولهامن بين أظهرهم ففي هذه الاية وأمنا الها بشارة لهصلي القه عليه وملم فان الله تعالى يسلانه في النصرة والمحكن سبيل اخواله من الرسل عليهم الصلاة والسلام (وقلمامن بعدم) أى الاغراق (المبنى المراتيل) الذين كانوا تحت يده أذل من المبيد لتقواهم واحسانهم (اسكنوا الارض) اى التي أراد أن يستفركم مها (فاذاجا) اى جماعة فا (وعدالا خرة) اى القيامة بعدأن سكنتم الارض أحيا و وفنتم فيها أمواتا (جئنا) اى بما انامن العظمة والقدرة (بكم) منها (لقمفا) اى بعثنا كم واياهم مختلطين لاحكم لاحدعلى آخر ولادفع لاحدون آخرعلى غدمرا لحالة التي كانت في الدنيا غممز فابعض كمعن بعض غوطف سعالة وتعالى على قولة تعالى ولقد صرفنا قوله عزوجل (وبالحق) أى من العالى النابقة التي لاص ية فيها لا بف مره (أنزلناه) نحن أى القرآن فهو ثابت لا يزول كاأن الماطل هو الذاهب الزائل وهذا القرآن الكريم مساحق على أشدا ولاتزول وذلك لانه مشقل على دلائل التوحد وصفات الجد اللوالا كرام وعلى تعظيم الملائدكة وتقر برنبوة الانساء واثمات الحشر والنشير والقمامة وكلذاك بمالا يقمل الزوال ويشقل أيضاءلي شريعة ناقعه فلا يتطرق البها النقص والمتغمروالتحريف وأيضاه ذاالقرآن تكفل الله تعالى بحفظه عن تحريف الزائغين وتبديل الماهلين كاقال تعالى افاضى نزامًا الذكروا باله لحافظون (و بالحق) لابغيره ( نزل) هو ووصل اليهم على لسانك وعدائزاله علمك كاأنزاناه واعضاطه بالمحفوظ الميطر أعلمه طارئ فليس فهمن تحريف ولاتبديل كماوقع فى كتاب اليهود الذين سألهم قومك ثم قال تعالى (وما أرساناك فأفضل الحلق بمالنامن العظمة (الاصشرا) للمطمع (ونذرا) للعاصيمن العقاب فالاعلمك الاالتبشر والانذار لاما يقترحونه علمك من المعيزات فان قبلوا الدين اللق التفعوابه والافلاس علمك من كفرهم شئ ثم أن الله تعالى أخمر أن الحكمة في انزال الة. آن مفرقابة وله عزوجل (وقرآنا) أى وفصلنا أوو أنزلنا قرآنا (فرقناه) أى أنزلناه صفحما في أوقات متطاولة فال معمدين ممرزل القرآن كامليلة القدرمن السهاء العلماالي السهاء السفلي ثم فصل في السنين التي نزل فيها قال قتادة كان بيناً وله وآخر معشرون سفة وقيل ثلاث وعشرون سنة والمعنى قطعفاه آية آية وسورة سورة ولم ينزل جلة (التقرأه على الناس) أى عامة (على مكت) اى مهل و تو دة له فهموه (ونزانهاه) من عند ناع النامن العظمة (تنزيلا) بعضه اثر بعض مفرقا بحسب الوقائع لانه أتقن فى فصلها وأعون على الفهم اطول التأمل لمانزل من يجومه في مدةما بن المحمين لغرارة مافيه من المعانى تم ان الله تعالى هددهم على اسان سه

صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى (قل) الهولا المضلين (آمنوابه) أى الفرآن (أولانومنوا) فالاعان به غيرمحتاج البكم ولاموتوف علمكم لانكمان آمنته كان المظ لمكم والالم تضرواالاأنفسكم فاختاروا ماتريدون فاناعانكم بالفرآن لاريده كالاوامتناعكم منه لايورثه تقصانا وقولة تمالى (ان الذين أونو العلمين قبله)أى من قبل الزاله عن آمن به من بني اسرائيل تعلدله أى ان لم يومنوا به وأنتم أهل جاهلة وشرك فان خعرامن على وأفضل وهم العلى الذين قرؤا المكتب وعلواما الوحى وماااشرائع قدآمنو اله وصدقوه وثبت عندهمانه الني العربي الموعود في كتبهم (ادايتلي عليهم) أي القرآن (يحرون الادفان) منهم زيدين عروبن ففيل وورقة بننو فل وعبد دالله بن سلام قال الزجاج الذقن مجمع الله بين و كا يبتد ع الانسان المرورالي السعود فانرب الاشسماه من وجهدالي الارض الذقن وقدل ان الاذعان كالهون اللعى والانسان اذابالغ عندالسعودق اناشوع وانلضوع وعامسم لمسته على التراب فان اللعبة بمالغ في تنظيفها فاذاعفرها الانسان بالتراب ف-وض المبالغة فقد أ في بغاية التعظيم وقبلان الانسان اذا استولى على منوف الله تعالى فريما مقط على الارض في معرض السجود كالمغشى علسه فمكون حمننذ خروره على الذقن فقوله يخرون الاذفان كابة عن عابة والهموخوفه وخشيته (فانقيل) لم قال يخرون الادقان معداولم يقل يسعدون (أجيب) بان المقصود من ذكرهذا اللفظ مسارعتهم الد ذلك حتى كانهم يسقطون (فان قمسل) لم فال يخرون الاذ قان ولم يقل على الاذ قان (أجمب) بأن العرب تقول اذ اخو الرجل فوقع لوجه مخر للذقن ثم بين أن ذلك لدين سقوط الضطرار يامن كلجهة بقوله تعالى (مصدا) اى يفعلون ذلك لما يعلون من خيفته عا أويو امن العلم السالف ومافي العيم من الاذعان والمشيمة الرحن (ويقولون)اىعلى وجه التعديد المستر (سحان رسا) تتزيها فعن داف الوعد (ان) اى انه (كان) أيكونالا ينفك (وعدرينا) أي الهسين المنابالايمان وماتمعه من وجوه العرفان لفعولا )أى دون شاف ولايدان بأتى جميع ماوء ديه في الكتب المنزلة وبشر به من بعثة مجد صلى الله علمه والرال الفرقان علمه ومن الثواب والمقاب وهو تعريض بقريش حيث كانوايسة زؤن بالوعمد في قواهم أوز قط السماء كازعت علينا كسفاو نحوه عامعناه الطمن في قدرة الله تمالي القادر على كل شئ وقوله تعالى (و يحرون الاذ فان يبكون) كرره لاختلاف الحال والسبب فان الاول لاخت عند انجاز الوعدو الشانى لما أثرفهم صرواعظ القرآن الكونم ما كيزمن حسمة الله (ويزيدهم)أى سماع القرآن (خسوعا) أى خضوعا وية اضعاولين قلب ورطوية عين و ولماطالت المكامات في المناظرة مع الشركين ومنكرى المنبوات والجواب عنشهاتهمأ تبعهابيمان كمضيدءون الله ويطبعونه وكمضيذ كرونه فى وقت الاشتغال بادا العبودية فقال تعالى لنبيه عدصلى الله عليه وسلم (قل) لهم (ادعوا الله وادعو اارحن واختلف فيسم نزول هذه الائة فقال ابنء ماس ان رسول الله صلى الله علمه وسلم فال ذات لملة وهو ساجد بالقدار حن فسعه ها أبوجهل وهم لا يعرفون الرحن فقال ان عددا ينها ناأن نصداله بنوهو يدعو الهاآ خرمع اقد تمالى يقال ادارجن فانزل القدتعالى 

الراد الولاية هذا الساع الناس المهم أم و المروم المدار ال

الكفارفان، ذكروا فاء رفواهف ماذكروا وظله في المصدة بم المالة وظله في المصدة بم المالة على الترافي لان ما هذالذفي الاحوات من الكفارفانم ذكروا من العدام يكفارفانم قالت كان وسول الله صلى الله عليه وساريجهم بالدعاوية وليا الله بارجن فسمه مأهل مكة فأقبلوا علسه فأنزل الله تعالى قل ادعو االله أو ادعو الرحن الآية وعن ابن عماس ان ذكر الرحن كأن في القرآن قل الماف أول ما أنزل وكان الذين قد أسلو امن الموديسو هم قل ذلك الكثر تعنى التوراة كابن سلاموا بن مامين وابن صور ماوغيرهم فسألوار ول القه صلى الله علمه وسلم ذاك فنزل قوله تعالى قل ادعو الله أوادعو االرحن مقال قريش مامال محد كأن يدعو الهاواحدا وهوالا تندعوالهين مانمرف الرحن الاصاحب المامة فنزل وهميذ كرالرحن هم كافرون ونزل أيضاقوله تعالى قالواوما الرحن وفرح مؤمنو أهل الكتاب وهوقو له تعالى الذين آتناهم المكاب يفوسون بماأنزل المثاومن الاحزاب أي مشير كي فريش من منسكر دهضه وعين ابن عماس سئل رسول الله صلى الله علمه وسلم عن قول الله تمالي قل ادعو الله أوادعو الرحن الى آخو الآمة فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم هو أمان من السرقة فان رجلامن الهاجوين الاهاحين أخد مضصمه فدخل عليه سارق فحده ماني المدت وحاد والرجل ليسبنام حتى انتهى الى المال فوجد الماب مردودافوضع الكارة فقعل ذلك لاثمرات فضعك صاحب الدارفقال انى أحصن ستى (فانقمل) اذاقال الرحل ادع زيدا أوعرافهم منسه كور زيد مفار العمرو نموهم كون الله تعالى غير الرجن وحننذ تقوى شميهة أبى جهل اهنه الله تعالى (أحسب) وأن الدعاء هنماءه في التسمية لاعمى النسفاء والتسمية تتمدى الح مفعولين بقال دعوته زيداغ بترك أحدهما استغناعنه فيقال دعوت زيدا والله والرجن الراديج ماالامم لاالمسمى وأولتضير فعنى الاكة ادعواباهم الله أوادعواباهم الرحن أى اذكروه بم ـ ذا الاسم أواذكرو مذال الامم فقوله ادعو الله غيسه على عالزم فى كرمه بحكم الوعد من افاض ، الرجة والبكرم وأيضا تخصيص هذبن الاسميز بالذكر يدل على أشم ماأشرف من سائر الامها وتفديم ارم الله على اسم الرحور بدل على أن قوالنا الله أعظم الاحمام و تقدم الكلام على ذلك في تفسيع بسم القه الرحن الرحيم والمتنوين في قوله تعالى (اياماتدعوا) عوض عن المضاف المه وماصلة للابهام المؤ كدو المعنى أياتد عوا أيه وحسن فوضع موضعه قوله تعالى (فله الاصماء الحسني) لانه اذاحسنت أعماؤه كلهاحسن هذان الامان لانه مامنها ومعني كونماأحسن الامعاءأنما مستقلة عماني التصييد والنقديس والته غلم وقدة دمناذ كرالا ما الحسي في الاعراف عند قوله تمالي وقله الاحماء الحسني فادعومها وبعض الاحاديث الواردة في فضلها فليراجع ووقف حزة والمكائى على الالف بعد الما ووقف الماقون على الالف بعد المج واختلف في تفسير ونزول قولة تعالى (ولا يحيهر بصلاتك ولا عن افت ما) فروى عن ابن عباس أنه صلى الله علمه وسلم كان رفع صوته بالقراءة فاذا وهمه المشركون سبوه وسبوا من حاميه فأوحى الله ته الى المه ولاتيجهر بصلاتك فيسععه المشركون فيسب والقه تعالى عدوا بغيرهم ولاتخافت بهافلاتسمع أصابك (واسع بن ذلك سد الم) وروى أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالله ل على دورا لعصابة ف كان أبو بكورضي الله تعالى عنه يخفي صوته بالقواءة في صلاته وكان عرر فع صوته فلاجاد النهار وجا أبوبكر وعرنقال رسول المصلى المتعلمه وسلم لابي بكر لم تعنى صو ال فقال أنابى دب وقدعلم حاجتي وقال لعمرلم ترفع صوتك فقال أزجو الشيطان وأوفظ الوسنان فأصراانبي صلى

الله عليه وسالم أنابكرأن وفع صوته قليلاوعم أن يخفض صوته تليلا وقيل معناه ولا تعيير بصلاتك كلهاولا تخافت بها كلهاوا بتغ بين ذلك سيدلابان تجهر يصلاة اللمل وتخافت بصلاة النهار وقبل ان الموا دمال للزة الدعاء وهذا قول عائث قدضي الله تعالى عنها وأبي هر برة ومجاهد فالتعائشة هي الدعاء وروى هذا مرفوعا أث الذي صلى الله علمه ومل قال في هذه الا يداعا ذلان في الدعاء والمسئلة قال عداقه من شداد كان اعراب من بني عم اذاسلم الني صلى الته علمه وسلم فالوا اللهم ارزة نامالا وولدا يجهرون فأنزل الله تعالى هدة والخافتة خفض الصوت والمبكون يقال صوت خفيت أى خفيض ويقال للرجل اذامات قد خفت أى انقطع كالامه وخفت الزرع اذاذول والمستحب من ذاله التوسط وهوأن يسمع نفسه كاروى عن ابن مسعود أنه قال من لم يعنافت لم يسمع أذنيه وقد مدح الله تعالى المؤمنين بقوله تعالى والذين اذا أخقوا لم يسرفواولم يفترواوكان بيزذلك قواماوأمر الله تعالى رسوله صسلي الله عليه وسسابذلك فقال عزمن قائل ولا تجهل يدا مفاولة الىء تقل ولا تبسطها كل البسط و بهضهم قال الآية منسوخة بقوله تعالى ادعوار بكم تضرعا وخفمة قال الرازى وهو بعيد ، والمأمر الله تعالى أنه لايذ كر ولا سادى الابأسمائه الحسنى عدلم كمفية التعميد بقوله تعالى (وقل الحدقة) اى المائ الاعظم ثمذ كرسيمانه وتعالى من صفات التنزيه والجلال وهي الساوب ثلاثه أنواع الاول قولة زه الى (الذي لم يتخذ) اى الكونه محيط الصفات الحسني (ولدا) والسبب فيه وجوء الاول أن الولد هو الشي المتولد من جزه من أجزاه ذلك الشي ف كل من له ولد فهوهم كب من الاجزاء والمركب محدث والمحدث محتاج والمحتاج لايقدر على كال الانعام فلايستحق كال الجد الثاني أن كل من له ولد فانه عسك جميع المع لولده فاذالم يكن له ولدا فاض تلك النع على عسده النالث أن الوادهو الذي يقوم مقام الوالديعدا نقضائه وفذائه فلو كان اله ولدلكان مفقضها ومن كانكذلا أيقدرعلى كإلى الانعام في كل الاوقات فوجب أن لا يستحق الجدعلي الاطلاق ه النوع الناني من السفات السلسة ، وله يعالى (ولم يكن له) بوجه من الوجوه (شريك في المكت والسبب في اعتبار هذه الصفة أنه لوكان له شريك لم يعرف حين شذأن هذه النع والمنافع حصلت منه أومن شريكه فلا يعرف كونه متحقاللهمد والشكرة النوع النالث أوله تعالى (ولم يكن له ولى من الذل) أى ولم يواله من أجل مذاة به يدفه ها عو الانه والسبب في اعتباره أنه لوجازعلمه ولى بلي أمره كانمستوجبالاعظم أنواع الحدوم تعقالاقدام الشكرفنني عنه أن يكون له مايشاركه من جنده ومن غبر جنسه اختمارا أواضطرارا أومايعاونه و يقو به ووتب الحدعليه للدلالة على أنه الذي يستحق جنس الجدلانه كأمل الذات المذفر وبالايجاد المنه على الاطلاق وماعداه نافس مماول نعمة أوصنع علمه ولذلك عطف علمه قوله تعالى (وكبر تسكيرا الى وعظمه تعظماعلى نفي اتخاذ الوادوالشريك والذلوكل مالاياري ووتدب الحد على ذلك الدلالة على أنه المستعق لحسم الحسامد لكالذاته وتقرده في صفاته دوى الامام أحدفى مسنده عن معاذا الهي عن رسول الله صلى الله علمه وسلم اله كان يقول آية العز الحدقة الذي لم يتخذولدا ولم يكن له شريك في المائد الى آخر السورة وعن ابن عباس أنه قال قال رسول القيصلي القعطمه وسلمأ ولمن يدعى الى الحنة يوم القسامة الذين عمدونه في السراء والضراء

اعرضواطلوت فلميومنوا (قوله أسياس وتيجا) ان فلت كيف قال ذلات مع قلت كيف قال ذلات مع ان النياسي وشع وسده (قلت) نسمة النيان اليما عياز والمراد المدهما وعن عبد الله بن عرفال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم الجدرا سال كرماه كرافله عبد الا يحمد وعن جار بن عبد الله قال ورول الله صلى الله عليه وسلم ان أفضل الدعاء الجدلله وأفضل الذكر الله الاالله وعن عمرة بن حدد قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أحب المكلام الى الله تعالى أو بعلا اله الاالله والله أكبر وسيمان الله والجدلله لا يضرف أن أخر حدم سلم وروى أن تول العبد الله أكبر حبر ٢ من الدنيا وما فيها وعن عمروب شعب قال كزر سول الله صلى الله عليه وقل الجدالله الآية يقال أفضي السبى في منطقه فهم ما يقول وعن عبد الله بن كعب قال افتحت التوراة بفاضة مورة الانعام وحمد عالى افتحت التوراة بفاضة الناديات المناديات السبن الورة وقل المدادي وسعه عال انتحت التوراة بفاضة الناديات المناديات المنا

## سورة الكهف مكية

الاواصبرافسالالا بقوهى مائة وعشرا بات وألف وجهائة وسبم

إسمالله) الذي لا كن الهولاشر مِك [الرحن) الذي أعام عباده على أوضع الطرق الزال حذا الكتاب (الرحيم) منفضيل من اختصه بالصواب وهو قوله تعالى (الحديقة) تقدم الكلام علىه مستقضى في أول الفاقعة (الذي أنزل على عسد الكاب) أي القرآن رتب تمالي ا-تعقاق الحدعلى انزاله تنبيهاعلى أنه أعظم انعامه وخص رسول اقله صلى الله علمه وسلمالذكر لان انزال القرآن نعمة علمه على الخصوص وعلى سائر النساس على العسموم أما كونه أهسمة علمه فلان الله تعالى أطلقه مواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرار علوم الموحد والتنزيه وصنات الجلال والاكرام وأسرارأ حوال الملائسكة والابيما وأحوال القضا والقدر وتعلق حوال العبالم المفلي بأحوال العالم العلوى وتعلق أحوال عالم الاستو تعالم الدنسا وكمفعة نزول القضامن عالم الفيب وكمفية ارتداط عالم الجسمانيات بعالم الروحانيات ولاشك أن ذلكمن أعظم النع وأحاكون هذا الكاب نعدمة علمنا فلانه مشتمل على السكالمف والاحكام والوعدو الوعمدوالعقاب وبالجلة فهوكتاب كامل فيأقصى الدرجات فسكل أحد غذفه مع بعقداو طاقته وفهمه فوجب عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أحقه أن يحسمدوه على هذه النج الحزيلة وقال تعالى على عبد ملافى كل من الوصف بالعبودية والاضافة المه سحانه وتعالى من الاعلام بنشر يفه واشارة الى أنه الذى أمرى به الى حضرات عدماء بعمن آياته و ثم اله تصالى وصف الكاب وصفيذ الاول قوله تعالى (ولم يجعل له) أى فمه (عوجاً) أى اختلافا وتناقضا كافال تعالى ولوكان من عندغير الله لوجد وافيه اختلافا كند اواجلة حال من الكاب الوصف الناني قوله تعالى (قما) قال ابن عماس ريدمستقماأى معتدلالا افراط فيهولاتفر بط قال الراذي وهذاعندي شكل لانه لامعنى لنني الاعوجاج الاحصول الاستقامة وتفسر القمرال يتقم نوجب المدكراد بالالحقان المراصن كونه قياكونه سبماله داية الخاق وأنه يجرى مجرى

ع قولمندون المناق ومفن الدسخ عرفه من الدنيا

كنظيره في قوله يمرح منهما الأواد والرسان وقدل نسى موسى نفقدا لموت ويوشع ان يمود والرسان المولد المولد المولد والربعد من المولد والربعد من المولد الم

من يكون قيالاطفال فالارواح البشرية كالاطفال والقرآن كالقيم المشفق القائم عسالحهم وقال قبل ذلك ان الشي يعب أن يكون كاملاف ذاته تم يكون مكم الالفرو و يجب أن يكون الماق دائه تم يكون فوق التمام بأن يفيض عند كال الفروة وله تعالى ولم يعمل له عوجا الدارة الى كونه كاملاف ذاته وقوله قيااشارة الى كونه مكملا اغبره ونظيره قوله تعالى في سورة المقرة في صفة الكاب لارب فيسه هدى المتقين فقوله لارب فيه اشارة الى كونه في نفسه عالفا في العمة وعدم الاخلال الى حدث يجب على العاقل أن لاير تاب فيد عوة وله هدى المدة في اشارة الىكونه منوالهداية الخاق والكال حالهم فقوله تعالى ولم يجعل لهءو باقائم مقامة وله تعالى لارب نسه وقوله تعالى فما كاثم مقام توله تعالى هدى للمنقبن واختلف النحو يون في نصب قوله نمالي قيماعلي أوجه الاول فالق المكذاف لا يجوز جعله حالامن المكتاب لأن قوله تعالى ولم يحمل له عو جامع طوف على قوله تعالى أنزل فهودا خل في حبر الصلة واله لا يحوز قال ولما بطل همذا وحبأن متصبعهم والنقدر والمععل العوجاجه الاقتمالانه تعالى اداني عنه العوج فقدأ ثبته الاستقامة عال فانقات فباغائدة الجعبين نفي العوج واثبات الاستقامة وفى أحدهماغنى عن الاخر قلت فائدته المأكدورب مستقيم مشهود فم بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج عند الديرو القصف الوجه الثاني انه حال ثانية والجلة المنفية فيله حال أيضا كا مروتعددالحال اذى حال واحدجا تروالتقدير أنزله غيرجاعل معوجاقها الوجه الثالث أخمال أيضا ولكفه بدل منابحلة فبالهلام احال وابدال المفرد من الجلة اذا كانت تقدير مفود جائز مولماذ كرتمالى أند أنزل على عبد وهذا الحكاب الموصوف عباد كراردفه بسيان مالا - لد أنزله بقوله عز وحل المنذر أى يخوف الكتاب الكافرين (الما) أى عداما (شديد امن ادنه) أى صادرامن عنده وقرأشعبة باسكان الدال وكسرالنون والها وصلة الهاميا والباقون بضم الدال ومكون النون وضم الها وابن كثيرعلى أصله بضم الها فى الوصل واو (ويشر المزمنين اعالر اسضن في هدا الوصف وقرأ جزة والكاف بفتح الماه التعنية وسكرن الموحدة وضم الشين يخففة والباقون بضم التعتبية وفتح الموحدة وكسر الشين مشددة (الذينيدماون الصالحات) وهيماأمربه خالصاله وذافك الشما تدمناح الاعمان (أدلهم) أى بسبب أعالهم (أجراحسنا) هو الجنة حال كونهم (ما كنين فيه أبدا) بلا انقطاع أصلا فان الابدزمان لاآخراء وقوله تعالى (وينذرا لذين قالوا انخذا لله وادا) معطوف على قوله تعالى استذر بأساشديدامن ادنه والمعطوف يحب كونه مضاير الاحمطوف علمه فالاول عام فحقكل كافر والثانى خاص عن أثبت تله ولداوعادة القرآن جارية بأنه اذاذ كرقضية كلية عطف عليها بعض وتساح النبج اعلى كوفه أعظم والمات داك الكلي كقوله تمالى وملائكته ورسله وجبر بلوميكال فكذاه يناهذا العطف بدل على أث أقبع أنواع الكفرائب الوادقة تعالى ه (تنبيه) ه الذين أنشو الله ولدائلات طوائف الاولى كفار العرب الذين فالوا الملائك شات اقه الثانية النصارى الذين فالواالمسيم ابناقه الثالثه اليود الذين كالواعزير ابناقه هم الدنعالى أنكرعلى القائلين دلا من وجهين الاول توله تعالى (مالهميه) أى القول (منعم) أى أصلالانه عمالا عكن أن يتعلق العلم لانه لاوجودله ولاعكن وجوده ثم قررتهالي هذا المعنى

ادالقافلامانقداد بالغاملانه حصل خرقها جزاء الشرط فلهضخ الفياء و- عدل قدل الفلام من حداد الشرط فعطفه علم عالفاء و جزاء الشرط قول طال اقتلت فسا زاكمة غدة من (ولحالة له عندامرا) فالديلة ط الاص لادلك والص فانكون في القبريكون في الشروطة بعد في قسل الشروطة بعد في قسل الفلام بلفظ أحسة والآنه

وأكده بقوله (ولالا يانهم) الذين بفته طون بتقامدهم في الدين حتى في هـــ ذا الذي لا يضله عاقل ولوأخط وافى تصرف دنيوى لم يتبعوهم فمسه (فان قمل) اتخاذ الله ولدامحال في نفسه فيكيف قيل مالهم به من علم (أجيب) بأن اسفا العلمالشي قديكون العهل مااطريق الموسل اليه وقدلا يكون لانه ف نفسه محال لا يكن تعلق العلم به واظر وقوله تعالى ومن يدعم عانقه الها آخر لابرهاناله الوجهاالالف (كيرت) أي مقالتهم (كلة)أي ما كبرهامن كلة ومور فظاظة اجترائهم على النطق جابقوله نصالى (تخرج من أفواههم) أى لم يكفهم خطورها في أنفسهم وترددهافى صدورهم حتى تلفظوا بهاوكا " دصدورهم جاعلي وجه التكرير كايشد السه التعبير بالمفارع و(تنسه) و مستهده كلة كايسمون القصيدة كله و عوير تمالي ماأفهمه الكلام. نأنه كاأنهم لاعلم لهم بذلك لاعلم لاحديه أصلالاته لاوجودله فقال تعالى (ان)أىما (يقولون الاكذما)أى تولالاحقىقة لوجهمن الوجوه ولما كان صلى الله علمه وسلشديد الحرص على اعمان قومه شفقة عليم وغيرة على المنام الالهى الذى ملا قلبه تعظما حَقْض عليه سمانه وتعالى بقوله تعالى (فلعلك باخع) أى فاتر (نقسل ) من شدة الم والوجد وأشارتعالى المنشدة نفرتهم وسرعة مفارقتهم وعظيم مباعدتهم بقوله عزمن فاثل (على آثارهم أى حين ولواعن التوحيد وعن اجائث (ان لم يؤمنواج ذا الحديث) أى القرآن المتجددة تنزيد على حسب المندو بج (أحفا) منك على ذلك والاسف شدة المزن والفذب (فان قبل ذال يدل على حدوث القوآن (أجبب) بأنه مجول على الالفاظ وهي حادثة م بن سهانه وتعالى علة اوشاده الى الاعراض عنهم بفرما يقدوعلمه من المسلم للشارة والنذارة بانعم لمضرحواعن مراده تعالى وأن الاعان لايقدرعلى ادخاله قاوم مغروبة وله عزوجل (١٥) أى الانقعل ذلك لانا (جعلنا ماعلى الارض) من الحموان والشبات والشعر والانهار والمعادن وغدردنات وقال بعضهم بل المراد النياس فهمزيشة الارض وبالجسلة فادس في الارض الا المواأ للمالف لائة وهي المعادن والنمات الشامل الشعروا لحيوان وأنبرف أنواع الميوان الانسان (رَ سِنفلها) أي الارض قيل المرادأ هلهاأي زيسة لاهلها قال الراوى ولاعتناع أن وكمون ماتحسن به الارض فرينة الها كاجه ل الله السها من ينفط لمكوا كب وواسا أخبر تعالى يز بنتها اجراعالى بعلته بقوله تعالى (لنباوهم) اى نعاملهم معاملة الختير (أجم احسن علا) باخلاص الخدمة لريه فسعمرما كنانه لممنه مظاهرا فان اقعة تعالى يعلم السر وأخنى لتقاميه عليهم الحة على ما يتعارفونه ونهم مان من أظهر موافقة الامرفها فالمن الزيدة حاق المدوية ومن أجقراعلى خالفة الاصر عماآ الممنهاا - حق العقوبة فكأنه تعالى يقول ما عداني خلفت الارض وزينهما وأخرجت منهاأنواع المنافع والمصالح والمقصور من خلقها بمانيهامن المشافع اللا الخلق بهذه السكاليف ثم الخم يكفرون و يقردون ومعذلا فلا أقطع عنهم مواد هذمالنع فأنت أيضاما محدلا فبغى أنتنهى في المزن يسعب كفرهم الى أن تقرل الاستفال بدعوتهم الى الدين الحق و ثم أنه تعالى الماين أنه انعاذين الارض لاحل الاحتمان والابتلاء لالاجلأن سق الانسان فيهامتنه ماج أبدا زهد فيها بقوله تعمالي (وا ما جاء اون ماعليها) من

المسعة المال المستعددة ال

ووادس باالاالرقيم مجاوراه

وصدهم (وهو بكسر الصادمة عول مجاوراأى فناهم) والقوم فى الكهف همد (أى نوم) وقدل هولوح من رصاص رقت قده أسماؤهم وقصصهم وجعل على اب لكهف قال البغوى وحداأظهر الافاويل وقبل ان الناس رغواحديثهم تقراني الحبل وتمل حوالوادى الذي فمه الكهف وقدل الحيل وقدل قريتهم وقدل أصاب الرقع قوم آخرون غدير أصحاب الكهف كانوا الانة بطلبون المكلا أونحوه لاهلهم فأخذهم المطرفأوا الى المكهف فانحطت صخرة وسدت عليهم بايه فقال أحدهم اذكروا أيكم عل حسفة لعل الله رجما بيركمه فقال واحد استعمات أجراء ذات يومفاه رجلمهم وسط النهار وعلف بقت منل علهم فأعطمته مثل أجرهم ففض أحددهم وترك أجره فوضعته فيجانب الميت فرى بقرفاشة يت فصدلة والفصملة ولدالناقة اذأا نفصل عن أمه فعافت ماشا الله فرجع الى بعد حين شدخاضه يفا لاأعرفه وقال انلى عندل مقاوذكره حتى عرفته فدفعتها لمه جمعا اللهم ان كنت فعات ذلك لوجه لنفافر ج منافان مدع عنهم الجبل حتى رأواالضو والصدع الشق والصداع وجع الرأس وقال آخو كان في فضل وأصاب الناس شدة فجاءتني اص أة تطلب مني معروفا فقلت والقه ماهو دون نفسك فأبت وعادت تم رجعت ثلاثائم ذكرت ذلك لزوجها فقال أجبي له وأعمى عمالك فأنت وسلت الى تفسم افليا كشفتها وهدمت بها ارتعدت فقلت الهامالك فقالت أخاف الله تعالى فقلت الهاخفتيه فى النسدة ولم أخفه فى الرخاء فتركم او أعطم ما المهم الكاهم ال كنت فملتملوجهك فافرج عنافانه دعحق تمارفوا وقال الثالث كأن لى أبوان هرمان وكان لى غنم وكفت أطعمهم اواسقيهما تمارجع الى غفى فيسفى دات يوم غم الم أرجع حتى أمدت فاتيت أهلى وأخذت محلى فحابت فمه ومضيت العمافو جدتهما فاغين فشق على أن أوقظهما فوقفت السامحاي على بدى حتى أيقظهما الصع فسقمتهما اللهمان كنت فعلت ذلك لوجها المرج فافرج عناففرج اللهعنهم فرجوا وقدرفع دلك المنف حان بديشم وقدقد صناستب نزول تصة اساب الكهن عند قوله تعالى ويستاونك عن الروح و ذكر عد بن احتى سب نزول هذ، القصة مشروحافقال كان النضر بن المرئ من شياطين قريش وكان يؤدى رسول الله

لايكون الاقى الشرون المالية النفرة المالية ال

النيز كرولان في ذكره قد خرفادة المواجعة فاسد زوله مالم المستم فانة (قوله مالم السيطم) باه في الاولومالي، عملي

اصلى القه عليه وسالم وينصب له العداوة وكان قدة دم الحيرة وتعليم اأحاديث وسم واسفندياد وكانرسول المتصلى الله عليه وسلم اذاجلس عجاساذ كرفيه الله تعالى وحذر قومه ماأصاب من كان قبلهم من الاحم وكان النضر يخلفه في مجلسه اذا قام وقال أفاو الله يامعشر قريش أحسن حديثامنه فهاوا فأناأ حدثكم بأحسن منحديثه غيعد شهم عن ملوك فارس غ قال ان قريشا بعثوه وبعثو امعه عقمة تن أبي معمط الى أحمار يهو ديالمد ينة وقالوالهـ ما الاهم عن محدوصفته فاغمأهل الكاب الاول وعندهم من العلم ماليس عندنا من علم الانبيا فغرجاحتى قدما المديشة فسألاأ حيار الهودعن أحوال مجدد فقال الهم الهود سلوه عن ألاثة عن فتمة ذهبوا في الدهو الاول فان حديثهم عب وعن ربل طواف قد بلغ مشارق الارض ومفاربها وساوه عن الروح وماهي مَان اخبركم فهوني والافهومة قول فلا اقدم النضروصا حبه مكة قالا قدجتنا كم ينصل ما ينناو بين محد واخبراهم عاقالته اليهود فجاؤار سول الله صلى الله علمه وسلم وسألوه فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم اخبركم بماسألم عنه غدا ولم يستثن فانصرفوا عنه فكشدسول الله صلى الله عليه وسلم فيمايذ كرون خس عشرة لمالة لم ينزل عليه وحى وشق عليه ذلا تم المحمد بل عليه السلام من عند الله بسورة اهل الكهف وفيها معاتبة الله تعالى الاه على برا وته عليهم وفيها خيرا والثالث الفتمة وخيرالرجل الطواف تميداً بالفتية فقال (اد) اى واذ كراذ (اوى الفنية) وهم اصاب الكهف المسوّل عنهم جمع فقى وهو الشاب المكامل والشباب اقبل الى الحق واهدى السيمل من الشموخ (الى الديمها) عائض على اعلم من قومهم الكفاد واختلفو افسب مصعرهم الى الكهف فقال عدين احقين يساومن أهل الاغيل وكثرت فيهم الخطابا وطغت فيهم الملوك حقء دوا الاصنام وذيعو اللطواغت وقيهم بقايا على دين المسيح مقسكين بعبادة الله ويوحمده وكان عن فعل ذلك من الحركهم مال من الروم وتنال له دقيانوس عيد الاصنام وذيح الطواغت وقتل من خالفه وكان ينزل قرى الروم فلا يقراف قرية تزاها احدا الافتنه عندينه حتى يعبد الاصدنام اويقتله مززل مدينة اهل المهت وهي افسوس فلانزل بما كبرعلي اهل الاعمان فاستفقو امته وهو يوافى كل وسه واتخذ شرطامن المكفار واصرهمان يتمه وهمق اما كنهم و يخرجوهم المه فضروهم بن القتلو بين عبادة الاونان والذبح للطواغيت فنهم من يرغب في الحماة ومنهم من ما في ان يعبد غيرا للمتعلى فيقتل فلاراى دائداهل الشدة فى الاعان جماوا يسلون انفسهم للعذاب والقتل فيقتلون ويقطه ونتمجه لماقطع مناجساه معلى ورالمدينة من نواحيها وعلى كل ماب من الواج احتى عظمت الفتنة فلمارأى ذلك الفتية حزنو احزنا شديد افقاء واو اشتغاد الالملاة والصيام والدعا والتسبيح وكانوامن أشراف المديسة ومن أشراف الروم وكانوا عمائية نفر بكوا وتضرعوا الى الله تعالى وجعاوا يقولون رساا كشف عن عبادك المؤمنين هذه الفنية وارفع عنهم هـ فاالبلاء حتى يعلنوا عبادتك فميغاهم على ذلك وقد دخلوا مصلى لهم أدركهم الشرط فوجدوهم معوداعلى وجوههم يكون ويتضرعون الىالله تعالى فقالوالهم ماخلفكم عنامراالا الطلقوااليه تمتوجوا نرفعواأمرهم الىدقيانوس نقالوا غيما الناس للذبح لا لهتك وهولا الفنية من أهل مقل بسر ترون بك وبعصون أمرك فل ععد الدبعت اليهم

فأنى بهم تغيض أعينهم من الدمع معذوة وجوههم في التراب فقال الهم ما منعكم أن تشهدوا الذيخ لا لهتناالتي تعسدق الارض وتععلوا أنفسكم اسوتسراة أهل مدختكم اختاروااما ان تذيعوالا لهنذاواما أن أقتلكم ففالله كسرهم واسمه مكسلمنا ان لذاالهامل السموات والارض عظمته ان ندعومن دونه الهاأبداله الجدو التسكيرو التسبيح من أنف داخالصاابدا اياء نعبدواياه نسأل النحاة والخيروا ما الطواغيت فلن نعبدها أبدا اصفع مابدالك وقال أصحابه مثلماقال فلماقالواذات أحرالملك ينزع لماسهم وحلمة كانت عليهم من الذهب والفضة وقال سأفرغ لكموا غزالكم ماوعدته كممن العقوبة وماعنعنى أن أعسل لكم ذلك الاأف أداكم شماناحديثة أسنانكم فلاأحب أن اهلمكم حتى أجعل الكم أجلائذ كرون فبهوترجعون الىءة وإبكم ثمأمرهم فاخرجوا منءة دءوا نطلق الىمدينة أخوى قريبة منهم ليعض أموره فلمارأى الفتمة خروجه مادروا قدومه وخافو ااذا قدممد فترهم أنبذكرهم فأغروا منهمأن وأخذكل واحدمتهم نفقةمن بيتأ يه فيتصدقوا منهاو بتزودوا بمبابق ثم ينطلة واالىكه قريب من المدينة فعكنوا فسه ويعمدوا الله تعالى حقى اداجا وقمانوس أنوه فقاموا بين يديه فيصنعهم مايشاءقاا قالذلك بعضهم لبعض عدكل فتى منهم الى يت أسه فأخذنفقة فتصدق منها وانطلقوا بمابق معهم واتبعهم كاب كان الهمحتى اذاأ تواذلك الكهف فلبثوافيه وقال كعب الاحدارص وابصكا فتمعهم قطردوه فعادقه ماواذلاك مرارافقال لهمما الكاب ماتريدون مني لاتخشو اجنابتي أثاأ حسأحماب اللهء زوج لفنامو احتي أحرسكم وقال ابن عماس هربواللامن دقمانوس وكانواسبعة فروابراع معه كاب فتبعهم على دينهم وتبعه كلبه تخرجوامن الدالمال كهف وهوقر يسمن الهامه فالبان احصق فلمثو افعه لدس الهم عل غبرااصلاة والصمام والتسييم والعصدا بتفاءوجه اقه تعالى وجعلوا نفقتهم الى فني منهم يقال فغلصافكان يناع الهمأرز أقهم من المدينة سراوكان من أجالهم وأجلدهم وكان اذادخل المدينة يضع ثمانا كانت عامه حسافاو بأخذثماما كشاب الساكين الذين يستطعمون فهاخ بأخد فووقه و ينطلق الى المدينة فيشترى الهم طعاما وبمراباو يتعسس الهم الخسيره لذكروا أصابه بشئ غرجع الى أصابه فلبنوا في ذلك ماشا الله أن يلبنوا غ قدم دقيا نوس المديسة وأص عظماه أهاهاأن يذبحو اللطواغت ففزع من ذلك أهل الاعمان وكان عليما يسترى لاسحابه طعامهم أوجع الىأصابه وهويمكي ومعده طعام قلمل وأخيرهمان الحبار قددخل المد نمة وأنهم قدد كرواوالقدوامن علما الدينة ففزعوا ووقعوا بودايدعون ويتضرعون ويتعودون من الفتنة ثمان غليفاقال الهرماا خوكاه ارفعوا دؤسكم واطعمهوا ويؤكلواعلى وبكم فرفعو الؤسهم وأعمنهم تقمض عن الدمع فطعموا ذلك معفروب الشهس م جملوا يتعد فود ويتدار ون ويذكر بعضهم بعضافين عاهم كذلك اذخرب القاعلي آدانهم فى الكهف وكليهم باسط دراه، ياب الكهف فأصابهم ماأصليهم وهممومنون موقنون ونفقتهم عندرؤ سهم فلما كانصن الصد تنقدهم دقيانوس فالفسهم فلم يحدهم فقال ابعض عظماته وعظماه المد سنة لقد مساه لى شأن هؤلاه الفيسة الذين زهموا لقد كانوا ظنوا

 وله بضاوس كذافياً كفر النسخ وفي بعضر يضاوس بالماه وفي المل بالميم وفي سماة المدوان منصاوس والعلم عنداقه الا معمد

الآول اشتال على سرف وفعيلوفاعل ومفسعول فناسسه الحذف تخفيفا بيخلاف مفعول الثاني فاف اسم واحد وهو توله نقبا فناسيه البقاء على الاصل (قوله فاردت ان اهيم) اندفضياعليهم بهههمماجهاوا منأصى ماكنت لأجهل عليهمانهم نابواوعيدوا آلهتي فقال عظماه المدينة ماأنت بحقيق أنترحم قوما فرةمر دةعصا فقد كنت أجلت الهم أجلا ولوشاؤ الرجعو افي ذال الاجد ل ولكنهم لم يتو يواقل اقالوا ذلك غضب غضبا شديدا م أرسل الى آبا بهم فائ بهم فسأاهم عنهم وقال اخبرونى عن أبنا تدكم الردة الذين عصونى فقالوا لهأمانحن فلرنعصك فلرتقنانا بقومص دة قدذهموا بأموالنيا وأهليكوهافي أسواف المدشة ثم انطلقوا فارتقوا الى حمدل يدعى بحلوس فلماقالوا ذلك خلى سدايم وجعل مايدري مايصنع بالفقدة فألق الله تعالى في قلمه أن يسدياب المهف عليهم وأراد القه تعالى أن يكرمهم يذلك ويعظهم آية لامة تستطف ن بعدهم وأن يديز لهم ان الساعة آتمة لار بب فيها وان الله بيعث من فى القبور فأمر دقيانوس بالكهف أن يسدعام و قالد عوهم كاهم في الكهف عويون - وعاوء طشاو بكون كهفهم الذى اختادوه تبرالهم وهو يظن أنم مأ يقاظ يعلون ما يصنعهم وقدقوفي الله تمالي أرواحهم وفاة النوم وكلهم باسط دراعيه يباب الكهف قدغشيه طاغشهم يتقلبون ذات الميزوذات الشمال تمان رجليز مؤمنين في يت الملا وقيانوس بكتمان اعانم ما فترا أن يكساشان الفسة وخرهم في لوحيز من وصاص وعملاهما فى تابوت من ضاس و يجعد الاالتابوت في البندان و قالالعدل الله يظهر على هؤلا النسة قوما مؤمنين قبل يوم القدامة فدهلم من يفتح عليهم خبرهم حين يقرأ الكتاب ففهلاذ قاد و بنياعليه و بقيدة مانوس مابق غمات وقومه وقرون مده كثيرة وقد حكى الله تعالى عنهم أغم لماأووا الى السكهف (فقالوا) أي عقب المقرار م فيه (رينا آتنامن لدناك) أى من عندك (رحة) توجب لنا المغفرة والرزق والامن من عدول (وهي النامن أمر ما) أي من الامر الذي غن علسه من مقارقة الكفار (رشداً) الرشد والرشد والرشاد نقمض الضلال وفي تفسير الذغا وجهان الاول أن التقدير هي أنا أمر ادار سداى سى نصع بسلمه والدين مهتدين الذاني احمل أص نارشدا كله كقوال وأيت مقال رشداه ولماأجاب م مانه وتعالى عبرعن ذاك يقولة تعالى (عضرينا) أي عقب هـ ذا القول واستمه (على آذانهم) خالاينع السماع أي اغناهم نومة لاتنبهه م الاصوات الموقطة فحدف المفعول الذي هوا فجاب كا يقال بني على امرأته ريدون في عليها القيدم برتهالى انه اعاضرب على آذانم-م (فااحكهف) أي المهودوهوظرف مكان وقوله تعالى (منن) ظرف زمان وقوله أعالى (عددا) أى دوات عدد يعقل المسكذير والتقليل فان مدة ليثهم كيعض يوم عنده كقوله تعالى لم يلمشوا الاساعةمن نهار وعال الزجاج اذاقل الشئ فهم مقدارعه ده فلم يحتج الى أن يعدواذا كثراحماج الى ان يعد (مُبِعِمْناهم) أي أيقظناهم من ذلك النوم (لنعلم) أي علمشاهدة وقد سبق نظيرهذه الاته فى القرآن كثير امنها ماسمق ف سورة المقرة الالة الممن يتسع الرول عن ينقلب على عقب وفي آل عران ولما يعلم الله الذين جاهدو امنيكم وقد نهمناعلي ذلك في محله (أى الحربين) أى الفريقين الخشافين في مدة ليشهم (أحصى لماليشوا أمدا) واختلفوا في الحزين الخشلفين فقسال عطاعن اين عماس المواد والحدر بين الماوك الذين تداولوا المديشة ملكا بعدد ملك وأصاب الكهف وقال مجاهد الحزبان من الفتية أصاب الكهف المتيقظوا الختلفوا

فأحسم كملينوا ويدل اوقوا تعالى قال قائل منهم كمليثة فالوالبنة الوماأو بعض يوم قالوا ربكمأعلى بالبنتم فالحزيان هدماه فدان وكان الذين فالواريكم أعلى بالبثتم هم الذين علوا انالمه مقد تطاول وقال الفراوان طائفتن من المعلن في زمان أصحاب المكهف اختلفوا في صدة المشهم و (تفسه ) و أحدى فعل ماض أي أيهم ضبط أص أوقات المنهم والمامن جعل أفعل تفضيل فقال في الحكشاف السرالوجيه السديدودات انشامه من غير الثلاثي الجرد لنس بتماس وخوأ عدى من المرب وأفلس من ابن المذلق شاذ والقياس على الشاذ في غسير القرآن عنفع فيكمف به تم قال الله تعالى (فحن) أى بمالفا من العظمة والقدوة الباهرة (تقص عددت) باأشرف الخلق (تباهم) أي خسم هم العظيم قصاملتيسا (بالحق) أي الصدق (الم منت الى شدان (آمنوابر مم) أى الحسن الهدم الذى تفرد بخلقهم ورزقهم غرصفهم الله تعالى و و و دناهم) بعدان آمنوا (هدى عادد فناه في قاوم من المعارف وو اطنا على فلوجهم ) أى فو ساها فصارما فيهامن القوى مجقعا غيرم دد في كانت مالهم في الجلوة عالهم في اللحوة ( دفاموا) أي وقت قدامهم بن يدى الجدارد تدانوس من غرم مالانه حين عازبهم على ترك عبادة الاصنام فقالوار بنارب السعوات والارض وذلك لائه كأن يدعوالناس الى عبادة الطواغية فثيت الله تمالى هؤلا والفتمة حتى عصواذلك الجباروأ فروار يوسية الله تمالى وسرحوا بالبراءة من الشرك والانداد بقواهم (النندعومن دونه الها) لان ماسواء عاجر واقعه (القد قلما ادا) الدادعو المن دونه غيره (شططا) ال قولاد ابعد عن الحق حدا وقال مجاهد كانو أأبنا عظما مدينتم مفرحوا فأجتمعوا وراءالمدينة من غمرمه عادفقال رجل منهم هوأ كبرالفوم الى لاحدقي نفسي شاما أظن أن أحدا يعد وفالواما تعد قال أجد فى نفسى الدربي رب السعوات والارض قالوا نحن كذلك في انفسنا فقاموا جمعا فقالوار بنما رب السموات والارض وقال عطا قالواذات عندقمامهم من النوم قال الرازى وهو بعيد لان الله تعالى استأنف قصم مقوله تعالى نحن نقص علدك وقال عسد بع عركان أصحاب الكهف فتماناه طوقين مسور ينذوى دواتب وكان معهم كاب صدهم فرجوا فيعمد لهم عظيم في زى وموكب وأخرجو المعهدم آلهتهم التي يعبد ونها وقد قدف الله تمالي في قلوب الفشية الايمان وكانأ حدهم وزير الملافا منو اوأخني كل واحدايمانه فقالوا في أنفسهم غرج من بن أظهر هؤلا القوم لا يصيبنا عقاب بحرمهم فرح شاب منهم حق انتهى الى ظل شعرة فاس فيسه تمنوج آخرة وآه جااساوحده فرجاان يكون على مثل أصروه فيران بظهر ذلك تهنوج آخر فرجوا كلهم جمعافا جمعوا فقال بعضهم لمعض عاجدكم وكل واحسد يكتم صاحبه مخافة على نفسمه تم قالوالضرح كل فتسن فضلانم يفشى كل واحمدسر مالى صاحبه ففعلوا فاذاهم جمعاءلي الايمان واذابكه ففالحيل قريب متهم فقال بعضهم لمعض (هؤ لا منوسنا) وان كانوا أسن مناوأ توى وأجل في الدنيا ( الصدوا من دونه آلهة) أشركوهم معه تعالى لشبهة واهمة (لولا) أى هلا (الون عليه مرسلطان) أى دليل (بن) اى ظاهر مثل ماناني نحن على تقرير معبودنا بالادلة الظاهرة فتسبب عن هزهم عن دليل أنهم أطلم الطللين ولذلك قالوا (فن أظلم) اى لاأحد أظلم (عن افترى) اى تعمد (على الله) اى الملك

واله اللفتوني توقالسفينة والنفاذة والفقال الفلام فاردنا ان يعدلهما وجما خيرا منهوف المامة حدارا لدمين فاراد ربك ان يبلغا السلم السلم عاديد من الفاهر المناوي الفاهر المناويد والمناويد وا

افساد محض و انفات انعام محسن وفي النائي انعام محسن القدل القداد من حيث القدل وانعام من حيث التديل فاسنده الى نفسه وربه كذا في الاخم والاوجه ما قبل فنه انه عبر عن نفسة ما قبل فنه انه عبر عن نفسة والمانه عبر عبر عبر عبر المانه عبر عبر المانه عبر ا

الاعظم (كذا) يفسية الشريك المهتمالي م قال بعض الفسة ليعض (واذ)اى وحين (اعتزاتموهم)اى قومكم (ومايعمدون) أى واعتزام معمودهم وقولهم (الاالله) يحوفان بكون استنناه منسهد على مار وى انورم كانو ايقرون ماخلاق وبشركون معه كاكان أهلمكة وان بكون منقطعا وقيل هوكالام معترض اخبارمن الله تعالى عن الفنية باغمم لمة مبدواغيرالله تعالى (فاوواالى الكهف) اى الغارالذى فى الحيل (ينشر) اى مسط (الكم) ويوسع عليكم (ربكم) اى الحسن المكم (من رحمته )ما يكفيكم به المهم من أص كف الدارين (ويهي الكممن أمركم) اى الذى من شأنه ان يهمكم (مرفقا) آى مار تفقون به وتنتفعون وبوزمهم بذلك فلاوص ندتم وقوة ونوقهم بنضل الله وقرأ فافع والزعاص بفتح الميم وكسرالفاء والباقون بكسر المروقت الفاء قال الفراء وهمالغتان واشتقاقهما من الارتضاق وكان الكسائي لايذ كرفي مرفق الانسان الذي في المدالا كسرالم وفترالف والفراميج بزوفي الامروفي المدوة ملاهما اغتمان الاان الفقرأ بميس والكسرأ كثر والخطاب في قوله تعالى (ورزى الشمس) للنبي صلى الله علمه وسلم اوا حل أحدوانس الرادان من دوطب بهذارى هذاالمعنى واحكن المادة في الخاطبة تكون على هذا الصوومعناه انك لوراً يتمار أيته على هذه الصورة (اذاطلعت تزاور) أي تمــل (عن كهفهـمذات المهن) اي ناحمته (وافاغر بت تقرضهم اى تعدل في سعرها عنهم (ذات الشمال) أى فلا يقع شعاء ها عليهم فدود يهم لان الله تعالى زواهاعتهم وقدل اذباب ذلك الكهف كان مفتوحاً الى جانب الشميال فاذاطلعت الشمس كانت على عن المهف واذاغريت كانت على عماله وقرأ السوسي بامالة ألف ترى المنقلية بعدالرا فى الاصل بخلاف عنه والباقون بالفقح فى الوصل وهم على اصولهم فى الوقف وأبوعمر ووجزة والكسائي بالامالة محضة وورش بن الانظين والباقون بالفتح وقرأ نافع وابن كشيروا وعروتزاور بتشديد الزاى وتخضف الرامضيومة وابنعام بسكون الزاى ولاالف بعدها وتشديدالواوعلى وزن تعمروا لياقون وهمعاصم وحزة والكسائي بتعفيف الزاى والواو ولاخلاف فيضم الراءه ولما بن انه تعالى حفظهم من حر الشعس بن انه انعشم بروح الهوا والطفهم بسعة الموضع في فضا الفارفقال تعالى (وهم في فيوة منه) اى في وسط السكهف ومقسعه يناله سمبرد الريح ونسيها خمبين تعالى نتيجة هذا الامرالغريب فى النبا العمب بقوله تعالى (ذلك) أى المذكور العظيم (من آيات الله) اى دلا ال قدرته (من بهد الله) الدي الله كالمخلق هذه الهداية في الله كا صصاب الكهف (فهو المهد) في اي زمان كانفان تجدله مضلا مغويافني ذلك اشارة الى ان اهل السكهف عاهدوا في الله واحلواله وجوههم فلطف بم-مواعانم وارشدهم الى التائ الكرامة السندة والاختصاص الاية المعظيمة وانكل من سلاء طريق المهتدين الراشدين فهو الذي اصاب الفلاح واهدى الى المسهادة وقرأ نافع والوعرو بزيادة بابعسدالدالف الومسلدون الوقف والباقون يحذفها وقفاووص الا ومن يصلل أى يضله الله تعالى ولم رشده كدقما نوس وأصصابه (فلن تجدله ولاما)أى معينا (مرشدا) اى وشده الحق ثم انه تعالى عطف على ماصفى بقية أحرهم بقوله تعالى (وقصيم) اى لوراً يتم إم الخاطب (ايقاطا) اى منتبين لان اعبق مفتحة الهواء

فه الفط المع والما في الما الفعل ال

لانه يكون ابق الهاج عيقظ بكسر القاف (وهم رقود) اى نيام جمر اقد قال الزجاج المكثرة تقليم مقطن انهم القاظو الدليل عليه وله تعالى (ونقليم) أى في ذلك حال نومهم تقلما كشيعا يحسب ما ينه عهدم كايكون النام (ذات) اى في المهة التي هي صاحبة (المين) منهدم (وذات الشمال) المذالروح النسم حدع أبدائهم ولايتأثر ما يلي الارض منها بطول المحكث م (تنسه) \* اختلف في مقد ارمدة التقلب نعن أي هر مرة ان الهم في كل عام تقليم ن وعن باهديكمنون رقوداعلى ايمانهم تسعسمن غريقلبون على شماتاهم فمكثون رقوداتسع سنبن وقيل الهم تقليبة واحددة في يوم عاشورا و قال الرازى وهذه النقديرات لاسبيل العقل الماوافظ القرآن لايدل عليها وماجا فمدخيرصيع فكف يمرف انتهى والهذا قلت بحسب ما ينفعهم وقال ابن عداس رضى اقد تعالى عنهد أ فائدة تقليم اللاتا كل الارض لمومهم ولاشاجه اه قال الرازى وهددا أعب من ذال لاء تعالى الماقدر على انعمال حداثهم ثلثمائة سينة وأكثرا فلا يقدر على حفظ أجسادهم أيضاء ن غوتقلب اه وهد المس بعبب لان القدد رقصالحة لذلك وأكثر بعسب العادة وأما اصالة أروا - هدم فهوخرق للعادة فلا بقاس علمه (وكالهماء ط دراعمه)أى بديه اى ملقيم ماعلى الارض مسوطتين غيرمقبوضتين ومنه قوله صلى الله علمه وسلااعتدلوا في السحودولا بسط أحد كم دراعمه انداط الكلب قال المصرون كان الكلب قد سط دراعه وحدل وجه علم ماه (تلسه) ه ماسط اسم فاعل ماض واغاعل على مكاية الحال والكساقي يعمله ويستشهد بالاته الكرعة وأكفرالمفسر بنعلى أن الكاب من جنس المكلاب وروى عن ابن جو يجأنه كان أسدا ويسمى الاسد كابافان التي صلى الله عليه وسلم دعاعلى عنمة بن أبي لهب فقال اللهم سلط علمه كاراس كالامك فانترسه الاسد وقال ابن عماس كانكلما أغروا مه قطم مروعن على اجمه ربان واختلف في قوله تعالى (بالوصيد) فقال الناعباس هوياب المكهف وقيل العتبة قال السدى والكهف لايكون لعاب ولاعتبة واعاأراد موضع الساب والعتبة وقال الزجاج الوصده فذاه المت وففاء الدار قال الشاعر

وقال بهاهدوالمعدالة الوصد الكهف (واطاهت عليم) وسيح اغيرمنكو وقال بها المدوالمعدوالمعدالة الوصد الكهف (واطاهت عليم) وسيح المرالوا و على أصل المقاه الساكنين آي وهم على تلك الحالة (لوارت منهم) حال وقوع بصرك عليم (قراوا) لما ألمسهم المهدة على من المهدة وجعل الهسم من الجلالة ثد بيراصة لما أواد منهم حتى لا يصل الهم أحد حتى يلخ الدكتاب المهدة وطلات منهم وعمد المناف في ذلك الرعب كان لما قافة المالي لان اعتبهم مفتقعة كالمستمة ظالدي يزيد ان يتكام وهم منه م وقد لمن وحشة المكالي لان اعتبهم منه وقد للمن وحشة تعالى منه منه والمراب المنافقة وقد المنافقة وقد المنافقة وقد المنافقة على المنافقة وقد المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة وقد المنافقة عليه منه والمنافقة عليه منه والمنافقة عليه منه والمنافقة عليات المنافقة والمنافقة عليه منه والمنافقة عليات المنافقة والمنافقة عليات المنافقة والمنافقة عليات المنافقة والمنافقة عليات المنافقة المنافقة والمنافقة عليات المنافقة والمنافقة المنافقة عليات المنافقة والمنافقة المنافقة ال

الرابعة وهى بقدار كرة الارض مائه وسيناو وسي

وصافاتوجتهم وقرأ نافع وابن كثعربتشديدالام بعدالميم والباتون يتفقيقها والسوسي الدال الهوزة باعلى اصلدوقفا ووصلا وحزة في الوقف فقط وترأ ابن عام وااكاساق رعمايضم العين والساقون بسكونها (وكذاك) أي كافعلنا بهم ماذكرنا آية (بعنناهم) اي أيقظناهم آية (ليتسا الوابقيم) اى ايسال بعضهم بعضاعن احوالهم في نومهم و يقظتهم فمتعرفوا حالهم وماصمع الهتعالى بمم فبزدادوا يقيناعلى كالقدرة القهتعالى والمستنصروايه أص البعث ويشكروا ما أنع الله بعليهم (قال قائل منهم) مستفهما من اخوانه (كمابئم) فاغمن في داالكه مسمن له أويوم وهذايدل على ان هذا القائل استشفر طول لبشهم عماراًى من هدرة مم أو بغير ذلك من الامارات والوالبقنا يوماأ و بعض يوم الاغ مد خلوا الكهف طلوع الشمس وبعثوا آخر النهار فلمادأ واالشمس باقسة قالواأ وبعض يوم فلمانظر واالى طول اظفاوهم وشعووهم (فالوار بكم أعلم عالمنتم) فأحالوا الملع على الله تعالى قال ابن عماس القاتل ذلك هور تمسهم علينا ودعلم ذلك الى الله تعالى وعلم أن مثل هذا التغيير لا يحصل الاف الايام الطويلة وقرأنافع وابن كثعروعاصم باظهاد الثاء المتلفة عند المتناة والماقون بالادعام مُلَّاعَلُوا أَنَ الامر ملتدس عليه ملاطر يقالهم الى علم أخذوا فعا يهمه وقالوا ( فابعثوا أحدكم بورقهم مدن اى بقض مكم وقرأ أنوعرو وشعبة وحزة بسكون الراء والباقون بكسرها والورق اسم القضة سواء كانت مضروبة أم لاويدل علمه مادوى أنء رفحة اتخد أتفاص ورق ويقال لها الرقة وفي اللديث في الرقة وبع العشر (الى المدينة) أى التي خرجة متهاوهي مدينة طرسوس وهذه الاية تدلي على أن السعى في امسالة الزاد أص مهم مشروع وانه لايبطل التوكل على الله تعمالي اذحقيقة التوكل على الله نعمالي تهيئة الاسباب واعتفاد أنلامسي الاسساب الاالله تعالى فحمل النفقة وما يصلح المسافرهو رأى المتوكان على الله دون المتوكان على الانفاقات على مافى أوعمة القوم من النفقات ومنه قول عائشة رضى الله أعالى عنهالمن ألها عن محرم يشد علمه هدمما ته أونق علمال نفحة لل وماحكي عن بعض صعاليك العالما أنه كان شديدا لب الى أن يرزق ج بيت الله الحرام وعملم منه ذلك فسكات مداسع أهل بلده كالمعزم قوم على ج أنوهان يحبوابه وألمواءامه فمعتدر الهم ويحدمد ليهميذاهم فاذاا تقضوا عنه فاللن عنده مالهذا السفر الاشيا تنشدالهممان والتوكل على لرحن (فلينظرأ بهاأز كى طعاما) قال ابن عباس ير بدما حسل من الذبائح لان عامة أهل بالدهم كانوامجوساوفيهم قوم يخفون اعلنهم وقال مجاهد كانملكهم ظالما فقولهم أيها أزكى طعامااى ايها العدءن الغصب وكل سبب وام وقدل أيها أطبب والذ وقيل ايها أوخص قال الزجاج قواهم إجارفع بالابتدا وأزكى خبوه وطعامات يز ولابدهنا منحذف اى اى اهاها أر كى اى الى وقدل لا حدف والضمر عائد على الاطم مقالد لول عليهامن السماق (فلماتكم) ذلك الاحد (برزقمنه) لنا كل (ولمقاطف) اى ولمكن في ستر وكتمان فدخول المدينة وشراء الاطعمة حق لايعرف (ولايشعرت) اى ولا يغيرن (يكم احدا) من على المدينة (الم مر العلم من (العظهروا) العبطاء واعالين (عدكم يرجوكم) اى

يقناو كموالرجم ععنى القنل كثير فى القرآن كقوله ولولارهط الرجناك وقوله لارجنا وقولة أنترجون وقال الزجاح اى يقنلو كم بالرجم والرجم اخبث أنواع الفتل (اويعمدوكم في ملم-م) النائم له-م (ولن تفلو الذا) اى ال وجعم الى ملمم (أيدا) بل تكوفوا عامر بن فال بعض العلاء ولاخوف على المؤسن الفاريد بنه أعظم من هذين الاصرين أحددهما مافيه هـ الله النفس وهو الرجم الذي هوأخدث أنواع القدل والا تنرهـ الله الدين (فانقيل) أليس انه مرلوأ كرهوا على الكفرحتي أظهر واالمكفرلم يكن عليهم مضرة فسكم ف قالوا وان تقلموا اذاأبدا (أجيب) بأنهم خافواأنه ملوبقوا على الكفر مظهرين له فقديم لبهم ذلك الى الكفر الحقيق فكان خوفهم إسب هذا الاحتمال (فان قيل) ما الديكة في العدول عن واحدكم الى أحدكم وكل ذلك دال على الوحدة (أجيب) بأن السكنة فيه أن العرب اذا فالواأحدالقومأرادوابه فردامهم واذاقالواواحدالقوم أرادوار تيسهم والمراد في القصة أى واحد كان والقرآن الكريم أنزل بلغهم قراعي ماراءوا (وكذلك) أى ومثل ما فعله ابهم ذلك الامر العظيم من الربط على قلوبهم والستروالجاية من الطالمين اهم والحفظ لاجسادهم على عمر الزمان وتعافي الحدثان وغيردلك (أعدرنا) أى أطلعما غيرهم (عليهم) يقال عثرت على كذا علته وأمدلة أن من كان غافلا عن شئ فعثر به نظر المه فعرفه فيكان العثر سدما لمصول المهم فأطلق السبب على المسبب بقوله تعالى (لمعلوا) متعلق باعثر ناو الضعر قدسل يعود على مقعول أعثر فاالمحذوف تقديرها عثرنا الناس وقمل يعود الىأهل الكهف وهدذاهو الظاهر (انوعدالله) لذى لهصفات الكالماليه عدالروح دالمشقمعا (حق) لان قيامهم بعدنومهم يتقلبون ندفا وثلفا تقسنة مثل من مات تم بعث قال بعض العارفين علامة المقفلة بعسد الموم علامة البعث بعد الموت ولما كان من الحق ما قديد اخلات مال تمالى (وات)اى والمعلوا أن (الساعة) أي آقمة (لاريب) اي لاشك (فيها) \* (تفيية) \* اختلف في السبب الذىءرف الناس واقعة أصعاب الحكهف فقال عدين اسحق انماك تلك الملادرجل صالح يقال له تند وسيس فلما ملك بقى في صلحه عمانية وستين سنة فتعزب الناس في علمته فكأنواأ حزاما منهمن يؤمن بالله وتعلمأن الساعة حق ومنهم من يكذب جاف كموذلك على الملاك الصالح فبكي وتضرع الى اقته تعالى وحزن حزنا شديد المار أي أهدل الباطل يزيدون ويظهرون على اهل الحقوية ولون لاحماة الاالدنداوا عاتمت الارواح ولاتمعت الاجساد وجعل المائر سلال من يقظن فيهم خعرا وأخم أعمة في الخلق الم بقياد امنسه وجعادا يكذبون بالساء\_ة حتى كادوايخر جون الذاس عن المتى وصلة الحواريين فلمارأى ذلك الملك دخول يته وأغان بايه عليه وليس مسجاو حعل تعدم ومادا فلس علمه ودأب لداد ومهاره زمانا يتضرع الى الله تعالى و يبكى أى وب قدرتى اختلاف هؤلا فابعث لهم آية تبين الهم ثم أن الله تعالى الذى يكره ها كة عياده أراد أن يظهر على الفقيدة اصعاب الكهف ويسين للناس شاغ سم و يجعله - م آية و حدة عليم العلواأن الساعة آتم قلار يب فيهاو يستعم العمده تفدوسيس ويتم اعمقه عليه وال يجمع من كان تمددمن المؤمندين وأاتى الله في أفس رجل من تلا البلد الذي فيه الكهف أن يعدم ذلك البنمان الذي على فم الكهف فمبنى به حظيرة

قوله دف الله فنسدوسنس الذي في حماة المسوان دفال ناودوسموس فلمعرد

طالعة وغاربة فدسة فذو القسرنين أنج على آخر المنان في جهة الفرب فوسلامان في جهة الفرب فيها النائد على أن الشعمس تفرب فيها (قان قلت ) ذو القرنين كان ندما او تقسا حكما

في كن شي عليه هذا من وقع في ظنه ما يسته مل وقوعه (قلت) الانساه والمكاه لا يعددان يقع منهم مثل ذلك الاتراى الى ظن موسى في النظام على المضر وأيضا فاقه على المضر وأيضا فاقه الفؤه فاستاح غ الامن فحوالا ينزعان تلاء الجارة ويندان تلاء الحظيرة حتى اذا نزعاماعلى قم الكهف وفتماماب الكهف أذن الله تعالى دوالقدوة والسلطان مجي الموتى للفتدة أن يحاسو استظهري الكهف فحاسوا فرحين مدفرة وجوههم طبية انفسهم فسلم بعضهم على بعض كاتف استدقظو امن ساعتم التي كانوا يستدقظون الهااذا أصبحوا من الماتهم غ فامواالى الصلاة نصاوا كالذى كانوا يفعاون لارى في وجوهه مرولا في الوائم مني يكرهونه كهمدعم حين وقدوا وهمرون ان ملكهم دقما نوس في طلع ما اقضو اصلاعم قالوالتمليدا صاحب تفقع ما تتناعا فال الناس ف شاته اعشمة أصس عندا بلبادوهم فظنون انهم وقدوا كبعض ما كانوا يرقدون وقد عدلهم انهسم قد ناموا أطول ما كانوا ينامون حنى تسافوا ينهم فقال بعضهم لبعض كمليثم نداما فألو المئنابوما أوبعض بوم فالوار بكم أعلم عالمتموكل ذلك فىأنفسهم بسم وقال الهمة لحذاالة مترالدية وهوريدان يؤنى بكم الموم فتد يحون الطواغيت أوية تلكم فاشاه الله بعد دلا فعال الهرم مكسا ما باخوتاه اعلواأنكم ملاؤوالله الاتكافروا بعداعا تكم اذادعا كمعدوالله تم قالوالتمليطا الطلق الحالمد يسة فتسعهما بقال لناج اوما الذي نذكر عندد قمانوس وتلطف ولاتشعرت بك أحدا وابته غراسا طهاماوا تتنابه وزدناعلى الطهام الذى حئتنابه فقدأ صحنا جماعا ففعل تملحا كاكن بفها ووضع ثمايه وأخذالثماب التي كان يتدكرفها وأخذورقامن نفقتهم التي كانت معهم التي ضر بت بطابع دقيمانوس وكان كغفاف الربع فانطاق عليفا خادجا فلمام يباب المكهف رأى الخيارة منزوعة عن باب الحسيه ف فعب منهام مرولم يمال بها حتى أني باب المدينة مستخفها يصدعن الطريق مختوفا انراء احدد من أهلها فمعرفه ولايشعر اندقمانوس وأهله قدهلكوا قبل ذلك بشلشما تقسسنة فاسألق بملحفاياب المديثة وفع بصره فرأى فوق ظهر الماب علامة تكون لاهل الاعاناذا كان أمر الاعان ظاهر افحارا فياداى عدوجعل ينظر الهام - تخفياد يتظر عمنا وتعالاتم زلا الساب وتعول لباب آخر من أوابها فراى مثل ذلك فعل عدل السمان المد شقامست بالني كان يعرفها وراى فاسا كشعرا محدثين لم مكن رآهم قدل ذلا فحصل عني ويتهب وعذل المهانه حسران ثم رجع الى الباب الذي أتي منه فجعل يتجب منهو بين نفسه ويقول الست شعرى ماهذا اماعشمة أمس فسكان المصلون يخبؤن هدناه اعلامسة ويستحفون براواما الموم فانهاظاهرة اهلى حالم خرى انه ليس بناخ فاخذيكسا ته فعله على رأسه غ دخل المدينة فعل عنى سنظهرى وقها فيسمع ناسا يحلفون باسم عيسى بن مريم فزاده فو قاوراى انه حيوان فقام مسنداظهم والى حدد الرمن حدران المدينة ويقول في نفسه والله ما ادرى ماهذا اماء شبة امس فايس على وجه الارض انسان يذكر عيِّسي بن مريم الاقتل والما الموم فا مع كل انسان يذ كرعيسي ولا يحاف مُ قال في نفسه لعل هـ ذمايست المدينة التي اعرف و والله ماا علم مدينة قرب مدينتنا فقام كالحيران ثماني فق فقال المااسم هـ دوالمدينة افق فقال اسمها افسوس نقال في نفسه لعل في مسا اوامرا اذهب عقلى والله يحقلى ان اسرع الخروج منها قيان اخرى نبها او يصميني شر فاهلائم اله أفاق فقال والمهلوعات المروج من هذه المدينة قبل أن يقطن ي لكان أكبي فدامن

الذين يدمون الطعام فاخرج الورق التي كانتمعه فاعطاهاد جلامتهم فقال بعق بهذا الورق طماما فأخفه لرحل فنظر الى ضرب الورق وتقشم افتحب منها تمطرحها الى رجل من أصحابه فنظر الهاتم الىآخوخ جعاوا يتطاوحونها منهمن وجل الى رجلو يتصبون منهاخ حماوا يتشاورون منهم وبقول بعضهم لمعض انهذا اصاب كنزائحما في الارض مفد ذرمان ودهرطو يلفلمارآهم تمايخا يتشاورون من اجله فرق فرفاشديدا وجعل برقعدو يظن أنهسم اطنوابه وعرفوه وانعم اغما يريدون الاندهروابه الىملسكهم دقدانوس وجعسل أناس آخرون بالونه فيتعرفونه ففاللهم وهوشسشيدالفرق أفضاواعلي قداخمذتم ورقى فاصكوها وأما طعامكم فلنس لى حاجة يه فقالوامن أنتيافتي وماشانك والقهلقدوجــــدت كنزامن كذوز الاقلينوانت تريدان يخفسه انطلق معناوار ناوشار كانسه فخف عليك ماوجدت وانكان لم تفعل فات بك السلطان فأسلك السه فيهم الدفيا عم قولهم قال ماوجدت شدما وقال قد وقعتف كلشئ احذرمنه فالوابافق انك واللهلا تسقطم عان تمكم ماوحدت فعل عليفا لايدرى ما يقول الهموخاف عنى أنه لمردااير-مجوالافل اراوه لايتكام اخدة وا وطرحوه في عنقه وجعاوا يقودونه في سكان المدينة حتى مع من فيهافقيل اخذر جل عند ده كنز واجتمعامه اهل المدينة صغيرهم وكبيرهم جماوا ونظر ون المهو يقولون والله ماهدذا الفتي من اهل هذه المدينة ومارا يناه قط ومانعر فه فيه المحاجا يدرى ما ية ول الهم فلما اجتمع علمه اهل المدينة وكان متمقناان الما واخوته في المدينة واتهمن عظما واهم الها وانهم سمالوته اداسهموا به فينفاه وقائم كالمران بنظرمتي اتمه بعض اهله فيخلصه من بين الديهم اذ اختطفوه وانطاقو ابدالى رتسى المدينة ومديريها الاذين يديران امرها وهمار والانصالحان اسم احدهما اربوس واسم الا خو اسطموس فلما انطلة وابه البهما ظن عليف اله ينطلن به الى دقمانوس الجمارة مل ملتفت عمناوه مالاوجعل الناس يسطر ون منسه كايسطر ونمن الجنون وجعدل عُليما يبكى ورفع راسه الى السماء وقال اللهم اله المسماء واله الارض افرغ الموم على صعرا وأو يلم معي روحا منك تؤيدني بها عنده سدّا الحمار وجعل يقول في نفسه فرق ما من و بن اخوى المتهم يعلمون مالقمت و بالمتهم الوتى فنقوم جمعايين بدى هذا الحمادة انا كالوافقشاعلى الاعان الله جمانه وتعالى وان لانشيرك مه ماولانف قرق في حداة ولاموت فلاأانتهى به الى الرجلين الصالحين وراى انه لم يذهب به الى دقدانوس افاق وسكن عنه البكا فاخذاد نوص واسطموس الورق فنفار االبها ويحيامنها ثم قال احدهما اين المكنز الذي وجدت مافتي فقال غليخا ماوجدت كنزاولكن هذاورق آماني ونقش هذه المدينة وضربها ولكن واقدما أدرى ماشانى وماأقول لبكم فقال احده ماعن انت فقال تأجفا اما افاف كنت ارى انى من اهل هدد المدينة قالوانن أول ومن يعرفك بما فانسأ هسم باريم ايه فارتجدوا احددا يعرفه ولاالاه فقال له احدهما انت وجل كذاب لاتاندنا بالحق فلرمرة اخاما بقول لهمغم انه : المناف الحرص فقال بعض من حوله هذا رجل مجنون و قال بعضم سمايس يجنون ولكنه يعمق تفسه عداحق شفات منكم فقالله احده ماونظرالمه نظراشديدا اتفأن الارساك واصدقان والمان الماسك ونفش حذه الورق وضريها اكترمن المتمانة

فادق على تصبيفير بوم الشعس وتوسيع العين وكر الارض عيشتسع عن الماهير الشعص فلم يعن الماهير الشعص فلم لا يعود ذلا ولم العلم المقصور هدولتا عن الاطاطة ذلك (قول فلا نقيم له مهرو) القرام - قرونا) اى قدورا عقارتهم وانس المواد فلا نفص الهم مين اللان المينان اغما يقص ب لدورن به المستنان فرسقا بدله المستنان فرسقا بدله السان والمكافرلا هستة وأنت غلام شاب وتظن أثث تاف كناونسخر باوغين شدوخ وشعط كاترى وحولا سراة هذه المدينة وولاة أمرها وخزائن هذه الملدة بأيد بناواء سعند نامن هذا الضرب درهم ولاد سار وانى لأظنني ساكمربك فتعذب عذابا شديداغ أوثقل حتى تعقرف بمذا الكنزالذي وجدته فلاقال ذاك قال الهمة لمخاأ نشونى عنشئ أسأله كمعنه فان فعلم صدقته كم عاعندى فقالوا سللا أمكمة كالساما أقال مافعل الملك دقمانوس قالواليس نعرف الموم على وجما الارض ملكا يسمى دقمانوس ولم يكن الامله كاهلائه نذرمان ودهرطو يلوهله كت بعده قرون كشعرة فقال عليما العاذ الحعران وماهو عصدتي أحدمن الفاس بماأ قول القد كنافقه وان الملائد أكرهمنا علىء بادة الاوثان والذبح للطواغمت فهربنا منه عشمة أمس فتنما فلما تتبهنا خوجت لاشترى طماماوأ تجسس الاخمارفاذا أنا كاترون فانطلة وامعى لى المكهف الذى فى جمل بتعاوس أريكم أصحابي فلماسمع اربوس ماءقول غائفا فالعاقوم اعل هذه آية من آمات الله تعالى جعلها الله تعالى اكم على يدهد فدا الفلام فانطلقوابنا معه لعر بناأ صحابه فانطلق معه اربوس والطيوس ومعهدما جدع أهدل المدينة كبعرهم وصفيرهم نحو أصحاب المكهف المنظروا اليهم فأسادأى القسة أصحاب الكهف عليفاقدا - تنس عهدم بطعامهم وشراجم عن القدر الذى كأنانى فمه فطغوا أنه قدأ خدروذه به الى ملكهم دفيانوس فبيهاهم يظنون ذاك ويتحققونه اذخمعوا الاصوات وجلبة الخسل مصعدة عندهم فظنوا أنم مرسل الجياد دقمانوس بعث البهم لمأنو البوم فقاموا الى الصلاة وسلم بعضهم على دهض وأوصى بعضهم بعضاوقالوا انطلتوانا مات أخا ناغليما فانه الاك بين يدى الجماروهو وتشطرنا حتى ناتبه فميني هم يقولون ذاك ومر جلوس على هذه الحالة اذاهم بأويوس وأصعابه وقوف على باب الكهف فسمقهم فاخاودخل وهويمك فلاراوه يبكى بكواسعه غسالوه عن خديره فقص عليهم اللبر كا ونعرفوا أخره كانوانيه الما بأحم الله تعمالي ذلك الزمن الطويل وانما أوقظو المكونوا آية الماس وتصديقا البعث ويعلم الناس ان الساعة آتمة لاديب فيهام دخل على الرغاج اروس فرأى تابو تامن نحاس مخذو ما بخاتم من فضة فقيام ساب المكهف تمدعار جالامن عظما أهل المدينة فقنع القانوت عندهم فوجد فيملوحين من رصاص مكنوب فيهما مكالينا ومخشلها وغليما ومطرونس وكشطونس وبعونس وسطونس كانوا فتسقهر بوامن ملكهم دقمانوس الجبار مخافة أن يفتتهم عن دينهم فدخلواهذا الكهف فلما أخبر بمكانهم أصربال كمهف فسد عليه مبالجارةوانا كنفناأ ماءهم وخبرهم لمعلممن بعدهم ان عثرعلم مم فلماقر وعجموا وحدوا المه تعالى الذى أواهم آية البعث فيرسم تموقعوا أصواتهم بعمد الله تمالى ونسيصه غ دخاواعلى الفتمة الكهف فوج مدوهم جاوسا مشرقة وجوههم لرتبل ثماجم فحرار بوس وأصصابه سعوداو حددوا المته تعالى الذى أواهم آية من آياته ثم كارم بعضام معضا وأنباهم الفتدةعن الذي اقوءمن ملكهم دقيانوس تمان اربوس وأصحابه اعشواريدا الىملكهم الصالح مندوسيس ان عدل اعلاد تنظر الى آية من آمات الله جعلها الله تعالى على ما كال وجعلها آية للمالمن المكون الهم فورا وضماء وتصديقا البعث فاهل الى نتية بعثهم الله تمالى وكان قديوقا هممنذأ كفرمن ألشما تهسنة فلماأتى الملك الميرقام ورجع اليه عقله وذهب

همده فقال أحدد المصرب السموات والارض وأعبدك وأسبع للتطوات على ورحتى فلم تطفئ النووالذى جعلته لا آباق وللعد الصالح قط طمعمنوس اللك فلماني به أهل المدينة ركبوا المه وساروامعه حتى أنوا مديسة فسوس فتلقاهم أهل المدينة وسار واسمة نحو الكهن فلاصد الحبل ورأى الفتمة تندوسه سرفرحوابه وخروا معداعلي وجوههم وقام تندوسيس قدا عدم عندة مرويك وعسم اوس بنيديه على الارض بسحون الدتمالي ويحسمه وفه ثم قالواله نسستمودعك شه السلام علمك ورحة الله و ركانه و حفظك و حفظ ملكا ونعمذك باللهمن شرالانس والحن فييفاالمات فائم اذرجعوا الى مضاجعهم فناموا ووفالله أنف هموقام اللاتندوستس اليه فحل شابه عليه وأمرأن يعمل كلرجل متهم في الوت من ذهب فلما أصدى وفام ألو مق المنسام وقالوا له انالم تضلق من ذهب ولافضه والكن خلقنامن تراب والى القراب نصه موفاتر كناكما كالكافى المكهف على القراب حتى بمعثنا القه تهالى منه فأص الملك حدد تدساوت من ساح فعلوافه وجم م الله تعالى حدر عر جوا من عددهم بالرعب فلروة وأحدعلي أن يدخل علمهم وقدل النقلط الماحل الى اللا الصالح قال 4 اللا من أنت قال المارحل من أهل هذه المدينة وذكر اله خرج أمس او صند أمام و فد كرمنزله وأقو اما لمق رفهم احد وكان المائة قد مع ان فتية نقد وافي الزمان الاول وأن احمامهم مكتو بقعلى لوح في خوانته فدعا بالوح فنفار في اسمائهم م فاذا اسمه مكذوب في ذكر اسماه الأسخوين فقال غليخاهم اصعابي فلما مع الملائد للشركب هوومن معه من القوم فالمأتو الا الحسيه قال غايداد عوني حتى ادخل على اصحاب وابشرهم فانع ممان وأوكم معي ارعبة وهم فدخل فبشرهم فقبضت روحه وأرواحهم وأغيى على اللك وأصصابه أثرهم فإيه تدوا عليهم فموقع المنازعف امرهم بن اهل المدينة كافال تمالي (اذ إنازعون) اى اهل المدينة (منهم امرهم) اى أمر الفته في البناء - والهم (فقالوا) اى الكفاد (انواعليه-م) اى - ولهم (خدانا) يه ترهم فانهم كافواعلى د فاناوقوله تعالى (رجم اعلم جم) يجوزان يكون من كالم الله تمالى وأن يكون من كالرم المتناف عين فيهم (قال الذين علمواعلى امرهم) أى اصرا الفقية وهم المؤمنون (المفندن عليم) اى حولهم (مصدر) يصلى فد، وفعل دائ على باللهف وقدل ان يقضهم قال الاولى ان أسدياب الكهف عليه سم الثلايد خل أحد عليه م ولا يقف على أحوااهم انسان وقال الا تخرون بل الاولى أن تبنى على باب الكهف مسهد اوهذا القول يدل على أن اوائك الا قو ام كانو اعار فين بالله ومه ترفيز بالممادة والصلاة وقدل تنازعوا في مقدارمكشهم وقد لقء دهموامعا يمم و تنده) وفانا يجوزان يكون مفعولايه جع بذرانة وان يكون مصدرا «ولماذكراصاب الكهف عند دالنبي صلى الله علمه وسلموقع الاختلاف في عددهم كاقال تعالى (سيقولون) اى اللائفون في قصم من اهل الكاب والمؤمنين فقال بعض اهل الكتاب (ثلاثة رابعهم كاجم) اى همم ثلاثة وجال ورابعهم كاجم مانفه عام، الم مر ويقولون) أي عضهم (خسة مادسهم كلمم) فهددان القولان انصاري غيران وقيل الاول قول اليهود والثانية ولى النصارى (فان قيل) لمجان تسين الاستقيال فى الاول دون الاخم عن (احمي) بان فى ذلك وجهين ان تدخل الاخم عين فى حكم المدين

ادوا ماقولهوا ما درخه ت دواد شه نامه هاوی دفیو فی درخارت سیمات معلی فی درخارت المؤدنین فانه مسئانه من المؤدنین فانه بدخل النادل کن لا بخاد فیما ه (سودة من بمطيما السلام) ه (قوله يرثنى ويرث من آل وعد قوب) ال يرث العالم والنبوة الالكال للبرخان معاشر الانبساء الافورث ما تركاصدة، ووزن يتعدى

كانقول قدأ كرم وأنهرتر يدمعني الموقع في الفعلين جمعاوان تريد سفعل معني الاستقبال الذى هوصالحه م ولماكا و أولهم ذلك بغير علم كان (رجايا اغدي) أى ظنافى الغيية عنهم فهو راجع الى القولين معاولت على المفعول له أى لظنه مرز لك (و يقولون) أى المؤمنون (سمعه وتامنهم كامم) قال أكاد المقسرين همذ الاخبرهوا لحق ويدل علمه وجوه الاقلانه تمالى المحكي قوله و يقولون سمعة وعامنه مكامم قال بعسده (قل ربي أعلى بعدتهم ما يعلهم الاقلمال وأنسع القواين الاواين بقوله تعالى وجانا لغب وتغصيص اشئ بالوصف يدل على ان الحال في الماتي بخلا فمغو جب أن كان خصوص بالفان الماطل هو القولان الاؤلان وان يكون القول الثالث تخالفا الهمافي كونه رجايا الحب الوجم الثاني ان الواو في قوله تعمالي و مامنهــم هي الواوا التي ثد خل على الجــلة الواقعــة صــ هُـة لامُـكرة كاندخل على الواقعة حالامن المعرفة فى نحو تولائحا فى رجل ومعه آخر تو كمدالصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أحر ثابت مستقر فكانت هـ دمالواود لة على ان الذين كانو في السكهف كانواسبعة وتمامنهم كامهم وقول محمد من اسحق انهم كانوائمها نمة مردود فـكا "ن الله تعالى حكى اختلافهم وتم الكلام عند دقوله ويقولون سمعة تم حقق هـ فدا القول بقوله تعالى وثامنهم كلبهم والثامن لايكون الابعد السبع وهذه الواويسمونها واوالقانمة لان العوب تعدفتقول واحداثني ألانة أربعة خسة ستةسعة وغائمة لان العقد كازعندهم سمعة كاهوالمومعند ناعشرة ونظيره فدهالآية فيثلاث آمات وهوقوله تعالى والناهوزعن المنكر وقوله تعالى حق اذاج ؤهاو فتحت أنوابهالان أنواب الحمة ثمانمة وأنواب النارسمعة وقوله تعالى أمات وأبكارا قال القفال وقواهم واوالنماند تايس بشئ بدار لقوله تعالى حواقه الذى لااله الاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهين العزيز الجبار المتكير ولميذكر الواو في النعت المامن اه وقع يجاب مان ذلك جرى على الفيال الوجه المالث اله تعالى قال ما يعلهما لاقليل وهد فما يقتضي أنه -صل العلم بعد تهم اذلك القلال و كأن ا بن عماس يقول أما من أوامل العدد القامل وكان يقول المرمسيعة والممهم كالهم وكان على رضي الله تعالى عنه يقول كانواسسمة قال الرازى واحماؤهم تملينا مكسلمناه شلمنا ودؤلاء النسلائة كانوا أصصاب بين الملائه وعن يساره مرفوش ودبر نوش وشاذ نوش وكان الملائب تشعره ولاء الستة لمتصرفوافي مهماته والسابع كشفططموش وهوالراعي الذي وافقهم لماهر يوامن ملكهم وروى عن ابن عباس رضي الله عنه سما أنه قار ههم حك لمنه وتمليخا ومرطونس ويدنونس ودونواقس وكقشططونس وهوالراعى واميم كلهم قطميروام مدينتهم افسوس ( تنسه ) ه في الاتية حذف والتقدير سيقولون هم ثلاثة كاتقدم تقديره فذف المتدالدلالة الكلام عليه وقيل الاقوال النلائة لاهل المكتاب والقليل منهم أى ولاعلم ذلك الافى تليل منهم وأكثرهم على الظن \* ثم انه تعالى الماذ كره ـ فده القصة المعهامات في رسول صلى الله عليه وسلم عن شيشين عن المرا وعن الاستققا أما النه مي عن المؤا و أبه وله تعالى (ولا غرر) أي تجادل (ويه) اي ف شأن الفتية ( لاص ام) اىجد الا (ظاهرا) أى غيرم معمق فيه وهوال تقص عليهم ما في القرآن من غسمان تمذجم في تعمين ذلك العدد ونظيم قوله تعمالي ولا تعادلوا أهل الكاب

لاالتي هي أحسن واماالنه يعن الاستفقا وفوله تعالى (ولانستفت فيهم) أى ولا الل (منم) اىمن أهل اكتاب اليهود (أحداً) عن قصم مؤال مسترشد لانه لماثبت أنه انس عندهم على هذا الباب وجب المنعمن استفتا تهم وفياأ وحى الماتمندوحة عن غيره ولاسؤال متعنت تربد تفضيح المسؤل عنه وتزيدف ماعند مفانه يخل عكادم الاخلاق ووالما سأل أهل مكة عن خسيراً هل الكهف فقال الذي صلى الله علمه و الم أخبر كم يه غدا ولم يقل انشاء الله فاحتبس الوجي عنه خسة عشر يوما وفيروا يقاخري أربعين يومانزل ولاتقولتي انسين)أى لا حل شيء وم علمه (اني فاعل ذلك) الذي (عدا) أى فعما يستقمل من الزمان ولم يرد الغد خاصة (الاان يشاء الله) أى الامتاب اعشائه بأن تقول ان شاء الله والسبب في ذلك ان الانسان اذا قال سأفعل القعل القلاتى غدالم يبعد ان عوت قب ل عبي الغدولم يبعد أبضاان بقي حماان بعمقه عن ذلك الفعل وائر المعوائن فأذ الم يقل انشاء القه صار كاذما في ذلك الوعدوا الكذب مذفولادامق بالانساعلهم الصلاة والسلام فلهددا السبب وحب علمدان يقول انشا الله حتى اذا تُعذر علمه الوفا فذلك الوعد لم يصر كاذبا ولم يعصل المنفع ( تنسه ) ه قال كثعمن القيقها اذاقال الرجسل لامرأته أنتطالق انشا الله لميقع عليه الطلاق لانه لماعلق وقوع الطلاق على مشتقه تصالى لم يقع علمه الطلاق الااد اعلمة حصول المشيقة ومشتئة الله تعالى غيب لاسبيل لناالى العابيح صوالها الااذ اعلناأن متعلق المشتة وقع وهو الطلاق وعلى هـ ذالا يمرف حصول المشتئة الااذاوقع الطـ لاق ولا يمرف وقوع الطلاق الااذاعرفت المشيئة فستوقف العلم بكل واحدمنهماعلى العلمالا تتروهود ورفلهذا لايقع الطلاق وقد لل المواد الأأن بشاء الله أى الا أن باذن لك الله تعالى في ذلك القول والمعنى أنه ليس للنأو تتخبرعن نفسك إنك تفعل الفعل القلائي الاأن بإذن لك الله تعالى في ذلك الاخمار وقداحتم القا الموريان المعدوم في عرد الاته لان الشي الذي سدمه الدغد امعدوم في الحال فو - ي تسعيد المعدوم ما نعشى (واحمب) مان هدف الاستقد لاللا يضد الاان المعدوم يسمى بكونه شمأوعند ناان السعب فعماسه صرفسما يجوز تسميته والحوك شمافي الحال كافال تعالى أفى أمر المه فلا تستجاوه والمرادسماني أمرالله واختلف في معنى قوله تعالى (واذكرو ماناذانسيت) فقال ابن عماص ومجاهد والحسن معماه اذانسيت الاستناءم ذكرت فاستشاوعه دهذااختلفوافقال استعاس لولم عصل النذكر الادمد مدفطو ملة تم ذكرارشا الله كني في رفع الخنث وعن معمد من جبير بعد سنة اوشهر او اسموع او يوم وعن طاوس لا يقدر على الاستنتا الافي عبلسه وعنعطا يستشفى على مقدار حلب ناقة غزرة وعدد عامة الفقها الدلاأ ثرله في الكلام مالم يكن موصولا واحتج ابن عباس بان قوله اذانسيت غير مختصر ووقت غيرمعين ولهومتناول ليكل الاوقات وظاهرهان الاستشفا الايعب ان مكون متصلاأ ماعامة الفقها فقالوالوج وزناذ الدائر أنلابستقرشي من العقود والاعان عكىان

المنصور بلغه ان أباحدة فالساب عباس في الاستثناء المنفصل فاستحضره لمند كرعامه فقال له الامام الوحدة هذا يرجع علمال لانك تأخذ السعة بالاعبان الرضى ان يخرجوا من عندك فدستثنو أفيخر حوا علمك فاستعسى المنصور كالمعه ووضى عنه واستدل له بان الاتيات الكثيرة واتدى وحوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى أوفو المالعة ود وقال تعالى وأوفو المالعهد

قوله وقت غيرممن كذا مالنسخ والمناسب هدف

في الآرة وقدامن المهدين في الآرة وقالمن المهدين لا للتعديد لان آل قعة وب أريكونوا كالهرم أزيدا ولا على وعلى الاول المؤادمن على وعلى الاول المؤادمن آل قعة وب الانساء لانهم المريخ لا فون الاالعدلم قولة ما هوأ عفات م كدا بالنسخ واحل الاولى الى ما اه مصحمه

والنبوة (قولمانى يكون لى خدام) الى آخو (ان قلت) كف استعار توريا ذلك وانكره (قلت) ابية له انسكارا ابل لصاب عائد حدسه عن طلعه الولدوهو قوله تعالى بازكرا انا تنشرك بغسلام امقه انا تنشرك بغسلام امقه ابراها و برقاع المطاون ابقاط و برقاع المطاون

فاذا أقى بالمقدأ والمهد وجب علمه الوفاء عقتضاه لاجل هدفه الاتات التالفنا الداسل فيمادا كان الاستنا متصلالان الاستناء مع المستنى منه كالكارم الواحديد لدل أن الاستثنا وحدولا يفيد سيأفه وجاريري بعض الكامة الواحدة فحولة الكلام كالكامة الواحدة المفسدة فاذالم يكن متصلا أفادالا انزام السام فوجب الوفاء بذلك الملتزم وقدل ان قول تعالى واذ كريك اذانسة - كالم مستأنف لاتعاق لهعاقيله قال عكرمة واذ كرريك اذا غضبت وقال وهب مكتوب فى الانفيال ابن آدم اذ كرنى حين تغضب أذ كرك حين اغضب وقال الضحاك والدى هذافى الصلاة المنسمة قال الرازى وتعلق هذا الكلام عاقبله يفيد اعمام المكلام فيهذه القصمة وجعله مستأنفا يصبر المكلام مبتدأ منقطعا وذلك لا يجوز وفى قولة تعالى (وقل عسى أن جدين ربي لا تقرب من هذارشدا) وجوه الاول أن يكون قول تمالى الاان يشاء الله اليس يحسن تركه وذكره أولى من نزكه وهو قوله لا ترب من هذا رشدا والمرادمنهذ كرهذه الجلة النانى أنه لماوعدهم بشئ وقال معه ان شاء الله فيقول وعسى أن يهدين ربى اشئ احسن واكرن بماوعدته كمهه النااث أن قوله عدى انجدين دبي لاقرب من هذارشد الشارة الى قصة أصصاب المكهف اى اعل الله بوفقتى من البتنات والدلائل على صعية شوقى وصد مدقى في ادعاء النبوة ماهو أعظم في الدلالة واقرب رشدامن قصمة أصحاب الكهف وقدفعل الله تعالى ذلك حين آنادمن قصص الانها والاخبار بالغموب ماهوأ عظم من ذلك \* تمشر ع تعالى في آية هي آخر الآيات المدذ كورة في قصة أصحاب الكهف بقوله تعالى (وآمِنوال كهفهم) اى نياما (للممائة) اى مدة ثلثما لة (سنين) قال بعضهم وهذ السفون الثلثمائة عندأهل البكاب عسمة وتزيد القمر يقعلها تسع سنين وقدذ كرت في قوله (وافدادوانسما) اى تسعسنين لان التفاوت بين الشعسمة والقمرية في كل مائه سنه ثلاث سنمن لان السفة الشعسمة تريد على السنة القمريه عشرة أيام واحدى وعشر بن ساعة وخس ساعة فالقلنمائة منة الشمسمة ثلثمائة وتسعقر ية فالالرازى وهذامشكل لانه لايصع بالمساب هـ فاالقول و عكن أن بقال العالم ما أستحداد الله ما تقسنة قرب أمرهم من الانتباء ثما تفق ماأوجب بقاءهم في النوم بعد ذلك تسع سنين وقر أجزة والكمدائي بغيرتموين فى الوصيل والماقون بالمنوين فيستين عطف سان لدائمائة لانهاماقال ولينوافى كهفه-م ثلثما تفلم يعرف انها أيام أوش مورا وسنون فلما قال سنين صارهذا ساما لقوله ثائما ثة فكان فالمعطف بان له وقيل هوعلى التقديم والتأخيراي لبنواستين ثلثما نةوأما وجدالقراءة الاولى فهوأن الواجب في الاضاف قان يقال ثائما تقد نة الاأنه يجوزوض الجع موضع الواحدفى التمسر كقوله تعالى الاخسرين أعالاوحذف عبرتسع لدلالة ما تقدم علمسه اذلا يقال عندى ثلثما تتدرهم وتسعة الاوأ نت تعنى تسعة دراهم ولوأودت ثماما أوغو هالم يجز لانه الفازوم أن الله تعالى أحر نسيه صلى الله عليه وسلم أذا فازعوه في مدة المتهم في الكهف بقولة تعالى (قل الله أعسم عالبتوا) أى فهوأ علم نسكم وقد أخبر بمدة لبثهم وقبل ان أهل الكاب ظلوا ان المدة من حين دخاوا الكهف الح يومناهذا وعواجم عهم بالنبي صلى الله عليه وسل المثماثة سنين وافردادواقدع سنين فردالله تعالى عليهم ذلا وقال الله اعلى البنوا

يعنى بعدقيض ارواحهم الى ومشاهد الابعاء الاالله (له غيب المعوات والارص) اى ماغاب فيماوخني من احوال اهلهما فالغب مايفس عن ادرا كالدوالله عزد كره لايفس عن ادرا كدني فيكون عالما بهذه الواقعة لا عالة وقوله تعالى (أبصربه وا عم ) كله تذكر في التجب اىما الصرالله تعالى بكل موجودوما امعد بكل مسعوع (مالهدم) أى اهدل المده وات والارض (من دوله) أى الله (من ولي) أى ناصر (ولايشرك في حكم مه) اى في قضائه (أحداً) منهم ولا عمل له فيهمد خلالانه غنى ذا نه عن كل أحد وقدل الحكم هذا عل الغيب اىلايشرك في على غيمه احداو قوأ ابن عاص بالشناة فوق قبل الشين ويسكون الكافء على نهى كل احدد عن الاشراك والمافون بالصنية وضم الكاف ه (تنبيه) ، احتج اصحاباً رجهم الله تعالى مذالقصة على صعة القول بالكرامة للاولما وقد قدمنا معرفة الولى ف سورة يونس عنددة وله تعالى ألاان اواسا الله لاخوف عليهم ولاهم يعزنون فعايدل على جواز كرامات الاوليا الفرآن والاخباروالا ثماروا لمعقول ه اما القرآن فالمعتمد فيه عنسدنا آيات الحجة الاولى قصة مرم عليها المدلام وقدشر حناهافي ورة آلعران فلا تعددها الحجة الثانية نصة أصصاب الكهف وبقاؤهم فالنوم مالمين من الا فات مدة ثلثما ته سنة وتسم سنين وأن الله تعالى كان يعصهم من حر الشمس ومن الناس من عدل أيضاف هدنده المسئلة بقولة تعالى فال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتمك به قبل أن يرتد المدال طرفات على أنه غد مر السيد مليان والسيدجير يله وأطالا خبار فيكثيرة منها ماأخرج في الصعيم عن أبي عريرة عن النبي صلى الله عليه وسدلم انه قال لم يتسكلم في المهد الاثلاثة عيسى بن صريم وصدى في ومن و يم وصي آخر اماعة عي فقد عرفتموه وأماج يع فيكان وجلاعابدا في في اسرائيل وكانت له أم فسكان يوما قدلى اذا شناقت المه أمه فقالت باجر يج فقال مارب أمى وصلاتى العلاة خبر أمرؤ يتهاخ يصلى فدعته ثانمافقال مثل ذلك حستى تم ثلاث مرات وكان قصلى ويدعها فاشتد ذلك على أمه فقالت اللهم لا تتسه حتى تريد المومسات وكانت زائمة في بني اسرائيل فقالت لهمه أنا أفتن و يحاسق يزنى في فانت مفلم تقدر على شئ وكان هذا لذراع ياوى اللمل الى صومعته فللأعماها جريج راودت الراعى على نفسها فاناها فوادت فم فالت ولدى هـ فدامن بر يجفاتا ويتوامرا ثيل وكسر واصومة وشقوه تمضن الغدادم قال أبوهر يرة كالى أنظر الى الذي صلى الله عليه وسلم حين قال مدوما غلام من أبوك فقال الراعى فنسدم القوم على ما كان منهم واعتذروا المه وقالوا أبني لل صومعتك من ذهب أوفض يرفأ بي علم مروبناها كما كانت وأماالصي الاخوفان امرأة كان معهاصي لهاترض عداد مربها شاب جدل دوشارة فقاات اللهما جعل ابنى مثل هذافقال الصي اللهم لا تععلنى مثله تم مربم اا مراذد كرواانما سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللهم لا تجعل ابني منل هذه فقال الصبى اللهدم اجعلني مثلها فقالت الممف دائف فقال ان الراكب حمار من الممارة فيكرهت ان اكون مندله وان هدف فيللها زنيت ولم وزن وقيل الهامرةت ولم نسرق وهي تفول حسب الله فاحببت ان اكون مثلهاومنها خبرالفاروه ومنهورق الصصيعان الزهرى عنسالمعن اينعر قال فالرسول الله صلى الله عليه و- لم الطلق الائة رهط عن كان قبلكم فا واهم المبيت الى غاوفد خلو

او فاله نف أمرح وسرود لا نصب انسكاد واستعاد و بعقوب الله كورهوالو و بعقوب الله كورهوالو د سف وقد ل هوأخو د كر يادة سل هوأخو عمران أي صميم عام-م السلام (قول فال ب قوله ولم يفرق من عاملة وفي الخ الم

احدل آن آن آن آن الآناي علامه (ان قلت) كمفت على وحود طلب العلامة على وحود الواد وهدة ما مشيره القصه و والما السكور والما الما الما و ومتعل المهور والما الما و

فانصدرت عليهم صحارةمن الحبل فسدت عليهم باب الغار وقد ذكرت ذاك عند قوله تعالى كانوامن آياتناهما ومنهانوله صلى الله علمه وسلمرب اشعث اغيردى طمر بن لانؤيه لوأقدم على الله لاره ولم بفرق من شي وني فعما يقسم به على الله تعالى ومنه امادوى عن مدد بن المستبءن اليهررةعن الني صلى الله علمه وسلم قال بين ارجل وسوق بقرة ورجل علما المفتت المقرة وقالت انح لمأخلق لهدذا وأنماخ لمقت للحرث فقال النماس بصان الله فقمال رسول اللهصيلي الله علمه وسالم آمنت جذا وأبو بكروعمر ومنها ماروى عن أبي هو برة عن النع صلى الله عليه وسلم قال سنار حل مع رعد اأوصو تافى السصاب ان اسق حديقة فلان قال ففدوت الى تلاء المدية فذاذار ول قام فيهافة ات له ما احمل قال فلان من فلان قلت فا تسنع بحديقة لاهدندا داصرمتها قال ولم تسأل عن ذلك قلت لاني معتصو تاني السعاب أن اسق حديقة فلان قال اما ادِّقَاتَ فاني أجعلها أثلاثًا فأحمل لنفسي ولاهلي ثلثًا واحمل للمساكين وابناه السميل للفاوانقق عليها فلفاه وأماالا فارف كشعرة أيضا ولفيد أمنها يعض مانقلانه ظهرعلى يدانطاقاه الراشدين من الكرامات تميعت ماظهر على يدبعض الصحابة أماأو بكردض الله تعالى عنه فن كراماته أنه لما حلت جنافته الى اب تعرالني صلى الله علمه والمونودى السلام عليل بارسول الله هذاأ يوبكر بالباب فاذابالباب ودفتح واذابها تفيه تف من القبرأ دخلواا لحميب الى الحميب وأماعروضي الله تعالى عنسه وَعَدَظهرت أنواع كثيرة من كراماته النوع الاول مار وي انه المادة تحدشا وأص علم مرح الارق سارية من الحصن فمبنغ اعربوم الجعة يخطب جعل يصيم فى خطبته وهو على المذهر بإسارية الحمل الجمل فالعلى بنأى طاأب رضى الله عنه كذرت فاريخ هذه الكلمة فالماقدمو ولذلك الجيش فقال بالمع المؤمنين عدوفا نوم الجعمة فى وقت الخطبة فهزمو نافاذ اباندان بصيح بالمارية الحدل فاستدناظهم فاالى الحبل فهزم الله تعالى المكندار وظفرفا بالغناغ العظمة بوكة ذلك الصوت فالدارازى قات ومت بعض المذكرين قال كانذاك معزة المدصلي الله علمه وسدل لانه فاللاى بكروعرا تامي عنزلة السعع والبصرفال كانعر عنزلة الصرف مدصل الله عليه وسلم لاجوم قدرعلى أنبرى من ذلك المعد العظيم النوع الثاني ماروى أن ندل مصركان فالجاهلية يقف في كل سنة من قواحدة فكان لا يحرى - في تلقى فيه جارية حسيفا و قل الحاه الاسلام كذب عروبن العاص الى عرف كذب عرعلى خوقة أيها الفدل ان كنت تعوى بامراقه فاجروان كنت انما يجرى امرك لاحاجة شاالدك فالقدت تلك الخرقة في النمل فجرى ولم يقف بعددلك الفوع الثالث أوقعت لزلزلة في الدينة فضرب عر بالدرة على الارض وقال اسكني ماذن المه فسكنت وطاحدثت الزازة بالمدينة بعد ذال الوقت النوع الراسع وقعت النساد في بعض دورا لمدينة فدكمنب عرعلي خوقتها اراسكني باذن الله فالقوها في النار فانطفأت في الحال النوع الخامس مأروى ان رسول ملك الروميا والى عروطاب داره فظن ان داره مشل قسورا لماولة فالواليس لذلك واعاهونى الصراءيضرر الابن فلاذهب الى الصصراعاى عروضع دوته عبت رأسه ونام على القراب فتعب الرول من ذلك وقال اهل المشرق والغرب يخافون هذا الانسان وهوعلى هذه الضفة ثم قال في نفسه ان وجد ته خاليا فانته له والحلص

الناس مند فلاوفع السيف أخرج اظه تعالى من الارض أسدين فقصدا منفاف وألق السيف من يدموانته عجرولم رشأف أله عن الحال فذ كراه الواقعة وأسلم قال الزارى واقول هـ د. الواقعةرو يتىالا حادوههناماهومعلومهال واتروه وأنهمع بعده عن زينة الدنما واحقرازه عن الديكاة ال والمو والات اس الشرق والفرب وغلب المالك والدول ولونظرت في كتب اتواريخ الأأنه له يتفق لاحد من أول عهد دعوالي الات ماتدسر له فأنه مع غاية بعده عن التكافآت كمف قدرعلي تلك السماسات ولاشك ان هذامن أعظم الكرامات وأماعتمان رضى الله تعالى عدمه قاشمه كنبرة منهاماروى عن أنس قال سرت في الطريق فوقعت عمق على اصرأة تمدخات على عمان فقال مالى أوا كم تدخاون على وآثار الزناظ اهرة على كم فقلت أجاء الوجى بعدرسول اللهصلي الله علمه وسلم فقال لاوا يكن فراسسة صادفة ومنها اله لماطعن بالسيف فاول قطرة من دمه سنطت وقعت على المصف على قوله تعالى فسيكف كهم الله وهو ا السمدم العلم ومنها أنجهاها الففارى انتزع العصامن دعمان فكسرها على ركبته فوقعت الاكلة في ركبته وأماعلى وضى الله تعالى عنه فاشماه كنمرة أرضام ماماروى انواحدا من مسرق وكان عدد أو دفاني م الى على فقال أسر قت فقال بلى فقطع مده فانصرف من عند على فلقمه سلمان الفارسي والين المكوا فقال ابن المكوا من قطع بدك فقبال له أمع المؤمنين ويعسوب المسل وخنن الرسول وزوج المتول نقال له المان عباقطع بدل وغدحه فقال ولملاأ مدحه وقد قطع بدى يحتى وخلصني من النارفسمع سلمان ذلك فاخربه علما فدعا الاسودووضع بده على ساعده وغطاه عندرل ودعلدعوات فسععناصو تلمن السماء ارفع الرداء عن المدفر فعذاه فاذا المدقد مرثت وأماما دوى عن بعض الصحابة فشي كثيرونذ كر منهاشأقا لامنهاماروي مجدن المنكدرعن سنمنة فالدكيت المحرفان كمسرت سفينتي التي كنت فيه اوركبت لوحامن ألواحها فطرحني اللوح في خدسة فيها اسد نفرج الاسد الى ريدني فقلت بأأبا الحرثأ نامولى رسول اللهصرلي الله علمه وسرلم كالفنقدم الاسدالي ودلني على الطريق ثم همه مفظنات انه تودعني ورجع ومنه اعاروى ثابتءن أنس ان اسمدين حضر ورجلا آخرمن الانصار تحدثاء غدوسول الله صلى الله علمه وسلم في حاجة لهماجتي ذهب من اللمازمان مخوجامن عدده وكانت اللماة شديدة الظلة وكان فيد كل واحدم اعصا فاضاءت عصاا حدهما الهماحتي مسافى ضو عهافلما فترقت منهما الطريق اضاءت للا تخر عصاه فشي حتى باغ منزله ومنها ماروى انه قدل لخالدين الوله ــ د ان في عسكرك من يشعرب المهر فركب فرسمه ليلة فطاف بالعسكر فلتي وجلاعلى فرس ومعه خرفقال ماهيذا عال خل فقال خالداللهما جعله خلافذهب الرجل الى اصحابه فقال أويقه كم بخموماشر بت المرب مثلها فلا فتحوا فاذاه وخلفتالوا والمعما جئتنا الابخل فقال والله هذادعا خالدومتها الواقعة المشهورة وهي انخالا بنالوليد أكل كفامن السمعلى اسم الله وماضر مومنه اماروى ان ابن عمر كان في مض أسدناوه فاقي جاعة وقفواعدلي الطربق من خوف السبيع فطرد السبيع من طريقهم ثم قال اعمايسلط على اب آدم ما يخافه ولوائه لم يخف غيراقه الماطعايد عنى ومنهاماز وى ان النبي صلى الله عليه وعلم بعث العلامين المضرى في غزا : فال منهم و بن الطاور قطعة من الصوفد عا

لانطهرق أول العاوق ورده ورده والمساوق والمسموقة أولوجوده ورده في الله آية وجوده ورده والماس (قوله عن كالم الناس (قوله ولم يكن ما الماس والم يكن ما والماس والم يكن ما والماس والم يكن ما والماس الماس والم يكن ما والم يعمل والم

واحدهای حماراتهالان الاولف من علی والقانی فی حق علی علی ما السلام (قوله وسلام علیه ومراله) فاله هنافی قصد توم درا و فال بعد فی تعدیم کرا و فال بعد فی قصد عدمی والسلام السم الله الاعظم ومشواعلى الماه وفى كتب الصوفسة من هـ فذا الماب روايات مصاورة عن الحدوالحصرقن أرادهاطااعها وأماالدلائل العقلمة على حوازالكرامات فوزوجوه الاؤل أنه صلى الله علم مه وسلم فال حاكيا عن رب العزة من آذى لى ولما فقد مارزته الحمارية فجعل الذا الولى فاغدامقام أنذاته وتأ كدهد الاخرالشمور أنه تعالى يقول بوم القدامة طابن آدم مرضت فل تعدنى استسقدتك فالمقدتي استطعمتك فالطعمتني فمقول مارس كدف أفعله مذا وأنت وبالعالمن فيقول انء مدى فلانام ص فل تعدده اماعات المالوعدته لوحدت ذلكءندي وكذافي المسبق والاطعام فدلت هذه الاخمار على أن أولماه اقه يبلغون هذه الدرجات العلامة والمراتب الشهريقة فاذاجازا تصال العبدالي محدفه الدرجات فأيءمد أن يه طه مه الله تمالي كسرة خسيرًا وجوعة ما وأو يستفرله كا اأودودة الوحمه الساني أنه صلى الله علمه و - لم قال عن رب العز ة ما تقرب الى عبدى عثل أد' مما افترض علمه ولا مز ال يتقرب الى النوا قلحتي أحسه فاذا أحسته كنت له سمعاو اصرا وقلما واسانا وبدا ور - الافهي يسمع و في سصروني سطق و بي عشى وهدذا الجريدل على أنه لم يتى ف معهم نصب اف مراقله تمالى لما قال أنامهه وأفارصره وهيذا المقام أشرف من تسخيرا طبية والسيمع واعطاعة قودمن العنب أوشر مدن الما فلا وصل رحته عدد الى هذه الدوجات العالمة فأى دود في أن بعطمه وغمقاوا حداأوشر يةمن الماق مقازة الوجه القالث لوامتفع اظهارا اكرامة الكار ذلك امالا حل أن الله تعالى ليس أه الان يقعل مثل هذا الف عل أولا حل أن المؤمن ادس أهلالان يمطمه الله هذه المعطمة والاؤل قدح في قدرة الله تصالى وهوك تروالثاني باطل فان معرفة الله تعالى و محيته وطاعته والمو اظه مقعلىذ كرتقد يسمه وتحدده وتهلسله أشرف من اعطا وغدف واحد في مفازة وتستغير حدة أوأسد فان اعطا مه المحية والذكر والشكر من غيرسو الأولى من أن بعط مع من به ما في مقافة فأى بعد فيه واحتِم المكر للكرامات وحوه الاول أنظهو رالف مل الخارق للمادة حمله الله تمالي داملاعلي النبوة فلوحصل لغيرالني المطلب هدده الدلالة الوحده الثاني أن الله تعالى قال وعدمل أثقالكم الى بلد لمتكونوا بالفعه الابشق الانقس والقول بان الولى ينتقل من بلد الى بالديعد الاعلى هدذا الوجعطمن فاهذه الاته وأيضا انالنى صلى المه علمه وسلم إيصل من مكة الى المدينة الافى أيام كثيرةمع المقعب الشديد فكمف يعقل أن يقال ان الولى ينتقل من باد تفسه الى الحبر في الموم الواحد الوجه الذالثأن هدذاالولى الذى يظهر علمه ما احكر امات اذادى على انسان دوهماوا حدافهل يطلب بالممنة أم لافان طالبناه بها كانعمنا لان ظهووال كراءة علمه يدلعلى أفالا يكذب ومعقمام الدارل القاطع كمف يطلب الدارل الظنى وان لم يطااب بوافقد تركناة ولمصلى المه عليسه وسلم البينة على المدى فهد الدل على أن القول بالمكرامة باطل وأجبب عن الاول بان الناس اختلفواهم ل يجوز للولى دعوى الولاية فقال قرم من الحققين انه لايجوزة على عدّا الفرق بن المجزة والمرامة أن المجزة قدكون مسروقة بدعوى النبوة والمكرامة لاتكون مسبوقة بدعوى الولاية وعلى القول الجواز الفرق ينهما ان الني بدمى الهزةو يقطعها والولىاذا ادى الكوامة لايقطعها لان الهزيج ظهور والكرامة

لابعب ظهورها وأجب عن الشانى بان قوله تعالى و تعمد ل انقالكم الى آخر ، محول على المعهود المتعارف وكرامات الاوليا أحوال فادرة فتصبر كالمستنسات من ذات العموم المتعارف وأجداعن الشالث مان القدائ الامور النادوز لادمول علمه فالشرع فلاشافي ذال قوله صلى اقدها مهورلم البينة على المدعى ومع هذا فصاحب الكرامة يجب عليه ان يكون خاتفاو جلاواه فاقال المحققون أكثرما حصل الانقطاع عن حضرة الله اعماوقع في مقام الكرامات فلاجرم زى الحق قين يخافون من الكرامات كايحافون من أشدة الواع الدلاء والذي يدلءلى ان الاستثناس بالكرامية فاطعءن الماريق وجوه الاول ان الكرامات أشما مفارة العق بعانه وتعالى فالفرح والكرامات فرح بفيراطني والفرح بفيرا لمن عاب والمحبوب عن الحق كف بلمة به الفرح والسرود الوجب الثاني الأمن اعتقد في نفسه انه صارمت فقالا كرامة بسب عله حصل اعمله وقع عظم في قلمه ومن كان أهم العرقع عظم في قلبه كان جاه الماذلو عرف ريداه لم إن كل طاعات الخلق في جنب - الماله تقد مروكل شدكر فى جنب آلائه ونعمائه قصوروكل معارفهم وعلومهم فهي في مقابلة عزته حرة وجهل وجدت في بعض الكتب اله قرى في على الاستاداني على الدقاق قوله تعمالي اليه يصعد الكام الطهب والعمل الصالح وفعه فقال علامة اناطق وفع علك انلابهق عندك مر تقعلك فانظر لاقان في علا فانظرك فهو عمر فوع واناد بهق علا فانظرك فهوم فوع مقبول الوجده الثالث انصاحب الكرامة اغاوب دالكرامة لاظهار الذل والتضرع فحضرة الله تعالى فاذ اترفع وتسكير وتعيم وسمب السكر امات فقد بطل مايه وصل لى المكر امات فهد ذا طريق يؤدى شوقه الى عدمه ف كان مردود اوالهذا المهنى الماذ كرصلى الله علمه وسامناقب نفسمه وفضائلها كان يقول في آخركل واحدمتها ولافخراى لاأفغر بهده الكرامات واعما أفغر بالمكرم والمعطى الوجه الرابع انه تعالى وصف عباده المخلصة بقوله تعالى ويدعوننا وغبااى فرثوا بناورهما اى من عددا بناوقد لوضائي وصالنا ورهما من عقابنا قال بعض المحققين والاحسن ان يقال وغيافيناو رهباعنا وفي هذا القدر كفايه لا ولى الاا باب جعلما الله تعالى وأحبابها من أهل ولايته عدمد صلى الله عليسه وسلم وآله رصابته وتم الدل اشقال القرآن على قصة أصحاب المكهف من حيث المهامن الغيبات بالاضافة الى النبي صلى الله علمه وسلم على أنه وسي معيزاً عره ان يداوم درسه و والازم أصحابه وقوله تعالى (وأقل ما أوحى الدك من كابريك) الحالفرآن واتبع مافيه واعل عافيه (الامدل الكلمانه) الحالا احدوقدر على تمديلها وتغييرها غييره وقال بعضهم مقتضى هدذا أن لا يتطرق النسخ المه وأجاب بان الفسخ في المقيقة ليس تبدد يلالان المنسوخ ابت في وقدمه الى وقت طر مآن الذاسخ فالناحيز كانفار فكم ف يكون تمديلا وهذالا يحماج المهمع المفسم الذكور (وان تحدمن دونه) اى الله (ماتحدا) اى مله افى الممان و الارشاد وقسل ان لم تتمم المرآن ، وزل ق عديدة ين حصن الفرارى المائق الني صلى المعلموس مقبل أنيسلم وعند وحاءة من الفقرا فهم سلمان الفارسي وعلمه فدعر ففهاو سده خوص بشقه غم بنسحه فقال له أطابؤ ذيك يح مؤلاء وفن سادات مضروأ شرافها فان أسانا أسلم الناس وما ينعناس انباعك الاحؤلاء

على توجولات معروفالان الاول من الله والقلم ل منه كشعوالماني من على ع وال الاستفراق اولامهد كان قوله نعالى كا ارسلنا الى فرعون وسع لا ذهه ى فرعون الرول اى ذلا

اى كافال قوم نوح أنوس الدوا تبعث الاردلون فقهم حق نتبعث أواجعل لناجها اواجعل الهم علما (واصيرنفسان) اي احبسها وثبتها (مع الذين يدعون وجم) ونظيرهذه الآية قدسمق فيسورة الانعام وحوقوله تعالى ولاتطرد الذين يدعون رجهم الفداة والعشى يريدون وجهمه فني تلك الاتية نم ي ارول القه صلى الله علمه وسلم عن طردهم وفي همذه الاته أصره بجالدتهم والمصابرة معهدم وفي قوله تعدلى (بالفدوة والعشي) وجوء الاول انهم مواظيون على هذا العمل في كل الاوقات كقول القائل ليس الفلان على الغداة والعدى الاستم الناس لثانى المرادم الاة الفير والعصر النالث ان المراد الغداة وهو الوقت الذي ينتقل فده الانسان من الموم الى المنظمة وهد ذا الانتقال شده مالانتقال من الموت الى الحماة والعشي هو الوقت الذي يتتقل الانسان قمه من الحماة الى الموت ومن المقظة الى النوم والانسان العاقل بكون في هذين الوقتين كشرالذ كرته تعالى عظم الشيكولا لا الله ونعمائه وقرأ ابن عاص مضم الغن المجمة ومكون الدال وبعددهاوا ومفنوحة والماقون بغنج الفين والدال وألف بعدهاو أرسم في المحصف الوارهناوفي سورة الانعام (بريدون) بمبادتهم (وجهه) تعالى اى رضاه وطاعته لاشامن اعراض الدنيا (ولاتعد) اى تفصرف (عيناك عهم) الى غيرهم وعبر بالمنتن عن صاحبه ما فنهى صلى الله عليه وسلم ان يصرف يصرمون فسه عنهم لاحل رغبته في السة الاغنما الملهم يؤمنون وتوله تمالى تربدز بنة الحيوة الدندا) في موضع الحال اي الأان فعلت ذلائل يكن اقدامك عليسه الالرغبتك فح ينسة الحدة الدنيا ولمآمالغ تسالى فأمره في مجالسة الفحراء من المسلم نالغ في النهدى عن الالنفات الى أقوال الاغفياء والمتيكيرين قولة تعمالى (ولاتعمن أغسله اطبه عن ذكرنا) اى جعلناظبه عا الاعن دكرنا اعدينة بن مصن وقدل أمية بن خلف (واتبع هواه) اى في طلب الشهوات (وكان أمره فرطا) أى اسرافا وبأطلا وهذا بدل على ان أشرأ حوال الانسان ان يكون قلد مالماعن ذكرالحق يكون بملوامن الهوى الداعى الى الاشتقال بالخلق لانذكرا ظعتمالي فو روذكر غروظلة لان الوجودطييعة النوروا اعدم منبع الظاية والحق تعالى واجب الوجوداف انه فكان النورالحق والله تعالى وماسواه فهوعكن الوجوداذاته والامكان طسعة عسممة فكان منبع الظلة فالقلب ادا أشرق فمهذكو الله تعالى فقد حصل فسمالنوروالضو والاشراق واذابؤجه القلب الى الخلق فقدحصل فيه الظلم والظلة بل الظلمات فلهذا السب اذاأعرض القلبءن الحق وأقبل على الخلق فهوالظلة الخالصة النامة والاعراض عن الحق هوالمراد بقوله تعالى أغفذ اقلبه عن ذكر ناو الاقبال على الفاق هو المراد بقوله تعالى والسعهو اعروى أوسعمد الخدرى رضى القهعنه قال كات جااسافي عصابة من ضعفاه المهاجرين وان بعضهم مستر يدعض من العرى وفارئ يقرأ من القرآن فعا ورسول الله صلى الله علمه وسلم وقال ماالذى كممة تصنعون قلمنا بارسول المعكان واحديقر أمن القرآن وغين نسمع فقال رسول المه صلى الله علمه وسلم الحدقه الذى جعل من أمنى من أمرت ان أصبر تفسى معهم غ جلس وسطنا وقال أبشروا بإصعاليك المهاجر ين بالنووالنام يوم القيامة فتسد فلون الجنة قبل الاغنياء

عفداد شه مائة سنة و ولما أص الله تعلى رسوله صلى الله علمه وسلم بالالاملة فتالى أولدُك الاغنساء الذين قالوا ان طردت الفقراء آمما بك قال تعالى بعد (وقل الحق) اى وقل له ولا واخم هم هذا الذي حدة كم يدفي أمر أعل الكهف وغ مرهم من هذا الوجه المرى الممرى عن العوج الظاهر الاعماز الباهر الحبيج الحق كانفا (من ربكم) الهسـ ن المكم في أمرأهل الكهف وغيرهم من صديرنفسي مع المؤمنسين والاعراض عن سواهم وغسردلك لاماة بقوه في أمرهم و يجوزان يكون الحق صبقد أو خيره الحاد بعده (فن شام) اى منكم ومن غيركم (ولد ومن) بهذا الذي قصصناه فيهم وفي غيرهم فهومة ول مرغوب فمهوان كان فقيرارث الهيئة ولم ينفع الانفسه (ومن شام) منكم ومن غيركم (عديك ر) فهو أهللان بعرض عنه ولا يلتقت المسه وان كان أغسى الناس وأحسب م هبتة وان تعاظمت هبئنه وهذالا يقنضي استقلال العبد بفعاد كانقول الممتزلة نعن ابن عباس في معنى الا يهمن شاء الله له الاعمان آمن ومن شاه له الكفركفر ونقل عن على رضى الله عنه أنه قال هذه الصيفة تهديدووعمداى فهى كقوله تصالى اعاداما شقمفان الله تعالى لاينتفع باعان المؤمنين ولايستضم بكفوالكافرين بلانفع الاعمان بمودعلى الؤمن وضروالكفر بعودعلى الكافر كإفال تمالى ان أحسفتم أحدنتم لانفسكم وان أسام فلها و ولماهدد السامعدى عما حاصله اعتداركل أمرئ انفسه ما يعده غداء ندالله أتبعه بذكر الوعمد والافعال الباطلة وبذكر الوعدعلى الاعات والاعال الصالحة أطالوعمد فقولة تعالى (المأعددا) المعمأ ناعالنا من العظمة والقدرة (الظالمين) أي ان أنف عن قبول الحق لاجل ان الذين قبلوه ققراء ومساكين وكذا كلمن لم يؤمن (نادا) وهي الحيم موصف الله تعالى تلا النار بصفتين الاولى قولدتمالي (أحاط جم) كلهم (سرادتها) اى فسطاطها شده ما يحدط جم صن التاروقيل هوالطرة التي تكون حول القد طاط وقدل حائط من نار والمراد اله لانخلص الهممها ولافرجة يتفرجون بالنظوالى ماوراءهامن غيرالناز بلهي مسطقمن كل الجوانب وتمسل مودخان بفشاعم قبل دخواهم الذار يحمط بهم كالسرادق حول الفسطاط الصفة النائية قوله تعالى وان يستفشوا) اى يطلبوا الفوت (يقانواعام) ووصف هـ دا الما وصفت الاولى تولة تمالى (كانهل) وهو كاف عديث مرفوع دردى الزيت وعن ابن مسمودانه دخل بيت المال وأخرج نفاعة كانت فيه وأوقد عليها الفارحي والالائت تمقال عداهو المهلو قال أوعسدة والاخفس كل شئ أذبته من ضاس أوذهب أوفضة فهو المهل وقسل انه الصديد والقيم وقدل اله ضرب من القطران م عمل ان تحصون هذه الاستفائد لانم طلبواما الشرب فيعطون هذا المهل فال تعالى تصلى نارا عامية تسق من عين آنية ويحقل اندستغيثوا من حرجهم فيطلبوامايد بونه على أنفسهم للتع يدفيعطون هدا الما قال تمالى حكاية عنهم أفيضوا عليناس الماه وقال تعالى فى آية أخوى سرايلهم من قطران وتغشى وجوههم الناوقاذا استغاثوا منحوجهم صبعليهم القطران الذى يع كل أبدائهم كالقميص والصفة المثانية للما قوله تعالى (يشوى الوجوم) اى اذا قرب الى الفم للشرب فكمف الفه والجوف م وصل تعالى فدلك ذمه فقال تعالى (بقس النهراب) اى ذلك الما الذي

وأوسناالى ام موسى أنه وسالهام وقد لوسى وسالهام وقد لوسى وسالهام وقد للأسران منام (قلت) لانسران على امراة ققد قلل مقاتل في قوله والوسنا الى ام موسى أنه والوسما والما مه وسالها الما مه وسالها والما مه والما والما مه والما والما مه والما والم

والمتفق علمه انعاه ووسى الرسالة لامطلق الوحى والوحى هذا الماهو بيشارة الولدال الرسالة (قوله الى المود الرحن مندن ان المود الرحن مندن ان المود الرحن مندن المود الرحن مندن المود الم

هو كللهدللان المقصودمن شرب الشراب تسكين المراوة وهدفا يباغ في الراق الاندان مبلغاعظيم المعطف علمه ذم الفاو المعدة الهم بقوله تعمالي (وسانت) أى النار وقوله تعالى (مرتفها) عدرمنة ولمن الفاعل اى قبع مرتفقها وهومقابل لقوله تعالى الاستى في المنه وحسنت مرتفقا والافاى اوتفاق في الناوه والماذ كرثعالى وعدد الميطلين أودفه نوعد الهقين فقال تمالى (أن اذين آمنوا) ولما كان الاعمان هو الاذعان للاو امر عطف عليه ما يحقق ذلك بقولة تعالى (وعاوا الصاعات) معظم عرامهم بقوله تعالى (الاداهم م) أى بوجه من لوجوه (اجرمن المسنعر) وهذه الجلة خران الذين وفيه القامة الفذاهر مقام المضمر والمفى أجرهم اى نشيهم عالضفته (أوانك الهم جمات عدن) اى اقامة فدكا مه قبل فعالهم فهافقدل (غيرىمن عُمم ) اىمن غد منازلهم (الاسار) وذلك لان أفضل المساكن ما كان يحرى فيه الانهار أوالما و يكافه قبل مم ماذافقيل ( يعلون فيها ) و بق القعل للعد ول لان المقصود وجود الصامة وهي اوزتها انمايوني جامن الغب فضلاس الله تعمالي هوالما كانت نم الله لا يحصى نوع منها فال تعالى صبعضا (من أساور) جع اسورة كاجرة جع سواركا بلبس ذلك ملوك الدنيامن جبابرة المكفرة في بعض الاقاليم كا "هــ لفارس وقيــ لمن زاددة وقبل الابتدا وصن في قوله تعلى (من ذعب) البيان صفة لاساو روت مكم هالنعظم جنسها عن الاططة به وقدل التمعمض ووالما كان الاباس جزاء العمل فسكان موجودا عندهم أسدد الفعل اليهم نقال (و يلبسور تماما حضرا) لان الخضرة أحسن الالوان وأكثره اطراوة ثم وصفها يقوله تفالى (منسندس) وهومادق من الديماج (واستعرق) وهوماغاظ منه جعين النوعين للدلالة على ان فيها ما تشتي الانفس وتلذ الاعين وفي آية أخرى بطائنها من استبرق فيحكون الغليظ بظائة الرقيق نم استانف الوصف عن حال جاو مهم فيها بانه جاوس الماول المَمْ مَنْ مِن النعم فقال تعلى (مسكمة من وم) العلام في عايد الما دراقة) جع أربكة وهي السروف الحلة وهي بيت رين الشاب والمدور للعروس ممدح هـ ذابة وله العالى (نع المواب) الى الخراء المنه أولم يكن لهاوصف عدما ومعم فيكمف والهامن الاوصاف مالا يعلم حق علمه الا الله تعمالي والى ذات اشار بقوله تعالى (وحسنت) اى الحدة كلهاو بين ذلك بقوله تعالى (مرتفقا) اى قراوم تفنار محاسا والما فضر الكافا باموالهم وأنصارهم على فقراء المسلين بين القه تعالى ان ذلك عما لابوجب الافتخار لاحتمال انبصر الفقيرغة اوالفني فقيرا واطالاي يجب الافتخار به فطاعه القهة على وعدادته وهي اصلة لفقوا المؤمنين و بين ذلك بضرب هذا المثل المذكور بقوله تعالى (واضرب الهم) اى الهؤلاة الاغتساء المصبري الذين يستسكيرون على الومنين ويطلبون طردهم لضعفهم وفقرهم مشرم لما آتاهم الله من في شد الحداة الدنما واعقدوا علمه وركنوا المده ولم يشكروامن آتاهم الماه علمه بلأداهم الى الافتفاروالسكوعلى من زوى دلا عقه اكراماله وصلاقته رحدن الى آخر الا يقواحداف فسب تزولها نقدل نزات في رحلين من أهل مكة من اى مخزوم أحده مامؤمن وهوأ بوسلة وكارزوج أمسلمة قبدل وسول الله صلى الله عليمه وسسلم والاستوكانر وهوالاسودين عبدنالسل وهما شاعيدالاسدين عبديايل وقبل

مقال لعيدة بن حصن وأصحابه مع المان وأصحابه شديههما برجابن من بني اسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسممه مهودا في تول ابن عماص وقال مقاتل عليها والاسمر كأفر واسمه فطروس وقال وهب تطفروه مااللذان وصفهما الله تمالى في رورة والصافات وكانت قه بهماعلى ماحكى عبدالله بن المارك عن معرعن عطاء اللراساني قال كافار حان شريكار لهما عُمَانية آلاف دينار وقدل كالأخوين ورعامن أبهما عمانية آلاف دينارة فنسماها فاشترى أحدهماأ رضابالف وينارفقال صاحمه اللهمان فلاناقد اشترى أرضابالف دينار وانى مشتر منك أرضاني الحنة بألف وينا وفقصدق ماغ انصاحمه بني دارا بأاف دينا وفقال صاحب اللهم ان فلانابي دارا بألف دينار والى اشتر يتمنك دارافي المنتبالف ينارفنصدق بها تم تزوج صاحبه اص أة فأنفق عليها أاف ديتسار فقال هدف اللهم الى أخطب الدلامن نساء المنة بالف دينار فنصدقها غران صاحبه انترى خدما ومتاعا بالف دينار فقال عدااللهماني اشترى خدماومة اعامن الجنة بالف دينا وفقصد قبجائم أصابته عاجة شدديدة فقال لوأتيت صاحبي لعدل ينالني منه معروف فجلس على طرية - حتى مربه في حديم فقام المده فنظر اليهالا مخوفه ففالله فلان فالنم فالماشانك فالراصابتني ساحة بعدك فاتد المعمني بخسم فال فسافع للمالك وقدا قنسه ذامالا وأخذت شطره نقص علمه قصيته ففال والمكلن المصدقين بهذا اذهب فلاأعطمك شمافطرده وروى الهلما الماد فيده فيعل يطوف بهوير به أمو النفسه فنزل فيهما واضرب الهم مثلار جلين أى اذ كرالهم خبر رجلين (جعلما لاحدهما - منين أى يستا ترزيسرمافيه مامن الانصاومن يدخلهما (من أعناب) لانمامن أشمارالبلاد الماردة وقصم على المروهي فاكهة وقوت العنب والزيب واللال وغمها مُ أنه تعالى وصف الحنتين بصفات الصفة الاولى توله تعالى (وحدف هما) أي أطفناهما منجوانهما (بنصل) لأنهامن أشعار الدلاد الحارة وتصوعلي المرور عامنه تعن الاعناب بعض أسباب العاهات وغرهافاكهما السر والرطب وقوت بالغر والخدل فمكان الفل كالا كليلمن وراء الهذب ع (تنسه) و المذاف الجانب، وجعه أحقة وقال أحف به القوم ى أطافو الجوانيه الصفة الثانية توله تعالى (وجعلما عمرها) أى أرضى الحندن ( رعا) لبه مد عمول الا فقال كل لان زمان الزرع ومكانه غد مرزمان أعمار الشعروم كانه ودلك مو العدرة في القوت فسكات الحنتان أرضا جامعة خلسر الذا كهة وأفضل الاقوات وعمارتهما متواصلة مذنا بكذلم يتوسطهماما يقطعهما ويقصل منهمامع سعة الاطراف وتاعدالا كناف و-سن الهيئات والاوصاف الصفة الثالثة قوله تعالى ( كلما ) أى كل واحدقمن (الجنتين) المذكورتين (آنتأكلها) أىمايطال منها ويؤكل منءر وحب كالملاغم منسوب عي منهما الى نقص ولاردان وهو عدى (ولمنظم) أى ولم تنقص (منه شما) إمهد في الرالباتين فان المارتم في عام وتنقص في عام عالما والطلم النقصان تقول الرجل ظلى عنى أى قصنى ه (تنسه) و كالمام مفردمع وفة يؤ كديه مذ كران معرفتان وكانا اسم مفرد ومعرفة بؤككديه ونذان معرفتان واعادا أضمفاالى المظهر كانامالالف في الاحوال النسلانة كنولا بان كلاأخو يك ورأيت كلاأخو يك ومردت بكلاأ خويك وجانف كانا

انمایدود من الفاستی لامن الدی (قلت) معناه ان کنت عندی الدفانت تفهی عنی بده ودی به منگ وقبل ظیمه رجلا امه مقدق و کان فاجرا فته و دت منه (قوله ایاب أخد النووا يت كانا أخد ل ومرت كانا أخد ل واذا أضيفا الى الحضر كانا فى الانف وقى الجز والنصب بالياء و بعضهم بقول مع المضمر بالااف فى الاحوال الده النه الانفا الان كانا الفظ مفرد ولوقيد ل آننا على العد في لحاف الصفة الرابعدة قوله تعالى (وفجر فاخلا الهرمانهرا) اى وسطهما و النهما ومنه قوله تعالى ولا وضعوا خدالا الحديم مومنه بقال خلاله ما الموقد القوم وذلك المدوم شرسهما ولا وضعوا خدالا الحساسة قوله تعالى ولا وضعوا خدالة الموال المارعة القوم وذلك المدوم شرسهما الموالية المنابعة المارة المارة المارة المارة المارة المالة والمنابعة المالة المالة المنابعة المالة وقرا ألو عرو وغيرة الله من أغر ماله المالة والمنابعة المالة وقرا ألو عرو وغيرة المالة وقرا ألو عرو في المنابعة والمالة وقرا المالة وقرا المنابعة والمالة وقرا المنابعة والمالة وقرا المنابعة والمالة وقرا المنابعة والمنابعة والمن

واقدرا بتمعاشرا م قداغروامالاووادا

وقال النابغة

مهلافدا الدُّ الاقوام كلهم ، وما أغر من مال ومن واد

(ففال) أى هذا الكافر (لصاحبه) أى المالم الجهول مثلالا فقراء المؤمنيز (وهو) أى صاحب المنتن (عداورة) أي راجعه الكلام من حاري وواذارج افضارا عليه وتغيد الماله انسبة اليه والمسلم بعاوره بالوعظ وتقبيح الركون الى الدنيا (أناآ كنرمن نامالا) المارى من جناني وغرى وقرأنا فع عدالالف بعد المنون والباقون بالقصر هذافى الوصل وأمافى الوقف فسالالف العمدع وسكن فالون وأبوعرو والكسائه هاوه ووضهها المانون ووقق ورشرا معاوره (واعز نفرا) أي ناسا يقومون معي في المهمات و يتفعون عند الضرورات لان دلا لازم لكثرة المال غالبا وترى كترالاغنيامن المسلن وان لبطلة وأبف لهذا اأاسنتهم فان ألسنة أحوالهم باطفة بممنادية علمه (ودخل جنته) بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره جارا فرد الجنة لارادة الجنس ودلالة ماأفاده الكلام من أنهما لاتصالهما كالجنة الواحدة واناوة الى انه لاحمة في عالانه لاحظ له في الا توة (وهو )أى والحال أنه (ظ لم لفف م) لاءة ماده على ماله والاعراض عن ربه عم اسمانت يأن ظله بقوله تعالى (قارما أظن أن نبيد) أى تفعدم (هذه) أى الجنة (أبدا) اطول أمل وعادى عفات واغتراره عهل عردا في الطفيان والمطر بقصرالنظرعلى الحاضرفان كراابعث بقوله (وماأظن الساعة قاءًا) أىكاننة استلذاذاء عاهو فيه واخلادا المه واعتمادا عليه وقوله (والفي رددت ليري) المحسن الحق هذه الدارفي الساعة افسام صنععلى انه ازردالي ربه على سدل الفرض والتقدير وعلى مارزم صاحبه أن الساعة قاعة (الجدن خبرامنها) اىمن هذه الجنة (منقلما) أى من جمالانه لم يعطني الحدة في الدنيا الالمعطمين في الا تخرة أفضل منها عال ذلك طهمه اوة أما على الله وادعاء

الاستحقاق أيفاتو جه كقواه ان لى عفده وانه ما أولاه الجنتين الالاستحقاقه واستشهاله وأن معهدة الاستحقاق أيفاتو جه كقواه ان لى عفده الحسنى لا قرين مالاو ولدا (قال له صاحبه) أى المؤمن (وهو) أى والحال أن ذلك الصاحب (يحاوره) أى تواجعه منسكر اعلمه (أكفرت الذى خلقت من تراب) أى خلق أصلا أدمن تراب المن خلق أصلا سدب في خلقه في المناف المؤمن أغذية أصله اثراب هي ماذنك القريبة (تمسوالة) أى عدال بعد أن أولد له وطوول في أطوار النشأة (رجلا) أى كلك انساناذ كرابا الهام لمغالر جال عدل البعد أن أولد له وطوول في أطوار النشأة (رجلا) أى كلك انساناذ كرابا الهام لمغالر جال بعد الانكار على خلقه الموالد المناف المؤلفة والمائد تناف المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة

وترصفني الطرف أى أنت مذنب ه وتقلفني لكن اياك لاأقلى

أى لكن الالأقلمك ولما كان مصانه وتعالى لاشي أظهر منه ولاشي أبطن منه أشار الى ذلك ج. عاما ضمار ، ق. ل الذكر نقال ( هو ) أى الظاهر أشم ظهور فلا يخفي أصلا و يجوز أن بكون الضمر للذى خلقك (الله) أى الحرط بصفات الكال (ربي) وحدد المحسن الى خاة اورز عا أحدغم وهذااعتقادى فىالماضى والحال وقرأ ابزعام باثباث الانف بعدد النون وقفا ووصلالاتماع المرسوم والباقون اثمات الالف بعدالمون وقفاو حذفهاوصلا (فأنقسل) قوله الكااستدراك لماذا (أحمب) مانه اقوله أكفوت فنكانه قال لاحسه أكفوت ماقه الكني مؤمن موحد مكاتفول زيدغائب لمكن عروحاضروذ كرالفقال في قول المؤمن إولا أشرك يرين أى المحسن الى في عداد في (أحداً) وجوها أحده الى لاأرى الفقر والفني الامنه فاحد داذاأعطى وأصراذا إنل ولاأ كفرعند ماينع على ولاأرى كثرة الاموال والاعوان من نفسي وذا للان المكافر المااغة بكثرة المال والحاه في كا نه قد أثبت الهشر بكا في اعطا العزو الفني وثانيها لعل ذلك المكافومع كونه مسكر اللبعث كان عايد صم فيمن هدذا المؤمن فسادقوله النبات الشركاء وغالثها انهذا المكافر لماعز الله تعالى عن المعت والمشهر فقدحه لمساو بالناق فهذا العجز واذاأ ثبت المساواة فقددا استاسريك مقال المؤمن الدكافر (ولولا أذ) اى وهلا عنى (دخلت جندا قات) عند الكامل عاما دل على تفو يضك الاصرفيهاوف غسرها الى الله تعالى وهو (ماشاء الله) اى الامرماشا والله اوماشا والله كائن على انمامومولة اىواى شي شاه الله كان على أنها شرط مدة والحواب محددوف اى اقرارا بأنها ومافها باشنائه فلهذه الى انشاء أبقاها وانشاء أهلمكها وقرأ ابنذ كوان وجزة بالامالة والباغون بالنقواذ اوقف مزة وهشام على شاه بدل الهدمزة الفامع المد والتوسط والقصر وأظهراذ عنسدالدال فافعوابن كثع وعاصم والماقون بالادغام وهلاةات (لاقوة الاناقه) اعد توافا بالعزعلى نفسك والقدادرة لله وأن ما تسمر للدمن عارتها وتدبيرا مرها فهمونة الله تعالى واقد الداولا يقوى أحدق بدنه ولافى غيرة الاالقه وفي الحديث من اعطى خوامن

الهدة المسمع بل عادًا الهلاكون سيا في هدة الولايواسطة تقيى في درعات قهومي قول سعر بل (قوله ولآلا بفيا) لم يقل بفيسة ولآلا بفيا) لم يقل بفيسة الماطالا ابن الانسادي من النبغيا غالب في الفساء وظائفول العرب رحل المن في في في في في والآه في مه المراه في ما المراه في ال

اهل اومال فيقول عيد ذاك ماشا المدلاة وقالاباقد لم رفي محكروها ثمان المؤمن لمااعلم الكافر بالاعاد أجابه عن افتفاره بالمال والنفس فقال (انترف أنا أقل منكمالا وولدا)اى منجهة المال والوادو يحقل أن يكون أفافصلا وأن يحكون تأكيدا للمفعول الاول وقرأ قالون والوعرو باثبات اليا وصلاوحه فهاوقفاوابن كثمير باثباتها وصلاو وقفا والماقون الحذف وقفاو وملا وقوله تعالى (فعسى ربى) اى الهسن الى (أن يؤدني) من خواش رزقه (حسيوامن - منك) اما في الدنيا و اما في الا تنوة لاء ماني حواب الشرط (و برسل عليها)اىجمنك (حسمانا) جع حسبانة اىصواعق (من السما فتصيم) بعد كونها أرقاله من عام تزيه من الانهار والزروع (صدورازاقا)اى ارضاماسا واستنصال بندانها وانهارها فلا ينبت فيهانبات ولايثبت عليها قدم وقوله (اويصبع ماؤه عورا)اى غائرا في الارض لاتناله الايدى والدلا مصدر وصف به كالزاق (فلن تستطيع) انتراق) اى الما الفائر (طلبا) يصير (وأحمط) اى وقعت الاحاطة بالهلاك وبي المفعوللان النكد حاصل باحاطة الهلاك من غيراظر الى فاعل مخصوص والدلالة على مهولته (بقره) اى الرجل الشرك كاه واستؤسل هااكماني السهل منه وماني الجبل ومايص برمنه على البرد والحر ومالايص بر قال بعض المفسرين ان الله تعالى ارسل عليها تارافاهلكم وغارماؤها (فاصم قلب كفيه) ندما وبضرب احداهما على الاخرى غسر افتقلب الكفين كاية عن الندم والتصمر لان النادم يقاب كفيه ظهر البطن كايكن عن ذلك بعض المكف والسقوط في المدد لانه في معنى الندم فعدى تعديته كأنه تدل فاصبح بنددم (على ما انفق فيها) اى في عارتم اوغام اروهي خاوية) اىساقط ـ ق (على عروشها) اى دعاعها التي كانت تعتبها فسقطت على الارض وسقطت هي فوقها وقوله تعالى (و يقول) عطف على يقلب اوحال من ضع مره (ما) لتنديم (الدني) تمنيالرد مافائه لميرته وذهول عقله ودهشته وعدم اعتماده على اقله تعالى من غديراشراك بالاعتمادعلى الفاني (لم اشرك بري أحدا) كاقال له صاحبه فندم حسث لا منفعه الذدم على مافرط في الماضي لاجل مافاته على الدنما لاحرصاعلى الاعمان طمول الفو زق العقبي لقصورعة لدووتو فهمع الحسوسات المشاعدة (فان قبل) ان هذا الكلام يوهم ان جنته اع اهلكت بشوم شركه وانس ص ادالان أنواع المدلام كثرها انما يقع للمؤمنسين قال تصالى ولولا أن يكون الماس أمة واحدة لجعلنا ان يكفر ولرحن الموتهم مقفامن فضة ومعارج عليها يظهرون وقال صلى الله علمه وسلم خص الملا والانساء تم الاولماء تم الامثل فالامثل وأيضا لما قال والمتنى لم أشرك بري أحددا فقدندم على الشرك ورغب في التوحيد فوجي أن يصير مؤمنا فلم فال تمالي بعده (والمتكن له وشق) أي جاعة من نفره الذين اغتر بهم ولاه ن غسيرهم (ينصرونه) عماوتع فيسه (من دون الله )عندهلا كها (وما كان) هو (منتصرا) بنفسه بل اليس الامر في ذلك الالله وحده (أحمب)عن الاول مانه لماعظم تحسراته لاجل أنه أنفق عره في تحصيل الدنماوكان معرضا في عرو كلم عن طلب الدين فلماضاء تبالدنما بالكلمة بتي محرومامن الدنماو الدين وعن

5 4

الشافى مانه انحاندم على الشرك لاعتقاده أنه لوكان موحد داغير مشرك ليقت علمد محنته فهو المارغب في ذاك لاجدل طلب الدنيا فلذلك لم يقبل الله يوحدده وقرأ حزة والكدائي بكن بالتعنية على النذ كعوالدا قون بالفوقية على التأنيث، ولما أنتم هـ ذا المنل قطعا أنه لا أص اخبرالله تعالى المرحوانصر أوليا تهدمه ذاهم ولاغنائهم بعدد فقرهم ولاذلال أعدائهم بعد عزهم وكبرهم وافقارهم دمداغنا تهم وحدموان غسره اعاهو كاندال لاحقدقة لاصرح بذلك في قوله تعمل (هذالك) أى في مثل هـ قده الشدائد العظمة (الولاية لله) أى الذى له السكار كله وقراجزة والكساق بكسر الواوأى الماد والماقون بفتههاأى النصرة وقوله تعالى آلحق قرأ أوجرووالكساف برفع القاف على الاستثناف والقطع تعلم الاتنديها على ان فزعهم في مثل هذه الازمان المه تعالى دون غسيره برهان قاطع على أنه الحق وماسواه ماطسل وان الفخر بالعرض الزائل من اجهل المهال وان المؤمنين لايصديهم فقرولا ووع طردهم لاحله وانه وشك ان يمودفقرهم غنى وضعفهم قوةوقرأ والباقون يخفضها على الوصف اى الثابت الذي لا يحول يو ماولارول ولا يعفل ساعة ولاينام ولاولاية لفير ، يوجه (هو حقر قو الله) من قواب غير، لوكان يثيب (وخبرعقما) أىعاقمة للمؤمنسين وقرأعاصم ومعزة بسكون القاف والماقون بضمها ونصب على القديرة ولماتم المثل لدنياهم الخاصة جم الق ابطرتهم فكانت سبما اشفاوتهم وهم يحسبون انهاءين اسمادهم ضرب لدار الدنيا العامة المديع الماس في قلة ثو ابهاوسرعة فنا ماوانمن ومكركان اخس منهافقال (واضرب) اى مر (اهم) اى لهؤلا الكفار المغترين بالمرض الفاني المفتضرين بكثرة الاموال والاولاد وعزة النفر وقوله تمالي (مقل الميوة الدندا) مفهول اول غ ذكر المثل بقوله تعالى (كام) وهو المفعول الماني (ازاندام) العظمتنا وقدر تناوقال تعالى (من السعام) تنبيها على بليغ القدرة في امسا كه في العام والزاله في وقت الحاجة (فاختلط) اى فتعقب وتسبب عن الزالدانه اختاط (به نبات الارض) اى التف يسميه حتى خالط بعضمه بعضامن كثرته وتمكانفه كافال تعالى فاد النزاما علم الماء اهتزتوربت وقمل اختلط ذلك الماء الفعات حتى روى واهمة زونما وكأن حق اللفظ على هذا التفسير فاختلط غيات الارض لكن لما كانكل من المختلطين موصوفا وصدفة صاحبه عكس المعالفة في كثرته م ادا انقطع ذلك بالطرمة قصف ذلك الندات (فاصيم هشما) اى بإسامة فرقة اجزاؤه (تذوره) اى تنفره و تفرقه (الرباح) فقد ذهب والمعنى أنه تعالى شسمه الدنيا بغبات حسن فميس فشكسر ففرقت هالرياح حتى بصبرعها قليل كأثنه بقدرة القه تعالى لميكن وقرأ جزة والكدافي التوحدد والماقون الجع (وكان الله) أى المختص بصفات المكال (على كل شيق ) من دون ذلك وغيره انشاء وافناء واعادة (مقددا) أزلاو أبدا بمكو ينه أولاو تغييه وسطا وابطاله آخرافا حوال الدنماأيضا كذلك نظهر أولا في عاية الحدن والنضارة ثم تتزايدة للافليلام تأخذف الانعطاط الىأن تنتي الى الهلاك والفناه ومقل هذا الشي الساقل أن يد كهجيه ٥ (تنميه) ، قوله تمالى فاصم يحوز أن يكون على با به فان اكثر مايطوقمن الا فاتصباحا كقوله تعمالى فاصبع بقاب كفسه و يحوزان بكون عمى صارمن غوتقسد بصباح كقول القائل

الفواصل (توليفةولى المنافقة ولى المنافقة وما) المنافقة وما المنافقة والمنافقة والمناف

تسقط خاقه لقان قولها فلن أكلم البوم انسسا كلام بعد النشدر اذهو بهذا التقدير من عام الذف بهذا التقدير من عام الذف لابعده (قوله وأوصافي طالعادة والزكوة) بدان قلت كاعل أحريذ الترام معانم

أصعت لأجل السلاحولا و أملكراس اليمعران تقوا ه واسابين سحاله وتعالى أن الدنيامم ومة الانقراص والانقضا مشرفة على الزوال والموار والفنا بن بقوله تعمالي (الممال والمنون و سفا لحموة الدنيا) ادخال هذا الجزي تحت هـ ذا الكلي فمنه قديه قماس بن الانتاح وهو أن المال والمنون زينة الحماة الدنما ولما كانت زينة الحماة الذنياسر يعسة الانقضاء والانقراض أنتج انتاجاد يهما الدالمال والمنون سريع الانقضاء والانقراض وما كان كذلك فانه ينجراا عقل أن لا يفتخر به أو يفرح بسبمه أو يقمرل فى أطره وزناوه في الرهان ظاهر باهر على فسادة ول أولتك المسركين الذين افتضروا على فقراء المؤمنين بكثرة الاموال ه غ ذ كرتع الى مايدل على رجان أولئك الفي هوا على أولئك الكفار من الاغتمافقال (والماقمات الصالحات حسر) أىمن الرينة الفائمة لان حمرات الدنيا منة رضة منقضة وخبرات الا تخرة دائة فاقمة والدائم البافي خبرمن المنقرض المنقضي وهذا معادم بالضرو رةلاسماوقد ثنتأن خبرات الدنماحة بوة خستسة وأنخبرات الاخوة رفيعة شريفة والمفسرون د كرواف الماقمات الصالحات أقو الاأحددها أخ اسحان الله والحدقة ولااله الانتهوالله أكبر و ذا ديعضهم ولاحول ولاقوة الابالله والغزالي في تفسير غسيرالزيادة وحداطمف فقالر وىأنمن قال حان اقه حصل لهمن الثواب عشر حسمات فاذافال والجدنقه صارت عشر بن فاذا قال ولااله الاالقه صارت الاثن فاذا قال والله أكمر صارت أربعين وتحقيق القول فيه أنص انب النواب أعظمهاهو الاستغراق في معرفة الله تعالى وفريحسة فاذا قال سحان ألله فقد وعرف كونه تعالى منزهاءن كل مالا يلمق به وكل مالا ينبغي غصول هذا المرفان معادة عظمة وجهة كاملة قادا قالمع ذلك الجداله فقد دافر بان الحق سصانه وتعالىمع كونه منزهاعن كل مالا ينبغي فهوالمتدى اكل مايد بغي ولافاضة كل خميد وكال فقد تضاء فتدرجات المعرفة فلاح مقلفا عضاء فقالنواب فاذا قال مع ذلك لااله الااقه فقد داقر بان الذي تنزه عن كل مالا بدي وهو المستدى الكل ما يدين ليس في الوجود مو جود هكذاالاه والواحد وفقدصارت مراتب المعرفة ثلاثة فلاجرم صارت درجات الثواب ثلاثة فاذاقال العبدوالله اكبرفعني انهأ كبرأته اعظم من ان يصل العقل الى كنه كترياته وجلاله فقدصارت مراتب المعزفة أربعسة فلاج مصارت دوجات الثواب اربعة وعن أعاهر يرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لا "ن أقول سصان الله والحدقه ولا اله الا الله والله اكم أحبانى عماطاءت علمه الشمس وعن أى سعمد الخدرى أنه قال قال رسول المهملي الله علمه وسلم استسكتروامن الباقمات الصالحات قمل وصاهن بارسول الله قال الشكبعو التهليل والتسبيع والحديقه ولاحول ولاقوة الاباقه ثانيها أتما الصاوات الخس ثالثها أنما الطوب من القول رابعهاوهوأعهاوأولاها المااعال الخبرات التي تبقي غراتها أبدالا تاد فمقدرج في ذلك الصلوات واعال الحبروم مرمضان وسصان الله والجديقه ولااله الاالله واقتدا كم ولاحولولاقوة الامالمه والكلام الطمب وغ مرذ لا من كل عل وقول دعاك لهمة الله تعالى ومعرفته وخدمته وأماما دعاكمن قول اوعل الى الاستفال احوال الخلق فهوخادج عن ذاكلان كل ماسوى المق فهو فان لذا ته فكان الاشتفال به والانفاق علمه باطلا وسعماضا ثعا

وأماالحو اذاته فهوالباق الذى لايقبل الزوال لاجوم كان الاشتغال بمسته ومعرفته وطاعته وخدمته هوالذى يمق بقاءلانزول هولما كانأهم ماالى من حصل البقاء ايس لكفايته بللن عفظهاله لوقت حاجته قال تعالى (عندريك) أى الحلدل المواهب العالم فالعواقب وخيرمن المال والمنتن في العامل والآجل فو الموجع من ذلك كله (أملا) أي من حله مارجو مفها من الدواب و رجوه فيهامن الامل لان تواج اللي قا الماها كل ساعة في تعقق وع لو وارتفاء وآمل المال والمنسز يخان أحوج ما يكون البهسما وعن قنادة كل ماأر يديه وجه القه تعمالي خمير فوايا أى ما يتعلق جامن النواب وما يتعلق جاءن الامل لان صاحبها يأمل في الدنما فواب الله ونصيبه في الا خرة ، ولما بن سحانه وتعمالي خساسة الدنداوشرف الا خرة اردفه باحوال وم القدامة وذ كرمتها أنواعا النوع الاول قولة تعالى و وم) أرد واذ كراهم يوم (نسده) بالسرام (احمال) عن وجه الارض بعواصف القدرة كانسر سات الارض بعدان صار هشمادار ماح كاقال تعالى وترى المال تعسم المامدة وهي تمرم السحاب و( تنسه) دادس فالنظ الات مايدل الى أين تسعر فال الرازى و يحقل أن يقال ان الله يسرها الى الموضم الذى ير مد ولم يستن ذلك خلقه والحقان المرادان الله تعالى يسمه الى العدم لفوله تعمالي ويست الونك عن الحال فقل بنسفهار في نسفاف ذرها فاعاصف فالاترى فيهاعو حا ولاأمنا ولقوة وبات الجال بساف كانت هماممنينا وقرأاب كندروأ يوعرو وابن عام بضم الناء الفوقة وفترالما التصنيفيد السمنعلي فعل ماليسم فاعله ورفع الحيال باسناد تسعالها كافي قوله تعالى واذا الحمال سيرت والماؤون النون المضومة وكسر الماء الصنمة بعدالسين اسناد فهل التسمر المه تعالى نفسه وتصب الحيال لكونه مفعول نسير والمعنى فن نفعل ما ذلك اعتمادا بقوله تعالى وحشرناهم والمعنى واحدلانها إذا سمرت فسمها ادس الااقله تعالى والنوع النانى قوله تعالى (ورى الارض) بكالها (الرزة) لاغارفها ولاصدع ولاحل ولائدت ولاشصر ولاظل فدقت الرزةظاهرة النس عايها ماقسترها وهو المرادمن قوله تعالى لاترى فيها عو حاولا أمنا وقدل انها ابرؤت ما في بطنها وقذفت الموتى المقبورين فيها فاذاهي مارزة الجوف والبطن فحذف ذكرالجوف كإقال تعالى وألقت مافيها ويخات وقال تعالى وأخرجت الارض ائقالها النوع الثالثة وله تعالى (وحشرناهم) اى الخلائن قهرا الى الوقت الذي تذكشف فمهالخما تونظهم القباعج والمغمات ويقع المساب فسمعلى النقع والقطمم والناقدفيه بصيم (فلم معادر)اى نترك (منهم)اى الاوليز والا حوين (أحدا) لانه لاذ هول ولاهز ونظير قولة تعالى قل ان الاولين والا تنوين لجموعون الى صقات يوم معاوم (فانقدل) لمحى عشرناهم ماضيانهدنسيروتري (احب ) مان ذلك ماللدلالة على أن حشرهم قبل التسمر وقبل المرو والمعار والله الاهوال العظائم كالمقدل و-شرناهم قبل ذلك و والمذكر تعالى مشرهم وكانمن المعلوم أنه للعرض ذكركم فمة ذلك العرض فقال باندا القعل المقعول على طريقة كلام القادرين ولان الخوف العرض لالكونه من معين (وعرضواعلى ريك) الهدن المدر نم أولمائل وخفض اعدائك وقوله تعالى (صفا) حال اى مصطفين واختلف في تف مروعلى وجود الاول أن تعرض الخلق كلهم صفاوا حد الاتساع الارض ظاهر بن لا يحب

كان طف لا وخطاب التكلف الفايكون بعد الشكلف الفايكون بعد المايكون بعد ذلك لا يدل على أخ أوصاء فلا يدل على المال سل عادا و المال الما

اقه صدره عقب ولادنه والفاعد الملكة وله ان مثل عدسي عندالته كشل آدم في المائد الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة وهوا قرب الى الملكم وهوا قرب الى

بعضهم بعضا تانبها لايبعدان يكونواصفا يقف بعضهم وراوبعض مثل العدة وف الحيطة بالكعمة التي تكون بعضها خلف بعض وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى صفاصفو فاكتوله تعالى يخرجكم طفلاأى أطفالا ثالثها المراد بالصف القيام كافى قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف أى قياماوقيل كل أمنصف ويقال لهم (اقدجنتمونا كاخلقنا كم أول مرة) أى فرادى حفاة عراة غرلاوليس المراد حصول المساواة منكل وجهلانم مخاة واصفارا ولاعقل لهم ولا تمكل ف عليهم بل المراد ما مرو يقال لمنكرى البعت (بلزعم أن) أى انا (ان نجمل الممموعدا أىمكاناو وقشاعمعكم فدمهذا الجع فنخوالكم ماوعدنا كمبه على السنة رسلنا فكنتم مع المعزز على المؤمندين بالاموال والانصارمة كمرين البعث والقداءة فالات قدر كم الاموال والانصار في الدنمارشا هدتم ان القيامة والمعددي وعن ابن عباس وضى الله عنه ما قال قام فيذارسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة فقال ايها الذاس انسكم تعشرون الى الله حفاة عراة غرلا كابدأنا اول خلق نعمده وعدا علمنا الاكافاعلين ألاوان اول خلق وكسي يوم القدامة ابراهم علمه السلام الاوانه سيجام برجاله من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول بارب اصابى فيهة ول المل لا تدرى ما احدثو ابعدك فاقول كا قال اعبداله الح وكنت عليم شهيدا مادمت فيهم الى قوله العزيز الحكيم فال فيقال لى انهم لميز الوامد برين على اعقابهم منذفا وقتهم وفدروا يه فاقول مصقا معقارة وله غرلااى قلفا الغرلة الفلفة التي تقطع من جلدالذ كروهوموضع الخنان وقوله معقاى بعسدا كالبعض العلما المرادج ولا الذين ارتدوامن العرب بعده وعنعائشسة رضى الله تعالى عنها عات معترسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غولا ففلت الرجال والنساب عمما ينظر بعضهمالى بعض فقال الامرأشدون انجمهم ذلك زاداانسائ في رواية لكل امرى منهم ومقذشان يغنيه وعن الى هر يرةرضي الله تعالى عنسه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم يعشم الناس على ثلاث طوا تفراغين واهبين واننان على بعد يروثلاثة على بعير واربعسة على عبر وعشرةعلى بمعوقتسر بقيتهم النارتقيل معهدم حيثقالوا وتسيتمعهم حيث بانوا وتصبح معهم حيث اصبع واوتمسى حيث امسوا (ووضع) بعد العرض الستعقب الجمع بادني اشارة (الكيماب) المنسبوط فيدد فائن الاعمال وجلائلها على وجدين لايدفي على قارئ ولاغسيره شئ منسه فيوضع كتاب كل انسان فيده اما في العسين واما في الشميال والمراد المنس وهوصف الاعمال (فقرى الجرم من منسفقين) اى خاتف بن خوف العماب من الحق وخوف الفضيعة من الخاق (عماؤمه) من قبائع اعمالهم وسي افعالهم وأقوالهم (ويقولون) عندمها غتم مافسه من السما ت وقولهم (ط) لتنسه (ويلتنا أي ها كمتناوه ومصدر لافعل لمن افظه كأية على انه لاندم الهدال الاالهلاك (مالحذا السكاب أى أى أى شي له حال كونه على غير حال المكتب في الدنيا (لايغادر) أى لا يقرك (صفيرة ولا كبيرة) من دنو بناو قال ابن عباس الصفيرة التبسيم والمكبيرة القهقهة وقال سعيد بنجيم الصغيرة اللمم والمسيس والقملة والكميرة الزنار الاأحصاها) أىعدها وأثبتها فيهذا الكتاب وتظيره قوله تعالى وانعلم لحافظين كراما كاتسن يعلون ماتفعاون وتوله تعالى انا كانستنسخ

ما كنتم تعلون و (تنسه) عاد عال النافق الصغيرة والمسيرة على تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والبكيعة قال بعض العلماه احتصبوامن الصفائر قبل السكائر لان الصفائر هي التي بوتهم الى الكائر واحقرز وامن الصغائر حفرامن أن تقعو افي الكاثر وعن سهل بن مسعد قال قال وسول الله صلى الله عليه وسالم الاكم ومحقرات الذنوب فاعدامثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن وادفا اهذاره ودوجاهدذا بمودفا تضجو اخبزهم وانعقرات الذنوب او بقات (وو جدوا ماعلوا حاضرا) أى مندما في كابع م (ولا يظلم بال أى الذي و ماك جناني الدرآن (أحدا)منهم ولامن غيرهم فكأب ولاعقاب ولاثواب لعازى الاعدام عايستحقونه تعذيما الهم و معازى أولماء الذين عادوهم عايست قون تنعيمالهم روى الامام أحدق المسندعن جارب عدداظه الهسافر الى عدد الله بن أخس مسرة شهر وستأذن فاستأذن علمه قال فضرح يطانو به فاعتنقني واعتنقته قلت حديث بلغني عنك المك معته من رسول الله صلى الله علمه وسلم فى القصاص فغشنت أن غوت قبل أن أسعمه فقال معمت ورول الله صلى الله علمه وسلم يقول يجشر الله عزو بل الناس أوقال المبادسفاة عراقهم اقلت وماجدما قال الس معهم شئ م ينادى بصوت بسعهمن بعد كايسمعهمن قرب الالك أنا الديان لا منه في لاحدمن أهل الماوأن بدخل المار وله عندأ حدمن أهل الجنة حق ولاينه بني لاحد من أهل الجندة أن يدخل الجنة ولاحدمن أهل النادعلمسه حقحق أفقص منهحتي اللطمة فال فقلنا كدف وافاناتي حفاة عراقبهما قال بالحسفات والسمات وروى الراذى عن وسول الله صلى الله على موسلم أنه فال يحاسب الله الناس في القيامة على ولا يوسسف وأبو بوسلمان فيدعو المعاول فيقال ماشغاك عنى فدةول جعلتني عبدالا دى فلي فرغنى فيدعو يوسدف فدقول كان هذاعدا مثلا فلعيمه دلانان عبدني فتؤمريه الى الفاوخ يدعو المبتلي فاذا كال شفلتي بالدلادعا أبوب فسقول قدابتلمت هذا فاشدمن بالاثك فلم عنعه ذلك من عمادي ثم يوقى بالملك في الدنيامع ما آنا، الله تعالى من الفي والسيعة فمقول مأعات فيما آنية لا فعقول شفلي الله عن ذلك فيدعى الميان فيقول هذاعبدى آتيتما كثرعا آتيتك فلإيشفلاذاك عن عبادتي اذهب فلا عدرات وومريد الى الناروعن معادعن وسول الله صلى الله عليه وسل أله قال ان ترول قدم العبديوم القدامة حقى يسئل عن أربع عن جسده فيم أبلاه وعن عروفيم أفذاه وعن مالهمن أين اكنسبه وفيم أنفقه وعن عله كيف عليه ووالما كأن المقصود من ذكر الا آيات التقدمة الردعلي القوم الذي افتضر والمموالهم وأعوانهم على فقرا المسلم وهذمالا تقالمذكورة في قوله تعالى (واذ) أى واذكر أذ (قلفاللملائكة) الذين هما طوع عن لاوا مر نا المقصود من ذكرهاء يزهد المعنى وذلك لان ابليس انسانه كمرعلي آدم لانه افتضر باصله ونسسمه وقال خلقتنى من نار وخلقته من طين وأنا أشرف منسه في الاصل و النسب فيكيف أسعد له وكيف أتواضعه وهؤلا الشركون عاملوا فقراء المسطين عمنى هدده المعاملة فقالوا كنف نحالس هؤلا الفقراء مع أفاأ ناس من أنساب شريفة وهم من أنساب ادفة وضن أغندا وهم فقواء ذكرالله تعالى هذه القصة تنسيها على أن هذه الطريقة هي نفسها طريقة ابابس عين أص والله أمالى فيجل الملائكة بقولة عالى (الصدوالا دم) معودا غذا والاوضع جم مضيمة

ظاهر قوله فادمت هدافا ما المواهد المواهد المواهد و المواهد و المواهد المواهد

في يحت أوصاء بها (قلت) المراد بالزيخ: هنا تزكية النفس وتطهيرها من المعاصى لازيحة المال المعاصى لازيحة المال (قوله وإن القد في ويديكم) فال ذلك هنا وطال في الزخرف وإن الله هور في (قد عدواالااطدس كانمن الن قملهم نوع من الملاقد كة فالاستثناء متصل وقدل هو منقطع وابليس أبوالين فلددريةذ كرتمعه بمدو الملائسكة لاذرية لهم وكر رتحده القيمة لهذا القصود المذكو رقال السضارى وهكذا مذهب كل تكرير في القرآن أى اغمايكور لمفاسسة ذلك المل الذي يذكر فيسه (ففسق) أى خوج يتركم السحود (عن أصرية) أى سدهومالكالحسن المهوالفا السمسة وفعدليل علىات المك لايعصى البتة واغماعصي ابلس لانه كان خميدافي أصله والكلام المستقصي فيه تقدم في سورة المقوة م أنه تعالى حذر عن اتباعه بقوله تمالى (أفتحذونة) الطابلا دم ودريه والها هذا وفعاسا في لا بالس والهرمزة للانكار والنبحب أى يقسمني باستعقاركم فنطرده لاجلمكم فمكون ذلك سيبالان تخذوه (ودر بينه) شركانل (أولدا) لمرمر مندوني) اعلمه ومهمدل طاعق وقوله تعالى (وهم الكم عدق) أى أعدا حال ولما كان هذا الفعل أحدوشي الذم وصل به قوله تعالى ( يُدُس للظالمين بدلا) من الله ا بليس و دريته و كان الاصل اسكم واحكمه أبر زالم ميرا معلق الفعل بالوصف لافادة المتعميم ووى مجاهد عن الشبعى قال افي لفاعد وما اذا قب ل جال فقال أخبر ونى هل لابلدس زوجة قلت ان ذلك لعرص ماشهدته غذ كرت توله تعالى افتخذونه وذريه اواما مندوق فعلت أن لا تكون ذرية الامن ذوجة نقلت نم وقال فتادة يتوالدون كايتو الدبنوآدم وقبلانه يدخل ذنبه فيدبره قسيض السضة فتنفلق عن جماعة من الشماطين فالعجاهدمن درية ايلس لاقيس وولهان وهمماصاحيا اطهارة والصلاة والهفاف ومرةويه يكنى وزانبو ووهوصاحب الاسواق يزين اللغووا لاعان المكاذية ومدح السلع ونبزوه وصاحب المعالب تزين خش الوجوه واطم الخدودوشس الحدو والاءو روهوصاحب الزناينفيخ فاحليل أرجل وعزاارأ تومطوس وهوصا سبالاخيار الكاذبة يلقيها في أفواه الماس لا يجدون لهاأ صلاوداءم وهو الذي اذاد خل الرجد ل يتهول يسماقه ولميذكر الله دخل معه واذاأكل ولميسم الله أكل معه قال الاعش ربحاد خات البيت ولمأذ كرالله ولمأسد لفرأيت طهرة فقلت ارفعو اوخاصمتهم ثماذ كرفا تول دارم دارم وعن عمان بنا عالماص فالقلت بارسول الله ان الشيطان قد حال منى و من صلاتى وقراعتى بلبسهاعلى فقال وسول القه صلى الله علمه موسلم ذلك شسيطان يقال له خنز ب فادًا أحسسته فذعر فناته وانفل على يساوك الاناقال ففعلت فلكفاذه سه الله عني وعن ألى بن كهان الذي صلى الله علمه وسلم قال الوضو شيطان يقال الولهان فاتقوا وساوس الماء وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله علمه موسلم ان ابائيس بضع فرشه على الماء تم يهمت مراماه فادناهم ممه منزلة أعظمهم فتنة يجي أحدهم فمقول فعلت كذا وكذاف مقول ماصنعت شبأقال تربيجي أحدهم فمةول ماتركته حتى فرقت بنه وبين احرأته قال فمدنسه منهو يقول نَمِ أنت قال الاعش أراه قال فما تزمه واختلفوا في عود الضهير في قوله تعالى (مَا أَسْهِدتُهم) على و-ووأحدهاوهوالذى ذهب اليه الاحكثرون ان العفي طاشهدت الذين اتحذوهم أولياء (خلق السعوات والارض ولاخلق أنفسهم) اى ولاأشهدت عضهم خلق بعض كقوفة تعالى اقتلواأ نفسكم نني احضارا بليس ودر بته خلق السعوات والارص واحدار بفضم مخلق

قِعض لدل على نفى الاعتضاد بهم ف ذلك كاصر به بقولة تعالى (وما كنت مضد المضلين) اى الذين بضاون الناس ووضع الظاهرموضع المضمر اظهار الاضلالهم ودمالهم (عضدا) اى اعواناو ثانيه افال الرازى وهو الانوى عندى ان الضعير عائد الحااك فيأر الذين فالواللني صلى الله عليه وسام ان ام تطود عن تجلسان هؤلا الفقراء من عندلة فالانؤمن وك فسكا منهالي عالمان هؤلا الذين أتواجوذا الافتعاح الفاسدوالة عنت الماطل ماكانو اشركا لي في تدبيرا لعالم بدلمل انى ماأشهدتهم خلق المعموات والارض ولاخلق أنفسهم ولااعتضدت بهم في ثد ببرالدندا والأ خوةبلهم قوم كسائر الخلق فلأقدموا على الانتراح الفاسد قال والذي يؤكدهذاان الضمع يعبءوده الىأقر بالمذكورات فالاقرب في هــذه الاته هوأولتك الكفاروهو قولة تعالى يقس للظالمن بدلاو المراد مالظالمن أولئك المكفار وثمالتها أن مكون المرادس قوله ماأشهدتهم الى آخره: ون هؤلا الكفار جاهلين عاجرى به الفلم في الافل من أحو الاالسعادة والشية اوة فيكافئه قبل الهم السيعمد عن حكم الله بسعادته والشق من حكم الله بشقاوته في الاؤلوأنم غافاون عن أحوال الازل فانه تعالى فال ماأشهدتم مالى آخر واذاجهلتم هذه الحالة فكمف يكنكم أن تحكمو الانف كمهالرفعة والعلو والكال والمركم بالذل والدناءة بل رعاصارالام فالدنداوالا تنوةعلى العكس عماحكمتم وماقروتعالى ان القول الذى قالوه فى الافتخار على الفقراه اقتدوا فمعابلس عاد بعده الى التمويل بأهوال القيامة فقيال (و يوم) التقدرواذ كرلهم ما معديوم عطمًا على قوله وادقلمة الأملائسكة (يقول) اى الله يوم القمامة لهولا المكفاوت كماجم وقوأ حز والنون والماقون الماه (الدواشركاني) اي ماعيد من دونى وقدل المدس وذر يته م بين تعالى ان الاضافة الدت على عقدة ما والو بيخ لهم فقال تعالى (الذينزعيم) اخم شركاف أوشفعاؤكم المنعوكم من عذابي (فدعوهم) عادمافي المهل والضلال (فريستصموالهم) اىفلم بغيثوهم استهانة بهم واشتفالا بأنف بهم فضلا عن أن يعمنوهم (وجعلما ونهم) كالمشركين والشركان (مو يقا) اى وادمامن أودية حهيم جالكون فسمجمعاوهومن وبقيالفقوها انفانقل ابن كشرعن عبسدا للمين عرانه فالهو وأدعمتي فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلال وقال الحسين البصرى عدادة اى يؤل بهم الى الهلاك والتلف كقول عررضي اقه تعالى عنه لا يكون حمك كافاولاد فضك تلفااى لا يكن حدث يجرالى الكلف ولايغضك يجرالى الملف وقبل المويق البرزخ المعبداي وجعلنايين هؤلاء الكذاروبين الملائكة وعيسى برزعا بعداج للفه الساوى لفرط بعدولانهم في قعر حهن وهمفأعلى ألحنان هولماقررسهانه وتعالى مااهم معشر كاشهم ذكر حالهم في اسقرارجهاهم فقال تمالى (ورأى المجرموت) اى العريقون في الاجوام (المار) من مكان بعمد (ففلنوا) ظنا النهم مواقعوها) اى مخالطوها فى تلك الساعة من غررتا خعر ومهلة السدنما يسعدون من تغفظهاو زفيرها كافال تعالى اذارأته ممن مكان بعمد عمو الهاتفظاو وفيرا فان خااطة الشي الفيرماذًا كأنت قو ية نامة يقال الهامو اقعة (ولم) أي والحال الم مل ( يجدوا عنها مصرفا) اىمكانا نصرفون المدلان الملائكة تسوقهم اليها والموضع موضع اتحقق ولحكن ظنهم جر ناعلى عادته مف الحهل كا قالوا الحذالله ولدايفع علم وما أظن أن تسده فم أبدا وما أظن

فرق بكرم فرادة هولانه تصالی فرقسه عدسی علیه و فرقسه عدسی علیه و فاقه السیدم هنا مسیوفاة فاغی دلات من التا كید فعیدالاقه م وادلات فالهنا فو بل لاذین كفروا و فی الزموف فو بل لاذین ظلوا

ادالكفر السد قصامن الظالم فكانوصف من الظالم فكانوصف من و كاندو في المحل الذي المول الذي أحل المسان من الحول الذي أحل في و قال هذا المعم وعصا من معموا لصم وعصا من المحل المعمود عصاب من المول المعمود عليه من المول المعمود عصاب من المول ا

الساعة قائمةان تظن الاظناوما تحنء ستيقنين مع قيام الادلة لتي لاشد ل فيها وقيدل الظن هناعمن الملوالمقن \* ولما افتخره ولا الكفار على فقرا المسلن بكثرة أموا لهم واتماعهم وبين الله تعالى الوجوه الكنبرة ان قولهم قاسد وشبههم باطلة ذكر قيمة المثلين المتقدمين تم قال بعده (والقدصرفنا) وأظهرنافع وابن كثيروابن: كوان وعاصم الدال وادعها الباقون (في هداالقوآن اى القيم الذى لاعوج فيمصع جعه للمعاني (للناس) اى الزلز بنوالثابتين وقولة تعالى (من كل منل) صفة لمحذرف اى منالامن جنس كل منالة مفاوا أو انا حوالنا الكلام وصرفناه فىكل وجعمن وجوه المعانى وأليسناه من العيارات الراثقة والاسالي المتناحقة ماصار بمانى غوابته كالمثل بقبله كل من عده وتضرب به آباط الابل ف الراله لادبين المبادنتسر بهقاو بهموتله ببربدأ اسنبق م فليقبلوه ولم يتركرا الجاداة الماطلة كاقال تعالى وكا - ادنسان أكفرشي بتاتى منه الحد لوميز الاكثرية قوله تعالى ( - دلا) أي خصومة فال مص المحققة والا مذالة على أن الاندماه عليهم الصلاة والسلام بادلوهم في الدين لان المجادلة لأتحصل الامن الطرفين ولهذاقه لأاواد بالانسان الكافر وقدل الاتم على الجوم فالرابن الخازن وهوالاصع وكذا فال البغوى فعن على وضى الله تمالى عنه انرسول الله صلى اللهءاره وسلمطرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى اقله علمه وسلمو رضي الله تعالى عنها اله فقال الاتصاران ففلت بارسول المعة نفستا بدانته فاذا شاءآن يعثنا بعثنا فأنصرف وسول المعصلي الله علمه وسلم من قلت ذاك ولي جع الى شساع معتمه وه ومول يضرب فخذه وهو يقول وكان الانسان أحكيم في حدلا وقال ابن عباس أراد الفضر بن الموث وحد اله في النوان وقال الكاي أراديه خلفا الحيي م والماين سعانه وتعالى اعراضهم بينمو -. معندهم فقال تعلل (ومامنع لماس) أى الذين جادلوابالباطل الاعاده كذا كان الاصل ولكنه عمرعن هذا المفعول الثانى بقولة (أن يؤمنوا) لمفدد الصديد وذمهم على القرل (اذ) أي حمن إجاهم الهدى) أى القرآن على اسان رسوله صلى الله علمه وسلم وعطف على المفهول الثانى معمراعثل مامضي المامضي أوله تعالى (ويستفقو وارجم) أى لامانع الهم من الاعدان ولامن الاستغفار والتوبة ه ولما كان الاستثناء مفرغا أنى بالفاءل فقال (الأأنّ) أى طاب أن (تأتيم - فة الاوليز) أى سنتنافهم وهي الاهلاك المقدر عليهم (أو) طلب أن ( وأقهم الهذاب قبلا) أى مقابلة وعمافاوهوالقتل ومبدر والمال عذاب الاتخرة وقرأا الكوفمون برفع القاف والماء الموحدة والباقون بكسر القاف وفتح الباه الموحدة هولما كان ذلك ليس الى الرسول واغماهو الى الله تعالى تبه بقولة تعالى (وما مرسل المر- لمن الاماشرين) بالمواب على أفعال الطاعة (وصندرين) بالعقاب على أفعال المدصمة فطاب منهم الفلالمون من أعهم ما المراايم (و يجادل الذين كامروا) اى يحددون الحدال كلما أتاعم أمرمن قبلا (الباطل) من قولهم ماأته الابشرمفانا ولوكنة صادقين لاتنت عايطاب مسكم معان والساس كذلك اداس لاحد غيراللهمن الامرشي (لمدحفواية)اى لمعطاوا عدد الهم (الحق)اى القرآن والمعزات المثبتة اصدقهم (والصندواآيان )اى القرآن (وماأندروا) اى واندارهم أو والذي أندروا به من العقاب (هروا) اى استهزا وقرأ حفص بالواو وقداو وصلا وحزمالواو رقفالا وصلا

وسمكن الزاى حزةو وفعها الباقون ولجزة في الوقف أيضا النقسل ه ولماحكي الله تعالى عن الكفارأ حوالهم الخسشة وصفهم عانو حب الخزى بقوله تعالى (ومن أظر) اى لااحد أظلم وهواستنهام على سدل التقرير (بمن ذكر ما مات ومه) اى المحسن المهجما وهي القرآن (فأعرض عنها) "ماركا الماء وف من ثلاث العد الامات العسمة وما يوجب ذلك الاحسان من الشاكر (ونسي ماقدمت يداه) من الكافر والمعاصي فلريت في كرفي عاقبتها ثم علل أهالي ذلك الاعراض بقوله تعالى (افاجعلفاعلى فلوجم) فمع و-وعالى أسلوب والمخذوا آبانى لانه أنص على دم كل واحد (اكنة)اى أغطمة مستعلمة عليها استعلا يدلساق العظمة على أنه لايدع شمامن اللبريصل الهافهي لاتعى شمامن آباتنا ودل ثذ كبرالضمروافواده على أن الواد بالا يات القرآن فقال (أن) أى راهة أن (يشقهوه) أى يقهدوه (وق آذا خمو قوا) أى تقلا فهملايسمعون حق السمم ولايمون حق الوعى (وان تدعهم) أى تكر ردعامهم كل وقت (الى الهدى التنصيم عاءندل من الحرص والجدعلي ذلك (فلن يوندوا) أى بسعب دعاتك (اذا) أى ذاد عوتهم (أحد الان الله تعالى حكم علمهم الضلال فلا يقعم م عادان م قال تعالى وربن مشمام ذاالامم الى ما انتضاه حال الوصف من الاحسان (الغفور) أى الماميغ المفقوة الذي يسترالذنوب الماجهوها والهالح لمعنها الى وقت آخر (ذوالرجة) أى الموصوف بالرجة الذى يعامل وهوقا دومعمو جيات الغضب معاملة الراحم بالاكرام تماستشهد تعالى على ذاك يقوله تعالى (لو يواحده-م) أى وولاه الذين عادول وهوعالم انهـم لا يؤمنون أوبعاملهم معاملة المؤاخذة (عما كسموا) من الذنوب (الصرالهم الهذاب) يى في الدنيا (بل الهم موعد) وهوامانوم القما مواما في الدنداوهو نوم بدروما ترامام الفتر (ان يجدوامن دونة) أى الموعد (موللا) أى ملما يتعيم منه فاذا ماموعدهم أهد كاهم فده داول خاهم وآخره وقوله تعالى (وتلك) ممدد أوقر له تعالى (الفرى) اى الماضية من عادو عودومدين وقوم لوطوا تديكالهم صفقه لان أ-عما الاشارة توسف باعما الاجناس والخير (أهديكاهم) والعنى وتلك أصحاب المترى اهاكناهم (لمنظلوار جعلمالهد كمهمموعدا) أى وقنامعاوما لابستأخ ونعنهسا عةولايستقدمون وقرأشعمة بفترالم واللام أى الهلاكهم وقرأحفص فقيرالم وكسراللام والباذون بضم المم وفتح اللام اىلاهلاكهم ثم عطف معانه وزمالي على قولة تعالى واذقاء المعلاندكة (واد) اى واذكراهم حمن (قال موسى الفتاه) بوشع بن نون بن افراثهم من يوسف عليهم الصلاة والسيلام وإنميا فال فناه لانه كان يحذمه ويتدهه وقدل كان ماخذ مغه العاروق لفناه عبده وفي الحديث المقل أحدك يرفتاي وفتاني ولا يقل عسدي وأمتي \*(أنسه) و أكثر العلاء على أن موسى المذكور في هـ ذه الا ته هوموسى بن عر أن صاحب المجزات اغلاه وقوصاحب الموراة وعن كعب الاحدار أنه موسى بن متشابن بومف بن يعقوب وهوقد كان تعياقه لموسى بنعران فال المفوى والاول أصعوا حبيله القفال بإن الله تعالى لم يذكرف كأبه موسى الاأواديه صاحب النو وافغاطلاق هفا الاسم يوجب الانصراف السه ولوكان المرادشفصا آخو إسمى موشى غده وحسةمر يفه بصفة توجب الامتماز وازالة الشبهة كالفلاكان المشهورق العرف عن أف حندفة هذا الرجل المعيز فاوذكر ناهذا الاسم

قى الكهف لان معناه هذا اله تعالى ذكر قصص الانعماء ما تعالى ذكر قصص الانعماء فاستعمل فاستعمل المنطرة ما مسمورت ومعناه فى المكهف المنطق المنطق

وأردنا به رحلاسو اماتمدناه مشل ان نقول قال أنو حسمة الدينوري وعن سعد بن جسم قال قلت لأس عماس ان نوفاالمكالى مزعم ان وسي صاحب المضرايس هوموسى في اسر أسل ففال ان عماس كذب عدواته ونوف المحالي هونوف بن فضالة المهمى الشامى البكالي و مقال اله دمشة وكات أمه زوحة كعب الاحمان قله ابن كنيرو حدة الذين قالواموسى هذاغهصاح الموراةأنه يقال بعدأت أنزل علمه التوراة وكلمه بلاوامطة وخصمالمعزات الماه رة العظمة التي لم سفق مقلها لا حكم الكار الانها بمعدات معته عدد الله في المتعل والاستفادة (وأ-مب) مانه لا بمعدأن بكون العالم الكامل في كثرة العلوم عهل بعض الماوم فيمتاح في تعلها الى من عود رنه وحواء رمته ارف روى المفارى حديث ان موسى فامخطيما فى فى اسرا المل فسدل أى الماس أعلم قال الافعاب الله تعالى علمه اذلم رد العلم المه فارسى الله تمالى المهان لى عمداء عمع المحرين هو أعلمت فازيارب فكيف لى يه قال تاخذ حو تافقه له في مكذل فحد شما فقدت الحوت فهوم فاخذ - و تا فجمله في مكتل م قال (د أبر ح) أى لاأزال اسرفى طلب العبد الذي على وي بفضله (حنى أبلغ مجم الصرين) أى ماتني بحوار ومو بحو فارس بما ولى الشرق فاله قتادة أى المكار الجامع الذلاف فالقاه هذاك (أوأمضى حقيا) أى دهراطو بلافي بلوغه انام أظفر به بجمع المصوين الذى جعله رمي موعد الى في القائموا لحقب فالفالقاموس غانون سنةأوأ كثروالدمروالسنة والسنون انتهيي فساراوتزود احوتا مدو ما في مكذل كاأمريه في كاناما كالان منه الى ان بلغا الجمع كاقال تعالى ولل بعاجم منهما اى برا الحرين قال افتاه اذا فقدت الحود فاخيرنى و ناسا واضطرب الحود في المكذر وخرج وسقط في الحرفالا استيقظا (سياحونهما) اى نسى يوشع على عند الرحيل ونسى موسى علمه السلام تذكيره وقدل الناسي يوشع فقط وهو على حدف مضاف اى نسى أحدهما كقوله تعالى يخرج منهما اللواؤوالمرجان (فاتخذ) الموت (سعدلدق اجر) اىجعلد بعمل الله (سريا) اىمثل السربوهو الشق الطويل لانفاذله وذلك ان الله تعالى أمسك عن الحوت وي الماه فانجاب عنه فبني كالكوة لمياتم وجدر ماتحته وقدو ردق حدديثه في الصيح ان اقه تعمالي أحماء وأمان عن موضع جو يه في الما واصارطا قالا بلتم وكان الجمع كان عمد ا فظن عليه المسلامان المطلوب اعامه أوظن المراد مجمع الصرين آخر فسارا (فلماجاوزا) ذلك المكار مااسع فمة يومهما والماتهما واستمرا الى وقت الغدائمن ماني يوم (قال) موسى علمه السلام (الفتاه آ الما - ضرانا (عداما) وهومايؤ كل أول النهار لفقوى به على ماحصل لنامن الاعدا ولذلك وصل يه قوله ( فدادمنامن سفر ناهدانسدا) أي تعداول عدموسي النصب حنى جاو زّالم كان الذي أص، الله أعمالي به فه وله هدا اشارة الى السهر الذي وقع بعد مجاورتهما الموعد اوجهم المصوين ونصمامة عول القمنا (فال) لهفتا و أرابت اى ماد مانى وقرأ فافع يقسم لااله مزة الى هي عن الكامة ولورش وجمه آخر وهو ابداله أحرف مد وأسه ملها الكندائي والماقون العق ق (اذ أو يا الي المصرة) التي بجمع الصرين (فالدنسيت الموت اى استان اذ كراك مره على على عدمذ كره وقوله (وما إنسانيه الاالشيطان) بوسوامه وقرأحفص بضم الها وأمال الااف الصكسائي عضمة وورش بندبن ومالفغ والباقون بالفق وقوله (أن أذكره) الفي عل نصب على الدول من ها أنسانيه بدل شمال اى

أسانىد كر. (وا تخدسدلة) اى طريقه الذى دهب فيه (في الصوعبة) وهوكونه كالسرب معزة الوسى أوالخضرود كرماالا تنمانع من ان يكون الشيطار عليه سلطان على انهدا النسسيان ايس مقو تالعاءة بل فيه ترقية لهما في معراج المقامات العالية لوجدات الدوب بمدالمكان الذى فسمه المغمة وحفظ الماءمنعاماعلى طول الزمان وغمرذال من الاتات الظاهرة وقوله تمالى اغماسا عاله على الذين يتولونه مسمن ان الملطان الحسل على المعاصى وقوله وماأنسانه والاالشدطان انأذكره اعتراض بين العطوف والمعطوف علمه وقدكان ف هذه القصمة خوارق منها حداة الموت ومنها المجادما كان أكل منه ومنه المسالة الماسين مدخله وقداتة في المبيدا صلى الله على و لم نفسه وأنساعه بعركته مقسل ذلك أما اعادة ما أكل منالحوت المشوى وهوجئمه فقدروى البعق فأواخرد لائل المبوقعن اسامة بززيدوضي الله تمالى عنه اله صلى الله علمه و ملم أتى شاة مشوية فقال لبعض أصحابه ناواني دراعها وكأن أحب الشاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمها م قال ناولني ذراعها ففاوله م قال ناواني دراعانة المارسول الله اغاهم ادراعان وقدناواتك نقال صلى الله علمه وسلم والذي نقسى يد ولوسكت مازات تفاولى واعاما قات لك فاولى دراعانة دأخبرصلى الله علمه وسلمانه لوسكت أوجدانك تعالى دراعا تردراعاوه كذا وأماحياة الموت المشوى فني قدرة الشاة المشو بة المسمومة انذراعها أخبرالني ملى الله عليه وسلم انه مسموم فهدذا أعظم من عود المياة من غير نطق وحكدًا حند بن المدع وتسليم الحبوو تسديم المصى وتصور دلال أعظم من عودا لماة الحاما كان حما وروى الميم - في في الدلائل عن عرو بن سواد قال قال الشافعي ماأعطى الله تعالى بداماأعطى عداصلي الله عليه رسافات أعطى عدى عليه السلام احماء الموتى فقال أعطى محداصلي الله علمه وسلم احداد الجذع اذى كان يخطب الى جنمه حديث هي لهالنبروحن المدع حق مع صوته فهذا أكبر من ذلك التهى وقدوود أشماه كشرة من احماه الموق له صلى الله علمه وسلم واسعض أمته وروى عن أنس رضى الله تعالى عنه اله عال كافي الصفة عندرسول اللعصلي القدعاء ووالمفاتنه امرأة ومعها ابناها فاضاف المرأة الى الفاء وأضاف ابنها المنافل بليت ان أصابه وما المدينية فرض أمام قبض فغمض الذي صلى الله علمه والمرجهازه فلاأردناان فسله فالائت أمه فاعلها فسات حق حلت عندقدمه فاخذت بهما تم قالت الله- م انى أسلت المناطوعاو خلعت الاوتان فهدا وهاجرت الماثرة بة اللهم لاتشعت في عبدة الاوثار ولا تعملتي من هدند المعية مالاطاقة ل جملها قال فواقد ماانقضى كالام المراة حق حرك قدمه وألقى الموب عن وجهمه وعاش حدي قبض الله رسوله صلى الله علسه و الموسى ها مكت أمه وأما آية الما فرجعها الى صداديته ولا فرق بن جوده بعدم الانتثام بعدالا نخراق وبن حوده وصلابته بالامتناع من الانخراق وقدجه زعر الانطاب رضى الله تعالى عفه حيشا واستعمل علمه العلامن المضرى فصل الهم وشديد وجهدهم العطش فالربعض الجيش فلماماات المص اغروبماصلي بمارك عتين تم مديده ومانرى في السماه أو الله ماسط بده - قي بعث الله أعالى و يحاو أنشأ - هاما فافرغت - تي الا تالة دود والشماب فشر شاوسة ماواستقينا غ أتينا عدونا وقد جارزنا خلصافي المعر

للكار وام الحسف السلام وعدام العمم علمه السلام وعدام العمم علمه السلام الله علمه الله المعانة علم والاستفداد والاستفداد الوسه عام والمدا والم

كان قول الله مرفقه الاسلام اوت علمه واهده اوانه وعدد ذلاء على اله الم الم الم الله على الله الله الله والله وعدد ذلا الله الم الم الله وعدد ذلا الله الله الله وعدد الله قبل تعريم الاستفقار الدله والديامين الم الم الله والديامين الله الم الله والديامين الله الله والديامين الله الله والديامين الله الم الله والديامين الله الله والله والله والديامين الله والله وال

الى بوررة فوقف على الطليع وقال ماعلى ماعظيم فاحليها كريم نم قال أجد مزوابسم الله فاجونا مايهل الما ووافردواب فاصينا الدوعلسة فقتلنا وأسرناوه بينا تم أتينا الخليج فقال مقل مة المه فاجونا وما بل المما حو افرد والسَّار الاخبار في ذلك كنيرة \* ولما قال فتا ، ذلك كا أنه قدل فاعالموسى عليه الملام حدثة (قال) لا (ذات) اى الامر العظيم ن فقد الموت (ما كا نسغ آى تريد من هذا الاص الفد عنافان الله تعالى جعله موء - دافي لقاء الخضر وقرأ ما فع وأبوعرو والكسائي أمات الماموسلالاوقفاوان كثير بثمتهاوصلا ووقفاوالمانون المذف (فارتداعلي أ فارهما) اى فرجها في الناري با آفيه بقصام (فصما) اى يتبعاث اثرهماا تماعا أومقتصر تحسق بانداالصفرة فال المقاعى بدل على ال الارض كانت وملالاع إفسه فالظاهر والقه أعلم انه بجع النيل والملح عنددمماط أووشد من بلادمصر ويؤيده فرالعمقورق المحرالذي ركب في سمنته لتمدية كافي المدرث قان الطعر لايشهرب من الملح ومن المشهور في الدرشسدان الامركان عددهم وان عددهم مكاذا هي الشق ية ولون اله من نسل تلك السمكة والله أعلم انتهى وتقدم عن قدادة أنه ملتق بحوفادس والروم وقال عدين كعب طنعة وقال أي بن كعب افريقية وقد ل العران موسى والمضرلان ما كالمجرى علم قال بنعادل والمس في الله ظ مايدل على تعمين عذين الصر بن قان صع في الحمر المصيم شئ نذال والافالاولى المكوت عنه التهي ثم استمرا وقصان حق انتهدا الى موضع فقد الحوت (ووجداعيد منعبادما) مضافا الىحضرة عظمتنا في لكان ملكامن الملائكة والمصيح الذى جامق التواريخ وأبتءن الني صلى الله علمه وسلم انه الخضروا مهدامان ملكان وكنية أبوالعماس قبل كأنامن بق اسراتيل وقيل من أشاء اللول الذي تنزهوا وتركوا الدنيارالخضر أقب يمي بذلك لانه جاس على فزوة بيضاه فاذاهي تم بتزتحة وخضراه والفروة قطعة فيات مح معقايسة وقيل مى خضر الانه كاناذاصلى اخضرما -ولدروى انموسى علمه السلام وأى الخضر مسجى موكا وسلم علمه فقال الخضر والخيارض السلام كال الموسى أنينك تعلى عاعلت رسداوف رواية القيدم معيى بدوب مستلف اعلى قفاه بعض الموب تفت رأسه و بعضه تفت رجله وفي رواية القيه وهي يصلى ويروى القيه وهوعلى طنف مخضراء على كيدالصر ودوى انموسى علمه السلام الماوصل المه قال السلام علمك فقال وعلمك المسلام بانى بنى اسرائيل فقال موسى ماعرفان هذا فقال الذى بعثك الى وكان الخضرف أيام أفريدون وكان على مقدمة ذى القرنين الاكبر و فق الى أيامومى وقمل الاموسى سأليويه ايعمادك أحب المك قال الذي يذكرني ولا ينساني قال فاي عمادك أ نضى قال الذي يقضى بالحق ولا يتبع الهوى فقال فاي عبادك أعلم قال الذي يستى علم الناس الىعلموسى اندسب كلة تداءعلى هدى أوزده عن ردى فقال ان كان في ادل أفضل من فارللني علمه قالأعلممذك الخضر قال أبن أطلبه قال على ساحل عند الصخرة قال كمف لى به قال تاخذ حو تافي مكتل فحيث فقد ته فهم وهناك (آ أيناه) بعظمتنا (رحة -ن عندنا) اي وحمايرنبوة وكونه نساهو قول الجهوروقيل انهليس بنبي قال المغوى عندا كثراهل الملاى وعندهم الهولى (وعلدادس ادما اى عمالم جرعلى قوانين العادات على اله ايس عستفرب عدد

أهل الاصطفاء على وَدْ فَهَا مَقْ قلبه بفعرواسطة وأهل القصوف و واالمل بطريق المكاشفة العلم اللدنى فاذامى المبدق الرياضات بتزين الظاهر بالعبادات وتحلى النفس عن العلائن وعن الاخلاق الردياة بتعليها بالاخلاق الجدلة صارت القوى الحسمة والخيالية ضميفة فاذاضمفت قويت القوى العقلمة وأشرقت الانوار الالهمة فيجوهرة العقل وحصلت الممارف وكلت الملومون غبرواسطة سعى وطلب فى التفكروالتأمل وهذاهوا لمجي بالملوم اللدنمة تمأورد سصانه رتمالى القصة على طريق الاستئماف على تقدير سوالسائل عنكل كالام يرشد المهماقيله وذاك انهمن الملوم ان الطالب الشصص اذالقيه كله الكن لايموف عين ذلا الكلام فذال لن ؟ كا ته مال عن ذلك ( عال موسى) طالبا منه على سيمل المادب والتلطف بإظهار ذلك في قالب الاستنذان (عن أتبعث) اى اتباعا بليفا حيث وجهت والاتباع الاتبان عَدْل فه ل الفير لمحرد كونه آنما به و بين انه لا يطلب مه عمر العلم قوله (على ان تعلق) المبت الماه فافع وأبوع رووصلا لاوقفاواي كنع وصلاو وقذا والماقون بالحذف وزادفي المعطف بالاشارة الح أنه لايطاب حمد ع ماعنده المطول عليه لزمان بل جوامع منه يسترشد بها الح باقيه فقال (عاعات) وبناه المفعول الم المتفاط بين الكوخ مامن الخلصين بان الفاعل هو الله تعمالي والاشادة الىمهولة كل أمر الى الله ومالى (رشدا) اعالم شدنى الى الصواب فما أفصده وقرأ أبوعرو بفتم الرا والشين والباقون يضم الرا و سكون الشين ولما أتم موسى علمه السلام العبارة عن السوَّال (قال) له الخضر عليه السلام (الله) ياموسى (الرتسد طميع معى صبراً) نفي عنه استطاعة الصرمعه على وجوه من الناكيد كانتمالاتهم ولاتستقيم وفق المامن معي صرافي الواضع الثلاثة هناحقص ودكتم الباقون تم على عدم الصيرمه واعتذرعنه بقوله (وكدر تصبر) مامودي (على مالم غطبه حبرا)أى وكنف تصبرعلى أمور وأنت نح ظاهرهامنا كير والرجل الصالح لا بتمالك أن يصبر اذا وأى ذلك بل بمادر و ياخذ فى الانكار و خرامصد راءى لم تحطيه اى المخبوحة قنه (قال) له موسى علمه السلام آنما بنهاية التواضع لنهواعلممه ارشاد الماينيني فيطلب العلم رجاه تسمدل الله تعالى له النفه يه (ستجدى) فاكدالوعد فالسين عُراْ خيرتم الى انه قوى قاكده التبرك يذكر الله ومالى اعلم بصهوية الامرعلى الوجه الذي تقدم الحث علمه في هذه السورة في قوله تعالى ولا تقوان اشي الى فاعل ذلك غدا الاأن بشاواته لمعلم أنه منهاج الانساد فقال (النشاوية) أى الذى فصفات الكال (صابرا) على ما يجوز الصبرعانه غرزاد الما كدية وله عطفامالوا وعلى صابر الساد التمكن في كل من الموضعين (ولا اعمى) اى وغيرعاص (لل أمرا) تامر في به غير عالف اظاهرام الله تعالى ه (تنسه) و دات عد والا ية الحكومة على ان موسى عليه السلام راى انواعاك يمرة من الأدب واللطاف عند ماأواد أن يتعلم من الخضر منه النه جعل نفسه تدهاله بقوله هل أتدهك ومنهاانه استاذن في أشبات هذه التبعية كأنه عال على تاذن في أن أجعل نفسى تبعالات وهذرمبالغة عظمة فى التواضع ومنها اوله صلى اقدعله و- لم على أن تعلى وهذا اقرارمنه على نفسه بالمهل وعلى اساد مالد رومنها قوله عماعات وصنغتمن التبعيض والملب منه تعلير بهض ماء لم وهذا أيضا اقرار بالتواضع كانه يقول لاأطلب منك ان تجعلنى مسار ما

م قولان الح كذا بالاصل معمم ويشامل اله معمم

الذى بلى بين موسى من الذى بلى بين موسى من الذى بلى بين موسى من القرل ووه منا القرل من من منا المن رحمنا المنا المن وسي المنا المن المنا المن

الله تعالى انع على موسى على ما الله تعالى المسلم المستمدة ووقة وورا من اهلى هرون الحي الاستمالة عندا له ونا مراومهما وعددا له ونا مراومهما (قوله و هل صالما) فالهمنا

لا في العلم لأطلب منك ن تعطي جزامن أجزا ماعات ومنه اان توله عماعات اعتقراف مندنان اقله تعالى عله ذلك العلر ومنها قوله رشداطات منه الارشاد والهدامة ومنهاقه له تحدنى انشا الممصار اولاأعصى المأمرا ومنهاانه ثدت الاخمار ان الخضر عرف أولاان موسى ماحب التوواة وهو الرحل الذي كله الله من غير واسطة وخصه بالمحزات القاهرة الهاهرة ثمانه علمه والسلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالمة الشريفة أتي بيه في الانواع المكثعة من التواضع وذلا يدل على كونه علمه السلام آتما في طاب العلم ما عظم أبواب الممالغة في المواضع وذلك مدل على إن هسدًا هو اللائتي به لان كل من كانت الماطنسة بالماوم التي على مافيها من البعمة والسعادة أكثر كان طلمه لها أشد فكان تعظيمة لاوياب الهلمأ كمل وأرشمه وكل ذلك يدل على إن الواجب على المتعلم اظهار التو اضع بكل لفايات وأما المارفان رأى ان في المغلفظ على المتعاما يف د نفعاو ارشاء اللي المرفالواجب عامدة كره فان السكرت عنه يوقع المتعلم في الفرود وذلك بينعه من المعلم وروى ان موسى على السلام الماقال هلأته على على أن تعلى عماءات رشدا قالله الخضر كفي بالنوراة علماو بني المراثدل شفلافتال لهموسي الله أمرني مذار قال له الخضر (فان تبعني) ا و صبتي ولم يقل اندهي ولك جعل الاختماد المه الاأنه شرط علمه شرطافقال (ولانسماني عنين) أقوله أوأفعل (حقى أحدث لكذ) خاصة (منه ذكرا) اى حتى أبدال بوجه صوابه فاني لاأة ـ دم على شي الاوهومواب بالزفي نفس الاصروان كان ظاهره غه مرذاك فقمل مورى شرطه رعاية لادب المتعلم من العالم ولما تشارطا وتراضماعلي الشرط تسب عن ذات وله تعالى (فاطلقا) اي موسى والخضر عليهما السلام على السا-ل فانتماالى وضع احتاجافيه الى ركوب السفينة فازالايطاءان سفمنة ركان فيها واستمرا (حتى اذاركابي السفيفة) التي ص تمره اوأحار الشرط قوله (حوقها) آى أخذا المضرفاسا خوق السفينة مان قلع لوحاً ولوحيز من ألواحها منحهة الصولما بلغت اللجة ولم وتقرن خرق مالفا لانه لم بكن مدراعن الركوب ثم استمانف قوله ﴿ قَالَ ﴾ أي مو -ي علمه السلام من حكر الذلك لما في ظاهره من القداد ما ثلاف المال المفضى الى فساد أكرمنه باعلال النفوس كاسسالماعقد على نفسه على اله لولم ينس لم يترك الانكار كانعل عندفقل الغلام لانمثل ذلك غير داخل في الوعد لان المستشي شرعا كالمستشفى وضعاراً حرفتها وينعذرو في الانكار المافي غاية الحوق من الفظاعة فقال (الغرب أعلها فانخرتها سبب لدخول المافهما المفضى الىغرق أهلها وقرأ حزة والكمائي بالماء التعتمية مفتوحة وفق الراءو رفع اللاممن أهاهاوال انون بالماه الفوتية مضهومة وكسرالراه ونصب لام أهلها م قال له موسى والله (اقدينت ساامي )اى عظمام نكرا (قال الخضر (ألم افر انك )ياموسى (ان قسطم عمى معرا) فذكره بما قال المعند الشرط (قال) موسى (لانواخذى) باخضر (عادرت) اىغفات عن الدليم لك ورك الانكارعلدك قال ابن عماس اله له دنس ولكنه من معاريض البكارماي وهي التورية بالشيءن الذي وفي المثل ان في المعار قيض لمندوحة عن الكذب اي سعة فيكا تدنسي شمأ آخر وقدل معناه بما تركت منعهدا والنسدان القولة وروىءن النبي صلى الله عليه وسلم أقه قال كانت الاولى من موسى

نسمانا والوسطى شرطا والثالثة عدا (ولاترحقن من أصى عسرا) أى لاتكاف في مشقة يقال أرهقه عدرا وأرهقته عسرا اى كافته ذلك بقول لاتضيق على أهرى ولاتعسر متابعة لاعلى ويسرهاعلى بالاغضا وترك المنافشسة وعاملني باليسم ولاتعاملني بالعسروعسر امفعول نان لترهقني من أرهقه كذا اذا جلداناه وغشامه ومافي بمانسة مصدرية أوعه في الذي والعائد محذوف وروى ان الخضر لماخر ق السفينة لم يدخلها المنه وروى ان موسى لماراً ي ذلك أخذ نُو يه فَشَانه الخَرِقُ وروى ان الخَصْرُ أُخذَة دحامن زَجاج ورقع به خَرَقَ السَّفْمَنَةُ (فَانْ قَسَل) ذنب عظم من الخضران كان نساوان كان كاذبادل ذاك على صدووالذنب من موسى وأبضا فقدا التزمموسي الابعترض علمده وجوت العهودالمذ كووتيدلك ثمانه خااف تلك العهود وذلاردنب (أجيب) بانكارم ماصادق فيماقال موف بحسب ماعتدد أماموسى علمه السلام فانه ماخطر له قط ان يعاهد على ان لايتهسى عايعة قده منكر اوأ ما الخضر فانه عقد على مافي نفس الام اله لا يقدم على منكر (فانطلقا) بعد نزوله عامن الدهنية وسلامة ما من الفرق والعطب (حنى اذ القماع لاما) قال الن عماس لم بماغ الحنث (فقتله) حين لقمه كما دات علمه الفاقالهاطفة على الشرط فال المغوى في اقصة انهيما خرجامن الحر عشمان فوا بغلمان يلعبون فاخذغ الاماظر بفاوضي الوجه فاخصعه ثمذ بجه بالسكين كال السدى كأن أحسنهم وجهاكان وجهه بتوقد حسسناقال البغوى ورويدانه أخسدراسه فاقتله مده وروى عبدالرزاق هذا الخيروا شار سده ماصابعه الثلاثة الاسهام والسماية والوسطي وقلع رأسه وروى انه رضع رأسب بالخارة وقدل ضرب رأسه ما لحداد فقدله وكونه لم مباغ الحنث هو قول الا كثرين وقال اخسن كانرجلا قالشم بالمداني وكان امم مدرور وقال الكلي كازفتي يقطع العارقيق و ماخسة المتاع و يلتجي الى أبويه وقال الضمالة كان غسلاما يعمل بالفساد ويتاذى منه أبواه وعنانى تحب قال فالرسول الله صلى اقه علمه وسلم ال الفلام الذى تشله الخضرطب ع كافرا ولوعاش لارحق أبو به طفيا ناد كفوا قال الرادى والمس فى القرآن كمف القدام ها كان بلعب معجم من الغلمان اوكان منفردا وهل كان مسلما اوكافراوهل كان بالفاا وصغيراوكان اسم الفسلام بالصغيراليق وات احتسل السكيع الاان قوله بف مرتفس المق بالمالغ منه بالصرى لان الصرى لا يقتل و ان قدل قال المقاعى الاان يكون شرعهم لايشترط البلوغ وقال ابنء ماس ولم يكن ني اله يقول اقتلت نفسازا كمة بغسر نفس الاوهوصي قال الرازى ايضاوك فمة قتله عل قتله بالأحز رأسمه او بالنضرب رأسمه الحداد وبطريق آخر فابس في القرآن ما يدل على شئ من هـ فده الاقسام انتهي ثم اجاب الشرط وقوله ر مرادان شرومه في الانكار في هذه اسرع (قال) موسى (اقتلت) ما خضر (تفساذا كمة بف برنفس) قالم المكون قتلهالها قودا وقرأ فافعوان كشروا وعروبا لف بعد الزاى وتخفف الماه التعتمة والماتون بفيع الف مدالزاى وتشديد المعتمة قال المسكساني الزاكسة والركاسة لفتان ومعسى هدده الطهارة وقال الوعروالزاكسة التي لم تذلب والزكية القاذبت مُ تابت مُ استانف قوله (اقد) اظهر لدال افع وابن كشرير

وظال في القرطان وعسل عسلام سابلا لان تعالى عرج هنافي ذكر المعاصى قاوم في النوية واطال فاوم في النوية واطال فاطال (قولدات فاطال (قولدات المصاهم وعده سمعدا) هان قلت طاقاطة ذكر العديه للاسهامم ان العديم المعلم الم

وابن ذكوان وعاصم وأدغها الباقون (جنت) في قنلانا الها (سيا) وصرح بالانكارف قوله (مطرا) لان مباشرة الخرق سبب والهذا قال اعضهم الذيكر أعظم من الامر في القبح لان قتل الفلام أعظم من خوق السفمنة لانه عكن أن لا يحصل الفرق وأماهنا فقد حصل الاتلاف فطهاوالنكرما أنكرته العقول ونفرت منه النقوس فهو أبلغ في القيومن الام وقبل الامر أعظم لان خوق السفسنة يؤدي الى الدلف نفوس كثعرة وهف القتل المتل المرالا اللف شغص واحدوقوأ فافع واينذ كوان وشعبة برفع الكاف والباقون بسكونهاه ولما كانت هذه ثانمة (قال) له الخضر (ألم أقل الدامل) ماموسي (ان تسقط معمصم ا) وهذا عبن ماذ كره في المسئلة الاولى الاانه منازادا فظة لك (فان قبل) لم زاده اهذا (أحمب) بانه زاده امكافة بالعقاب على رفض الوصدمة ووحماء قلة الصرم والثمان الماتحكي رمنه الاشتراز والاستسكار ولم رءو بالتسد كبرأول مرة فالرابن الاثراء كالفة المدانعة والمضاربة والاشتراؤمن اشمأز الرجل أى المقدض قامه قال المفوى وفي القصدة ال نوشع كان يقول الوسى ياني الله اذكر العهدالذي أنتعلمه (عال) موسى حدامه ما أفاق بند كره ماحسل من فرط الوجد لامرالله تعالى فذ كرأنه ما تبعد الامام الله تعالى (السأ المنان عن ني بعدها) أي بعدهده المرة وأعلا شدة ندمه عن الانكار بقوله ( فلا نصاحي في أى لا تتركي أتمعك بل فارة في معلل دُلكَ بقوله (ودبلغت) وأشارالي أنماوة عممه من الاخلال بالشرط من أعظم الخوارق التي اضام اليهافقال من ادني أي من قعلي (عدرا) ما عقراضي مرتين واحتمال لى فيهاما وقد أخبر الله يحسن حالك في غزارة على فدحه جده الطريقة من حمث الها حمله من ولا وثانه امع قرب المدة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحم الله أخى موسى استصما فقال ذال ولوامث مع صاحب الأرصر أعي الاعاجد وعن أى من كعب قال قال وسول الله صلى الله علمه و- لم رحة الله علم الوعلى موسى وكان اذاذكرا حدامن الانبيا و بدأية مه لولاأنه عِلْرأى العب ولكنه أخذته من صاحمه ذمامة أى حما واشفاق فقال أن سألتك الى آخو وقرأنافع بضم الدال وتخضف النون وقرأشهية كذلك الانه يشم الدال فتصيرسا كنة قريبة من الضم والباقون وضم الدال وتشديد النون (ما ودرا) ى موسى والخضر عشدان له فطر الخضرة مراينفذفه ماعنده منعله وورش بفاظ اللام فيلفظ انطلقا على أصله بعدقت ل القلام (حقى اداأ تما أهر مرية) قال اس عباس هي انطا كمة رقال اس سرين هي الايلة وهي أبعدا وض المهمن السعاء وعبرعتها مالقر مددون المديثة لانه أدل على الذم وقبل برقة وعن أبي هر برة بلدة بالاخداس (استطعما أهلها) أي طل امن أهل القرية أي يطعموهما وفي الحدرث انهما كاناعشمان على عجالس أوائك القوم يستطعمانهم (فانواأن يصيفوهما) أى أن بنزلوهماو يطعموهما يقال ضافه اذا كأن لاض مفاوحقمقته مال الدم من ضاف السهم عن الفرض وضفه وأضافه أنزله و جعله ضما (فان قبل) الاستطعام السيمن عادة الكوام وكنف قدم عليه ووي والخضر وقد حكى الله أمالي عن موسى أنه قال عندور ودما مدين وبانى لما الزات الى من خرفقر (أجيب) بأن اقدام الماتع على الاستطعام أمرمباح فى كل الشرائع بلد عاوجب دلا عندانا وف من الضروات ديد (فان قبل) إقال عنى اداأ تباأهل

قرية استطعما أهاه اولم يقل استطعماهم (أجيب) بان التكرير قد يكون النا كيد كقول الشاعر

امت الفراب عداة شعب دائما ها كان افراب مقطع الاوداج وعن قدادة شرافه ركان الفراب مقطع الاوداج وعن قدادة شرافه ركان القدم (فائدة) قال الراق وقى كتب الحكامات ان أهل المائة وبالمائة وبالمائة وبالمائة وبالمائة وبالمائة وبالمائة وبالقداد المحمل الله على الله وسلم والمناف وبالمائة وبالقداد المائة وبالقداد المائة وبالقداد المائة وبالمائة والمائة وبالمائة وبائة وبالمائة وبائة وبالمائة و

ير بدالر مح صدر أبي براء ، ودودل عردما في عقيل

وقول الا تنو أن دهوا ياف صدري يحمل « لزمان يم بالاحسان فغي المبيت الاول دامل عني استعارة الارادة نامشارفة وفي الثاني دامل على استعارة الهم لها وجلاسم محبوبته بقول اندهرا يجمع منى ومنهازمان قصده الاحسان لاالاساء ونظم ذلك من الفرآن قوله تعالى والماسك عن موسى الفضب وقوله تعالى أن يقول له كن فمكون وقولة تمالي قالنا أتبذاطا تعمز قال الزمخشري واقد لمفني ان بعض المحرفين لكلام الله تعمالي عنلايه لمكان يجهل الضمم للخضر وقدل ان الله تعالى خلق الدرار حداة وارادة كالحدوان (فافامه) أى سواه وفي حديث أبي من كعب عن النص سلى الله علمه وسلم فقال الخضر سده فأفامه وقال ابن عمام هدمه وقعد مشه وقال مدين جبيرم سح الحدار يدمفا ستقام وذلك من مجزاته وقال المدى بل طمنا وجعل بني الحائط فشق ذلك على موسى علمه الملام (قان قيل) الضافة من المندو بات فتركها ثرك مندوب وذات غيرمنكر فكف يجوزمن موسى علمه السلام مع علومة صميم أنه غضب علم مالغضب الشديد الذي لاجل ترك العهد الذي التزمه في قوله انسالمُك عن شي بعد هافلا تصاحبني وايضاصل الفضيلا على الدكل في المان واحدة لا يلم قي الدون الذاص فضلاع ن كايم الله تعالى (احمب) بان ثلث الحالة كانت حالة انتقار واضعام ارالى الطعام فلاجه رتلك الضرو وذنسي موسى عليه الدلام ماقاله فلاجرم (قال) موسى (لوشئت لا تعدت عليه مأجرا) اى لطابت على علا أجرة تصرفها في تحصد المطعوم وتحصد لسائر المهدات وقرأان كنعوانوعرو يقندف الناه بعداللام وكسراناه واظهران كثعالذال عندالنا على اصلها وادتجها الوعر ووالباقون بتشديد النا وفق الله واظهر عنص الذال على اصله وادع باالماتون ولا كاركارم ووى هذا

اخار هدا وفي الفال والقدم والقدم والقدم الدمه ما الدمه الدمه ما الدمه ما الدمه ما الدمه ما الدمه في عليها الدار الدمه والدمه الدمه الدمه

(۴) قولمسولة بن خاءد الإهكذاف النصفوالذي في السيضا وى متوازب جلندى الازدى فلصور اع

متضعمة اللسوال إقال الداخضر (هـ فدا) اي هذا الانكار على ترك الابر (فراق مني و مدفة) وقدل الدموسي علمه السلام لمناشرط أنه الاساله بعددلك والا آخر مصل بدا شراق حدث قالانسالتك عن عي مدهافلاتما عنى فلماذ كرهذا اسوال فارته وهذا فراق من ومذك اى هذا الفراق العهود الموعود (فان قبل) كيف اغ اضافة بيز الى غر مرمدد (اجيب) مان وسق غذاك أحكر يروما المطف الواو الاترى أنك لو قتصرت على قولات المال بيني لم يكن كلاما-تي تقول بينفاأو بدني و بين فلان تم قالله الخضر (ما أبيثان) اى ساخيرك باموسي قال فراقى لان (يناويل) اى بتقسسير (مالم تسقطع عليه صيرا) لان هذه المائل الثلاثة مشتركة في في واحدوه وأن احكام الانساء عليهم الصلاة والسلام سنمة على الظو اهر كا قال صلى الله علمه والمنحن نحكم الظواهر والله يترلى السرائر والخضرماكا شاه وراواحكامهمامة على ظواهر الامور الكانت منمة على الاسباب الخفيمة الواقعية في نفس الاص وذلك لان ا ظاهر فأموال الناس وفأد واحهم أنه يحرم التصرف فيها والخضر تصرف فيأموال الناس وفي أراوحهم في المسئلة الاولى وفي الثانية من غيرسب ظاهر يبيح ذلك التصرف لان الاقدام على خرق السفينة وقدل الانسان من عمر سب ظاهر يبيع ذلك التصرف محرم والاقدام على اقاء ةذلك الجددار المائل في المسئلة النالثة تعمل للنعب والمشهقه من غميم ساس طاه وتمأ خذا الخضرف وأو بل ذلك مبتد المالم شلة الاولى بقوله (أما السعيمة) أى التي أحسن المناأهلها نفرقتها (فكانت لماكن) عشرة اخوذ خسة زمني وخسة (يعملون في المعر آى بؤاجرون و بكنس ون واحتم الشانعي رضى المه عنه بهذه الا يه على ان حال الفدير أشدق الحاجة والضرومن ال المسكن لان تله تعمالي سماهم مساكن مع أنهم كانواعا كمون تلك السفمنة (فاردت أن أعمم ا) أى ان أجعلها ذات عمل بأن تفوت منفعنها فاللساعة من نهاد وتدكاف أهاه الوحا ولوحين بدونها بذلك أخف عليهم من أن تفوتهم منفعتها الكلمة كايمامن قوله (وكانورامهم)أى أمامهم كفوله تعالى ومن ورائهم رفخ وقدل خافهم وكانطر بقهم فرجوعهم علمه (ملك) كانكافوا واسممه الجلندي وقال عرين ا-صقامهمولة بن خلمد (٣) الاقدى وقبل اعمهدد بنيد (باخسد كل منهنة) اىصالمة وحذف التقدرد بذلك العلميه (عصما) من اعدام اولم بكن عنداعها بما عليه فاذامرت به و كها العمها فأذا حاو زنه اصله وهافا نقفه واج اقبل سدوها بقارور وقدل بالذار (فان قدل) قوله فاودت ان اعبها مديد عن وف الفصب عليما في كان حقده ان يذاخو عن السعب فسلم قدّم علمه (احمب) بأن المستقيد الشاخر مواتحا قدم للعناية ولان خوف الغصب ليس هو السعب وحدمول كن مع كونها المساكين فلا كانكل من الغصب والمسكنة سب القيمل قدمها على الفصب اشارة الى ان اقوى السيين الحاملين على فعداد الرأف مااسا كن يه تمشر ع في نار بل المسئلة الذائمة بقوله (واما غلام) الذي تقلمه (فيكان الواممؤمنين) المنشه قالتغلب ر بداراه وامه فغاب المذكروه وشائع ومثله العمرا لقدل انذلك الفلام كان بالفاد كان يقطع الطريق ويقدم على الافعال المنكرة وكان ابواه يحتاجان الحدقع شرالفاس عنه والمعصبة وتمكذب من رمه مشي من المنكرات وكأن يصر مرسد الوقوعه ما في الفسق و ربحا قادد لك

الفدق الى الكفر وقيل اله كانصدا الاله علمنه أنه لوصار بالفاطمات فدهد المفاسد وقى الحديث انه طبع كافرا ولوعاش لارحقهما ذلك كافال (فينشينا) أى خفذا والشهدة خوف يشو به تعظيم (أن رهقهما)أى بفشيه ماويلحقهما (طفياناوكفرا) أى لهيته ماله بنيعاته في ذلك (فادة ل) علي وزالاقدام على قتل الانسان عدل ذلك (أجيب) ما له اذاتا كدد لك وي من الله تعالى جاز وعن ابن عباس أن فدة المروري كنب المه كمف قتله أى كمف قتل الخضر الغلام وقدتمي الني صلى الله علمه وسلم عن قتل الوادان في متب المده ان عات من حال الوادان ماعله عالم موسى فلا أن تقتل وواه عناه مسلم ولماذ كرما بازم على تقدر بقاته من القسادة مع عنه قوله (قاردنا) أي يقتله والاحتهمامن شره (أن بعدلهماد موسما) أي الحسن البهما ماعطائه وأخذ مقال مطرف ورحه أنواه حين ولدومونا علمه حيز قندل ولواق كان فسيه هلاكهما فلعرض كل اص ي قضاء الله تعالى فان قضاء الله تعالى للمؤمن فيم الكره خبرلمن قضاته فعلت واهذا أبداهما الله تعالى (خسرامنه فركاة) أي طهارة و ركة من الذبؤ بوالاخلاق الرديقة وصلا عاوتقوى (وأقرب وجما) أي وجة وعطفا عليهما وقمل هومن الرحم والقرابة فال قتادة أى أوصل الرحم وأبر الو الدين فال الكلي أبدله ما الله تعالى جارية نتزوجهاني من الانسانولات له نسا فهدى الله تعالى على ديه أمة من الاج وعنجمة منعدون أسه قال أبداهما الله تعالى جارية وادتسمين نبيا وقال ابرجر يم أبدلهمابغ الاممسلم وقرأنافع وانوعروأن يبداهما بفتح الباه الموحدة وتشد لدالدال والماقون يسكون الموحدة وتعنيف الدال وقرأا بتعامر رحما رفع الماء والساقون بالسكون و مُشرع قد أو بلالمدالة المالئة بقوله (وأما الحدار) اى الذى اشرت اخذالاج علمه (مكان الفلامين) ودل على كونم مادون البلوغ بقوله (يتين) وكان اسم أحدهما أصرم والا خوص عاهوانا كانت القرية لاتنا في التحمية بالدينة وكان التعبير بالقرية أولا ألمق عبرج الاجامشةة من معنى الجدع في كان المق بالذم في ترك الضيافة ولما كانت المدينة عمنى علالا قامة عرب افقال (ف المدينة) في كان التعمريم األم قالاشارة به الى أن الناس بعماون فع افدنهد الحداد وهم مقم ون فداخذون الكنزكافال (وكان عده كنزاهما) فاذلك أقده احتساما واختلف في ذلك المكنز فعن أبي الدردا أن الني صلى المدعليه وسلم عال كان ذهبا وفضة رواه الضارى فى تاريخه والترمذي والحاكم وصحه والذم على كنزهما في توله تعمالي والذين كنزون الذهب والفضية لمن لا يؤدى زكاته ماوما يتعلق بهدما من الحقوق وعن سعيدين جبير فالكان المكترص فافيهاء لمرواه الحاكم وصعده وعن ابن عياس فالكان لوطمن ذهب مكنو بانمه عبالن أبقن بالموت كمف يفرح عبالن ايقن بالقدركيف يغضب عبالن أية ن الرزق كيف يتعب همالمن يؤمن المساب كيف يف فل عبالمن ا يقن روال الدنياوتقلهاماهاها كنف يطمئن الهالااله الااقه محدرسول الله وف الحانب الا تومكنوب أفالقه لااله الاأفاو حدى لاشر ياللي خلقت الخدير والشر قطو في لن خلقته للغير واجريته علىديه والويل كالويل ان خلقته الشهر وأجريته على يديه قال البغوى وهذا قول كثراهال التفسير وروى ايضادلك مرفوعا فالداز بإج الكنزاذا اطلق ينصرف

علسه السلام مثله \_ ذا السوال م السواء وحسواء تم الفهذا (قوله فلما أناهما) خاله هذا وقى فلما أناهما) خاله هذا وقى القدم نافظ الى و فى القدم المنفظ بإملام \_ ما وان ما الماعه في واسله وان ما الماعه في واسله غارسه ما افطارسعة في الشي في التحديد الشي في التحديد الشي وخص الى مي أن المديد والمرة المديد والمن والمن ما في المن ما ف

الى كنزالمال و يحوز عدد المقدد أن يقال عنه كنزع لم وهدذا اللوح كان جامعالهما وقوله (وكان أوهماصالما) فيه تنسه على أن سعيه في ذلك كان المسلاحة فيماعي وتراعى ذريته وكان سما حاوا معه كاميخ قال ابن عماس حذ ظا اصد الاح أبهما وقدل كان بينهما وبن الاب الساخ سيعة إناه قال عدين المنكدران الله تعالى عفظ بعد الاح العمد وادهو واد واده وعشرته واهلدو يرات ولدف يزالون في حفظ المهمادام فيهم قال معمدين المسبب اني أصلى فاذ كروادى فازيد في صلاق وعن الحسن أنه قال المعض الخوارج في كلام بوى بينهما م حفظ القد الفلامين فالرصلاح ابهما قال فابي وجدى خمومته قال قد أنيا فالقد أندكم قوم خصمونوذ كرواايضا انقلك الابالصالح كانص الذين تضع الناس الودائع عدده فعددها اليهم (فارادو بكأن يبلغا) أى الغلامان (أشدهما) أى الحلم وكال الرأى (ويستفريا كنزهما المنتقعانه و ينفعا الصالمين و (تنبيه) و أستدالارادة في قوله فاردت أن أعمم االى تفسه لأنه الداشر لاعسب وثاندانى قوف فارد فالل اظهوالى نفسه لان التمديل باهلاك الفلام واعدا فقدتع الى يدله والشافي قوله فادادر مالى اقه وحده لانه لامدخل لدفي اوغ الفلامين أولان الاول في نفسه شر والنالث غير والثاني عمتزج أولانه لماذ كراله سأضافه الى ارادة بقده ولماذ كرالة تل عرعن ننسه بلفظ الجدم تنبيها على أنهمن العظما في علوم الحدكمة فم يقدم على هذا القتل الالد كمة عالية والماذكر وعاية مصالح المتعين لاحسل صلاح أسهدما أضافه الحاقة تعالى لان التكفل بصدار الابناء لرعاية حق الاتا وليس الاقله تعالى اولاخة الفارف في الالتفات الى الوسايط (فان قيل) المتيمان هل احدمنهما عرف حصول دلك الكنزعت دلك المدارام لافانكان الاول استنعان يتركوا سقوط دلك المدار وان كان الثاني فكنف يمكنهم بعسد البسلوغ استفراج ذلك السكنز ومعرفته والانتفاع به (وأحبب)اعلهما كأناجاها بزيه الأأن وصبهما كانعالمايه ثم ان ذلك الوصى عاب وأشرف ذُلِدُ الْمُدَارِقُ غَيْمَةُ عَلَى السَّقُوطُ وَلِمَا قُرُوا الْحُضَمُ هَذَهُ الْجُوا بَاتَ قَالَ (وحَمَّ مَن وبِنُ ) أَي انمافعلت هذه الافعال اغرض أن تفله رسمة المعلانم الماسر هاز جدع الحدو واحدد وهو يحمل الضروالادني ادفع الضروالاعلى كاتفور (ومافعلته) اى شيامن ذلك (عن امرى)اى عن اجتمادي و رأى بل عامر من له الامروه و الله تعالى ٥ ( تنسه ) ه احتج من ادعى سوة الخضر بامورا حدهاة وله تعالى آتيناه رجة من عدد باوالرجية هي النبوة قال تعالى وما كنت رجو أن بلق البك الكتاب الاوجة من و بك والمراد من هذه الرحة النبرة قال الرازى وافائل ان يقولمسلمان النبؤة رحة وليكن لايلزم انتبكون كل دحمة نبؤة الثاني قوله تعالى وعلناه من ادناعا اوهذا يقتضى ان الله تعالى علم بلاوا سطة تعليم معلم ولاارشاد مرشد وكل من علم القه تعالى الاواسطة المشروج ان يكون تنمايه لم الامور بالوحى من الله تعالى قال الرادى وهذاا لاستدلال ضعيف لان العلوم الضرور ية تعصل ابتداسي الله وذلك لايدل على النموة المثالث المموسى علمه السلام قال هل أتبعث على أن تعلى عماءات والني لايته ع غيري في التعلم كال الرازى وهذاا يضاضعيف لان التي لايتب عفرني في العلوم التي باعتبارها صاد تسااماغبرتك العلوم فلا الرابع انداظهم على موسى القرفع حدث قال وكف تصدر على مالم

تعط يدخع والماموس فانداظهر لدانهو اضع حمث قال ولااعصى لاثاس وهدالدل على على اله كان فوق موسى ومن لا يكون نسالا يكون فوق في قال الرازى وهـ فاا يضاف عنف لانه يجوزان يكون غسرالني فوق النبي في عساوم لا تتوقف أمو ته عليها الخساس قوله وما فعلنه عن امرى وفي المعنى الى فعلته يوجى من الله وهد فد يدل على النبوة قال الرازى وهذا ايضان من ظاهرا لحية السادس ماروى ان موسى علمه السلام الموصل المه قال السلام علمات قال وعلمات المدام ماني بق اسرائمل فقال موسى من عروف هدا قال لذى بعثاث لى وهذايدل على أنه اعاعرف ذلك فالوحى والوحى لايكون الامع النبوة كال الرازى ولقائل أن يةوللالعوزان مكون ذائس باب الكرامات والالهامات انتهى والحداد فالجهود على أنه نى كامروا ختلة واهل هوجى أومت فقيل ان الخضر والماس حمان بلتقمان كل سنة بالموسم فالالبغوى وكانسب حماته فعمايحكي أنهشر بمن عين الحماة وذلك انذا القرنين دخل الظلة الطلب عين المداة وكان الخضر على مقدمة مؤوقع الخضر على العدين فنزل فاغتسل وشرب وشكرالله تعالى واخطأذوا لقرنين الطريق وذهب آخرون الحانه ممت الهوله تعالى وماحملنا اشرمن قبلك الخلد وقال الذي صلى الله عليه وسلر مدماصلي العشاء لهادا وأيتسكم المنسكم ددهفان واسمائة سنةلاييق عن هوالموم على ظهر الارض احد ولو كأن الخضر حما لكا الاوميش بمده ولماين اوسى مر تلاء الفضايا قاله (ذلك) اى هذا التأويل المفليم (ناو بل مالم تسطع) ماه وسي (عليه صعبرا) وحذف تا الاستطاعة هذا تخفيدا فان استطاع واسطاع عفى واحد ع ( تنسه ) من فو الدوني المقصة اللا يص الم و بعمله ولا مدادرالي انكارمالا يستعسمه فلعل فمسه سرالا بهرفه وانداوم على التعمل ويتذال للمعل ويراعى الاسب في المقال وان ينبه الجوم على جومه و يعفو عنه حتى ينعقق اصرار ، ثم بها بو أو وى ان موسى المااوادان يفارق الخضر فالله اوصني فاللانطاب المسلم اتعدت به واطلبه العمل به والمازغ من هذه القصدة التي طاصالها انهاطواف في الارض اطاب العداء تهما بقصة من طاف الارض اطلب الجهادوقدم الاولى اشارة الى عاق درجة العام لانه أساس كل معادة وقوام كل امرئ فقال عاطمناعلى و يجادل الذين كفروا بالباطل (ويستلونك) اى اليهود وقمل مشركومكة باأشرف الخاتي (عن دى الفرنين) وذكروافي سي تسميته فيذلك وجوها الاول فالأوالطقه لسئل على وضى القعند معن ذى القرنين اكان ند المملكا فاللم يكن نده ولامليكا وليكن كانعمد داصالحاأص قومه بتقوى المه تعالى فضر بوه على قرنه الاعن فات ثم بعنه الله تعالى فاحرهم بتقوى الله تعالى فضر يو معلى قرفه الابسر فعات ثم بعثه ما الله تعالى فسهى ذا المترنين فدكم مثلاقه في نفسه الثاني اله القرض في وقد مترنان من الناس المالث أتهكان صفحة الأسممن تحاس الرابع كان على وأسممايشب الفرنين الخامس كاناناجه قرنان السادس أنهطاف ورنى الدنياشرقها وغدريها السادع كان فهونان اىضفيرتان الثامن ان الله تمالى مضرله الوروا ظلة ا داسرى بهدى الموري أمامه وتمشد الظلة من وراثه الناء مأنه المبدلا لشعاء مكايسي الشعاع كبشالانه ينطح أقرانه العاشر أنه وأى في المام كانه مدالة لل وتعلق بطرق الشعر وقرنها الم جانبها فسعى بذلك

طعلقرب ما منه ما أى من طعلقرب ما منه ما أورى الى من قوله الما ورول ألقه صل ما مورى الله الما الله وان ما منه منه المنه المنه

الهذاالسب الحادى عشرانه كان له قونان قواديم ما العسمامة النانى عشر أنه دخل النود والظالمة وذكروا في اسم عداله و جوها الاول اسهم مرزيان الموناى من ولديونان بنيافث ابن قوح الثانى اسمه المندر بن فيله وسي الشهر في كنب النوار بح أنه بلغ ما كدا قصى المشرق والمغرب و أمعن حقى انتهى الى العوا لاخضر تم عاد الى عمر و بنى الاسكندر به وسماها باسم نفسه المناث عرب عربن افر بقيس الحدى وهو الذي بلغ ملكه مشارق الارض ومغاد بها وافضر به أحد الشور العن حدمت قال

قد كان دوالقرنين قبلي مسلما م ملكاعلا في الارض غيرمفند

واختلفوا في نسق نه مع الاتفاق على اعله فقال بعضهم كان اسارا حتموا على ذلك بوحوه الاول قوله تعالى افامكاله في الارض وحل على القد كمن في الدنما والقد كمن السكامل في الدين هو النبوة الثانى قوله تعالى وآتيناه من كل شي سماوهذايدل على أنه تعالى آتاء من النه وقيسما الثالث قولة تعالى باذا القوتين الماأن تعذب الخ و أذى يشكام الله مهده لابدأن يكون نيما ومنهم من والرانه كانعمداصا لحاملك الله تعالى الارض وأعطاه الله سعانه وتعالى الملا والحكمة وأاسه الهسة وقد فالواملك الارض مؤمنان ذوالقرنين وسلمان وكافران غروذ ويختنصر وصنه من قال انه كان دا . كامن اللا تركة عن عورض الله تعالى عنده انه عمر حلاء قول باذاالقرنين ففال اللهم غفرا أمارضمتمأن تتسعوا بأسها الاندما وتي تسعمتم باسما الملاتدكة والا كثر على القول الثاني وبدل له تول على رضى الله تمالى عند المتقدم و ( تنسه ) و قد قدمنا ان العودامروا المشركن أريسالوا وسول القه صلى اقه علمه وسلم عن وصة أصحاب الكهف وعنقصة ذى القرنين وعن الروح والموادمن قوله تصالى ويستلونك عن ذى القرنين هوذلك السؤال تم قال الله تمالي (س) أي الهؤلاء المنعنة بن (سائلون) أي أفص قصامتنا رها في مستقبل الزمان أعلى القه ته الى به (علمكم) أي أج االبعدا والضعوفي قوله تعلى (منه) لذى القرنين وقيل لله أهالي (ذكراً) أي خبرا كافه الدكم في تعرف أمن م جامعا لمجامع ذكره ( آ مامكا أفالارض أىمكاله أحرمن التصرف فهامك يصلح الى جسع مسالكها ويظهر بهاعلى سائرملوكها (وآنداه) بعظمة فا (من كل شي) بعدام المه في ذاك (سيدا) أى وصلة بوصله المدمن العلم والقدرة والا لة وأتسعسما أى الدمل بقائع والمفرب فالابقاعي واءلهدأ بهلان بابالنويه فنه وقرأنا فعوابن كثيروا بوعر واتبع في المواضع الثلاثة بتشديد الما الفوقية ووصل اله وزة قبل الفوقية والماقون بقطع الهمزة وسكون الماء الفوقية واستمرمته اله (حتى اذابلغ) في ذلك السعر (مغرب النامس) أى موضع غروج ازوجه ها تفرب في عناحية أى دان حاة وهي الطين الاسوداى بلغ موضعافي الفرب لم يتق بعده شي من العران وحد الشعس كانم اتفرب في وهدة مظلة وغرو بهاف وأى العين كاأن واكب العو يرى الشمس كأنها تغرب في المعراد المرااسط وهي في المقدة تغسب و را والمعرو الافهي أكبر من الارض مرات كثيرة في كمف يعقل دخواها في عين من عمون الارض قال السفاوي واعلا باغ ساحه لا الحمط قرأى ذلك ادلم يكن في مطمع بصره عبرا الما ولذلك قال وجدها تفرب ولم

عدف لام النا كيدوطاله في عافر باشام النا كيدوطاله والمناورة الكيدونا كيدونا كيدونا كيدونا كان المناورة المناورون في المدون في عافرهم والمناورون في كاندون في عافرهم المناورون في كاندون في عافرهم المناورون في كلون في المالام

بقل كانت تغرب وقواشعبة وحزقوالكسائ وابنعام بالف بعد الحام و ماممة وحة بعدالم عن أبي دوقال كنت رويف وسول الله صلى اقد علم وسداع على حل فراع الشمس حين عابت فقال أندرى باأباذ رأين تفرب حدد مقات الله ورسوله أعطر قال فانها انفر ب في عين حدة وقرأ الافون بفيرانف بمدالحا وبعدالم همزة مفتوحة واتنق ان ابن عياس كان عنسدمماوية فقرأمهاو يقطمة فقال ابن عمام حثة ففالمعاوية لعسدا للدين عركمف تقرأ فالكابقرأ أمرا الوَّمنين ثم وجه الى كوب الاحداد وساله كمن تحد الشوير تغرب قال في ما وطين كذلك غدمنى الوراة (ووحدعندها) أيعدد تلاء الميزعلى الساحل المتصل عا (دوما) أي أمة قال ابزجو يجمد بنة الهااثناء شرأف بابلولاه ويجاهلها اسمهت وحبسة الشمس ميزتجب أى تفرب قيل كان اباسهم - اود الوحش وطعامهم ما بانظه الصركانوا كفار الغيم المعتمالي بن ان يعذبهم أو يدعوهم الى الاعان كاحكي ذلك بقوله تعالى (متناياد القونين) امانوا سطة المك انكان تمياأ وبواحظة ني زمانه ان لم يكن أوباجتهاد في شريعته والماأن تعذب بالقشل على كفوهم (واماأن تفذ) أى نفاية جهدك (فيم حسمًا بالارشاد وتعليم الشرا تع وقبل خبره بن القتل والاسرواعا محسنا في مقابلة القتل ويؤيد الاول قوله (قال أمامن ظلم) باستمراره على الكفرقانانرفق به -ى ساس صفح اقتله والى ذلك أشار بقوله (و وف عذبه) بوعد لا خلف فه ده د طول الدعا والترفق و قال قتادة كان يطبخ من كفرفي القدور وهو العذاب المنه (تمردالىرية) فيالا خرة (فيعلمه عذارا بكوا) أي شديد اجدافي النار وتقدم في نكرا سكون الكاف وضهها (وأمامن آمن وعلصالحا) تصديقالما أخير بهمن تصديقه (عله) فى الدادين (جوالله في) أى المنة وقرأ حقص وجزة والكاتى بقتوا لهمزة بعد الزاى منونة وتكسر فالوصل لالتقاءاا كنين قال الفرا نصمه على التفسير أي لهة النسية وقمل منصوب على الحال أي فله المدوية الحدني مجزيا بهاو الباقون بضم الهمزة من غيرتموين فالاضافة لليمان فالءالمفسرون والعمف على قراءة النصب فلها لحسم فيجزاء كانقول لههذا الثوب هبة وعلى قرائم الرفع وحهان الاول فله جزاء الفعلة الحسني والفعلة الحسني هي الاعان والمسمل الصاغ والثاني فلهجزا المثوية الحسمني واضافة الموصوف الى الصفة مشهورة كقوله ولدا والا تخرة وأمال ألف المسيخ جزة والكسائي محضة وأنوعمر وبن بن و ورش ما الفتح والاطألة بين بين (وسنقول) وعدلا خاف فيه بعد اختباره بالاهمال الصاغة (٩) أي لا-له (صناص من المانام ميه (يسر) أى تولاغرشاق من الصلاة والزكاة والخراج والمهادوغيرها وهوما يطمقه ولايشق علسه مشقه كثيرة أتمانسع لاراد تطلوع مشرق الشمس (سببا) منجهة المنوب يوصله الى المشرق واسترفعه لاعل ولاتغلبه أحةم عليها (حتى أذاباغ) في مسعود لك (مطاع الشمس) اى الموضع الذي تطاع عليه أولامن المعمورمن الارض ( وجدها تطلع على قوم) قال الحلال الهلي مم الزيج وقوله تعالى ( لمخهل الهم من دومها)اى الناءس إسترا فمه قولان الاول انه لائئ لهممن سقف ولاجبل عنعمن وقوعشماع الشمس عليهم لان أرضهم لا تحمل بنياما قال الرافى ولهم سروب يغيمون فيهاه : دطاوع الشمس ويظهر ونعندغر وبها فيكونون عندطاوع الشمس يتعذر عليهم التصرف في ألعاش وعند

عد الاف شدك و وله فلا وهد الماه عنها من الابومن عما المنه عنها و بالساعة والمنه ظاهرا من الارومن والمنه ظاهرا من الارومن بها وهدة موسى علمة السلام اذا المصود به موسى عن الشكاريي والساعة (قوله وماناك من ثارة وسى) وانقلت مافالد مسواله تعالى لمرسى مع اله أعلم عانى بده (قلت) فالدنه الذهب و تعدم ماهدل عدد من دهشة الطاب وهسة الإحلال

غرو بمايشة فاون بتعصدل مهمات المعاش وأحو الهمالضدمن أحوالسائر الخلق وقال فقادة يكونون فأسراب لهم حتى اذازات الشمس عنهم خرجوا فرعوا كالمائم والثانى المعناه لاثناب لهدم ويكونون كدائر الحدوانات عراة أيداوف كتب الهشة ان أكثر حال الزيج كذال وحال كلمن سكن البلاد القريمة من خط الاستواء كذاك قال الكلي هم عراة بفرش أحدهما حدى أذنب ويلضف الاخرى وقال الزمخشري وعن بعضهم قال خوجت حتى جاوزت الصن فسألت عن هؤلا القوم فقسل منك وبينهم مسمرة بومواله فملفتم واذاأ حدهم يفرش احمدي أذنمه ويامس الاخرى فالقرب طاوع الشمس معت صوتاكه ينة الصلصلة ففشي على م أفقت فلساطلعت الشهس فاذاهي فوق المام كهمشة الزيث فأدخلونى سر فالهدم فلماارتقع النهارجه اوايسطادون السمان ويطرحونه فى الشعس فينضي الهم وعن مجاهد من لايليس الشماب من السودان عند مطلع الشهس أكثر من جدع أهل الارض وقولة تعالى (كذلات) قده وجوء الاول ان معناه كابلغ مغرب الشمس كذلات باغ مطلعها الثاني الأأمره كارصفناه من وفعه قالمكان ويسطة الملك قال الهفوي والصيران معناه كاحكم في القوم الذين هم عند دغروب الشهر كذلك في القوم الذين هم عدد مطلعها وفداً حطفاء علديه )أى عند ذى القرنين من الاكلات والجند وغيرهما (حيراً) أى علماته الى رظو اهر و وخفاراه والمعنى ان كفرة ذلك بلغت مبلغ الاجمط بد الاعد م اللطرف الخريم أن ان ذاا تقرنه لما باغ المغرب والمشرق (أتبع سعيا) آخر من جهة الشهال في ارادة تأحية السد يخر جياجو جوماجو جواسمر آخدافه (حق اداباغ) في مسرودال (بيناادين) أي بين الحملين وهما جملا أرمينية وأذر بيجان وقسل حملان فيأو انوالنهال وتمل هذا المكان في منقطع بلاد الترك من ورا ثهرما باجوح ومأجوج قال الرازى والاظهران موضع الدفي ناحدة الشمال سد الاسكندرما بنهدما كاسماني وقرأ ابن كنع وأبوعرو وحقص بفتح السين والماقون بضمها وهممالغةان معناهما وأحد وقال عكرمةما كأنمن صنعبى آدم فهوالسديالفتح وما كانصن صنع الله فهو بالضم وقاله أبوعر ووقيل بالعكس (وجدمن دونهمه) أى يقربهم مامن الجانب الذى هو أدنى منهم ما الى الجهة الق أنى منها دُوالقرنين (قوماً) أي أمة عن الناس الفتر م في عاية البعد من لغات بقية الناس المعد الادهم عن بقية البلادفه مكذلك (لايكادون) أى لاية ربون (يفقهون) أى يفهمون (قولا) عن معدى القرنين فهدما حمدا كايفهم غبرهم لغرابة لفتهم وقلة فطفتهم وقرأ حزة والكسائي بضم الما وكسر القاف والماقون فحصه وقال ابن عباس لا يفقهون كلام أحدولا يفهم الناس كالامهم واستشكل بقواهم (قالوالاذا القرين) وأجب انه تكام عنهم معجم عن هو اورهم ويقهم كارمهم (اناحوج وماحرج)وهماا-عان أعممان المسلمن فل ينصرفاوقرأ عاصم بهمزة ساكنة بعدالماه والمهروالماقون بالالف فهما وهمالغتان أصلهما من الجيم الناروهوضوها وشررها شهوابه لكثرتهم وشقته مموهم من أولا بافت بناؤح عليهااللامقال الفعال همجيل من القرك قال السدى القرك سير يدمن باجوج وماجوج خرجت فضرب والفرنين السد فبقبت خارجة فجمسع الترك منهم وعن قتادة انهم اثنان

وعشرون قبدلة بنى ذوالقرنين السدعلى احدى وعشرين قبيلة وبقيت قبيلة واحدة فهم القولة - عوا القول لانم مركوا خارجين قال أهل النواريخ أولاد نوح عليه السلام ولائة ساموحام وبافث فسام أبوااءرب والجيم والروم وحام أو الحبشة والزنج والذوية وبانث أبوالترك والخزر والصقالمة وباحوج وماحوج وقال انعماض فيروا يقعطاهم عشرة أجزا وولدآدم كله مبرو وروىءن حدد يفة مرفوعا انباحو جامة وماجوج أمة وكل أمة أربعا ثة الف أمة لاءوت الرجل منهم حتى ينظر الى ألف ذكر من صلمه كالهم قدحل السلاح وهممن ولدآدم يسمرون في خراب الارض وقال هم الاثدا صناف صنف منهم أمثال الارز مجر بالشام طوفه عشرون ومائة ذراع فى السعاء وصنف منهم طوف وعرضه سواه عشهر ون وماثة وهؤلا الاتقوم الهمالحمال ولاالحديد وصنف منهم بفرش احدى اذنبه و يلتصف الاخرى لايمر ون بقد ل ولاوحش ولاختزير الاأكاوه ومن مات منه م أكاوه مقدمتهم بالشام وساقتهم يخراسان يشربون أنهاو المشرق ويعيرة طبرية ومنهم ان ثبت الهم مخالب في أظفارهم وأضراسهم كأضراس السباع وعن على رضي الله تعالى عنه أنه قال منهم من ماوله شعرومنهم من هومة رط في الطول وقال كعب هم نادرة في ولد آدم و ذلك أن آدم احتلمذات يوم وامتزجت تطفقه بالتراب فاق الله من ذلك المام اجوج وماجوج فهم يتصاون بنامن حهة الات دون الاموذ كروهت من منه أن ذا القرنين كان رجد لامن الروم ال عوز فلماباغ كانعدداصالحا فال الله تعالى الى ماعدك الى أحم مختلف ة أاسفتهم صفه مرأممان منهم طول الارض احداهما عندمغرب الشعس بقال لهاكاسك والاخرى عندمطلعها يقال لها منسك وامتان منهدماعوض الارض احداهما في القطر الاءن بقال لهاها و بل والاخرى في قطه والارض الايسر يقال اجاناو يلواحم في وسهط الارض منهم الجنّ والانس وياجوج وماحوج فقال ذوالقرنين اى وقة كارهم وماى اسان أناطقهم قال الله تعالى الىساطو قل وأبسط لاكاسانك وأشدعضدك فلايمولنكشئ وألسك الهسة فلام وعنكشئ وأحضرلك التوروا لظلة واجعلهمامن جنودك يهسديك النورص امامك وتحفظك الظالمةمن وراثك فانطاق حتىأتى مغرب الشمس فوحد جعاوعدد الابحصه الاالله تعالى فكاثرهم بالظلة حتى جعهم في مكان واحد فدعاهم الى الله تعالى والى عبادته فنه ممن آمن ومنهم من كفر ومنهمون صدعته فعمدالي الذمن ولواعنسه وأدخل علمهم الظلمة فدخلت أجوا فهموسوتهم فدخلوا فيدعوته فجندمن أعل الغرب جنداعظه عافانطاق يقودهم واظلة تسوقهم حتى أني هاويل فعمل فيهم كعمله في كاسك تم صفى حتى انهمي الى منسك عند صطلع الشعس فعه مل فيها وجندمنها جنودا كنمله فى الامتين ثم أخسد بناحية الارض الدسرى فانى ناو بل فعمل فيها كعمله فيماقبلها تمعدالى الام التيوسط الارض فاساكان عمايلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له أمة صالحة من الانس ياذا القرنين ان بين هدين المملين خلقا أشباء البهام أىوهماجوج وماجوج (مفسدون في الارض) يفترسون الدواب والوحوش والسماع ويا كاون الحيات والعقادب وكل ذى روح خلفه الله في الارض وليس يزد ادخلق كز يادتم-م فلايشك أنهم سيملكون الارض ويظهرون عليها ويقسدون فيها وقال المكلى فسادهم انهم كافوا يضرحون أيام الرسع الى أرضهم فلايدعون فيهاشسما أخضر الاأكاوه ولايابساالا

وقت الشكام معة أواعترافه مكوم اعصا وافرداد عله مكوم اعصا وافرداد الا قدائ فلا بعدضه شيانا الم قلب الله بعدانا الما كانت عصا ما زولي لمن بعدانا مقلد واقعة تعالى (قوله هي مصاى) هو جواب موسى

قوله اربعائه الف في الجل اربعه آلاف وقوله آدم استرفيه الله ما احتار بي استرفيه الله ما معناه قط فان منه ما الله معناه فاص منه ما الدوسه فاص منه ما الدوسه لامنالا وعائه الا معنى (فانقلت) الوادعاسة الوكائل فال المناس المناس والمناس والمناس والمناس المناس المناس المناسطة المناسطة

احقاده وادخاد أرضهم وقد بالفوا واقوامنهم أذى شديدا وقتلا وقيسل فسادهم انهم كانوايا كاون الناس وقد ل معناه انهم سيف دون في الاوض بعد خروجهم (فهل نجعل النحرب أي جعلامن المال وقو أجزة والكسائي فتح الراء وألف بعد هاو الماقون بسكون الراءولاأاف بعدد هافقيل هماءعني وقدل الخرج ماتبع عتبه والخراج مالزمك إعلىان عَدِيلَ) في جديهما (سنما وينهدم) من الأوض التي يمكن توصلهم الينامم ايما آ مال ألله من المكنة (سدا) اى ساجزابن هذين الجبلين فلايصلون البناوقرأ نافع وابن عامر وشعبة برفع السين والماقون بالنصب ( قال) لهم والقرنيز (مامكنى فيدري) أى الحسن الى عمارونة من الاموال والزجال والتوسل الى جميع الممكن للعفاوق (خر) من خراجكم الذي تريدون يذله كا قال سلمان علمه السلام فا آ تاني الله خبرهما آنا كم وقرأ ابن كثير بنون مفتوحة بعدالكاف وبعدهانون مكرورة والباقون بنون واحدة مكسو رةمشددة (فاعينوني بِعَوْةً) أَى الْحَالُ بِدالمال بِل أَعِمَا وَفَي بايد مِكم وَنَوْرَ كم و بالا لات التي أنقوى بها في فعل دلك فأن مامعي اناه والقتال وما يكون من أسبابه لالمله هذا (اجعل سنكم) أي بين ما تختصون به (وهنه-مردما) أى حاجزا حصيناموثف ابعضه فوق بعض من النالاصق والتلاحموهو أعظم من السدمن قواهم متوسردم اذا كان رقاعا فوقد قاع قالوا وما تلك المتوة قال فعلة وصناع يحسد نون المنا وقالوا ومانك الا لات قال ( أنوى) اى اعطوني (زبر الحديد) اى قطمه وهو جعزيرة كغرفة وغرف فال الخليل الزبرة من الحديد القطمة الضممة فالوميه وبالحطب حفرله الاساس حتى باغ الما وجعل الاسامر من الصفرو النعاس المذاب والمندان من زير الديد بينها الحطب والقعم (حتى اداساوى) اىبدلك الميداه (بين الصدفين) اى بين جاني لل المن أى وى وينطوفي الجواين مما بذلك لا نهما يتصادفان أى يتقا والانم وولهم صادفت الرحل لاقيته وقابلته وقوأ ابن كنير وأبوعم ووابن عامر برفع الصاد والدال وشعية برفع الصادوسكون لدال والبانون بنصب الصادو الدال تموضع المنسافخ واطلق النارني المطب والفحم و (فال) أى للعدملة (انفخوا) فنفخوا (حتى ادرجمله) أى الحديد (مارا) اي كالناد ( قال آ و في ال اعطوني ( الرغ علمه قطرا) أي اصب العاس المذاب على الحديد الهمى أصده علم فذخرل ف خلال الحدد مكان المطب لان النار أكات المطب حتى لزم الحديداان فاختلط والتعق يعضه يبعض وصارب الصلدا فالالا مخشري قالمابين السدين مائة فرمخ وروى ان عرضه كان خسين ذراعاوا رتفاعه مائني ذراع وعن فتادة قال ذكر لناآن رجلا وفي رواية عن وجل من أهل المدينة قال بار-ول الله قدراً من أ باجوج وماجوج قال انعته لى قال كالعرد الهر برطر فقسودا وطريقة حرا وهذه معزة عظيمة أن كان بيما أوكرامة أن لم يكن لان هذه الزيرة المكبيرة أذا أفتخ عليها حق صاوت كالغاد لميقدوا لحبوان ان يقرب منها والفقع عليهالا يكون الابالقرب متها فكأنه تعالى صرف تلك المرارة العظيمة عن أبدان أوادك الناف زعليها حقة كمنوامن العمل فها ه (تنسه) عقطرا هوالمنتازع فيهوه في الاتية الشهر أمثل المصاة في ماب النفازع وم المسك البصر ون على اناعال المانى من العاملين المتوجهين خومه مول واحدارلى اذلو كان اطرام فعول

آوتى لاخ ومفعول افرغ حددوا من الالباس ثم قال تعالى (ف) أى فنسب عرد الدائه الم أكدل عدل الردم واحكمه ما (اسطاءوا) اى ما جوج وما جوج وغيرهم (ان يظهروه) اى بماواظهرماهاو ووملاستهوقرأ حزة بقشديد الظاءو الماقون بالخففف (وطاستطاءواله نقبا) أى فوقااص الابته وما على وزيادة الماهما تدل على ان العاق علمه اصعب من نقبه لارتفاعه وصلابته والصام بعضه يبعض حق صارسيك واحدة من حديدونحاس فءاوالجبل فانهم ولواحتالوا ببناء درج من جانبهم أووضع تراب عي ظهرواعليه لم ينفعهم ذلك لانهم لاحيدلة الهم على التزول من الجانب الا تحروية يده أنهدم اعما يخرجون في آخر الزمان قبه لانظهورهم عليه ولايتسانى نني الاستطاعة لنقيه مارواء الامام احدوا اترمذى فى المفسيروا بن ماجه فى الفتن عن الى وافع عن الى هو يرة عن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال انماجوج ومأجوج العفرون السدة كلوم حمق اذا كادوا برون عاع الشمس قال الذي عليم او- عوافسففرونه غداف عودون المه كاشدها كان حتى اذا بلغت مدتم موارادالله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حسى اذا كادوايرون شيعاع الشعس قال الذى عليهم ارجه وافت فحفر ونه غداان شاالله تعالى فيستثنى فمه و دون المه وهو كهمته حين تركوه فيعفرونه ويخرجون على الناس الحديث وفىحديث الصحيا بنعن زينب بنتجش عن الني صلى الله علم موسل فتم الموم من ودم يأجوج ومأجوج مثر هذا و- لمن رسول الله صلى الله عليه وسلمورو ياءعن الى هويرة وفيه مثل هذا وعقدته هين لان هذا في آخر الزمان مُ انه قدر شاعال من فراغه قدل (قال هذا) اى السديه في الاقدار علمه (رحة) اى نعمة (من ربي) اى المحدن الى ماقد ارى عليه وصفع العادية (فاذا جاه وعدري) بقرب قدام الساعة أو يوقت خروجهم (جعلد كا) اى مدكو كاميسوطاد وى انهم بخرجون على الناس فيتمعون المياهو يصصن الناس في حصونهم منهسم فعرمون بسمامهم الى السعما فترجع مخضمة بالدماء فمقولون قهرنامن في الارض وعلوفامن في السما قسوة وعلوا فسمث الله تعالى علم منفقا فى رقابهم وفدر والدفى آذاتهم فيه لكون قال صلى الله علمه وسلم فوالذى تفسى سده اندواب الارض لتسمن وتشكرمن لمومهم فكاأخرجه الترمذي قوله قدوة وعلوا اي غلظمة وفظاظة وتدكموا والنفف دوديحرج فأنوف الابل والفهم وقوله وتشكرهن لحومهم شكرا يقال شكوت الشاة شكراحسين امقلا ضرعها ابناو المصني أنهاتمنائ أجسادها لجا وتسمن وعن الذواس من معان قال ذكرر ول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ففض فهم و رفع حتى ظنمًا وفي طائنسة من الخدل فلمار حلما المده عرف دُلا يُ فيما فقال ماشأ و كم قلمًا بارسول الله ذكرت الدجال غداة فخذضت فمهور فعت حتى ظنناه في طاقفة الخصل فقال غير الدجال اخوف في علمكم ان يخرج وأنا في مكم فانا يحيد مدون كم وان يخرج واست فيكم فيكل امرى عيج نفسه والله خلمة يح على كل مسلم وانه شاب قطط اى شديد الجدودة وقدل -سان المعود تعمينه طافية اى باوز توقد لمخسوفة كاكن أشسهه بعيد المزى بن قطن قن أدرك منكم فلقرأ علمه فواع مورة الكهف انه خاوج من له بين الشام والعراق فعات اى أفد يمناوعات شمالاباعباداتيه فاثبتوا فلمابارسول الله ومامكشه في الارس قال أربعون يوما

اولالانسس الدالته مقام قد مله المسلما مقام مقام المسلمالة المدوار كلام مع الريد تعالى والهذائية المسلمة في الموار الدكان يكني في الموار الدكان بين في الموار الدكان ما (قوله في الموار المسلمات المسلمات) وانه م يدل المسلمات المسل

يوم كمنة ويوم كشهرو يوم كجمعة وسائر أيامه كالامكم قلنايارسول الله فذلك الدوم الذى كسنة أيكف أفيه صلاة بوم فاللااقدر والدقدوماي والبوم الثاني والثالث كذات وسكت عن ذلك العلم به من الاول قلمناما وسول الله وما اسراعه في الأرض قال كالفيث الدريد الربح فماقى على القوم فسدعوهم فمؤمنون بهوي شعبمون له فماص السما فقطروالارض فتفات وتروح عليهم سارحتهم أطولما كانت دراواسه فضروعها وأملاها خواصرتم بانى الةوم فمدعوهم فعردون علمه قوله فمنصرف عنهم فمصحون بحملن امس بايديهم عئمن أموالهمم وعربالخرية فيقول لهاأخرجي كنزك فيتبعه كنوزها كمعاسب أانصل تميدعور والاعتلقا شابافيضربه بالسنف فيقطعه جزالتهز رصة الغرض غيدء ومفيقبل ويتهلل وجهمه يضعك فبية اهوكذلك اذروت اللدالمسيع بناص مفينزل عند المنارة السضاء في دمشق بن مهر ودتين اى حلتين واضعا كفيه على أجفه ملكين اداطأطأواسه قطرواذ ارفعه تحدرمنه مثل جان كاللؤاؤ فالايحل لكافر يجدد بحنفسه الامات ونفسه بنتم يحدث ينتمي طرفه حق يدركه ياب لاقرية بااشام قرية من الرملة فيقدله غياني عسى بن مريح قوم قدعهم الله مند فمصمعن وجوههم و بخم همد وجاتهم في الحنة في عاهو كذاك اذا وحي الله تمالي لي عسي عليه السدادم انى قد أخرجت عباد الى لايدان لاحديقة الهم فوز عبادى الى العاورويات باجوج وماجوج وهممن كل حدب بناون فمرأوا تلهم على يحسرة طير بة فنشر بون مافيها وعرآخوهم فدةول لقد كان بهدد مرةما و يحصرني الله وأصابه من يكون رأس النور لاحدهم خعراس ماته دينار لاحدكم الموم فيرغب بي الله عدسي وأعطامه الى الله تمالى الرسل الله تمالى عليهم النفف في رقابهم وهوبالتصويل دوديكون في أنوف الابل والغنم كامروا حدتها نففة فيصصون فرسي اى قدلى الواحدة ريس غيهمط نبى الله عسى وأصابه الى الارض فلا يجسدون فى الارض موضع شسم الاملاء رعهم ونتنهم فيرغب ني الله عدسى وأحصابه الى القه فعرسل المله تعالى عليهم طعرا كأعمناق البغث فتعملهم حمث شاء الله تعالى خرسل المه تعالى عليهم مطرالا يكن صفه يت مدرولاو يرفيفسل الارض - في يتركها كالزافة وهي الصريات جعها واف مصانع الما و يجمع على المزالف أيضااى فتصير الارض كانم امصينعة من مصانع الماء وقبل كالمرآة وقيل الزافة الروضة وقيل بالقاف أيضآخ بقال للارض انبتي غرتك و ودى بركةك فبومنذنا كل العصابة من الرمانة ويستظاون بقيفها ويبارك في الرسل وهو بتصريك الراء والسيزمن الابلواافنم من عشرة الى خسة وعشيرين حتى ان اللقعة من الابل لسكني الفشام من النَّاس وهومهموز ألجاعة الكنيمة واللقعة من البقرلندك في الفيلة من الناس واللقعمة من الفنم المنفذ من الناس في في المحدث الديد الله الما الما المام و يحاطيب فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم وينق شرار الناس وتها وجون فيها تهادح الجرفعليم تقوم الماعة (وكان وعدرى) الذى وعديه في خووج وأحوج وماجوج واحراقهم الارض وافسادهم الهاقرب قيام الساعة (حقا) كائنالا محالة فلذلا أعان تعالى على هدمه هدف آخر حكاية ذي القرنين وفي القصة ان ذا القرنين دخول الظاه فالدجع توفي بشهرو ووذكر بعضهم أنعوه كانته فادئلا ثين سنة سيصان من يدوم عزو وبناؤه تم اله تعمالي

فأرعاطفاءلي ماتقدين فقدبان أمردى القرنيزاي سانوصدق وقوله فأذاجا وعدرى فانه اذاما وعدنا جعلفاه بقدرت التي نؤتم المأجوج رماجوج دكافاخر جفاهم على الفاس بعد خروج الدجال (ورکنابعضهم) ای ما جوج وماجوج (بومنذ) ای حین مخرجون (عوج) ای يفطرب (في بعض) كوج المحرأ وعوج بعض الخلق في بعض فيضطر بون و يحد اطون السمم وجهم حدارى ويؤيده (ونفخ في الدور) أى القرن المفخة الثانية اقوله تعدل (فمعذاهم) اى الخلائق في مكان واحد يوم القيامة قال المقاعى و يجوفان تمكون هذه الفافقاه القصصة فكون المواد الفقفة الاولى أى وتفيز فسات الخلائق كلهم قباءت أحسامهم وتفتت عظامهم كا كان من تقدمهم مُ نفيز المائدة في معداهم من التراب بعدة زقهم فيه و تفرقه م ف أقطار الاوض بالسمول والرياح وغيرذاك (جمعا) فامتناهم دفعة واحدة كلع المصر وحشرناهم الى الموقف للسياب ثم النواب والعدماب (وعرضنا) اى أظهرنا (- هنم يومنذ) اى اذ جعناهم لذلك (للكافرين عرضا) ظاهرة الهم بكل مافيه امن الاهو ال وهم لا يحدون الهم عنها مصرفا هم وصفهم، ا أوجب الهمذلا بقوله تعالى (الذين كانت) كونا كانه جبلة الهم (أعمنهم) وهو بدلمن المكافرين (فيغطا عن ذكرى) اى عن القرآن فهم لا يهمدون به وعماجملنا على الارض من زينة دله لاعلى الماعة بافنائه ثم احماثه واعادته بعد ابداد. (وكانوا) عما جعلناهم علمه (لايستطيعون عها) اىلايقد رونان بسمعوامن الني صلى الله علمه وسلم ماية اوعليه مربغضا له فلا يؤمنون به والما بينة مالى أمر الكار من أخهم أعرضواعن الذكر وعن استماع ماجا به المنى صلى الله عليه وسلم أتبعه بقوله تعالى (أفحسب الدين كمروا أن يتفددواء ادى) من الاحداء كالملائكة وعزروالمسيع والاموات كالاصنام (مندوني) وقوله تعالى (أوليام) اى ارباما مفعول ان المتخذوا والمفعول الناني لحسب عددوف والمعنى ظنواأن الاتفاذ المذكور ينفعهم ولايغضبني ولاأعاقبهم علمه كلا وقرأ نافع وأبوعرو بفتح البا والباقون بسكونها وهم على مراتهم في المده ولما كان معنى الاستفهام الانكارى المي الامركذلان - نجداة وله تعالى مؤكد الاجل المكارهم (الاأعدناجهم) الى تقدم أناعرضناها الهم (للكافرين) المولاه وغيرهم (رلا) المهي معدة الهم كانزل المدلفف وهذاعلى تيل التهكم وتظيره توله تعالى فيشرهم بعذاب ألم همذ كرتعالى مافيه تنبيه على جهل القوم فقال تمالى لنسه صلى الله علمه و- لم (قل) لهم (هل تنبذ لم) اى غيركم وأدغم الكساف لام هل في النون والماقون الاظهار (الاخسرين عالمال) اى الذين أنصوا أنفسهم فعليرجونيه فضلاونو الافنالواهلا كاوبوأراواختلفوافيهم فقال ابنءماس وسمدين أعوقاصهم المهود والنصارى وهوقول محاهد فالسعد ينأبي وقاص أماالهود فكذبوا بحمدصلي الله علمسه وسلم وأما النصارى فكقروا بالخنة فقالو الاطعام فيها ولاشراب انهى فال البقاى وكذا قال الهودلان الفريقين أنكروا المشرال عانى وخصومال والى وتمل هم الرهبان الذين حب وا أنف م م ف الصوامع ه (تنبيه) ، أعمالا عديد الدخسر بنجع عل وانكانمصدوالمنوع أعالهم غوصفهم تعالى ضدما يدعونه لانفسهم من غاح السمى واحسان الصنع فقال تمالى (الدين صل) اىضاع و بطل (سعيم فى الحبوة الدنيا) الكفرهم

ادهب المافوعون) قال ذلائه هنا وقال في الشامراء ادائت القوم الطالمسين أوم فرعون وفي القصص قذائك برها فان من ربك المافرعون وخله اقتصر فاطمه عدلي فرعون لائه فاطمه عدلي فرعون لائه الاصلىالنسة الى قومه مع المعرف مع المعرف التنى فى الشعواء من المعرف التنى فى الشعواء من المعرف المع

« (تنبيه)» مجـ لم الموصول الجرنعة أو بدلا أو بيامًا أو النصب على الذم أو الرفع على الخـم الحذوف فانه جواب السؤال ومعنى خسرائهم مأنه مثاهم عن يشترى سلعة يرجو فهار بحا فخسروناب سعمه كذلك أعمال هؤلاء الذين أتعموا أنفسهم مع ضلالهم فبطل جدهم واجتهادهم في الحماة الدنما (وهم يحسنون) أي يظنون وقرأ ابن عاص وعاصم وجزة فتح السين والماةون والكسر (أنهم عسنون صنعا) أي علايجاز ون علمه لاعتفادهم انهم على الحق هُمْ بِن تَعَالَى السَّدِبِ في طلان سعيهم يقوله تَمَالَى (أُولَمُكُ) اى البعدا البغضا و الذين كفروا ما تمات رجم) أي بدلاتل توحده من القرآن وغير، (والفائم) اي وو يته لانه بقال الفيت فلانا اىرأيته (فانقبل) اللقاعمارة عن الوصول فالتعالى فالتق الماعلى أمر قدقدر وذلك في -قالله تعالى محال فوجب حله على لقا فواب الله تعالى كا قال بعض المنسرين (أجمب) مان لنظ اللقاءوان كانعبارة عن الوصول الاأن استعماله فى الرؤية مجازظاهرم تهوروالذي يقول ان المرادلقا فواب الله قال لا يتم الابالاضمار وحل اللفظ على الجماز المنسارف المشهور أولى من الدعلى ما يحتاج الى الاضمار م فال تعالى ( عَمَات ) اى فدسب عددهم الدلائل وطلت (أعمالهم) فصارت همامنشورافلا يشابون عليها وفي قوله تعالى (فلانقيم الهمروم القمامة وزنا) قولان أحدهما الازدرى بهموادس اهم عندناوزن ومقدار تقول العرب مالقلان عندى وذنأى قدو لخسته و روى أو حريرة عن دسول المتصلي المتعلاسه وسلمأنه فال الماقى الرجل العظيم السمين يوم القمامة فلارزن عدد الله حناح بعوضة وقال افروا ان شنم فلانقيم لهم وم القيامة و وظالماني لانقريم لهم منزانا لان المزان اغما وضع لاهل الحسامات والسما تتمن الموحدين المقبز مقدار الطاعات ومقدار السمات وقال أوسمد الخدري فانى ناس باعمالهم يوم القيامة عندهم فى المعظم كمال تمامة فاذاو زنوها لم ون سما فذلك قوله تعالى فلانفيم لهم يوم القيامة و زاه ولما كأن هذا السيماق في الدلالة على ان الهمجهم أوضع من الشمس قال تعالى ( ذلات ) ى الاص العظيم الذي بينا. من وعدد هم ( جز أوهم ) تم بين ذلك الجزاء بقولة تعالى (جهم) وصرح بالسيسة بقوله تعالى (عا كمروا) اىعا أوقعوا التغطمة للدلائل (واتخذوا آمانى) الدالة على وحدا يتنا (ورسلي) المؤيدين بالمجرات الظاهرات (هزوا) اىمهزواممافليكنفوالالكفرالذي هوطفن في لالهيقحي ضهوا الممالهزوالذي هوأعظم احتقارا ه ولمابين سصانه وتعالى مالاحدقسمي أهرل الجع تنفعوا عنهم بين ماللا تنوين على تقدير الجواب اسوال يقتضه الحال ترغيبانى اتباعهم والاقتداء بهم يقوله (ان الذين آمنوا) اي اشروا الاعان (وعماوا) تصديقالاعام (الصالحات) من المصال (كانتهم) اى في علم الله قبل أن يعلقو المناه أعمالهم على الاساس (جنات) اى اساتين (الفودوس) اى أعلى الحنة وأوساها والاضافة المهاليمان ووى عن أبي هر برة رضى الله تعالى عنه عن الني صلى المع علمسه وسلم أنه قال اذاسالم المه تعالى فاسالوه الفردوس فانه أوسط المنة وأعلى المنة وفوقه عرش الرحن ومنه تفعرانها دالمنسة وقال كاب ايس فىالجنانجنسةأعلىمنجنسة الفردوس نبهاالا مرون المعروف والناهونءن المسكر وقال قتادة الفردوس ربوة الجنسة وأوسطها وأفضلها وأرفعها وقال كعب الفردوس هو

يستان الخنة الذي فده الاعتاب وقال محاهدهو التستان الروسة وقال الزجاج هو بالروسة منتول الى افظ العربة وقال عكرمة هي الحندة باسان الحيش وقال الضمال هي الحندة الملقة الانصار (تزلا) أى منزلا كا كان السمعو الاغلاللا ولثك نزلاو و له تمالى (خالدين فها) عالمقدرة (لانبغون) اىلار مدون أدنى ارادة (عنها -ولا) اى تعو ملا الى غرما قال ان عداس لار يدون أن يصولواعنها كاينتقل الرجل من داراد الروافقه الى دارا خرى ولا ذكرتعالى في هذه السورة أنواع الدلائل والدينات وشرح فيها أقاصمص الاولين والاسخرين تدعلى حال كال القرآن بقوله النده صلى الله علمه وسلم (قل) باأشرف الخلق الخلق (لوكان العر )اىماؤمعلىعظمته عندكم (مدادا) وهواسم لماعديه الشي كالمعلدواة والسليط السراج (الكلمات) اىلكتب كلات (وق) اى الحسن الى (لنفد) آى فق مع الضفف فذاه الاندارك له (العر) لانه حسم منناه (غيل أن تنفد) اى تفي وتفرغ ( كلار في)لان معلوماته تعالى غبرستناهمة والمتناهى لابني البقة بغسر المتناهي وقرأ جزنوالكسائي بالماء التعتبة على النذ كبروالباقون بالفوقية على التانيث مولا الم يكن أحد غيره يقدر على امداد المحرقال نعالى (ولوجنداعله) اى عشل المحرا الموجود (مددا) اى فر مادة ومعونة ونظير ، قول تعالى ولوأن ماقى الارض من عصرة أفلام والصر عدهمن بعده سيعة أعرمانفدت كالتالله واختلف فيسندنز ولهذه الاتية فقال البغوى واستعماس فاات المهود تزعم المحدا ناقد أوتناا المكمة رفكا بالومن يؤت المكمة نقد دأوق خبرا كندبرا تمته ول وماأوتيتم من المر لم الاقلم الافارل الله تعالى هدالا يد وقال المن اوى وسير ولهاأن المود فالوا فكالكمرمن وتا المكمة فقدأوني خعرا كثيراوتقرؤن وطأوتدتهم العلم الاقلملاانتهى وقال في الكشاف يمنى ان ذلا خرك شروا كله قطرة من جر كلات الله وقد للمانزل وماأ وتبنم من العلم الاقلم لا قالت المودا وتينا التوراة وفيهاعل كل عي فانز ل الله تعالى هـ قده الاتية ووالما كانوار عاقالوا مالك لاتحدث من هذه السكامات بكل ماسالناعنه قال الله نعالى (قل) باخع اللقاعم (اع أناسم ) فاستبداد القدرة على اعداد المعدوم والاخداد ماافس (مثلكم)اى لاأمر لى ولاقدرة الامايةدر في ربي علمه واكن (بوحى الى) اى من الله تمالى الذي خصري بالرسالة كالوحى الى الرسلة ملى (أعما الهكم) الذي يجب أن الممد (الهواحد) لا يتقدم عبانسية ولاغ مرها فادرعلي مار بدلامنازع لم بؤخر حواب ماسالة ونى عنه من عز ولامن جهل هدا الذي يعني كل أحد عله وأطاما سألم عنه ف أمر الروح والقصة من تهنئالي فاحر لوجه لمقو وماضر كم جهل (فَنَ) اى فقسب عن و- لدته المدة المدرية أنه من (كانبرجوا قاديه )اى عناف المصمر المده وقيل بأمل وقية به والرجاه كمون عفى الخوف والامل جمعا قال الشاعر

فلاكل ما ترجو امن الميركات « ولاكل ما ترجو امن الشرواقع في مع بين المعندين (قليه مسمل علا) ولوقل الا (صالحا) يرتضيه الله (ولايشرك) اعدوا يكن ذلك العمل مبدا على الاساس وهو أن لا يشرك ولوبال يا و بعبادة ربه احدا) فاذا على ذلك القادة ا علوم الدند أو الا تحوة دوى ان جدب بن زهير فال ارسول الله صلى الله عليه وسلم الى لا عمل السان كالدائد هناد قال الساق في الشده و الدينان الماق المده و الدينان الماق من والحد مدى والمدون هوافهم مدى السان المال المال المال المال المال في طعال سيقها و كن عنها في الشعار المالية ب من في الشعار المالية ب من في الشعار المالية ب من

العمل لله فاذا اطلع علمه سرنى فقال ان الله لا يقبل ماشورك فيه فنزات تصديدًا وروى أنه قال له لائاج انأجر السروأج العلانسة وذلاناذا قصدأن يقندى به وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقو الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر قال الرياء وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال سعمت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول عن الله تعالى أنا أغنى الشركاه عن الشول فن عمل علا أشرك ندسه عبرى فا فاحده برى هو للذى عمله وعن سعمد من فضالة فال-همتار ولالمقصلي الله علمه وسلم بقول اذاجع الله تمارك وثعلى الناس الوم لارب فيه نادى منادمن كان يشرك في على حل المته فليطلب توابه منه فان الله تعالى اغني اشركاه عن الشرك والاتية عامعة غلاصتي العلم والعمل وهما المتوحيد والاخ الاص في الطاعة · (خاتمة) ، روى في فضائل سورة المكهف أحاديث كنيرة منه اماروا مالترمذي وغديد من قرأهاء ندمضه كان لهنور بتلائلا في مضهم الى مكة - شودلا النو رملا تدكة بصالون علىسمحتى بقوم وانكان مضعمه عكة كاناله نور يتلاكا أمن مضعمه الى الدت المعسمور حدود للث النورملا نكة يصلون علمه حتى يستيقظ و روى أبو الدوداء عن الني صلى الله عليموسلم أنه قال من حفظ عشر آيات من أول سورة السكهف عصم من فتنة الدينال وقال البيضاوى وعدمه علمه السلام من قرأسورة الكهت من آخرها كانت له نورامن قرنه الى قدمه والكن الذى وواه الامام أحدمن قرأأ ولسورة الكهف كانت لانو وامن فوقع الى قدمه ومن قسرأها كالهاكانت فورامن الارض الى السماء وروى المبغوى عن النبي صلى الله علمه وسدرأنه قالمن قرأ أول ورة المكهف وآخرها كانت له نورامن قدمه الى رأسه ومن قرأها كلها كانت لانورامن الارض الى السماء فنسأل الله تعالى أن ينق رقاونا وأيصاونا وان يغفرزلاتناولايؤ اخذ ابسوء أفعالنا وأن يفعل ذلك يوالد يثاوأ ولادناوأ قاربناو أصحابنا ومشاعنا وجمدع اخواتنا المسلين وأحبابنا آمين ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وصلي الله على سدنا محدوعلى آله وصعمه وسلم نسلها كثيرادا عاال ومالدين

> سورة من يم عليهاالسلام مكية وهي عُمان و تسعون آية وسبعمائة و اثنان وسنون كلة وثلاثة آلاف وعانمائة مرف وحوفان

(بسم الله) المنزوعن كل شائبة نقص القادر على كل ماريد (الرحن) الذي عم نو اله سائر مخلوطانه (الرحم) بسائر خلقه واختلف في تقسيرة وله تعالى كه يعص قال ابن عماس هواسم من اجها القرآن وقد له واسم الله الاعظم وقبل هواسم الله الاعظم وقبل هواسم الله العنام وقبل هواسم الله العنام وعن المكلي هو ثناء أنني الله به على نقسه وعن المكلي هو ثناء أنني الله به على نقسه وعنه مناه كاف خلقه ها دلعباده يده فوق ايد بهم عالم بعريته صادق فوعده وعنا بن عباس قال المكاف من كريم و كمسيم والها من هادو الما من رحيم و العين من عليم وعظيم والماد من صادق وقد تقدم المكلم على والماد من صادق وقد تقدم المكلم على والماد من صادق وقد تقدم المكلم على والماد من صادق وقد تقدم المكلام على والماد من صادق وقد تقدم المناه الذي استأثر الله تعالى بعلم وقد تقدم المكلام على والماد من صادق وقد تقدم المناه المناه الذي استأثر الله تعالى بعلم وقد تقدم المناه المن

التصريح وفي القصد من التصريح وفي القصد من التخاب التحادث التخاب التحادث التحا

ذاك في اول سورة البقرة وقرأ فافع بالمالة الها والما بين بين وأمالهما محضة شعبة والكسائ وأمال الها يحضة أبوعرووا بنعام وحزة والسوسى فى الياء خلاف فى الامالة محضة والفتح والباقون وهماس كثير وخفص بفضهما بلاخلاف ولجسع القراء في العين المد والتوسط وقوله تعالى (ذكر)مبتدأ مجذوف الخبر تقديره بماية لى عليه حراً وخبر محذوف المبتدا تقدير مالذاود كواوهداد كو (دحتربك) وقوله تعالى (عبده) مفعول رحة لانها مصدر بفعلى الماعلان ادالة على الوحدة ورحت بما مجرورة ووقف علم الالهاواب كشر وأبوهر و والكسائيووة فالناعلى الرسم الباقون وفوله تعالى (ذكريا) سانله ( تنبيه ) هاعد لم انه تعالىد كرفى هذه السورة قصص حلة من الانسامه الاولى هذه القصة وهي قصمة زكرما فيعتسمل أن المرادمن قوله تمالى رحة ربك أنه عنى عبده زكر ما ثم ف حكونه وحة وجهان أحدهماانه يكون وحفعلي أمته لانه هداهم الى الاعمان والطاعة والثاني أن يكون وحة على نبينا محدصالي الله عليه وسر للان الله تعالى الماشر علاصلي الله عليه وسراطر وقنه في الاخسلاص والابتهال فيجسع الامورالى الله تعالى صارد لل اطفاد اعباله ولامنه الى تلك الطريقة فكانزكر بارحة ويحقل أن يكون المرادان هده الدورة فيهاذ كرالرحة التي يرحم باعبد دو كرما (اذ مادى وبه ندام) مشتملاعلى دعام (خدما) اى سراجوف اللمل لانه أسم عالى الاجابة وان كان المهم والاخفاء عند الله سمان وقدل اخفاه الثلا يلام على طلب الوادقى زمن الشيخوخة وقسل أسره من موااسه الذين خافهم وقيسل خفت صوته لضعفه وهومه كاجا في مدة الشيخ موته خات وسعه تارات (فان قبل) من شرط النداه الجهر فكمف الجع بين كونه ندا وخفيا (أجيب) بوجهين الاول اله أنى بأقصى ماقدر علمه من رفع الصوت الاانصونه كانضعيفالنها يةضعفه بسبب الكبرفكان تداعظوا الىالقصدخفيا نظراالى الواقع الثانى أنه دعافى الصلاة لان الله تعالى أجابه في الصدلاة لقوله تعالى فضادته الملائدكة وهوقائم يسلى فحالحواب ازالله ببذيرك وكون الاجابة فى الصلاة يدل على كون الدعا فيهافيكون الندا فيها خفما ه (تنبيه) هف ناصب ادثلاثة أوجده أحددها اله ذكرول يذكرالحوفى غييره والثانى رحمة ولم يذكرالجلال المحلى غير وذكرا لوجهين أبوالبقاء والثااث أنه بدل من ذكر ما بدل اشتمال لان الوقت مشقل علميه مم كأنه قبل ماذاك النداء فقمل (فالرب) بعذف الاداة الدلالة على عاية القرب (اني وهن) اى ضعف جدا (العظم منى) اى مداالهانس الذى هو اقوى مافيدنى ولوجع لاوهم انه وهن بجوع عظامه لاجمها وقولة (واشية ما الرأس) اى منى (شيما) أب يزيجول عن الفاعل اى انتشر الشدب في دور كايتة شرشعاع الذارق المطبواني اريدان ادعوك (ولم اكن بدعاتات) اى بدعاقي الله (ول شسقما) اى خائباف المعنى فلا تخسنى فيمالان وان كان ما ادعو به فى غاية المعدفى العادة لكناث فعاتمع الهابراهم مثاه فهودعا وشكرواستعطاف معطف على قوله الى وهن قوق (والى خفت الموالى) اى الذين يلونى فى النسب كبنى الم أن فيد واللافة (من ووائى) أى في بعض الزمان الذي بعدى وكانت احرافي عاقرا) لاتلد أصلاعادل عليه فعل الكون

وس المالنساء كالنبرة وغوهااوالتعظیموالتفنیم آولا کافی قوله فغشا ها ماغشی والسان بازیار بقوله زمالی ان اقذفسسه الآن زمالی ان اقذفسسه الآن وله فرسه الذالی است فالدهنا بلفظ الزجم و فال

م قولمسانه الله المالات المال

في القصص فردد ناه بلفظ الرقط لانه ما وان التعلم معنى الكن خص الرجع علمنا المقاوم فقل الربط فقط الربط القصص المقاوم خفة الربط القصص المقاوم خفة الربط القصص الها ولوافق وله الاوادوه

قدوله برن كاسالت هدا المنافض ما قدمه من أنه لم يناقض ما قدمه من أنه لم يناقض ما قدمه من أنه لم قد المنافقة للمنافقة للم

(فهبلي) اىفتسب عنشيخوخى وضعنى وتمويدك لىبالاجابة وخوفى منسو خلافسة أفارب وياسى عن الوادعادة بعقم امراق وباوغى من الكع حد الاحوال في معد أنى أقول ال مِأَفَادُرِعَلِي كُلِّ شَيْ هِبِكَ (مَنَادُنَكُ) أَيْ مِنَ الأَوْوِرِ الْمُسْتِمَا فَهُ الْمُسْتِفَرِيةُ التَّ تجرهاعلى مناهم العادات والاسماب الطردات (ولما )اى ابنامن صلى (يرثني) في جميع ماأنافه من العلم والنبوة والعمل (ورث) زيادة على ذلك (من الدمقوب) وأعما - صصتم بهمن المنح وفضلتهم بممن النبم ومحاسن الاخلاق ومعالى الشيم فان الانبياء لايورثون المال وقيل يرثني الحبورة أى العلم بحد مرا الكلام وتحسيمه فأنه كان حديرا هو بالفتر والكسروهو أفصص وقال لاعالم نصيم الكلام وتحسدنه وهو تعقوب بنا محق عليهما السلام وقيسل يرثني العملم ويرثمن آل يعمة وبالمبوة وافظ الارث يستعمل في المال وفي العلم والنبوة أمافى المال فلقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأمو الهموأ مافى النبوة فلقوله تعالى وأورثنا بني اسرائب لاالمكاب الاتمة وقال صلى الله علمه وسلم العلماء رثة الانساء ولان الانسا الم يورقواد بنارا ولادوهماوا غماي رقون العماو خص اسم بعقوب اقتدامه تقسمها فاللموسف علمه السلامو يتم نعمة معلمك وعلى آل يعقوب ولان اسر المل قدصار علماعلى الاسماط كاعم وكانت قدعاءت عليهم الاحداث وقررأ أبوعرو والكسائي بجزم الشاء المثاشة فيهماعلى أنهماجواب الامراذ تقديرهماان تهبيرث والباقون بالغيم فيهماعلي المماصفة (واعترض) بانز كريادعا الله تعالى ان عبه وادار تهمع أن يعيى قدل قيد فل يجبه الى اوقه منه (وأجيب) بإن الجابة دعاء الانهيا عالية لالازمة فقد يتخلف لقضا الله تعالى جنلافه كاني دعاءابر اهم عليه السلام ف-قأبه وكافي دعاء نسنامحد صلى الله عليه وسلم في دوله وسالته الابذيق بعضهم بأس بعض فنعنها ولما كانمن قضا القه تعالى وقدره أن بوجسديجي والمام الماغ يقتل التحبيب دعاء ركر بافي الصاده دون ارقه . ولماختم دعا مبقوله (واحداد رب اى ايم الحسن الى (وضيا) أى مرضاء غدك اجابه الله تعالى بقوله تعالى (فاز كرياا فا الشرك بغلام)رث كاسالت ١ (١-٥٠ يحي) وقوأجزة فق النون وسكون البا الموجدة وضم الشسين عفقة والباقون بضم النون وفق الموجدة وكسر الشين مشددة وكذلك في آخر السورة و(تنبيه) عنى اسم اعمى عنوع من الصرف للعلمة والعجسمة رقبل منقول من الفعل الضارع كامقوا معمر وانما يولى تعالى تسممه تشمر يفاله قال تعالى (منعله من قبل اعما) اىمسمى بصى قال قدادة والكلى لم يسم احد قبله بصى و ر تنبيه) ، سماماخود من السعة وفيه دلالة لقول المصر بين أن الاسم من السعة ولو كان من الوسم لقيل وسعا وعال سعيد بنجبيرو عطاءكم تجعل لهشهاومشلا كإقال تعالى هل تعلمه- يميا اىمشـ لاوالمعنى انه لم يكن له مثل لانه لم يعص ولم يهم عصمة قط وردهد الانهدارة من وقف مدعلي الانساء قبله كابراهم وموسى وايس كذلك وقدل بكن فحمل الى أمر النسا ولانه كان بددا وحصورا وعنابن عماس لمتلدالمو اقرم الدواداغ كأنه قبل فاخال في حواب هذه البشارة العظمة فقيل (قال) عالما بصدقه اطالبالة كمدها والتلذذ بقريدها وهل ذاكمن امرأته

أومن غسيرها وهلاذا كانمنها بكونان على حالتهم امن المكبرأ وغيرها غسيرطائش ولاعل (رب) أيما الحسن الى اجابة الدعاء الما (أنى) اى من أين وكنف وعلى أى حال (يكون لى علام) ولدلى في عايد الفقوة والنشاط والمكال في لذ كورة (وكات) اى والحال انه كانت (اصراق) اذ كانتشابة (عافرا) عسرقابلة للولدوأناوهي شابان فلماتناولد لاختلال أحد السيبلين فكنف جاوقد أيست قال الجلال الهلى بلغت عمانا وتسعين سنة (وقد بلغت) انا (من المرعنما) من عناييس أى نهاية السن قال الحلال الحلى مائة وعشر بنسمة و عما تقرر رقط ماتمل تعيز كرياعلم السدام بقوله أنى يكون لي غلام مع أنه هو الذى طلب الغلام وقرأحفص وحزة والكسائي عتما وصلما وجثما بكسر عين الاول وصاد الثاني وجيم الثالث وضم الباقون وأمابكماف كمسراليا الموحدة حزة والمسائي وضفهاا لماقون وأصل عتىء ووكسرت الما تحفيفا وقلبت الواو الاولى بالناسية الكميرة والثانسة فا المدغم فيهاوا نماا ستجب للولدمن شيخ فان وعوزعاقرا عترافا بان المؤثر فيسه كال القدوة وان الوسايط عشد المحقة ين ملغاه ولدلك (قال) اى الله تعالى كما قال الا كثر ون لان فركر يا اغما كان يخاطب الله ويسأله قولدرب انى وهن العظمم في أوا المان الداخ للبشارة تصديقاله القوله تعالى فذادته الملا ثدكة وهو قائم بصلى في المحراب ان الله بشمرك بصى وأوضافانه لما قال وقد المفتمن المكرعة اكال كذلان أى الاص كذلا فهو خرمبد اعدوف عله بقوله (عالوبت) اى الذى عودل الاحسان فدل ذلك على أنه كلام الله قال ابن عادل وعكن أن عار بأنه بحقل أن يعصل النداآ وندا الله تمالى وندا اللك غذ كرمة ول القول فقال (هو) اى خلق يحيى منه كما على هذه الله على اى خاصة (هن اى بان أودعله ل قوة الجاع وافتق رحم امرأ من العلوق (وقد خلعمت اى قدرة ل وصور رتك وأوجد تك (من قب ل ولم)اى والحال أنك لم ( تكشيماً ) بل كنت معدوماصر فا وقد مدلسل على ان المعدوم ليس شق ولاظهار الله تمالى هـ دمالة درة العظاءة أله مدال والاعاب عايدل عليها وقرأح رزة والكسائي بمدالقاف بون مدهااف والباقون بعدالقاف بماءمض وصةه ولما تافت نفسسه الى سرعة الشرية (قال وساجع لى) على ذلك ( آية) اى علامة تدافى على وقوعه (فال أيت على وقوع ذلك (الاتكام الناس) اىلاتقد دعلى كارمهم يخلاف ذكرالله تمالى (ثلاث لمال) اى بايامها كافي آل عران ثلاثة أيام حال كونك (مويا) من غير خوس ولا مرض وجعلت الاية الدالة على وسي وت ثلاثة الم ولدالين من غيرد كرالله ولالة على اخلاصه وانقطاعه وكاسته الى الله تعالى دون عدير (فرج) عقب اعلام الله تعالى لهمدا (عي قومه من محراب) ايمن المحدوهم منظرونه أن يفتح الهم الباب متفع الونه فأنكروه وهومنطلق الاسان بذكر الله تعالى فصبسه عن كالام الناس فقالوا مالا يا بالمه واوحى ليهم اى اشار بشمقيه من غير طق وقال عاهد كنب لهم في الارض (انسجوا) اى اوجدوا التنزيه والتقدديس لله تعالى الصلاة وغيرها وبكرة وعشما كاكأوا تلاانهار وأواخو معلى العادة فعلم عنعه من كالرمهم حل امرأته بدعي قال الحال الحيل و بعد ولاد ته سدنين قال الله

المك (قوله وسلام المرقيما سيلا) طابعنا بالفظ سلا وطاب في الزخوف بلفظ معل لان لفظ الساول مع السمل الان لفظ الساول مع السمل التراسمة عمالا من معمل الفصر به طسه لقد لمعها وجه مل الزخرف لدوافق التعبيدة فيل من و دهد مرادا (قدوله طالوا آهذا برب هرون وموسى) أخر مرسى عن هرون معان هرون كانوزيز الداوافقة القواصل (قوله لاعوت

أمالى له (يا يحى خد الكاب) ى الموراة (بقوة) اىجدم ان الله تمالى وصفه بصفات الاولى فوله تعالى (وآنداه الحسكم) قال ابن عباس النموة (صدرا) قال الحلال الحلي معالله غوى ابن ثلاث سنين اى أحكم الله عقله في صباه واستقبأه وقبل الراد بالحكم الحكمة رفهم التوراة نقرأ التوراة وهوصفعر فال البفوى وعن بعض السلف من قرأ الفرآن قبلأن يبلغ فهوعن أوتى الحكم صبياه الصفة الثانية توله تعالى (وحداماً) اى وآتينا مرحة وهيبة ووفار اورقة قلب ورزما وبركة (من الدنا) اى من عند البلاوا مطة تعلم ولا تجربة «المدفة المالشة قوله تمالى (وزكاة) اى وآتيناه طهارة في ديد مال ابن عماسة منى بالزكاة الطاعة والاخلاص وقال قتادة هي العمل الصالح وقال الكلبي يعني صدقة تصدق الله بهاعلى أبويه ه الصفة الرابعة قوله تعالى (وكان) أي جملة وطمع ارتقما الي مخلصا مطمعا و ووي أنه لم بعمل خطيقة ولم جميم اه الصقة الخامسة قوله تعالى (وبرابو الديه) اى مار الطيفا بهما محسنا المء الانه لاعبادة بعدته ظيم الله تمالي أعظم من برالوالدين يدل علمه قوله تعالى وقضى ربك الاتمدو االااماه وبالوالدين احسانا والصفة السادسة قوله تعالى (ولم بكن حمارا) اي متكمرا والمرادوصفه بالتواضع واينا لجانب وذلك من صفات الومنين قال تعالى لنميه صلى اللهء لمه وسلم واخفص جناحك للمؤمنين وقال تعالى ولو كنت نظاغليظ القلب لانفضوا من حولات ولان وأس العسادة معرفة الانسان نفسمه بالذل ومعرفة ربه بالعظمه والسكال ومن عرف نفسه بالذل وعرف ربه بالكال كنف بدق به التصروالترفع ولذلك الماتع مرا الدس وغردصارم بعسداعن وحة الله تعالى وعن المؤمنين وقدل المباوهو الذى لارى لاحدد على نفسه حقاوهومن المعظيم والذهاب ينفسه من أنه لا بازمه قضامحق لاحد وقيل هوكل من عاقب على غضب نفسه الصفة السابعة قوله تعالى (عصما) أي عاقاً وعاصى ربه وهوأ بلغ من العاصى كاأن العلم أباغ من العالم الصفة المامنة قولة ومالى (وسلام علمه) منا (يوم ولد و يوم يوت ويوم يمعت حما وقان قدل لم خص هذه الاوقات الثلاثة (أحمب) وجوه الاول فارجد بزجر برالطعرى وسلام علمه يوم ولدأى أمان من الله تمالى على وموادمن أن ساله الشديطان كإيال الربي آدمو يوم عوت أى أمان من الله من عذاب القبر ويوم يبعث أى ومنء ـ ذاب لله يوم القدامة الناني قال اين عسنة أوحش ما يكون الخلق في ثلانة مواطن بوم وادفعرى أغسه خار جايما كانفمه ويوم عوت نبرى قوماماشا هدهم قط ويور وبعث فيرى ف محشر عظيم فا كرم الله تعدلي يحى علمه السلام فحصه بالسلام في هذه المواطن الدال فال عبدالله بن تفطو يه وسلام علمه نوم ولدأى أول مارى فى الدنداو نوم عوت أى أول يوم يرى فيهأم الاتو ووم يبعث حيا أى أول ومرى فيه الحنة والذار وهو وم القيامة واعامال حداتنبهاعلى كونه من الشهدا ولانه قدل وقد فال تعالى أحما عقدو جمير زقون (فروع) الاؤلهذا السلام يمكن أن يكون من الله وأن يكون من الملائكة وعلى التقدير بن فقيه دلالة على تشر يفه لان الملاد كة لايسلون الاعن أمر الله تعالى «الثاني ليسي مزية في هذا الدلام على مالسا ترالانسا القولة تعالى سلام على نوح سلام على ابراهم لانه تعالى قال يوم وادوايس

كذال سائر الانساء الزال روى انعيسى عليه السلام فال العي عليه السلام أنت أفضل منى لان الله تعالى قال سلام عليه وأنا المت على نفسى قال الرازى وهذا اليس بقوى لان سلام عنسى على نفسسه يجرى مجرى والام الله تعالى على يعيى لان عسى معصوم لا مفعل الاماأمر الله تعالى انتهى والكن بن السداد من من من و تنسه ) و هذه القصة قدد كرت في آل عران بقوله تعالى كلادخل عليهاذ كريا الحراب وجدعندهارزقا لىأن قال هنالك دعاز كرياريه قال ربعب لى من اد مَك در يه طبيعة الكسميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قام لان زكريا علمه السلام لمارأى خرق الهادة في حق مريم طمع في حق نفسه فدعا وقد وقعت الخيالفة في ذكرماهناوهناك في الالفاظ من وجوه الاول منهاان الله تمالي صرح في آل عران بان المنادى هواللائكة بقوله نعالى فنادته الملائكة وهوفاغ بصلى في الحراب وفي هذه السورة الاكترعلى أن المنادى بقوله تمالى بازكر بالفانيشرك بفيلام المميدي هو الله تعالى (وأحبب) بان الله تعالى هو المشرسوا ، كان يو اسطة أملا الماني انه قال تمالى في آل عران أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبرواص أنى عاقرفذ كرأولا كبرسنه تمعة راص أته وفي هذه السورة قال أنى يكون لى غلام وكانت اص أفي فاقر اوقد بلغت من المكبر عتما وأجب يان الواولاتقتضى الترتنب الثالث قالف آلعران وقديلفي المكبر وقال عنا وقديلغت من الكبرعت اوأجيب بان ما بلغا فقد باغته الرابع فال فآل عران آيد الألا تكلم الناس ثلاثة الم الاومن ا وقال هنائلاث لمال سوما وأجب بأن الا تمين دليا على ان المراد ثلاثة أيام بلدالين كامر والقصة الثانية قصة مريم وابها عنسي عليهما السلام ولما كانتقصة عسىعلمه السلام أغرب من قصة يحى لان خلق الوادس شفص بن فاندين أقرب الى مناهم العادات من خاق الواد الامن أب المتقدوأ حسن طرق التعليم والفهم الاخدد من الاقرب فالاقرب مرتقدالى الاصعب فالإصعب أشادالى ذلك بتغيير السياق فقال عاطفا على ماتقديره اذكرهذالهم (واذكر) بلفظ الامر (قالكاب)أى القرآن (مريم) أى تصبحاوهي استجران خالة يحيى كافى الصير من حدد بث أنس بن مالك بن صعصعة الانصارى في حديث الاسراء فل خلصت فاذا بهي وعدسى وهدماا بناخالة تم أبدل من مربم بدل الشمال فقال (أد) أى اذكر مااتفق الهامين (النبدت)أى كافت نفسم اأن اعتزات وانفردت (من أهلها) عالة (مكاماً شرقيا) أى شرق بيت المقدس وقال الرازى شرق دارها وعن ابن عباس انى لا علم خلق الله تعالى لاى شي التخذت النصارى الشرق قداد القواد تعالى مكانا شرقدا فالتخدد مداد عدي قدلة واقتصرا لمسلال الحلي على الشرق من الدار وتردد السضاوى ونهما ففال شرق مت المقدس أوشرق دارهاانقى ويحقل أن يكون شرق بتت المقدس هوشرق دارهاف ال مخالفة (فاتخذت)أى اخذت بقصدوت كلفودل على قرب المكان بالاتمان بالحارفقال (من دوم-م) اىأدنىمكانمن مكاخم (جابا) اىأوسلت سترانستم به افرض صيم ولنس عذكو رواختاف الفسرون فسمعلى وجوه أحدهاأ تماطلهت اللاوة كيلاتشتغل عن العبادة أنيها انهاعط شاخرج الى المفازة نستني المانها الهاكات في منزل زوح اختما

في اولاي اليلاولاي في اور المصدلا ولاي في المواد المدار المدار المدار والمدار المدار والمدار وتوالمدار وتوالمداء

لار تفعان عن الشعف لار تفعان عن الشعف لا تفاف در كا ولا تفاف در كا ولا تفاف ادراك تفنى ادراك تفنى المروالا فاندون والمنطقة المروالا فانوغار منهما لفظا

و كرماوفمه عراب على حدة تسكفه وكان زكريا اذاخرج أغلق عليها البياب فتمنت انتجيد خاوة في الحدل لده في وأسهاو توج افا فعرت الهاالشوس فدرحت فياست في المشرفة وراء الحدل فأثاها الملاء كاقال تعالى (فارسلنا) لام يدل على عظمتنا (الهاروحنا) اى حديد بل علمه السلام ليعلها عاريدها من الكرامة بولادة عدسى علمه السلام من غمر أب اللايشد عليها الاحرفة قذل نفسها غارقم تدالها) اى تشبح بشين مجمة ثم با موحدة ثم حامه مله وهو ووحانى بصورة الجسماني (بشراسويا) في خلقه حسن الشكل رابعها أنها قعدت في مشرفة الاغتسال من الحيض متعدية بشي يسترها وكانت تعدول من المعدد الى مت خالم الداحاضة وتعودالسهاد اطهرت فيفا هي في مغتسلها الاهاجير بل بعددالسم السام اعقد الاسورة شابأم دسوى الخلق تستأنس بكلامه اذلوأ تاهافى الصورة الملكمة لنفرت منسه ولم تقدد على استماع كالامه قال الميضاوى واعلم لنهيج شهوتها فتخدر نطفتها الى رجهااى مع أمنها الفتنة امفتها فال الرازى وكل هذه الوجوه محقلة وايس فى اللفظ مايدل على ترجيع واحدمنها ه ولمارأت مريم جيريل نحوها ( قالت آني أعوذ ) اي اعتصم (بالرحن) ربي الذي رجمه عامة لجمسع خلقه (منك) اى أن تقربني وفتح ما الى نافع وابن كثيروا نوعم ووسكنما الماقون وهم على مراتبه م في المدولما تفرست فد مه بما أناوا لله تعالى من بصديرتها وأصفى من سريرتها التقوى قالت (الكنت تقما) الحموم ما مطه وحواب الشرط محذوف دل علمه ما قدله اى فانى عائدة منذأ ولحوذ للدل تعود هامن قلال الصورة المسنة على عقم اوورعها (قان قبل) انمايستعادمن الفاجرفكمف قالتان كنت تقدا (أجمب) بان هذا كقول القائل ان كنت مؤمنا فلا تظلى اى بنبغى أن يكون ايمانك مانعالك من الظلم كذلك هنا بنبغي أن تكون تقواك مانعة للدمن الفبور وهذافى نهاية الحسن لانها علت أنها لاتؤثر الاستعاذة الافيالتني وهوكقوله تمالي وذن والهابق من الريان كنتم مؤمنه بن اى انشرط الاعمان بوجب هـ فذا لاأن الله تعالى يخشى في حال دون حال وقيدل كان في ذلك الزمان انسان فاجر يتبيع النساء اسمه تتي فظنت مريم ان ذلك الشخص المشاهد هو ذلك فاستعادت منسه قال الرازى والاول هو الوجه والماعلم جيرول عله والصلاة والسلام خوفها (قال) مجمول الماعامه فله الى استعن عشينان كمون متم مامو كدالاجل استعادتها (اعما فارسول ربك) اى الذى عذت به فافالست مع ما المتصف عما ذكرت رزيادة الرسالة وعسم باسم الرب المنتضى للاحسان اطفا بعاولان هدفه السورة مصدرة بالرجة ومن أعظم مقاصد هاتعداد النم على خلص عماده وقوله (المعلان) قرأورش وأبوعم ووقالون بخسلاف عنسه بالماء اىليها الله تعالى الدوقرأ الباقون بالهمز أى لاهب افالك وفي اذهوجهان الاول أن الهية الماجرت على بديهان كانهوالذى يتفخ فيجبها بامراقه تعالى جعل نفسه كانه هوالذى وهبلها واضافة الفعل الىمن هوسب مستعمل فال الله تعالى فى الاصنام رب انهن أضال كثيرا من الناس الثانى أنجير بل عليه السد الام البشرها بذاك كانت البشارة الصادقة باو ية مجرى الهوسة حمْ بين الموهوب بقوله (غلاما) اى ولداذكرافي عاية الفوة والرجولية مُوصفه بقوله (زكاً) اى تداطاهرامن كل مايدنس الوشر نامياعلى الخيرواليركة (قالت)مريم (أني) أي من أين

وكيف (بكون لى غلام) الده (ولم يسسى بشر) بدكاح (ولم الذ بغما) أى دائمة فنهدت عما بشرها يهجع بلعلمه السلام لانها قدعوفت بالمادة أن الولادة لاتكون الامن رجل والعادة عندأهل المعرفة معتمة في الامور وانحق زواخلاف ذلك في القدرة فالسي في قولها هذا دلالة على أنه الم تعدل أنه تعدلي قادر على خلق الولداية \_ داء و كمف وقد عرفت أنه تعدلي خلق أناليشرعلي هذاا لحدولانها كأنت منفردة للعمادة ومن يكون كذلك لابدأن يومف قدرة الله تمالى على ذلك و بما تقر رسقط ماقدل قولها ولم يسسى بشر يدخل تعتمة ولها ولم أله بفدا واهذاا قنصرعليه فيسورة آلعران بقولها فالمتدب اني يكون لى ولدولم يسسى بشرفه تذكرالمغي بجوزأن ينال انهاأ فردت ذكر البغي مع دخوله في الكلام الاوللاته أعظهم افي بايه فهو نظيرة وله نعالى مافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوله نعالى وملائكته ورسله وجيريل ومسكال فال) الهاجير بلعلمه الدالم الاص (كذلك) من خلق غلام منك بغيراب وولما كان اسان الحال قائلا كنف يكون بفيرسوب أجاب جعول بقوله (قالر باعدو)أى المذ كوروهوا محاد الوادعلي هـ فم الهمنة (على) وحدى لاية دوعلمه غيرى (هـ من) أي مان ينفيخ احرى حديد بل فعل فقع ملي به والكون مأذ كرفي معنى العلة عطف علمه (والتعمله) بما لنامن العظمة (آية للناس) أى علامة على كالقدر تناعلى المعت أدل من الاته في عي علمه السلام ويهتمام القسمة الرئاءمة في خلق البشر فاته أو جده من أنثي بلاذ كرو و وامن ذكر والأنى وآدم علمه الدالم الامن ذكر والأنقى وبقمة أولادمن ذكرواني معا (ورحة منا) على العماديم مدونيه (وكان) ذلك كله (أمر امقف ما) به في على وقوله تعمالي ( عمله ) فمه حدّف تقدر وففف نافيها فحملته دل على ذلك قوله تعالى في سو رة المصريم ومريم المرية عوان الني احدنت نرجها فنفؤنافيه من روحناو اختلف في النافخ نقال بعضهم كان النفخ من الله تعالى الهذه الاتة ولانه تعالى قال ان مثل عسى عند الله كذل ادم ومقتضى النشسه حصول المشابهة الافع أأخر جه الدليل وفي حقآ دم الناقخ هو الله تعمالي فال تعمالي فذفخت فيه من ر وحى فيكذاهه اوقال بعضم م النافي حبر بللان الظاهر من قول جع يل علم مااسلام لا هب الدُّعلى أحدد القراء تين أنه النَّا فَعَ وَاحْدَافَ فِي كَدْهُمْهُ نَفْخُهُ فَقَدْلُ انْجَعْرُ وَلَ عَلْمُسه السلام رفع درعها فنفخ فيجمها فمات من استهوقيل مدالى بسيدرعها أصابعه ونفي فى الحمب وقدل نفخ فى كم قدصها وقدل في اوقدل فغ جعر بل فغدامن بعد موصل المفيز الها فحملت بعيسى في الحال وقيدل نفخ في ذيالها ف م خلت النفخة في صدرها فح ملت فجاءت أختهاا مرأة زكرما تزورها فلما التزمتها عرفت أنها حيلي وذكوت ص بمالها فقالت امرأة ز كرباانى وحدت مافى بطفى يسحد لمافى بطنك فذلك قوله تعالى مصدقا بكامة من الله وقمل حات وهي بنت ثلاث عشرة سينة وقيل بنت عشر بن وقد كانت حاضت حيضتين قيل أن تحمل قال الرادى وليس في المرآن مايدل على شي من هذه الاقوال المدد كورة \* معقب مالحدل توله (فانتهذت به) أى فاعتزات به وهوف بطنها طالة (مكافاقصما) أى بعددا من أهلها أومن المحان الشرق وأشار الى قدو بالولادة من الحدل بقاء التعقب في قوله (فأجامه) أي فأقيبها وألجاها (الخاض) وهو يعدرك الولدف بطنهاالولادة

رعابة الدلاغة (قوله واضل فرعون قو مه وحاهدی) هان قات در رونی عن عزه فات در راهز (قلت) فکف ذکر العز (قلت) العنی و ماهداه م بعد العاضاهم فان الضال فد الحاضاهم فان الضال و ماهدی علی بعد اضلاله او ماهدی نفسه أواضلهم عن الدين وماهداهم طريقاني الجرو وماهداهم طريقاني الجرود والمنافذ المسلود المنافذ كم مان الطور وواعد فاكم مان الطور الاعن) هان فلت المواعدة الما كانت الوسي علمه الما كانت الما كا

(الىجددع الفالة) وهومار زمنهامن الاوض ولم يبلغ الاغصان وكان تعريفها لانه لم مكن في تلك البلاد الباردة غيرها في كانت كالعدل المانها من العب لان الفل من أقل الاشدار صيراعل المرد ولعلهاأ لحئت المادون غعرهامن الاشمارعلى كثرتم المناسبة حال الفاد الهالانوالا تعمل الامالاقاحمن ذكر الخال فماها عجرده زهاأ نسب شئ اتمانها بولدمن غير والد فيكم اذاكان ذلك في غير وقته وكانت يابسة مع مالها فيهامن المنافع بالاستناد اليها والاعقباد عليها وكون وطمهاخ سةلنفسا وغاية فى تفعها وغيرذاك والخرسة بخاصيحه يتمضيو مقطعام النفسا وهو مرادالحوهري بقوله طعام الولادة فال ابنعماس الجرل والولادة في ساعة واحدة وقل والاثساعات حلمة في ساعة وصور في ساعة ووضعته في. اعة حين زالت الشمير من يومها وقدل كانت مدته تسعة أشهر كحمل سائو النساء وقدل كانت مدة جلها عائمة أشهر وذلا أية اخرى لدلانه لايعيش من ولدالم انمة أشهر و ولدعيسي إله فعالمة وعاش وقبل ولداستة أشهر هوالما كانذاك أمر اصعماعلم احدا كانكانه قدر بالتشد مرى ما كان حاله افقدل (قالت) لمنا حصل عند امن خوف الماد (بالمتنى مت) وأشارت الى المتغراق الزمان بالوت عن عدم الوجود فقالت من غير جار (و لهذا) اى الامر العظم وورأ فافع وحفص وجزة والكسائي مت بكسم الم والماقون بالضم (وكنت نسما) اى شمامن شانه أن يطرح وينسى (منسما) اى متروكاما اذهل لا يخطر على بال (فان قدل) لم قاات ذلك مع أنها كانت تعلم ان الله تعالى بعث جيريل علمه السلام المها ووعدها بان مجعلها وولدها آبة للعالمين (أحمب) عن ذلك باحوية الاول أنواتمنت ذلك استصسام الناس فانساهاا لاستحما بشارة لللائدكة بعدسي الذاني أنعادة الصالحين اذا وقعوافى بلاءأن يقولواذ لله كاروى عن أبي بكر رضى الله عنسه أنه نظر الى طائر عملي شحرة فقال طوف الساطائر تقع عملى الشحر وتاكل من المر وددت أني عُرة ينقوها الطائر وعن عررضي الله عنه أنه اخذ تبنقهن الارض فقال المتنى هـ ذه التبنة ولم اكن شما وعن على رضى الله عند موم الحل لمتنى مت قب ل هدا الموم بعشر بن سدة وعن بلال امت بلالالم تاده امه فشدت ان هـ ذا المكلام يذكره الصالحون عند اشتداد الاص عليهم المالت أهلها فالت ذلك الملايقع في العصية من يشكلم فيها والافهى راضية بما بشرت به وقرأ حفص وحزةنسما بفتح النون والباقون بالكسر وقوله تعالى (فناداهامن نحتما) ترأه نافع وحفص وحزة بكسرمن وجو القامن تحقها والباقون بفتح من ونصب تحتها وأمال الف ناداها حزة والمكسائي امالة محضة وقرأو رش بالفتح وبين اللفظ بنوالماقون بالفتح وفي المنادي اوجه احدها انه عيسى علمه مااسدالم وهوقول الحسين وسعمدين حمير ثانيها انهجر بلعاممه السدلام وانه كالقابلة للولد ثالثهاان المنادى على القراءة بالفتح هوعيسى وعلى القراءة بالكسر هوجسم بلوهوص وى عن ابن عينة وعاصم قال الرازى والأول اقربوصدر به البيضاوى واقتصرا لحملال الحلى على الثاني والمعنى على الاول ان الله تعالى انطقه الهاحين وادته تطميما لقلبها وازالة للوحشة عنهاحتي تشاهد في اول الامرمايشرهايه جبر بلمن علوشان ذلك الولد وعلى النانى ان الله تعمالي اوسله المهالمناديها بعرف الدكامات كاارسل اليهافي اول الامر تذكيراللبشارات المتقدمة والضمرف تعتهالاسمدة مريم وعلى تفديران يكون المنادى هو

91

عيسى فهوظاهروان كانجر بلفقيل انه كان تعتها يقبل الواد كالقابلة وتدل تعتها اسفل من مكانهاوقدل الضمرفه الخفالة اى فاداهامن تعته الالتعزني بجوز فأن ان تمكون مفسرة لتقدمها ماهو عمني القول ولاعلى هذا ناهمة وحدف النون الجزم وأن تكون الناصمة ولا حينة ذنافية وحذف المفون للنصب ومحل أن امانصب اوجو لانها على حدذف حوف الجرأى ففاداهابكذا (قدحعلوبك) اى الحسن المك (تحتك) فيهذه الارض الق لاما جارفها (مرما) اى حدولامن الما تطميه نفيك قال الرازى اتفق المقسر ون الاالحسن وعمد الرحن بن زيد أن السرى هو النهر والحدول عي بذلك لان الما وسرى فمه واما لحمين وابن زيدفانه هاجهلا السرى هوعسى والسرى هوالندل الحلسل بقال فلان من سروات تومه اى اشرافهم واحتيم من قال هو النهر بان النبي صلى الله علمه وسلم سدل عن السرى فقال هو المدول وبقوله تعالى فدكلى واشرى فدل على أنه المهرحتى بضاف الماء الى الرطب فتاكل وتشرب واحتجمن فال انه عاسي بان النهر لا يصكون تحتما بل الى حنبها ولا يجوز أن يجاب عفه بإن المراد أنه جعل النهر تحت أصرها يحرى باصها ويقف باصها كقول فرعون وهدنه الانهار تعرى من تعتى لان هـ ذاحل لافظ على مجازه ولوحلناه على عدى إيحم الى هذا الجاز وأيضافانه موافق لقوله وجعلمنا ابن مريم وأمه آية (وأجيب) بان المكان المستوى اذا كان فيسهميد أمعين فدكل من كان أقرب منده كان فوق وكل من كان أبعد منده كان تحت \*(تنسه) « اداقه - ل مان السرى هو النهر فقمه وجهان الاول قال ابن عماس ان - مريل ضرب رجله الارض وقد لعسى نظهر عين ما عذب وجرى وقد ل كان هذاك ما وجار قال ا بنعادل والاول أقرب لان توله قد جعل ربك تحدث سر مايدل على الدوث في ذلك الوت ولان الله تعالى ذكر . تعظم الشاغ اوقد ل كان هذاك نهر بابس أجرى الله فيد الما وحدت العالم المابسة وأورقت وأغرت وأرطات قال أبوعسدة والفراه السرى هوا لنهر مطلقا وقال الاخفش هو النهر الصغير (وهزى الدك) اى أوقعي الهزوهو جذب بصريك (بجذع النفلة) اى التي انت تحتمه امع يبسها وكون الوقت المسروقت علما (نسافط علمات) من أعلاها (رطباحداً) طربا آية أخرى عظمية روى أنها كانت تخلة باسية لارأس لها ولاغروكان لوقت شسما فهزتم افعدل الله تعالى الهارأساو خوصاورطيا وقرأ حزة بفتح الما والسدين مخففة وفتح القاف وحفص بضم الناوفتم السين مخففة قركسرا لقاف والباقون بفتح الناء وتشديد السين مفتوحة وفتح القاف ، (تنسه) ، الما في عدع زائدة والمعنى وزي السك جمدع الضلة كافي قوله تعمالي ولاتلقو المايديكم فالى الفراء تقول العرب هزء وهزيه وخذ الخطام وخذبالخطام و زوجتك فلانه و بذلانه وعال الاخفش يجوزان يكون على معنى هزى البلارطبا يجذع الخلااى على - ذعهاو رطباتم يز وجنها صدفته والرطب اسم جنس لرطبة بخلاف تخمفانه جع اتخمة والفرق أنهم التزموا تذكيره فقالوا هوالرطب وتأنيث ذلك فقالوا هي الضمفذ كروا الرطب باعتبار المنس وأنثو االضم باعتباد الجعيسة قال ابن عادل وهو فرق الطيف والرطب ما قطع قبل يده وجفافه وخص الرطب بالذكر قال الربيع بن خميم ماللففاء عندوى خعومن الرطب ولالامريض خعوص العسل وهدده الافعال الخارقة للعادة كرامات

الآبه (انقلت) هذا سوال عن سالها فان موسى عن سالها فان موسى الما واعده الله فعالى حضور المنار من قومه سمعين المذار من قومه سمعين رحالا بصورون المن المنار من قومه سمعين مدار من قومه المن المن المن المنار من قومه سمعين من من والمنار من قومه المنار به تعالى من قومه سمعين من والمنار به تعالى من قومه المنار به تعالى منار به تعالى منا

لمريم أوارهاص اميسي وفي ذلك تنسه على أرمن قدر أن ينمر الفلة المابسة في الشناء قدو أن يحبلهامن غير فل و تطبيب لنفسها فلذاك قال (ف كليى) اعمن الرطب (واشربي) من السرى أوكلي من الرطب واشرى من عصم ووقرى عسنا) اى وطسى نفسك وارفضى عنها ماأحزتها وقدم الاكل على الشرب لان حاحبة الذه ساء الى الرطب أشدمن احتماجها الى شرب الماء لـ كثرة ماسال منها-ن الدم (فانقبل) ان مضرة الخوف أشدمن مضرة الجوع والعطش لان الخوف ألمال وحوالجوع ألمالم دنوالمالروح أقوى من ألم المدن روى اله أحدوت شاة فقدم الماعلف وعند دهاذتك فمقت الشاة مدة مديدة لا تتناول العلف مع جوعها خوفاس الذائب تم كسر رجلها وقدم الها العلف فتناوات العلف مع ألم البدن فدل ذاك على ال ألم اللوف أشدمن ألماليدن واذاكان كذلك فلرقدم ضررا لجوع والعطش على دفعضر والخوف (أحس) بان هذا الخوف كان قلم الالان بشارة جير يل عليه السلام كانت قد تقدمت فياكات تحتاج الاالى الذذكرم مأخرى وقمل قرى عمذا بولدك عيسى وقمل بالنوم فأن المهموم لاينام وقوله (فاما) فيهادغام نون ان الشرطية في ما الزائدة (ترين) حدفت منه لام الفعل وعيمه وألقمت حركتها على الرا وكسرتما الضعم لااتفا الساكنين (من البسر أحدا) يذكر علما (فقولى) يامريم لذلك المنسكوجوابالهمع المنا كمدتنبها على البراءة لان البرىء بكون ما كنا لاطمئنانه والمرتاب بكثركلامه وحلفه (انى ندرت لاحن) اى لذى عت وحمله (صوما) اى اى اصداكاءن الكادم ف شأنه وغيره مع الانامي بدليل (فلن أكام اليوم انسدا) فالكادى يقمل الردوالمجادلة ولسكن يتسكام عني المولود الذي كالامه لايقيسل الدفع وأماأ نافا نزه نفسي عن عادلة السفها والواومن أذل الماس سسفية لم يحدمسا فها فلا أكام الاالملاة كذا والخالق مالتسبيح والتقديس وسائر أنواع الذكر وقبل صسامالاتهم كانوالا يتمكامون في صيامهم فعلى هذا كأنذ كرالصوم دالاعلى الصمت وهذاالنوع من النذركان جائزافي شرعهم وهل يجوز مشلهذاالنذرف شرعنا فال القفال اله يجوزلان الاحترازعن كلام الا تدمدين وعجريد الفكر بذكرالله تعالى قرية واعلى لا يجو فالمافسه من التضميق وتعذيب الدفس كنذوالقمام فى الشهى و و وى أنه دخل أنو بكر وضى الله عنه على امر أة فدنذوت أنم الاتذ كلم فقال أنوبكرا نالاسلام قدهدم هذافت كلمي ه (تنسه) ه اختلفواف أنهاهل فالتلهم الى ندرت الرحن صومافقال قوم انها مات كامت معهم بذلك لانها كانت مامو رقيانها تاني بحد االنذر فاوتكلمت مهم بعدد للالوقعت في المنافضة ولكنها حكة توأشارت برأسها وقال آخرون انهاماندزت في الحال الصبرت حق الاهاالقوم فذكرت لهام أنهاندرت للرحن صومافلن أكام البوم انسما يعدهذا الكلام (فاتت) اى فلما معت هذا الكلام الشدقام اوزال حزنم افأنت (به )أى عسى (قومها) وان كان فيهم قوة المحاولة لكل ماير بدون انسانه البرى· ا اوقن بأن الله معه حالة كونها (نحمله)غبر مبالمة بأحد ولامستهمية واختماة وافيأنها كمفأ تنبه فقمل وادته تم حلته في الحال الى قومها وقبل احتمل بوسف الحادم يم وا بنها الى غارومكثت فسمأر بعمز بوماحتي طهرت من نفاسها تمحلته الى قومها فكامها في الطربق

فقال باأماه أبشرى فانى عمد الله ومسجه فالمادخات على أهلها ومعها الصي بكوا وحزنوا وكانوا أهل ببت صالمين فالرازى وليس فى القرآن مايدل على التعمين ثم كانه فيل فالما تت قومهاماذا قالوالهافقدل (قالوالامرم) ماهذاالولدلان حالهافى اتمانها بدأمر عس القد جئت شمافريا) اىعظىمامنكرافكون ذلك منهم على وجمه الذم فهومن أفرى الحلديقال أفريت الاديم اذا فطعته على جهة الافساد لامن فريته يقال فريته قطعته على جهة الاصلاح وبدل على أن مرادهم الاول قولهم بعده (ما أخت هرون ما كان أبوك امراسوم) اى ذانيا (وما كانت أمك بغما) اى ذائمة فن أين لك هذا الولد لان هذا القول ظاهره التوبيخ وفي هرون هذا اربعة أقوال أحدها أنه رحل صالح من بي اسرائيل فسب المعكل من عرف الصلاح والراد أنك كنت في الزهد كهرون فكمف صرت هكذا وروى أن هرون هذا لمامات تسع حذافته أربعون الفاكلهم يسمى هرون من بني اسرائد ل تعركانا مهموى سائر الناس شهوها به على معنى اناظنناأ نكمشله ف الصلاح وليس المرادمة والاخوة ف النسب كفوله تعالى ان المهذرين كانوااخوان الشسماطين ودوى المغبرة بنشسعية فالماقدمت نجران سألوني فقالواانكم تقرؤن مأأخت هرون وموسى قبل عسى بكذا وكذافل اقدمت على رسول القهصلي الله عامه وسامسالة معن ذلك فقال انهم كانوايسمون بانسا تهموا اصالحين قبلهم قال ابن كشم وأخطأ مجدين كعب القرظى فرزعه أنها أختموسى وهرون نسبافان منهدمامن الدهور الطويلة مالا يخني على من عند لماه أدنى عرلم وكانه غره في أول التو راة ال ص يم أخت مونى وهر ون ضربت الدف ومفحى الله تعالى موسى وقومه وأغرق فوعون وقومه وجموده فاعتقدان هدده مي تلك وهذاف عاية المطلان والمخالفة للديث الصير المتقدم الثاني أنه هرون أخو موسى لانها كانت من ز ــ له كايقال التميي باأخاتم وللهدد انى باأخاهمدان اى باوا-دا منهم الثالثانه كانفامقافي بن اسرائيل فنسبت المه اىشبهوها به الراسعانه كان الهاأخ من أبيها يسمى هرون من صله بني اسرائه لفعيرت به قال الرادى وهذا هو الا قرب لوجهن الاول ان الاصل في الحصالم الحقيقة فيهمل الكلام على أخيرا المسمى بهرون الناني انها أضمقت المهووصف أبواها بالصلاح فمنقذ قصع النوبيخ أشدد لان من كان عال أبويه وأخمه جِذَا الحَالَ يَكُونُ صَدُو رَالذُّنبِ مِنْهُ أَنْحُسُ (فَأَشَارِتَ البَّهِ) اى الما الغوافي و إينها سكنت وأشارت الىعسى علمه السلام اندهو الذى يحممكم قال انمسه و دامالم يكن الهاجة أشارت المهليكون كالامه عجةلها وعن السدى المأشارت المسهغضبوا وقالوا مضريتها بنااشدون زناهاتم (فالوا كنف نكام من كان في المهدصدا) لمسلخ - ن هدد الكارم الذي لا يقوله الاالا كابر العقلا بل الانداء والتعمر بكاندل على انه عند الاشارة المهم إعوجهم الحان يكلموه بلحير سمع المحاورة ورأى الاشارة بدامنيه قول خارق لعادة الرضاء بل الصدان روى اله كان يرضع فلما ومع ذلك ترك الرضاعة وأقب ل عليم يوجهه واسكا على بساره وأشار بسماية عينه وقدل كلهم تملم عنى بلغ مياها يسكلم فيما اصبيان در قنسه) و في كان هذه أقوال أحدها انهازائدة وهوقول أى عبدأى كيف أسكام من فى المهدوصيداعلى هـذا نصب

واحم هم الحاق وهو ت على واحم هم الحاق الحواب والأنفك في المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة والمارة والما

منه الانقدم بسيرلا بعدد عادة ثم عقب العدد بحواب السؤال عن السب يقوق وهلت الدائرب المرضى (قولا ولقدعه لا المائرم من قبل قنسى) اى را ولهذا

على الحال من الضع مرالم \_ تترفى الجار والجرو والواقع صدلة ثانيها أنها تامة عفى حدث ووجدوالتقدير كيف تكلم من وجد متماو صبيا حال من الضمرق كان قال الرازى وهذا هوالاقرب الثالث انهاعه في صاداى كيف نكام من صارف المدصيداوصيدا على هـذاخيرها (فان قدل) كيف عرفت مريم من حال عدسي انه يسكلم (أحدب) بان حديد ال وعدس علمه السلام لماناد اهامن تعتها أن لا تعزنى وأص هاعدد ويقالناس بالسكوت صارد لك كالتنسه لهاعلى ان الجسب هوعدسى علمه الد لام أولعلها عرفت ذلك والوجى الحذكر وا أوالهاعلى سقيل المكرامة واختلفواف المهدفقسل هو جرهالماروى أنها اخذته عا اسلام في خرقة فاتت مدقومها فلمارأوهاقالوالهاماقالوافاشارت المسهوعوف يجرهاولم يكن لهامنزل بعدد حتى يعدلها المهدوقيل هو المهديعينه والمعنى كنف نسكلم صيماسدله أن يدام في المهد وقال وهب أتى زكريامريم عنسد مناظرته اليهود فقال لعيسى انطق بحيتك ان كنت أمرت بهافوصف نفسه بمان صفات والصفة الاولى (قال الى عبدالله) أى المان الاعظم الذى له صدفات الكال لاأتهمد لفع وفي ذلك اشارة الى أن عبد الله لا يتخذ الهامن دونه ولا يستميده شيطار ولاهوى «الصفة النائية قوله تعالى (T تانى الكاب) واختلف فذلك الكاب فقال بعضهم هو التوراة لان الااف واللام في المكاب تنصرف المعهودو الكاب المعهود الهم عو التوراة وقال أبومل هو الانجيالان الالف واللام ههذالله أس وقال قوم التوراة والانجياللان الالف واللام تفدد الاستغراق (٣) واقتصر السفاوى على الاول والمقاعى على الثالث و ذاد علمه والزبور وغيرهامن الصف الصفة الثالثة وله (وجعلى نيما) واختلف في معنى ذلك فقيل معناه سمؤتيني المكتاب وبجعلني نتماوأني بلفظ الماضي جعل المحفق وقوعه كالواقع كافي قوله تعالى أفى أمر الله الانستجاوه وقدل هوا خيارعها كنب في اللوح الهفوظ كافيد للنبي صلى الله علمه وسلمتي كنت نساقال كنت نساو آدم بين الروح والجسد وقال الاكثرون أوتى الانجيل وهوصغيرطفل وكان يمقل عقل الرجال وقال الحسن ألهم التوراة وهوف بطن امه مااصفة الرادمة قوله (وجعلى مباوكا) بانواع المركات (أينما) أى في أى مكان (كنت) وذكروا في تفسيرالمبارك وجوها أحدهاان البركة فى الغيةهي الثمات وأصداد من بروك المعمر ومعناه وجعلى فابتاعلى دين الله تعالى مستمراعلمه ثانيه انعا كان مباركالانه كان يعلم الناس دينهم ويدعوهم المحطريق الحق فان ضلوا فن قبل أ نفسهم لامن قبله روى المسن عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه فالسات أمعيسى عيسى الى المكاب فقالت المعلم أدفعه اليك على الانضرب فقال له المعلم اكتب فقال أى شيءًا كتب فقال أكتب أجد فرفع عيسى عليه السلام وأسه فقال هل تدرى ما اجد فعلاه الدرة ليضربه فقال مامؤدب لاتضربي ان كنت لا تدرى غاساني فانفأعلك الالف من آلاء الله والمامن بهائه والجديم من جاله والدال من أداء الحق الى الله تعمالى ثالثها المركة الزيادة والعماوف كالله قال حملي في حديد الاحوال مضعامفها لانى مادمت أتني الله في ألدنيا أ كون مستعلما على الغير بالحبة فاذا بيا الوقت لمد اوم ا كرمني قه تعالى الرفع الى السماء وادمهامماوكاعلى الناسمي حث يعصر وسدر دعاته احماء اوق وابرا الاكسه والابرص وعن قنادة أن اص أقرأته وهو يحيى الموقى و يبرى الاكسه

(۳) قدوله واقدهم البيضاوى على الأول الذى في البيضاوى تفسيم الكتاب با لاغيدل وهو الثاني هذا فلعدل مراده بالأول جعل الرائيس اه

والابرص فقاات طو بى ابطن حاك وندى أرض عتب فقال عسى مجممالها طو بى لمن تلا كَابِ الله واتبع ما فيم ولم يكن جمار اشقما ( تنبيه ) ، قوله أيما كنت يدل على أن حاله لم يتفير كاقبل انه عاد الى حال الصغرو و وال السكليف الصفة الخاصة قوله (وأوصافي الماوة العطهرة للفقس (والزكوة) طهرة للمال فعلافي نفسي وأمر الغسيري (مادمت حما) المكون ذلك عدة على من أدعى أنه اله لا "نه لاشيمة في أن من يصلى الى اله المس باله (فأن قدل) كدف يؤمر بالصلاة والزكاة مع أنه كانطفلا والقامر فوع عن الصفع لقواد صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ولاث الحديث (أجيب) بوجهين الأول أن ذلك لايدل على أنه تعمالى أوصاه بادا تهما فى الحال بل بعد الماوغ ندكون المعنى أوصافى بادا عهما فى وقت وجوب ماعلى وهو وقت البلوغ الثاني أن عسى لما انفصل صرء الله بالفاعا قلاتام الخافة ويدل علمه قوله تمالي انمثل عسى عندالله كمف ل آدم فكم أنه تمالى خلق آدم ناما كاملادفه مفكذا القول ف عيسى علمه السلام فال الرازى وهذا أقرب الىظاهر الافظ اقوله مادمت حمافهذا بفعدأن هذاالة كلف متوجه علمه في جمع زمان حماته (فانقدل) لوكان الامر كذلك لكان القوم سيزرأ وررأ واشفصا كامل الاعضاء تام الخلقة وصدو والكلام عن مثل هدا الشفص لايكون عماف كان ينه في أن لا تجموا (أجمب) بانه تعالى جداد مع صغر جميّة دوى التركب كامل المقل جدث كان عكمه أدا الصلاة ولزكاة والا يقد الذعلى أن تدكامه م يتفعر حين كان فى الارض وحين رفع الى السما وحين منزل « الصفة السادسة قوله (وبرا) أى وحملنى بارا ولما كان السداق المراءة والدنه قال (بوالدني) أي التي أكرمها لله تعالى باحصان الفرج والحلىصنغ برذكر وف ذاك اشارة الى تنزيد أمه عن الزنااذلو كانت ذانسة لما كان الرول المصوم مامورا بتعظمها الصفة السابعة توله (ولم يجملني جمارا) متعاظما (شفدا)أى عاصسما بان أنعل فعل الحدارين بفيراستعقاق اعلاقعل ذلك عن يستحق و روى عن عيسى علمه السلام أنه فال قلى الدوائي ضعمف في نفسى وعن بعض العلما الأحد العاق الاحمار ا شفها ولاأجدس واللكة الاعتالافغورا وتلاوماملكت أعانكم انالله لاعب منكان عنالافنوراه الصفة الدامنة قول (والسلام) من الله (على) فلايقدر أحد على ضرى (وم وادت) والايضر في شمطان (و يوم أموت) فالايضر في أيضاومن بواد و عوت فلدس اله (ويوم أبعث حدا ) توم القدامة كاتقدم في على علمه السلام وفي ذلك اشارة الى أنه في الشمر ية مذله سواهم يفارقه أصلاالافى كونه من غده كرواذا كان جنس السلام علمه كان أتباعه كذاك ولم يبق لاعدائه الااللهن وأظهره أول موسى علمه السلام والسلام على من البيع الهدى ععنى ان العذاب على من كذب وتولى (ذلك) أى الذى تقددم نعته بقوله الى عبد الله الى آخره هو (عيسى ابنص م) لامايصفه النصارى بقولهم انه الله أوابه أواله مالث فهو تمكذب الهم فيمايصفونه على الوجه الابلغ والطرق والبرهاني حيت جعل الموصوف باضداد مايصفونه وفى ذلك تنصيص على أنه ابن هذه المرأة وقوله تعالى (قول الحق) قرأ عاصم وابن عامر ينصب اللامعلى أنهمصدرمؤكد والماقو تبالرنع على أنه خمير عدفوف أى موقول الحق الذي لارب فيه والاضافة السان والضمرا كلام السابق أواتمام القصة مع نعالى من ضلالهم

فالروسا وعهى آدم ربه فالروسا وعهى آدم ربه فالروسا وعهى (قوله فلا يحر المسلمة والمسلمة والمسلمة في المسلمة في

فش فأوه بدف في فاه في المان سيمادته تدفعن المان سيمادته تدفعن سيمادته أولانه أواد المواقة والموادد المان الموات واصلاح المهان وذاك وظيفة الرجل دون وذاك وظيفة الرجل دون

فمه بقوله تعالى الذى فمه عفرون)أى يشكلون شكايتكافون و يجادلون به فتقول المودساح وتقول النصارى ابن اللهمع ان أمدا مرأة ٣ في غاية الوضوح لتس موضع الاشك أصلا تمدل على كونه حذا في كونه ابتالامه من م لاغيرها بقوله رداعلى من ضل (ما كان) أي ماصم ولاية الى ولايتصور في المد قول ولايصم ولا بأني لانه من الحال لكونه بازم منه الحاجة (اله) الفيءن كل شي (آن يتخذمن ولد) وأكده بن لان المقام يقتضي الذي العام والماكان الخاذ الوادمن النقائص أشار الى ذلك بالنسنزيه العام بقوله تعمالى (سجامة) أى تنزوعن كل نقص أىمن احتماح الى واد أوغيره معال ذلك بقوله عزو جل (اد اقضى أمرا) أى أى أمر كان أى أراد أن عد ثه (فاعا بقول له كن) أى ريده و يعلى قدرته به وقوله تعالى (فمكون) قرأه ابن عامر بنصب النون بتقديران أوعلى الحواب والبانون بالرنع بتقديرهو وتوكه وال الله ربي و ربكم) اخبار عن عيسى علمه السهالم اله قال ذلك وقرأ ابن عام والكوفيون بكسراله مزةعلى الاستقناف والباقون بقعها يتقدير حذف وفالحر متعلق عابعده والتقديرولان الله ربيء وبكم فاعبدوه وحده لتفرده بالاحسان كاأعبده كقوله تعالى وان الما احداله فلا تدعو امع الله أحداو المعنى لوحدانيته أطمعوه وقيل المعطف على الصلاة والتقديروأ وصانى بالصلاة وبأن القه والمهذهب الفراء (هذا) أى الذي أمن تكميه (صراط) أى طريق (مستقم) أي يقود الى الحنة وقرأ قنبل بالسين و خاف باشمام الصاد والماقون بالصادانا العالصة واخملف في قوله تعالى (فاحملف الاحزاب من سنهم) فقدل هم النصادي واختلافهم في عدسي أهوا بن الله أو الهمعه أوثاات ثلاثة و-هو اأحزاما لانم سم تحز بوا ثلاث فرق في أمر عدسي النسطور بة والملكانية والبعقوبة وقيل هم البهود والنصاري فحمله بعضهم وادا وبعضهم كذابا وقدلهم الكفار الشامل اليمودواانصارى وغيرهم من الذين كانوا فيعهد المني صلى الله علمه وسلم قال استعادل وهذا هو اظاهر لانه لا يخصمص فيسه ويؤيده قوله تعالى (و يل للذين كامروا) أى شدة عذاب لهم (من مشهديوم عظم) أى حضوريوم القامة وأهواله وقوله تعالى (أمعجم وأبصر) أى بهرم صدفقا تعبيعني ماسعهم وماأبصرهم (بوم ما يوننا) في الا تو والان حالهم في شد والسعم والمصر جديرة بأن يتعب منها فيندمون حيث لا ينفعهم الندم و يتنون الحال من الرجوع الى الدنياليتدار كوا فلا يجابون الى ذلا بل يسلام مفكل مايؤذيه مويه لمكهم ويرديه موقوله تعالى (لكن الظالمون من اقامة الظاهر مقام المضهر المدهاد الإنهم ظلو النفسهم حدث أغفاوا الاستماع والنظروالاصل والكنهم (الوم)أى في الدنما (في صلال مبين) أي بين بذلك الصلال صعواعن ماع الحقوعواءن ابصاره أى اعب مهما مخاطب في معهم وأبصارهم في الا توة بعدان كانوافى الدنياصماعيا وقيل معناه التهديد عاسيسمعونه وسيبضرون مايسوهم ويصدع قلوبهم ثم ان الله تعمالي أمر نبيه مجد اصلى الله عليه وملم أن ينذر قومه بقوله (وأنذرهم) أي خوفهم (وم الحسرة) هو يوم القيامة يتعسر فيه المسى على ترك الاحسان والحسن على عدم الازديادمن الاحسان لة ول وسول الله صلى الله عليه وسلم مامن أحسد عوت الاندم فالوا وماندمه مارسول الله قال ان كان محسم فاندم أن لا يكون از دادوان كان مسمئاندم أن لا يكون

نزع وفي قوله تعالى (ادقضي الامر)و جوه أحدها ادقضي الاصريسان الدلائل وشرح أمر الثواب والعقاب ثانيها اذقضى الامربوم الحسرة بفنا الدنداو زوال التكليف الشهاقضي الامرة رغ من الحساب وأدخل اهل المنة الحندة وأهل الذار النار ودبح الموت كاروى ان النهرصلي الله علمه وسلمسة لاعن قوله تعالى اذقضي الاحرفقال حسين يجاع الموت على صورة كبش أملح فمذبح والغريقان ينظران فبزدادأهل الحنسة فرحالى فرح وأهل النارعها الى غموةوله تعالى (وهم في غفلة وهم لا يؤمنون) جلمان حالمنان وفيهما قولان أحدهما انهما حالان من الضمر المستم في وله في ضلال ممن أي استقر وافي ضلال صبن على هاتمان الحالمة السيقنين والثانى انهماحالان من مفعول أنذرهم أى أنذرهم على هذه الحالة وما بعدها وعلى الاول يكمون قوله وأنذرهم اعتراضا والمعنى وهم في غفلة عما يفسعل بمسم في الا تنزة وهم لايصدةون بذلك الموم ولما كان الارث هو حوز الشئ بعدموت أهله وكان حماله وتمالى قدقضى بوت الخدالاتق أجعين واله تعالى يني وحدده عبرعن ذلا بالارث مقررابه مضمون المكلام السابق فقالمؤ كدا تكذيبا لقواهم ان الدهو لايزال هكذا حماة لناس وموت لا خوين (الماغن) بعظمتنا التي اقتضت ذلك (نوث الارض) فلاندع بالشمامن عاقل ولاغمه والما كان العاقل أقوى من غيره صرح به بعدد خوله فقال (ومن عليها) أى من العدقلامان نسابهم حمد عماق أيديهم (والمذا) لاالى غيرنا (يرجمون) فصاديهم باعمالهم هااقصة الثالثة قصة الراهم علمه السلام المذكورة في قوله تعالى (واذكرف المكاب الراهم) أى خبره وقرأ هشام الراهام بالف بعدالها والماقون بالماه وانماأهم الله تعمالي تدمه بالذكر لذلك لانه صديي اقهعلمه وسلرما كان هو ولاقومه ولاأهل بلده مشتغلين التعلم ومطالعة الكئب فاذاأخير عن هـ فده القصمة كا كانت من غسرز بادة ولانقصان كان ذلك اخمارا عن الغيب ومعزا باهراد الاعلى نبوته واغباذ كرالاعتبار بقصة ابراهم علمه السلام لوجوه الاول ان منكرى الموحمدالذين أثبتوا توحمدا ومعبودا سوى المهتعالي فريقان منهممن أثبت معمودا غ نرالله تعالى حماعا قلاوهم النصارى ومنهم من أثبت معمود اغمر الله تعالى حماد الدس عي ولاعاقل وهمعيدة الاومان والفريقان وان اشتركافي الضيلال الأن ضلال عمدة الاوامان أعظم فلمابن الله تعالى ف للالالقريق الاول تكامق ف للال القريق النانى وهم عددة الاوثان الثانى أن ابراهم علمده السلام كان أما العرب وكانوا مقرين بعلق شأنه وطهارة ينه على مأقال تعالى أسكم الراهم وقال تعالى ومن يرغب عن مدلة الراهم الامن سفه نفسمه فكأنه تعالى فالاهرب ان كنم مقلدين لا يهم على قولكم اناو جدفا آماه ناعلى أمة فاشرف آبائدكم وأعسلاهم قدواهو ابراهم علمه السسلام فقلدوه في ترك عمادة الاصنام والاوثان وان كنتم مستدلين فانظروا في هده الدلائل التيذ كرها ابراهم علمه السلام لتعرفو انسادعه ادة الاوثان وبالجله فاتبعو البراهم اما تقامدا وامااستدلالا الثااثان كشراص الكفارف زمان الني صلى القه علمه وسلم كانوا يقولون نثرك دين آمائنا وأجدادنا فذكر الله تمالى قصة ابراهم علمه السلام وهو أنه ترك دين اسه وأبطل قوله بالدارل ورج منابعة الدليل على صنابعة أيه مُ قال تعالى في صنة ابراهم (أنه كان) جدلة وطبعا

المرافز وله وعصى آدم ربه فغوى) « انقلت ها فغوى) » انقلت ها يجوز ان يقال كان آدم عاصاغاو با أخذا من عاصاغاو با أخذا من خالت (قلت) لااذلا لذهم دال طلاق الفعل جواز اطلاق المها الناعل الاترى اطلاق المها الناعل الاترى الله عبوران رقال زراك الله عبوران رقال زراك و عبورا الله على آدم النه على آدم النه على آدم دون فأن (قوله ومسن أعرض عن ذكرى فان أو معتمد عن وشدة (ان قات)

(صديقا) أى بلد غرالصدق فن نفسه في أغواله وأفعاله اى كان من أول وجوده الى انهااته موصوفا بالصدق والصمانة وسمأتي المكلام على قوله إلى فعله كبعهم هذا والحسقم في عله ولما كانت من تبد النموة أرفع من من تبد الصديقية قال تعالى (نيما) أي استنم أما لله تعالى اذلارفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة هنه و بن عماده وقولة تعمالى (اذقال) بدل من ابراهم ومادنهما اعتراض أومتعلق بكان أو بصدية انسا أى كان جامعا لخصائص الصديقين والاندما محمد قال (لاسم) آز رهاد بالهمن تمه الضلال بعدادة الاصفام مستعطفاله في كل حلة بقوله (باأبت)والماءعوض عن ما الاضافة ولا يجمع بنهما وقوأا بن عاص بفتوالما في الوصل والماقون بكسرها وأطالوقف فوقف ابن كثيروا بنعاص بالها والباقون بالنامتم أن الله تعمالي حكى عنه أيضاأته تمكلم مع أسه بار بعة أنواع من المكادم هالذوع الاول قوله ( المتعد) مريدا بالاستفهام المجاملة واللطف والرفق والامن والادب الجمل في فتصعله كاشفاالا من عامة المكشف بقوله (مالايسمع ولاييصر) أى ليس عنده قابلمة لذي من هذي الوصفين ليرى ما أنت قمه ص خدمته أو عسك اذاناديته حالاً وما لا (ولايغني عنك شماً) في جلب نفع ودفع ضر فوصف الاوثان بصفات ثلاث كل واحدة متها قادحة في الاالهمة و سان ذلك صن وجوه أحدها أن العبادة غاية المفطيم فلا تستمن الالن له غاية الانعام وهو الاله الذي منه أصول النع وفروعهاعلى طاتة رفى تفسسر قولهوان الله ربى وربكم وكانه لايجوذا لاشد غال بشكر مالم تركن منعمة وجبأن لايجو زالانتغال بعمادتها وثمانيما أخااذالم تسمع ولاتبصر ولاغ مزمن بطمعهاعن بعصما فاىفائدة فى عادتها وهدا تنسه على ان الاله يحب أن يكون عالما بكل المصاومات وثالثهاأن الدعاع العمادة فاذالم يسعم الوئن دعاء الداى فاى منف عدف عدادته واذالم ببصرتقرب من يتقرب المه فاى منقعة في ذلك التقرب ورابعها ان السامع المبصر الضارالذافع أفضل بمن كانعار ماعن كلذلك والانسان موصوف بع ذه الصفات فمكون افضلوا كدلمن الوثن فكمف يلمق بالافضدل عبودية الاخس وخامسها انكانت لأتنفع ولاتضرفلا يرجى بهامنفعة ولايخاف من ضررها فاى فائدة في عمادتها وسادسها اذا كانت لاتحفظ نفسهاعن الكسروالافسادحين جعلها ابراهم عليه السلام جذاذا فار واخما الغيرف كانه علمه السلام فالمايست الاالهمة الالرب يسمع ويصرو يجب دعوة الداعى اذا دعامة النوع المانى قوله إماايت الى قد جائل ) من المعبود الحق (من العلم مالم يأتك) منه (فاتبهني) اى نتسد من ذلك الى اقول الدوجو ما على النهسى عن المذكر ونصحة لمالك على من الحقاجةدف تبعى (اهدا صراطا) اىطريقا (سويا) اىمستقيا كالىلوكنت معك في طريق محسوس واخسرتك ان مامنامها كالا يصومنه احدد وأص تكان قسلك مكاناء عردال لاطء منى ولوعصة في فسيه عدلاكل احده غاو ماه النوع الثالث قوله (الابت لانميد السمطات فان الاصسنام اس لهادعوة اصلا والله تعالى ودحرم عدادة غيره مطاقاعلي اسان كل ولى له فده منان يكون الا حريذاك الشيطان ف كانه حوالمعمود بعيادتها في الحقيقة معل عدااانهى ، قوله (انالسطان) المعدون كل خع الحرق اللعنة (كانالر من عصما) بالقوةمن حبن خلق و الفعل من حين احر ما أسعودلا سك آدم علمه السلام فاي فهو عدق قه

تعالى وله والمطمع العاصي اشي عاص لذلك الشي لانصديق العدو عدو ( فان قمل) هذا القول وتوقف على البات امور احمدها البات الصائع وثانيه الثبات الشميطان وثالثها ال الشمطانعاص ورابعهاانهلا كانعاصما لمقرطاعته وخامسهاان الاعتقادالذيكان علمه آفررمسة فادمن طاعة الشمطان ومن شأن الدلالة التي يؤرد على الشخص أن تكون مركبة من مقدمات معاومة إسلها الخصم ولعل الراهم كان منازعا في هذه المقدمات وكنف والمحكى عنهانهما كان يثبت الهاسوى نمرو ذف كمث يسار وجودالر حن واذ الريس لروجوده فكمف يالمأن المسمطان عاص الرحن ويتقدير تسلم ذلك فكمف يسلم الخصم بجردهذا الكلام ان مذهبه مقتبس من الشيطان بل اعله بغلب ذلك على خصمه (واجيب) بان الحجة المعقل عليها في ابطال مددهب آزره وقوله لم تعبد دمالا يدعم ولا يبصر ولا يفي عنك شدا وهذا الكلام مرى مجرى التضويف والصدنيرا لذي يحدمله على النظر في تلك الدلالة فيسقط السؤال والنوع الرابع توله (اابت الى أخاف) لصبى لله وغيرف عادل (انعسانعذاب) اى كائن من الرحن) الذي هومولى كلمن يولاه لعصمانك اله (فتمكون) اى فتسعب عن دلك ان تركون الشيمهان والما اى فاصرا وقر شافى النار ولمادعا ايراهم علمه السلام اياه لى المتوحمدود كرا ادلائل على فسادعها دة الاوثان واردف قلت الدلائل بالوعظ الملسخ واوردكل ذلك مقرونا مالرنق واللطف فابلدا بومجوا بيضاد ذلك ففابل حتم التقلمد فانه لمنذ كرفي مقايلة عيمه الأأن (قال اراعب اسعن الهتي) ماضافتها الى نفسه فقط اشارة الى مبالفته في تعظيمها والرغية عن الشئ تركه عدا فاصر على ادعا والهمتما عهد الو تقلمدا وفايل قوله الرفق البت العنق حدث لم يقل ما بني بل قال (ما الراهيم) وقابل وعظم بالسفاهة حدث هددهالضرب والشرّبة وله مقسما (التنام تنته) عاانت علمه (لارجال) أي لاقتلنك أولار جنك باخ ارة حقة وت اوتبهد عني او بالكلام القبيح فاحذرني (واهجرني) اي ابعد عنى بالمفارقة من الدار والملدوهي كهجرة النهي صلى الله علمه وسلم والمؤمنين ا ي تباعد عنى (ملما) آىدهر اطو ولالكي لااداك وقدل اهمرني مااقول ولا يخاطبني دهراطو ولا لاجل ماصدرمنا من هذا الكلام وفي ذلك تسلمة للنبي صلى الله علمه وسلم وتأسسة فيما كان يلقى من الاذى و يقامى من قومه من العنا ومن عده الدلهب من الشدائد باعظم آباته وأقاربهم به شبها فلاءمع ابراهم علمه الدلام كلام أسه اباب امرين احدهما أن (قال) لهمقا بلا الما كانمنه من طيش الجهل عاي قائله من رقالة العقل والعجلم (سلام علما) توديع وصناركة اى المت مني لااصد كي عكروه مالم الوص فعد الديشي فانه لم يوَّص بقياله على كفره كقوله لنااعمالنا واكم اعمالكم سلام علمكم لانشغى الحاهلين واذاخاطهم الحاهلون فالواسلاماوهدا مدل على حوازمة الكنصوح اذاظهرمنه الاحاج وعلى انه عسن مقابلة الاسا توالاحسان ويجوزان يكون دعامه بالسلامة استمالة الاترى انه وعد بالاستغفار فبكوز سلامبر واطف وهوجواب الحليم للسهمه كقوله تعالى واذاخاطهم الحاهاون فالوالدما غاستأنف قوله (ساستففرات بي) اى الحسن الى بأن اطلب الدمنه غفران زنو بالمان وفقال الاسملام أنه كاند عفية المحمد الفافى اكراى مرة بعدصة وكرة في اثر كرة وقدوفي وعده بقوله

عمن رئ المرضية بعن الاعمان في المصب عنشة الاعمان في المصب عنشة المساس المراد المعان في المصدة والمان المان في المعان في المعان المعان

الذكورف الشعرا واغفرلاني وهذا قبل ان يتين له انه عدوقه كاذكره في را ق و ثانيه اله قالله انقياد الامر أسه (راعتزا كم) أي جيما بترك بلادكم واشار الى ان من شرط المعبود ان يكون اهلا للمناد انفى الشدائد بقوله (وما تدعون) اى تعبدون (من دون الله) الذى له الكال كاه فن افسل عليه وحده استعقاقه ذلا من ولم يقدد الاعتزال برمن بل أشار الي انهم ماداموا على هذا الدين بهوم متزل الهم تم دعائمة ما فيهم به على خدة مسعاهم فقال غير ماداموا على هذا الدين بهوم متزل الهم تم دعائمة ما في المنفسة وسي الا تحديد عام ولا تنفعكم عازم المناد الله وهنها المنفسة المنفسة والمنفسة والمنفسة كم ولا تنفعكم ولا تنفعكم ولا تضم كم هو مادار أي من السهو معام أو الانفسان الى (شقيا) اى كاشه متم بعبادة الاستفام فانها لا تحديد دعاء كم ولا تنفعكم ولا تضم كم هو مادار أي من السهو معام أو المام الوسلمان الفطالي

وماغر به الانسان في شفة النوى ، ولكنم اوالله في عدم الشكل والى غدر بدب بن بدت واهلها ، وان كان فيها اسرق وبها اهلى

وحدة ماعزم علمه منرسحانه وتعالى تحقيق رجانه واجابة دعائه فقال (فالماعتزاهم) أي مالهمرة الى الارض المقدسة (ومايعمدون من دون الله) لم يضره ذلك دينا ولادنيا ول نفسعه وعوضه الله أولادا كافال تصالى (وهسالة) كاهوااشأن في كل من ترك شمألته (احق)ولدا الماصلمه من زوجته العاقر العقيم بعد تجاوزهاس المأس وأخذه هوفي السن الىحد لابواد لمنه (ويعقوب) وادالا حق وخصهما بالذكر الزومهما على اقامته وقدامهما بعدمونه يخلافته فمه وأماا سمعمل علمه السلام فيكان القه سمانة وتعالى هو المتولى لتر يسته يعد نقله رضيعاالى المسجد الحرام واحيائه تلك المشاعر العظام فافرد مالذ كرجاء لاله أصلا برأسه بقوله بعدواذ كرفى الكاب المعمد ل فترك ذكره مع المعق الذي هو أخو ماذلك عمر عبا وهب لاولاده جزاء على هجرته بقوله تعالى (وكالة) أي منه ما (جعلنا نميا) عالى المقدار و يخبر بالاخبار العظيمة كاجعلنا براهم علمه السلام ندا (ووهبنالهم)كلهم (من وحنمنا) أي شامنها عظمامن النسل الطاهروا أذرية الطمية واجابة الدعاء والطف في القضاء والبركة في المال والاولادوغيرد المصن خبرى الدنياو الا تخرة (و جعلمالهم لسان صدو علما ) وهوا النا الحسن وعمر باللسان عابو حدياللسان كاعمرا اسرعا يطلق بالسدوهو العطمة واستعاب الله تعالى دعوته في قوله تعلى وأجعل لى اسان صدق في الا تنوين فصيره قدوة حتى ادعاه أهل الادمان كلهم فقال تعالى ملذأ يحكم ابراهيم وقداجة مت فيه خصال لم يجتمع في عدد أولها اله اعة تزل عن الخاف على ما قال وأعة تزلكم وما تدعون من اقه فد البحرم بارك الله له في أولاده فقال ووهبناله احصق ويعقو بوكالجعاناندا نانيهاانه تبرأمن أسه كافال عزوجل فالما تبينه أنه عدولله تعرأمنه لاجرم ما والله أبا المسلين فقال مله أيكم ابراهيم فالنها تلواده المبين استبعه في الله على ما فال تعمالي و اله الله ين الاجرم فد اه الله تعمالي على ما قال وفد يناه بذيح عظم رابعهاأسلم نفسه فقال أسلتار بالمعالمن فعل المدتمالي اشار برداوسلاما عليه فقال بالاكونى برداوسلاماعلى ابراهم خامسها أشفق على هدده الا. منفسال ربا

عيشة في جهم (قوله ولولا كلفسقت من ويك الكان إماوا جلمسمى) الكلمة قوله تعالى سيقت رجي عضى أوقوله تعالى وما كان الله المعاند به به به وأن فيهم اوقوله تعالى

وابعث فيهم رسولامنهم لاجرم أشركه الدتمالي في الصاوات في قوله تمالي حداصلت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم سادمهاوفي حق سارة في قوله تصالى وابراهيم الذي وفي لاجرم جعل موطئ قدمه مماركاو الحذوامن مقام ابراهم معلى سابعها عادى كل الخلق في الله فقال فانهم عدولى الارب العالمن فاتخذه الله خاملا كأقال والتخذالله الراهم خلملا اسعار محتة قولنا ماخبرعلي المهأحد والقصة الرابمة قصة صوسي علمه السلام الذكورة في قوله قعالي واذكر والكاب) أى الذى لا كتاب مثله في المكال (موسى) أى الذي أنقذ الله بني اسرا ألى من العبودية ثم ان القه تعمالي وصفه عاموراً حده افوله تعمالي (اله كان مخلصاً) قرأه عاصم وجزة والكساني بفتم اللام أى مختارا اختاره اقه تعماني واصطفاء وقدل أخلصه الله تعمالي من الدنس والماقون بالكسر أى أخلص التوحمد بقدوالعمادة ومنى وردالقرآن بقراءتين فيكل منهما ثابت مقطوع به فحول الله تعالى من صفة موسى علمه السلام كال الاص بن ثانيها قوله تعالى (وكانر ولا) الى بني اسرائيل والقيط (نسا) بنيمه الله عار يدمن وحده لدني به المرسل الممسم فيرتفع بذلك قدره فلذلك صرح بها بعدد خواها في الرسالة ضعنا اذ كل رسول ني وايس كل بي رسولا في الافالامعة لذفائح مزعوا كونهمامة الازمين فيكل وسول ني وكل ني رسول وسانى الكلام على ذلك انشاء الله تعالى في سورة الجيعندة وله وماأرسا امن قبلك من وسول ولانبي "مالنهاقوله تعالى (وما يناه) اى عالنامن العظمة (من جانب الطور) هو اميم جمل (الاعن) اى الذي يلى عين موسى حين اقبل من مدين فأنمأ ناه هناك حين كان متوجهاالىمصر بانهرسولناغ واعدناه المسهيعداغراف آل فرعون فكان لمن اسرائيل بهمن الهائب في رحم ما رال الكاب والالذاذما الطاب من جوف السعاب وفي اماتمهم لماطلموا الرؤية تم احمام موغيرذال ما يحل عن الوصف والمهاقولة تعالى (وقر ساء) اى عالنامن العظمة تقريب تشريف الذكونه (نحما) تغيرهمن امرنا بلاواسطة من النحوى وهي السهر والكلام بين اثنين كالسروقيل قرب مكان أى مكانا عالماءن ابي العالمة انه قرب حق مع صرير القلحيث يكتب التوراة في الالواح وقبل انجيناه من اعدا ته خامسها قوله تعالى (و وهيناله) اى همية تليق بعظمينا (من رحتما) اى من اجل رحتماا و بعض رحتما (احام) اى معاضدة المهوموافررته لاشخصه واخوته وذلك أجابة ادعوته واحمل لى وزيرامن اهلى حرون فانه كاناسن مرموسى ه (تنسه) و الماءمفعول اوبدل على تقدير ان تكون من التبعيض وقوله (هرون)عطف بان وقوله (نسا) حال منه هي المقصود بالهبة عالقصة الخاصة قصة اسعمل علمه السلام المذكورة في قوله تعالى (واذكرف المكتاب اسمعل) بن ابراهم علم حاالسلام الذين هم معترفون بنبوته ومفتخرون برسالته وأبوته فلزمهن ذلك فسادته الملهم اتكارب وتك باللمن الدشرة الالقه تعالى وصف المعمل الموراولها قوله تعمل اله كان) أى جدلة وطمعا (صادق الوعد) في حق الله وفي حق غير مله ونه الله له على ذلك بسبب انه لا يعد وعدا الامقرونا بالاستثناع كافاللا بمحن اخبره مامر ديعه متعدني انشا القهمن الصابرين وخده مالمدحه وان كان الانسا و كلهم كذلك لقصد الذبح فلا الزممنه تفضيله مطلقا و روى عن اب عماس اله وعدصاحباله أن ينتظوه في حكان فانتظره سنة و روى ان عيسى علمه السلام فال له وجل

وما ارساناك الارسة
المالم الساناك الارسة
المالم من المالم الماله الماله

(قوله فستعاون من أعمال المراط الدوى ومن اهدى عال قات كرف مع من هدي مع الا توات أحدهما وفي عن الا تواقات المراد بالاول المسال والمال والمال المسال والمال والمال والمسال والمسال والمسال والمال والمسال والمسا

ا تقطرنى حتى آندك فقال علمه السلام نع وانطلق الرجل ونسى المهاد فياوا لى حاجته الى دلا المكانوء تسي علمه الدلام هناك للمسعاد وعن رسول اللهصلي الله علمه وسلم انه واعدر حلا ونسى ذلك الرحل فانتظره من الضمى الى غروب الشمس وسدنل الشعبي عن الرجل إمد معادا الى اى وقت ينفظره قال فان واعده منها واف كل النهار وان واعده لملا ف كل الليل وسئل ابراهيم بنزيدعن ذلك فقال اذاواعدته فى وقت الصلاة فانتظره الى وقت صلاة أخرى مانهاقوله تعالى (وكان رسولانما) قدم تفسعه وثالثها قوله تعالى (وكان مام أعله عالصاوة) اى التي هي طهرة المدن وقوة العمز وخدير العون على جسع الما رب (والزكوة) أى التي هي طهرة المال كاأوصى الله تعالى ذلك جد ع الانساء علهم الصلاة والسلام والمراد بالاهل قومه وقبل أهله جدع أمته كان وسولا الى جوهم فاله الاصفها في والى أهل الدادى بدينا يهابراهم والرادبالصلاة قال ابن عباس يريدالتي افترضه القه تعالى عليهم قال البغوى وهي المنهفية الني افترضت علمناقمل كان يدد أباهداه في الاص بالعمادة المجعلهم قدوة لمن سواهم كأقال تعمانى وأنذرع شمرتك الاقوبين وأمرأهاك الصلاة قوا أنفسكم وأهلمكم كارا ومالز كانقال ابزعباس انم اطاعة الله والاخسلاص فسكائنه تاقله على مايزكو به الفاعل عندويه تعمالي والظاهر كافال ابنعادل ان الزكاة اذاقونت الصدادة ان يراد بهاااصد قات الواجبة رابعهاة وله تعمالي (وكانعدرية) بعبادته على حسب ماأهرميه (مرضما) وهذا ف خاية المدح لان الرضي عند الله هو الفائز في كل طاعة باعلى الدرجات فاقتد أنت به فانه من أجل آبازك تعمع بين طهارة القول والبدن والمال فتذال رسدة الرضا والقصة السادسة قصة ادريس عليه السلام المذكورة في قوله تعالى (واذكر في الكتاب) اى الجامع الكل ماعداج المه حقى ماعداج المدمن قصص المدقدمين والمناخرين (ادريس) وهوجداى نوح علمه السلامة الريس الكثرة دواسته الحكتب واسعه أحنوخ عهمله ونون وآخر منادمهمة وصفه اقه تعالى ماموراً حدهاو ثانها أو له تعالى (اله كان صديقاندما) اى صادقافي أفعاله وأقو الهومصدقاء اكناه اللهمين آمانه وعلى السنة الملائكة ثالثها قوله نصالي (ورفعناه مكاناعلما) وفمه قولان أحدهما أنه من رفع المنزلة كقوله تعالى للذي صلى المه علمه وسلور فعنالك ذكرك فان الله تعالى شرفه بالنبؤة وأنزل علب ثلاثر نصمف وهو أول من خط بالفلم ونظرفى علم النصوم والحساب وأول من خاط الثماب واسمها وكانوامن قبدا بالسون الملودوأول من اعتذالسلاح وفاتل الكفار وثانيه ماانه من وفعة المكان تم اختلفو افقال ومضهم وفعده الله تعالى الى السماء الرابعة وهي القراء الني صلى الله علمه وسلم الدلة الاسراء وقدل الى الحنة وهوسى لاعوت وقالوا أربع فمن الانسام احياء تنان في الارض الخضروالياس واشان فالسما عيسى وادريس وقالوهب كانره ملادريس كليومن العبادةما برفع لجميع أهل الاوض فرزمانه فعمت منه الملائكة واشتاق لهماك الوت فاستأذن ربه في فريادته فأذن له فاتاه في صورة بني آدم وكان ادريس بصوم الدهر فلساكان وقت افطاره دعاء الى طمامه فابي ان يا كل معه فقعل ذلك ولاث المال فانكر مادد يس و فال له الليلة الثالثة انى اريدان أعلم من أنت قال اللملان الوت استاذ تدويان أصصب فدال لى الدن ساجسة

فال ماهي قال نقيض روحي فاوجى الله تعالى المهان اقبض روحه فقبض روحه وردها المسه وعسدساءة فقال لهملا الموت ما الفائدة في سؤ الله قبض الروح قال لا تذوق كرب الموت وغمته فأكون اشترا سيتعداداله غم فال له ادريس ان لى المك حاجمة أخرى قال وماهي قال ترقف في الى السها والا تظر اليهاو الى الحنه والمارفاذن الله تعالى له في ذلك فرفعه فلا قرب من النارة اللي الدك عاجة قال وماتريد قال تسأل مالمكان يفتح أبواج افاردها فف عل تم قال كاأريتنى النارفارنى الجنة فذهب والى الجنة فاستفق ففق أواجا فادخله الجنة م فالله ملك الموت اخرج لنعود الى مكانك فتعلق بشصرة وقال ما أخرج منها فبعث الله تعالى ما كاحكم منهما فقال له الله مالله لا يخرج قال ان الله تعالى قال كل نفس ذا تقه قا الموت وقد ذقته وقال والامنكم الاواردها وقدوردتها وقال وماهم منها بخرجين فاستأخرج فاوحى المه تعمالي الىم للدُ الموت اذنى دخـ ل الحنـ قد و اذنى لا يخرج فهوى هناك وقال آخرون بل وفع الى المعاورة ضروحه وفالكعب الاحماران ادريس ساردات يوم فالحمة فاصابه وهم الشمر فقال بارب انى مشدت وما فيك ف عدى من عملهامسعة خسماتة عام في وم واحد اللهم خفف عندمن ثقلها وحرها فلماأصم الملاء وجدد من خفسة الشمس وحرها مالا يعرفه فقال بادب خففت عنى والشمس فاالذى قضدت فمه فقال تعالى ان عسدى ادريس سألنى أنآخفف عنلاحاله اوحرها فاحمته قال بارب احمل منى و هنه خله فاذن له حتى أتى ادريس فكان ادريس يسأله فكان علسالة أن قالله انى اختم ت انك أكرم الملائكة وأمكنهم عند ملائا الوت فاشفع لى الوخر أجلى فازداد شمكرا وعمادة نقال اللك لا يؤخر الله نفسا أذاجا أجلها وأنامكامه فرفعه مالى السماء ووضعه عنده طلع الشمس تمأتي ملك الموت فقال لهلي اجة الميلالى صديق من بني آدم تشفعي المالة لتؤخرا جله فقال ليس ذلك الى واحكن ان احبيت أعلمه أجله فدقدم لنفسمه قال نع فنظر في ديوانه فقال انك كلتني في انسان ماأواه عوت أبدا قال وكنف ذاك قال لاأحدد معوت الاعدد مطلع الشمس قال انى أتبدك وتركته هناك قال فانطلق فلا أراك تجده الاوقد مات فوالله مابق من أجل ادريس شئ فرجع الملاء وجدممة اهوالما نقضى كشن هذه الاخبار العلمة المقدار الجالة الاسرار شرع سبحاله وتعمالي نسب أهمهما ماشرف نسم و مذكر المني منهم فقال عزمن قا دُر (أولشك) أي العالوالرتسة الشرفا النسب المذكور ونقهد مااسورة صنادن زكر بالحادديس وهو مبتداوةوله ( لذين أنم الله عليهم) عاخصهم به من من بدا القرب الميه وعظيم المنزلة لديه صفة له وقوله تعمالي (من النبيين) اى المصطفين النبوة الذين أساهم الله تعماليد فأتق الحمم ورفع محالهم بينالام بانالهموهوف معنى الصفة ومادمده الى جهة الشرطاسة فالمدين فقوله (من ذرية ادم) اى ادريس اقر به منه لانه جـ د أبي نوح (وعن حلمامع نوح) في السفينة اى ابراهم ابن ابنه سام (ومن ذرية ابراهم) اى اجمعل واحدق و يعقوب (و) من ذرية (اسرائيل) وهو يمقوب اىموسى وهرون وزكر ماو يحنى وكذاء يسى لان صريم من ذريته (وعن هديناً) الى أقوم الطرق واجتدن الذونو المكرامة اي من حلم مودم أولاك (أدانتلي عليم) من اى تالكان (آمات الرحن خروانعدا) للمنع عليم تقر ما المدال

الواصلون أو بالاولى الذين مازالواعلى الصهراط المستقيم و بالنانى الذين لم يكونوا على الصهراط المستقيم ثم مساروا علمسه أو بالاول آهدل دين المتى فى الدنيا و بالنانى المهتسدون الى طريق المشهق العقسي في المناف من فكاند قسل سنهاون من الناجي في الدندا والفائر في الانتوا والفائر من في الانتوا المناف علم السالام) ه (مورة الانبداء علم السلام) ه (قوله انتوب الناس حساجم)

الهم من البصائر المنعة في ذكر نعم عليهم واحسانه اليهم (و بكياً) خوفامنه وشوقا السمه فكونوامثلهم و تنسه ) و مصدا حال مقدد و قال الزجاح لانهم وقت المرووايسو اسعدا وهوج عساجد وبكما جعاك وايس بقماس بلقماس جمععلى فعلة كاضوتضاة ولم يسمع فسه هذا الاصل وأصل بكما يكو بأقلبت الواويا والضمة كسرة واختلف في هدذا السصود فقال بعضهمانه الصلاة وفال بعضهم معود التلاوة على حسب مانع سدوابه فال لرادى غ يحق لان يكون المواد مصود الفرآن و يحق ل انهم عند اللوف كانو السد تعبدوا يسعود فمفعلون ذلك لاحل ذكر السعود في الآية انتهى وروى ابن ماجه وغيره عن النبي صلى الله علمه وسلمانه فال اتاوا القرآن وابكوافان لم تبكوانتها كواوعن صالح الزني قرأت القرآن على رسول الله صلى الله علمه وسلم في المنام فقال في اصالح هذه القراءة فاين المكاه وعن ابنعباس اذاقرأتم مدةسعان فلانجاوا بالمعودحي تبكوافان لمتبك عسمن أحدكم فلمدك قلمه وروى أنه صلى الله علمه ولم فالماغرغوت عن عما الاحرم الله تعالى على النار جسدها وروىانه صلى المهءلميه وسلم فالران القرآن نزل محزنافاذا قرأتموه فتعمازنواوعن أبيهر برة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج الناوص بكي من خشمية الله و قال العلما ويدعوني مصدة التلاوة بما يلمق بالم بتهافان قرأ آية تنزيل السهدة فال اللهم اجعلى من الساجدين لوجهاك المسجين بحمدك وأعوذ بالنانأ كونامن المتسكيرين عن أمرك واذاقرأ حسدة سجان قال اللهم اجعلى من الما كين الماك الاسفيراك وانقرأه فده قال اللهم اجعلى من عبادك المنع عليهم المهتدين الباكين عندنالاوة آبات كأبك وقرأ حزة والكسائي بكما بكسر الما والماقون بضمها \* ولمارصف سجانه وتعالى هؤلا الانسا وسدة ما المدح ترغم المافي الناسي بهمذكر بعدهم منهو بالضدمنهم فقال (فغلب من بعدهم) اى فيعض الزمان الذي بعد دولا الاصفيان مريعا (خلف) في غاية الرداقة من أولادهم وقال خلفه اذا أعقيه خلف سؤه بأسكان الملام والخلف بفتح الملام الصالح كإفالوا وعدد في ضعان اللير ووعدد في ضعان الشروف الحديث في الله خلف من كل والله وفي الشعر

ذهب الذين يعامل في كانهم \* وبقيت في خلف كلد الاجرب وقال السدى أوا دبهم اليهود ومن لقبهم وقال قدادة في (أضاعوا الصافة) تركوا الصلاة المفروضة وقال ابن مسعود وابراهم أخروها عن وقتها وقال سعمد بن المسيب هوان لايصل الظهر حتى بأقي العصر ولايصلي العصر حتى تغرب الشهر (واتبعوا الشهوات) اى المعاصى قال ابن عباس هم اليهود تركوا لصلاة المفروضة رشر بوا الخور واستحلوا الكالخت من قال ابن عباس هم اليهود تركوا لصلاة المقرون في آخر الزمان ينزو بعضهم على بعض في الاسواق والارقة (فسوف بله ون غيام وهو كافال وهب وابن عباس وادف جهم بعدد قعر متسقم في والارقة (فسوف بله ون غيام وهو كافال وهركافال وهركافال وهركافال وهركافال وهركافال وهركافال ومن يغولا يعدم على الفي لاعالم منه أوديتها كارواء الحاكم وصحيم وقيل هو الخسران وقيل هو الشركة ولا القائل عنه ومن يغولا يعدم على الفي لاعالم على المقائل الموسود الناس أحرم و ومن يغولا يعدم على الفي لاعالم

على التى متعانى بلاغماوة مل يلقون جزاء التى كقوله باق أعاما اى مجازان الا " عام و (تنبيه) « قوله تعملى بلقون انس معناه يرون فقط بل معناه الاجتماع واللابسة مع الرؤية « ولما أخبر

أمالى عرهولا والخمية فتواهموا والتوية وحداهم الى غسل هذه الحوية بقوله (الامن تاب) اى يماهو عليه من الضلال وبادر بالاعمال وحافظ على الصلوات وكف نفسه عن النهوات (وآمن) عا خدعلمه ما العهد (وعل) بعداعانه تصديقاله (صالحا) من الصاوات والزكوات وغيرها (فاولئات) العالوالهم الطاهروالشيم (يدخلون الجنة) التي وعد المتقون (ولايظاون)من ظالما (شيأ) من أعمالهم (فانقيل) الاستنفادل على الهلاجمن الموية والاعان والعمل الصالوولدس الاص كذلك لان من قاب عن كفوه ولم يدخه ل وقت الصلاة أركانت المرأة حائضا فانه لايج عليهم الصلاة والزكاة أيضا غبروا جبة وكذلك الصوم فهدذا لومات في ذلك الوقت كان من أهل النصاة مع انه لم يصدر صنه عمل فلر يجز تو فف الاجر على العمل الصائح (أحس) مان هذه الصورة مادرة والاحكام اعماتماط مالاعم الاغلب ه ( تنبيه ) ه فهذا الاستثنا وجهان قال استعادل أظهرهما الهمتصل وقال الزجاج هومنقطع وهسذا شاممنه على إن المضمة وللصلاة من الكفار ووافق الزجاح الخلال المحملي ﴿ وَلَمَا لَهُ كُرُتُهُ مَا لَيُ فى المنائب اله يدخل الجنمة وصفهاما موراً حدها فوله تعمالي (حنات عدن) أى اقامة لا يظمن عنهانوجهمن الوجوه وصفهامالدوام على خلاف وصف المنان في الدنيا التي لاتدوم غبين تعالى انها (التي وعد الرحن عماده) الذين هو أرحم بع وقوله (الغمب) فمه وحهان أحدهما ان الباء حالة وفي صاحب الحال اجمالان أحدهما ضمر الحنة وهو عائد الموصول أى وعدها وهي غائبة عنهم لابشاهدونها والثانىء بادهأى وهم غائبون عنه الارونها انما آمنو ابها بججرد الاخدادمنه والوجه الثاني أن البا سيدة أي يسبب تصديق الغب وسبب الاعان و وال كانمن أن الوعود الفائمة على ما يتعارفه الناس منهم احقال عدم الوقوع بن أن وعدده ليس كذلك بتوله تعالى (انه كان) أي كوناهو سنة ماضمة (وعده مأتيا) أي مقصودا بالفعل فلايدمن وقوعه فهوكقوله انكان وعدر بنالمفعولا فانهاقوله تعمالي (لاي-معون فيهالفوا) وهوفضول المكازم ومالاطائل تحتمه وفممه تنسه ظاهر على تحف اللغو واتقائه حستنزه الته تعالى عنده الدار الا تخرة التي لات كلمف فيها وقد مدح الله تعالى أقواما بقوله واذا مروا باللغوم واكراما وادامعوا اللغواعرضواعنه وقالوالناأ عالناولكم أعالكم سلام علم لانبتغي الحاهل من نعوذ الله من اللغو والحه ل والخوص فيمالا يعشينا وقوله تعالى (الاسلاما) الاستثناء منقطع اى واكن يسعمون قولايسلون فيه من العب والنقسدة أوسلامامن الله أومن الملائدكة أومن بعضهم على بعض و يجوزان وادرا الفومطاق الكلام فالقاموس لفالفوا تكلم فمكون الاستئنا متصلا اىلايسمه ونفها كالماالا كالما يدلءل السلامة أوسد المامن الله أومن الملائكة أومن بعضهم على بعض مالثهاقو له تعالى (ولهمرزقهم فيها) اى على ما يتنونه و يشتمونه على وحده الاطام والا كاف قطام مقده ولامنةعليهمه (بكوةوعشما) اىءلى قدرهما فى الدنياوا يس فى الحنة نهار ولاايل بل ضوء ونورابداوقدل انهم بمرفون الهار برفع الخب واللدل ارخائها (فان قدل) المقصود من هذه الاتات وصف المنقاحوال مستعظمة ووصول الزق الهم بكرة وعشماليس من الامور المستعظمة (اجيب) وجهين الاول قال الحسن أراداته تعالى انرغب كل قوم عااحيوه

(ان قلت) كف وصف المساسطات وقده صف المساسطات وقده صف المساسطات المساطات المساسطات المساطات المساسطات المساسطات المساطلات المسا

يرونه بعد دارس القريا وان وما عندريان كاف سنة عماته دون أوانه قريب النسسة الى ماهضى من الزمان أوان المراد قريد الكل واحدق تعيه وتريده خميم من مات

فى الدنيا فلذلاءً ذكر أسلو والذهب والفضة ولبس اسفر يوالى كانت عادة الصم والاوا تك الى هي الجبال المضر وبة على الا مرة وكانت عاد : أشراف آلين ولانتي كان أحب الى العرب من الفدا والعشاه فوعدهم بذلك الثاني أن المزاددوام الرزق تقول أناعند فلان صباحا ومساء وبكرة وعشماتر يدالدوام ولاتقصد الوقتين العلومين وقمل المرادر فاهمة العيش وسعة الرزق أى الهم رزقهم متى شاؤا هو لما باينت بم لذه الاوصاف داو الماطل أشاو الى علورتبها وماهم منها فرله تعالى (الله الحمة) باداة المعداماوقدرها وعظم أمرها (التي نورث من عبادنا) أى نعطى عطاء الارث الذى لا كدفيه ولااسترجاع وشتى له الحنة كاينق لاو ارث مال المو روث وقدل تذقل تلائد المناذل عن لوأطاع الكانت له الى عداد فاالذين انقو اربوهم فعل النقل اراما قاله الحسن (من كان تفدا) أى المنقن من عباده (فان قدل) الفاسق المرتحب المكار لم يوصف بذلك الوصف الديد خلها (أجبب) بان الآية تدل على أن الجنة يدخلها المنتي وايس فهادلالة على انغمالة في لايدخاها وأيضاصاحب الكيمة منق عن الكفر ومن صدق عليه انه متقعن الكفر فقد صدق علمه أنه متق واذا كان صاحب الكبيرة بصدق علمه أنه متق وجبأن يدخل الجنة فدلالة الاتية على أن صاحب الكيرة ميذ خله الولى من أن تدل على أنه لايدخلها واخداف فسبب تزول قول جريل للني صلى الله علمه وسلم (وما تنزل الاباص وبك) فقال ابن عماص قال رسول القمالي الله علمه وسالماجير بل ماء على أن تز ورنا اكثر عاتز ورنافنزات الاسة وقال محاهداً بطأ الملاء على رسول الله صلى الله علمه وسلم الملة فقال لعلى أبطأت فال قدفعات قال ولمالا أفعل وأنتم لاتنسق كون ولا تقصون أظفار كم ولاتنقون براجكم وقالومانة نزل الامام وبالفنزات وقال فنادة والكلي احتسرجع يلعلمه السد الم عن النبي صلى الله عليه وسلم - بن ساله قومه عن قصة أصصاب الكهف وذى القرنين والروح وسب والهمعن ذلك مازوى اذقر يشابعثت خسةرهط الى يهود المدينة يسالونهم عنصفة الني صلى الله علمه وسلوهل يحدونه في كأجم وسالوا النصارى فزعو اأخم لا يعرفونه وقالت البهود مجده في كأيمًا وهدنا زمانه وقد سألنار حن المامة عن الاث فاريم رف فساوه عنهن فانأخبركم عن خصلتين فاتبعوه فسألوه عن قصدة اصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعنالر وصافيد وكنف يحبب فوعدهم انجيبهم غداولم يقل انشاء الله فاحتس الوجىعنه أورهين يوماوة لخسة عشريو مافشق ذلك علمه مشقة عظمة وقال المشير كون ودعه ربه وقلاه فلانزلجع بلعلمه السلام فالدالني صلى اقدعلمه وسلمأ دطأت حتى ساعطني واشتقت الدك فالرانى الدك أشوق ولكني عبدمام وراذا بعثث نزات واذا حبست احتبست فنزات هذه الآية وأنزل قوله تعالى ولاتقولن لشئ الى فاعه لذلك غدا الاان يشاء الله و.. ورة الضعي (فانقمال) قوله قلل الحنسة التي نورث من عبادنامن كان تقدا كلام الله وقوله ومانتغزل الامامرر مانكلام غيرالله فسكمف جازعطف هذا على طاقداد من غيرفصل (أجمب) مانه اذا كانت القرينة ظاهرة لم يقبع كفوله ثمالي اذاقضي أمرافاء ايقول له كن فيكون وهذا كلام القه تصالى ثم عطف علمه قوله وان القه ربى وربكم فاعبدوه عاثم علل جبر يل قوله ذلك بقرله المعابين أبدينا ] اى امامنامن أمور الا خوة (وماخلفنا) اىمن أموو الدنيا (ومايين ذلات)

اىما مكون من هذا الوقت الى قمام الساعة اى له علم ذلك جمعه وقمل ما بين ذلك ما بين المفضة بن و منهماأر بعون سمة وقمل ما بن أيد شاماري من الدنيا وماخلفنا ماصفي منه اوما بن ذلك مدة حماتفا وقسل ما ين أبدينا بعدان تعوت وما خلفنا قبل ان تخلق وما ين ذلك مدة الحماة وقمل ما بن أبد يتما الارض اذا أرد نا النزول اليها وماخلفنا السما وما ينزل منها وما بهز ذلك الهوا وريدان ذلك كاملته فلانقدر على في الاماص، (وما كان رمان) المحسن المك (فسما) عه \_ في فاسمااي تاركالك بشأخ عرالوجي عنك لقوله تعدالي ماود عادر مك وما قلي اي وما كان استناء النزول الالاستناع الامريه وماكان ذلك عن ترك القه تعالى لكوية ديعه اماك تماستدل على ذلك بقوله (وب السيوات والاوض وما منهما) فلا يجو زعلمه النسمان الدلادان عمكهما حالابعد حال والاابطل الامرفيه حاوفهن بتصرف والا تددالة على أن الله تعالى بالكلشي حصل وتهدما ففعل العبدد مخلوق له تعالى لان فعدل العبد حاصل بن السعاه والارض «(تنسه)» يجوزفرو أن بكون بدلا من بكوأن يكون خميرمبة دامضم أى هو رب وقولة تعالى (فاعبده واصطراعبادية) خطاب الذي صلى الله عليه وسلمر تب على ما تقدم أىلماء وف أن رمالا ينساك فاعدده بالمراقة الدائمة على ما ينمني و مثلا واصطبرعاما ولاتتشوش بابطاء الوحي وهز الكفار مل (فانقدل) لماية لواصطبرعلى عبادته لاتها صلمه فيكان حقه تعديه يعلى (أحمر) بانه ضمي معنى المبات لان العبادة ذات تسكالمف قلمن بشبت لهاف كا تعقمل الدت لهامصطمرا كقولا المسارب اصبرا فرنك معل ذلا بقوله (دلتمله مما) قال ابن عباس هل تعلمه مثلا أى تظير افيما يقتضى العبادة والذى يقتضها كونه منعما ماصول النع وفروعها وهي خلق الاحسام والحماة والعقل وغعرها فانه لايقدو على ذلك أحدسو اوسيمانه وتعالى واذا كان قد أنم علمك بغاية الائمام وجب أن تعظمه بغاية التعظيم وهي الممادة وقال السكلي هل تعلم أحد انسمي المعفر فائم وان كانو ايطلة ون لفظ الاله على الوثن في أطلقو الفظ الله تعالى على شي هوا ما مر الله تعالى العمادة والمصابرة علما فكأ نسائلا سال وقال هذه العبادة لامنفعة فيهافى الدنيا وأمافى الا خرة فقدأ نسكرها بعضهم فلابدمن ذكرا لدلالة على القول بالمشير حق يظهر ان الاشتغال بالعمادة يقيد فلهذا - كى الله سيصانه وتعالى قول مشكرى الحشر فقال تعالى (ويقول الانسان أثذاما مت السوف أخرج حما قال الكاي نزات في أى ين خلف حين أخذ عظاما المه فقتما مديه و يقول وعم لكم محد أنات عث بعد ماغوت وقبل زات في أي جهل وقبل المراد جنس المكفاف القائلين بعدم البعث مُان الله تعالى أقام الدام العلى صحة المعت بقولة (أولايذ كر الانسان) اى المجرى بهذا الانكارعلى ربه (الأخلفناه من قبل) اى من قبل حدله (ولم بكشما) أصلاوا أناعة تضي ذلك فادرون على اعادته فلا ينكر ذلك فال بعض العلما لواجقع كل الخلائق على الرادعة فى اليعت على هذا الاختصار ما قدر واعلمه اذلاشك أن الاعادة تأنسا أهون من الايجاد أولا ونظيره قوله تمالى قل يحميها الذى أنشاها أول صرة وقوله تعالى وهو آلذى بمدأ الخلق غرة مده وهوأهون علمه وقرأ نافع وابنعاص وعاصم بسكون الذال وضم الكاف مخففة والباقون فتح الذالمشددة وكذا المكاف (قان قبل) كيف أص الله الانسان بالتذكرمع ان التذكرهو

ولموافقة ماهناقوله بعدا قلرف بعلم القول وموافقة فاف الشعرا قوله بعدوان و بال الهوالعزيز الرحي اذار حن والرحيم شنوان (فان قلت) كنف وصف الذكر بالمسلوث معان العلم عاء الممن قبل تم تخاله مامهو (أجب ) مان المراد أولاية فكو فيعلم خصوصا اذاقرى أولايذ كرمشددا أمااذاقرى مخففافالمراد أولايع فالمنص حال نفسملان كل أحد يعلم الهم بكن حماف الدندام صارحهاهم اله تعالى لماقرر المطاوب بالدليل أردفه بالمهديدمن وجوه أولها قوله تعالى (فوريك) اى المحسن اليك بالانتقام متهم (التعشر خم) بعد البعث (والشياطين) الذين يضاونه مان فشركل كافرمع شيطان في سلسد له وفائدة القسم أمران أحدهما ان العادة جارية بما كمد الخمير بالمين واشاى في اقسام الله يا مه مضافا الى رسول الله صلى المقعليه وسلم تفغيم اشأنه ورفع منه كارفع من شأن السما والارض في قوله تعالى فورب السما والارض أنه لحق والواوق والشياطين يجوزان تبكون للعطف وعصفي مع وهوأولى ثانها قولة تعالى تم الحضرم) بعد طول الوقوف (حول جهنم) من خارجها ايشا هدا المعداء الاحوال الق نجاهم الله تعالى منهاو خلصهم فهزدا دوالذلك غبطمة الى غبطتهم وسرورا الى سرورهم ويشمتوالاعداءاته وأعدائهم فتزدا دمسامتهم وحسرتهم ومايغبطهم من سمادة أولما الله وشعاة عميهم وقوله تعالى (جندا) حال مقدرة من مفعول انحضر نهم وهوجع باث جع على فعول نحو قاعد وقعود وجالس وجاوس وأصدار جثوو يواوين أوجثوى منجثا يجثوو يحثى افتان (فانقبل) هذاالمه في حاصل للسكل بدليل قوله تقالى وترى كل أمة جائمة ولان العادة جارية بان الناس في مو افف مطالبات الماول بتما قون على ركم مم المافي ذلا من القلق أولمايدهمهم من شدة الامرالتي لايطمقون معها القدام على أرجلهم واذا كان هذا حاصلاللمكل فركميف يدلء لى منهد دل السكفار (اجيب) باغم يكونون من وقت الحشرالي وقت الحضور على هـ نمه الحالة وذلك يوجب هزيد ذالهـ م وقرأ حقص وحزة والكسائي جشيا ومتياوصلما بكسرأواها والماةون بضمه فالثهاة وله تعمالى (نماننزعن) اى لناخذن أخذا بشدة وعنف (من كل شمعة) اى فرقة مر قبطة بمذهب واحد (أجم اشدعلى الرجن) الذى غرهم بالاحسان (عنما) اى تدكيرا مجاوز اللحدوالمعنى ان الله تعالى يحضرهم أولاحول جهم تمعيز المعض من المعض فن كان أشدهم عرد افى كفره خص بعذاب عظيم لانعذاب الضال المضل بجبان بكون فوقء لااب من بضل أبعالف يوه وليس عذاب من يتردو بتعبر كعذاب القلد فقائدة هذا القديز الخصوص بشدة العذاب لاالخصيص باصل العذاب ولذلك فال تعالى فجيعهم ( نمانحن أعلم) من كل عالم ( الذين هم) يظوا هرهم و يواطنهم (أولى بما) اى جهم (صلماً) اى د سولاوا- ترافا فنهد أجم ولا يقال أولى الامع اشترا كهم وأصله صلوى من صلى بكسر اللام وفصها ( تنسه ) في اعراب أيهم أشد أقو ال كثيرة أظهرها عند جهور المعربين وهومذهب سيبو به ان أيهم موصولة بمدى الذي وان حركتها حركة بنا بذب عند دسيبو به المروجهاءن النظائر وأشد خبرمبقد اصفهروا بالاصلة لايهم وأيهم موصلتها فى علاصب مفعول بهاولاى أحوال أربعة ذكرتهاف شرح القطره ولما كانواج ذاالاعلام المؤكد بالاقسام من ذى الجلال والا رام جدير ين باصفاء الافهام الى ما توجه المامن الكلام المفت الى مقام الخطاب افهاما للعموم فقال تعالى (وان) اى وما (منكم) أجاالناس احد

(الاواردها كان)ذلك الورود (على ربد) الموجدلك الحسن الدك (حقامقضدا) اي حقه وقضى بهلا يتركه والورودموافاة المكانوا سلفوافي مصنى الورودهذا فقال ابنعماس والاكثرون الورودهه فاهوالدخول والكتاية واجعة الى المنارو قالوا يدخلها البروا لفاجرتم ينعيى الله المدقين فيخرجهم منها ويدل على ان الوروده و الدخول توله تعالى بقدم قومه وم القيامة فاوودهم الناروروى ابنعمينة عن عروبن ديناوان نافع بن الازوق مارى ابن عماس ف الورود ندال ابن عماس هو الدخول و قال فافع ايس الورود الدخول فتـ الا ابن عماس المكم وماتمدون من دون الله حصب جهدتم أنتم الهاواردون أدخلها هؤلا عملا تم قال ما نافع أما والله أناوأنت مردها وأناأرجوان يخرحني اللهمنها وماأرى الله يخرجك منهابت كمذيبك ويدل عليه أبضا فوله تعالى زغ تنجى الذين انفواك أى المكذر منها ولايجوز أن يقول غ ننجي الذين اتقوا (وندوا اظللن) بالكفر (فهاجنما) على الركب الاوال كل واردون والاخباد المروية دالة على هذا القول روى أن عبد الله بن رواحة قال اخبر الله تعالى عن الورود ولم يخبر فالصدر فقال صلى القه عليه وسلميا ابنر واحة اقرأ مابعدهاتم ننجي الذين اتقو افدل على أن بن ر واحدة فهم من الورود الدخول ولم شكرعلمه النبي صلى الله علمه والمذلك وعن جابر أنه مقل عن هدذه الاسة نقال عدترسول الله صلى الله علمه موسلم بقول الور ود الدخول ولايد قير ولافاج الادخلهافة كمون على المؤمنين برداوسلاماحتى ان النار ضحامن بردهاولان حرارة الفاولد ت بطبعها فالاجزاء الملاصقة لابدان الكفار يجعلها الله تعالى محرقة مؤذبة والاجزاء اللاصقةلاجزاء لمؤمنين عدمها برداوسلاما كافحق ابراهم علمه السلام وكاان اللائمة الموكلتنجا لاعددون ألمها وكافى المكو زالواحدون الماء كان يشربه القبطى فمكون دما ويشربه الاسرائيلي فيكون ماءعدبا وعنجابر بنعبدالله أنه سال رسول الله صلى المه عليه وسلم عنه فقال اذادخل اهل الحنة الحنة وقال بعضهم لبعض أليس وعدنار بنا أن ودالنارف فال قدورد تموهاوهي خامدة وخامدة عفاءمه يةأىساكنة وروى بالحم أي باردة ولا بدّمن ذلك فى الملائكة الموكان بالعداب - تى يكونوا فى النارمع المعاقبين (فأن ديل) فاذالم يكن على الرَّمنين عذاب في دخولهم في الفائدة في ذلك الدخول (أجيب) يوجو ، أحدها ان ذلك عما بزيدهم مروراا داعلوا الخلاص منها فانهاان فيهم يدغم على أهل النادحيث يرون المؤمنين الذين هم أعداؤهم بضاصون منهاوهم يبقون فيها عالثها ان فمه من يدغم على أهل الناوحمت تظهر فضصتهم عندا لمؤمنين وابعهاانع ماذاشاهدواذال العذاب صارسيا لمزيد التذاذهم شعيم الحقة وقدل الرادمالذين بردونها من تقدم ذكرهم من الكفارة كني عنهم أولا كماية الغيبة تم خاطب خطاب المشافهة وعلى هذا القول فلايدخل النارمؤمن واستدل له بقوله تعالى ان الذين - مقت الهم منا الحسن أو ثلا عنها معدون لا يسعمون حسدسها والمعدعنها لاوصف مانه واردهاولو وردواجهم اسمهوا حسيسهاو بقوله تعالى وهم من فزع ومنذ آمنون وروى عن مجاهد من من المؤمنين فقدور دهاؤفي الجيرالجي كبرمن جهم وهي حظ المؤمن من النار وفررواية الجي من فيع جه- من فابردوها فالماء وقوله من فيع جهم أى وهجها وحرهاوفال انمسعودوانمنكم الاواردهايعق القدامةوالكالفراجعة المافال المغوى

الذكرالا-في هو القرآن وهوقلج (فلت) المراد ان عدث الزالة أوائه ذكر غيرالقرآن وأضف في الى غيرالقرآن وأضف وهادله الرب لانه آمريه وهادله (قوله وأسررا الفوى) وان قلت كمف فالذلات مرح أن العوى المسارة (قلت) بالفوا في اخفاه المسارة بحيث لم يفهم احد تما ميم ومساري-م وما وسلاو لااجالا (قوله وما وسلاقلان) فالهذا وسلوسلنا قدال فالهذا

والاول أصع وعلمه أهل السينة وووى اله يخرج من النارمن فاللا اله الا الله وفي قلب وون شعبرة من خيرو يخرج من الناومي فاللاله الاالله وفي قلبه وزن برة من خير و يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قليه وون ذرة من خدم وفي و وايدمن اعمان وعن ابن مسمود قال عالى وسول الله صلى الله علم وسلم انى لاعلم آخر أهسل النادخو وجامنه او آخر أهل المنسة دخولا المنة وحل عزجمن الناوحموافقول القعله اذهب فادخل المنة فالفائها فعدل المه أنهاملا ى فعر جع فدقول وحد تهاملا عى فدة ول الله ادهب فادخل الحدة فاناك مثل الدنياوعشمر أمشالها فمقول لدأ تسخر ف وأنث الملك فلقدرا وتدرسول المقصلي المعامه وسلم ضاك حق بدت نواجده فد كان يقال ذلك أدنى أهل الحدة منزلة وقوله حق بدت نواجده أى أنيامه وأضراسه وقدارهي أعلى الامذان وعن جابر قال قالدرسول اللهصلي الله علمه ومسلم بعذب ناس من أهل التوحمد ف النارحتي يكونوا حمائم تدركهم الرحة قال فضر حون فيطرحون على النق الخنة قال فعرش عليهم أهل الجندة الماء فمنبتون كاينت الفشاء في حالة السمل الحم القمر والغثاء كل ماجامه السمل وقرأ الكسائي نصى بسكون النون النانمية وتحفيف الجيم والماؤون بفتح النون الثانية وتشديدا لجيم هولماأ فام تعالى الجة على مشركى قويش المنكرين للمعت قال تمالى عطفاء لي قوله و يقول الأنسان (واذا تتلي عليهم) اى الفاس من المؤمنين والكفارمن اى الكان [آمانة]اى القرآن عالكونما (سات) ى واضعات وقدل من تبات الالفاظ مطنصات المعانى وقدل ظاهوات الاعاذ (قال الذين كفروا) ما مات ديهم المقنة عهلا منهم وتظوا الى ظاهر الماة الدندا الذي هوميلغهم من العمل (للذين آمنوا) اى لاحلهم أومو اجهة الهسماء واضاعن الاستدلال الايات بالاقبال على هدد والشسيمة الواهمة وهي المفاخرة بالمكاثرة فى الدندامن قولهم (أى الفريقين) غن عالنامن الاتساع أم أنت عالمكم من خشونة المسشوو واله المال ولوكنتم أنم على الحق وكتاعلى الماطل لكان حال كم في الدنما المسينمين حالنالان الحمكم لايلمق به أن يوقع أولما والمخلصين في الذل وأعدا والمعرضين عن خدمته فى المزوالراحة وأنما كان الاص بالعكس فان الكفار كانوا فى المعمة والراحة والاستعلاء والمؤمنين كانواني ذلك الوقت في الخوف والقلة هذا حاصل شهيتهم والقائل ذلك هو النضر بنا المرث ودوومن قريش للذين آمنوامن أصاب النعصلي المه علمه وسلم وكان فيهم قشافة وقىء تشهم خشونة وفى أماج مرثاثة وكان المشركون و جاون شمورهم و بلدسون خبر ساجم فقالواللمومنين اى القويقين ( - ومقاماً) اىموضع قدام أو اكامة على قرا قابن كشمر بضم المم والماقون بقصهافني كاناالقراء تمزيحمل أن يكون اسم مصدرا واسم مكان المامن قام ثلاثما أومن أقام ، (تنسه) ، قالوازيد خدمي عرووشرمن بكرول يقولوا أخير منه ولاأشرمنه لان هاتين الافطلتين كثراسة مماالهما فذنت همز تاهماولم يشعقا الاف فعل المتص فقالواأ خبر يدوأشر وبممرووماأ خبرؤ بدا وماأشر عراوالعلة في أثباتم حافى فعلى التصال التعمال هذين الفظين اميا كثرمن استعمالهما فعلا فذفت الهمزة ف موضع الكثرة وبقمت على أصاها في موضع القلة (وأحسن ندما) اى مجمعا ومتحدثا والدى الجاس بقال ندى ونا دوا لح عالاند بة ومنه و تأتون في ناد يكم المنكر وقال تعالى فليدع فاد يه و يقال

ندوت القوم أندوهم اذاجعم مفجلس ومنهدار الندوة وكانت تجمع القوم فجملواذاك الامتحان بالانعام والاحسان دليلاعلى وضاالرحن معالتكذيب والكفران وغفاواعن أن فذلك معال كذب بالمعث مكذيباء ايشاهدون منامن القدرة على العدتاب احلال النقم وسلب النع ولوشئنا لاهلكاهم وسلمنا جدع ما يفضرون و ركم أهد كافيلهم) م بن اجام كم يقوله (من قرن) شاهدواد بارهم ورأوا آثارهم (هم) اى أهل تلك القرون (أحسن)من هؤلاء (أمانا) اى أمتعة (ورتما) اى ومنظر افاودل حصول نع الدنمالانسان على كونه حمد المهلوجب أنالا يصل الى هؤلا غمف الدندا وقرأ فالون وابند كوان بابدال الهمز با وادعامها فى الدا وقفار وصلا واذا وقف حزة أبدل الهمزة ما ولدفع االادعام والاظهار ، (تنسه) ، كم مقهول أهلكامقدم واجب التقدم لان المصدر الكلام لانما امااستقهامية اوخبر يذوهي مجولة على الاستقهامية اى كثيرامن القرون أهد كناومن قرن تميز لكم مين لها واعاعى أهلكل عصرقر فالانهم وتقدمون من بعدهم وقول السفاوى وهم احسن صفة لكم تدعفيه لزيخشرى وغيره ورديان كم الاستفهامية واللبرية لايوصف ولايوصف بمافهم أحسن في عل حرصفة لقرن وجعه نظر اللمعنى لان القرن - شمل على أفر ادكتمة هم قال تعالى لنسه صلى الله عليه وسدلم (فل) الهؤلاء المعدين رداعليم وقطع المعاذيرهم وهدكالشبهم هذا الذي افتضرتم به لايدل على مسن الحال في الا تنوة إل على عكس ذلك فقد بوت عادته تعالى أنه (من كانقانصلالة) مقلكم كوارامخابسط لهفى الدنيا وطيب عيشه في ظاهر الحال فيهاونم مانواع الملاذوقوله (المهددله الرحن مدا) أصرع في المبرمعذاه فندعه في طغمانه وغهله في كفره بالبسط فى الا "ثار والسعة في الديار والطول في الاعمار وانفاقها فيما يستلذ به من الاو زار ولاير العدله استدوا جا (حتى ادارأوا) اى كل من كفوما عينهم (ما يوعدون) من قبل الله (اما العداب) في الدنها بالدي المؤمنين وغيرهم اوفي البرزخ (واطا الساعة) أي الفيامة التي هم بامكدون وعن الاستعداد الهامعرضون ولاشي يشبه أهو الهاو سويها وتسكالها (فسيعلون) اذارأواذلك (من هو شرمكاما) اى من جهة المكان الذي قو بل بدالمقام في قواهم خيرمة الما (وأضعف مندا) اى اقل ناصر أأهم أم المؤمنون اى أضعف من جهة المنداى الذى أشهر به الى الندى في قولهم واحدن نديالا تهم في الذار والمؤمنون في الجنة فهذار دعليهم في قولهم اى الفريقين خبرمة اما واحسن ندما (ويزيد الله الذين احقد وا) الى الاعمان (هدى) عما ينزل عليهم منالا مات عوض ماز وى عنهم من الدنسال كرامتهم عند ده عادسط الضلال الهوانع علمه واشارالى ان مثل ما خذل أو المُكْ بالنوال وفق هؤلا الحاسن الاعال ما قلال الاموال فقال عزمن قائل (والباقيات الصالحات) أى الطاعات والعارف التي شرحت لها الصدور وأفارت بماالة او وأوصلت الى علام الفدوب (خبرعندر مل ) عمامتع به الكفرة واللوية حناف مقابلة قولهم أى القريقين خبر مقاما وقسل الباقدات الصالحات هي الصاوات وقدل التسبير روى أبو الدردا وقال ملس فسول الله صلى الله عليه وسلم ذات وم وأخذعود الماسا وأذال ألورق عمم قال انقول لااله الااقهواقه أكبروسطان الله تصط تلطاما كإعط ورق

منقوله قسل ماآمنت قباهم منقوية وقاله بعد قباهم منقوية وقاله بعد يذكوها جرباعلى الاصل (قوله فاستادا اهل الذكو) أمر مشركي مكذبان بسالو اهل الذكواى اهل المكاب عن مضى من الرسل هل كانوا بشرا أوملائكة (فان قلت) كدن أمرهم دالدم المبم فالوالنوون بداالقرآن ولابالذي بين بديه (قلت) لامانع من ذلك بديه (قلت) لامانع من ذلك اذالاخدار بعدم الاعبان دي ولا عنم أمره بالاقدان هذه الشصرة الريح خذهن بأأما الدود اعدل أن يحال منك و منهن الباقمات الصالحات وهي من كنوزالخفة فكانأ والدردا بقول لاعمان ذلك ولاكثرن عله حق اذار آنى الجهال حسواأني بجفون فال الرازى والقول الاول أولى لانه تعمالى انما وصفها بالباقعات الصالحات من حدث يدوم تواج افلا يخنص سعض العبادات فهسى اسرهماما قسة صالحة نظر الى أثرها الذيهو الهداية تم بن تعالى خبريها بقوله تعالى ( تواما) أى من - هذالنواب (وخبرمرد أ) اى من جهة العاقبة يوم الحسرة (فان قبل) لا يحو ذأن يقال هذا خبر الاوالموادانه خبر من غيره والذي علمه الكفادلانيونيه أصلا (أجيب)بان المواد خيريم اظنه الكفاد بقو الهم خبر مقاما وأحسن ندبا وقيل هوكة ولهم الصدف أحرمن الشتاعيمي انه فيحوه أبلغ منه في برده فالكفرة بردون الى فنا وخسارة والمؤمنون الحديم وبقامه ولماذ كرتمالى الدلاتل أولاعلى صدالمعث تأورد شبهة المنكرين وأجاب تنهاأو ردعليه مالات مأذكر ومعلى سبدل الاستهزاء طعما في القول بالمشرفقال تعلى أفرأ بالدى)اى الذى بعرض عن هذا الدوم و تزيد على ذلك بان (كفر ا الدالات على عظمتنا بالدلالات البينات (وقال) برأة منه وجهلا (لا وتن) اى والله لاوتيز في الساعة على تقدر قدامها (مالاو ولداً) أى عظمين فلم يكنه في - بهله تجيزا لقادر حتى ضم الميه اقدار العاجز وقرأ حزة والسكسائي و ولدا وكذا ولد أفي جمع ما في هذه السورة بضمالواد وسسكون اللام والباقون بفتح الواو والملامق الجمسع يقال وادو وادكايقال عرب وعرب وعدم وعدم أما القراءة بفضتين فواضعة وهواسم مقرد قائم مقام الجع وأماقراءة الضم والاسكان فقيلهي كالتي قبالهافي المعنى وقبل بلهي جع لولد نحو أسد وأسدو أنشدواعلى ولقدوا ، تمعاشرا ، قدا غر وامالاو ولدا

فلمت فلانا كان في بطن أمه م ولمت فلانا كان ولدحاره

وأنشدواشاهداعلي أن الوادوالواد مترادفان قول الاخر

وولما كان ماادعاه لاعلم به الاباحدا مرين لاعلم بواحد منهما أنكر قوله دلا بقولة تعالى (أطلع الفس) الذي هو عاشي كل محاوق فهو في بعد عن الخلق كالعالى الذي لاعكن أحدا منهم الاطلاع المهو تفود به الواحد الفهار (أم الحذل الديفة جهده (عمد الرحن عهدا) عاهده علمه مان يوقعه المحلم ا

اىنزىدەبداڭعدابافوق، دابكفرەوقدل نطيل مدةعدابه (وترثه) بموته (مايقول) اى ماعند من المال والولد (و يأتينا) يوم القيامة (فردا) لا يصبه مال ولاواد كان له في الدقيا فضلاأ ريؤني ثمزائدا قال تعالى واقدجة تمو نافرادى وقسل فرد ارافضا الهذا القول مفودا عنه ولما تدكام سيعانه وتعالى في مسئلة الحشر والنشرة كام الا د في الرد على عباد الاصنام فقال (وانخدوا) اى كفارقريش (مندون الله )اى الاوثان (آلهة) يعدونها (لمكونوا لهم عزا) اىمنعة بحيث يكونون لهم شدة عامو انصارا يتقذونهم من الهلاك عنم الباب تعالى بقوله تعالى (كلا) ودعوانكاراتعززهم بها (سكفرون بعمادتهم) اىستحدالا لهة عمادتهم ومقولون ماعمدتمونا كقوله تعالى اذتعرأ الذبن اتدعو امن الذين اتدعوا وفي آية أخوى ما كانوا المانا يعمدون وقدل اوا ديذلك الملائكة لانهم كانوا بكفرون بعبادتم ـم ويتبر وُدْمَهُم و يخصمون مرهو المرادمن قوله تمالى أهو لا الاكم كانوا يعبدون وقيل ان الله تعالى يعيى الاصنام يوم القيامة حتى يو بخواعبادهم وبتموامنهم فعكون ذلك أعظم لمسرتهم و يجوفان رادا الانكة والاصنام (و يكونون عليم ضدا) اى أعوا ناواعدا (فان قبل) لموحد وهو خبرعنجع (أحسب) بانه امامصدرف الاصل والمصادرمو حدةمذ كرة وامالانه مفردف معنى الجعرقال الزمخشرى والضدااعون وحدية حمدة ولهعلمه الصلاة والسلام وهم يدعلي من سواهم لاتفاق كلتهم وأنهم كشئ واحدافرط تضامهم وتوافقهم التهى والمديث رواءأ بوداور وغيره والشاهد فيمقوله يدحمث لم يقل أيده ولماد كرتعالى ماله ولا الحكفار مع آلهتم ف الاتنوةذكر بعد ومالهم معالشياطين فى الدنيا وأنهم بتولوم م ينقادون اليهم فقال تعالى مخاطب النبيه صلى الله عليه وسلم (ألمر ) اى تفطر (أناأ رسلنا) اى سلطنا (السماطين على الكامر ينتؤ زهماذا) الاذوالهزوالاستفزاذ أخوات ومعناها التهييم وشد: الازعاجاي تغريهم على المعاصى وتهجهم الهامالوساوس والنسو يلات (فلا تعل عليهم) اى تطاب عقو بتهمان على كواو مددواحتى تستر عانت والمسلون من شر و رهم (اتعانمداهم عدا)اى لدس عنك و بدما تطلب من علاكهم الاأنام محصو رة وانقاس معدودة ونظعره قوله تعالى ولاتستجلالهم كاغم يومير ودمايوعدون لمبلشو االاساعة من نهار بلاغ وعن اس عماس كان اذاة أهابِكي وَعَالَ آخُر العددخُرُ وَجَ نَفُ لَ آخُر العدد دخول قبركُ آخُر العدد فراق أهلك وعن النااسهاك أنه كان عندالمأمون فقرأ هافقال اذا كانت الانقاس المددولم مكن لهامدد فاأسرع ماتنفدوقيل نعدأ نفاسهم وأعالهم فنعاف يهمعلى قلملها وكشرها وقيل نعد الاوقات الى وقت الاحسل المعن الحل أحد الذي لا يتطرق المد الزيادة والمقصان و تم بين تعالى ماسطهر في ذلك المومين القصل بعن المنقن والجرمين في كمف المنه وقال (يوم) اى واذكر يوم ( غينم المنقين) باعمام ( الى الرحن) اى الى على كرامته وقوله تعالى (وفدا) حال اى وافدين علمه كارغد الوفاد على الماول منتظر فالحكر امتهم وانعامهم والوفد الحاعة الوافدون بقال وفديقد وفداو وفوداو وفادةاى قدم على سسل التكرمة فهوفى الاصل مصدرة أطاق على الانضاص كالصف وقال أبواليقا وفدج عوافدمثل ركب وواكب

نه ولوسافهم وان ایرمنوا بیگاب اهل السکاب لیکن النه لی المتواتر من اهدل النه لی المتواتر من اهدل السکاب فی آمرینه داله ا السکاب فی آمرینه داله ا گزیومن شکام مولن لا یومن به (قوله ولایستسسرون) به (قوله ولایستسسرون) ای لایم ون (قوله و جعلنه مسن المامكن في مان مسن المامكن في مان المامك في المناسلة لمان المامكن في المامك في المامك في المامك في المامك في المامكن في المامكن

وصب وصاحب وهذا الذي قاله المس عدهب سديو يه لان فاعلالا يجمع على قعل عدد دو يه واحازه الاخقش وجرى عليه الملال الحلى فقال وفدجه م وافديمه في واكب انهرى وقال ابن مماس وفداركا ماوقال أبوهر يرذعي الابل وقال على رضى الله تمالى عنه والله ما يحشر وذعلي أرجلهم واكن فوق نوق رحالها الذهب ونجائب مروجها يواقيت أن همواج اسارت وان هموا بهاطارت (ونسوق الجرمين) يكنرهم (الىجهم) وقولة مالى (و ودا) حال اى مشانياهانة واستخفاف كأنه م أم عطاش تساق الى الما وقد لعطاش قد تنطعت أعنا فه مرمن شدة اعطش لائمن يردالما الايردالا بعطش وحقمقة لورود المسيرالي الما وقوله تعالى الاعلكون الشفاعة الضمرفيه للمداد المدلول عليهميذ كرالمتقين والمجرمين وقيل للمتقين وقيل للمجرمين وقوله تعالى (الامن تحد عقد ارجن عهدا) استثنا متصل على القولين الاواين مفقطع على المالث والمصني أن الشافعين لاين فعون الالن اتخذعند دارجن عهدا كفوله تعالى ولا بشد فعون الالمن اونضى ويدخل فى ذلك أهل الكتابرمن المعلماذ كل من الحذعند الرحن عهداوجب دخوله فسمه وصاحب المكبع فالتخذعنك الرحن عهداوهو التوحم لد فوجب دخوله تحقه ويؤيده ماروى عن ابن مسعود أنه صلى الله علب وسلم قال لاصابه ذات يوم ويحزأ حمدكم ان يضذعند كل صماح ومساعند الله عهدا فالوا وكنف ذلك قال يقول كل صباح وما اللهم فأطر السعوات والارض عالم الغبب والشهاد انى أعهد المثاني أشهد انلااله لاأنت وحدك لاشر يثلث وانجداعب مك ورولك فلا تكافى الى تفسى فانكان تدكلني الى نفسى تقر بني من الشهروتياعدنى من الحير والى لاأ ثق الابر حدَّث عاجع لى عندك عهدانو فيفيه يوم القيامة المكالا تتخلف الميعاد فاذا فالذلك طبع المقه عليه بطابيع ووضع تحت الهرش فأذا كازيوم القيامة نادى منادأين الذين الهم عند الرحن عهد فيدخلون الجنة فظهر أن المرادمن العهد كلة الشهادة وظهروج مالدلالة على تبوت الشفاعة لاهل المكاثر هوالما ردسمانه وتعالى على عبدة الاوثان عاد الى الردعلى من أثبت له ولدا بقوله تعالى (وفالوا اعد الرحن ولدا) اعقالت البودء زيرابن الله وقالت النصاري المسيم ابن الله وقالت العسرب اللائكة بنات الله (أفدجنم شما أدا) قال بن عباس اىممكر او قال فنادة اىعظم اوقال ابن غالويه الادوالا تذالعب وقدل العظيم المنكروالادة الشدة وأذنى الامر وآدني أثقلني وعظم على وقرأ (تـكادالسموات) نافع والمسائي بالماعيلي المذكيروالباقون والماعلي المأندت وقرا ( ينفطر اسنه ) أنوعرووابن عاص وشعبة وجزة بعد الماسون ساكة وكسر الطاه يخففا والباقون بعد الماءيتاء وفتح الطاممشدذة يقال انفطر الشئ وتفطراى تشقق وقراءة التشديد أباغ لان التقهل مطاوع فعل والانقع المطاوع فعل ولان اصل التفعل الديكلف (وتنشق الارض) اى تف ف بهم (وتخراط الهدا) اى تدة طوتنط بق عليم (أن) اى من اجل أن (دعوالارحنولدا) قال ابنعباس وكعب فزعت الدعوات والارض والجبال وجيم الملائق الاالنفلين كادت انتزول وغضبت الملائكة واستمرت بهم حيز قالوا المخدالله ولدا (فانقل) كيف يؤثر الةول في انفطار السموات وانشيقاق الأرض وخوور الجبال

أحمب) وجوه الاول أن الله تمالى يقول كدت افهل عذاما لسموات والارض والحمال عند وجوده ذوال كلمة غضبامني على من تذويج الولاحلي واني لاأعلى العقوية الثاني الديكون استعظامالا كلمة وتهو بالاوتمور الاثرهافي الدين وهدمهااة واعده وأركأن اغالث ان السهوات والارض والحيال تسكاد ان تف عل كذلك لوكات تعقل هـ ذا القول عُمَنَيُ الله تعالىء نفسه الولاية وله تعالى (وما ينه في درحن ان يتعدوادا) اى ما يا قيد اتحاد الوادلان ذلك مال اما الولادة المعروفة فلامقالة في اعتماعها وأما التهي فان الولد لا بدوأن بكون شهما بالوالدولاشديه قله تعالى لان اتحاذ الولد انمايكون لاغراص امامن مرو رأواستهانة أوذكر جدل وكل ذلك لايصم في حق الله قدالي (ان) أي ما (كل من في السعوات والارض اك ان كل معبود من اللائد كم في السعوات والارض من الناس منهم العزير وعنسي (الا آني لرجن) اىماتين الى ويو منه (عبدا) منقاد امطيعاد لملاخاضما كارتمل المسد ومن القسرين كالحلال المحلى من حله على يوم القدامة خاصية والاول ولى لانه لا يخصيص في الآية (القد احصاهم اى حصرهم وأحاط معمد الاعترجون عن حوزه وعله وقيضته وقدرته وكاءم تحت نديم ووقهره (وعدهم عدا) اىعدائها مروأ بامهم وأنفامهم وأفعالهم فانكل شيءند وعقد الالعفني علمه شي من أمورهم (وكلهم آنه) اىكل واحدم نهميانيه (يوم الفه مقفردا كوحمد البس معمن الدنمائي من مال او فسيرعنف و والمارد سجانه ودمالى على اصدناف الديمة وبالغفي شرح أحوالهده في الدنساو الأتنوة خرم السورة بذكر احوال الومدن فقال إن لذين منواوعاوا الصاطات معدل عمال منودا) اى معدث الهم فى القاول مودة من غيرتمر ص منهم لاسمامها من قرابة اوصداقة اواصطناع معروف أوغر ذلك وي الشيفان اله صلى الله عليه وسلم عالى اذا أحد الله عمد القول لمعر مل احدت ولاناما حب وفيحم مع من من ادى في أهدل السما ودأحب الله فلانا فاحدو وفع مداهدل السماءم وضمد الحية في الارض واذاأ بغض الله العدد قال مالك لاأحسمه الاقال في المغض مثل دلك والسنن ف صعمل امالان السو وممكمة وكأن المؤمنون حمند فعقو تمزين الكفوة فوعدهم الله تعالى ذلك اذاقوى الاسسلام والمعنى سحدث الهم ف القلوب مودة واما ان مكون ذلك وم القدامة يحميهم الله الى خلقه عاوظهر من حسيناتهم وروى عن كعب قال مكتوب فالتورة لاعسة لاحدق الارضحي بكونا بتداؤهامن السمامن اقهء ووجل بنزاها على اهل السماء تم على اهل الارض ومصد اقذ لله في الفرآن قوله سيعمل لهم الرحن وداو قال الوصالم معناه يهبالهم مايحبون والودوالحية سواء هواساذ كرسم انه راعالى ف هذه الدورة التوحمدوا لنوة والحشر والردعلى فرق المطلن بنرتعالى انديسر ذلك بلسان المدصل الله علمه وسلم يقوله (فاعمايسرناه) اى القرآن إياسانك اى المربي اى لولاأنه تعالى نقل قصصهم الى اللغة العر سة لما تيسر دال الما المنفر به المنفر) اى المؤمنين (وتندر) اى تخوف (به قومالدا) جع الداى جدل المالماطل وهم كفارمكة ثم انه تعالى خنم المورة عوعظة عظمة بلغة فقال تعالى (وكم) اى كنيرا (اهد كادبلهم من فرن) اى أمة من الام الماضية بتكذيب الرسل لانمه ماذا تاملوا وعلواأته لايدمن فروال الدنساواته لايدفيها من الموت وخافواسو

نادوادمه-ن واب وناقة صاغ من المرادمه المعض كافي قوله المرادمه المرادمة المرادمة المرادمة المرادمة المرادمة المرادمة المرادمة المرادمة المرادمة والمرادمة المرادمة والمرادمة المرادمة والمرادمة والم

الدانبة في الا خوة كانوا الى الحذومن المعاصى اقرب هم أ كدد النابة وله تعالى (هل تعس) الدانبة في الا خود كانوا الى الحدود من احداو تسمع الهم ركزا) الى صو تاخف الا قال الحسن بادو اجمع على وقد منه معنى ولا الرائز الى في كما الهلكا أو المث في المدهولات (تنبيه) ه الركز الصوت الحنى دون الحق بحر وف و لا فم ومنه و كز الرمح الى غيبه في الارض و أخدًا ه ومنه الركاز وهو المنال المدفون الحقائدة و استشاره و الحديث الذي ذكره السنساوى تبعال في غيبه و هومن قواسو رقص من المنافية على عشر حسد مات العدد من كذب زكر باوصد قديمة و بسي وعدي و عدا أو الانبداء الله كورين فيها و بعدد من دعالة في الدنياومن لم بدع المقة تعالى عدد من موضوع

## سورة طهعليه الصلاة والسلام مكية

وهى ما قة رخسى و الد فورا به وعدد كل تم العدو أنها اله واحدى وار بعون كله وعدد حرومها خسة آلاف وما تنان واثنان وار بعون حرفا وعن ابن عباس ان وسول الله صلى الله علمه و بسى وسلم قال أعطيت السورة التي ذخت و بسى والعلوا - ينامن الواح موسى واعطمت فو اتبح الم رآن وخوا تيم السورة التي ذكرت فيها البقرة من تحت المورس واعطمت المذهرة المنافرة من تحت المورس واعطمت المذهرة المنافرة من تحت المورس واعطمت المذهرة المنافرة المنافر

ويسم الله الملك الحق المبين (الرحن) الذي عم تعمد على خلقه اجعيز (الرحم) الذي خص يحنقه عباده المؤمنين وقرأ (علم) شعبة وجزة والكسائي بأمالة الطاءو الهاءو وأفنهم ورش والوعروعلى امالة الهاء محضة ولمعلورش محضة الاهذه الها وقدتقدم الكلام في المروف المقطعة في اول سو رة البقرة وفي هـ فده همنا فولان الصيم المامن تلك وقيل النم ا كلة مقيدة اماعلى القول الاول فقسد تقسدم الكلام فسه فى اول سو وة المقرة والذى وادوه هذا التووا احدها قال اشعالي الطامشحرة طوي والها الهاو يذفر كانه اقدم بالخندة والنار عانها يعكى عن حمفر الصادق الطا طهارة اهل المت والها عدا يمسم تااتم اقال سعد بن عسرهذا افتتاحا - هده الطعب الطاهر الهادى وابعها مطمع الشفاعة الامسة وهادى الخلق الى الماة خامسها الطامن الطهارة والهامن الهداية فكأنه تفل ياطاهرامن الذنوب باهاديا الى علام الغموب سادمها الطامطول الغزاة والهامعيين فى قلوب الكفار قال تعالى سلقى فى قلوب الذبنك فرواالرعب سادمهاالطاء بتسعة فى الحساب والها بضمسة تدكون ادبعة عشر ومعناهاما أيها البدريوا ماعلى القول الثالى فقيل معسى طه يارب ل وهويروى من ابن عباس واللمين ومجاهد وسيعدد بنجيروقنادة وعكرمة والكليء تم قال سيعدين جيريا انبطية وقال قنادة بالسريانية وقال عكرمة بالحبشب ية وقال الكلبي بلغة عناوهو بتشديد البكاف ابن عدنان أخومه دو حكى الكلي انك لوقلت في عالى ارج ل لم تجب حتى تقول طه وقال اسدى معنا ما فلان وقبل انه صلى الله علمه وسلم كان يقوم في تموره على احدى وجلمه فاص أث يطأ الارس قدمه معاوقال الكابي لمازل على رسول الله صلى الله على مرسد إلوسى عكة اجتمدنى العبادة حتى كان يراوح برقدمه فى العدلاة الطول قيامه و كاربصلى الاسل كله فازل الله عليه هذه الا يه وأحره ان عفف على نفسه فقال تعالى وسائز لفاعلمات الفران

خان الانسان جوهسورة ونظر اليها تفرهسوسة فاستمالت ما مفاق مسن ذلك الما مسمع الخاوفات أوخلقه من الماءاما والطفاو بفيرها ولهذا قدل الله تعالى خلق

انشق آ اىلتنعب عافعات بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل اى خفف عن نفسك فقد وردانه صلى الله علمه وسلم صلى اللمل حتى يؤرمت قدماه أقال له جبر بل علمه السلام أنق على نفسك فان الهاعلمك حقا ما أنزاناه التملك تفسك الصلاة وثذية بها المشقة وما بعثت الابالحنمهمة السمدة وروىانه كاناذا قام من الله لربط صدوه بعمل حق لا شام وقعل المارأى المشركون احتماده في العيادة فالواانك لتشقى حمث تركت دين آمانك اى لتقه في و تنص وما أنزل علمك القير آزيا مجد الالشيقانك فنزات واصل الشقاء في اللغة العناء وقبل المعيني أنك لا تلام على كالرقومك كقوله تعالى استعلم عسمطروة وله تعالى وماأنت عليهم يوكدل اى انك لا تواخذ بذنهم وقبل الاهذه السو رقس أوا المائزل عكة وكأنارسول الله صلى الله على ــه وســـلم في ذلك لوقت مقهورا تعت ذل الاعد دا ف كانه تمالي قال لا تطن انك تسقي أبدا عدلي هد ذه الحالة بل بملوامرك ويظهر قدوك فاناما أنزانا علمك القرآن اشق سقما فعامنهم للتصميم معظما مكرماوة وأحزة والكماثي بالامالة وأنوعرو بعنبيزو ورش بين اللنظين والفتج عند مضعيف حداوكذات جدعر وس آى هذه الدورة من ذوات الما وقوله تمالي الاتذكرة استثناه منقطع اى الكن الزاناء فذكرة قال الزيخ نمرى فانقات هل يحوزان كون ثذكرة بدلامن محل اتشيق فلتلالا ختلاف الحنسين والكنها نصب على الاستشناه المنقطع الذي الاقمه ععني الكن (ان عنى اى ان في قلمه خشد ، قو رقة بناثر بالانذار أولن علم الله تم لى . فد م أن بخشى مَا تَعْوِيقَ مِنْهُ قَالُهُ المُنْتَفَعِيهِ وَقُولُهُ تَعَالَى (تَغَرِيلًا) بدل من اللَّهُ فَا فِهُ المُناصِ له (بمن حلق الارض)اي من الله الذي شاق الارض (والسهوات العلى) اي العالمة الرفيعة التي لا يقدو على خلقها في عظامها غمرالله تعالى والعلى جع علما كقواهم كبرى وكع وصغرى وصغر وقدم الارضعلى السموات لانهاأنر بالى الجنس واظه وعنسده من السموات ثماشياد الى وجسه احداث المكاتنات وتدبيرا صرهابان قصد المرش وأجرى منه الاحكام والنذادير وانزل صنه الاسباب على ترتب وصفادير - ما اقتضمه - كمته وتعافت بمشيقه فقال تعالى (ارحى على العرش وهوسر والملاء (استوى) اى استوا وبليق بدفاته سعانه و تعالى كان ولاعرش ولامكان واذاخلق المماغاق لايعتاج الى مكان فهو بالصفة الني كانام يزل عليها وتقدم الكلام على ذلك في ووة الاعراف مستوفى فراجمه و تماستدل عانه وتعالى على كال قدوية بقوله تعلى (لهماف السموات ومافياء رض وما ينه ـ ما وماعت المرى) فهو مالك لما في السموات من ملك ونجم وغوهما ومالك لمافي الارض من العادن والفاوات ومالك لما منهما من الهوا الومالات الماقت القرى وهو القراب الندى والراد الارضون السم علا نواتحة وقال الزعياس ان الاوضدين على ظهر النون والنون على صروراً مه وذنيه بلتقمان تحث العرش والمصرعل صفرة خضرا خضرة السماممهاوهي الصفرة النيذكر القه تعالى ف قصدة لقمان وتسكور في صفرة والصفرة على قرد توروا مورعلي المرى وما تحت المرى لا يعلم الا الله عز وحل وذلك النو رفاتم فامفاذ اجمل القه تعالى الصار بحرا واحداماات في حوف ذلا النو رفاذا رة مت في جوفه يست وقرأ الوعرووجزة والكسائي بالامالة و رش بن اللفظين وكذا جدع وس آى السورة من دوات الرا وها كات القدرة تابعة الاراءة وهي لاتنقال عن العاعقب

اللائدي ورقع المها اللائدي ورقع المها من الماء والمسن والمها من الماء وآدم من الماء (قوله والبناة والناء وهون الماء الماء الماء الماء والبناة والناء الماء والناء والناء

 ذائنا حاطة علمته الى علمات الامور وخفداتها على حدسوا وفقال تعالى روان عهر مالقول) اى تعلن بالفول فى د كراود عا مفاقله تعالى عن المهرب (فاله يدم السرواحني) قال المسن فالسرماأسر الرجدل الى غيره وأخنى من ذلا ماأسر في نفسده وعن الم عماس السرماتسر فى نفسك وأخنى من السرما بلقيه الله تعالى فى قلمك من بعد ولا تعلم انك- تعدد به نفسك لانك تعلماتسراا وم ولاتعلماتسرغدا والله يعدلماأ سروت الدوم وماتسرغدا وقالعلى ابن أى طلحة عن ابن عماس السرمااسراب آدم فنفه وأخنى ماخنى علمه عماهو فاعلاقيل ان يعله وقال ما هدالسر العمل الذي يسرمن الناس وأخنى الوسوسة وقمل السرهو العزيمة وأخنى مايخطرعلى القلب ولم يعزم علمه وقال زيدين أسالم يعارأ سرار العباد واخني سروسن عداده الايعلما حدده ولماذ كرصفانه وحداقهم فقال تعالى (الله لاله الاهوله الاسماء الحسنى) التسعة والتسعون الوارديها لحديث والحسن ناشت الاحسن وفضل اسماءات تمالى على سائر الاسمانى المسين ادلالتهاعلى معارهي اشرف العانى وافضلها ووى ان ته تمالى ادومة آلاف اسم ألف لايعلها لاهو وألف لايعلها الاالله والملائكة وألف لايعلها الااقله والملائكة والانبياء وأماالالف الرابعسة فالمؤمنون يعلونها فشلتمائة فيالمتوراة وتلفائة في الانصلو المقائة في الزبور وما تقفى القرآن تسدمة وتسعون منها ظاهرة وواحد مكنون من أحصاها دخـل الحنة وذكر في لااله الااقله فضائل كنبرة أذكر بعضها وأسأل اقله تمالى ان يجعلنا وعبينا من أهلها روى انه صلى القه عليه وسلم قال أفضل الذكر لا اله الاالله وأفضل الدعا أستففر الله تم تلارسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه لااله الاالته واستغفر الذنبك والمؤمنين والمؤمنات وووى انهصلي الله عليه والم فالدن الله تعالى خلق ملسكامن الملائكة قب لان علق المعموات والارض وهو يقول أشم دانلا لهالاالقهمادا بماصوته لايقطعها ولايتنفس فواولا بتهافاذا أتمهاأ مراسرا فمل بالنفخ في الصوو وعامت القمامة تعظم الله وعن أنس قال صلى الله علمه وسلم مازات أشفع الحدي ويشدنهن واشفع المه ويشفه في حتى قلت ارب شده في فين قال لا الدالاالله فقال ما محدد است الدولالاحدوعوف و-اللى لاأدع أحدافي الذار قال لااله الاالقه وقالسقمان المورى مألت جعفر بنع مدعن حمع فقال الما المم ملك والعين عظمته والسين سناؤ، واق ف قدرته بقول الله عزوجل يعلى وملكى وعظمتي وسفاق وقدوني لاأعدنب باخار من قال لااله الاالله عدد رسول الله وروى عن موسى علمه السلام انه فالمارب على شاأذ كرك به فال الله الاله الاالله فال انماأودت شما تخصى به قال ياموسي لوأن السعوات السميم ومن فوقهن في كشة ولااله الاالله في كف مذ السبين لااله الاالله وعال بعض المفسر ين ف قوله تعالى ألم رك مف ضرب المهمق لا كلفطيمة كشعرة طبية انهالااله الاالله المسهيم عدال كام الطب لااله الاالله وتواصوا الحن لااله الاالمه قل اعط كم يواحدة لااله الاالله وقفوهم انعم مسؤلون عن قول لااله الاالمديل جاما لحق وصدة ق الرسلين هو لااله الاالله يشبت المدالذين أمنو بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الا تنو: هولا اله ألا الله ويضل المد الطالمين عن قول لا الدالله وعن ابن عرفال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في السوق لا له الا الله وحدده

لاشريك له الك وله الحديجي وعنت يده الخيروه وعلى كل عي قدر كنب الله له أاف ألف حسسنة ومحاعمه ألف ألف سننة وبن له ممافى الحدة قال الرازى وفى الدك ينعني لاهل لااله لاالله ان يخاصوا في أربعه فأشما معني بكرنوامن أهمل لااله الااقله التصديق والتعظيم والجلالة والمرمة فأن أتيس له التصديق فهومنا فق ومن أيس له المفطيم فهومية، ع ومن أيس الملالة فهومرا ومنالس لاالمومة فهوفاج وكذاب موحكي انبشرا المافي وأي كاغدا فيه بسم المدالر حن الرحيم أرفعه وطبيه بالمسك فرأى في النوم كالنه تؤدى باشر طبيت امهنا فضن نطيب احمال فى الدنماو الا حرة موذ و انصمادا كان يصدد الحمان وكانت ابنت المرحهاف الماء وتقول اعاودهت في الشميكة لفقاتها الهنا الدالصيصة كانت وحم غفاتها وكانت تلقيها صرة أخرى فى الصر ونحن قدا صبطادتنا وسوسة الشسطان وأخوجنا من بعر رحدك فارجنا فضال وخلصنا منه والقنافي بحار وجنك مرة أخرى وعن مجدين حكمب لفرظى قال قال موسى المي أى خلفك أكرم علمك فال الذي لايز ال المدرطيا منذكرى قال فاى خلفك أعظم قال الذي ياتمي الحاجاء على غير قال فاى خلفك أعدل قال الذي يقضى على نفسه كما يقضي على الناس قال وأى خلفال اعظم حرما قال الذي يتهدى وهو الذي يسألني تم لا يرضي بما قسمت له الهذا اللا شهدك فا نااهم ان كل ما أحسدت به فهو فضل وكل ما لا تضعله فهوعدل الاتوا خذنابسو أفعالنا وأعمالنا وعن المسين اذاكانهم القمامة نادى مناد -معلم الجع من أولى الحرم أبن الذبن كانت تصافى جنوبم-معن المضاجع فمقومون فيتضطون رغاب المناس تم يقال اين الذين لا تاهيهم تعبارة ولا يسع عن ذكرالله ثم بنادى مناد إين الحامدون الله كثيرا على كل حال ثم يكون الحساب على من بق الهذا نحن حد داك واثنينا عليك عقداوطاقتناومنتى قدرتنافاءف عنابقضاك ورحتك بالرحم الراحدين وللاعظم المدة الى حال القرآن وحال وسوله صلى الله عليه وسليما كافه أتدع ذلك بما يقوى قلب وسوله صلى المدعليه وسالم من ذكراحوال الانسا تقوية القليه في الابلاغ كقوله تفالى وكالانقص عليلام أنباء لرسل مانثيت به فؤادك وبدأ بوسى عليه السلام لان فتنته كانت أعظم الذين امتالى قلب الرسول صلى الله علمه وسلم و يصبر على على المكارد فقال تعالى وهل آتا - ديت موسى)و هذا محقل لان يكون هذا اول ما اخبريه من احر موسى فقال وهل أماك اى لم ياتك الى الاتز فتنبهة وهذا قول السكابى ومحتمل ان يكون قدا تاه ذلك في الزمان المنقدم فعكا نه قال اليس قداتا وهدد الول مقاتدل والضعاك عن ابن عباس وهد ذاوان كان على انظ الاستفهام الذى لا يجوز على الله تعالى لكن المقصود منه تقرير اللم في نفسه وهذه الصورة المغ فيذلك كنوال لصاحبك همل الفك عنى كذا فيتطلع السامع المدموفة مايومي الميمه ولوكا المقصوده والاستفهام لكانا المواب يصدرهن قبل موسي لامن قب لالقد تعالى وقيل ان هل بعنى قدو جرى على ذلاً. الجلال الهلى تبعالاً غوى وقوله تعالى (ادرأى) يجوز ن بكونمنصو مالدوت وهو الظاهرويجوزان صبيد كمقددا اى واذكر ادراى (ادرا) وذلك ان موسى عليه الدلام المأذن شعبها عليه السلام في الرجوع من مدين في مصر لزيارة والدنه واخسه فاذن لهنفر جاهدله وماله وكات أبامشنا واخذعلي غيرا الطريق مخافة

ته من المنه المنهارا مازاده منا المنهارا مازاده منا المنهارا (قوله بل فعل كبرهم هذا) فعله المنهارات المنه

ماولة الشاموام أته حامل في شهرها لاتدرى المالاتناع اونهارا فسار في البرية غيرعاوف وطوقها فاخأه المصعر لى جانب الطور الغربي الاعن في المه مظلة مشطه تشديدة البرد قبل كانت المانجة بتواخذت احرأته في الطلق وتفرقت طائبته ولاماء عنده وجعل بقدح زنده فلا بري فانصرنارا من بعمدعن يساو الطريق من جانب الطور (فقال لاهله المكنون) اي أقهوا في مكانكم والخطاب لامرأته وولدها والخادم ويجوزان بكون للمرأة وحددها خوج على ظاهر لفظ الاهل قان الاهدل يقع على الجع وايضا قد يخاطب الواحد بلفظ الجع تفخدها وقرأجزة بضم الها في الوصل والما فود بالكسر (الى آ نست) اى أبصرت (ناد) والايناس الابصار البين الذى لاشب مقمم ومفعانسات العين لانه يتبين به الشئ والانس اظهورهم كاقدل الحن لاستةاوهم وقدل ابصار مايؤنس يه والماوج الدمنه الايناس وكان متدفنا حققه لهم بكامة اني الموطن انتسهم هولما كان الاتمان بالقبس ووجود الهدى مترقمين متوقعين بني الاحرفيهما على الرجا والطمع فقال (لعلى آند كم منها بقدس) اى شعلة فى رأس فشلة اوعودا وتحوذلك وقوأ نافع وابن كفيروابوعرو يفتح المافق افى ولعلى الاتمة والماقون ماا مكون الااب عامر ففنخ لعلى مع من ذكروهم على ص اتبهم في المد (أواجد على المارهدى) اى عادما يدائى على الطرية ومعنى الاستعلام في على الناران اهل النار يسستعلون المدكان القر يسمنها كأقال سيسو مدفى صروت يزيدانه لصوق يحكان يقرب من زيد أولان الصدطلين بها اذا أحاطوابها كانواح شرفين عليها وقال بعضهم المنارأر بعسة أقسام فارتباكل ولانشرب وهي فارالد تسارفار تشرب ولاتاكل وهي القي في الشعر الاختمر كا فال تعمل الحكم من الشعير الاخضر فارا وفارتا كل وتشرب وهي فارالمعدة وفارلانا كل ولاتشرب وهي فارموسي علمه السلام وقدل ايضا النارأر بعة أحدها ناراهانور للاحرقة وهي نارموسي علمه السلام ثمانيها الهاحرقة بلانوروهي فارجه مترأعاذ فالقه تعبالى متها فالشهالها الحرقة والنوو وهيي فارلدنها وإبعها لاحرقة ولانوروهي نارالا تصاره زنيمه عان وصات هدى يفاعافا سرفيها الاالتنوين العِمسع وان وقف عليهافهم على أصولهم في الفتح والامالة وبين اللفظين والما أناها) اي المارقال استعماس رأى مصرة خضراه من أسفلها الى أعدلاها أطافت بوانار سفاء تنقد كاضوا مايكون فوقف متحيامن شدةضو تات النادوشدة خضرة التا الشصرة فلا النارتف م خضرتها ولا كثرة ما الشجرة يفرضو النار فال ان رسه و دكانت الشعرة مثر وخضرا و وال مفاتسل وقتادة والمكلى كاتتمن الموسج وقال وهب كانتمن العليق وقيل ص العناب قال أكغرالمفسر ينان الذى رآءموسى لم يكن فارابل كانمن نور الربة مالى وهو تول ابن عباس وعكرمة وغيرهماذ كربانظ الناد لانموسي علمه السلام حسبه نارا فالدفامنها سهم تسبير الملائكة ووأى توراعظما فالروهب ظن موسى انهانار أوقدت فاخذمن دقاق الحطب وهو الحشيش المادس ليقتنس من اعبه المالت المه كالنمائر يده فتأخر عنهارها بها تمارت ل اطمعه وتطمع فهاتم إيكن باسرع من خودها كالمنهالم تدكن ترى موسى مصره الى فروعها فاذا خضرتم اساطعة في المعماه واذافورين السماء والارض له شمعاع تمكل عنده الابصار فال رأى موسى عليه السلام ذلك وضع يديع على عينيه وألقيت عليه السكيفة (نودى بإموسى انى أَمَارَ بَكَ } قال وهب ودى من الشهرة فقد لياموسى فاجاب سريها ولم يدرمن دعاه فقال النائمة عصوة لل والمادود الشهرة فقد لياموسى فاجاب سريها والمحلف فاقرب النائمة المناه في المناه

فاديت اسم رسعة بنمكدم ، ان المنوماسم، الموثوق

وجوزا بنعطمة انتمكون عمى لاجل وليس بظاهر والماقون الكسراماعلى اضمار التول كاهورأى الصربين اى فقيل وامالان الفداعي معنى القول عقد الكوفيين وقوله تعالى نا يحوران بكون معدد أوما بعده خبره والجلة خبران و يحور أن يكون و كدد المضمر المنصوب و يجوزان يكون فصلاوروى ابن مسمود مرفوعافى قوله تعالى (فاختع مليك) انهما كالمامن جلدحارمت وبروى غرمداوغ فامر بخله مماصانة لاوادى المقدس وقال عكرمة ومجاهد غماأ مربذلك الماشر وقدمه مراب الارض المقدسة فسناله مركتم اوبدل لذلك انه قال تعالى عقمه (الذطالوادى المقدس) اى المطهر أو المدارك فخله هما وألقاهما من ورا الوادى هذا ماقاله أهل التفسيروذكرأهل الاشارة فى ذلك وجوها أحدهاان المنعل فى المنوم يعبرنالزوجة وقوله فاخلع نعاما اشارة لحاله لايلتفت بحاطره الحالزوجة والوادو الابيق مشفول القاب بامرهما ثمانهم اللواد بخلع النعلمن ترك الالتمات الحالدتما والا خوة كانع أمرهان يصمر مستغرق القاب الكابة فمعزفة المهتمالي فلا والنفت الى المخاوقات مااتها ان الانسان حال الا ـ تدلال على وجود الصانع لا يكذه ان شوصل المه الا عقدمة من مثل أن يقول العالم المدوس محدث وكل ما كان كذلك فلامؤثر ومربر وصائع فهانان المقدمتان سيهتان بالنعلين لان مسمايتوصل العقل الى المقصود وينتقل من النظر في الخلق الى معرفة الخالق تم اعدد الوصول الى معرفة الخالق وجب اللايدي ملتفتاالي تلك المقدمتين فكانه قدلا تكن مشتفل الخاطر بتلك المقدمت نفانك وصلت لى الوادى المقدس الذى عو يحومه رفة الله تعالى وقوله تمالى (طوى) بدل أوعطف يان وقرأه هناوفي النازعات فافع وابن كثير وأبوعمر وبغير أنوين فهوعنوع من الصرف باعتبار البقعة مع العلمة وقل لانه معدول عن طاوفه ومتل عمر للعدل عنعامرو تدلانه اسمأهمي فندمه العلمة والعبة والماقون بالتنوين فهومصروف المتمار الم كان ففيه العلمة فقط وعنده ولا وليس ما يحمي وقوله تعالى (وأنا أخترتك) اي اصطفية ل للر النمن قومك قوأحزة بتشديدالنون من أناوقوا اخد ترناك بنون بعدها ألف بلفظالجع والهاذون بنا مضعوه فوقوله تعالى (فالتمع لمهابوسي) اى البلامني فعه نهاية الهدبة والجلالة كانه تعالى قال لقد دجاك أمرعظيم نقاهب أدواجهل كل عقلا وخاطرك مصر وفااليه وف قوله تعدل وآنا اخترتك تماية اللطف والرحة فيصل لهمن الاول تماية الرجاو من الماتى ماية الموف ه (تنبيه)، يجوزف لاملان تتعلق باسقع وهوأ ولى وان تدكمون مزيدة في المفعول على حدةوله تعالى ردف لكم وجوز الزيخ شرى ان بكون ذلك من اب التناذع ونازعه أوحمان بانه لوكان كذلك لاعاد الضعيرمع الثاني فسكان يقول فاحتم له انوحى وأحسب عنه مان صاده

لاتعقل (قلت) خطاب التعويل والتكوين التعويل والتكوين لايستص بن رهقل كاس والارض والداف فقال أها والارض وقال فقال أها وللارض التي ما له وقدل ما رض العي ما له وقدل ما رض العي ما له فعلما هم والاختمارين)

النطق المهنوى من حمث الصلاح بموا ما تقدير الصناعة فاريعنه وقوله تعالى ( انني أ ما الله لاالهالاأ فافاعددى مذل عاوحى دال على أنه مقصور على تقريرا لتوحد دالذى هومنتهي العلم والامرالعبادة التيهي كال العمل وفيهذه الا يددلالة على انعلم أصول الدين مقددم على علم الفروع لان التوحد مدمن عدلم الاصول والعبادة من عدلم الفروع وأيضافا لفافى قوله تعالى فاعمدني تدلعلي ال عبادته انمالزمت لالهمته وخص الصلاة بالذكر وأفردها في قوله تعالى (وأقم الصاوراد كرى) للعلة التي أناطبها اقامتم اوهو تذكر المعبود وشفل القلب والا ان فذ كره وقد لذكرى لانى ذكرتم افى الكتب وأمرت بها وقدل لا وقات ذكرى وهي مواقعت الصلاة أواذ كرصلات الماروى مسلم أنه صلى الله علمه وسلرقال من نام عن صلاة أونسم افلمقضها اذاذكرها ان الله يقول وأقم الصلاة اذكري وقدل لا تأذكرك الشفاء والمدح واحمل لله علم السان صدق علما وقدل لذكرى خاصة لاتشو به يذكر غد هرى ولما خاطب تعالى موسى عليه السيلام بقوله تعالى فاعد ني وأقم الصيلانالذ كرى أتدهه يقوله تعالى (ان الساعة آتمة) أي كائنة (أكاد أخفيها) قال أكثر المفسرين معناء كاد أخفيها من نفسي فيكنف يعلمها غيري من الخلق وكيف أظهرها ليكم ذكر تعالى على عادة العرب اذا الغوافي كتمان الشئ مقول الرجه ل كتمت سرى من نفسي اى أخفيته غامة الاخفا والله تمالى لا يخفي علمه من والمعنى في اخفا مهاالم و يل والتخويف لانوم ادام يعلم امتى تقوم الساعة كانواعلى حذرمتها كل وقت وكذلك المعنى في احفاه وقت الوت لان الله تعالى وعد قمول التوبة فاذاعرف وقتموته وانقضاه أجله اشتغل بالمعاصي الى ان يقرب ذلك الوقت فيتوب ويصلح العمل فيتخاص منءقاب المعاصي بتعريف وةتمو ته فتعريف وقت الموت كالاغرا بفهل المعصية فاذالم إملوقت موتهلاين لعلى قدم اللوف والوجل فمقرك المماصي أويتوب منهافى كل وقت خوف مماجلة الاجل وقال أومسلم كادعه في أريدوهو كقوله تعالى كذلك كدنالموسف ومن أمشالهم المتداولة لاأفعل ذلك ولاأ كاداى لاأويدان أفعله وفال الحسن اثأكاء من الله واحب فعنى قوله تعالى أكاد أخفيها اى أفاأخفيها عن الخلق كقوله تعالى عسى أن يكون قريبااى هوقر ببوقيل أكاده للا فى الكلام والمعنى ان الساعة آتسة أخفيها قال زيداكيل

سرة عالى الهجامشاك سلاحه م فالن يكاد قرنه يتنفس

اى قاان بقنفس قرفه وقوله تعالى (العزى كل نفس بمانسى) اى تعدمل من خديراً وشر متعلق با تعدم المن خديراً وشر متعلق با تعدم و الخاطب بقوله تعالى (فلا بصد بك) اى يصرفنك (عنها من لا يؤمن بها) فقيسل وهو الاقرب كا قاله الراؤى انه موسى عليه السلام لان المكلام أجع خطاب له وقيل هو محد صلى الله عليه وسلم والمناف أيضافي ودهذين الفجير بن على وجهين أحدهما قال أبومسلم لا يصد فلك عنها اى عن الصلاة التي أمر تك بهامن لا يؤمن بهااى بالساعة فالفجير الاول عائد الى الساعة فالفجير المول عائد الى الصلاة والنائى الى الساعة ومثل هذا حائز في اللغة فالعرب تلف الحجر بن م ترى بحوام ما جلة ليرد السامع الى كل خبر حقه ثانيه ما قال ابن عماس فلا يصد نك عن الساعة أى عن الاعتان بهامن لا يؤمن بها قالفير يوم القيامة وهذا أولى لان الفيمير يعود عن الاعتان بهامن لا يؤمن بها قالف بران عائد ان الى يوم القيامة وهذا أولى لان الفيمير يعود عن الاعتان بهامن لا يؤمن بها قالف بران عائد ان الى يوم القيامة وهذا أولى لان الفيمير يعود

فالدهنا بالفظالاخسرين وقي المعلن المعانات بالفظ الاسفلن لان ماهنا تقدمه ان الراهيم كادهم وانب كادوه وانه غليم في المعانية المعان

الخاقرب المذكووات وحهذا الاقرب حوالساعة وماقاله أومدلم انما يصادالمه عندالمضرورة ولاضروره هناه (تنبيه) و القصودمن ذلك مي موسى علمه السيلام عن التحديب بالبعث والكن ظاهر الافظ يقنضي نهيى من لميؤمن عن صدموسي وفيدو- يان أحددهما انصدالكافرون التصدديق بهاسب المكذب فذكر السنب اددل على جله على المسب الشافىان صددالكانرمسي عن رخاوة الرجل فى الدين فذكر المسد المدل على الديب كقواهم لاار يناهه فاالمراد نهي انخاطب عن حضوره لاأن يراه هوفالر ويتصدده عن المضوركا أنصدالكا فرصسعن لرغاوة والضعف فالدين فقل لاتمكن رخوايل كن شديداصلياحتى لاياوح مناثلن يكفر بالبعث أنه يطمع فىصدل عا أنت عليه (والميم هوام) اىصل نفسه الى اللذات الحيوية المخدحة لقصر تظرمعن غيرها وخالف أمراقه (فقردى)اىفقهائانانصددت عنها ومافى قوله تعالى (وماتلان جمنال مبتدأ استفهامية وتلك خبره وسنك المن معنى الاشارة وقوله تعالى (نا وسي) تكر برلانه ذ كره تدل في قوله تمالى نودى ما موسى ويعد في مواضع كا القهاماموسى لزادة الاستشاس والتنسه (قان قسل) اسوال اغمايكون اطلب العاروه وعلى الله تعالى محال فالفائدة في ذلك (أحمب) مان في ذلك فوائدالاولى يوقيف على انهاعصاحق داقلها ممدة علم انها معزة عظمة وهداعلى عادة العرب يقول الرجل اغمره مل تموف هدذا وهو لابشك أنه يعرفه وسريد أن يضم اقراده طسانه المامه وقته يقلمه الشائمة النيقور عنده انها خشمة حتى اذاقلها العانها النالنة انه تعالى الماأراه تلك الانوار المتصاعدةمن المتصرة الى السماء وأجعه كلام نفسم أوود علمه التكليف الشاقوذ كرله المعادوخم ذاك بالتهديد العظيم فصيرموسي عليه السلام ودهش فقيل لهوماتلك وينتاموس وتكلمه وكالمالشراز الالتهالدهشة والمدرز (فانقمل) هذاخطاميون اقدتعالى اوسى الاواسطة وليحدل ذلك فحدصل التعاميما وسلم (أجيب) بالمنع فقد شاطبه في قوله تعالى فأوجى الى عبده ما أوسى الاأن الذي ذكره مع موسى علمه السلام أفشاه الى الخلق والذىذ كرمع عدصلى المعطمه وسلم كأن مرالم يؤهل فأحدد من انطلق وأيضاان كانموسى تمكلم معده فأمدة محد يخاطبون المدتعالى في كل يوم خس مردات على ما قاله صلى الله عليه ومل المصلى شاجى ويه والزب يسكلم مع آماد أمة عديوم القيامة بالتدليم والتكريم لقولة تعالى .. الام قولامن رب رحم و ( نبيه ) قولة تعالى وما تلك اشارة الي العصا وتوله تعالى بعينك اشارة الى البد وفي هذا الكت ذكرها الراذى وجه اقدتمالي الاولى أنه تمالي لما أشاواله ماجعل كل واحددة منه ماصح زة واعرة وبرهانا ماطها ونقلهمن حداجادية الى مقام الكوامة فاذاصا والجاد بالنظر الواحد حموا فاوصار المسم الكثيف فووا تمالط مقائم المه تعالى ينظر وكل يوم المقالة وستعزم والى قلب العبد فاى عب لوا اقلب قليه من موت المصمان لى السعادة الطاعة و فورالمه رفسة ثائم النطالفطر الاول الواحد مساوا باد أعيانا فيلم مصرا المصرة فاي عب لوصار القلب وعمانا فيلم عصر النفس الاطارة بالنبوء كالثهاان العصا كانت في عنموسي عليه السلام فيسبب ركته تقلبت تعدافا وبرهاما وقلب المؤمن بين اصب عن من اصليع الرحن فاذا حصات لسدموسي

يطفوامن الراقه مرارهم فناسب ذكر الاخسرين فناسب ذكر الاخسرين وماقي والصافات تقدمه فالوافية الما الما الما الما ويموه منسه الراهم المه و وموه منسه

الى استقل فرفعت الله و معله سبق المناهب و معله سبق المناهب الاستقل المستقل المناهب المستقل المناهب و كرالاستقلب (قول و الوساد نادى و المناهب الالله مناهب المناهب الم

علمه السلام عذه المفزلة فادعج لوا تقلب قلب المؤمن بسبب اصبى الرحن من ظلة المعصية الى نور العبودية ولماسأل تمالى مومى علمه المسلام عن ذلك الباب باربعة أشياه ثلاثة على المقصرل وواحد على الاجال أولها ( فارجى عصاى) وقدتم الحواب فلا أنه عليه السلام ذكر الوجوء الاخرلانه كان يحب المكالمة مع ربه فحدل ذلك كالوسيلة الى تحد مل هذا الفرض ثانيها قول (الوكان) أى أعمد (عليها) اذامشت واذاعدت واذاوة فتعلى وأس القطسع وعند الطفرة الماه وله (وأهن ) في خبط ورق الشعرة (بم الدحفظ (على عني) لما كلم فيدأعلمه الملاء أولاعصالح نفسه في قوله أنوكا عليها تم عصالح وعسة في قوله أهش معاعلى غفى وكذال في القيامة يقول نفسي نفسي ومحدص لي المه علمه وسلم بشستغل في الدنيا الا ماصلاح أمرالامة وماكان المصلعذيم وأنت فيهما للهم اهدةوى فانم مرلايعلون فلاجوم نوم القماءة ومدأ أيضا باعدة فيقول أمتى أمتى وانعها قوله (ولى فيهاما رب) جعمارية بتشلت الرامعوا مج ومقامع (أخرى) كمهل الزاد والسيق وطرد الهوام واعما اجل في الما رب رجا أن يساله رب عن تلا الما رب فيسمع كلام الله تعالى مرة أخرى و يطول امر المكالمة بسبب ذلا وقيل انقطع لسانه بالهيمة فاجل وقيل اسم العمان عة وقيل في الميا رب كانت ذات شعمتين وعين فاذاطال الغصن حذاه بالمجن واذاطلب كسره لواه بالشعبت واذاسار ألقاهاء لي عاتقه فعلق جاادا وتعمن القوس والكنائة والحلاب وغيرها واذا كان في الهرية ركزهاوعرض الزندين على شعبتها وأاق علها المكساء واستطل والزندين بفتم الزاي تننية زندة والزندالعود الاعلى الذي تقددج به المنار والزندة السقلي فيها ثقب فاذا أجمعها قدل زندان ولم يقل زندتان واذاقصروشا وموصله بهاوكان يقاتل بهاالسساع عن غف وقيل كانفهامن المعزات أنه كان يستق جافنطول بطول البروتصر شعبتاها دلواو يكونان شمعته باللهل واذاظهم عدو حاديت عند واذااشتهى عرة ركزهافا ورقت وأغرت وكان يحمل عليهاز دموسقا منقمات عاشمه ويركزها فينبع الما فاذار فعهانضب وكانت تقدمه الهوام وروى عن ان عباس أنها كانت عاشده وعد ته ولماذ كرموسي هذه الحوامات اربه (قال) لدر ألقها)اى انسدها (رامو-ى قالقاهاهاذاهى حمة )اى تعبان عظيم (نسى) اى تشىعلى تطنهاس يفاوهنا تكت شفية احداها أنه عليه السلاملا فالولى فهاما رب أخرى اراداقه تعالى أن يعرفه ال فيهاما رب لا يقطن لها ولا يعرفها وانها أعظم من سائرها وأوبى كانها كان في رجله شي وهو المفار وفيده شي وهو العصافا لر حل آلة الهرب و المد آلة الطلب فقال أولافا لمعزماءك اشاوة الىترك الهرب تمقال الفهاوهو اشارةالى ترك الطلب كلمتعمالى قال افكمادمت في مقام الهوب والطاب كنت مشد شفلا بنف لاطالب لفك فلا تمكن خالصا لمعرفتي فكن تاركالمهسرب والطلب تكن طالصالى ثاائهاان موسى علىه السلام مع علو درجته وكالصفته لماوصل الى الخضرة ولم يكن معه الاالنعلان والعصاا مره بالقاشراحق أمكنه الوصول الى الخضرة فانت في ألف وقسر من المعاصى فلكنف عكنك الوصول الى جنابه (فان قبل) كيف قال هناحية وفي موضع آخر جان وهي الحية اللفيفة الصفيرة وقال في موضع آخوشهان وهوا كبرمايكون من الميات (اجيب) إن الحية اسم جنس يقع على الذكر

والانثى والصفير والمكمير وأما التعبان والجان فبيئهما تناف لان الثرمان العظيم من الحيات كامروا لان الدقيق وفي ذلك وجهان أحدهما الماكانت وقت انقلابها حدة صفرة دقيقة م تورمت وتزايد حلدهاحتى صادت ثعبانا فاريدا لحان أول حالها وبالمعيان ما الها الثاني أنها كانت في شخص المعمان ومرعة و كدا الحان القوله تعالى فلا رآها تم تركا ما المان فال وهب لماأاتي العصاعلي وجمه الارض تظرالها فاذاهى حمة تسعى صدقرا من أعظم مايكون من الحمات تمشى بسرعمة لهاءرف كعرف الفسرس وكان بين لميها أربعون ذراعا صادت شميناها شدقيناها والمحبن عنقاوع وفاج تزوعيناها تنقدان كالذارة وبالصفرة العظيمة مثدل الخلفة ونالابل فتلنقمها وتقصف الشحرة العظمة بانماج اويسمع لانماج اصريفاء غلما فالماعاين ذلك موسى ولى مدير اوهرب تم نودى ياموسى ادجع حيث ك.ت فرجع وهوشديد اللوف ( قال) تمالى له (خسدها) أي عيمن (ود تفت ) وكان على موسى مدرعة من صوف قدخلها بعدان فاعال تعالى فخذهالف طرف المدرعة علىده فأمره المدأن يكشف يده وذكر بعضهمأنه لمالف كماللد وسقعلى يده فالهالك أرأيت الأذن القه علقعا ذرأ كانت المدرعة تفنى عنداشا فالاولكنني ضعيف ومن ضعف خلقت وكشف عن يده ثم وضعهاني فمالمية فاذاهى عصاكا كانت ويده في شعبتها في الموضع الذي كانتضعها اذا توكا علما كا قال تمالى سفعيدها مرتم االاولى) وقد أظهر الله تمالى في هذه العصامي زات لموسى علمه السلام منهاانقلاب العصاحية ومنهارطع يده فى فهامى غيرضر رومنها انقلابها خشسية مع الامارات التي تقدمت و تنبيه ) في نصب مرتم اأوجه أحدها أن تكون منه و بة على الظرف أى في سعرت الى طريقة الناع اليدل من ها مستعمدها بدل المقال لان السعرة الصفة اى سنعدد هاصفتها وشيكاها فالمهاعلى اسقاط الخافض اى الىسعة اوقدل غيرد للد فان قبل المانودى ماموسى وخص بذلك المكرامات العظمة وعدلم انه مبعوث من عند دانله تعالى الى الملق الماذاخاف (احبب) عن ذائباو جها-دهاان ذاك اللوف كان من نفرة الطبع لانه عليه السلام ماشاهد مذل ذلك قط وهد ذامه لوميد لاثل العقول ثانها اغاشا فهالانه علمه السدالم عوف مالق آدم علسه السدادم منها فالنها ان مجرد قوله ولا تعنف لايدل على حصول الملوفك وأنعال ولاتطع الكافر ينالايدل على وجود تلك الطاعة لكن توله فلما رآهاتمة كانتماجان ولىمديرا يدلعلمه ولمكن ذلك الخوف اغماظهم ليظهم الفرق منهويين أفضل الخاق بجدصلي اللدعليه وسلم فسااطهم الرغبة في الجنة ولا النفرة عن الناد وقوله تعالى (واصميدك)اى المين (الى حاحد) اى جنبك الايسر تحت العضد في الابط ( تخرج ما) اى نوزمنم قة تضى كماع لشمس تفشى المصر لايدفيه من حذف والتقدير واضم مدل تنضم وأخر جهانخر ج فدذف من الاول والثاني وابق مقابليهمالسدلاعلى ذلا ايجازا واختصاراوا عاحتيم الى هذا لاندلا يترتب على مجود الضم اللروج ويضاعط لمن فاعل تغر ج وقوله تعالى (من غيرسوم)متعلق تفر جوروى عن ابن عماس الى حدادا الىصدول والاولاول كافال الرازى لانه قال لكل ناحمتين جناحان كخناحي العسح ولطرفه وجذا حاالانسان جانباه والاصل المستعاره فسمحنا حاالطا رمعما بذلك لانه يعضهمااي عماهما

هند اوخهافي من بقوله منالانالو سااخ هنافي التضرع بقوله وانت المرم الرحم فيالغ تعالى في الاحامة فقاست ذكر من عند الانعند لليل هماي أنه تعالى تولى ذلار نقسة ولاممالفة في ص فناسب: كرمنالهدي ولاته على مادل علسه عندنا (فراف فقف انها) عندنا (فراف فقف انها) آى في حسر درهها بعدف مضافين والهذاذ كر الضعم في التصريح فقال فنفينا

عندالطعران وجناحا الانسان عضداء فعضداء يشبهان جناحي الطير ولانه تأل تغزج سفاه ولوكان المراد بالخناح الصدرلم بكن اقوله عضرج معنى والسو الرداءة والقبع فى كل شي فعكنى به عن المبرص كما كنى عن العورة بالسواة والعرص أ بفض شيًّا لى الدرب ولهم عند الفرة عظمة واسماعهسم لاسه مجاجة فكانجدر امان بكني عنسه ولاترى أحسن ولااظرف ولاأخف للمفاصل من كتابات القران وآدابه يروى ان موسى علمه السلام كان شديد الادمة فكان اداأدخل يدء الميني فيحسه فأدخلها في الطه الايسر وأخرجها فكانت تبرق صدل البرق وقيل مثل الشمس من غير مرض ثم اذار دهاعادت الى لونم الاقول من غيرنور وقوله تعمالي [آية أخرى)أى معزة البنه حال من ضعير تصريح كبيضا و دوله تعالى (الريان) منعاق عادل عليه آية أى دلانا بها انريك وقوله تعالى (من أيا نا الديميري) أي العظمي على رسا مَكْ مَتَّمَانَي بحددوف على أنه حال من المكبرى والمكبرى مف حول ان نريك والتقدر نريك الكبرى حال كوت امن آياتنا أى بعض آياتنا واختلف أى الا تيتين أعظم في الاعمار نقال لحن المد لانه تعالى فال الريائمن آ باننا الكبرى والذى على مالا كترأن العصا أعظم اذليس فى اليد الاتف يراللون وأطااعصا ففيها تفييراللون وخلق الزيادة في الجسم وخلق الحماة والقدرة والاعضا المختلفة وابتلاع الخبر والشحرخ اعادتها عصابه وذلك فقدوة مالنغرف كل مذه الامو رفسكانت العصاأعظم وأعاقوله تعالى انر بكمن آيا تنا السكعى فقد ششت انه عائد الى الكلام وانه غير مختص اليد (فان قبل) لمل قل تعالى من آياتنا المكبر (أجبب) بان دلا ذ كرار وسالا كى وقدل فيسه الم عارمعنا مانر بك من آماتنا الا به الكوى وهدا النقدر ية وى قول القائل بأن المداعظم آية حولما أظهر سيما مورد عالى لموسى هذه الا مات عقبها بأمره بالذهاب الى فرعون بقوله تعالى (ادحب) أى رسولا (الى مرعون) وبين تعالى العلاف ذلك بقولة تعالى (انهطفي) أى جاوزا لحدفى كفره الى أن ادعى الالهدة والهذا خصه الله تعالى مالذ كرمع انه علمه السلام صدون الى المكل قال وهب قال الله تعالى لموسى علمه السلام أسمع كلاى واحفظ وصيتي وانطلق برسالتي فالمذبعيني ومعيى وارمعك يدى ونصرى وانى ألبسك جبة من سلطاني تستكملهما القوَّ في أمرك أبعثك الى خلق ضعيف من خلق بطر نعمق وأمن محكوى وغرته الدنساحتى جدحق وأنكرر بويني أفسم بعزق لولاالجة الني وضعت منى وبين خلق ليطشت به بطشة جما و ولكن هان على وسقط من عيني فبلغه رسالني وادعه الى عبادتى وحددوه نقمتى وقل له قولالينالا يفتر بلياس الدنيافان ناصينه بيدى لايطرف ولايتنشس الايعلى فكالمطو ولفال فسكتموسى عليه السلام سبعة أيام لاية. كلم ثم جامع ملافقال أجيد بلافع بالمرك فعند ذلك (قارب اشر على صدرى) أى وسعه لتحمل الرسالة فال ابن عماس بريد حتى لاأخاف غيرك والسب في هددا السوال ماحكي المدنعالى عنه في موضع آخر يقوله قال رب الى أخاف أن يكذبون و يضيق صدوى ولا ينطلني اسانى وذلك أن موسى عليه السلام كان يحاف فرعون المعين خوفات ديد الشدة شوكته وكثرة جنوده وكان يضنى صدراء اكاف من مقاومة نزعون وحده فسأل الد تمالي أن يوسع قلبه حقيمه انأحدا لايقدر على مضرته الابادن المدنعالي واذاع إذلا ليعف فرعون وسدة

قسه (قول فامسلون وتصطعوا) فالذلائمنا و فالفائلومنين فاتقون متقطه والان الخطاب حنا الكفارفا مرحم بالعدادة التي هي (اتوسيد تم طال وتقطعو المالواولا بالفاءلان

موكنه والمرة جنوده وقيل البرعلى صدوى بالقهم عنداثما نزات على من الوح (ويسر) أى سهل (لى أمرى) أى ماأ مرتنى به من تملسخ الرسافة الى فرعون وذلا لان كل مايسدوسن العبدين الافعال والاقوال والحركات والمسكات فالله تمالى هو الدسيرله (فان قبل) قوله لي في اشر على صدرى و يسرلي أعرى ماجدواه والامر صدة مستقبدونه (أجمع) باقه قد أبهم الكلام اولافقال اشرعلى ويسرلى فعدلم انتم مشروحاوه يسرا تمين ووفع الأبهام بذكرهما فكانآ كداطاب ااشر عاصدره والتيسيرلامره من أن يقول اشر عصدوى ويسرامى على الايضاح الماذح لانه تسكم والمعنى الواحد من طريق الاجتال والتفصيل (واحلل عددة من لساني) قال ابن عماس كان في اسانه علمه السلام وته وذاك ان موسى علمه السلام كان في حرفر عون ذات يوم في صغره فلطم فرعون لطمة وأخذ بطيقه فقال فرعون لاتسة امرأته ان هذا عدوى وأرادان وقتله فقالتله آسية انه صبى لا يعقل ولاعيز وفيرواية انأم وسي المافظمة ودته الى فرعون فنشأ موسى في جرفر عون وامرأ تمر سانه والمخسداه ولدافيه فاهودات يوم بلعب بين بدى فرعون وسده قضد بالمعب بداد وفع القضيب فضرب به رأس فرعون فغضب فوعون وقطير يضر به وهم بقتسار فقالت آسسية أج اللك الدصاير لايمقل و بدان شنت فان بطشم فق حدهما جر وفي الا تنو جوهر فاراد ان باخد الجوهرفا خدنجير بليدموسي عليه السلام فوضعها على الذارفا خذجرة فوضعها في فسه فاحترق لسانه وصارت عليه عقدة وقدل قربا المه غرة وجرة فأخذا لجرة فعلهافي فمه فاحترق لسانه وبروى ان يده احترفت وان فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ ولمادعا ، فال الى أى رب ندعوني فال الدالذي ابرأيدي وقد عزت عنها وعن بعضم ممانم المرتبرأ يده المسلايد خلها مسع فرعون في قصعة واحدة فتنعقد بينهما جرمة المؤا كالدوقيل كان ذلك التعقيد خلفة فسأل القدتمالي أزالته واختلفوا في اندام طلب-ل تلك العقدة فقيل لنلا يقع خلل في أداء الوحي وقيل لثلاب تخف بكالاحه فينفروا عنه ولايلتفةوا اليسه وقيل لاظهار المجزة كاأن حبس اسان فراعليه السلام عن الدكلام كان معزاف مقه فيكذا اطلاق اسان موسى معزف حقموا متملقو افرز وال المقدة بكالهافقيل بق بعضم القوله وأخى هرون هو أعصم من اشانا وقول فرعون ولايكاد يبين وكان فى اسان الحسين من على رضى الله تعالى عنه سمارته فقال رسول القدصلي المدعلته وسلم ورشامن عهموسى وقال الحسن والتبال كلية لفوله اعمال الد أوتيت سؤاك اموسى وضعف هذا الرازى بانه علمه الدلام لم يقل واحال العقد من اسانى بل فالواحال عقددة من اساني فاذاحل عقدة واحدة فقد آناه الله سؤله قال والحق أنه المحل أكثر العقد وبق منهاشي وقال الزعفشري وفي تشكير العقدة ولم بقل واحلل عقدة أساني انه طلب حل بعضها ارادة أن يفهم عنه فهما حسداأى ولذا قال بفقهوا) أى شهموا (قولى) عند تبلسغ الرسالة وابطلب القصاحة الكاملة ومن اسانى صفة للمقدة كانه قبل عقدةمن عقداسانيه (تنبيه) ١٥ استدل على أن في المطق فضيلة عظيمة بوجوه أوالها قوله تمالى خلق الانسان المماليان فاهيسة الانسان هي الميولن الناطق المانها انفاق العقلاء لي تعظيم أمراللسان فالردم

مدخولهالنس مرزاه لى ماقدله الله و واقع قدله ومن فالانططاب مسلم الومن واقع قدله المعالمة والمعالمة والمعال

اسان الفق نصف ونصف فؤاد ، فلم يبق الاصورة الحموالام وقالواما الانسان لولا اللسان الاججية مرسلة أي لؤذ هي النطق اللساني لم يمق من الانسان الاالقددوا لحاصدل فحاليهاتم وقالوا المرمياصغو يعقلب ولسانه وقالوا المرسخيوه تعت اسانه الشهاات في مناظرة آدم عليه السلام مع الملائد كة ماظهرت الفضيلة الايالنطق حيث عال والدم أنشهما عائم والماأت اهماء عائم فالافراقل لكم اف علي الموات والارض ورلمادأى موسى علمه السلام أث التعاون على الدين والنظاهر علمه مع عااصة الود و زوال المهدة و معظمة في الدعاء الى اقد تعالى ظلب المداونة على ذلك بقوله (واجعل لى رورا) اى معشاعلى الرملة واذلك فالعيسى بنصرح علمه السلام من أنصادى الى الله قال الحواريون نحن أنصاراته وقال مجده لى الله علمه وسلم اللي في السيما وزيرٌ مِن وفي الارض وزيرُ مِن فاللذات في السما بعد يلومه كائل واللذان في الارض أبو بكر وعر وقال صلى الله علمه وسلماذاأراداقه تعالى بالنخيرا قمض له وزيراصا لحاار نسى ذكره وان نوى خبرا أعانه وآن أوادشرا كفهو فالأنو بمروان لايستفى أجود السيوف عن الصقل ولاأكرم الدواب عن السوط ولاأعلم الماوك عن الوزر هولما كان المعاون على الدين منقية عظمة أرادأن لا تحصل هذ الدرجة الالاهل فقال (من أهلي) أي أفاد لى وقوله (هروت) قال الحدال الهلي مفعول ئان وقوله (أخى)عطف سانود كرغيره أعار يبغ مرذ لك لاحاجـ ة لنايذ كرها « (تنسه)» الوذيرمة تنق من الوزر لانه يتعده لعن الملائة وزاره ومؤنه أومن الوزولان اللا يعتصر مرأبه ويلجئ البيمة أموره أومن الموازرة وهي المعاونة قال الرازى وكان هرون مخصوصا بأمور منهاالفصاحة لقول موسى هوأفصومني لسانا ومنهاالرفق لقول هرون ماان أملا تأخد الهنتي ولابرأسي ومنهاأنه كانأ كبرسفامنه وفال ابنعادل كانأ كبوسنامن موسى بارديم سنتن وكان أفصوا المنسه وأجل وأوسم أسض الاون وكان موسى آدم الاون أقنى حمدا مولماطاب موسى علمه السلام من الله تعالى أن يجعل عرون وقر را اله طلب منه ان يشدا وره بقوله (اشدديه أو دي) اي أفقى به ظهري (واشركه في أصري اي في النه و زوالرسالة وقرأ ابنعاص بسكون اليامن أخى وهمزة مفتوحةمن أشددوه وعلى مرتبقه فاللد وهمزة مضعوصة من أشركهوا بن كشيروأ بوع و يضم الماصن أخى وهمزة وصل من اشدد وأشركه بهمزة مفتوحة والمافون بسكون المامن أخى وهمزة وصل من اشددو فقر الهمزة من أشركه مُ انه تعالى حكى عنه مالا جلدرعا بهذا الدعاء فقال (كي نسجك) تسبيحا (كثيرا) قال الكلى نصلى لك كنعرا نحمدك ونفى علمك والتسميم تنزيد الله تعالى ف ذا ته وصفاته عما لايليقيه (ونذ كران) د كرا كنين أى اصدةك بصفات الكيال والحلال والمكيرا وحوز أبوالمها الديكون كشرا نعم العمال عدوف أى فعاما كشما (الك كنت سابصرا) أى عالما بأنالانو يديم ذه الطاعات الاوجهك ووضاك ويصعرابان الاستعانة بهذه الاشدا ولرحاجتي فالنبوة الهاأ وبصعابو - ومصالحنا فاعطناماه والاصطرانا عولماسال ووي علمه السلام ربه الماء الامورالة قسدمة وكان من المعلوم أن قيله عيما كاف معلاية الاباجابة مه الهالاجوم (فال) الله تعالى (قد أو تونيسو التياموسي) أي أعطيت جيم ما . إلته مناعله اللهافيه من

وحودالمصالح (ولقدمنناعلمان مرة أخرى) أى أنعمنا علمك في وقت آخوو في ذلك تنبيه على اموراء . دها كائه تعالى قال الى واعدت مصلحتك قدل سؤالك فمكنف لاأعطم لامرادك بعدال وال عانهااني كنت وسقل الومنه تلاك كان ذلك ردّا بعدا لقول واسا ومعد الاحسان فيكمف مله في بكرى ثاثهاا فأعطمناك في الازمنة السالفة كل ماا حنحت المه ورقمناك الدرجة العالمة وهي منصب النموة فاكمف بلمق عثل هد دالتربية المنع عن الطاوب (فانقيل) لمذكر تلك النج بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة مؤذية والمقام مقام تلطف (الحمس) مانه اعماد كردلك لمعرف موسى علمه السلام أن هذه النع التي وصل اليهاما كان م- تعقالات منها بل انماخه ما لله تعالى برانحض فضاله واحسانه (فان قمل) لم قال ص قرى معأنه تعالى ذكرمننا كنبرة (أجب) بانه لم يعن بمرة أخرى واحدة من المن لان ذلك قد يقال في القلمل والمكشع ثم بين تلك المنة وهي تمانية أولها قوله تعالى (اذا وحيدًا الى أمك) وحمالاعلى وجمه الذ وذاذ المرأة لاتصل القضا ولاللامامة ولاتلى عنددأ كثر العلمان وبج نفسم انكمف تصمير للنو ويدل على ذلك قوله تعالى وماأرسلنا قدلك الارجالانوج المهم والوحى جاهلا بعني الندوة في القرآن كثيرا فال تعالى رأوجي ربك الى الحدل وا ذأو حست الى الموارين ماختلفواف المراديمذا ألوجى على وجوه أحدها انهر واراتهاأم موسى وكان ناو والهاوضع موسى في النابوت وقد ذفه في العو وأن الله تعالى رده عليها مانها اله عزعة بازمة وقعت في قلم ادفعة واحدة ثالثها المرادخطور المال وغليته على القاب ( فان قبل) هذه الوجوه النلائة يعمرض عليها بان الالقاف العرقر بدعن الاهلاك وهومما والنوف الحاصل من الفتل المعتاد من فرعون فركمف يجوز الاقدام على أحدهما لاجل الصمانة عن الثانى (اجمب) بانه العلها عرفت بالاستقراء صدق وؤياها فدكان الااها وفي المعرالي السلامة أغلب على ظنها من وقوع الولد في دفر عوت رابعها لعدله أوجى الى يعض الانساء في ذلك الزمان كشعب عليه الدلام أوغيره تمان ذلك النيء وفهاامامشافهة أومراسلة واعترض على هـ دايان الامرلوكان كذال المفها الخوف (وأجمب) بان ذلك الخوف كان من لوازم الدشرية كاان، وسيعلمه السملام كان يخاف فرعون مع أن اقه تصالى كان أمره بالذهاب الممصرارا خامسهالعل بعض الانسا المتقدمين كابراهم واحتق ويعة وبعلهم السلام اخبروا بذلك الخبروانتهي ذلك الخيرالى امه سادسها امل الله تعالى بعث البهاملكالاعلى وجه المنبؤة كإبعث الى ريم في قوله فتمثل لها بشراسو يا وأماقوله تعالى (مانوحي) فعناه مالايعام الامالوحي أوما يذبقي ان بوحي والاعظل به لعظم شأته وفرط الاهتمام ويبدل منه (ان اقذ فدمه) اى ألقه (قالمانوت) أى ألهمناها أن اجعله في المانوت (فاقد فهه ) أي موسى بالمناوت (في الم) اى موالنمل (فلملقه الم الساحل) اى شاطقه والأمر عدى الخسر والضمار كلها لموسى فالمقد ذوف في البحر والملتى الى الساحدل هوموسى في جوف التابوت حستى لاتفرق الضمائر فمتنافر النظم الذىءوأم اهاف القرآن والقانون الذى وقع عليسه المصدى ومراعاته اهمماعب على المفسرة (تنبيه) والم الصروالموادية هنائيل مصرف ول الجمع والم اسم يقع على النهر والصرااه ظم قال الكسائي والساحل فاعل عمني مقد هول سمي بذلك لان

أى بمنع عليهم الرجوع (انقلت) كنف فالدلا (انقلت) كنف فالدلا مع اله لاحمن رجوعهم الى الله (قلت) معناه لار حمون عن الكفراني الاعان اولار حمون وعد اهلا كهم الى الدناوقدل

الما السطلة أي عسر والداعلاة وقوله تعالى (بأخده عدوله وعدوله) أى فرعون جواب فلملقه وتمكر يرعد وللمبالغة أولان الاول باعتبار الواقع والناني باعتبار المتوقع أى سمصر عدواله بعدد للفاقة لم يكن في ذلك الوقت جدت بعادى روى انها أتحذت الوقاقال مقاتل ان الذى صدنع التابوت وقمل مؤمن آل فرعون وجعلت في المابوت قطنا محاو جافوضعته فمه وحصصته وقع تدم الفته في الموكان يشرع منه الى بستان فرعون نهو كبيرفين عاهو جالس على وأسريكة مع آسمة بنت عن احم اذابتا يوت عرى به الماه فامر فرعون العلان والجوارى بإخراجه فاخر جوه وفتعوارأ سهفاذاصي أصبح الناس وجها فأحبه عدوالله حباشديدا لا عَالَانُ أَنْ تِصِيمِ عنه كَافال تعالى (والقيت علمان حية مني) وهذه هي المنة الثانية قال الزيخشرى مفلا يخلوا مأأن يتعلق بالقنت فمكون المعنى على أنى أحمدت ل ومن أحدمه الله أحبته القاوب واماأن يتعلق عدوف وهوصفة لحبة أى محبة خالصة أوواقعة مني قدوكزتما أنافى القاوب وزوعتها فيها فلذلك احبث فرعون وآسمة حتى فالت قرةعين لى والدلا تقتلوه روى انه كانعلى وجهه مصصة حال وفاعدة مملاحة لايكاديصبرعنه من يراه وهو كقوله تعالى سععلاهم الرحن ودا المنة المالمة قوله تعمالي (والمصمع على عين) أى تربى على رعايتي وحفظى الدفأنامراعدا ومراقبك كاراع الرجل الذي بعينه اذا عني بهو يقول الصانع اصنع هذاعلى عمني أنظر المال الملا تخالف معن مرادى و بغيق و ( تنبه ) \* ولمصنع معطوف على عله مضمرة مثل أيملطف بكواتصمة ع وعلى الجلة السابقة فاضهار فعل معال مثل فعلت ذلك وقرأ يفتح الما فافع وابن كثير وابوعمر و وسكنها المباقون المنة الرابعة قوله تعالى اذتمشي اختمال والعامل في اذا القيت اوتصفع و يجو زان يكون بدلامن اذاوحيما واستشكل بان الوقتين مختلفان متماعدا ن وأجمب بانه يصيم مع اتساع الوقت كايصمان يقول الثالر جلانيت فلاناسنة كذافتقول وانالقيته أزداك ورعالقيه هوفى اواها وانت في آخرها (فَتَقُولُ هُلُّ أَذَا لَكُم عَلَى مِن يَكْفُلُهُ) يَرُوكُ أَنْ أَخْتُهُ وَا يَمْهَا مُنْ جَاءَتُ مُتَعْرِفَةُ خُبُرُهُ فصادفته ميطلبون لمصضعة يقبل لديهاوذاك انه كان لايقيل لدى اص أقفقا ات الهسمذلا فقالوانم فاستبالام فقبل ويها فذلك فوله ومالى فرجه فالدالى أمك كي فقرعينها) بلقائك وروية المرولا فعزن أى هي بقراقك أوانت بفراقها وفقدا شدفاقها وير وى أن آسية استوهبته من فرعون وتبنته وهي التي أشفقت علمه وطلبت له المراضع المنة الخامسة توله نعالى (وقتلت نفسا) قال ابن عماس هو الرجل القبطى الذي قتله خطأ بأن وكزمين استفائه الاسرائيلي الده قال المكسائي كان عروا ذذ الدائنتي عنمرة سفة (فصيفال من الغ) أىمنغم قدله خوقامن اقتصاص فرعون كاقال تعمالي في مه فأصبح في المدينة خاثفا يترقب المنة السادسة قوله تعالى (وفتناك فقوفا) قال ابن عباس اختبرناك اختبارا وقيل ابتليناك ايتلا قال انعماس الفتون وتوعه فى عنة بعد بحنة وخلصه الله تعالى منهاأ والهاان أمه حلته في السنة التي كان فرعون مذبح فيه االاطفال ثم القاؤه في المحرفي المابوت غمنعه الرضاع الامن ثدى أمه غ أخدته ولحية فرعون حقى هم بقتله غ تناوله الحرة يدل الجوهرة مُ قدّل القبطى وخروجه الى مدين خاتفا (فأن قبل) انه تعمالى عدد أنوع مننه على

موسى في هذا المقام فيكنف بليق بهذا الموضع وفتفاك فتونا (أحمد) بحوابين الاول فتفاك أى خلصناك تخليصا من قولهم فتنت الذهب آذا أودت تخليصه من الفضة أو خوها الناني انالفتنة تشديد الجنة يقال فتن فلان عن دينها ذا اشدت عليه الحنة حق وجع عندينه فال تعالى فاذاأوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وعال تعالى ألم أحسب الناس أن يتركواأن يقولوا آمناوهم لايفتنون والقدفتنا الذين من قبلهم فلمعلن الله الذين صدقوا والبعلن المكاذبين هوالماكان النشديدفي المحنة يوجب كثرة النوابء ده الله تعالى منجلة النع وتقدم تفسسرا بن عباس وهو قريب من ذلك (فأن قبل) على يصم اطلاق الفنان على المه تعالى اشتقاقا من قوله تعالى وفتناك فتونا (أحبب) بانه لا يصم لانه صفة دم في المرف واحماه اقته تمالى توقيقية لاسمافيم الوهم مالاينبغي المنة السابعة قوله تعالى وفليئت سذين في المرمدين) والتقدر وفتناله فخرجت خاتفا الى اهل مدين فلمنت سنن فهم عند شعب علمه السلام وتزوجت ما بنته وهي اماعشرا وغمان القواه على أن تاجرني عماني عيم فان أعمت عشرافن عندا وقال وهد لمدموس عند شعب علمه السلام غانا وعشرين سنة منها عشر منه مراص أنه فانه قضى أوفى الاحلم والا به دالة على انه امت عشر سنين والس فيها ما شقى الزادة على العشر كافاله الراذى وان قال منعاد لمرده توله تعالى فلاقضي موسى الاحل اى الاحل المشروط علمه فى تزويحه وسار بأهده ومدين بلدة شعب على عمان مراحل من مصر (مُ جنت على قدر) اى على القدوالذي قدرت أنك تجي فه لان أكلك وأستنب ثك عرمستقدم وقته المعن ولامستأخر وقال عمد الرجن بن كنسان على رأس أربعن سفة وهو القدر الذي وحى فمملانيما وهذا قول أكثر المفسرين أىعلى الموعد الذى وعدالله وقدرانه يوحى المعالرسالة وهوأ وبعون سنة وكررته الى قوله (باموسى)عقب ماهو عاية الحد كاية للتنبيه على ذلك المدية الماصنة قوله تعالى (واصطنعتك) اى اخترتك (لففسى) لاصرفك في أواصى للا تشتغل الا عاأمرتك به وهواقامة حتى وتعليغ رسالتي وأن تمكون في حركاتك وسكانك لى لالففدك ولالفيرك غبين تعالى ماله اصطنعه وهوالابلاغ والادا بقوله تعالى (أذهب أنت والحوك الاق أى عجزانى وقال ابن عماس الايات التسع التي بعث بما موسى وقدل انها العصاوالمد لاغ مااللة ان بوى ذكرهما في هذا الوضع ولميذ كرانه علمه السلام أوتى قبل محممة الى فرعون ولابعد مجمئه حتى الى فرعون فالتمس منه آية غيرها تين الا يشن قال تعالى حكاية عن فرعونان كنت جئت ما ية فأت بماان كنت من الصادقين فالقي عصاه فاذاهي تعسان مين وتزعيده فاذاهى بيضا الناظر يت وقال تعالى فذانك برهان من ربك الى فرعون وملته (فأن قمل كف أطلق لفظ الجم على الانسان (أحمب) بان العصا كانت آبات انق المراحدوانا مُ انْوافي أول الامر كانت صغيرة القولة تعالى تهتز كا من اجان ثم كانت تعظم وهذه آية أخرى مُ كانت تصمر تعبافاوهذه آية أخرى تمانه علمه السلام كان يدخل يده فهافا كانت تضره فهدندا بدأخرى تم كانت تنقاب خشمة فهذه آية أخرى وكذلك الدد فان ساضها آية وشعاعها آية أخرى تم زوالها بعددال آية أخرى فدل ذلك على انه اكانت آمات كشعرة وقيل الآيات المصاوالمدوحل عقدة اسانه وقيل معماه أمد كايا آياني وأظهر على أيديكم

مه في واموا ب في الا منشد زائدة أى واحب ر حومهم (قولدان الذين نسمة تاهم منا المسفى أولدك عامد عدون أى عنسه من (انقات) كمف يكونون معدين عنهاوقد يكونون معدين عنهاوقد قالوانمنكم الاواودها و و و و دهارقدف القرب منا (قلت) معناه مععدون عنا المهامعدون و رودهم لها اومعناه معدون ودها ولا تعالما المعدود ودها الانعاء المعدد و و دها المعدد و دعا المعد

من الا ما تنزاح به العلل من فوعون وقومه (ولاتنما) اى لا تفتراولا تقصرا (في ذكرى) اى بنسبيح وغيره فان من ذكر جلال الله استضف غيره فلا يضاف أحدد او تقوى روحه بذلك الذكرف الاتضعف في مقصوده ومن ذكرالله لابدوأن يكون ذا كراحسانه وذا كراحسانه لا يفترق أدا أواص، وقبل لا تنباني في كرى عند فوعون بان تذكر الفرعون وقومه أن الله لابرضىمنهسم الكفروثذ كوالهم أمرالثواب والعقاب والترغيب والترهيب وقيل المراد بالذكر تبليدغ الرسالة (اذهما الى فرعون اله طفي) اى بادعا والربو سية ، (تنسه) ، ذكر الله تعالى المذهوب المه هذا وهو فرعون وحدذفه في قوله اذهب أنت وأخول الماتي اختصار افي الكلام وقال القفال فسه وجهان أحدهماان قوله ادهب أنت واخول فأ مان يحمل أن يكون كلواحدمنهما مأمووا بالذهاب على الانفراد فقل ص مأخرى اذهمالمعرفا أتالمراد منه أن يُسْتَعْلا بذلك جميعا لاأن ينفرديه أحدهما دون الا خر والشافي أن قوله اذهب أنت وأخوا باكاني أمر بالذهاب الى كل الناس من بق اسر الدل وقوم فرعون تمان قوله تعالى ادها الى فرعون أمر بالذهاب الى فرعون وحده واستمعده فدا بل الدهامان متوجهان اشي واحدوقد - فف من كل من الذهابين ما أثبته في الا تنو وقيل انه حذف المذهوب المهمن الاول وأثبته قى الثانى وحدف المذهوب به وهو با آلق من الثانى وأثبته في الاول (فقولاله قولالمنا) اىمثل هل الدالى أنتزك وأهد مك الى بك فتغشى فانه دعوة في صورة عرض ومشورة (فان قدل) لمأمر الله تعالى باللين مع المكافر الحاحد (أجمب) بان من عادة الحماراذا أغاظ علمه فى الوعظ بزداد عدوا وسكم أفاص اباللن حذرامن أن عمله الحاقة على أن يسطو عليهما واحترامالماله من حقالة يقوقيل كنما وكان لاث كف أبو العماس وأبو الولد وألوصة وقدل عداه شمابالاهم بعده وملكالابز ول الابالوت وأنتبق لالذة المطم والمشرب والمسكم الى حين موته وادامات دخل المنة فاعمه دلا وكان لا يقطع أمر ادون هامان وكان غائبا فلاقدم أخبره بالذى دعاه الممموسي وقال أودت ان اقبل منه فقال له هامان كنت أرى انالنعة لاورأ باأنت وبتريدأن تمكون صربوباوا نت تعمد تريدان تعمد فغلمه على وأيه وقوله تعالى (امله بقد كرأو عشى) متعاقى ادهماأوقولااى اشرا الامرعلى رجائد كاوطمعكم مباشرةمن رجو ويطمع أن يقرعله ولايخمب سعمه فهو عقد بطوقه ويسعى باقصى وسعمه قال الزنخشرى ولايسمة مأن يراد ذلك في حق الله تعالى اذهو عالم بعواف الامور وعن مبويه كل مارردفي القرآن من لهـــل وعسى فهومن الله واجب بمه في اله يستعمل بقماء معناه فى حق اقدتمالي وقال الفراءان اعليمه في كي فتفيد العامة كانقول اعمل لعلك تأخسد أجرتك (فائدة) وقوار جل عندي من معاذ فقولاله قولالمنافيكي عن وقال الهي هدا رك عن يقول أنا الاله ف علمف برك عن يقول أنت الاله (فان قسل) ما الفائدة في اوسالهما والمااف ةعلمما في الاجتماد مع عله تعالى بأنه لا يؤمن (اجمب) بأن ذاك لا ارام الحدة وقطع المعذرة واظهار ماحدث في تضاعمف ذلائمن الآيات والتذكر المضفق والخشية المتوهسم واذاك قدم الاول أى ان لم يصقى صدق كم اولم يتذ كرفلا اقل من ان يتوهمه فيعشى ويروى عن كعب انه فالوالذي يعلف به كعب انه لمكتوب في التو راة نقولا له قولاليذا وسأقدى

فلمه فلابؤمن واقد ثذكر فزعون وخشى حين لم تنفعه الذكرى والخشمة ودلك حين ألجمه الغرق وقال آمنت أنه لااله الاالذي آمنت به بنواسرا تيل وأنامن المسلمن ثم ان موسى وهرون (قالارينا تناخاف أن يفرط) أي يعور (علمه الالعقوية (أوأن يطفي) أي يصاور الحدفي الاساءة على خا فان قبل) لما تكرو الاصرمن الله تعالى له نالذها فعدم الذهاب والمتعلل ما يلوف هل بدل على معصدة (أحمب) بان الاص المسعلي الفورفسة مط السؤال وهدامن أقوى الدلائل على أن الا مرلا يقتضي الفورَ (فَانْ قَسِلْ) قُولُهُ تَعَالَى قَالَارِ بَايْدُلُ عَلَى أَنْ المَدْكُلُم موسى وهرون ولم يكن هرون هذاك حاضرا (أجيب) بان الكلام كان مع موسى الأأنه كان مقبوع هردن فعسل الحطاب معت عطايامع هرون وكالام هرون على سيل التقدير في تلك الحالةوان كانموسي وحددالاأنه تعالى أضافه البهما كافي قوله تعالى واذقنلم نفسا فادارأتم فيها وقوله النارجه فاالى المدينة أيخرجن الاعزمنها الاذل روى ان القائل عبدالله ابن أبي وحده (فان قبل) ان موسى علمه السدام قال رب اشرح لى صدرى فاجابه الله تعالى بقولة قدأ وتبت سؤلا عاموسي وهد ايدل على انه تعد الى قد شر حصدره و يسر لهذاك الامر فكمف قال بعده النا تفاف فان حصول الخوف يمنع من حصول شرح الصدر (احبب) بان شرح الصدرعمارة عن تقويته على ضميط تلك الاوامروالنواهي وحفظ تلك النمراتع على وجمه لا ينظر في الما السهوو التمر يف وذلك شي آخر غير اللوف ( قال) الله تعالى الهدما (المتخاطا انني مه كم) انظ كم و فاصر كا (اسمع وأوى) اى ما يجرى مد كاو منه من قول و فدل فافعل مانوجمه حفظي ونصرى وقال ابن عماس امععدعاء كافاجمه وأرى مار ادبكافامنع فاست بغافل عنكافلاتهما وقال القفال قوله تعالى أمع وأرى يحمل ان يكون مقابلا القوله تعالى بفرط عليناأ وأنبطني بفرط علمنابان لايسقع مناأ وأن بطغي بان يقتلنا قال تعالى انق ممكاأ - مع كالمكافا مضره الا مقاع منكا وأرى أفعاله فلاأثر كدحتي بف على الحكما مائكرهانه م أنه سحانه وتعالى أعاد ذلك السكامف فقال (فاتماء) لانه سعانه وتعالى قال في المرة الاولى اذهبا الى فرعون وفي الثانية فال اذهب أنت وأخوك وفي الثالثية فال اذهب الى فرعون وفي الرابعية قال ههذا فاتماه (فان قيل) انه تعالى أم هما في الثانية بأن يقولاله قولالمناوههناأص همابة وادتعالى (فقولاا ناوسولاد مانفاوسل معنابني اسرائيل) أى الى السام (ولاتعذبهم) اى خلعتهم من استعمالات الماهم فى اشغالك الساقة كالحفر والمناو عل الثقيل وقطع الصفورو كأن فرعون تستعملهم في ذلك مع قدل الاولادوفي هـ ذا تغليظ من وجوه الاول قوله انارسولار بكوهذا يقتضي انقماده لهما والتزامه اطاعتم ما وذلك يعظم على الملك المتبوع الثاني قوالهما فارسل معنابني اسرائيل فد مادخال النقص على ملك لانه كان عناجا الهم عمار يدمن الاعال أيضا الثالث قولهما ولاتعذبهم الرابع قولهما (قدحمماك ما مهدن ريك عاالما المائدة في الملم من اولاوالمتفليط نانما (احمد) بان الانسان اداظهر لحاحه فلا بدله من المتغا فل حدث لم شفع الملمن (قان قمل) ألدس الاولى الديقولا اناوسولار بالتقدحيناك المتفارسك معنابق اسرائيل ولاتعذبهم لانذكر المعزمقر ونا بالدعا الرسالة أولى من تأخير عنه (اجب) بان هذا اولى لانهما ذكر المجوع الدعاوى تم استدلا

الورود (قوله و ما ارسلناك الارحة للعالمان) ه ان قلت الارحة للعالمان) ه ان النبي حتى الله عليه وسالم يكسن مسل الله عليه وسالم يكسن وحدة للكائر من الم يتعدد الم ولا ارساله المسام عاعد او ا مفدين حق مفيرسولا (قات) بل كان وجد الكافري أدنياه ن حيث انعداب الاستفعال الرعم مرسمه او كان رحد عامدين حيث اندماه عمار ملاحمان اندماه عمار مدود

على ذلك المجموع بالمجز وقولهما قدج تناكرا يقمن ربك فال الزيخشرى هذه الجلة جارية من الجالة الاولى وهي أفارسولار بالمجرى السان والتفسيع لان دعوى الرسالة لاتشت الا بسنتهماالتي هي يجي الاسية (قان قيل) إن الله تعالى قداعطاهما ايتين هما العما والسد ثم قال تعالى اذهب أنت والحولة ما كما لى وذلك بدل على ثلاث آيات وقالاهما أدجه منالذ ما يمة من ربك وذلك يدل على انها كانت واحدة فكيف الجع (اجاب) القفال بان معنى الآية الاشارة الى وأس الا مات كانم ما قالاقد ومناك سينات من عندالله مع وزان بكون دلك حقو احدة اوجعا كثيرة وتقدم الجوابءن النتنمة والجعوان في العصاو البدآيات وقوله تعالى (والسلام على من المدع الهدى) يعتمل الديكون من كالم الله تعالى كانه تعالى قال فقولاا نارسولاربك وقولاله والسلام على من اتبع الهدى و يحتمل ان يكون كالم الله قدتم عندة ولاقد عنالا بالمقمن ربك وقوله تعالى عدد الدوالسلام على من المدع وعد من قبله مالمن آمن وصد قبالسلام قهمن عقو بات الله في الدنداو الا تخرة اوان سلام الملائكة وخزنة الحنسة على الهدين وقال بعضهم انعلى عدى اللام اى والسلام لمن المبع الهدى كقولة تعالى من عمل صالحا ألمنقسم ومن أسا فعليها وقال تعالى في موضع آخوان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسائم فاجا (اناقداوحي المنا ان العداب على من كدب) ماحنفايه (ونولى) أعرض عنمه قال البيضا ويدو لفل تفسير النظم والقصر يحالوعه والتو كمدفيه لان المهدند في أول الامر أهم وألجع وبالواقع ألمق والما أثناه وقالاا نارسولا ربالويلفاهماأمرايه (قال) لهما (فن دبكايا موسى) اعامادى موسى وحدة بعد مخاطبة الهما معاامالان موسى هو الاصل في الرسالة وهرون تسع ورد ووزيرو امالان فرعون كان المشديد الرنة التى كانت في اسان موسى عليه الصيلاة والسيلام و يعلم فصاحة أخيه بدلدل قوله هو أفصح منى اسانا فاوادأن يقدمه ويدل علمه وول أوعوت ولا يكاديد بن واما لانه عدف المعطوف العلمية اى ماموسى وهرون قاله الوالبقاء تمان فرعون لم يشتغل معموتي بالبطش والانداعاءالى الله تعمالى معانه كانشد ددالة وتعظم الغلية كشدر العسكر بلخرج معه في المناظرة لائه لوآد اوانسب الى الحهل والمقاهة فاستنكف من ذلك وشرع في المناظرة وذلك يدلعلى الاالسفاهة من غيرجة لمرضه فرعون مع كالجله و كفره فيكنف ولدق ذلك بن يدى الاسلام والعلم ( وأنسه) ، قال ههنا فن ربكاما موسى وقال في سووة الشعراء ومأرب العالمين وهوسؤ العن الماهمة فهماسؤ الان مختلفان والواقعة واحدة فال ابن عادل والاقرب أن يقال سؤال من كان مقدما على سؤال مالانه كان يقول انى انا الله والرب فقال فن ربكا غلما أفام موسى الدلالة على الوجود وعرف أنه لاعكنه أن يقاومه في هذا المقام اظهوره و جلائه عددل الى طاب الماهمة لان العلم عاهمة الله تعالى غير حاصدل العشير (فان قدل) لم قال فن ربكاولم يقل فن الهكما (أحمب) عاله أثبت تقسه وعافى قوله أمز بك فمقاوله دافد كر دلانعلى سمل المصبكان فالأنار ملفارتدى وما آخر وهذا يشسمه كالمغر ودحن فالله ابراهم وبى الذى يحيى وعدت فالد غرود أناأسي وأحدت فلو تكن الاماتة التي ذكرها ابراهم هي الاماتة مع الاحداد التي عارضه غر وذبها الافي اللفظ فكذاه هذا ادى موسى ووسة الله

تعالىد كزفر ون هد قاال كلام أى الارب الذي ويتكوم ماوم ان الربوسة التي ادعاها موسى علمه السيلام غيرالر يوسية في المعنى وأنه لامشاركة منهدماهم كالنه قبل في أجابيه موسى نقدل (قال)مستدلاعلى اثبات الصانع بأحوال الخاوقات (ربا الذي أعطى كل شي) أى من الانواع (خلفه ) أى صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به كاأ عطى العين الهيئة التي تطابق الابصاروا لاذن الشكل الذي يوافق الامماع وكذلك الانف والمد والرحلواالسان كل واحدمنهامطا فالماعلق بمن المنفعة غيرنا عنه أواعطى حموان نظم مرمق الللق والصورة حمث جعل الحصان والخرة وجن والمعموالناقة كذلك والرجل والمر أة كذلك فلم زاوج منهما شاغيرجنسه وماهو على خلاف خلقه (غ هدى) أى مُعرف الله تعالى الحموان السكائن من الفاوق كمف يرتفق عا عطى وكيف يتوصل المه فال الزيخشري وللعدوه فدا الحواب ماأخصره وماأجهه وماأ منه لمن ألتي الذهن ونظر وبعين الانصاف وكان طالبالليق \* ولما خاف فسرعون أن يزيدموسى في اظهار قلال الحسة فعظهم للناس صدقه (قال) لوسى (فالمال) أى حال (القرون) أى الام (الاولى) كقوم نوح وهود ولوط وصالح فيعداد تهدم الاوثان فانها كانت تعبدالاوثان وتذكر البعث فنشق منهم وصن سعدارادآن بصرفه عن ذلك الكلام ويشغله بمسده الحسكايات فليلتفت المسه فلذلك وقال علهاعددي استأثر بهلايعلمالاهووما ناالاعمدمشلكم لاأعلممنه الاماأ خبرفي بهعلام الفيوب وعلم أحوال هذه القرون مثبت عندر بي (في كتاب) هوالاو خ الحفوظ و يجو زأن وكذلك تشدلالة كمنه في عله تعالى عاسته فظه العالم وقدده بالكاية ويؤيده قوله (لايضل ري ولاينسي) والضلال أن عظل الشي في مكانه فلي مداليه والنسسان أن بذهب ء: مجدث لاعظم ساله وهما عالان على علام الغدوب عفلاف العدد الذليل وأامشر الضمل أى لايضل تعالى ولاينسى كما تضل أن وتنسى بامدى الريو يتالجهل والوقاحة م عاد الى تهم كالامه الاول وابر از الدلائل الظاهرة على الوحد انسة فقال (الدى جعل الكم) في ملة الخلق (الارض مهادا) أى فواشاه (تنبيه) هدا الموصو في على رفع صفة لرى وخير محسدوف تقديره هوأومنصوب على المدح وقرأعاصم وحزةهنا وفيسو وةالزنوف مهدا يفتح المروسكون الها أى مهدها مهدا أو تهدونما فهي اهم كالمهادوه وماعهدالص وقرأالداتون بكسرالم وقتم الها وألف بعدهاوهوامم ماعهد كالفراش أوجعمهد (وسلك) أيسهل (الكم فيها سملا) العطر قابين الجمال والاودية والبراري تسلكونها من أرض الى أرص لمبلغوامنانعها (وانزل من السعامان)أى مطراوعدل بقوله (فاخر جنابه) عن افظ الغمورة الى مدةة المكلم على الحكاية الكلام الله تعالى تنديها على ظهو ومافع من لدلالة على كال قدرته والحكمة والذانا بأنه مطاع تفقاد الاشماع المختلفة لشعثته وعلى هدذا نظائره كقولة وعالى المرأن الله أنزل من السماء ما فاخر جنابه غرات يحتلفا ألوانها اممن خلق السهوات والاوض وانزل ليكم من السمام ما فانبتنا به حداثق (أزواج) اى أصنا فا مهيت بذاك لانهامن دو جدة مقد ترنة بعض مامع بعض وقوله تعالى (من نبات) بيان وصدفة لاز واجاو كذلك (شق) وهو جعشتت من شت الامن تفرق فوص ضيع مريض وجع

المقدم اوالراد الرحمة الرحمة الرحم وهوصلي الله علمه وسلمان وهال كفارا يضا الاثرى المرسم المان وهو والرياعة المان والمان والمان

فانم لايعاون (قول قل والمرابعات المرابعات المستوانية المرابعات المستوانية المرابعات ا

القوله وهي العصاالخ فمه أن الحر ونتق الحمل كامادهد غرف فرعون وعبارنا لجل وتقددمان غمائمة منهاف الا عزاف الاولى والشانمة قوله فألقى عصاء فاذاهى تعبانمهين وتزعيده الخ والثالثة قوله ولقدأ خذنا آل فرعون بالمنين ونقص من المرات وخسة في قوله فارسلناعلهم الطوفان والمرادوالقمل والضفادع والدم وواحددة في سورة واسقوله ريااطهسعل أموالهم واشددعلي قاوجم إه

جعجر يح فالفه للثانيت أى از واجامته وقدويجو ذان يكون صفة للنبات فانه من حيث انه مصدرفي الاصل يستوى فمه الواحدوالجع أى انها مختلفة النفع والطع واللون والرائعة والشكل بعضما يصلح للناس و بعضها للما تم فلذاك فال تعمالي ( كاو او ارعو أ أنفاء حكم) والانمام جمع نعوهي الابل والبقر والغمغ يقال رعت الانعام و وعمتها والام للاماحية ونذ كوالنعمة والجدلة حالمن فعمرأ خرجناأى مسحن لكم الاكل ورعى الانعام أى و بقيسة الحموانات (ان ف ذلك) أى فيماذ كرت من هذه النع (لا مات) أى لعبرا (لا ولى النهى اى أصحاب العقول جعنم . قد كفرفة وغرف مي بد العقل لانه ينه ي صاحب عن ارتكاب القبائع ، ولماذ كرسيمانه وتعالى منافع الارض والسماء بين انهاء مرمطاوية لذاتها بلهى مطاوية لسكونها وسائل الى منافع الا خوة فقال (منها) اى الارض (خلفنا كم) « (فانقدل) الماخلقفامن الفطفة على ما بن في سائر الا "مات (احمي) ما وجه احدها اله أنا خلق اصلنا آدم عليه السلام من تراب كاقال تعمالي كنشل آدم خلقه من تراب حسن اطلاق ذلا علينا ثانهاان والدالانسان اغماهومن النطقة ودم الطمث وهمامتولدان من الاغذية والغذاء اماحيوانى اونبانى والحيوانى ينتهي الى نبانى والنبات انمايحدث من امتزاج الماء والتراب فصحانه تعالى خلقنامنها وذلا لاينافى كوتنا مخلوقين من النطفة أبالنهار ويحابن مسعودات ملك الارحام الى الى الم حمد من يكتب اجل المولود و رقعه والارض التيدفن فهافانه باخده وتراب تلك الميق مقو ينثر على النطفة تم يدخلها في الرحم وأخرج ابن المنذرعن عطا الغرساني قال ان الملك ينطلق فما خذمن تراب المكان الذي يدفن فمه فمذره على النطفة فيخلق من القراب ومن النطفة (وفيها ذهب كم) اى مقبور بن بعد الموت (ومنها غفر جكم)اىءندالبعث (تارة)اىمرة (احرى)اى بمالف اجزائكم المنفقة الخفلطة بالتراب ونردهم كاكانوااحما وغرجهم الى الحشر يوم يخرجون من الاجد ائسراعا ه ولما كان المقام المعظيم القدرة عطف علمه قوله تعالى (واقدار بناه) اى ابصر فا و [المائمة كلها) اى التسع المختصمة عوسى علمه السلام ؟ وهي العصاو المدوفلق المحروالخروالخراد والقمل والضفادع والدم ونتق الحمل (فكذب) بما وزعم انها - معر (وابي) ان يسلم (فان قمل قوله تعالى كالها يفمد العسموم والله تعالى ما ارام جسم الاتات فان من جله الايات مااظهرهاعلى الدى الانسامقيل موسى علمه السلام و بعده (احمب) بان افظ الكل وانكان للمموم قديسة ممل في الخصوص مع القرينة كايقال دخلت السوق فاشتريت كل شئأو بقال ان موسى عليه السلام اراء آيآنه وعدد عليه آيات غـيرة من الانبياء فـكذب فرءون الكل او بقال تكذيب بهض المعزات بقتضي تكذيب الكل في كي سجانه وتعالى دلك على الوجه الذي يلزم ثم كالمدقيل كيف صنع في تمكذ بيه و الله فقيل (قال) حسين علم حقدقة ماجامه موسى وظهو وموخاف ان يتبعه الناس ويتركوه وهن في نفشه وهناعظيما (احمتنا المفرجنامن اوضنا) اى الاوض الى نحن مالكوهاو يكون لا الله فها فصارت فوانصه ترعد خوفاع اجامه موسى اهاسه وايقانه أنهعلي الحقوان المحق لوارادقود الجيال لانقادت لهوان مثله لايخ فلولايذل فاصره وانه غالبه علىما كدلاعالة غ خيل لاتباعهان

ذال مصر بقوله (بسحول ماموسى) فكانذاك مع ما الفودمن عادتهم في الضلال صارفالهم عن اتداع ماراوه من البدان ثم اظهر لهم أنه قعارضه عنل ما الى به يقوله ( فلذا تعنك بسحرمثله ) اىمنا مصرك يمارضه (فاجعل منذاو مدن موعدا) آىمن الزمان والمكان (لاغفاقه) اى لانجعد لدخلفة ا ( نحن ولا أنت ) اى لا نجاو زوول كان كل من الزمان والمكان لا منف ال عن الا تنوقال (مكانا) وآثر ذلك المكان لاحل وصفه بقوله (سوى) أى عدلا وقال النعماس نصفات تبوى مسافة الفر رقين المهفانظر الى هذا الكلام الذي زوقه وغقه وصنعه عاوقف بهقومه عن السعادة واحتمر بة ودهم بعناده حق أوردهم البحرفا غرقهم ثم ف غرات المار أجرقهم وقسل معني سوى اىسوى هداالمكان وقرأشعبة والزعاص وجزة والكسائي بضم السدن والباقون بكسرها وأمال شعدة وحزة والكسائي في الوقف محضمة والساؤون مالفتر وقدلاالراديا لوعدالوعدلان الاخلاف لايلائم الزمان والمسكان اىبل الوعسدهو الذى يصيروه ف ما خلف وعدمه والى هذا نحاجاء ف مختار من لهو ردعلهم بقوله (قال موعد كم يوم الزينة) فاله لايطابقه « (تنبيه) ، بحقل ان قوله قال موعد كم يوم الزينة ان مكون من قول فرعون فسن الوقت وأن يكون من قول موسى علمه السدام وهذا أظهر كأقال الراؤى لوجوه الاول انهجواب لقول فرعون فاحعل منذا ومنكموعدا الثاني وهو ان تعمين يوم الزينة يقدضي اطلاع الكرعلى ماسمقع فتعمينه اغما يلمق بالحق الذى تمرف اناليدة لاالمطل الذي يعرف اله ليس معه الاالتلبيس فالثها ان قوله موعد كم خطاب الجمع فلوجهالمامن فوعون لمورى وهر ودارم المأن تحسماه على المتعظميم أو ان أقل الجم اثنات فالاوللايليق يجال فرعون معهما والثبانى غيرجا تزفاذ اجعلماه من موسى علمه السلام استقام الكلام واختلف في يوم الزينة فقال عاهد وقنادة النبرو ووقال ابن عماس وسعمد اينجيمه ويومعاشو واووقيل كاديوم عدلهم بتزينون فيمو يعجمه ونفكل سنة وقبل بوم كانوا بتخذون فيمسو قاويتز سون ذلك المومويني قوله (وان عشر )المقعول لان القصيد الجم لا كونه من معين (الناس) ال يعتموا (ضعى) الدوق الضعوة فلكون أظهر لمايعهملوأجلي فلايأتي آللهل الاوقدقضي الامروعوف الحق من المطل ويكثر الصديث بذاك في كليدو حضر ويشمع في جمع اهل الوبر والمدر (فتولى) اى اعرض (فرعون) عن موسى الى تهيئسة ماريدس الكيديد دوليسه عن الانقياد لام الله تعالى (فسمم كدده) اىمكز وحملته وخداعه الذى دبره على موشى عليه السيلام بجمع من بعصل بهم الكدة وهم الدحرة حشرهم من كل فيم وكان أهل مصر أحصر أهل الارض واكثرهم ساحرا وكانوافى ذلك الزمان أشــداعتما والسحرواء بهرما كانواوا كثر (ثمانى) للمــمعاد الذي وقع القرار علمه عن حشيره من السحرة والخنو دومن تبههم من الناس مع يوفر الدواعي على الاتمان للعمد والنظر الى تلان المفاليدة التي لم يكن مثلها ه ولما تشوّق السامع الى ما كان من موسى عليه السلام عند ذلك استأنف تعالى اللبرعنه بقول تعالى (قال اله-م) اىلاهـلالـكدرالهنادوهـمالسصرنوغيرهم (موسى) حينراى اجتمامهم فاصالهم ويلمكم بأجهاااناس الذينخلقكمالله تعالى لعبادته (لاتفتروا) اىلاتتعمدوا

و وعده لا يكون الاحقا ونظيره قول تعالى بناافتح سنناف ب نقومنا بالمن سناف ب نقومنا بالمن اوان قوله بالمن تاكيد لما في التصريح بالعدمة من المالفة وان كانت لازمة لافعل (على الله كذبا) باشراك أحدمه ( ويستمسكم) قال مقاتل به المديم وقال قنادة بستاصا كرهداب) من عنده وقرأ حقص و حزز والسكدا قيضم الداء وكسرا لحاء من الاستعات و هو الفقة في وقد قاب من افترى) كاخاب فرعون الفقة في والدا قرن بفته هما والسكت الفقا لجاز ( وقد خاب من افترى) كاخاب فرعون فائه افترى و احدال له قال السكادة والسكادة والسكادة والمناه والسكادة والمناه والمنا

و تظهره فی عکسه من صفه الذم قوله و رفته الداری الاندا می الدر الدی می الداری الدی الداری الد

ان أناها وأناأناها . قد بلغاني الجدعاية ها وقمل وغدرالا تهاله همذا مفذف الها وذهب جماعة الىأن حرف ان ههذاعه في أم أى أم هــذان روى أن أعرا ماسأل اين الزبيرشــمأ فحرمه فقال لعن الله فاقدّ حلتني المك فقال ابن الزيران وصاحبهاأى نعم وشددا بنكثيرالنون فسكانت نجواهم في تلفيق هذا الكلام وتزويره خوفامن غلبتهما وتشبه طاللناس عن الماعموسي وهرون (بريدان) أي بما يقولان من دعوى الرسالة وغيرها (آن بحرجاكم) أيها الناس (من أرضكم) هذه التي ألفتمو هاوهي وطندكم خلفا عن سلف (بسيرهـما) الذي أظهر اه المموغيره ولما كان كل حزب بمالديهم فرحير قالوا (ويذهبابطر بقتكم المثلي) مؤنت الامثل وهوا لانضل أىءذهبكم الذي هوأ فضل المذاهب باظهار مذهبه واعلاه دينه اقوله تعالى الى أخاف أن يدل ديسكم وقبل أراداه لطريقسكم وهم بنواسرا المل فانهم كانوا أرباب علم فعما ينهم لقول موسى أرسل معناجي اسرائيل وقيل الطريقةام لوجوه القوم وأشرافهم من حدث انم قدوة اغرهم (فأجموا كددكم)أى من المصروغيره فلاتدعوامنه ثسأالاجنتم وقرأ أبوعرو بهمز ذالوصل ببزالفا والجيموق فالميم والباقون بهمزة مقطوعة وكسراليم (تماتقوا) أى لاقا - ومي وهرون (صفا)أى مصطفين لانه أهب في صدور الرائين و رئيسه على اختلفو افي عدد المحرة فقال السكلي كانوا اثنين وسمعن ساحرا الثانمن القبط وسمعون من في اسراتم ل وقال عكرمة كانواتسعمائة تلثمائة من الفرس وتلثمائة من الروم وتلثمائة من الا حكندرية وقال وهب خسسة عشر ألفاوقال السدى بضعة وثلاثون ألفا وقال القاسم بنسلام كانوا سبعين ألفاد فيل اثني عشر ألفامع كل منهم على كل قول حبل وعصاو أقبلوا عليه اقبالة والحدة وظاهر القرآن لابدل على عى من هذه الاقوال و ول كان المقدير فن أفى كذلك فقد المده لي عطف علمه قوله (وقد أفل

النوم) في هذا الجع الذي ما اجتمع مثلة قط (من استعلى) أى فاز بالطاوب من غاب فلاأتى السحرةموسى (فالوا) لممتأدبين لانابن القول مع اللصم اللم يتقع ليضر بل تفعهم قال بعضهم واذلك رزقهم المعات الاعان بعركته (ياموسى اماأن تلقى) اىمامعك عانناظرنابه أَوْلا(واماأن نَدَون) نحن (أول من ألقي) عامعه (قال) لهم موسى علمه السلام مقايلا لا دبهم بأحسن منه ولانه فهمأن مرادهم الاسداء والمكون هوالا خرفت كون له ألعاقة بتسلمط متحزنه على حصرهم فلا بكون بعدها شك لأألقي أفاأولا (بل ألقوا) أنتم أولافا نتهزوا الفرصة لانذلك كانص ادهم عاأفهم وممن تفسر السماق والتصريح بالاول فألقو المامعهم من الحمال والعصى (فادا حمالهم وعصيم) اى التي ألقوها قدفا جأت أنه (يحمل اليه) تحميلا صدة (من مرهم) اى الذى قد فاقوابه أهل الارض (أنها) اشدة اضطرابه ا (تسعى) (فات قسل كمف يجوزان بقول موسى علمه السلام بل ألقوافما مرهم عاهو مصر (أحمب) بأنذلك الأمركان مشروطا والتقديرأ اةواطأ نتمملة ونان كنتم محقين كافى قوله تعالى فأنوا بسورة من مثله اى ان كنتم صادقين وفي القصية أخم المألقوا الحمال والعصى أخذوا أعين الناس فرأى موسى والفوم كان الارض امتلات حمات وكانت قدأ خذت مملامن كل جانب ورأوا أنهانسعي وقدل لطخوها بالزئيق فلماوقعت عليها الشمس اضطربت فحمسل البهسمانها تصرك وقرأابنذ كوان تخيل بالقا الفوقية على التأنيث والباقون بالياء على اسفاده الحضير الحمال (وأوحس) أي أحس (في نفسه خدفة موسى) علمه الصلاة والسلام (فان قمل) كنف استشعرا الوف وقدعرض علمه المجزات الماهرات كالمصاو المدثم ان الله تعالى قالله بعد ذلك الني معكما أسمع وأرى فك ف وقع اللوف في قلبه (أحس) بأوجه أحدها أنه خاف من جهدأن محرهم من جنس معيزته أن ملتمس أص معلى الناس فلا يؤمنوا به الثاني أنه خوف طبع البشر يةمثل ماخاف من عصاءأ ول مارآها كذلك الثالث لعله كان ماموراأن لا يقعل شما الاولوى فلما تأخر تزول الوحى علمه في ذلك الوقت خاف أن لا ينزل علمه الوحى في ذلك الحم فسق الخِلم أنه أزال ذلك الخوف بقوله تعالى (قلفالا تحف) من شي من أمر هم ولاغسره تم عال ذلك بقوله تعالى وأكده أنوا عامن الما كدد لاقتضا الحال ان الحاران دهل أحد ماأظهروامن محرهم لعظمه (اللاأنت) خاصة (الاعلى)أى الفالب غلبة ظاهرة لاشهة فيها وألقما فيمنك أجمه ولم يقل عصال عدر الهااى لاتدال بكثرة ممالهم وعصبهم وألق العويد الذي فيدك أوتعظم الهاأي لاتحتفل مكثرة هذه الاحرام وعظمها فان في بمنك ماهو أعظم منهاأى العصاوهي الني قلمالك أول ماشر فنال المناجاة وماتلك جيدن ماموسي تم أريناك صهاماً أريناك (تلقف) اى تشلع قوة واجتماد معسرعة لا تكاد تدرك (ماصعوا) أى فعلوه اعدتدون كشروعمارسة طوولة فلمأالقاها صارت أعظم حمية من حماتهم ثمأخدت تزداده ظماحتي ملائت الوادى تم صعدت حتى علقت ذنبه إبطرف الثنمة تم هبطت وأكاتكل ماعلوم فى الملن والناس منظرون الهالا يحسمون الاأنه صرح أقدات نحو فرعون لتسلعه فلتعة فاها تحوثم انبز ذراعا فصاح عوسي فأخذها فاذاهي عصاكا كانت ونظرت السصرة فاذا هي لم تدع من حيالهم وعصيهم شداً الاأكاته وعرفوا آنه لدس بسصر وأصل تلقف تنلقف

أعددوافيا) فالدلاها هذا في تحريبه وفي المحددة وفي المحددة وفي المحددة وفي المحددة ولا وفي المحددة ولا وفي المحددة والمحددة والمح

حذفت احدى الذامين وتا الضارعة تعتمل المأنيث على استناد الفعل الى العصاو الخطار على الماد الفعل الحالسب وقرأ ابنذكوان يرفع الفاء على الحال أو الاستثناف والماقون بسكونهاوحفص بسكون اللام وتخفيف القاف على أنه من لقفته بمعنى تلقفته (انما) أى الذي (صنعواً) ايزورواوافته الواوهالك أص، (كمدساح) أي كمد عرى لاحقيقة له ولانسأت وقرأحزه والكسائي بكسرالسين وسكون الحاء يمهنى ذى سعرة وبتسمية الساح مصراعلى المبالغة أوباضافة الكيدالى السحراليوان كقولهم علمفقه والباقون بفتح السين وكسرا لحا والف منهما (فان قبل) لم وحد الساحر ولم يجمع (أجمب) باد القصد من هدا الكلام معنى الجنسمة لامعنى العدد فلوجع خيل ان المقصود هو العدد ألاترى الى قوله تعالى (ولايفل الساسر)اى هذا المنس (حيث أتى)اى كيفماسان وقال ابن عياس لايسمد حيث كان وقدل معناه حست احدال فانه اعما يفعل مالاحقيقة له (فان قدل) لم ندكر أولاخ عرف ثانيا (أحمب) بانه قال هذا الذي أنوابه قسم واحدمن أقسام الصرلافا تدة فيه ولاشك ان الكادم على هـ ذاالوجه أبلغ ثم انه امتشل ما أمر دبه وبه من القا والعصاف كان ماوعده به سحانه من تاقفها الماصنعوا منغبرأن يظهر عليهاز بادة في نحن ولافي غيرهم أن حمالهم وعصيهم كانت شمأ كشرافعم كلمن رأى ذاك حقيقته وبطلان مافعل المصرة فبادر المصرة منهممالي اللضوع لاحر الله تعالى اجدين مبادرة من كأنه أقاه ماق على وجهه ولذلك قال تعالى بعد ان ذكرهم واجتمادهم في معادضة موسى علمه السد الم وحذف ذكر الالقاء وماسيمه من الماقف لان مقصود السورة القدرة على تلمين الفاوب القامسمة (فا الق السعرة) أى فالقاهم مارأوامن أمرالله تعالى بغاية السرعة وبايسر أمر (-هدا) على و-وههم لله تعالى و يدي صنعوا واغساناله رعون بسعودهم وتعظمالمارأ وارذلك لانهم كانوافي الطمقة العلمامن علم السحر فالمارأ وافعل موسى علمه السلام عارجاعن صناعتم معرفو الفايس من السحر المتة ويقال فالرئدسهم كانفل الناس بالمصروكان الاكت قعلينا فلوكان عذا معرا فأين الذي القساه فاستدلوا بتغييرا حوال الاجسام على الصانع القادر ويظه ورهاعلى يدموسي علمه السلام على كونه رسولاصاد قامن عنسد الله لاجرم تابوا وآمنوا وأواجماه والنهاية في الخضوع وحوالسعود فالااسم انسعان الهما أعظم شأنع مألقوا حسالهم وعصيهم المكفروا الحودغ ألقوار ومهم بعدسا عةالشكر والسعود فاعظم الفرق بين الالقاين وَ كُمَّانَ مَا ثَلَا قَالَ هذا فعلهم فعادًا قَالُوا فقيل (قَالُوا آمنابرب ورون وموسى) ولم يقولوا آمنا وب العالمن لان فرعون ادعى الربو سية في قوله افار بكم الاعلى والالهمة في قوله ماعلت لـكم من الدة برى فلوانم قالواذلك الكان فرعون يقول انهم آما والى لابغيرى فلقطع هذه المهدمة اختاروا ه فمالعبارة والداء ل على ذلك أنم م م يقتصروا على موسى بل قدموا هرون لان فرعون ربى موسى في صغره فلوا فتصروا على موسى أوقد مواذكره فريمانوهم ان المراد فرعونوذ كاهرون على الاستنباع وقبل قدموه لكبرسنه أولروى الاية فسحان اللهما أعظم أمرهم كانواأول النمار محرة يقرون الفرعون بالربوية وآخره شهداه بروة روى أخم لمرفعوا رؤمهم حتى رأواالحنة والنارورأ واثواب أهلها وعن عكرمة الماخر واحد داأراهم الله ثمالى

في حودهم منافاتهم التي يصديرون اليهافي الجندة فيكأنه قيل ماقال لهم أرعون حيند فقيل (قال) الهم (آمنم) أى بالله (له) أى مصدقين أومتمعين الوسى (قبل أن آذن لكم) في ذلا قال ذائدا يهاما بانه سيأذن فعسه لمقف الناس عن المبادرة الى الأتماع بين خوف العقو به ورجاء الاذن تماستانف قوله معلى يخيلالا تباعده صداالهم عن الاقتداء بالسحرة (١١) أى موسى (الكبيركم)أى معلكم (الذي علم السصر)أى فلم تتبه و ملظه ووالحق بللاداد : كم شامن الكروافقة ومعلمه قبل حضوركم في هذا الموطن وهذاعلى عادته في تخدل أتماعه عماوقفهم عن انباع الحق والماخمالهم شرعين بدهم حيرة وتهديد المصرة فقال مقسما (فلا فطعن)أى بدب مانعلم (أيديكم) على سبل التوزيع (وارجا كم) أى من كل رجل بدا ورجلاو قوله (من خلاف) عال يعنى مختلفة أى الابدى المنى والارجل اليسرى (ولا صلمندكم) وعمرعن الاستهلا والظرف اشارة الى عَدَمَم م في المعلوب علم مع مكين المظروف في ظرف فقال (في جذوع النفل) تشنيه القنلكم وردعالامثالكم (ولتعان أيا) ريدنف ملعنه الله وموسى علمه السلام بدلدل قوله آمنتم له واللام مع الايمان في كاب الله لفرانته كفوله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين وفيه أعجج باقتداره وقهره وماألفه وضرى بهمن تعذيب الناس بانواع العداب وتوضيع لموسى عليه السلام واستضعاف لهمع الهزوية لانموسي لم يكن وط من التعذيب في شي وقدل بريدرب مورى الذي آمنوايه (أشد عذا ، وأبق )اى أدوم على مخالفته (فان قدل) انفرعون مع قرب عهده عدا المدة انقلاب المصاحمة وقصده الموآل الامرأن أستفاث ووسى من شرهاو عزمت دفعها كمف يعقل أن يمدد المصرة و يسالغ في وعسدهم الى همذا الحدويدة زئبوس فى قوله أيناأشد عذا ماواً بقى (أجبب) بانه كان فى أشد اللوف فى قليه الا أنه يظهو الحلادة والوقاحة غشمة لناموسه وزويج الامره قال الرازى ومن استقرى أحوال العالم علم ان الذاجر قد يفعل أمثال هذه الاشداء وعمايدل على معاندته قوله انه لكمركم الذى علمكم السحرلانه كان يعلم انموسي مأخالطهم البتة ومالقيهم وكان يعلمن حرته استاذكل واحدمن هووكيف حصل ذلك العلم ثمانه كان يقول مع ذلك هذه الاشياء تم كانه قبل فعا قالوا له فقيل (قالوا)له (ان نوترك) أى فخدارك (على ماجانا) على لسان موسى (من البدنات) التي عايناهاوعلمناأنه لايقدرأ حدعلى مضادتها وللبدؤاء ايدل على الخالق من الفعل رقوا الى ذكره بعده موفقه بشعله اشارة الى علوقدر، فقالوا (والذي) أى ولانو ثرار الاساع على الذي (فطرنا)أى ابتدأ خلقنا شارة الى شمول ويوسة الله تعالى الهم وله ولجدم الناس وتنبيها على عزفرعون عندمن استعفه وفرجسع أقوالهم هذمهن تعظيم الله دسالي عمارة واشارة وفعة بر نرعون أمر عظيم «(تنسه)» قد علم بما تقرران والذي معطوف على ما وانما أخر واذكر السارى تعالى لانهمن باب الترق من الادنى الى الاعلى وقيدل الواوقدم والموصول مقسميه وجواب القسم عددوف أى وحق الذى فطو نالا أو ثرك على الحق ولما تسبب عن ذلك الم لايمالون به وعلوا أن ما يقد وله جم هو باذن الله تعالى قالواله (فاقص) أى فاصنع ف- ممك الذى تمضيه (ماأنت قاض) أى فاقض الذى أنت قاضمه م علو اذلاء بقواهم (اعما تقضى) أى تصنع بسامار يدان تدول الله تعالى عليه (هده الحيوة الديا) النصب على الانساع أى اعما

عذاب المربق تقديره
وقد الهم ذوقوا كافي
المدهدية وخص ما هذا
المدهدية وخص ما هذا
المدف المول الكلاموم
المدف المول الكلاموم
في الدهدية والقول
وحوافقة المنطق القول

وقوله وفالوا أنذا ضلانا وقل توفاكم (فولهان الله مدخل الذن آمنوا وعلوا المصالمات منات تعرف من تعماالانهان) كرد لانه الما ذ كرسكم أسد المصمن وهو فالذن كنوواقط عت حكمك فعماعلى المسدخاصة فهي ساعة تعقبها راحة وشحن لانخاف الاعن يحكم على الروح وانفنى الجدد فذالة هوالعذاب الشديد الدائم تمعللوا تعظيم الله تمالى واستمانتم بفرعون وقولهم (الاآه مارية) أي الحسن المناطول أع ارفامع اسا وتذامال كذر وغمره (المغفرلما) من غيرنفع الحقه بالقعل أوضر ويدركه بالترك (خطاياما) التي قابلناج الحسالة تم خصوابعد العدموم فقالوا (وما كرهممناعلمه) و منواذات بقواهم (من الدعر) المعارض المعزدفانه كان الاكل لشاء صمانك فيه لان الله تعالى أحق بأن يتق (فان قدل) كمف قالوا ذلك وقد حاوًا مختارين علفون يعز فرعون اناهم الغلسة (أحمب) بأنه قدر وي ان رؤسا السعرة كانوا التبز وسيمعن اشانمن القبط والماقون من بني اسرائيك والرهم فرعون على تعلم السصر وروى أنهم وأواءوسى علىه السلام فاغماوع صامتح رسمه فقالوالفرعون ان الساحر اذامام بطل مروفهذ الانقدرعلى معارضته فأبى عليهموا كرههم على المعارضة وقدل ان الأولاقي ذلك الزمان كانواما خذون البعض من وعيتهم وبكاة ونه تعلم السعرفا داشاخ بعثوا المسمأحداثا ليعلهما يكون في كل وقت من بحديثه \* والما كان التقدير فرينا اهل التقوى واهل المففرة عطفواعلمه مستعضر بن الكاله (والله) اى الجامع اصفات الكال (خبر) بوا ومذا فيما وعدتمايه وابق والوعقابا قال الوحمان والظاهران الله تعالى لهم من فرعون ويؤيده قوله تمالى ومن المعكم الفالمون وقال الرازى لمس في انقرآن ان فرعون فعل باوائلك القوم المؤمنين ما اوعدهم ولم بثعث في الاخمار وقال البقاعي مسماتي في آخر الحديد ما هو صريح في نجلتهم شمعالواهذا الحكمية ولهم (أنه) اى الامروالشان (من ارب ) اى الذى رباه واحسن الممان اوجده وجعل لهجمه عايصلمه ريحرما) بان عوت على كفره (فان لهجهم) دارالاهانة (لاعوت ميا)فسيتر يحمن عذابها بخلاف عذابك فانآ خر مالوت وان طال (ولا يحى فهاحمانه منأتوبها لندفع ماقسل ان الحسم الحي لابدأن يبقى اماحيا أومينا فحلوه عن الوصنيز محال وقال بعضهم انآلنا حالة ثالثة وهي كحالة المذبوح قبل أن يه رأفلاهو حى لانه قد ذبح ذبحالاته في الحماة معه ولاهو ميت لان الروح لم تفيار قه بعد فهي حالة النة (ومن يأنه) أي ربه الذي قد أوجده ووياه (مؤمدًا) اي مصدقابه (قد) ضم الى تصديق الاعان أنه (عل) اي ف الدنيا (السالحات) أى التي أمريج افسكان صادق الاعان مستلزما الصالح الاعال (فأولدن) أى العالوالرتبة (الهم الدرجات العني) جم علما مؤنث أعلى التي لانسب قادرجاتك التي أوعدتناهااليها غمينوها بقولهم (جناتعدن) أىأعدتالاقامةوهمنت فيهاأسمامها (نجرى من يَعَمَّا الأنهار)أو من شحت غرفها وأسرتها وأرضها فلا دادموضع منها لا تنجري فُمه غورالاجرى وقوالهم (خالدين فيها) حار والعامل فيهامهني الاشارة أو الاستقرار (وذلك جرام) كل (من تزكى) اى تطهر من أدناس المكفر و ( تنسه ) و هذه الا كات الذلاث وهي من قوله أنهمن باتريه غرماالى هنايحقل أن تمكون من كلام السعرة كالقوروان تمكون ابتداء كالامهن الله تعالى وقوله تعالى (ولقدأ وحمناالى موسى ال أسر بعبادى) عطف على ووله والقدار بناه آياننا وفيه دليل على أن موسى عليه الدلام كثرمستجيم ومفار أداظه ثعالى تميزهم من طبقة فرعون وخلاصهم فاوحى الممأن يسرى جم الملا والسرى اسم اسرالا لوالاسراء

مذله والحدكمة فى السرى بهم لذلا يشاهدهم العدو فينعهم عن مرادهم أوليكون ذلك عائقا افرعون عنطلمه وتتمه مأوليكون اذاة فارب العسكران لابرى عسكر موسى علمه الصلاة والسلام عسكر فرعون لعنه القه فلايها يوغم وقرأ نافع وابن كثير بكسر النون وهمزة وصل بعدها من سرى والمافون بسكون النون وهموزة قطع بعدها من أسرى لغدان أى أسر ببني اسرائيل من أرض مصر الى امنت قلب فرعون الهم-تي أذن الهم في مسيرهم بعد أن كان قدابي أن يطلقهم او يكن عنهم العذاب فاقصدبهم فاحية بحرالقازم (فاضرب) اى اجعل (لهم) بالضرب بعصال (طريقاف الحر) والمراد بالطريق المنس فانه كان الكل سيططريق وقوله (١٠٠١) صفة اطريقاوصف بما ايؤل المه لانه لم يكن باالابعد أن ص ت عليه الصباغة فقته ماروى وقول فى الاصل مصدر وصف به معالفة وقول جعيابس كذادم وخدم وصف به الواحدمبالفة فلمااهة وامامربه وأيس الله تعالى له الارض وأراد المرور بها عال الله تعالى له (المتعاف دركا) اى أن يدركا ، فرعون (والتعشى) غرقا وقرأ حزة بجزم القا والأالف منهاوين الخاه على ان يكون ما مستانفا والباقون برفع الفاه والف ينها وبين الخاه على انه مستانف فلاعدلهمن الاعراب اوائه في عل نصب على الحال من فاعل المرب اى اضرب عدر ما تف (فأتبههم فرعون بجنوده) اى وهومههم على كثرتهم وعلوهم وقوتهم وعزتهم فسكانوا كالنابع الذى لامعنى لهدون متبوعه والمتموع بنواسرا الملوذاك انموسى علمه الصلادوالسلام خوجهم اول الليل فأخسبر فرعون بذلك فقص اثرهم والمعنى فاتبعهم فرعون نفسه ومعه جنوده فذف المفعول الثانى وقبل ان البافزائدة (ففتهم) اى فرعون وقومه (من اليم) اى البعر (ماغشيهم) اى امر لاتحة، ل العقول وصفه فأهد كهم وقطع دابرهم ولم يبق منهم أحدا وماشاك أحدامن عبادنا المستضعفين شوكة (وأضل فرعون قومه) أى بدعائهم الى عبادته (وماهدى)أى ماأرددهم وهذاتكذب افرعون وتهكمه فى قوله وماأهديكم الاسدل الرشاد « (تنبيه) \* الاباسيد كنف من هذه القصة فنقول و قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهدما الماأم الله تعالى موسى أن يقطع بقوده الحروكان بواسرانيل استعاروا من قوم فرعون الحلى والدواب المديخرجون المهفرج بم اللاوكان وسف علمه الصلاة والسلام عهد الهم عندمونه أن يخرجوا بعظامه معهم من مصرفل بعرفوا مكانها حتى داعم عوزعلى وضع العظم فأخذوه وقال موسى علمه الصلاة والسلام للحور احتكمي أى انظرى لل شمأ اطلسه فقالت أكون معك في الحنية فلماخرجوا تبعهم فرعون وعلى مقدمته ألف ألف وخسمالة ألف سوى الحنبين والفلب فلما أنمى موسى الى المعرقال هنا أمرت فأوجى الله تعالى المه أن اضرب بعصال العرفضربه فانفلق فقال الهمموسي ادخلوافيه فقالوا كيف وهي رطبة فدعا وبه فهبت عليه االصباغ غت فقالوا نخاف الغرق في بعضنا فحمل منهم كوى يرى بعضهم بعضائم دخاوا - قي جاوزوا العروا قبل فرعون الى تلا ااطرق فقال له قومه ان موسى قد معرالعر كاترى وكان على فرس حصان فأفيسل جريل علمه السلام على فرس أنى في ثلاثة وثلاثين من الملائكة فسارجم ول بنيدى فرعون فابصر المصان الفرس فاقتحم بفوعون على اثرها فصاحت الملائكة في الناس الحقواحتي اذا لحق آخرهم وكادأ والهمأن يخرج النقي البحر عليهم

اله من الماريكنية الاخر من والماريكنية من وحر مدم المامة كره من وكر مدم المامة كره المامة كره المامة كلمامة كلمام

الدنوالدة والفنم والنالئ من من على أم الدن الدن المدن المدن المدن المدن الدن الدين وان وافقه في المدكم ذيج وان وافقه في المدكم ذيج الا ترين (وله اذن الدين وله المنالة وله المنال

ففرقوا جمعافرجع بثواسرائيل حتى فطروااليهم وفالواماموسي ادع القدتعالى يخرجهمانا حق تنظر المهم قافظهم المحرالي الساحل وأصابو امن سلاحهم وذكرا من عماص أنجرول قال مامح الورأ يتنى واناأدس فى فى فرعون الما والطين مخافة أن يتوب فهذامعنى توله تعالى ففشيهم من البيماغشيهم \* ولما أنم الله تعالى على قوم موسى علمه السلام بانواع الذم ذكر أولادهم تلك النعم فناد اهم بقوله تعالى إما بني اسرائيل والمنادي من وجد من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخوط واعماانع به على اجدادهم زمن موسى عليه السلام ولا ثان ازالة الضرريب تقديها على ايصال المنفعة الدينية وايصال المنفعة الدينسة أعظم من ايصال المنفعة الدنيو ية فلهذا بدأ تعالى إزالة الضرر بقوله (قدا نحينا كم من عدوكم) فان فرعون كان ينزل بهمن أنواع الظركة برامن القنل والاذلال والخراج والاعال الشاقة ثم ثنى بذكر المنفعة الدينية بقوله تعالى (وواعدما كم جانب الطور الاعن) أى الذي على أعانكم في توجهكم هذا الذى وحوهكم فمه ألى وت أسكم إسراهم علمه السلام وهو حاشه الذى ولى الصو وفاحمة مكة والهن ووجه المنفعة فيه أنه أنزل في ذلك القرب عليهم كما مافيه سان دينهم وشرح شريعتهم خ ثلث بذكر المنفعة الدنبوية بقوله تعالى (ونزانداعلم) بعدا نزال هذا الكتاب في هذه المواعدة لانعاش أروا - كم (المن )أى الترتيب (والهوى) أى الطبر السماني بقف ما الم والقصر وقولة تمالى (كاوامن طسان ماورفناكم) أمراباحة ان فسر الطمب باللذيذ لان المن والسلوى من إذا تذا لاطعه مة وان فسر بالحلال لان الله تعالى أنزله الهم ولم عسه يدالا دصين فهوأمر ايجاب وقرأجرة والكسائي قدأنجينا كموواء دنا كمماوز فناكم شاه مضموسة بعدالتعسة من أغمناو بعدالدال من وعدناو بعدالقاف من رزقت اولاأاف في النلاثة والماقون بالنون وألف عدهافي الثلاثة وأسقط أبوعرو الالف قبل العين من وعد ناوأ ثبتها الساقون ، غ زج همعن المصان وقوله تعالى (ولا تطغوامه) اى فعارز قفا كم بالاخلال يشكره والتعدى بماحد الله الكم فمه من السرف والمطر والمنع عن المستعقين وقرأ الكسائي (فصل) بضم الحاه اى بتزل والما فون بكسرها اى يجب (على كم غضى) اى عقو بتى (ومن عال علمه غضى فقدهوى العال وقمل شقى وقد لوقع في الهاو به وقرأ الكسائي بضم الام الأولى وكسرها الماقون \* ولما كان الانسان على الزال وان احتمد رجاه واستعطفه وقوله سيمانه (والى افتار) اى سماراس الذيل العفو (لن تاب)اى رجع عن دنو بهمن الشرك وما يقاربه (وأمن) بكل ما يعب الاعال به (وعل صالحا) تصديقالاعا به (م اهندى) باستمر اره على ذلك اني موته و (فائدة) ها علم أنه تعالى وصف نفسه بكونه عافر اوغفور اوغفارا وبأنه غفرانا ومغفرة وعبرعه بافظ المباضي والمستقدل والامرأ ماوصف كونه غافرافة وله تعالى غافه الذنب وأحا كونه غفو رافقو له تعالى وريك الفقور وأحاكونه غفادا فقوله تعيالى وانى اغقارلن تابوآمن وأما الغفران فقوله تعالى غفر المكدبنا وأما المغفرة فقوله تعالى وان ربك اذومغفرة للناس وأماصمغة المماضي فقوله تعالى في حق داو دعلمه السلام فغفرناله وأما صيغة المستقبل فقو له تعالى و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله تعالى أن الله يغفر الذنوب جيعا وقولة تعالى فى حق نبينا صلى الله عليه وسلم ليغفراك الله ما تقيدم من ذبيك وما تأخر وأما افغا

الاستففار فقوله تعسالي استففروا وبكمو يسستغفرون لمن في الارض ويستغفرون للذين آمدوا (وههنانكنة اطمنة)وهي ان العرادة اسما ثلاثة الغالم والظلوم والظلام ادا كترمنه الظلم وقد تعالى في مقابلة كل واحد من هذه الاسماء امم فيكانه تعالى قال أن ك تظلما فأنا غاذروان كانت ظاوما فأناغة وروان كنت ظلاما فاناغف أرفعت على كل من ارتبك مصيد كسرة أوصفهمة أن يوب منهالهذه الاكة ودلت على أن العدمل الصالح عد مرداخل في الاعمان لانه تعالى عطف العمل الصالح على الاعبان والعطوف يغار المعطوف علمه ه ولسأ ص تعالى موسى علمه السلام بحضور المقات معتوم مخصوصين قال المقسرون هم السدمون الذين اختارهم الله تمالى من حلة بني اسرائيل لذه بوامعه الى الطورا أخذوا التوراة فساريهم موسى تم على موسى عليه السلام من منهم شوقا الحديه وخلف السبعين وأمرهم أن يتبعوه الى الممل فقال تعالى له (وماأعلا عن قومك) أى لجى معاد أخذ التورا، (مامورى فال) يحممالريه تعالى (هم أولام) أى القرب منى بانون (على أثرى) أى ماشين على آثارمشي قمل أن ينطمس وماتقاد متهم الابخطا يسمرة لايعتد بهاعادة ولدس هني و هنهم الامسافة قريمة ية الدم بها الرفقة بعضهم على اعض (وهمات المائر ب الترضى) أى لتزداد عنى رضافان المسارعة الى امتنال أحرك والوفا ومهدل توج مرضاتك و(تنسه) و في الا يدة سؤالات الاول قول تالى وماأعال استفهام وهوعلى الله أهالى محال وأحمب عنه مانه كان في صورة الاستفهام ولا مانبره نسه الثاني أن موسى علمه السلام لايحلوا ماأن يكون محنوعامن ذلك التقدم أولم يكن فان كان الاول كان المقدم معصمة وان لم يكن فلا انسكار واحمب عنه بأنه علمه السلام اعل ماوحدنصافي ذلا فاجتمد فاخطأني اجتماده فاستوجب العتاب النالث قوله وعات والحملة مذمومة أجبءنه بانها بمدوحة في الدين قال ذمالي وسارعوا الحدمة نرقمن وبكم الرابع قوله المرضى مدل على أنه اعافه ل ذلك احصل الرضاوا ذالم يكن راض اعنه وحد أن يكون ساخطاعلمه وذلا لابلمق بحال الاندما عليهم السداام أجمب عنه مان المراد تحصد مل دوام الرضاأ وزيادته كامن ألخامس قوله المك يقتضي كون الله ذمالى فيجهة لان الى لانتهاه الغاية وأجمب عنده بالما انفقناعلي أن الله تعمالي لم يكن في الحميل فالمرادم كمان وعدك السادس قوله تعالى ما اعملاً عن قومك سؤال من سب العدلة فكان حوامه الاثني به أن يقول طاساز بادة رضالنا والتشوق الىكلامك والماتوله همأولا على أثرى فغير منطمق علمه كاترى أجمب عنسه بان وال الله تعالى يتضمن شيئين احدهما انكار نفس العجلة والذاني الوال عن سبب المقدم قاجاب عن السؤال عن العجلة لانمااهم فقال وعلت الما وبالرضى (قال) تعالى (فافا) اى تسوب عن علد العنهم افا (قد دنما) اى اسلما (قومان من معدل) اى المدفر اقل الهم المدادة الحلوهم الذين خلقهم مع هرون وكانوا سقائم الف وما نحامن عمادة العرامتهم الااشاعشر الفا (واضلهم السامري) بانخاذ العروا ادعاء الىعداد ته فاطاعه بعضهم واستنع بعضهم والسامرى منسوب الى قبيلة من بنى اسرائيل قال الهم السامرة وقدل كانعطامن اعلكرمان وقع الحامم وقدل كانمن قوم بعمدون المفرجيران لبني اسرائدر ولم يكن منهم واسمه موسى بن ظفر و كان منافقا (در جعموسي ) الما خبر مربه بذلك (الى قومه)

العدمااستوقى الاربعين دا القعدة وعشر لدال من دى الحجة واخد التوراة عضمان عليم السفا الى من شاعدة فعلم المن و السفا الى من شاعدة ما المادة و المادة

قال الهم (اعطال عليكم العهد) اى زمن اطف الله تعالى بكم فتغيرتم عافارة . كم عليه كاتغير أهل الرذا الوالانحلال في المزام لضعف العقول وقلة المدبر (أم أردتم) أى بالنقض مع قرب العهدوذ كالمشاق (أريحل) اى يجب (علمكم) بسب عمادة العجل (غضب من ديكم) الحسن المحكم اى وكالا الامرين لم يكن أما الاول فواضع وأما الشاني فلا يظن باحدارادته والحاصل انه يقول فعلم مالا يفه له عاقل (فاحلفتم) اى فتسب عن فعل كم ذلك ان أخلفتم (موعدى) اى وعدكم اماى مالنمات على الايمان مالله والقسام على ماأمر كمه ولم. تشوف السامع الى حوابهم استأنف ذكره فقال والواما أحلفنا موعدا عدلما كان مدكما من فااذ لوخلمنآوأ من ناولم يسول لناالسامي لماأخلفناه واختلف في فذالجمب على و- بهن الأول هم الذين في مدوا الهل فكانهم فالواما أخلفنا موعد لتعلكا اي مام كاعلك وقد دف.ف الرحل فعل قرينه الى نفسه كفوله تعالى واذفر قنا بحكم النحر واذقتام نفساوان كان الفاعل لذلك آمامهم لاهم وحكانهم فالوا الشم ةقو بتعلى عمدة العمل فل نقدر على منههم عنه ولم نقدراً بضاء لي مفارقتهم لا ناخفنا أن يصر ذلك سد الوقوع المفرة وزيادة الفتئة الثانى انهمذاقول عددة المحل والرادأن عمر فأوقع الشمه قفي قلو بناو فاعل السدب فاعل المسب فغان الوعدده والذي أوقع الشبهة فانه كان كالمالك لذا (فان قبل) كمن كان رجوع قربب من سقائة ألف انسان من العقلا المسكلة من عن الدين الحق دفعة واحدة الى عبدة على ومرف ف أدها بالضرورة (أجيب) بان ه ف ذاغير يمتنع في حق البلامن الناس وقرأ عاصم و ما فع الفتح المم وحزة والكماني بضها والمانون بكسرهاو ثلاثتهافي الاصل اغات في مصدر ملكت الشيئ ثم أن القوم فسروا الضرر الحامل الهم على ذلك الفعل فقالوا (والكاحلة) قرأ نافع وابن كثيروا بنعاص وحفص بضم الحاوكسرالم مشددة وأبوعرو وشعبة وحزة والكساق فغ الحاموالم مخفقة (أوزارا) اى أثقالا (من زينة الفوم) اى حلى قوم فرعون استعاره اهم ينواسرا المارسب عرس وقدل استعاروه العدكال الهم غ لردوها عندا للروج مخافة أن يعلوابه وقسل هي ما القاه العرعلي الساحل بعدا غراقهم فاخذوه قال السضاوي واملهم معوها أوزار الانهاآ المفان الغنائم لمقمكن تحليقه ولانهم كانوا مستامنين وليس للمستمامن أن اخذ من مال الحرى (فقد فذاها) اى فى الذار (وسكذلك ألق السامرى) اى ما كان معهاما من المال أوس أثر الرسول روى أن موسى علمه السلام لماو عده ربه أن يكامه استخلف على قومه أخاه هرون وأجلهم الاثير بوماودهب فصامه الملها وخارهام كرهأن يكامريه وريحام متغيرة ضغ شدامن تدات الارض فقال فدريه أوماعلت انديح الصائم أطب من ريح المدك

عارف الذاعر وفهم ولاعد فهم غيران سدوفهم ولاعد فهم غيران سدوفهم ولاعد فهو الكائب الكائ

ارجم فصم عشر اوقمل انم مأفامو العدمفارقته عشر بن لبلة وحسمو هاأر يعين بالمها وعالوا قدكمات المدة فلماراي قوم وسي أغه لمرجع البهمسا همذلك وكان هرون قد خطبهم وقال انكمخ جمم من مصرواة ومفرعون عند كمعوارفاحه رواحه رة وألة وهافها عما وقدواعلها فارافلا تبكون لذاولالهسم وكان الساحرى قدرأى أثرافقه ض منسه قيضة فريهرون فقاليله باسامري ألاتلق مافى يدان فغال هدوقيضة من أثر الرسول الذي باوز بكم المحر ولا ألقيها على شئ الأأن تدعر الله اذا ألقمتها أن يكون ما أو يدفالقا هاودعاله هرون فقال أويدأن بكون عجلا فاجتمع ما في الحفرة وصادع لا فه فرامه في قوله تعلى (فأخرج لهم علاجسدا) من ذلك الحل المذاب لهجوف ليس فبه روح (له خوار) أى صوت يسمع قال ابن عباس لاواقعما كان له صوتةط واغما كانالر يحيدخل فدبره فيخرج من فيه فسكأن ذلك الصوت من ذلك وقيل أنه صاغه ووضع التراب بعدصوغه في فه (فقالوا) أى السامرى ومن افتقن به أول مار أو مشرين الى العبل (هذا الهكم والهموسي كلسي) أى فنسبه موسى وذهب بطلبه عند الطورا وفنسى السامرى اى تراشما كان علمه من الاعمان (أفلارون) اى قالواذلا فتسدب عى قولهم علهم عن رؤية (أن) اى انه (لا يرجع اليهم قولا) والالهلا يكون ابكم (ولاعلا لهم ضرا) فضافوه كا كانوا يخافون فرعون فمقولون ذلك خوفامن ضروه (ولانفعا) فمقولون ذلك وجامله والقد قال الهم هرون من قبل ا ا عقبل رجوع موسى مستعطفا الهم ( ياقوم الماسنة ) اى وقع اختباركم فاختبرتم ف صدة ايمانكم وصدقكم فمه وثباتكم علمه (به) اي بهذا العجل في خراجه لكم على هذه الهدية الخارقة للعادة وأكد لاجل الكارهم فقال (وانربكم) اى الذي أخر حكم من المدم وربا كم الاحسان (الرحن) وحده الذي فضله عام ونعمه شاملة فليس على برولاقاج تعمة الاوهى منه تمالى قبل أن بوجد المجلوه وكذاك بعد مومن رحته قبول الموية فحافوانزع نعمه مهجمه وارجوا أسباغها بطاعته (فاتسعون) بغاية جهدكم في الرجوع المه (وأطمعو أأمرى) اى فى الثمات على الدين (فالوالن نعر علمه) اى العجل (عا كفين) اى مقين (حتى رجع المناموسي) فدا فعهم فهموا به وكان معظمهم قد ضل فلم بكن معد عصن يقوى بهم فحاف أن يجاهد بهم الكفاوة لا يفدد لل شدامع ان موسى لم ياص يعهادمن ضبل واغا قال اواصلح ولانتسع سدمل الفسدين فرأى من الاصلاح اعتزااهم الى ان الى و (تنسه) و اغامال هرون ذلك شفقة على نفسه وعلى الحلق الماشفقة على نفسه فلانه كان مامورا من عندالله بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر وكان مامورا من عقد احمه تقوله اخلفني فيتوى واصلح ولاتتم عسدمل المفسدين فاولم يشستغل بالاحربالمعروف والنهي عن المنكر اسكان مخالفا لأمر الله تعالى ولامر موسى وذلك لا يجوز اوسى الله تعالى الى وشع ابن نون اني مهالك من قومك اربعين الفامن خدارهم وماتني الف من شرارهم فقال مارب هؤلاء الاشرارف ابال الاخدارقال انهم لم يفضبوا لفضى وقال انس قال وسول الله صلى الله عليه و لم من اصبع وهمه غيراقه فليسمن الله في شي ومن اصبح لاجه تم المسلى فليسم مع م وعن النعمان النيشير عن الذي صلى الله عليه وسلمشل المؤمنين في وادهم وتراحهم وقعاطة هم مدول المسد اذا انستكي منه عضو تداع له سائر الحسد وعن عبدالله بن ابي اوفي قال خرجت اربدالنبي

فلاصفهم (قولهولولا فلاصفهم الآوزان دفع الله الناس) الآوزان قلت) المصنة على المزمنين فلمفظ المهوالسم فلمفظ المهوالسم والمسلوات الماليكانس والمسلوات الماليكانس عن الهلم حتى المتن عليهم بذلات (قلت) المنه عليم فيما ان اله وامع والبسح فيم ان اله وحفظهم لان في مرمه موحفظهم لان اهلها المحدة مون اوالمراد الهدمت صوامع و يستح في زمن عسى علم السلام زمن عسى علم السلام

صلى الله علمه وسلوفاذا الؤ بكر وعرعنده فحاء صغير سكى فقال لعمرضم الصى المك فانه ضال فاخذه عروادا امالصي بولول كاشفةع وأسهاج وعاعلي ابنها ففال الذي صلى الله علمه وسلم ادرك المرأة فناداها فحات واحدت وادهاو جعات سكى والصي في عرها فالتفتت فرأت التي صلى الله علمه وسلم فاستحيت فقال الذي صلى الله عله وسلم عند ذلك الرون هذه رحمة ولدها فالوابار سول الله كني بم دورجة فقال والذى نفسى سده ان الله أوحم بالمؤمنين من هذه تولدها ولقد سلاه وون ق موعظته أحسس الوجوه لانه زجرهم عن البياطل أولا بقوله انحافته تم به تمدعاهم الحامه وفة الله ثانيا بقوله وان وبكم الرحن ثمدعاهم ثالثا الحالنبوة بقوله فالمعونى غ دعاهم را رماية وله وأطمعوا امرى وهدف اهو لترتب الجمد لانه لابدقه ل كانئمن ماطة الاذى عن الطريق وهو ازالة الشبهات تم معرفه الله تعالى فانهاهي الاصل تم النبوة تم الشريعة فتنبتأن هذاا لترتب أحسن الوجو والنه زجرهم عن الساطل أولاه والماذ كرتعالى ماقال،هرون تشوفت النفس الىء لم ماقال موسى فقيل (قاربا هرون) أنت نبي الله وأخى ووزيرى وخليفتي فأنت اولى الناس بان ألومه وأحقهم بان أعاتسه (مامنعان ان ايحين (را يتهم ضاوا)عن طريق الهدى والمعواسة الردى (الانتبعني) في سرق من الاخذعلي يدالظ المطوع اورها ه (تنسه) لا من يدة لله أكمد لان الداف أد ازيد في كارم كان تافسالضد مضمونه فمقمد اثبا اللمضمون ونفمالضده فمكون ذلك في عابه الما كمد وأثبت الما ومد النونابن كنبروقفاووه الاوأشقا نافع وأنوعر ووصالالاوقفاوحد فهاالماقون وصلاروقفا (أفعصيت)اى فتكبرت عن الباعى فتسبب عن ذلك الك عصيت (أمرى) وأخلف المنه وبرأسه يجرواليه غضبالله تعلى فكأنه قبل ما قالله فقيل (قال) مجيباله مستعطفان كراول وطن فهما بعد نفخ الروح مع ماله من الرقة والشفقة (يا ابن أم) فذ كرمبها خاصة وانكان شقيقه لانها يدومها مايسومه وهي أرقص الاب وقرأ فافع وابن كنسيروأ بوعرو وحفص بفتح الميم وكسرها النعام وشعبة وجزة والمكساق (لا تاحد المسفى ولابراسي) اى بشمرهما ، م على ذلك بقوله (الى خشيت أن تقول) اذاشددت عليهم حتى يصل الاحرالي القتال (فرقت بين المراقيل وفعلان هذاالذى لإعداد سالقلة من كان معد وضعفان عن ورهم (ولمرقب مولى اخلفنى في قوى وأصلح ولا تقم عسسل المفسدين ولم تقل وارددهم ولوادى الاحرالي المدن و ولمافرغ من الصيحة أقرب الناس المه وأحقهم بنصيته وحفظه على الهدى اد كار أس الهداة تشوف السامع الحما كائم عروفاسنا نف تعالى ذكر ورة وله (قال) ي موسى عليه السد لام ارأس أهل السلال مفرضاعن أخمه بعد قبول عذره جاعلا مانسب المه سمالسواله عن الخامل له علمه (خاخطيات) اى أمرك همذا الحب العظم الذى حلاء على ماصفعت وأخبرنى دبى المداخ للمتربع إماسامرى عال السامري عجساله (بصرت) من المصر والبصرة (عالم يمصروانه) اكاوأ تمالم بنواسرائسل وعرفت مالم يعرفوا وقال ابن عاس علتمالم يعلوا ومته قولهم وبالعصراى عالم قاله أبوعسدة وارادانه راى جريل علمه المالام فاخذمن موضع حافردا بمه قبضة من تراب كاقال وفقيضت اى فسكان ولانسبياد ونقبضت (فبصة) اى مرة من القبض أطلقها على المقبوض تشبيها للمفعول بالمصدر (من أثر) فرس

ذلك (الرسول) اى المعهود (فنبدتها) اى في الحلي الملق في الغار أوفي العجل (وكذلك) اى وكا سؤات لى نفسى أُخذا ثره (سؤات) اى حسنت وزينت (لى نفسى) نبذها في الحلى فنبذتها وكانمنهاما كانولم دعني الىذلك داع ولاجاني علمه حامل غيرالتسويل ، (تنسه) ، كون المراد الرسول حبرول علمه السلام هو ما علمه عامة القسرين وأراد باثره التراب الذي أخذه من موضع حافردا شعلمار آموم فلق الحر وعن على رضى الله تعالى عنسه ان جير يل علسه السلاملمانزل ليدذهب بموسى الى الطورا بصره السامرى ون بين الناس واختلفواف انه كمف اختص الساحي يرؤية جريل علمه السلام ومعرفته من بين النياس فقال ابن عماس فى دواية السكلى انماعرفه لانه وياه في مغره وحنظه من الفقد لحيناً مرفوعون بذيح أولاد بق اسرائدل فكانت الرأة الداوادت طرحت وادها حدث لايشعر به آل فرءون فتأخف الملائكة الوادان وريوعهم عق يترعرعواو يختاط والالناس فكان السامى عمى أخدده جيريل عليه السلام وجعل كف نفسه في فيه وارتضع منه العسل واللبن فلرزل يحتلف المه حق عرفه فلمارة عرفه قال ابنجر يجفعلى هدذا قوله بصرت بمالم يبصروا به يهني وأيتمالم بروه ومن فسير الابصاديالعلم فهوصح يحو يكون العنى علت ان تراب فرس جير بل عليه السلام مة الاحماء قال الومسلم المس في القرآن تصر يحيمذا الذي ذكره المفسرون فههمنا وجه خووهوأن يكون المرادر لرول موسى علمه السلام وبأثره سنته ورسمه الذي أحربه فقد مقول الرحسل ان فلانا يقفو أثر فلان ويقتص أثره اذا كان يمتشل رحمه والتقدير أن موسى علمه السلامل أقبل على السامري باللوم والمستلة عن الامر الذي دعاه الى اضلال القوم في العدل فالبصرت بالم ببصروابه اىعرفت أن الذي أنتم على السبحق وقد كنت قبضت فيضةمن أثرك إيهاالرسول اي شسمامن دينك فقذ فنه اي طرحته فعند ذلك أعله موسى علمه السلام بماله من العذاب في الدنياو الآخرة وانما اور دلفظ الاخمار عن عالب كايقول الرجل لرئيسه وهومواجهه مايقول الامبرفي كذا اوبمساذايام الامبروأ ماادعاؤه ان موسى رسول مع عده وكالم فعلى مذهب من حكى الله فيه قوله يا يم الذى نزل علمه الذكر الل اجنون وآرله يؤمنوا بالانزال قال الراؤى وهذا القول الذىذكره الومسارليس فسه الاأته مخالف المقسر مزولكنه أقرب الى الصفيق لوجوه أحدها أنجير بل علمه السيلام السي معهودا مامه الرسول ولم يحرله فهاتفدمذ كرحتي تعمل لام التمريف اشارة المه فاطلاق افظ الرسول لارادةجعر بلكانه تبكانف بعلم الغمب وثانيهاأنه لايدفعهمن الاضمار وهوقيضة من أثرحافه دامة الرسول والاضمار خسالا فسألشها أنه لابنعن التعسف في سان ان السامى ي كنف اختص من بين جمع النباس برؤية جبريل ومعرفته وكمف عرف أن تراب حافر فرسه له هـ ذا الاثروالذي ذكروه من انجريل هوالذي رياه فمصد لان السامري ان عرف انه حمريل حال كال عقله عرف قطعا ان موسى ني صادق فكنف يحاول الاضلال وان كان ماء رفه موسى علمه السلام لما معم من السامي ي ماذكر (قال) له (فادهب) اى فتسبب عن فعلاً أن أقول الدادهب من منناوحيث ذهبت (فان الدف الحموة) اى مادمت حما (ان تقول) اسكل

وكادس فرزمن موسى علمه السلام ومساسد في زمن النبي حسلى التعطيم وسلم الذي حسلى التعطيم وسلم فالامت مان على اذعان أهل الادمان الشلاف لاحسلى الوصفين عاصة (قوله وكذب موسى) المالم بقل وبنو اسرائسل او قوم موسى عطفاعلى قومنو لان قوم موسى الكذبوه بل غسرهم وهم القبط اوالاجام في ساء الفعل للمفعول للتغذيم

من رأيته (المساس) أى لا تمسنى ولا أمسان فلا تقدر أن تنفاث عن ذلك فعكان يهم في البرية مع الوحوش والسماع واذامس أحدا أوصه أحد حاجمعاعاتمه المه تعالى ذلك وكاناذا لتي أحداية وللامساس أى لاتقربني ولاغسني وقال ابن عباس لامساس للن ولوادل حتى ان بقاياهم اليوم بقولون ذلك واذامس احدمن غيرهم احدامتهم حاجيعا في ذلك الوقت (وان للهُ) بعد الممات (موعداً) للثواب ان تبت والعقاب انا بيت (لن تخلفه) قرأً ابن كشروا يوعرو بكسر اللام اي لن تفيد عنده والماقون بفته هااي بل تبعث المه فلا أنف كالسال عنه كاانك في الحساة لا تقسد ران تنفك عن النقرة من النساس فا متركة فسال ما علو \* واساذ كر ماللاله الحق من القدرة المتامة في الدارين المدعوز العجل فقال وانظر الى الهن أى بزعك (الذي ظلت اى دمت في مدة يسمرة حدا عااشار المعضيف التضعيف فان اصله ظلات بلامين اولاهمامكسورة حذفت يخصفا (علمه عاكفا)اى مقماته عده (لضرفه) اى الاارو مالمرد فالالمقاعى كاسلف عن نص التوراة وكان معنى ذلك انه احاد حتى لان فهان على الممارد اه ( تم المنسفة ) اى لنذر بنه اذا صار - صالة (ق الم م) اى في الم رالذي أغرق الله تعالى فيه آل فرعون تم يحدمع الله تعالى مالته التي هي من حاميم فيحميم افي فار- يهنم و ويجوبها ويجعلهامن أشداله مذاب علمهم وأكدالفعل اظهار العظمة الله تعالى الذي أمره ذلك وتعقيقاللصدق في الوءد فقال (ندفا) قال الجلال المحلى وفعل موسى عليه السلام بمدذبحه ماذ روانتهي وعلى هدذالا يصم أن بمرد بالمرد قال الرازى وعكن أن يقال صار لهاردما وذبح غرردت عظامه بالمعرد حق صارت بحدث بمكن نسقهاه ولماأ راهم بطلان ماهم علىسه بالعمان أخبرهم المقعلى وجه المصرفقال (اعمالهكم الله) اى المامع لمفات الكال م كشف المرادمن ذلك وحققه بقوله (الذى لااله الاهو) اىلايصلح لهذا المنصب أحد غرولانه (وسع كلشي) وقوله (على) قد يزمحول عن الفاعل اى أطاط علم بكل شئ فسكل شئ المعمقة قروهو غنىءن كل شي وأما المحل الذي عبدوه الايصلح الذاهبة بوجه ولافي عبادته شي من حق و ولما شرح المعتمالي قصة موسى علىم السد الممع فرعون أولا ممع السامري الماعلى هددا الاسلوب الاعظم والسبيل الاقوم كان كانه قيل هل يعادشي من القصص على هدذا الاسلوب البديع والمثال الرفيع فقيل نم (كذلك) اى مثل هذا القص العالى ف هذا النظم العزيز الفالى كقصة موسى ومن ذكر معه ( تقص علمك من أنباء ) اى أخدار (ماقد سميق ) من الام زيادة في علن واجه لالالمقدارك وتسلمة القلمك واذهاما لحزنك عمااتفي للرسل من قبلك وتكثيراله ناتك وفريادة في معزاتك ولمعتبر السامع ويزداد المستمصر في دينه بصرة وتتأكد الحة على من عائدو كابر (وقد آ تتناك) اى أعطيناك تشريفالك وتعظمالقدرك (من لاما) اىمن عند فاردكر )اى كالموالقرآنونى تسمية القران الذكروجوه أحدهاأنه كاب فيه ذكر ما يحتاج ألمه الماس من أحمد ينهم ودنياهم وثانيهاأنه يذكر فمه أنواع آلاه الله ونعسماته وفمه المتذكروا لموعظة وفالنهاف مالذكروالشرف للذولة ومك كإقال تعالى والهاذكرلك ولقومك وسمى المه تعالى كل كتاب أنزله ذكرا فقال فاستلواأ هل الذكر والتسكيرف والتعظيم فانه مشتل على أسرار كتب الله تعالى المنزلة (من أعرض عنه) فلم يؤمن به (فاله يعدمل يوم

القيامة وفروا) اى علائقيلا من الاغ (خالدين فيه) اى فيعداب الوزر (وسام) اى ويدس (الهم) اى دائد الحل (وم القدامة) وقوله (مولا) غرير المعرق ما والفصوص الذم المستدوف تقددو وزرهم والارمالسان ومن أقبل عادمه كاندذ كواله بكل مار يدمن العاوم التانعة ويدلمن يوم القيامة (يوم ينفخ في الصور) اى القرن النفخة الثائدة وترأ أبو عروبونين الاولى مفتوحة وضم الفاء على استناد النعل الى الاتفريد تعظيم الداوالى النافغ والباقون المضمورة وفق الفاع رفعشر الجرمين اى الكافوين (يومدوركا) اى عدونهم مع سواد وجوههم لانزرقة العمون أبغضني من ألوان العمون الحالعرب لان الروم أعداؤهم وهمزرق العدون ولذلك فالوافى صفة القددوا سودالكمد أصهب السمال أزرق الهبن وقدل المرأد المعي لان حدقة من يذهب نور اصر ، تزرق وقيل عطاما احال كوخم (يتفاقتون) اى يحفضون أصواتهم (ينهم) الماعلا صدورهم من الرعب والهول والخفت خفض الصوت واخفاؤه (ال) اى يقول بعضهم لمعض ما (ليقنم) اى مكنتم (الاعشرا) اى من اللمالى بأمامها في الدنياو قمدل في القمورو قمل بين الشفينين وهومقد ارار بعيندية قالو ذائه اماا ستقصارا لمدة الراحة في حنب ما بدالهم من الخياوف لان أيام السرورة صاروا مالانها ذهبت عنهم والقضت والذاهب وانطال مدته قصر تالانتها ومنه وقدم عددالله بنالمة أطال الله تعالى بقاط كني بالانتها وصراوا مالاستطالتهم الا خرة فانه و مقصر الماعر الدنيا ويتقال ابث أهلها فيها بالقياس الى لبثهم في الا خوة كاقال تعالى كم لبثتم في الارض عددستين قالوالمئنا بوما أو بعض يوم قاميل العادين واما عاطاوده شدة قال الله تعالى ( عن الم) اى من كل أحدد (عاية ولون) في ذلك الوم الي اليس كا قالوا (اذبة ول أمثلهم) الي أعدالهم (طريقة) اى رأما اوعلا في الدنيا فيما يحسمون أن الهم (المفتم الانوما) الك مدأ الاتماد لامتدا المه قود كافال تعالى في آية أخرى يقسم الجرمون ما المثو اغدر ساعة كذلك كانوا ووفسكون فلارزالون فافك وصرف عن المق فى الدار ين لان الالسان عوت على ماعاش علمه ويهتعلى مامات عليه والماوصف عطاله وتعالى أمريوم القيامة حكى سؤال من لا يؤمن ما لمشر فقال تعالى (ويستاونك) بالشرف الخلق (عن الجيال) كن تكون وم القمامة قال الضعاك نزلت في مشرك مك فالواماع دكيف تدكون الجيال وم القيامة وكان سؤ الهم على سبه لالسهرا ولما كان مقصودهم من هذا السؤال الطعن في الخشر والنشر فلا جوم أص الله تعالى الحواب مقرونا بحرف المعقب بقوله (فقل) لهم (فدعها ربي فدعة) لان تأخير البيان ف مل هذه المستلة الاصواء، غيرجا روالما المسائل القروعية في والدلاد كاهتاك في نحوقولة تعالى يشاونك ماذا ينفقون قل العفووقوله تعالى ويستاورك عن الميتامى قل اصلاح لهم خبر مغار مرف المعقب والنسف المذرية وقيل القلع الذي يقلعها من أصلها و يجملها هامنشوراقال الحلمل فسفها بذهماو يطبرها رفي ضعير (مدرها) قولان احدهماانه ضمرالارض أضمر تالدلالة علما كفوله تعالى ما ولد على ظهرها من داية والداني ضمر الحمال وذلات على مدف مضاف اعافد درم اكزهاو مقارها و بذر يحوزان ويحون و من عاما ومكون (قاعا) حالاوأن يكون عمسى يترك المصمرية ومتعدى لاثنين فقاعا كانه ماوالقاع

لها موافقة الما قبلهما اذ ماهنا تقدمه معنى الاهدك وقول فاملت الذين كفروا مراهد تقام الماهديم ومادهد تقدمه و يستعلونك والعدد قدمه و يستعلونك بالعسد اب وهو بدل على ان

هو المكان المستوى وقبل الارض التي لاينا فيهاولانهات وفي قوله تعالى (صفصفا) قولان أحدهم االارض الملسآ والناني المستوية والقاع والصقصفة بيان من الترادف وجع القاع أقوع وأقواع وقدهان (لاترى فها)اى الارض اومواضع الجبال (عوجا)اى اغفاضا (ولاأمنا) اى ارتفاعاتوجه من الوجوه وعرهنافي الهوج بالكسر وهو للمعاني ولم يعمر بالفتم الذي يؤصف به الاعمان فان الارض أومو اضع الحدال أعمان لامعان نف الاعوجاج على أبلغ وحسه عدى المنالوج متأهل الخبرة يتسو بة الارض لا تفقو اعلى الحصيم ما ستواثها تملو جهت أهل الهندة فحكمواعقا عسهم العلمقفيها لحكموا عثل ذلك (يومندة) اي يوم اذ نسفت الجدال (يتبعون) اى المناس بعد القيام من القيور بغاية جهدهم (الداعى) أى الى الحشر وهوامر أفيل يضع الصورعلى فمهو وقفعلى صفرة ستالمقدس ويقول أبتا المظام المالية والحاود الفرقة والله وم المنفرقة علوا الى عرض الرحن (الأعوجة) اى الداعى في شي منقصدهم المدلانه انسف الارض ماجوجهم الحالنه ويج ولاءنع الصوت من المفوذ على السوا وقدل لأعوج أدعائه وهومن المفاوب اى لاعوج لهعن دعا الداعي لامز بفوت عنه يسا ولاشمالاولايقدرون علمه بل يتمعونه سراعا (وحشمت الاصوات) اىسكنتودات وتظامنت نلشوع اهلها (للرحن) الذي عت نعمه فبرجي كرمه ويخشي نقدمه (فلا) اي فتسبب عن خشوعها أفالا (أسمع الاهمسة) اخفى ما يكون من الاصوات وقب ل اخفى شئ من أصوات الاقدام في نقلها الى الهيشر كموت اخفاف الابل في مشيها (نومتذ) اى اذكان ما تقدم الا تنفع الشفاعة ) احدا (الامن أذنه الرحن) ان يشفع له (ورضى له قولا) ولوالاعان المجرد قال ابن عباس يمنى قال لاالد الاالمفهدايدل على أنه لايشفع لفيرا الومن مولا أنق أن تذفع شفاعة بغيرا ذنه عال ذاك كاساف في آرة المكرسي بقوله (يعلما بين أريهم) أى الخلائق من أمور الا حرة (وماخلفهم)من امور الدنيا وقيل ما بين أيديهم ما قدمو اوما خلفهم ما خلفوا من الاعال (والاعدماون معلا) أى لاحدط علهم عماوماته وقد لالضمر الى ماأى وعلمما بين أيديهم وماخله مهوهم لايعلونه وقدل واجع الى الله تعلى أى ولا يحمطون الله على موالا در خشوع الاصوات أشعه خضوع ذويه افقال تعالى (وعنت الوجوم) اى دات وخضعت فى دلا البومويس برالملك والقهر شعتعالى دون غسر وخص الوجوء الذكرمع أن المراد الانضاص اشرف الوجوء ولانها ولمانظهر فيها الذل (الحي ) الذي هومطلع على الدفائق والحلائل (القبوم) الذى لايففل عن التدريرو مجازاة كل نفس عاكسبت روى الوأ مامة الماهلي عن الني صلى الله علمه و ولم أنه قال اطلبوا اسم الله الاعظم في هذه السور الفلاث البقرة وال عران وطه فالدار زي فوجد ناالشقك فالسورا اللاث الله اله الاهوالي القيوم (وقد خاب اى خسر خسارة ظاهرة (من حل ظلم قال ابن عمامي خسر من أشرك الله والظلم الشرك وولماشر حالله تعالى أحوال القمامة ختم الكلام فيها بشير ح أحوال المؤمنين فقال (ومن يعدمل من الصلحات) اى الى أجم مالله تعملى بالجسب طاقته لانه ان يقدر الله أحد حق قدره وان بشاد الدين أحد الاغلم (وهومؤمن) لمكون بناؤها على الاساس كافي قوله تعالى ومن يأنه مؤ مناقد عل الصالحات (قلا يحاف ظلم) أي بزيادة في سما ته (ولا عضما) أي بنقص من حساناته قاله ابن عماس وقيل لا واخذيذ نسام بعداء ولا تبطل حسفة عالها وعبر

تعالى بالفا اشارة الى قبول الاعال وجعلها سسبالذلك الحال وأماغ سرااؤمن فاوعسل امثال الممال لم يكن الهاوزن وقوله تعالى (وكذلك) معطوف على قوله تعالى وكذلك غص اى ومثل از الماذكر (أنزامًاه) اى القرآن (قرآنا) حامها لجميع المعاني المقصودة تموصفه تعالى امر من أحدهما قوله تعالى إعراب اي بلسان العرب لمفه مو ، و يقفوا على اعمار ، وحسن نظمه وخروجه عن كلام الشر الثاني قوله تعالى (وصر ففاقمه من الوعمد) اي كروناه وفصلناه ويدخسل تحت الوعمد سان الفرائض والمحارم لان الوعد برسما يتعلق يشكر يره وتصريفه بقتضى سان الاحكام فلذلك قال تعالى (تعلهم ينقون) أي يحتنبون الشرك والحادم وترك الواجبات فتصير التقوى الهم ملكة (أو يعدث الهمذكرا) أي عظة واعتسار احيز يسعه ونها فيثبطهم عنها واجذه النسكنة أسندالتقوى اليهم والاحداث الى القوآن (متعالى الله) فحذاته وصفاته عن يماثلة المخلوقيز لاعا أل كلامه كالامه جالاتحاثل ذاته وصفاته ذاتهم وصفاتهم (اللك) الذى لا يعزوش فلاملا في الحقيقة غيره (الحق) اى الثابت الملا فلازوال لكونه مليكافي زمن ما ولفظمة مليكه وحقية ذاته وصفاته صرف خلقه على ماهم عليه من الامور المتماينة 🔹 ولماشرح الله تعالى كمفمة نفع القرآن للمكلفين وبين انه سحانه وتعالى متعال عن كل مالا ندخي موصوف الاحسان والرحة ومن كانككذلك صان رسوله عن السعو والنسمان في أمر الوحى فلذلك قال تعالى (ولا تعدران مران أي بقرا ته (من قبل أن يقضى المتوحمه من الملك المازل به المك من حضرتنا كالنالم نعل مانز اله علمك حلة بل وتلفاه لك ترتدلا ونزلنا والمث تنز بلامفصلا تفصلا وموصلا توصدلا فاستم له ملقما حديم أولك المه ولاتساوقه بالقراءة فاذافرغ فافرأه فانانحمه، في قلمك ولا نكاشك المساوقة سلاوته (وقل رب أيها المحسن الى ما فاضة العلوم على (زونى على أي سل الله ذيا وذا لعدل ولاست يحال فان ماأوجى المك تناله لامحالة روى الترمذيءن أنى هريرة قال كأن رسول المهصلي الله علمه وسام رة و لالهمانفه في بماعلنني وعلى ما نفعني و فدني علىا والجديقة على كل حال وأعوذ الله من حالأهل الفاروكات ابن مسعودا ذاقرأ هذه الآية فال الله رزدني علياو يقسناه ولميا فالرتعالى كذلك نقص علمك من أنها ماقدسيق ذكرهذه القصة انحاز الاوعد فقال تعالى (ولقدعه منا) عالفامن العظمة (الى آدم) أبي الشراي وصنفاه أن لا يا كل من الشحرة واعاعطفها على قولة تعالى وصرفنا فيهمن الوعد للدلالة على أن أساس بني آدم على العصدمان وعرقهمرا مخ مالنسمان <u>(من قبل)</u> أى في زمن من الازمان المياضية قبل هؤلا والذين تقدم في هذه السورة ذكر نسمانهم واعراضهم (فنسي) عهدناوا كل مها (والمخدله عزما) أي تصعير وأي وثمات على الامر اذلوكان ذاعزعة وتصلب لميزله الشسيطان ولم يسقطع تغريره فال السيضاوى واعل ذلك كان فيده أصءة بلأن يجرب الامورو يذوق اريهاو شريها اه والارى العسل والشرى الحنظل قال البغوى قال أبوأ مامة الباهلي لووزن - لم آدم جلم ولده ارج - لمه وقد قال الله نه الى ولم نجد المعزماوقال السضاوى وعن النبي صلى الله علمه و- لماووزات احلام بني آدم علم ادم رج حله وقد قال تعالى ولم نجد له عزما قال ابن الاثيرو المالم السرة الافاة و التثبت في الامود (فان عمل)ماالر ادبالنسمان (احمب) بأنه يجوز أن را دبالنسمان الذي هو نقيض الذكروانه لم يعن

العذاب لماتهم فى الوقت فضن ذكر الاهـ الالثف الاول والاملاء فى النائب الاول والاملاء فى النائب (قوله واسكن تعمى القاوب والتى فى الصدور) ه ان قلت خافائدةذال مع ان القاوب ف الصدور (فلت فائد نه المالغة في التأكيد كا في التأكيد كا في قوله يقولون العقل المقلل المقلل

الوصيمة العناية الصادقة ولم يستوثق منها بعقد القاب عليها وضبط النفس - ي ولدمن ذلك النسمان ولم يكن النسمان في ذلك الوقت من فوعا عن الانسان بل كان يؤاخذ به والهارفع عذا وكأن الحسن بقول ماعصي أحدقط الابنسسان وانبراد الترك وانه ترك ماأوصى بهمن الاحترازين الشهيرة وأكل غرتها وقبل نسيءة وبة اقله تعالى وظن أنه نهيي تنزيه ه ( تنبيه ) « هذاهوالرة الخامد يقصن قصة آدم في القرآن أواها في المقرة عم في الاعراف عم في الحر عم في الكهف مُ ههمًا وتوله تعالى (واذة المالمات كمة احجدوالا دم قسيدوا الاابادس) تقدم المكلام على ذلك مفصلا في سورة المقرة وقوله تعالى (أبي) جلة مستأنفة لانهاجواب سؤال مقدرأى مامنعهمن السعود فاجمب اله أبى ومقعول الأماء يجوزان بكون مراداو قدصرح به في الاتية الاخرى في قوله تمالى أبي أن يكون مع الساجدين وحسن - قدمه مناكون العامل رأس فاصلة ويجوز أن لايراد أصلا وان المعنى أندمن أهل الاماء والعصمان من غير نظر الى متعلق الاناعماهو (فقلنا) بسدب امتفاعه بمدأن الماعلمه ولمنعا حله بالعقوية (باآدم انهذا) الشيطان الذي تكم علما (عدولا ولروجان) حوا علاد لانم امنك وسبب تلك العداوة وجوه الاول ان المدس كان حسود افل ارأى آثار نم الله في حق آدم حسده فصار عدواله الثاني ان آدم علمه السلام كان شاماعالمالقولة تعالى وعلم آدم الامما كلها والمدس كان شخاباهلا لانه أثبت فضيلته بفضيله أصله وذلك جهل والشيخ الجاهل أيدا يكون عدوالاشاب العالم الشالث ان ابليس مخلوق من النار وآدم مخلوق من المامو التراب فبين أصليه ماء مداوة فشبت لك العداوة (فارقال قدل) لم قال أهمالي (فلا يخرج نسكامن الحنة) مع أن الخرج الهسمامنها هو الله تعالى (أجب ) الله الما كان هو الذي فعل يوسوسقه ما ترتب علمه ما الحروج صح ذلك (فان قمل) لم قال تعمالى (فتشقى أى فقده بوتنصب في الدنياولم يقل فتشقا (أجبب) بوجهين أحدهماأن في ضمن شقاء الرجل وهوقيم أهله وأسيرهم شقاءهم كاأن في ضمن سعادته سعادتهم فاختص المكلام باسناده المهدونه امع المحافظة على كونه رأس فاصلة وعن سفدان بنعمينة فاللم سلفتشقمالانهاداخلة معدنوقع العنى عليهما جمعاوعلى أولادهما جمعا كقوله تعالى وأبها الني اذاطلقتم النساء وبالهاانني لم تحرم ماأحدل الله لل قدفرض الله لكم تحدلة وبالمسكم فدخلوا في المعنى مفدواءً لما لنبي وحده الثاني أويد بالشقاء النعب في طلب القوت وذلا على الربل دون المرأة لان الرجل هو الساعى على زوجته روى أنه اهبط الى آدم فورا حرف كان بحرث عليه وع حرالمرق عن حديثه و يحتاج بعد الحرث الى الحصد والطعن والخبز وغيرذلك بمايجتاج اليه وعن الحسن عال عنى به شقا الدنيا فلاتاتي ابن آدم الاشقياناصياأى وأوأراد شقاوة الاخرة مادخيل الجنة بعدد الدهوا كان الشيمع والرى والكسوة والكنهي الامورالي يدورعلها كفاف الفاس ذكرتمالى حصول هذه الاشياه في الجنة من غير حاجة الى المكسب والطاب ود كرها بلفظ الذي لاضدادها بقوله تعمالي (ان النَّالاتجوع فيها ولاتمرى والمالانظما) أي تعطش (فيهاولانضي) أي لا يحصل النَّام شمس الضصى لانتفاه الشمس في الجنة بل أهلها في ظل عدود وهذه الاشماء كا نها تفسير الشقاء المذ كورفي قوله تعمالي فتشتى (فوسوس)أى فقعف يحذير فاهذا من غيم بعد في فرمان أن

وسوس (المهااشيطان) المحترق المطرودوهوا بلنساى أنهى المسه الوسوسة وأماوسوساه فعماه لاجله فاذلك عدى تارة باللام في قوله نعالي فوسوس الهمماو تارة بالي ثم بين تعالى تلك الوسوسية ماهي بقوله تعلل ( قال ما أدم على أدلك على عمرة الحلد) أي على الشعرة التي ان أكات منها بقمت مخلد ا (ومال لا يملى) أى لا مدولا يفني قال الرازى واقعة آدم عسة وذلك لان الله تعالى وغيه في دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله تعالى فلا يحرب كامن الجندة فتشق انال ألاتحوع فيه اولا تعرى والله لانظ مأفيه اولا تضعى ورغبه ابليس أبضافى دوام الراحة بقوله تعالى هل أدلاء على شعرة الخلد وفي انتظام المعيشة بقوله ومال لايملى فكان الشئ الذى رغب المه تعالى فيه آدم هو الذى وغبه ابليس فيه الاأن الله تعالى وقف ذال الامر على الاحتواس عن ولك الشعرة وابلنس لعنه الله وقفه على الاقدام عليها ثم ان آدم عليه الصلاة والسلامهم كالعقله وعلميان المقمولاه وناصره ومرسه وعله بان ابلدس عدوه حسث المقنع من السعودله وعرض نفسم العنة بسب عمد اوته كمف قبل في الواقعة الواحدة والمقصود الواحدقول الميسمع علم بعداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع علمانه الذاصر لهوا اربى ومن تأمل همذا البابطال تعمه وعرف آخر الامران همذ القصة كالتنسه على اله لادافع لقضاه القه ولامانع لهمنه وان الدلدل وان كان في غاية الظهور وخاية القوة فانه لا يحصل النفع به الااذاقضي الله ذلك وقدره انتهى ويدل على ذلك ماثبت في الحدد بث الصحيح روى المفاري ومدلم أن الني صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عندر بهما فيح آدم موسى فالموسى أنت آدم الذي خلفك الله يده ونفخ فيك من روحه وأحد لك ملائك في وأسكنك في جنته مُ أهبطت الناس بخطيئة \_ ك الى الارض فقال آدم عليه الدلام أنت موسى الذي اصطفال الله برسالته وبكلامه وأعطاك الالواح فيها سانكلشي وقربك نجما فبكم وجدت الله كتب التوراة قمل ان يخلقني قالموسى الربعين عاما قال آدم فهل وجدت فها وعصى آدم ربه فغوى قال أم قال أفتاومني على أن عات علا كتب الله على ان أعلد قبل ان صفاقتي بار بمن سنة فالرسول الله صلى الله علمه وسلم فيج آدمه وسي وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص فال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمس فألف سنة قال وعرشه على الما وقال كل عي بقدر حقى المجز والمكدس تمكان ابلدس فاللا تدم بلسان الحال أوالمقال مشديرا الى الشحرة الني نمي عنها ما منذك و بين الملك الدائم الأأن ما كل منها (فا كار) أى فتسبب عن قوله وتعقب ان أكل (منها) هوور و حمد ممتعين لقوله ناسين ماعهد الهمالاص قدره الله في الاول (فيدت الهما سواتهما كالابنعباس عرياهن النورالذي كان اقعاليسهماحتي بدت فروجهما واعماجع سوآ تهما كأفال صفت قاو بكمأى فظهر لكل منهاقه له وقبل الا خرودبره وسمى كل منهما سوأة لان انكشافه يسو صاحبه (وطفقا يحصفان) أى أخذا بلزقان (عليهمامن ورق المنة )استقابه قال ابنعادل وهوورق التسين (وعصى آدم) بالا كل من الشعرة وان كان اغافعل المنهى نسمانالان عظم مقامه وعاورتيته يقتضمان له مزيدا لاعتدا ودوام الراقب ربه الحسن المه عالم اله أحدمن فيهمن تصويره له مده واحداد ملا مكتمله ومعاداة من

الاحتراز عن القول الفسعة في فانالعقل في الدماغ (قوله وماأوسلنا مدن قبلاً مسن وسول ولانبي) الرسول انسان أوى المه نشرع وأمر بتمليفه والنسي انسان أوسى الده بشرع ولم يؤمن بقيله في المراف والمراس الرسول (قوله واندايده ون من دونه هوالداطل) قالم هنابياً كد معرو قاله في هنابياً كد معرو قاله في القمان بدونه لموافقة كل منه منه ما القساله لان ما هنا منه منه ما القساله لان ما هنا عاداء (فقوى) أى فعل مالم يكن له فعله وقيل أخط اطريق الحق وقيل حمث طلب الخلد باكل مانهى عنه فغاب ولم سل مراده وصارمن الهزالي الذل ومن الراحة الى اتعب قال النقدمة يجوزأن بقالء صى آدم ولا يجوز أن يقال آدم عاص لانه اعايقال عاص ان اعتاد نعل المصمة كالرجل يخبط نويه فيقال خاط نويه ولايقال هو خماط حق يعاوده و يعتاده \*( تنسه ) \* عَـ لا بعضهم بقوله تعالى وعصى آدم ديه ففوى في صدو والكم مرة عنه من وجهن الاول ان العاصي اسم للذم فلا ينطلق الاعلى صاحب الكسيرة القولة تعالى ومن بعص اللهور وله فان له نارجهم خالدين فيماولامعنى اصاحب الكمرة الامن فعل فعلا بعاقب علمه الثاني أن الغواية والضلالة الممان مترادفان والغي ضد الرشاد ومنل هـ فالايتناول الاالفاسق المنهما فف مسقه وأحمب مان المعصمة مخالف ةالاص والاص قد يكون بالواحب وقد يكون فالمندوب فالكتفول أهرته فعصاني وأمرته بشرب الدوا فعصاني واذا كان كذال لمعتنع اطلاق اسم العصمان على آدم بكونه المندوب وان كان وصف تارك المندوب بانه عاص مجاز وأجاب أنومنه لاصم انى بانه عصى ف مصالح الدنيا لافها يتصل التكالمف وكذا القول فغوى فال الرازى والاولى عندى في هذا الماب أن يقال هـذه الواقعة كانت قبل النموة وقدتقدم شوح ذلانف البقوة وقمل بلأ كلمن الشحرة متاولا وهولايه لمأن الشحرة التينمي اللهء باشجرة مخصوصة لاعلى الجنس والهذاقيل انما كانت المتوية من رَكْ الصَّفظ لامن المخالفة فهو كافيه لحسينات الابرارسما تا المقربين أي روم المالاضافة الى علوا حوااهم كالسمات (غ اجتماء ربه) أى اختار واصطفاه (فقاب علمه)أى قبل يو بنه واعاد علمه بالعه ووالمفقرة (وهدي) اى هداه لوشده حتى رجع الى الندم والاستغفاد هولماكانت دارالماوك لاتحتمل مثل ذلك وان كان قدهماه بالاجتمالها قال على طريق الاستئناف (قال) الرب سجاله و تعالى الذي التهكت مرمة داره (احمطا) اي آدموحة اعما المقلمماعلمه من دريت كارمها الحالجنة (جمعه) وقيل الخطاب لا دم ومعهدر بته ولابلاس فقوله تعالى (بعضكم المعض عدو) يكون على القف سيرالاول بعض الذرية لمعض عدرمن ظلم بعضهم لمعض وعلى الثانى آدموذر يتسه وابليس وذريته وقوله تعالى (فاما) فيمادغام نون ان الشرطية في ما المزيدة (يأمد كم من هدى) اى كابورسول (فن المرع مداى) الذي أسعفته بدمن أوام الكاب والرسول (فلايضل) اى بعد ذلك عن طريق السدادق الدنيا (ولايشق) في الا تنوة قال ابن عباس من قدر أالقسر آن واتبيع مانسه حداه القه تعلق من الضلالة ووقا الله تعالى يوم القدامة سوا الحساب وذلك ان الله تعالىية ولفن اتمع عداى فلايضل ولايشق و ولمارعد تعالى من اتسع الهدى اتبعه وعمدمن أعرض فقال تعالى ومن أعرض عند كي أى عن القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه (فان له معدشة ضنك) والضنك أصله الضمق والشدة وهو مصدر فكانه قال له معدشة ذات ضنان واختلف في ذلك فقال أبوهر برة وأنوسعيد الخدرى وابن مسعود المراد بالمعيشة الضفك عذاب القيروروى أوهر يرةان عذاب القيرلل كافر قال قال صلى الله علمه وسلم والذي نفسى سده السلط علمه في قبره تسعة وتسعون تنظاهل شدرون ما المنتن تسعة وتسعون حمة

الكل ممة تسعة رؤس يخدشونه و بالسعونه و ينفغون في جسمه الى يوم يعثون وقال الحسن وقنادة واللي هو الف ق فالا تو قف جهم فان طعامهم الضريع والزوم وشراجهم الميم والفسلن فلاعو ون فهاولا يحمون وقال ابن عماس المعشة الضال هي أن يضمق علمه أبوأب الخير فلاج تدى اشئ منها وعن عطا المعيشة الضدنك هي معيشة الكافو لاقه غدم موقن بالثواب والعقاب وروىءن على رضى الله عنه عن النبي ضلى الله عليه وسلم أنه قال عقو بة المعصمة ثلاثة ضمق المعشة والعسر في الشدة والاليوصل الى قوته الاعصمة الله وذلك ان مع الدين النسام والقناعية والتوكل على الله نعيالي وعلى قسيمته فهو ينفق مار زقه الله وعالى بسماح وعهولة فمعدش عيشارفهما كأفال تعالى فانصدنه حماة طسمة والمعرض عن الدين مستول علمه الحرص الذي لايز ال يطمع به الى الاز و بادمن الدنيا مسلط علمه الشم الذي يقمض بدءعن الانفاق فعدشه ضدنك وحالة مظلة فالصدلي الله علمه وسل لوكان لابن آدم وادمن ذهب لابتغي المه تانساولو كان اه وادمان لا يتغي لهما عالشاولاء لا حوف ابنآدم الاالترابو يتوب الله على من تاب متفق عليه قال بعض الصوف يقل بعرض أحد عن ذكريه الاأظلم علمه وقته وتشوش علمه وزقه وقال تعالى استفقروا وبكمانه كان غفارارسل السماءعامكم مدداراالاية وفالتعالى والاستقاموا على الطريقة لاسقمناهم ماعند قادم و كرال المعرض في الاتو ة بقوله تعالى (وغشره يوم القيامة أعيى) قال ابن عباس اذاخر بصن القبرخوج بصيرا فاذاسيق الى الحشرعي ولعاد جع بذلك بن هذا وبيزةوله تعالى أسعم بهم وأبصر يوم بأنوتناو فالعكرمة عيعامه كل عي الأجهم وفي افظ فاللا يصر الاالدار وعن عجاهد المراد بالعمى عدم الجة ويؤيد الاول قوله تعالى ( قالرب لم حشرتني أعلى في هذا المدوم (وقد كنت بصيرا) اى في الدنيا أو في أول هذا البوم ف كانه قدل م أحسي اقدل (قال) اورم (كذاك) اى مثل ذلك فعلت م فسره فقال (أتدن الماتنا) واضعة نبرة (ونسيتها) نعمت عنهاور كتهاغيره نظورالها (وكذلك اىومثل وكاثاماها (الموم تنسى أى تقرك في العمي والعذاب (وكذلك) أى ومثل هـ ذا الجزاء الشديد (عزى من أسرف في مقابعة هوا وفد كمو عن مقابعة أوامرنا (ولم يؤمن) بل كذب (ما ما ريه) وخالفها (والغذاب الا حوة أشد ) عمائه ذبه مه في الدنها والقيرا عظمه (وأبق) فانه غرم فطع وولمابين الله تعالى أن من أعرض عن ذكر مكنف يحشر يوم القيامة المبعد عارفت مربه المسكاف من الافعال الواقعة في الدنياعن كذب الرسل فقال (أفليهم) أيسمن سانا يقود الى القصود (لهسم) أى الهولا الذين أرسات اليم أعظم رسلى وفاعل مدمضه وردوله (كم أهدكم وقال أنوالمقا الفاءل مادل علمه أهد كااى اهلا كاوالله . فسرة له وقال الزعشرى فاعسل لبهدد الجلة بعده ويدألم بمداعة اعتداه ومضمونه ونظ مروقو له تعالى وتركناءلمه فى الا ترين الامعلى نوح فى العالمين اى تركناءلمه هدف الدكلام و يجوفان بكون فيمضع الله أوالرسول الله ع وكم خبر بة مفعول أهلكا (قبلهم من القرون) اى يد كذيهم السلفا على كونهم (عدون) اى دؤلا العرب من اهل مكة وغيرهم (ف مساكنهم) اى فىسترهم الى الشام و يشاهدون آثارهلا كهم (انفذلك) اى الاهلاك العظيم الشأن

المترالى فى كل أمة (لا آمات) عظمات بيذات (لاولى النهمي) أى لذوى المقول الناهمية عن المقافل والقعاى ، ولما هددهم طهلال الماضن د كرسب التاخع عنهم بقوله تعالى (ولولا كلة اىعظمة فاضمة فائذة (سمقت) اى فىأزل الا زال (منديك) الذى عودك بالاحدان بتأخير المذابعتهم الى الا حرة فاته قعامل بالحام والاناة (الكان) اى العداب (الزاما) اىلازماأ عظم لروم الهم ف الدنمامة ل مانزل بعاد وغود والكن غداهم لتردمن شنفا منهم ونفر عمن أصلاب بعضهم من يؤمن واغافعلنا ذلك الرامالات ورحة لامنك فيكثر اتداءك فمعملوا الخسيرات فمكون ذلك زيادة في شرفك والحاذلك الاشارة يقوله صلى الله علمه وسلموا غماكا أندى أوتيت وحماأ وحاماته الى فارجوأن أكون أكثرهم تادماوني رفع قوله تعالى (وأجل معنى) وجهان أظهرهما عطفه على كلة أى ولولاأ جل مسي لكان المذاب لازمالهم وهذاماصدريه السفاوى والثانى أنه معطوف على الضمرالست ترفى كان وقام الفصل بخبرهامقام التأكسد واقتصر الحلال الحلى على هدذا و - وزه الريخشرى والسضاوي وفي هذا الاحل المسمى قولان أحدهما ولولاأ خل مسمى في الدنما اذلك العداب وهو يوم بدروالذاني ولولاأ جل مسمى في الاستوة الذلك العذاب وهدد الكافال الرازي أقرب قال أهل السنة له تعالى حكم المالكية أن يخص من شاء بنف لدومن شاء بعذابه من عديمة اذلوكان فعله اهلة اسكانت تلك العلة اماقدعة فمازم قدم الفعل واماحادثه فدازم افقة ارها الى عله أخرى و يام التسلسل م انه تعالى لما أخبر نسه صلى الله عليه وسلم بانه لا جلاءً - دا قبل استيفاء أجله أصره بالصيرفقال (فاصر برعلى ما يقولون) النامن الاستهرا وغيره وهذا كا كان في أول الامر تم نسخ ما يق القدال (وسنم) أى صدل وقوله تعدالي (عدد ريات) حال أى وأنت حامد لر مان على أنه وفقال الذاك وأعانك عليه (قبل طاوع الشمس) صدارة الصيح (وقبل عروبها) صلاة العصر (ومن آفا الليل) أي ساعانه (فسبع) أي صل المغرب والعشا وقوله تمالى (وأطراف النهاد) معطوف على محلمن آفاه المنصوب أى صل الفلهر لان وقتهايد خل بزوال الشمس فهوطرف النصف الاول وطرف النصف الشاق قال ابن عباس دخات الصلوات اللس فى ذلك وقدل المراد الصلوات اللس والنوافل لان لرمان اما أن يكون قبسل طلوع الشمس أوقيل غروج اقاللمل والنهارد اخلان فيها تبن العيارتين وأوقات الصاوات الواجمة دخلت فيهما فبق قوله ومن آناه الليل فسبع وأطراف النهاوللنوافل وقال أومسلم لاسعد حل التسميع على المنزيه والاجـ لال والمعنى اشتغل بتنزيه الله تعالى في هذه الاوقات (فانقيل) النهار له طرفان فكمف قال وأطراف النهار ولم يقل طرفى النهاد (أجدب) وجهين أظهرهما انه اغاجع لانه بلزم ف كل ماد و يعود والثاف ان أقل المع اثنان وقرأ قوله تعالى (العلازري) أو وصيروالكسائي بضم الماءاي رضي عاتنال من الثواب كاوله تعالى وكان عقدريه مرضاوقوا الماقون بفضهااى ترضى عائدال من الشفاعة فالنعالى ولوف بعظمك ولأفترضي وفال تعالى غسئ أناسع ثلار بلامقاما مجودا والمعنى على القراءتين الاعتناف لان الله تقالى إذا أرضاه فقدرضه واذارضه فقد أرضاء و ولما كانت القفس منالة الى الدنساس هوية الما ضرس فاق العطاما وكان عقلهاعن ذلك هو الموصل الحاسر يتما

الودن بعاوهممم اقال تعالى مو كدا الذا تابعه وية ذلك (ولاعدن) مو كداله بالنون الثقلة (عملنات) اىلاتطول نظرهما بعد الفطرة الاولى المعفوعتها (الى ماصعناية) في هدذه الحماة الفائمة (أزراجا) اى أمنافا (معم) اى المكفوة المحساناله وعندا أن يكون الدمثله والامتاع الالذاذعا يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من الاصوات المطوية ويشم من الروائع الطيبة وغير ذلك من الملابس والمناكم وقوله تعالى (زهرة الحدوة الدندا) أي زينها وجهة بالمنصوب بحدوف دل علمه متعناأو به على نضيفه معنى أعطمنا فاذوا جاء فحدول أول وزهرة هو الثاني وذكرابن عادل غبرهذين الوجه بنسبعة أوجه لاحاجة لذابذ كرهائم علل تعالى تتعهم وقوله تعالى (الفتهم فيه) أى لنفعل مم فعل المختم في كمون سب عدام في الدندا بالعيش الضفك لمامضي وفى الا خوة بالعدد اب الاليم فصو وته نغرمن لم يتأمل معناه حقى التأمل فعا أنت فيسه خبرهماهم نيه (و رزق ربك) في الجنة (خبر) بما أوية مي الدنما وأبني أي أدوم أومار زفته من نعمة الاسلام والنبوة أولان أموالهم الغااب عليم الغصب والسرقة والحرمة من بعض الوجود والحلال خبروأبق قال لزمخشرى لان الله تعالى لا ينسب الى نفسه الاماحل وطاب دون ماسرم وخبث والحرام لايسمى رزقاانهي وهذا جارعلى مذهبه المخالف لاهل السنةمن أن الحرام لايسمى رزقا وقال أبومسلم الذي عنه بقوله ولا عدن عيدك ايس هو النظر بل هوالاسف أى لا تأسف على ما فأنك بما فالومص حظ الدنما وقال أبورا فع نزات هـ نده الآية فىضدة نزل بالني صلى الله علمه وسلم فبعثني الى يم ودى يسم أو يستملف الى مدة فقال والله الأفهل الابرهن فاخبرته بقوله فقال صلى الله عليه وسلم أنى لامين في السها وانى لامين في الارض احل المهدري الحديد فنزل قواه ولاغدن عيندك وقال صلى الله علمه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى أمو المكم والمكن ينظوالى فلو بكسم وأعمالكم وقال أبو الدرداء الدنماداومن لادارله ومال من لامال له ولها يج - مع من لاعقل فه وعن الحسن لولاجق الناس خربت الدنياوعن عسى بنصرع علمه السلام لاتخذوا الدندادارا فتخدد كم لهاعسدا وولما أمر الله تعالى وسد عداصلي الله علمه وسلم بتر كية النفس أمر وبأن بأمر أهد بالصلاة بقوله عزوجل (وأمن أهلات بالصاوة) اى أمن اهل منك والدابعين الدمن أمدك بالصلاة كا كانأبوك اجعمل علمه السدلام دعوهم الىكل خبراذ الصدلاة تنهيي عن الفعشاء والمنكر ولمتعاونواعلى الاستعانة على خصاصةم ولاج تموا بامر المعيشمة ولايلنفتو الفت أرياب الغروة وكان صلى الله علمه وسالم اهدنزول هذه الا تفيذهب الى فاطمة وعلى رضى الله عنهما كل صباح و يقول الملاة (واصطبر) اى داوم (عليمالانسئلان) اى ديكفك (و زقا) انفسك ولالغيرك (فحن ترزقك)وغديرك كافال تعالى وماخلقت الحن والانس الالمعيدون ماأريد منهممن وزق وماأر يدأن يطعم ونان الله هو الرزاق ذوالة وذالمتين ففرغ بالله لامور الا خرة وفي معناه قول الناس من كان في على الله كان الله في على وروى أنه صلى الله علمه وسلم كان اذا أصاب أهد ضراص هما الصلاة وتلاهد والاتية وعن عروة بن الزبر اندكان ادارأى ماعندالسلطان قرأولا تدنعمندك الاتمة تم نادى الصلاة الصلاة رحكم الله وعن بكر بنعبدالله المزنى كان اذاأصاب أهله خصاصة فال قوموا فصاوا بهذا أمر الله وسوله

ااراد مالدین الوسعه ولاحری فعد بل فعه تعقیمی فانه دیگیر فعد بل فعه تعقیمی فانه دیگیر فاقعه من الشهرک وان احتیا ولا شوقف الاتیان به علی و مان و و مکان معین آوان کل ما و محان معین آوان کل ما و محان معین آوان الماصي من داه غرطان الشرع شوية أوكفان أو رخص أو المراد أن المرج الذي كان في زمن المرج الذي كان في زمن والمراد المربي الذي كان في زمن والمراد المربي المربي

م تاوهده الا ية (والعاقبة) الجدلة الجمودة (التقوى) اللاهل التقوى قال الاعباس الذن صدقول واتبعول واتقونى ويؤيده توله تمالى في موضع اخر والعاقبة للمتقن ولاصعونة على الوزق وغيره بشئ وازى الصلاة فقد كان صلى الله علمه وسلم اذاح به أصاى بالما الموحدة أى اذا أحزته فزع الى الصلاة قال ثابت وكان الاقساء عليهم الصلاة والسلام أذانزل يهمأم فزعوا الى الصلاة وعن أبيهم برة رضى الله عمه فال قال صلى الله علمه وسلم يقول الله تعمالي تفرغ اعمادتي املا صدرك غنى وأسد فقرك وان لم تفعل ملا تصدرك شفلاولم أسدفقرك وعن ابن مشعود رضي اللهءنه فالسمعت وسول الله صلي الله علمه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحداهم المعاد كشاه الله هم دنماه ومن قشعبت به هموم أحوال الدنمالم يبال الله فأى أوديتها هلا وعن زيدين ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله علسه وسلم يقول من كانت الدنماهمه فوق الله علمه أمره و حمل فقره بن عمنمه ولم يانهمن الدندا الاماكتب أوصن كانت الأخوة همهجع الله أعره وحمل غذاه في قلمه وأثنه الدنماوهي رائعة و غانه تعالى بعدهد و الوصية حكى عنهم شها بقوله تعدالى (وقالوالولايا تدنيا له من ربة ) فكانه من لو ازم توله تعمالي فاصع على ما يقولون وهو قوالهم لولا أى هلاما تبنايا ية وقال فى وضم آخر لوما تاتيذابا آية كاأرسل الاولون « مُأجاب الله تعالى عن ورواه صلى الله عليه وسلم بقوله (أولم تانهم بينة)أى يدان (مافي الصف الاولى)من التوراة والانحد ل وسائر الكتب السهاوية المشقل علمه القوآن من أنبا الام الماضية واهلا كهم بته كذيب الرسل فحادؤمنها مأن يكون حالهم في والى الاتمات كحال أولئك وقرأ فافع وأبوعمرو وحقص بالفوقية على النا يد والمانون بالتحقية على المدد كدر (ولوأنا أهدكماهم) معاملة لهدم في عصمانهم (بعد اب من قبله) اى هدد القرآن المذ كورفى الا يه الماضدة وما قاربها وفي قوله تعالى ولا تعلى القرآن وف منني السورة في ما أنزالها علما القرآن التشتي أومن قبل محد ملى الله عليه وسلم (القالوا) اى يوم القمامة (دينة) يامن هومتصف بالاحسان المفا (لولا) اى هلا ولولا (أرسات المنارسولا) يأم فابطاعتك (فنتسع) اى فمتسدى عنمان نتدع (آمازات) التي تعميلها (من قبل أن بدل) بالعدد المهدا الذل (وغوى بالمعاصي الي عاد اهاعلى جهل فلاجل ذاك أرسلناك اليم واقنابك الخدعايم والعام بداأت اعام كالمتنع وجدالهم لا يتقطع بل انجامهم الهدى طعمو افيموان عديو اقبله تظلوا كان كانه قمل فيا الذي افعيل معهم فقيل (قل) الهـم (كل) اىكل من ومنكم (معربص) اى منتظر مايؤل المه أمرى وامركم (متربصوا) فانتم كالهام اليس لمم نامل (فستعاون) اى عماقويب يوء - دلاخلف فيه وهو يوم القمامة (من أصاب الصراط) اى الطريق (السوى) اى المستقيم (ومن اهتدى آىمن الصلال فصل على حسيع ما ينفعه واجتذب جسع ما يضره أنحن أم أنتم قال النعاد لعن الى هر رة قال قال وسول الله صلى الله علمه وسلم ال الله عزوجل قرأ طه و يس قدل أن يخلق آدم بالغي عام فلما معت الملاقد كة القرآن قالواطو في لامة يتزل عليها هذا وطو في لألسن تمكلم جذاوطو فىلاحواف تحمل هذا وعن الحسن ان النبي صلى اقدعليه وسلم قال لايقوأأهل الجنة من القوان الايس وطه انتهى ولميذ كراذ لك سندا وأمامار وا مالسضاوى

تبعالاز يخشرى من أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة طه أعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والانصار فحديث موضوع

## سورة الانبياعليهم الصلاة والسلام مكية قال الرازى باجاع دهي ما تة واحدى أو ثنتاء شرة آبة وأاف وما تة رستون كلة وأربعة آلاف وغيان وتسعون حرفا

(اسم الله) الحدكم العدل الذي عتقدر ته وعم أمره (الرحن) الذي ساوى بن خلقه في رحة المجاده (الرحم) الذي نجي من شامه من عماده في معاده فال أوجه قر بن الزيم في برحانه لما نقدم قوله تعمالي ولا قدن عدن ما الى قوله قسم علون من أصحاب الصير اط السوى ومن اهمدى فال تعمالي (انترب) أي قرب (الناس حسابهم) أي في يوم القمامة أي فلا قسدن عدن عدن الفر والمنافي جعلته فقدة وأشار بصغة الافتحال الى من يد القرب لانه لاأمة بعده هدف بنظر أمره والمنافق والمنافق في تعمينه كل مذهب (فان قمسل) كدف وصف ذلك الدوم بالافتراب وقد عدت دون هذا القول أكثر من قسهما في تعمل (أحسب) بانه منترب عندالله والدلي علمه قوله تعمالي و يستعملونك بالعذاب وان يوماعندر بال كالفسسة عما تعدون ولان كل آت وان طالت أو قات استقماله وترقبه قريب وانما المعمد هو الذي و جد وانقرض قال الشاعر

فلازالماته وادأةر بمنغد ولازال ماتخشاء أبعدمن أمس

ولانما بق من الدنما أقصروا قل عاساف منها يدلمل انبعاث خاتم المسمن صلوات الله وسلامه علمه الموعود سعثه في آخر الزمان وقال بعثت أناو الساعة كهاتين وأشار باصمعمه وقال صلى الله علمه وسلم خقت النبوة في كل ذاك لاحل ان الباقي من مدة التسكلمف أقل من الماضي وعن ابن عياس ان الراد الناس الشركون وهومن اطلاق اسم الحتس على بعضله للدليل القام وهوما يلوه من صفات المشركين وهو قوله تعالى (وهم) اى والحال انهم (ف عفلة) اىءن الماب (معرضون) عن الناهب لهدذا الموم لا يتفكرون في عاقبتم ولا يقط وللارجع ألمه مناغة أمرهم معاقتضاء عوالهم أنه لابدمن براء الحسن والمسيء وأبضاان هذمالا يه نزات في كفارمكة ولما خبرتعالى عن غفلتهم واعراضهم دل على ذلك يقوله (ماناتهم) واغرف فالنفي بقوله (منذكر) ايوسى بنبهم عنسمة الفقلة والجهالة وقولة تعالى (من ربهم) صفقة كراوصلة الماتيم (عدد) از اله اى ماعدت الله تعالى من تنز بلشي من القرآن يذكرهم و يعظهم به وج ذاحقط احتجاج المعتزلة بان القرآن ادث الهذه الاتة وقبل معناه ان القه تمالى عدث الاص بعد الاص فمن قرل الاتة بعد الاتن والسودة بعدال ورقل وقت الحاجدة اسان الاحكام وغسمهامن الامورو لوقائع وقسل الذكرالحدث ماقاله النعصلي الله علمه وسلو ونهمن الدن والمواعظ سوى مافى القدرآن وأضافه المده لان الله تعالى قال وما يطق عن الهوى ان هو الاوسى اوجى (الااستمدوم) أى قصد دوا اسماعه وهو أجد الجدوا عن الحق (وهم) أى والحال

المتون) وفانقاسها كله المتون) وفانقاسها كله المتون المتون عال ومالقها منه تعدون المعث المتون المتون المتون المتون المتون (قلت) لما كان دون المون (قلت) لما كان المتون المتون المتواج المته المتواج ال

هنايقنفي الاستغالا في المناقدة من به عن المدهم المناقدم (قوله المكم فيها فوا كدكت من ومنها ما كاون) فالهمنا الملاح و الواد و فاله في الزخوف المكم فيها فا كلهة كذه من

انهم (يلممون) أي وف ملون فه ل اللاعبين بالاستهزاء والعفرية لتناهى غفلتهم وفرط اعراضهم عن النظر في الامور والتفكر في العواقب (لاهمة) أي عافسة معرضة (قاو بهم) عن ذكرالله ه (تنسه) ، قوله تعالى وهم بلعبون لاهدة قاو بهم عالان مترادفتان اومتسدا خلتان ولماذ كرتهالى مايظهرونه في حالة الاحتماع من اللهو واللعب ذكرما يخفوفه بقوله تعالى عطفاعلى استمموه (وأرروا) اى الناس المحدث عنهم (النجوى) اى الغوافى اسرار كالامهم وقوله تعالى (الذين ظلوا) بدلهن واووا سرواللاعام اغمم ظااون فهاأسروابه اومبتدأ والجلة المتقدمة خيره والمعنى وهؤلا اسرواا النحوى فوضع المظهره وضع المضمر تسجيلا على فعله مانه ظلم وتسل جاء على لغسة من قال أكلوني البراغيث وقدل منصوب الحل على الذم ثم بين تعالى ما تناجو ابه بقوله تعالى (هل) اى فقالوافى تفاجيهم هذاصيمين من ادعاته النبوة مع عمائلته الهم في الدشرية هل (هذا) الذي أنا كمبع ذا الذكر (الانترمذاكم) اى ف خلقه واخلاقه من الاكل والشرب والحداة والممات فكمف يختص عمكم بالرسالة ماهذا الذى جاكم به عمالا تقدر ونعلى مندله الاحصرلاحقيقة له في فدنسب عن هذا الانكارةولهم (أفتأنون المصروانم) اى والحال انكم (تبصرون) باعينكم انه بشرمملكم فيكاني ماستدلوا بكونه بشراعلى كذبه في ادعا النوة والرسالة لاعتقادهم ان الرسول لا يكون الامله كاواسة لزموامنه ان ماجانه من الخوارق كالقرآن موفانه كروا حضوره (فان قبل) لمأسروا هذا الحديث وبالغوافي اخفائه (أحمب) بان ذلك كان يشبه التشاور فعامته موالتعاو رفي طلب الطريق الى هدم أصره وعادة المتشاورين في خطب ان لايشركواأعداهم فمشورتهم ويجتهدوا فيطي سرهم عنهم ماأمكن واستطمع ومنه قول الماس استعشوا على قضا حوا محكم بالكفيان قال المقاعي فمالله الحيمن قوم رأوا ماأعزهم فلعو ذواان بكون ذائعن الرجن الداع الى الفو ز الخنان وجزمواأنهمن الشيطان الداعى الى الهوان اصطلاء النعران والعجب ايضاأتهم أنسكر واالاختصاص بالرسالة معمشاهدت معايخص الله تعالى به بعض الناس عن بعض من الذكاء والقطنية وحسن الخلائق والأخلاق والقوة والصدة وطول الدمؤ وسعة الرزق وفعوذال التهي ولاعب فانها عقول اضلها الربيها تم كانه قول فعاذ ايقال الهوَّ لا وفقال (قل) لهم (ربين) المحسن الى (يعلم القول) سواه كانسراام جهرا كانفا (قالسها والارص) على حدسوا الانه لامسافة منه و بين شئ من ذلا وهو السميع العلم) فلا يحنى علمه مايسم ون ولاما يضمرون (فان قدل) هلا قدل يعلم المسرلة وله تعالى وأسروا النعوى (أجمب) بان القول عام يشمل السروال الموف كان في العلمية العلم بالسروف بادة فديكان آكد في مان الاطلاع على نجواهم من ان ية ولي لم السركان قوله بعلم السرآكدمن ان يقول يعلم سرهم (فان قبل) لم تول هذا الا كدفي سورة الفرقان في فوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السرفي السموات والارض ولم يقل يعلم القول كاهذا (أجيب) باله ايس بواجب أن القيالا كدفى كل موضع ولمكن يجى والوكمد د اوردو بالا كد أخرى كايجي الحسن في موضع و بالاحسسن في غيره لمفتن الكلام افتنا ما و يجمع الفاية ومادونها على أن اسلوب الدالا ية خلاف أسلوب هذه من قبل أنه قدم ههذا انهم أسر واانصوى فكانه

أوادان يقول ان ربي بعلماأ مر وه فوض ع القول موضع ذلك الممالغة وثم قصد وصف ذاته بانه أنزله الذى ومل السرق السعوات والارض فهو حكة وله تعالى علام الفسوب عالم الغسب لابعزب عنم مفقال درة وقرأحفص وحمزة والكسائي فالبصغة الماضي بالاخمارعن الرسول والماقون قل بصفة الاصره تمانه تعالى بدأن المشركن اقتسمو االقول في الني صلى الله علمه وسلم وفيما يقوله بقوله تعالى (بل قالوا) اى قال بعضهم هذا الذى قاله لكم (أضفات احلام) اى اخلاط احلام رآهافي النوم وقال بعضهم (بل افتراه) اى اختلقه من عند نفسه ونسبه الى الله تعالى وقال بعضهم (بلهو) اى الذي صلى الله علمه وسلم (شاعر) فالجاء كمنه شمر والشاعر يخيل طالاحقيقة له لفيره أوأنم كالهم أضربواعن قولهم هو صرالي أنه يخاليط احلام ثمالى انه كالام مفترى من عنده تم الى انه قول شاعر وهكذا المطل محدر جاع غرابات على قول واحمد قال از مخشري و يجوزان بكون تنزيلاس الله تعالى لاقو الهم في درج القسادوان قواهم الثانى أفسدمن الاول والثالث افسدمن الثاني وكذا الرادع افسدمن الثالث مُ انهم الماقد حوافي اعظم المجزات طلبوا آية غيره فقالوا (فلماتنا) دل الاعلى رسالته (ما يه كا) اى مثل ما (أرسل الاولون) بالا مات كتسبيم المبال وتستعم الريح وتفيير الماء واحما الوق وابرا الا كموالابرص وصحمة التشدمه من حمث ان الارسال يتضمن الاتمان بالا ين قال الله تعالى عمدالهم (ما آمنت قملهم) اى قبل مشرك مكة (من قرية) أى من اهل قرية اتنهم الالاتات (أهلكاما) مانتراح الاتات الماجاتهم (أفهم يؤمنون) اىلوجشهم بها وهماغني منهم وفمه دلمل على ان عدم الاتمان بالمقتر حالا بقاء عابههم اذلوأتي به لم يؤمنوا واستوجبواعذاب الانتصالكن قبلهم ، ولما بين تعالى بطلان ما اقتر حوابه في رسوله صلى الله علمه وسل بكونه بشرافال تعالى عاطفاعلى آمنت محساءن تواهم هل هذا الابشر مثلمكم (وماارسلفافيلن) اى فيجد عالزمان الذى تقدم زمانك فيجدع طوائف المشر (الارجلا) اىلمزرل اللائكة الى الاولين انماارسلنارجالا (نوحى اليهم) مثلث ثمانه تعالى امر المشركين أن يسألوا أهل الكاب بقوله تعالى (فالملوا أهل الذكر) واعلامالهم على هؤلا الانهم كانوالا ينكرون ان الرسل كانوا بشهر اوان أنسكر وانوة محد صلى الله علمه وسلم وقسل المراديالذ كرالقرآناي فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن وقرأ ان كنير والكسائي بفنع السمن ولاهمزة فعدهاو كذا يفعل حزة في الوقف والماقون بنصحون السدمن وهمز فمفتوحة بعدها وثمنه تعالىعلى انهرم غبر محتاجين فمه الى السؤال عاقد كانباغهم على الاجالدن أحوالدوسي وعيسى وابراهم والمعمل وغيرهم عايم مااسلام يقوله تعالى معمرا باداة الشائير كالهم على المعالى (ان كنتم) اى يجالات كم (لاتعلون)اى لاأهلية لكمف اقتناص عليل كنتم اهل تقليد محض وتبيع صرف هولمابين تعالى انه صلى الله عليه وسلم على سنة من مضى من الرسل في كونه وجلابين انه على سنتم م في جميع الاوصاف الق حكم مماعلى البشرفي العيش والموت فقبه على الاول بقوله تعالى (وماجعافاهم) اى الذين اخترنابه شتهم الى الناس لمأص وهم باوامرنا (جددا) اك دوى جدد ولم ودم متصفين بانهم (لايا كاون الطعام) بلجعلناهم أجدادا يأكاون و يشربون وايس دال بعانعمن

منها ناكلون بالافراد وحدف الواوه وافقه م الما فيلهما الدماهنانة للمه منات بالمع وما بعد الواو معطوف على مقدود قديره منها تدخرون ومنها ما كلون وما في الرخرف وقلمه حفة المرحد في قوله وقلات المنة وليس في الكهمة المنة وليس في الكهمة المنه المنه والواوهناوالا فراد والموشعرة وحدف الواوم (قوله وشعرة المرادم المرا

ارسالهم ﴿ فَاتَّدَهُ ﴾ قال ابن فارس في الجمل وفي كَابِ الخليل ان الحسد لا يقال الغير الانسان ويوحسد المسد لارادة الجنس كأنه قدل ذوى ضرب من الاجساد اوعلى حدف المضاف اى دوى جسد مامر أو تاو بل الضمر لكل واحدوهو جسم دولون قال السضاوى واذالااى ولهكون المسددجسماذ الون لايطلق على الما والهوا وهوفى الماهميني على انه لالون أو إناما يقاون باون ظرفه اومقا بلدلانه جسم شفاف الكن قال الاهام الرازى بل الداون ويرى ومعذلك لا يحجب عن روَّ يه ماورا مهم نه على الذاني بقوله زمالي (وما كانوا خالدين) أي باجسادهم بلمانوا كامات الناس قبلهم وبعدهم وانماامتاذ واعن الناس بما أتهدم عن المهتمالي و رسوله کم صلی الله علمه وسلم ایس بخالد نقر بصوا کا اشار المه ختم طه فانه ، تربص ا وأنتم عاصون الملك الذي افتر بحسابه للمقه وهومطسعله (عصد مناهم الوعد) اى الذي وعدناهم باهلا كهمم وهذامنل قوله تعالى واختارموسي قومه في حددف الحار والاصل فالوعدومن قومه ومنهصد قوهم القتال وصدقى سن بكره والاصل في هذا المنل ان اعوابيا عرض بمبراللسم فقال له المشترى ماسنه قال بكرفاتقق انه ندفقال له صاحب هدع هدع وهذه اللفظة ممايسكن بهاصغارالا بالاالكارفقال المشترى صدقنى سن بكره واعرض فصادمنلا « (تنبيه)» اشارتمالى باداة القراخي الى أنهم طال الا وهميهم وصيرهم عليه-م ترا - ل بع-م سطوته وأراهم عظمته (فانعمناهم) اى الرسل (ومن نشام) وهم المؤمنون أومن في ايقاله - حصمة كمن سومن هوأو واحدمن ذريته ولذال حست ما العرب من عذاب الاستنصال [واعلكاالسرون) اى المشركين لان الشوك مسرف على نفسه (القد انوالفاليكم) بالمعشير قريش (كُلَالًا) اى القرآن (فيمذكر كم) اى شرف كم ووصيت كم كا قال تعالى وانه لذكرات واقومك أوفيه مكادم الاخلاق التي كنتم تطابون بم النفنا وحسن الذكر كسن الحوار والوغاء بالمهدوصدق الحديث وأداء الامانة والسفاء ومااشيه ذلك وقيل فيمذ كرما تعتاجون البسه مناص ديشكم اولانه نزل بلغنكم وقبل فمه تذكرة اسكم أتحذر وافيكون الذكر ععني الوعد والوعدد (اعلاتعفلون) فتؤمنوابه وفي ذلك حث على المدبر لان الخوف من لوازم العقل (وكم قصعنا) أى اهاسكا (ص قرية) اى اهاما بغضب شديد لان القصم افظع الكسروهو المكسر الذي يبين تلاؤم الاجزا بخلاف القصم وقوله تعالى (كانتظاله) اىكافرة صفة لاهلها وصفت جالماأقيمت مقامها تم بن الغنى عنها بقوله تعالى (وانسا نابعدها) اى بعد اهلاك اهلها (قوما آخرين) مكانهم من بن حالها عندا حلال البأس بها بقوله تعالى (قالا أحسواً) اى ادول اهلها بحواسهم (اسما) اى عذا با (اداهم منها) اى القرية (ركفون) هار بين منهامسم عين را كضين دواجم اساادركم سم مقدمة العدداب والركض ضرب الداية بالر جلومنه ادكض برجال أومشجين بممن فرط اسراعهم بعد تعبرهم على الرسل وقواهم لهم الضرجف كممن ارضنا اولتعودن فى ملتفاففاد اهم اسان الحال تقر بعاد تشفيعا لحالهم (لاتركسوا) اوالمقال والقائل ملك أومن عمن المؤمنين (وارجعوا) الى قويت كم (الى مَا أَرْفَتَمَ ) اي تمنعم (فيه) من التنه والتلذ والاتراف ابطار النعمة والترقه ولما كان أعظم مايؤسف عليه بعد العيش الناعم المسكن قال (ومسا كسكم) اى التي كنتم افتضرون جاعلى

الضعفا عما أوسعم من فنا مهاوعلمم من بنا مهاوحد متم من مشاهد ما (الملكم تستاون) وفي هذانهكم بهسم ونو بيخاى ارجعواالى نعمكم ومساكنه كم العلكم تسسفاون غداعا عرى علىكم و بنزل بأموالكم ومساك ملكم فتصمواالساتل عن علم ومشاهدة أوارجعوا واجلسواكا كنترف مجااسكم وترتبواني مراشكم حتى بسأل كم عسد كموحشمكم ومن غلكون أمره وينف ففدة أمركم ونهمكم فمقولو الكميم تأمرون وماذا ترجعون أوشمامن دنيا كم على العادة أوتسم الون في الاعمان كا كنتم تسملون فتأبو اعماء مدكم من الانفة والحمة والعظمة أوفى المهمات كاتكون الرؤسا فمقاعدهم العلية ومراتهم السندة فعممون سائلهم عاشاؤا حولما كانكا نه قيل م أجابواهذا القائل قيل (قالوا) حيزلانفع اقولهم عندنز ول الباس (ياويلما) اشارة الى انه حل به -ملانه ينادى بيا القريب ترفقا به كايقول الشضص انقضر به ماسدى كانه يستغمث به لمكف عنه وذلك غماوة منهم وعيءن الذي أحلبهم لائم كالهائم لا تظرون الاالسب الاقرب تم علاوا - اوله عمم ما كمد المرفقهم بقولهم (أما كما) حدلة وطبعا (ظالمن) حدث كذبنا الرسل وعصمنا أمر وسافا عترفو احدث لا منفعهم الاعتراف لفوات عله وعن ابن عماس رضى الله عنهما ان هذه القو ية حضور بفتم الحاء وبالضاد المجهة وهي ومحول قريتان قريتان من المن تنسب المسما الثماب وفي المديث كفن رسول المفصلي الله علمه وسلف فو بن حولين وروى حضور بن دهث الله الهدم نسا فقتاو وفسلط الله تعالى عام مختنصر كإساطه الله على أهل دت المقدس فاستأصلهم وروى الهلاأخذتهم السوف فادى منادمن السماء بالنأرات الانسا وهي بفق اللام وعثلنة وهمزة ماكدة أى الا على أراتهم أى الطالبة بدمهم فدنف المضاف وأفيم المضاف السه مقامه فندموا وقالواذلك (ف) أى فنسب عن احلالناج مذلك البأس اله ما (زالت تلك) الدعوى المعددة عن الخيروالسلامة وهي قولهما ويلنا (دعواهم) يرددونها لادعوى الهم غيرهالان الو الملازم الهم غيرمنفان عنهم وترفقهم له غيرنافههم (حتى جعلناهم مصمدا) كالزرع المحصود بالذاحل بان قتلوا بالسيف ( تنبيه ) \* حصد على و زن فعمل عمني مفعول ولذلك لم يجمع لانه يستوى فده الجع وغيره (خامدين) اى مشن كخمود الناراد اطفئت وصارت ومادا (فانقدل) كمف ينصب حول ثلاثة عقاعدل (أحمب) بان حكم الاثن الاخبر بن حكم الواحد لان معنى قولك حدامه حاواحا مضاجعاته عامعالاطعمين وكذلك معنى ذلك حداماهم جامعين لمماثلة الحصد والخود أوخامدين صفة لحصددا أوحال من ضهره تم بههم مسعانه وتمالى على النظر في خلق السموات والاص وما منه مالمعتمر وا فقال تعالى (وما خلفه السمان على علق هاواحكامها (والارض) على عظمهاواتساعها (ومامنهما) عماديرناه القام المذافع من أصناف المدائع وغرائب الصنائع (الاعبين) اى عابدين كانسوى الجمايرة سقوفهم وفرشهم وسائر زخارفه ملهو واللعب وأنما خلتناها مشحونة بضروب البدائع تمصرة لا علاو وقد كير الذوى الاعتمار وقديم الما ينتظم به أص العماد في المعاش والمعاد «ولما نفي عنه الله ما أو عهد المل فقال عزوجل (لوأوداً) اى عالما من العظمة (ان تضد لهوا) اى مايتاهي به و ياعب وقدل هو الواد بلفة المن وقيل الزوجة والراد الردعلي النصاري (الاعداد

(قان قلت) لم خدم المنافع من والمنافع المنافع المنافع

على من قومة و عالم نسط المحمل المحمل على القدم المات و القاعل و فها لعد طالت في العطف في العد المعلم على المحمل ا

من ادنا) اىمن عندنامايلىق ان ينسب خضر تذامن الحور العن والملائدة بالنامن قمام القدرة وكال العظمة (ان كاماعلير) ولله الكالم نفعله لانه لايلمق يحاليا فلم نرده وقوله تعالى (بل نقذف) اى ترى (الحق) اى الاعمان (على العاطل) اى الكفراضراب عن استاذ اللهو وتتز به اذا ته عن اللهب بلشاشاان ترى بالحق الذي من جلة الحدي الباطل الذي من عداد اللهو (فدمغه) أى دهبه واستعاراد حض الماطل مالحق القذف والدمغ تصو برالابطاله بهواهد ارموعقه فعله كأنه يرمصل كالصغرة ووحه استعارة القدف والدمغ لماذكران أصل استعماله مافى الاحسام ثم استعمرا لقذف ادحض الماطل بالحق و الدمغ لاذهاب الماطل فالمستعارمنه حسى والمستعارات عقلي (فأذاهو) في الحال (زاهن) أي ذاهب والزهوق ذهاب الروح وذكر الرشيم الجازمن اطلاق القذف على دحض الماطل عطف على ماأفادته اذاقوله تعالى (ولكم) أى واذالكم أيم الميطاون (الويل) أى العذاب الشديد (مما تصفون الله تعالى به عمام وى أنفسكم كالزوجة والواده (تنسه) هما امامصدر بداوموصولة أوموصوفة \* والماحكي الله تعالى كالم الطاعة \_ بن في النبوات وأجاب عنم الان أغراضهم من تلك المطاعن القردوعدم الانقماديين بقوله تعالى (ولهمن في السعوات) أى الار ام العالمة وهي ما تحت العرش وجم السماء هذا لافتضاء تفضم الملك ذلك ولما كانت عقوالهم لاندول تهدد الارض وحدها فقال (والارس) أى لهذلك خلقا وما مكانه منزوعن طاعتهم لانه هو المالك المد ما الحد ثات والخاومات وعبر عن تفلي اللعقلا وقوله تعالى (ومن عنده) أى وهم الملائكة بأجاع الامة ولان الله تعالى وصفهما غم يستحون الليل والنهار لا فقرون وهذا لابلىق بالشرمية دأخيره (لايستسكم ونعن عبادته) يتموع كبرطلما ولاايجادا وخصهم الذكول كرامة معلمه تغز بلالهم منزلة المقر بن عند الملك \* ( تقيمه ) \* هـ ند المعند به الشرف والرتسة لاعندية المكانوا لمهدة فكانه تعالى فالاللائد كمذمع كالشرفهم وعلوم اتبهم ونهاية جلالتهم لايست كبرون عن عبادته فكيف يليق بالشرالضعيف التمرد عن طاعتسه (و) معذلك أيضا (لايستصمرون) أى لايعمون واعابي الاستصارالذي عوا باغ من المسورتنيهاعلى أنعبادتهم من ثقاها ودوامها حقيقة ان سخسرمنها ولايستحسرون ولايطلبون أن ينقط واعتها فانتج ذلك قوله تعالى (يسجون) أى ينزه و ن المستحق للسنزيه بانواع المنزيدمن الاقوال والافعال (اللهل والمار) اى جسع آنام ماداعًا (لابعقون) اىعن ذلك وقتامن الاوقات فهومتهم كالنفس منالا يشغلنا عنه شاغل حولما كأنوا عندهذا السانجدير يزبان يبادروا الى التوحد دفل بفعلوا كانواحقدقين بعدالاعراض عنه-م بالمتو بيخ والمتهكم والمتعنيف فقال تعالى (أم التخذوا) اى بل المخذوا فام بمهنى بل للانتقال والهدمزة لانكار اتحادهم (١ الهة من الارض) ومعدى نسبتها الى الارض الايذان بأنها الاصنام الني تعدف الاوض لان الالهدة على ضربين أرضية وسيه اوية ومن ذلك حديث الامة التى قال لهارسول الله صلى الله علمه وسلم أين ربك فاشاوت الى السيما وقال انعام ومنة لانه فهممتها ان ص ادهان في الالهدالارضد التي هي الاصسنام لااثبات ان السمامكان الد تمالى ويجوزان برادآ الهة من بنس الارض لانهااماان تفعت من بعض الجارة أو تعمل من

بمضجوا مرالارض (حمينشرون) أي عمون الموتى لاية دوون على دال وهم وان لقصرحوا بذاكره من ادعائهم لها آلهة أخم يقدرون على ذلك فان من لوازمها الاقتدار على بعدع الممكات فالمراديه تجهماهم والتهكم برسم وللمبالغة فى ذلك زيدالضعه الموهم لاختصاص الانتشار بهم م انه سحانه وتعالى أفام البرهان القطعي على نني المغهم مربيرهان التمائع وهوأشد برهان لاهل المكارم فقال (لوكان فيهسما) اى السموات والاوض اى ف تدبيرهما (آلهة الاالله) اىغيرالله تعالى (الهدام) أى الرحما ونظامهما المشاهد لوجود القائم سنهم على وفق العادة عندة عدد الحاكم وعن عبد الملك بنصروات - من قتل عزو الرسعيدالاشدقكان والله أعزعلى مندم فاظوى ولكن لايجمع فللانف شول وهذاظاهم وأماطر يقة القانع فقال المتمكلمون القول بو حود الهدين مقض الى الحمال لا نالوفرضنا وجودالهين فلابدأن بكون كلوا - دمنهما فادراعلى كل المقدورات ولو كان كذاك الكان كل واحدمته ما قادراعلى تحريك زيدوت كيذه ولونوضفاأن أحدهما أراد نحريك والاتنر أرادتسكنه فاماأن يقع الرادان وهو تعاللا تعالة الجعبين الضدين أولا يقع واحدمته -وهومحال لان المانع من وجودهم ادكل واحدمنه مامراد الا تنو فلاعتام مرادهذا الاعتد وجودم ادذاك وبالعكس أويقع صادأ حدهما دون الاتح وذاك أيضامحال لان الذي وقع مراده يكون فأدراو الذى لم يقع مراده ويحون عاجزاو العزنة صوهوعلى الاله محال فشبت أن الفسادلازم على كل النقدير الدواذا وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت انجيع مافى العالم العاوى والسفلي من المخلوفات دايل على وحسد اليسة الله تعالى والدلا تل السعمة على الوحدانية كنبرة في القرآن، ولما أفادهذا الدليل انه لا يجوزان يكون المدبر السموات والارض الاواحد اوان ذلك الواحد لايكون الاالله تعالى قال (قصدان الله) اى فتدب عن ذلك تنزه المتصف بصد فات المكار (رب) اى خالق (العرض) اى المكرمي المحمط عدمه الاجسام الذي هو على التدايع ومنشأ النقادير (عمايصفون) أى الدكم الاله به من الشريك له وغيره م بن تعالى ذلك بقوله عزوجل (لاياشل) اى من سائل ما (عايفه ل) لعظمته وقوة المطانه واذا كانتعادة الملوك والجبابرة ان لايسالهم من في بملكة مهم عن أفعالهم وعما يوردون وقصدرون من تدبيره لمكهم تهبيا واجدالا معجو ازالخطا والزال وأنواع الفسادعليهم كانملك الماولة ورب الارباب خالقهم وراذقهم أولى بان لايستل عن أفعالهم ماعلم واستقرفى العقول من ان ما يفعله كله مفعول بدواعى المدهمة ولا يجوز علمه تعالى الطما (وهمد مناون) لانهم عاو كون مستعبدون خطاؤن فاأخلقهمان يقال الهم لمفعلم ف كل عنى فعاومه ولما قام الدلدل ووضح السبيل واضمه لكل قال وقيل واغطفت الاماطيل كرو تعالى (أم اتخدوا مندونه آلهة) كروه استقظاعا اشائهم واستعظامال كفرهم واظهارا الهاهم ولما كانجوابهم اتحذ فاولازجع أمي الله تعالى نده يحوابهم فقال (فلهانوا برهانكم على ماادعة قوصن عقل أونقل كأتيت أنا بعرهان النقل المؤيد بالعقل وللا كان تعالىلا واخذ عفالفة العقل مالم شضم البهدا بلاالنقل أتبعه تولعمشع اللمابعث الله تعالىيه الرسلمن الكتب (هذاذكر)أى موعظة وشرف (من مي)عن آمنى وهو القرآن

قوله ای الکرسی در علمه الملال الحلی و کزی علمه الملال الحلی و کزی علمه الملاول الحلم الملاول الما الملاول الما الملاول الما الملاول الما الملاول الما الملاول الما الملاول ال

دون و مافي فصلت تقدمه الفظ الرب في ترب المالين القالم الله في المالين المالية المالية و المالية

الذي عزم عن معارضته (وذكر) اى وهذاذكر (من قبلي)من الاحم الماضية وهو التوراة والانجيل وغبرهمامن المكتب السماو بذفا تفلرواهل تجدون فيها الاالامر مالةوحدوالنهي عن الاشراك ولما كانو الاجدون سيمة الهم فضلا عن حية ذمهم الله تعالى على جهالهم عواضع الحق فقال أهال (بل أكثرهم) اي حولا المدعون (الإعلون الحق) فلاعيز ون منه و بين الباطل بل أكثرهم جهان والجهل أصل انشر والقساد (فهم) اى فقسيب عن جهاهم ماافة تعنابه السووة من أنهم (معرضون) عن الموحمدوا أساع الرسال و ولما كان الارسال بالقدهل غبرمد مغرق الزمان المتقدم كاان الرسالة لا يقوم بها كل واحد ف كذلك الارساللايصلم له كارمن أثبت الحار في قوله تعالى (وما أرسلنامن قبلات) وأغرق فى الني فقال (من رسول) في شمع الاولين (الابوجي المه) صنعدنا (اله لااله الاآلا فاعبدون وهذامقر راماسقه من آى التوحمد وقال تعالى الأأنار لم يقل فين لشالا يحملوا ذلك وسملة الى ما ادعوه من تصدد الا الهمة ولذلك قال فاعمدون بالافواد وقرأ حفص وحسرة والكساق بالنون وكسر الحا والماة ونبالما وفتمالحا . ولما بن محانه وتعالى بالدلائل الباهرة كونه منزهاعن الشهريك والضدو الندأودف ذلك براءته عن اتخاذ الولد يقوله (وقالوا اغد) اى تىكاف كايد كاف من لايكون لهولد (الرحن) اى الذي كل موجود من فيض نعمه (ولدا) نزل في خزاءة حيث قالوا الملا يكة شات المه وقيدل نزل دلك فالمودحنث فالوا انه تعدلى صاهرا لمن فكانت منهدم اللائدكة كاحكي المعتمال عنهدم قولهم وجعاوا منهو بت الحنة نسما عمانه وتعالى نزه نفسمه عن ذلك بقوله تعالى (سحام) اى تـنزه عن ان يكون له ولدفان دلك يقتضي الجماندية بدنده و بن الولدولا تصير مجانسة النعيمة لامنع الحقيق (بل) اى الذين جعاوهم له ولدا وهم اللائكة (عداد) من عادة أنم عليهم الانحاد كاأنم على غبرهم لاأولاد فان العبودية تنافى الوادية (مكرمون) ما العصمة من الزال واذلك فسر الاكرام قوله تعالى (لايسمقونه) اى لايسمقون اذنه (القول) اىلايقولون شماحتى يقوله كاهوشانه العبمد المؤديين (وهم اص،) اداأم هم (يعملون) لابغيره لانهم في عاية المراقبة له تعالى فجمعوا في الطاعة بن القول و الفسعل وذلك عاية الطاعة معال اخدار مذلك بعلمها هذا الخبريه مفدوع فمه بقوله تعالى (بعلماين أمديهم وماخلفهم) اىماع اواوماهم عاملون لاتخني علمه تعالى خانسة بما قدموا وأخروا غصرح تعالى بلازم الجائة الاولى فقال (ولايشفعون) أى لافى الدنيا ولافى الا خرة (الالمن ارتضى) فلا تطمعوافي شفاعتهم لكم يفيم رضاهتمالي قال ابنعماس والضمال الالمن ارتضى اىلن عاللاالهالااقه فسيقط بذلك قول المعتزلة ان الشيفاعة في الا تحرة لا تكون لاهل الكائر مصرح بلازم الحالة المانية فقال (وهممن خسيته) أى لامن غسرها (مشفقون) أى خاتفون وأصل الخشسة خوف مع تعظم ولذاك خص بماالعلا والاشفاق خوف مع اعتداء فان عدى عن قعدى اللوف فيه أظهروان عسدى معلى فمالمكس ، ولمانني تعالى الشريك مطلقا خمقندا بالوادية أتبعب التهديد على ادعاته بتعديب المتبوع الموجب انعديب التابع بقوله تعالى (ومن يقل منم) أى من الخلائق حتى العباد المكرمين الذين وصف

كرامتهم وقرب منزلتهم عنسده وأثني عليهم (الى الهمن دونه) أى الله أى غيره والذي قال ذلك كافال الحلال المحلى هو الماس دعا الى عمادة نفسه وأمر بطاعتها (فذلك) أي اللعمن لذى لا يصلح التقريب اصلا ( تعزيه جهم ) اظله (كذلات ) اى مثل هذا الجزاء الفظيع جدا ( غزى الظالمين ) أي المشمركين من أنه سيمانه وتعالى شمر عالا تن في الدلا ال الدالة على وجود الصانع فذ كومنهاستة أنواع النوع الاول قوله تعالى (أولم ر) اى يعلم (الذين كفروا) علماهو كالمناهدة (ان السموات والارض كاندا) ولم يقل كن لان المراد جماعة السموات وجماعة الارض (رتقا) قال ان عماس والفصال كأناشأ واحداما ترقين زبدة واحدة وفقيقها هما) اى فصلنا ينهما بالهوا والرتق في اللغة السدو الفتق الشدق قال كعب خلق الله السعوات والارض بعضهاعلى بعض تمخلق ويحانق سطته مافقتحهما جاوقال مجاهدوا اسدى كانت السعوات وتقاطبة ففتقها فحملها سبيع سموات وكذلك الارض كانت وتقاطبقة ففتقها فعالها سيع أرضن وقال عكرمة وعطة كانت السعوات رتقالا غطر والارض رتقالا تنيت ففتق السماء بالمطو والارض بالندات فمكون المراد بالسموات مما الدنما وجعها باعتمار الاتفاق اوالسموات اسرهاعلى ان لهامد خلافي الامطار وانما قال تعالى رتقاعلي التوحمد وهواعت السموات والارض لانه مصدر والكفرة وان لم يعلو اذلك فهم متم كمتون من العلم بالنظراو باستقسارمن العلاه اومطالعة البكتب وقرأ ابن كثيرالم بغيرواو بين الهمة وقولم والمباقون بالواوبين الهمزة واللام النوع الثاني من الدلائل قوله تعالى (وحملما ) اي خلفنايما اقتضته عظمتنا (من الما) الما هو الدافق وغيره (كل ثين عي) مجاز افي النبات وحقيقة في الحموان (فانقدل) قدخاق الله تعالى بعض ماهوجى من غيرالما كا دم وعيسى والملائكة (أجمب) بان هذا خوج بخرج الاغلب والاكتراى ان كثر ما خلق الله خلق من الما و بقاؤه الماء وتمل المراديالماء مازل من السعاء اوتسعمن الارض (افلا يؤمنون) معظهورهذه الاتات الواضعات بتوحمدى النوع الثالث من الدلاة لوقولة تعالى (وجعلفافي الارض رواسي)اى حمالاتوابت كراهة (انتمد)اى تصول (بهم) قبل ان الارض بسطت على الماء فكانت تصرك كاتصول السقينة في الماه فارساها الله واثدتها الحيال الموع الرابعمن الدلائل قوله تعالى (و حعلما فيها) اى فى الروامي (فياسا) اى مدالك واسعة مهله تم ابدل منها اسدار)اىمدالة الساول ولولاد للالتمسر أوتعدرا لوصول الى بعض الملاد (اعدهم عمدون) ألى منافعهم من ديارهم وغيرها والى مافيا من دلائل الوحدانية النوع الخاصي من الدلائل قوله تعالى (وجعامًا السعام) وافردهامع ارادة الجنس لان ا كثرااماس لايشاهدون منها الاالسما الدند ولان الحفظ للشئ الواحد أتفن (سقفا) اى الارض كالسقف البدت (حدوظا) اىءن المقوط بالقدرة وعن الفساد والانحلال الى الوقت المعاوم بالشيئة وعن الشماطين الشهب (وهم) اي أكثر الماس (عن آماتها) المواكب المكارو الصفاد والرماح والامطار وغير ذلك من الدلائل الق تفوت الانعصار الدالة على قدر تفاعلى كل مانريد من المعث وغده وعلى عظمتنا بالنفرد بالالهمة وغسيرذ لك من أوصاف المكار من الحلال والجال (معرضون) لايتفكرون فعافهامن السرو التدبيروغير داث فيعلون ان خالقها

لايوسنون النسكرلان الاولاة ومصالح بقر شه قوله فاخذ مهم الصحدة قدرة فهم تعريف عهد وذكر الشائن للساوه عن قرية تقدفي تعريفه وموافقة لشمكم ماقبله لاشر دلك النوع السادس من الدلاة ل قوله تعالى (وهو) أى لاغيره (الذى ملى الله والنهار) أم المه هما أعظم آية هما به وله تعالى (والشعس) التي هي أعظم آية الهار (والقمر) الذى هو أعظم آية اللهل (كل) اى من الشعس والقصر وتابعه وهو النجوم (فرفات) اى مستدير كاطاحونة في السماء (يسجون) اى يسع ون اسرعة كالماج في الماء والتشهيه التي بضمير جعم وهفل والم ادبالة الما المناسكة والله كساهم الا ميرحلة وقلدهم سيفا اى كل واحدم نهم اوكساهم وقلدهم هذي المنسبين فاكتني بمايدل على الجنس اختصادا ولان واحدم نهم الدلالة على الجنس و ونزل الماقال المكفار ان محداسم و روما جعل الشهر من قبلات الفرض الدلالة على الجنس و ونزل الماقال المكفار ان محداسم و روما جعل الشهر من قبلات الفرض الدلالة على الجنس و ونزل الماقال المكفار ان محداسم و وما جعل الشهر من قبلات الفرض الدلالة على المنسبة في الاستقام الانسكاري وفي معدى ذلك قول فرون بن المسادل المعاني

والالشامتين باأفيقوا و سيلق الشاءتون كالقيما

وقرأنافع وحقص وحزة والكسائي كدمراليم والباةون بضعها تربيز تمالى أناح مالايق ف هذه الدنيا بقراء تعالى (كل نفس ذا تقة الوت) اىذا تقة مراوة الوت اىمراوتمفارقة روحهاجسدها فلايفرح احدولا يعزن اوت احدبل يشقفل عايمهم والممالاة ارة بقوله تعالى (وتبلوكم) اى تعامل كرمعاملة المالي الختير المظهر في عالم الشهادة الشاكر والصابر والومن والمكافر كاهوعنسه فافرعالم الغيب بان تخااط كمراباسر وهوا لمخارالدنيو يةمن الذقر والالهوما تراك دائدالنازلة بالمكلفين (والخبر) وعوام الدندامن الصحة واللذة والسرور والتم كن من المرادات وقوله تمالى (دنسة) مفهول له اى لفنظراً تصبرون وتشكرون ام لا كمايذتن لذهب اذا اريدتص فمته بالفارع ايخالطه من الغش فبين تعالى ان العيدمع التكليف يقردد بينها تين الحالتين لهكى بشكرعلى المنع ويصبرعلى المحن فيعظم فوابه اذقام عايلزم (والبنا) بعدالموت لاالى غيرنا (ترجمون) فنعاز يكم بمافعلم ثم عطف تعالى على قوله والمروا المنجوى قوله تمالى (واذ رآك ) اى وانتأشرف الخاتي (الدين كمرو ان) أى ما (بضدونك) اى حال الرؤية (الاهزوا) اى مهزوابه يقولون الكاراوا متصفارا (أعدا الذىيد وآاهدكم اى سو والذكر يكون ماظم والشرفاذادات القرية على المسدهما اطلق علمه وذكر العدولا يكون الابوء (وهم) اى والحال انهم (بذكر الرحن) اى اذذكر الهم الرحن (هم كافرون) وذلك انهم كافوا بقولون لانه رف الرحن الامسماة وهم الثانمة المَّا كمده و زرل في استعالهم العذاب (حلق الانسان من على كا" نه خلق منه المرط استعاله وقله ثباته والمو بتقول للذي يكثرمنه الشئ خلقت منسه كقولا خلق زيدمن الكرم فجمل واطبع علمه وبنزلة المطبوع هومنه مبالغة في لزومه له ولذلذ قبل الدعلي القلب اي خلى الجبل من الانسان ومن علته مبادرته الى الكذرواستعال الوعد وقال مدينج بروالسدى المادخة ل الروح في رأس آدم وعينيه نظر الح غير والجنية فلما دخل الروح في وفع اشتهي الطعام فوثب قبل انتبلغ الروح الحدر جليه هلاالى عارا لمقدة فوقع فقيل خلق الانسان من عجل والرادبالانسان آدم وأو رث أولاده العجلة وفال توم معناه خاني الانسان يعمني آدم

وهو قرونا آخرين (قوله واعادا صاغا الى عا تعادن علم) ومافى سما بلفظ نصر مناسبة الما فالهما الماها تقلمه ابناه المكاب وسعل من وانها آية والعلم عاانسيه من عليه السدام من تعبد لف خلق الله تعالى اياه لان خلقه كان بعد خلف كل شئ في آخر النهاد وم الجعة فامير عفى خلقه مقبل مغدب الشعس فال عاهد فلا احدا الروح رأسه فال بارب استعمل على غير تربيب خلق سائو الا تحمين من النطقة ثم الضغة وغيرها وقال قوم من عل أى من طبن قال الشاعر

والنبع في الصخرة المعامنينه و والضل سنت بين الما والعبل

مُ قال تعالى مهدد اللمكذبين (الريكم آناتي) اى مواعدى بالعذاب (فلانستهاون)اى تطلبونأنأ وجدالعله بالعذاب أوغبره فانى منزه عن العبلة الني هي من جلة نقائصكم لانم ارادة الذي قبل أوانه (فأن قبل) لم نهاهم عن الاستعال مع قوله خلق الانسان من على وقوله تعالى وكان الانسان عرلااليس هذامن تكامف مالايطاق (احمب) بان هذا كارك فيه الشهوة وامره ان يغلم الانه اعطا القدرة الى يستطيع جافع الشهوة وترك العداد وقد أراهم بعض آياته وهو القدليدر (ويقولون) في استهزائهم (مني عد االوعد) اي مائدان الا آمات من الساءة ومقدماته اوغيرها (انكنم)فهاتوعدون به (صادقين)اىعر يقين في هذا الوصف يعذون محداملي الله علمه ووسالم واصابه وهذاهوالاستجال المذموم المذكو وعلى سبل الاستهزاء مبن تعالى أخم يقولون ذلك إلهاهم بقوله تعالى (لويه لم الدين كفر وا)وذكر المفهول به بقوله تعالى (حين) اى وقت (لايكنون) اى لايدفهون (عن وجوهم) الى هي أشرف اعضا مهم (الغار) استسلاما وعجزا (ولاءن ظهورهم) التي هي اشداجسامهم السياط (ولاهم ينصرون) اىلاينهون من العذاب في القيامة وجواب لو محذوف والمحقى لوعلوالما أعامواعلى كفرهم ولما استعادا المذاب ولاقالوامتي هذا الوعدان كنتم صادقين (بل أأتيهم) اى القدامة بفدة اى فأة (فدم عم) اى تحددم دقال فلان معوت اى معد (فلا يسمط معون ردها)اىلايطلبونطوع ذلك الهم في ذلك الوقت الماسهم منه (ولاهم ينظرون) اىعهاون لتوية أومعذوة \* ولما كان التقدير حاقبهم هذا بالمهرز الهم بك أ تبعه ما يدل على أن الرسل في ذلك شرع واحدتسلية لمصلى الله علمه وسلفقال عاطفاعلى وادار آك والدامجزى رسل من قبلان اى كنيرين فلا بهم اسوة وقرا أبوعم ووعاصم وجزة في الوصل بكسم الدال والماقون مالضم واذاوقف مزة أبدل الهمزة ماساكنة (عاق) اى زل (مالذين مخروا منهمما كانوابه وسمهزون وهوالعداب فكدا يحمق بن استهزأ بك مولما أعلم الله تعالى أن الحكمار في الاستخرة لايكفون عن وجوههم النارولاعن ظهورهم بسائرما وصفهمه أتبعه باغم في الدندا أبضالولا اناقة تعالى يحرسهم و يحفظهم لما يقوافي السلامة فقال تعالى لر-وله صلى الله علمه وسلم(قل) بالشرف المرسلين المستهزئين (من بكاؤكم) اي يحفظ كم (بالليل والمهارين الرحن اىمنعذابهان زليكم اىلااحديفعل ذلك (بلهمعن ذكريهم) اى القرآن (ممرضون) لا يتفكرون فيه ولا يخطرونه بيا الهم فضلا ان يخافوا بأسه (ام) فيهام عنى الهمزة للانكاراي (الهم الهة)موصوفة بانها عدمهم عايسودهم (مندونة) ليس الهمذاكم وصف آلهة ما الصعف فقال تعالى (لا يستطيعون) اى الا لهة (اصراً نفسهم) فكمف سمرون عابديهم (ولاهم) اى الكذار (مدا) اى من عذائم ( يحدون ) اى يجارون مقال صحمك الله اى

يسم هماوماهناك تقدمه قوله والناله المديدواليسم قوله والناله المديدواليسم فالانة المديدانيسس العلم فالانة المديدانيسس العلم ما (قوله بل ما هم علم المق وأكثره مرات كارهون) مزلق كفارمكة والمراد بالمقالتوسمه (النقلت) كرف فالذلك مع انهم كلهم المواكلة مع الماد الموسية الموسية الموسية الموسية والمعامن والمدانية وا

حفظك وأجارك (بلمتعناه ولام) اى الكفارعلى حقارتهم (وآمامهم) من قباهم النع استدراجا (حقطال عليهم العصر) اى استدت بهم المم الدندامالر وح والطمانينة فسيواات لايزالواعلى ذاك لايغلبون ولاينزع عنهم فوب أمنتهم واستمناعهم فاغتروا بذلك وذلك طمع فارغ وأملكاذب وغلظ و رش اللام بخلاف عنه ( اولا يرون) اي يعلمون علماه و في وضوحه مثل الرؤية بالبصر (اناناني الارض) أى أوض الكذوة (تنفصها من أطرافها) بتسلط المسابن علما واظهارهم على اهلها بقتل بعض ورديعض عن دينه الى الاسلام فهم في نقص وأولماؤنا في فيادة (أفهم الغالمون) اي مع صشاهدتهم لذلك ام أولماؤناه ولماكر وسعانه وتعالى في المقرات الادلة وبالغ في التنبيه عليها على ما تقدم البعه بقوله تعالى (قل) بالشرف الخلق لهؤلا المشركين (اعماندركم)اىأخوفكم (بالوحى) اىبالقرآن الذي موكلامر بكم فلانظ والهمن قبل نفسى (ولايسهم الصم الدعام) اي عن يدعوهم (اذ أما ينذرون) اي يخوذون فهم اترك العمل عاسمه وه كالصم (فان قبل) الصم لا يسمعون دعا المشركالا يسعمون دعا والمنذر فكمف قبل اذا ماسندرون (أحسب) اله وضع الظاهرموضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدهما مهماذا أنذر وااي هم على هدنه الصفة من الحراءة والجسارة وعلى المصام عن آمات الامذار وقرأاين عامرولا تسجع بالتاه القوقمة مضمومة وكسرالم ونصب مم الصم على الخطاب النبوى والباقون ماليآم التحتيسة وفق الميمو رفع ميم الصيروفي الدعاء واذا عمزتا بمختلفة ان من كلتين الاولى مقتوحة والثانية مكسورة قرأ فأنع وأبن كثيروا بوعرو بتعقيق الاولى ونسهيل الثانية بن الهمزة والما والداقون بصقيق الهمز أين وهذاف حال الوصل فان وقف على الهمزة الاولى فألجسم ينتدؤن الثانية بالتعقيق ويقف حسزةوهشام بابدال الهمزة ألفامع المد والتوسيط والقصر (والتنامسهم) اى أصابتهم (نفحة) اى دفعة خفيفة وفى ذلك مبالغات ذكر المروماني النفية من معنى الفله فان أصل النفع هبوب والتحة الشي والنا الدالة على المرة ( من عذاب ربات) الحسن المدني مرك عليهم من الذي فدرونيه (ليقولن) وقد أذهاهم أمرها (ياو يلذا) الذى لانرى بحضر تناالا تنغره (انا كاظلمن) دعو اعلى أنفسهم بالو ول دهـدما أقروا بالظلم تهذ كرتعالى بعض ما يفعل ف سساب الساعة من العدل فقال عاطفاعلى قوله تعالى بل تاتهم بغتة (ونصع الموازين القسط) أى ذوات العدل (الموم القيامة) اى فيه وانح الجمع المواذين المكثرة من يؤزن أعمالهم ويجو زأن يرجع الى الوزنات وقيسل وضع المواذين تمثيلا لارصاد الحساب السوى والجزاء على --- بالاعمال بالعدل والمعيم الذي عليه أعة الشلف اناقه تمالى بضع ميزانا حقيقة تو زنيه أعمال العمادوعن الحسن هو ألمزان له كفدان واسان ويروى انداودعلمه السلام مال وبهأن يوالمزان فاواه كل كفة عابين الشرق والمغوب فغشي علمه مُ أَفَاقَ فَقَالَ الهِي مِن الذي يقدر أن علا \* كفته حسنات قال الداود الى ادارضيت عن عيدى ملا تها بقرة (قان قبل) كيف وزن الاعمال مع أنها أعراض (أجيب) بان فيه طريقين احدهماأن وزن صائف الاعمال فتوضع صائف الحسنات في كفة وصيحائف السيات فى كفة والثانى أن توضع فى كفة الحسسة التجو اهريض مشرقة وفى كفة السيات واهر سودمظلة (فانقبل) هذه الاتية باقضها قوله تعالى في المكفار فلانقيم الهم يوم القمامة وفرنا

(أجيب) بان الرا منه الاند كرمهم ولا نعظمهم (فلا تطام نفس شما) اىمن نقص حسمة أرز بادةسيئة (وان كان) اى العمل (منفال) اى وزن (حبة من حردل) أوأصغرمنه وانحا مثل به لانه غاية عند نافى القلة وقرأ نافع برفع اللام على ان كان تامة والماقون بالنصب وكذا فالقمان (أتدناجا) اى يوزنها ولما كان حساب الخلائق كاءم في كل ماصدر منهم أحما باهر اللعقل - قروعة دعظمة عفال (وكني بنا) اي عالمامن العظمة (حاسمت) اي محصين ف كل شئ فلا يكون في الحساب احد مثلفا ففيه تو عدمن جهة ان معناه انه لا روج علمه شئ من خداع ولا يقبل غلطا ولايضل ولاينسى الى غير ذلك من كل ما الزممة وع اس وشوب منقص ووعدمن جهةانه مطلع على حسسن قصدوان دقوخني هوالما تكام سجانه وتعالى فدلائل التوحدد والنموة والمعادشر عفقصص الانساعليهم السلام تسلمة ارسوله صلى الله علمه وسلم فهما يناله من قومه وتقو بة القلبه على أدا الرسالة والصبر على كل عارض وذكرمها عشراه القصة الاولى قصة موسى علمه السلام الذكورة في قوله تعالى (ولقد آتينا موسى ومرون ) اى أخاه الذى سأل ربه أن يشد أورمه (الفرون) اى التوراة الفارنة بن الحق والماطل و بن الحلال والحرام (وصمام) بما الاظلام معداى المستضاميما في ظلمات الحمرة والجهل وقرأقنبل بعد الضاديم وزمفة وحفيمدودة والماقون ساميعدها ألف (وذكر) اي عظة (المنقدة) أوذ كرمايحما -ون المدمن اشرائع وقدل الفرقان النصر وقدر فلق انصرور ادمالضماء على هذين الموراة عربين المتقين بوصفهم وقوله تعمالي الذين عشون اى يخافون خوفاعظما (رجم) الدالحسن الهم بعد الايجاد بالترسية وأفواع الاحسان (مالغمب) عن الناس اى في الخلاء عنهم أو مالغمب قبل ان يكشف الهم الحاب في الحنة (وهم مناأاءة التي توضع فيها الموازين وقدراً عرض عنها الجاهاون مع كونها أعظم حامل على كلخبرومهاءدعن كلضبر (مشفقون) اىخانةون لاخ ملقمامها متعقون ولنصب الموافين في اعالمون و ولماذ كر تعالى و قان مودى علم ما السدادم وكان العرب يشاهدون غمان البهوديه حثهم على كابهم الذي هوأشرف منه بقوله تعالى (وهذا) أى القرآن وأشار الممادانالقرباءاه الىسهولة تناوله عليهم (دكر) أىموعظة (مبارك) أىكتبرخيره (الزاناه) على أشرف الرسل محدصلي الله عليه وسلم وقوله تعمالي (أفانتم له منكرون) أي جاحدون استفهام توبيغ والقصة الثانية قصة ابراهم عليه السلام الذكورة في قوله تصالى (ولفدا تينا) عالما من العظمة (ابراهيم رشده) أي صلاحه وهداه (من قبل) أي من قبل موسى وهر ون وعدصلى الله وسلم عليهم وقبل من قبل استنمائه أو باوغه حدت قال اني وجهت وجهى (وكابه) ظاهراو باطنا (عالمن ) باندأهل الماتندناه لانه حدلة خبر مامع لهاسن الاوصاف ومكارم الاخلاق والخصال يدوم على الرشد فدو يترقى فعد الى أعلى درجاته لماطه مناه علمه وفي ذلك اشارة الى أنه فعله تعمالي اختمار وحكمة وانه عالم الجزئمات وتعلم (اذقال) أى الراهم (لاسهرقومه) بمللن اسارة الى أن قوله لما كان اذن منا ورضالنا نصر فاه وهو وحدمعلى قومه كاهم ولولم يكن وضينا للفعناه منسه بنصر قومه علمه وتمكين النارصنه مذكر

رقولدة مدوسه المنافين وآناوناه منابيا مداعا فالده منابيا خدم مداعا قدله وقاله في النمل العكس مراعلي القداس هنامن مراعلي القداس هنامن شور ما الرفوع على المنصوب وعكس أما الملوازيقلي المنصوب على المرفوع وخص طاهنا بتاخيرها أنا حربا على الاصل بلامتدض للاف و فاهناك بتقليمه اهما ما مه من منكرى المعت ولهذا طاوا بعد ان هذا الاأساطير الاولين ان هذا الاأساطير الاولين

مقول القول في قوله منكرا عليهم محقو الاصمامهم (ماهده التماثدل) أي الصورالتي صنعةوها يماثلان بهامانه مروح الله جاعلي لهامالا بكون الالمن لامثل لهوهي الاصفام (التي أنتمالها) أى لا ملهاو حده امع كثرة مايشاجها وماهو أفضل منها (عا كدون) أى مقبون على عبادتها (فان قبل) هلاقال عليهاعا كنون كتوله أعمالي يعكفون على أسنام الهم (أجبب) باداللام الدخمصاص لاللمعدية ولوقصد المعدية لعدداه بصلمه التي هي على تم انه تعالىذ كرجوابهم لمعارم الاستفهام عن السؤال ماخم (فالواوجد تا أماما الهاعابدين) فاقتد سابع ملاحة لناغير ذلك فانظر مااقيع النقلمدوماأعظم كسدالشمطان المقلدين حتى استدرجهم الى ان قلدوا الماءهم في عبادة القيائيل وعقرو الهاجماههم وهم معتقدون النوم على شئ وجادون في نصرة مذهبهم ومجاداون أهل الحق عن باطلهم وكني أهل المقلم د مــــمة انعبدة الاصدنام منهم والتقليد انجاف فاعايجوفان علمف الحدلة انه على حق ولذا (قال) الراهم علمه السلام (القدكمة) وأكده بقوله (أنم) لاجل صدة العطف لان الضعر المرفوع المتصل حكمه حكم جزاء الفعل والعطف على ضمرهونى حكم بعض الفعل متنع وفعوه اسكن أنت وزوجك الحذية (وآناؤكم) اى من قبلكم (فيضلال مبين) فبين ان القلدين والمقلدين جمعامض طون في سلام ضلال لا يخفى على من به أدنى مسكة لاستفاد الفريق من الى غيردارل لى هوى متبيع وسمطان مطاع لاستبعادهمان وعون ماهم علمه ضلالا يقوا متعيين من تضامله الاهم فلذا ( قالوا) ظنامتهم انه لم يقل الهم ذلك على ظاهره (أجنتها) في هذا الكادم (الحن) الذي وطابقه الواقع (أم أنت من اللاعدين) اي تقوله على وجسه المزاح والملاء قلاعلى وجدالحد (قال) عليه السلام بانما على مانقديره ادس كالرمي لعما بلهوجد وهذه التماثيل المستأد عاما (برويكم) أى الذي يستحق منسكم اختصاصه الممادة (رب السعوات والارض أى مديرهن القائم عصالحهن (الذى فطرهن) أى خلقهن على غيرمذال سبق وأنتم وغائدا كم عافيه حامن مصنوعاته أنتم تشهدون بذلك اذارجعتم الى عقو الكم مجردة عن الهوى وقدل الضمير في فطرهن للقمائيل قال الزمخشرى و حدونه للقمائيل أدخل في تضليلهم وأنبت الاحتماح عليهم (وأناعلى ذاحكم) أى الاص البين من أنه و بكم وحد مفلا تجوزعبادة غيره (من الشاهدين) أى الذين يقدرون على أقامة الدار ل على مادشهدون به لم يشهدوا الاعلى ماهوعندهم مثل الشمس لا كافعلتم انترحين اضطركم السؤال الى الصلال وولما أقام البردان على اثبات الاله المق أتر عسه البردان على الطال الماطل بقوله (والله) وهوتسم والاصلف القسم الباء الموحدة والواو بدلمها والما بدلمن الواو وفيهامع كونها بدلاز مادة على الما كدد المنجب (لا كيدن أصنامكم) أى لاجتهدن في كسرها والناكيد وما في الما من المتصب من تسم مل الكمد على يده وقاتم ما لان ذلك كان ص امقنوط امند الصعو بتهوتهذره واممرى ان مذله صعب متعذر فى كل زمان خصوصا فى زمى غرود مع عدوه واستبكاره وقوة ساطانه وتهالكه على نصرة دينه وليكن هاذا الله سنى عقد شئ تيسراه ولما كانعزمه على ايقاع الكيد فيجدع الزمان الذى يقع فيه توليهم في اى جو تيسر لهمنه اسقط

المارفقال ( مدان ولوامدر من )اى بعد ان تدبر وامنطلقين لى عدد كم قال عاهدوقتادة اغماقال ابراهيم هذامهر امن قومه ولم إحمع ذلك الارجل واحد فافشاه عليمه وقال انا معنا فتى يذكرهم يقالله ابراهيم وقال السدى كان لهم فى كل سنة بجع عبد ف كانو ااذارجه وامن عيدهم دخلواعلى الاصدام فسحدرالها تمعادوا الى صنازلهم فلاكات دلا العيد كال أبو ابراهم المابراهم لوخوجت معنا الى عسدنا عبك ديننا فخرج معهم ابراهم فل كانسين الطربق أني نفسه وقال الى سقيم أشتكى برجلي فلمامضو الاى في آخوهم وقديق ضعفاء الفاس تاقهلا كمدن أصسفاءكم فسعه وهامنه غرجع ابراهم الى بيت الا " الهة وهي في جو عظيم مستقبل فاب الموصم عظيم الى سنسه أصغرمنه والاصسنام بعضها الى حنب بعض كل صنع بليدأصغرمنه الى البهاله وواذاهم قدجعاواطماما فوضعوه بين يدى الا لهة وقالوا اذارجعنا وقدرك الاصمنام الالهة علممة كالمنه فللنظر الراهم اليهم والحمايين ايديهم من الطعام قال الهم على طريق الاست تزاء ألاتا كلون فلمالم يحسبوه قال الهـم مالمكم لاتنطة ونفراغ عليهم ضريابالمين وجعمل يكسرهن بفاس فيدمحق لمبيق الاالصم الاكبرعلق الفاس في عدمه ثم خوج فذلك قوله عز وجل (فجملهم جدادا) أى فتا تاوقرأ الكسائي بكسرالجيم والباقون يضعها (الاكبيرالهم) فانه لم يكسره ووضع الفاس في عنقه وقدل وبطه يدهوكان اشين وسسمعين صفايعضها من دهب وبعضهامن فضمة وبعضهامن حديدورصاص وخشب وحور وكان الصديم الكيدومن الذهب مكالا الحواهر في عينمه ياقوتنان وتقدان (العلهم) الم هولا الضلال (المه) المابراهم (يرجعون) عند الوامه بالسؤ الفتقوم عليهم الحقة فلاعادوا الى أصنامهم فوجدوها على تلان الحال ( عالوامن فعل هدا) الفعل الفاحش ( الم اله من الظالمين حست وضع الاهانة في غرموضعها قان الالهة مقهاالا كرام لاالاهانة والانتقام فالوا) أى الذين معوا قول اراهم وتاقهلا كدن أصمنامكم (معنائق)اىشانامن الشماب (يذكرهم)اى ومميهم ويسبهم إيقال له ابراهم) اىهوالذى نظن انه صمّع هذا فلما بلغ ذلك بمرود الحيار وأشراف تومه (فالوافانوا به) الى بيت الاصمام (على أعن الناس) اى جهرة والناس ينظرون المه نظر الاخفا معه حتى كأنه ماش على أيصارهم ممكن منها تمكن الراكب على المركوب (لعلهم بشهدون) علمه اله الذى فعل بالا لهة هذا الفعل كرهواان باخذوه بغية وقمسل معشاء لعلهم عضرون عذابه وماقصنع به فلما توابه (قالوا) مشكر بن علمه (أ أنت فعلت هذا) الفعل الفاحش (ما الهنفاطا براهم من و تنسه) \* هناهم وتان مفتوحتان من كلة فالقراء الجمع على تعقمق الاولى وأما الثانية فيسهلها نافع وابن كثيروا يوعرو وهشام يخلاف عنه وأدخل بينهما الفا فالون وأبوعر ووالباقون بصقيقهما وعدم الادخال بينهما عرفال) ابراهم منه كاج مرومازمانا فيه (بل فعله كريرهم) غيرة أن يعبدمههمن هو دونه وتقييد وبقوله (هذا) اشارة الى الذى تركه من غيركسره ولما أخبرهم ولم يكن احدرا محق يشهد على فعلد وكانواقد أحاوهم بعيادتهم ووضع الطعام الهدم محلمن يعقل تسبعنسه أمرهم بسؤاالهم فقال

ع تولى في حواب عن اللام هم في حواب معدم في اللام فلمناه الله معدم الله معدم

( فاستلوهم) أى عن الفاعل المخبروكم به وقوله ( أن كانوا ينطقون أى على زع مكم أنهم آلهة نضرون وينفعون فمه تقديم جواب الشرط أى فان قدرواعلى النطق أمكنت عنهم القدرة والافلافأواهم عزهم عن النطق وفي ضمنه أفافعلت ذلك روى عن أبى هر برة أن رسول الله صلى الله علميمه وسلم قال لم يكذب ابراهم الاثلاث كذبات المتنهن في ذات الله قوله الى سقم وقوله بل فعل كيمرهم هذا وقوله اسارة هـ فدأختى وقال في حديث الشفاعة ويذكر كذاته أى انهليت كلم بكاء اتصورتها صورة الكذب وانكان حقافي الباطن الاهد والكلمات وقمل فى قوله الى سقيم أى سأسقم وقبل سقيم القلب أى مفتر بضلالتكم وقوله السارة هذه أختى أى فى الدين وقوله بل فعله كمعرهم هذا ووى عن الكسائى أنه كان يقف عندةوله بل فعله ويقول معناه بل قعله من فعله وقوله كميرهم هدند اميندا وخبر قال البغوى وهذه الذأو يلات انفي الكذب والاولى هوالاؤل الدـ ديث فعه و يجوزأ ديكون الله تعالى قدأ ذن له في ذلك لقصدالصد الحروة بيغهم والاحتماح عليهم كاأذن للوسف علمه السلام حق فادى مفاديه فقال أيتما المعانكم لسارقون ولم يكونو اسرقوا وقال الرازى الحديث محول على المعاريض فانفهامه وحةعن المكذب أى تسمية المعاريض كذبالما أشبهت صووتها صورته وقرأ اين كثيروالكسائ بفتح السينوترك الهممزة وكذايقه لحزة فى الوقف والماقون يمكون السب من و بعدها همزة مقدّوحة وقدل الوقف على بل فعدله غم يبدئ قوله كبيرهم هذا « ولما اضطرهم الدلدل أن يحققو اأخم على محض الباطل (فرجعو الى أنفسهم) بالتفكر (فقالوا) أى بعضهم المعض (انكم أنتم اظالون) الكونكم وضعتم العيادة في غيرموضعها الاراهم فانه أصاب باهاتها (تمنك واعلى دؤمهم) أى انقله واغير من عما بازمهم من الاقرار بالمسقه الى المحادلة له بعدما استقاموا بالمراجعة من قولهم منكس المريض اذاعاد الى عله الاول شبه عودهم الى الماطل بصورة جعدل أمقل الذئ مستعلما على أعلاه تم انهم قالوا ف معاداتهم عن شر كاتهم والله (لقرعات) قابراهم (ماهؤلا) لاصحصهم ولابو عهم (ينطقون) أى فكنف تأمر ناسؤالهم ولمانسد عن قولهم هدف القرار مم أنهم لافائدة فهم المجه لابراهم علمه السلام الحق عليم (قال) منكر اعليم مو بخالهم (أفقعدون من دونالله) أى بدله (مالا بنفعكم شمأ) من ورق وغيره لترجوه (ولا يضركم) شمأ اذا المقدم دوه التخافوه (أف) أى تباوقتها (الكمولماتهمدون من دون الله) اى غيره وقرأ نافع وحفص بتنوين الفا مكسورةوابن كثيروابن عاص بفتح الفاس غيرتنوين والباقون بكسرالفاسن غرتموين ولماتسب عن فعلهم هـ ذا وضوح انه لايقر به عاقل أنكر عليم وو بخهم بقوله (f فلانعقلون) قبح صنبعكم وأنتم شيوخ قد من تكم الدهور وحشكتكم التجارب « ولما دحضت جنهم وبأن عزهم وظهر الحق واندفع الماطل (قالوا)عاداين الى العداد واستعمال القوة الحسمة (حوقوه) بالذارلت كمونو اقد فعلم فعه فعلا أعظم عما فعل الهي شكم وانصروا الهدكم) القيدهاها-ذاذا (الكنم فاعلين) تصرتها قال ابزعران الذي قال هذارجل من الاكرادقيل اسمه همتون فحسف الله تعالى يه الارض فهو يتعلم لفيها الى يوم القيامة وقيل فالدغروذين صحوش بن حام بن فوح علمه السلام وروى ان غروذ وقومه حين هموا باحراقه

حدوه في بيت تم شواعلمه بديا كالحظيمة بقرية يقال الهاكوئي تمجه واله أصلاب الحطب من أصناف الخشب مدة شهر حدى كان الرجل عرض فيقول المناعوفيت الاجعن حطما لابراهم وكأنت الرأة تغزل وتشترى بغزالها الحطب حتسابا فيدينها وكان الرجل يوصي بشراء الحطب والقائدة مفلما جموا ماأرادواوأ شعاواف كل فاحمة من الحطب نادا فاشتعلت الذار واشتدتحي كانالطبرعربها فيعترق منشدة وهيها وحرها وأوقدوا علمه سيعة أمامظما أرادوا أن ياغوا ابراهيم لميعاوا كيف يلقوه فجاءهم ابليس علمه اللعنة فعلهم عل المتحندق فعملوه معدوا الى ابراهم فقددوه ورفعوه على وأس البندان ووضعوه فى المدندق قدا مفاولا فصاحت السما والارض ومن فيهدمامن الملائد كذو جديع الخلق الاالتقلين صيحية واحدةر بناخلماك يلق فيالغار وليس فيأرضك من يعمددك غديره فاذن لغافي نصرته فذال عزوجل المخلملي وابس لى خلم ل غيره وأنا الهدايس له الهغيرى قان استفا العاحد منهم أودعاه فلمنصره فقدأذن لهف ذلك واللميدع أحدا غيرى فاناأعد لميه وأناوله فخلواهني ويدنسه فالمأرادوا القاء في الفارأ تامنان الماء فقال ال أردت أخسدت الفار وأتا فارن الرياح نقال ان يتت طهرت الذارق الهوا وفقال ابراهم عليه السلام لاحاجة لى المكم حسى الله وأم الوكدل وروى عن كعب الاحماران ابراهم عال حين أوثقو ملياة و ف المارلاله الاأنت سيحانك وبالعالمين القالح دولا الملا لاشريك المتحرموا يه في المنحنسق الحيالت ال فاستة لهجير يل فقال الراهم ألا حاجة قال الما المدل فلا فقال جمر يل فا- الر مل فقال الراهم عابسه المدلام حسى من والى علد بحالى وعن ابن عما مدرضي الله عنه ما في قوله تمالى وقالوا -سبنا الله وأم الوكمال فالهاابر اهم علمه السلام حدين ألقي في الذار وقالها أصاب مجدملي الله علمه موسلم مين قال الهم الناس أن الناص قد جعو الكم فاخشوهم قال كمب الاحدارج هل كل شي يطفي المارعف مالاالوزغ فانه كان ينفخ في المار وعن أمنر يك ار رسول الله صلى الله علم مدر مراق من قبل الاو ذاغ و قال كان ينفخ على ابراهم ه ولما "واد لله أن الذي له القوة حدها سلامته منها قال تعملي (فلما ما تاركولي) ما راد تنا التي لا يتخلف عنهامراد (بردا) قال ابن عماس لولم قل (وسلاما) لمات براهيم من ودهاوفي الا مارانه لم يدق ومنذ ارف الارض الاطفئت فلم ينقفع فى ذلك الموم بارف العالم ولولم يقل تعلى (على اراميم المقدت ذات بردايد اوالمعدى كونى ذات بردور الامعلى ابراهم فبواغ ف ذاك سق كأنذاتها بردوسالام والراداودى فيسلم مناث ابراهم أوابردى برداغ يرضاد فالالدى فاخذت الملائكة بضبعي ابراهم فاقعدوه على الارض فاذا من ماعذب ووردا حرونرحس قال كعب ماأحرقت المنارمن ابراهيم الاوثاقه فالوا وكان ابرأهم في ذاك الموضع سبعة أيام قال النهال بنعرو قال ابراهيم ما كنت أياماقط أنعمني في الايام التي كنت في المار وقال ابن يسار وبعث المله تعالى ملك الظل في صورة ابراهيم القعد فيها الى جنب ابر اهيم يؤنسه قال وبعث الله تعالى جع يل علمه السيلام يقممص من حرير الحنة وطنقسة فالبسد مالقميص وأجلسه على الطنفسة وقعدمه يجدثه وقال حبريز بأابراهم ازربك قول الماعات ان الناد لاتضرأ حبابي تم نظونمووذ واشرف على النسار من صرح له فورة بالسافي ووضه

الدرعاسة بعضهم وهيذا قىالا نو دوهوفي الحيم بدليل دولار بناأخر جنا منها « (سورة المور)» فاحله واكل واحسه منهمامانة جلدة) (انقات) المافلمت الرأة فآية حد الزفا وأخرت في قآية حد السرقة (فات) لان الزفا بما يتولد مسن شهوة الوفاع وهي في المرأة أقوى واكثر والسرقية المائة ولد مسن المسارة والملا قاء دالى جنبه وماحوله فارتحرق الحطب فنادا ما ابراهم بالهك الذي بلغت قدرته أن حال مند لا وبين ماأرى هل تستطيع أن تخرج منها قال نعم قال على عنسى ان قت فيها أن تضرك فاللافال قمفاخ ج منها نقام الراهيم عشى فيها حق خر حمنها الماخ ج المده قالله من الرجل الذي وأيته معك في مناصو وتك قاعدا الى حنيك قال ذاك ملا الظل أوسله الى رى المؤنسي فيها فقال غرود اني مقرب الى الهك قريا بالمادأ بتسن قدوته وعز ته فعاصمه بك حيناً بيت الاعبادته وتوحده الى ذا بحله أو بعة آلاف بقرة قال اذالا بقبل الله مذكما كنت على دينك حتى تفارقه الى دبني فقال لاأستطيع ترك ما يكي ولكن أذبحها له فذبحها له غرود ثم كفءن ابراهم ومنعه الله تعالى منه وكان ابراهيم أذ ذاك ابن ست عشرة سسنة واختار وا المماقية بالناولانهاأهول مايعاقب بهوافظهم ولذلا أجافى الحديث لايعذب بالنارا لاخالقها وقيل ان الله تعالى نزع عنه اطبعها الذي طبعها عليه من الحرو الاحراق وابقاها على الاضاءة والانبراق والانستعال كاكانت والله على كل شئ قدير فدفع عن ابرا هيم حرها كايدفع ذلك عن غزنة جهم (وأرادوابه كمداً) اى مكرافي انبرارمالنارو بعد خروجه منها (فيعلماهم) اى عالنامن الحلال (الاخسرين)اى أخسر من كل خاسرعاد معيم سمرهانا فاطماعلى انهم على الباطل وابراهم على الحق وموجبالز باد درجته واستعقاقهم أشد المداب وقدارسل الله تعالى على نمروذوعلى قومه البعوض فاكات لمومهم وشربت دماءهم مردخلت في دماغه بعوضة فأهلكته ه (فائدة)، وقع مثل هذه القصة لبعض اتباع سينا محد صلى الله علمه وسلم وهوايومدلم الخولاني طلبه الاسود العنسي لماادعي النبؤة فقال له اشهدا في رسول الله قال ماأسمع قال انشهدا نصدارسول الله قال نع قاص بنار فالتي فيها تمو بده قائما يصلى فيها وقدصارت علمه بردا وسلاما وقدم المدينة بعسده وت النبي صلى الله علمه وسلم فاجلسه عمر منهو بين الى بكروض الله عنهم وقال عوالحددته الذى لم عتى حق اراف من امة مح رصلى الله علمه وسلم من فعل به كافعل بابر اهم خليل الله (و فيحمناه ولوطا) من تمر و دوقو مه من أرض المراق (الى الارض التي باركافيه العالمين) وهي الشام بارك الله فيها بالخصب وكثرة الاشعار والتمار والانهار ومنها بعث أكثر الانتماء قال أى ين كعب بارك الله فيها وعماها مباركة لان مامن ما وعذب الاويذ بعراصله من تحت الصغرة التي يدت المقد مس أي يهدط من السهاء الى الصفوة تم يتفرق في الارض قاله أبو العالمة وعن قدادة ان عمر رضي الله تعمالي عده قال المعب الاحمار ألا تتعول الى المدينة فيهامها جررسول الله صدلي الله علمه وسلم وقبره فقال كعب انى وحدت فى كتاب الله المنزل ما أمعرا لمؤمنين ان الشام كنزالله في أرضه و بها كنزه من عماده وعن عمدالله بزعرو بزالعاص فالحدت رسول الله صلى الله علمه وسليقول ستكون هجرة بعد هبرة فغمارالناس الى مهاجر ابراهيم قال مجدين احق استعاب لابراهم و جال من قومه حين رأوا ماصنع اللهءزو حل بهمن جعل الناوعلمه برداوسالاماعلى خوف من نمرو دوماتهم وآمن بهلوط وكان ابن أخيمه وهولوط بنهادان بنارح وهاران هوأخوا براهم وكان لهماأخ المائية الله فاحور بن تارح وآمنت به أيضاسارة وهي بنت عيه وهي سارة بنت هاران الاكبر عما براهيم فغرج من كونى وهي بضم المكاف ومثلثة قال ابن الاثمرهي كونى المراق وهي سيرة

السوادو بماولدا براهم اللمل علمه السلام ونوج مهاجر الماريه ومعسه لوط و-ارة كأفال تعالى فا من للوط وقال الفه اجرالى وفي فغرج بالمس الفراريد بنه والامان على عبادة ربه حقى زلى وان فك شهراما أماء الله غرخوج منهامها جواحتى قدم مصرغ خوج من مصرالي الشام فنزل السبع من أرض فلسط من وهي برية الشام وزل لوط بالمؤة فكة وهي على مسرة يوم والملة من السمة مقمعته الله تعالى ندال أهلها وماقر ب منها فذلا قوله تعالى و نجمنا و لوطا الى الارض التي ماركافيه اللعالمين أى حكما أنح مناك أنت ما أشرف الخلق و ما أفضل أولاده وصدّيةك أماركم رضي الله تعيالي عنسه الي طسة التي شرفناها بك ويثمنا من أنوارها في أرجاء الارص وأقطارها مالم ننث مثارة طو واركنافه الامالمين الخلفا الراشدين وغسرهم من العلاء والصالحين الذين اندثت خعراتهم العملمة والعلمة والمالمة فيجمه عالاقطاره ولماولد لايراهم علمه السلام في حال شيخو خمه وهزام أنه مع كونهاء فيما وكان ذلا على الاقتسد أوعلى المعث الذي السماق كلمة قال تعمالي (و وهمناله) دالاعلى ذلك بنون العظمة (احدق) أي من شبه العدم وترك شرح حاله القدمه أى فسكان ذلك دلمالاعلى اقتسداونا على مانويد الاسما من اعادة الخاذ في وم الحساب ثم اله قديظن أنه لمواده بين شيخ فان ويحوز عقسم كان على حالة من الضعف لايولد لمثله معهانني ذلك عوله تعالى (و يعقوب افلة) أى ولا الا - حوز رادة على مادعايه ابراهيم عليهما السلام تمغى سصانه وتعالى أولاديمقو بوه واسراتيل وذرياتهمالى أن اموا النحوم عدة و باد والملبال شدة (وكلا) من هؤلا الاربعة وهمابراهم ولوط واستقو قعقو بوعظم رتدتهم بقوله تعالى (حداماطين) أي مهسمن اطاعتم لله تعالى الكل مايرونه أويرادون له أويرادمنهم ، علا أذكرانه تعمالي أعطاهم وتبية الصلاح في أنفسهم ذكرانه تعالى أعطاهم رتبة الاصلاح اغيرهم فقال تعالى معظم الاماميم (و حعلناهم أعة) أى أعلاما ومقاصد يفتدي بهم في الدين الماآ تعناهم من العلمو النبوة وقرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو بتسهيل الهمزة الثاندة المكسو رةبين الهمزة والماء يجوزا بدالهاعة مدهمنا خااصة ولايدخلون ينهما شمأ وقرأهشام تعقمق الهمزة بنوادخال أاف ينهما بخسلاف عنه في الادخال وعدمه والماقون بتحقيق الهمزتين من غيرادخال بلاخلاف (يهدون) أى يدعون المفامن وفقفاه للهداية (باصرنا) أى باذنها (وأوحمنا اليهم) أيضا (فعل) أى أن يفء اوا (اللعرات)لعة وهم عليها فيتر حكمالهم مانفة ام العلم الى العمل قال الدقاعي واعلم تعمالي عبر بالفعل دلالة على انهم امتفاوا كل مانوسى اليهم وقال الزيخشيرى أصله أن تفعل المرات م فعلا الخيرات م فعل المرات وكذلك أقام الصلاة وايتا الز كاة انهى وقوله تعالى (واقام الصاوة وابتا الزكوة) من عطف الخاص على العام تعظم الشأنهما لان الصلاة تقرب العمد الحالمة وتعالى والزكاة احسان الحالخاني قال لزجاج الاضافية في الصلاة عوض عن تاء المَّانَيْدَ يَعَى فَيكُونُ مِن الفاامِ لامن القليل (وكانوالنا) داعام ملة وطسعة (علدين) أى موحدين عناصين في العبادة ولذلك قدم الصلة والقصة الثالثة قصة لوط عليه السلام المذ كورة في قوله تعالى (ولوطا) أى وآنينالوطا أو واذكرلوطا ثم استأنف قوله تعالى (آتيما حكما)أى سوة وعلا محكما لعلم وقدل فصداد بن اللصوم (وعلما) من ساما اعسمل عما خدي علم

والفرة والحسراء وهي في الرجل أقوى واكثر (فان الرجل أقوى واكثر (فان قلت) إقدم الرجل في قوله المواني لا يند الازانيسة أومشركة (قلت) لان قلال الآماء في الحدوالموافعي الاصل فيسه المامي وهسذه الاصل فيسه المامي وهسذه

الا به في حكم النكاع والرجل هوالاصل فيه لانه والرجل هوالاصل فيه لانه الراغب والمادئ بالطلب يخد المن فالمالام فيه المالمكس غالبا (توله فيه ماله كلس غالبا (توله ولولا فف لانه علم ورحمته) كرولا خلافه ورحمته) كرولا خلافه

للانسا (ونحمناه من القرية) أى قرية سدوم (التي كانت) قبل المجائناله منها (تعمل) أى أهلها الاعمال (الخمائت) من اللواط والرى المندق والنعب الطمور والمضارط في أنديتهم وغوذال واغاوصف القرية بصفة أهلها وأسندها البهاعلى حذف المضاف والعامته مقامه ويدُّل علمه (انتهم كانوا) أي عاجباوا علمه (قومسوع) أي ذوي قدره على الشر بانهــما كهم في الاعمال السيئة (فاحقين) أي خارجين من كل خير (وأد حلفاه) دونهم (فررجة ما) أي في الاحوال السنمة والاقوال العلمة والافعال الزكمة الق هي سب للرحة العظمي ومسببة عنها معل دلك بقوله تعالى (انه من الصالحين) أى الذين سيمقت لهم مناالحسني أى الجبالماه علمهمن الخبره القصة الرابعة قصمة نوح علمه السسلام المذ كورة في قوله تعالى (ونوط) أى واذكرنو حاراذ)أى حين (نادى) أى دعااته نصالى على قومه بالهـ لاك بقوله رب لا تذرعلي الارض من المكافر ين ديادا و فعوه من الدعاء (من قبل أى من قبل لوط ومن تقدمه (قاستحمنا)أىأودناالاجابة وأو - مناهاده غلمتنا (له) ف ذلك الندام تسبب عن ذلك قوله تعالى (فنعمناه وأهله)أى الذين دام نباتهم على الاعمان وهم من كان معمد في السفينة (من الكرب العظم) أى من أدى قومه ومن الغرق والكرب الم الشديد قاله السدى وقال أبوحيان الكرب أقصى النم والاخذ بالنفس وهوهما الفرق عبرعته ماول أحوال ماخذ الفريق (واصرنام) أى ممعناه (من القوم) أى المصفين القوة (الذين كذبوا با آياتنا) من أن يصاواالمه يسو وقدل من عدى على (اجم كانو اقوم سو )أى لاعل لهم الامايسو و (فاغرقناهم أجمين لاجتماع الاص ينتكذب الحقوالانهماك فى الشولج يتعافى قوم الاوأهلكهم الله تعالى \* القصة الخامسة قصة داو دوسلمان عليه ما السلام المه كورة ف قوله تعالى (وداودوسلمان) إنه أى اذكرهما واذكرشانهما (اذ) أى من المحكان في الحرث الذي أنبت الزرع وهومن اطلاق اسم السب على المسب كالسماء على المطرو التنت قال النعماس وأكثرا لمفسرين كانذلك كرماقد ثدات عناقيده وقال فتادة كانزرعا قال ابن الخازن وهوأشبه للعرف (اذنفشت) أى انتشرت ليلا بفعراع (فمه غنم القوم) فرعد م قال قدادة المفش في الليل والعمل في النهار (وكالحكمهم) أى الحكمين والمتعاكن اليهما (شاهدين) أى كان ذلك علناوم أى مقالا يعنى علمناعات وقال الفراجيع الائتسن فقال لد كمهم وبريدداودوسلمانالان الاثنين جمع وهومثل توله تمالى فان كان لداخوة فلا مه السدس وهوبر يدأخوين فال ابن عباس وقتادة وذلك ان رجلين دخلاعلي داود علمه السلام أحدهماصاحب وثوالا توصاحب غنم فقالصاحب الزرع انهدذا انفلت فقه اسلا فوقعت في حرف فافسد ته فلم تدق منصه شما فاعطاه داو درقاب الغيرما لمرث فورجا فراعلي سامان علمه السلام فقال كيف قضى بنيكافا خبراء فقال سلمان وهو ابنا حدى عشرة سنة لوولت أمرهمالقضيت بفسيرهذا وروى أنه قال غيرهذا أرفق بالفريقين فاخبر بذاك داود فدعا وفقال كيف تقضى ويروى أنه قال صق النبوة والابوة الاماأ خديرتني بالذي هو أرفق بالفر يقسين فال ادفع الغنم الى صاحب الحرث فينتقع بدرها ونساها وصوفها ويبذوصاحب

الفنم لصاحب الحرث متسلح ثه فاذ اصادالحرث كهدئته دفع الى أهله وأخذصا حب الغنم غنمه فقال داود القضام ماقضيت كاقال ذمالي (ففهمناهم) أى الحكومة (سلمان) أى علناه القضية وألهمذاهاله (تنسه) يجونان تكرن حكومتهما يوجى الاان حكومة داودنسفت عي ومنسلمان و محوزان تكون ماجتهاد الاأن اجتهاد سلمان أشمه ما اصواب (فان قيل) ما وجه كل واحدة من الحمكومة بن (أجيب) بان وجه حكومة داود ان الضرر وقع بالغنم فسات بجنايتها الى الجنيء لمسه كاقال أبوحنه فةفي العبد دادا حق على الذفس يدفعه المولى بذاك أو يفديه وعندالشافعي سعه في ذلك أو يفديه ولعل قمة الغنم كانت على قدر النقصان في الحرثو وجه حكومة ساعان انه جعل الانتفاع بالغنم بازاء مافات من الانتفاع بالمرئمن غبرأن تزول ملائه المالك عن الفنم وأوجب على صاحب الفنم أن يعدمل في الحرث حتى بزول الضرر والنقصان مشاله ماقال أصحاب الشافعي فمن غصب عبدا وأبق من يده انه يضمن بالقيمة فمنتفع ببالغصوب منسه بازا مافوته الغاصب من منافع العبد فأذا ظهرترادا (فانقدل)لووقعت هذه الواقعة في شريعتما هاحكمها (أحبب) بان أبا - مُرَفَّة وأصحابه لايرون فيهاضما فالالمل أوطانها رالاأن يكون مع البهمة سائق أوفا تدلقو لهصلى الله علمه وسل حرح الجمام حداراى هدر رواه الشيخان وغسرهما والشافعي وأصابه يوجبون الضمان باللمل اذا لمعتاد ضبط الدواب له لا ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسدلم لمادخلت ناقة البواء حاقطا وأفسدته فقال على أهل الامو الحفظها بالنهار وعلى أهل الماشمة حفظها باللبل ولم كان ذاك رجا أوهم شمافي أمر داود نفاه بقوله تعالى (وكلا) أى منهما (التدفاحكم) أى سوة وعلامؤسساعلى حكمة العلم (وعلم) مؤيدابصالح العدمل وعن المسن لولاهد والآية لرأيت القضاة قدهاكوا واسكنه متعالى أثن على سلمان علمه السلام اصوابه وعلى داود باجتهاده انتهى وهذاعلى الرأى الثانى وعلمه أكثر المفسرين وعن عبد الله بن عرو بن العاص فالرقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذاحكم الحاكم فاجتهد فاصاب فلمأجوان واذاحكم فاجتهد فاخطافه أجروهل كلمجتهد مصيب أوالمصيب واحدلا بعينه رأيان أظهره ماالثاني وانكان غالفا لمفهوم الاتية اذلوكان كل يجتهد مصيبالم يكن لتقسيم فى الحديث معنى وقوله صلى الله علمه وسلم واذ احكم فاجتهد فاخطا فله أجر لم يرديه انه يؤجر على الططايل يؤجر على اجتهاده في طلب الحق لان اجتهاده عمادة والاثم في الخطاعنسه موضوع \* (فائدة) \* من أحكام داودوساء ان عليهما السدام مار وى عن أبي هر برة رضى الله عنه أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت احرأ عان معهما الماهما فاء الذنب فذهب بابن احداهما فقالت اصاحبتها انماده ب مانك وقالت الاخرى انماده ب مايد فتما كالى داود فقضى به للكبرى ففرجداءلى سلمان فاخبرتا وفقال اثنونى بالسكين أشقه بدنكا فقالت الصغرى لانفهل برجال الله هوابنها فقضى به الصفرى أخرجاه في الصحين ثم اله تعالى ذكر الداود وسلمان بعض معزات فن بعض مجزات الاولماذكر مقوله تعالى (و-عرفا معدارد الجبال )مع صملابتها وعظمها (يسحن) معدأى يقدسن الله تعالى ولوشدنا لجعلنا الحرث والغنم تكامه بصواب الحكم وقال ابن عباس كان يفهم تسبيح الجروا الشعر وتوله تعالى

الاحوة فده اذجواب الاول عددون تقديم الاول عددون تقديم الثاني الثاني القضم الم قوله المسكم في الفضم المات وجواب الشالت عددون تقديره العالم العداب وجواب الرابع

قوله ماذكى مشكم مسن أحدابدا (قوله قل للمؤسنين يفضوا مسن المصارهم و يحفظوا قروسهم) بدان قلت مافائدة ذكرمن في غض المصر دون حف ظ الفرح (قلت) فائدته (والطعر) عطف على الجمال أومفعول معه وقال وهب كانت الجمال تحاويه بالتسميم وكذا الطعرو فال قدادة يسبحن اي يصلين معه اذاصلي وقدل كانداود اذا فتر يسمعه الله تعالى نسبي الجبال والطعرلينشط في التسميع ويشهماق المهوقم ليسمين بلسان الحال وقبل يسيممن رآها نسيرمه بتسمير الله تعالى فلاجمات على التسبيح وصفت به (وكافاعاين) أى من شاندا الفعل لامثال هذه الافاعيل ولكل شي تو يده فلا تسيمكثر واعلمناأ صرا وان كان عند مجيا وقداتفق نحوهذا لفع واحدمن هذه الامة كانمطرف بعمدالله بنالشضير ادادخل بيته سصت معداً بنسته وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيكان الطعام يسبع بعضر مه والحص وغيره (وعلماه صنعة لبرس)أى صنعة الدروع التي تليس في الحرب قال قدادة أول من صنع هذه الدروع وسردهاو المخذه احلقاد اودوكانت من قبل صفائع وقد ألان الله تعالى لداود المديد فكان يعممل منه بفع ناركا تهطين قال المبغوى وهوأى اللبوس في اللغمة اسم لكل ما يلبس ويستعمل فالاسلمة كلها وهو عمى الملبوس كالحاوب والركوب وقوله تعالى (الكم) متعلق بعلم أوصفة لا بوس وقوله تعالى (الصصنكم من بالكم) بدل منه بدل اشتمال باعادة الجاروم جع الضمير بحتلف باختلاف القراآت فقرأ شعمة بالنون فالضميرتله تعالى وقرأ ابن عامر وحفص بالماءعلى المانتث فالضمير الصسمعة أوللبوس على تاو بل الدرع وقرأ الباقون بالماءالتحقية فالضعيراداودأ وللبوس وقوله تعالى (فهلأ نبتم شاكرون) أى لناعلى ذلك أمر أخرجه فى صورة الاستفهام للمبالغة أوالتقريع ومن بعض معزات الثاني ماذكره بقوله (وانساعان) أى وسخرنا اسلمان (الرجع) قال البغوى وهوهو المتصرك وهوجسم لطيف عُمَّنع باطفه من القبض علمه و يظهر العس بحركته والريح تذكر وتؤنث (عاصفة) أى شديدة الهدوب (فانقبل) قد قال تعالى في موضع آخر تجرى بام، دخا والرخا والدين (أجيب) باما كانت يحت أحره ان أراد أن تشتد اشتدت وان أراد أن تلين لانت وقيل كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم فاذاحرت بكرسيه أبعدت بدف مدة يسيرة على ما قال تعالى غدوها شهروروا - ها شهر وقوله تعالم ( تجرى باهره) أى بمشيئة مال مانية أو بدل من الاول أو حال من ضميرها (الى الارض التى بركافيا) أى الشام وذلك أنما كانت يجرى بسلمان وأصابه الى حيث شاء ساعات غريعود الحامنزله بالشام فالوهب منمنه كانسلمان علمه السلام اذاخرج الى مجلسه عكفت علمسه الطبروقام المه المن والانسحى يجلس على سريره وكان امرأغزا فل يقعد عن الفزو ولايسهم في ناحية من الارض بلك الاأ تامح ق يذفه فكان اذ اأراد الفزوأم بعسكر وفضر باله بخشب تمنصب فمعلى الملشب خ حل علمه الناس والدواب وآلة الحرب فاذا حلمعهما يريدا مرااها صف من الريح فدخلت عدد لك الخشب فاحتملته حق اذااستقلت بهأص الرخا فرت به شهرافي وحته وشهرافي فيدوته الى حيث أداد وكانت غربه الريح الرخام بالمزوعة فالمتحركها ولاتشيرترا باولاتؤذى طائرا وقال مقاتل نسعب الشسماطين اسامان ساطافر معافى فرسخ ذهبافى ابريسم وكان يوضع لهمنعرمن الذهب في وسط البساط فمقعدعلمه وحواه ثلاثة آلاف كرسى من ذهب وفضة تقفد الانسا عليهم السلام على كراسى

الذهب والعالاء على كراسي الفضة وحولهم الناس وحول الناس الحن والشماطين وتظله الطهر باجتفتها حتى لاتقع علمه الشمس وترفع ريح الصياالدساط مسيرة شهرمن الصباح الى الرواح ومن الرواح الى الفروب وقال سعيد بنجبير كان يوضع اسلمان ستماثة ألف كرسى عباس الانس عادليه م تليم الحن م تظاهم الطع م تعملهم الريح وقال الحسن لماشغات الغدل بى الله سلمان حق فانته صدادة العصر غف اله فعقر الخدل فالدله الله مكانم اخوامنها واسرع وهي الريص تعرى مامره كمف قيشاه فسكان يغدومن ايلماه فمقدل ماصطفر غروح منها فيكون رواحها يبابل وقالها بنزيد كان لهمركب من خشب وكان فيه الفركن في كل ركن الفبيت تركب معد وفيه الجن والانس تحت كل ركن الفشد مطان يرفعون ذلك الركن فاذا ارتفعت انت الريخ الرخاف فسارت بهوجم يقبل عندقوم بتنه وبينهم شهر ولايدرى القوم الا وقداظلهم معه الجيوش (وكما) اى ازلاو ابدابا حاطة العظمة (بكل شي) اى من دف اوغيرمهن امره وغديره (عالمن) ومن علنا ان ذلك لايز يدهم الانوان عاوكا - هزنا الريح له مضرفاهالذي صلى الله عليه وسلم لمالى الاحزاب قال حذيفة رضى الله عنه حتى كانت تقذفهم بالحجارة ما تجارز عسكرهم فهزمهم الله تعالى جاوردوا يغمظهم بالواخبرا وأعطى صلى الله علمه وسلم أعمعا أعطى جميم الانعما عامم الصلاة والسلام فقدأعطى صلى المعمليه وسام المصرف فى العالم العاوى الذى وعل الله تعالى منه الفيض على العالم السفلي بالاختراق اطماقه فاسراه تارة ومامساك المطولمادعادسمع كسمع بوسف علمه السلام وباوساله اخوى كافى احاديث كشيرة واق معذلك عفاتي خزائ الارض كلها فردهاصلي الله عليه وسلم (ومن) اى ومضرفا اسلمان من (الشماطين) الذين هم ا كثر شي تمرد اوعدو ا (من يغوصون له) اى دخاون في المحرفي خرجون مندال واهروغ يرهامن المنافع وذلك مانا كثفنا إحسامه معلطافتها لتضل الغوصف المامجزة في معزة وقد خنق نسما صلى الله علسه وسلم العفريت الذي جاء وشم اب من ال واسر جاعةمن اصحابه رضى الله تعالى عنهم عقاديت انوا الى غرالصدقة وامكنهم الله تعالى منهم (ويعملون علادون ذلك) اىسوى الفوص كيناه المدن والقصور واختراع الصنائع الفريسة كقوله تعالى يعملون لهمايشا من محارب وتمائيل الاتية (وكالهم طفظمن) اى حق لا يخرجوا عن اص موقال الزجاج معناه حة ظناهم من أن يفسد واماعاوا وكان من عادة الشسماطين اذاعاوا علايالنهار وفوغواء شفقيل الله لأفسدوه وووق وهوف القصةان سلمان كان اذا بعث شيطانامع انسان لمعمل له علاقال له اذا فرغ من عله قبل الليل فاشغله بعمل آخر الدلاية سدماعل ويخربه والقصية السادسة قصة اوبعلم الدامالذ كورة في قوله تعالى (وانوب)اى واد كرانو بويدل منه (ادنادى وبه) قال وهب بن منده كان انوب عليه السدادم وجلامن الروم وهوانوب بناموص بند زاح بدروم بنعمصو بناسحق بن ابراهم وكانت امه من وادلوط بن هاران وكان الله تعالى قد اصطفاء وساء و بسط عاسه الدنيا وكانته الثنية من ارض البلقامن اعمال حوران من ارض الشام كالهاسهالها و جملها وكان له فيها من اصناف المال كله من الابل والمقرو الفيم والحيل والجير مالا يكون لرجل افضل صنه فالعدة والكثرة وكان له خسمائة فدان بتبعها خسمائة عبدلكل عبد مامراة وعبدو ولد

الدلالة عدلى ان حكم النظرالة عدلى النظرالة عدل النظرالة النظرالي النظرالي النظرالي ولا يمن المنظرالي عدل عن من فروجهن عدل النظراني من فروجهن (ان الالمه والمان) الاله و(ان

قلت الرواد و الاجام والاخرام والاخرال مع المستدى والاخرال مع المستدى والمستدى والمس

ومال و يحمل آلة كل فدان أنان لكل أنان من الواد اثنان او ثلاث أو أربع أوخس وفوق ذلك وكان اقدته الى تدأعطاه اهداد ولدامن وجال ونسا وكانبرا تقدار حمايالما كين يطعمهم ويكفل الايتام والارامل ويكرم الضمف ويملغ ابن السمل وكانشا كرالانم الله مؤديا لحقالله تغالى قدامتنع منعد والله ابليس أن تصيب مشهما يصتب من أهل الفي من الغرة والغفلة والنشاغل عن أص الله بماهوفهه من الدنداو كان مهم ثلاثة نفرقد آمنوايه وصدقوه ر جلمن المن بقال المفن ورج الانصن بلده بقال لاحددهما بالددوالا خوصار وكانوا كهولاوكان ابليس لايحجب عنشئ من السعوات وكان يقف فيهن حيثما أرادح يرفع الله تعالىءيسى عليسه السدالام فيب من أوبع فلما بعث محدص لى الله عليه وسلم جب عن السموات كالها الامن استرق السمع فسمع ابليس تجاوب الملائكة بالصلاة على ايوب علمه السلام وذلك حينذ كره الله تصالى واثن علمه فادركه المغي والحسد فصعدسريما حتى وقف من السماعموقفا كان يقفه فقال الهي نظرت في امر عبدك الوب فوجد ته عدد العدمة علمه فشكرك وعافسته فحمدك ولوا بتامته بنزع ماأعطسته لدالعاهوعامه منشكرك وعدادتك وللرج منطاعتك قال الله تعالى انطلق فقدد سلطتك على ماله فانقض عدوالله ا باتس حقى وقع على الارض تم جع عفار بت الجن ومردة الشماطين وقال الهم ماذاعند كم من القوة فأنى قد سلطت على مال أبوب وهي المصنية الفادحة والفتفة الق لاتصد برعليها الرجال فقالءفر يتمن الشماطين أعطمت من القوة مااذا شتت تحولت اعصارا من نار واحوقت كل شئ آق علمه قال البليس فات الابلو رعاتها فاق الابلوقدوض عد وسماو رعت في ص اعبه افلريشعر الناس حتى ثارمن تحت الارض اعصار من نار لايد نوستها أحدد الااحترق فاحرق الابلورعاتها حق أفي على آخرها غراء عدوالله ابلدس في صورة وبيعة على قعود الى أبو بفو جده قاعاة صلى فقال ماأو بأقملت نارحتى غشدت ابلات فاحر قتهاومن فيهاغ مرى قالأنو بالحمدته الذي أعطانها وموأخمذها وانهامال الله أعارنها وهوأ ولى بهااذا شاء تركهاواذاشا نزعها وقدعها كنت وطنت نفسي ومالى على الفناء قال ابليس فان الله ربك أرسل عليها فارامن السهافا حمقرقت فتركت الفاس مبهو تبن يتجمون منها منهم من يقول ما كان أوب يعيد شيأوما كان أبوب الافر غرو رومنهم من قول لو كان اله أبوب يقدر على أن يصنع شأانع وامه ومنهممن يقول بلهوالذى فعل ايشهت به عدوه و يتجع صديقه فقال أبوب الجديقه حين اعطاني وحين نزع من عو باناخ حتمن بطن أمي وعريانا أعود في القراب وعرياناأ حشرالي اللمعزو حلايس فبغي للمأن تفرح حين أعطاك المهوتجزع حين قبض الله على عاديته الله أولى با وعا أعطال ولوعل الله تعالى فيك أيها العبد خع النقل وحل مع المن الار واح وصرت شهدد اوالكمفه علم صنك شرا فاخر جان فرجع ابليس الى أصحابه خاسة اذليلا فقال الهمماذ اعند كممن القوقفاني لمأكام قلبه قال عفريت عندي من القوة مااذا شئت صت صحة لابسمه هاذو روح الاخر جدروحه قال ابلدس فأت الغنم ورعائم افانطلق حق وسطها وصاحصه فتعدد أموانا من عند آخرها ومانت رعاتم المجاوا بليس متثلابة هرمان الرعاة الى أبوب وهو يصلى فقال لهمشل القول الاول فردعله مأبوب مشل الرد الاول تمرجع ابليس

لى أصحابه فقال ماذا عندكم من القوة فانى لم أكلم قلب أبوب فقال عفر يت عندى من القوة مااذاشت عوات ويحاعاصفاتندف كلفي تأتى علمه فال فات الفدادين والحرث فانطلق حين شرع الفدادون في الحرث والزرع فلم بشده رواحتي هبت رجعاصف فنسفت كل شئ من دَلَكُ حَتَى كَانْهُ لَمْ وَ حَلَا مُعْمَالًا بِهُ وَمِانَ الْمُرِثُ الْحَالُوبِ وهو قَامُ يصلى فقال لممثل أوله الارل ودعلمه أو بمنال ودوالاول وجعال ابلدس علادامو الممالامالاحتى صاعلي آخره كليا نتهمي المدهلال مالرمن أمواله جدالله تمالي وأحسن الثناء عاممه ورضي عنه بالقضاء ووطن نفسه بالصبر على البلاء حتى لم يبق له مال فلمارأى ابليس انه قد افتى ماله ولم ينجه منه بشي صعدهم وهاحتي وقف في الموقف الذي يقف فعسه وقال الهي ان أبو ب يرى انك مآمة عنه يولده فانت تعطمه المال فهدل أنت مسلطى على ولده فانها المصيمة التي لا تقوم لها فاوب الرجال فال المه تمالي انطلق فقد سلطة لاعلى واده فانقض عدو الله ابليس حتى جاوبني أبوبوهم فاقصرهم فلمرل والالمجم حتى تداعى من قواعده وحعل حدره بضرب بعضها بعضا ورميهم الخشب والخارة - قي مثل جم كل مثلة و رفع القصر فقلبه فصار وامد كمين وانطلق الى أوب مقدلا بالمدلم الذى كان يعلهم الحسكمة وهو جريج شدوخ الوجه يسدل دمه ودماغه فاخبره وقال لورأيت فدك كمف عذبوا وقلو أفكانو امنكسن على رؤسمهم تسمل دماؤهم ولورا يت كمف شقت بطوئهم فتناثرت امعاؤهم لقطع قلمن فلميزل يقول هدذا أوتحوه حتى رق قلب أنورو بكى وقبض قبضة من القراب فوضعها على رأسه وفال است أمى لم تلدنى فاغتم ابلدس ذلك فص عدسم وما بالذى كان من جزع أبوب مسمرو رابه تم لم بلبث أبوب ان فا وأبصرواسمة ففر فصسعد قراؤه من الملائكة بدو بته فسسقت وبته الى الله عزوجل وهوأعلم فوقف ابلدس خاسم الدليلا وقال الهي انماهون على أبو بالمال والواد اندرى انكمامتعته فسمفانك تعدله المال والولد فهل أنتمساطي على حسده فقال الله عزوجل انطاق فقد مسلطة الاعلى جسده والكن ايس الاسلطان على اسانه ولاعلى قلمه ولاعلى عقله وكان الله عزوجل أعلمه لم يسلطه علمه الارجة لا يو بالمعظم له النواب و يحمله عبرة للصابرين وذكرى للعالمين فى كل يلا فزل بهم لمناسوا يه فى الصبر و رجاء النواب فانقض عدوالله ستريها فوحدأبو بفي مصلامسا جدافعول قبل أن رقع رأسه فاتاء من قدل وجهه فمفر في منخره نفخة المتعل منهاسا وحسده فغرج من قرته الى قدمه الآلدل مثل ألسات الفتم و وقعت فمه محكة فحال اظفاره حتى سقطت كلها تم حكها بالمسوح الخشفة حتى قطعها تم حكها بالغدار والجارة الخشفة فلم رزل يحكها حق بقل المسه وتقطع وتغدير وأنتن وأخوجه أهل القرية وحماوه على كناسة وجعماوالهعر يشافرفضه خلق المه كالهم عمراص أنهوهي رحة بنت افرا تم بن يوسف بن يعقو ب بن احتى بن ابر اهم عليم الصلاة والسلام فكانت تحناف السمه بايصله وتلزمه والمازأى القسلانة من أصمايه وهم المفنو بلدد وصابر ماابنلاه الله تعالى به الهموه و رفضوه من غيران يتركو أدينه فالطال به البلاء انطاقوا المسه فبكمتوه ولاموه وقالواله نسالى الله تعالى من الذنب الذي عوقبت علمه فال وحضر معهم فقى حديث السن قدا أمن به وصدقه فقال الهدم انكم تكامتم أيها الكهول

والمواب بالدامندكر من المستنى الامن الشرك من المستنى الامن الشرك هو والله في الحرمية لان من المستنى المالية وهو المس عوم الها هذا الله وهو المس عوم الها في في الحالة وهو المس عوم الها في في الحالة وهو المس عوم الها في في الحالة وهو المس عوم الها في في في الحالة وهو المس عوم الها في في في الحالة وهو المس عوم الها في في الحالة وهو المستنى ال

افضاء الفندخة بانفقاء! بعواتمن فقسد وذكرابو وانتمأ -ق بالكلام مني لاسمنانكم ولكنكم تركتم من القول أحسن من الذي قلم ومن الأى اصوب من الذي وأيم ومن الامرأج لمن الذي أتيم وقد كان لاوب علمكم من الحق والذمام أفضلص الذى وصفة فهل ثدرون أيها الكهول حقمن انتقصتم وحرمة من انتهكتم ومن الرجل الذي عبتم والمه منم ألم تعلوا انه أبوب نبي الله وخبرته وصفوته من أهل الارض الى يومكم هذاتم ازفلوا ولم يطلعكم الله على أنه قد شعط شمامن امره منذما آناه الله ما آناه الى يومكم هذاولاانهنز عشسمأمنهمن المرامة الق أكرمه بهاولاان أبوب فالعلى الله غسيرالحق طول ماصيتموه الى يومكم هذا فان كان الدلاءهو الذى ازرى به عند كم ووضعه في انفسكم فقدعلتمأن الله تعالى يبتلي المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين وايس بلاؤ والأولدك على-ضطه علىم م ولا الهو أنه الهم والكنها كرامة وخيرة الهم ولو كان الوب ادس من الله بهده المنزلة الاانه أخ آخيتم وه على وجه الصعمة لكان لا يحمل بالحسكم أن يعدل أخاه عند البلاء ولايمع دبالصيبة ولايصيه بمالايماروه ومكروب وينوا كممه يرحه ويكي معه ويستغفراه وبحزن لزنه ويدله على أرشد أمره ولدس بعصيم ولارشد من جهل هذا فالله الله أيما الكهول فقد كان في عظمة الله و حلاله وذكر الموتما يقطع ألسنسكم و يكسر قلو بكم ألم تعلوا ان لله عدادا أسكنتهم خشدته من ذيرى ولا بكم وانع ملهم القصما الدلفا النملاء الالباء العالمون بالله واحكنهما ذاذكر واعظمة الله انقطعت ألسنتهم واقشعرت جاودهم وانكسرت تلويم م وطاشت عقواهم اعظاماته واجلالاله فاذااستفاقوا منذلك استيقوا الى الله بالاعال الزاكية يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين وانهم ملا وادبرآ ومع المقصر بن المفرطين وانهم لا كاس أقوياء فقال أبوب ان الله سحانه وتعالى يزرع المركمة الرج ـ تفقل الصغير والكبرقتي ثبنت في القل نظهر ها الله تعالى على اللسان ولمست تكون الحكمة من قب ل السن والشقية والاطول التحرية واذا حمل الله العمد جكما فى الصمالم تسقط منزلته عندالحكا وهم رون علمه من الله تعالى نو رالكرامة غ أعرض عنهمأ وبعلمه السلام يعنى الثلاثة وقال أتيتموني غضابارهمتم قبل أن تستمهبوا وبكمتم قبل الانضربوا فيكمف بي لوقات تصدقو اعلى بامو المكم اهل الله أن يخاصي أوقربوا قربا بالعل القهأن يتقب لهويرضيء في وانسكم قداع بشكم أنف حصم وظننتم الكم عوضتم باحسانكم ولونظرتم فعماهنكم وبيزر بكمغ صدقتم لوجدتم لكمعموا قدسترها الله تعالى بالعافية القي البسكم وقد كنتم فيماخلا توقرونني وأنامسموع كلامي معروف عقي منتصف من خصمي فاصعت الموم واليس لى وأى ولا كلام وأنتم كنتم أشدعلى من مصدي م أعرض عنهمأ بوب وأقبل على ويه مستعمنايه مستغفر امتضرعاا لمده فقال بارب لاى شئ خلقتني لمتنى أذكره تنى لم تخلقنى بالمتنى عرفت الذب الذي أذنبت والعدمل الذي علت فصرفت وجهدك الكريم عني لوكنت أمتني فألحقتني البائي فالموت كان أجدل بي ألم أكر للغريب داراولامسكان قراراوللمتم ولماوللارماد قعماالهي أفاعب دله ان أحسنت الى فالمراك وان أرات نسدك عقو بق علتى للملا غرضا والفتفة نصرماو قد وقع في الا الوسلطة معلى جبل ضعف عن حدله فسكمف يحسمله ضعني فأن قضامك هو الذي أذاني وانسلطانك هوالذي

أسقمني وأنحل جسمى ولوأن ربى نزع الهيبة التي فيصدرى وأطلق لساني حتى أتسكلم عل في فأدلى بعذري وأتمكلم بعرامتي وأخاصم عن نفسي لرجوت أن بعانمني عند ذلا علي والكنه ألقانى وتعالىءي فهوراني ولاأراه ويسفعني ولاأسمعهم فالماقال ذلك أنوب وأصحابه عنسده أظله نحيام حتى ظن أصحابه انه عذاب ثم نودى ما أوب ان الله تعالى يقول ها أنا قد دنوت منك ولمأذل مندن قريباة مفادل بعد زلا وتسكلم بحجنك وخاصم عن نفسك واشددأز رك وقم مقام جمار يخاصم جماراان استطعت فانه لاينبغي أن يخاصى الاحمارمثل اقد دمنتك نفسك بأوبأم اماباغ مثلة توتك أينانتمني وم خلقت الارض فوضعتم اعلى اساسها هل كنت معي عدّ ماطرافها هل أنت علت ماى مقد دارقدرتها أم على اى شي وضعت أكنافها أبطاءتك حلاالما الارض ام يحكمتك كانت الارض الماءغطاء أين كنت مق يوم وفعت السما سقفاني الهوا الاتعاق يسدب من فوقها ولايقلها دعم من تحتماهل تماخ من حكمة ال الانواروسكرت الصاد أبسلطائك حبست أمواج العار علىحدودها أمقدرتك فصت الارحام حتى بلغت مدتها ابن أنت مني وم صميت الماء على التراب ونصيت شواع الممال هل تدرى على أى شي أرسدته الم بأى منقال وزنتها أم هل لك من ذراع تطمق حلها ام هـ ل تدرى أين الماء الذي أنزات من السماء ام هدل تدرى من اى شي أنشى السحاب ام هدل تدرى اين نو انة الذلج ام اين جبال البردام اين نوائة الله ل بالنها وونوائة النهاو بالليل واين نوانة الربيج وماى افقة تشكلم الاشتحار من حمل المقول في أجواف الزجال ومن شق الامماع والايصار ومن دانت الملائمة لما كدوتهم الحماوين عيموته وقسم الارزاق يحكمه في كالم كنم يدلءلى كالقدرتهذ كرهالابوب فقال أبوب علمه الصلاة والسلام كلشاني وكل اساني وكل عقلى ورأى وضعفت قونى عن هذا الاصر الذى تعرض لى الهي قد علت ان كل الذى ذكرت صنعبدك وتذبع حكمة ل وأعظم صن ذاك واعب لوشئت علت لا يصرعنك في ولا يحفى علمك خافية أذاني البلاما الهي فتسكلمت فيكان المسلامو الذي أنطقني فلت الارض انشقت ي فذهبت فهاولمأ تمكلم بشئ يسخط وي ولمتنى مت بغمى في أشد بلائي قبل ذلك اعما تمكلمت حين تدكلمت لتعذرني وسكت من سكت لترحني كلة زات مني فلم أعد قدوضعت مدى على في وعضت على اساقى والصقت بالتراب خدى أعود مك الموممنك واستحير مك من حهد المسلاقا جرنى واستفهت ملامن عقاملا فاغذى وأستعين ملاعلي أصرى فاعنى وأنوكل علمان فاكفني واعتصم بكفاعهمني واستففرك فاغفرلي فأن أعوداشي تمكرهه مني قال القد تعالى الوب نفذ فدا على وسيفترجني غضى فقد غفرت الدفقال أوب (الى) قد (مدى الصر ) بتسلمطك الشمطان على فيدني وأهلى ومالى وقدطمع الاتن في ديني وذلك انه زين لامرأة أبوب ان تأمر وان يذيح اصد مؤانه يمرأ في يتوب فقطن اذلك وحلف ليضر بنهاان رامائة حلدة وقال وهب لبث أنوب في المبلا ثلاث سنين وروى عن أنس يُرفعه ان أبوب المث بالاثه عمان عشرة منة وقال كمب سبع سنن وقال الحسن مكث أبوب مطر وا على كالمة ليني امرا له لسم عسنيزو تهرا يختلفون في الدوا ولايقر به أحد غيرامرأته

الدعسل عرصه عنسالية الانتجر وليس بحضر ملها (قولمولاتكرهوافتداتكم على المفاءان أردن تعصفا) رحن مرتمه متحمد الله معه اذاحدوا بوب مع ذلك لا يفترعن ذكر الله تصالى والصم على والاته فالاغاب أنوب المدس ولم وسقطع منه شداعترض امرأته في همية المست كهمتة بني آدم فى العظم والحديم والجال على من كباليس من من اكب الماس له عظم وجها و كال فقال لهاانتصاحبة أوب هذاالرجل المبتلي قالتنع قال هل تعرفه في قال لا فقال لهاانا له الارض وأغاالذى صنعت بصاحمك لانه أطاع المالسما وتركى فاغضيني ولوسعدلي -صدةواحدة وددت علمه وعلمك كلما كانمن مال وولد وأواها اماهم سطن الوادى لذى لقهافه قال وهب وقد معتأنه اعاقال الهالوأن صاحدا كلطعاما وإسم علسه لموف عمايه من الملاء وفي بعض الكتب ان المدس قال لها العدى لى حددة حتى أرد علد الالمال والاولادوأعاف زوجك فرحمت الىأبوب فاخبرته بما قال الهاوماأر اها قال لقدأ تائ عدوالله لمفتذك عن دينك تم أقسم ال الله عافاه لمضر بنها ها "محلدة وعند ذلك قال مسدى الضرمن طمع الدس في محود حرمتي ودعائه الاهاوالاي الى الكفر (وأنت) اى والحال انت (أرحم الراجين) فانعل في ما يقعل الرخن بالمضروروهذا تعريض بسؤال الرحة حدث فرنفسه عابوح الرحة وذكرر به نفاية الرحة ولم يصرح فكان ذلك ألطف في السوال فهوأ حدر بالنوالو يحكى أنعوزاتمرضت لسلعان منعمد الملائفقالت ماأمر المؤمنين مشتج ذان مقءلي العصى فقال الهاأ اطفت في السؤال لاجر ملارد تماتئب وثب الفهود ومسلا سما حما ثمان الله تعالى وحمر حمة اصرأة أو بيصير عامعه على البلاء وخفف عليها وأرادان يعرعن أبوب فاص وان بأخد فضغذا يشتمل على مائة عود صغار فعضر جابه ضربة واحددة كافال تمالى فى آية أخرى وخد دل ضغفا فاضرب ولا تعنث و روى ان ابليس تخد ف تابو تاوجه الفده أدوية وجلس على طريق احرأة أيوبيداوى الاباس فوت به احرأه ابوب ففاات لدان لى مريضا أفتداويه قال فع ولاأويد سما الاان يقول اذا شفيته انتشفتني فذكرت ذاكلاوب فقال هواباس قدخد دعك وحلف انشفاه اقدتعالي امضر بنها مائة - لمدة وقال وهب وغيره كانت احرأة الوب تعمل للناس وتجيئه بقوته فلماطال علمه الملامسةمهاالناس فلايستعملها أحدفالتمست لهنومامن الايام ماتطعمه فاوحدت شما فزت قرنامن وأسهافهاعمه وغمف فاتتمه وقالالهاأين قرنك فاخبرته عنفذ قالمسسى الضهر وقال قوم انحاقال ذلك حسين قصد الدود الى قلمسه ولساغه فحنى ان يمتنع عن الذكر والفكر وقال حدب من أي أوت لم يدع الله تعالى الكشف حق ظهرت له ثلاثة أشما أحدهاقدم علمه صديقان حن بلغهما خميم فا آالمه وأم تمق الاعمناه ورأماا مراعظيم فقالالوكان عندالله لأمنزلة ماأصابك هذا والنانى ان امرأته طلبت طعاما فليجد ماتطعمه نساعت ذؤايتهما وحملت السمطعاما والشاأت قول ايلمس افىأداويه على أن يقول أنت شفمتني وقمل أن ابليس وسوس المسهان امر أنهزات فقطعت ذؤ ابتها فينذذ عسل صمره وحاف ليضر بنهامائة جلدة وقيسل معناه مسنى الضرمن شماتة الاعداء وقبل قال ذلك حميز وقعت دودة من فحده فردها الى موضعها وقال كلى جعلى الله تعالى طعامك فعضيته عضة زاد ألمهاعلى جسع ما قاسى من عض الديدان (فان قبل) ان الله تعالى عماما براوقد

ظهرااشكوى والخزع بقوله الى من الضر وصنى الشيطان صب (احمد) بان هذا أنس بشكاية اعاهودعا بدلمل قوله تعالى (فاستحينله) والحزع انماهوالشكوى الى الملق وأماالشكوى الى الله تعالى فلا تكون جزعا ولاترك صبركا قال يعقو بعلمه السلام غَاأَشُكُوا بِثِي وَحَرَفِ الحَاقَةُ وَقَالَ سَفَانَ نَعَمَدُهُ مِنْ أَظَهُوْ السَّكُوي الحَالَمُاس وهو داص بقضا القه تمالي لا يكون ذلك جزعا كاروى ان حسر بل علمه السلام دخل على الذي صلى الله علمه وسلم فقال كمف تجدك قال أحدني مغهم وما أحدني مكر ومارقال صلى الله علمه وسلالعائث فرضي الله تعالى عنهاحين قالت وارأساه بلأنا وارأساه وروى ان احيأه أوب قاات الدومالودعوت الله فقال الها كم كانتمدة الرخا فقالت عانين سنة فقال استصىمن الله ان أدءو و وما يلفت مدن بلاق مدة رخاق تم تسب عن الاجابة قوله تعالى (فيكشينا) اي عالناص العظمة (مايه من ضر) بان أص فاه ان يركض برجله فننسع له عين منماء كاقال تعالى اركض و -لك هذامفتسل اودوشراب فركض و حلفا نفيرت له عن ما وفد خل فيها فاغتسل فاذهب الله تعالى كل ما كان به من المداد فلا عره ممشى أربعان خطوة فاحرءان يضرب وجله الاوض مرة أخوى فقعل فنسع عين ماءمارد فأحره فشرب منها فذهب كلداءكان ياطنه فصاركاصغ مايكون من الرجال وأجلهم فاقبات اص أته تلقمه في مضعه والم تحدود وامت كالوالهة عجامت المدودي لاتعرفه فقالت ما عمد الله هل لل علم بالرجدل الممتلي الذى كان ههذا قال أج و مالى لاأعرفه فتسم وقال أناهو فعد و فتد وضعد كم فاعتنفته قال ابتعماس فوالدى نفس عمدالله سده مافارقته صنعنا قه حتى رداهدماكل ما كان ايهما كاقال تعالى و أتناء أهله ) أى أولاد الذكوروالاناث بأن أحمواله وكل من الصنفين ثلاث أوسيع (ومنهم معهم) اىمن زوجته رجة وزيد في شدام الهاهذا مادل علمه أكثرالمفسرين وقمل آناه الله تعالى المثل من نسال مله وولده الذي وده المه اى فولدامن ولده نواذل وقال وهب كاناله سبيع بشات وثلاثة بنين وروى المضحاك عن ابن عباس رد الهامرأته ثماجها نوادت لهستة وعشرين ذكرا وقال قوم آني الله تعالى أبوب في الدنيامة ل أهله الذين ها كموا فاسا الذين هلكوا فانهم لم يردوا علمه في الدندا وقال عكرمة قدل لا يوب ان أهلك الذفي الا تنرة وان تت علناهم للذفي الدنما وان تت كانو الدفي الا تنوة وآتناك مثلهم في الدنما فقال يكونون لى في الا حرة وأونى مثلهم في الدنياف على عدا يكون معنى الا بة وآنشاه أهله في الا توروم شلهم معهم في الدنيا وروى عن أنس رفعه كان لابوب أندران أندرالقم وأندوالشعرف مثالله تعالى معابتين فافرغت احداهماعلى أندرا تقمم الذهب وأفرغت الاخرى على أندراك مع الورق حي فاض وروى ان الله تعالى وه المسهملك فقال ان ويك يقر ثك السلام بصول فاخرج الى أندرك فرج المهفارسل علمه مو ادامن ذهب قدل اندلما اغتسل وخرج الدودمنه جدل الله فعالى له أجنعة فطارت في ملها الله تعمالي مرادامن ذهب وأمطرت علسه فطارت واحددة فاتبعها وردها الىأندره فقال له المقداما بكفيكما فأندرك ففالهذا بركامن يركات ربيولاا شبعمن بركشه وعرا فيحويرة رضى الله عنه قال قال رول الله صلى الله علمه وسر لم يف أنوب يفتسل عر ما ناخر علمسه جرادمن

(ان قات کف فالدفائدم الزنا ان کراههن عدلی الزنا

مراموان لميردن التعصين (قلت) الشرط هنا

دهب فيعل الوب يعثى في فو به فناد اه و به يا يوب الم أكن أغنيتك هاترى قال بلى بارب ولكن الغنى لى عن بركنك وقوله تعالى (رحمة) مفعول لهاى نعمة عظيمة وفق مها بقوله تعالى (من عندنا) بحمث لايشك من ينظر ذلك المافعلماه الارجمة مناله وان غيرنا لاية مدرعلي ذلك وذكرى) أى عظة عظمة (العابدين) اى كاهم استأسو اله فمصمروا اذا ابتا اوالا يظنو اأن ذلك اغمانزل جماهو انهم ويشكرواف شابوا كاأثنب وقدل احتنا العابدين فانانذ كرهم الاحسان ولاننساهم والقصة السابعة قصة احمعمل وادريس وذى الكذكورة في قوله تعلل (واجعمل) اى واذ كرا معمل بن ابراهم علم ما السلام الذي مضر بالهمن الماء بواسطة الروح الامين ماعاش بعصد غير ابعد دما كان عالى كالاعدالة تم جعلناه طعام طع وشفاه مقمدا غاوصه فاءوهوك يومن الذبح مهزوأى أنوه في المنام اله يذبحه ورؤيا الانعيساء وجى وفديناه بذبع عظيم (و) أذ كر (ادريس) اى اين شدت من آدم عليهم السلام الذى أحسناه بعدمونه ورفعناه مكاناعلما وووأول ني بعثمن بى آدم علمه السلام وتقدمت قصيمة في سورة من و اذ كر (ذا الحصفل) سمى بذلك قال عطا الانتمامن أنسان في اسم المرأوسى الله تعالى المسه انى أويدان أقبض روحك فاعرض ملك على بنى اسرائيل عن تمكفل الدان يصلى باللمل لا يفتر و يصوم بالنهار لا يقطرو يقضى بين الناس ولا يغضب فادفع صلكا المه ففعل ذلك فقام شاب فقال أناأ تمكفل للسبهذا فتكفل وفيه فشمراته لمونياً وقسمى ذاالكفل وقال عاهد لما كبراليسع قاللوأني استضلفت رج لامن الناس يعمل عليهم في حداتى حتى أنظر كيف يعمل فال فجمع الذاس فقال من يتمل مني ثلاثا أستحلفه يصوم النهار ويقوم الليسل ولايغضب فقام رجل فقال انافاستضلفه فاناء ابليس فى صورة شغ ضعمف عين أخد فعضعه للقائلة وكان لاينام باللمل والمهار الاتلاء النومة فدق الماب فقال من هذا فقال شيخ كرير مظلوم فقام ففتح الماب فقال ان يني وبين قومى خصومة وانهم ظاونى وفعلوا مافعلوا وجعل يطول حيى ذهبت القائلة فقال ادارحت فأنني فابي آخد خافا أطلق وراح فكان في جلسه ينظره لرى الشيخ فلر مفقام بتبعه فليجده فلما كان الفدد جعل يقضى بين الماس و ينظر وقلم ره فلما رجع الى القائلة وأخد مضعمه أتاه ودقالباب فقال من أنت فقال الشيخ المظلوم ففقه وقال ألم أفل لك اداؤه د تفاتني فقال انهـم أخيث قوم اذا عرفوا انك قاء د قالوا نحن أهطمك حقك واذا قت جحدوني قال فانطلق فاذا حلت فأتنى وفاتنه القائلة فللجلس جعل ينظر فلايراه وشق عليمه النعاس فالما كان اليوم المالث قال لبعض اهله لا تدعو اهذا الرجل يقرب من هـ ذا الباب حتى أنام فانه قد شق على النعاس علما كانت تلك الساعمة جا فلم يأذن له الرجل فلما اعماء نظر فوأى كوةفى البيت فقيو رمنها فأذاهوفي البيت يدقعليه الماب من داخل فاستيفظ فقال يا نلان الم آ مرك قال امامن قبلي ف لم تؤت فانظومين ابن أتبت فقام الى الباب فاذا هو مفلق كما أغلقه واذا بالرجل معه في البيت فقال اتنام والمصوم يايان فقال اعد والله كال نع أحييتني ففعلت ماترى لاغضبك فعصمك المدتعالى فسمى ذا المكفل لاندته كفل بأمر فوفى به وقبل ان بليس إ وقال انلى غريا يظلى فاحب ان تقوم ميى وتستوفى حق منه فانطلق معه حق

اذا كانفاالوق خلاه ودهب وروى انه اعتلااله وقال صاحبي هرب وقدل انذا الكفارجل كفلاان يصلي كل لعلة مائة ركعة الى أن يقيضه الدَّمَّ الدُوْفِيهِ وَاخْتُلْهُوا فِي انههل كان نسافقال الحسن كان نتياوعن ابن عماس انه الماس وتمسل هوزكر ما وقمل هو بوشع بنون وفال وصوسى لم يكن نساولكن كان عبداصالا ولما قرن الله تعالى بين هؤلاه الدُّلانة استأنف مدحهم بقوله دَالى (كل) اىكل واحدمنهم (من الصابرين) على ما ابتلمناه به فا "تيذاهم تواب الصابر بن (واد حلما عم ورحنما ) اى فعالما بم من الاحسان ما يفعله الراحم عنير حديلي وجدعهم من جسم جهاتم م ف كانظر فالهم عمل ذلك بقوله تعالى ( ع-م-نالصالمين) اىلىكامارضاه تعالى منهم يعنى أنه-م-الواحدلة خبر فعماواعلى مقتضى ذلك فد كانوامن الكاملين في الصلاح وهم الانداء لان صلاحهم معصوم عن كدر الفسادها القصة النامنة قصمة يونس عليه الصلاة والسلام الذكورة في قوله تعالى (ودا النون) اىواد كرصاحب الحوتوهويونس بنمتى ويمدل منه (اددهب معاضرا) واختلفوا في معنى ذلا فقال الضعال مغاضما لقومه وهوروا بة العوفي وغيره عن استعماس قال كان قوم يونس يـكنون فلسـطين ففزاهم ملك فســـي منهم تسعة أسباط ونسفاو بتي سيطان و أصف فاوسى اللد تعالى الى شعب الذي علمه الدلام ان سرالي موقدل الملك وقل له بوجه دنيها قويا الى هولا فاني التي في ذاوج م الرعب حق برساد امعه بني امر اليل فقال له المال فنترى وكان في على كمه خسة أنهما فقال يونس فانه قوى أمين فدعا الملك يونس وأصره ان يخررج فقال يونس هـل ا مرك القدار اجى قال لا قال فهـل-مانى لك قال لا قال فههذا أندما غسيرى اقو بالفالحوا علمه فخرج من ينهم مغاضه باللني والملك والقومه فاتي بحرالروم فركبه وقال عروة من لزبير وسعمد بنجيبروجاعة ذهب عن قومه مغاضمالر به اذكشف عن قومه العداب بعد ماوعدهم به وكرمان يكون بن قوم قد جربو اعلمه الخلف فيما وعدهم والتعدامنهم ولميع لمالسب الذى وفعيه العذاب عنهم وكانغض مدأنف ةمن ظهور خلف وعدموان يسمى كذابالا كراهية لحكم الله تعالى وفيعض الاخبارانه كان من عادة نومه ان يقت او من جرب علم ما الكذب في ان يقتلو ما الم أنهم ما العذاب الممعاد فغضب والمفاضمة ههنامن المفاعلة التي تمكون من واحد كالمنا نرة والمعاقبة قعتي قوله مغاضبا ي غضبا ناوقال المسن اغماغاضب وبدمن أجل انه امره بالمع الى قوم المنذرهم باسه و يدعوهم المه فسألد به ان ينظره الدهب فقدل له ان الامرأسر عمن ذلك حتى سأله ان ينظره الى ان وأخدنه لا راسم اللم ينظره وكان في خلقه ضدق فذهب مفاضيا وعن ابن عماس قال أتى جع يل يونس فقال انطاق الى أهل سنوى فالذرهم قال القسردا بمقال الاحراجل من ذلك فغضب فانطاق الى المقينة وقال وهباد يونس كان عبداصالحا وكان ف خلقه ضميق فالم ملعلب أنقال الدوة تفسط تعما تفسط الربع فعت الحل الثقيل فقذفها بنيديه وخرج هار بافلذاك أخوجه الله تعالى من أولى الهزم فقال تعالى انديه صلى الله عليه وسلم فاصبر كاصبر أولو لعزم من الرسدل وقال ولا تدكن كصابب الحوت اذ نادى وهو مكتلوم ومنان الل تقدرعده كالناقض علمه بالمقوية فالهجاهد وقتادة والضعالة وقال عطا وكشيرمن لعلما معماء فظن الذان نضو علمه الحبس من قوله تعالى اقله يدعا الرزق لمن يشاه من عماده

لامفة قوم للروسة يخزع الفاليسن أن اكراهة ن

م قوله شعب هداد الاصول واعله شعباء ادهو الذي كان في عد مرقدل الذي كان في عد مرقدل علمت و اه مصححه علمت و اه مصححه اعْمایکون مسعارادیمَنا التعمن ولوروده علی سبب ويقدر وعناس عباس الهدخل على معاوية فقال اقدضر بتني امواج القرآن المارحة فغرقت فيها فلماج لملفقسي خلاصا الابك فالوماهي مامعاو رة فقرأه فيدوالا سيقفقال او بظن نبي الله ان ان وقدر عامه قال هذامن القدر الذي معناه الضمة ولامن القدرة وقال ابن زيده واستفهام معناه أفظن اله يعز و مفلا بقد وعلمه (فنادي) اى فاقتضت حكمتنا انعاتبناه حتى يستسه لم فالقي نفسه في المحرفالية مسه الحوت قد كث فمسه أر دعين من بين بوم وايلة وقالءطاء سبعة ايام وقبل ان الحوت ذهب يه مسمرة سنة آلاف سنة وقبل الغره تخوم الارض السابعة ومنعنادان بكون له طعاما فنادى (في الطلَّات) ظلمة الله لوظلمة المحروظلة بطن الجوت وقدل في الظلة الشديدة المسكانة في عطن الحوت كقولة تعالى ذهب الله ينو رهم وتركهم فى ظات وقوله يخرجهم من النور الى الظات وقبل ابتلع حوته حوت كبرمنه فجمل ف ظلتي بطن الحوتين وظلة العر (اللااله الأأنت) ولمانزهمهن الشريك عم قال تعالى (سجانات)اى تغزهت عن كل نقص الدرة درعلى الانحام الاافه الاانت مم افصورطل الخلاص بقوله ناسيا الى نفسه من المقص مانزه الله عن مثله (اى كنت من الطالمن) اى في خروجي من بن قومي قبل الاذن فاعف عنى كاهي سعرة القادرين روي عن اي هريرة مرفوعا اوسى الله تمالى الى الحوت ان خسده ولا تخدش له لهاولا تركسر له عظما فاخذه مرهوى مه الى مسكفه في الحرفل النم عيه الى أسفل الحروج م يونس حسافقال في نفسسه ماهذا فاوحى الله تعالى المه ان هذا تسبيح دواب الصرقال فسبم هوفي طن الحوث قدمع الملائكة تسبيحه نقالوا باربنانسهم صوتاضه مقابارض غريبة وفي رواية صوتاءهر وفامن مكان مجهول فقال ذلك عبدى يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت فقالوا العبدالصالح لذى كان يصعداليك منه في كل يوم والمه على سالح قال نع فشفه وافيه عند ذلك فاصر الحوت فقذفه في الساحل كاقال تعالى فد دفا عالمرا وهوسقيم فذاك قوله تعالى (فاستد مالة) اى احسداه (و محمداه ص الغم) اى من تلكُ الظلات بقلك المكامات (وكدلك) اى وكانجيناه (نضي الوَّمنين) من كرب ماذا استغانوا بناداء بن قال الرازى فى اللوامع وشرط كل من ياتحتى الى الله ان يمدأ بالموحد دم بعده ماتسبيع والمناه تمالاعتراف والاستغفاروا لاعتداروهذاشرط كلداع اهوعن الذي صلى الله علمه وسلم مامن مكروب بدعو جهد االدعاء الااتحدب له وعن الحسن ما نجاه والله الا اقراره على نفسم فااظلم وقرأ ابن عاصروانو بكر بنون واحدة مضمومة وتشديد الجيم على ان اصله تنجى فحذفت النون الثانسة كاحذفت الناء الثائمة في تظاهرون رهيموان كانتفاء فحذفهااوقع منحذف وفالمضارعة الذياءي وقدل هوماض مجهول استندالي ضمير المصدروهو النحاه وقرأ الماقون بونين الثانية مخفاة عند الجيم و (تنبيه) \* اختلفواني مني كأنت وسالة نونس علمه الصلانو السلام فروى سعمدين جميرعن ابن عباس كانت بعدان أخرحه الله تعالى من بطن الحوت بدليل قوله تعالى في سورة والصافات ننمذ ناه بالعراء غذ كر معده وأرسلناه الى مائة ألف أويزيدون وقال آخرون النما كانت من قبل بدارل قوله تعالى وان ونبرلن المرسلين اذأبق الحالفات المشحون فساهم فدكان من المدحضين فالنقمه الحوت وهومام فاولاأنه كاندن المسصنالبث فيطنه الى بوم يمعنون والقصة التاسعة قصة زكرنا

عليه السلاة والسلام المذكورة في قوله تعالى (وزكرما) أى واذكرزكرما ويبدل منه (اذنادى وبه )ندا الحميب القريب فقال (و) المقاط أداة المعد (لاتذرني فردا) أى وحدد امن غير ولدذ كررث ما آندتني من الحكمة (وانت)اى والحال انك (خدر الوارثين) اى الماقى دهد ففا خلقات وكذر براما تمن ارث بعض عسدا عسدا آخر بن فانت الحقيق مان تفعل في ادفى من العلم والحكمة ما حب فته بني ولدا تمن على به (فاستحبساله) بغظمة ذاوان كان في حدمن الناكراك بهمعه وزوجه في حال من العقم لا برجي مه محملها في مف وقد جاو زت سن الماس ولذات عبر عمادل على العظمة فقال تعالى (ووعمذاله يحيى) ولدا وارثا تداحكم اعظم ا (واصلفاله) خاصة من بين اهل ذلك الزمان (زوجه) اى جعلماها صالحة لسكل خبر خااصة فاصلمناها للولادة بعدعة مهاوا صلمناهالز كربابع دان كانتسر بعدة الغضب سيمة الخاق فاصلفاها لهور وقناها حسن الحلق (انمم)اى الانساء الذين عماهم الله في هذه السورة وقيل ر كرياوزوجه ويحيى كانوآ)اىجملة وطمعا (يسارعون في المعات) اى الطاعات بمالغون فى الاسراع بهامبالف قص يسابق آخرودل على عفل مرافعالهم بقوله تعالى (ويدعوندا) مستعضر والحلالذا وعظمتما وكالذارعيا) اى طمعافى دحتما (ورهما) اى خوفا من عذابا (وكانوا) اى حدلة وطمعا (لذا) خاصة (خاشعين) اى خاتفين خوفاعظما بعملهم على الخضوع والانكسار فالجاهدا فخشوع هواللوف اللازم للقلب وقدل متواضعين وستل الاعش عن هـ ذه الآية فقال اما انى سألت الراهم فقال الاندرى قلت افدنى قال منه و بن الله اذا ارخى سقره علمه واغلق بايه فلعرا بقهصنه خبر الفالت ترى انه باك خشناو يلبس خشنا و يطأطئ أسه مالقصة العاشرة قصة مرج وابنها عليهما السلام المذكورة في قوله تعالى (والي) اى واذكرمريم التي (احصنت فرجها) اى حفظة مه من الملال والحرام حفظ ا يحق له ان يذكر ويتصدث بم كأقال تعالى حكاية عنها ولم يسسني بشر ولمأك بغما لان ذلك عاية في العدفة والصيانة والتخلىءن الملاذ الى الانقطاع الى الله تعالى بالعمادة مع ما جعت مع ذلا يمن الامانة والاجتماد في منانة الديانة والصحير انها يست بتمة (فنفخنا فيهامن روحنا) اى امر ناجير بل حي نفخ ف جيب درعها فاحد تنافلك النفخ المسيح في بطنها واضاف الروح المدة تعالى اشر بفالعسى علمه السالام كمنت الله وفافة الله يه غين تعالى ماخص مرم وعنسى من الا مات فقال تعالى (وحعلناهاوانها) اى قصة ما او حالهما ولذلك وحدد قوله (أ به للعالمين) من الحن والانس والملاز كة وان من تأمل مالهما عقق كال قدرة الله تمالى (قان قمل) هملا قال تعالى آيتين كافال تعالى وجعلنا الليل والنها رآيتين (احمب) عاتقدم ومان الاية كانت فيهاواحدة وهيانماات بمنغرفل وههنا آخو القصص ولمادل مامضي منقصص هؤلا الانساء عليهم السلام انهم كلهم متفقون على التوحمد الذي هواصل الدين فال تعمالي الددد)اىملة الاسلام (استكم)اى دينكم اج الخاطبون اى عب انتكونوا عليها ال كونها (امة) قال البغوى واصل الامة الجاءة التي على مقصد واحد اله فعل الشريعة امة لاجماع اهلهاعلى مقصدوا حدد غرأ كدسهانه وتعالى عسد اللعني بقوله تعالى راحدة) فابطل ما وي الاسدادم ون الاديان (و فاربكم)أي الهدن المكم لاغسوى في كل ومان قافي

وهوان الجاهلية كأنوا

يكرهون اماه هسم على الزما يكرهون الماهست ن مع اراد تمن

لاأ تنع على طول الدهر ولايشـخلنى شأنءن شان (فاعبدون) دون غعرى فانه لا كف ملى \* تمان بعضهم خالف الاحرمالاجتماع كاأخير الله تعالى عنهم بقوله تعالى (وتقطعوا) اى بهض الخاطين (أمرهم منهم) اى تفرقوا أمردينهم مضالفين فيه وهم طوائف المود والنصادى قال الكلى فرقواد ينهم منهم بلعن يعضهم مضاو يتسبرأ بعضهم من بعض « (تنسه ) « الاصلونقطعم الاان المكلام صرف الى الغيمة على طرية . قالالتفات كانه ينبى عليهم مأأ فسمدوه الى آخرين ويقبع عليهم فعلهم عقدهم ويقول الهم ألاتر ون الى عظم ماارتك هؤلاه فيدين الله تعالى والمعنى حملوا أصردينهم فيما ينهم قطعا كابتوزع الجاعمة الشئ ويقتسمونه منهم فيصعرلهذا نصتب ولذاك نصد عثملا لاختلافهم فيهوص عرودتهم فرقاوأ حزاباشي تم يوعدهم بقوله تعالى (كل) اىمن هذه الفرق وان باغ في التمرد (المنا) وم القمامة (راجعون) فتحكم عنهم فمتسم عن ذلك أنا نحاذيهم ا قامة للعدل فقعطى كال من الحق الماسع لاصفهائنا والمطل المائل الحالساطين أعداد امايستعقد وذلك هومعنى قولة تعالى فارقا بن الحسن والمسى معقمة العدل وتشو يفا الى الفضل (فن يعمل) اى منهم الات (من الصالحات وهو) اى والحال فه (مؤمن) اى ماتى بعمله على الاساس الصحير (قلا كفران اىلا عود (لسمية) بليشكرو يثابعلمه ه (تنسه) هقوله تعالى فلا كفران أن الحنس لمكون أبلغ من ان يقول فلانكة رسعمه (والله) اى اسعمه (كاتبون) اى مثنتون في صمفة علدوما اثبتناه فهوغوضا تع فلا يفقدمنه شيأقل أوجل ومن المعاومان قسمه وهومن بعمل من السما توهو كافر فلانقهم لهوزنا ومن تعمل منها وهومؤمن فهو تحت مشتتنا قال المقاعى ولعله حذف هذين القسمين ترغيبا في الاعبان و ولما كان هذا غـر صم يم في ان هذا الرجو ع بعد الموث منه بقوله تعالى (وحرام) اي عنوع (على قو به) اي أهلها (أهلكاها) اى الموت (أنهم لارجعون) اى المفايان بذهبو اتحت التراب اط\_ الامن غيراحماس بل المناعوتهم وجعوا فيسناهم في العرزخ سنعمن أومعد فسننعما أوءداما دون النعم والعذاب الاكبر ه (تنسه) ما ما مدرنا ، في الا مدوما عليه المقاعي والذي قدره الزيخشرى انمعي أهلكاها عزمناعلى اهلاكهاأ وقدونا اهلاكها ومعنى الرجوع الرجوع من الكفر الى الاسلام والاله فتسكون لامن بدة والذى قدره اللال لهدليان لاذائدةاى عتنعر جوعهم الى الدنساف كمون الاهلاك بالموت وهذا قرب عماقاله ابن عباس فانه فالوحرام على قرية الهدكاهاان رجعوابه دالهلاك فعل لازائدة فالاالبغوى وقال آخر وتالرام بعنى الواجب فعلى هذا يكون لانابنا ومعناه واجب على أهل ويه أهلكاهم اى حكمناجلا كهم ان لانتقب لأعمالهم لاتهم لارجه وناى لايتو يون والدليل على هذا المعسني انه تعالى قال في الا كية التي قبلها وصن يعمل من الصالحات وهومؤمن فلا كفران اسعمه أى يتقبل عله مُذكره فم الا يعقبه وبنان الكافر لا يتقبل عدا المهى والذى قدوه السضاوى قريب بماقدوه الويخشرى وكل مسذه التقادر صحيمة الكي الاول أظهر وقرأشعبة وحزة والكسائي بكسراخا وسكون الراه والباقور بفتر الحا والراه وألف بعد الراقال البغوى وهما اغتان مثل حل وحلال وقوله تعالى (حق اذا قصت باحوج

ومأجوج) منعلق كأقال الزمخ شرى بحرامو-في غاية الان امتفاع رجوعهم لارزول حقى تقوم القيامة وهي حيق التي عصى بعد هاالكلام أى فهي الا يدائية لاالحارة ولاالعاطفة والمحكى هوالجلة الشرطمة وقرأا بنعام بتشديدالماه بعددالفا والماقون بالتفقيف ويأجو جومأجوج احمأن أعممان اسم لقسلتين من جنس الانس ويقدد قيدلدمضاف أىسددهما وذلك وبالساعة يقال الناس عشرة أجزا وسدعة منها يأجوج ومأجوج وقرأهماعاص بهمؤنسا كنة والماقون الالفقة تمعمون كقرتم مالتي لايعلها الا هو-جاندوتعالى بقولدتعالى (وهم) أى والحال أخرم (من كلحدب) أى نشزعال من الارض (ينساون) أى يسرعون من النسلان وهو تقارب الطامع السرعة كثي الذاب وفى العمارة اعماه الى أن الارض كرة وقدل الضم مرداجع الى الفاس المسوقين لى الهشر روى عن المن يفذ بأسد الففاري فالداطلع النبي صلى الله علمه وسلم علمناوض تذاكرااساءة ففالصلى الله علسه وسلماتنذا كرون فالنائذا كرااساعة فال انهاان نقوم الساعة حتى تروافيلهاء شرآبات فذكر الدجال والدخان والداية وطلوع الشمس من مغربها ونزول عدى بنص علمه السدادم و واحوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف المشرق وخدف بالمغرب وخست يجزيرة المرب وآخوذال فارتخرج من المين تطرد الغاص الى محشرهم (واقفرب الوعد الحق أي وم القيامة قال- في فه لوأن و القني فلوا بعد وج ماجوج وماجوج لمركبه حق تقوم الساعة (فاذاهي شاخسة أنصار الذين كفروا) قال المكلى شخصت أبصار المكفار فلاتمكاد تطرف من شدة ذلك الموم \* (تنبيه) \* فاذا في اذا للمفاجأة وهي تقع في المحاز المسادة مديد الفاء كقوله تعالى ادّاهم بقنطون فاذا جاءت الفاء معها تعاوتناعلي وصل الحزا الشمرط فمنأ كدولوقمل ذاهي شاخصة أوفهي شاخصة كان سديدا فالسنبويه والضعم للقصمة عمدى فاذا القصمة شاخصة بعنى القصمة ان أرصار الذين كنروانشض عند ذلا وقال الزمخشرى هي ضعرمهم توضعه الابصار وتفسره كافسر الذين ظلواوأسروا النحوىوةولهم (ياويلنا) ايهلا كامتعاق عذوف تقدره يقولون اويلنا و وقولون في موضع الحال من الذين كفرواو بالله نسه (قد كما) اى في الدنما (في غفله من هذا) اى الموم حدث كذينا وقلنا انه غعر كائن تم أضر يواعن الففلة فقالوا (بل كأظلمن) أنفسنا بعدما عتقاده واضمعن الشئ في غيرموضعه حدث أعرضناعن تاهل دلاتله والنظرف مخالله وكذبنا الردل وعبدنا الاومان وقوله تعالى (الكم) خطاب لاهل مكة وأكده لانكارهم مضهون اللير (وماتعبدون من دون الله) اى غيرة من الاونان (حصب جهم) اى وقودها وهومارى بداايما وتهجيد من حصمه يحصمه اذارماه بالحصوا لحص فى اخمة أهل الهن المطب وقال عصكرمة هو الحط بالمنشمة قال اضمال يعنى رمون عمر في النار كار ي مالحصب وقوله تعالى (أنتم الهاواردون) اى داخلون استثناف أو بدل من حصب جهنم واللاممعوضة من على للاختصاص والدلالة على ان ورودهم لا - لمها (لوكان هولا) اى الاوالمر [ آلهسة )اى كازعم (ماوردوها)اىمادخل الاونانوعادوها الناووقر أمانع وابن كثر وأبوعرو بأدال الهمزة الثائدة ما خالصة في الوصل بعد في تمقيق الاولى والماقون

اوانان بعنی اذکافی تولد تمالی و دروامایق من الرا ان كنتم مؤمنين وقوله وانتم الاعلون أن كنتم يصقدتهما (وكل) اىمن العابدين والمعبودين (فيها)اى ف- منم (خالدون) لا انف كال لهم عنها ال يحمى اكل منهم أيهاعلى الا خر (فان قيل) لم قرنواها الهمم (أجيب) بانهم لايزالون لمفاونتهم فنو يارةغم وحسرة حيث أصابع ماأصابع ميسيهم والنظراك وجد العدو يأبسن العداب لانم سمقدروا انم سم يستشفهون بم في الاخرة وينتفعون بشفاء تهم فاداصادفوا الامرعلى عكس ماقدروالم يكن عي أبغض الهرم ونهم (فان قيل) اذا عنيت عاتعبدون الاويان فالمعنى قوله تعالى (الهم يهارفع) اى تنفس عظيم على عابة من الشدة والدر كاد تخرج معه النفس (أجيب) بانهم اذا كأنواهم وأوثانهم في قرن واحد جاز أن يقال الهمزفير والالم يكن الزا فرون الاهم مدون الاوثان المتغامب واعدم الالماس (وهم فيها لايسمعون) شمالشدة غلمانها وفال ابنمسه ودف هذه الاتمة اذابق فى الدارمن يخلد فيها جعاوا فى وابعت من فارغ جعلت تلك الموابن في وابدت أخرى عليهامسا معمن فارفلا يسمعون شاولارى أحدمتهم الأحداده ذبف الذارغيره وروى الرسول القصلي المعالمه وسلم دخل المسعد وصداديدقر يشق الحطيم وحول الكعبة ثلقما تقوستون صفافهاس اليهم فعرض فالنضر ابنا الرث فكامه رسول المه مسلى الله عليه وسلحق أفحمه تم تلاعليهم انكم وما تعمدون من دون الله الاته فأقبل عدد الله بن الزيعرى السلى فرآهم يتهامسون فقال فسيم خوضكم فأخبر الولدين المفسعة بقول رسول المصلى المصعليه وسلم فقال عيد المته أماوالله لووجدته للمعته فدعوارسول المهمسلي الله عليه وسلم فقال لهابن الزيعرى أأنت فلت ذلك قال نع فالقد خصمتك ورب الكعبة أليس البودع بدواعز براوالنصارى عبدوا المسيم وبنوا مليع عبدوا الملائد كة فقال صلى الله عليه وسلم بل هم عبدوا الشياطين التي أص تهم بذلك فانزل المه تعالى (ان الذين سبقت الهم مناالحدي) اى الحكم بالموعدة المالغة في الحسن في الازل ومنهم منذ كرسوا اضل باحدمنهم المكفار فاطروماملا (أولين) اى العالوالرية (عنها) اى جهيم (مبعدون) برحة لقه يمالى لانهم أحسنواف العمادة واتقوا وهـ ل جزا الاحسان الاالاحسان وفررواية عن ابن عباس ان ابن الزيمرى لما قال الذي صلى الله علم مود لهذاك مكت وليجب فضصك القوم فنزل ولداعال واساضرب ابن مرج مثلااذا قوصل منه يصدون وعالوا أآاهنا خبرامه وماضر ووال الإجدلا الممقوم حصمون ونزل فيعدى والملائكة ان الذين سمقت الهم منا الحسي الاته وقد أسل ابن الزيمرى بعدد للدرض المه تعيالى عنه ومدح الني صلى القعمليه وسلم وادعى صاعة إن المرادمن الا تية الاصفام لإن القدتمالي قال وماتعه فون من دون الله ولوأراد الملائكة والناس لقال ومن تعبدون يروى ان علما رضي الله تعالى عنه قرأ هذه الاته تم قال أفامنهم وأبو بكروعم وعثمان وطلمة والزيروسود وسمدوعبد الرحن بنعوف وابناطواح غاقمت الصيلاة فقام يجروداء وهويقول (الايسعدون مسدسها) اي وكها المالغة وصوتها الشديد فد عدف عدادونه لان المسمطاق الصوت أوالصوت الخني كلقاله البغوى فاذازادت حروفه زادمعناه فذكرذال بدلامن مبددون أوسال من ضمره المبالفة في المادهم عنها (وهم) اى الذين سبقت الهم مناالسف (في ما اشتبت أنفسهم) في الحنة كافال تعالى وفيها ماتشتى الانفس وتلذ الاعسين والشهوة

طلب النفس اللذة (خالدون) اى دائما أبدافي غاية النهم وتقديم الطوف للاختصاص والاهماميه ه (فائدة) وفي هنامقطوعة من ما ولما كان مدى ذلك انسرورهم ايس لازوال أكده بقوله تعالى (الاعزام النزعالاكع) قال الحسن هو حين يؤمر بالعبد الى الذار وقال ابن عباس هو المفغة الاخبرة اله وله تعالى و نوم ينفخ فى الصور نفز عمن فى السهوات ومن فى الارض وقال ابنج يجه وحديز يذبح الموت وينادى باأهل النارخ الود بلاموت وقال سعيدين جبير هوأن تنطبق جهم وذلك بعد أن يخرج الله تعالى منهامن يريدأن يخرجه (وتتلفاهم) أى تسققها لهم (االلائكة) قال البغوى على أبواب الحنة يهنونهم وقال الحلال الهلى عندخر وجهم من القبور ولامانع أنها تستقبلهم في المالين و يقولون الهم (هدا يوملم الذى كنتم يوعدون أى هذاوة تقوابكم الذى وعدكم وبكميه في الدنيا فابشروافيه بجمدع مابسركم وولما كانت هذه الانعال على عابة من الاهو التتشوّف بما النفس الى معرفة اليوم الذي تكون فيه قال تعالى (وم) أي ت. كون هذه الاشماء يوم ( نطوى السماء) طما فتهكون كانهالم تمكن غمووطها بمايه وفوفه فقال مشبها المصدرالذى دل علمه الفعل ( كلى السحل) واختلف في السحل فقال بعضهم هوالمكاتب الذي العلو والقدرة على مكتويه (للكاب) أى القرطاس الذي يكتبه و برسله الى أحدوقال السدى هوملك يكتب أعال العداد وقدل كانب كان لرسول الله صلى الله علمده وسلم والمكاب على هذه الاقوال امم المصيفة المكنوب فيها وفال ابن عباس ومجاهد والاكثرون السحل الصيفة والعني كطي انعصمة على مكتوبها والطي هو الدرج وهوضد النشر وانحارتم هددا الاختلاف لان السصل يطلق على الكتاب وعلى الكاتب قاله في القاموس وقرأ حقص وحزة والكسائي بضم الكاف والساءعلى الجع والباقون بكسر الكاف وفتح التاء بيز الكاف والتساء ألفءلي الازراد فقرامة الافراد لمقابلة لفظ السماموا بلع للدلالة على ان المراد الجنس فجمه عمالسموات تطوى روىءن ابنء اس انه قال بطوى الله تعالى السعوات السب عمافيه امن الخارقة والارضن السبع عافيهامن الخلمقة بطوى ذلك كله بهينه اي بقدرته حستي يكون ذلك عنزلة خردلة وروىءن أبنءماس انه قال قام فمنارسول الله صلى الله علسه وسلم عوعظة فقال أيها الناص انكم محشورون الى الله حقاة عراة غرلااى غير مختونين (كابدأ نا أول خلق نعمده) اى كاداناهم في ماون أمهاتهم عزة غراغم عنونين نعيدهم يوم القمامة نظمره قوله تعالى والقد جنتم ونافرادى كاختلفنا كم أول صرة (وعدا) وأكدداك بقوله تعالى (علينا) و داده بقول تعالى (الأكنا) ال أولاوأبداعلى عالة لا تعول (فاعلين) اى شأساان نفعل مانويدلا كاءة علىناف ين من ذلك م اله تعالى حقق ذلك بقوله تعالى (واقد كنينافي الزيو دمن بعد الذكر) فالسعيدين جبع ومجاهد الزبورجم كتب الله تعالى المنزلة والذكرة مالكاب الذى عندد ومعناهمن بعدما كتبذكره فى اللوح المحفوظ وقال ابن عباس والضعال الزبور التوراة والذكر الكنب المنزلة من بعدالة ووازج وقال الشعى الزبو وكاب داود والذكر التوراة وقيل الزبوركاب داودعلمه السلام والذكرالة رآن وبعسد عمدى قبيل كقوله تعالى وكان ورادهم النائ كأمامهم وقوله تعالى والارض بفدد للدعاها اى قبدله وقدر أجزة بضم

مومنين (قوله ولقد أنزلنا مومنين (قوله ولقد أنزلنا المرم آلات منات) عالم

عقوله والذكراك هذاساقط في بعض القسم و يعماج فعداني أن بعد بعنى قبل فعداني أن بعد بعنى قبل كاني الاتن قريا الا معصد الزاى والماقون فضها (الارض) اىأرض الحنة (رئها عمادي) وحقق ذلك ماأفادته اضافتهم المهبقولة تعالى (الصالحون) اى المتعققون اخلاق أهل الذكر المقبلون على وجم الموحدونة المشدنقون من الساعة الراهبون من سطوته الراغبون فرحسه الخاشعونله فهذا عام فى كل صالح وقال عاهديمي أمة عدصلي الله علسه وسلم دلمله قوله تعالى وغالوا الجدلله الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض نتموأمن الجنة حبث نشاه وعال ابن عماس أوادان أواض الحكفار يفخها المسلون وحدفا حكم من الله تعالى بأظهار الدين واعزازا لمسلمن وقسلأ وادبالارض الارض المقسدسة وقبل أدادجنس الارض الشامل لبقاع أرض الدنيا كاماولا وض المضروا لمنة وغير ذلك عمايعله الله تمالى وجرى على هدفا المقاعى في تف مردوة رأحزة يسكون الما والماقون بفضها (ان في هذا) اي القسر آن كا قاله المغوى (الملاغا) اى وصولا الى المغمة فانمن اسم القرآن وعليه وصل الى مارجومن الشواب وقدل بلاغا أى كفاية يقال في هذا الشي بلاغ و بلغة اى كفاية والقرآن زادا لمينة كملاغ المسأفر وقال الرازى هذا اشارة الى المذكور في هـ ذه السورة من الاخبار والوعد والوعدو المواعظ المالغة (لقوم عامدين) اى عاملينه وقال ابن عماس عالمن قال الرازى والاولى انهما لحامه ون بن أمرين لان العلم كالشعير والعمل كالمر والشعر بدون المرغم مندوا اغريدون الشصرغ مركائن وفالكعب الاحبارهم أمة يحدصلي المه علمسه وملمأهل الصلوات الخس وشهورمضات ولما كأن هذامشيرا الى ارشادهم فسكان التقدير فا أوسلناك الالاسعادهم، طف علمه قوله تعالى (وماأرسلناك) اى على حالة من الاحوال (الا) على حال كونك (دحة العالمين) كلهم أهل السموات وأهل الارض من الحن والانس وغيرهم طائعهم بالثواب وعاصهم بتأخيرا لعقاب الذي كانستأصل الاحميه فنعن غهاهم ونترفق بع-ماظه ادا لشرفك واعلاء اقدوك غرودك شيرامنها الىديال وغعلهمن كارأنصاول وأعاظم أعواتك بمدطول ارتكابهم الضلال وارتما كهم فأشراك الهال ومن أعظم مايظهرفسه هذا الشرف في عوم الرحة وقت الشفاعة العظمي يوم يجمع الله تعالى الاولين والا تخرين وتقوم الملائكة صفوفا والثقلان وسطهم وعوج بعضهم فيبعض من شدةماهم فيه وطلبونامن بشفع الهم فيقصدون أكار الاندما فتمانهما عليهم الصلاة والسلام فصل بعضهم على بعض وكل منه-م يقول استلها - عيانو مسلى الله علمه وسلم فعقول أفالهاو يقوم معدلوا الحدد فنشفه ماقه تعالى وهو المقام الهمود الذى يغيطه به الاولون والا توون فهو صلى الله علمه وسلم أفضل الخلق أجعين ولما أورد تعالى على الكفار الخيم في ان لا المسواء و بين انه أرسل رسوله وحد العالمين أتبسع ذلك ما من صلى الله عليه وسرا وعوله تعالى ( قل اعما وى الى اغاالهكم الدواحد) اى ماوسى الى فأمر الاله الاوحدانية وما الهكم الاله واحدد لموح الى فيما تدعون من الشركة غد مرد لك فالاول من قصر الصفة على الموصوف والثاف من قصر الموصوف على الصفة والخاطب بم مامن يعتقد الشركة فهو قصر قلب وقال الزمخشرى اغالقصرا لحمكم على شئ واقصر الشئ على حكم كقوال اغاز يدقام واغا يقوم زيدوقد اجقع المثالان فيحذه الاكة لان اغمانوي الى مع فاعلى عنزلة اغما يقوم زيدو أغما

الهكم الموامد عنزلة اغمازيد فأتم وفائدة احتماعهم الدلالة على ان الوجي الى وسول الله صلى الله عليه وسلمة صورعلى استثنارا لله تعالى بالوحد الله انتهى ولما كان الوحى الوارد على هذه السدن مو حدان يخلصوا التوحمد لله تعمالي قارصلي الله علمه وسلم (فهل أنتم مسلون) اىمنقاد ونالوس الىمن وحدائمة الاله والاستفهام عمني الامر اى الموا فان ولوا) اى لم يقد الواماد عوتهم المه (فقل) اى اهم (آذنسكم) اى أعلى كرجل بيتهو بين أغدائه هدنة فاحس منهم بغدرة فشدنالم مالعهدوأ شهر النهذ وأشاعه وآذنهم حمالذاك وقوله (على سوام) المن الفاءل والفعول اى مستوين في الاعلاميه لأطوه عن أخدمنكم ولا استدن دونكم الشاهيو ا(وان) اى وما (أدرى أفريب) جدا بحيث يكون قريه على ما يتمارفونه (أم بعيدما توعدون) من غلب المسلن عليكم أوعداب الله أوالقيامة المشتملة علمه وان ذلك كائتلاعالة ولايدأن يطقكم ذلك الذلة والصغار وان كنت لاأدرى متى يكون ذلك لان الله تعالى إيعلى على وليطلعنى علمه واتما يعلم الله تعالى (انه) تعالى (يعلم المهرس القول) اى عمايجهرون به من العظام وغيردلك وسه تعالى على فلاعان من أحوال الجهران رتفع الاصوات حداج شعتاط ولاعز وماولايمرف كذرم من عاضر يهاما قاله أكثر القائلين فاعلم شعانه وتعالى الفلايشفله صوت عن آخر ولايفونه شي من ذلك ولوكثر (و بعلما ومكنون) عاتضم ونه في صدو ركم من الاحقاد للمسلين وتظير ذلك قوله تمالى فأول السورة قلوبيد مااة ولف السما والارض ومن لازم فلك الجافاة عليه عايحق الكم من تعدل وتأجد ل فستعاون كيف يخبب ظفونكم ويصدق ماآ قول فشطقون حدفثذ بأنى ضادق واست ساحر ولاشاءر ولاعظمن فهومن أبلغ التهديد فانه لاأباغ من المديد بالعلم هوا كان الامهال قديكون نعمة وقد يكون نقمة قال (وان) أىوما (أدرى) أن يكون تأخيرعذ الكم نعمة الكم كاتطنون أملا العلى أى تأخير العذاب (فتنة) أى احتماد (الكم) لمظهر ما يعلم من السر لغر ولان عالكم حال من يتوقع منه ذلك (ومماع) لكم ممدونه (الىحدين)أى اوغ مدة المال كم التي ضويها لكم في الازل مُواحد كم يفته والمراف مرون مولما كالاقهان يفعل مايدا من عدل وقضدل وكانمن المدل حوارته ديب قه تعالى الطائع وتنعم الومن الماصي وكان صلى الله عليه وسلم قد باخ الفاية في السان الهم وهم قد بلغوا النهاية في أديمه وتنكذيه أمر الله تعالى أن يفوض الامرالية تسليقه بقوله تعالى (قلرب) أيها الهسن الى (احكم) أى اغيرًا لحكم بيني وبين فوى (المن الدي عق الكل منامن نصر وحد لان وقو أحقص بفتح القاف وأأف بمدها وفق اللام بصيغة الماض على حكاية رسول الله صلى الله علم موسلم والماقون بضم القاف وسكون الام بصغة الاص (فانقبل) كيف قال رسول الله صلى الله علسه وسلم احكم الحق والله تعالى لاعكم الالالحق (أحس) بان الحق همناء على العذاب فكانه استعلى العداب اقومه فعيد والوم بدراطيم فولس شاافح سفا وبين قومنا بالحق وقال أهدل المعانى معناه وباحكم بعكمك التيف ففالكم وأقيم الحق مقامه والقدنعالى عكما لحق طلب أم م بطلب ومعدى الطلب ظهر والرغيدة من الطالب في المحمدالي

اتصال ماهنا عاقسله اشداد قول بعده وعظة (ود بنا) العالم المناقب المناقب من (الرحن) العام الرحة الناوالكم بادرارها على فالولا عوم رحمه لاها كنا جعين وإن كنا نحن أطهناه لا نالانقد دره حق قدره ولو يؤاخذ الله الناس عاكسه و الماترك على ظهرها من داية (المستعان) الحالم العوب منسه العون (على ماتصفون) من كذبكم على الله تعالى في قول حلى القرآن في قول المنافرة و المائد و الداوعلى في قول المنافرة و المهافرة و المهافرة و المهافرة و المهافرة و المنافرة المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و الله و المنافرة و الله و ا

سورة الحيج مكية

الاومن الناص من يعمد الله على حرف الآيتين والاهد ان حصمان الست ابات فدنمات وهي عمان وقبل خس أوست أوسم وسمون آية

المنتقبين مصروف الى الجدل السابقة من قوله

سمالله) أى الذي اقتضت عظمته خضوع كل في (الرحن) الذي عمر جنه كل موجود (الرحيم) الذي خص بفضلامن شامن عماده و والماحمة السورة التي قبل هدد والترهب من الفزع الا كبروطي السما واتبان مانوعدون وكان أعظم ذلك نوم الدين افتقعت هذه السورة بالامر بالتقوى المتعمة من هول ذلك الدوم بقوله تعمال (با يما الذاس) أى الذين تقدم أول النائه اقترب الهم حسابهم ان أويد ان دلاعام والافهم وغيرهم (اتقوا) أى احذرواعماب (ربكم) أى الحسن المكم مانواع الاحسان ان عبد او بينعقابه وهاية الطاعات ولما أمرهم بالتقوى علل ذلك مرهمالهم بقوله تعالى (ان دارلة لساعة) أى وكم االشديدة الاشماعلي الاستناد الجازى فتكون الزلزلة مصدوا مضافا الى فاعد ويصح الايكون الحالمقعول فيسه على طريق الانساع فى الظرف واجراله مجرى المفعول به كقوله تعالى بل مكوا المسلوالنهار وهي الوالة المذكورة في قوله تعالى ادّا زلوات الارض ولزالها واختاف في وقم افعن المسن انها تمكون يوم القيامة وعن علقمة والشعبي عند طاوع الشيس من مغوب الذي هوأقرب الساعة (ييعظهم) ايأم كبر وخطر جلمل وادث هائل لاتحتمل المقول وصفه وهد الزاراة نفسها فكنف بجميع مايعدت فداك الموم الذى لا دلكم من المشرفيه الى اقد تعالى اعداد يكم على ما كان مندكم لا ينسى مند ه نقبرولاقطمع (نوم روم) اى الزازلة أوالساعة أوكل مرضعة أضمرها قبل الذكرتهو يلا للامرورو تعالانفس (تذهل) وسنب ذلك (كل مرضعة) اى الفعل اى تنمى وتفقل حائرة مدهوشة والعامل فيوم تدهل (فانقيل) لمقال تعالى مرضعة ولم يقل مرضع (أحدب) بانالمرضة هي انى في حال الارضاع ملقمة ثديه اللطفل والمرضع التي شأنها أن ترضع وان لم ماشر الارضاع في الوصفها به فقال مرضعة لدل على أن ذلك الهول اذا فوجئت به هدد وقد القمت شديها تنزعه من فمه لما يطقه امن الدهشة (عما أرضعت) عن ارضاعها أوعن

الذي أرضعته وهو الطفل قاامامضدرية أوموصولة (وتضع كل ذات حل حلها) أي تسقطه قبل القيام وعماوفزعا ه (تنسه) و هـ ذاظاه رعلى القول الثاني وهوقول علقمة والشعبى على أن ذلك يكون عند م طلوع الشهن من مغربها وأماعلى القول الأول وهوقول الحسن على أن ذلك وم القمامة كمف يكون ذلك فقسل هو تصوير لهولها فاله المعضارى وقال البقاى في المرضعة هي من ما تتمع ابنها رضيعا وفي ذات الجل من ما تت عاملا فان كل أحديقوم على مامات علمه وهذا أولى فانى في حال كابتى في هدذا الحل حضر عندى سيدى الشيخ عبدالوهاب الشعرانى نفعنا القه تعالى بعركته فذكرت فحذين القولين فانشر صدوه الرجيع هدذا الشانى وذلك وم ناسوعا من شهر الله الهزمسنة ست وخسين وتسعاتة وعن الحسن تذهل المرضعة عن ولدهابف مرفطام وتضع الحامل مافيط مابغ سرتمام ويؤيد أن هذه الزارلة تحسكون بعد المعت ماروى عن أبي سعيد الحدري أنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم بقول الله عز وجل يوم القمامة ما آدم فمقول لبمك وسعد يكذاد في رواية والخسم فيدبك فسنادى بصوتان اللهامرك ان تغرج من ذريتك بعثا الى النار قال مارب ومابعث النار قالمن كلأاف تسعمائة وتسعة وتسعون فمنتذ تضع الحوامل حاها ويشيب الولمدوساق يقمة الآية وهو (وترى الناس سكارى) اى اعاهم فيه من الدهشة والحسرة غربين الله تعالى از ذلك المس يسكر حقيقة بقوله تعالى (وماهم بسكاري) أيمن النمراب ولمانني ان يكونواسكارى من النمراب أنبت ما أوجب لهم الك الحافة بقوله (ولمكن عذابالله) دى المزة والجيوت (شديد) فهوالذى أوحبان نظن جم السكر لان هوله أذهبعة ولهم وطعر عمزهم تم الحديث عندا خوالا ية فشق ذاكعلى الناس حتى تفسرت وجوههم زاد فررواية فالوابار سول اقعا باذلك الواحد فقال زسول اللهصلي المعامسه وسلممن باجوج وماحوج تسعما ثة وتسعة وتسعون ومنسكم واحسد تم أنتم فى الناس كالشفرة السودا فيالثورا لاسض أوكالشعرة السضا في الثورالاسودوفي دواية كالرقة في دراع المهادواني أوجوان تمكونوا وبعاهل المنة فكبرناغ فالثلث أهل المنة فمكيرناخ فالشطرأهل الحنة فكعرفا وقدرواية انىلارجوان تمكونوا ثاني أهل الحنة دوى عرادين حصدرض الله عنهان هاتن الاستنزلدافي غزوة بني المصطلق الملا فنادى رسول المصلى الله علمه وسار فحثوا المطرحتي كانواحول وسول الله صلى الله علمه وسار فقرأهما رسول اللهصلي الله عليه والم عليهم فلانرأ كثرنا كامن تلك اللدلة فلماأصد والم يحطوا السروج عن الدواب ولميضر تواالخمام وقت النزول ولمبطيخوا قدرا وكافواما يبزحزين وبالأومفكر فقال وسول الله صلى المه علمه وسلراى يوم ذلك قالوا الله و وسوله اعسلم قال ذلك يوم يقول الله لا دم قيرفا بعث بعث النار وذلا يخوحه بث الى سعىدو فراد فسيه تم قال بدخيل من احتى سعونا الهاالحنة بفعرحساب قالعرسعون الفا قال نع ومع كل واحدسمعون الفاوقرا حززوال كسائي بفتم السن وسكون الكاف فيهما والماقون يضم السين وفتم الكاف ويعد الكاف الف وأمال الالف بعد الرا الوعوو وحزة والكاف عضة وورش بن بن والماقون الفتره ونزل في النضر بن الحرث وكان كثيرا للدلر سول الله صلى الله علمه و مروكان يقول

فايستعفف المآخر دوفيه

معطوفان بالواو فذاسب ذكرها للعسطف وذكر المائد كمة بنات الله والقرآن أساطع الاولين وكان شكر البعث واحمامين صارترابا (ومن الناس)اى المذيذين (من) لايسعى في اعلا انفسه وتهذيها فيكذب فيو بق بسوع له لانه ( المحادل في الله ) اى فى قدرته على ذلك الدوم وفى غير ذلك بعد ان جام العلم جاا جراه على سلطانه المظيم (بفيرعلم) بل الماطل الذي هو جهل صرف فمترك اتباع الهداة (و يتبع) بفاية جهده فيجداله (كلشمطان) محترق بالسوم معد بالله ن (مريد) اى محرد للفساد ولاشغل له غيره قال السضاوى وأصداد العرى اي عن الماتر (كتب كاي قدّر وقضي على سدِّمل الحتم الذي لاجمنه تعبير الالازم عن الملزوم (علمه) اى على ذلك الشيه طان (اله) اى الشأن (من تولاه) اى فعل معه قعل الولى مع ولمه فاتباعه والاقبال على مايز ينه (فاه يضلف) عمايية فض المعمن الطاعات فيخائ سيل الخسير (ويهدية)اى عمارين له من الشهوات الحاملة على الزلات (لى عذاب السعم ) اى المارد م الزم الحقمة . كرى المعت بقولة تعالى (ما أيما الناس) اى كافة ويجوزان يرادبه المنكر فقط (أن كنتم قريب) اى شك وتهمة وحاجة الى البيان (من البعت) وهوقمام الاجمام بار واحها كاكانت قبل عماتها فقفكر وافي خلفة كمم الاولى لتعلو اأن القادر على خلقه كم أولا قادر على خلقه كم ثايا تم أنه - بعانه و تعالى ذكر مراتب الخلقة الاولى أمو راسسعة المرتبة الاولى قوله تعالى (فانا خلقة اكم) يقدرتنا التي لايت اظمهاشي (من تراب مليسيق له اتصاف الخماة وفي الخلف من تراب وجهان أحدهما اناخلق اأصلكم وهوآدم علمه الصلاة والسلام منتراب كأقال تعالى كشل آدم خلقهمن تراب الثانى من الاغدية والاغذية اماحموانية وامانياتيسة وغذا الحيوان فتهى الى النمات قطعالاتسلسل والنبات اعما يتوادمن الارض والماء فصع قوله تعالى افاخلفنا كم من تراب المرتبة الثاند\_ة قوله تعالى (تممن نطقة) وحالها أبعد شيءن حال التراب فانها مضا ما لل الرجة صافعة كاقال تعالى من ما ودافق واصله الما والقلدل قاله المغوى وأصل النطف الصب قاله السضاوى الرتب قالفالشة قوله تعالى (عُمن علقة) اى قطعة دم حواء جامدة لنس فيهاأ هلمة للسملان ولاشك ان بين المامو بين الدم الحامد مما ينة شديدة المرتبة الرابعة فوله تعالى (تم من مضغة) أى قطعة لحم صفيرة وهي في الاصل قدرما عضع (مخلقة) اى مسواة لانقص فيها ولاعب يقال خلق السواك والعودسوا ، وملسهمن قولهم صفرة خلقاء اذا كانت ملساء (وغ مرتحلقة) اى وغبر مسوّاة فكا أن الله تعالى يتخلق المضغ متفاوتة منها ماهوكامل الخلقة توأملس من العيوب ومنهاماه وعلى عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس ف خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وعامهم ونقصانهم هذاقول قتادة والضحالة وفال مجاهد الخلقة الولدالذي يخرج حما وغير الخلقة السيقط وقال قوم الخلقة لمحورة وغبرالخلقة غير المحورة وهوالذي يبقى لجامن غبرتخطيط وتشكيل واحتجوايما روى علقه متعن عبد الله بن مسعود موقو فاعلمه قال ان النطفة أذ استقرت في الرحم أخذها ملا بكفهو فال اى رب مخلقة أوغر مخلقة فأن قال غير مخلقة قذفها في الرحمدما ولم تمكن اسمة وان قال مخلقة قال الملاداي وبدد كرأم انفي وشق ام معمد ما الاجل ما العدم ل ما الرزق بأى ارض عوت فيقال له اذهب الى أم الكاب فانك عدفها كل ذلك فيذهب فيعدها فيام

الكتاب فينسجها فلابزال معه حنى بأتي على آخر صدفتها والذي أخر حاه في الصحيحين عنه قال حدثنارسول الله صلى الله علمه وساروهو الصادق الصدوف ان خاق أحدكم يحمع في طن أمه ار بعن ومانطقة ثم يكون علقية مثل ذاك ثم يكون مضعة مثل ذاك ثم يبعث الله ملكا يكتب رزة وأجله وعله وشيق اوسعمد تم يفضخ فسمه الروح فو الذي لا اله غيرمان أحد كم لمعمل بعمل اهل الحنة حتى ما يكون منسهو منها الاذراع فمسمق علمه المكتاب فمعمل بعمل أهل لقارفيد خلهاوان أحد كمامعمل يعمل اهل النارحق مايكون بنه و منها الاذراع فدسيق علمه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فمدخلها فكالنه تعالى يقول انحا نقلنا كممن عال الى حال وصن خلقة الى خلقة (لنبيز الممم) بهذا القدر يج قدرتذا وحكمتذاوا ثمن قدرعلى خلق المشرمن التراب والماءأولا غمن نطفة ثانما ولاتناسب بن التراب والما وقدر على أن يحمل الفطفة علقة وعنهما تماين ظاهر تم يحعل العلقة مضغة والضفة عظا ماقدر على اعادة ما أبدأه بلهوأ دخل في القدرة من تلك واهون في القماس وور ودالفه ل غسيرمعدى الى المبن اعلام بان أفعاله هدفه متبين بهامن قدرته وعلم مالا يحمط به الوصف ولا يكتنهم والذكر (ونقرفي الاوطام) اى من ذلك لذى خلففاه (مانشام) اعمامه (الى أجل مسمى) هو وقت الوضع وأدناه بعددستة أشهر وأنصاه آخوار بعسدنين بحسب تؤة الارحام وضعفها وقوة الخلقات وضعفها وكثرة تفدنيهمن الدما وظلمه الىغبرذلك من أحوال وشؤن لايعلها الابارتها حلت قدرته وتعالمت عظمته وطالمنشأاقراره مجتمالارحام وأستقطتهدون التمام أوتحرقه فمضمعل المرتسة الخامسة أوله تعالى (غ نخرحكم طفلا) وهومعطوف على ندن ومعناه خلقنا كمرم درجين همذا التدويج لغرضين احدهما الاندين قدرتما والثاني الانتقر في الارحام من نقسوحتي توادوا في حال الطقولد فصن صد فوالحثة وضعف المدن والسمع والبصروجيع الحواس لتسلاتها كمواأمه اتكم بكريرأ جرامكم وعظم أجسامكم الرتبة السادسة قوله تعالى (م) اى عدا جاسكم (تسلفوا) بهذا الانتقال في اسمان الاجسام من الرضاع الحالم اهقة الى البلوغ الى المكهولة (أسسد كم) اى المكال والقوة وهوما بن الثلاثين الى الاربعين جعشدة كالانهجع عمة كانه شدة في الامور المرتبة السابعة قوله تمالى (ومنكم من يتوف) اى عند باوغ الاشداوقدله (ومنكم من رد) مالشخوخة وشاه للمجهول اشارة الى مهولتسه علمه لاستمعاده لولاة كرارا لمشاهدة عند دالناظر اتلا القوة والنشاط وحسن المتواصل بين أعضائه والارتباط (الحي أرذل) أي أخس (العمر) وهوسن الهرم فتنقص جمع قواه (الكمار بعرمن بعدعلم) كان أوتمه (شما) اى المعود كهمئته الاولى فأوان الطفوامة من حفافة العقل وقلة الفهم فمنسى ماعله وينكرمن عرفه حتى يسأل عنه من ساعته يقول الدمن هذا فنقول فلان فيامليث طفلة الاسألك عنه (فأن قدل) هدذه الحالة لاتعصل للمؤمنين لقوله تعالى تموددناه أسفل سافلين الاالذين آمنوا وعلوا الصالحات السمب بان معنى قوله تعالى تمود دناه أسفل سافلين هود لالة على الذم فالمراديه ما يحرى مجوى المقوبة ولذاك فال تعالى الاالذين آمنو اوعلوا الصالحات لكن فالعكرمة من قوأ القرآن لم يصرالى هذه الحالة وقد علم بهود الانسار في ذهاب العلم وصفر الجدم الى تحوما كان عليه في ابتدا اللاف قطعاأ والذي أعاده الى ذلك قادر على اعادته بعد الممات ولماتم هذا الدلوعلى

ال<sub>ن</sub>كم لهضسادان الآيات المنشأت تزات في المفاطبين المنشأت تزات في المفاطبين فى الحل السابقة وماذ كر ومد خال عن ذلك فناسمه الساعة بحكم المفدمات وأصم النتائج وكان اؤل الايجادفيه غيرمشاهدذ كرالله تعالى دليلا أخرعلى الموث مشاهدا بقولة (وترى الارص هامدة) أى بايسة ساكنة سكون المت (فاذا أنزانا) اي عالنامن الفدرة (على الله اهتزت) أي تحركت وتأهلت لاخراج النمات (ودبت) اى ارتفعت ودلك اول ما يظهر منها العمن وزرت وغت بما يخرج منها من المبات الماشئ عن الغراب والما وقولة تعالى (وأسنت) مجازلان الله تعالى هو المنبت واضيف الى الارص توسعا اى أنبت بمقدير فالاأنم النبية (من كل و وج)اى صنف (جهيم) أى حسن تضعيمن اشتات النبات في اخد للف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها ومقاديرها قال الدلال الهلى من ذا ود مرد المرد كرد لائمن المفسر من ( تنبيه ) ه في الا يه اشارة الى أن النبات كابتوجه من نقص الى كالفي كذال الانسان الومن يترق من نقص الى كال فغ المعاديصل الحكاله الذى اعدله من المقاء والغنى والعلموا اصفاء والخلود في داوالسلام مبرأ عنعوارض هذاالعالم ولماقررسطانه هذين الدلمان رتب علمهما موالمطاوب والمنحة الاوص (بان) آى بسدب إن تعلوا ان (الله) اى الجامع لا وصاف الكال (هو )اى وحده (الحق)اى المايت الدائم وماسواه فان النهاة وله تعالى (وأنه يحيى الموتى) اى قادر على ذلك والالما احما الفطفة والارض الميتة مالنهاة ولاتعالى (والدعما كل يني )من الخلق وعميره (قدر ) انماام ماذا اداد شدان يقول له كن فمكون رابعها قوله تعالى (وأن الساءة) التي تفدمذ كرهاو تقدم التعذيره عاوهي -شرالخلائق كلهم (آتية لارب) اىلاشدا (فيما) اى بوجه من الوجوة عادل عليها عالاسدل الى اذ كاره بقول من لاص داقوله وهو حكيم لا يخلف ممعاده ولايسو غ وجسه أن يقرك عباده بغسم حساب خامسها قوله تعالى (وأن الله سعت) بالاحما (من في القمور) بمفتضى وعده الذي لا يقب ل الخلف وقدوعد الساعة والمعث فلابد أن بني عاوعد وزل في الحدول بن هشام كا عاله ابن عباس (ومن الناس من محادل) اى بغاية جهده (في الله) اى في قدرته وما يجمعه هدد االاسم الشريف من صفاته مدهد االسان الذى لامثل له ولاخفا فيه (بفعرعلم) أتاه عن الله تعالى على لسان أحدمن اصفماته أعممن ان يكون كايا أوغم و (ولاهدى) اوشده المه أعممن كونه بضرورة أواستدلال (ولا كاب منسر له نوومنه صح ادمه انه من الله تعالى ومن المعاوم انه ما نتفاه هذه الدالة لا يكون حداله الا بالباطل وقيل قولة تعالى ومن الناس كوركا كروت سائر الاقاصيص وقيل الاول في المقادين وهدافى الما فلدين وقوله تعالى ( ثانى عطفه م) حال اى لاوى عنقمه تسكيراعن الاعمان كافال تعالى واذا تنلى علمه آياتنا ولى صمتكم او العطف في الاصل الحانب عن بين او شمال وقوله تعالى (ليضل عن ميمل الله) على للبد الوقو أابن كنع وأبوعرو بفتح الما والماقون بضمها (فان قدل) على قراءة الضم ما كان غرضه في جداله الضلال لفعره عن سيدل الله فسكمف علل به وما كان على قراءة الفق مهتديا حتى اذا جادل خرج بالجدال عن الهدى الى الضلال (أجيب) عن الاول بان جداله الماأدى الى الفد لال جعل كانه غرضيه وعن الثاني بان الهدى ال كان معرضاله فقر كدوا عرض عنسه وأقبل على الجدال الباطل جعل كالخارج من الهدى

الى الصلال ولماذ كرفه له وغرته ذ كرما أعداد علمه في الدنما يقول دمالي (له في الدنما خزى) اى اهانة ودلوانطال زمن استدراجه بتنفيه حق على الله الالرفع شما من الدنما الا وضعه وما عدله علمه في الا خرة بقوله تعالى (ونذيقه يوم القدامة) الذي يجمع فيه الخلائق بالا حيا وعد الموت (عدد اب الحريق) اى الاحراق بالنار وعن الحسن قال بلغني ان احدهم يحرف الموم ومعن ألف مرة وبقال له حقيقة اوجازا (دلات) اى العدد اب العظم (جما قدمت بدال اى به ملك ولـ كن جوت عادة المرب ان تضمف الاعال الى المدلام ما آلة أكر العمل واضافة ما يؤدى الم ما اندكى (وأن) اى و يسعب أن (الله ليس بطلام) آى بذى ظلم ما (العبيد) واغماه ومجازيهم على أعمالهم اوان الممالغة اكثرة العمد و وزل في قوم من الاعراب كانوا يقدمون المدينةمهاج بن من باديتهم فيكان أحدهم اذا قدم المدينة فصم بهاجسمه وتصتب افرسه مهر اووادت امرأته غلاما وكثرماله فالهذادين حسن وقد أصدت به خد برا واطمأن به وان كان الامر بخد بلافه قال ماأصيت الاشر افسقل عن دينه (ومن الماس من يعمد الله )اى يعدمل على سيمل الاستمر ار والتعدد عا أمر الله به من طاعمه (على حرف فهومن ال كزارات من بكون على حرف شدة مراوجهل اوغده لااستقرار لهو كالذى على طرف من المسكر فان دأى عنمة استمر وان توهم مخوفاطار وقر ودلا معنى قوله تعالى (فانأصابه خير) أى من الدنيا (اطمأن به) أى بسيمه و ثبت على ماهو علمه (وان أصابته ومنة اى عنة و قم في نفسه و ماله (انقلب على وجهة )اى رجع الى الكفر وعن أى سعمد الخدرى ان رجلامن اليهود أسل فاصابته مصائب فتشاعم بالاسلام فاتى الني صلى الله علمه وسلم فقال أقلني فقال ان الاسلام لا يقال فنزات ولما كان انق اليه هدد امقددة لدنساء ولا تنوته قال تعالى (خسر الدندا) بفوات ما أمله منها و يكون دلك سعب التقد مرعلمه قال تعالى ولوأنهم أقامو االتوراة والانحدل وماأنزل اليهم من رجم لا كاوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ودوى ان الرجل الحرم الرزق بالذنب يصيبه (والا تحرة) بالكفرغ عظم مصيمه قولاتمالي (دلات)اى الامراله عليم (دو)اى لاغيره (المسران المين) اى المين اذلاخسران مثلاثم بين هذا الخسيرات الذي ودوالى ما كان فيه قدل الاعان المرفى بقوله تعالى (بدعوا) اى بعدد مقدقة أوجازا (من دون الله) اى غيرومن الصم (مالايضره) ان لم يعدد (ومالا منفعة) انعمده (ذلك) اى الدعاء (هو الضلال المعمد) عن المق والرشاد استعمر الضلال المعمد من ضلال من أ بعد في التسه ضالا فطال و بعدت مسافة ضلاله هوا ما كأن الاحسان عالما للانسان لانااقداوب سبأت على حب من أحسن اليها بن انماقيل في جاب النفع اعاهو على مدل الفرض فقال تعالى (يدعو المن) اىمن (ضرم) بكونه معبود الانه يوجب القدل واللزى في الدنماو العدداب في الا خوة (أقرب من نفعه) الذي يتوقع منه بعسادته وهو الشدةاعة والتوسل بالى الله أهالى و(تنبعه) وعلما تقر ران اللام في ان مزيدة كافال اللالالهلى (قانقيل) الضرووالفه منفيان عن الاصفام مثبتان لهافى الا يتنوهذا مناتض (احمب) بان المعنى الدحدل دهب هذا الوهم وذلك ان الله تعالى سفه الكانو بانه بعب ه جادالاعلان ضراولانفعا وهو يعتقد فمه بجهله وضلاله الله فتفعه حن يستشدف

الاستئناف والمسنف (قوله مثل نون كنسكاة)

العنبر) اى الصاحب هو قال الزازى وهد ذا الوصف بالرؤما وألمق لان ذلا لا يكار تستعمل فى الاوثان فين تعالى أنه م يعدلون عن عبادة الله الى عبادة الاصلام والى طاعة الروساء وولمايين سيحانه وتعالى حال الكفار عقمه بعال المؤمنين بقوله تعالى (أن الله) اى الحامع لجيع صفات الكال المتزه عن جميع شوائب الفقص (يدخل الذين آمنوا) بالله ورسله (وعلوا) تصديقالاعامم (الصاعات) من الفروض والنوافل الخالصة الشاهدة بثباتهم في الاعان (جندات تجرى من عَمّا) اى فى اى مكان من أرضها (الانهار) \* ولما بن سيمانه وتعالى حال الفريقين قال تعالى (ان الله )اى المعط يكل في قدرة وعلى (يفعل ماريد)من كرام من يطمعه واهانةمن يعصصه لادافعله ولامانع وقوله تعالى رمن كان يظن انان ينصره الله في الدنياوالا خرة) فيمماختصار والمعنى ادالله ناصررسوله فى الدنيا والا خوة فن كاديظن خلاف ذلك ويتوقعه من غيظه فالضميرواجع الى الذي صلى الله علمه وسلم (فان قيل) إيجرا دْ كُرْفُ هَــَدْهُ الْآيَةُ (أَحِيبِ) بَانْ فَيَهَامَا مِدْلُ عَلَى سَهُ وَهُودٌ كُرُ الْآيَمَانُ فَيْ قُولُهُ تَعَالَى انْ اللَّهُ مدخل الذين آمدو اوالاعمان لايتم الاباقه ورسوله وقدل الضعير راجع الحمن فيأول الا يدلانه المذكورومن حق الكلية ان ترجع الى الذكو راذاأمكن ذلك وعلى هذا المراد بالنصم الرزق قال أبوعمسدة وقف علمناسا تلمن بني بكرفقال من منصر في نصر والله اي من يعطى اعطاه الله في كانه قال من كان يفلن أن لن يرفقه الله في الدنما والا خرة (قلعدد اسبب) اي بحمل (الى المعام) اىسمقف منه يشدد منه و بنعمقه (عمامقطع) اى المقدق به أن يقطع نفسهمن الارض كانى الصحاح وقدل فلمدد حدالا الى ما الدندام لمصعد علمه فعمد فد وقع نصراانبي صلى انته عليه وسلم على الاول او يحصل رزقه على الثاني وقرأورش وأبوعرو وابن عامى بكسر اللام والباقون بسكونه أ (فلينظر ) سمره و بصيرته (هل بدهين) وان اجتهد كيده) في عدم أصرة النبي صلى الله عليه وسلم اوفي عصيل وزقه (مايغ ظ) من ذلك والمعنى فليفننق غيظا فلابدمن نصرنه صلى الله علمه والمرواعلا كلنه اوان ذلك لا يغلب القسية فان الاوزاق مداقه لاتفال الاعشيقة الله سعانه وتعالى وهدذا كايقال لمن أدبرعه أمر فزع اضرب وأسك الجدادان لمرض هداءت غيظاو غود لا والحاصل انه ان لم يصعطوعا مع كرهاواختلف فيسببنز ولهذه الايةعلى القول الاول فذكروا فيهاوجوها أحدها كان قوم من المسلمن الشددة غيظهم على الكفار يستبطؤن ماوء ــ دانته دسوله من النصر فنزات فانها فالمقاتل نزات فينفرمن أسدوغطفان فالواغفاف ان الله لا ينصر محسدا فسنقطع

الذى بينذاو بين حلفائنامن اليهود فلايمير وتنا ثالثها ان حساده واعدامه كثيرة وكانوا يتوقعون ان لا خصره وان لا يعينده على اعدائه فنى شاهدو اان الله نصره عاظه م ذلك (وكدلك) اى ومثل ما أنزلنا هذه الا يات اسان حكمها واظهاد أسرارها (أنزلناه) اى

به نم يوم القيامة يقوم هذا المكافر بدعا وصراخ حين يرى استضراره بالاصنام ودخوله الناد بعبادتها ولايرى أثر الشفاعة التي ادعاها الها وقيل الانبة الاولى فى الاصنام والثانية فى لرؤسا وهم الذبن كانوا يفزعون الهم بدايل قوله تعالى (بيئس المولى) اى الناصر هو (ولبئس

اىمثلَصىفَةُ نُورِهِ تعالَىٰ كَصَـفَةُ نُورِصْـكَاءُ فَيِهَا

القرآن الباقي وقوله تعالى ( آيات بينات) اي مجزا نظمها كا كان مجزا حكمه احال وقوله تعالى (وان الله) اى الموصوف الاكرام كاهوموصوف الانتقام (يمدى) أى الله (من يريد) اى هــدايته اى يثبة ـ معلى الهدى معطوف على محل أنزانا ، حوا العالى وان اقه يهدى من يريد أتبعه بدران من يهديه ومن لايهديه وبدأ بالقسم الاول بقوله (ان الذين آمنوا) بالله ورسوله وعسر بالقعل ليشعسل الاقرار باللسان الذي هو أدنى وجوه الاعمان تم شرعف القسم الثاني بقوله تعالى (والذين هادوا) اى انصاوادين اليهودية (والصابئين) وهم فرقة من المصادى معمت بذلك قدل السيمما لحامات عمنوح عليه السلام وقدل الروجهم عن دين الىدين آخرواطلاق الصابئة على هـ ذاهو المنهوروتارة يوافقونهم في أصول دينه -م أتحل منا كجتهم وتارة يخالفونهم فلاتحل مفا كختهم وتطاق ايضاعلى قوم أقدم من النصارى يعمدون الكوا كبالسبعة ويضيفون الاتمار اليهاوينة ونالصانع المختار فهؤلا الاتحل مناكمتم وقدأفق الاصطغرى والمحاملي يقتلهم المااستفتى القاهرالفقها فهم فمذلواله أموالا كثعرة فتركهم والملاء قديم وقوأ نافع بالماء التحتمة بعسدالباء والباقون بم مز فمكسو رزيد البياء الموحدة (والنصاري) اى الذين اتعاداد بن المصر المدة (والمحوس) قال قتادة هـ معمدة الشمس والقمر والنبران قال (والذين اشركوا) هم عبدة الاوثان قال قاتل الاديان كلها ستة واحدالرجن وهوالاسلام وخسةالشطان وقدل خسة أربعة للشمطان و واحدالرجن بجعل الصاشن مع النصارى لانهم أوعمنهم كاصعلى المنهور وقد تقدم المكلام على هذه الآية في سووة المقرة (ان الله) الذي هوأ حكم الحاكين (يفصل بينهم يوم القيامة) بادخل المؤمنين الجندة وغيرهم المنار وأدخلت انعلى كل واحدد من جزأى الجلالز بادة التأكمد وغوه تولير ر

ان الخليفة ان الله سر بله ، سربال ملك به ترجى الخواتيم

معلل دلك قوله تعالى (ان الله) اى الجامع لجميع صفات المكال (على كل من ) من الاسساء كلها (شهمد) اى عالم به علم مشاهدة (المر ) اى تعلى (ان الله يسحد له) اى يخضع منقاد الامره سجانه مسخر الماير بدمنه تسخير من هو في عاية الاجتهاد في العمادة والاخلاص فيها (من في السحوات ومن في الارض) ان خصصت بذلك العاقل انهم خضوع عصره من بالولى وان ادخلت غير العاقل في النفار عبد شي منه فقال تعالى (والشهر والقمر والخوم) من الاجرام العلوية فعمد الشهر الله ارعاد من الاجرام العلوية فعمد الشهر عبرون دينار قال عمت رجد اليطوف بالميت و ربكي فاذا هو طاوم فقال العبت من بكافي عبرون دينار قال عمت رجد القمر أم يكمن خشمة الله ولاذب له عم البيت و نبكي فاذا هو طاوم فقال العبت من بكافي قلت نبع قال ورب الكلمية ان هذا القمر أم يكمن خشمة الله ولاذب له عم أ تبعد فلا أعلى الذوات السند لمية فقال (والجبال) اى التي قد نف تم ما الاعبدام (والشعر) اى التي عبد بعضه الذوات السند لمية فقال (والجبال) اى التي قد نف تم ما الاعبدام (والشعر) اى التي عبد بعضه الدوات السند لمية فقال (والجبال) اى التي قد نف تم من خشمة ودا هو منه عبادة مشر وعسة شق قه من الناس) وهدم المؤمنون بريادة الخضوع من من من من الناس) وهدم المؤمنون بريادة الخضوع من دا هو منه عبادة مشر وعسة شق قه المناس) وهدم المؤمنون بريادة الخضوع من المناس) وهدم المؤمنون بريادة الخضوع من هده ودا هو منه عبادة مشر وعسة شق قه المناس) وهدم المؤمنون بريادة الخضوع من الناس) وهدم المؤمنون بريادة الخضوع من المناس) وهدم المؤمنون بريادة الخضوع من المناس) وهدم المؤمنون بريادة الخضو ع من المناس) وهدم المؤمنون بريادة الخضو ع من المناس وهدم المؤمنون بريادة الخضو عنصد المعمد ودا هو منه عبادة مشر وعسة شق المناس وعسة شق المؤمنون بريادة المناس وعسم المؤمنون بريادة المناس وعسم المؤمنون بريادة المناس وعسم المؤمنون بريادة المناس وعسم المؤمنون بريادة المناس ويست المؤمنون بريادة المناس ويست المؤمنون بريادة المناس ويست المؤمنون بريادة المؤمن بريادة المؤمن بريادة المؤمن بريادة المؤمنون بريادة المؤمن بريادة ا

مصداح المصماح في زياسة هي القفاء إلى والمصرماح ا لفنيلة المسوقودة والمشكاة الاتبوية

الثواب (وكثيم) اىمن الماس (حق علمه العذاب) وهم الكافر ون لانهم أبوا السفود المتوقف على الايمان (ومنجن اقه) أى يشقه ( فالهمن مكرم ) اى مسعد لائه لا قدرة لف عره أصلا (ان الله) أى الملك الاعظم (يفعل مايشا) من الاكرام والاهانة لامانع له من ذلك نقل عنعلى رضى الله تعالى عنه اله قبل له ان رجلا يتكام في المشتقة فقال له على اعمد الله خلقات الله لمايشا وأولما شأت قال بل لمايشا وقال فعرضك اذاشا وأواذا شدت قال بل اذاشا وقال فتشفدك اداشا أواداشت قال بل اداشا - قال فعد خلا حدث شقت أو حدث يشاء قال بل حدث يشاء فالواقه لوقلت غسر ذلك لضربت الذي فمه عمقاك مالسمف و ملاين تعالى أن الساس قسمان منهم من يسجدالله ومنهم من حق علمه العذاب ذكرك منه اختصامهم بقوله تعالى (هذان خصمان) أى المؤمنون خصم والـ كفار اللسة خصم وهو يطلق على الواحدو الجاعة وقرأ ابن كثعر بقشد ليدالمنون والباقون التحقيف (اختصموا) اى اوقعوا الخصومة بفاية الحهد (في رجم) أى د ينه وروى عن قيس من ماد قال عدت الأدر رقسم قسما ان هذه الاية هذان خصمان اختصموا في مرسم نزات في الذين برزوا يوم بدر حزة وعلى وعبيدة بن الحرث وعتمة وشتمة بنرسعة والوامدين عتمة أخرجاه في الصحيدين وعن الن عماس قال لما الرزعلي وحزة وعبددةعتمة وشيبة والوامد فالوالهم تسكاموا تعزفكم فالأناعلي وهمذاجزة وهذا عبدة فقالواأ كفاه كرام فقال على أدعوكم الى اللهو الى رسوله صلى الله علمه وسلم فقال عتبة هلالممارزة فماروعلى شيمة فليلث أن قتله وبارز مزة عتمية فقت لهو باوز عبمدة الوليد فصعق علمه فأنى على فقدله فنزلت وعن فشاد فنزات الاتية في المسلمن وأهل الكتاب فقال أهل المكاب تنتمنا قبل ندمكم وكأينا قبل كأبكم ونحن أولى مالله منسكم قال المسلون كأينا يقضى على الكتب كاماونسناصلي الله علمه والماخ الانسافف أولى اللهمنكم وعن ابن عباس أخازات كذلك لكن قال أهل السكاب نحن أولى الله وأقدم بمزيد يكم كناباو نبيمنا قب ل نبيكم وقال المساون نحن أحق الله منسكم آمنا إسمنا محدصلي الله علمه وسلم وآمنا بسكم و بما أنزل الله من كتاب وانكم تعرفون المناوكا يناغم كتموه وكفرغ به حسدا فهذ وصومتهم في دجم وقبل المؤمنون والكافرون من أىملة كانوافا اؤمنون خصرواله كمفارخصم وقيل المصمان الحنة والنا راماروى عن أبي هررة أنه قال قال وسول الله صلى الله عامه وسلم تصاحت الجنة والنارفقالت النارأوثرت بالمته كمعين والمضبرين وقالت المنه قالى لايدخاني الاضعفاء الناس وسقطهم فقال الله عزوجل الجنة أنترجتي أوحم بكمن أشاعمن عبادى وقال الشار انحاأنت عذابي أعذب المن أشافمن عبادي واحل واحدقه فدكاماؤها وعن عكرمة فقالت النار خلقى الله اهقو بمه وقالت الجنسة خلقى الدارجمه وهذا القول بعمد عن السماق لان الله تعالىد كرجزا الخصمين بقوله تعالى (فالذين كفروا) وهو الفصل بينهم المعنى بقوله تعالى ان الله رفصل بينهم يوم القمامة رقطعت اى قدوت (الهم) على مقادير حثثهم (الماب من فاد) اى نع ان صيط بهم الحاطة النماب سابغة على مكان ايسباون النماب في الدنما تفاخرا وتمكم وعن ابراهم التعيانه قال سصان من قطع من النارثمال وعن سعد بنجيع قال قطعت من

نحاس وانس من الا تمسة في اذا حي أشدسو ارةمنه وقال في قوله (بصب اي اداد خلوها (من فوق رؤسهم الجيم) قال ابن التهاس بذاب على دؤسهم والكن المشهو رائه الماء الاروعن ا بنعداس الوسقطت صفه نقطة على حدال الدنمالا دايما والحلة حال من الضعير فالهم أوخير ان وقرأأ وعروف الوصل بكسر الهاو والم وقرأحزة والكساف بضم الهاء والميم والباقون بكسرالها وضم المحذا فالوصل فانوقف على دؤسهم فالجسع بكسرالها وسكون الم وحزة على أصله فى الوقف على رؤمهم بتسهمل الهمزة (يصهر ) اى بذاب (به ) من شدة حوارته مانى طومم من معم وغيره (والملود) فيكون أثره في الماطن والظاهرسوا و قال ابن عمامي وسدةونما اذادخل بطونهمأذابها والجاودمع المطون (والهم مقامع) جعمقه عديكسر م فتح وهو عود حديد وقدل سوط يضرب الوجمه والرأس الردالمضر وب عن مراد وردا عنيفائم نفي المجاز بقوله تعالى (من حديد) أي يقمعون بها روى أبوسعيد الخدرى عن رسول المهصلي القدعليه وسدلم فاللوأن مقمعامن حديدوضع ف الارض فاجقع الثقلان ماأذاوه من الاوض ولوضرب الحبل عقمع من حديد لتفتت عماد كاكان (كلا ادادوا أن يعسر حوا منها) آي من تلك النماب أومن الفار (من غم) اي كلياحاولوا الخيروج من الفارلما يلحقهم من الم والكرب الذي يأخذ بأذه سهم (أعددوافهم اكردوا الها بالمقامع وعن الحسن الهم بضرون بلهب الذار فترفعهم حتى اذاحكانوافى أعلاها ضروا بالمقامع فهووا نبها سمعين خريفا وعن الفضمل ينعماض قال والله ماطمعوا في الخروج لان الأرجل مقددة والالدى موثقة والمن رفعهم اهم اوتردهم مقامعها وءن الحسن قال كان عريقول أكثرواذ كراانار فان حرهاشديد وقعرها بعدد وان مقامعهامن حديد (و) قيل الهم (دوقو اعذاب الحريق) أى المِالغُمُ إية الأحراق هوالماذ كرتمالى مالا حداظهمين وهم الكافرون أتبعه ماللا خر وهم المؤمنون وغعرا لاسلوب فيه حيث لم يقل والذين آمنوا عطفاءل الذين كذر وا وأسيند الادخال فه مالى الله تعالى وأكده مان احادا لحال المؤمنين و تعظم الشأنم و فقال (ان الله) اى الذى له الاص كاء (يدخل الذين آمذوا) بالله ورسله (وعلوا) تصديقا لاعانم-م (الصالحات) من القروض والنوافل الخااصة الشاهدة بثماتهم في الاعان (حنات تحرى) اى داعما (من تحتما الانهار كاى المداء الواسعة أثما أردت من أوضها جرى للتهرفي مقابلة ما يجرى من فوق رؤس أهلااننار عن معاوية عن النبي صلى الله علم مدوس لم قال ان في الجنة بحر الماء وبحر العسل وصرالابن وبعرانه وم تشقق الانهار بعد أخرجه القرمذى وقال مديث صعيم (يحاون فيها) من حلبت المرأة اذا ابست الحلي في مقابلة ما يزال من يو اطن الكفرة وظو اهرهم وقوله تعالى (من أساور) صفة مقعول محذوف اى حلمامن أساو رومن والدة أوتبعمضية وأساور جع أسورة وهي جع سوار ولما كأن المقسود الحث على النقوى المعلمة الى الانعام بالفضل شوّق المه بأعلى مايعرف من الحلمة فقال (من ذهب) وقوله تعالى (واؤلؤ) معطوف على أساوولاعلى ذهب لانه لم يعهد السوارمنه الأأن براد الموصعة وعن أبي موسى الاشعرى أن رسول الله صلى الله علمه وسالم قال جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيهما

م تولدو عن النعماس في النعم النسم وعن النسم وعن النسم وعن النسم وعن النسم وعن النسم وعن النسم والم مصديد

الفيديل فصاليالمدى

كائل وصعباح في مشكاة كائل و مصعباح في المشل في زياجة (فان قلت) المشل ومابيز القوموبين أن ينظروا الى رج م الاردا الكبريا على وجهه في جنية عدن وعن أبي مددقال قالرسول الله على الله عليه وسالم انعليهم المتعان ادنى او اؤتمن المضى مابين المشرق والمغرب أخوجه الترمذي وقال حدديث غريب وقرأ نافع وعاصم يتصب الهدمزة النانية مع النفوين عطفاء لي محل أساو رأواضمار الناسب مثل و يَوْتُون والباقون بالخفض مع التنوين وابدل الهمزة الاولى الماكنة حوف مدالسوسي وأنو بكرهذا حالة الوصل وأما الوقف في وزة يبدل الاولى واواو كذا الثانية تبدل واواوله أيضافيه الروم وقوله تعالى وابهامهم فيهامرير) وهوالابريسم الحرم ابسه على الرجال المكافئ فى لدنما فى مقابلة ثماب المنار كا كانالهاس الكيفارفي الدنسا مرير اولهاس المؤمنين دون ذلك وقدورد في العصصين عن عمدالله بنالز بمرعن عررضي الله عندان الذي صلى الله عليه وسلم فال لا تلب والمر برفان من السيه في الدندام بلدسه في الا تحرة قال ابن كشير قال عبد الله بن الزيير ومن لم بليس الحرير في الا خوة المدخل الحنة قال الله تعالى والماسهم فيهاح يرانهي وفي العصد زا بضاءن عورضي المله عنهان النوصلي الله عليه وسلم قال اعمارادس هذامن لاخلاق له في الا خوة قال المقاعي فموشك المتشب بمالكفارف لبامهم ان يلحقه اللهم مفلاعوت ما اه والاولى ان يحمل ذلك على أنه لا يلبسه مع السابقين فان من مات على الاسلام لابد من دخوله الجنسة اوعلى من استعلامن الرجال المكافين (وهدوا) اى في الدنما (الى الطميم من القول) قال ابن عباس هوشهادة انلااله الاالله وقدل هولااله الاالله والله أكبروا لجدلله وسحان الله وقال السددى هوالفرآن وقال عطا هوقول أهل الحنة الجدلله الذي صدقناوعده (وهدوا الي صراط الحد اىطريق اللدالحمودودينه فكان فعلهم حسناكا كان قواهم حسقافد خلواالحنة القهيأ شرف دار عندخيرجاد و-لوافيها أنبرف الحلى كأتحلوا في الدندا اشرف الطرائق عكس الكفارفانوم أرواالفاني اضوره وأعرضواعن الباقي معشرفه افسابه فدخاوانارا كلماأرادوا أن يخرجوا منهاأ عمدوافيها نمذكرتمالي بعدمافصل بن الفريقين ومةا بدت وعظم جرم من صد عنه فقال تعالى (ان الذين كفروا) اى أوقعو اهذا الفهل اللهدث وصم عطف (ويصدون) وانكانمضاوعاعلى الماضى لان الضارع قدلا ولاحظ منه زمان معين من حال أواستقمال بل بكون المقصود منه الدلالة على مجرد الاستمر ادكا بقال ولان يحسن الي انفقوا الايراد حال والاستقبال وانمايراداستمواد وجود الاحساد منه فالصدودمنهم مستمر دام الناس (عنسل الله) اىعن طاءته افتسامهم طرف مكة يقول بعضم مان عربه خوج فسناسا حووآخر بقول شاعروآخر بقول كاعن فلانسمعوا منه فانهر يدان ردكمعن دينكم حق قال من أو الم إن الوالى حقى جعلت في أذني السكرسف مخافة ان أجمع شمامن كالأمهم وكانوا يؤدون من أسلم الى غيرد لل من أعمالهم (و) يصدون عن (المستعدا عرام) أن تقام شعائره من الطواف البدت والصلاة والحج والاعتمار عن هوأهل ذلك من أولما تفاغ وصفه عايبين شديدظلهم في الصدعنه بقولة تعالى (الذي جعلماء) بمالنامن العظمة (للناس) ايكاهم غبين جعله الهم يقوله تعالى إسوا العاكب) اى المقيم (فمه والباد) اى الطارئ من البادية وهوالحاق الممن غرية وقال بمضهم يدخل ف العاكف الغريب اذا جامل العددوان لم يكن

17

من أهل قال الزمخشرى وقد استشهد بمذاأصحاب أي حدمة قائلت ان المراد ما الحدالحرام مكاعلى امتناع جواز سمدو رمحة واجارتهااتهي وأيضاهومذهب ابنعروعمر بن عبدااءزبز واستق الحنطى المعروف ابزراهو بهقال السضاوى وهومعض عفهمعارض بقوله تعالى الذين اخرجواه ن دياهم الاتية وشرى عرد ار السحين فيهامن غسر سكم انتهى ووجه الرازى الضعف بقوله لان العاكف قديرا ديه اللازم للمسصد المعتكف فمه على الدوام اوفى الاكثر فلا يلزم ماذكر ويحتمل انبراد مالعاكف الجاو رالمسحد المقدكان فى كل وقت من الاوقات من التعيد فيه فلا وحه لصرف الكلام عن ظاهره مع هذه الاحتمالات التهي واستدل اقضالجواز يقوله صلى الله علمه وسلما قاله أسامة بزيد بارسول الله أ ننزل غدا بداوك بمكة فقال وهلترك لفاعقسل منوماع أودو روكان عقمسل ورث أباطالب دون على وجه فرلانم سما كانامسلين ولابودث الاماكان المتمالكة قال الروياني ويكره عها واجارتها الغروج من الخلاف ونازعه النووى في عوعه وقال انه خلاف الاولى لانه لم ردفه نهي مقصودوالاول كاتال الزركيشي هوالمنصوص بل اعترض على النووي فانه صرح بكراهة سع المحف والشطر بج والردف ذاك مي مقصود ، (تنسه) ، عل الحلاف بن العلامق سعنقس الارض أماالهذاء فهوعلوك يجوز معد بلاخلاف اى اذالم يكن من أجزاه ارضهاقدل أن استحق الخنطى ناظر الشافعي رضى الله تعمالي عنه عكة في سع دو رمكة فاستدل الشافعي عمامر واستدل هوعلى المتع بقوله حدثني بعض القابعين بانها لاتباع فقال له الشافعي لة قام غيرك مقامك لا مرت بفرك أذنه اقول لك قال القه ورسوله تقول حدثني بعض المادسن وقال الرازى فقال اسحق فلماعات ان الخ الزمتني تركت قولى وقرأحفص سوا المانص على انه ثاني مفعولي جعلناه اي جعلناه مستو باالعاكف فمه والماد والباقون بالرفع على ان الجلة مقعول مان لحملناه و مكون للناس حالامن الهامو يصيم أن يكون حالامن المست. كن في للناس يجعله مفعولا فانداطعلنا وقرأووش وأبوعرو البادى باثبات الماء بعدالدال وصلا لاوقفاوأثبتهاا بن كثمروقفاووصلاو- ذفهاالياقون وقفاووصلا ومنردفه اىالمدد الحرام (الحاديظلم) اى عمل الى الطلم والالحاد العدول عن القصد وأصله الحاد الحافر وقمل الالحادفيه هوالشرك وعبادةغعالته وفيل هوكلشئ منهىءة ممن قول أوفعل حتى شيتم المادم وقمل هود خول الحرم بغبرا حوام أوا وتسكاب شئ من محظووات الاح ام من قتل صد أوقطع شحر وعال اس عماس هو انتقتل فمهمن لايقتلك اوتظار فمهمن لايظال وقال محاهد هو تضاءف السيئات عكة كاتضاعف الحسفات وقال سعمدين حبير احتمار الطعام عكة بدارل ماروى يعلى نأممة ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ان احتكار الطعام في الحرم الحاد وعن عطاءة ول الرحل في الما يعة لا والله يلي و الله وعن عدد الله بن عر أنه كان أه فسطاطات احدهمافى الحلوالا تحرف الحوم فاذاأرادان يعاتب اهلاعاتهم فالحل فقسل فوفقال كَانْحُدْثُ انْ مِنَ الْالحَادِ فَمِهُ أَنْ يَقُولُ الرَّ جَلَا وَاللَّهِ وَ إِلَى وَاللَّهِ ﴿ (نَسِه ) \* قُولُه الحادِ يَظْلُمُ حالان مترادفان ومفعول يردمتروك ليتفاول كل متناول كأنه فال ومن يودف مم اداماعادلا عن القصدظالم (ندقه من عداب المم) اى مؤلم اى بعضه وحمران محذوف ادلالة حواب

الله نوره ای معرفت علی قاب المؤمن بنورالمصباح دون نو دالشه س مسعان نورها أتم (قلت) لات نورها أتم الشرط علمه تقديره ان الذين كفرو اويصدون عن سيمل القه والمسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم فمكل من ارتبكب فيسه ذنبها فهوكذاك فينبغي لمن كان فيه ان يضبط تفسه و يسالك طويق السدادوالعدل فجمع مايمسم به ويقصده بولماذ كرتعالى الفريقين وجواكل وخمه بذكر المبت أتمعه النذكريه فقال تعالى (واذ) اى واذكراذ (بوأ الابراهيم مكان المبدت اىجهاناله مكان المدتم وأاى مرجهارج المهاله مارة والعبادة فان المدت وفع الى السهاه أيام الطوفان وكان من ياقو تذجر افاعلم الله ابراهم علمه السدارم مكانه بريح ارسلها وقال الهاالخبوج كذفت ماحوله فبناه على اسمه القديم وقيل بعث الله تعالى له معاية بقدر البتت فقامت بحدال المدت وفيهارأس يتكلم بالبراهيم ابن على دورى فبني علم ـ وعن عطاوبن أى رباح قال الماهبط الله آدم علمه السلام كان رجلاه في الارض و وأسه في السماء يسمع تسبيح أهل السماء ودعاءهم وأنس البهسم فهابت الملائد كذمنه حتى شكت الى الله تعالى في دعام او قيد ل في صلاتها فاخفضه الله نعالي الى الارض فل افقدما كان يسعم منهم استوحش وقمال أول من بني البيت ابراهيم لماروي وورد في الصحيحين عن أبي ذر قال قلت إرسول الله اى مسجد وضع أولا قال المسجد المرام قات ثماى قال مت المقدس قلت كم منهما قال أربعون سنة بم فسرالتبو ثة بقوله تعالى (انلانشرك بي شماً) فابتدأياس العبادة ورأسها وعطف على النهى قوله تعالى (وطهر بيتى) اىعن كل مالايلىق به من الاو مان والاقذار وطوافء ريان به كاكانت العرب تفعل (للطائفين) اى الذين يطوفون بالمبت (فان قمل) كيف يكون النهى عن الشرك والاحر بتطهير المعت تفسير اللتمو تق أحمب إمان التمو تفالما كانت مقصودة من أجل العبادة ف بكائدة من ل تعبد عاا براهيم قلماله لاتشرك بي شماوطهم سقى الطائفين وقال ابن عباس الطائفيز بالبيت من غيراه له (والقاعين) اى المقيمن (والركع السمود) اى المصلين من المكل و قال غير م القائمين هم المصاون لان المصلى لابدأن و صلاته جامعا بيز القدام ولركوع والسجود فالى البيضاوي ولعله عبرعن الصلاة باوكانها للدلالة على ان كل واحدمنها مستقل فاقتضا وذلك كمف وقداج معت (واذن في الناس) اى اعلهم ونادفيهم (بالمج)وهوقصدالبيت على ستيل المكراولاعدادة الخصوصة بالشاعر المنصوصة وفي المأمور بذلك قولان أحدهما وعليه أكثر المفسرين أنه ابراهم عليه السلام فالوالمافرغ من يساءالميت قال الله تعالى له أذن في الناس بالحج قال يادب وما يبلغ صوف قال عليسك الاذات وعلى الملاغ نصعد ابراهم الصفاوق وواية أخرى أباقيس وفي أخوى على المقام قال ابراهم كيف أقول قال جعر بل قل البيك اللهم لبيك فهو أول من ابي وقدروا ية أخرى صعدعلى الصفا فقال بأج الناس ان الله كنب عليكم ج عدد البيت العنيق فسمعه مابين السهاء والارض فمابق شئ يمع صونه الاأقبل يلي يقول لممسك اللهم لميك وفي روايه أخرى ان الله يدعوكم اليج مته الحرام المثدمكم به الجنة ويجوكم من النارفاجايه ومنددمن كان ف اصلاب الرجال وأرحام النساء وكلمن وصل المهصونهم جرأوشيرأ وآنية أوتراب قال عاهدف ج انسان ولا يحب احد حق تقوم الساعة الاوقدا معدد الاالنداه فن الاب مرة جمرة ومن أجاب مرتين اوأ كثر فيصبح مرتين اوأ كثر بذلك المقداد وفي رواية فنادى على جبل أبي قبيس

بالبهاالناس انربكم بي بدتا وأوجب الجيعلم مااهم فاحسواد بكموالتفت وجههمن وشمالاوشرقا وغر بافاجابه كل من كتب لهان يحجمن أصد لاب الرجال وارحام الامهات اسك الله ماميل وعن ابن عياس فاللاامرالله ابراهم بالادان واضمت الحال وخفضت وارتفعت لهالة رى القول الناتى ان المأمور بذلك هوا لذي مجد صلى الله علمه و- لموهو قول المسن واختاره أكفرالمة زلة واحتمواعلمه مانماجا فالقرآر وأمكن حلاعل انعدا صلى الله علمه وسلم هو المخاطب مه فهو أولى لان قوله تعالى واذبوا ما تقدر مواذكر ما محداد نوامًا فهوفي حصكم المذكور فاذا قال تعالى وأذن فالممرجم ألحطاب اصرأن يفعل ذلك فيحبة الوداع روى عن أي هر يرة قال خطبة ارسول الله صلى الله علمه وسلم فقال بالما الناس قد فرض علىكم الحج فحوا وجواب الامر (بانول ) اى بانوا ينتك الذي تدته اذاك محسين اصوتك باذتاسامعين طانع ينخبتين خاشه عينمن أقطار الارض كالمحمدون صوت الداعى من قملنا اذادعاهم بعدالوت عنل ذلك (رجالا) اى مشاةعلى ارجاهم جعرا جل كفائم وقدام (و) وكانا (على كل صامر)اى دمرمهزول وهو بطلق على الذكروالانئي ه (تنبيه) على كل ضامر حال معطوف على حال كانه قال رجالاو ركافاو قوله تمالى (يانين) صفة لكل ضام لانه في معنى الجع (منكل فيم) اى طريق واسع بين جداين (عمق) اى بعدد وى مديد بن جديو باسداد ،عن النبى صلى الله علمه وسلم اله قال الحاج الراكب له بكل خطوة تعطوها واحلمه مسمون حسنة وللماشي سبعما تقدمن حسينات الحرم قدل بارسول الله وماحسنا تبالحرم فالكل حسينة عائة أنف - منة وفي هذا دلالة على ان المشي افضل من الركوب وفي ذلك خلاف بر الاغة محله كتب الفقه \* ولما كان الانسان مسالاالي القوائد مشوقا الي جه ل العوائد على الاتهان عمار غيه مسامن فضله ما وقصده من اص المعاش بقوله تعمالي (المشهدوا) اى ليعضروا حضوراتاما (منافعهم) واختلف في الله المنافع فبعضم معلها على منافع الدنياوهي ان يتجرواف أبام الحبرو بعضهم حلهاعلى منافع الا آخرة وهي العقو والمفدرة وبعضم محلها على الامرين جي هاوه وكما قال الرازى أولى فسأبون لتلك المنافع فتقاون من مشعر من مشاعر لحج الى مشدهر ومن مشهد الى مشهد مجوعين الدعوة خاشهين بالهمية خاتفين من السيطوة راجيز للمعقوة ثم يتفرقون الحاصنا زاهم ومواطنهمو يتوجهون الحاء ساكنهم كالسائرين الح مواقف الحشر يوم البعث والنشر المتفرقين الى دارى النعيم والحجم فداأيها المصدقون بان خليلناا براهيم عليه السلام نادى الج فأجابه بقدرتنا كرامة لهمن أراد الله تعالى عه على بعد أقطارهم وتنافى دارهم عن كانموجود افي ذلك الزمان وعن كان في ظهورالا ما والامهات الاقر بيزوالابعدين صدقواان الداع من قبلنا بالنفخ في الصور يجيبه كل من كان على ظهرها بمنحة غلمناله جسده أوسلطنا علمه الارض فزقناه حتى صادترابا وما بين ذلك لان المكل عليمنا يسيرقال الزيحشرى وعن أبى حنية قرحه الله انه كان يفاضل بين العمادات كلها قبل انصح فليج فضل الجعلى العبادات كلهالماشاهدمن تلك الخصائص هولما كانت المذافع لاقطب ولانثمرالابالنقوى وكان الحامل على التقوى ذكرالله تعالى فال تعالى (ويذكروا اسم الله) اى الجامع لهدع الكالات بالتحكير وغيره عند الذبح وغيره وقبل كني بالذكر عن الذبح لان

المقه ويمشمل الغور فى القاب والقلب فى الصلا والصدوف البدن كلصباح والمسباح فىالمشكاة والمشكاة

ذبح المالذلا ينف العد م تنبيهاعلى الالقصوديما يتقرب به الى الله تعالى أن يذكرا عد وواختاف في الانام المه الومات في قوله تعالى (في أمام معلومات) فالذي عليه أكثر المفسرين وهو اختمار الشانعي وألى حندفة انه عشرذى الخبة واحتمو المانم امعلومة عند الذاس بصرصهم على الهامن أجل ان وقت الجي في آخرها تمالمنافع أو فات من العشر معروفة كدوم عوفة والمشه والحوام والملك الذبائي وقت منهاوه ويوم النحو وعن ابن عماس أنها أيام المنشريق وقمل يوم عرفة الى آخر أمام الذنهر قيق وقبل يوم المتحرالي آخو أمام التشريق واستدل الهذا بقوله ثمالى (على ماد روقهم من جهمة الانعام) وهي الابل والمقروالفيم من الهداما والضعامااي بذكر وااسم الله تعالى عند نحرها ونحر الضعاما والهداما بكون في هذه الامام وتقدم المكلام على الايام أاهدودات في سووة المقرة عند قوله تمالي واذكر والقه في أيام معدودات وقوله تمالى (ف كلوامنها) اىمن لحومها أمر الاحة وذلك أن الحاهلية كانوالا ما كلون من لحوم هداياهم شما فامر ألله تعالى بخالفتهم واتفق العلماء على أن الهمدى اذا كان تطوعا يجوز الممهدى أناكل منه وكذلك أضعمة القطوع لمادوى عنجار بنعبد الله في قصة جة الوداع فاتىءلى يدن من المن وساق رسول الله صلى الله عليه وسلما تفيدنة فنعرض اوسول الله صلى الله علمه وسالم ثلا فاوست زيدنة ونحرعلى ماغسع اى مابقى وأشركه في بدنه تم أمر من كل مدنة مضعة اى وقطعمة فعلت فى قدر فطيف فاكل من لهها وشرب من مرقها أخر جدهمسل واختلفوا في الهددي الواجب بالشرع مدل دم التمتع والقران والدم الواجب بافساد الجيم وفوته وجزاءا اصمدهل يجو زلامه مدى أنبأ كل شمامنه قال الشافعي وضي الله عنده لاما كل منه شداوكذال ما أو جدمه على نفسه مالنذر وقال ابن عروضي الله عهدمالاما كل من جزاء الصدو انذر و ياكك لرجماء وى ذلك وبه قال احدوا ، حقو قال مالك يا كل من هدى التمتع ومن كل هدى وجب علمه الامن فدية الاذى وجزا الصيدو النذر وعن اصاب الى حندفة انعنا كل من كل من دم المتمتع والفران ولاما كل من واجب سواهم واوقوله تعالى واطعموا الماسي اى الذى اصابه بؤس اى شدة (الفقير) اى المحتاج امر ايجاب وقد قَبل به في الاول ( مُ لدة منوا تفهم ) اي يزيادا أوساخهم وشعثهم كفض الشارب و الاظفار وتنف الابط والاستعداد عند الاحلال والموفو اندورهم) من المهداما والضعاما والمطوووا) طواف الافاضة الذي يه عمام التحال (بالبيت العديق) اى القديم لانه أول يت وضع للماس وقال ابنءماس معي عقدة الان الله تعالى أعقهمن تسلط المارة فيكم من حمار سار المسه المدمة فنعه الله تعالى منه (فان قبل) قد تسلط علمه الخاج فلم عدم (أحمب) بانه ما قصد التسلط على المبت والما يحصن به ابن الربع فاحدال لاخر اجه عربناء ولماقصد القسلط علمه ارهة ومل به ما نعل وقدل لان الله تعالى اعتقه من الفرق قانه رفع في أيام الطوفان و قال مجاهد لانه لم علان قط وقدل متكريم اى العدق عدى الكريم من قولهم عداق الخدل والطبر والطواف ينقدم الى ثلاثة هذاو يدخل وقنه بمدالوقوف وهذا لايجيرتركه بممالانه ركن الثانى طواف الوداع ووقشه عندارادة المدفرسن مكة وهو واجب يعجر تركعبدم الناات طواف القدوم وهوم منجب الجاج والحلال اذا قدم مكة د وتعانشة رضى الله تعالى عنها ان أول في بدأ به حين قدم النبي - لى

المدعليه وسلمانه نوضأتم طاف تملم تكي عرة تهج أبو بكروعرمثله وقرأا بنذ كوان وليوفوا وليطوفوا بكسرا للام فيهماوالباقون باسكانها وفنخأبو بكرالواومن وابوفو اوشدد الفاء وقوله تعالى (ذلك) خرومة دامقدر اى الامر أوالشأن ذلك الذكور كا بقدم الكاتب حلة من كما به في بعض المعانى ثم اذا أواد الخوض في معنى آخر قال هذا فقد كان كذا (ومن يعظم) اى بغاية جهده (حرمات الله) ذي الجلال والاكرام كلها وهي مالا يحل انتها كدمن مناسك الحيم وغيرها وقيل الحرمات هناه نباسك المبهو تعظيمها أقامتها واغمامها وعن زيدين أسلم الحرمات خس الكهبة الحرام والمستعد الحرام والملد الحرام والشهر المرام والمحرم محتى يعل (فهو) اى المعظيم المامل له على امتثال الامرفيها على وجهه واجتناب المبي عند كالذبح بذكراءم غيرالله والطواف عويانا (خبر) كائن (له عندريه) اى الذى أسدى المهكل ماهوف من المع في الا خرةومن انهكهافهوشرعلمه عندريه مانه تعالى بن احكام الحج بقوله تعالى (واحلت الكم الانعام) اي أكلها بعد الذبح وهي الابل والمقروالغنم (الاماية لي) اي على سيدل التحذير مستمر العلمكم عريه في توله أعالى حرمت علمكم المستة الا ية فالاستنها منقطع و يجود أن بكون متصلا والتحريم الماءرض من الموت ونحوه فحافظوا على حدوده واماكم ان تحرموا عمااحل شما كضر معدة الاونان الجعرة والسائمة وغيرذلك وان تعاواعما وم الله شما كاحلائهم أكل الموقودة والمستة وغير ذلك ولما فهم من ذلك حل السوات ومامعها وتحريم المذبوح الانصاب وكان سبب ذلك كلم الاو مان تسدب عنه قوله تعالى (فاحتنبوا) اى مغاية المهداننداعا سكمار اهم علمه السلام الذي تقدم الايصاله عثل ذلك عندحه ل الميت له مماءة (الرجس) اى القدر الذى من حقه ان يجتنب من غيراً من منه وميزه بقوله تعالى (من الاوثان)اى الذى هو الاوثان كاتحنف الانجاس فهو سان الرحس وتميز له كقوال عندى عشرون من الدراهم وومى الاوثان رجساوكذا المروالمسم والازلام على طريق التشتمه يعنى انسكم كانففرون بطماء كممن الرجس وتعتنبونه فعلمكم ان تنفروا عن هذه الاشما مفل تلاء النفرة وسه على هذا المعسى بقوله تعالى رحس من على الشيطان فاحتنبوه حصل العلة فى اجتنابه انه رجس والرجس محتنب وقوله تعالى (واجتنبوا قول الزور) تعميم بعد مخصيص فانعمادة الاونان راس الزورلان المشرك واعمان الوثن تعقله العمادة كائه فالفاجتنبوا عمادة الاوثان التي هي رأس الزور واحتنبوا قول الزورك لا تقر بوامنه تسمأ الماديه في القيم والسماحة وماظنك شئ من قسله عدادة الاوثمان والزور من الزور والازور اروهو الاغراف كاان الافكمن أفد كماذ اصرفه فان الكذب مضرف مصروف عن الواقع وقدل قول الزو وقواهم هذا حلال وهذاح ام وماأشيه ذلك من انتراثهم وقيل ه وقول المشركين ف تلبيتهم لسال لاشر يك النشر يك هواك تمليكه وماملك وقيل هوشهادة الزورلما روى أبود اودوالترمذى انهصلى الله علمه وسلم صلى الصبح فالسلم فام فاعلمستقبل الناس بوجهه الكريم وقال عدات شهادة الزو والاشراك بالله قالها ثلاثار تلاهده الاتية وقوله تمالى (منفاقه) اى مسلى عادان عن كردين سوى دينه (عبرمشركينيه) أ كمدالماقيله وهما حالان من الواو (ومن يشرك )اى يوقع شيامن الشرك (بالله) الذى له العظمة كلها بشي

فالزطبة والزباسة هي القنديل وهسندا التشيل لايسستة الافعاد كأو لانورالمه-رفة له آلات من الاشبا في وقت من الاوفات (فسكا نُمانو) اي سقط (من السهام) اعاديما كان فيه من أوج النوحمدوسةول ما انحط المهمن -ضيض الاشراك فقطفه الطير الى تأخذه سمعة وهوناذل في الهوا عبل ان يصل الى الارض (أوتموى به الرجم) اى حدث لم يحد في الهوا ، مايه الكه (في مكان) من الارض (معمق) بعمد فهو لارجي خلاصه ( تنسه) ، قال الزيخ شرى يحوزني هذا التشدمه أن يكون من المركب والمفرق فان كان تشدم امريكا فيكانه قال من أشرك بالمته تعالى فقد اهلات ففسه هلا كالدس بعده علاك بان صور حاله بصورة حال من خوص السهاء فاختطفته الطبر فنفرق مزعانى حواصلها أوعصفت بهالريح حتى هوت به في بعض المطاوح المعسدة وانكان مفرقافة دشمه الايمان في علوه بالسماء والذي ترك الايمان وأشرك مالله بالساقط من السماء والاهوا والتي تتوزع أفه كار وبالطهر المخقطفة والشه مطان الذي يطوح به فى وادى الضلالة عال بح التي تموى عاء صفت به في بعض الهاوى الملفة اله قوله يطوحه الما من يدة للما كرد قال الموهري طوحه اى توهده وذهب به ههناوههذا وقرآ نافع بفتح الخاو تشديد الطأمو الماقون باسكان الخام ويحقمف الطاء ثم عظم ما تقدم من التوحمد وما هومستبءغه بالاشارة بأواة المعدفة ال تعالى (ذلك) اى الامر العظيم الكميرفن راعاه فاز ومن حاد عنه خاب معطف علمه ماهو أعمر وهذا القدر وقال تعالى (ومن يعظم شعائر الله) جعت عبرة وهي المدن التي تهدى للحرم لانهامن معالم الحير دان يختار عظام الابر ام حسانا ماناغالمة الانمان ويترك المكاس في شرائه افقد كانو ايغالون في ثلاث و يكرهون المكاس فيهن الهدي والاضحية والرقيدة وروى انعرعن أسه وضي اللهء نهدما أنه اهدى نحسة طلبت مند بشاغ اقد يناوفسال وسول المصلى الله على موسلم أن يسعها ويشترى بغنها بدفا فنهاهءن ذلك وقال بلأهدها وأهدى رءول القهصلي المدعلديه وسلم ماثة يدفة فيهاجل لابي جهـ ل في أنقه برة من ذهب و كان ابن عريسوق البدن مجالة بالقياطي فمقصدق بطومها وجلالها ويعتقد أنطاعة الله فى التقريب اواهدا ثها لى مته المعظم أمر عظم لايدان رقام مه و يسارع فمه (فانها) اى تعظيمها ناشي (من تقوى القاوب) فن للابتدا عان جملت تنعمضمة فلايدمن حدف تقديره فان تعظمها من أفعال ذوى تقوى القاد ب فذفت هدذه الضافات ولايستقم المعنى الابتقديرها لانه لايدمن واجعمن الخزا الىمن الرتبط بهوانما ذكرت القاوي لانهام اكز النقوى الق اذا ثبتت فيها وقد كمنت ظهراً ثرها في سار الاعضاء وسعمت تلك المدن شعا ترلاشعارها عايه رف به أنهاهدى كطعن حديدة بسنامها قال المقاعي ولعله ماخودمن الشعرلان ااذاجر حت قطع نئ من معرها اواز بلءن محل الحرح فيكون من الافالة (الكم فيها) اى المدن (منافع) كركو بهاو الحل عليها عالا يضرها وعن ابراهيم من احتاج الىظهر هاركب ومن احتاج الى لبنه اشرب وقال أصحاب الرأى لايركها الااذا اضطر الها(الى أجل مسمى) وهو وقت نخرها (تم محلها) اى مكان حل نخرها (الى المنت العقدق) اى عنده والمرادالحوم جمعه وقدل المراديالشعائر المناسك ومشاهدا لجيج وبالمنافع الاجر والشواب فىقضا المفاسك الى انقضا آجالها وعداها عدل الناس من احرامهم الى البيت يطوفون به طواف الزمارة (واركل أمة) اى جاعة مؤمنة سلفت قبلكم (جعلفامنسكا) اى متعبدا

وقو بالمايتقر بوئه الحالله تعالى وقرأ حزة والمكسائي منسكا هفاوفي اخر السورة بكسر السين فى الموضعين فيكون عمى الوضع والبانون بفتحها مصدر عمى النسك (ليذ كروااسم الله)اى الملك الاعلى وحده على ذبا تعهم وقراء عم لانه الرازق الهم وحده فدة ولون عند الحرالله أكم لااله الاالله والله أكبرالله مصنك والدك تم علل الذكر بالنعه مة تذبيها على الذه . كرفيه افقال تعالى (على مار زقهم من جه دالانعام) فوجب شكره الدائ عليم وقمه تفسه على ال القريان يجبان يحكون من الانعام (فالهكم) اى الذى شرع هذه المناسك كلها (الهواحد) وان اختلفت فروع شرائعه وأسخ بعضها بعضاواذا كان واحداوجب اختصاصه بالعبادة فالذا فال تعالى (وله) و- قدم (اسلوا) اى انقاد والعمد عظو اهركم و يواطنكم فى كل ماأمريد أونهى عنه (وبشراخيتين) أى المطمعين المتواضعين من الخبت وهو الطمين من الارض وقيل هم الذين لا يظلون واذا ظلو الم ينتصروا وتم بن علاماتهم وقولة تعالى (الذين اذاذكراقه) اى الذى له الجلال والجال (وجات)اى خافت خوفا من عا (قاو بهم) فعظه رعليه الخشوع والتواضع تله تعالى (والصارين) الذين صار المبرعادتهم (على ماأصابهم) من الكان والمصائب هولما كان ذلك قديشفل عن الصلاة قال تعالى (والمُقَمَى الصلاة) في أوقاتها والمحافظة عليها وأنحصل الهممن المشاق بافعال الحيج وغيره ماعسى ان يحصل واذلك عبر بالوصد غدون الفعل اشارة الى اله لاية مهاعلى الوجه المشر وعمع تلا المشاق والشواعل الاراسخ في جبها فهم لما تمكن حبها في قاو بهدم والخوف من الغفالة عنها كانتم داءً افي صلاة (ويمار زقهاهم فققون) في وجوه الخيرمن الهدايا التي يفالون في أعمانها وغير ذلك احسالالى خلق الله تعالى \* والماقدم تعالى الحث على الترب الانعام كاهاو كانت الا بل أعظم ها خلقا واجلهاف انفسهم أمرا خصهابالذكر فقال تعالى (والبدن اى الابل العروفة جع بدنة كخشب وخشبة وانتصابه بفعل ينسره (جعلناهالكم ونشهافراقه) اىمن اعلامدينه الى شرعها الله تمالى وقبل لأنها تشمر وهي انتطعن بحديدة فسنامها المعليذاك أنهاهدي (المكمفيما خبر ) أى نقع فى الدنياو تواب فى العقى كا قال ابن عباس دنياو أخرى وروى القرمذي وحسده عن عائشة رضى الله تعالى عنها ال وسول الله صلى الله علمه وسلم قال ماعل ابن آدم يوم النحر علااحب الى اللهمن هراقة الدم وانه لمؤتى يوم القمامة بقرونها واظلافها واشعارهاوان الدم ليقع من الله بمكان قبل النيقع الى الارض فطمهو اج انفسا وروى الدارقطي في السنن عن ابن عباس قال قال رسول المعصلي الله علمه وسلم ما أنفقت الورق في شئ أفضل من تمرة في يوم عدد وعن بعض السلف أنه لم علا الا تسعة دنا مرفائيرى جايدتة فقدل اله في ذلك فقال معترى يقول لكم فيهاخير فاذ كرواامم الله عليها)اى على ذيها السكبير حال كونها (صواف) اى فاعة على ثلاث معقولة المداليسرى لان المدنة تعقل احدى ديها فتقوم على ثلاث (فادا وجبت جنوبها) اى قطت مقوطابردت بروال أرواحها فلاح كه الهاأصلامن و حب الخانط وجبة سقط و وجبت التمس وجبة غربت قال ابن كشر وقد جا فى - دبث من فوع ولاتصلواا يتوس أنتزهق وقوله تعالى (فكاوامها) أى اذا كانت تطوعا مراباحة دفعالما

بنونف هوعلى اجتماعها تالذهن والفهم والعقل واليقظة وغريها من الصرفات وغريها من الصرفات قديظن أنه يحرم الاكل منه اللاص بمقريها لله تعالى (واطعموا الفانع) أى المموض لاسؤال يخشوع وانكسار (والمعتر)اي السائل وقمل العكس وهوقول الشافعي رجمه الله تعالى فالفكاب اختالف الحديث القانع هوااسائل والمعترهو الزائر وقيسل القانع هوالحااس فيبته المتعفف الذي يقنع عايعطي ولانسأل ولايتعرض والمعترا لمتعرض وقسل القانع هو المسكين والمعتر الذى ليس عشكين ولاتكون لدنيعة فيعي الى القوم فيتعرض اهم لأجل المهم (كدلات) أى مثل هذا التسخير العظيم الذى وصفناء من شورها قداما (-ضرفاها) بعظمة ما التى لولاهاما كانذلك (احكم)وذللناها ليلاونها وامع عظمها وقوتها تاخد ونهامنقادة فتعقاونها وتحسونها ولوشتنا لحعلنا هاوحشمة لمقطق ولمتكن باعزمن بعض الوحش التي هي أصفر منها جرما وأقل قوة (اهلكم تشكرون) انعامها علمكم لتعرفوا أن ماذلاها الكم الااقته تعالى فمكون الكم المم المن يرجوشكره فتوقعوا الشمكر بان لا تعزموا منها الاماحوم علمكم ولاتحاوامنها الاماأ - لوتهدوامنها ماحث على اهدائه وتقصرفوا بعب مأمركم «والماحث تعمالى على المتقرب بهمامذ كورا اسمه عليها قال تعمالى (ان ينال الله) الذي له صـفات المكال ( لومها ) الما كولة (ولادماؤها) المهراقة أى لارفعان المهه (ولمكن يناله التقوىمنكم)أى يرفع المهمنكم العمل الصالح الخالص لهمع الاعمان كأقال تعالى والعمل الصالح يرفعه أى يقبله وقعل كان أهل الحاهلية اذا غروا البسدن نضصوا الدماء حول المتت ولطغو وبالدم فلماج المسلون أوادوامه لذلك فسنزلت \* ثم كورسجانه وتعمالي التنبيه على عظم تسضيرهامنهاعلى ما أو جبعليم به بقوله تعالى (كذلك) أى الد بخير العظم (سخرها الكم) بعظمته وغناه عند كم (المكبرواالله على ماهداكم) أى أرشد كم لعالم دينه ومناسك جهكا تنقولوا الله أكبرعلى ماهدا الوالحددته على ماأولانا فاختصر الكلام مانضمن المسكرمعنى الشكروعدى تعديته "موعدمن امتقل الامر بقوله تعالى (و بشرالحسفين) أى الخاصين فيما يقد الدنه و يذر ونه كا قال تعمالي من قميل و بشير الخبينين والمحسن هو الذي يشعل الحسن من الاعمال ويتسك به في صريحية الى نفسه بتوفير الشواب علمه وقال ابن عماس الموحدين وقوله تعالى (ان الله) أى الذى لاكف له (يدفع عن الذين آمنوا) وقرأ ابن كثبروأ يوعروبفتح الماءوسكون الدال وفتح الفاءوالباقون بضم الماءوفتح الدال وبعدهاألف وكسر الفاء أي يالغ فالدفع مبالغة من يغالب فيسه ولميذ كرالله تعالى مايد فعد معنهم حتى بكون أعظم وأفخم وأعم وانكان في الحقمقة أنه يدفع ماس المشركين فلذلك فالرتمالي بعد. (اناقه) أى الذى اصفات الكال (لاعب) أى لا يكرم كا يفعل الحب ( كل خوان) في أمانته (كنور )لنعمته وهم المشركون قال اس عماس خانو الله فعاد امعه شر بكاوكة روانهمه فنيه بذاك على أنه يدفع عن المؤمنين كمدمن هذه صفته وقال مقاتل يدفع عن الذين آمنو ابحكة حين أمرااؤ منهن بالكفءن كفارمكة قبل الهجرة حين آذوهم فاستأذنوا الني صلى الله علمه وسلم في قدلهم سر افنهاهم عن ذلك مُ أذن الله تعالى لهم في قدالهم بقوله تعالى (أدن للذين يقاتلون) أى المشركين والمأذون الهم فيه وهوفى الفتال عذوف لدلالة يقاتلون علمه (يانهم) أى بسب أغم (ظلوا) فكانوالاتونه صلى الله عليه وسلم بين مضروب ومشعبوج يتظلون اليه فيقول

لهم اصبروا فانى لم أو مربالقنال حتى هاجر فانزلت وهي أول آية نزات في القنال بعد مانهي عنه مشركومكة فاذن الله الهم في قتال الكفار الذين منهوهم من الهجرة بانهم ظاوا واعتدواعليم بالايذا وقرأ فافع وأبوعر ووعاصم بضم الهمزة والباقون بفضها ، والما كان التقدر فان الله أراداظهارد سميم عطف علمه قوله تعالى (وان الله) أى الذي هو المال الاعلى (على تصرهم لقدير )وفي ذلك وعدد من الله بتصر المؤمنين غروص فهم بقوله تعالى (الذين أحر جوامن درارهم)الى الشعب والمستة والمدينة (بفعرحق) أو حب ذلك ما أخر جوا (الا أن يقولوا) أى رقه لهم (رنتاالله) وهذا القول حق والأخراج به اخراج بفيرحق ونظ مرذاك قوله تعمالي هل منقمون منا الا ان آمنا الله و (تنسه) والذين أخو حوا مجرو رنعت للذين بقاناون أو بدل صنه اومنصوب على المدح أومر فوع خبرمه قدا محذوف (ولولاد فع الله) أى الحيط بكل في علا (الناس بعضهم سعض أى بتسليط المسلين منهم على السكافرين بالمجاهدة لاستولى المشركون على أهل الملك الختلفة في أذمانهم وعلى متعبداتهم كافال تعالى (الهدمت) أي خوبت (صوامع)وهي معايد صفارالرهبان من تفعة (و سع) كنائس للنصاري (وصاوات) أى كانس لليهودوسمت بهالانها يصلى فيها وقد لهي كلة معربة أصلها بالعبرانمة صلوتا ومساجد)المسلمين (يذكرفيها)أى هذه المواضع المذكورة (أمم الله) العلى العظم (كثيرا) وتنقطع العبادات بخراج اوقيل الضمر برجع للمساجد فقط تشر يقالهانانذ كرالله يحصل فيها كثيرا (فان قبال) لمقدم الصوامع والسيع في الذكر على المساحد (أحمب) بانها أقدم فالوجود وقمل أخوها فالذكر كافي قوله تعالى ومنهم سابق بالمسعرات ولان الذكر آخر العمل فلاكان اسفاصلي الله علمه وسلم خبر الرسل وأمتفا خبو الاجملاج مكانوا آخرهم ولذاك فالصلي الله علمه وسلفن الاتوون والسابقون وقمل أخرها لتمكون بعمدة عن الهدم قريمة من الذكروقوا فأفع دفاع بكسر الدال وفتح الفا وألف بغدها والماقون بفتح الدال وسكون الفاء وقرأ فافع وابن كثعراله دمت بتخضف الدال والباقون بتشديدها وأظهر الماء عشد الصادفافع وابن كنيروعاصم وأدنجها الماقون (ولمفصر ناقله) أى الملك الاعظم (من بنصره) أى منصر دينه وأولما وكاتنامن كانءتهمأومن غبرهم وقدأنجزالله تعالى وعسده بانسلط المهاجرين والانصارعلى صناديدالمربوأ كاسرة العيموقماصرتهم وأورثهم أرضهم وديادهم (اثالله) أى الذى لا كف له (اقوى) أى على ماير يد (عز مز ) أى منسع فى سلطانه وقد رته وقوله تعالى (الذين ان مكاهم) أي عالما من القدرة (في الارض) باعلا بهم على ضدهم (أعاموا الصاوة) أى الق هي عاد الدين الدالة على المراقعة والاعراض عن تحصد الفان (وأنواال كوة) أى الوِّدْنة بالزهد في الحاصل منه المؤدِّن بعمل النفس للرحيل (وأمروا بالعروف) أى الذي أمرالله تعالى ورسوله و (وخواء نالمنظر) أى الذي خيى الله ورسوله عنه وصف الذين هاجرواوهو اخبارهن الله تعالى بظهر الغب عامة بكون علمه سمرة المهاجرين والانصار رضى الله تعالى عنهم وعن عمّان وضى الله تعالى عنه هذا و الله ثنا وقدل بلاءر بدان الله تعالى أثنى عليم قبل أن يحدثوا من اللع ماأ حدثوا ه (تنسه) فقد الدار العلى صد خلافة الاعدالاربعة

المبلة كان نورالة: ديل يترقف على اجتماع يترقف على اجتماع القنديلوالزيتوالفسلة وغيرها اولان نورالشمس الخلفا والدين اذلم يستجمع ذلك غيرهم من المهاجر بن واذا ثبت ذلك وجب أن يكونوا على الحقولا يجوز حل الاتة على أمرا الومنين على وحده لان الاتهد الة على الجع وعن الحسن هم أمة مجد صلى الله علمه وسلم وقدل الذين منصوب بدل من قوله تعالى من ينصر و ولله ) أى الملك الاعلى (عاقبة الامور) أى آخر أمور الخلق ومصرها المه في الا تخرة فلا يكون لاحدقها أمر حتى اله لا ينطق أحد الاباذن منه و ولما بن حداله و تعمالي فيما تقدم اخراج المفاولا مؤمنين من ديارهم بغير حق وأذن في مقائلتهم وضمن لرسوله صلى الله عليه وسلم النصرة و بين ان لله عاقبة الاموراردفه بمايجرى مجرى التسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصدير على ماهم علمه من أذيته وأذية المؤمنين بالمديب وغيره فقال تعلى (وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم) أي قبل قومك (قوم نوح) وتأنيث قوم باعتمار المعنى وتعقير المكذبين في قدرته وان كانوامن أشد الناس (وعاد) أى دو والابدان الشدادة ومعود (وغود) أولوالا بنية الطوال في السهول والمبال قوم صالح (وقوم الراهم) المتحدون المنكمون (وقوم لوط) الانجاس عالم يسبقهم المه أحد من الناس (واصحاب مدين) أرباب الاموال المجموعة من خوائن الضلال فانت مِأَشْرِفُ الْلَقِ لِسَتَاوِ حدى في السَّكَذُّ بِفَانَ هُولًا وقد كَذُنُو ارسله مِعْبِلُ قُومَكُ \* ولما كان وسي عليه السلام قد أتى من الآيات المرقبة تم المسفوعة عالم يأت بمثله أحد بمن تقدمه فكارتكذيبه فيغاية البعدغ مرسيصانه وتعالى الاساوب تنسها على ذلك وعلى ان الذين أطبقواعلى تمكذيبه القبط وأماقومه فساكذيه منهم الاأناس بسير فقال تعالى وكذب موسى) وفي ذلك أيضا تعظيم للما سيم و تفخيم للنسلمة (فامامت المكافرين) اى أمهلتم منا خير العقاب عنهم الى الوقت الذى ضربته لهم وعبرعن طول الاملاعاداة التراخى لزيادة الماسمة فقال تمالى (تم أخذتهم) أخذعز بزمقندر بم به سبحانه وتعالى الاستفهام في قوله تعالى (فكمف كان نكر) أى الكارى لافعالهم على أنه كان في أخد هم عدم وعالب وأهوال وغرائب حدث أبداهم بالنعمة محنة وبالحدادهلا كاو بالعمارة خوابا والاستقهام التقرير أى وهو واقعموقه فلحد ذرهؤلا الذين أتبتهم باعظم ماأتى به وسول قومهم ثل ذلك فان له يؤمنوا بك فعلت بهم كافعلت بهولا وان كانوا أمكن المناس فلا يحزنك أمرهم ٥ (تنسه) ، أثبت ورش الما ومد الرامين مكم في الوصل وحد فها الماقون وقفاو وصلا (وكاين) اى وكم (من قرية) وقدل معنى كالين وب وقوله تعالى (أهد كمتها) قرأه ابوعرو بعد الكاف بما وقدمة مضمومة والباقون بعد الكاف بنون و بعد هاأ الف والمراد ا هلها بدليل قوله تعالى (وهي)اى والحال أنها (ظللة) اى أهلها بكفرهم و يحمل أن يكون المراد اهلاك نفس القرية فمدخل نحتهلا كهاهلاك من فيهالان العذاب النازل اذا بلغ أن يهلك القرية فتصعره بمدمة جعل هالكالمن فيهاوان كان الاول أقرب (فهي) أى فتسبب عن اهـ الا كها أنها (خاوية) أى منهدمة ساقطة أى جدرانها (على عروشها) أى سقوفها اذ كل من تفع أظلال من سقف وت أوخمة أوظله أوكرم فهوعرش واخاوى الساقط من خوى الخماد اسقط أو الخمالى من خوى المنزل اذاخ المن اهله وخوى بطن الحامل « (تنسه) ، قوله على عروشها لا يعلومن أن يتملن بخارية فيكون الممنى الح القطة على عروشها اى سـ غوفها اى تفصفت الاخشاب

أولامن كثرة الامطاد وغيرذات من الاشرار فسقطت تمدةط عليها الجدران فسقطت فوق المهوف أوخالمة مع بقاءعروشها وسلامتها واطأن يكون خعرا بعدخع كانه قدل هي خاوية وهي على عروشها اى قائمة مظله على عروشها على مهنى أن السة وف سه قطت الى الارض فصارت فى قرار الممطان ماثلة فهي مشرفة على السقوف الساقطة وقوله فهي خاوية جدلة معطوفة على اهد كمتها لاعلى وهي ظالمة فانها حال كاقد ترته والاهد لال ايس حال خواجا فلا محللهاان نصبت كالمن عقدر وقسره أهلكنها لانهامه طوفة على جداة اهلكنها كإمر وهى مفسرة لا محللها وان رفعت كاين بالابتدا فقالها رفع خديرا ثانيا احكاس والخبر الاقل اها كمة ا(و) كم من ( بارمه طلة ) اكامة وكة بوت اهلها (وقصر مد مد) اكارفدع خال عوت اهله ﴿ تنسه ) وعلماقد رنه ان مرمه طوف على قرية وهو يقوى على ان عروشهاعه مع أوجه ١٥ و وى ان هدده برزل عليه اصالح عليه السلام مع أوبعة آلاف نفر عن آمن به ونجاهم الله تعالى من العدداب وهي معضر موت وأعامه مت بذلك لان صالحا - من حضرها ماتوم بلدة عندالب تراسمها حاضورا بياها قومصالح وأمرواعلم مجهلس بن جلاس وأقاموا بهازماناغ كفرواوعب دواصفا فارسل الله تعالى اليهم حفظلة بنصفوان عليه السلام نبدافقتاوه فاهلكهم الله تعالى وعطل بترهم وخرب قصورهم موقوله تفالى (أفلم و- بروا) أي كفارمكة (في الارض) يحمل أخم لم يسافروا فحفوا على المد فرابروا مصارع من أهالكهم الله تعالى بكفرهم ويشاهدوا آثارهم فمعتبروا وان يكونوا قدسافرواو رأواذلك والكن لمة منبروا فعملوا كان لم يسافر واولم يروا (فتكون) أى فتسبب عن سمرهم أن تكون (الهم الوب) واعدة (يعقلون ما) مار أومانصارهم عارل بالمكذبين قبلهم (أو) أي أو يكون الهمان كانواعي الارصار كادل علمه جعل هذافسما (آدان يسمعون بها) أخمارهم بالاهلاك وخراب الديار فمعتبروا (فانها) أى القصة (لانعمى الابصار) و يجوزان يكون الضهرمهما يفسره الابصار وفي تعمى واجع المه والمعنى ان ادصارهم محصه مسالة لاعلى فها واعماالعمى اقلوج م كاقال تعمالي (ولكن تعمى الفاوب التي في الصدور) ولا بعقد ديعمي الابصارفانه ايس بعمى بالاضافة الى عبى القاوب (فان قدل) فاى فائدة في ذكر الصدور (أجيب) بان الذي قد تعورف واعتقدان العمي على الحقيقة للبصر وهو ان تصاب الحدقة عايطمس نورهاوا ستعماله فى القلب استعارة وتمسل فلناأر بدائبات ماهو خلاف المعتقد من نسبة العمى الى القاو بحقيقة ونفيه عن الارصار احتاج هذا التصوير الى ويادة تبيين وفضل تعريف لمتقرران مكان العمى هو القداوب لاالانصار كانقول ايس المضاء السدف والكنه للسائك الذي بين فكدك فقولك الذي بين فكدك تقرير لما ادعيته للسانه وتثميت لان علالماه مولاغيرفكا وكقائما نفرت المضامعن السسمف وأثبته للسائك فلتسة ولاسموا مف ولكن تعمدت به المدهمية تعمد اقسل لمانزل قولة تعالى ومن كان في هذه اعبى فهوفي الا تخوة اعمى قال ابن أم مكتوم بارسول الله أنانى الدنسا أعمى افا كون في الا خوة اعمى فنزلت (ويستعاونك العداب) الذى توعد تهميه تمكذ بباواستهزاء (و) الحال اله (ان يخلف الله )اى الذى لا كف له (وعدم) لامتفاع الخلف فد مدوفي خسيره سيماله وتعمالي فيصبهم

مشرق مفوسها الى المالم مشرق مفوسها الى المالم السفلي ونور المعرفة نشرق

م قوله وهو يقوى المخ مسكذا بالاهول التي بايدينا وامل الطاهرة هو يقوى ان على عروشها اله مصححه متوجهاالى العالم العاوى كنور المصباح واستثرة نقع

ماوعدهم به ولومن بعد حين لكنه تعالى حليم لا يعدل بالعقو بة وقد ا تجزه يوم بدر (وان يوما عندربك)اى الحسن الدك بمآخر العذاب عنهم اكرامالك من أيام الا تنوة بالعذاب (كالف سنة عاتمدون فالدنداوطول الامه حقيقة أومن حمث ان أنام الشدائد مستطالة وقرآ ابن كشهروجزة والكسائي بالماء على الغيمة والماقون بالماعلى الخطاب (وكا ين من قوية الملمت الها ) اى امهلتها كاامهلتكم (وهي ظالمة) كظل كمالاستعال وغيره (غ اخذتها) اىااعداب والمراداهاها (والى المصر) اى المرجع فمنقطع كل حكمدون حكمي فقمه وعدد وته ديد (قان قبل) لم قال فكا من من قرية اهلكته اللفاء وقال هذا الواو (أحسب) بان الاولى وقعت بدلاعن قوله تعالى فكمف كان أكروأ ماهذه فحكمها حكم ما تقدم من الجلمان المعطوفتين الواوأعنى قوله تعالى وان يخلف الله وعسده وان يوماعندر بك كأأف سنة يما تعدون و ولما كان الاستحال لا يطاب من الرسول وانما يطاب من المرسل أمره الله معالى مان يديم الهم النفو يف والانداد بقوله تعالى (قل) اى لهم ولافصدنك عن دعا مهم ما اخبرناك مهمن علهم (الما الناس) أي جمعامن قومك وغيرهم (اعما أنا الصمندرمين) ايبن الانذار والاقتصارعلى الاندارمع عوم الخطاب وذكر الفريقين لانصدوا لكادم وسيماقه للمشركين وانماذ كرالمؤمنين وقوابهم بقوله (فالذين آمنوا) أى افروابالايمان (وعملوا) اى تصديقالدعواهم ال (الصالحات لهم مغفوة) اى كمافوطمتهم (ورزق)اى فى الدئمانالفنام وغرهاوفالا تنوة عالاعن وأتولاأذن معتولا خطرعلى قاب بشر (كرم) اىلاخمة فمه ولادنا وانقطاع ولاغمره زيادة في غيظهم و والما كان في سواق الاندار قال معمرا بالماضي زيادة في الخفو يف (والدين معوا) اي اوقعو االسعى ولومرة واحدة (في آيانها) اي القرآن بابطالها (مجزين) من اتبع الني صلى الله علمه وسلم اى مسبوع م الى العز و يقبطونهم عن الاعان اومقدد ين عزفاعهم وقرأاب كشروابوعرو بتشديد المي بعد العين على انهاحال مقدرة والماقون بالف بعدد العين وتحقيف الجيم اى مسابقين مشاقين الساعدين فيما بالمشيط (أولدك) البعدا المغضاء (اصحاب الحيم) اى الناراسطقاقا عاسعوا فد منهم فيالمعلوا انهمهم العاجزون ، ولمالاح من ذلك ان الشيطان ألى شيها يقاخرون فيها يعد الهم في دين الله الذى اص رسوله عداصلي الله عليه وسلم باظهاره وتقريره واشهاره عطف عليه تسلية له صلى الله علمه وسلم قوله تعالى (وماارسلما) أي بعظمة ما (من قبلاً) ثم اكد الاستغراق بقوله تعالى (من رسول) وهوني أمر بالتبليغ (ولاني) وهومن لم يؤمر بالتبليغ وهذاء والمشهور فعنى أوسلنا اوحسنا فالنبي اعمض الرسول ويدل علمه مادواه الامام اجدمن أنه صلى الله علمه وسارستل عن الانتما ونقال مائدة الف وأر بعة وعشرون الفاقدل فكم الرسل فقال ثلثمائة والانة عشر جاعفرا وقدل كاهوظاهرالا بة الرسول منجع الى المعزة كالامنازلاعلم والمنى غبرالرسول من لا كاب له وقدل عكن حل الاتمة علمه أيضا والرسول من وأتمه ما لكتاب والذي يقالله وان يوحى السمق المنام (الااداعني) أى تلاعلى الناس ماأمره الله تعالى به أوحدثهم به واشتهى في نفسه أن وقباده حرصامنه على اعلنهم شفقة عليهم (القي الشيطان) من التشييمو النفسدات (في أمنينه) أى فيما تلاء أوحدث به واشتهى أن يقب ل ما يتلقفه

منه أولياؤه فيعادلون به أهل الطاعة المضاوهم وات الشماطين الموحون الى أواسا عمم المعادلوكم وكذلك جعلنا الكلني عدواشماطين الانمى والحن يوحى بعضهم الى بعض زخوف القول غرو راكايفعل هؤلا فمايفترةون بهفى وجه الشريعة أصولا وفروعامن قولهم فى القرآن شمرو مصروكهانة وقولهم لوشا الله ماأشركا ولاآناؤ فاوقواهم انماقت لهالله تعالى فالموت حنف أنف مأولى بالاكل عماد بع وقولهم خن أهل الله وسكان ومه ولانخر حمن الحرم فنقف في الجيربال عبرا للسرام وتفف الناس بعرفة وغين نطوف في ثما بنا وكذا من ولدفاء وأماغه مزيافلا يطوف الاعار باذكر اكان أوأنثي الاأن يعطمه أسدناما يلدسه وفعوذ للتعما ويدون أن يطفؤا به نورالله تعالى وكذا تأو يلات الباطنية والاتحادية وانظارهم التي الحدوا فيها يضل الله تعلى بهامن بشاء مجدوها عن أراد من عباده وماأراد من أمره (فينسخ) أى فمتسبب عن القائدانه بنسخ (الله)أى المحمط بكل شي علما وقدرة (ما بلقي الشيطان) فمعطله مايضاح أمره (م حكم الله آيانه) أي تم يعملها حلمة فعار بدمنها وأدل دارل على ان هـ ذاهو المرادمن الافتتاح بالمعاجزة في الآيات الختام بقوله عطفا على ما تقديره فالقدء لي مايشياء قدير (والله علم) باحو الخلقه (حكم) فع ايفعله جم وقدل الهصلي الله علمه وسلم حدث نفسه بزوال المسكنة فنزات وقال ابنءماس ومجدبن كعب القرظي وغيرهمامن المفسر بن لمارأى رسول اللهصلي الله عليه وسلم اعراض قومه عنه وشق علمه مارأى من صاعدتهم الماءهميه تمفى فى نفسه أن يأتهم من الله ما يقار ب بينه و بين قو مه ر ذلك لحرصه على ايمانهم فحلس ذات بوم فى نادمن أندية قريش كثيراً هله وأحب ومنذان بأتمهمن الله تعالى شي لم ينفروا عنسه وتمنى ذلك فانزل الله تعمالي سورة والحم اذاهوى فقرأهار سول الله صلى الله علمه وسلم حق بلغ أفرأ يتم اللات والمعزى ومناة الشالشة الاخرى وسوس المه الشيطان حتى سيق لسانه سهوا الىأن قال تلك الغرائمق العملي وان شفاعتهن المرتجى ففرح به المشركون ومضى رسؤل الله صلى المه علمه و ملفى قراء قالسورة كلهاو معدفى آخرها و سعد المساون لسعوده وسعد وجمع من في المستعد من المشركين فليدق في المستعدمو من ولا كافر الا محد سوى الواردين المفسيرة والوأحصة سعمد بن العاص غانم ما اخدذا حفيقمن البطحاء و رفعاها على جهمة ماو-حدداعلم الانرسا كاناشخين كبع بن فليستطيعا السحود وتفرقت قريش وقدسرهم مامعه واوقالواقدد كرمج مدآله تناماحسن الذكرو فالواقد عرفنا أن الله تعالى صى وعت و رزق ولكن هذه آلهتنا تشفع اناعنده فاذاحه لهم عصدنصما فنعن معمه فالاامسي رسول الله صلى الله علمه وسالم أناه حمر ول فقال عاج دماد اصسمعت القد تاوت على الماس مالم آتاك معن المهعزوجل غزن رسول المعصلي الله علمه وسلح تاشديدا وخاف من الله تعالى خوفاشديدا فانزل الله تعالى هذه الآية تعزية لهوكان بدرخما ومعع بذلات منكان مارض المبشةمن أصحاب الني صلى الله علمه وسلمو بلغهم محودةريش وقيل قداسات اهلمكة فرجع ا كثرهم الى عشائرهم وقالواهم أحب المناحق ادادنوامن مكة بلغهم أن الذى كانوا يتعدنون بهمن اسلام أهلمكة كان باطلافليدخل أحدمتهم الاجوارمستفقها فإ ازات هذه الا يقة قالت قريش ندم محد رعلى ماذكر من منزلة آله تناع دالله تعالى فقد

الزيت وخساوص عما عمالط م عالما وقع التشييه فى نۇرەدون نورالشەم مى انداتم مىنور المسساح ذلا فالالزازى هذور وايةعامة المفسرين الظاهر مة أماأهل التعقيق فقد فالواهذه الروامة باطلة موضوعة واحتمعوا على المطلان بالقرآن والسمنة والمفهقول أما القرآن فيوحوه أحدها قوله تعالى ولوتقول علمنا بعض الاتفاو يللا خذفاصفه بالهن غراقطعنا منه الوتين انهاقوله تعالى قلما يكون لى أن أبدله من تلفا نفسي ان أتبع الامانو حي الى الثهاقول تعالى وما ينطق عن الهوى وأما السنة فنها ماروى عن محدين غويمة أنه سنل عن هذه القصة نقال هذامن وضع الزنادقة وصنف فمعكابا وقال السهق هذه القصة غير عابتة منجهة النقل فقدر وى الخارى في صحه أنه صلى الله علمه وسلم قرأسورة الحمود حدفيها و-حدالساون والكفار والانس والنووليس فيه حديت الفرانيق وأما المعقول فن وجوه أحدهاأنمن جوزعلى الني صلى الله علمه وسلم تعظيم الاوثان فقد كفر لان من المعاوم الضرورة ان الني كانمعظم سعيه فنني الاوثان فأنيها قوله تعمالي فينسخ اللهماياق الشسيطان م يعكم الله آياته وازالة ما بلقمة الشيطان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى من نسخ هذه الاتات الق تبق الشبهة معها فاذاأراد الله تعالى احكام الآبات الهد لا يلتيس ماايس بقرآن قرآنا فبأن عنم الشمطان من ذاك أصلا أولى الماهها وهو أقوى الوجو ملوجو و فاذلك ارتفع الايقان عن شرعه و لوزنافى كل واحدمن الاحكام والشرائع أن يكون كذلك فيبطل قوله تعالى بلغ ماأنزل البيكمن ربانوان لمتفعل فبابلغت رسالته والقه يعصمك من النياس فانه لافرق في المقل بين النقصان من الوحى وبين الزيادة فيه و زاد الرازى أدلة أخرى على ذلك م قال وقد عرفناان هذه القصة موضوعة أكثرمافى البابان جعامن المفسر بنذكروها وحسير الواحد لايعارض الدلائل العقلمة والنقلمة المتواترة انتهبى وهدة اهو الذي يطمئن المه القلب وان أطنب اب جرالعد قلاني في صقها غ قال وحسند فسمن تاو المار قع فهاعا شكر وهو قوله ألق الشمطان على اسانه تلك الغرانيق الخانتهي وعلى القول بجاقد سلك العلماء في ذلك مسالك أحسنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك المكامات محاكما نغمته بحث معهمن د ناالمه فظنهامن قوله وأشاعها وقال السضاوى تعدأن دكر بعض هذه القصة وهومر دودعند الحققين وانصح فابتلاء بغيزيه المنابت على الاعبان عن المتزلزل فيه انتهى قال ابن الاثير والغرانيق هذا الاستمام وهي فالاصلللذ كورمن طعرالما واحددهاغرنوق وغرنمق مهيه اساضه قال وكانوا تزعون أنالاصنام تقربهم من الله وتشفع الهم فشبهت الطمو رااتي تعاوالي السماور تفع وقسل عنى أى قرأ كقول حسان في حقاد بن عقان

تمنى كتاب الله أول لدلة ، تمنى داود الز يورعلى رسل

أى على تأن و تهل و ولماذ كرسبها له و تعالى ما حكم به من قد كمن الشيمطان من هذا الااتها و كرا العلمة في ذلك بقوله تعالى (اليعمل ما يلقى الشيمطان) أى في المتاو أو المحدث به من تلك الشبهة في قاف ب أولما ته على النفسير الاول و على الثاني و غيره يؤ ول عايا اسبه (فقنة) اى اختماد اوامتها فا (الذين في قلو بهم مرض) اى شكون فاقى (والقاسمة) اى الجافية (قاو بهم) عن قول الحق وهم المشركون (وان الطالمين) اى الواضعين لا قوالهم وا فعالهم في غير

واضعها كفعل من هوفي الظلام (الحيشقاق) اي خـ الاف الكونهم في شي غير شي حزب الله عِمارِ بَهِم في الا آيات بقلاء الشبهة التي تلقوها من الشمطان و جادلوا بم أولما الرحن (بعد) عن الصواب المصفى المدأ فندة الذين لا يؤمنون الا تنوة والوضوء ولدة ترفو اماهم مقترفون وعلى شبوت د كرالقصة وجرى علمه الحلال الحلى قال انهم في خلاف طو يل مع الني صلى الله علمه وسلم والمؤمنين حيث وى على اسانه ذكر آلهم معارض بهم مُ أبطل ذلك (ولمعلم الذين أوروا العلم با تقان عيمه واحكام راهينه وضعف شده المعاجزين (أنه) أى الذي الذي تاويه أوتحدثت (الحق) أى الما بت الذي لاعكن زواله (من ربك) أى الحسن المك بتعلمك الماه (فيومنواية) لماظهراهم من صعته عاظهر من ضعف تلك الشبهة (فتخبت) اى تطمين وتخضع (له قاو بهم) وأسكن به نفوتهم (وان الله) بجلاله وعظمة (الهادى الذين آمدوا) فيجسع ما داقسه أولما الشسيطان (الى صراط مستقيم) اى دويم وهو الاسلام تصلون به الىمعرفة بطلانه حى لاتطقهم حمرة ولاتعتريهم شبهة فيوصله مذلك الى سعادة الداوين (ولايزال الذين كفروا) اى وجدمنهم الكفروطبعواعلمه (في مرية) اىدك (منه) قال ابن جريع اىمن الفرآن وقدل عاالق الشيطان على رسول الله صدلي الله عليه وسلم يقولون فاللهذ كرهاجنبر ثمار تدعنها وقدل من الدين وهو الصراط المستقيم (حتى تأنيهم الساعة) اى القدامة وقدل أشراطها وقدل الموت (بفتة) أى فأة (أو باقيم عذاب يوم عقم) قال عكومة والضصال لاامل بعده وهو يوم القدامة والاكثرون على أنه يوميدروسمي عقما لانه لم يكن في ذلك المومل كمفار خير كالربح العقم التي لا تأتي بخد مروق للانه لامثل له في عظم أص المنال الملائسكة فمه و يقوى التفسير الاول قوله تعالى (الماك يومند) أى يوم القدامة (لله) أى الهيط بحمسع صفات الكلل وحده والماكان كانه قدل مامعي احتصاصه به وكل الايام له قدل ( يحكم ونه - م) أى الومنين والمكافر بن بالامر الفصل الذى لاحكم فده ظاهراولاراطنالفده كاترونه الات بلءشي فيه الاصعلى أتمشي من المدل (فالذين آمنوا وعلواً) أى وصدةوادعواهم الاعان ما والصالحات وهي ما أمرهم الله به (فيجنات النعيم) فضلامنه ورجة الهم عارجهم الله تعالى من وقعهم الاعمال الصالحات (والذين كفروا) أي ستر واما أعطمناهم من المعرفة بالاداة على و-دانيتما (وكذبواما اتنا) أي ساءن بمأعطسناهم من الفهم في تجيزها بالجادلة بمانوحي الهم أولماؤهم من السماطين من الشمه (فاولئك) أى المعدا عن أسماب الكرم (لهمعداب مهين) أى شديد بسبب ماسهوا في اهائة آماتنا مريدين اعزازاً نفسهم عفالمتناو المدكم عن آماتنا (فأن قبل) لمأدخل الفياء في خمر الثاني دون الاول (أحمب) بأن في ذلك تنبيما على ان الماية المؤمنين الحمان تفضل من الله تمالى وانعقاب الكافرين مسبب عن أعسالهم ولذلك قال لهم عدداب ولم يقل مفي عداب والماكان المؤمنة وف حصرمع الكفار وغيهم الله في المجرة بقوله تعالى (والذين هاجروافي سدمل الله) أى فارقوا أوطابهم وعشا رهم في طاعة الله وطلب مرضاته من مكة الى المدينة (م قتلوا) في المهاديد المعرة وقرأ ابن عام بتشديد الماه والما قون الضفيف وألحق به مطلق الموت فضلامه بقوله تعالى (أومانوا) أى من غبرقتل (البرزقتهم الله) أى

ور اللاتاهم عادة على الله عن و كل الله عن و

(انقلت) اعطف البسع (انقلت) اتصابة مع شمولها له على اتصابة مع شمولها له الحامع اصفات المكال (وزقاحسنا) هورقيق الجنة من حين تفارق أوواحهم أشباحهم لانهم أحدا عندريهم (وأن لله) أى الملك الأعلى القادر على الاحدا كافدو على الاماة، (الهو خعرار ازقين فانه يرزق بفعر حساب يرزق الخلق عامة البارمنهم والفاجر (فان قدل) الرازق في المقدقة هو المه تمالي لارازق للغال غيره فسك من قال الهو خعرال ازقين (أجس) بان غيرالله يسمى وآزقاعلى الجاز كفولهم وزق السلطان الجيش اى أعطاهم أرزاقه مر وان كان اراؤق فالمقه مقده والله تعالى وولما كان الرزق لابتم الاعسن الدار وكان ذلا من أفضل الرزق قال تمالى دالاعلى خدام الني قبل (المدحد منهم مدحلار ضويه) هو الجنة يكرمون فيه بمالاعين وأتولاأذن متولاخطرعلى قلب بشرولا بنااهم فيهامكروه وقدل هوخمة في الجنة من درة سضاالها سبعون أاف مصراع وترأنا فع يفتح المتماى دخولا أومكان دخول والماقون مالضم أى ادخالا أومكان ادخال (وان أقه) اى الذي عن وجمه وعت عظمته (اهام) يعقاصدهم وماعلواعارضه وغره (ملم) عاقصروا فسمن طاعته ومانرطوا فحنمه تعلى فلا يماجل احدابالعقو بةروى انطوا تف من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسدلم فالواياني اللهه ولاء الذين فنلواقد علناماأ عطاهم الله تعالى من الخبروفيين نجاهد معك كاجاهدوا فالنا ان متنامعك فانزل الله تعالى هاتين الا يتين (دلك) اى الاص القرر من صفات الله تعالى الذى قصصناه علىك (ومن عاقب) اى جازى من المؤمنين (عنل ماعوقب به) ظلمامن المشركيناي فأتلهم كأفانلوه في الشهرالرام (غ بقي علمه) اىظلما خراجه من منزله قال مقاتل نزات في قوم من المشركين أبوا قومامن المعلمين المستسب بقينا من محرم فقال بعضهم لمعض انأصحاب محديكرهون القذال في الشهر الحرام فاجلوا عليهم فناشدهم المسلون وكرهوا قتالهم وسألوهمان يكفواعن الفتال لاجل الشهوالحرام فابي المشركون فقا الوهم فذلك دفيهم عليم وثدت المساون الهم فنصرهم الله تعالى عليهم فذلك قوله أعالى (المنصر نه الله) اى الذى لا كف مه (ان الله) اى الذى أحاط بكل شئ قدرة وعلى العدق) عن المؤمنين (غفور) لهم (فان قيل) لمسمى ابتداه فعلهم عقو بة مع ان العناب من العقب وهومنتف في الابتداء (أجمب) بأنه اطلق علمه ذلك للماقات الذي منه و بن الفاني كفوله تعالى وجزا استة سيئة مثلها يخادعون المهوه وخادعهم وكافى قوله كاندين تدان (فانقيل) كيف طابق ذكر العفوا الفقور فهدا المرضع مع ان ذلك الفهل جائز المؤمنين لانع مطاومون (أجمي) بان المنتصر لما اتدم هواه في الانتقام واعرض عمائدب المه تعمالي له بقوله تعمالي وان صيروغ فران ذلك ان عزم الامورو بقوله تعالى فنءفاوأصلح فاجرءعلى انله وبقوله تعالى رأن تعذوا أقرب للتقوى فكانف اعراضه عاندب المدوع اساقادب فكانه تعالى فالعفوت عن هدده الاساقة وغفرتهاله فانى الالذى اذنت له فيها وفرذكر العفوتنسه على اله تعالى فادرعلي العقو ية اذلا بوصف بالعقوا لا الفادر على ضدم (دلك) اى النصر (بان الله) اى المدف عدم عصفات الكال (بو في ايدخل لاحل مصالح العباد المسى والمحسن (الله ل في النهار) فيمعوظلام، بضائه ولوشا القدتمالى مؤاخذة الناس لمعلى سرحد افتعطات مصالح النهاد (ويولج لنهارى اللل فمنسخ ضمام وظلامه ولولاذاك لتعطلت مصالح الليل أو بان يدخل كالامتهما في الا تخر

فيزيد به ودلك من أثرة درته التي بها النصر (وان الله) بجلاله وعظمته (عيم ) الكل ما يقال (بصع) الكل ما يفعل دائم الاتصاف بذلك فه وغير محداج الى سكون اللهل أيسعم ولالضياء النهار المصرلانه سعانه وتعالى منزوعن الاغراض وولماوصف تعالى أنسه عاليس لفيره علله بقوله تمالى (ذكات) اى الاتصاف بقام القدرة وشعول العلم (مان الله )اى القادر على كل ماأراد (هو) وحده (الحق) المابت الواجب الوجود (وأن مايدعون) اى بعدد المشركون (مندونه) وهوالاصنام (هوالباطل) الزائلوقرأنافع وابن كنير وابن عامر وشعبة بالنا على الخطاب المشركين والماقون بالداء على الغيمة وان هذه مقطوعة من مافى الرسم (وان الله) الكونه هو المق الذي لا كف له ( هو )وحد، (العلى) اى العالى على كل في قدرنه (الكبر) وكل ماسواه سافل مقد تحت قهره واحره ونم اندسدانه وتعالى استدل على كالقدرته بامو رستة الاول قولة تعالى (المر اع أج الفاطب (أن الله) اى المحيط قدرة وعلى (أنزل من السعاماء) اى مطرامان رسل و بالعافشير عامافه طرعلى الارض الماء (فتصم الارض) اى دودأن كانت مسودة السةمسنة عامدة (مخضرة) حمد العدمهة والمستعماقيه وزق العماد وعمارة الملاد (فان قدل) لم قال تعالى فتصبح ولم يقل فاصحت (أجيب) بان ذلك المكتة وهي افادة بقاء المطو ماكا بعد زمان كانقول أنم على فلانعام كذافار وحواغدوشا كراله ولوقلت فرحت وغدوت شاكرا له لم يقع ذلك الموقع (فان قبل المرفع ولم ينصب حو الالاستفهام (أجمب) بانه لونصب لاعطىء حصي ماهو ألفرض لان معناه أستت الاخضر فمنقل بالقص الحانق الاخضر ووجه ذلك بان النصب بتقديران وهوعلم للاستقبال فصعل القسعل معرقبا والرفع جزم بائياته مثاله أن تقول اصاحبك المرزاق أنعمت علمك فتشكر فان نصيته فانت باف السكره شاك فىتفر بطه فيهوان رفعته فانت مثبت لنسكره وهدذا وأمثاله بمسايحي أن يتنبه لهمن اتسم بالعلق علم الاعراب وتوقع أهل (ات الله) أي اذى له عام المعم وكال العلم (لطيف) بعداده في اخراج المبات مالمة (خبع) اى عصالح الخلق ومنافعهم فالهمطلع على السرائر وان دقت فلا وستعدعليه احمامن أواد بعدموته وقال ابتعباس لطيف بارزاق عماده خبيرع افقاو بهم من القنوط الاص الثاني قوله تعالى (لمعانى السعوات) اى التي أنزل منه المام ومانى الاوض) اى التي استقرفها ملكا وخلقا (وان الله) اى الذى له الا عاطة المامة (الهو) اى وحده (الغق)فذائهعنكل شي (الحد) الالمستوجب الممديصة الهوافعاله الامرالثالث وله تعالى (ألرز) اى أيها الخاطب (أن الله) ذا الملال والا كرام (مضر لكم) فضلامنه (ما في الارض) كلممن مسالكهاوفاجهاومافهامن حموان وجاد وزرع وغارفاولا تسخيره تعالى الأبل والمقرمع قوته ماحق ذالهما الضعمف من الماس الماسقع بهما أحدمتهم الاص الرابع وله تعالى (والقلام) اى و- ضراحم الفلاء اى السفن غيين تسخير ها بقوله ( تجرى في المصر) العاج المدلاطم بالامواج يريح طبية الوكوب والحل (بامره) اي باذنه الامراندامس قولاتعالى (وعدن السماء) اى راهة (ان تقع على الارض) الق يحم امع علوه اوعظمها وكونها بغيرع دفيها كوا (الاباذنه) اى عشدية مقم ذلك وم القمامة حين ر بدطي عداااهالم وليجادعالم المينا (ان الله) اى الذي له الخلق والامر (بالناس) اي على فلهم (روف) اى عل

(قات) لازالصارتهی التمیرف فااسالمالمصد ال محواليدع اعرض ذلاً فعطف علم الثلاث وهسم

يحفظ منسرائرهم (رحيم) اى حدث هدالهمأسساب الاستدلال وفق اهم ابواب المقافع ودفع عنهم أنواب المضار (وهو )اى وحده (الذى أحما كم) اىعن الجادية بعد آن أوجدكم من العدم (تم عيد كم) اى عدد انقضا البالكم ليكون الموت واعقلا ولى البصائر منه كم (تم يحسكم)اى نوم المعت الدواب والعقاف واظهار العدل في الحزام (ان الانسان) اى المشرك (المكفور) اى لمليغ المكفر حمث لم يشكر على هذه الفع المعطفيه فمو حداقه تعالى وقال ابن عباس حو الاسودب عبد دالاستدوا وجهال والعاص بن واللوابي بن خاف قال الرادى والاولى تعميمه فى كل المنكرين ( لمكل أمة ) اى فى كل زمان (جعلما منسكا) قال ابن عماس شريعة يشعيدون با (هم فاسكوم) اى عاماون بماور وى عندان قال عدا وقال محاهدوقتادة موضع قر فان يذبعون فنه وقدل موضع عمادة وقرأ جزة والكسائي منسكا بكسر السمين والباقون بفضها (فلا مَازَعَدَا في الاص) اى أمر الذما عوزات فيدول من ورقا ويشر من مفدان ويزيد بن خنس فالوالا صحاب الذي صلى الله علمه وسلم مالكم ما كلون عا تقتاون ولا نا كاون عاقتله الله تعالى بعنون الممتة وقال الزجاح هونهي له صلى الله عليه وسلم عن مناوعتهم كاتقول لايشار بنا فلاناى فلاتضاربه وهذا بالزق الفعل الذى لايكون الابين اثنين معناه لاتنازعهمانت (وادع) اى أوقع الدعوة المسع الخلق (الحديث) الحسن اليك اى الحديثه منع عللذ النابة وله (انك) مؤكد اله بعسب ماعندهم من الانكار (لعلى هدى) ايدين واضح امستقم) هودين الاسلام (وان جادلوك) أى في أمر الدين بعد ان ظهر الحق وازمت الحة (نقلالله) اى الملك الحمط المزوالعلم (اعلم عاتماون) من الجادلة الباطلة وغيرها فعاريكم عليه وهذا وعمد فمسه رفق وكأن ذلك قدل الاص بالقدال هولما اص الله تعالى بالاعراض عنهسم وكان ذلك شديداعلى النفس لتشوفها الى النصر قرجاه في ذلك بقوله تعالى مستأنفا تعذير الهم (الله) اى الذى لا كف له ( يعكم منكم) اى مقل مع أتداء ل و منهم ( يوم القيامة) الذي هو يوم التغاب (فيما كنم فيه عندالمون) من أصر الدين ومن تصر ذلك اليوم لمسال بماحل به فهو كقوله وسيعلم الذين ظلوا الكمنقلب ينقلمون قال المبغوى والاختلاف ذهاب كل واحدمن الخصمين الى خلاف ماذهب السمالا تنو (المتعلم أن الله) بعلال عزه وعظيم سلطانه (بعلم مافي السما والارض) فلا يعنى علمه شي (الادلام) اى ماذكر (فكاب) كتب قده كل شي - كم يو توعه قبل و توعه و كتب واؤه وهو اللوح الموة وظ (ان ذلك) اى علم ماذكر (على الله) وحده (يسم) أىسهل لانعام مقتضى ذاته المتعلق بكل المعاومات على السواء (ويعبدون) المالمسركون على مسل التحددوا لاستمرار (من دون الله) الممن أدنى رتمة من رتبه الذي فأحت حمم الدلاتان على أحتواته على حمد عات الكال وتنزيم عن شوائب النقص (مالم بنزل بعد اطافا) ايجة واحدة من الجيوه و الاصلفام (وماليس الهميه على حصل الهم من ضرورة العقل واستدلاله بالخية (وماللظ المن اى الذين وضعوا التعمد في غيرموف مه لارت كابهم لهذا الامر العظيم ألخطروا كدالني واستغرق المنتي باثبات الجاد فقال تعالى (من نصر) اى ياصرهم من الله لاعماأشر كوميد ولامن غيره فيد فع عنهم عدايد اويةر رمدهم وادائملي اى على سيل الصدر والمبالغة من اى تال كان (عليهم آياتنا) اى

من الفرآن عال كونها (سات) لاخفا فهاعند من له بصير في شي عمادعت المهمن الاصول والفروع (تمرف في وجوه الدين كفروا) ال تلبسو المالكفر (المدكر) الحالانكار الذي منكر في أفسه فيظهرا ثره في وجوهم من الكراهة والعدوس لماحصل الهممن الفيظ هم بن مالاح في وجوهم بقوله تعمالي (بكادون يسطون) اي يوقه ون السطوة بالبطش والعنف (الدين بالون عليهم آياته )اى الدالة على اسمائنا الحسي وصفائنا العلما القاضية بوحدانية نا مع كونها بنات في غاية الوضوح في انها كلامنال افيهامن الحدكم والمداغة الق عزواعنها م أص الله تعالى رسوله صلى الله علمه و لم أن يقابلهم بالوعيد بقوله تعالى (فل أفأ تبشكم) اى أفاخع كمخبراعظما إبشرمن ذلكم باكره المكممن القوآن المنلق علمكم وقوله تعالى (النار) كأنه جواب سائل فال ماهو فقدل الناراى هو النارويجوز أن تكون مند أخبره (وعدها الله الذين كفروا ) بوزاء لهم فيدس الموعدهي وبينس الصر اى النار و ولما بين تعالى الدلاجة اعابد غبرواتمه مان الحة فاعة على انذلك الفعرف عامة الحقارة فقال تعالى منادرا هل العقل منها تنبياعاما (ما يم السضرب منل) حاصله أن من عمد عود من الاصفام أحقر منكم (فاسقعوا) اى أنصتواله ) وتدبروه تم فسره به وله تعالى (انالذين تدعون) اى تعددون و تدعونم في و التجكم و تجملونهم آلهة (من دون الله) اى اللك الاعلى من هذه الاصنام الني أنتم ما مغترون (أن علقوا دياما) اى لاقدرة الهم على ذلك في زمن من الازمان على حال من الاحوال مع صغوه فيكمف عماه وأكرمنه (راواجة وا) اى الذين زعمقوهم شركاه (له) اى الخلق فهم ف هذا أمثالكم و(تنميه) وكل ولواجقمو الدائمون على الحال كالدقال تعالى يستصل أن يعنقوا الذياب مشروطا عليهما جماعهم فللقه وتعاونهم علمه وهذامن أواغ ماأنزل الله تعالى في عجه لقريش واستركال عقولهم والشهادة على أن السطان قد خدعهم عداعه ٣ حبث وصفوا بالااهدة التي تقنضي الاقتدار على المقدو رات كلها والاساطة بالمعاومات عن آخوها صوراوة الدايست لمنها أن تقدر على أقل ما خلقه ما الله تعالى وأذله وأصفره وأحقوه ولواجقه والذلك وتساندوا وأدل من ذلك على عجزهم وانتها وقدرتم مانهذا الخلق الاقل الاذل لواختطف منهمشافاجمعوا علىأن يستضا موممنعلم بقدووا كالقال تعالى وان يسلبهم الذباب) اى الذى تقدم أنهم لاقدرة الهم على خلقه وهوغاية في المقارة (شدا) اى من الاشما -ل أوقل (الاستنقذوممنة) العزهم فكنف يجعلونهم شركا الله هذا أمر مستغرب عبرعنه بضرب مثل ه (تنبيه) الذباب مفردو جعه القلدل أذبة والكثير دبان مثل غراب وأغرية وغريان وعن ابن عماس أنهم كانو ايطاون الاصلمااز عفران وروسهااالعدل ويفاة وتعليما الابواب فمدخل النباب من المكوى فما كله وعن ابن زيد كانو اعلون الاصنام بالمواقب واللاكئ وأنواع الجواهر ويطيبونها بالوان الطبب فرعايد قط شئ منهافها خذه طائر أودباب فلاتقدرالا "الهم على استرد ادممته وضعف الطاب قال الضعالة هو العاد (والمطاوب) المعبودوقال ابن عماس الطالب الذاب يطاب مايسل من الطب الذي على الصم والمطلوب هوالصم وقيل على العكس الطالب الصم والمطلوب الذباب اى لوطاب الصم ان عالداب اهرعنه هولما نتم هذا جهلهم بالله عزوجل عبرعنه بقوله تعالى (مافسروا الله)

القصور على يهم الصارة القصور على يهم القصد أواديد طاتصارة الشير القصد

عنولم المعام الم

ال بح وبالسم البستي مطلقا(قوله والمصنعاتي كل مطلقا(قوله والمصنعاتي كل اى الذى له الكان كاه ( -ق ددره) اى ماعظموه حق أعظيم وماعر فو محق معرفته ولاوصفوه حقصفة، حدث اشر كوابه مالاعتمع من الذياب ولاينتصف منه (أن الله) اى الحامع اصفات الكال (القوى) على خلق المكان باسرها (عزيز) اىلايفلىد منى و آلهم التي بعيدونها عاجزة عن أقلها مقهورة من أذاها قال الكلى في هذه الا ية وفي نظيرها في سورة الانعام انها نزات في جاعة من الهود مالك بن الصديف وكعب بن الاشرف وكعب بن أسدوغ عرهم حدث فالواان الله تعالى لمافرغ من خالى السموات والارض وأجناس خانها استلقى واستراح ووضع احدى رحلمه على الاخرى فنزات همذه الاكة تمكذ يمالهم ونزل قوله تمالى وعامسما من اغوب قال الرازى واعلم ان منشأهذه الشيهة هو القول التشبيه فصب تنزيه ذات الله تعالى عن مشابع ـ قدا الرالذوات خدالاف ما يقوله المشدمة وتنزيه صدفاته عن مشاجة ساثر الصنات خلاف مأية وله المكراصة وتنزيه افعاله عن مشابعة سائر الافعال أعنى عن الغرض والدواعى واستعقاق المدح والذم خلاف مايقوله المهتزلة قال الوالقامم الانصاري رجه المه نعالى فهوسهانه وتمالى خيرالنهتعز يزلوه فالاوهام لاتصوره والافكار لاتقدده والمقول لاغنله والازمنة لاتدركه والجهان لاتعو يهولا تحد معدى الذات سرمدى الصفات، ولماذ كرسيمانه وتمالى مايتعلق بالالهمات ذكر مابتعلق بالنوات بقوله تعالى (المه) المالك الاعلى (يصطفى) الم يعتاد و يعتص (من الملائد كدوسلا) كم يل وصمائيل واسراندل وعزدا ليل عايم الصلاة والدلام (ومن الناس) كار اهم وموسى وعيسى وعد صلى الله علمه وسلم وعليهم نزات حين قاات المشركون أأنزل علمه الذكرمن منفافا خدير تعالى ان الاختمار المه يخدارمن يشامن خلقه (ان اقع) أى الذى له الدلال والجال (معمم) القاليم (بصديم )عن يتخذه رسولا (يعلم مايين أيديهم) اى الرسل و وما حلفهم) اى علد محدط عاهم مطلعون علمه وعاعاب عنهم فلا وفعاون شاالاناذ فه (والحالقة) أى وحددة مالى (رجع) بغاية السهولة (الامور) يوم بصلى لفصل القضامفيكون أص مظاهر الاخة ا وفيه ولا بصدر شئمن الاشماء الاعلى وجه العدل الظاهر لكل احد ولا يكون لاحد النفات الى غيره وقرأ ابنعام وجزة والكمائي بفتح المناه وكسرالجيم والباقون بضم النا وفتح الجسيم ولماأثن سجانه وتعالى أن الملك والاص له وحده خاطب المقبلين على دينه وهم الخلص من الساس بقوله تعالى إما يهاالدين امنوا)أى كليسوابالاعان (اركعوا) تصديقالاعاد كم (واحصروا) أى صاوا المدلاة القشرعة هااسكم فانها رأس العبادة لمكون دلسلاعلى مسدقهم في الاقرار والاعان ( تنسه) واغاد ص هذين الركفين في المعمون الصلاة لانهما لخالفة هما الهمات لمشادة هما الدالان على الخضوع فحسن التعبير بهما وذكرعن ابن عباس از النباس كانوا فأول الاسلام يركعون ولايسحدون وقدل كأرالناس أول ماأسلوا يسحدون بلاوكوع ويركمون بلا معود حتى نزال هذه الآية ولماخص أفضل العبادة عم بقوله تعالى (واعبدوا) أى بانواع العبادة (ربكم) أى الحسن البكم بكل نعمة دينية ودنيوية ه ولماذ كرعوم العبادة أتبعهاما قديكون أعممتها بماصورته صورتها أوقد يكون بلانمة فقال وافعلوا الحسر أى كلممن القرب كصلة الارحام وعمادة المربض ونحوذ النصن معالى الاخسلاق فية وبغيرية

داه مان المان الذكرة م الداه الذكرة م

حتى بكون الكم ذلك عادة فعن علمكم عله لله تعالى فال أبوحمان بدأتهالى بخاص وهو الصلاة م بعام وهوواعدوار بحكم مماعم وهوواقع الدر (لعلكم تفلون)أى افعلواهذا كله وأتتراجون الفلاح وهو الفوذ بالنقاء في المنقطامعون فمه عسرمستدقفين ولاتتكلوا على أعالكم وقال الامام أبوالقاءم الانصارى لعل كلفر حتشدم بان الانسان فالما يخاوف أداء فريضة من تقصيع وليسه وعلى يقين من أن الذى أفي مقبول عندالله والعواقب صدة ورة وكل متسرا الحلقله ، (تنمسه) ، اختلف في محود الثلاوة عند قراءة هـ د مالا يه فده عوم الحانه يسحد عندها وهو قول عرو على واسعروان مدهود وابنعاس ويه قال ابن المادل والشائعي وأحددوا معق اطاهم مافيها من الامر بالسحود وقول المدضا وى ولقوله صلى الله علمه وسلم فضلت سورة الحبح بسعد تن من لم يستحدهما فلا يقرأهما عديت ضعيف وواه الترمذي وضعفه ودعب قوم الى أنه لا يسحدوه وقول سغمان النورى وقول أى حديقة وأصفايه لاعم بقولون قرن السعود بالركوع في ذلك فدل ذلك على انها - صدة ما الا الا مدة تلاوة م والما كان المهاد أساس العدادة وهومع كونه حقيقة في جهادالكفاوصالح لانيم كل أحربه وف ونهى عن منكر بالمال والنفس بالقول والفاحل بالسف وغبره وكل جهادفى تمديب النفس واخلاص العمل خميد فقال قمالى (وجاهدوا في الله) أى لله ومن أجدله أعدا وينه الظاهرة كاهل الزيغ والماطنية كالهوى والنفس وقول البيضارى وعنه علمه المدالة والسدادم انه رجع من غزوة تبوك فقال جعناءن المهاد الاصغرالى المهادالا كبرحديث رواه السهق وضعف استاده وقال غيره لاأصل قيل أراد بالاصغرجهاد الكفاروبالا كبرجهاد النفس (حقجهاده) اى باستفراغ الطافة فى كل ماأ مربه من جهاد العدو والنفس على الوجه الذى امربه من الجيع والغزو وغيرهما (فانتمل) ماو حده د الاضافة وكان القماس حق المهاد في الله أرحق جهاد كم في الله كاقال تعالى و جاهدواف الله (أحدب) بان الاضافة تكون ادنى ملابدة واختصاص فال كاناطهاد عتماناتهمن حث انه مفعول لاجلاصت اضافته المه وعن عاهدعن المكاي ان هذه الا يدمنسوخة بقوله تعالى فانقوا اللهمااسة طعم و والمام الله تعالى مذه الاوامرأ تبعها بيعض ما يحب به شيكر ، وهو كالتعليل الماقيل فقال تعلى (هو اجتما كم) أي اختاركم لدينه ولنصرته وجدل الرسالة فدحكم والرسول منكم وجعله أشرف الرسل ودينه أشرف الادبان وكنامه أعظم الكنب وجعلم كمرلكونكم أتباعه خبرالام (وماجعل علىكم في الدين) أى الذي اختاره لكم (من حرج) أى من ضيق وشدة وهو أن المؤسن لا ينكى بشيء من الذنوب الاجمل الله تعالى فمنه يخر جابعت ها بالمقو به و بعضها برد الطالم والقصاص وبعضه النواع الكفاوات من الامراض والصائب وغيوذاك افليس فدين الاسلام مالا يعدا العيدسيملاالى اغلاص من الذنوب ومن العقاب لن وفقه الله تعالى وعهله عندالضرو رات كالقصروالتهموأ كلابتة والقطولامر يضوالمسافر وغيرداك فالصلى الله عليه والذاأ مرتكم مامر فانواء ته ما استطعتم رواء الخارى وعن استعباس أنه قال المرجما كأن على في اسرائد لمن الاتصادالي كانت عليه موضعها الله تعالى عن عدد

عقوله فلس في دين الاسلام كذافي الفسطوهي عدارة عدر الفسط عدر المستقط عدر المسلم والعواب في عاداتها الله مالا يحد العدد العدد الماليوب مالا تحداله المن منه من الدوب والا صاد بل المنزج من الدوب علمه في من الدوب وما مها لمن وفقه الله ومن الا صاد بالتسهم لله ومن الا صاد بالتسهم لله عدد المنزورات كا قصم المنزورات كالمنزورات كالمنزورات

ان عدد المام المام و معلناهن معلناهن المناسبة ا

الامة وقوله تعالى (مله أيكم) نصب بنزع الخافض وهو الكاف أوهل المصدو بفيه علدل علمه مضمون ما قسله عدف المضاف أي وسع ديسكم بوسعة ملة أسكم أوعلى الاغراء أي اتبعواملة أسكم أوعلى الاختصاص أى أعنى بالدين مدلة أسكم كفوال الهددة الحدد وقوله تعالى (ابراهم)عطف سان (فانقسل)لم كان ابراهم أباللامة كلها (أجسب) بأنه أبورسول الله صلى الله علمه وسلم المكان أ مالاصله لان أمة الرسول ف حكم أولاده و اختلف في عرد ضمير (هو )على قولت أحدهما أنه يعود على ابراهم علمه الصلاة والسلام والكلاي دعوة مستعاية ودعوة الراهم علمه السلام رشاوا جعلنا مسلمن للدومن دريتنا أمة مسلمال فاستماب الله تعالى له فعلها محداصلي الله علمه وسلم وأمنه والثاني أنه يعود على الله تعالى في قوله تعالى هو احساكم و روى عطامين ابن عباس أنه قال ان الله تعالى (مماكم المسلين من قبل) أى فى كل المكتب المنزلة التي نزات قبل انزال هذا القرآن (وفي هذا) أى ومماكم فى هذا القرآن الذى أنزل علىكم من بعد انزال تلك الدكتب وهذا القول كاقال الرادى أقرب لانه تعالى قال المكون الرسول شهداعلمكم أى يوم القمامة أنه بلغكم (وتسكونواشهدا على الذاس) أى ان رساهم بلغتم فيسين أنه تعسالى مماهم ذلك لهذا الفرض وهد ذالا بليق الاباقهة عالى واغما كانواشهدا على الناس اسائر الانساء لانهم لم يفرقو ابن أحدمتهم وعلوا ان أخبارهم من كاجم على لسان تنبيم محدصلى الله علمه وسلم فلذلا صت شهادتهم وقملها المجا العدلوءن كعر أعطمت هدا الامة ثلاثال بعطهن الاالانسا وعلهم شهداه على الناس وماجعه لعلم مفى الدين من حرج و قال تعالى ادعوني استعب لكم وعن أبي الم عن ابن زيدانه قال لهذكرالله بالاعان والاسلام غيرهدده الامة وكرهام وكررها جمعاول إسمع بامةذ كرت بالاسلام والاعان غبرها وعن مكدول أن الذي صلى الله علمه وسلم فالنسعي الله عزو جل المعن عي مهما أمتي هو السلام وسمى أمتى المساين وهو المؤمن وسمى أمنى المؤمنين و (تنبيه) ه في الا يقد لدل على أن شهادة غير المسلم ايست مقبولة ، والماند بهم تعالى ليكونواخرا لام تسبب عن ذلك توله تعالى (فالأ مواالصلوة) التي هي أركان تلويكم وصلة ماهنكمو بينو بكمأى داومواعليها (وآنو الزكوة) التي هي طهرة أبدا لم موصلة بينكم وبنا خوانكم (واعتصمواباته) أى الحيط بعمد عصفات الكال فيجدع ماأمركم يهمن المفاسك الفي تقدد مت وغيرها ثم علل تعالى أهلسته بقوله تعالى (هو) أي وحدد (مولاكم) أى المتولى لجميع أموركم فهو ينصركم على كل من يعاد يكم بحيث أن تمكنوا من اظهار عدا الدين من مناسل الجيوعيدها وتعال الامربالاعتصام ويوحده بالولاية بة وله تعالى (فنع المولى)أى هو (ونع النصير)أى الناصر لـ كم لائه تعالى ادار لي أحددا كفاه كل ماأهمه واذا نصر أحداأ علامعن كل من خاصمه ولايزال المبدية مر بالى بالنوافل حتى أحمه فاذا أحبيته الحديث الهلايذل من والمت ولايمزمن عاديت وهذا تتصم التقوى وماقيله منأ فعال اطاعة دليلها فقدا نطيق آخو السورة على أولهاد ودمقطعها على مطلعها وقول الميضاوى تبعاللز يخشيرى عن الني صلى الله علمه وسلم من قرأ ورة الجيج أعطى من الاركبة عهاوعرة اعقرهابه مددمن جواعمر فمامضى وفمابق حديث موضوع

## سورة المؤمنين مكية

## وهي خالة وغان أونسع عشرة آية وألف وغاغالة وأربعون كلة وأربعة آلاف وغاغائة حوف

يسم الله الذي له الاصركاه (الرحن) الذي عم انعامه (الر-مي) الذي خص من أراد بالاعان عن عرب اللطاب وضي المه تعالى عنه قال كان وسول الله صلى الله على موسلم اذا تزل علمه الوسى وسمع عندو جهدوى كدوى الفدل فانزل علمه يوما فكنساعة حتى سرى عده فاستقبل القدلة ورفع بديه فقال اللهم ودفاولا تنقصتنا وأكرمنا ولاتهنا وأعطنا ولانعرمنا وآثر ناولاتؤثر علمنا ألهم أرضمناوارض عنا غ قال لقدأنزل على عشر آمات من أقامهن دخدل المفة تم قرا (فدا فلر لمؤسون) حق ختم العشر آمات قال ابن عداس قدسدهد المصدقون بالتوحدو بقوانى الحنة وقدل الفيلاح المقاع والنحاة روى هيذا الحديث لترمذى وغيره وأنكره النسائي وغيره « (تنبيه) ، فال الرمخشرى قد نقيضة لماهي تذبت لمتوقع ولماتنفه ولاشك انااؤمندن كانوامتوقعين اشل هذه البشارة وهي الاخدار بثدات النلاح لهم فوطمواء عادل على ثمات ما وقعوه (فان قدل) ما المؤمن (أجس) بانه في اللغة هوالمصدق وأماف الشر يعة فقدا خماف فمعلى قولين أحدهماان كل من نطق بالشهادتين واطناظه اسانه فهومؤمن والاخوانه صفقمدح لايستعقها الاالعرالتني دون الفاسق ونمانه تعالى حكم عصول القلاح لنكان مستجمع الصفة الصفة الاولى كونهم مؤمنه الصدغة الثانية المذكورة في قوله تعالى (الدين مم) أى يضما رهم وظواهرهم في صدارتهم خاصعون قال ان عماس مخمدون أذلا وقدل حالمهون وقدل مدواضعون وعن قنادة الخشوع الزام موضع السجود روى الحاكم وفال صيع على شرط الشيف من أنه صلى الله علمه وسلم كان يصلى وافعا بصره الى السماء فلمانزات هـ قده الآرة رى سصره الى نحوص صده أى موضع معوده وكان الرجل اذا قام الى المدلة هاب الرجن أن يشد بصره لىنتى أو يحدث بشئ من شان الدنما وقبل هو جم الهدمة لها والاعراض عمار واهارمن الخشوع أن يستعمل الادب فمتوق كاشوب والعمث يحسده وثمامه والتشنمك والالتفات والقطي والتناؤب والتغصض وتفطمة الفمو السيدل والفرقعية والاختصار وتقلم الحصي روى الترمذي الكن يستدضه ف أنه صلى المدعلمه وسلم الصرر جلا يعبث بلحمته في الصلاة فقال لوخشم قلم حدا خشعت حوارحه ونظر الحسن الى رحل عمت بالحصى وهو يقول اللهمزوجي الخورالم منفقال بئس الخاطب انت يخطب وانت تعبث وعنهانه فالكل صلاة لايحضرفيها القلب فهي الى العقو بدأسرع وعن معاذبن جبدل من عرف من على يمنه وشعباله وهوفي المسلاة الاصلاقة و و وى اله صدلى الله علمه وسلم قال انمايكت العبدمن صلاته ماعقل منها وقال صلى الله عليه وسدلم كممن قام -ظه من قيامه التعب والنصب وقال من لم تنهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم وددمن الله الابعدا فينبغي

الماء كل في (دات)

لان القسدية فيما أعظم وأعب منهافى خيرها (دول. الشضص ان يحتاط في صلاته لموقعها على القيام قان بعض العلما اختار الامامية نقدل لدفى ذلا فقال أخاف النزكت الفاقحة الايعاتبني الشافعي والاقرأتها الايعانبني ألوحندفة فاخترت الامامية طلمالل من هدا المسلاف (فانقيل) فمأضيفت المسلاة اليهم (أحدب) بان الصلاة رصلة بين الله وبين عباده والمصلي هو المنتفع بهاوحده وهي عدته ودخبرته فهبى صلاته وأماالله تعالى فهوغ في صفال عن الحاجة اليهاو الانتفاع جاء الصفة الثالثة الذ كورة في قوله تعملل (والدينهم) اي بضما ترهم التي تتبعه اظواهرهم (عن اللغو) قال ابن عباس عن الشرك (معرضون) اى قاركون وقال الحسن عن المعاصى وقال الزجاحهو كل اطلواه وومالا عمد من القول والفعل وقبل هو كل مالايعين الشخص من تولأأونعل وهوما يستمق ان يسقط ويلغى فدحهم المه تعالى باخهم معرضون عن هذا اللغو والاعراض منه هوبان لايفعله ولارضي به ولايخالط من باتمه كما قال تعالى واذام واباللغو ص واكراما اى ادامعوا الكلام القبيم أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه عالصفة الرابعة المذكورة في قوله تعالى (والذين هم للزكوة فاعلون) اي مؤدون ما تنسه ) ما الزكاة اسم مشترك بينء يزومعنى فالعين هوالقدوالذى يخرجه المركى من النصاب الى المستعنى والمهنى فعل المزكى الذى هوالتزكمة وهوا ارادهما لانه مامن مصدر الاو يعيرعن معماه بالفعل ويقال لحدثه فاعل تقول للضارب فاعل الضرب والقاتل فاعل القتل والمزكى فاعل التزكية وبجوزان برادالز كاةالعن ويقدر مضاف محذوف وهوالاداء وقسل الزكاةهناهي العمل الصالح لان هذه السورة مكمة واغما فرضت الزكاة بالمدينة سنة اثنتين من الهجرة قال البقاعي والظاهران التي فرضت بالمدينمة هي ذات النصب وان أصل الزكاة كأر واحماءكه كإقال تعالى في سورة الانعام وآنو احقم وماده انتهى والصدنة الخامسة المذكورة في قوله تعالى والذين هم افروجهم في الجماع ومقدماته (حافظون) اي داعًا لايتمه و خاشهوتها والفرج اسماسوأة الرجل والرأة وحفظه التعقف عن الحرام ثم استنف من ذلك قوله ثعالى (الاعلى أقرواجهم) اللاق استعقوا أيضاءهن بعقد النكاح ولعلو الذكر عسير بعلى وتظمه كان زيادعلى المصرة اى والماعليه اومنه والهم ولائة تحت فلان ومن عسمت المراة فراشا وقبل على عمن من وجرى على ذلك البغوى (أوماملكت اعلمهم) وقايه من الاماء (فان قبل) المن الماء علاد والمرابك (أجيب) بأنه الماعير عمالة رب الاماء عمالا دومل القصيرن عن الحرائر الناقصات عن الذكر ولانه اجتمع فيها وصدفان أحددهما الانوثة وهي مظنسة نقصان العقل والاخرى كوخ ابحيث تباع وتشتري كسائر السلع قال البغوى والاتية فى الرجال خاصة لان المرأة لا يعبو ونها ان تسقيع وزج علوكها (فانهم غيرملو - ين) على ذلك اذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون الاتهان في غيرا لمأنى وفي حال الحيض أوالنفاس أوغو ذلك كوط الاحة قبل الاستيرا وفائه حرام ومن فعله فانهملام (فن ابتني) اى طلب متعديا (ورا وَلَكُ ) الْمُطْمِ المُنْفَعِدُ المَدَى وقع استَثَنَّاؤُه بِرَنَا أُولُواط أُوا مِنَاه بِدا وجع أُوغسيمِها (فاولدك) المبعدون من الفلاح (هم العادون) أى المالفون في تعدى المدود عن سميد بنجير فالعدد الله تعالى أمة كانوا يعيثون عذا كيرهم اى في أيديهم وقيل يعشرون

وأيديه-محمالي والصفة المدادسة المذكورة في قوله تعالى (والذين هم لاماناعم) اي فى الفروج وغيرها والمحانث ينهم وبين الله تعالى كالصلاة والصديام أو بينهم وبن الخلني كالودائم والبضائع أوفى الممانى الباطنة كالاخلاص والصدق (وعهددهم راعون) اى مافظون بالقمام والرعاية والاصلاح والمهدماءة ده الشعفص على نفسه فعمادة ربه الى ربه و يقع أيضاعلى ما أحر الله تعمالي به كفوله تعمالي الذين فالوا ان الله عهد دالمنا و تنسه) ومي الشي المؤتم علمه والمعاهد علمه أمانة وعهدا ومنه قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الىأهلها وقال تعالى وتخونوا أماناتكم واغبازؤدى العبون لاالمعياني ويحان المؤغن علمه لاالامانة في نفسها وقرأ ابن كثير لامانتم بغيرانف بين النون والناعلي الافراد لا من الالساس ولا نهافي الاصل مصدروالماقون بالااف على الجدم والصدة قالسابعة المذكورة في قولة مالى (والذين هم على صلواتهم) التي وصفو الالشوع فيها (يحافظون) اى بواظبون عليها ولا بتركون شمامن مفروضاته اولامسنو ناته ابجهدون في كالاتها جهدهم و يؤدونها في أوقام ا(فان قبل) كمف كرر الصلاة أولا وآخر الأجيب) بانهماذ كران محتلفان فليس عكور وصفوا أولا بالخشوع فى سلاتهم وآخرا بالمحافظ فعلما وذلك ان لايسهواعنها وتؤدرها فيأوقاتها ويقموا أركانهاو يوطنواأنفسه ببالاهتم امها وبما بنبغى انتتمه أوصافها وأفضافقدو حدث أولالمفاد آلشوع فيجنس الصلاة اي صلا كانت وجعت آخراعلى غسبرقراءة جزة والكسائى فان نبره ماقرأ بالجع وأماه مافقرآ الافرادلة فادالها فظةعلى أعدادهاوهي الصاوات انفس والسنن المرتبة معكل صلاة وصلا الجمة وصلاة الحفازة والعمدين والكروفين والاستمقاء والوتر والضعي وألتهد وصلاة التسميم وصلاة الحاجة وغيرهامن النوافل ورار ذكرتعالى مجوع مذه الصفات العظيمة فغم جزامهم فقال تعالى (أوندن) اى المالغون من الاحسان أعلى مكان (هم الوارقون) اى المستعقون لهذا الوصف فيرثون مذازل أهل الجنة في الجنة دوى عن أب هريرة قال قال وسول المهصلي الله عليسه وسلما منسكم من أحد الاوله منزلان منزل في الحنة ومنزل في الذاو فان مات ودخل المارورث أهل الحد منزله وقال مجاهد احل واحدمنزلان منزل في الحدمة ومنزل في الذارفاما المؤمن فيدنى منزله لذى لهفى الحنة ويهدم منزله الذى لهفى النار وأما السكافر فيهسدم منزله لذى فى الحنة و يبنى منزله الذى له فى الذار وعال بعض المفسر ين معنى الوراثة هو از يؤل أصهم الى الجنة ويتالوه اكايول أص المراث الى الوارث (الذين يرتون الفردوس) وهوأعلى الجنة عن عبادة بن الصامت وضى الله عندان رول المصلى الله علمه وسلم قال في الجنة ماتة درجة ماين كل درجتين كابن السما والارض والقردوس أعلاها درجة منها تقدرانهاد الجنة الاربعة رمن فوقها يكون عوش الرحن فاذا سألتم الله فأسألوه الفردوس اللهم عجاء مجدم لى الله علم و مران تعملنا ووالد شاوا مماناس أهدله (هم فيما خالدون) أى لاصرحون منها ولاعونون وأنت القردوس بقوله تمالى فيهاعلى تأنيث الجنة وهوا استان الواسع الجامع لاصمناف الممر روى أن الله تعالى في جنسة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل خلالها المسك الاذفو وفي وواية والمنة من مسكمدري وغرس فيهامن جمد

عنوم من عنى على يفلنه) الا تدفيه على التغلب الا تدفيه على التغلب سيت استعمل من وهي إن يعمل في غيرها لوقوعه الفاكهة وحمد الريحان وررى أن الله تعالى خلق ثلاثة أشماه مده خلق آدم سده وكتب التوراة يدهوغرس ااغردوس سده تم قال وعزتي لايدخله اعدمن خرولادوث والمرادات القه تعالى لم يكل ذلك الى غيرومن ملك من الملائكة والحديد تخلونة الان قال تعالى أعدت للمتقنة واساأم سحانه وتعالى العبادات في هذه الاتمات والاشتفال بعيادة الله لايصم الابمدمعرفة الله تعالى عقبها فدكر مايدل على وجوده واتصافه بصفات الحداد الوالوحداشة فذكرمن الدلاتل أنواعا الاول الاستدلال بنقاءب الانسان فيأدوا رالخلقة وأدوار الفطرة وهي تسعم اتب الاولى قوله تعالى (ولقد خلفذا الانسان) اى آدم (من سلالة) هي صن الني من الشي اي استفرحته منه وهو خلاصته وقال ابن عماس السلالة صفرة الما وقوله تعالى (من طين) متعلق بسلالة وقبل المواد بالانسان هذا النوع والسلالة قال مجاهد من بني ادم وقال عكرمة هو الما فيسمل من الظهر و العرب تسمى النطقة سلالة والوادسلملاوسلالة لانهمامسلولان منه المرتبة الثانية قوله تعالى ( تم حملناه ) أي نسله غَذَفَ المَضَافَ (نَطَفَةً) أَيْ مُنسامن الصلب والتراتب بأن خلقناه منها ( في قرارمكين) أى مستقر حصين هو الرحم ( تنبيه) \* مكين في الاصل صفة المستقر في الرحم وصف به المحل الممالغة كاء مرعنه بالقرار المرتمة المالئة قوله تعالى (م) أي بعدر اخ في الزمان وعلوق المرتبة والعظمة (خلفه ما) أي عالما من العظمة (المنطقة) أي البيضام جدا (علقة) حرافه ماغله ظالله بدالج وقيامدا غلمظا المرتبة الرابعة قوله تعالى (فلقنا) أي عمالنا من القوَّرُو القدرة العظيمة (العلقة مضفة) أي قطعة لم قدرماع ضغ لاسكل فيها ولا تخطيط المرتبة الخامسة قوله تعالى ( فلقذا المضفة ) أى شقامها عاشدنا الهامن الحرارة والامور اللطمقة الفامضة (عظاما) من رأس و وجلين وما ينهدما المرتبة السادسة قوله تعالى (فكسونا) عالدامن قوة الاختراع تلك (العظام لحماً) عاولدفامنها وبمعالح الهاقبل كونها عظامانسترنا تلك ااعظام وقو بناهاو شددناها بالروابط والاعصاب وقرأ ابن عام وأبوبكر عظما والفظم بفتح العريز واسكان الظاه منغ مرألف على التوحد داكتفاه مامم الجنس عن الجع والماةون بكسر العين وفتح الفاء وألف بعدها على الجع قال الملال الفيلى وخلقنا في المواضع الثلاثة بمعنى صبرنا المرتبة السابعة قوله تعالى (تم أنشاطه) أي هذا المدث عنه بعظمتنا (خلقا آخر) أى خلقامها بنالخلق الاول منا ية ماأ بعدها حب جعله حموانا وكانجاداوناطقاوكان أبكم وسعماوكان أصمو بصمراوكان أكه وأودعظاهره وباطنه بلكل عضو من أعضائه وكل جوامن أجواله عائب فطره وغرائب حكمه لاندرك وصف الواصف ولاتماغ بشرح الشارح وثمالا بين الخلقين من التفاوت فال الزيخ شرى وقداحيم بهأبو حنيفة وحه الله فيمن غصب سضة فافرخت عنده فقال بضمن السضة ولابرد الفرخ لابه خلق آخرسوى البيضة اه ولما كان هذا القصد على لقطو يرالانسان سيبا لتعظيم الخالن قال تمالى (فنبارك الله) اى تنزوعن كل شائمة نقص وحازج يع صفات الكمال وأشارالي جال الانسان قوله تعالى (أحسن الخالقين) اى المقدرين وعمراً حسن محذوف اى خلقا روى عن عروض الله نمالى عنده ان رسول الله صلى الله علمه وسلم لما بلغ قوله خلقا آخر

فالفسارك الله أحسن الخالق ف وروى ان عبد الله بنسده دين أبي سرح كان يكتب ارسول الله صلى الله عليه وسلم فنطق بذلك قب ل املائه فقال ادر ول الله صلى الله علمه وسلم اكتب مكذا فنزات فقال عدد الله ان كان محد تعما يوسى المدفا انبي يوسى الى فلحق عكة كافرا مُ أسار يوم الفتح وورى مدين حمرعن النعماس اله قال المازات هذه الا يدقال عرين الخطاب فتبارك ألقه أحسرن الخالفين فقال رسول القه صلى الله علمه وسلم هكذا أنزات ماعروكانعر يقول وافقنى دبي فيأربع الصلاة خلف المقام وضرب الخجاب على النسوة وقولى لهنأ ولسدان الله خعرا منسكن فنزل قوله تعمالى عسى وبدان طلق كن الاسمة والراسع قلت فتمادك الله أحسن الخاافين فقال هكذا ترزل قال العاد فون هذه الواقعة كانت سبب السعادة العمروالشقارة المدالله بنسعد بنأى سرح فانه قبل انه مات كافرا فال الله الماليين ليه كثيراو يهدىبه كنيرا المرتبة الثامنة قواه تعالى ( تم أن كم بعد ذلك ) أى الاص العظيم من الوصف بالحياة والمدفى العرف آجال متفاوتة مابين طفل ورضيع ومحته لمشديد وشاب نشيط وكهل عظم وشيخ هرم الى ما يز ذاك من شؤن لا يعبط بها الا الاطبف الليم (لمنون) اى لصائرون الى الموتلا عالة واذاك ذكوالنعت الذى الثبوت وهومت دون اسم الفاعل وهو مائت فانه للعدوث المائبوت المرتبة الماسعة قوله تعالى ( نما تسكم يوم القيامة) اى الذي تجمع فممحدم اللائق (تبعثون)الدساب والجزامه النوع الثاني من الدلائل الاستدلال بخلق السهوات وهو قولة تعالى (واقد خلفنا فوقدم) فيحد عجهدة الفوق في ارتفاع لاندركونه عق الادراك (سبع طرائق) أى موات جع طريق لنما طرق الملائك ومتعلقاتهم وقدل الافلاك لانها طرائق البكوا كبيفهامس رها وقدل لانهاطرق بعضها فوق بعض كطارقة النعمل وكل شي فوقه مثله فهو طريقة (وما كما) أي عالنامن العظمة (عراطلق) أى الذي خلفذا متعمم (عادلين) أي ان تسقط عليم فم الكهم ول عدا كا مه وعسال المنماء أن تقسع على الارض الاباذنه ولامهسمان أمرها بل ففظها عن الزوال والاختلاف وندبع أمرها حتى تبلغ منهى أمرها وماقدراهامن الكالحسب مااقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة به النوع الثالث من الدلائل الاستدلال بنزول الامطار وكدفية ناثيرهاف النبات وهو قوله تعالى (وأنزلمامن السعام) أى من جومها وهوظاهر الافظ وعلمه ا كارالمقسر بن أومن السحاب و عاسما العلق (ما يقدر) اى بقدر ما يكفيهم لعاشهم في الؤرع والغسرس والشرب وأنواع المنفعسة ويسلون معسمين المضرة اذلو كان فوق ذلك لا غرقت الصاو الاقطار ولوكان دون ذلك لادى الى جفاف النبات و الاشعاد (فاسكا.) اى فعلناه ثابة المستقوا (في الاوص) كقوله تعالى فسلكه ساسم في الارض وعن النعماس عنالني صلى الله علمه موسلم ان الله تعمالي أن لمن المنة خسسة أنهار سعون نهو الهند وجعون غرباخ ودجالة والفرات غرا العراق والنيل مرمصر أنزاها الله تعالى منءسن واحدتمن عمون المنقمن أسفل درجة من درجاتم اعلى جناحي حمر بل فاستودعها الحمال وأجراها فى الارض وجعل فيهامنا فع الناص من أصناف معايدتهم فاذا كان عدد وج اجوج وماجوج أوسل الله تصالىجير يلفرفع من الاوص القرآن والعلم كله والخر الاسود

تفعد الالمادمهما وهو طرداية وقعة أيضا عماز التشبيه اذاست ادماد كر العالمية زيف لامشى

من وكن البدت ومقام ابراهم وتاوت موسى عافيه وهذه الانمار الخسية فيرفع كل ذلك الى السماءوذال قولة تعالى (واناعلى ذهاب به اهادرون) قدرة هي في ماية العظمة فانا كافدرنا على اعجاده واختراعه نقدوعلى رفعه وازالته وزواله فاذار فعت هذه الاشماء كلهامن الارص فقدأها لهاخ سرالدين والدنيا فال المغوى وروى هذا الحديث الامام الحسن من سيقمان عن عثمان بن سعيدعن سابق الاسكندري عنسلة بنعلى عن مقاتل بن حيان ه ( تنسه ) ه ف تشكير دهاب ايما الى تكثير طرقه وفسه الذان اقتدا والمذهب وأ لا يتعاما علمه شي اذا أداده وهوأ بلغ في الاقعاد من قوله تعالى قل أرأيتم ان أصبح ماؤكم غورا فن ياتمكم عاممعين فعلى العماد أن يسسمعظموا النعمة في الماء ويقد دوها بالشكر الدائم ويتعافوا نفادها إذا لمتسكرتمانه تعالى سحانه الماسه على عظم نعمته بخلق المانذكر بمده وهذه النعمة الحاصلة من الما وقوله ومالي فانسانا) أي فاخر جناو أحيينا (ليكم) خاصة لالناريه) آي يذلك الما الذي جهلنامنه كلشي حي (جنات) أي بساقين (من تخيل وأعناب) صرح بهذين الصنفين لشرفهما ولانهاحاأ كثرماء فدالعوب من الممار وسمى الاول باسم تصرته لمكثرة مافيهامن المنافع المقصودة بخدلاف الشانى فاله المقصود من محمونه وأشار الى غديرهما بقوله تعالى (الكم)اى خاصة (فيها)اى الجنات (فواكه كثيرة) تدفيكهون بها (ومنها) اىومن الجنات من عُمَارها وزروعها (تما كلون) وطباو بابساوغراوز مباوة وله تعمالي (وشعرة) عطف على حنات اى وأنشا نالكم مصرة اى زيتونة (تخرج من طور ممناه) وهو الحب ل الذي كام الله تعالى علمه موسى بنعران علمه السلام بن مصروا بله وقدل بقلسطين وفي روا يدأخوى طورستنهن ولايخلو اماأن تضأف فيسما لطوراني بقسعة اسمهاستناه أوسينين واماان يكون مهالل مركامن مضاف ومضاف المه كامرئ القنس وبعلمك فيمن أضاف فن كسرسين منا وهونافع وابن كشروا بوعر وفقد منع الصرف للنعر بف والعبة والتأهث لانها بقعة وفعلا الاتكون ألفه التأندث كعابا وحريا ومن قرأ بفتوال ينوهم الماقون لم يصرفه لان الالف للتأنقث كصراء عال عاهدمعناء البركة أى من حدل مبارك وقال قنادةمعناه الحسن أى الحمل الحسن وقال الفصائدهو بالقبطمة ومعناه الحسن وقال عكرمة بالحبشية وقال مقاتل كل حدل فده أشعاره غرة فهوسدنا وسدنين بلغة النيطوقر أابن كنبروا بوعرو (ننبت) بضم النا الفوقمة وكدمر الما الموحدة من الرماعي والماقون بفق الفوقية وضم الموحدة من الملائي نقوله تعالى (الدهن) تسكون الماعلى الاول والدة وعلى النافي معدية قال المفسرون واغما أضافها الله تدألي الى هذا الحمل لان منه تشعبت في الملادوا بتشرت لان معظمها هماك فال بعض المفسر مين وانماء وف الدهن لانه أجل الادهان وأكملها وهو في الاصل ما تع ازج خفيف بتقطع ولا يختلط بالما الذي هواصله فدسرج و بدهن به وقوله تعالى (وصبخ للا كابن عطف على الدهن اى ادام يصب خ اللقمة بغمسم افسموه و الزيت قسل انها أول شعرة نمتت بعد دااطوقان ووصفها الله تعمالي البركة في قولة تعمالي نوقد دمن شعرة مماركة \* النوع الرابع من الدلائل الاستدلال باحوال الحموانات وعوقوله تعالى (وان الكم في الاهام)وهي الابل والمقروالغم (العبرة)عظمة تعتبرون بهاوتستدلون بهاعلى المعتوعيره المستمكم عمافي بطونها) اى الماين عداد كم شرامانا فعالله دن موافقالله وة المدون به من

بين الفرث والدم (ول كم ميما) اى جماعة الانعام وقدم الحارة عظوما لذافعها حتى كأن غيرها عدم (منافع كنيرة) استسلامها لما برادمنها علا بينشرمن أصغرمنها و باولادها وأصوافها وأو بارها وأشعارها وغير ذلك من آغارها (ومنها تاكلون) اى وكاننة فعون بها وهى حمة تندقه عون بها بعد الذبح أيضا بسهولة من غيرامة اع مامن شي من ذلك ولوشاها نها وساطها على مرادشا بلعل لجهالا بنضيح أو حعله قد رالا بو كل والكنه بقد درته وعلمه هما ها لماذكر وذلها (وعلمه المائد المنافعة المحمولة على المنافقة وقد المائد الا بل خاصة لانما هي العمول على الفلائد في المدوقة ما المراد الا بل خاصة لانما لا نها سفينة برقت خدى زمامها عن قال الرسخة مرى و بده مده في المرفول دو الرمة في المعسف كان صدح قال

رأيت لناس يتحدون غشاه فقلت اصدح انتحى بلالا يريد بلال بن أي بردة الاشعرى والى المكوفة ، ولما بن سحاله وتعالى دلا الموحمد أردفها بذكر القصص كاهو المادة في سائر السورمة دنا بقصة نوح علمه السلام فقال تعالى (ولفدأرسلما) أي عالمامن العظمة (نوسا) وهو الاب الثاني بعد آدم عليهما الصلاة والسلام وكان احمه بشكرو عي نوحالوحوه أحدها المثرة ماناح على نفسه حمن دعاعلى قومه بالهـ الاك فاهلهكم القدالى بالطوفان فندم علىذلك كانها لمراجعته ريه في شان ابته ثالثها أنهم بكاب مجذوم فقال لداخه الماقبيح فه و تبعلى ذلك (الى قومه) وهم جيم أهـ ل الارض لتواصل مايينهم لكونهم على اغة واحدة محصورين لاأنه أرسال الحاظاتي كافة لانذلكمن خصائص اسماعده للاته علمه وسلم وعلى حسع الانساء (فقال) أى فنستب عن ذلك ان قال إنا وم) ترقة اجم (اعددوا الله) وحدولانه الهكم وحدولا مقة اقه لحد ع خد الله المكال واسمان على سدل المعلمل قوله (مالكممن اله) اىممعود يحق (غيره) فلا تعمدو أسواه (ألاتنفون) اىأللاعانون عقو بقهان عبدتم غيد وقرأ الكسائي كسرالها والهاء والماقون بضهما (فقال) اى فتسب عن ذلك أن كذبوه بان قال (الملا) اى الاشراف الذين عَلا رُوْ يَهُم الصدورعظمة (الذين كفروامن قومه) لعوامهم (ماهذا) اىنوح علمه السلام (الابترمقلكم) اى فلافعلمالاتعلون فانكروا ان يكون بعض الشرنسا ولم ينكروا أن يكون بعض الطمين انساناو بعض الما عاقة و بعض العلقة مضفة الى أخره فيكا نه قبل ماجله على ذلك فقالوا (يريد ان يتفضل) يتكلف الفضل بادعا ممثل هذا (علكم) لتسكونوا أتباعله ولاخصوصية له دونكم (ولوشاه الله الكالدالاعلى الارسال السكم وعدم عبادة غيره (لا نزل) كذلك (ملائلة) رسلاما بلاغ الوحى الينا قال الزمخشرى وماأعي شان الصلال لم يرضو اللنه وقديشه وقدرضو اللالوهمة بحجر (ما معمدا بهذا) اى الذي دعاالميه نوح من المتوحمد (في آما تنا الاولين) اى الاحم الماضية (أن) اى ما (هو

الارجليه جنة) اىجنون ولاجله يقول ما دعيه (مقربصوابه) اى فتسب عن الحديم بعنونه (حتى) اى الى (حين) لعلم بعنونه (حتى) اى الى (حين) لعلم بفية

اسكنه يشسيمه فىالسسير (قوقه والذين لم يبلغوا الملمت يكم) دانقات كين أمراقه تعالى واعوت فد مكاله قدل قدا قال فقدل (قال) عندما يسمن فلاحهم (رب الصرف) اى عنى عليم (عا كدون) اى دسيب مكذيهم لفان تكذيب الرسول استخفاف المرسل (فاوحمدا) اىفتسى عن دعائه أن أوحمنا (المه أن اصفع الهلان) اى السفينة (باعمننا) اى انه لارفد عنانه أمن أصرك ولامن أصرهم وان تعرف قدرتنا على كل ني فذي يحفظها ولا تحف شامن أحرهم روى انه المأوحى الممأن يصنعها على مثال جؤ حوالطائر قال الموهري جوجو الطائر والسفينة صدوهما والجع الجاجي والماكان لايعلم الصنعة فالرتمالي (ووحسنا) أى وأمر ناو تعليمنا كيف تصفع فانجع بل عله على السفينة و وصف كيفية اتخاذ هاله وقد تقدم الكلام عليه امستوفى فسورة هود (فاذاب أمن فا) أى بالهلاك عقب فراغاتمنها أو بالركوب (وفار التنور) قال ابن عباس وجد الاوض وفي القاموس التنور الكانون يخبزنه هووجه الارض وعن قدادة أنه أشرف موضع فى الارض أى أعسلاه وعن على طلع القير وعن الحسن أنه الموضع المخفض من السفينة الذي يسمل الما المه وقيل هومنسل كقواهم عيى الوطيس والاقرب كاقال الرازى وعدسه أكثر المفسرين هو التنوو المعروف يقنورا لخباذ فمكونله فسمآية روى أفه فدل لنوح اذارا يت المناه يفوو فى التنور فاركب أنت ومن معل في المدفية فل تدع الما من التنو وأخد عنه امر أنه فركب وقيل كان :: ورآدم وكان من جارة فصارالى نوح واختلف فى مكانه فعن الشدهي فى صحد المرفة عن عن الداخل عمايل باب كندة وكان نوح عل المدة ومط المصد وقل الشام عوضع بقال 4 = مزوودة وقبل الهند وقرأ قالون والبزى وأنوعرو باستقاط الهمزة الاولى من الهمز تبن الفتوحة يزمن كلتين وحقى الاولى وسهل الثانية ورش وقفيل (فاسلان) أي أدخل (فيما) أى السفينة (من كل فعجين) من الحيوان (اثنين) ذكر اوأنثى وقراحفص بتنوين اللاممن كلأى من كل نوع زوج لل من وجين مفعول والشين ما كمد والباذون بغير تنوين فاشين مفعول رمن متعلق باسال وفي القصة ان الله تعالى حشر أنبوح السماع والطمر وغيرهما فجعل يضرب يدهف كلجم فتقع بدهاامني على الذكروا اليسرى على الانتي فيعملهما فى السقينة وروى الله لم يحمل الاما يلدو بديض (وأهلك) اى وأهل بيتات من زوجال وأولادك (الامن سبق علمه) لاله (القول منهم) الهلاك وهوزوجته وولاء كنمان يخللف سام وحام وبافث فحملهم وزوجاتهم الثلاثة وفىسورة هودومن آمن وما آمن معه الاقلمل قمدل كانوا ستةرجال واساءهم وتمل جميع من كأن في السفينة عمانية وسمعون أسفهم رجال وأصفهم نسا ولا نفاط بقي اى مالسو الفي النحاة (في الذين ظلوا) اى كتروا غم علل ذلك بقو اتعالى (انهممفرقون) اى قدحم القضاء عليم اظلهم بالاشراك والمعاصى ومن هد اشانه لايشفع لمفانه تعالى يعدان أملي الهم الدهر المتطاول فلرزيدوا الاض الالاولزمتهم الحجة المالف تم لميتي الاان يجعلوا عبرة للمعتم ين ونحن فيكرمك عن سوّال لا يقمل ولقد بالغ سعانه وتعالى حدث اتبع النهى عدم الامربالحد على علاكهم والتعامم بقوله تعالى (فاذا استويت) أي اعتدات (أنت ومن معل المن الشر وغيرهم (على الفلان) ففرغت من امتقال الامي الحل (فقل الحدقة) اى الذى لا كف الدلانه عنص رصفات الحد (الذي نعاما) بعملنافيه

من القوم) اى الاعدا الاغساء (الظالمن) اى الكافرين الموله تعالى فقطع دابرالقوم الذين ظاوا والحدقه دب العالين ه (تنبيه) ه اعما قال تعالى قل ولم يقل قولو الآن و عاعلمه السلام كأن لهم تبيا واماما فركان توله قولالهم مع سافيه من الاشعاد بفشل النبوّة واظهار كعربا الرنوسة وأنارشة تلك الخاطبة لايترق الهاالاملا أوني ولمعائشا ولهجذا القول الى السلامة الحسل أتبعه بالاشارة الى الوعد باسكان الارض يقوله تعملى (وقل رب أنزلني) فالفلك غ فالارض وفي كل منزل تنزافيه ويودثني المه (منزلامباركا) أي ساول له فدم ويعطمه الزيادة في خـ مرالدارين وقرأ أبو بكر بفتح الميم و حكسم الزاى أى مكان المزول والباقون بضمالم وفق الزاى مصدرا واسم مكانثم ان الله تعالى أص وأن يشدهم الدعاء بالنناء عليه الطابق لمستلته وهوقوله تعالى (وأنت خير المنزلين) ماذ كرلانك تدكمني نزيك كل ماوتعطمه كلأمره ولماكان هذه القصقمن أغرب القصص حث على تدبرها بقوله تعمالى (انف دلك) أى الاص العظام من أص نوح والمنف فه واهلاك الكفار (لا مات) أى دلالات على قدرة الله تقسالي وصدق الانساء في أن المؤمنين هم المفلحون وانهم الوارثون للارض بعد الظاامن وان عظمت شوكتم واشتدت صواتهم (وآن كما) بمالنامن العظمة والوصف الثابت الدال على عام القدوة (لمبتلين) أى فاعلى فعل اللهم المختم العد ما مارسال الرسل المظهر فى عالم الشهادة الصالح منهم ونغيره م نبتل الصالحين منهم عايز يدحسداتهم وينقص سماتهم ويعلى دوجاتهم تمضعل الهم الماقمة كافال تمالى والعاقمة للمتقن و(تنبمه) ع انهى الخفقة من الثقيلة واسمها ضمر الشان واللام هي الفارقة والقصة الشائية قصة هود وقبل صالح عليهما السلام المذكورة في قوله تعمالي (ثم أنشانا) أى أحدثما وأحمينا (من يعدهم)أى من بعداهلا كهم (قرنا)أى قوما (آخرين) هم عاد قوم هو دوقيل غود قوم صالح (فارسلما) أى فتعقد انشاه فالهم وتسب عنه الأرسلنا (فيهم رسولامنهم) هوهود وقدل صالح قال المغوى والاول هو الاظهروهو المروى عن ابن عماس و يشهدله حكاية الله قول مور واذكروا اذجعله كمخلفا من بعد قوم نوح وجي قصة هود على اثر قصة فوح الله) أى وحدوه لانه لامكافئ له تم دل على الاستفراق بقوله تعمالى (ماليكم من له عسره أولاتتقون اىهذه الحالة التيأنم عليها مخافة عقابه فتؤمنون وقوأ فافع وابن كنبر وأبن عامروالكسائي بضم النونق الوصل والمانون بكسرها والفراءة فيغسرهذ كوت فريسا (وقال الله م) اى الاشر اف التي عَلا رؤيتهم الصدور (من ومه لذي كروا) اى عطوا مايعرفون من أدلة التوحيد والانتقام من المشركين (وكذبوا بلفا الا خرة) أي بالصعر المهارو أرفناهم) اى والحال أناع النامن العظمة نعمناهم (في الحدوة الدنيا) بالاموال والاولاد وكثرة السروري اطبون أتباعهم (ماهذا) أشاروا المه فعقيراله عندالخياطيين (الابنير منذا كم ) في الخلق والحال غوصفوه بما وهم الساواة الهم في كل رصف فق لوا (ما كل بما تاكاونمنه)اىمن طعام الدنيا (ويشرب عاتشرون) اعمن شراج افك فيكون وسؤلادو فكم وقولهم (وائن) الملام لام قسم اى والله ائن (أطعتم بشرامنا مكم) أى فيا

مالاستئذان لهم مع أنهم فيمكفني (قلت) الامرفى المقيقة لاوليانهم الامرفى المقيقة لاوليانهم ليؤديوهـم (قوله واذا يامركمه (أنكم إذا) اى ان اطعتموه ( الماسرون ) اى مفيونون لكونكم فضلتم منا. كم على هم عليد عدم منوا المكارهم بقواهم (أيعدكم الكم ادامم) ففارقت أراو-كم أجدادكم (وكنتم)اى وكانت أجسادكم (تراما) باستملاه التواب على مادون عظامكم (وعظاماً) مجردة عن اللعوم والاعصاب (أنكم مخرجون) اي من تلائه الحالة التي صرتم اليهافو اجمون الي ما كنتم علمهمن الحداة على ما كان لكم من الاحسام و (تنسه) وقوله تعالى مخور ون خيرا نكم الاولى وانكم الثانية تا كيدلها الماطال القصل م استانفوا التصر عجادل عليه الكالممن استبعادداك فقالوا (هيهات عيات) اسمفعل ماض عفى مصدراى بعد بعد اوقال ابن عساس مي كلة بعداى بعدم كاله قبل لاى شيء حدا الاستمعاد فقيل (المارة عدون) من الاخراج من القبور (فانقبل) ما توعدون عوالم تبعدومن حقه أن رفع مهات كاارتفعيه في قوله عقهمات همات العقيق وأهله عفاهذه الام (أجيب) بان الزياج عال في تقديره المعد المانوعدون فنزل منزلة المصدرويصم أن تكون اللام لسان المستبعد ماهو بعدالتصويت ركامة الاستبعاد كامات الدم في هنت الدلسان المهنية أوان اللام زائدة السان « (فائدة) « وقف البزى والمكسائى على ديوات الاولى والسائية بالها والماقود بالتاءعلى المرسوم وقواهم (ان حيى) خدرلا بعلم مادعني به الاعمامية لومن سانه وأصله ان الحماة (الاحداق الديما) تموضع مى موضع الحماة لان المبريدل عليها ويبينها ومنه هي النفس تصدمل ما جلت والمعني لاحماة الاهده الحماة لأن ان النافية دخلت على هي التي عمني الحماة الدالة على الجنس فففتم افو ازنت لاالق نفت ما بعدها نفي الحنس (غون وتصما) اى عوت منامن هو موجود و فشأ آخرون معدهم وقدل عوت قوم و علاقوم وقدل غوت الآيا و تحيا الابنيا وقبل في الآية تقديم وتأخير اى تحداوغوت لانم كانوا بذكرون المعت بعد الموت كافالوا (ومانحن عبعوثين) بعد الموت فيكان قبل فاهد ذاالكارم الذي يقوله فقيل كذب م حصروا أص مق الكذب فقالوا (أن) ايما(هوالارجلافتري)اي نهمد (على الله) اي الملك الاعلى (كذباً) فلايلتفت المه (ومانعن له بمؤمنين) اى بصدقين فيما يخيرنا به من البعث والرسالة فكأنه قمل فاقال فقيل (قاررب) اى أيها الحسن الى بالرسالة وبارسالي اليهم و بفيره من أنواع النعم (انصرى) اى أوقع لى النصر (عما كذبون) فأجابه ربه بان (قال عاقليل) من الزمان وماز الدةوا كدت القلة بزيادتها لمسحن اىلمصرن الدمين اىعلى كفرهم وتمكذيبهم اداعا بنوا المذاب (فاخذتهم الصيعة) أى صيعة العذاب والهلاك كالنة (بالحق) أى الامر الثابت من العذاب ألذى لاعكن مدافعته لهم ولالغبرهم غبرالله تمالى فالواوقيل صيحة جعر بل علمه السلام و يكون القوم غود على الخلاف السابق (فجملماهم) بسمب الصيمة (غذام) أي مطروحين مشن كالطرح الفذاء شبهوافي دمارهم بالغذاء وهو حسل السيل عابلي وأسودهن الورق والعمدان ومنه قوله فجمله غثاءأ حوى اى أسوديا بسأه ولما كان هلا كهم على هذا الوجه سسالهوانهم عرعنه بقوله تعالى (فبعدا) اى دلا كاوطرداءن الرجة (للقوم الظالمن) الذين وضعوا قوتهم التي كان عب علم مذاها في نصر الرسل في خدلانهم و تنسه ) ه يحمّل فدا الدعاء عليهم والاخبارة بهم ووضع الظاهرموضع ضعمرهم للتعلمل وبعد داو معقاون فراوتخو يفا وفتوهامصادرموضوعة مواضع أفعالها وهيمن جالة المصادرالتي فالسيبو يهنصبت

افهاللايستعمل اظهارها هالقصة الثالثة المذكورة في توله تعالى (عُرا نشأ ما) أي مقلمتها التى لايضر هاتقديم ولاتأخير (سيعدهم) اىمن بعدمى قدمناذ كردمن فوع والمون الذى بعده (قروناً) اى أقواما (آخرين) فهوسستانه وتعالى تارة يقضى علمنافي القران عقصالا كاتقدم وتارة يقص مجلا كاهداوقيل المرادةصة لوط وشعب وأبيب ويودف علهم السيلام وعن ابن عباس بني اسرا تبل ثم أنه تعالى أخير بأنه لم يجل على أحد منهم قبل الاحل الذي أجل لهم بقولة تعالى (خانست بق من احداً جلها) أى الذى قدراها بأن يموث قبله (ومايستا خروت عنه و ( تنسه ) هذ كرا المنه براهد تأ يشه وطاية المعنى ومن فائدة ( عُراوسلنا وسلنا تقرا) أى ستنادمن بنزكل اشتن فمان طويل وقرأ أتوعرو رسلنا بسكون السين والباقون برفعها وأوأ تتراابن كندوأ وغروف الوصل بتنو بناأراه على أنه دسدر بعنى التواثر وقع عالا والباقون بغيرتنو بن مولما كان كا ته قيل ف كان ماذا قيل (كلاجاء امة رسواها) أي عاام نادمن المتوحيد (كذبوه) اى كافعل هؤلا ما الماأم تهيه ذلك الانتجاء أضاف الردول مع الارسال الى الرسل ومع الجيء الى الموسل الهم لان الارسال الذي هومبدا الاصمان والجي الذى حومنها والهم وقرأ نافع وابن كشيروأ بوعرو بصفيق الاولى وتسميل الثانية بين الهدمزة والواو والباقون بصقيفه ماوهم على ص اتبهم في المد (فاشعدا) القرون وسبب تمكذيهم (بعضهم بهضا) في الاخلال فلم يبق عند دالناس منهم الاأ عبارهم كا قال اسالى وجعلناهم أعاديث أى أخمار السعفوع او بتحب منه المكونوا عظمة المستمضرين فمعلوا الدلايفل المكافرون ولالمخسا لمؤمنون وطأحسن قول القائل

ولاشئ يدوم فمكن حديثا له جميل الذكر فالدساحة بث

والاعاديث للكون بعد اللهدون ومنه أحاد بشارسول الله حدلى الله عليه وسلم وتسكون بعد الله حدوثه القد هي منه الاعوب وهي ما يحدث الناس الهما وتجماؤه المراده العرف التسب عن تسكد يهم هلاكهم المقتفى المعده عالى تعالى (فيعد القوم) اى أقو ما على ما يطاب منهم من (لايؤمنون) أى لا يوجد منهم اعان وان برت عاجم القصول الاربعة لانه لامن الحله معقدل و القصة الرابعة قصة موسى وقرون عليه ما السدام المذكورة في قوله تعالى (من أرسلنا) أى عالمنامن العظمة (موسى وأسامه وون عليه ما السدام ابن عباس الا يات التسع وهي العصا والمد والحراد والقمل والضفادع والدم والحر والحراء والقمل والضفادع والدم والحر المناف من المنهم من انقلام احمدة وتلقنها مناف المحروا نفيا المحروا نفيا والمناف والمناف المحروا نفيا والمناف والمناف المناف المحروا نفيا والمناف والمناف المناف والماف المناف المناف

باغ الاطفال منحم المرام) الآية خفها بقوله من الله الكم آمانه مالاضافة الدسه وحدم ما فعلها وما

قوله: كلمت به آینالقدر اعله نگملت به آینالقدر واقعالعلیم کذابهامش الا ته تدل على أن معزات موسى كانت معزات هرون أيضاوان النوة كا كانت مشيركة ينهماف كمذاك المعزات والحافرعون وملائه أى وقومه ولكن لما كان الاطراف لإيخاافون الاشرافءدهم عدماوس الواضح الدائقد يرأث اعبدوا القهماا كممن المغديره وأشار بقوله تعالى (فاستمكروا) الحائم أوجدوا المكبري الاتماع فيمادعوهم المدعقب الابلاغمن غيرتامل ولاتنب وطلبوا أن لايكونوا تحت أمرس دعاهم وأشار بالكون الىفاد -ادجبلتهم بقوله تعالى وكافواقوما أى أقويا و عالين أى مد كبرين قا هرين غيرهم بالظلم ولمانسب عن استكارهم وعاوهم انكارهم للاساع قال تعالى (فقالوا أنؤمن) أي بالله تعالى مصددة بن (المشرين متلماً) أى في المشرية والمأكل والشرب وغيرهما عمايه عبرى المشركا قالمن تقدمهم وقومهما أى والحال ان قومهماأى بنى اسرائيل (لمناعدون) خضوعاو تذلاأى فغاية الذك والانقماد كالعسد فضن أعلى منهما بمسذا أولانه كار بدى الالهمة فادع للناس العبادة وأنطاعتهم لهعمادة على الحقيقة (مكذبوهما) أى فرعون وماؤهموسي وهرون (فكانوا) اىفرعون وملوميسب تكذيبهم (من المهلكين) أى الغرق بحرالقازم ولمتعن عنهم وتتم فأنفسهم ولافؤتهم على خضوع بن اسرائل واستعمادهم ولاضربي اسرائل ضعفهم عن دفاعهم ولاذاهم لهم وصغارهم في أيديهم وليا كان ضلال بني امرائدل بعدانقادهم من عنودية فرعون وقومه أعب قال تعالى تسلية لنسم ملى الله علمه وسلم (ولقد آلينا) أي (يهدون) من الضلالة الى المعارف والاحكام ولايصم عود الضموالى فرعون وملته لان التوراة اغياأ وتبها بنواسرا تبل بعسداغراق فرعون وملته بدليل قوله تعالى واقدآ تتفاموسي الكتاب من بعدما أهلكا القرون الاولى ، القصة الحامسة قصة عيسى عليه الدلام المذكورة فرقوله تعالى (وجعلماً) أى بعظومتنا وقدرتنا (ابن مريم) نسمه البواقعقمة الكونه لاأسله وكونه بشرامحولاف البطن مولود الايصل لرسمة الالهمة وزادف تحقيق ذلك بقوله (وامه) وقال تعالى (آلة) ولي بقل آسمن لان الاية فيه حاوا حددة ولادته من غير فل و يحمل ان الاية الاولى مذفت الالات الثانية عليها والنقدر وجعلنا الزمرع آبغوامه آبة لان اقدته الى حمل مرع آبة لانها ملتهمن غيرذكر وفال المسن قدت كامت في صغرها كاز كام عسى وهو قولها هومن عند الله ان الله رزومن يشاه بغير حساب ولم المقه الدماقط عراقنسه) ، قال بعض المفسر ينواعل فدال اشارة الحاله تسكلمت بهآية القدارة على المجاد الانسان بكل اعتبارهن غيرة كرولا أنى وهو آدم علمه السلام ومن ذكر بلاانى وهي - وا عليما السلام ومن انتى بلاذكر وهوعسى علىمالسلاموس الزوجين وهو بقية الناص (وآو ساهما)أى بعظمتنا (الى روة)أى مكان عال من الارض ه (تنسه) و قد اختلف في هذه الروة فقال عطاء عن ابن عملسهي سالمقدس وهوقول فتادة وكعب كال كعبهي أقرب الإرض الى السهاء بنماية عشرصلا وفالعبدالله بنسلامهى دمشق وقالنأ بوهر يرقهي الرملة وقال السدىهي أرض فلسطين وقال ابززيدهي مصر وقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء والساقون بضم الراء زذات قواد) أى منسطة مستو به واسعة يستخرعلها ما كنوها (ومعير) أى ما ما درظاه وتراه

العبون ٥ (تنبيه) و قداختاف في زيادةميم معيز واصالتها فوجه من جعلها مفه و لاأنه مدرك بالمناظهو رمص عانه اذا أدركه بعينه نحو ركبه اذاضر بهركبته ووجهمن جعله فعيلاأنه أنساع لظهوره وجريه من الماعون وهوالمفقعة قيدل سبب الابواء أنهام رثابهما الى ألربونه وبقنت بهااأنتي عشرة سنة تموجعت الى أهلها بعد مامات صلحهم وههذا اخر القصص وفد اختلف في المخاطب بقوله تعالى إلا يجاالرسل كلوامن الطيبات) على وجود أحدها أنه مجدصلي المعطمه والموحده على مذهب العرب ف مخاطمة الواحد وافظ الجاعة النهاأنه عدسي علمه السلاملانه روى أنعيسى علمه السلام كان يأكل من غزل امه فالثهاأ به كل رسول خوطب بذاك ووصى به لانه تعلى في الازل من المرا المولاية مرط في الامروجود المأمورين بل الخطاب ازلاعلى تقدير وجود المخاطبين فقول السضاوى لاعلى انعم خوطبو ابذلك دفعة لانهم ارساوا فيأزمنة يختلفه بلعلى معنى ان كالمنهسم خوطب به في زمانه سع فيه الكشاف فان المعتزلة أنكروا قدم المكلام فحملوا الآية على خلاف ظاهرها وأنت خمر بان عدم اشتراط ماذكراتماه وفي التعلق المعنوي لاالتنصيري الذي الكلام فيه فانه مشروط فيهذلك واعماخاطب حسع الرسل بذلك لمعتقد السامع انأم اخوطب به جدع الرسل ووصوابه حقيق أدبؤ خذبه ويعسمل علمه وهدذا كاقال الرازى أقرب لانه روى عن ام عمد الله أخت شدادين أوس أنها يعثت الى وسول الله صلى الله علمه وسلم بقدح من ابن في شدة الحرعند فطره وهوصام فردصلي أقهءامه وسلم الرسول الهاوقال من أين أنه هذا فقالت من شاة لي غرده صلى الله علمه وسالم وقال من أين هذه الشاة فقالت اشتريتها من مالى فأخدد مثم انها ما ورفقالت ارسول المقالم ودونه فقيال صلى المقدعامه وسلم فذلك أحرت الرسل أن لاتأكل الاطسيا ولاتعسم ل الاصالحا والمرادما اطرب الحلال وقدل طيبات الرزق الحلال الصافى القوام فالحلال هؤالذي لابعصى الله تعالى فمسه والصافي هوالذى لا ينسى الله فيسه والقوام هوالذي يسال النفس وعفظ العقل وقبل المراد بالطعب المستلذأي مانستلذه النفس من المأحكل والمشرب والفواكدويشهدله يجبته علىعقب توله تعالى وآو يناهما الى ربوة ذات قرار ومعين واعلمأته سصانه وتعالى كافال المرسلين اليها الرسل كلوامن الطسمات قال المؤمنين اليها الذين آمنوا كلوامن طبيات مارزقنا كمودل سمانه وتعالى على ان الحلال عون على الطاعة بقوله تعالى واعلواصالحا) فرضاونفلاسراوجهر اغبرخائفيزمن أحدغيرالله تمالى تمحهم علىدوام المراقمة بقوله تعالى (انعا) أى بكل في (تعملون علم) أى بالغ العلم فا باف يكم علمه وقرأ (وانهذه) بكسراله مزة الكوفيون على الاستئناف والماقون بقتحها على تقدير وأعلوا أن هذه أى ملة الاسلام وخفف النون ساكنة ابن عام وشددها مفتوحة الباقون (أمسكم) أى دينكم أيما المخاطرون أى يجب أن تكونو اعليها حال كونم الأمه واحدة) لاشتات فيما أصلا فادامتمو حدةفهي مرضية (وأماريكم) أى الهسن المكم بالملق والرزق وحدى فن وحدنى نحاومن أشرك معي غبرى هلائه (فاتقون) أى فاحذرون (فتقطعو آ)أى الام وانما أضمرهم ملوضوح اوادتهم لان الابة التي قبلها قدصرحت بأن الاندما ومن تجامنهم أمة واحدة لاخلاف منه مافعل قطعا أن الضمر الام ومن نشأ بعدهم واذلك كان النظر الى الاص

يع\_دها بقوله يين الله الكم الا بأت بالتعريف بال لا مسايد علات علامات عكسا الوقوف

قوله تأخيره ن أقالخ اى
لان ماه وصولة فكان حقها
ان تكتب مقد ولة لكن
وصات الداعال م المعدف
والعائد عدوف تقديره
والعائد عدوف تقديره
فدارع الهمية أوفيه افاده
الحل إلم معصده

الذي كان واحداأهم فقدم وقوله (أمرهم) أيدينهم بعدان كان مجقعامت لا (عنهم) وقوله تعمالي (زيرا) حالمن فاعل تقطعوا أيأج الامتخالة برفصاروا فرقا كالهود والنصاري والجوس وغسيرهم من الادمان المختلفة جع زبور بمعنى الفرقة وقب ل معنى زبرا كنباأى غلك كل قوم بكتاب فا منوابه وكفروا بماسواه من الكتب (كل حزب) أى فرنة من المتحز بين (بمالديهم)أى عندهم من ضلال وهدى وقرأ جزة اضم الها والباة ون بكسرها (فرحون)أى مسرورون فضلاعن أنهم واضون وقوله تعالى (فذرهم) خطاب للذي صلى الله علمه والمأى اترك كفارمكة (فيغرتهم) أيضلالتم يمهابالما الذي يفمرالقامة لانهم مغه ورون فيا (حقحن أى لى ن يفتلوا أو يونوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ون عن ألاستعال بعدابهم والمزعمن تأخ مرووا كان الوجب لغرورهم ظنهم ان حالهم في وط الاوزاق من الاموال والاولاد حالة رضاء نه-م أنكر ذلك عليه-م تنبع المن سبقت له الدهادة وكتبت المسنى وزيادة فقال تعالى (أبحد مون)اى اضعف عقواهم وقرأ ابن عاص وعاصم وجزة بقق السين والباقون بكسرها (أعاء دهم) أى اعطيهم ونجه له مددالهم (به من مال) نيسره لهم (وبنين) غنعهم بيمم أخبر عن أن بقوله نعالى (زارع) أى نجل (اهم) أى يه (في اللمرات) لانشمل ذلك (بللايد مرون) أخم ف عاية المعدع اللمرات مندرجهم من حدث لايه اون وعال تمالى في موضع آمو فلا تصب أمو الهـم ولا أولادهـم اعمار بدالله لمعذبهم جافى الحماة الدنياوتز عن أنسمهم وهم كافرون وروى عن زيد بن مسرة أنه قال أوحى المه تمالي الى يح من الانساء أو فرح عمدى أن أبسط المسه الدنياد هو أبعد له من ويحزن أن أقمض عنه الدنياوهوأ قرب لهمني وعن الحسن انه لماأتي عمر رضي الله عنه بسواري كسرى فأخذه سماووضه همافيدسراقة بن مالك فبلغامنه كسه فقيال عرالاهم اني قدعات ان نيدك علمه الصلاة والسلام كان يحب أن يصيب ما لالمنفقه في سيبلك فزو يت ذلك عنه ثم ان أما بكر كأن يحب ذلك اللهملا يكون ذلك مكرامنك تم تلاأ يحسبون الا يه هوالاذكراهل الانتراف ذكوأهل الوفاق ووصفهم باربع صفات الاولى قوله تعالى (ان الذين هم) اي يو اطنهم (من خشية ربهم) أى الخوف العظم من الحسن اليهم المنع عليهم (مشعور) أى داعون على الخذر الصفة الثانية قولة تعالى والدين عما مان وجم) أى القرآن ( يوم.و) أى يصدقون الصفة الثالثة قولة تعالى و الذين هم رجم أى الذى لا محسن اليهم غيره (لايشركون) أى شيامن شرك فى وقت من الاوقات كالم يشركه في الاحدان اليهمأ حدة ولما أثنت الهم الاعمان الخالص نفي عنهم العجب بقوله تعالى (والذين يؤنون) أي يعطون (ما آنوا) أى ما اعطوامن الصدقة والاعال الصالحة وهذه الصقة الرابعة (والعبهم وجلة) أى شديدة الخوف أن لايقبل منهم ولاينعيهم من عذاب الله تم علل ذلك بقوله تعالى (أنهم الى وجمم) أى الذى طال احسانه اليهم (راجعون) بالمعتفيازيهم على النق روا اقطمرو يجزيهم بكل قلسل وكثيروهو النائد أالصرولا تنفع هناك الندامة وأبس هناك الاالحكم العدل والحركم القاطع منجهة مالك الملك قال الحسن البصرى المؤمن جع اعاما وخشب توالمنافق جع اساء وامناه مأزت الهم ماأفهم انضده لاضدادهم بقوله تعالى (أولئك يسارعون في الحيرات وهم الهاسا به ون) أى

بادرون الى الاعال الصاطقة بل الموت ولمساذ كرتعالى كدف أعان المؤمنين المخاصير ذكر أنه تعالى لا يكلف أحدا فوق طاقته بقوله تعالى (ولا تكلف نفسا الاوسعها) أي طاقتها فن لم يستطع أندوسلي الفرض فاعما فلمصل فاعدا ومن لميستطع أن يسلى فاعدا فلمصل مضطيعا ومن السسماع أن يصوم رمضان فليفطر لان مبنى الخلوق على العز (واديا) اي وعيد ونا (كاب سطن ماخي) علاملته كل نفس وهواللوح المحفوظ تسطر فيه الاعال وقدل كتب المفظة ونظيره قوله تعالى هدذا كأبنا سطق عليكم بالحق وتوله تعالى لا يغاد وصفيرة ولا كميرة الأحصاهافشمه تعالى الكابءن يصدرعنه السانفان الكابلا يطق لكنه دمرف عافيه كايعرف سطق الناطق اذا كان عقا (فان قبل) مافائدة ذلك الكاب مع أن الله تعالى يعلم ذلك الالعنى علمه خافية (احمب) مأن الله تعالى يقهل مايشاه وقد يكون في ذلك حكمة لا يطلع عليهاالاهودمالي (وهم)أى الخلق كلهم (لايظلون) أى لاينةص من حربناتهم ولايزاد فسماتهم من ذكر حال الدكفار فقال تعالى (بل فلوجهم) أى الدكفرة من الخلق (ف غرق)أى جهالة قد أغرقته المنهدا)أى القرآن أوالذى وصف بالهولا أومن كاب الحفظة (ولهم أعالمن دون ذلك ) المذكور للمؤمنين (هم) أى الكفار (لها) أى لذلك الاعال الخيشة (عاملون) أي لايدأن بعملوها فيمذبون علي الماسيق الهممن الشقارة (حق ادار فيدنا معرفهم) أى رؤسا مرواغنيا مرا العذاب قال ان عداس عو السيف يومدر وقسل هو الحوع دعاعام رسول الله صلى الله علمه وسلو قال اللهم اشددوطا أن على مضر وأحملها عليهم سنن كن وسف قاللاهم الله تعمل القعط حتى أكلوا الكلاب والحنف والعظام المرقة والقذر والاولاد (اداهم عارون)أى بصحون ويستغيثون وعزعون وأصل الحار رفع الصوت بالمضرع فالعالمفوى فكأنه قيسل فهل يقمسل اعتدادهم أويرحم انكسارهم فقيل لابل بقال الهم باسان الحال أوالمقال (لاتجاروا اليوم) فان المِلْ وغير فافع الكم و ترعلل دلك بقول تعالى (افكم مالاتنصرون) أى بوجه من الوجوه ومن عدم نصر فالمحداد ناصرا والافائدة الحاره الااظهار المزع تجعل عدم اصره الهم بقوله تعالى (قد كانت آباق) أي من القرآن (تدلى عليكم) أى من أولهائي وهم الهداة النصاء (فكفتم) كوناهو كالجيلة (على اعقابكم) عدد الاوتها (المكون)أى تعرضون مديرين عن معاعها والعمل جا والنكوص الرجوع القهقري (مستكرين) عن الاعمان واختلف في عود الضيرف (مه ) فقال ابن عماس البيت الحوام وشهرة استمكارهم وافتخارهم أنهم فتراعه أغنت عن سمقذ كره وذلك أنهم بقولون فن أهل وم المعوب ران منه فلايفهم على المدولا غاف أحد إقدامنون فدموسا أو الناس فى اللوف وقدل القرآن فله ومرابه وقول تعالى (سامرا) نصب على الحال أى ماعة يصدنون الله ل-ول المتتوةوله تعالى (ته سرون) قرأه نانع بضم الما وكسر الحيم من الاهداء وهوالافاش اى تفعيدون وتقولون اللي ذكر المرم كانو السمون الذي صلى الله علمه وسلموا احمايه والملقون بفتح الماء وضم الجيم اى تمرضون عن النبي صلى الله عليه وسيلم وعن الاعان وعن القران وترفضون اوتسمون القرآن مصراوشمرا من المتعالى الماوصف والهم دعلهم بأن بيزأن اقدامهم على هـ فمالامورلا بدأن يكون لاحدامور أربعة أحدها

عليها وهي في الأولى من قبسل صلوة القيير وسين تضعون ثياء كم من الظهيرة ومن بعساء صاوة

أن لا يتاملوا في دليل نبوته وهو المرادمن قوله تعالى (أفليد بروا القول) أى القرآن الدال على صدقالنى صلى الله عليه وسلروا صل بدبروا يتدبروا أدغت الناق الدال المانيهاأن بعنقدوا ان ماجافه الرسول أصر على خلاف القادة وهو المرادس قولة تعالى (أم جافهم) في هذا القول (مالم بأت آناهم الاولين) الذين تقد المفتل وقبله ثالثها اللا يكونو اعالمين امانته وحسن عاله قدل ادعائه النموة وهو المرادمن قولة تعالى والم بعرفو اوسولهم اى الذي الاهميدا القول الذى لاقول مدله وهم يقرفون نسبه وصدقه واماته وماحاه هم به من معالى الاخلاق حتى المولاعدون فتهادا تعققت الخفائق تقبضة بذكرونها ولاوسمة يستعاونها كادات فلمه الاطديث الصاخ منها حديث أعسفمان بروب الذى فيأول الضارى في سوال هو قل ملك الروم له عن شأنه صلى الله علمه وسلم وقد اتفقت كلهم عليه بتسميته الامن (فهم) اى فتسد عن علهميه أنهم (له) أى افسه أوالقول الذي أفيه (منكرون) فيكونواعن على الحق بنهل عال الآفيه وف هداغاية التو بيخلهم بعهاهم وبغباؤتهم بأنهم يفرغون أنه أصدق الخلق وأعلاهم فى كل مفى حل ثم كذبوء والمهاأن يعتقد وافتة الحذون فيقولوا الماحله على ادعائه الرسالة جنونه وهو المرادمن قوله تعالى (أم يقولون) أى بعد مدرر ماأتى به وعدم عنورهم فمه على وجه من وجوما الطعن (به )اى رسولهم (جنة )أى جنون قلا يوتى به ولما كانت هذه الاقدام مشفعة عنه فاخم أعرف النياس بهدا الذي الكريم واله أكلهم خاها وأشرفهم غلفا وأظهرهم شما وأعظمهم همتما وأرجهم عقلا وأمنتهم رأنا وأرضاهم قولا وأصوبهم فعلااضرب عنها وقال تغالى (إلى أى لم شكصوا عند سعاع الا مات وسعروا و يه خرو الاعتقاديني عمامتي وانحافه اواذلك لان هذا الرسول الكريم (١٠٥ مراكتي) أي القرآن المشاء فاعلى التوحيد وشرائع الاسلام وقال الجلال الحلى الاستقهام فيه للتقرير بالحق من صدق النبي وجيء الوسول الام الماضية ومعوفة رسولهم عااصدق والامانة وان لاجتونته وباللانتقال (وأكثرهم)أى والحال اتأكثرهم (المعق كارهون) متابعة للاهواء الزدخة والشهوات البهمية عناداوا تماقد تهالى الحكم الاكثر لان بعضهم بتزكم جهلاو تقلدا وخوفاهن أن يقال صدراو بعضم من يتبعه وفيها من الله تعالى وتأ بمداع بن تعالى ان الماع الهوى يؤدى الى الفساد العقلم بقولة تعالى ولواتهم الحق أى القرآن (أهوا عمر) بان جاه بما يهروومن اشرك والوادنة تعالى الله عن ذلك علوا كبارا (الفسدة السعوات) على علوها واحكامها (والارض على كثافتهاوا تظامها رومن فيهن على كثرتهم وانتشارهم وقوتهمأى خرجت عن الطامها المشاكد وبسب ادعالهم العدد الالهة لوجود التمائم في الشي عادة عند تعددالحا كم كاسيق تقريره في قولة تعالى اوسكان فيهما آلهة الاالله المدنا (بل أيناهم) بعظمتنا (ف رهم اى القواك الذى فيهد كرهم وشرفهم وقيل الذكر الذى عنوه بقولهم لوأن عدد الله كرامن الاولى وهم عن ذكرهم الى الذي عوشر فهم (معرضون) لا يتفقون المه تمين تعالى ان الذي حلى الله عليه و الم لا يظمع فيهم حتى يكون ذلك سيبالد فرتهم وقوله تعالى (أم تستاهم) أى على ماجدتهم وروم) اى أجر او ترا خزاو النكساق بفته الرامو بعدها الف والماقوف بسكون الوامهولما كان الانكار معداه المني حسن موقعفا السبيسة في قوله تعلى

فحراح ربك)اى وزقه في الدنيا رثوا به في العقبي (خبر ) احتمه ودوامه فضه مندوحة للنَّعن عطائهم وترأ ابن عامر يسكون الراووالماقون بفقه وألف بعدها قال الوعروب العلاء اللوج ماتبرعت به والخراج مازمل اداؤه قال الزيخشري والوجمه ان الخرج اخص من الخواج كةولك خراج القرية وخرج المكررة اى الرقعة فريادة اللفظ لزيادة العيني واذلك حسنت فرائقهن قرأخر جاففراج ربك يدني ام تسالهم على هسدايةك الهم قليلامن عطاء الخلق فالسكذير من عطا الخالق خبر وقوله تعالى (وهو معرالر ارقين) تقرير نامرية خراجه «ولمازيف سصانه وتعالى طريق القوم المعه بصمة ماجامه الرسول علمه السلام يقوله تعالى روانات المدعوهم الى صراط مستقيم) نشمدعقواهم السلمة على استقامته لاعوج فمه وجب اتهامهم له كانشهد له المقول الصحة في سلكه أوصله الى الغرض فحاز كل شرف ه ( تنسه ) ه قد الزمهم الله تعالى الخية في هذه الآيات وقطع معاذر هم وعلهم فان الذي أرسل اليهم رجل معروف أحرره وحاله مخمو رسرته وعلنه خلمق أن يحتى مشله للرسالة من بين ظهر المهم وأنه لم بعرض لهحتي بدى مثل هذه الدعوى العظمة اطل ولم يجعل السال الندل من دنياهم واستعطا أموالهم ولم بدعهم الى دين الاسلام الذي هو الصراط المستقير الامع امراز المكنون من أدواتهم وهو اخلالهم بالتدبر والمتأمل من غريرهان (وان لذين لايؤمنون بالا خوم اى بالبعث والثواب والعقاب عن الصراط) اى الذي لاصراط غير لانه لاموصل الى القصد غير و لذا كبون) اى عادلون متعرفون في سائرا حوالهم سائرون على غيرم عبراصلا بل خيط عشواه (ولول حناهم) اى عاملنا هم معاملة الرحوم في ازالة ضرره وهو معني قوله تعالى (وكشفنا سبهم من ضر) اى جوع أصابهم بمكة سبع سدن (العوا) اى عادواوتمادوا (وطغمانهم) الذي كانوا علمه قبل هذا رده بهون اى يترددون (ولقد أخذ ماهم العذب) وذلك أن الذي صلى الله علمه وسلردعا على قريش أن معهل عليهم منه كسنى بوسف فأصابهم القيط فحاه أبوسفمان الى الذي صلى الله علمه وسالم افشال القه والرحم الستتزعم أنك بعثت رحة للما لمن فقال بلي فقال قد قتات الآبا بالسمف والابنا والجوع فقدأ كلوا القرث والعظام والعلهز وشكا المه الضرع فادع اله دُمالي بكشف عمّاهذا القعط فدعاف كشف عنهم فانزل الله تعالى هـ دمالا به ه (تنسه) ه العاهز وبربخاط بدماه اللعم فيؤكل في الجدب والعلهز أيضا القراد الضضم وشكايعض الاعراب الى النبي صلى الله علمه وسلم السنة فقال

ولاشي عماياً كل الناس عدد فل مد سوى الحنظل العامى والعله والفسل وايس لما الا اليال الرسل

فقام رسول الله صلى الله علمه وسلم واستسقى رفع هدة والهن فقال الله تعالى عنهم (قا استسكانوا) اى فضه واخف وعاهو كالجبلة لهم وأصله طلب السكون (لربهم) اى المحسن اليم عنب المحدية (وما يتضرعون) اى يجددون الدعام الخضوع والذل والخشوع فى كل وقت بحدث بكون لهم عادة بلهم على ماجبلوا علمه من الاست مكار والعتق (حق اذا فضاعليم بابادا) اى صاحب (عداب سديد) فال ابن عباس يه فى القتل يوم بدر وهو قول مجاهدو قدل هو الموت وقيل هو قيام الساعة (اداهم قيم) اى دلائ الباب مطروحون لا يقدرون منه على فوع العشاء وفى الاخسية من سوتكم أو-وتآمائهم أو-وت امهانهم أو يد نفستم خلاص (مبلسون) معمرون آوسون من كل خير تم انه سعانه النفت الى خطابهم و بيز عظيم نعمه من وجوه أحدهاماذ كره يقوله تعالى (وهو الذي أنشأ) اى خلق (لكم) مامن يكذب بالا خرة (السعم) عمن الاسماع (والانصار) على غيرمنالسبق الصدنواج ا مانصب من ادكات (والافئدة) اى التي هي مراكز المقول فنتف كمروا في الآيات وقسمة دلواج اعلى الوحدانية فكنتم بهاأعلى من بقمة الحدوان جمع فؤاد وهو القلب وانماخص هذه الثلاثة بالذكرلانه بمعلق جامن المنافع الدينية والدنيو يةمالا ينعلق بفيرها في إعماها فيم اخلقت له فهو عنزلة عادمها كافال عزو - لفاأغنى عنهم معه م ولاأبصارهم ولاأفند تهممن شي اذ كانوايجدون المات الله ولماصوراهم هذه النم وهي بحيث لايشانا عاقل في اله لونصوران ومعلى ادى شدمامنها لم يقدر على حكافا ته حسسن تم حكمتم فى كذر النم فقال أه لى (قلم للا ماتشكرون من أولا كم هذه النهم التي لا يقدر على التي مم امع العالمكم المكم السكر الناس ان أسدى المراقل ما يكون من النم التي يقدر على مناها كل أحدف كمنتم ذاك منز الحبوانات العمصابكا عماقال أبومد لمايس المواد ان الهمم شكراوان قل لكمه كايقال للكذورا المحدالنعم، ما أقل مكر فلان و ثانيها ماذكر وفي توله تعالى (وهو ) اى وحده (الدى دُواْ كُمُ) اى خلق كم و بشكم (ق الاوض) الشاءل (واليه) وحده (تحديرون) يوم الندود الماماذكر ويقوله تعالى (وهو )اى وحده (الدى من شأنه أنه (يحيى وعبت فلاما أع لدمن المعت ولاغيره عابر مدمه رابعها ماذكره بقوله تعالى (ولداحد المدن المدل والتهار) أى التصرف فيهما بالسواد والبياض والزيادة والنقصان (أملانه فلون) اى بالفاير والتامل أن المكل منا وانقدرتماتم الممكَّات كاما وان المعدمن جالمًا نمعتم ون و ولما كان معنى الاستفهام الانكادى الذي حدن بعد مقوله تعالى (بل قالوا) اى مؤلاه العرب (مثل ما قال الاولون) -ن قوم نوح ومن بعسدهم فقالواذلك تقامد االاوابن غرحكي الشبهة عنه رمن وجهين أحدهما ماذ كره بقولة تمالى (فالوا) اى منكرين المعت متعمين من أصره (أنذ استداوكاً) اى الملابعد الموت (تراباوعطاما) نخرة ثم أكدواالانكار قولهم (أتنااء وثون) المحشورون بعد ذلك فالواذلك استبعاداولم بتأملوا انهم قبل ذلك اييضا كانواتر الأفلقوا ثمانيهماماذكره بقوله تعالى الم م فالوا ( قدوعد نافن و آناؤ اهذا) اى المعت بعد الوت (من قبل) كانهم قالوا ان هذا الوعد كاوقع منه صلى الله عليه وسلم فقد و فع قديما من سائر الانسا و لم يو جدمع طول العهدوظنواان الاعادة ون في دار الدنيام قالوا (ال) اي ما (هذا الأساعم)اي أكاذب (الادابن) كالاضاحيل والاعاجب جمع أسطو رقبالضم وقدل جمع أسطار جم مطرفال رؤبة هانى وأسطاو سطرن سطواه وهوما كتبه الاولون عالاحققة له مولما أنكر والمبعث هذاالانكارااؤ كدونفوه هذا النني الحنم أمرهات تعالى أن بقورهم بثلاثة أشما هم م امقر ون والهاعار فون الزمهم من تسليمها الاقرار بالمعتقطما احدها قوله نعالى (ول) يعيمالا كارهم المعدمازمالهم (ان الارض) اي على سعماوكم عائبها (ومن ميم )على كثرتهم واختلافهم (انكنتم اىع اهو كالجيلة ليكم ( تقلون اى أهلا للعلم

وفيه تنبيه على أنهم أنكر واشمالا ينصكره عاقل ولما كانوامقر بن بذاك أخبرتمالى عن جوابهم قبل جوابهم ليكون من دلائل النبو ، وأعلام الرسالة بهواه تمالى استئنافا (سيقولون) اىقطعادلا كله (لله) اى المنص بصفات الكال ثم انه تعالى أمر وبقوله (قل) اى الهم اذا قالوالك ذلك منكر اعليهم (أفلا تذكرون) اى فى ذلك المركوز في طباء كم المفطوع بهعندكم ماغفالنم عنهمن تمام قدرته وباهرعظمته فتصدقوا ماأخبريه من البعث الذي هو دون ذلك والعلوا أنه لا يصلح شي منها وهوملك أن يكون شر يكاله تمالى ولاولداو تعلوا ان القادرعلى الخاق ابتدا وقادرعلى الاحما بعدالموت وأنه لايصع في الحصيمة أصلاأن يترك المعتلان أقلكم لارضي بترك حساب عبمده والعدل هنمهم وقرأحفص وحزة والكساني وتعفيف الذال والماقون بالتشديد بادغام الماء الثانية في الذال وثانيها قوله تعالى (قل) اى لهم (منرب) اى اق ومدبر (السعوات السمع) كاتشاهدون من حركانهاوسرافلا كها (ورب العرش) اى الكرسي (العظم) كافال تعالى وسم كرسمه السعوات والارض (سيقولون لله) اى الذى له كل عي هور ب ذلك لاجواب له- م عودلك ولما نا كد الامروزاد الوضوح -سن التهديد على التم ادى فقال تعالى (قل) اىمنكر اعليهم (أفلا تتقون) اى تحدر ون عمادة غيره "النها قوله (قل) أمره الله تعالى بعدما قررهم العالمن الماوى والسفلى أن يقروهم عاهوا عموا عظم وهو فوله تعالى (من بده) اى من تحت قد رته ومشدة مه (ملكوت كليني منانس وجن وغيرهما والملكوت الملائ البلسغ قال ابن الا أمر كانت العرب اذاكان السمدفع مأحارأ حدالا يحفرجو اره وايس لمن دونه أن جبرعلمه مالد دما يعلمه ولوأجار ماأفاد ولهذا قال تعالى (وهو يجبر) اى يمنع و يغيث من شاه فيكمون في حر زلا يقد وأحد على الداق من ساحمه (ولا يحارعلمه) اى ولاعكن أحدا أبدا أن يحمر حوار الكون مستعلماعلمه بان و المان و المان المان المان المان المان المان المان المان و المان المان و المان تعامات عليه كل المصائب فتمين كالشمس أنه لانهر بالعانمه ولاولديضارعه وانه السمد العظيم الذى لاأعظم منسه الذى له الخلق والامر ولامعقب لحد محمه وماشا كان ومالم يشألم بكن مُ ألهم الى المادرة الى الاعتراف به وهيجهم بقوله تمالى (ان كنم تعلون) اى فى عدادمن يعلمولذاك استأنف قولة عالى (سمة ولونقه) اى الذى سده ذلك خاصامه \* (تفده) \* مدمة ولون قله الاولى لاخلاف فيها وأما الثانية والثالثية فقرأا بوعر وسيمة ولون الله بزيادة همزة الوصل مع التفنيم فيهماورفع الهاء والبانون بغيرهمز الوصل مع الترقيق وكسرالهاء والمقدر ذلك كاء لله ولما كان جواجم ذلك يققضي انكارتو قفهم في الأقرار بالمعث استانف قولة تمالى (قل) اى لهم منكر اعليهم (فانى تصوون) اى فكمف بعد اقرار كمي فاكا م تخدعون وتصرفون عن المقروكمف يخدل الكم أنه باطل مولما كان الانسكاد عمى النق حسن قوله تمالى (بل) أى ايس الامركاية ولون بل (أتيناهم الحق) اى الصدق من الموحد والوعد بالنشور (وانهم ليكاذبون) في كل ما ادّعوم من الوادو الشهريك وغيرهم اعما بين القرآر فساده ومن أعظم كذبهم قولهم المعند الرحن ولدا قال تعالى وداعلهم (ما المحذالله) اى الذى لا كف

الاستينبقول بدسيناته الاستينبقول بدسيناته لكم الاسمال واما يلوغ الاطفال فلمذكرة عدلامات عكننا الوقوف له (صواد) اى لامن الملائدة ولامن غيرهم لما قام من الادلة على غذاه واله لا مجانس له حواسا كان الواد أخص من مطاق الشريك كال تعالى (وما كان معه) اى يوجهمن الوجوه (من اله) بشامه فى الالوهمة (اذا) لوكان معد اله آخر (اذهب كل الديماخات ) بالتصرف فمهوحده لمقبزماله بمالغبره (فانقمل) اذالاندخال الاعلى كلام هوجزاء وجواب فكيف وقع قوله تعالى لذهب جزاء وجواباً ولم يتقدمه شرط ولاسؤال سائل (أجيب) بان الشرط محذوف تقديره ولوكان معدآ لهة واغاحذف ادلا لهقوله تعالى وماكان معمد العلمه وهوجواب لمن معه المحاجة من الشركين (واعلا بعضم) اى بعض الا الهة (على بعض) اذا يخالفت أواص همم فلرص أحدمنهم أن يضاف ماخلقه الى غيره ولاأن عضى فسه أص على غيرص اده كاهومقنضى العادة فلالكون المفاوب الهالعزه ولايكون محراغر عارعاسه مدهوحده ملكوت كلي ولماطابق الدليل الالزامي نني الشريك نزه نفسه الشرية بما هو نتيجة ذلكمن قوله تعالى (سجان الله) أى المتصف بجميع صفات الكال المنز عن شائمة كل نقص (عمايصفون) من كل مالايليق بجنابه المفدس من الاندادو الاولاد لما مسق من الدليل على فساده ثم أقام دليلا آخر على كاله نوصفه بقوله تعالى (عالم الفيب والشهادة) اى ماغاب وماشوهدوقرأ نافع وحفص وحزة والمكسائ برفع الميم على أنه تحسير مبتدا محسذوف تقديره هو والماقون بالخفض على أنه صفة لله غرتب على هذا الدايد ل قبوله تعالى (فتعالى) اى تعاظم (عدايشر كون) معمن الآلهة تم ان الله تعالى أمر تسهم الى الله علمه وسلم بقولة تعالى (قلرب) اى أيها الحسن الى (اماً) فيه ادغام نون ان الشرطية في ما الزائدة اى ان كان لابد أن (تريني) لان ماوالنون للما كمد (مانوء ون) من العداب في الدنما والا تخوة (رب فلا تحقلني) باحسانك الى (ق القوم انظالمين) أى قر ينا الهم في العذاب (فانقبل) كمف يجوزأن يجعل الله تعالى نبيه صلى الله علمه وسلم العصوم مع الظالمن حتى يطلب أن لا يجعل معهم (أحمب) بانه يجوز أن سأل العمدر به ماعل أنه بفعله وأن يستعمله عاعلانه لايفعله اظهار للمدودية وتواضعال بهواخيا تالهواستغفاره صلى الله علمه وسلااذا عاممن مجلسه سبعين مرة أومائة مرة لذلك وماأحسن قوله المسسن في قول أي بكر الصديق رضى الله تعالى عنده واستكم واست بخيركم كأن يعلم اله خيرهم واسكن المؤمن يهضم نفسمه وانماذ كوربه مرتين مرةقبل الشرط ومرةقبل الخزاءمبالغة في التضرع (والما) أي عالما من العظمة على أر تربك اى قبل موتك (مانعدهم) من العذاب (لقادرون) المكانوخوه علىان بعضهم أوبعض أعقاب ميؤمنون وهوصادق بالقتدل يومد رأو فتومكة غمكائه قال فاذاأ فعل فيما تعلم من أصرهم فقال تعالى (ادفع مالتي هي أحسن) اىمن الا قوال والانعال بالصفح والمداداة (السيئة) أداهم اياك وهذاقبل الامر بالفتال فهي منسوخة وقدل عكمة لان المداراة محمدون عليها مالم تؤد الى نقصان دين أومروأة (نحراً علم عايصفون) في حقك وحقنا فاوشتنا منهناهم منه أوعاجلناهم بالمذاب وايس أحد بأغير مناقا صبر كاميرا ولوالمزم من الرسل ، ولما أدب سحاله وتعالى رسوله صلى الله علمه وسلمان يدفع بالتي هي أحسن علىمايه يقوى على ذاك يقوله تعالى (وقلرب) اى أيجا الحسن الى (أعود بل) ال التعبي اليد

(من همزات الشماطين) اى أن يصلوا الى يوساوسهم وأصل الهمز الغفس ومنه - هماز الرائض شدمه منهدم المناس على المعاصى ع مزالرانض الدواب على المشي وانحاجه ع مزات لتنوع الوسواس أولنعدد المناف المه (وأعود مادر) اى أيها المردلي (أن عضرون) في حال من الاحوال خصوصا حال الصدادة وقوا وقاقر أن وحلول الاجل لانهاأ حرى الاحوال وهم اغماع ضرون مااسو ولولم تصل الى وساوسهم فان عدهم مركة وعن حمر بن مطم قال رأيت المنى صدلى الله عليده وسد لروسلى صلاة قال عرولا أدرى اى صدلاة مي فقال الله أكبركمرا ثلاثاوالجدلله كنسع اثلاثاو سصان اقله بكرة وأصدلاثلاثا أعوذ اللهمن الشدطان الرجم من نفخه ونفنه وهمزه قال نفنه المسعر ونفخه الحكيروهمزه الموتدأخ حدأبود اودلان الشبعر يخرج من القاب فعلفظ به اللسبان ويتفشه كإينفث الريق والمتبكير ينتفغ ويتعاظم وبجمع نفسمه ويحتاج الىأن ينفخ والموتة الجنون والمجنون بصسر فرالدنما كالممتذثمان الله تعالى أخد عران هولا المكفار الذين شكرون المعت يسألون الرجعة الى الدقماعد معانسة الوت بقوله تعالى (حتى) وهي هذا كافال الحلال الحلى ابتدائمة أومتعلقة مصفون أو بكاذبون كأفال ال مخشري وقدم المفعول لمذهب الوهم في فأعله كل مذهب فقال (اداما أحدهم الموت) فكشف له الفطاء رظهر له الحق ولاحت له يوارق المدذاب ولم يدق في يُمن ذلك ارتماب (قال) متعسراعلى مافرط فد من الايمان والطاعة مخاطم المرتدكة العذاب على عادة جهله ووقوقه مع المحسوس من دأب المائم (رب ارجمون) اى ردوني الى الدندا داوالمسملو يحو زأن كون الجمع له تمالى والملائكة أوالمفطم على عادة مخاطبات الاكام سما الملول كفوله وألافارجوني المجد ووقوله وفانشت حرمت النسامسواكم وأو القصدتكر والفعل للناكمدلانه في معنى ارجعنى كإندل فقفا وأطرقا فانهماءه في قف قف وأطرق أطرق ه ولما كان في تلك الحالة مع وصوله الى الفرغرة النس على القطع من الساس قال (لعلى أعلى) اىلان أكون على رسامين أن اعل (صالحافه الركت) اى صنعت من الاعان الله ووالعه فدخر في الاعال الاعال الدنية والمائية وعنه صلى الله عليه وسل اداعات المؤمن الماثمكة قالواز حصال الحالد تمافية ول الحداد الهموم والاحزان بل قدوما على الله وأما لكافر فدة ولدب ارجه ون لعلى أعل صالحافها تركت قال قتادة ما تني أن رجم الىأهله ولاعشدته ولااحمم الدنداويقضي الشهوات والكرتمني أنبر حم فمعمل بطاعة لله فرحماته امراع لفماغناه الكافراذارأى الهدذاب وقال ابن كشيركان القلامن فاداد رة ول المنزل أحدكم نف ما أنه قد حضره الموت واستقار وبه فاقاله فلمعمل طاعة المه تمالي ه ولما كان القضا وقد قطع مانه لار جم ولو وجم لم يعمل بطاعة الله عز و حدل ولودو العادوا لمانهواء نه وانهم ا كاذبون قال الله نعالى له ردعاورد المكلامه (كاد) اى لا يكون عي من ذلك وكا ته قدل فاحكم ما قال فقدل (اسما كلة) والمرادبالكامة في اللغة الطائفة من الكلام المنظم عضماهم بعض رب ارجعون الى آخره (هوقائلها) وقد عرف منه الخداع والبكذب فهو كاعهدمته لاحقيق الهافلا يحاب الهاولا تسعمته رهولا عالة لاعلها ولاسكت نها لاستبلاء لمسرة علمه وتسلط الدم (ومن وراتهم) اى أمامهم والضمر الجماعة (برفت)

عاما بل تفرداهالى بعله عالى بعله فيات غصما بقوله يدسين

المه الكم آية بالاضافة البه (تولي والتواعد من

اى حاجز حازل بينهم وبين الرجعة واختلف في معداه فقال مجاهد حجاب بينه-م وبين الرجوع الى الدنماو قال فتادة بقمة الدنيا وقال الضحاك العرزخ مابين الموت الى البعث وقبل هو الموت وقيل هو الفبرهم فيه (الى يوم يبعنون) وهو يوم القمامة وفي هذا اقداط كلي من الرجوع الى الدنيالاعلم أنهلا جعمة يوم البعث الحالدنياواتما لرجوع فمه الى حياة تكون في الاخوة (عادانفيخ في الصور) اى القرن وى سعيد بنجيم عن ابن عباس أنه النفخة الاولى ونفخ فى الصور فصعق من فى السعوات ومن فى الارض ( فلا أنساب ينهم يومند ولا ينسا الون) مُ نَفْح فمهأحرى فأذاهم قمام ينظرون وأقب ل بعض معلى بعض بقدا الون وعن ابن مسعوداً ما النفخة الماسة قال وخذيد العبدوالامة ومالفيامة فينصب على رؤس الاوابن والاتنوين ثم الدى مناده فافلان بن فلان فن كان له قدله -ق فلمات الى حقد مقدة رح المرا أن يكون له حقعلى والدءأو ولدءأ وزوجته أوأخمه فمأخذه منهم نمقرأ ابن مسعود فلاأنساب ينهم بومثذ ولايتسا وف وفرواية عطاه عن ابن عماس أنها المفخة الشائمية فلاأنساب وبهم اى لايتفاخر ون بالانساب يومنذ كاكانوا يتفاخر ونج افى الدنداولايتسا الون سؤال يواصل كاكانوا يتساون في الدنيامن أنت ومن اى قبيدل أنت ولم يرد أن الانسان فقطم تسب (فان قدل) قد قال تمالى هذاولا يتسا لون و قال تعالى في موضع آخر و أقبل بعضهم على بعض ية الون (أجيب) بان ابن عباس قال ان القدامة أحو الاومواطن فني موطن يتستدعليهم الخوف فيشعلهم عظم الامرعن التساؤل فلا يتساولون وفي موطن بنه موث اغافة في تساون وقمل التساؤل بعدد خول أهل الحنية الحنة وأهل الغارالذار (فن المك موازينه) اي بالاعمال المقدولة فال المقاعي واعل الجم لان المكل عمل ميز نادمرف أبد لايصلح له عسمه وذلك أدل دليل على القدرة (فأوندت) اى عاصة قال أيضا واعله جع البشارة بكثرة الناجى بعد أن أفردلا لالة على كثرة الاعمال أوعلى عوم الوزن لكل فرد (هم المنطون) اى الفائزون بالتحاة والدرجات لعلا (ومن مفت وازينه) لاعراضه عن تلك الاعمال المؤسسة عنى الايمان (فاولئت) خاصة (الذين خسر والنفسم) لاهلا كهما بإهاباتها ينهوات افدار الاعمال وشفالها اهوائها عن مراةب المكال وقوله أهالي (فيجهم مالدون) بدل من العله أوخير الاوادك وهيدارلا ينفك أسرها ولاينطني معرها غ استأنف قوله تعالى (المقع) اى تغشنى بشدة مرها وسهومها وهجها (وجوهه-م المار) فصوقها فاظنك بغيرها واللفع كاخفع الأأنه أشدتا ثيرا (وهم في اكالحون) ايعابسون قد شمرت شفاههم العلما و المه عن المسنام وعن الله معدا الحدوى عن النبي صلى المه عليه وسلم أنه فال تشويه الدارفة قاص شيقته العلماحي ساغ وسط رأسه ودي توخي شفته السيفلى حق تضرب مرته وقوله تعالى (أَلْمُ تَسكَنَ آيَاتَى) اىمن القرآن على اضمار القول اى يقال الهـم ألم تـكن آيات ( تنلى علىكم ) اى تناسع الكم قرامتم افى الدنماش أفت أ ( و كم متم ما تدكدون ) ثم استانف جوابه بقوله تمالى ( عالو ر بنا ) اى المسمع علمنا نعمه (غلمت علما تقوتما ) ىما كمتما بعيث صارت أحوانها مؤدية الى سو الماقية (وكما) اى عاجملنا عليه (قوماضالين) في ذلك عن

المق أقو ما في موجمات الشقو ف ف كان سعبالل فلال عن طريق السعادة (ربا) بامن عود نا بالاحسان (أحر جنامتها) اىمن الناوتنف المناه على عادة فضلك وردنا الى دار الدنمان عمل مارضال (فانعدنا) الحمثلة الثالفلال (فاناظالمون) لانفسنا تماستانف حواجم بان (قال) لهم باسان ملك بعدة دوالدنمام تين كارة اللكاب (اخدوًا) اى انزجروا ز بوالكادب وانطرد واعن مخاطبق ساكتين سكوت هوان (فيها)اى الذار (ولات كلمون) أصلا فانكم استرباهل لخاطبتي لانكم انتزالوا مقصفين بالظار فسأس القوم بعدداك ولا يتمكاهوا بكامة الاالزفع والنميمق والعواءكموا الكلاب وقال لقرطبي اذاقدل الهمذلك انقطع رجاؤهم وأقبل بعضهم ينج فى وجه عض فانطبقت عليم وعن ابن عداس ان الهمست دعوات اذادخلوا الفار فالواألف فيقرشاأ بصرناومهم فاقعانون حق الفول منى فمفادون ألفار يناأمتنا انتتين فيعابون ذلكم بانه اذادى الله وحده كذرتم فسنادون ألفا بإمالك أسقض عليفار بالفصابون انكمما كثون فيذادون ألفار بناأخر جنامتها فصابون أوا تكونوا أقسعم فيفادون الفاأح جنائهمل صالح فيدانون أولم نعمركم فينادون ألفارب ارجعون فيعابون اخسوانهاولاتكامون غلايكون اهمالا لزنير والشهبق والعواء غ علادا بقوله تعالى اله كأن كوفا مابدا فريق اى فاس قد استضعفتموهم (من عبادى)وهم الومنون (بقولون) مع الاحتموار (ربنا) اى أيم المحسن المناما خلق والرزق ( آمنا) اى أوقعد االايمان بجميع ماجا تنمايه الرسل (فاغفولفا) اى استرانماز للما (و رحما) ى افعل بنا فعل الراحم (و أنتخبر الراحين الانك تخلص وحدلامن كل شقا وهوان (فالخدة وهم) اى فنسب عن اعام مان الصنة عوهم (منفريا) اى تسمعرون منهم وتسترون بهم وقوا نافع ومزة والكسائي بضم السين والماقون بالكسم وهومصد وسضر كالسحر الاأن فياا انست زيادة فوة فى الف مل كافل اللصوصية في الخصوص وعن المكدائي والفرا الالكار ومن الهزاو المضموم من المنز بة والصودة اى تسمر وتهم وتنفيد وتهم قال الزيخ شرى والاول مذهب الحليل وسيسو بدانتي وأظهر الذال عندالناه ان كثيروحفص والماقون الادغام (حق أنسوكم ذكرى آى مان تذكروني فضافوني وأضاف ذلك اليهم لانهم كانو االسعب فيه لفرط السينفالهم بالاستراميم (وكنتمه م تصحكون) استراميم نزات في كفاد قريش كانوا يستهز ون الذهراه من أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلمشل بلال وعدار وصهب وخياب ه والمانشوة النفس بعد العلم عافعل بأعدائهم الى جزائهم قال الله تعالى (الى جزيتهم الموم) أى النعم المقيم (عاصموا) أي على عمادتي ولم يشغلهم عنها تالهم باذا كم كايشفا كم عنها الذذاذ كم ماهانتهم ففاروادونكم وهومهني قوله تعالى (اجمهم الفائرون) أى عطاو جم الفاحون من عذاب النار وقراعزة والسكال بحسراله مزة على الاستئناف والماقون بفتها على أنه مفعول ثان بلزيمم ثمان الله تعالى (قال) لهم على اسان الله المأمور بوالهم مكيماولو بيفا لانم مكانوا يطنون أن هدد الوت يدوم الفناء ولا أعادة فاسا حصاو في النار وأيقنوا أخادا عدوانم فيا مخادون سألهم (كمامنتم في الارض) على تلك الحال في الدنياالي

النسام)الاستدهان فات كيف أباح الله تعالى بذلك كنم تعدونها فوزا (عددسنين) أنم فيها ظافرون ولاعداتكم فاهرون وقرا ابن كنيروجزة والكساق قل كم بضم القاف وسكون اللام على الامراله الله أوابعض رؤسا أهدل الناد والماقون بفتح القاف واللام وألف بينه سما خبرا وتقدم قوجيه وأظهر القاف المنافة عندالته المناة فوق افع وابن كثيروعات وأدنجها فيها الماقون (فالوالبننا بوها أو بعض بوم) يشكون في ذلك (فان قبل) كمف بصح في جواجم ان يقولوا ذلك ولا يقع من أهدل النار الكذب (أجيب) باتم نسو ذلك لكثرة ماهم فيه من الاهوال وقدا عترفواجذ النسسان حيث قالوا (فاستل المادين) اى الملاقد كذا الحسين أعمال الخلق والمحمد قال ابن عباس أنساهم ما كانوا فيه من العذاب بين النفخة بن وقيل قالوا ذلك تصغير اللبيم و تحقير المالاضافة الى ماوقعو افعمن دوام العذاب فال بعضهم

ألاان أمام الشقاطويلة . كان أمام السرورقصار

وقرأان كنير والكسائي بفتح السبن وترك الهمز بعدهاو كذا يفعل حزة في الوقف والماقون بسكون السين وهمزة مفتوحة بعدها غر قال الله تعالى لهم على اسان الملك (ان) أى ما (البقتم)أى فى الدنيا (الاقليلا) لان الواحدوان طال مكشه فى الدنيا فانه يكون قلم لاف جذب مايلبث في الا تنوة (اوأقدكم كنم تعلون) أى في عداد من يعلم ف ذلك الوقت لما آثرتم الفاني على الباقى ولاقبلتم على ما سفه كم واتر كم أفعال كم التي لارضاها عاقل ولك كم فى عداد المائم وقوأ حزة والكسائي قل أعر اوالماقون قال خريرا وابثم تقدم مثلاويو جمه قال وقل تم و يخهم الله تعالى على تفافلهم بقوله تعالى (أفسيتم اعما خلفنا كم) على مالنامن العظمة وقوله تعالى (عينا) حال أى عابقين كفوله لاعمدين أومفعول له أى ماخلفنا كم للعمث ولمهدعذا الى خلقه كم الاحكمة اقتضت ذلك وهي أن تتعيد دكم وزركاف كم المشاقمين الطاعات ورزل العاصي (و) حسدة (أنكم المنالار جعون) في الا تو قالعزاه وروى المغوى بسنده عن أنس أدرج المصارا مربه على النامس عود قرقاه في أذنه أفسيم اعا خلقنا كمعبثاوأ فمكم المنالا ترجعون حتى ختر السور نبرئ نقال وسول الله صلى الله عليمه المااله وقية وكسرالهم والباؤون بضم الفوقية وفقاليم هم نزه ماله وتعالى نفسه عما يقوله و يصفه به المشركون بقوله تعالى (فتعالى الله) أى الذى له الحلال والحال علوا كبعا عن العبث وغيره عمالا يلمق به (الملك) اى الهمط عاهل عما كمنه على اوقد رة وسماسمة وحفظا ورعاية (الحق) اى الذى لا يتطرق الباطل المه في شي في ذاته ولا في صفاته ولا ذواله ولالما . كد (لااله الاحو) فلا يوجد له نظيم أصلاف ذاته ولافى صفاته ولافى أفعاله فهومت عال عن سمات النقص والعبث تمزادني المعمن والتأكمدوالتفود يوصفه بصفة لايدعها غبره بقوله تعالى (دب المرش) اى لسر ير الحيط عدمدع الكائنات الذى تنزلمنده عكمات الاقضيدة والاحكام ولذا وصفه بالكرم فقال (الكريم) أولنسيته الى أكرم الاكرمين ولما ينسيعانه وتمالى اله الملاء الحق لااله الاهوأته مهان من ادعى الها آخر فقه ادعى باطلا بقوله تعالى (ومن بدع مع الله )اى الك الذى لا كف له ( الها آخر ) بعمده (لابر هان له به )اى بسبب دعائه

القواعد من النساء وهن القواعد من الثراب الصائرالصرومن الثراب

بدلك أدااجته مدفى أفامة برهان على ذلك لم يجد غرد كراد من قال ذلك فجز او المقاب العقليم بقولة والدوا وعادامه اى واؤه الذى لاعكن وبادته ولانقصه (عدريه) اى الذى رياه ولهريه أحدسواه الذي هوأعلم سهررته وعلانسه فلايخ علمه شئمن أمرره هوالما اشتر السورة وقه قدأ فلح المؤمنون حتمها بقوله (الهلايفلج الكانرون) اي لايسعدون فشمان مابين الفاتحة والخاغة وللماشر حالمه تمه لىأحوال الكفارف جهلهم قى الدنيا وعذابهم في الا خوة أمر الله تمالى وسوله عامد ه السلاة والسلام بالانقطاع المده والالتصاء الى غفرانه ورحمته بقولة تمالى (وقل رب) اى أيها الهمان الى (اعفو وارحم) اى أكثرمن هذين الوصفين (وأت - مرارا مر) فن رحمه افلم عانو فقه المصن احتمال ما أشرت المدأول المورة فا كانمن الومندين وكانمن الوارثين الذين يرقون الفردوس هم فيها خالدون فقد انطبق على الاول هذا الا خو بفو ذكل ومن وخسبة كل كافر فنسأل القه تعالى ان يكون انا ولوالديناولاحما باارحمواحم وخسرعافوانه المتولى السرائر والمرجولاس الاح الضهائر ومارواه السضاوى تبعا للزمخشرى من انهصلى المعاسمه وسلم قال من قرأ سورة المؤمنون بشرته الملا أمكة بالروح والريحان وماتقر به عنه عند نزول مال الوت د دوث موضوع وقوله أيضاته مالازمخنسرى ووى ان أول سورة قدأ فلح وآخرهامن كنوز المرش منعمل بشدالات آيات من أولها والعظ ماربه م آيات من آخر هانق دنجا وأفلم قال شيخ شيخنا النجر مانظ عصره لم أحده

## سىورة النورمدنية \*(ومى ثننان أوأربع وسنون آية)»

(بسم الله) الذي عَن كلّمه فهرت قدرته (الرحن) الذي ظهرت الحقائق كلها بشهول وحدة الرحم) الذي شرف من اختار و بخدمته قوله تعالى سورة ) خبرابتد المحذوف تقديره هذه سورة أن الناها و قائرا ناها مبتسداً موصوف والخبر محسدوف أي فيما أوحد ناالدك سورة أن الناها و قائرا ناها مبتسداً موصوف والخبر محسدة و أن الناها فسيره مرد مرد مرد مردة المناها و قائرا ناها ناها ناها و قائرا ناها و قائده و قائرا ناها ناها و قائر و قائرا ناها و قائرا ناها و قائرا ناها و قائر و قائرا و قائر و قائرا و قائرا فالمناه و قائرا ناها ناها ناها في خرووه و قائرا ناها ناها ناها و قائرا و قائده لا ناها و قائم و قائد و قائرا ناها ناها ناها ناها ناها في قائد و قائده المناه لا ناها و قائرا ناها ناها ناها و قائر و قائرا و

Jellinaa

(قات) المراد بالثباب الزائدةعلى مايسـ فر من والشرك وقتسل النفس في وله تصالى ولارز فر : ومن يقسعل ذلك باق أثاما ثانها وله تعمالي ولاتفريوا الزفاافه كأن فاحشة وساصيملا ثمانهاان المه تعالى أوجب المسائة فمه بكالها بخلاف حدالقذف وشرب اللمر وشرع فمعالرجم وروى حذيفة عن الذي صلى الله علمه ولم الفة عال بامعشر الناس اتقوا الزنافان فسمستخصال ثلاث في الدنما وثلاث في الاخوة أمااللاتي في الدنياف في هب البهاء ويوث الفقر وينقص العمر وأما اللائي في الا تنز فق عنظ المد عماله وته لى وروالمساب وعداب النار وعن عبدالله قال قلت ارسول الله اى الذنب أعظم عندالله فالران تحمل قه نداره وخلفك قلت تمأى فالرأن تفتل ولدك خشه فأن ياكل معك قلت ثمأى قال أن تزني يحليلة جارك فانزل الله تعسالي تعسيدية الذلك والذين لايدعون مع المه الها آخورلا يقنلون النفس التي حرم الله الاما لحق ولا يزنون والزنا ايلاج حشفة أوقدرها ص مقطوعها من الذكر المنصل الاصلى من الاتدى الواضع ولوأشل وغيرمنتشر وكأن ملفوة في وقة قبل عوم في نفس الاص احمد حال عن الشبهة المحقطة العددمة تهي طبعا مان كان فرج آدى ى ولايشترط ازالة البكارة حتى لوكات غورا وأدخل الحدفة فيهاول والبكاتما ترتبءامه حدد الزنامخلاف الصلدل لابد فيممن زالة المكارة اقوقه صلى الله علىمه وسدا حنى تذوقي عسملته ويذوقء مملتك واختلف في اللواط هل يطلق علمه اسم الزاأولا فقال عضهم وطلق علمه لقوله صلى الله علمه وسلم اذاأت الرجل الرجل فهما زائدان والذي علمه اكثراصا بناأنه غيرداخ ليحت المهم الزنالانه لوحلف لايزنى فلاط لم يحنث والحديث محول على الاتم بدليل قوله صلى الله عليه رسام اذاأنت المرأة المرأة فهدمازا تدمان وللشامي في مده قولان أصهماأن الفاعل انكان محمسنا فانه يرجم والافيداما تهو بفرب عاما وأماالمفهول فلا يتصورفه ماحصان فيحلدو يغوب والقول الثاني يقتسل الذاعل والمفعول بدسواه كان محصناأملا لماروىءن ابنعماس انه فالسنعمل علقوملوط فاقتلوا الفاعل والقعول به رأمااتيان البهائم فحرام باجاع الائمة واختلف فيءتو بته على أقو الأحدها حدّالز فافعرجم الفاعل المحصن ويجلدغو ويغرب والنافيأنه يقتل محسنا كانأ وغير محسن المارويءن ابز عاسأنه قال قال رسول المه صلى الله علمه وسلم س أق جهمة فاقتلوه واقتلوها معمه والثالث وهوالاصمانه يوزولان الحسدشرع الزجرع اغمل النفس المه وضعفو احديث ابن عباس بضمف استفاده وهووان تبت فهومعارض عاروى اندصلي اقله علمه وسلم نهيءن ذبح الحدوان الالمأكاء وأما السصاق من النساء واتبان الرأة المئة والاستفاع البد فلايشرع فيه عي من ذلك الاالمة عزروالمقم العدهو الامام أو فالبه وللسددان، فيم الحد على رقدة مولا تجوز الشفاعة في المفاط الحدولا تركدولا تحقيقه كافال تعالى (ولانا حد كم) اي على اي حالمن الاحوال ﴿ جِمَارَافَةَ ﴾ اى رحة ورقة فتعطاوا الحدود ولا تقوها وقوأ ابن كثير بفتح الهمزة والباقون بسكونها والسوسي على أصله من البدل وقيسل معدى الرأفة ان يحقفوا الضرب (قدين الله) أى الذى شرعه الكم واذلك قال صلى الله على موال لوسرف فاطمة بنت محد لقطعت يدها روى انعررضي القدعنه جلد جارية فرنت فقال الدلاد اضرب ظهرها ووجابها فقال لهايت ولاناخدة كمبهما وأفقنى دين القه فقال عابني ان القه تصالى لمهام نا بقتلها وقد

ضربت فاوجعت ثمانه سحانه وتعمالى زادفى الحض على ذلك بقوله تعمالى إن كمتم تؤممون مامة) اى الذى هو أرحم الراح من فانه ماشر عذاك الارج قالناس عوما وللزانين خصوصا الاتزيدوا في الحد ولاتنقصو امنه شدا وفي الحديث وقل وال تقص من الحدود سوطاف قول رحمة لعمادك فمقال لة أنت أرحم مني فمؤمريه الى النار ويؤتى وزاد سوطا فيقول لمنتهوا عاصدا فيؤمره الحالفاد وعن ألى هو رة قامة حديارض خرص مطرأ ربع مناللة م تبعد الدعار مه بقولة تعالى (والموم الاسر) الذي محاسب فيده على النقير والقطمع واللني والجلى (ولدنهد) اى واعتضر (عذابهما) اى حدهما اذا أقم عليهما (طانفة من المؤمنين) والطائفة الفرقة التي عكن التكون حلقة قواقلها ثلاثة أوار بعة وهو صفة غالمة كانها الجاعة الحافة حول الثئ وعن ابن عباس في تنسيرها أربعة الى أربع فرجلامن المصدقين بالله تعالى وعن المسن عشرة وعن قدادة ثلاثة نصاعد اوعن عكرمة رحلان فصاعدا وعن عاهداقاهار حل فصاعدا وتدل وحلان وفضل قول ابزعياس لان الاربعة هي الحاءة الني ينتبها لزنا ولاعب على الامام حضوورجم ولاعلى الشهودلانه صلى الله علمه وسلما مربرجه ماءزوا الغامد وية ولمحضروجه حاواتماخص المؤمند يناطفوو لاردلك اقضع والقاسق بدصلاه تومه احدل ويشمد له تول ابن عباس الى اربعي رحلامن المصدقين الله و(تنسه) و الضرب يكون بسوط لاحديد عرح ولاخلق لا ويفرق بن اطعلى اعضائه ولاعجمه هافى موضع واحد واتفقواعلى انه يتقى المهائك كاوجمه والبطن والفرج ويضرب على الراس لقول اى بكر رضى الله عنسه اضرب على الراس فان اشد طان فيد والإشديده و ينزع النباب التي عنع الم الضرب كالفرو ولو أرق سياط الحدد تفوية الايحصال بالتنكيل مثل الديضرب كل يوم سوطا اوسوط ين فان فوق وضرب والالم موجودكني وانوح الحقاعلي حامل لايقام عليها حق تضع وترضعه حق منظم ويذلب ان يحقر للمراة الى صدرها ان ثبت زياما السفة لاماقو ارهاولا يندب الوجد لمطلق اوان وجب الحدعلي المريض نفار انكان رجى ذواله كصداع انتظوا ولارجى كالزمانة فلايؤخ ولايضرب بالسنياط بسل بعثكال عليسهمائة شعراخ فيقوم ذلا مقتام جلده وامافي حال المروالبرداا شديدين فان كان الحدرجالم بؤخر لان المفر مستوفاة وان كان جلدا اخرالي اعتسدال الهواوية بلرجوع الزانى عن اقراد ولوف أثناه المد واذامات في المدوف ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقار المسلمان والحدكم الثاني قوله تعالى (الزابي لا ينسكم) اي لا يتؤوج (١، والية أو-شركة) العلام اتصافه والانامة صوون كاحد على والية أومشركة (و لزانة لاينسكمها) اى لايتزوجها (الازان أومنسرك )اى وا اعادم اتصافها بالزنامقه ور تكاحها على زان أرمشرك اذالفال أن المال الى الزالا وغب في اكاحال الموالح والمساقة لارغب فتها لصلما فان الشاكاة علة الالقدة والانضهام والمخالف قسيب النفرة والانتراق وقال بعضهم الجنسسة علة الضم والمشاكلة سبب المواصلة والمخالفة توجب المباعدة وتحترم المؤالفة وعن أبي هر يرة رضي المهاعنه الذي ضلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خاله فلمنظر أحد كم من يخالل وعن على رضى الله تمالى عنه أنه خطب أهل الكوفة

وسورت العوزفاء ال

بعد الاثنة أيام من مقدمه عليهم فنال باأهل الكوفة قد علنا شراركم من خياركم فقالوا كيف ومالك الاثلاثة أيام فقال كان معنا شرار وخيار فانضم خيار فاللى خياركم وشرار فاللى شراركم وعن الشعبي المقال انقصم لكام وكلا يجمع الاشكال بقضه الله ومض وقال القائل

عن المرالانسألوسل عن قرين المقارن يقندي فان قدل لم قدمت الزائمة على الزاني أولا ثم قدم عليها كانها (أجيب) بان نائد الا يقسمة عقو يتهدماعلى ماجندا والمرأة هي المادة التي منه انشأت الجناية لانم الولم تطمع الرجل ول عَكنه لربط مع ولم يتكن فإلما كانت أصلاو أولاف ذلك بدئ بذكرها وأما الذاءة فدوقة لذ كراله كاح والرجل أصل فعهلانه الراغب فعهوا الخاطب ومنه وبدو الطلب (وحرم ذلات) اى : كاح الزنى والزانمة نحر عالامشوية فسه (على المؤسنة) واختلف العلما في معنى الاتهة وحكمها فقال قوم منهم محاهد وعطا وقتادة والزهرى والشعبي ورواية عن ابن عماس قدم المهاجرون المدينة وفهم فقرا الامال لهم ولاعشائرو بالمدينة نساء فاياهن يومنذ اخسب أهرل المدينة فرغب فاس من فقرا المسلمة في مكاحهن لينفقن عليهم فاستأذنوا وسول الله صلى الله علمسه وسار في ذلك فغزات هذه الا يقو حرم ذلك على المؤمنين أن يتزوجو اتلك المفاما لانهن كن مشركات وفال عكرمة نزات في نساء كنَّ بمكة وبالمدينة الهن رايات يعرفن بهن منهن أم مهزول جادية السائب من أى المائب الخزوى وكان الرجل يسكم لزائمة في الماهلمة بغذهاما كلة فارادناس من المسلمن تكاحهن على ثلاث الصفة فاستأذن رجل منهم الذي صلى الله علمه وسلم في نكاح أم مهزول فاشترطت أن تففق علمه فنزات هذه الاية ودوى عرو ان مدبعن أسمعن جده فالكانرجل وقالله ص تدين الحص تدالفنوى وكان عمل الاسارى من مكة حتى الحجم المدينة وكان عكة بني بقال الهاعنان وكانت صديقة له في الحاهلية فلاأنى مكة دعته عناق الى نفسها فقال مرددان المدح مالزنا فقاات فانكحني فقال حتى أال رول الله صلى الله علم وسلم فال فاتبت النبي صلى الله علمه وسلم فقلت مارسول الله أنكم عناقا فاصد لترسول المهصلي المعالمه ورام ولم ردعلى شافترل الزاني لاينكم الاذانية أومشركة والزانسة لاينكمه باالازان أومشرك فدعاني رسول الله صلى الله علمه وسلمون أهاعلى وفال لاتفكمها أخرجه القرمذي والنسائي وأبوداود بالفاظ متقارية المعنى فعسلي قول هؤلاه كان التحريم خاصاف حق أولئك دون سائر الناس وقال توم منهم سيعد بزجيو والضعاك ورواية عن ابن عماس المرادمن النكاح هوالجاع ومعمى الا ية الزاني لام في الايزانسة أومشركة والزانسة لاتزني الابزان أومشرك وقال ريدين هرون انجامعها وهومت تعلفهو منسرك وانجامعها وهومحرم فهوزان وعنعائشة رضى اللهعنماان الرجل اذازنى مامراة امس له ان ينتز وجهاله فده الا ينوادًا بانبرها كانذانما وكان النمسه ودعرم ندكاح الزائمة ويقول اذاتزوج الزانى الزانمة فهما فانسان أبدا وقال الحسن الزاني الجلود لايتلم الازانية مجاودة والزانية الجاودة لايتكمها الازان عاود وقال معدين المسعب وجاءةمنهم اشافى وجه الله تعالى ان حكم الا يه منسوخ وكان أركاح الزائمة مر امام د والا يه فقصها التدنعالى يقوله تعالى وأنسكموا الاماى منسكم وهوج مأجوهي من لازوج لهاف دخلت

قتيب (قول ولاء لمي أنف كم ان فاكلوا من

الزائية في أياى الما إن واحتج من جوز زيكاح الزانية بمار وى عن جابر إن وجلا أن النبي صلى المته علمه موسد لم فقال مارسول الله أن امر أقى لا غنم يدلا - س قال طلقها كال فانى أحما وهي جدلة فال احممتع مارفى رواية غعره أمسكهااذاوقد أجازه اس عماس وشمه عن سرق عرشهرة نم اشتراه وعفه صلى الله علمسه وسلم أنه سثل عن ذلك ففال أوله سهفاح وآخره فريكاح وعن عمر رضى الله تمالى عنه أنه ضرب رج ـ الاواص أنز نما وحرض أر يجمع منه - ما فاف الفلام والما نفر جمانه وتعالىءن نسكاح من اتصف الزنامن رجل أوامرا منهى عن الرميه فقال تعالى (والدين رون) أى مالزنا (الهصنات) جع محصنة وهي هنا المسلمة الحرة المكلفة لعصدة وهذاهوا لحكم الثالث والذى يدلعلى أن المراد الرى بالزناأمور أحسدها تقدمذ كرالزنا مانها نه تعالى ذكر لحصنات وهن المناتف فدل ذلك على أن المواد ما رى رميها ضد ذلك ما شها انعقاد الاجاع على اله لا يجب الحلد بالرمى بفسو الزنافوجب أن يكون المراد هوالرمى الزارادمها قولة تمالى (غربانوا) أى الى الحكام (دريقة شهدام) أى ذكورومماوم انهذا انعددمن الشهودغ عرشرط الافي الزناوشرط القاذف الذي يحدسه بالقدف التكلف والاختدار وانتزام الاحكام والعدار بالمضرج وعدهم اذن المقذوف وأن يكون غسرأ صدل والفاظ القذف تنقسم الى صربح وكناية وتامريض فن الصريجة وله لرجه ل أوام أة فرنف او زنت او ازاف او باذانمة ولوكمر النا ف خطاب الرحل وقعها في خطاب المراة او زخت في الحمل ومن السكّام زنات وزنات في الحميه ل ما الهمز فان نوى مذلك القهدف كان قذ فاوالا الا ومرالتمريض بابن الحلال واما أفافلست بزان فهذاليس وتذف وان فواه (فان قبل) أذا كان ذال القذف يشمل الذكروالاني فلم كانت الا يدالكرعة في الانات فقط (أحمب) مان الكلام فيحتهن أشنع وتنبيها على عظم حق أم المؤمنين عائشة الصدينة رضي المعتقالي عنها وحد لقادف المرعمانون كافال تعالى (عاجدوهم) اى أيها المؤمنون من الاعة ونواجم (عمامن مددة لكل واحدمنهم لكل عصنة وحدالقادف الرقيق ولوميه ضاأومكانيا أربهون حلدة على النصف من المرالة فالنسام فعلى نصف ماعلى المحد منات من العداب فهد ما الآية مغصوصة بتلك اذلافوق بيراذ كروالانق ولابيز حد الزاو مدالفذف ويدل على الداراد الا مة الاحرارة وله تعالى (ولا تفياد الهم) اى بعد قذفهم (شهادة) اىشمادة كانت (أبدا) للمكم فافترائهم لان العبدلا تقبل شهادته وان لم يقدف و ولما كان التقدر انوح قد أعتروا عطف علمه تعذر امن الاقدام علمه من غيرتشبت (وأولنك) اى الذين تقدم ذمهم القذف فتزات رقيتهم حدا (حم الماسقون) اى المحكوم بقسقهم الثابت لهم هذا الوسدف وان كأن القاذف منهم محقا فانفس الامروف ذلا دامل على أن القذف من الكاثر لان اسم القسدق لارقع الاعلى صاحب كميرة واختلف الهلافي قبول شهادة القاذف بعد التو ية وحكم حدد الاستنا المذكور في قوله (الا لذين تابوا) اى رجموا عاوقه وافسه من القذف وغيره وندموا علمه وعزموا على اللاه ودوا (من بعد ذلك) اى الامر الذي أوجب ابعادهم فذعب هوم المان القاذف تردشهادته يقفر القدنف فاذاتاب وصلم ساله كا قال تعالى (و صلموا)

يونكم) أى من يوت أولادكم وعمالكم والا فانتفاءالمسرب عن أكل الانسان من منه معلوم اى بعد التوبة بضى صدة يظن بما حسن الحال وهي سنة يعتبر بها حال الماقب بالفصول الاربعة التي تكشف الطبائم (طالله) اى الذى له صفات الكال (عفور) اى سووالهم ما اقدموا علىملرجوعهم عنه (رسم) اى يفعل جم من الاكرام فعل الراحم المرحوم في تعول الشهادة وقبلت شهادته سواءتم أالحدو بمدمو والءشه استمالفسق وقالواهذا الاستثناء رجعالى ردااشهادة والى الفسق ويروى ذلاء عن ابن عروابن عباس وجعمن الصحابة وبه فالمالك والشانعي وذهب قوم الى انشهاد تالمحدود في القد ف لا تقبل أبدا وان تاب و قالوا الاستثناء رجع الى تولهوا ولئك هم الناسية ون ويروى ذلك عن الضعى وشريح وبه قال اصاب الراى فالوابئة س القذف لاتردشهادته مالم يعدقال الشافعي حوقبل ان يحد مشرمته - من يحدلان المدود كفارات فكمف ودج افي احسسن حاليه وذهب اشعبي الى ان حد القذف يسقط التوبة (قان قدل) اذا قلم بالاول فعامه في قوله تعالى ابدا (اجيب) بان معنى ابداما دام مصرا على القذف لان ابدكل انسان مدنه على ما يليق عله كايقال لا تقم ل شهادة الكافر إداراد بدلا مادام على كفر فاذا اسلم قبلت شهادته ه (تسميات) ، الاقرار را اهل شت بشهادة رجلين اوأر بع كالزناف مقولان اصهماانه يشت برجليز بخلاف قمل الزنالان النعل بغض الاطلاع علمه واذا شهد على فعل الزنائب ان مذكو الزانى ومن زنى م الانه قدر اه على الرية لاسه في غلنه زنانوجي الحدوان بقول في شهادته را يت ذكر ، بدخل في فرجه اوار لم يقل وخول المدر في المكملة الكر توله ذلا اولى الوشهدوا مطلقانه وني في مماوالا م-مرعا رون المفاخ فذة زفاو يشترط ايضاان يقسرق اقراره كالشهودو يصمر جوعه عن الاقرار ولوفى النا الحمد كامرولا فرق في قبول الشهارة بين ان يجي الشهود منفر قين ارمج معسن كا فالدالشافعي وقال الوحنيقة اذاشهد واستنرقين لايثبت وعليهم حدد القذف ولوشهد على الزغااقل من اربعة أوار بعة وقع مالزوج لميثبت الزغار عليم الحدلان عهاد الزوج لانقيل ف حقروجت قال ابن الرفعة في الصحفاية لامرين احده ماان لزنا تعرض لهـ ل- و الزوج فان الزانى وسسقتع بالمنافع المستصففة فشهادته في حقها تتضعن البات جناية الفسم على ماهومستصق يدفل تسوم كا دائه دانه حق على عبده والثاني ال من شهد يزناذ وجدته فنفس شهادته دال على اظه والعداوة لاز وناها يوغرصدوه بقاطيخ فراشه وادخال العبرعامه وعلى وادموعوا بلغ من مؤلم المضرب وقاحش السب ولوقذف رجل وجا اربعة فسافشهدوا على المقذوف بالزنام يحدوالان شرائط الشهادة بالزنا فدوجدت عنسد لقاضي الاافه لم نقدل شهادتهم لاجل المهمة فكاعتبرنا المرحة في أفي الحدون المشهود علمه فيك ذلك اوحدنا عتمارها في نتى الحد عنه م و ولما كان انظ الحرب التعاما لا وجات و كان اهن - كم غدم ما تقدم وهوال كم الرادع افردهن بقوله (والدين يرمون) اى الزنا ( فرراحه-م) اى مر المؤمنات والكافرات الحرائروالاماه (ولم يكن لهم شهدام) يشهدون على صهدما غالوه (الاانفسيم) اى غيرانفسهم وهذار عايفهم انه اذا كان الزوج احدالار بعدة كفي وحد ألمشهوم معط للكونه حكاية حال واقع قلاشهو دنجا وقوله تعالى فى الا ية قبلها تمامالو باربعة شهدا فانه يقتضى كون الشهدا عسيرال مى بالزناولع المتشامن النهدا ولان

العافه يكون بافظ الشهادة ومذهب الشافعي أنه لا يقبل في ذلك كا قدمناه (فشهادة أحدهم) اى قالواجب شهادة أحدهم على من رماها أو قعليم شهادة أحدهم (أربع شهادات) من خرق مقابلة أربعة شهداه (وقه) اى مقرونة بمدا الاسم الكريم الاعظم الموحب لاستعضار حسع صفات الملال والجال (العلن الصادقين) أى فعاقد فهابه وقرا عفص وحزة والكسائي رفع اله مرعلى أنه خبرشهادة والباقون بنصبه اعلى المصدر (والخامسة ال لعنت الله) أى الملك الاعظم (علمه) أى القادف نفسه (ان كان من الكاذبين) فعار ماهام وقرأنانع بضفهف انسا كنةرونع اهنمة والباقون بتشديدا النون منصوية ونصب اهنمة ورسمت امنة بشامعرورة ووقف علماالها ان كشروا يوعرو والكسائي ووق الباقون والنامواذا وقف الكسائي أمال الهامه ذاامان الرجل وحكمه مقوط حدد القذف عنه وحدول الفرقة بنفسه فرقة فح عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم المتلاعنان لاعجة مان أبدا وبقفر بقالما كم فرقة طلاق عندابي سنيفة وأني الولدان تعرض له فيه وثبوت حدالزنا على المرأة بقوله تعالى (ويدوأ) أى يدفع (عهد) اى المقدوفة ( لعداب) اى العهودوهو المدالذي اوجيه عليها كانقدم (انتشهدار بعشهادات) منخس (بالله) الذي لهجيع الاسماء الحسين والصفان العلسا كاتقد دمق لروح (الهلن المكادين) فعاقاله عليها (و الحامسة) من الشهادات (ان عضب الله) الذى الامركله (عليه النكان من السادفين) اى قعادماها ووى المعادى في تفسيره وغيره عن ابن عباس ان علال بن امية قذف امراته عندالتى صلى الله عليه وسلم بشير مان بن مصماء فقال له الذي صلى الله على موسلم السفة اوحد فيظهرك فقال مارسول الله اذارأى احدفاعلى امراته رجلا يطلق والتمس المعنة فحمل المه صلى اقد عليه وسلم يقول المدنة اوحد في ظهرك فقال ولال من أرمه قو الذي دعثانا لحق أني اصادق ولينزان المهما يوى ظهرى من الحدفنزل جدر يل علمه الدلام وأنزل علمه والذين رمون أزواجهم حق بلغ أن كانمن الصادقين فانصرف الني صلى اقدعامه وسارفار ل الهما غا آفقام هلال بنامية فنهدوالني صلى الله عليه وسلم يقول والله يعلم ان أحدكا كاذب فهل منكاتان تمامت فنهدت فلكانت عندالخامة أوقنوها وقالوا الماموجية قال ابن عباس فتلكات والكست عيظينا انهارجع غم قالت لا أفضع قوى سائر اليوم فضت وقال الذي صلى اقد علمه وسل أبصر وها فانجات وأكل العدة ندادخ الالمدن خدي الساقن فهولنمر يك بن - صماء في ات يه كذلك فقال الني صلى الله عليه و - لم لولا ما مضى من كاب الله لكان لي ولهاشان وقدروي الضاري أيضاعن مهل بن مدان - بينز ولهافصة مثل هذه العوعروض المعمنه وقد تقدم الهلاعتنع ان يكون للا يدالوا مدةعدة أسساب اومة فرقة و (تنسه) و خصت المرأة بالفض لانه أباغ من اللهن لذى هو الطرد لانه قد يكون وسوعفوالغضب وسبب النفليظ علها الحتءل أعترافهابالمق اليسر والزوج من القرينةمن الدلا بتعشم فضحة اهله المستلزم افضحته الاوهوصادق ولانها مادة الفساد ماب ويشقرط في اللمان إمر القاضي وتلقيده كالمانه في الجاند زفدة ول قل أشهد

(قوله فادارشلتم بیوفا) در اواهل آنه ریمم)ای قولواالسلام اى من الله عرف السلام عباد الله علما وعملي عباد الله

بالله الخ لان اللعان عين وألم ن لا يعتديها قبل الصلاف القاضى وان غلب قد معدى الشهادة فهيى لاتؤدى عنده الابادنه وان يتأخر لعانها عن لعانه لان اهام الاسدة اط الحد الذي وجب علها بلعان الزوج كاعدام عاصرو والاعن أخرس باشارة مقهدمة أوكاية ومكرو كلة الشهادة أربعاأو يكتبها مرةو يشسعوالم أويمأو يصيح اللمان فالعهمة وان عرف العوسة ويشتقرط الولا يمن المكاه ات الجس فدو ثر القصل الطويل ولايشترط الولا وين لصاني الروجيين ولو أبدل افتظ شهادة بحاف وتحو وأولفظ غضب باهن أوعك سه أوذكره قبل عام الشهادة إيصع ذلك ويصم ان يملاعنا فاعمن وان يغلظ الامان برمان وهو بعد دعصر الجعة فدوخر المه ان لم يكن طاب اكمدوا لافيعد عصراى ومكان وعكان عند المرف بلد اللعان فعكة بن الحر الاسود والمقام وهو لممهي بالخطيع والدينة على المهر وحت المقدس عند الصحوة وغيرها على منبرا المامع والاعن حائض باب المسحدودي في معدة النشاري وكنسة المود و عناد لجوش لاخهد الطسموخ الامت أصمنام وثني لامه لاحومة له وقرأ حفص والخاصة الاخمرة بالنصب والسافون الرفع وقرأ بافع بخففف النورسا كندة وكستر المضاد ورفع الهاممن الاسمالحليل والباقون تشددنا انور منصوبة ونمس الضادو مقض الهاء هولماحوم سهانه وتعمالي بمده الجل الاعراض والانساب فصان ذاك الدين والاموال عدارات المقدر فأولاأنه اعانه خعرا فافرين وخسر الراحين المافعل بكمذلك ولفضح المذتبين وأظهر سرائر المستخفين فقسد دالفظام فعطف على هدا لذى علم تقديره قوله تعالى (ولولا عضل الله) أى عماله من الكرم والاتصاف بصفات الكال علىكم ورحتم أى بكم السترفي ذلك (وات الله) أى الذي أعاظ بكل عني تدرة وعلما (تواب) بشبوله النوبة في ذلك وغير ذلك (حكم بم يعكم الامورفية عهامن الف ادعايعل نعواف الامورافضم كل عاص ولم وجب أر بعد شهدا مترالمكم والحنكم الخامس قصة لافك المذكورة في قوله تعمالي (أن الذين جاؤ الافك) اى أسوا الكذب عميراف كالكوفه مصروفا عن الحق من قواهم أفك الشي اذا صرفه عن حهاته وذلك انعائشة رضى الله تعالى عنها وعن الويها كانت تستعنى النناه لما كانت علمه من الحصانة والشرف والعفة والمكوم فن وماهابسو فقد قلب الاص عن أحسبن وجوهدالى أقبع افضائه (فانقبل) لمرّل تسعيم (أجيب) مانه تركه تنزيج الهاعن هذا القال وايعادا اصون جانها الملي عن حدد المرادوة وله تعالى (عصة خيران أى جاعة أقلهم عشرة وأكثرهم أربعون وكذا العضاية وقوله تعالى (منكم) خطاب للني صلى اقه علمه وسلم وأبى بكروعانشة وصفوان من دفدعة كم في غداد الما المن يدعيد الله بن أبي وزيدين رفاعة وحدان برثابت ومسطمين أثاثة وحملة بنت يحش وصن ساغدهم ونولة وعالى والأتحسمو. شرالكم) مستأنف اى لاننشأ عنه فتنة ولايصدقه ود (بل هو حيرلكم) لا كنسابكم ازواب الفاع لانه كانبلا مسيفاو محنة ظاهرة وظهوركر امتكم على الله تعمالي بانزال عان عشرة آية فى برا وتسكم وتعظيم شأنسكم وتهويل الوعد لمن تمكام أمكم والثنا على من ظن بكم خبرا كل واحدة منهامستقلة عاهو تعظم تشأن رسول المصلى الله عليه وشاروتسا يفله وتبرئة لام الومنين رضوان الله تسالى علها وتطهيرا هل النيت وشهو بل لمن تنكلم في ذلك أو عمره

فلرغب أدناء وعدة الطاف للسامعن واشااين الى يوم القمامة وفوائد ينسة وأحكام وآداب لاتخنى على صناملها ولماكا لاشه فالفيظ الانسان أعظم من انتصار الملك الدمان له علا ذلك بقولة تعالى ( لكل مرئ نهم )أى الا فيكن (طا دنسب ) أى بخوضه فيه (من الانم) الوجب اشقاله (و الذي تولى كبره) الامعظمه (منهم) ي من الخائضين وهو اب أبي فانه بدأ به وأذاعه عددارة لرسول المه صلى المه علمه وسرا أوهو وحدان ومسطح فانهرما تابعاه التصر يحبه والذي عني الذين على مذا (له عذاب علم) في الا تسرة أوفي الدنسابان جلدوا وصاراين أعمط ووامشهورا بالنقاق وحسان اعبى اشل السدين ومسطم مكنوف لبصر ٥ (تنبيه) ٥ قصة الافال مروقة في الصيغ والدين وغيرهما شهرة جدا ولكن قد كرمنها طرقا تبركيذكر النبي صلى الله علمه وسلرو مذكر السدة عائشة وأبوج ارضي الله ذمالي عنهم فنقول عن عائشة رضى الله تمالى عنما أنها قالت كان رسول الله صلى الله علم موسل اذا أرادس ر أتوع بينأ وباحسه فأيتهن نوج سهمها خوجه ارسول الله صلى الله علمسه وسلمعه فات عائشة فاقرع بننافى غزوة غزاها نفرح فيهامهمي نفرجت مع وسول الله صلى المه عليه والم بعدماأ زل الحاب فيكن أجل في هودج وأزل فمسه فسرنا حتى اذا فرغرسول اقهصلي الله علمه وسلرمن غزوته آلك وقفل ودنونا من المدشة فافلمن فاذن المه بالرحمل فقمت حمن أذنوا الرحمل فشيت - تى جاوزت الحيش فلما قضمت شافى أقيلت الى رحملى فلست صدرى واذ عقدلى منبوع أظفار قدانقطع فرجعت فالتمست عقدى فحبسه في ابتفاؤه فالت وأقبر الرهط الذين يراون في فاحملو هود بي فرحاوه على بعد يوى الذي كنت أركب علمه وهم يحسب ونأنى فمه وكأن النساء ذال خذا فالمهم ان ولم يغشهن اللهم اعماما كان العلقة من الطعام فلريسة فمكر القوم خفة الهودج حنزر فعوه وجلوه وكشخت جار بذحديثة السين فمهنو أالجل وساروا ووجدتء قدى دهدماسارا لحدش فحنت منازاهم وايس بهامنهم داع ولايجب فممت منزلي الذي كست فيه وظننت انهم سققدوني فبرجه ون الي فبينا أناجالسة فمنزلى غلبتى عيني فنمت وكانصه وانبن معطل السهمي تمالذ كوانى رضي الله تعالى عمه فذعرس من وراء الجديث فادبح فاصبح عند ممنزلي فرأى سواد انسان ناثم أمرفني حسنررآني وكاثرانى قبال الحياب فاستمنظت استرجاعه حقء وفي فغمرت وجهي بحليات ووالله مات كلمنا بكلمة ولامهمت منه كله غيراسترجاعه وهوى حتى أناخ راحلت ه فوحاء على بدها فقمت المهافركمهما فانطلق بقودى لراحلة حق أتمنا الحمش بعدما نزلوا موغرين فى نحر الظهـ مرة وهم نزول فهاك من هلك وكان الذي يولى كسعر الافك منهم عسد الله من أو ابن الول فقد مناالم دينة فاشت كمت بهاشهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الافك ولاأشمر بشئ من ذلك وهو يريني ف وجمي انى لاأعرف من رسول الله صلى الله عاممه وسلم اللعاف الذي كست أرى صنه حين أشترى اعمايد خل فيد لم ثم يقول كيف تبكم ثم ينصرف فذلك الذى روى فمه ولاأشهر بالشرحق نقهت فخرجت أفادأم مسطم قبل المناصع وكان متعرزنا وكالاغفرج الالمسلا وذلك قسلان تفدد الحكفف قريما من موتناوأم فاأمر امرب الاولى في العربة وكناتياذي فالكنف ان تضددها عندد يوتنها فاقسلت أناوأم

الساساين فاداللائدكة تردعل موفدا انام يكن بهاأسيد والا عة ولواالسلام عليكم (قوله

المولة كا المنافق هكذا الاحتول والذي في منافق الم المناوى فالأوالفياء الم معصفه

صطبر حين فرغنامن شأتشانم ثي فعد ثرت أم مسطع في مرطها فقالت تعس مسطم فقلت لها بقس ماقلت أتسسبين رجلاشهديدرا فقاات باهنتاه أولم تسععي ماقال قالت وماقال فاخبرتني بةول أهل الافك فازددت مرضاعلى مرضى فالرجعت الى بنى دخل على رسول الله صلى الله علىموسلم تم قال كمف تسكم فقلت له أفاذن لى ان آتى أبوى قالت وأفاأر يدان أستيقن الخيومن قمالهما فأات فاذن لى رسول الله صلى الله علمه وسلم فأتبت أوى فقلت لاى اأما ماذا يتعدد الناس قالت المنه هوني عليك فوالله ما كانت امرأة قط وضيئة عندر جل يحبها الهاضرائر الاأ كثرن علم اقالت فقلت سحان الله واقد عدث الناس بمذا قالت فسكت تلا الله حق أصعت لارقالى دمع ولاأ كفل بنوم م أصعت أبكى قالت فدعارسول الله صلى الله عليه ولمعلى يزأني طالب وأسامة بززيد حين استلبث الوحى يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله قالت فاما أسامة فاشارعلى المعي صلى الله علمه وسلم عايعلم من براءة أهله و مالذي يعلم الهم ق نفسه من الود فقال أسامة هم أهمان بارسول الله ولانعم والله الاخمرا وأماعلي فقال بار ول المه المفاحدة والنسام واها كنعوس الحار ية تصدول فاأت فدعار سول الله صلى الله علمه وسد لمرورة فقال أى بريرة هل وأيت من شي يريدك فالت والذي بعد المالحقان رأيت عليها أصاقط أنجصه أحكتر من أنهاجارية حديثة السن تنامعن عبن أهلهافناتي الداحن فتأكله قالت فقام رسول المدصلي المهعلمه وسلمين يومه فاستعذر من عبدا قه بن أبي من الول فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو على المنبريام عشر الماين من رعد رق من رجل قدبلفني أذاه فيأهلى والقهما علت على أهلى الاخبراوقدذكروا وبالماعلت علمه الاخمراولم يدخل على أهلى الامعى فاات فقام معدأ خوبنى عبد الاشهل فقال أنامارسول الله أعذوك فان كانمن الاوس ضربت عنقهوان كانمن اخواتنامن اللززج أمر تنا فعلنافيه أمرك نقام سعدين عمادة وهوسدا الخزرج قالت وكان قبل ذلا وجلاصا طاولكن حانسه الحمة فقال اسعدكذيت لعمر الله لاتقتله ولاتقدرعلى قنداه ولوكان من رهطك ماأحست أن تقتدله فقام أسدين حضم ابن عمسعد فقال لسعد بن عمادة كذبت لعمر الله لفقتلنه عانك ممافق تجادل عن المنافقين قال فتناورا لمان الاوس والخزرج - في ٥- مواأن يقتلوا ورسول الله صلى الله علمه وسلم فأثم على المنبر فلم يرل رسول الله صلى الله علمه وسلم يخفضهم حتى سكنوا وسكات فالت فبكدت يومى ذلك كاء لايرةالى دمع ولاأ كنعل بنوم فالت وأصبح أبواى عندى وقد بكمت لمامن و يومالا أكتيل بنوم ولا رقالي دمع حق اني لاظن أن البكا فالق كبسدى فبده باأبواى جااسات عندى وأفاأبكي فاستأذنت على احرأة من الانصار فاذنت اها فجاست تبكى معى قالت فبينما غن على ذلك الدوخل علمة اوسول الله صلى الله علمه وسلم فسلم تم جلس فالت ولم يجلس عندى منذ قب ل ماقد ل قدالها وقد ليت شهر الانوجي المه في شأني شي قالت فتشهدرسول المعصلي الله علمه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد باعاتشة اله بلغني عذا كذا وكذافان كنتبر يثة فسميرنك الله وانكنت ألمت بذنب فاستغفرى الله ويؤنى المسه فان العددادااعترف يدنب تأب البالقه علسه قالت فلاقضى وسول القه صلى المععلمه وسلم مقالته فلص دمعى حتى لاأحس منه بقطرة فقات لاى أجبرسول الله ذيا قال فقال الى والله

ماأدرى ماأةول ارسول القدصلي الله علمه وسلم قلت لامئ أحدى رسول القه صلى الله علمه وسلم في قال فقالت أى والله ما ادرى ما اقول ارسول الله فقات وأناجارية حسد بشة السن الا أقرأ من القرآن كند عراو الله اقد علت ما معتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلكن قات الكم الى بن ينة لا تصدة وفي وائن اعترفت الكم بأمر والقديم الى منه بريئة التصدة وفي فواقه لاأجدلي ولالكم منسلا الاماقال العبد الصالح ابو يو-ف ولماذ كرا-عه-ين قال فصع جدلوالله المستعان على ماتصفون تمتحوات واضطعمت على فراشى والله بعد لمحدنداني مريئة والله معرف بمراءتي ولكن واللهما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحما يتسلي لشأني فى نفسى كان أحقر من أن يتسكام الله تعسالى في بأصر والكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه و- لم في النوم رو ما يعرقني الله بها فوالله ما دامرسول الله صلى الله عليه وسلم مجامه ولاخر جامدد من اهل المدت حقى انزل الله تعالى على نبيه فاخد دهما كان باخذه عند الوى من العراصي انه المنحدرمند مالعرق منل الجان في الموم الشاتي من تقدل الذي انزل عليه فسصى بثوب فوالله ماسرى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى ظفات ان نفس الوى مخضرجان فوقامن أتعاق الله بتعقيق ماقال الناس فلماسرى عند موهو يضعك فكان اول كلة تسكام بهاأن قال ابشرى ماعائشة قديراك الله فدكنت أشدما كنت غضما فقال لى أبواى قوى المه فقلت واقدلا اقوم المه ولاأحده ولااحد كاولااحد الااللد الذي ازل رايي لقد معتموه فاأنكر غوه ولاغ مرغوه وأنزل الله تعالى ان الذين جاوا العشر آيات كلها فقال أمو بكروالله لاأنفق على مسطير بعسدالذي قال اعائشة ما قال فانزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم الى قوله غفورر حيم فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه بلى والله في لاحب أن يغفر الله لى فرجع النفقة الى مسطم التي كان ينفقها عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا فالتعائشة وكانو ولالقه صلى الله عليه وسلم سألز ونب بنت حش عن أصى فقال إ نب ماعلت أورأيت فقالت بار ول الله أحى عمى ويصرى والله ماعات الاخيرا فالت عائشة وهي الق تسامين منأز واجالني صلى الله عليه وسارفهه مهاالله بالورع فالتعاشة والله ادالر حل الذى قدل في ماقدل ليقول سعان الله فو الذى ونسى سده ما كشفت كذف أنثى قط قالت م قتل بعددلك فسيدل الله تعالى قالت ولمائزل عذري قام رسول الله صلى الله علمه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن وضر بعمدالله بنأى ومسطعاو عسان وحنة المسد فالعروة وكات عائشة تكروأن يسب عندها -سانو تقول انه الذي قال

فان أى و والده وعرض م لمرض عدم كم وقاء

وال المافظ الوعر بعد المرفى الاستمعاب وأنكرتوم أن يكون حان خاص فى الافك وحال المافظ الوعر بعد المرفو الدفيه و و وى عن عائش م أنها برأ به من دلك التهى وقال غيره والله لاأظن به ذلك اصلا وان بات تسميمه فى العديم فقد يعطى المنه لا السياب لا تعصى كاد مرف ذلك من مادس نقل الاخمار وكيف بظن به ذلك ولا شدخل الامدح النبي صلى الله عليه و ملوا المدانعة عنه والذم لاعدائه وقد شهد النبي صلى الله عامه وسلم النبير بل معه وهو القائل عدح عائشة و يكذب من نقل عنه ذلك

فليمذرالذين بحالفون عن أمره) • ان قلت كيف حصان رزان ماتزن برسة ، ونصب غرق من طوم الفوافل حاملة خيرالفاس دينا ومنصبا ، بي الهدى والمكرمات الفواضل عقبلة من مناؤى بزغالب ، كرام المساعى محسدها عيرزائل مهدفة لحطب الله خيها ، وطهرها من كل شدن و باطل وان كان ما باغت في قلقه ، ه في الارفعت سوطى الى افام لى فكر قب وردى ما حدث واصرتى « لا آل وسول الله زين الحيافل فر تبسة عال على الفاس فضلها ، تقاصر عنها سورة المقطاول

مدى خالف بعن مع انه شعدى ييف م (فلت) خان وفي هذا القدر كفاية لاولى الالماب فان في هذه القصة عبرة أن اعتبر فان أهل الاذك استمروا في هذاا كثرمن شهروالله تعالى عالمء ايقولون وان قواهم بكاد يقطع الاكاد في احب خلقه اليه وهو قادرعلى تمكذيهم عنداول ماخاضوا فمسهواكنه محانه ارادلناس رفع الدرجات ولا تخرين الهلكات ولاماس بممانغر بصحد الالفاظ التى وقعت في هذه القصة مى كلام عاتشة وغعرها قولها اذناى اعدلم الرحدل وقولها فقدت عقدد الىمن يوع أظفاره ونوع من الخرز وهو الجرااء الى المعروف وقوله الميه بلن اى لم يصير لمهن من السمن فيمقلن وقولها انمايا كلن العاقة من الطعام وهو بضم العين أى البلغة من الطعام وهي قدر ماعسات الرمق وقولهاليس مامنهمداع ولاعجيب أى ليس مهاأ - دلامن يدعو ولامن برد جوارا وقواهافه متاى قصدت وقواها قدعوس من وراا لميش فادلج التعريس نزول المسافر باللمل الراحة والادلاج بالقشديد ويع خراللمل وبالتفقيف سيراللمل كله وقولها ماسترجاعه هوقول الفائل اناقه وانااله داجعون قولها خرت اى غطمت وجهي بجلباني أى ازارى وقولها موغري في شحر الظهيرة الوغر شدة الحروكذ لل نحر الظهدية اى اولها وقولها والناس يفيضون اي يخوضون و يضد دنون وقولها وهو يريني يصال دابني الشي رينى اى تشككت فيده وقولها ولااوى من النبي اللطف اي الرفق بما واللطف في الافعمال ألرفق وفي الاقوال لين الكلام وقولها حين نقهت اى افقت من المرض والمناصع المواضع الخالمة تفضى فيها الحاجسة من عائط ويول واصدله المكان الواسع الخالى والمرط كسامن صوف اوخر قولها فقالت ته س مسطم اى خسر وقولها ما هنتاه اى ما بلها كأم انسبتها الى اليله وقلة المعرفة وقولهالابرقأاى لا ينقطع وقول برية ادرأ يتبعني النني اىمارأ بت منها امرااغه عليه المالصاد المهملة اى أعيبه والداجن الشاة التي قالف الميت وتقسيم وقوله صلى الله علمه وسلم من يعسد رنى أى ان أنا كافيه على سو صنيعه انعادب أوعاقب فلا الومونى على ذلك وتولها ولكن حلته الحمة اى حله الغضب والانفة والتعصب على الجهل القراية وقولها فتشاورا لحمان اعثار واوخضو اللقشال والخاصمة وقولها فلم ترك يعقضهم اى يهون عليهم ويسكت وقوله على الله عليه و ملم ان كنت ألمت قبل هوسن اللمم وهو صفار الذنوب قبل معناه مقارفة الذنب من غيرفعل وقولها قلص دمعي اى انقطع بريانه قوله مادام اىمابر حمن مكانه والبرحا الشدة والجانة الدوة وجعه جان وقولها فسرى عنسه اى كشف عنده وقولز فباجي معى ويصرى اى امنعهماعن ان اخبر عالم اسمع ولم ابصر وقولها

وهى الني كانت تساميدي من المبعق وهو العاق والغلب تفعصها الله تعمالي اى منعها الله من الوقوع في الشر بالورع وقول الرجل ما كشفت كفف الثي الى سترانى وقول حسان في عائشة حصان فقراطا امراة حصان اى متعقفة رزان اى نابتة ماتزن اى ترى ولاتهم رية اى امرير يبالناس وتصبع غرنى اى حائف قالموت والغرث الحوع من طوم الفوافل جع عافلة والمهنى انهالانفتاب احداهما هوعافل وقرأ لاتصبوه وتعسبونه ابنعام وعاصم وحزة بفتح السيزوا لباقون بكسرها والماأخم سطانه وتعالى بعقاب اهل الافك وكان في الومنين من - هعه وسكت ونهم من معه فتعسد ثبه مته بامن قائله أومتنساني أمره وفيهم من اكذبه اتبعه سجانه وتعالى بعداج مفأداو بخطاج ممتناعلى من كذبه فقال حانه وتعالى مسدة انفا عرضا (لولا)أى هلاولم لا (اذ)أى حدين (سمندموم) أجا المدعون الاعان (ظن المؤمنون)أى مشكم (والمؤمنات) وكان الاصل طفنتم أى أيم العصيمة ولكنه التفت الى الغيبة تنبيها على التو بيخ وصرح بالنساء ونبه على الوصف المقتضى لسن الفان تغويفا للذي ظن السومين واللاغة (مانعهم) حقيقة رخيرا) وهم دون من كذب عليم افقطعوا ببراء تها لان الانسان لايطن في الناس الاما هو متصف به أو باخو انهم لان المؤمنين كالجسد الواحسد وذلك نحوما يروى انأابا يوب الانصارى قال لامأ يوب ألاترين ما يقال فقالت لوكنت بدل وفوان كنت تظر بصومة رسول القصلي الله علمه وسلم سوأ قال لا قالت ولوكنت أ فابدل عائشة ماخنت رسول الله صلى الله عليه والم فعائشة خبرمني وصفوان خدم منك (وقالواعدا افك مبين أى كذب بين (فان قبل) هلاقبل لولا الدسمعة موه ظنفتم بانفسكم عدم ا وقلم ولمعدل عن الططاب الى الفيمة وعن الضمر الى الظاهو (أجيب) بان دلا مبالفة في المو بيغ على طربقة الالمقات وليصرح بلفظ الاعان دالاعلى ان الاشتقراك فمسه يقتضى أن لايصدف مؤمن على أخيه ولامؤمنه على أختم اقول عائب ولاطاعن وقيمه تنبيه على أن حق المؤمن اذاسعم قالة فيأخمه أنسيق الاصرفيهاعلى الظن لاعلى الشك وأن يقول عل فمه ساععلى ظنه بالمؤمن اللسيرهذا افلامين هكذا الافظ المسرح براءة ماحتسد لايقول كايقول المستدفن المطلع على حقيقة الحال وهذامن الادب الحسن الذي قل القائميه والحافظ له واستك تجدمن يسمع فيسكت ولايشم مايسهما خوانه هم علل سمانه وتعانى كذب الا فكن أن قال مو بخالمن اختلقه وأذاء ملفتالم بديه الى ظن الله (لولا) أى علاولم لا (جارًا علمه ما واحدة شهدا) كما تقدم أن القدف لا بماح الأبها (فاذ) أى من (لها يو الااسهدام) أى الموصوفين (فاولنك) أى المعدامين الصواب (عقد الله هم السكاديون) قد جعل الله المفصيل بين الرمى الصادق والرمى المكاذب بتبوت شهارة الشهود الاربعية وانتفائها والذين رموا عائشة لمزيكن اهم منة على قوالهم فقامت عليهم الجة وكانو اعتدالله أى في حكمه وشريعته كادبين وهذاتو بيخ وتعنيف للذين عهو االافك فلمجدوا في دفعه وانكاره واحتصاح عليهم بماهوظاهرمكشوف فالشرع منوجو بتكذيب القادف بغمر هندة في التشكيل به أذأ قذف اص أقصمته من عرض نسا المالي فكف المالؤمنين الصديقة بتت الصديق حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبة حبيب بالعالمين ولما بين الله سيمانه وتعالى الداءل

عالف معون بهمرض عالم المديدة الويمال نعلم المديدة الم

اوغن متعلقه بحقدوف تقدرتوه ويعرضون اللى كذب الخائشين في هذا السكلام وأنم -ماستعقوا الملام قال عاطفاء لي لولا المساضية التي الصفيض (ولولا) التي هي لامتناع الشي لوجود غيره (فضل الله) أي الهيط بصفات السكال عديكم ورحته أى معاملته لكم عزيد الانعام والاكرام الازم الرحمة (فالدنيا) بقبول عنو بة والمعاملة بالمل والا خوق بالعقوعن ير بدأن بعقوعته مسكم (لسكم) أىعاجلكم (في ما أفضم ) اى أيها العصمة أى خضم (قمه ) من حديث الافك (عذاب عفلم ) أى يعدة ر معه الاوم والجلد و(فائدة) ف في مقطوعة في الرسم من ما كاترى م بين تصالى وقت مد لول العذاب و زمان نعمله بقوله تعمالي (اذ) أى مسكم - ين (تلقومة) أى تعبقهدون في تلق أى قبول هـ قدا المكلام الفاحش والقائم (بالسنسكم) أي برويه بعضكم عن بعض وذلك أن الرجلمنهم كان يلق الرجل فيقول بلغني كذاوكذا بلقونة تلقما بلقمه بعضهم الى بعض وحذفت من الفعل احدى الما مين (وتقولون يافو اهكم) أى كارما مختصا بالاذو اوفهو كالام لاحقيق فلاعكن ارتسامه فى القلب بنوع داسل وأكدهدذا المعنى وقوله تعالى (ماادس الكربه علم) أي يوجه من الوجوه وتذكير التحقير (فان قدل) القول لا يكون الاماافم فامه في قوله تعالى ما فواهكم (أحمب) مان مهما ، أن الشي العلوم بكون علم في القلب فيترجم عنه اللسان وهذا الافك ايس الاقولا يجرى على أاستشكم ويدو رق أفواهكم منغ برز جة عن عدم به في القلب حدة وله تعمالي بقولون بافو اههم ماايس في قلوبه-م (و نتحــ مَونَه ) بدارل سكوة ـ كم عن انسكار مرحسًا) أى لا اثم فيه (وهو) أى والحال أنه رعد الله )أى الذى لا يملغ أحدمقد ار عظمته (عظيم في الوز رواستم ارالعذاب فهذه الائه آنام مرتب علق جاءس العداب العظم تاقى الافك بالسنة موالعدد ثبه من غير عقق واستصفارهم اذلا وهوعند الله تعالى عظيم (ولولا) أى وهلاولم لا (اذ) أى حين (عمد - موه فلم من غيرية قف ولا تلعم (ما يكون) أي ما ينبغي وما يصح الماأن نت كلم بعدًا) أي القول الخدوص ويجوزأن تكون الاشارة الى نوعه فان قدنى آحاد الناس عرم فكحمق عن اختارها العليم المسكم اصبة أكل الخاق (فارقيل)كيف جاز الفصل بين لولاوقام (أجيب) مان الظروف تنزل من الشي منزلة نقف الوقوعه فيها وأنها لا انفكاك الهاعنه فلذلك يتسعفها مالايتسع في غيرها (فان قيل) اى فائدة فى تقديم الظرف حق أوقع فاصلا (أجمب) بان المائدة فمه النالة كان الواجب عليهم أن يذبوا أول ما معو الافك عن السكامية فلا كان ذكر الوقت أهم وجب المقديم (فان قبل) مامه في مكون والمكلام مدونه ملتم لوقدل مالناأن تمكم بهذا (اجيب) بأن معناه ينبغي ويصم اى ما ينبغي لذاأن تدكام بهدف وما يصم الا كاتهدم تقريره وشعوه ما يكون لى أن اقول ما المسلى بحق وقوله تعالى (سيصانك) تعب من أن يخطو ذلك بالمال في حال من الاحوال (فان قبل) مامه في المنصب في كلم المسلم (اجمب) بان الاصل ف ذلك أن يسبع الله تعالى عندر وبد المتجب من صناته م كثر حتى استعمل ف كل متصبصنه وقدل تنزيه فهومنزه عي أنرضي بظلمه ولاء القدفة وعن أن لافعاقهم وعن أنتكون ومةنسه صلى الله علمه وسلم فاجرة فال الميضاوي فان فورها يتفرعنه ويضل عقصودالزواج بخلاف كفوهافانه لاينفراى ولهدنا كانت امرأة نوح ولوط كافرتين وهذا

يقتضى حلنكاح الكابية مع أنم الاتعل فصلى اقدعليه وسلم لانم اتكره صعبته ولانه اشرف منأن يضع ماءه فرحم كافرة بدكاح واقوله تعالى وافروا حسد أمهاتهم ولا يجوزان تدكون الكافرة أم الوصنة وفل برسالت ربي أن لاأز وج الامن كانت معى في المنة فاعطاني رواه الحا كموصوا سفاده اما التسرى بالسكافرة فلاعرم لانه صلى الله علمه وسلم تسرى يرجانة وكانت يهودية من بى قر بظة ولايشكل تعليلهم السابق من أنه اشرف أن يضع ما م في رحم كافرة لان القصد بالنكاح اصالة النو الدفاحقيط له وبانه يلزم منه ان تكون الزوجة المثمركة ام المؤمنين عزيد اللائفير ما (هدايمان)اى كذب بهت من واحده و محموالله ما يفعل في القوى الماطنة لانه في عاية الغفلة عنه الحكونة أبعد الناس منه مثم هونه يقوله (عظم) المنامة المبروت علمه قان حقارة الذنوب وعظمها ما عتبار متعلقاتها و والم كان هذا كاه وعظالهم واستصلاحاتر جه بقوله (وعظكم الله) اى يرقق قاد بكم الذى له المكال كله فيهل علمولايهمل بعكمته (أن)اى واهدأن (تمودوالمثلة أبدا)أى مادمتم أحما مكافين تمعظم هذا الوعظ بقوله تعالى (ان كنتم مؤمنين) أى متصفين بالاعان واستن فيد مفان لاتعودون فان الاعان عنع عنه وهذاته بيج وتقريع لاأنه يخرج عن الاعان كاتقول المعتزلة (فانة ـل) هل يجوزان يسمى الله واعظا كقوله تعالى يعظم الله (أجمب) باله لا يجوز كما فالدارازي فالكالا يجوزأن يسمى القدمعالم كفوله تعمالي الرحن علم القرآن لانأ مما الله تعالى وقد فيه (ويون الله) أى عاله من صفات الكمال والاكرام (أركم الآيات) أى الدالة على الشيراتع ومحاسن الا داب كي تنعظو او تتأديو آ (والله) أي المحمط بجمه ع الكال (علم) أى عام مه و ينهى عنه (حكم) لايضع شيا الاف أحكم مواف مه وان دق عليكم فهم ذلك فلا تتوقفوا في أحرمن أوامره و ولما كان من أعظم الوعظ بيان ما يستحق على الذب من المقاب بينه بقوله تعالى (ان الذين يحبون) أى يدون وعبر بالحب اشارة الى أنه لايرة كب هذامع شناعته الاعب له ولا يعيد الابعيد عن الاستقامة (التنسيع) التنتشر بالقول أوالفعل (الفاحشة) الفعلة الكبيرة القبع (في الذين آمنوا) اى فسعم اليهم وهم العصيمة وقيل المفافقون (لهمء- ذاب أليم في الدنيا) اى بالحدللة ذف (والا تنوة) اى بالغاركي الله تعالى ان لم يت (والله) اى الم- تعمع اصفات الحلالوالحال (يعلى) اى العلم التام فهو يعلم مقادر الاشماع ماظهر منهاوما بطن وماالحكمة في اظهار اوستره اوغير ذلاء من جمع الامور (وانم لاتعلون) اعاليس لكم علمن انفسكم فاعلوا عاعلكم فلا تصاور ومولا تضاواو قمال معناه يعلماف قلب من يحب أن تشمع الفاحشة فيجاز يه عليها وأنتم لا تعلون ذلك وقيل واقله يعلم انتفا الفاحشة عنهموانتم ايها العصبة لانعلون وجودها فيهم وقوله تعالى (ولولا فضل الله على مرورحمه الى بكم تكر رالمنة بقرك المعاجلة بالعدقاب للدلالة على عظم الجرعة ولذاعطف علمه (وأن الله) اى الذى له القدوة التامة فسمقت رحته غضمه (رؤف و-م) على حصول فضادو رحمه و حوار اولا محذوف كاته قال اهذبكم واستاصلكم احكده رؤف رحيم قال ابن عباس الخطاب لحدان ومسطح وحنة قال الراذى و يجوزان يكون الخطاب عاماوة لللواب في قوله تعالى ماذ كي منكم من احد وقرأر رُف فافع وابن كنير وابن عامر

أو وتعدلون اوهى فائدة على قول الاشفش وحفص عد الهـمزة والباقون بقصرها (اليهاالذين آمنو الانتمعوا خطوات) اى طرق (الشمطان) بتريدنه أى لاتسلكو امسالكه في اشاعة الفاحشة ولافي غيرها (ومن يقبع خطوات الشيطان فانه )اى المتبع (يامربالفعشام)اى بالقبائع من الافعال (والمفكر) اى ماأتكرهااشرع وهوكل مايكرهما لله تمالى وقرأة نبلوا بنعاص وحفص والكسائي يضم الطاء والماقون السكون (ولولا فصل الله) أى الذى لا المعدر (عليكم و رحمه) أى بكم بتوفية التو بة الماحية الذنو بوتشر يع الحدود المكفرة لها (ماذ كي) اي ماطهر من ذنها (مشكم من أحد أبدا) آخر الدهروالا باعدد بعض المفسر بن على العموم فالوا أخسر الله أنه لولافضل الله ورجته ماصلح مسكم من أحدد وقال ابن عباس الططاب للذين خاضوافي الافك ومعناه ماطهرمن هذا الذنب ولاصلح أمر مبعد الذي فعل بالتو بةمنه (ولكن الله) اى العليم احوال الماقه (يزكن) أى يطهر (من يشاء) من الذنو ب بقبول التو به منها (والله معم) أى لاقوالهم (علم) اى عافى قاويهم (ولايا تل) أن بعاف افتعال من الالمة وهوااتدم (أولو الفضل)اى أصحاب الفي (منكم والسعة أن) اى أن لا (يؤلو اأولى القر بي والمساحكين والمهاجر بن ف مدل الله واسعة و اولمصفح وا) عنهم ف ذلك (الا تعمون أن يفقر الله لكم) اى على عن وكروصف كم واحسانكم الى من أساء المكم فال المفسرون فرات هـ ده الا يدفى ألى مكر رضى الله عنسه حست حلف أن لا يَفق على مصطبح وهو ابن خالة أي بكر رضى الله تعالى عنسه وكان يتمانى حره وكان ينفق علمه والمافرط منه مافرط قال الهم أنو بكر قومو السميم واست منسكم وكني بذلك داعماف المنع فأن الانسان اذا أحسن الى قريمه وكافأه مالاساءة كان أشدعله معااذا صدوت الاساءة من أحنى قال الشاعر

وظاردوى القرى أشدمضاضة ، على الرحمن وضع المسام المهذد

فقال له مسطح نشدت الله والاسلام والقرابة لا تحو حذا الى أحدة فيا كان انا أول الاحرمن ذرب فقال ألم تنكام فقال قد كان ده ض ذلك عمامن قول حسان فلم يقبل عدو وقال افطاقوا أيها القوم فان الله لم يحدو الكرون والا يور و وأي ينده و وقال افطاقوا من الاوض و ناس من الحجابة أقسموا أن لا يتصدد قوا على من تكلم بشي من الافك فيعث وسول الله صلى الله عليه وسلم الى أى بكروقو أعلمه الا يف فلما وصل الى قولة الا تحبوب أن يغفر الله المحالمة والمحالمة والمحالة وقال المحبوب أن يغفر الله المحبوب أن يغفر الله المحبوب أن يعفر والله عنه وقال في المراب الى أحب أن تغفر لى وذهب أبو بكر الى يده وأرسل الى مسطح وأحمايه وقال قداما أن الله تعلى على المحلمة الله علمكم أما اذعفاء نكم فرحما بكم و جعل المده المحالم و المحلم المائد وقال والله لا أن عها أبدا و ذلك من أعظم أنواع المحاهدات ولاشك أن هدا النفر من مقائل الكفار والهدا و النفر والمحد المحالم و المحالمة الله علم المحالم المحالمة الله المحالمة الله المحالمة المحالة المحالمة المحالة المحالمة المحالمة المحالة المحالمة المحالمة المحالة المحالمة المحالة ال

فين دها ولامكر لانهن لم يجر بن الامود ولم يرزن الاجوال فسلا يقطن الماتفطن له الجربات العارفات قال في ذلك القائل متغولا

واقداهوت بطفلة ممالة م بلها وتطلعنى على أسرارها

وكذاك البلامن الرجل في توله صلى الله عام وسفراً كثراً على المنة الداد وقيل البادم الراضون عمم الحنة والقطنام مرضو االامالة ظرالي وجهه الكريم (المؤمنات) بالله و رسوله (اعنوافي الدنداوالاسرة) اى عدوافي الدنداما لحدوفي الا تنوة مالنار (واهم عذاب عظيم) لعظم ذنوجهم فالمقاتل هذاخاص في عدداقه في النساول المنافق وروى انه قسل اسعد من حمومن فذف مؤمنة باهنه الله في الدنما والاخرة فقال ذلك لعائشة رضي الله تمالي عنم الحاصمة قال الزمخ نسرى ولوفامت المقوآن كاء وفنشت عما اوعديه العصاة لمتران المهاءزو جل قدعاظ في شئ تفليظمه فى افان عائشة رضو ان الله عليها ولا انزل من الآيات القوارع المشعونة بالوعد الشديدوااهتاب البله غوالزج العنيف واستعظام مادكب من ذلك واستفظاع ما اقدم علمه ماانزل نميه على طرق مختلفة واسالب مفتنة كل واحسدمتها كاف في اله ولوا تنزل الاهسده الفلاث آيات الكني بواحث جعل القذفة ماهو نين في الدارين جمعا و توعدهم المذاب العظيم فى الا توروبان السنتهم والديهم وارجلهم تشهد عليهم كافال تعالى (بوم تشهد عليهم السفتهم وايديهم وارجلهم عاكانوا يعماون اىمن قول وفعل وهو نوم القمامة عاافكوا ومرتبوا فانه تعالى بوفيهم جوا اهم الحق كأقال تعالى (بوستذبوفيهم الله دينهم الحق) اي جوا اهم الواجب الذين هم اهله (ويعلوت) عند ذلك (أن الله هو الحن المين) حيث حقى لهم جزاء الذي كانوايشكون فمهفاو جزف ذلك واشبع وفصل واجللوا كدوكرد وجاعالم يقع فى وعسد المشركن وعددة الاوثان الاماهودونه فى الفظاعة وماذاك الالام عظيم وعن ابن عباس أذنب ذنبائم تاب منه قبلت يو بته الامن خاص في أص عائشة وهذا منه مبالغمة وتعظم لامر الافلاواقديرأ الله تعبالى أربعة باديعة يرأبو ف علمه السلام بلسان الشاهد فقال تعبالي وشهد شاهدمن أهلهاالا آبة ويرأموه علمه الصلاة والسلام من قول المودفعه بالحرالذي ذهب شويه ورأم عانطاق ولدها علمه الصلاة والسلام حين نادي (١) من يحتما اني عمد الله الاينو برأعائشة رضى المدتعالى عنها جذه الاكات العظام في كاله المحز المساوعلي وحسه الدهره شل هذه المَعرِثَة بوقه الما الفات فانظر كمفُ منها و بن تعرِثَة أولتُتْ ومأذاكُ الالاظهار عاومنزلة رسول القهصلي الله علمه وسارو التنمه على اغافة محسل مسدد وادآدم وخسيرة الأولين والا خرين وحسة الله على العالمين ومن أراد أن يتعقق عفاسمة شانه ونقد م قدمه واحرازه لقصب السميق دون كل سابق فلمتلف ذلك من آمات الافك واستامل كمف غضب الله تعالى له في ومنه وكمف الغرف في المسمة عن حجابه وقال قوم الدين لمن قذف عائشة و بقعسة أزواج النه صلى الله علمه وسلم يو بة لان الله تعمالي لم يذكر في قد فهن يو بية وماذ كر من أول السورة فذاك في قدف غيرهن (فان قبل)ان كانت عائشة هي المرادة في كيف قيل الخصيفات أجمب بالمالماكات أم المؤمنين جعت ارادة الهاوليناتها من نسا الامة الموسوفات

(1) تولهمن عما كنا بالنسخ والذى فى الكشاف بالنسخ والذى فى الكشاف بن هر هااه مصم بالاحصان والغفلة والاعان ولذاقدل ان هذا حكم كل فأذف عالم يتب (فان قبل) عامعي قوله تعالى هو الحق المبين (أجمب) بان معناه ذو الحق المبين اي العادل الفاهر العدل الذي لاظلم فحكمه والخق الذى لانوصف ساطل ومن هذه صفته كان له أن يجافى المسن على احسانه والمسيءعلى اساقه فحق مشدله أن يتنق ويحتنب محارمه وقرأ يشيب يدحزة والكساق بالساء المصتبة والماقون بالفوقية ويوم ناصب مالاستقرار الذي تعلق بالهسم وقرأ أيوعرونوفيهم الله بكسرالها والميم وحزةوالبكسائي بضم الها والمي والباقون بكسرالها وضم الميم هذا كله في الوصل وأما الوقف فالجسع بكسر الها وسكون الميم (الطبيَّ ال) اكامن النساء والكامات (الخبيشين) من الناس (والخبيشون) اىمن الناس (النبيشات) اى عاد كر والطبعات)اى عاد كر (للطمين)اى من الناس (والطبيون) ى منهم (الطبيات) اى عا ذكرة الملائق بالخبيث مثله وبالطب مثله (أولتك) اى الطبيون والطبيات من النسا ومنهم صةوان وعاتشة (معون بما يقولون) اى الخيية ون والخيية ات من النساء وقبل عائشية وصفواند كرهما يلفظ الجع كقوله تعالى فات كان لها خوة أى اخوان (الهسم) اى الطسين والطسات من النساعلي الاول واصفو ان وعائشة على الثاني (معفرة) اي عفو عن الذنوب (وردَق كريم) هوالجنة وروى ان عائشة وضي الله تعالى عنها كانت تفخر بالسساء أعطمتها لمتعطها احرأة غيرها منهاان جيريل علمه السلام أقي بصورتها في سرقة من حرير وقال الذي صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك وروى انه أتى بصورتها في راحته ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لمبتزوج بكراغيرها ومنها أنهقيض ضلي المهعلمه وسلمو وأسه الشريف في عجرها ومنهاانه دفن في بعتها ومنهاانه كان يتزل علم الوحى وهو معها في لحاف ومنها ان ترامتها نزلت من السمله ومنهاأنهاائة خلمة قرسول المقصلي الله علمه وسلروصديقه وخلفت طمية ووعدت بمفنوة ورزق كريم وكان مسروق رجه اقه تعالى اذار وى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال حدثتني الصديقة بذن الصديق حسية رسول الله صلى اللهء عليه وسلم المعرأةمن السيما والملكم السادس ماذكر وبقوله تعالى ( ما أيها الذين آصو الا تدخياو سو تاغير سوته لكم) اي التي تسكنونه افات المؤجر والمعمر لايدخلان الاناذن وقرأو رش وأنوعرو وحقص بضم الساه الموحمدة والماقون بكسم ها وفي قوله تعالى (حتى تسمة أنسوا) وحهان أحدهما أنهمن الأستقنام الظاهر الذي هوخلاف الاستصاش لان الذي يطرق ال غيره لايدرى أيؤذن له أملافهو كالمستوحش منخفاء الحال علمه فاذا أذنه فقداستأنس والمعنى حق يؤذن المكم كقولة تعالى لاندخماوا موتالني الاأن يؤذن لكموهمذامن باب كاية والارداف لان هداالنوعمن الاستئناس يردف الاذن فوضع يروضه بالاذن والشالى أن يكون من الاستثناس عهني الاستملام والاستكشاف استفعال من أنس الشي اذا أبصره ظاهرا مكشوقا والمعق تستعلوا وتستبكشفوا الحاليهل راددخولكم أملا ومنمقولهم استأنس هلترى أحدا واستأنيت فلأرأحدا اى تمرفت واستعلت وقال الخلدل بنأحد الاستشناس الاستيصارس قولهم آنست ناداأى أبصرت وقسل هوأن يسكلم بالتسبيعة والتكميمة والصميدة ويتضم يؤذن أهل المقت وعن أبي أبوب الانصادي فالبارسول اقهما الاستثناس

فال ان يسكلم الرجل (وتسلوا على أهلها) كان يقول الواحد السلام علىكم أأدخل ثلاث مرات فان أذن له دخل والارجع قال قدادة المرة الاولى التسميع والثانية ليتهمأ والثالثة انشاه أذن وانشام ردوه سذامن محاسن الاكداب فان أول مرة رعمام فعهم بعض الاشتفال من الاذن وفي الثاندة ربما كان هذاك مانع يقنضي المنع فان لم يجب في الثالثة يستدل يعدم الاذنعلى مانع ولهدداكان الاولى فى الاستئذان ثلاثا أن لاتركون صف لة بل مكون بن كل واحدة والاخرى وقت ما ولايدمن اذن صر يح اذا كان الداخل اجنساأ وقريا غير محومسوا كانالدا مفلقا أملاوان كان عرمافان كانسا كامع صاحمه أسه لميازمه لاستنذان والكن علمه أن يشعر مدخوله بتضغ أوشدة وط وأوغعو ذلك لسنتر المو مان قان لمركب ساكنا فان كال الماب مفلقالم دخل الاماذن والكائم فقو حافوجهان والاوجلة الاستئذان وعن ألى موسى الاشد عرى اله أقياب عرفقال السلام علمكم أأدخ ل قالها ثلاثا غرجع وقال معترسول الله صلى الله علمه وسلم بقول الاستئذان ثلاثا واستأذن رجل على رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال أألج فقال رسول الله صلى الله علمه وسد إلا مراة يقال الهاروضة توى الى هذا فعليه فانه لاعسن ان يستأذن تولى له يقول السلام علمكم أأدخل قسمع الرجل فقالها فقال ادخل وكان أهل الحاهدة يقول الرجل منهم ادادخل ستاغير منسه حميتم صباحاو حبيتم مداحم يذخل فرعاأصاب صاحب البتت معاص أته فى لحاف واحد فصد الله عزوجل عن ذلك وعلم ماهو الاحسن الاجل وكمهن باب من أبواب الدين هوعند النماس كالشريعة المنسوخة قدتركوا العمل ووباب الاستئذان من ذلك قال الزمخشري مناأنت في بتك ادرعف علدك الباب واحدمن غيراستئذان ولاتعدة من تحاما اسلام ولا عاهلسة وهوعن يسمع ماأنز لالته فمه وماقال وسول اللهصلي الله علمه وسلروا كمن أمن الاذن الواعمة (دا كم خعرا كم) اىمن تعمة الحاهد بية ومن أن تدخاوامن غيراستئذان ووى ان و - لا قاللني صلى الله علمه وسلم أستأذت على أى قال نع قال انم النس الها خادم غيرى أأستأذن عليها كليادخلت فالراقعب انتراهاع مانة فال الرجل لاقال فاستأذن وقولة تمالى العلمم تذكرون متعلق عدوف اى أنزل علم كم وقمل بن لمه هدذ الرادة أن يد كروا وتتعظوا وتعسماه اعاأهرتميه فيماب الاستشدان وقرأحفص وحزةوا اكسائي بتخفيف الذال والباقون التشديد (فان لم عدوافيها) اى السون (أحدا) دادن لكم فدخولها (فلا تدخياوها حق يؤذن لهكم) اىحقى الى من الدن الممان المانع من الدول فيهاالس الاطسلاع على العوقوات فقط وانساشر علسلا يوقف على الاحوال التي تطويها الناس في الهادة عن غسمهم و يتحفظون من اطلاع أحسد عليها ولانه تصرف في ملك غيرك فلابدأت بكوث برضاء والأأشب الفصب والتفلب (وانقبل لمكم ارجعوا) اى بعد الاستئذان (فارجعوا) اى اذا كان فى الديت أحدو قال اسكم ارجعوا فارجعوا (هو) اى الرجوع (أزكى)اىأطهر وأصلح (لكم)من الوقوف على الانواب منتظر من لان هـــ ذاع اعلب الكراهة ويقدح في قلوب الناس خصوصااذا كأنواذوى مرواةم رناضين للآداب المسنة دا وم يعند للثلاثدائه الحالكواه مرجب الانهاعن كل طايؤدى المامن قرع الماب

بمنف والتصييح بصاحب الدار وغد مرذال عمايدخل فعادات من لم يتهذب من أكثر الناس وعن ألى عصدرجه الله تعالى ما قرعت باما على عالمقط وكفي بقصة بني أسدوا جرة ومازل فيها من قوله تعالى ان الذين سادونك من ورا الحرات أكثرهم لا يعمقاون وعن قنادة وجه اقله تعالى اذالم يؤذن له لا يقعدوراه الماب فان لاناس حاجات وانحضر ولم يستأذن وقعدهلي الماب منتظر الجاذ وكأن ابن عماس رشى الله تعالى عنهماماتي باب الانصارى لطلب الحيديث فمقعدعلى المابحي عفرح ولانستأذن فغرج الرجل فيقولها ابنعمود ولانسالة علمه وسدلم لوأخبرتني فمقول هكذا أص ناان نطلب العملم فاذاوقف فلا ينظر صن شتى البهاب اذا كان الماب م دود الماروى عن أبي هر برة أنه قال قال رسول الله صلى الله علم وسلمين اطلع في متقوم فقد حل الهسم أن يفقو اعمنه وفي رواية للنسائي قال لوان اصرا اطلع علمك بغير أذن فذفق مفقأت عينهما كان علمك جناح ولوعرض أمرفى داومن مويق أوهدم أوهموم سارق أوظهورمنكر يحب انكاره جاز الدخول بفيراذن (واقله) اى الذى لايعنني علمه شي (عاتمماون)من الدخول فاذن و بغيراذن (علم) فيماز يكم علمه و ملازات آية الاستئذان فالوامارسول الله كمف المسوت التي بين مكة والمدينة والشام على ظهر الطريق انس فيهاانسان قانزل الله تعالى (السعلم معناح) اى انم (ان تدخلوا مو تاغيرممكونة) اى بغـ براستندان مضكم وذلك كسوت الخانات والريط المسسيلة (فيهامناع) اى منفعة (أبكم) والمنفقة فيهاما انزول وأنواع المتاع والاتقامن الحروالعردو فحوذاك وعالى اينزيد هي بيوت الصار وحوانفتهم التي الاسواق يدخله اللبيع والشراءوهو المنفعة وقال ابراهيم النفى انس على حواتيت الاسواف اذن وكان ابنسب برين رحمه الله تعالى اداجا الى حانوت السوق يقول السمالام علمكم أدخمل غريلج وقال عطاءهي المموت الخرية والمناع هوقضاه الحاجة فيهامن البول والغبائط وذلك استشفاء من الحمكم السابق اشهوله البيوت المسكونة وغيرها (والله يعلم ماتب دون) اى تظهرون (ومات كمقون) اى يخفون فى دخول غير سوت مكم من قصد صلاح أوغره وفي ذلك وعسد من الله تعالى ان دخل لفساد أو تطلع على عورات وسأقتاغهم اذادخلوا بوتهم الواعلى أنفسهم والحكم السابع حكم النظر المذكورنى قوله تعالى (قل المؤمنين بفضوامن أبسارهم) اي عالا على لهم نظره (و يحفظو افر وجهم) اى عالا يعل له من عليه المناب من التبعيض والمراد فض البصر عالا يعل كامر والاقتصار به على ماعل و- وزالاخفش ال تسكون من يدة وأماه سبو به (فان قبل) لمدخلت من في غض البصردون حفظ الفرج (أجيب) مان في ذلك دلا لة على أن المراد ان أمر النظر أوسعيداس وازالنظر للعدارم فماعداما بين السرةوالركسة وأمانظر القروح فالام فمهضمق وكفاك فرقاان أبيح النظر الامااستثني صنه وحظر الجاع الامااستثني منه ويجوز انبرادمع حفظهاءن الافضاء الىمالا يعل حفظهاءن الابداء وعن ابنزيد كل مافى القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزفاالاهذا فانه أراديه الاستنار (فان قدل) لم قدم غض البصر على حفظ الفوج (أحمد) بان الباوي فيه أشد وروى عن جور بنعسد القه العلى وضي الله تعالى عنه قال سأات الني صلى الله علمه ورسلم عن نظر الفيأة فصال اصرف بصيرك وعن

بريدة وضي الله تعالى عده فال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اعلى با على لا تتبع النظرة الفظرة فان الاولى والمست الدالشانية أخرجه أبوداودو الترمذي وعن أبي سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنسه أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عو رة الرجل ولاالمرأة الىءورة الرأة ولا يقضى الرجل الى الرجل فوب واحدولا تفضى المرأة الى المرأة فروس واحد (دلات) اى غض البصر وحفظ الفرج (أزكى) أى خر (الهم) لمافيدمن المعد عن الريمة سئل الشيخ الشملي رجه الله تعالى عن قوله تعالى فغضو امن أبصارهم فقال أبصار الرؤس عن المحرمات وأرصارا القاوب عن المحرمات ومُ أخبر سعانه و تعالى المخبر ما حوالهم وأفعالهم بقوله تعالى (ان الله) اى الملك الذي لا يخفي علمه شي (خبير عايصنهون) بشائر حواسهم وجوارحهم فعليهم اذاعونوا ذاكان يكونوامنه على تقوى وحذرف كلوكة وسكون (وقل للمؤمنات وفضض من أيصارهن) عالاعل لهن نظره (و عفظن فروجهن) عالاعط الهن فعلهما روى عن أمساة رضى الله تعالى عنها انها قالت كنت عندرسول الله صلى الله علمه وسلم وعدده معونة بنت الحرث اذا تدل امن أممك و محد شل علمه و ذلك بعددما أحر تأما عاب نقال صلى الله علمه وسلم احتصامنه فقات ارسول الله أليس هواهي فقال وسول المعصلي القعلمه وسلم أفعصاوات أنتما ألستما تمموا ته وقوله تعالى (ولاسدين) اى فظهون (زينتون) اى لغم معرم والزينة خفية وظاهرة فالخفية مثل الخطفال والخضاب فالرجل والسوارف المعصر والقرطف الادن والقداد تدفى العنى فلاعد زالمواة اظهارها ولايجوز للاجنى النظر الها والمرادس الزينةمواضعها من البدن وذكر الزينة للمعالفة فالاحرالمونوالستولان حدوالا ينة واقعة على مواضع من الحسد لاعل النظرالها (الاماطهومتها) اىمن الزينة الظاهرة واختاف أهل العلرق هذه الزينة التي استقفاها المنعالي فقال سعمدين حميم وجاعةهي الوحمه والكفان وفال النصهود وفي الله تعالى عنمهي النساب وقال ابن عماس وضي الله تعالى عنهما هي المصل وانفاتم وانفشاب فالكف عا كان من الزيدة الظاهرة يو والاحتى النظر الهاان اصف فقدة في احد وجهن وعلمه الاكثر واعارخص فيعذا القدرالمرأة أنتبديه من يدنها لانه ليس بعورة في المسلاة وسائر بدنهاء ورفقها ولان سترهافيه ويح فأن المرأة لاتجديدا من من اولة الاسساء مديها ومن الحاجة الى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والحاكمة والنكاح وتضطر الىالمشى في الطرقات وخاصة الققيرات والوجه الثاني يحرم لانه بحل الفتنة ورج حميا للباب (وليضر ب يخموهن على جيوجن) اي يستقرن الرؤس والاعتاق والصدور بالمقانع فانجوجون كانت واحمقتيد ومنها غورهن وصدورهن وماحوالها وكن بصدان انهو صن ووا من فتيق مكشوفة فاص نان اسدائها من قدامهن حسى تفطيها ويجود أن راد بالمدور المصدور تسمية لهامام مايلها ويلاسها ومنسدة ولهم فاصح المسيطانون والصاد اىسلم المدو وقوالك ضربت بضمارها على جدم اكفوال ضربت سدى على المائط اذا وضعهاعلمه فالتعاشدة رضى اقهنمالى عنهار حماته تعالى نساء المهاجوات لماأزلالله والمضر بث يخترهن على بيوجن شفقن مروطهن فاخترن براوالموط كسامن صوف أوخو

(۱) قوله عندالنام الخ كذافي نسخ وفي بهض عند الكافرة لاخ المسندة في الكافرة لاخ المسندة في الدين في كالرحل الاسنى اله معدم

قولمالالمنأوادأن بتزوج جاهومه يشغل الامةوقد خال فيها وجومأن يتطو نشهوز فليصور اه

أوككان وقيسل هوالازار وقيل هوالدرع وقرأ ناذع وأبوعرو وهشام وعاصم بضم الجسيم والباقون بكسرهاو كروقوله تعالى (ولابيدين زينهن البيان من يحلله الابداءومن لايحلة اىالز ينة الخفية القالم يحاهن كشسفها في الصلاة ولاللاجاب وهي ماعدا الوجه والمكنين (الالمعولين) أى فانم ما القصودون فالزينة والهم أن ينظروا الى حسع بدنون حق الفوج ولوالدبر ولكنه يكره وقال ابن عباس لايضعن الجلباب والخارء نهن الالازواجهن (أو آيا تهيئ أوآ باميمولتهن أوأبنها تهن أوأبنها بعولتهن أواخوانهن أوبني اخوانه من أوبني أخواتهن فيحوزله ولاءأن ينظرواالى الزينة فالمقدة ولاينظر واالى مابين السرة والركبة واعماسو عفااز ينة الخفه ة لاوائك المذكورين في الا يقالها جة المضطوة الى مداخلتهم ومخالطتهم ولقلة الفننة منجهم مماق الطماع من النفوة عن بماسة القرائب وتحتاج المرأة الى صبةم في الاستفاد للنزول والركوب وغسردال (أونسائهن) أى المؤمنات فان الكافرات لا يصرب عن وصفهن الرجال فلا يجوز المسلة أن تصرد صن تمام اعد (1) النساء الكافوات النهن أجنسات عن الدين فمكن كالرجال الاجانب لكن يجو زأن ترى الكافرة منهاما يبدوء نسدالمهنة وقد كشرعو بنانخطاب الىأى عبيدة بن الجراح أن يمنع نساءاهل المكتاب أن يدخلن الهامات مع المسلمات وقدل النساء كلهن وللعاماء في ذلك خدادف »(تنبيه) المورة على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة وعورة المرأةمع الرجل وعورة الرجل مع المرأة أما الرجل مع الرجل فيعوز له أن ينظر الى مسعيدته ماعداما بين السرةوالركبة وكذلك المراةمع المرآة وأما المرأةمع الرجل أوالرجل مع المرأة فالاينظر أحدهمامن الا خرشا وقبل يجوز للاحتى أن ينظر الى وجههاو كفيها اذا أمن الفتفة والمكنشهوة وقمل يحوزلهاأن تنظرمنسه ماعداطابن السرة والركيسة وبجوزان أوادأن يخطب وةأن ينظروجهها وكفيهاوهي تنظرمنه اذاأ وادتأن تتزوج بهماعداما بين السرةوار كبةوان أوادأن يغزوج بامة جاذان ينظرمنها ماعد امابين السرة والركبة ويحزم ان منظر بشموة و معرم النظر بشموة لكل منظور المه الالن أرادان يتزوج بما والاحلمائه ويباح النظرمن الاجنى لعاملة وشهادة حتى يحوذ النظر الى الفرح الشهادة على الزنا والولادة والى الثدى الشهادة على الرضاع وتعليم ومداواة بقدرا لحاجة وكل ماحرم نظره متصلا حرم نظره منقصلا كشعرعانة من رجل أوقلامة ظفرمن أحدمة ويحرم اضطعاع رجلين أو امرأتين فوبوا حددادا كأناعار يينوان كانكل منهدما في جانب من الفراش الخيرالمة قدم وهب التفريق بن ابن عشر سنين واخو ته وأخو اله في المضح عرادًا كا ناعار بين وتسن مصافحة الرجاين والمرأة ينظع مامن مسلمن بلتقمان ويتصافحان الاغفر لهماقيل أث يتفرقا وتمكره مصاغةمن بعاهمة كذام أورص والمعانقة والمقسل في الرأس النه ي عن ذلك الالقادم من سفر أو تباعد عهدو يسن تقييل الطفل ولولغم أنو به شفقة ولاياس تقييل وجهالت الصالح ويسن تقبيل يدالحي اصلاح أوعلم أوزهد أو نحوذلك ويكرمانه في أو وجاهة أوضو فلات وقوله تعالى (أوماملكت أعمامن) يم الاما والعبيد فيعل نظر العبيد العضيف غيم المعض والمشترك وألم كانب الىسدنه العفيفة لماروى أبوداودانه صلى الله عليه وسلم أف

فاطمة رضى الله تعالى عنها بعب دوهمه الهاوعليها توب اذا قنعت به رأسيها لم بملغ رجايها واذا غطت رجايالم يبلغ وأسها فالمارآها الني صلى الله علمه وسلم وماتلق فال صلى الله علمه وسلم انه المس علمان ائما هو أبولة وغيلامك وعن عائشة انها قالت لعمدهاذ كوان الك اذاوضعتني في القدير وخوجت فانتحر وأما الفاسسق والممعض والمشترك والمحكانب فكالاجتي بلقدل ان المواد بالآية الاما وعبد المرأة كالاجتبى ويه قال ابن المسبب آخوا وقال لا تغرنكم آية النورفان الراديم الاما (أوالمايعين) أي الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم (غيراولى الارية) اى اصاب الحاجة الى النساء (من الرجال) اى المسلهم هسمة الى ذلك ولاحاجسة الهم في النسا الانهم الدلايمرة ون شسامن أهرهن وقمل همشموخ صفاءاذا كانوامه ينغضوا أيصارهم وقبلهم الممسوحون سواء كأنح اأم لاوهوذاهب الذكروالانثمين أماذاه بالذكرفقط أوالانثمين فقط فكالفيل وعن أبي حنيفة لايحل امساك الخصمان واستخدامهم وسعهم وشراؤهم فال الزيخشرى فان قلت روى أنه أهدى الرسول الله صلى الله علمه وسلم خصى فقيله قلت لا يقيل فيما تع بداليلوى الاحديث مكشوف وانصم فلعدله قدله ليعتقه أواسيب من الأسساب انتهى وعند فاعوز حدم ذلك اذلامانم منه وقدل المراد بأولى الاربدهو المخنث وقوأ ابن عام وشعب فينصب الراء على الاستثناء والحالوالياةون بكسرهاعلى الوصفة وقوله تعالى (أوالطفل) بعني الاطفال وضع لواحدموضع الجمع لاته يقيد دالحنس و سنتهما بعده وهوة وله تعالى (الذين لم يظهروا) اى لم وطلعوا (على عودات النسام) للعماع فعوزلهن أن يبدين لهـم ماعدا ما بين السرة والركمة فال امام الحرمين رجمه الله تعالى اذالم يبلغ الطفل حددا يحكى مايراه فكالعدم أو يلغه من غيرشهوة فكالحرم أو بشهوة فكالبالغ (ولايضر بن ارجاهن ليعلم ما يحفين من دينهن) وذلك ان المرأة كانت تضرب والهاالارض لمقعقع خلفاالها فيعالم أنهاذات خلفال وقبل كانت تضرب احدكى وجلهاعلى الاخوى لمعدل أنهادات خلالين فنهن عن ذلك لان دلك بورث مسلافي الرجال واذا وقع النهيئ فاظهار صوت الحلي أواضع الحلي أبلغ في النهبي وأواص الله وتواهمه في كل مال لا يكاد العمد الضعمف يقدر على مراعاتماوان ضبط نفسه واحتمد ولا يتخاومن تقصع يقع منسه فلذلك قال تعالى (وتوبو االى الله )اى الذي يقدل الموية عن عماده و يعفو عن السدمات (جمعاأيه المؤمنون) اى مماوقع ليكم من النظر الممنوع منه ومن غيره و وشروط التو بدأن بقلع الشخص عن الذنب و سدم على مامضى منه و يعزم على اللايعود السهورد الحقوق لاهلها وقرأ ابن عام في الوصيل أيه المؤمنون بضم الهاء لانها كانتمة وحدة لوقوعها قبل الالف فالمسقطت الالف لالتفاء الساكندين اتبعت مركتها مركة ماقبلها والباقون بفصها وأما الوقف فوقف الوعروو الكساف بالالف بعدالهاء ووقتُ الباقون على الهام اكنهُ (العل كم تفلُّمون) اي تصون من ذلك بقمول التو ية منه وفي الا ينتغلب الذكورعلى الاناث وعن ابن عماس بونواعما كنتم تف هاونه في الحاهامة لعلكم تسعدون في الدنساو الا تروز فان قدل) على هدد اقدصت التو ية بالاسلام لانه عي

ماقبله قدامه في هدما الموبة (أجب) بان بعض العلما قال ان من أذنب ذنباخ باب منداره كلما كرة ان يحدد الدو به لانه بازمه أن يستمر على دمه وعزمه على عدم العود الحدان بالق الله تعالى والذى عليه الا كرة اله لا يازمه تعديدها وعن أبيردة أنه عم الا فر يحدث ابن عبر أنه سعم رسول القه صلى الله عليه وسلم يقول بالبه الناس بو و الحد بكم قافى أنوب الحديد كل يوم ما ته مرة وعن ابن عرقال انا كالنه المرسول الله صلى الله عليه وسلم في المحلس يقول رب اغفر لى وتب على الما أنت الدواب الفسفو رما أنه من وعن أن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ناب قبل طاوع الشهر من مغربها ناب الله عليه وسلم قال قال وسول الله صلى الله علمه وسلم قدا فرح بتو به عدده من أحد كم وعن أنس بن مالك قال قال وسول الله صلى الله علم الما قال السفاح الحل بالنسب وسدة طلى يعبره وقد أضل قال وسن الترسة ومن بد الشفقة المؤدنة الحريف النوع بعد الزجوعنه مبالغة فيسه عقده بالحركم الثامن وهو الامن بالنكاح المذكو وفي قولة تعالى (وانكيوا الاياى منه كم النامن وهو الامن بالنكاح المذكو وفي قولة تعالى (وانكيوا الاياى منه كم النامن وهو الامن بالنكاح المذكو ولى قولة تعالى (وانكيوا الاياى منه كراكان أو ثبيا ولايا المناعر بكراكان أو ثبيا والايا من أنه في شهل ذلك الذكر والانثي قال الشاعر بكراكان أن أن تأوند بالمناح المناه و بنام فقلما والاثم عال السفاح المناوع بكراكان أن أن أن أن النكاح المذكر والانثي قال الشاعر

فانتنكبي المجوان تناعي ، وان كنت أفق منكم أثام

أى أقرب الى الشماب منسك وأتأم بالرفع على الدجواب ان تناعي ومايم مماجلة معقرضة والمعنى أوافقك في حالتي التزوج والتأم وان كنت أقرب الى الشباب منك وعنه صلى الله علمه وسلم اللهم انانعوذ بلتمن العمة والغية والاعة والقزم والقرم العمة شهوة اللين والغمة المطش والاعة شهوة النكاحمع الخلؤمن الزوجمة والقزم المخل والقرم شهوة اللمهوهذافي الاحواد والمرار واماغرهم فهوقوله تعالى (والصالحين) أى المؤمنين (صنعماد كم) وهو من جوع عبد (واما تسكم) والخطاب للاولما والسادة وهذا الاص أمرند في قست ان تافت نفسه المنكاح ووجداهمة أن يتزوج ومن لمجداهم استعب له أن يكسرهمونه بالصوم الورد أنهصلي الله عليه وسلم فال مامعشر الشباب من استطاع مندكم الباءة فلمتزوج فانه أغض البصروا حصن الفرج ومن لم يستطع فعلمه بالصوم فانه له وجاءاى فاطع اشهوته لان الوجا بكسر الواونوع من الخصا وهوأن رض عروق الانثين و ترك الخصيتان كاهما فشسيه الصوم في قطعه شهوة النكاح بالوجا الذي يقطع الفسل والما وتالما مؤن الذ كاح وهي الهز وكسوة فصل التمكن ونفقة بومه فان لم تذكسرهم وته بالصوم فلا يصحبهما بالكافوروغومبل يتزوج وبكره لف مرالمائق ان فقدا لاهمة أو وحدهاوكان بعلة كهرم فانوجدها ولاعلا بهوهو غسع تاتن فالخفل العمادة أفضل من النسكاح ان كان متعبدا فان لم متعمد فالنكاح أ فضل من تركداة ولهصلي الله علمه وسلم من أحب فطرق فليستن بسأتي وهي النكاح وعنه صلى الله عليه وسلمن كان له مال يتزوج به فلم يتزوج فليس منا وعنه صلى الله علمه وسلم اذائز وجأحد كمع بشطانهاو بلامعهم ابن آدم منى ثانى دينه والاحاديث فيذلك كشعةور عما كان واحسالقوك اذاأدى الى معصمة أومفدة وعنه صلى اقهعلمه وسملم اذا أقى على أمتى مائة وعُمانون سفة فقد حلت الهم العزو بة والعزلة والترهب على روس

المسال وفيرواية بأن عدلى المساس زمان لاتنال المعشة فده الافالمصمة فاذا كان ذلك الزمان حات العزوبة ويندب النكاح المرأة الما تقة وفي معناها الممتاحة الى النفقة والخاتفة من اقتصام الفيرة ويستعبأن تكون الممكوحسة بكوا الالعذراة واصلى المعلمه وسلم علا بكراتلاء بهاوتلاعمك ولودااة ولهصلي اقه علمه وسلمتز وجوا الولودالودود فاف مكاثر بكم الام وم القيامة وفروايه باعداض لاتتزوج عوزاولاعاتر افاني مكاثر دينة لماروى عدالله ان عروض اظهنهاك عنهماأنه صلى الله عليه وسلم فال الدنيامة اع وخومتاعها المراة الصالحة وقمل المراد بالصالح من الصالحون للسكاح والقمام بعقوقه وقوله تعالى (ان يكونوا) اى الاحواو (ققرا ويفتهم الله) اى التزويج (من فضله) رداساء ساء أن عنع من السكاح والمعنى لاعنعهن فقرانلماطب والمخطوبة منالمنا كحةفان في فضسل المتعفنية عن آلمال فاته عادو وائع أووعدمن اللهة عالى بالغنى القواه صلى اقه علمه وسلم اطلبوا الغنى فحدما لاته الكن بنسق أن تدكون شريطة الله تعالى غيرمنسية في هذا الوعدو نظائره وهي مشسمته ولايشاه المدكم الامااقتض تما لحكمة وفحوه ومن يتق الله يجعل له يخرجا ويرزقه من حمث لا يحتسب وقد باءت الشر يطةمنصوصة في قوله تعالى وان خفيج علة فسوف تغنيكم اللممن فضله انشاء ان اقد علم حصيم ومن لم ينس هـ فدالشر يطة في ينتصب معقرضا بعن عان غنما فانقره النهكاح وبقاسق تأب واتق الله وكان لهشئ ففني وأصبح مسكينا ووردا لقسو االرزق بالنهكاح وشكالى الني صلى الله عليه وسلر حل الحاجة فقال علما الماءة اى النكاح وعن عر رضى اقدعف عصب ان يتني الف في بغير الذكاح والله تعالى يقول ان يكونو افقرا ويفنهم اللهمن فضله وحكىءمه أنه قال يحبت النام يطلب الغني بالباءة وقال طلحة بن مطرف تزوجوا فانه أوسع لنكمف وزقتكم وأوسع فيأخلاق يكمو يزيدانته في ثروت كم قال الزيخشرى ولقد كانعند فارجل وافرح الحال غرابته بعدستن وقدا تتعشت حاله وحسنت فسألته فقال كنت في أول أصىء على ماعلت وذلك قبل أن أرزق ولدا فلارز قت بكروادى واخمت عن الفقر فالولدني الثانى ازددت خعرافل اتنامواثلاثة صباقه على الخبرصافا صحت الى ماترى انتمى (والله) اى الذى له اللائكاء (واسع) اى دوسعة الحلقه لا تنفد نعمه ادلاتنتهى قدرته (علم) بمسميسط الزفرق لن قشا ويقدره ولماذ كرتعالى زويج المواثروالاما فد كوسالمن يصزعن ذاك بقوله (وليستهفف الذين لا يحدون نيكاما)اى ولعيم دفي طلب الهفة عن الزنا والمرام الذين لا يجدون ما يفكمون بهمن مهرو فقة يوم القكين وكسوة فصله وقمل لا يجدون ما ينكون (حق يفنهم الله) اى يوسم عليهم (من فضله) فينكون ولماذ كرتمالى نكاح الصالحين من العمد والامام حث على كما يتهم بالحسكم الماسع وهو الامر بالكتابة المذكو وفي قولة تعالى (والذين يتفون المكتاب) اى يطلبون الكتابة (عماملكت أعانكم م) اىمن العددوالاما وفكاتبوهم انعلم فيهم خيرا)اى أمانة وقدوة على الكسب لادا ممال الكتابة ه وسد ب زول عده الا يقماروى ان علاما لمو يطب بن عدد العزى يقال له الصديم سألمولاه

أن مكاتبه فأبي فأنزل الله هـ فد الاآية فكانبه على ماته دينارووه به منهاعشرين فأذاها وقتل يوم حنين في الحرب وأركانها أر يعة رقمق وصمغة وعوض وسمدوشرط في السمد كونه مختار أأهل تمرع وولا وكنابة المريض مرض الموت محسوبة من المات فان خلف مثلي قمته صت المكامة في كله أو مثل قمة مصت في ثلثه ما أولم مخاف غـ مره صت في ثلثه وشرط فىالرقىق اخسار وعدم صماوحنون وأن لايتعلق بهحق آدمى لازم وشرط فى الصنغة لفظ يشعر بالكتابة كأن يقول السمداماوكه كاتبتك على أاندن في شهرين كل شهر ألف فاذا أديته مافأنت رفهة ول العمدة مات ذلك فلا يصرعقدها الامؤ حلامهما بصمن فاكثركا جرىءامه العجابة فن بعدهم فلا بدمن سان قدر العوض وصفته وعدد النحوم وقسط كل غم فلا تحوز عند الشافع رضي اقه تعالى عنه بحم واحدولا بحالان العبدلاعال أسما فمقدها بصال ينعمن حصول الفرض لانه لايقدر على أداء المدل عاجلاو عنسدا ي حسفة رضى الله تعالىء معور حالاوم وجلاو مصماوغم مخملات الله تعالى لهذكر التنصم وقماسا على سائرالعة ودوهي سمة لاواجبة وان طلبها الرقيق لثلا يتعطل أثر الملك وقيصكم ألماليك على الملاك بطاب رقمق أمن قوى على الكسب وبهده افسر الشافعي الحرفي الاتية واعتبرت الامانة لئلا يضمع ما يعصد له فلا يعتق و الطاب والقدرة على الكسب لدو ثق يصصل الحوم ووى أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث - وعلى الله عوشهم المكاتب الذي ير يد الادا والنا كير بريدااعقاف والمحاهد في سدمل الله فأن فقدت هذه الشروط أو بعضها فهد مداحة اذلا يقوى راءالعنق بماولاتكره بحاللانما عنسد فقدماذ كرقد تفضى الىالعثق نعران كان الرقمق فاسقا بسرقة أونحوه أوعلسما مأنهلو كاتبهمع العجزعن الكسب كتسب بطريق الفستى لمسعد تحو عهاحمند لتضمنها التمكن من الفسادو تصم على عوض قلمل وكشيرو يجبأن عط عنه قبل عققه شدامة ولا من الحوم أويدفعه المهمن جنسها أومن غيرها كا قال تعلل (و آنوهم) أمر السادة (من مال الله الذي آتاكم) مايسته، مون به في أدا ما التزموه الكم أيها السادة وفي معيني الاستاه حطشيء تموّل عما التزموه بل الحط أولى من الدفع لان القصيد بالحط الاعانة على العتق وهي محققة فسمه وهومة في الدفع اذقد بصرف المدفوع في جهـة أخرى وكون دُلك في النحم الاخه عرا ولى منه قيما قبله لانه أقرب الى العدَّق بر وي ان عورضي الله تعالى عنه كاتب عبد اله يحكى أماأ ممة وهوأ ول عبد كوتب في الاسلام فاناه ما ول تحم فدفعه المه عمروقال استعن به على كما بتك فقال لوأخرته الى آخر نحيم فقال أخاف أن لاأدرك ذلك وكونه ربعامن الحوم أولى فان لم تسميه نفسه فكونه سبعا أولى روى حط الربع النساق وغبره وحط السبع مالك عن ابن عررضي الله تعالى عنه وعند أبي سندفة أحر المسابن على حهة الوحوب اعانتهم المكانسين واعطائه منهمهم الذي جعل اللهام من من المال كقوله وف الرقاب ولما بين تعالى ما يصح من تزو بج العبد والاما أنسع ذال سالم الماشر وهو الا كراه على الزنا المذ كورق قوله تعالى (ولات كرهوانسات كم) اى اما كم (على البغام) اى الزاما كان اهمد الله بن أى رأس المنافقين ستجو ارمعادة ومسكة وأمهة وعرة واروى وقتيلة يكرههن على البغا وضرب عليهن ضرائب فشبكت ثنتان منهن الى دسول الله صلى

الله علمه وسام فنزلت وكذلك كانوا يشعلون في الحساهلة بو الحرون اما وهم فل الجا الاسلام فالت مسمكة لمعاذة انهذا الامرااذي غون فمه لايخلومن وجه بنفان يك خبرا فقداست كنرفامنه وانبك شرافقدآ فالناأف ندعه فانزل الله هذوالا بة ودوى أنها فاحدى الحاد وشنوما بعردوجا تالاخوى ديذارفقال لهما ارحعا فازنمافقالا والله لانفهل قدجا والاسلام وحرم الزنا فأتمارسول اللهصلى الله علمه وسكما المه فنزات ويكنى باافتى والفتاة عن العبدو الامة وفى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمة فأحدكم فقاى وفقاتى ولا يقل عبدى وأمتى (ان أردن غصمًا) أى تعففا عنه وهـ ذما لارادة على الاكرا مفلا مفهوم الشرط لان الاكراه لايتصور الاعتدارادة المحصن فامااذا لمرد المرأة التعصين فانوابني الطمعطوعا وكلةان وايشارها على إذا ايذان مان الماغمات كن يفعلن ذلك رغمة وطواعمة منهن وأن ماوجدمن معاذة ومسمكة من حمز الشاذ النادر ولان المكلام وردعلى سب وهوالذىذ كرفى سبب نزول الآية فحرج النهى على صورة صفة السعب وانام تدكن شرطافه موقال الحسين بن الفضل في الآية تقديم وتأخير تقديرها وأنكموا الابامي منهم الأردن تحصنا ولاتهرهوا فسأتكم على البغام (لمتتفوا عرض الحموة الدنما) اى تطلموا من أموال الدنما بكسهن وأولادهن (ومن بكرههن فان منه من بعدا كراههن عقود) اى اهن (دحيم) بهن وكان الحسن اذا قرأهذه الا يعقال الهن والله الهن اى لاللمكر والا اذا تاب (فان قبل) ان المكرمة غيرآ عُدَ فلا حاجة الى المفقرة (أحمد) بان الزيالا بماح بالاكرا ففهي آعة لكن لاحد عليها للاكراه ولماذ كرنمالى في هذه السورة هذه الاحكام وصفّ القرآن بصفات ثلاث أحدها قوله تعالى (واقدا نزانا المكم آمات مبنات) اى الاكات التي سنت في هـ قده السورة وأوضف فيها الاحكام والحدود وقرأا بنعاص وحقص وجزة والكسائي بكسر الما الصندة والماقون فقعها لانهاوا ضعات تصدقها الكنب المتقدمة والعقول السليمة من بين عمق تمين أولانها سنت الاحكام والخدود ثانها قوله تعالى ومشالامن الذين خاوامن قملكم) أىمن جنس بامثالهم اى وقسمة عسة مثل قصصهم وهي قصدة عاتشة رضى الله تعالى عنها فانها كفصة بوسف وص علمهما السلام ثاانها قوله تعالى (وموعظة المتقن) اى ماوعظ به في قوله تعالى ولاناخذ كمبهمارأفة فيديق الله وقوله تعالى لولااذ وعقمو مظن المؤمنون الخ وفي قوله تعالى لولاا ذسعهموه فلتم الخوفي قوله تعمالي يعظم الله أن قعودو الخويخ ممصها بالمقعن لانورم المنتفعون ما واختلف في معنى قوله تعالى (الله نو را اسعوات والارض) فقال استعماس الله هادى أهل السعوات والارض فهم بوده ألى الحق يهددون وبهدا يتهمن حيرة الضلالة ينعون وقال الفحال منورالسهوات والارض فقال نورالسما الملائك تونورالارض بالأنساء وقال مجاهد مدر الامورف السموات والارض وقال أيي ين كعب والحسن وأبو العالمة مزين السموات والارض زين السعاما اشمس والقمرو المنحوموزين الارص بالانساء والعاما والمؤمنين يقال بالنبات والاشعار وقسل معناه الانوار كاهامنه كإيقال فلانرجة أى منه الرحة وقديد كرمثل هذا اللفظ على طريق المدح كا قال القائل اداسارعداللهمن مرواله و فقدسارمنمانورهاو حالها

وسب هدا الاختلاف ان النورق الاصل كمفعة تدركها الماصرة أولاو يواسطهاساتر المبصرات كالكيفية الفائف قمن النعران على الاجرام الكثيفة المحاذبة لهاوهو بمدا المعنى لايصم اطلاقه على الله تعمالي الاعلى ضرب من التعبوز كالامثلة المتقدمة أوعلى تقدير مضاف كغولك زيدكرم وجودخ تقول ينعش الناس بكرمه وجوده والمعني ذونور السهوات والارض ونورالسموات والارض المتى شسبه بالنور في ظهوره و سانه كفوله تعالى الله ولى الذين آمنو ايخوجهم من الظامات الحالة ورأى من البساطل الحالحق وأضاف النووالي السعوات والارض لاحد معنمين اماللد لالة على سمعة اشراقه وفدو اصاعة حتى تضياله السهوات والارض واماأن يرادأهل السموات والارض وانهم يستضيئون به واختلف أيضا في معنى قوله تعالى (مثل نوره) فقال ابن عباس مثل نوره الذى أعطى المؤمن اى مدل نور الله في قلب المؤمن وهو النور الذي يهتدي به كاقال تعالى فهو على نور من ربه وقال الحسن وزيد ابنأ-لمأ رادبالمورالةرآن وقال معدين حميروالضمال هومجدم لي الله علمه وسلم وقمل أراد بالنور الطاعة معي طاعة الله نورا وأضاف هـ نه الانو ارالي نفسه تفضيلا أي صفة نوره العميمة الشأن في الاضاء و كنشكون أى كصفة مد . كانوهي الدكوة في الحدار غير الذافذة (فعامصماح)اىسراحضم فاقب (المصماح فرجاجة) اىقندىل من زجاج شائ أوهر وانعاذ كرالز جاجة لان المنوروضو النهارفيا أبين من كل شئ وضو ميزيد في الزجاج وتموصف لزجاجة بقوله نعالى (الزجاجة كائنماً) اى المنورفيها (كوكب درى)اى مضى شبهها في الضوسامدى الدرّاري من الكوا كالخسمة العظام وهي الشاهير المسترى والزهرة والمريخ وزحل وعطاود (فانقمل) لمشبه بالمكوا كبولم يسسمه بالشمس والقمر (أحمب) وأنهما المقهما اللسوف والكسوف والكواك لايطقهاذاك وقرأ أبوعرو والكسائي بكسر الدالصن الدرجعن الدفع لدفعه الظلام والباؤون بضعهامنسوب الحالدراى اللؤاؤني صةائه وحسنه وان كان الكوكب أكترضوامن الدراكن يفضل الكواكب بصفائه كا يفضل الدوسا تراكب وهمزمع المدأبوع رووشعبة وحزة والكسائي والماقون بغيرهمزوكل من أهل الهمزعلى ص تعدة في المد ( توقد من شعرة مماركة زيمونة ) اى ابتدا الوقد من شعرة الزية وبالمتكاثر نفعه بادرويت فتعلد الصماح بزيت الشجرة وهي شجرة كشهرة المركة وفيهامنافع كشيرة لان الزيت يسرجبه ويدهن بهوهوادام وهواص في الادهان وأضوأهما وقرأاين كذر روأ وعرو بفتح التا والواو وبتشديد القاف على وون تفعل على الماضياى المصباح وقرأأ وبكروح زوالكساف بضم التا الفوقية وتعفيف القاف اى المصباح (لانمر قدة ولاغربة) اىلىست بشرقية وحدهالاتصيم الشوت اذاغربت ولاغربة وحدها فلاتصمها الشيس اذاطلعت المعي مصاحمة للشمس طول النهار تصيبها الشمس عفد طلوعها وعندغرو بهافتكون شرقمة وغرية تأخذ حظهامن الامرين فمكون ذيها أضوأ وهذا كادفال فلان أتس أسودولاأ فن الحاليس أسود خالصاولا أس خالما بلا جقع فمه كلواحدمتهما وهذالرامان ايس بحاوولا عامض اى اجقع فيدا للاوة والجوضة هدذا قول ان عماس والا كثرين وقال السدى و جماء تمعناه أنها ليست ف مقذأ ذلا تصميما الشعس ولا

في مضماة لا يصدم الظل فهي لا تضرها أوس ولاطل والمقنأة بقاف فذون فهدمزة وهي بفتم النون وضعها الحكان الذى لا تطلع علمه الشمس وقول الممضاوى تمه الزمخشرى وفي الحديث لاخبر في شعرة في مقذأة ولافي ثبات في مقنأة ولاخ مرفيه ما في مضعى قال أن حر العسقلاني لمآ حدوقهل معناه المامعتدلة استفيشر فاتصتما الحرولافي غرب بضرها المرد وقدل معناه هي شامية لان الشام وسط الارض لاشرقي ولاغر بي وقدل انست هذه الشعرة من أشعار الدنمالانهالو كانتفى الدنمال كانتشرقمة أوغرية واعماهو مثلضر مالله تمالى لنور و ( بكادر بما) اى من صفائه (يضى ولولم عسه نار) اى يكاد بدلا لا ويضى بنفسه من غيرناد (نودعلى نور) اى نور المصماح على نورال عاجة « (تفسه) واحتاف أهل العلم قدمعنى هداالتندل فقال بعضهم وقع التندل لذور محدصلي الله علمه والمال الزعماس الكعب الاحمادا حمرنى عن قوله تعالى مل نوره كسكاة قال كعب هذامثل ضربه الله لنده صلى الله علمه وسلم فالمسكاة صدره والزجاجة قلمه والصماح فمه الذوة تدوقه من شصرة مماركة هي شصرة النوة يكادنور عدصلى الله عليه وسلم وأص متسن الناس ولولم بسكام أنه في كامكاد ذلك الزيت بضي ولولم عسمه فاروروي سالم عن عرفي هذر الاته فال المشكاة حرف الذي صلى الله علمه وسرام والزحاحة قلمه والمصماح المووالذي حعله الله تعالى فمصه لاشر قمسة ولاغرسة لايهودى ولانصرافي وقدمن مصرمماركة الراهم فورعلى فورنورةاب الراهم ونورقاب صلى الله عليه داوسم وقال عدين كعب القرظى المسكاة ابراهم والزجاحة اسمعمل عليهما السلاموالصماح عدضلي المعتلمه وسلم عمادالله تعالى مصماحا كاعفادسرا وافقال تعالى وسراجامنها توقدمن شصرةمماركة وهي أبراهم علمه السلام مماهمار كالان أكثر الانساء من صلمه لانمرقمة ولاغر مة وهي اراهم لم يكن عود ماولانصر انماوليكن كان منها مسلكا لان المود تصلى قبل الغرب والنصارى قبل المشرق يكادز يتماقض ولواغ سمة الوسكاد محاسن محدصلي الله عامه وسلم تظهر النساس قدل أن وحي المه ورعلي فورس من نسل أي نور عدعلى توراراهم عليهما السلام وقال بعضتهم وقع هذاأ المشل لنورقا المؤمن روى أو المالمة عن أبي ت كعب قال هـ قامل الرمن قالم كاة ننسه والزجاجة صدره والصماح ماجهلالله من الاعان والقرآن في قلمه و قدمن شعرة مباركة وهي الاخلاص اله وحده فذل كمثل شطرة التفسيها الشحرفهي خضراه ناعة لاتصيها الشمس لااذاطاعت ولااذاغربت فكذلك المؤمن قداحتوس من أن يصيبه شئ من الذين فهو بين أربع خـ الال ان أعطى شكر والنابقلي صمر وان حكم عدل وان فالصدق بكافر يتايضي اى يكاد قلب المؤمن يعرف المق قد لأن يمزله لوافقته الماء تورعلى تورقال أف أى فهويتقاب في خدسة أنوار قوله تور وعلانورومد خلانورو عزر - منوروم صيره الى النور يوم السامة قال اسعداس هذامثل نور قه وهداه في قلب أاؤمن كامكاد الزيت الصافي يضي وقعدل أن عسه النارفاد امسته النار ازداد صواعلى صو كذلك يكاد قلب المؤمن بعد مل الهدى قبل أن ماتمه العلم قاد اجا العلم ازدادهـدى على هـدى ونوراعلى نوروقال الكلى قوله تعالى نورعلى نوريعني أعان المؤمن وعلاوقال السدى فورالاعيان وتورااقرآن وقال المنس وابن زيدهد احدلاقرآ ن قالمساح

هواافرآن فكايستضاء بالمصماح عتدي بالقرآن والزخاجة فلسا اؤمن والشكافقه واسانه والشعرة المماركة شعرة الوح بكادرية ابضي يعدى تكادعة القرآن تضموان لم يقرأنور على فوريعى القرآن فورمن الله خلقه مع ماقام الهممن الدلائل والاعلام قبل نزول القرآن فاندادوا بذاك فوراعلى فور (يهدى القه لنوره) قال ابن عباس دين الاسهلام وقدل القرآن (من يشام) فأن الاسماب بدون مشمئته لاغمة وقمل بوفق الله لاصابة الحق من نظر وتدبر بعين عقله والانصاف من نفسه ولميذهب عن الجادة الموصلة المه عمداوشمالاومن لم يقدبرفهو كالاعبى سواءعلمه جنم اللمل الدامس وضعوة النهار الشامس (ويضرب)اي يين (الله الامثال للناس) تقريباللافهام وتسم الاللاكدار (والله بكل في علم) معقولا كان أوعسوساظاهرا كان أوخف اوفسه وعمدان تدبرهاولم يكترث بها وقوله تعالى (في سوت) يتعلق بماقب لداى كشكاة في بعض بوت الله وهي المساجد كا ته قب ل مثل نوره كاثرى في المسجد نورالمشكاة التي من صفتها كمت وكمث أو عما بعده وهو يسبح أي يسبح وجال في يوتوفةوله فيها تكويراة وله في يوت كقولة زيد فى الدارجالس فيها أو ؟ = ـ ذوف كقوله تعالى في تسع آيات اى سجو افي يوت والبيوت هي المساجد قال سعدد بن جبرين ابن عباس قال المساجد وت الله في الارس وهي تضي الاهل السما كاتفي النحوم لاهل الارض وقمل المرادنالسوت المساحد الثلاثة وقمل المرادأر بعة مساحد لم ينها الانبي الكعبة بناها ابراهم واحمدل عليهما السلام فعلاها قبلة وستالمقدس ساعداودوسلمان عليهما السلام وصعدالدينة وصعدقما ساهما الني صلى الله علمه وسلرواني فيها عصم المكثرة دون جع القلة المعظيم (أذن الله أن ترفع) قال مجاهد تبني نظيره قوله تعالى واذبر فع ابراهم القواعدمن المنت وقال المسين تعظم أى فلايد مكرفها الفعيق من القول وتطهرمن الانتجاس والاقذار وقولة تمالى (ويذكرفها ا-جه) عام قيما يتضفن ذكرمحي المذاكرة في أفهاله والماحدة في أحكامه وقال ابن عماس بتلي فيها كتابه (يسبع) أي يصلى (له فيها بالفدة والاتصال اى الغداة والعشى قال أهل التقسير أراديه الصفوات المفروضية فالق تؤدى بالغداة صلاة الفيروالي تؤدى بالاصال صلاة الظهروالعصروالعشامين لاناسم الاصل يقع على هذا الوقت وقيل أراديه الصبح والعصر قال صلى الله عليه وسلم من صلى المدين دخل المنة أرادصلاة الصبع وصلاة العصر وقال ابن عباس التسبيع الغدوملاة الضعى ودوى منمشى الى صلاة محتوية وهومنطهر فأجره كاثبر الحاج المرمومن مشى الى تسميم الفصى لا ينصب الااياه فأجر المعتمر وصلاة على اثر صلاة لالفو ينهما كاب في علمين وقرأا بتعامر وشعمة بفتح الماء الوحدة والماقون بكسرها (رجال لا تلهيم عجارة) اي معاملة واجة وقيل الراديا تجارة الشر القولة تعالى (ولا يبع عن ذكر الله) اطلاقالام المنس على النوع كانقول وزق الان عبارة صالحة اذاا عدله يع صالح أوشرا وعلى الاولدذكر مبالغة المتعظيم والمتعمم بعدا المخصيص وقيل التجارة لاهل الجلب تقول تجرفلان في كذا أى بلب و (تنبيه) و قوله تعالى رجال فاعل يسم بكسر الما وعلى فتعها ناتب الفاعل له

ورجال فاعل فعل مقدرجواب والمقدركا فه قدل من يسجه وحدف من قوله تعالى (واعَام الساوة) الها مَعَنفه فا اى وا قامة الصلاة وأراد أدا اها في وقتم الان من أخو الصلاة عن وقتهالا يكون من مقيى الصلاة وانماذ كرافام الصلاة مع ان المرادمن ذكر الله العاوات الخس لانه تعالى أراء ما قامة الصلاة حفظ المواقمت روى سالم عن ابن عرائه كان في السوق فأقمت الصلاة فقام الناس وغلقوا حوائدتم فدخلوا المسعد فال ابنعر فهم زات هذه الآية (وايتا الركوة) قال ابن عساس اذا حضروقت أدا الزكان لم يعسقوه أى فضر حون ما يحب اخراجه من المال للمستعقب وقدل هي الاعمال الصالحة ومع ماهم علميه ( يحافون يوما ) هو وم القمامة (تمقلب) اى تضطرب (قمة القلوب) بين المعاة والهلاك (والارصار) بين ناحمتي المهن والشمال وقسل تتقلب القلوب عما كانت علمه في الدنيامن الشهد الياليقين وتذفق الابصارمن الاغطمة وقوله تعالى (المجزيم-مالله) متعلق بدج أو بلا تاهيهم أو بضافون (أحسن ماعلوا) في الطاعات فرضها و زفلها اى نوابه الموعود الهم من الحنة وأحسس عمني حسن (ويزيدهممن فضله) مالم يستعقوه ماعالهم عالاعين وأت ولاأدن معت وقوله تعالى (والله ورزق من بشا وبغير حساب) تقر ولاز بادة وتنبيه على كال القدرة ونفاذ المشتئة وسعة الاحسان وكالحوده فسكانه سعانه وتعالى الماوصفهم بالمدوالاجتهاد في الطاعة ومع ذات بكرنون فينها يةالخوف فالقد معانه وتعالى بعطيهم الثواب العظيم علىطاعتهم ويزيدهم الفف لا الذى لاحدله في مقابلة خوفهم وقوله تعالى (والذين كفروا أعمالهم كسراب) أى فحالهم على ضددلك فانأع الهم التي يحسبونها صالحة نافعة عندالقه تعالى يجدونها لاغمة مخيبة في العاقبة كسراب وهوماري في الفلا : وقت الضمي الاكرشدم الله الحاري وهو امس عاولكن الذي ينظو المهمن بعمد يظفه ماميار ماوقدل هو الشمه عااندى ري نصف النهارفى شدة الحرفى المراوى الذى يخمل الذاظرانه الما السارب أى الحارى فاذا قرب منسه انغش فلم رشاوأ ماالا لفاغما يكون أول النهاد كانهما ببن السعاء والارض وقال المغوى والالماارتفع عن الارض وهوشعاع يجرى بن السها والارض بالفدوات سبه مالمرآه ترفع فيهاالشخوص رى فيهاالصغير كمعاوالقصيرطويلا والرقراق بكون بالعشاء وهو ماترةرق من السراب اي ماء ودهب وقوله تعالى (بقيعة) جع ماعوهي أرض مهلة عطمينة قدانفرحت عنها الحمال والاحكام فالدفى القاموس وقسل القدمة عنى القاع وهو الارض المستو بة المنسطة وقها يكون السراب وقال الفرا جعقاع كحاروجدة وقال الفارسي جعه قيعة وقيعان (عديه) اي نظنه (الظما ت)أي العطشان الشديد العطش من ضعف العقل (مام) فيقصده ولايزال سائرا (حتى اذاحامه) اى ما قدر أنه ما وقد ل جام الى موضع السراب (لمعدده شما)عما حسمه ووجه التشبيمة أن الذي حاميد المكافران كان من أفعال الع فهولايستعق علمه توالامع أنه يعتقدان فوالاعلممه وان كان من أفعال الانم فهويستعق علمه العقاب مع أنه يعتقدان أفوا بافكرف كان فهو يعتقد أن له فوا باعند الله تعالى فادا افي عرصة القيامة ولم يحدد الثواب الوحد العقاب العظم عظمت حدرته وتناهى غمه

فدشيه طاله عال الظمات الذي اشتدت طحته الى الما فأذ اشاهد السراب في المرتعلق به قلمه فاذاحا والمعدد مشرأ فكذلا كالركافر عسب أنعله نافعه فاذااحماج الىعلاله عده شأولا ينفقه وقال مجاهد السراب عل الكانروا تمانه الماه موته ومقارقة الدنما (فان قدل) قولة تعالى حق اذا جامدل على كونه شمأوقولة تعالى لم يحده شمأ مناقض له (أحمد الان معناه لمجدفشه أفافعا كإيقال فلان ماعل شمأوان كان قداجتهد أوأنه اذاجا موضع السراب لمعد السراب لاث السراب برى من بعدد بسعب الكثافة كانه ضماب وهبا فاذاقر بمنهوق وانتشروصاركالهوا ﴿ روجدالله عنده )اى ووجد عقاب الله الذى يوعديه الكفار أووحد ر مانمة الله أوو حده محاسما الأه أوقدم على الله (قوفاه حسامه) اى جرام عله قدل زات في عدمة ابزو سعة فانه قد تعيد دوايس المسوح والقس الدين في الحاهدة م كفر بالاسدادم قال ابن الخاذن والاصم أن الاتبة عامة في حق حد ع المكافار (والقدم بع الحداب) لانه تعالى عالم بعمسع المعلومات فلايشفاه محاسبة واحدعن واحدوفي هذار دعلي المشم تقعهم الله تعالى لانه تعالى لو كان مد كلماما له كايقولون الماصم ذلك وقوله تعالى (أو كظلمات) عطف على كسراب على حذف مضاف واحد تقديره أوكذى ظلمات ودل على هدذا الضاف قوله نعالى اذاأخرج بدمل بكدراهافاا كناءة تعودالي المضاف المحذوف وهوةول أييءلي وقال غيره على حدف مضافين تقدره أو كاعمال ذي ظلمات فقدر ذي المصم عود الضعير المدي قوله تعالى اذاأخ جدمو قدراعال اسم تشدمه أعال الكفار باعال صاحب اظلة اذلامعنى اتشدمه العدل بصاحب الظلة وأوللتخمر فأن أعمالهم لكونه الاغمة لامنفعة اها كالسراب والمكونها خالبة عن نووالحق كالظات المتراكة من لجيج الحروالامواج والسحاب وللتفويع فانأع الهمأن كانت حسنة فكالسرابوان كانت فبعة فكالظال أولانقسم ناعتماد وة من فانما كالظامات في الدنداو كالسراب في الا خرة وقوله نعالي (في صر ملي) صفة اظهات فيتعلق بحذوف واللجي منسوب الماالع وهومعظم المعروقيل منسوب الى اللجة الناءوهي أبضامه ظلمه فاللبيي هوالعممق المكثير الما وقوله تعالى إيغشام اى يفطى هذا الحرو بعلوه وج) كائن (من فوقهموج) أى أمواج مترادفة متراكة (من دوقه) اى الموج الثاني المركوم وقوله تعالى (مصاب) أكاغم على النعوم وحب أنو ارهاصفة أخرى احررقوله تعالى (ظلات) أى من العروالموحين والسصاب خيرميتدامض تقدره عد فظال أوتان ظلمات و يحوزان بكون ظلمات مبتدا والجلة من قوله تعالى (بعضها فوق بعض) خبره قاله الموفى (قانقدل) لامسوغ الابتداميم ذه المنكرة (أحدب) بانهام وصوفة تقدر أي ظاات كنبرنمت كاثفة وقرأ البزى حاب الاتذرين وحرظامات وقنمل ينون مصاب ويجرظامات والبزى جعل الوج المترا كم عنزلة السعاب وأماق بل فانه حمل ظلمات ولامن ظلمات الاولى والماقون بتنوين مصاب وظل ات بالرفع فيهما (اذا أخرج) اى السكان في هدة االحريد لالة المعنى وان لم يحوله ذكر (يده) وهي أفرب مارى المه في هذه الظلمات (لمبكد) أى المكائن فيه يواها)اى لى بقوب من رؤ يتهافضلاعن أن راها كفول ذى الرمة

اداء عرالتاى (اى المعدوق نسطة الهير) الحمين لم يحدد

أى رول والمعنى لم يقوب من المراح نف الاعن أن يمرح و (تنبيه) ه في كمفهة هسذا القشيم وجومأ حدها فالبالحسن ان الله تعالى ذكر ثلاثه أقواع من الظلة ظلة البحروظلة الامواج وظلة المصاب كذا المكافر له ظلمات ثلاثة ظلة الاعتقاد وظلة القول وظلة العده ل ثانها قال النعماس شبه قلمه وسمعه وبصر مهذه الظلمات الثلاث مالفهاأن الكافر لايدرى ولايدرى أخلايدرى ويعتقد أخيدرى فهذه المراتب الثلاثة شبه تلك الظلمات الثلاث وابعهاقاب مظلم فيصدر مظلم فحسد مظلم خامسها انهذه الظلمات مقراكة فكذا الكافر اشدة اصراره على كفروة در اكت عليه الصلالات - ق لوذ كرعنده أظهر الدلائل لم يفهمه (وصن لم يعمل الله )أى الملك الاعظم (منوراف المسنور) قال ابن عباس من لم يعمل الله له ديدًا واعدانا فلا دين له وقدل من لم يهده الله فالاهادى لد لانه تعالى قادر على ماير بداته ولما وصف تعالى أنو ارفاوب المؤمنين وظلمات قلوب الحاهلين أتبع ذلك بدلائل النوح لد بقوله تعالى (ألرز) أي تعلم على وشيه المشاهدة في المقنو الو ماقة بالوحى والاستدلال (أن الله )أى الحائر اصفات الكال (يسبير) أى ينزهه عن كل شائبة تقص (من في السموات والارض) لان التسبيم لأوى بالقصر ال يعلم بالقلب وهدد السقفهام والمرادية النقر ووالممان وهذا التسبيع اماآن يكون المرادمنه دلالته بخاق حدة الاشتماعلي كونه تعالى منزهاءن النقائص موصوفا بنعوت المللال أو يكون المرادمنه في حق البعض الدلالة على المتربه وفي حق الباقين المطق باللسان قال الرازى والاول أقوب لان القيام الشافي متعذر لان في الارض من لا و و نمكافا لايسبع بهم فاالمف في والمكلفون منهم من لايسج أيضاب فالله عنى كالكفار وأما القسم الفالت وهوأن يقال انمن في السموات وهم الملائد كة يستمون السان وأما الذين في الارص فنهم من وسسيع بالاسان ومن من يسمع على اسان الدلالة فهددا يقتضى استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والجازمعا وهو عسما رأى عنددا كثرالعال فلريق الاالقسم الاول وهوأن هيذه الاشيما منستركة في أن أحسامها وصيفاتها دالة على تنزيه الله تعالى وقدرته والهينه وتوحمده وعدله فسمى ذلك تنزيها توسعا (فانقمل) فالتسبيع بهدا المعنى المسل الخاوفات فاوجه عصمه مهذابالعقلاء (أحب بان داقة العقلاء أشد دلالة على وحود الصائع سحانه وتصالى لان الصائب والغرائب في خلقهم أكثر وهي العقل والنطق والقهم ولنا كاتأم الطبردلالت أعب ولانها قدتكون بن المنفا والارض فتبكون خارجة عن حكم من فيهـ ماخصها بالذكرمن جلة الحموان بقوله تعالى (والطــــم صافات) اي السطات أجنعها في والسف الاشهة في أنه لاعسكما الاالله تعالى وامساكها ها فالمؤمم أنماأج ام ثقالة واقداره لهافم معلى القبض والدسط عة قاطعة على كال قدرته تمالى واختلف في ووالضمائر في قوله تعالى (كل) أي من الخاوفات (قدعم صلاته وتساجه) على قوابن أحده ماأنم اكلهاعا تدة على كل أى كل قد علم وصلاة أقسه وتساجها عال استعادل وهـ قاأولى لموافق الضمائر فانهماان الضم مرفى على الله الله تمالي

وفي صلانه وتساعه عائد على كل و يدل علمه أوله تعالى (والله) أي الهمط على وقدرة (علم عا بقعلون وقدل انضرب أجفة الطبرصلانه وتسبعه وهذايؤ بدأن المرادمن النسبع دلالة هذه الامو رعلي التنزيه لاالنطق بالسان روى أن أما نابت قال كنت جالساء نسدا في حدهم الماقر فقال لى أتدرى ما تقول هد ما العصافير عند طاوع الشمس و بعد طاوعها قال لاقال غانهن يقدسن الله وجون ويسألنه قوت يومهن قال بعض العلمان مانشاهدمن الطمو روساثو المهوانات أعالااط فقيهز عنها كثعرمن العقلا فأذا كانكذاك فالاعجو وأن الهمها معرفة مودعامه وتسبعه وسان أختمالي الهمها الاعمال الاطمفة يوحوه أحدها أن الدب برى الخارة و باخذ العصاو برمي الانسان حتى يتوهمأنه مات فمتركد و عماعاد يشعه و يتصمي تفسمه ويصعداا شعرة أخف صعودوج شماخو ذبين كفيه تغو يقابالواحدة وصدمة بالانوى ثم يفقوفاه فمسدر قشره ويتغذى بو يحكى عن الفارف مرقته أمو رهمة ثانهاأم النصل ومالهامن الرياسة والمدوت المسدسة التي لايتمكن من بنائها ا فاضل المهندس من ثالثها انتقال المكركي من طرف من اطراف العالم الى الطرف الآخوط الملكابو افقه من الاهوية ويقال من خواص الخدل ان كل واحدد بمرف صوت الفرس الذى قاتله وقداما والقاميم تفقرأ فواهمه الطائر بقم عليها يقال الهاالة طقاط وينظف ماين أسنانها وعلى وأمر ذلك الطائر كانشوكة فاذاهم أغساح بالتقام ذلك الطائر تاذى من تلك الشوكة فمفقوفاه فيغرج ذلك الطائر والسلمفاة تتناول بعدأ كل الحمة سعترا حملمانم تعود وقدعوف ت من ذلك وحكى عن رمض الثقات المجر بمن الصدأنه شاهد الحماري تفائل الافعى وتنهزم عنها الى بقالة تنفاول منها ثم تعود ولاتزال كذلك وكان ذلك الشخص فاعدافى كن وكانت المقلاقر بمةمن مسكنه فل الشية غل الحباري بالافعي قلع المة له فعماد الحباري الى منهما فلريجد هافا خذ يدو رحول منه تهادورا فامتما دهاحتي خومسا فعدارا اشخفص أنه يعالجونا كلهامن اللسعة وزلك المقلة هي الحرجع العرى والاعرس يستظهر في مقاتلة الحمة ماكل السذاب فأن المكهة السذايمة تنفرمنها الافهى والكلاب اذا مرضت بطونهاأ كات سندل القمر واذا يوحت داوت الحواحة بالسعة الحمل وانعها القفافذ تحس بالشميال والحنوب قبل الهدوب فنغع المدخل الي يحرها وكان رحل بالقسطة طمنمة قدأش بسبب أنه شذر بالرياح قبل هبو بهاو ينفع الناس بانذاره وكأن السب فمه قنة ذا في داره يه عل الصنسم المذكور و دستهل به والخطاف صفاع في الصاد العش من الطين وقطع الخشب فان أعوزه ألطين ابتهل وغرغ في القراب ليصمل جناحاه قدرا من الطين وإذا فرَّحُ بِالْفِرِقِ تُعهد الفراخِ وتأخذُ رُرقها عِنْقَارِهَا و تُرْمِيها من العش والمغرا أمق تصعدفى الجوعند الطبران فانج بعضماعن بعض عماب أوضيا احدثت عن أجعما حفىفاصهوعا بتسعيه بعضهابعضا واذابات على حبل فانهات عواسها تحث أجضما الاالقائدفانه ينام مكشوف الوأس نيسرع انتباهه واذا معجو ساصاح وحال الغل ف الذهاب الىمواضدههاعلى خطمه يتقير بحفظ ومضها وضاأص هب واذا كشف عن وتهاالساتر الذي كان يستقرها وكان تعته سض الهافان كل غله الخذيث منسة في فهاو تذهب في أسرع وقت الاستقصا في هذا الباب مذكور في كتاب طبائع الحموان والمقصود من ذلك أن الفضلا

من المقلا بهز ون عن أمثال تلك الحمل واذا كان كذلك فالا يجو زان يقال انها أسبع اقه تعالى وتثنى علمه وان كانت غبر عارفة بسائر الاموراتي تعرفها الناس وبؤيدهذا قوله تعلى ولكن لاتفقهون تسبعهم وقوله صلى المهءامه وسلم ان نوطاعلمه الملام أوصى بنمه عداموته الالهالااقة فأداأه واتاله مع والارضين السمع لوكن في حادثه مهم يقصدن وسعان الله و عدد فانها ملاة كل عي وجار زق كل في وقال الفز لي في الاحدادروي أن رجلاجا لى النبي صلى الله عليه وسلم فقال توات عنى الدنيا وقلت ذات يدى فقال له رسول الله صلى الله عليمه وسلم فابن أنت من صلاة الملائد كالترفسيج الللائق وبرار وقون قال فقلت وماهي باوسول الله فال ورسعان الله و بعدده سعان الله العظم أدية فقر الله مائة مرة ما بن طاوع الفيرالىأن تعدلي الصبع فانيك الدنماراع فصاغرة ويفاق المدعز وجدل منكل كلة ملكا يسبع الله الى دوم القدامة للد فوارد وم شه معانه وتعالى يقوله (ولله الدالية وات والارض) على أن المكل منه لان كل مارواه عكن ومحدث والممكن والمحدث لانو حد الاعد للانتهاء الى القددم الواحب الوجود ويدخل في هدذا جدع الاحوام والاعراض وأفعال العماد وأحوالهم وخواطرهم وفي قوله تعالى (والى الله) اى الذي له الاحاطة بحكل شي المصر) دارل على المعادو أنه لايدمن مصر الكل الديديد دالفنا والروية في توله تعالى المرق المناقع الماد المدلال والجال (رجي حماما) أي سوقه رفق بعد أن أنشاه من المدم تارة من الديقل و تاوة من العداد ضد منارقه مامد ترقط قال أنو حداث وهو اسم جنى واحده عاية والمهني سوق معاية الى عاية وهومه في تولي المبوال دد. اى بن أجراله بعدان كان قطعافى عهات كذافة فصعل القطم المذفر قه قطعة واحدة (م عدل ركاما) في عاية العظمة مقرا كالعضه على دعض بعد أن كان في عاية الرقة (فقرى اى في تَكْ الحالة المُعَمِّرة (الودق) المالمطو (عرج من خلاله) المص فدوقه التي حدث التراكم وارهاص مضه في مض (فاد قدل) ورافاتدخل على مثني فافوقه فادخات هذاعلى مفرد (أحس) باذالمرادبالمصاب المنس فعادا المعموعلى حكمه أوعلى حذف مضاف اى بن أجواله كامروين قطعه فان كل قطعة عاية وقرأ السوسى فترى في الوصل الامالة بخلاف عنب والباقون بالفتم وأمانى الوقف فالوعروو حزةو الكسائي بالامالة عضة وورش بالامالة بدين والماقون الفتح (و بنزل من المعام) اىمن الغمام وكل ماعلافهو معام (سنحمال فيها )اى قى الدعا وهي المصاب الذى صاورد تراكه كالحمال وقوله تعالى (منود) سان للمال والمفء ول محذوف اى منزل منهدان السمان من حمال فيها من ردين الهن الاولى لابتدا الفاية بأتر باقدوا اشانية للترميض والثالثة قسان ويجوز أن تكوث الثانية لابتدا الفاء أيضاوهم ووهايدل من الاولى باعادة المامل والقفدر وينزل من حال اى من حال فيها فهو بدل اشتمال والاخبرة للتمصيض واقمة موقع المفعول (فان قدل) مامعني من جدال فها صنود (أجب ) بان فيعمه عندين أحدهما أن يخلق القه في الديا - سال برد كا خلق في الارض مالحر وليسف المقل فأطمع ممالناني أنرادالمكثرة ذكرالحال كايقال فلاتعال جبالامن ذهب وقوأ ابن كثيرو أنوعرو بسكون النون واخفائها عند لزاى وتخفيف لزاى

والماقون بقتم النون وتشديد الزايخ من تعالى أن ذلك باختماره وارادته يقوله تعالى فمصيب به ) اىبكل من البرد والمطرعلى وجه لمقمة أوالرجة (منيشة) اىمن الناس وغيرهم (ويصرفه عن من يشام) صرفه عنه (فائدة) عن مقطوعة من من فى الرميم تم شه تعالى على ماهو عُنْهُ فِي الْحَدِقُ ذَلِكُ عَالَى الْمَا مِن النَّورِ الذِّي وَعَامِ لَهُ مَا مِقَاءَ مَا الْحَدِقُ النَّار بقوله تعالى (يكاد) أى يقر ب (سنا) اىضو و (برقه) وهواضطراب النور في خلاله (يذهب) اى هوماتيسا (بالابصار) اى الذاخارة له اى بخطة هاائسدة لمعانه وتلا أنه فتسكون أوة العرق داملاعلي تكاثف السصاب و دشهرا بة و فالمطر وغفيرا بنزول الصواعق واعمله أن المرق الذي صفته كذلا للبد وأن مكون ناراعظمه خااصة والنارضة الماء والمردفظهوره ومقتضى ظهور الضدمن الضدوذاك لايمكن الابقدرة فادرحكم هنمذ كرتمالى طعوأدل على الاختمار بقوقه تعالى مترجالما يشعل مامضى وفر مادة (يقلب الله) أى الذى له الاحركله بعدو ول الظلامضاء والضيا وظلاما والنقص عارة والزطادة أخرى معالمطر عارة والصوأخرى (اللمل والتهار) فينشأ عن ذلك النقاء ب من الحرو البردو الفوو النفو يعوا ليمس ما بهر العقول ولهذا قال منهاعلى المتعة (انفدات) الامر المطم الذي ذكرمن جمع طائفهم (لعبرة) الدلالة على وجود السائم القدد جوكال قدرته واحاطف عله ونفاذ مشيئة موتنزيهه عن الحاجة وما يفضى اليها (الارلى الابصار) اىلاساب البصارعلى قدرة الله تعالى وتوحدده هولما استدل تعالى أولا طاحوال السما والارض وعانما الا مارااما ويداستدل بالناباحوال الحموانات بقوله تعالى والله) الذي له العلم الكامل والقدور الشا-لة (خاق كل دامة) اى حموان (منماه) وقرأ جزة والكساق الف بعداخا وكسر اللام ورفع القاف وكسرلام كل والماقون يفق الام والخا ولاألف منهما وأصب لامكل (فانقبل) كتبرمن المموا فالتله يخلق من الماه كالملائمة خلة وامن النوروهم أعظم الحموا ناتعددا وككذاالجن وهم مخلوقون من الفار وخلق آدم من التراب كافال تعالى خلقه من ثراب وخلق عيسى من الرجع كالفال تعمالي فنفشذا فهمن روحناونرى كثعرامن الحموانات يتوالدلامن نطفة (أجبب) بوجوه أحستها ماقال الفشال انمن ما صلة كل دابة ولس هومن صلة خلق والمعنى أنكل دابقمة والدقمن الماء فهي مخلوقة لله تعالى ثانها الأصدل جده الخلوقات من الماعلي ماروى ان أول ماخلق اقد نعالى وهرة ففظو الهايمسن الهسة فصارتماه غ قسم ذلك الما فظلق منه النار والهواء والنوروالتراب والقصودون همفوالاية سان أصل الخلفة فكان أصل الخلقة المافاهذا ذكرما فتدنمالى ثالثها المرادمن الدابة الق تدب على وجده الارض ومسكنها هذالك فغفرج الملائكة والحن رابعهالماكان الفالب من هدفه الحموانات كونها مخلوقة من الماه امالانها متوادةمن النطفة وامالانم الاتعتش الامالماه أطان عليماافظ كل تنز يلاللفال منزاها لكل (فان قدل ) لمنظر الما في توله تمالى من ما موعرفه في قوله تمالى من الما كل شي سي (أجمب) وانه اءهه فامنكر الانالمن خلق كل دابة من فوع من الما مختصابة للدابة وعزفه في قول تعالى من الما كل شئ علاد المقدود هذاك كونهم علوقين من هدف الجنس وههذا سان ن ذلك الحفي ينقيهم الى أنواع كشيرة (١٤٥) اى الدواب (من يخدى على بطنه) كالحية

والحمدان والديدان واستهم المشي للزحف على البطن كافالوافي الامرافستم وقدمشي هدذا الامرو يقال فلان مامشى له أمر أو عي بذلك المشاكلة بذكر الزاحف مع الماني (ومنهم من عنى عنى وجلن اى فقط كالآدى والطم (ومنهم من عنى على أربع) اى من الابدى والارجل كالنم والوحش (فانقل) لمحصر القسعة في هذه الشالانة أنواعمن المشهى وقد غيدمن يشي على اكترمن أربع كالعناكب والعسقارب والحدوان الذى له أربع وأردمون رجلاالذي يسمى دخال الاذن (أجيب) بان هدف االقسم الذي لهذ وكالنادر وكان ملفنا بالعدم وغال النقاش الله اكنفي بذكرمايشي على أربيع عن ذكرمايشي على أكثر من أربع لانجم الحيوان اغاء عاده على أربع وهي قوائم مدمه وكثرة الارجل ابعض الحبوان زمادة في الملقة لا يحتاج ذلك الحموان في مشمه الى جمعها و مان قوله تعالى ( يخلق الله مايشاه) كالتنسد على سائر الاقسام (فان قبل) لمات الاجناس الثلاثة على هذا الترتيب (أحيب) بالدقدم ماهوأعرق في القدرة وهو الماشي بفسع آلة منى من أرجه ل أوقوائم تم الماشي على رجلين مُ الماشي على أو بع ه ( تنسه ) ه اعما أطلن من على غيم العماقل لاختسلاطه بالماقل في المفصل عن وهو كل دابة وكان التعبير عن أولى لموافق اللفظ هولما كانت هـ في الادلة اظرة الى البعث أنم نظر وكانو استكوين له أكد ذلك بتوله تعالى (ان الله) الدالدي له الكال الطان (على كل شيئ) من ذلك وغيره (قدير) لانه القادوع لي الكل و العالم الدكل فهوالمطلع على أحوال هدنه الحدوانات فاي عقدل يقف علما وأي عاطو يصل الى ذرة من اسرارها بل هو الذي يخلق ما يشاه كوف يشاه ولا عنعه مذه ما ذع م ولسا ا تضم بم ذا ما لله نعالى من صفات اكمال والنزوعن كل شادَّية نقص وقامت دلة الوحد انسة على ساق والمقتراهن الالوهمة ال اتساق قال تعملي مترجالتلا الادلة (اقدار الما) ال في هذه السورة ومانة فدمها عالنامن العظمة (آبات) اي عالنامن الحكم والاحكام والادلة والامثال (ميدنات) للعقائق إنواع الدلائل التي لاخفا فيها (واقعة) اى المظَّ الاعظم (جدى من يدام) من عباده (الى صراط) طريق (مستقيم) هودين الاسلام الموصل الى دارالحق والفوزيالينة و ولماد كرتمالى دلائل النوحد فأتبعه بذم وماعتر فوا الدين بالمنتهم والكنهم المفعلونيقاء بهم فقال تعالى (ويقولون) اى الذين دُمهم اقد تدالى (آمنا الله) اى الذي أوضع لناجلاله وعظمته وكاله (وبالرسول) أى الذي علنا كالرسالته وعومها بما فام عليهامن الادفة (وأطعنا) أى وأوجد فاالطاعة لله ولرسوله معظم الفالفة بن الفعل والقول باداة المعدنة ال تعالى (غ يتولى) أي رتدا فكار القلب ويعرض عن طاعة الله ورسوله ضلالا منهم عن الحق (قر يق منهم) أى فاص يقصدون الفرقة من هولا الذين قالواهذه المفالة (من بعد ولل القول المديد المؤكد مع الله الذي هوا كعمن كل شي ومعرب وله الذي هو أشرف اللائق (وماأولات) اى المعدا المفضا الذين صاد والتواجم في على المعد (المؤمنين) اى المعهودين الوافقة قلوم مالسفتهم (فان قيل) اله تعالى حكى عن كاهم المم يقولون آمنا تمحى عن فر فيق صها المولى فد كمف يصم أن يقول في جيمهم وما أوائل بالومنين مع أنّ

المتولى فريق منهم (أجيب) بان قوله تقالى وما أولد المؤمني واجع الى الذين قول الاالى الجسلة الاولى ولو وجع الى الجلة الاولى لصعو يكون معنى قوله تمالى في يتولى فريق منهم أى يرجع هذا الفريق الى الباقى فيظهر بعضهم لبعض الرجوع كاظهر ومينهم ه ولما فضعهم عما أخفوه من توليم قبع عليهم ما أظهر وه فقال تعمالى معم الداة التعقيق (واذا دعوا) أى الفريق الذين ادعوا الايمان من أى داع كان (الى الله) أى الى ما نصب الملا الاعظم من أحكامه (ورسوله) وأفرد الضعير في قوله تعالى (ليعكم) وقلا تقدمه اسمان وهما القورسوله فهو كقولة تعالى والمه ورسوله أحق أن يرضوه لان حكم رسوله هو حكمه قال الزنخ شرى كقولة أهبى ويدور مه تريد كرم ويدوم شدة وله

ومنهل من الفلاف أوسطه م غلسته قبل القطاو فرطه

أى قبل فرط القطا (جنم) أى عااداه (اذانر بق منم) أى ناس مجبولون على الاه (معرضون) اىفاجواالاعراض اذا كان الحق عليم لعلهم بانك لا تعديم الهم وهوشر ح النول ومبالغة نمه (وان يكن الهم) أي على سبيل الفرض (الحق) أي الاشبهة (يافوا المه) أي الرول (مذعنين) أى منقادين لعلهم وانه يحكم لهم لائهم يعاون أمدا ورمع الحق لهم وعليهم فليس انقبادهم لطاعة الله ورسوله ه ( تنسه ) \* قوله تعالى المه يجوز تعليقه سابق الان أتى وجاءتد يتعديان الى وجوزان يتعلق عذعنين لانه عمني مسرعين في الطاعة وصحمال مخشري فاللنفدم صانه ودلالته على الاختصاص ومذعنين حال تم قسم تعالى الامر في عدولهم عن حكومته صلى الله علمه وسلم إذا كان الحق عليهم بين أن يكونو امرضي الفلوب بقوله تعالى أفى اوج ممرض أى نوع فسادمن أصل الفطرة يعملهم على الضلال أومر تابيز في سوته بقوله تعالى (أمَ ارتابواً) أي أن رأو اصنك تهمة فزاات ثفتهم و يقديم مك أو خادَّ فين الحيف في قضائه بقوله تعالى (أم يحامور أن يعمر) أى يجور (الله) أى الفي عن كل شي لان له كل عن (عليم ورسوله) أى الذى لا ينطق عن الهوى م مُ أضرب عن القدمن الاخر من العدين القسم الاول يقوله تعالى إل أوشن أى المعدا المغضا ، (هم الظالمون) أى الكاملون في الظارووجه التقسيم أن امتناعهم الماخ الفهم أوفى الحاكم والثاني الماأن ويحتا عندهم أوصة وتعاوكل منهما باطللان منصب سوته وفرط أمانته تمنه فتع منالاول فظلهم يم خلل عقد مع موصل نقوسهم الى الحيف وضعو الفصل لذفي ذلك عن غيرهم (فان قدل) اذا فأفواأن يحيف المه عليهم ورسوفه فقدار تابوافى الدنياوا ذاارتابوا ففي قلوبهم مرض والدكل واحدقاى فائدة فى المعديد (أحمب) بان قوله تمالى فى قلوج مرض أشاريه الى النفاق وقوله تمالى أم ارتا والشارة الى أنهم بلغو الى حب الدنيا الى حدث يتر كون الديرة عدم (فان قلدل) هـ فده الثلاثة منفارة والكنهامقلازمة فيكنت أدخل عليها كلمة ام (احبب) باله تعالى نهج على كل واحدمن هذه الاوصاف فسكان في وأو جهم من ص وهو النقاق وكان فيهاشك وارتباب وكالوا يخاذون الحمف من الرسول وكل واحسد من ذلك كفر ونفاق واختافو الحسب نزول هدده الا يفغقال مقاتل نزلت فيشر المنافق وكار قد خاصم يهودياف أرض فنال اليهودى نصاكم الى محدصلى القدعليه وسلم وقال المنافق نصاكم الى كعب بن الاشرف فان محدا

عيف علمنا فانزل الله تعالى هذه الا يدوقد مضت قصة هافي سورة النساء وقال الضحال نزلت في المفعرة من والل كان هذه و بين على وضي الله تمالى عند مآرض تناه ما هافوة ع الى على مالا وصميماالا والاعتقة فقال المفعرته فيأرضك فماعه اطاء وتفايضا فقمل لاحفعرة اخذت سفة لإشالها الماء نقال الملي اقبض أرضان فاعاشيم بتهاان رضيتها ولم أرضها فقال على بل شغريتها ورضعتها وقيضتها وعرفت الهالاأقبلهامنا ودعاءالي ان يخاصه الى رسول القدملي اقدعليه وسلم فقال المفيرة أماعد فلانأ نمه ولاأحاكم المهفانه ينفضني وأفاأخاف أن يحنف على فترات الاتية وقال المسن زات في المنافقين الذين كانوا يظهرون الاعمان ويسرون الكفر والمانني تعالى عنهم الاعان الكامل بماوسفهم به كان كانه سئل عن حال المؤمنين فقال تعالى (انعاكان) أى داعًا (قول المؤمنين) أى المريقين في ذلك الوصف (ا دا دعواً) أى من أى داع كان (الى الله) أى الى ما أزل الملاء الذى لا كف الممن أحكامه ( ورسوله ) الذى لا شطق عن الهوى (لحد كم) اى الرسول (بدنهم) عما راه الله تعمال اى حكومة من الحكومات الهم اوعليهم (أن يقولوا الاعنا) أى الدعام [وأطعداً) أى الا المنته ولروله صلى الله علمه و- لم وهذا ليس على طويق الخيرول كمنه تعليم أدب الشرع عونى الداؤمة بن ينبغي أن والكونوا حددًا (وأوادن) أى العالوالرسة حم المفلون) الذين وصفهم الله تعالى في أول المؤمندين وهدايدل على عادته تعالى في انساع ذكر الحق المطل والتنسه على ما ينسفى بعدائكاره الملاينيق هولما وتبيئه الحال الفلاح على هذا الفوع الخاص أنبعه عوم الطاعة يقوله تعالى روص بطع الله )أى الذي له الاص كله (ورسوله)أى فع اساء ويبره (ويعش الله) أى فع اصدر عنه من الذنوب فالماضي لعمله ذلك على خرر (وينقه) اى اقدام ابق من عرومان عمل بينه وبن مايسطه وفاية من المواحات فيقركها ورعا (فأولدت) اى المالوالرتوة (هم الفائرون) عالاعن وأنولاأذن ومت ولاخطر على قلب شرص الدمم المقم وعن ابن عماس في تفد مرهده الا يقومن بطع الله في فرائضه ورسوله في سننه و يخش الله على مأمضي ص ذنو به وشقه فعايستقول وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية فتلمت علمه هذه الاكنة وقرأ أنوعر ووشعبة وخلادو يتقه بمكون الها مغلاف عن خلادو فالون اختلاس كسرة الها وحقص بسكون القاف وقصر كسرة الهاه والباقون وخلاد فيأحدوجهمه بالسماع كسرة الها و ولماذ كرتمالى مارتب على الطاعة الظاهرة الق هي دلسل الانقداد الماطن ذكر حال المنافقين بقوله تعالى (وأقدموا بالله) اى الذى له المكال المطلق وقوله تعالى (جهدا عانهم) حهدالمين مدينهاومن جهدنفد ماذاباغ أنصى وسعهاودا ادامالغ فالمهن بلغفانة شدتها و وكادتها وعن ابن عباص من قال الله فقد مالغ في العين و بلغ عاية شدم المرتم م اى امرص الامور (احرب )عاهم المدون به من خلافه كانناما كان وذلك ان المنافقين كانوا يقولون ارسول اقدملي اقدعلمه وسلمأية اكنت دكن معك الترخوجت خرحما والمن أقت أقناوان أمرتنا المجهاد باهدنا فقال الله تعالى (قل) أى الهـم (لا تقدوا) أى لاتعلفوا فاناله إعاأنم عليم العثاج الى الاقسام وههناقدتم الكازم ولو كانقهم ادقالمانهواعنه لانمن حلف على القيام بالعلايم عنه فشبت آن قسعهم كان انفاقهم

وكان باطنهم يخالف ظاهرهم ومن نوى الفدرلا الوفا فقسمه قبيع قال المتنبي وق المن على ما أنت واعده مادل الله في المعادمةم

وفيرفع قوله تعالى (طاعة عروفة) والاثة أوحه أحدها اله خوصة داه صغير تندره أمرنا طاعة والمعلوب طاعة النيها نه مندأ والمعريحة وف أى أمنسل أو أولى أوخع أى طاعة معر وقة الذي صنى القه عامه و الم خعر من قدمكم الذى لا تصد قون فه ما المهاطاء فصدد أاى هذه الحقيقة ومعروقة هو الليراى معروفة منكموس غيركموارا : قالحققة هو الذي سوغ الاسدامها مع تنكم افظهالان المصموم الذى تصليله قد تخصص بارادة الحقيقة كأفالوه ف أعرف الممارف والمعنى ان الطاعة وان احتهدا هدف احماهما لابدأن تظهر مخايلها على عمائله وكذا المعصمة لانه ماأسر عسدسر برزالاألسه المدوداءها رواه الطبراني عن عمان وعن عمَّان بن عفان رضى القه تعلى عنه قال لوأن ر- الدخل منافى حوف بدت فأدى هذاك علا أوسال الناس أن يتعدنوا ه ومامن عامل على علا الا كساه اللهردا وعدله ان كان خعرا فخروان كانشرافشروعن مدلوأن أحد كهذمه مل في صفوذ صما اليس الهاماب ولا كوَّ، خفرج على الناس كاتفامن كان (الالله) اى الذى له الاحاطة بكل شي (خدم عدة ملون) أى لايعنى علمه ين من سرائر كم فانه فاخصكم لاعالة وجاز بكم على نفاة كم « ولمانه تعالى على خداعهم وأشار الى عدم الاغتراد باعام أص بقرغم م وترهمهم منديرا الى الاعراض عن عقو بقم قولة تعالى (فل) أي الهم (أطمعوالله) ي الذي له الكار المطلق (وأطمعوا الرسرل) أى الذى له الرسالة الطلقة ظاهرا وعاطنا وقوله تعالى فان ولوا) أى من طاءت ى ف احدى النامين خطاب الهم أى فان تتولو فاضر وغومو اتماظ روم أند كم ( فاتما علمه ) أي كاد صلى الله عليه وسلر ما حلى أي ما حله الله قعالى من أد الرس لة واذا أدى فقد خرج من عهددة الديكايف (وعلمكم) أى وأما أنتم فعلم مرسح مارما كاسترص اللق بانقبول والاذعان فان لم تقعلو ويواسم فقد مرضم انقسكم لحضط الله وعذابه وان طعقو. فقدأ حوزتم نصيبكم من الخروج عن الصلالة الى الهدى فالنفع والضرعائد المكم (وال قطيعوم) بالاقبال على طايا مركمه (تهندوا) أى الى كل غير (وماعلى لرسول) أى من جهة غيره (ادالبلاغ) أى وما الرسول الاناصر وهاد وماعليه الاأن يبلغ ماله تفع قى قبولكم ولاعليه ضررف بوليتكم والبلاغ عصى التبليغ كالادام عنى التادية ومعنى (المبين) كونه مقروفا الآيات والمجزات ويانه صلى اقدعلمه وسلوفال على المنعرمن المشكرا غامل المبشكرا المكتبرومن لميشكر الناس لميشكر اقه والنعد تشعمة اقهشكر وتر كدكفروا بلماعة رحة والفرقة عذاب وقال أبوامامة الباهلي علمكم بالسواد الاعظم فقال وجل ماالسوادا لاعظم فنادى أبوامامة هدده الاتة فرسورة النورقان ولوافاغاءامه ماحدل وعلمكم ماحام وقوله تعالى (وعدالله) اى الذى له الاعاطة بكل ني (الذين امنوامد كم وعلوا) أى تصديقا لاعامم (الصالحات) خطاب للني صلى الله علمه وسام والامة أوله ولمن معه ومن البيان مَا كدعاية الما كورديلام القسم الماعدد أحكم الناس من الريب في ذلك بقوله تعمالي [الم-منافعم في الاوس] اى أوض العرب والهم مان عدر مانهم و منفذ أحكامهم فصعلهم

متصرفين في الارض تصرف الماوك في عماليكهم ( كالشخاف الذين من قدلهم) اي من الام من في اسرا " ل وغم هم من كل من حصلت له مكنة وظفو على الاعدا وبعد الضعف الشديد كاكتب فى الزيو وان الارص ربهاء باذى الصالحوث وكافال موسى علمه السلام أن الارص لله يورثها من بشا من عباده والعاقبة للمتقنزوقوأ أبو بكريضم النا الفوقسة وكسرا للام والباقون فتح الما واللام (والحكن الهم) اى في الماطن والظاهر (دينهم الذي ارتضى لهمم) وهودين الاسكلام وغيكنه تنعيته ويوكده واضافه البهم اشارة الى وسوخ أفدامهم فسه واله اذى لايتسم وللاشرهم القمكن أشاراهم الى مقداره يقوله تعالى (والمدانهم من عد حوفهم) اى الذى كانوا علمه (أمنا) وذلك ان الذي صلى الله علمه وسدام وأصابه مكذوا عكه عشر سنن خاتفين والماجروا كانوابالمدينة بصيمون في السلاح وعسون فيه حتى قال دجل ماياتى علمنا يومنا من فيه ونضع السلاح فقال صلى الله علمه وسالم لانصير ون الايسيراحتى يجلس الرجل منكم في الملا العظم محتساليس فمه حديدة وأنحز الله تعالى وعده وأظفرهم على جزئرة المصرب وافتنحوا تعض بلادالشرق والمفوب ومن قوامل الاكاسرة وملح شوااتهم واستولواعلى الدنيا واستعمدوا أبناء القماصرة وعكنواشر قاوغو بامكنة لمتحصل قبلهم لامة من الام كافال صلى الله علمه وسلم ان الله زوى لى الارض فرايت مشارقها ومفاريم اوسيملغ ملك أمتي مازوى لى صنها ولما فتأواعمُ مان رضي الله عنه وخوجوا على على تماينه المسن تزع القه ذلك الاص كاأشعرالمه عن وتذكر أمناوط الخوف واستمر يتعاول ويزداد قلملا قلملا الى انصارف زمائداه مذاالى أمرء غلم وذلك تصديق لقوله علمة فضل المسلاة والسلام الذلافة بعدى تلاثون سنة تم علك الله من بشاه فتصعر ما يكانم تصعر مزيون قطع سيمل وسنفك دماء وأخذأموال فبرحقها والثلاثون خلافة أي بكرسنتان وخلافة عر عشرة وخلافة عثمان اثنقاء شرة وخلافة على ستة والبزيري بكسر الباء وتشديد الزاي الاولى والقصر السلب والتغلب وقوله قطع سيل نصب الماعطف ببان لقوله بزيرى أويدل منه وقرأ ابن كثير وأبو بكر بسكون الما الموحدة وتغفيف الدال والماقون يفتح الموحدة وتشسسه الدال مُ تبع ذلك بنتيمته بقوله تعالى تعلى لالتم كمن و مامعه (يعمدوني) اى وحدى وقوله تعالى (لانشركون يسمأ) حال من الواواي بعدوني غيرمشركين (فان قدل) فاعل بعدونني (أحبب) بانه مستانف لا علله كان ما الا قال مالهم مستخلفين و يؤمنون فقال بعدوني ويعوروان بكون عالاعن وعدهم اى وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم وأخلافهم فعله النصب ولما كأن المقدير فن ثبت على دين الاسلام وانقادلا حكامه واستقام فال هذه البشرى عطف علمه قوله تعالى (ومن كفر )أى ارتدو كفوهذه النعمة (بعددلك) أى بعد الوعد أو الخلافة فاوانك) اى البعدا من الخبر (هـم القاسقون) أى الخارجون عن الدين خووجا كاملا لايقبل معهمعذوة ولايقال اصاحبه عثرة بل تقام عليم الاحكام بالقتل وغيره ولاراع منهم ملامولاتة خذيهم وأفذعن دافيقام كانقدم أول السورة فعن لزمه الحلد وقدل المواديا المكفر كفران النجة لاالكفو بالقه وقوله تعالى فأولئكهم الفاسقون أى العاصون لله وقوله تعالى

(وأقيوا السافوة) المافانها قوام مابين كم بين وبكم عطوف على أطبه والقه وأطبعوا الرسول قال الزبخ شرى وايس بعمدان يقع بين المعطوف والمعطوف علمه فاصلوان طال لان حق المعطوف ان يكون غير المعطوف عليه (وآبوا الزكوة) فانها أنظام مابين كم و ين اخوانكم (وأطبعوا الرسول) المحق كل حاليام كم به وكردت طاعمة الرسول تاكيسة الوجوبها (العامرة مون المحققة غيمه والقاعل في قولة تعالى (المنتسبة) في المحققة غيمه والقاعل في قولة تعالى (المنتسبة) في المحتمة المحتمة المحلود تاوقيل المحافظة المحتمة ال

وُلْقَدْ رُاتُ وَالا تَظَيْ عَدِه مِ مِنْ عَنْرَاتُ الْحِبِ الْمَكْرِم

اى فلاتظنى غيره واقعا والثاني ان المقه ولن هماقوله معيز بن في الارض فاله السكوف و وقرأ الباقون بالثاء على الخطاب وفقر السهدان عامر وعاصرو حزة وكسرها الماقون وقوله تعالى (ومأواهم الفار) أى مسكنهم معطوف على لا يحسب الذين كافروا معمز بن كانه قبل الذين كفروالايفوون أهلودنا أولايفوو واوماواهم الناروالمرادجم المقسون عليه بأقهجهد أعام م ولما كانت من الذي لا تدكون الابعد المصرالية قال تعالى (وارتس المصيم) اي الرحم مصبرها فكمف اذا كأن على وحد السكني واختاف فسعب نز ول قوله تصالى راجها الذين أحنو الديماذنكم لذين ملكث أعانهم الآية فقال الي عباس وجه درول الله صلى الله علمه موسد إغلامامن الانصار بقال امديج من عروالي عروض الله تعمالي عنه وقت ا ظهيرة لدعوه فدخل قرأى عمر يحالة كره عمر رؤينه ذلك فنزات وقال مقاتل نزات في أحصاه يغث صرائد كأن الهاغلام كمعرفد خل علم افى وقت فسكر هته فاتت رسول الله صلى المع علمه وسل فقالتان خمدمناوغا الليدخم اونعلمنا فيحال نكرهها فنزات واللام في المستأذ نكم للاص ومك المين يشهل المسدوالاما كال بعض المفسرين هدذا الخطاب وان كأنظاهره للرجال ظلمواديه الرجال والنساملات المتسدكم يفلب على التأنيث قال الرازى والاولى عقدى ان الحيكم مات في النسا و يقداس حلى لان الندا و في اب العورة أشد حالا من الرحال فهو كتعر يم الضرب بالقماس على حرمة التأفيق وقال النعماس هي في الرجال والنساداي البالفين أومن قار بواالباه غ يستأذنون على كل حال في اللمل والنهار لادخول على كراهة الاطلاع على عودا تسكم والنطرق بذلك الى مساءتهم واختلف العاماء في هـ ذا الاص فقدل الدب وقيل الوجوب واستظهر (والذين) أى وليستأذنكم الذين ظهروا على عورات التسامولكنهم (لميعلفواالحلم) وقدره يقولمتعالى (منسكم) الخرج الكفار والارقاموعير عن البلوغ بالاحتسلام لانه أقوى دلائله (تلائصات) في الموم واللسلة وقسل الاث

مديدًا نات في كل مرة فان لم يحصل الاذن وجع المستاذن كاتفدم الرة الاولى من الاوقات الثلاث (من قبل صلاة الفير) لانه وقت القيام من المضاجع وطرح ثداب النوم (و) المرة الثانية (حين تضعون ثمايكم) أى التي الغروج بين الناس (من الظهيرة) أى شدة المورهو اسماف النهاد (و) آلرة النالفة (من و دصلاة العشام) لانه وقت الانفصال من ثمال المقظمة والاتصال بنماب النوم وخص هذه الاوقات لانماساعات الخلوة وضم الثماب والااتعاف باللغاف وأثبت من في الموضعين دلالة على قرب الزمن من الوقت المذكور أضمطه واسقطها في الاوسط دلالة على استغراقه لانه غيرمنف مط تم عال ذلك بقوله نعالى (ثلاث عودات) اى اختلالات في التسترو التحفظ (الكم) لاتمامن ساعات وضع الثماب والخلوة قال السضاوي وأصل العو رةالخلل ومنهااعو رالمكان ورحل أعو راذابدا فسه خلل انتهى وممته في الاوقات عورات لان الانسان يضع فيها شابه فرعات دوعو رنه وقرأ أبو بكر وخزة والكسائي في الوصل الاث النصب بدقد مرأ وقات منصو بالدل من محل ماقب الدقام المضاف المدهمقامه والماقون بالرفع على انها خبر مستدامقدر بعدده مضاف وقام المضاف المهمقامهاي هي أو قات و يحو زان بكون مبتدأ وخيره ما يعده ، ثم بن سيمانه و تعالى حكم ماعدادُلاء قوله تعالى مستأنفا (السعلمم)اى فرزك الاص (ولاعليم) اى المالمك والصبيان فيرل الاستئذان (جناح) أي أم وأصله المدل في الدخول علمكم فيجدع الساعات (بعدهن) اى بعدهد والارقات الذلاقة اذاهم واعلمكم تعلل الاراحة في غيرها مخرجالفيرهم بقوله تعالى (طوافون علكم) أى اهمل ما عماجون في الحدمة كأنتم طوافون عليم العمل مايصلهم ويصلح كم في الاستخدام (بعضكم) طواف (على بعض) اعمل مايت عنهالا خواويشق علمه فلوعم الامر بالاستئذان لادى الى الحوج (فان قدل) بم رفع بعضكم على ومن (أحس) بانه رفع الابتدا وخبره على بعض أي طواف على بعض وحدد فلان طوافون دل علمه و يجوز أن رتفع مطوف مضمر الناك الدلالة (كذلك) أى كابين ماذ كر (بيينالله) أيء الهمن العاطة العلم والقدرة والكم) أيتما الامة والا مات فالاحكام وغيرها العلم وحكمته (والله) أى الذى له الاحاطة العامة بكل شي (علم) بكل شي (حكم) فعماريد. فلايقد رأحدعلي نقضه وختم الاته بمذاالوصف مدل على انهام كممة لمتناسخ واختلف ف ذاك فقال الر يخشري عن ابن عباس اله قال آية لا يؤمن بها أكثر النساس آية الاذن والى لاتمربار بتيأى زوجتي التستأذن على وساله عطاء أأستاذن على اختى قال نعروان كانت في حرك غونها وتلاهدة والا ية وعده ثلاث آنات عدهن الناس الادن كاء وقول تعالى ان أكرمكم عندالله أتقاكم فقال الناس أعظمكم بشاوقوله واذاحضر القسمة وعن الممسهود علمان تستاذنوا على آبائكم وامها تكمو اخو انكم وعن الشعى ليست منسوخة فقيل فانالناس لايعماون بما فقال الله السيتعان وعن سيعمد بن حسيران الناس يقولون هي منسوخة واللهماهي منسوخة ولكن الناس تهاونواج ا وقال قوم هي منسوخة روى المفوى عن ان عماس اله قالم يكن القوم سترولا حاب ف كان الخدم و الولائد يدخلون فرعا ون منه مالا عمون فاص والاستئذان وقد سسط المه الردق وانخد ذالفاس السيمود

فلعل الرواية اختلفت عن ابن عباس و ولما بين تعالى حكم الصيبان و الارقاق الذين هم اطوع الدم و أقبل لكل خيراً تبعه حكم المالغين من الاحراد بقوله تعالى (واذا بلغ الاطفال منكم الملم اللحراد بلوغ السن الذي يكون فيسه انزال المني سواء رأى منها أم لاواختلف في ذلك السين فقال عامة العلما هو خس عشرة سنة أى قرية تحديدية لا فرق في ذلك بين الذكر وغسره وقال أبو حنيفة هو عمالي عشرة سنة في الفلام وسيع عشرة سنة في المارية وعن على دضى القه عنه أنه تعتب القامة وتقدر بخمسة أشمار و به أخذ الفرزد في قوله ماز ال مدعقد تبداه ازاره به وهما فادرك خسة الاشار

واعت برغبره الاسات أى للعانة وعن عمان رضى الله تمالى عنه أنه سأل عن غد الرم له فقال هل اخضرازاره أى نبت شعزعا ته فأسد دالاخضر ارالي الازار على المجاذ ولانه عما اشتل عليه الازاروتيات العانة الخشن عند تاء لامة على بلوغ ولد الكافر فقط أمااذارأى المدفى فدوقت امكانه وهواستكال أسع سننزقر بهفانا غكم سلوغه سواءكان ذكرا امأني مسلا أمكافرا وأما الممنى فلابدان عدى من فرجه أو يحمض بالفرج وعنى من الذكر (فليسما ذنوا) اى على غيرهم في جمع الاوقات (كالسفاذ ن الذين من قملهم) اىمن الاحرار الكاد الذين حماوا ة-عالله ماارك ولايدخل ف ذلك الارقاء فلا يستدل بذلك على أن العبد المالغ يستأذن على سمدنه وقيل المراد الذين كانوامع ابراهم وموسى وعسى علم مااسلام (كدلائه) أى كابين لكم ماذ كر (بين الله) أي الذي له الاحاطة والقدرة (الكم) أيتها الامة (آمانه) أي دلالانه (والله) أى الذي يعلم السروأخني (علم) أي احوال خلقه (حكم) أي فعاد براهم قال سعمدين المستب يستأدن الرجل على أمه فاعما أنزلت هذه الآية في ذلك وسمل حديقة أيسماذن الرجل على والدنه فقال نعم ان لم تفعل رأيت منها ماتكره وعن أنس قال لما كانت صبيحة وم احتمات دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته انى قد احتلت فقال لاندخل على النساء فالقعلى ومكان أشدمنه ولماذ كرتمالي اقبال الشباب في تعمين حكم الحاب أتبعه المكم عنداد باد الشماب في اتقا الظاهر من الشباب يقوله تعالى (والقو اعدمن النسام) أى اللائ قعدن عن الوادوالحمض من الكبر فلا يلدن ولا يجضن واحدتهن قاعد بلاها وقمل تعدن عن الازواج وهومه في قوله (اللاق لار حون تكاما) اى لاردن الرجال الكرهن قال التمسم قدت المرأة فاعدااذا كبرت لانها تكثرالقعودوقال سعةهن العمزاللواق اذارآهن الرحل استقذوهن فامامن كان فيها بقه \_ قمن جال وهي يحل الشهوة فلا تدخل في هدد والا ية (فليس علين جناح) أي وج في (أن يضمن ثماجين) أى الظاهرة فوق الشاب السائرة بعضرة الرحال كالحلماب والردا والقناع نوق الخار أما الخار فلا يجوز وضعه لماذمه من كشف العورة (غع متعرجات بنينة أى من غيران يردن بوضع الجلباب والردا اظهار و فتهن ع ان الويسة الخفسة في قوله تعالى ولا يبدين وينتهن الاامعولتهن أوغم قاصدات بالوضع المتع حوالتعج هوان تظهر المرأن عاسن ماينه في الهاان تستره ولماذ كراقه تعالى الحائز عقده بالمدخب بعدًا منه على اختمار أفضل الاعمال وأحسنها بقوله تعالى (وان يستعففن) اى فلا يلقين الرداء والحلماب (خبراهن) من الالقاء كقوله تعالى وان تعقو اأقرب للتقوى وأن تصدقو الانه

بعد عن النهمة (والله) الى الذي حاث عظمته (مميع) لقولكم (علم) بما في قلو يكم واختاف في سينز ول أوله تعالى (ايس على الاعلى حرج) اى في موا كالم غسم (ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى المربض حرج كذلك فقال ابن عباس الأنزل الله تعالى الميا الذين آمنوا لافاكاواأموالكم بينكم فالباطل يحرج المسلون عن مؤاكلة المرضى والزمني والعمى والعرج وقالوا الطعام أفضل الاموال وقدتهي الله تعالى عن أكل المال بالماطل والاعي لا يبصر موضع الطمام الطبب والاعرج لايتكن من الجلوس ولايستطيع المزاحسة على الطعام والمريض بضعف عن المتناول فلايستوفى من الطعام حقه فانزل اقه تعالى هذه الا يفوعلى هذا تبكون على عدى في اى اليس في الاعلى اى اليس عليكم في مؤا كلة الاعلى والاعرج والريض مرج وفال سيصدين جيبر والضعال وغيرهما كان العرجان والعمدان والمرضى وتتزهون عزموا كاذالاحصاء لانالناس يستقذرون منهم ويكرهون مؤاكاتهم وعن عكرمة كأنت الانصارى أنفسها فزازة فكانت لاتأكل من هذه البيوت اذاا منفنوا وكان هؤلاء يقولون لاعدوعا كلأ كغرور عاسيفت يده الحاماس مقتءن آكامه المه وهولايت عروالاعرج وعااخذف يحاسه مكان النيز فيضمق على حامسه والمريض لا يعاد امن را نعة نوذي أوجر بمض أوغود لل فنزات وقال عاهدزات الاته ترخيساله ولاق الاكل من يوتمن عي اقة في هذه الا يه وذلك ان هؤلا كانوا يدخلون على الرجال اطلب الطعام فاد الم يكن عدده مايطهمهم دهبهم الى بت أبيه و بيت أمه و بعض من معي الله تعالى ف هدام الا يه ف كان إهل الزمانة يتحرجون من هذا الطعام ويقولون ذهب بناالي بدت غرم فغزات الاتية وقال مسعدين المسب كان المسلون اذاغز واغلقو امنازاه-مويدفعون الع-م مفاتيع أبواجهم و غولون قد أحالنالكم ان ما كاو اعمافي و تنا فكانوا يصر حون من ذلك و يقولون لاند خلها وهمغب فانزل الله تعالى هذه الا يقرخصة الهمو قال الحدن تزات وخصمة لهولاه في الشاف عن الجهادوقال تم الكلام عدد قول تعالى ولاعلى المريض مرج وقوله تعالى (ولاعلى أنف كم ان ما كاو من سوتهم كلاممستأنف منقطع هاقيلة (قانقيل) اى فالدة في المحة اكل الانسان طعامه في سنه (أحس) بإن المراد من السوت التي فيها أزوا حكم وعمال كم فعد خل المه وت الاولاد لأن تت واده كينه قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لا ماك وقال صلى الله عليه وسلمان أطيب ماناكل المرمن كسبه وان وادهمن كسيه وقبل المافل قواه تعالى ولاتا كاوا أموال كمست كم بالماطل فالوالا يحل لاحد ممناات اكل عند أحد فانزل الله تعالى ولاهلى أنفسكم أن ما كاوامن وتكم اىلاح جعلمكم ان ما كلوامن وتمكم (أوسوت آمائكم) اى وان بعدت أنسابهم فال البقاعي واعل جع لذا فانها مريا كم ومرمها ومشكم (او يون أمها تبكم) كذلك وتدم الاب لانه أجل وهو ما كم يمته داعا والمال له (أو يوت الموانكم الاستالايوين أوالاب أوالام بالنسب أوالرضاع فلنم من أولى من رضي مذلك بعدالوالدين لانتهم منكم وهم أولدا سوتم (أو سوت اخواتكم) قانهن بعدهم من أولى المنت فان كن من وجات فلا عمن اذن الزوج (أو يوت اعسامكم) فانهم شفائق آمائه كم سواه كانوا اشقاه أولاب أملام ولوأفردالم لتوهم انه الشقيق فقط فانه أحق والاسم (أو يوت عاتكم)

فأنهن بعد الاعسام المنعقهن ولانهن رجا كأن أوليا بيوتهن الازواج (أو بيوت أخوالكم) لانهم شقائق أمها تبكم (أويوت خالاتهم) أخرهن لماذكر في العمات (أوماما . كتم مناقعة) قال ابن عباس عنى فلان وكدل الرحدل وقع في ضميعته وماشيته لاماس علد مان ما كل من عر ضسعته وقشرب من لين ماشيته ولا يحمل ولايدخو وملك المفاتح كونها في يده وحفظه وقال الضمال يعنى من موت عسدكم وعمالمككم لان السدد علا منزل عدد والمفاتح الخزين لقوله تعالى وعنده مناع الغب لايعلها الاهو ويجوفان تدكرن الذي يفقيه وفال عكرمة اذامك الرجل الفتاح فهو خاذن فلاياس انبطم الشئ السعرو قال السدى الرجل بولى طعام غبروية ومعلمه فلاياس انباكل منه وقبل أومأما كمتم ننا تحهما شوانتو معندكم وقال يجاهد وفقادةمن وتأ أنفسكم عناد خوتم وملكم (أوصد يقلكم) أى أو سوت اصدقا : كم والصديق هوالذى صدق في المودة و يكون وأحداو جماء كذا الخليط والقطين والعدو قال ابن عماس زات في المرث بن عمر وخرج عاد ما عرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف مالك بن زيدعلى أهداد فلمارجع وجدمجهودا فسأله عن حاله فقال تعرجت أكل طعاء ل بفررادتك فانزل القه هذه الآية عكى عن الحسن انه دخل دار ، وإذا حلقة من أصد قائه وقد استاوا - الالا من يحت سر يره فيها الخييص واطائف الاطه مقوه ممكبون عليها بأكاون فتهالت أسادير وجهه صرورا وضعك وكال مكذا وجدناهم ريدكم اوالعصابة ومن اقتهم من المدوين وكان الرجل منهم يدخل داوصد يقه وهوغائب فيسأل جاريت مكوسه فساخ منماشاه فاذاحض مولاهافا خبرته أعققهامرور ابذلك وعنجعفر بن محدمن عظم حرمة الصديق انجعله الله تعالى في الانس والمثقة والانبساط وطوح المشعة بنزلة النفس والاب والابن والاخ وعن ابن عباس الصديق المرمن الوالدين ان المهد من الماستفاق الميستفيدوا بالاتاء والامهات بل فالوافع النامن شافه من ولاصد يق حم والمعسى يجوز الاكل من وتمن ذكر وان لم يحضروا اذاعه لزرضاصاحب المعت باذن أوقريث فطاهرة اطال فان ذلك يقوم مقام الاذن الصر يحولناك خصص هؤلا فاخم يعنادون النبسط بينهم ورعاسم الاستئذان وثفلكن قدم البهطمام فاستادن صاحبه في الاكل منه (فان قيل) اذا كان ذاك لايد فيهمن العلم الرضا فَمَنْتُذُلُافُرْقَ مِنْهُمُ وَبِينَ غَمُوهُمُ (أُحِيبٍ) بان هوَّلا مِكَنَّى فيهم أَدَلَى قو يَنْمُ بل بنبغي أن بشــ ترط فع مأن لا بعلم عدم الرصا بخلاف غع هم لا بدفيه من صريح الادن أوقر ينه قو يد هذا ماظهر ل ولمأرمن تعرض لذاك وكأن الحسن وقتادة ريان دخول الرجل بتت صديقه والاكل من طعامه بفيرادنه الهذه الاية واحتج أبوحنيفة بمدالا يدعلى ان من سرق من ذى وحم محرم أعُلاية طع لان الله تعالى أماخ لهم ألا كل من يوتهم ودخولها بعدادتهم (قان قبل) فيلزم انلايقطع اذاسرق من مال صديقه (أحسب) بانمن سرق من ماله لا يكون صديقاله وقيل ان هذاكان أول الاسلام منسخ فلادلسل فنه موقوا سوتكم وسوت وسواورش وأوعرو وحقص بضم البا الموحدة والباقون الكسروقرأ حزة والكساف امهاتكم في الوصل بكسرالهمزة والباقون بالضم وكسرالم حزة وفصه االباقون ولماذكر تعالى معدن الاكل ذ كر حاله بقوله تصالى (ليس عليكم جناح) اى اثم (ان ما كاوا جدها) اى يجمَّعين (أواشانا) اى

متفرقتن واختساف فيسب نزول هدد والاتية فقال الاكثرون زات في بي است بن عرومن كانة وكانوا يتعرجون اناكل الرجل وحدد فرعاقه دمنة ظرانهاره الى اللمل فان لم يحدد من يوًّا كامه أكل ضرورة وقال عطاعين ابن عماس كأن الغني يدخل على الفي تدرمن دوى سداقته فد معوه الى طعامه فدة ول والله الى لا جنم اى أتحرج ان آكل معدك وأناغني وأنت فقد فنزلت همذه الاته وقال عكرمة وأيوصالج نزآت في قوم من الانصار كانوا لايا كلون اذا زليهم ضميف الامع ضميفهم فرخص الهم في ان يا كلوا كمف شاؤ المجتمع من أوأشتا تامنفرقين وقال الكلى كانرا اذا احتمعوا لياكاو اطعاما عزلوا للاعمى طعاما وحده وكذلك الزمن والمويض فبسين الله تعالى لهم ان ذلك غير واجب وقيسل تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاحتسلاف الناس في الاكل و زيادة بعض معلى بعض \* (تنبيد م) \* جمعاحال من فاعل فا كاواوأ شما قاعطف علمه وهو جعشت وشمي جعشمة تدت وشمان تقنية شت روى ان رجد لا قال النبي صلى الله عليه وسلم افانا كل ولانشه مع قال فله لكم ناكاون منفرقين اجتمعواعلى طهام عصكم واذكروا اسم اقدعامه بمارك لمكم فمهوروى انه ضالي الله علمسه وسلم قال كاواجمعا ولاتفرقوا واذكروا اسمالله فان البركة مع الجماعة هوالماين تعالى مواطن الاكل وكمفيقه ذكر الحال التي عليها الداخل الى تلا المواطن اوغيرها يقوله تعالى (فادادخام) أى بسبب دلك أوغيره (يوتا) أى من هذه البيوت (فسلواعلى أنقسكم) أيعلى أهلها الذين هم منكم ديشا وقرابة جعدل أنفس المؤمنة كالنقس الواحدة كقوفة تعالى ولاتقذاوا أنفسكم وعال ابنعماس اذالم يكن فى الدت أحد فلمقل السدلام علمنامن ربنا السدلام علمنا وعلى عباد الله الصالمين وقال فنادة اذادخات يمنك فسلمعلى أهلك فهم أحق بالسلام عنسات عليهم واذادخات بيمالا أحدفه فقل السلام علمنا وعلى عماد الله العالمين حدثناان الملائد كتردعامه (تعمقعن عندالله) اى البتة امره مشروعة من لدنه (مماركة) اى لانه رجى ما زيادة الله والدواب (طسة) اى تطبب بهانفس المحقع والتعيمة طلب سلامة وحداة للمسلم علمه والحمامن عندالله ووصفها بالبركة والطب لانم ادعو مومن رجى اؤمن جامن الله تعالى زيادة اللم وطبب الرزقوعن أنس فالخدمت وسؤل الله صلى الله علمه وسلم عشرسنين وقيل تسع سنتن فالقال لى اشى فعلته لم فعلته ولا قال لى الذي تركته ما تركته وكنت واقفاعلى رأسه أصب الماءعلى يذيه فرفع وأسه فقال ألاأعاك ثلاث خصال تنتفع بماقلت بلى الى أنت وأى ارسول الله قال متى القدت من أمتى أحد افسد اعلمه يطل عرك والدادخات بيدك فسلم عليهم يكثر خبر بيدك وصل صلاة الضعى فانم اصلاة الابرار الاوابين ( تنسه ) . تصدة منصوب على الصدومن معنى فسلوافهومن بالمقعدت جاوسافكانه قال فحدو اتحمة وقال القفال والاكان في المدت أهل الذمة ولمقل السلام على من البسع الهدى وكروة وله تعالى (كذلك بمسين الله) أى الذى أطاعه بكل في (الحجم الا آن) الفالمزيد النا كمد وتفنيم الاحكام الخنقية وفصل الاولين عاهو المقنضى لذلك وهدفاعاهو القصودمنه فقال تعالى (لعلم مقاوت) اى عن الله أمره وموسه وأدبه \* ولما كان أمروسول الله صلى الله علمه وسلم أجل

موطن تحب الا قامة فعه و يهدر ماعد اءمن الاوطان قال تعالى (انسا المؤمنون) أي السكاملون فى الاعمان (الذين آمنوا ما لله) أى الملك الاعلى (ورسوله) اى ظاهراو ماطفا (وادا كانوامعه) أى الرول صلى الله علمه وسلم (على أصرامع) أي يجمعهم من وب حضرت أوصلاة جعة أوعددأوجاعة أوتشاو رفي أمرزلو وصف الامرابا علماافية أوص الاستاد الجازى لانها كانسماني جعهم نسب الفعل المعجازا (لميذهبوا) أي يتفرقو اعنه ولم خصرفوا عااجة والهامذولهم (حق يستأذنوه) قال المكلى كان الذي صلى الله علمه وسلم دمرض في خطيته بالمنافق من و تعميهم فمنظو المنافقون عمناو عمالا فاذالم رهم أحد انساوا وخرجوا ولم يصلوا وان أيصرهم أحدار أواوص اواخو فافترات هذه الاست ف كان المؤمن يعدر زواها لاتخرج لحاجة حتى يستأذن رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم وكأن المنافة ونعفر حون بفعراذن فالجاهدان اذن الامام وم الجعدأن يشر مده قال أهل العلم كذلك كل أمي اجتمع علمه المسلون مع الامام لا يخالفونه ولابر جمون عنه الابادن وهذا ادالم يكن ستب عنه من المقام فانحدث سب عنهه عن المقام كان يكونوافي المسعد فتعيض منهم امرأة أو يعف الرجل و بعرض له مرض فلا يعتاج الى الاستئذان « ولما كان اعتبار الادن كالمدق اعصمة كال الايمان والمميز للمغاص فيماعا دممؤ كداعلى أسلاب أبلغ بقوله تعالى (ان الذين يستأذنونك) اى تعظم الله و رعاية الادب (أولدت )أى العالوالرقية (الذين يؤمنون الله) اى الذي له الامر كاه (ورسوله) قانه يقدر أن المستأذن مؤمن لا محالة وان الذاهب بغير أذن ليس كذلك م ولما نصعلى الاستئذان تسب عن ذلك اعلامه صلى الله علمه وسلم عما يفعل اذذاك بقوله تعمالي (فاذااستاذنوك لدوص سائم )وهو ماتشتدا طاحة المه (فاذن لن شئت منهم) بالانصراف اى ان شدَّت فادَن وان شدَّت فلا تادَن فني ذلك تقو بض الامر الى وسول الله صلى الله عليه وسلم واستدليه على أن بعض الاحكام منوض الى رأيه قال الضصاك ومقاتل المرادعرين الخطاب وذلك انه استاذن في غزوه تموك في الزجوع الى أهله فاذن له وقال انطلق فوالله ما أنت بمنافق بريدأن يسمع المنافقون ذلال المكلام فالمحمو اذلك فالوامابال محداد السمادنه أصابه أذن لهم واداستاد ناماى فو الله ما فراه يعسدل قال النعباس انعر استادن الني سلى التعلمه وسلم فى المحمرة فاذن في قال ما المحقص لا تنسنامن صالح دعائل ولما كان فى الاستقذان ولواعذ وقصورلان فعمتقدع بالاص الدنيا على أحر الدين أمره الله تعالى بأن يسستغفر لهم يقوله تعالى (واستغفر لهم الله) اى الذى له الامركله به ــ دالاذن المكون ذلك شاملا لمن صحت دعواه وغيره معلل ذلك ترغمافى الاستغفار وتطميسالقاوب أهل الاو واربقوله تعالى (الاالله)اى الذى لا يعنى علمه شي (غفور) اى افرطات العماد (رحم) اى بالقستر عليم ولا اظهرت هذه السورة بعمومها وهذه الالاتات بخصوصها من شرف الرسول صلى الله علمه وسلم ما اجر العقول صرح بتفخيم شأنه وتعظيم مقامه بقوله تعالى (لا يجعلوا) اى ماأيها الذين آمنوا (دعا الرسول منكم كدعا بعضكم بعضا) قال مددن حميرو جماعة معناهلا تنادوه باحمه فتقولوانا عدد ولابكندت فتقولوا باالفاسم بلفادوه وخاطموه بالتوقع فقولوا مارسول الله بانع الله وعلى هذا يكوث المصدرمض افالمفعوله وقال المبردو القفال لاتجعادا دعاء دايا كم كدعاء بعضكم لبعض

فتقماطؤن عنه كإيتماطأ دهضكم عن بعض اذادعاه لاص بل يجب علمكم المبادرة لاص وويوده قوله تعالى فلصدر الذين بخالفون عن امره وعلى هذا يكون المصدر مضافا لافاعل وقال ابن عماس احمد وادعا والرسول علمكم اداأ ويخطت موه فان دعامهمو حسالس كدعا عمره وررى عنه افضالا ترفعوا اصواته كم في دعاته وهوالمرادم ، قوله ان الذين بفضون اصواتهم عنسدرسول الله وتول المعد كافال استعادل افر بالى نظم الاية ولما كان اعضهم تظهر الموافقة ويبطن الخالفة حدرمن ذلك بقوله تعالى (قديمل الله) اى الذى لا غنى علىه عافية (الذين يتسالون منكم) اى ينساون تلملافلملا أصماواذها يمسم في عاية اللفاء وأقل منسأل تدرج وتدخل وقوله تعالى (لواذا) حال اى ملاودين واللواد والملاودة التستر يقال لادفلان بكذا اذااستم به وقال ابن عياس اى باود بعضهم سعض وذلك أن المنافق من كان يدهل عليهم المقامق المحدوم الجعسة لاسماق خطبة الني ضلى اقه عليه وسلوكانوا باودون يعض اصابه فضر جون من المسعد في استنار وقد التعقيق وتسب عن علسه تعالى قوله تعالى (فليعدر)اي يوقع الحدر (الذين عالفون عن أصره)اي يعرضون عن أمروسول اقدصل الله علمه وسلم و ينصر فون عنه بغير اذنه وقال أبو بهيكر الراذى الضمير في أصر مقه لانه داد. به وفال المالك الهلى الدور وله وكل صيع فان عالفة أمر أحدهما مخالفة أمر الاتنو (أن) أى لئلا (تصييم فقفة) قال مجاهد بلاقى الدندار عن ابن عباس فقفة قتل وعن عطاء ولازلواهوالوعنجعفو بن عديسلط الله عليهم الطافاجارا (أو يصديهم عذاب ألم) اى و جدع في الا تنوة « (تنبيه ) \* الا ية تدل على ان الامرالو جوب لان تاول الامور عناف للامرومخااف الامر يستعق العداب ولامعنى لاو جوب الاذلك ولماأ قام تعالى الاداة على أندنورا الموات والارض وخم بالصذير المل مخالف أنتوذاك أن ادكل عي فقال تعالى (ألاآن للهمالي المهوات والارس) خلقاوما يكاوعسدا (فان قبل) مافائدة ذكرعسدا بعدما يكا (أحمب)عنه اعاد واللا يوهمأن مالا يعقل فقط والما كانت أحوالهم من حسلة ماهوله وانها عناقه قال تصالى (قديه لم أنتم) اى أيها المكلة ون (علمه ) اى من الموافقة والخالفة والاخلاص والنفاق واغاأ كدعلم بقدلتا كدد الوعدود الثائنة وداداد خلت على الضارع كانت عدى وعافوافقت رعانى خروجها الى معنى التكثير في غوقول بعضهم فانتمى مهبور الفنافريا ه أفاميه بعدالوفودوفود

وضوءة ول زهير

أخى ثقة لاتمال المرمال و والكنه قديم لك المال فائله

والمنى انجمع ماقى السعوات والارض عنص به تعالى فكرف عنى على الحوال المنافقين وانكان ويعمد ونقستم هاعن العبون واخفا تها وقوله تعالى (ويوم) اى ويعلم بوم (برجه وت المه) فيه النفات عن الخطاب اى مق تكون أو ويوم برجع المنافقون المسه للجزاء (فيد مم) أى فتسب عن ذلك أنه يعمرهم (عاعلوا) أى من الخبر والشرفيع المهموعليه (والله) اى الذى لا تغنى عليه خافية (وكل في) اى من أعمالهم وغيرها (علم) عن عائشة وضى الله تقال وعن أبوج أ قالت قال وسول القصلى الله عليه وعد لم لا تنزلوا المنساء الفوف

و (سورة النرفان) و (أوله تمارك) هده كلة لات مل الالله بلفظ الماضي وذكرت في هدده ولا تعلوهن الك تابه وعلوهن الفزل وسورة النود أخوجه أبوعب دالله في البيد ع ف صحيحه وأماقول البيضاوى تبعالل كشاف من قرأ سورة النور أعطى من الاجر عشر حسد مات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيم أمضى وفيما بق فهو حديث موضوع

## سورة القرقانمكية

الاقولة تعالى والذين لايدعون مع الله الها آخو الى رحم الله و آج السبع وسبعون آبة و عاماته و النان وسبعون كلة وعدد حروفها ثلاثة الاف وسبعما تة و عانون خوفا

(بدم الله) الذي له الحية المالغة (الرحن) الذيءم الخلق بعده (الرحم) الذي وسعت رحمد كل شي ( تباول ) قال الزجاج تفاعل من البركة وهي كثرة الخيرو زيادته ومنه تبارك الله وفيسه معذان تزايد خبره وتسكاثر أوتزايدعن كلشئ رتعالى عنه في صداله وأفعاله وعن ابن عماس كان معناه جاء تأبكل بركة وخير وقال الضحالة تباوك تعاظم ولايسة عمل الانفة تعالى ولا يتصرف فدهم وصف ذاته الشر يقدة بمايدل على ذلك بقوله تعالى (الذي نزل الفرقان) اي القرآن والفرقان مصدوفوق بين الشيشن اذا فصل ينهما وسمى به القرآن لقصدله بين الحق والماطل ولانه لم بنزل جلة واحدة ولكن مفروقا مفصولا بديه صهو يعض في الانزال ألاترى قولة تعالى وقرآ نافرة شاملة فرأه على الناس على مكث (على عدده) أي محدصلى الله علمه وسلم وأضافه الى نفسه اضافة نشريف وفي عود ضعر (المكون) ثلاثة أوجه أحدها أنه يعود على الذي نزل أى لمكون الذي نزل الفرقان نذيرا الناني أنه يعود على الفرقان أى لمكون الفرقان تذيرا وأضاف الانذار المه كأأضاف الهداية المه فى قوله تعالى ان هذا القرآن يمدى للى هي أقوم قال استعادل وهو بعمدلان المنذر والنذير فصفات الفاعل الخوف وصف القرآنيه مجاذ وحل الكلام على الحقيقة أولى الثالث أنه يعود على عمده اى لمكون عبده محدصلي الله علمه وسلر (العالمن نذرا) اي و بشيرا وهذاأ حسن الوجوه معني وصفاعة لفريه بما يعودعلمه والضمير يمودعني أقرب مذكوروللعالمين متعلق بذيراوانماقدم لاجل الفواصل ونذيرا بمعنى منذرأى مخوف وبحوزأن يكون مصدرا بعني الانذار كالمنكبر بمعني الانسكار ومنمة وله تعالى فدكمت كانعدالى رندر و (تنبيه) و المراد بالعالمين قال المقاعى اي المكافيز كلهم والحن والانس والملائكة اه ولكن في ارساله للملائكة خلاف بين العلماء فقد أقل الملالك الهلي ف شرحه على جع الحوامع الاجاع على أنه لمرسل اليهم وغير مصرح بأنه أوسل اليهم ومن حفظ عة على من أبحقظ (غان قبال) قوله أهالى تباول يدل على كثرة الخبر والبركة فالذ كورعقبه لابدوان يكون صبينال كثرة الخسير والمنافع والانذاريوجب النم والخوف فدكيف بليق ذكره بهذاالموضع (أجيب) بان الانذاريجرى عرى تأديب الوالد (١) كاأنه كلما كانت الماافة في تأديب الوالدأ كثركان رجوع الخلق الحالة تمالى أكثر وكانت السمادة الاخروية أتموأ كثر وهذا كالتنسه على أنه لاالتفات الى المذافع العاجلة لانه تعالى لماوصف نفسه أن يعطى الخيرات الكثيرة لميذ كالامنافع الدين ولهيذ كرمنافع الدنما البقة وقوله تعال (الذى لهملك الدعوات والارض) أشارة الى احتماح مدد الخمالوقات المصميحانه وتعالى حال حدوثها وانه تعالى

(۱) قوله كانه الح كذافى في النسخ ولا يعنى مافسه والذى يستفاد من أطرافه في تأديبه كان وجوعه اليه أكثروا تم السعاد ته وكذلك في انداوهم كان وجوعهم النها كثر وأتم اسعاد تم عهم الاخروبة اه

هوالمنصرف فيها كيف يشاء فلا انكار أن رسدل رسولا الى كل من فيها ، (تنسه) ، يجوزنى الذى لرفع نعمالاذى الاول أو يانا أو بدلا أوخيرا ابتدا محذوف والنصب على المدح ومادعده يدل على أنه من عمام الصلة فاليس أجذيها فلايضر الفصل به بين الموصول الاول والثاني اذا جمانا الناني وارمال ومريضدوا الدوالة ودأيدا ولايصم أن يكون عروته الى معبودا و واراً الله لك عنه وهذار دعلي النصاري (ولم يكن له شر مك في الملك) أي هو المنفر د الالوهمة واذاعرف العبد ذلك انقطع رجاؤه عنكلمن وامتعالى ولم يشتغل قلبه الابرحته واحسانه وفد مدد على الوثند ما القائلين بعبادة النجوم والاوثان \* ولمان في تعالى الشريك فمكأن قائلا يقول ههذاأقو ام يه - ترفون ينفي الشريك والشركا والانداد ومع ذلك يقولون بخلق أفعال انقسه م فرد الله تعالى عليهم بقوله (وخلق كل شي) ك من شأنه أن يخلق ومنه افعال العبادوا للنق هذاعه في الاحدداث اى احدث كل شئ احددا عامر اعى فد مالتقدير المقدر الذى تراه فقد وهالتكاليف والمصالح المنوطة به في ما الدين والدنيا وكذاك كل حموان وجادجا به على الحملة المستوية المقدرة وعي احداث الله خلقا لانه لا يحدث شما لحكمة الاعلى وحمه التقدر من غبرتفاوت فاذاقمل خلق الله كذافه و عنزلة فولك أحدث وأوجد من غير نظر الى وحد الاشتقاق في كانه قدل وأوجد كل شئ فقدره تقدير افي الحاد ولم بوجده منفاوتا ولوجل خلق كلشئ على معناه الاصلى من التقدير اصار المكارم وقدركل شئ فقدره فليصرة كبيرفائدة وقدل فجعل لمفاية ومنتهى ومعناه فقدر وللبقاء الىأمدمعلوم واختلف في عود الضم مرفى قوله تعالى (والعندوامن دونه) اى الله تعالى اىغـ مره ( آلهه ) على ثلاثة أوجه أحددهاأنه يعودعلى الكفار الذين تضمنم مافظ العالمين ثانهما انه دعودعلى من ادعى للهشر يكاو وادالدلالة فوله تعالى ولم يتف ذواد اولم يكن له شريك في الملك ثالثها الله يعود على المنفدرين ادلالة نذر اعلمهم ، والماوصف نفسه سجانه وتعالى بصفات الحلال والعزة والعاقة أردفه بتزييف مذهب من بعيد غسعه من وجوء منها أنها است خالفة الاشداء بقوله تمالى (الإيخامون تدأ)وا لالديجب أن يكون فادراعلى الحاق والايجاد ومنهاأ ما الخاوقة بقوله تعالى (وهم يحلقون) والخلوق عتاج والاله يعبأن بكون عنما وغلب المقلاع لي غيرهم لان الكفاد كانوابعدون العدة لا كمزير والمشيخ والملائكة وغيرهم كالكوا كبوالاستام التي يضنونها ويصور وشهاومنها أنها الانفال الانفسه اضرا والانفعا بقوله تعالى (والآعلكون) اىلايستطمعون (لانفسهمضم ا)اىدفه (ولانفها) اىجلمه ومن كان كذلك فليس اله وصنها انهالاتقدوعلى موتولا حماةولانه وربقوله تعالى ولاعاكمون موتاولاحماة)اى اماتة لاحدواحما الاحد (ولانشورا)اى بمثالاموات فصبأن يكون المعبود قادراعلى ابصال الثواب الى المط عن والعقاب الى العصاة فن لا كون كذلك بحب أن لا إصلح للا اعدة ٥ (تنبيه) و احتم أهل السنة بقوله تعالى لاتخلة ون شماعلى ان فعل المد مخلوق لله تعالى لانه تمالى عاب هؤلا الكفارمن حمث عبدوا مالا يخاق شمأ وذاك بدل على أن من خاق بِ صَق أَن

السووة فى ثلاثة مواضع تعظما لله تعالى وخصت مواضعها بذكرهاله غلم تجابعدها الاول: كوالفوظان تجابعدها الاول: كوالفوظان وهو الفرآن المشتل على معانى حديم كنب معانى حديم التهو النافية كراانوسلى الله عاطمة

بعبد فلوكان العبد خالفا الكان مع ودا اهاه والاتكام تعالى أولاعلى الموحسد وثانيا في الرد على عبدة غبره تبكام الشاف مسئلة النبرة وحكى شبه الكفارف انكار نبوة محدصلي الله عليه وسلمه الشبهة الاولى توله تمالى (وقال الذين كذروا) اى مظهر والوصف الذي حالهم على هذا القول وهوسترماظه والهم ولغمهم كالشمس والاجتماد في اخفائه (ان) اى ما (هذا) اى القرآن (الاافك) اى كذب مصروف عن وجهه (اقتراء) اختلقه محدصلى المتعلمه وسلم (وأعانه علمه) أى القرآن (ووم آخرون) اى من غبرقومه وهم البهود فانهم يلقون المه أخبارالام وهويه برعنها بعبارته وقيل عداس مولى حويطب من عبدالعزى ويسارمونى الملام والخضرى وأبوفكية لروى كانوا عكة سنأهل المكتاب فزعم المشركون أنعهدا بأخذمنهم فردالله تعالى عليهم بقوله تعالى (نقدجاوًا) اى قائلوهذه القالة (ظلما) وهوجعل الكلام المجز افكا مختاها متلفقامن اليهود وجعلوا العرب يتلقن من المجمى الرومى كلاما عرياً عزيف احته جسع فعاء العرب (وزورا) اى بيتوه بندية ماهو برى منه المه وقرأ ابن كنيرواينذ كوار وعاصم بإظهار الدال والباقون بالادغام ، (تنسه)، جا وأتى وستعملان في معنى فعل فيعديان تعديته وظلم فعول به وقيل اله على اسقاط الخافض اى جاؤا بظلم الشدبهة الثانية قوله تعمالي (وقالوا أساطير لاوليم) أى ماسطره الاولون من أكاذيبهم جع أسطورة بالضركا حدوثة أواسطار (اكتتبها) اى تطاب كابتهاله من ذلك القوم وأخددها والمعنى انهدذاالقرآن اسمن الله تعالى انعاهو بماسطره الاولون الاول كالحاديث رستم واسفندما واستنسخها عدمن أهل الكاب (مهى) اى فتسب عن تكلفه ذلك أنها (على علمه) اى تقرأ علمه احفظها ريكرة) قبل أن تنتشر الناس (وأصلا) اى عشما حين اوون الىمسا كتهم أود أعاار مكلف حفظها والاتساخ لانه أى لأيق مرأن يكررمن لكان أولمكتب وهذا كاترى لاية والمساله مسكن في عقل أومروأة كنف وهو يدءوهمالي الممارضة ولو بسورة من مناله وفيهم المكاب والشعر والبلغا والطباء وهم أكثرمنه مالا وأعظمأعوا ناولاية ــ درون على شئ منه (فان قيسل) كيف قيل اكتتبها فهي تملي عليه وانما يقال أملت علمه فهو يكتبها (احمب) بوجهن أحدهما أرادا كتتاب اوطلبه فهي عليه الثانى انما كتبت له وهو أمى فهى على اى داقى عليه من كتاب احفظها الان صورة الالقاه على المافظ كصورة الالقاه على المكاتب وقرأ فهي قالون وأبوعرو والكساق بمكون الهاه والماقون بكسرها فنمأ مر الله تعالى بجواجم يقوله تعالى (قل) اى دالاعلى بطلان ما قالوه ومهددالهم (آنزله الذي يعلم السر) اى الغيب (ف السعوات والارض) لانه أعز كم عن آخر كم مفصاحته وتضمنما خماراعن مغسات مستقبلة واشساء مكنونة لايعلها الاعالم الاسراو فكمف تعملونه أساطه الاولين مع علم كم أن ما تقولونه باطل وزور وكذاك باطن رسول اقه صلى الله علمه و- الم ويراقه عمايهة ونه وهو يجاز يكم على ماعلمن كم وعلمنه (فان قدل) كيف تطارق هذا قوله تمالى (اله كان) اى أزلاو أبدا (غفورار حما) أحب بأنه لما كان ماتقدمه في معنى الوعمد عقبه عادل على القدرة علم لانه لا يوصف الرحة والمفترة الاالقادو على العقوية أوهو تنسه على ام ماستوجيوا بكابرتم هذه أن يصب عليهم المذاب صبا

ولكن صرف ذلك عنهم لانه غفوروحيم يهل ولايعاجل ه الشبهة الشالفة قوله تعالى (وقالوا مالهذاالرول أيمالهذ الذيرعم الرسالة وفيه استهانة وتهمكم وتصغيراشأنه وتسميته بالرسول مغرية منهم مكائنهم فالواماله مذاالهاء أنه وسول وغوه قول فرعون ان وسولكم الذي أرسل المكم لجنون اى ان صم أنه رسول الله في الماله حاله مثل حالما ( ما كل الطعام) أى كما نا كا ﴿ (ويمشي) أي ويتردد (في الاسواق) لطلب المعاش كاغشي فلا يحوز أن عناز عنا ما النموة يعنون أنه يحيأن بكون ملكامستغنياعن الاكل والشرب والتعيش وكذلك كانوا يقولون لهاست انت علك لانك تأكل الطعام والملك لايأكل ولان الملك لارتسوق وأنت تتسوق وماقالوه فاسدلان أكله الطعام الكونه آدمها ومشسمه في الاسواف لتواضعه وكان ذلك صفته فى التوراة ولم بكن صفاما في الاسواق والمس شي من ذلك شافي النبوة ولانه لم يدع أنه ملك من الماوك تمزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكالى افتراح أن يكون انسانا معمه ملك حتى يسانده فى الانداروالتخويف فقا وا(لولا)أى هلا (أنزل المهملة)أى يصدقه ويشهدله (ومكون معه نذرا) أي داعدا تم نزلوا أيضا الى أنه ان له يكن ص فو داعلات فلد كمن ص فو دا بكنز فقالوا (أو يلق المه كتر أى بنزل علمه كنزمن السعاء ينفقه فلا يعتاج الى المشي فى الاسواق لطلب المعاش مُزْلُوا فَاقْتُمْهُ وَامَانَ بِكُونَ رِ-اللهُ رِسْمَانَ فَقَالُوا (أَوْتُمْكُونَ لَهُ جِنْهُ) أَي يستان (يا كل منها) أى الله بلق المه كنز فلا أقل أن يكون له يستان كالماسير فمتعيش بريعه وقر أحزة والسكسائي بالنونأى نأكل محن منها فدكون له من به عليناجا والساقون بالما وقولا تعالى (وقال الفالمون وضعفه الظاهر موضع المضمر اذالاصلو فالواتسد الاعليم مالظلم فما قالوا (ان) اىما (تنبعون الارجلامسصورا) أى مخدوعامفاو باعلى عقله وقدل مصروفاعن الحق ولا أنهى تعالى ماذ كرمن أقوالهم الناشئة عن ضلالهم التفت سجاله وتعالى الى رسوله صلى الله علمه وسلم مسلماله بقوله تعالى (انظر )أى ماأفضل الخلق (كيف ضريو الما الامتال) أى بالمسعوروالهناج الى ما ينفقه والى ملك بقوم معك بالامر (مفاوا) أى ذلك عن حميع طرق الهدى (فلايستطمعون) أى في الحال ولافي الما ليسبب الضلال (سبد) أى ساول سدل من المدل الموصلة الى مانست فأن مقصد بلهم في عجاهل موحشة ونماف مهلسكة «ولما أثنت انهم لاعلم الهم ولاقدرة ولايمن ولابركة أثبت النفسه سسجانه وتعمالى مأيستعق من المكال افذى يقمض مع على من يشاه من عباده مايشاه بقوله تعالى (سارك ) أى دبت ثبا تامقة فالالمن والمركة لانسات الاهو (الذي انسام) فانه لامكرمله (جعل لك) أي في الدنيا (خير امن ذلك) أي من الذي فالوه على طريق النه كم من المكنز والسينان وقوله تعالى (جنات) بدل من خرا و يجوز أن يكون منصو ماماضه اراعي تموصفها بقوله تعالى ( تجرى من تحتم االانهاد ) أى تمكون أرضها عمو ناناده ترأى في أي موضع أريد منه اجراء نهر جرى فهي لاتزال ريانغ في صاحبها عن كل عاجة ولا تحوجه في الستمرار ها الى سقى (و يحمل الناقصورا) أيضاوهي جع قصر وهو المسكن لرفسع قال المقسرون القصورهي السوت المشسدة والعرب تسجى كل مت مسسد قصرا ويحقل أن مكون الكل حذمة قصر فمكون مسكنا ومنتزها و يحوز أن تركون القصور مجوءة والحنات مجوعة وقال مجاهدان شامحه لحنات في الاخرة وقصورا في الدنياولم يشاالله سسحانه وتعالى ماأشاراله في هذه الآية الشريقة في هدد مالدنسا الفائية وأخره الى الآخرة

اقد فرف و روى لولاك ما محد ما خاف السكاندات والذالث ذكر البروج والشعب والقمروالله ل والنهادولولاهاماوجسة فىالارض حيوانولانيات (توله وخلق كل شئ تقدده تقديرا) «ان قلت الخلق الباقية وقد عوض علمه سحانه و تعالى ما شاق ذلك في الدينا فا ما مروى أنه علمه الصلاة والسلام فال عرض على ربي لحد على بطياء مكة ذهبا فقلت لا يارب وليكن أسب عن ما وأجوع وما أو قال ثلا أما و يحد وهذا فاذا جعت تضرعت المك واذا شدهت حد تك وشكرتك وعن عادشة رضى الله عنها فالت فال رسول الله صلى الله علمه وسلم لوشئت المارت معى حال مكة ذهبا عائن ملك فقال ان ربك بقر أعلم فا السلام و بقول لك ان شدت بما عدا وان شدت بدام لمكا فنظرت الى حبر بل علمه السلام قاشا والى أن ضع نفسك فقال مداورة حاس كا يجلس العبد وعن النه عامه والدين على ممكنا و بقول آكل كا يا كل العبد وأحمل كا يجلس العبد وعن ابن عماس قال بينم ارسول الله صلى الله علمه وسلم والمال وحبر بل علمه السلام معه فقال بينم على مالك ولا يقلم الله قد نزل من السماء اسما في نارت فلم بل علمه السلام هذا مال قد نزل من المالة الذي ان شمان الا تمه وقر أ ابن كثير و أبو عوووا بن يعطه أحد القمل و نبع والمناق والذي أن من عمل و المناق والذي أنه معطوف علم وشعبة برفع اللامن عمل وقم وحهان أحده ما أنه مستان والذي أنه معطوف علم والمنافرة الناسرة لان الشرط لان الشرط لان الشرط اذا وقع ماضما عاز في حوابه الحزم والرفع كفوله

وان أناه خليل يوم مسئلة ، يقول لاغائب مالى ولاحرم

والباقون الجزم و يجوز في يعل الدادا أدغت أن تمكون اللام ف تقدر الجزم والرفع و م أضرب سجانه ونعالى عن كلامهم في حق وسوله عدملي الله عليه و لم بقوله نعالى (بل) اى لايظنوا أنهم كذبوا بماجئت به لانهم لا يعتقدون فمك كذبا بل كدبوا بالماعة) أى القيامة فقصرت أنظارهم على الحطام الدنيوى وظنوا أن الكرامة انماهي بالمال فلار جون قواباولا عقابانلا يسكافون النظروالف كمرواه ذالا ينتقعون بمايورد عليهم من الدلائل (وأعتدنا) أي والحال الأعتدناأي حماناع مالنامن العظمة (لن كذب)من هؤلا وغيرهم (الساعه سعيرا) أى الرادديدة الاتقاد عا أعظموا الحريق في قلوب من كذبوهم من الاندياء وأساعهم وعن الحسسن أن السعيرام من الماجهم ( تنبيه ) \* احتِم أهل السنة على أن الجنة علوقة بقوله تعالى أعدت المتقين وعنى أن الناروهي دار العقاب مخاوتة بهذه الاتية (اداراتهمان مكان يعمد) وهو أقصى ماتمكن رؤ يتهامنه وقال المكلى والسدى من مسرة عام وقمل من مسرومانة سنةروى أنهصلي الله علمه وسلم فالمن كذب على مدهمدا فلسوا وبن على جهم مقعدا فالواوهل الهامن عسنين قال نعم ألم تسمع قوله تعالى اذارأت م من مكان بعيد وقال السضاوى تعاللز مخشرى اذا كانت عرأى منهم كقوله على مالصلاة والسلام لاترامى ناراهما اى لاتتقار مان يحرث تحصون احداه ماء رأى من الاخرى على الجاذ التمى وهذا تاويل المعتزلة بناعم على انالرو يدمشروطة بالحياة بخسلاف الاشاعرة فانم معورون رويتها حقيقة كنغيظهاوزفيرهافي قوله تعالى (معموالها تغيظا) أى غليانا كالغضيان اداغلي صدورمن الغضب (وزفرا) اىصورتاشديدا اذلاامتناع من انهاته كمون رائمة مغتاظة ذافرة واشارالسضاوى الىذال بعدماذكر بقوله هذاوان الحماقلالم تمكن مشروطة عقدفا بالبنية

أمكن ان يخلق الله فيها حداة فترى وتشفه ظ وتزفر وقال الحدال العلى وسماع الشغه ظ رؤيته وعلماتهي قالعدد الله بعورت ورجهم يوم القيامة زفوة فلابهقي ملك مقرب ولانبي مرسل الاخراوجهه وقيدل اذارأتهم زبانيته انغه ظواوز فرواغضها على الكفار للانتقام منهم فنسب اليهاعلى حددف مضاف (واذاألقوا) أى طرحواطرح اهانة (منها) أى الناد (مكافا) مُوصِقه تعالى بقوله تعالى رضيقاً وادة في فظاء تها قال ابن عداس يضدق عليهم كايضيدق الزجفال ع (مقرنين) المصفدين فياد : قد قرنت أيديهم الى أعناقهم من الاغلال وقد قمل الكرب مع الضبي كاأن لروح مع الدعة ولذلك وصف الله تعالى الحنة بان عرضها السموات والارض وجاه فى الاحاديث ان الحل مؤمن من الفصوروا لحنان كذاو كذا واقد جع الله تعالى على أحل النارأنواع الضيق والارهاق حيث ألقاهم في مكانضيق يتراصون فيه تراصا كامر عن ابن عباس أنه يضي عليهم كار سيق ازج في الرجوه ومنقول أيضاعن ابن عروستل الذي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال والذى نفسى سده انهم يستسكرهون في الماركايسة كره الوتدفى المائط وهم معذلك الضبق مداء لون مقرنون في السلاسل قرنت أيديهم الى أعداقهم ويقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة في أرجلهم \* (تنبيه) \* مكانا منصوب على الطرف ومنها فى عل نصب على الحال من مكا ما لا نه في الاصلاصة ؛ له ومقر نبي حال من مفعول ألقوا وقرأ ابن كثيرضدة ابسكون الما والماقون بكرسر اله مشددة (دعو اهنالك) اى فى دلا المكان المغيض المعمد عن الرفق (تبورا) قال ابن عماس و الا وقال الضعال هلا كا فمقولون واثبوراه هذاحيذك وزمانك لانه لامنادم اهم غبره وايس عضرأ حدامنهم سواه قال البغوى وفي الحديث ان أول من يكسي حلة من النارا بلنس فيضعها على عاجسه ويسحبها من خلفه وذريتهمن خلفه وهو يفول بالموراه وهم بنادون بالمبورهم حتى يقه واعلى المارف قال اهم (لاتدعواالموم) اى أيهاالكفار (تبوراواحدا) لانكملاغونون اذاحات بكم أعساب المداب والهلاك (وادعواندورا كنيرا) أى هلاككم أكرمن أن تدعوا من أوادعوا أدعية كثيرة وقال الكلي نزل هذا كاء في أبي جهل والكفار الذين ذكر واللا الشبه ، ولما وصف تمالى العقاب العدالمكذبين بالساعة اتبعه بمايؤ كدالحسرة والنسدامة بقوله تعالى (قل) أى له ولا البعدا البغضا (أذلك) اى المذكور من الوعيدوصفة الذاو (خبراً محمة النلار أى اد قامة الداعة (التي وعد المتقون) اى وعدها الله تعالى الهم فالراجع الى الوصول وهوها وعدها محذوف (فأن قدل) كرف يقال المذاب خبرام منة الخلدوهل بحوزان يقول الفائل السكرأ حلى أم الصبر (أجيب) بأنه يعسن في معرض المقريع كااذا أعطى السمد عبده مالا فقردوأى واستكبر فضريه ويقول له هذا خبراً مذلك قال أبوم الم-نة الخلدهي التي لا ينقطع نعيها والخلد والخلود سواه كالشكرو الشكور قال تعالى لانريد منكم جزا ولاشكورا (فانقدل) المنة الم لدارانلاد فأى فائدة في قوله تعالى حدة اللد (أجيب) بأن الاضافة قد تكون للتسمز وقدته كون اسان صفة الكال كقوله تعالى هو الله الخالق المادئ وهدامن هذا السان أوللتمسز عن جنات الدنيا شمحة في تعالى أمرها تأكد دالله شارة بقوله (كانت الهم عزام) أى تواماعلى أعمالهم بقضل الله تعالى وكرمه (ومصرا) أى صرحها (فان قبل) ان المنة

هوالمقدر ومنه قولهواد عالم من الطان فكف عالم من الله الفات اللاي قوله كقوله تعالى هوالخ البكاف التنظير لا التمثيل اه معصده

المحسب و بين التقدير الماغ ولوسل المائة المائة المائة التقدير الماغ المع منهما لاختران ولدن المائة ول

ستصرلامتقين جزاه ومصرال كنها بعدماصارت كذلك فلم قال تعالى كانت (أحسب) من وجهين الاول انماوعد الله تعالى فهو في حققه كالواقع الثاني اله كان مكتو بافي اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم الله تعالى بأزمة مستطارلة إن الحنسة جزاؤهم ومصدهم (فأن قدل) لمجع تعالى بين الجزاءوالمصم (احمب) بأنذلك كقوله تعالى نع المؤاب وحسنت مرتفقا فدح المثواب ومكانه كافال تعالى بئس الشراب وسامتص تفقافذم العقاب ومكانه لان الدعم لا بترالمتنع الابطب المحكان وسعته وموافقته للمرادو الشهوة والاتنغص وكذاك العقاب يتضاعف بغذائه الموضع وضعة وظلمه فلذلك ذكر المصيرمع ذكر الخزاء و (تنسه) المقي يشمل من اتق الكفر وادام بتقالماصى وادكان غروا كدل مترذ كرتعالى تنعمهم فيها بعداد ذكر تعميم بدوله تعالى (الهم فيها) أى الحنسة (مايشاؤن) من كل ماتشتهمه أنفستم كا قال تعالى والكم فيها مانشتهى أنفسكم وفيها مانشته ى الانفس (فان قيــل) أهل الدرجات النازلة اذاشا هدوا الدرجات العاليمة لابدوأن يريدوها فاذاس ألوهار بهم فان أعطاه الهم لم يتق بن الناقص والكامل تفاوت في الدرجة والله يعطها لهم قدح ذلك في قوله تعمالي الهم فيها مايشاؤن (اجمب) بأن الله تعالى يزيل هذا الخاطر عن قاوب أهل الحنة ويشتغاون بماهم قعه من اللذات عن الالتفات الى حال غيرهم وقوله تعالى (خالدين) منصوب على الحال امامن فاعل بشاؤن واما من فاعل الهملوة وعه خبراو المائد على مامحذوف أى الهم فيما الذي يَسْاؤنه حال كونهم خالدين وقوله تعالى (كان على ريك) أى وعده ماذكر (وعدا) بدل على أن المنه بتجعلت الهم بحكم الوعدوالمقضم للاجكم الاستعقاق وقولة تعالى (مولا) أى مطاو بااختاف في السائل فالاكثرعني انالؤمنين سألوارجهم فى الدنيا حين قالوار بناوة تناماوعد تناعلى وسال روى أنه صلى الله علمه وسلم قال مامذ كم من يدعو والدس فيها اثم ولا قطيعة وحم الاأعطام بها احدى ثلاث اما ان يجل له دعوته واما أن يدخوها له في الآخرة واما أن يصرف عند ممن السوم مثلها قالوا اذانسكثرقال الله تممالى أكثر وروى نهيدى بالمؤمن يوم القمامة حتى يوقف الله تمالى بين بديه فيقول عبدى فمقول نعم ارب في قول انى أمر تك أن تدعوني ووءد تك أن أستحب الدفعل ك: تدعوني الما المائم تدعى مدعوة الااستحبت لك ألدس دعوتني يوم كذاوكذااخ نزل بكان أفرج عنك ففرحت عنك فدةول نعمارب فيقول انى عجام الكفى الدنيا ودعوتني ومكذاوكذا انم نزل بكان أفرج عندك فلمتر فرجا قال نع بارب فسقول اني اذخوت النبهافي الجندة كذاوكذاو دعوتني في حاجة أقضيها للذفي يوم كذاو كذافقض يتم افيقول نع ارب فعقول انى عالم الكف الدنساود عوتنى في وم كذار كذاف ما جدة أقضهالك فلم ترقضا اها فمقول نعمارب فية ول انى ادخوت الثبع في الجنة كذا وكذا قال رسول الله صلى الله علمه و لم فلايدع الله دعوة دعام اعمده المؤمن الامن له اماان يكون علله في الديا واما أن يكون ادخر له في الا تنوة فدة ول المؤمن في هـ ذا المقام المته لم يكن عله في من دعائه وروى لا تجلوا في الدعاء فانه لايهلائم الدعاء أحد وروى ادعو اللهوأ تتموق ون بالاجابة وروى يستحاب لاحدد كممالم يعل فيقول دعوت فلإستجالي وروى لايزال يستجاب لاميد مالهدع باثم أوقط مقرحم مالم يستعلق لقرار سول اقدما الاستعال قال بقول قدد عوت قلم يستعب لى

فيستفسر أى على عند ذلك ويدع الدعاء فليدع الانسان وهو موقى بالاجابة وقال محدين كعب القرطى الطاب من الملائد كة المؤمنين سألوار بهم المؤمنين بقواهم وبنا وآدخلهم جنات عدن التى وعدتم وقدل ان المسكلة بن سألوها بلسان الحال لانهم المقدماو المشقة الشديدة في طاعة الله كان ذلك قاعدة ما السؤال قال المتنى

وفي النه مس حاجات وفيل اطانة \* سكوني كالرم عنده اوخطاب

والماذكر تعالى حالهم ف نفسهم أسعه ذكر حالهم مع معبود اتهم من دونه بقوله تعالى (ويوم) أى واذ كراهم يوم (نحشرهم) أى المشركين وقرأ ابن كثيرو حقص بالما والباقون بالنون واختلف فى الراد بقوله تعمالى (ومايعبدون من دون الله) أى غريره فقال الاكثرون من الملائكة والجن والمسيح وعزيروغ برهم وفالعكرمة والضفاك والكابى من الاصدام فقدل لهم كيف يخاطب الله تعالى الجادبقوله تعالى (فيقول أأنم أضلام عمادى هؤلام) أى أوقعة وهم فالفلال عامركم الاهم بعبادتهم (أم همضاواالسيل) أى طريق الحق بانفسهم فاجابوابوجهين أحدهماانه تعالى يحلق الحماة فيهاو يخاطبها ثانيهماأن يكون ذلك بالكارم النفسانى لامالة ولاالمانى بل بلسان الحال كاذكره بعضهم في تسبيح الجاد وكالم الايدى والارجلو يجوزأن يكون السؤال عامالهم جمعا (فانقسل) كمف صح استعمال مافى المقلاء (أجيب) على الاول بأنه أو بديه الوصف كأنه قدل ومعبود يهم الاتراك تقول اذا أردت السؤال عنصفة زيدما زيدته فيأطو بلأم قصيرفق مامطيب وقال تعالى والسماء وما بناهاولاأنتم عابدون ماأعبدوأماعلي القول الثانى فواضح وأماعلي القول الثالت ففلبغير العاقل لفلب معياده أو يحقيرا (فان قيل) مافا تدة هذا السؤال معان الله تعالى كان عالما في الازل بعال المسؤل عنه (أحمب) مان هذا سؤال تفريع للمشركان كاعال لمسى علمه السلام أأنت قلت للناس انخد فوفى وأمي الهن من دون الله وقرأ ابن عامر فنقول بالنون والساقون بالماء وقرأ أأنتم نافع وابن كثير يتسهدل الثانية وادخال ألف ينهاو بين هموة الاستقهام وورش وابن كشير بتسهيل الثانية ولاألف بنهاو بين الاولى ولورش وجه آخر وهو ابدال الثانية الفاوهشام بتسهدل الشانية وتحقيقهامع الادخال والباقون تحقيقهما وقرأهؤلاء امهم نافع وابنك يروأ بوعرو فى الوصل بابدال الهمزة من أمها خالصة والباقون بتحقيقها (عَالُوا سعانك أى تنزيه الدعالا المن مك أو تعداع اقبل لهم لانهم اماملا تسكة أو أنسا معصومون هاأبعدهم عن الضلال الذي هو مخنص بابلدس وجنوده أو جادات وهي لاتقدر على شئ أو اشعارامانهم الموسومون بتسبحه وتوحدده فكمف بلمق بهم اضلال عسده (ماكان فبغي) اى يستقيم (لناان تعند) اى تدكلف ان ناخذ باخسار فابغير ارادة منك (من دونك) اى غيرك (من ولمام) للعصمة اولعدم القدرة فكمف يستقيم الماان فاحر بعمادتنا (فان قدل) مافاتدة انتروهم وهلاقدل أأضلاته عمادي هؤلا المضاو االسدمل (اجس) مان السؤال ليس عن الفعل ووحودهلانه لولاوحو دمليا وحهدا المتاب واغياه وعن متواسه فلابد من ذكره وابلائه حرف الاستفهام حتى يعلم أنه المولعنه ورتبسه من أوليا مفه ول أول ومن ذائدة اتا كمدالني وماقمله المقعول الثاتى والماتضين كالامهم انالمنظلهم ولم فعملهم على الضلال

علىم ماوات من رجم ورحمة (توله والتغذوا ورحمة من دونه آلهة) قاله هذا مالفة بروفاله في مرج و بس الفظ الله موافقة و بس الفظ الله موافقة الماقبله في المواضع الثلاثة عكس القضية (حنى نسو الذكر)أى تركو الاعبان بالقرآن وقبل تركواذ كرار وغذاوا عنه (وكانوا) أى في علايما تضيت علمهم في الازل ( تومانورا) اى ها كي وهومصدور صف به واذلك يستوى فمه الواحدوا لجع اوجع بالركعا فموءود وقوله فقدكد بوكم فمه المتفات الى العبدة بالاحتماح والالزام على حذف القول والمهنى فقد كذب العبودون العابدين (عا) أى بسبب ما (تقولون) اى ايم االعابدون من المريسة ونااعدادة والمهم يشقه ون السيم وانهم اضلوكم ولماتسب عن تخابه - معن عبدتهم انه لانفع في الديهم ولاضر قال تعالى (فيا يسمطيعون اى العبودون (صرفا) اى اشيمن الاسمامعن احدمن الناس لاانتمولا غيركم وزعذاب ولاغ مرو وحددلة ولاشفاعة ولامعاداة (ولانصرا) اى منعالكم من الله تمالى الذاراد بكم سوأوه فالقوقولة تعالى لاء لكون كشف الضرعة كم ولاتحو بلاوقرأ حقص بالماءعلى الخطاب والماقور بالماءعلى الفيمة (ومريطم) أى بالشرك (منكم) اى اج المكلفون (نذنه) اى بماانامن العظمة (عداما ديرا) اى شديدافى الدنيا القدل اوالاسراوضرب الحزية وفي الا خوة شار - بهم و روى الضعالة عن ابن عماس اله قال الما عبرالمسركون رسول الممصلي الله علمه وسلم بقولهم مانهذا لرسول الى آخو هاانزل الله تعالى (وماارسلماقيلاً) اى باأشرف الخلق احدا (من ارسلمن الا) وحالهم (انهم ما كاون اطمام) كانا كل وما كل غسرك من الا دمين (وعشون في الاحواف) كانفه ل فهد ده عادة معقرةمن الله تعالى فى كل رمله وهمم الون ذاك السماع من أخمارهم وهدا تأكيد من الله تعالى لانهم لاء كذبونه صلى الممعلمه وسلم وقد لمعنى الاته وماأرسلنا قدال من المرسلين الاقد قمل لهممثل هذا انهم بأكلون الطعام وعشون في الاسواق كافال تمالي في موضع آخر ما يقال لل الاماقد قمل الرسل من قبل (وجعلنا) كي العطا والمنع عالنامن العظمة (ومضكم) أي اجاالناس البعص وتنة وأى ولية والعنى اله تعالى الرائر سلين الرسل المروع تساصيتهم والمداوة الهم وأقاو ياهم الخارجة عن - قالانصاف وحمل الذي فت قلقة مر والصم فقفة المريض والشريف تتنة الوضيع بقول الناف من كل مالى لاأ كون كالاول وقال ابتعاس جعات بمضكم ولاالمعض لتصبرو أعلى ماتسمعون منهم وترون من خلافهم فتتبعوا الهدى أم لاوقال مقاتل ترات هذه الاكة في أبي جهل والوامدين عقبة والعاصي برو اللوالذفير بن المرث وذلك أغمرا واأباذروا بنمسه ودوعماراو بالاوصهم اوعامر بنفهم وومن دوم قدأ الواقبالهم فقالوا أنسلم ونكون مثل هؤلاه وقيل جعلناك فتنفاهم لامكالو كنت غذا صاحب كذوروجنات لمكان مبلهم المك وطاعتهم الثالدنيافتكون عزوجة بالدنيا وانما بعثناك فقيرالتكون طاعةمن يطيعك خالصة لوجه القهمن غسيرطمع دنبوي وقوله تعالى (اتصرون) أى على ماتسمعون عما بتائم ماستفها معمى الامرأى اصروا (وكادر بك)

حسن الاستدراك بقواهم (ولكن متعتم وآباهم) وهوان ذكروا سبمه أى انعه مت عليم وعلى آبائهم من قبلهم بانواع النم والصة وطول الممرف الدنيا فحفاوا ذلا ذريعة الى ضلالهم

قوله و بمناصبتهم الما في بعض النصنع و بمناصبتهم الهرم النصنع الم معصم العدادة الم معصم

أى الحسن الدك احداقالم بحسنه الى أحد والله السيماعيد النسياعيد الرب مرا) أى بكل في المحال المنان قبل الامتحدان لم يقده ذلك على المناعد مولك و المذاك تمادة كايم لم علم

الغب ولتقوم عليهم فالدا الجدة الايضية ن مدرك ولاتستفقنك أقاو الهم فان مراء علما سعادتك وفوزك في الدارين روى المصلى الله عليه وسالم قال اذا نظرا حدد كم من فضل علمه في المال والمسم فلمنظر الى من و و و نه في المال و الحسم وووى انظر واالى من هوا - قل منكم ولاتنظروا الى من هوفوقكم - ذرأن تزوروا أعمة الله علم حالشم الرابعة لمنكرى سوة محد صلى الله علمه وسلم قوله تعالى (وقال الذين لارجون لقاءما) أى لا يعانون المعث قال الفرا الرجاء عصف الخوف لفقتها مقومنه قولة تعالى مالكم لاترجو راقه وقارا أى لا تتخاذون قله عظمة (لولا) أى هـ لاولم لا (انزل) أى على أى وجـ مكان من اى منزل كان علمنا اللائكة) كانزات علمه فيمار هم وكانوارس الاالمنااو فتغير فايصدقه (أونرى رسا) عاله عاينامن الاحسان وعالنا نحن من العظمة بالقوة بالاموال وغيره فمأمر ناعار يدمن غرط مذالى وارطة قال الله رد اعليهم (اقداست كمروا) أى تعظم وا (ق) شأن (انفسهم) أى أضمروا الاستكاد عنالن وهوالكفر والمنادف قلوبهم واعتقدوه كاقال تمالحان في صدورهم الا كيرماهم ساافهم (وعموا) أي عباوزوا الحدق الطار عموا كميرا) أي نالفا قصى مراتسه حمث عاشو االمحزات الفلاهرة فأعرضوا عنهاوا فترحو الانقسهم المسشة ماسدت دونه مطاع النفوس القدسسة والامحواب قسم محذوف وفي غوى هذا القعل دلسل على التعدمي غيرافظ العب ألاترى أن الهني ماأشد استكارهم وما أكبرعتوهم وغ بن تهالى اهم عااه-م عنسد بعض ماطا وابة وانتعالى (يوم رون الملاقية) أى يوم القيامة وقال ابن عماس عندا اوت (لابشرى) اى من الهشراصلا (يومنذ) وأوله تعالى (الحبرميز) اى الكازين اماظاه وفي موضع ضمر وامالانه عام فقد تشاولهم بعدم ومه علاف الومنين فلهم الشرى الحنة و(تأسه) ، في نصب يوم أوجه أحده الله يصوب المعادفة إ يدل عليه وله تعالى لادشرى أى عنه ون الشرى ومرون الثانى واذ كرفه كون مفعو لابه الشالت سعد يون مقدوا ولايحوذ أن يعدمل فسه نقس الشرى لوجهن أحده ماأنم اصدروا اصدر لابعمل فعاقسله والنانى أنمامنفية ولاوما يعدلا لابعمل فعناقيلها وقوله (ويقولون) أي فذاك الواث وجر يحيورا) عطف على المدلول ويقول الكفرة لهم مناذهد ذه الكاءة - يتعاذ وطا. امن القدة مالى أن عنع لقاه الملائد كة عنهم مع النهسم كانوا وظا. وتنزول الملاشكة وينترجونه وهمم اذارأ وهم عنسدالوت أويوم القيامة كرهو القاءهم ونزعوامهم لانه بملايلقونهم الاجباء كرحون وقالواء ندرؤ يجهما كانوا يقولونه عندلقا الهددووالشدة اننازلة أونحوذ للاعرائضورا يضعونها موضع الاستفادة فهم ية ولون ذلك اداعا واالملائكة قالسدويه بقول الرجل للرجل تفعل كذاوكما فنقول حراوهن من جرداد استعملات المستعمد طالب من اقتال عنع المكرود عنه قلا يطقه وكان المن أسال الما أن عنع ذلك منها ويحسره حرا وقال ابن عبناس تقول الملائكة حراما عرما أن يدخل الحنب الامن قال لاله الاالله وقيسل اذاخرج الكفارس قبورهم تفول الملائد كذاهم عرام محوم علمكمأن تمكون لتكم البشرى ولما كان المريدلا بطال شئ الدة واهتمه لا يقفع في ابطاله بف برويل با السه بنفسه فسيطله عمرتمالي بقولة (وفدمنا )أى وعدناعا الناس العظمة والقدرة الساهرة فذاك

(قوله ولا على ون لانف موخرادلانفعا) عدم الفتر على النفع لذاسة مانعدمين تقديم الوت عدل الحساء (قوله كانت الهم جزاء وعصمرا) الموم الذي روزفد ، اللا كت وا كان في الدنيا أم في الا خرة (الي ما علوا من على) اى من مكاوم الا ــ الاقد من الجودوصلة الرحم واعالة المهوف وغوذاك (فعلماه) لكونه لم يؤرس على الايمان والماه والهوى والشيطان (هب أوهومارة في شعاع الشمي الداخل و كوة عمايشبه الغبار (منفورا) اى مقرقااى مثر فى عدم التقع اذلا تواب فيه لعمدم شرطه ويجاز ونعليه في الديا فتكون الدارمستقرهم ومقيلهم واهدا بين حال اصدادهم وهم الومنون بدوله تع في (أصحاب المنه نومشف) اي يوم ادرون الملادكة (خبرمستقرا)من المكذار وأحسن مضد منهم والمستقرال كانالذى يكونون فيسه فأكثراو فاتهم مستقرين بصالسون و يتحادثون والمقبل المكان الذي اوون السرالا مترواح الى أزواجهم والتمتعءة والتهن وملامستهن كالنالة فسيزفى السياعة وتعلى ذاك الترتب رويانه يغرغ من الحساب في نصف دال الدوم في قدل أهدل الخف قبي الحنسة وأهل الذاوق الذاوقال ابن مسه ودلاينة صف النهار يوم القدامة - قي قدل أهل الجنة في الحضمة وأهل الغارف الغار وقال ابن عساس و هدد والا يفاساب في ذلك الدوم في أوله وقال يوم القدامية قصر على المؤمنين حتى يكون وَدرما بين العصر الى غروب الشَّعس ٥ (تأميم) في أفدل هه: النولان أحده حماأتها على إجامن النفضيل والمعنى إن المؤمنين خبرقي الاسخر تمستقر امن مستقر الكناروا - ن مقالا من مقالهم ولو أوص ان يكون الهم ذلا أرعلي الم مدير في الا تنوة منهم فى الدنساو الثانى ان يكون لجرد الوصف من غسير مفاضلة ومن ذلك المدنى قولة تعالى ان إصاب المنه قاليوم في شغل فا كهور هم وأزواجهم في ظلال على الاراثك منه كورد كروا في تفسير الشفل افتضاض الابكار واعمامي مكاندعتهم والترواحهم المو ومقبلامع انه لانوم في الجنسة على طربق التشميمه م عطف تعالى على توله يوم يرون قوله تعالى (ويوم تشدق السمام اي كل عام والعمام اي كاتشقى الارض بالنمات فضرح من خد الله وقهاوهو غم أسضر قدق مثل الضباية ولم يكن الالدي اسرائدل في تبهم و ( تنسيه ) ه في هدا ما الما اللائدة أوجه أحدها انم اسسية اى سب الغمام بعق دب طاوعهمتم ا وغود السماء منقطر به كاندالذى تنشقو مه السماء الثانى أنم الله ال اى ملتسقيا الفام الذالث اعمام . فعن اكعن الفمام كقوله تعالى يوم تشفق الارض عنهسم مراعا والباوعن بمهاقدان تقول ومستعن القوس وبالقوس وقرأ أبوعر ووالكوفيون بخشف الشيزوال اقون بتشديدها تمأشاد تعالى الى بهل من طاب تزول الملاد كذر فعة واحدة بقوله تعالى (وترل الملاة كمة) اى بالتدر يج باص حمة لاعكنهم القفاف عنده باص من الامور وغيره من الذين طلبوا الروهم فى الدواحد ( تنزيلا) في أيديهم صائف الاعدال قال ابن عداس منشقى الدوا الدنداف منزل أهابه اوهمأ كثرعن فالارض من الحن والائس تم تنشه قق السهاء الثانية فيسنزل أهله اوهم ا كترس أهل عما الدنم اوأهل الارض جناوانساخ كذلك حتى تشقق السماه المابعة وأهمل كل مما يدورون على السهاء التي قبلها ثم تنزل الكرورون تم حلة المرش (فانقبل) التان فيمة الارض الى عما الدنيا كلقة في فلاة في مكنف المع الارض عولا وأجب إدمض المفسر بنان الملائكة تكون في العمام والعمام بكون مقر الملائد كدو يجو زان المدنهالي

يوسع الارض عنى تسع الجسم وقرأ ابن كثير يتونين الاولى مضمومة والثانية ساكنة وتحقيف الزاى ورفع الالم ونصب الملاشكة والماقون بنون واحدة والزاى مددة ونصب اللامورفع اللائك تمييز تدالى انداك الموملا قضى فيه غيره يقوله تعالى (الملك يومشد اى ادْتَتْ مَنْ السماما فعام تموصف الملك بقولة تعالى (الحق) اى الثابت ثبا تالايمكن زواله مُ أخرعنه بقوله تعالى (الرحن) العام الرحة في الدارين ومن عوم رجته وحقدة ملك أن يسرفاوب أهل وده بتعذيب أهل عداوته الذين عادوهم فسه لتضييعهم الحق باتباع الباطل ولولااتصافه بالرحة لمبدخل أحدالجنة (قان قبل) مثل هذا الملك لم يكن قط الاللوحن فيا الفائدة في قوله تمالى ومدّد (أجب) مان في ذلك الموم لامالا له مواه لاني الصورة ولافي المني فقضم له لملوك رة منوله الوحو وتذل له الجرابرة بخذف سائر الايام (وكان) اي ذلك الموم الذي تطهرفده الملائد كذا الذي طلب الكذارروية مهم فروماعلى الكافوين عديدا اى مديد المسر والاستمار ، (تنسه) ، هدذا الخطابيدل على الله لايكون على الوسنين عد عراجا فى الحديث الهيم ون يوم القيامة على المؤمن حتى يكون علمه أخف من صلاة مكتوبة صلاهافى الدنياو قوله تعالى (ويوم بعض اغلالم) اى الشرك افرط ماسقه لمايرى فيه من الأهوال معمول لحددوف أومعطوف على بدم تشقق وأل في الظالم يحتمل العهدو الخنس اكن قال ابن عباس أراد باظ المعقدة بن الى معمط بن أمدة بن عبد مس كان لا يقدم من مفرالاصنع طعاما ودعا المسمجهرا جعانه وأشراف قومه وكان يكثرمجا اسة النبي صلى الله علسه وسلرو يعيمه يدفقد مذات وممن مفرفصنع طعاماو دعاالناس ودعاالني صلى الله عامه وسلم فل قرب الطمام فال الذي صلى الله علمه وسلم ما أماما كل طمامات حق تشهد انلااله الااقهواني رسول الله فقال عقية أشهدان لااله الاالله وأشهدان عدارسول الله فاكل صلى الله علمه وسلم من طعامه وكان عقب قصد يقالاني من خلف فلما أني الى من خلف فالله ماعقمة صبأت فقال لاوانقه ماصمات والكن دخل على رجل فابى ان ياكل طعماى الاان أشمد لهفا مصيبت ان يخرج من سيتى ولم يطعم فشهددت له فطع والشهادة المدت في نفسي فقال ما أنا بالذى أرضى منك أيدا الاأن تأته وتمع ق وجهه وتطاقفاه وتلطم وجهه وعسده فرحده ساجد افدار الندوة ففعل ذلك عقبة فقال الني صلى الله علمه وسلم لاألقال خارجامن مكة الاعلوت وأسك السدف فقتل عقب فيومد وصبرا أمر علمارضي الله عند ه فقتله وقد لقتله عاصمين ثابت بنأفل الانصادى وأطاآب بن خلف فقدله الذي صلى الله علمد ووسلم مدهوم أحدطهنه فيالد ارز فرجع الىمكة ومات قال الضعاك لمابصق عقبة في وجه الني صلى ألله علمه وسلمعاديد اقه في وجهه فاحترق خدا وف كان أثر ذلك فد محسق مات و قال الشعبي كان عقبة خلدل أمية فاسلم عتمة فقال أممة وجهي من وجها حرام ان بابعت عدا فصيع وارتدفانزل الله نعالى ويوم ومض الطالم اىعقبة (عليدية) فال الضعال ما كل بديه الى الرفق تم تنبت ولايزال هكذا كليا كامانيت وقال اخة تون هد الانظة لتصمروا غيرة ال عض أنامله وعض على بديه وهولايشه رحال كونه مع هذا الفعل (يقول) اى يجدد في كل اظف نوله (ما منى الفدت) عاريف نفسى وكانتهاان آخذفي الدندا (مع لوول) اى عدصل

ه انقات كف قال في وصف المنة ذلاء مانها وصف المنة ذلاء مانها إنكن حينة لمجراء ومعمرا (قلت) انحاطال: لائلان ماوعداقه به نهرف عققه ماوعداقه به نهرف عققه طهقه كان أوانه كان في

الله علمه والمراسدلا) اى طريدًا الى الهدى ولائدًا سف على عاسة الرول ندم على مصادقة غيره بقوله (ماو ماني) اى ماهلا كى الذى ليس لى منادم غيره لانه ايس عضر في سواه (ليقي ا المحدولانا) عامر الحلولا) المصديقا أوافقه في أعاله لماعات من ومعاقبتها في كن عن اسمه وان أرديد المفس قد كل من المخدد من المضلان خلم لا كان ظلم له اسم علم علم مدال عالة فحمله كتابة عنسه وقرأأ يوعمرو بفتح الما والمباقون بالسكون وأظهر الذال عنسدالنا وابن كنبروحفص وادغيها المباغون تما - مناف قوله الذى يتوقع كل سامع أن يقوله (لقد) اى والمهلقد (صلى عن الذكر) اى عنى على طريق القوآن الذى لاذكر في المصفة ففر وصرفني عنه والجلة في موضع العلة الماقبلها (بعداد جانى) ولم يكن لى منه مانع ردنى عن الاجمان به وقوأنافع وابنذ كوان وعاصم باظهار الذال والباة ون الادغام وقوله تعالى (وكان الشمطان) اشارة الى خليله مهاه شدما كالانه أضله كايضل الشد طان أوالى كل من كان صاللفلال من عشاة الجن والانس (للانسان خدولا) اى شديد الخذلان يورده تم يسله الى أكره ما يكون لا ينصره ولوأوادما استطاع بل هوفي شرون ذلك لانعلمه اعدفي نفسه ومثل اخ من أضله ه (تنبيه) وحكم هذه الا "به عام في كل خلماين و متعاين اجتمعاعلي معصمة الله تعالى قال صلى الله على مدر الحليس الصالح وجليس السوعكامل المسلة ونافع المكر فحامل المسك اماأن عدندك واماان تبتاع منه واماأن تجدو يعاطسة ونافغ الكع اماأن يعرق شامك واماأن يحدر يحا خمدة وقال صلى الله علمه وسلم المرعلى دين خلدلة فلسظر أحدكم من يحالل وقال صلى الله عليه وسلم لاتصاحب الامؤمنا ولايا كل طعامك الانتي ، ولماذ كرتمالي أقو الدالمكفارة كرقول رسوله عدصلي الله عليه وسلم بقوله تمالى (وقال الرسول بارب) أي أيهاالحسن الى بانواع الاحسان وعبرباد قالمبعد هضما لفقده ومبالفة في المضرع (ان قوى) اى قر بشا لذين لهم قوة ومنعة (التخذو اهذا القرآن) اى المقتضى للاجاع علمه والمبادرة المه (معدوراً) اى متر وكادمد الموثر منوايه ولم يتبساوه وأعرضوا عن استماعه ه (تنسه) ه أشاد بصغة الافتعال الى أنم عالمو اأنفسهم فرتر كدعلاجا كنسع المارون من حسن نظمه ويذوقون منافذهمانيه ورائن أساليبه واطيف هجائبه ويدبع غرائبه وأكثر المنسرين على أن هدذ القول وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال الوصد لم بل المرادأنه قوله أمالي (وكدلات) اى كاجعال الدعدوامن مشرك قومك (جعلما الدكل ني) من الانبياء فبالدوفة لدوجاتهم (عدواص الجرمين) اي من المشركين تسلية لدصلي القدعاليه وسلم كأنه تمالى يقول له فاصبر كاصبر وا ولا يكون ذلك الااذاوة م ا قول منه (وكفي بريال) اى الحسن المك (هادياً) اي يهدى ملامن قضى المعادية (ونصريراً) اي مصرك على من حكم شقاوته ٥ (أنمه على المستقب المستقب الما يقعلي أنه تمالى خلق الخسير والشرلان فوله تمالى جملنا الكلُّ بي عدو الدُّل على أن ثلث المدارة من جمل الله تعالى وتلات المداوة كفر (فارقدل) قوله تمالى أرب ان توى اعذراه فا الفرآن مهروا كنول فو علمه السلام وب الى دعوت قوى له الدونم او افلم ودهم دعاق الافوارا في المقصود من هدد انوال الداب في كذاك

ماهناف كمف يدق هذا عن وصفه الله تعالى الزحة في قوله تعالى ومنا أرسلناك الارحة للمالين ( السمار) الانوطاعليه السلام لماذ كردلال دعاعليم وأما الذي صلى الدعلمه وسلماذ كرد هـ ذالمدع عليهم بل انظر فل قال تعالى وكذلك حمانا الكل في عددوا كان ذلك كالاص لمااصع على ذلك وترك الدعاء علىم فافترقاه الشبهة الخامسة لنسكرى الندق قما حكاه الله تعالى عنهم بقوله نعالى (رقال الذين كفروا) الذين غطواعد اوة وحددا ماتشهد عقولهم احدثه من أن القرآن كالم الله تمالى لاعازه لهم مقرقا ضلاعن كونه عقمه الولا) اى دلا وردعد ا قران عارل كغير عمن أخسراللا شاقص قواهم (جلة) وأكدوا قولهم (واحدة) اىمن أوله الى آخره كاأنزات المنود انعلى موسى والانعمال على عسى والزيود على داود الصقن أندمن عندالله تعالى ويزول عنامانتوهمه من أنه الذي يرتبه قله الإقلداد وهدا الاعتراض في عاية السقوط لان الاعدارلا يتفاف بنز وله جلة أوصفر قامع أن لاتفر بق أو الدمنها ماأشار المه بدولة تعالى (كذلك) الدانولداه شدافت اعلى هذا الوجه العظم لذي أنكروه (الله ت اىنفوى (به مؤادل ) اى قليك فنعيه رقعة ظله لان المتلقن الها يقوى قلب معلى - فظ العر شمافشا وجزاعة بحزولواني علمه جلة واحدة لتعما بحفظه والرسول صلي الله علمه وسلم فارقت حاله حال داودوموس وعيسي علهم المسلام حدث كان أمدالا يقرأ ولايكتب وهدم كانوا فارتين كانمين فلريكن لهبدمن الملقن والتحفظ فانزله الله عامد منعما في عشرين سنة وقب ل في دُلات وعشر من سدخة وأيضا فدكان بنزل على حسب الحوادث وحوامات المدادّان ولان بعضه منسوخ و دمضه نامخ ولا يتاقى ذلك الانها أنزل مفرقا (قان قدل) ذافى كذلك عب أن يكون اشارة الى عي تقدمه والذي تقديم هو انزاله جلة فيكف فسير كذلك بانزاداه مفرقا (أحبب) بان الاشارة لى الاز المفرقالا الى جلة والدارل على فسادهـ ذا الاعتراض ايضاأنهم عزواعن أنبا وابتعم واحدس نجومه وتعددواد ورة واحدة من أقصر الدور فارز واصفحة عزهم ومحاوله على أنفسهم حسين لاذواللناصية وفزعوا الحالها فعاذبة تم فالواهلانزل جلة واحدة كالنهم قدروا على تفاريقه حتى يقدروا على حلته وقوله أمالي (و رئساه ترتسد المعطوف على القيم الذي تعلق به كذلك كانه قال تدالى كذلك فرقناه و وتلناه تر تماد ومعنى ترتسله قال ابن عباس عناه ساناو القرايل المسعن في تؤدة و تشت وقال السدى فصلناه تفصد الا وقال مجاهد بعضه في اثر بعض وقال المسن تفريقا آية بعد آية و وقعمة عقب وتعة و يجوفان بكون المعنى وأحرنا بترتب لقراءته وذلك قوله تمالى ورثل القرآن ترتدااى اقوام بترتل وتثنت ومنه حديث عائشت رضى المتعتد الي عنما في صفة قراءته لا كسردكم هذالوا وادالسامع أث يعدس وفداهد ما وقدال هوأن تتزلهم كونه متفرقاعلى عكتوعهل فيمد استباعدة وهي عشرون سنة ولم نفرقه فيمد ومقارية مروا كان التقدير قديطل ما أو ابه من هـ دا الاعـ تواض عطف علمه (ولا بالوثان) اي ما اشرف اعلى اى المشركون (عمل) اى اعتراض في وطال أصل عد الون و اعتول الدهداء معتدون في تفريقه وتعدينه وتدقيقه حتى يوسر مندهم في عاية الحسن والراءة الفظاومه في (الاحتمال) ف حوابه (ما مو) ى الذى لا عدد عده فعره قي ما أنو الدامطلالة فسعى مايوردون من الشدمة

الاوح المتفوظ ان المئنة جزاؤه موحد بدمم (قول الأيت من المفسلة اليه عوام) « ان قلت لم أخو عوام) مثلاوسى مايد فعيه الشمه عقا (واحسن) أى من مثلهم (تفسيرا) أى ما ناو تفصيلا وللا كان النفس مرهو التكشيف عادل علسه المكلام وضع موضع معناء فقالوا تنسيرهذا الكلام كت وكت كافعه ل معناه كذاو كذا أولا بانونك بحال وصفة عسة يقولون هلا كانت هذه صفتك وحالك فحوان مقرن مك ملك شفره عك أويلني المك كنز وتمكرن ال جنة أو ينزل علمال القرآن حلة واحدة الاأعطىناك تحنمن الاحوال مايحق لك في حكمة ا ومشتشناأن تعطاه وماهوا حسن تمك مقالمانه أعلم علم مودلالة على المحتمه م م بين تعالى حال وولا المه ندين في الا خوفية وله تعالى آلذين العصم الذين (يحسرون) اي يجده و وقهرا ماشين مقلوين (على وجوعهم) مسعويين (الىجهم) اى كالمهم منظر وافى الدنمايمين الانصاف فانالا تنوةمرآة الدنمامهماعل هنارآه هذاك كان الدنمامن رعة الا تنوقمه ماعل فيها - في عُره هذاك ووى الحارى ان و-لا قال مانى الله كدف عشر الكارع وجهه يوم القيامة قال الذي أمشاه على الرجلين في الدنما قادر أن عشب معلى وجهه يوم القيامة و روى البهيق بعشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصيدًا ف صدف على الدواب رصنف على الوجو وصنف على الاقدام، ولماوصف الله ومالى المتعنة رفى مرالقرآن بهذا الوصف استانف الاخداد ع م قولة تعالى (أولدك) الى المعد المفضاء ( نمر ) الى نمر الخاق ( مكاما) هوجهم ( وأضل . ١٠٠٠ اى اخطأطر يقاعن غرهم وهو كفرهم و ولما قال تعالى و كذلك حِعلما الكل عي عدرا من المجرمن ود كرداً في معرض التسلمة له صلى الله علمه رسارد كرق ص حاعة من الانساء وعرفه تكذيب أعنهم زيادة في تسلمته و القصة الاولى قصة موسى علمه السلام الذكورة في قوله تعالى (واقدا تسا) اى عالفامن العظمة (موسى الكتاب اى الموواة (وحدامامعه أخاه حرون و زيراً) أى مصمنا (فان قبل) كونه و فربرا كالمنافي الحمون شمر ،كاله في الشرِّة ، والرِّمانة (احمب) باله لامنافاه بين النبيرة والرالة والوزارة فقد كان سعت في الزمن الواحد أنسامتهددون ويؤمرون مان وازر بمضهم دمضاء (تنسه) هرون بدل أو سان أومنصوب على القطعرو و زيرامة عول ان وقبل الوالم الفارل الثاني معه ويدل على رسالة عرون علمه المسلام قوله تفالى وفعلما دحماالى فوم اى الذين فيهمة وقدوة على ما يعانونه وهم القبط فرعون وقومه (الذي كدونا مانفا) فذهما الهم مالرسالة فيكفوهما (ددمرنا مم مدمرا) اى اهلكاهم اعلا كانى فأنت اعداست أول من كذب من الرسل فلان اسو اعن قبلك (فان قيل) الفا المتعقب والاهلال لم يعدل عقب بعثة موسى وهورت الهم بل بعده عدة مديدة (احسب)بان فا المدلس عولة هذا على المسكم اهلا كهملاعلى الوقوع أوعلى أنه على اوادة أختصار الفدة فاقتصر على عاشيتها اى أولها وآخرها لاغمها المقصودا نمن القصة بطواها أعنى الزام الحجة سِعَمَّة الرسل واستحقاق الشَّدمير بشَّا كذَّيجُم ﴿ تُنْفِيهُ ﴾ قوله تعالى كذبوا ما "اتناال حلنان كذيب الا "مات على الا "مات الالهدة فه وظاهر وان حلناه على تكذيب آياتُ المُبِوِّ - فالفظ وان كان للماضي فالراديه المستقبل ، القصة الثانية قصة نوح عليه السلام المة كورة في وله تعالى (وقوم) أي و عرفاؤوم (تو على كذبوا الرسل) كانتم كذبوا فوعاوس المدمن الرسدل صريحا أوكان تكذيهم أواخ مدمتهم مكذب العمدعاا ووالان

المجزات هي البرهان على صدقهم وهي متاوية الاقدام في كونها خوارق لايقدرعلي معاوضة افالتكذيب بشئ منها تمكذه بالجسميع أولم يروابعثة الرسل أصلا كالبراهمة وهمةوم عنعون بعثة الرسل نسبوا الحارجل يقال لهرهام قدمه فالهدم ذلك وقرره في عقولهم ولاغم علاوا تسكذ به مرانه من الشرفازمهم تكذيب كل رسول من الشر ، غرين تمالى تدميرهم قوله تعالى (أغرففاهم) قال الكلي أمطرنا عليم السما ار دمين بوما وانو جماه الارض ايضافي تلا الار بعين فصارت الاوض بعراواحدا (وجعلناهم) اى توم نوح ف ذلك (الداس آية) اى لمن يعدهم عبرة العتبركل من سال طريقهم (وأعندما) اى همأنا في الا تخرة (الطالمين) اى السكافرين وكان الاصل الهم ولمكنه تعالى اظهر تعمما وتعليقا المحكم مالوصف (عداناااما) اىمؤلماءوى ماعل بم في الدنما والقصدة الثالثة قصدة هو دعلمه السلام المذ كورة في توله تعالى (وعادا) اى ودم فاعاد اقوم هود بالريح عالقصة الراعة قصة صالح علمه السلام المذكورة في قوله تعالى وعود ) اى ودمر ناعود الموصالح الصحة م القصة الخامسة المذكورة في قوله تعالى (و أصحاب الرس) اى المترالتي هي غيرمطو بذاى مينية قال ابنيو بروالرس فى كلام العرب كل محفور مثل البئر والفيراى ودم فاهم نالحسف واختلف فى تبيع م فقمل عس وقبل غده كانوا قعود احوالها فانهارت مرمو عنا زاله م فها . كمواجها وقال الدكلي الرس بقر بقل المسامة قتساوا نبيع مفاهلكه مالله تعالى وفل بفقوالفاه واللام والجبرقر بة عظمة بناحمة أأمن من مساكن عادو اسكون اللام وادقر يسمن المصرة وقبل الرس الاخدود وقال بقريانطا كمة قتلوافيها حبيبا النعار وقسل أصحاب حظلة بن صفوان كانوا مبتلين بالعنقا وهي أعظم ما بكون من الطـم عمت بذلا الطول عنقها وكانت تسكن حملهم الذي يقالله نخ قدل هو بقاه فوقمة فغاص محمة أومهملة وسامتحتمة وجمروهي تنقض على صدائح م فضطفهم ان أعوزها الصديد فدعاعليها حنظلة فاصابتها الصاعقة ثم انهم قتلوا حنظالة فاهلكوا (وقرونا) اى ودم نافرونا (بنذلك) اى الامر العظم المذكوروهو بيزكل أمتين من هذه الام وقد بذكر الذاكر أشا بخفافة ثم يشير البها بذلك وبعسب الحاسب عدادامت كاثرة ثم يقول فذلك كمت وكمت على معنى فذلك المحسوب أوالعدود ثم قال الله تعالى كنيرا وناهمك عاية ول فمه سحانه وتعالى انه كنع وأسلما المغوى في تفسيع أمة وسطافى المقرةعن أبى سعدا الحدوى فالقام فمذارسول اللهصلي المعطمه وسام وما عدصلاة العصر قبار لأشدالى ومالقمامة الاذكره في مقامه ذلك حتى اذا كانت الشعب على دؤس النفل وأطراف الحمطان قال الدلم يتق من الدنيا فعامضي الاكابق من يومكم هذا الاوان هذه الامة تؤفى سبعن أمةهي آخرهاوا كرمهاعلى القمعز وحال ثمانه تعالى قال تسلمة لندمه مجد صلى الله علمه وسلم و تاسمة و سافالشر يعتمه بالعقوعي أمقه (وكلا) اىمن هدادالام (ضربة) اىعالنامن العظمة (لالامنان) حقوضه السبدل وقام من غوشه الدلسل (وكلا أمر ما تنبيرا) اى أهلكا الحلا كارفال الاخفش كسر فاتسك مراو قال الزجاح كل يْنِيُّ كَسِرِتُهُ وَفَيْتُهُ فَقَدْ تَعِرِتُهُ (وَلَقَدُ لَوْآنِ) أَي هُولًا الْمُكَذِّنُونَ مِن قومك (على الفرية التي

حوا ، مع أنه المضعول الاول (قلت) للمناية يتقليمالاول اول و معتمد مرائخ كذا في الندخ الدي الديا والدواب وغت واحدد منها كإيدل علمه كلام الجل الم مصم

كقولاً على فاضلازيدا (قولم المصيء بلدة مشارذكر الصفة المصيء بلدة مشارذكر الصفة مع ان الموصوف ونش نظراً

مطرت آى وقع امطارها عن لا يقدر على الاصطار موامنا الحارة واذ قال تعالى (مطوالسوم) مصدرسا وهي قرى قوم لوط فال البغوى كانت خس قرى فاهلا الله تعالى أو مصامنها اجلهم الفاحشة توجختنصروا حدةمنهم وهي صغروكان أهله الايحلون العل الخبقث رفان قبل) لم عبرته الى القربة وهي قرى (أجيب) بأنه زمالي قال ذلك صف هااشا أنم افي منت قدرته تفالى واهانقلن ريدعذا به ولانهما كهم على الفاحشة جمعهم حتى كانوا كأنهم شي واحد وقوله ته الى (أفليكو نوايرونها بل كانوالابرجون) اىلايخافون (نشورا) اى بعدابعد الموتالانه استقرف أنفسهم احتفادهم الممذيب مالا خرة واستمروا عليه قرفا مدقرن حق عَكَن منهم ذلائة كليمالا يتفع معه الاعتبار الامن شاء الله (واذاوا لله ) اي معمايعلون من صدق - ديشان وكرم أفعلك ولولم تأتهم عجزة فكدف وقد أفتهم عليم العقول (ان) اى ما (يتخذونك الاعزوا) اىمهزوا بل وعيرتمالي المدد اشارة الى مبالغم م فى الاستهزاء مع شدة بعده صلى الله علمه وسلم عن ذلك يقولون (أهدد الذي بعث الله وسولا) اي في دعوا مجتفر من ان تأتيه الرسالة وقولهم (ان) يخففه من المقيلة اى انه ( كادليضانا) اى يصرفنا (عن آلهننا) اىعن عبادتها بقرط اجتهاده في الدعا الى التوحسد وكثرتمانورد عماسيق الى الذهن اتهاجم ومعزات (لولاانصمرنا) اعجمالنامن الاجتماع والتعاضيد (عليها) اىعلى التمدان بعبادتها قال الله تعالى (وسوف يعلون) اى فى حال لا يقمهم فيه العمل ولاالعلم وانطال مدة الامهال في التمكين (حين يرون العذاب) عبامًا في الآخرة (من أضل سيد الا الخطاطر يقاأهم أم المؤمنون « ولما كان صلى الله عليه وسلم و يصا على رجوعهم واردوم ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم سلاه تعالى بقوله تعالى متعباص الهم (أرأيت)اى اخمرني (من التحسد الهدهواه) اى أطاعه و بن علمه دينه لامع حدة ولانظر دُلم الا (فان قبل) لم أخر هواه والاصل قولك التخذ الهوى الها (أجب ) بانه مآهو الانقديم المقمول الثانىء في الاول العناية كانقول علت منطلقا فيد الفضل عناية ك المنطلق ولماكان لابقدر على صرف الهوى الااقه تعالى تسبب عن شدة مرصه على هداهم قوله تعالى (أفأنت تسكون عليه وكدلا اى ما فظا عه ظله من اتماع هواه لاودرة لله على ذلك (أم عسب أن ا كرهم المهور المدعوين (بعمون) المعماع من ينزجوولو كان عبوعاقل كالبهام (أو يعقلون) اى كالهام مارون وان لم يكن لهم مع حق تطمع في رجوعهم باختماره ممن غد مرقدم (فانقدل)انه تعالى لمانق عنهم السعع والمقل فكمف ذمهم على الاعراض عن الدين وكيف بعث اليهم الر- ول فان من شرط الته كليف العقل (أجيب) مانه ايس الواد أنهم لايعقاون شما بل المرادام مل ينتفعوا بذلك العقل فهو كفول الرجل الهم اذالم يفهم اعا أنت أعيى وأصم (فان قبل) لم خص الا كثر بذاك دون السكل (أحسب) بانه كان منهم من آمن ومنه-ممن عقل الحق فكابر استكاداو خوفاعلى الرياسة عولما كان هذا الاستفهام مفيدا النق استأنف ماأنهمه بقوله تعالى (ان) اى ما (هم الا كالانعام) اى في عدم انتفاعهم بقرع الا يات آذانهم وعدم تدبرهم فعياشاهدوامن الدلائل والمعزات (بلهم أصل) اى منها المعملا) لانها وتقادلن يتعهد دهارة منون يعسدن الهاعن يسي الهاوتطاب ما يقعها

وعجتنب مايضرهاوته تدى اراعها ومشاربها وهولا الا يتقادون لزجم ولايه وفون احسانه المهم من اساءة الشمطان الذي هو عدوهم ولايطلمون الثواب الذي هواعظم المناقع ولا يتقون العسقاب الذى حوأشسدالمضاروا الهالك ولايهتسدون للعق الذى حوالشرع آلهنى والمذب الروى هولما بين تعالى جهل المعرضين عن دلائل التوحيد وبين فسادطر يقهم ذكر انواعامن الدلائل على وجود الصانع أواها الاستدلال بالنظر الى حال الظل مخاطبا رأس المخلصين الفاظر بن هذا النظر حمّالاهل وده على مثل ذلك بقوله تعالى (أُلَمِ تَلَ أَي تَفَظّر (أَلَى ربك) اى الى صديعه وقدرته (كيف مد الظل) وهوما بين طاوع الفير الى طاوع الشمس بجعاد عدود الانه ظل لانتمس معه كما قال تصالى في ظل الحنة وظل عدود اذام يكن معه نتمس وانكان ينهدما فرقوهو اللهللانظل الارض المدودعلي قريد من اصف وجههامدة تعجب نورالشمس عاقا القرمهامن الارضحتي امتد بساطه وضرب فسطاطه كاجب ظل فالالهم أنوار عقولهم وغفلة طباعهم نفوذا مماعهم (ولونا ملعله) اى الظل (ساكماً) اىداعًا عابمالا يزول ولاندهب مالشه س لاصقاياصل كل مظل من جبل و بنا وشعر غير منسط فلم ينتفع به أحدسمي انساط الظل وامتداده معركامنه وعدم ذلك سكوفا لكنه تعالى لميشأ بل حدد محركا كايسوق الشمس له وقال أبوعسدة الطل مانسخته الشعس وهو بالفداة والني مانسخ الشمسوهو بعدالز والسمى فيأ لاتدفا من جانب الشرق الحجانب المغرب (م جعلنا الشعب علمة) اى الظل (دلملا) أى ان الناس يستدلون الشعس وأحوالها ف مديرها على أحوال الظل من كونه ثابتا في مكان أورًا ثلا ومتسعا أرصة لمصافاولم تسكن الشمس لماء رف الطل ولولا النور لماعرفت الظلة والاشداء تعرف ماضد اوها (غ قيضناه) اى الظل (المنا) اى الى المهدااني أردنالا بقدراً حدغمرنا أن يعوله الى حهدغمرها والقدض جع المنسط من الشي ومعداه ان الظل يم جميع الارض قب للطاوع الشوس فاذاطلعت قبض الله الغلل (قبضايسيرا) اىعلىمهل وفي هذا القبض اليسعرشيا بعدشي من المنافع مالاة وسدولا يحصى ولوقيض دفعية واحسدة المعطلت أكثرم افق الناس بالظل والشمس جمعاوة بلااراد من قبضها يسمرا قبضها عندقهام الماعة وذلك بقبض أسمامها وهي الاجرام التي تلقى الظلال وقوله تعالى يسبرا كقوله أ، الى حشر علمنا يسبر (فان قبل) نم في هـ ذين الوضعين كيف موقعها (أحيب) بان موقعها سان تفاضل الامور الشالانة كان الشاني أعظم من الاول والثااث أعظم منه ماتشيع التباعد ما منهما في الفضل بتماعدمايين الحوادث في الوقت \* ولما تضمنت هذه الآية الله لو النهار وهو النوع الثاني قال تعمالي مصرحاب ما وهو )اى ربك المحسن المكوحده (الذي جعل) دا الاعلى الحق واظهارا المقدة على الخلق (الكم الليل) الالذي تكامل به مد الظل (لباسا) الاسار الالاسمانية ظلامه اللماس في ستره (والنوم سمانا) اى راحة للابدان بقطع المشاغل هو عارة عن كونه موتا إصغرطاو والما كان من الاحساس فاطعالما كان من الشعور والتقلب فيه دلا تلاهل المصائر قال المفوى وغيره وأصل السبت القطع وفي حدادته الحالف الفوائد الدينية والدندو به مالا يعددولا يحدى وكذافي قوله تعالى (وجعل) آى وحدد (النهار تشوراً) اى

الى دى البلاة وهو المسكان لاالى لفظها والسرفسه عنف اللفظ وقلم فى الاته احماء الارض وقف الانه الم على في الانادى الانه الم الم الله المادى منشورا فمسهلا بتغا الززق وغسمه وفيذلك اشارة الحاأن النوم والمقظة أغوذ جان للموت والنشوريحكي ان لقدمان قال لانهماني كاتنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر \* ثمذكر النوع الفالث يقوله تعالى (وهو) أى وحده (الذي أرسل الرياح) وقرأ وابن كنه مالا فراد لارادة الجنس وقرأه الباقيون بالجع الكونم اتارة صساوتارة ديورا وتارة ثمالا وتارة جنوبا وغيرد للتويسن الدعاء عنددهبوب الريح وبكره بماظير الريحمن دوح الله داني بالرجدة وتأتى العذاب فاذارأ يتموها فلاتسموها واسألوا الله خعرها واستعمذوا بالله من شرها رواه أبودا ودوغيره باسنادح في وقوله تعالى (نشرا) قرأه نافع وابن كثيرو أبوعرو بضم النون والشدين اى ناشرات للمصاب وقرأه ابن عام بضم النون وسكون الشدين على التخفيف وقرأ وعاصم بالباء الموحدة مضمومة وسكون الشدين جع بشو ريمه في ميشر وقرأه جزة والكدائي بفتح النون ومكون الشدين على أنه مصدر وصف به (بيزيدى وحدة) اى قدام المطره ولما كأن الما مسساعات ملدار يحصن السجاب أنبه مه يقوله تعالى (وأنزاما) اى عالمامن العظمة (من السعام) اىمن السعاب أوالحرم المعهود (مام) ثم أبدل مند يافا النعمة به فقال تعالى (طهوراً) اعطاهرافي نفسه معطهم الغيره كافال تعالى في آيه أخرى ليطهركم به فهوام لما يتطهر به كالوضو الماية وضأيه وكالسعو واسم لما يتسعو به والقطورامم لمايقطر به فالصلى الله علمه وسلم في الصرحو العلهو رماؤه الحل منته أواديه المطهر فالما المطهر لانه يطهر الانسان من الحدث والخبث وذهب بعض الاتمــة الحاأن الطهورهو الطاهر حق وزازالة المحاسة بالمائمات الطاهرة مثل الخل وزديانه لوجاز ازالة النجاسة بهالجازازالة الحدثهما وذهب بعض منهم الحاأن الطهورما يتكور به التطهم كالصيبورا بمان يتكردمنه الصيع والشكوراس لمن بتكر دمنه الشكرحق وز الوضو علماء الذي يتوضأيه مرة بفدمرة وردنان فعولا بأفي امما الا لة كسعو راسا يتسحريه كامر فيحوزأن بكون طهو وكذلك ولوسلم اقتضاؤه التبكر رفالمراد جعابين الادلة فأن العصابة رضى الله عنه-م لم يجه والله في أسفارهم القليلة الما بل عدلواعنه الى التيم ثبوت دلا المنس الماء أرقى الهل الذي كان عرعله فانه يطهر كل بو منه (التي به) اي الماء (بلدةممة) اى بالنمات وذكرمية باعتماد المكان (ونستقمه) اى بالما وهومن اسقاء من بدسة اه وهم الفتان قال ابن القطاع سقمتك شرابا وأسقمتك والله تعالى أستى عباده وأرضه (عما خلفنا أنعاما) أى ابلاو بقراوغها (وأناس كثيراً) جع انسان وأصله أناسين فابدات النونياء وأدغت فيهاالماء أوجع انسى وقدم تعالى النبات لان به حياة الانعام والانعام على الانسان لانبها كالحمالة (فانقسل) لمخص الانعام من بيز ماخلق من الحيوان (أجيب) بأن الطيروالو-ش تبعد في طلب الما وخلايه وزها الشرب بخلاف الانعام ولانها فنمة الاناسى وعامة منافعهم متعلقة بهاف كان الانعام عليهم بستى أنعامهم كالانعام استقيم (فانقدل) لمنكر الانعام والاناسى ووصفها بالكثرة (احسب) بانجسل الناس منيفون القوب من الاودية والانه ارومنا بع الما فيهم غنية عن ستى المعا وأء فابهم وهم كشرمنهم لايميدون الاعمانيزل الممن رحته وسقدامها تهوكذاك توله تعالى أنسويه

بلدة ميتار بديد بعض بلاده ولا المتبعدين عن خان الما واختلف في عود الها في قوله تعالى (واقدصرفناه ينهـم) على ثلاثة أوجمه أولها قال الجهورا نها ترجم الى المطرأى صرفنانز ولاالماصن وابلوطل وغد برذاك مرتساد ومرقسلدة أخرى قال ابزعماس ماعام بالمطرمن عام آخرول كمن الله تعالى بصرف في الارض وقرأه مد الا يقره مذا كاروى مرفوعامامن ساعةمن لفل أونهار الاوالسما عظرفها فمصرفه الله تعالى حدث يشاه وروى عن ابن مسعود رفعه قال لدس من سنة المطرمن أخرى ولكن الله تعالى قسم هذه الارزاق غملهاف السماه الدنداف هددا القطر ينزل منه كل سنة بك ل معاوم ووزن معاوم واذاعل قوم المعادى -ول الله ذلك الى غيرهم فاذاعموا جمعاصرف الله ذلك الى الساف والحار وروى أن الملائكة بعرفون عدد الطرومقدار في كل عام لانه لا يختلف ولكن يختلف فمه البلاد ثانيها قال أنومسلم الضه يرراجع الى لمطرو المصاب والظلال وسائر ماذكره الله من الادلة ماام اصرفناه فاالقول بن الناس في القرآن وفي الرالكنب والصف التي انزات على الرسل عليهم الصلاة والسلام وهود كرانشاه المصاب وانزال المطر (المذكروا) اىلىتقىكرواويعلوا كالالقىدرةو-قالنعامة ويقوموابشكره ، (تنسه) \* أصال يذكروا يتذكرواأ دغت الثافى الذال وقرأه حزة والمكسائي بسكون الذال ورفع الكاف مخففسة والباقون بفتم الذال والكاف مسددتين (فاي) الكامرد (أ كثرالناس) اى بعبادتهم (الا كفورا) اى يحود الله عدة وقله الاكتراث به او كفرانهم هو أنهم اذا مطروا فالوامطرفانو كذاوهو بفتح النون وهسمزة آخره وقت النعم الفي الانى على عادة العرب في اضافة المطرالي الانوا فنكره أن يقول ذلك لايهامه ان النو فاعل المطرحقيقة فان اعتقد أنه الفاعل لمحقيقة كفر دوى زيدين خالد الجهن قال صلى بارسول القهصلي الله عليه وسلم مسالاة الصيم الحدوية فيأثر معاء كانت من اللهل فالمانصرف أقبل على الناس فقال حل تدوونماذا قالربكم الله قالوا اقدور دوله أعلم قال قال أصبع من عبادى من هو مؤمنى وكافري فأمامن فالمطرر فابنو كذا وكذا فذاك كانرى مؤمن بالكواكب وأعامن فالمطونا يفضل اقهورجته فذاك مؤمن وكافريالكوا كبوأفا دتعليق الحكم بالباه أندلوقال مطرفاني وكذا لم يكزه ونقل الشافعي عن يعض الصصاية أنه كان يقول عند المطرمط رنا يو الفتح تم يقرأ ما يفتح الله اس من رحة فلاعداث لها ( ولوسته نالمعه منا) اي عِمَالْمُامِنُ الْفَظْمِـةُ وَنَفُودُ الْكُلُّمَةُ (فَي كُلُّ قَرْ يَهُ فَدِراً) أَيْ رسولا يَذْرهم من الشرأو للا أركة أوغدهم كاقعنا المطرعام اواغاقصر فاالاص علماك وعظمناك وأحلماك وفضلناك على سائر الرسال (فلا تطع السكافرين) فصافصد وامن النفه مع الدعام به بما يبدونه من المقترحات أو يظهرون الدمن المداهنة أومن القلق من صادع الانذارو يخملون النانالواقلت منه وجوا أن وافقول وقابل دلك النشددوالتصم (واهدهم) أي الدعاء (4) أى الفرآن الذي تقدّم المحدث عنه في قوله تعلى ولقد صرفنا ، أو يغرك طاعتم المداول علسه يقوله تعالى فلانطع أوبالسسف والاقرب الاوللان السو ومكمة والامر الفتال ورداعدا لهجرة بزمان (جهادا كسرا) أىجامها لكل الجاهدات الظاهرة والباطنة

اً وفاع وأ عا. عم فقلم الموسيت سماتهم ومعاشهم ماهوسيت الارض بماه ولان سبق الارض بماه الطرسان فى الوجود على الطرسان فى الوجود على المدالا سنة الافاعى (قوله مالا منهم ولا يضرهم) قدم

لان في دلائا أم ل كثير من الماس المال واجتماعهم علمك فيقوى أص لـ ويعظم خطاك وتضعف شوكتهم وتنه كمسرسورت سمفان عاهدة السفه اماطيع أكبرسن عاهددة الاعداء بالسيف من ذكر النوع الرابع بقولة تعالى (وهو الذي مرح المعرين) أى الما من الواسعين الممع ينان خلاهما محاورين متسلاصة بنوهو بقدرته نعالى فصل ومماو عنعهما الممازج (هذاعذب)أى حلوسائغ (فرات) أى شديد العذوية بالغ الغاية فيهاحتى يضرب الى الحلاوة ولافرق بينما كان منه على وجه الارض وما كان فيطنها (وهذاملي) اى شديد الماوسة (أجاج) أى مرعر ف علوحته ومن ارتد لايصلح استى ولاشرب و (تنسه) ، اشاراهالى باداة القرب في الموضعين تنبيها على وجود الوصفين مع شدة المقارمة لا يلتبس أحدهما بالاتر حق انهاد احفر على شاطئ المصر اللح بالقرب جداصه خوج الما معذبا (وحعل) أى الله تعمالي (دنه-مابرزما) اى اجزامن قدرته مانعامن اختسلاطهما تمانه تعالى أتم تقرير النعسمة في منعهمامن الاختلاط بالكلمة التيجر تعادتهم بقولهاعند النعوذ تشبها لكل منهما المتعوذ بقوله تعالى (وجرامحبوراً) فكان كل واحدمن الصرين يتعوذهن صاحبه و بقول له ذلك كاقال تعالى لا يبغدان اى لا يبغى أحددهما على صاحبه بالماوحة أو العذو بة فانتفا البغي كالتعوذهمنانم جعل كل واحدمنهمافي صورةالداغى على صاحبه فهو يتعوذ منه وهومن أحسن الاستعارات وأشهدهاعلى البلاغة (فان قبل) لاوجود لليحر العذب فكمف ذكره الله تعالى هذا (أحمب) بان المراد منسه الاودية العظام كالندل وجيدون ومن المصر الاجاج الصاوالمكارد مذكر الفوع الخامس بقوله تعالى (وهو) أى و-ده (الذي خلق من المام) اى المن من الرجل والمرأة (بشرا) أى انسانا (فعدله) اى بعد دائما الطوير ف اطوارا الخلقة والمدور في أدوارالم ية (نسما) اى ذكر اينسب المه (وصهرا) أى انتي يصاهر بهافنة سمهذا الماء بعدالتطو يرالىذ كروأنى كاجعل ذلك الماءة عين عدناوما وغوهذا فوله تعالى فعلمنه الزوجين الذكروالانق وقبل النب مالايحل فكاحه والصهرما يحل أمكاحه فالنسب مابوجب الجومة والصهرمالابوجها قال المفوى وقمل وهوااصيح النسب من الفراية والصهر الخلطة التي تشبه القرابة وهوالنسب الموم النكاح وقدد والله تعالى أنه ومالنسب سيعا في قوله تعالى في النساء مرمت علمكسم أمها تمكم (وكانرين) أى الهسن المان السالة وانزال هذا الذكر المك (قدرا) حست خلق من مادة واحددة بشرادا أعضا مختلفة وطبائع متباعدة وجعلدة مهنذ كراوأنق ورجما يخلقمن نطفة واحددة نوعين ذكراوأ نثى فهويو فؤمن يشاه فيعيمله عدفب المذاق سمهل الاخلاق ويحذل من يشافي عمله مرالاخلاق كثيرالشقاق غريقانى النفاق و واساد كرنعالى دلائل التوحيدعاد الى مع منسع عمم فقال تعالى (ويعمدون) أى هود الكفرة (مندون الله أى عمايعلون أنه في الرتبة دون الله المستجمع اصفات الكالد والعظمة عبث الهلاضر ولانفع الاوهو بده (مالا ينفهم) و جهمن الوجوه ان عيدوه في اذالة كرية (ولايضرهم) في از المتنعمة من نعم المعنعم العلم انتر كوه (وكان المكافر) أي مع علم بضعفه وعزه (على ربه أى الحسن المعلاف مرو ظهم العصصة الاسمطان من الانس والحن على أولما الله

تمالى روى أنهازات في أب جهل و بجوزان رادبالظهم الجاعة كقوله تعالى والملاشكة بعد ذلا ظهوكا جاء الصديق واللمط وعلى هذا يكون المراد بالكافرا لحنس فان بعضمهم مظاهر لمعض على اطفا وردين الله قال تعالى واخواخ معدونم مق التي وهد ذا أولى لان خصوص السبب لايقدح في عوم اللفظ ولانه أوفق اظاهر قوله تعملي ويعبدون من دون اقه وقدل معناه وكان الذي يفسهل هدذا الفسعل وهوعبادة مالا ينفع ولايضر على ربه هينامهمنا من فوالهم ظهرت يه اذا خائشه خلف ظهرك لاتلتفت المسه وعونحوقوله تعالى أولئك لاخلاق لهم في الا خوة ولا يكامهم الله ولا يظر الهم هولما كان المقدرة لمنة لمصلى الله علمه وسلم فالزم ماناص لأيه ولايزده مك بردهم عاهم فمه فاناماأرسلنال عليهم وكدلاعطف علمه قولة تعالى (وماأرساناك ) باأشرف الخاق عالنامن العظمة (الاستشرا) باشواب على الاعان والطاعة (رندرا) اى مختر فابالعقاب على المكفر والمعصدمة ، ثم كانه قدل فعاد ا أقول الهدم اداطعنوافي الرسالة فقال تعالى (قل) اى لهمما كرم الخلق حقيقة وأعدلهم طريقة عتماعليهمازالةما يكونموضعاللهمة (ماأستلكمعلمه)اىعلى تمليغ ماأرسات به (من أجر ) فنتهموني أني أدعوكم لاجدله اذلاغرض لى الانفه كم تم أكدهد في المعنى بقوله تعمالي مستثنمالان الاستثنا اصعمار العموم (الامن) أى الاأجرمن (شاه أن يتضد) اى يكاف تفسم ويخااف هواه و يجعل له (الى و به سبدلا) فانه اذا اهدى بعدا ية ربه كان لى منسل أجر ولانفع لىمنجهتكم الاهذافان عيمهدا أجرافه ومطاوي ولامرية فأنهلا ينقص أحداشهما من دنما وفافا دفائدتين الاولى أنه لاط مع له أصلافي شي شقصهم والثانية اظهار الشدفقة المالغة حمث فيقصد بخفه تم الموصلة الهم الى وجهم فوا بالنفسم وقدل الاستنفاء منقطع أي لكن من يشاء أن يتخذ الحدر به سيدالا فليفعل وجرى على هـ ذااللال الهلى وقال ابن عادل في الاول نظرالانه لم يستدالسو الاالمقفى في الظاهر الى الله تعالى اعما استده الى المخاطبين فكدف يصم حذا التقسدر انتهى وقوأ فالون والبزى وأبوعرو باسقاط الهمزة الاولى مع المدوالقصر وسهل ورش وقندل الثانية ولهماأيضا إدالهاألفا والباقون بصقيق الهمزتين والماين تعالى أن الكفار يتظاهرون على ايذائه وأصر مان لايطلب مهم أجواأص مأن يتوكل علمه فد فع حسم المضار و حلب حسم المنافع بقوله تعمالي (ويوكل)أي أظهر العبز والضعف واستسلمواءة رفيأمرك كاهولاء مافي مواجهته مالاندار وفي ودهم من عنادهم رعلي الحي الذى لاعوت فلاضماع لن توكل علمه فأنه الحقيق بأن و كل علمه دون الاحما الذين عويون فانهم اذا مارة اضاع من و كل علم-م وعن بعض الساف اله قر أها فقال لا يصم اذى عقل أن يئق بعدها؟ خاوق (وسبح) متلدسا (بحمده) أى نزهد عن كل نقص مدينا الكر كال وقدل صل لمشكراعلى نعمه وقدل قل سجان الله والحدقه وحده وعلى هذا اقتصر الحلال الهلى (وكني مه بدنو بعماده) أى ماظهرمه اوما بطن وكل ماسو امعمد (خميراً) أى عالما مطلقا فلا يحنى علمه خافسة نئ منها وان دق فلاعلمك ان آمنو اأو كفرو اوهذه المكلمة تراديها المبالغة يقال كفي العلم كالاوكفي الادب مالاوهومه ف- مديك اى لا تحقاح معه الى غيره لانه تعالى حبير باحوالهم فادرعلى مكافأتهم وهد اوعد شديده ولماأم اقدتعالى رسوله عداصلي الله

النفع على الضر و وافق . القولة قبل هذا عذب فرات وهدف اعلم استاح (قوله قل وهدف اعلم استاح (قوله قل لاأسدار كم علم مه الى على الرائع ما أنزل على من اجر الدي من الربع الما أن يتفلدا لوربه الا من شاء أن يتفلدا لوربه

علمه والمرأن يتوكل علمه وصف تعالى نقسه بأمورمنها أنه حىلايموت ومنه اأنه عالم يحدسه المعلومات ومنهاأنه فادرعلى كل الممكنات وهوقوله تعالى (الذى خلق السعو ات و لارض) على عظمهما (وما ينه-ما) من الفضا والعناصرو العباد وأعالهم من الذنوب وغسرها ألا بعلمن خلق وقوله تعالى (ف منه أمام) اى من أمام الدنما تصمب للغيي الجاهل وثدر يب القطين العالم في المدلم والاناة والصبر على عداد الله تعالى فدعوتهمم (فان قدل) الايام عبارة عن وكة الشمس فى السموات فقيل السموات لاأمام فسكنف قال تعالى في سنة أمام (أجمب) مانه تعمالي خلقها في مد قمقد ارهاهذه الايام (فان قبل) يلزم على هذا قدم الزمان وهو ممنوع (أجبب) بان الله تعالى خلق هذه المدة أولا تم خلق السهوات والارض فع اعقد ارستة أمام فلا الزممن ذال قدم الزمان وقيل في ستة أمام من أيام الا خرة كل يوم مقدد اره ألف سنة وهو بعد لان التمريف لابدوأن بكون مامرمه الوم لامام عهول (فانقمل) لم قدرا الملق والايجاد بعد المقدار (أجمب) بانه يجب على المكاف أن يقطع الطمع عن منل هذا فانه يحولاسا -ل لهمن ذلك تقدير الملائكة الذيزهم أصحاب النار بتسعة عشر وحلة العرش بثمانية والشهور بانى عشروااسموات بالسمع وعدد الصداوات ومقادر النصب في الزكوات والمدود والمكفارات فالاقراريان كل ماقاله الله حق هو الدين والواجب ترك الجعث عن هذه الاشماء وقدنص الله تعالى على ذلك في قوله عزو حل وماجعلنا أصحاب النار الاملا أ. كم وماجعلنا عدتهم الافتناسة للذين كفرواا يستمقن ألذين أونواا لكتاب وبزداد الذين آمنوا اعانا ولا رتاب الذين أوبو االكتاب والمؤمنون ولقول الذين في قلوم مرض والمكافر ون مأذا أرد الله بهذام ثلاثم قال تعالى وماذملم جنودو بك الاهو وهذا جواب أيضاعن أنه الم يخلقها في لحظة وهو قادرعلى ذلك وعن سعمد بن حب هرانما خلقها في سنة أيام وهو قادر أن يخلقها في لحظة واحدة تعليم الالقه الرفق والنشبت وقدل اجتمع خلقها لوم الجعة فحعله الله عدد الاصلين وء يجاهدا ولي الانام يوم الاحدد وآخرها يوم الجعة « ولما كان تدبيره في الملك أمر اياهرا اشار السه ما داة التراخي خوله تعالى (تم استوى على العرش) أى شرع في المد بعراه ذا الملك الذى اخترعه وأوجده ولايحو فأن يفسر بالاستقرارلانه يقتضي التفسر الذي هودايل الحدوث ويقتضى التركمب وكل ذلك على الله محال (فان قبل) يلزم من ذاك أن يكون خلق المرش بعد خاق المعوات رقد قال تعالى و كان عرشه على الما و (أحمب) بان كلة مما خات على خلق المرش بل على رفعه على السعوات وهوف اللغمة سر برالمك وفرفع توله تعالى (الرجن) أوجه أحدهاأنه خبرالذى خلق أوخسرمستدامضهراى هوالرجن والهذا أجاز الزجاج وغمره الوقف على العرش تريند كالرجن أى هو الرجن الذى لا ينبغي المعود والتعظيم الالهأو يكون بدلامن الضمرف استوى وعلى هذا اقتصر الحلال المحلى واختلف ف معنى الفاعق قوله تعمالي (فاسئل به) على قولين أحدهما أنم اعلى باجاوهي متعلقة بالسوال والمرادية وله (خوسرا) أي عالما يخرك بعقدة تسه هو الله تصالى و يكون من الخريد كقوله وأيت به أسدا والمعنى فاسأل الله الخبير بالاشهاء قال الزمخشرى أوفاسأل بسؤاله خبيرا كقولا وأيت به أسداأى برؤيت انتهيي قال الكلى فقوله به يعود الى ماذكر من خاق

السموات والارض والاستواعلى الموش والباسن صلة الخبير وذلك الخبيرهوالله تعالى لانه لادليل في العقل على الموش ولا يعلما الدلادليل في العقل على العوش ولا يعلما أحد الاالله تعالى والنالي أن تمكون الباء بعنى عن المصطلقا والمامع السوّال خاصة كهذه الاته وكقول علقمة من عبدة

فانتسألونى بالنسافاتي ، خمير بأدوا النساطيب

والضه يرقى يدقله وخبيرا من صدةات الملك وهوجير يل علمه الدالام فعن ابن عباس أن ذلك اللمه هوجيز بلواعا قدمل وسالاتي وحسن النظم وقال ابنجور الماقيه صلة والمعنى فاساله خبيرا وخب عراتصب على الحال وقدل بعصرى محرى القسم كقوله تعالى واتقوا الله الذى تسا الون به وقمل فاسال جذا الامع من عمل من أهل الكناب حق تعرف من ينكره ومنتم كانوا ية ولون مانعرف الرحن الاالذي بالعامة زمنون مسيلة الكذاب وكان يقالله رحن الهامة وقيل فاسأل بسبب سؤالك اماه خبراءن هذه الامور وكل أمرتر يده فضرك عفيقة أص وابتدا والاوما لافلايضيق صدرك بسب عولا المدعوين فانه ماأرسان الاوهوعالم ج مفسسعلي كعيث عليهم ويحسن لله العاقبة وقرأ ابن كثعر والكسائي بالنقل وكذا يقرأ حزةفي الوقف والماقون بسكون السنزوفتم الهمزة ه ولماذكرته لي احسانه اليهم وانعامه عليهم ذكرها أبدوه من كفرهم في موضع شكرهم بقوله (واذا قبل الهـم) أي من أي فانل قال الهؤلاء لذين يتقلبون في نعمه (احدوا)أى اخضعو الالملاة وغيرها (الرحن)اى الذى لانعمة الكم الامنه (قالو اوما الرجن) متعاهلين في معرفته فضلاعن كقر نعمة معمرين باداة مالايعقل وقال ابن عرف اغماعموا بذلك اشارة الىجهالهمااصة دون الموصوف تم عدوامن أصر وبذلك منكرين علمه بقولهم (أسصدلها تامرنا) فعير واعده دمدا التحاهل فأمر والانكار على الداعى المه أيضابادا مالايعقل (و وادهم) أي هدا الام الواضم المقتضى للاقبال والسكون شكر اللنعمة وطمعافى الزيادة (نفورا) أى عن الاعبان والسعود » (تنبيه) ههـ ذه السعدة من عزام معود القلاوة يسن للقارئ والمستمع والسامع أن يسعد عندقرا متهاأو ماعهاوقرأ واذاقل الهمه شامواا كسائي الاعمام وضم القاف معسكون الماء والماقون بكسر القاف وقوأ كمايام ناجزة والمكسائي بالماء الصتمسة والماقون بالماء الفوقية وأبدلو رش والسوسي الهمزة وقفاو وصلا وحزة وقفالاوصلا و والماحكي تعالى عن المسكفار من بدالنفرة عن السعود وذكر مالوتف كمرواف ما موقوا وجوب السعود والعمادة للرجن قال عزمن قائل (تبارك )أى ثبت ثباتالا نظيرله (الذي حمل في السجماء) التي تقدم أنه اخترعها واختلف في معنى قوله (برو جا) نقال الزجاج ومجاهدوقة ادةهي الحدوم الكارميت يروجالظهورها وقالعطسة العوفي هي القصورة بهاالمرس كأفال تسالى ولو كتم في بروج مشددة و قال عطاعن ابن عباس هي الانفاعشر التي هي مفازل الكواكب السبعة السسارة وهي الجل والثور والجوزاء والسرطان والاسسد والسئيسلة والمنزان والعقرب والقوس والحدى والدلو والحوت فالجل والعقرب متاالريخ النوروالمزان متاالزهرة والحوف والسنبلة ستاعطارد والسرطان دت القمر والاسد

اى الى توانه سندلا اى فانا ادله على ذلك فهو استثناء منقطع وأحا الاستثناء فى قول منقطع وأحا الاستثناء فى قول المودة فى القربية نصوخ يقوله تعالى المطالسكم يقوله تعالى المطالسكم من اجرفهوا كلم ان أجرى الاعلى المه على ماد وى عن الاعلى المه على ماد وى عن مت الشمس والقوس والحوت متاالمترى والحدى والدلو بشازحل وهدنمالع وج مقسومة على الطمائع الاربمة فسكون نصتب كل واحدمتها ثلاثة مروح تسعي المثلثات فالحل والاسدوالةوس مثلثة ناربة والثوروالسنملة والجدى مثالثة أرضمه والجوزاء والمنزان والدلومنلنة هوائمة والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائدية (وجعل فيها) أى السما وقدل البروج (سراجاً) أي شما وقرأ حزة والكائي بضم السين والراعل الجمع للتنبيمه على عظمته في ذلا من حدث انه أعظم من ألوف من الدمر ج فهو قائم مقام الوصيف كمّا فى الذى بعده كاسمانى وقدل المراتباله م الشمس و الكواكب المكار والباقون بكسر السسين وفتح الرا وألف بعدها على الموحمد (وقرامنيوا) أي مضماً بالله له ولماذ كرتعالى هاتين الآبتين ذكر ماهما آيتاه بقوله تعالى (وهوالذى جمل الليل) أى الذى آيته القمر (والهاد) أى الذي تمااده س (خلفة) أي ذوى حالة معروفة في الاختلاف فمأتى هذا خلف ذاك بضدماله من الاوصاف وقال ابن عباس والحسن يعنى خافا وعونما يقوم أحدهم مامقام ماحيه فن فانه على في احدهما قضاء في الا تنر قال شقيق جام بل الى عربن الخطاب وضى الله عند وقال فاتتنى الصلاة الله لة قال أدرك ما فانك من لملتك في خارك فأن الله عزوج ل جهل الليل والتهارخافة (ان أراد أن يذكر) اى ينذكر آلاه الله و يتفكر في صنعه فسطرأ به لابدلهمن صانع حكيموا جب الذات وحم على العباد وقرأ جززب كون الذال وضم المكاف مخف فقمن ذكر بمعنى ثذكروالماقون فق الكاف والذال مشددتين (أوأراد شكورا) اى شكرنعددة به علمه من الاتمان يكل منه ما عدالا خر لاحتناه غراته ولوحه في أحدهما دائمالفاتت مصالح الاتنوو لحصلت السائمة والملل منه والتوانى في الامورا الفذرة بالاوقات وفترااهزم الذي اغما ينبره لتداركها دخول وقت آخر وغبرذ للأمن الامور التي أحكمها العلى الكبيروعن الحسن من فاته عدادمن النذ كروالشكر بالنهار كان فى الليل مستعتب ومن فانعالله ل كانه في النها ومستعقب ولماذ كرالله تعالى عماده الذي خدالهم بقسله الشدمطان عليم فصار واحزيا ولميضفهم الحاسم من اسماته ايذا ناباها نتهم الهوان معنده أشاوالى عباده الذين أخلصهم لنفسسه بقوله تعمالي (وعباد الرحن) فاضافهم المه وفعة لهم وانكان الخلق كالهم عباده وأضافهم الى وصف الرحة الاباخ الذى أنكره أوائث تبشسه الهم وغروصة بهم بضد ماوصف المتمكرين عن السعود اشارة الى أنهم تعاقو امن عده الصفة التي أضيفوا الهادصفات كشرة الصفة الاولى قوله تعالى (الذين عشون) وقال تعالى (على الارض) تذكيرايماني مرون السهوحثاء في السع في معالى الاخلاق (هونا) أي هندناو مشاهينامدو وصفيه مبالغة والهون الرفق واللين ومنه الحديث أحبب حيديك هوفاتا وقوله المؤمنون هينون والمنال اذاعؤ أخوك فهن والمعسى اذاعام مرفعا مروالمعسى أنهسم عشون يسكينه وتواضع وفارلايضر يونلوقاره سمياقدامه سمولا يخفقون بتعاله سمأشرا و اطرا واذلك كرمايعش العالم الركوب في الاسواق لقوله تعمالي وعِمْون في الاسواق « (تنسه) عدادم أو عالابدا وفي عبره جهان أحدهما الحلة الاخدر في آخر السورة أواءك يجزون وبدأ لزيخترى والذين عدون ومابعد مصفات المستدا والثاني أناكر الذين عشون الصقة الثانية (واذا خاطم م الجاهاون) أي عايكرهون (قالوا سلام م اسلام مسلام منسكم لا نجاهل مسلكم ومتاركة لا خع منفاولاشر اى فسلم منسكم تسلفاقم السلام مقام التسلم وقدل قالواسد ادامن القول اى يسلون فسمن الاثم والايذاء وايس المراد النعيبة لان المؤمن من لم يومروا بالسلام على الشركين وعن أبي العالمة نسختها آية القتال ولاحاجة الى ادعاء النسخ باسمة المقتال ولاعلم عن السفها وترك المقابلة مستعسن قلاد بوالم والمتروا المن الاغضاء عن السفها وترك المقابلة مستعسن قلاد بوالم والمتروا المرواة والشريعا المامان أكثر خصال الحام والذي يخالف العلم والحدام السفه وقلة الادب من قوله

الالايجهان أحدعلمنا ، فتحهل فوق حهل الحاهلمنا

هولماذ كرتهالى ما ينه المحلق ذكرما ينهم و ينه وهى الصدقة الثالثة بقولة قعالى (والذين ينه ون) من البنتوتة قال الزجاح كل من أدركه الاسل قبل بات وان لم ينم كا يقال بات فلان قلقا و المعنى ينه ون (الرجام) اى الحسن اليهم (المحبداً) على و جوههم فى الصدلاة وقدمه لانه أنهى الخضوع وأخر عنه قوله تعالى (وقياما) اى على اقداء بهم وان كان تطويل القيام أفضل للروى وتخصيم البنتوتة لان العبادة بالليل أشسق وأبعد من الرياء قال الزنخ شيرى والنظاهر أنه وصيف الهم باحداد الليل أوا كثره وقرل من قرائسيا من القرآن في المناحد اوقاعا وقيل هما الركة الدين المعادة بالله المناف وعن عمان بات المنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق والمناف

اس عباس ترضى الله علم ما أوهواستناد منقطع كا علسه المحقون فقد دره المودة المودة

فيضعواالاموال في عرحها (وابقتروا) اى ابضقوا فيضمعوا الحقوق (وكان) اى انهائهم (برندات) اى الاسراف والاقتال (قواما) اى وسطاه (تنميه) \* اسم كان ضهو بمود على الانفاق المفهوم من قوله تعالى انفقو اوخه برها قواما و بن ذلك معمول له وقدل غيرذلك وذكر المفسرون في الاسراف والمقتبر وجوها حدها قال الرازى وهو الاقوى وصفهم بالقصد الذى هو بن الغلق والمقتبر وجداله أصرصلي الله علمه وسلم بقوله تعالى ولا تتجعل بدك مفاولة الى عنقل ولا تنسطها كل الدسط اذ بقال ماعال من اقتصد وسأل رحل بعض العلماء ما المناه الذى لا سرف فيسه قال ما سترك من الشهر واكنا من الطرق قال قال الطعام الذى لا سرف فيسه قال ماسد الحوجة قال في الله المناه الذي لا سرف فيسه قال ماستم عورتك وأد قال من البردة انتها وهو قول ابن عباس الاسراف الذي قيدس ذهبا في طاعة الله تعالى والاقتار منع من البردة النه تعالى وقال مجاهد لو أنفق أحسد مثل جبل أبي قيدس ذهبا في طاعة الله تعالى الم يكن مرفاو في أنه في وأنشد وا

دهاب المال في حدوث من ه دهاب لا يقال له دهاب

ومععر جلرحلا يقول لاخرق الاسراف فقال لااسراف في اللمروعن عرب عبد المعزيزانه شكرعب دالملا بنم وان حين زوجه إنته وأحسن السه فقال وصلت الرحم وفعلت وصنعت وجاديكارم كنبرحسن فقال ابن العبد الملك اغماه وكالرم أعده لهذا المقام فسكت عمدا اللذفا كان بعداً مام دخل علمه والابن حاضر فسأله عن نفقته وأحواله نقال المفقة بين السيئن فعرف عيد الملاء أنه أراد مانى هذه الاتية فقال لابته يابن هذا أيضاع اأعده وعالمها السرف مجاوزة الحدق التنع والتوسع فى الدنياوان كان من حدال لائه تؤدى الى اللها وكسرقاوب الفقراء فكانت ألصابة لايا كاون طعاماللتنع واللذة ولايلب ون قو باللجه مال والزينة ولكن كانواما كاون مايسد حروعتهم ويعينهم على عبادة ربيسم ويلسون مايستم عوراتهمو يقيهم من الحروالبرد وقال عرب الخطاب رضي الله عنه كني سرفا أن لايشتهى الرجل شيما الااشة امفاكاء وقرأنا فعوابن عامرية تروابضم التعتبة وكسرالة وقيدمن انتروابن كثعروا بوعرو بفتح الصتمة وكسر الفوقية والمكوفيون بفتح التعتبية وضم الفوقمة ه ولماذ كرتعالى ما تعلقوا به من أصول الطاعات أتمعه بذ كرما تخلوا عنه من أمهات المعاصى الق هي الفيشا والمنكر وهو الصقة السادسة بقوله تعالى (والذين لايدعون) اى رحة لانفسهم واستعمالاالعدل (مع الله) اى الذى اختص اصفات الكال (الها آخر )اى دعا وجلما بالعمادة ولاخفما بالرياء ولمانق عنهم مانوجب فترا أنفسهم بخسارتهم اياها أتبعه نفي قدّل غيرهم بقوله سجانه (ولا يقتساون المفس)رجة الخلق وطاعة الخالق ولما كان من الانفس مالاحرمة له بين المرادية وله تعالى (القيرم الله) اى منع من قتلها (الاباحق) اى بان تعدم لما بديم قدَّلها ولماذ كرا القدَّل الجلي أُ تبعد ما لخني بتضييع أسب الولد بقوله تمالى (ولايزنون) اى رجة الدرفيجا ولاقارج اان تنهتك وماجم مع وحته انفسه على أن الزناأ يضاجاوالى القتل والفتن وفيه انتسبب الى ايجاد نفس بالماطل كاأن القتسل سبب الى

في القربي (أوله واجعلنا المشقين العاما) لم يقل الحة وعاية القواصل أو تقديره وعاية القواصل أو تقديره واجعل كل واحده شا العاما

اعدامها ذلك وقدروى فى الصيح عن عبدالله بنسهود انه سأل النبي صلى الله عليه والم اى الذنب أعظم وفي رواية أكبر عدد الله قال أن تدعو لله نداوه و خلق فال م أى قال ان تقتل وادل مخافة أن يطم معك قال ثم اى قال ان ترانى حلملة جارك فانزل الله تصديق ذلك والذين لايدعون مع القدالها آخر الآية (وقد استنكل) تصديق هذه الآية للنعرمن حمث از الذى فسمة تلخاص وزناخاص والتقسد بكونه أكبر والذى فيهامطلق النتل والزنامن غمرتمرض لعظم (وأجب) بدفع الأسكال بانها اطفت بتعظم ذلك من سبعة أوجه الاول الاعتراض بين المبتدا الذي هروعباد لرحن وساعطف علمه والخيرالذي هوأولئك يجزون الفرقة على احدى الرواية بن يذكر هذه الثلاثة خاصة وذات العلي من يد الاهتمام الدال على الاعظام الثاني الاشارة بإداة المعدق قوله تعالى رومن بسعل دلاس أى هذا الفعل العظم القبيم معقرب المذكو رات فدل على ان المعدد من رتبة انهو اشارة الى جديع ما تقدد ملانه يمعنى ماد كرفلذلك وحده وأدغم لام يفعل في الذل أبو الحرث والباقون بالاظهاد الشالث التعميراللق مع المصدر المزيد الدال على زيا ة المعنى في قوله ( باق أثماما) دوريا نمو يلق اعما اى جزاء عمد الرابع التقديد الفاعقة في قوله تعالى مستأنفا (يضاعف) بالهل أم (له المداب) جزاماً تسع تفسه هو اها الخامس المهو يل بقوله تعالى (يوم القيامة) الذي هو أهولمن غيره عالا يقاس السادس الاخداد باظاود الذي أقلدو جاته أن يكون مكذاطو يلا بقولة تعدلى (و يحادونه) وقرأ إضاءف و يخلدابن عاص وشعبة برفع الفاحوالدال والماقون بجزمه ماوأسفط الالف من يضاعف مع تشديد العين ابن كنعواب عاص فالمزم على أنهاما بدلانمن بلقيدل اشقال والرفع على الاستثناف السابع التصريح بقوله تعالى (مهاما) فالمأعظم الامرمن هذه الاوجه علمأن كالامن هذه الذنوب كبيرواذا كان الاعم كبيرا كان الاخص المذكو راعظم من مطلق الاعم لانه وادعليه عاصاريه خاصافشت بهذا أنها كائر وانتقل الواد والزنا بجلداد المارأ كبرماذ كرفو جدتصديق الاتقالفيروقر أحفص معامن كثير بصلة الهاعالمان من فيه قبل مهامًا (فان قبل) ذكر أن من صفات عباد الرحن صفات حسسنة فكنف بليق دهد ذاك أن بطهرهم عن الامو رااعظم تمثل الشرك والقتل والزنا ملح كان القرنيب بالعكس كان أولى (أجيب) بان الموصوف بال الصفات السابقة قديكون مقسكا بالشرك عد بناو بقت ل الموودة تديناو بالزنائد ينافي من تمالى أد الموالا بصدم بقال الخصال وحدهامن عباد الرحن حق يجتنب تلك المكاثر وأجاب الحدن بان المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بن مرة المل وسيرة الكفاركانه قال تعالى وعداد الرحن الذين لابدءون معانقه الها آخر وأنتم تدعون ولايقت لون وأنتم تفتلون الموؤدة ولايزنون وأنتم تزنون هواسا التمتعمالى تديد الفيارعلى هذه الاوزاد اتبعه ترغب الابراد الى المزيز الفقار بقوله تعمال (الامن ناب) اى وجع عن كل عن كان فيه من هذه الفقائص (وأمن) اى أوجد الاساس لذى لا يثبت على دونه وهو الاعمان وأكدوج وعدية وله تعالى (وعل عمد الاصاعة) اى مؤسساعلى اساس الاعبان (فانتمل) العمل الصالح بدخل فمدالتو بة والاعبان فذ كرهما قبل العمل الصالح يستفنى عنه (أجيس) بانم ما أفرد الذ كرلعاد شأنم ماه ( تنبيه) و اختلف

(قوله و المفون في الحدث وسلاما) جع بين القدسة والسسالا مع الم ما يعنى القولة تعالى عصم سروا ماهونه سلام ونلونعية إهل المنة في المنة الدلام لان المرادعنا بالعدة سلام دمضهم على مض أوسلام

ف هذا الاستثناء على وجهن أحدهما أنه استثنا متصل وهومادل علمه كالرم الجهور لانهمن الحنس والثانى أنه منقطم ورجه أبوحان معللانان المستشي هنه يحكوم علمه انه بضاءف له المذاب فيصبر التقدير الامن تأروآ من وعل علاصا لحافلا بضاءف العذاب ولايلزمهن انتفاه التضعيف انتفاه العداب غيرالمضعف بخلافه في المنقطع فأن التقدير المكن من ناب الى آخرمفلا باتي عذانا البقة ووجه كلام الجهور بانماذ كراءس بلازم اذا لمقصو والاخبار بان من فعل كذافانه يصل به ماذ كوالاأن يتوب وأما اصابة أصل العدد اب وعدمه فالا تعرض في الا منه مرد وتعملي في الترغيب الاتمان بالناه و بطاله واعال مرط دليلاعلى المستدمة قال ثمالى (فاراد) أى العالوالمترلة (يدل لله) اى الذى له العظمة والكرما ( ما تهم حسيفات عالى ابرعياس ومحاهده فالتمديل ف الدساف دل المدتعالي قبائع اعمالهم ف النبرك بجداس الاعمال في الاسلام فسدلهم بالسرك اعمالو بقتل المؤمنين فتسل المنبركين وبالزااحصاناوعةة فكاله تسالى بدشرهم بتوقعهم لهذه الاعبال الصاطة بدستو جدوا جاالتواب وقال الزجاج ان السيئة بعيثها لاتصه حسنة قالتأو بلأن السئة تمعي فالنوبة وتكنيم التو بةحسنة والكافر يحيط الله علمو يثبت علمه السمات وقال عدين المستب ومكمول ان الله تعد لى عمو السعنة عن العدد و يشت له يدلها الخسنة بحكم هذه الاية وهذا هوظاهرالآ يةويدلة ماروي أبوهسريرة أنوسول اللهصلي الله علمه وسالم فالراني لا علم آخرو حل عفرج من النادر حل يوقى به يوم القدامة فيقال لهاعرضو اعلمه صفاوز نوبه وارفعواعثه كارهافه مرض عليه صغارهافه قال المعات نوم كذاو كذا كذاوكذا وعات نوم كذاوكذا كذاوكذافية ول نع فلا يسقطيه ع أن ينكروه ومشه فق من كيار ذنو مه ن تعرض علمه فمقال له ان النم كان كل ميقة حسفة فمقول بارب قدعات أشياء لاأراها دها قال أبوهم رة فلندرأ بت وسول الله صلى الله علمه ولم ضمك حق بدت نواجد، (وكان الله) اى الذى الحلالوالا كرام على الاطلاف أولاوأ بدارة نورا) اى مقور الذنوب كل من تا موذ االشرط (رحما)به بان دمامل بالاكرام كادم مادله الموحوم قده طبه مكان كل منتفسية و وى الصارى عن ابن عباس أن هدذه الاسمة فرات في أهل الشيرك ولما فول مدره ا فال أحل مكة قدع دلغاياته وقتلنا المذفس المقرم الله وأنعنا الفواحش فانزل الله الامن تاب الى رحماروى المفارى فى النفس مران ما من أهل الشرك كانوا قتلوا فا كثروا وزنوا فا كغروا فاتو امجداصه لي الله علمه وسدام فقالوا ان الذي تقول و تدعو السهد لو تحريا أن الماعلة كفارة فنزلت هذه الآية ونزل قل باعبادي الذين أسرفو اعلى أنف مهم لاتفه طوا من وحة الله (ومن ناب)اى عن دُنوبه غرماد كر (وعل) تصديقا لادعائه التوبة (صالحا) ولوكان كل من نيته وهد ضعيفا و رغب سهانه في ذلك بقوله تعالى معلمانه يصل الى الله (مانه يدوب)اى رجع واصلا (الى الله) كالذي له صفات الكال فهو يقبل الدو به عن عباده و بعدوعن السيمات والمالا اعدجوعام ضاعنداقهان رغيه تعالى فى الاعمال المالة فلارال كلوم فرزادة ننته وعله فض عليهما كان فيلاو بتسرعلهما كانعسما ويسهل علمهما كانصعبا كامرفي انالذين آمنواوعلوا المصالحات يريع مرجهم ماعماجم ولايزال

كذلك عيعمه مفكون سمعه الذي يسمع وبصره الذي يصربه ويده التي يبطش بما ورجله الذىءنى بهامان وفقه للنرفلاب مع الامارضيه وهكذاه ولماوصف سحانه وتعالى عباده مانهم تحساوا وأصول الفضائل وتغسلوا عن أمهات الزدائل ورغب في التو بدلان الانسان ليمز ولاينف المعن النقص مدحهم بصفة أخرى وهي الصفة الذكورة في قوله تعالى (والذين لايسم مدون) اى لا عضرون (الزور) اى القول المنحرف عن الصدق كذما كان أومقار ماله فضد الاعن أن يتفوهو المالغير فلايسم عواأو يقر واعلمه في مواعظ عدسي ابن مرب علمه السلامايا كم وعااسة الطائين و يحمل أنهم لايشهدون شهادة الزور فذف المضاف وأقيم المضاف المسممقامه وعن قنادة عمالس الماطل وعن ابن المنفسة اللهو والغناه وعن مجاهدا عمادالمشركين غ عطف علمه عاهوا عممنه بقوله تعالى (وادامروا بالغو) اى الذى ينمغي أن يطز عمن المكلام القيم وغيره (مروا كراما) اى آمرين بالعروف ناهيزعن المنهكران تعلقبهم أمرأونه بى اشارة أوعبارة على حسب ماروته فافعافان لم يتعلق جم ذلك كانوامعرض بنعمه مكرمين أنفسهم من الوقوف علمه واللوص فمه اقوله تملل وادامهموا الاغوأعرضوا عنه وقالوا اناأعا اناولكم أعاله كمسلام عليكم انبتغي الجاهلين ومن ذلك الاغضامع ن الفواحش والصفح عن الذنوب والكتابة عايستهمن التصريحيه وعن الحسن لم تشمقهم المعاصي وقمل اذا سمعوامن السكفار الاذي أعرضواعه مه م ذكر الصفة الثامنة بقوله تعالى (و الذين اذاذ كروا) اى ذكرهم غيرهم كاتفامن كان لانم يدرفون المق نفسه لابقائله (ما مات وجم) أى الذى وفقهم لمذ كراحسانه اليهم ف-سن تر مقه لهدم بالاعتبار بالا بات المرشة والمسهوعة (لمعروا) اى لم يسقطوا (علم اصما) اى غير واعين لها وعداما) اى غيرمتمصر بن عافيها كن لايسمع ولايمصر كانى - هـ لوالا حنس بنشر يق بل خرواسامعين با ذان واعدة مصرين عدون راعسة فالرادمن الذفي ذفي الحال وهي صما وعمانادون الفعل وهوانكر ورفاارادنغ القددون المقسد كاتقول لايلقاني زيدمسلاهو نغي للسلام لالقاء والصفة النامعة المذكورة في قوله تعالى (والذين يقولون) اع المامنهم بعدائها فهم بحمد عمامضي انهما هل الامامة (رساهب المامن أفر واحدا) الاف ورنهن سا كإفعات بدرك مجدصلي اقهعلمه وسالم فدحت أزواجه في كالامك القديم وحعلت مدحهن يتلى على تعاقب الازمان والسنين (ودر ماتناقرة أعمن النامان فراهم مطمعين لل ولاشي أسر المؤمن من أن يرى حديمه وطمع الله تعالى وعن عدين كعب اس مي أقر لعن الوص من انبرى ووجنه وأولاده يطعون الله وعن ابنعباس هو الوادا دارآه بكتب الفقه وخصوا الازواج والذر يميذال لان الاقر بين أولى بالعروف ﴿ تأسه ) \* من في قوله تعالى من أزواجنا يحتمل انت كمون بائمة كأنه قبل هب الماقرة أعين تم ينت القرة وفسرت بقوله من أزواجنا ودرياتنا ومعناهان اجعلهم الهم قوة أعين وهومن توالهم وأيت منك اسدا اى أتساسدوان تمكون ابتدائمة على معنى هالنامن جهم مانقر بعدوتنا منطاعة واصلاح وأنواجهم القدلة فأعن لان المتقن لذين يقعاون الطاعة ويسرون بماقلم اون في حنب العاصين وقدل سألوا ان يلحق الله بهمأزواجهم وذريتهم في الحنة لمتم لهم سروره مرووحد

الملائدة عليم و نااسلام سلام الله عليم المول تعالى سلام قولان روسم أو سلام قولان روسم الله المراد نااقعه المرام الله لهم بالهدارا والمعنى و بالسلام سدلامه عليم و بالسلام سلامه عليم بالقولولوسلم المسلامة و بالمسلمة بالمسلمة

القرة لاخ امصدر وأصلهامن العدلان العرب تناذى من الحرو تقروح الى العرد وثذ كرقرة العن عندالسرور ومضنة العن عندالمزن ويقال دمع المن عندالسرور باردوعندا لمزن حار وقال الازهرى معنى قرة العن أن يصادف قلبه من برضاء فتقرعينه عن النظر الى غيم وقرأ فافع وابن كشروا بن عاص و-قص بالق بعد الماعلى الجع والباقون بغير ألف على الافواد (واجعلناللمتفين اماما) اى أعديقة في دون بنا في أص الدين اضافة العدم والتوفيق العمل فا كتني بالواحسداد لااته على الجنس واعسدم اللبس كقوله أعمالى ثم يخرجكم طفلا أوأرادوا واجعل كلواحدمناأ وأزادواجع آم كصائم وصمامأ وأوادوا اجعلنا اماماواحد الاتحادنا واتفاق كلنناوعن بعضهم فالابه مايدل على ان الرياسة فى الدين يحسن أن تطلب وبرغب فيهاوقال الحسن نقتمدى بالمقتنو يقتدى المتقون بنا وقمل همذامن القاوب اى واحعل المتقين لنااماما واجعلنا مؤتمين مقتسدين بهره وقول مجاهد وقمل نزات هدده الايدفي العثمرة الميشر بن الحنة \* ولماين تعالى صفات المتقين المخاصين بين عده احسافه اليهم بقول تعالى (أولنك) أي العالوالرتية العظيمة العظيمو المنزلة ( يجزون) آى فضه الامن الله تعالى على ماوفقهم فمن هذه الاعمال الزاكمة والاحوال اصافية (الغرنة) اى الغرفات وهي العلالى في الحنسة فوحدا قتصاداعلى الواحدالدال على الحنس والدامل على ذلا قوله تعالى وهمفى الغرفات آمنون وقيل هي من أحماء الجنة ، ولما كانت القرب في عاية التعب المافاتها اشهوات النفس وهواها وطبيع البدن وغب فيهامان جعلها سيبالهد ذاالخزاء يقوله تعمالي (عاصيروا)اى أوقعوا الضبرعلي أمروجهمومرا ورغريتهم بين الجاهلين في أنعالهم وأقوالهم وأحوالهم وغرذلك من معانى خلالهم هوالما كان المنزل لايطمب الابالكرامة والسلامة قال تعمالي (و والقون فيها) اى الغوقة (تصمة) اى دعا الحماة من بعضهم المعض وصن الملائك الذين لايرددعاؤهم ولاءترى فالخبارهم لانهم عن الله تعالى ينطقون وذلاءلى وجه الاعظام والا كرام مكان ما أها نهم عداد الشيطان وقدل ملكا وقعل بقاء داعد وسلاما الي من الله والملائكة وغيرهم وسلامةمن كلآفةمكان ماأصابوهم فالصائب اللهم وفقنالطاعتك واجعلنامن أهل رحتك واوزقنا بمارزة تهسم في داررضوانك باأرحم الراحين وقرأجزة والمكسائي وشعبة بفتم الما وسكون اللام وتخفيف القاف من لق كا قال تعمالي فسوف يلقون غياو الباؤون بضم الباءوفتح اللام وتشديد القاف اى يجعلهم المه تعالى لاقين بأيسر أمر كاقال تعالى واقاهم أضرة وسرورا (خالدين فيها) اى الغرفة لايموتون ولا يخرجون مكانماأذهوهم مندمارهم حتوهاجر واودل على علوام ها وعظيم قدرها مامرازمدهما ف مظهر المتعب بقوله تعالى (حسنت) اى ماأحسهما (مستقرا) اى موضع استقوار (ومقاماً) اىموضع اقامة وهذامقا السائروشلاق الاعراب وولما ير - بعاله وتعالى صفات المتقينوا فيعايهمن أجلهاو يمرح نواجم أمروروله صلى الله عليه والم بقولة تعالى (قل)اى لـ كفارمكة (مايعماً) اى مايعسنع (بكم) أيها الـ كافر ودمن عبأت الجيش اولايعتد بكم (ري) اى الحسن الى والمكم برحانية ما الخصص لى فالاحسان برحميته واعما خص بالاضافة لاعترافه دوخم (لولادعاؤكم) اىعبادتهم ومامتضمنة لعنى الاستفهام

القسمروالر وموالبطشة والازام ومارواه البيضاوى تبه اللزمخة عن رسول القصلى المدعليلة ورد من أن من أن من قرأ ورد الفرقان الفرقان الله وهومؤمن بان الساعة آتية لا ويب فيها وأدخل الجنة بغير حساب حديث موضوع والله موضوع والله أعسلم

٥ (م الجزالثان و بليماليزالثالث أوله ورة الشعوام) ه